

النفسية الوجوري

عَلَاهِكُمْ مِنْ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينِ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّ مِلْمِينَ الْمُعِلَّ مِلْمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّ مِلْمِينَ الْمِلْمِينَ الْمُعِلَّ مِلْمِينَ الْمُعِلَّ مِلْمِينَ الْمُعِلَّ مِلْمِينَ الْمُعِلَّ مِلْمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّ مِلْمِلِي مِنْ الْمُعِلِمِينَ الْمِعْلِمِينَ الْمُعِلَّ مِلْمِينِ الْمُعِلَّ مِلْمِينِ الْمُعِلِي مِلْمِلْمِينِ الْمُعِلِي

القالياني المنافق المن

ومعأسباب الغزول وقوا مدلترشيل

الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي



دمشق - سورية





النفيني الوجيان عَكِا هَكُ الْمِثْ الْمِشْ القال العالمة ومعأسب بالتنزول وقواعد لترتيل الأساذ الدكنور وهبه الزحيلي

> دَارُ الفِڪرُ دمشدة - سودية



GOND CONTROL OF MANNERS OF THE WAY WAY THE WAY THE WAY THE COM

## بِسْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله ربِّ العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين.

وبعد: فإن الهدف الأول من إنزال القرآن الكريم هو العمل بآياتهِ والتأدب بآدابه، والالتزام بأحكامه وشرائعه، ليكون العاملون به خير أمة أخرجت للناس.

- وتحقيق هذه الغاية إنما يكون بتلاوة القرآن، وتدبر آياته، وفهمها فهماً دقيقاً، وسليماً، وواعياً، ولا يتم ذلك إلا ببيان واضح، وقلب واع، وإدراك شامل لمقاصد القرآن وأحكامه.

- والسبيل الأمثل في البيان: تلاوة الآية، وفهمها فهماً إجمالياً، ثم العمل على توسيع المدارك تدريجاً بتفسير أشمل، مثل كتابي (التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج) ١٧ مجلداً (والتفسير الوسيط) ٤ مجلدات، من منشورات دار الفكر بدمشق.

- و(المتفسير الوجيز) هذا يقتصر على بيان الآية إجمالاً، وعلى سبب نزولها الصحيح إن وجد، مع تجنب الإسرائيليات، والتزام أدق ما توصلت إليه كتب التفسير، القديمة منها والحديثة، وما أحاطت به من التفسير بالمأثور والمعقول المنسجم مع أصول البيان في اللغة العربية، ومقاصد الشريعة، واتباع منهج السلف الصالح في الاعتقاد.

- ومن المعلوم أن ترتيل القرآن العظيم واجب، فيحتاج إلى تعلم علم التجويد ومعرفة قواعده على يد أستاذ متقن، إذ لابد من معرفة أصول التجويد نظرياً وعملياً، كما جاء في ختام هذا المصنّف.

- أسأل الله سبحانه أن يلهم المسلمين قاطبة حكاماً ومحكومين العمل التام لتحقيق السعادة في الدارين، فإنه الكتاب الإلهي المحكم، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّمُ لَكِنَابُ عَزِيزٌ ۞ لَا يَأْلِيهِ ٱلنِّطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةٍ. تَنزِيلٌ مِّنَ حَكِيمٍ جَمِيهِ [فصلت: ١٤/١٤-٤١].



## ٩

«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أي ألتجئ إلى الله مستجيراً به من الشيطان المطرود من رحمة الله والخير، لئلا يضرني في شيء.

ا - ﴿ يِسْدِ اللهِ الرَّخْفِ الرَّخْفِ الرَّحَدِ فَي أَي أَبِتَدئ تلاوتي مستعيناً باسم الله وذاته ، المتصف بالرحمة والإحسان وموصلهما إلى المنعم عليه ، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم ، واسم الله يطلق على الذات والحقيقة والوجود .

٢ ـ الثناء باللسان والقلب على جميل نعم الله،
 المعبود بحق، مربي العوالم كلها من الإنس والجن
 والملائكة والشياطين، ومالكهم ومدبر أمرهم،
 فهو المستحق لجميع المحامد بالقلب واللسان.

٣ ـ واسع الرحمة ودائم الرحمة في الدنيا
 والآخرة.

٤ ـ مالك الأمر كله في يوم الحساب والجزاء،
 والمتصرف فيه وحده.

٥ ـ نخصك يا الله بالعبادة، وبالاستعانة،

فلا نعبد غيرك، ولا نستعين إلا بك.

٦ ـ وفقنا إلى الطريق القويم الواضح غير المعوج، وهو الإسلام والإيمان.

 لـ طريق الذين أنعمت عليهم من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير أولئك الذين غضبت عليهم، الحائدين كبراً عن طريق الحق والاستقامة، البعيدين جهلاً عن جادة الصواب، من أتباع المذاهب والملل الأخرى غير الإسلام، وأهل الفسق والنفاق.

- «آمين» اللهم استجب لنا .

وأخرج ابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي على غير الله عنه قال: كان النبي على أنه عنه قال: «ألا أخبرك بأفضل القرآن؟» قال: بلى، فتلا: ﴿ أَلَا أَحْبَرُكُ بِأَفْضُلُ القرآن؟» قال: بلى، فتلا: ﴿ أَلَا أَحْبَرُكُ بِلَهِ رَبِّ ٱلْعَنْلُمِينَ ﴾ [الفاتحة ١/٢].



## ٩

فضل السورة: أخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ينه: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة». وأخرج مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أيضاً: أن رسول الله ينه قال: «اقرؤوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة» أي السحرة.

1 ـ الم: هذه الأحرف وأمثالها من أوائل السور جيء بها بياناً لإعجاز القرآن، وإثبات كونه كلام الله، بتحدي العرب للإتيان بمثله أو بمثل أقصر سورة منه، وبيان عجزهم عن مجاراته، علماً بأنه مركب من الحروف العربية التي ينطقون بها، وينظمون بها كلامهم.

٢ ـ هذا هو القرآن العظيم، الذي لا شك في
 أنه من عند الله تعالى، وأنه هداية وإرشاد للخير،
 يرشد الذين اتقوا ربهم بامتثال الأوامر الإلهية

واجتناب النواهي وترك المعاصي، فهم المنتفعون به، وهي أوصاف ثلاثة للقرآن.

٣-أوصاف المتقين ستة: يصدّقون تصديقاً جازماً كاملاً بكل الغيبيات، كالملائكة والجن والبعث والنشور والحساب وغير ذلك من أهوال القيامة، ويؤدون الصلاة كاملة بأركانها وشرائطها، والخشوع فيها لله ويداومون عليها في أوقاتها، ويؤتون مما رزقهم الله حلالاً طيباً الزكاة المفروضة، والصدقات المندوبة في سبيل الله، والنفقات الواجبة على الأقارب وغيرهم.

٤ ـ ويوقنون بما أوحي إليك أيها النبي من القرآن، وبما أوحي إلى الرسل من قبلك، من الكتب السابقة،
 ويصدّقون بالدار الآخرة وما فيها من بعث وجنة ونار وحساب وصراط وميزان، ويؤمنون بكل ذلك إيماناً
 لا شك فيه .

أولئك المتصفون بالصفات المذكورة، وهم المتقون، المؤمنون بالغيب، المؤدون الفرائض، هم أهل
 الهداية والإرشاد، الفائزون بسعادة الدارين، الناجون من النار.



إِنَّالَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمَّ لَمَ تُنذِرْهُمْ

لَا يُؤْمِنُونَ ٢ حَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمٌّ وَعَلَى

أَبْصَدرِهِمْ غِشَنوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ ﴿ إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ

مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾

يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَايَغُدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ

وَمَايَشَعُرُونَ ﴿ فَي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۗ

وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَاكَاثُواْ يَكْذِبُونَ ١٩ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ

لَاتُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ أَإِنَّمَا نَحَنُ مُصْلِحُونَ ﴿ إِنَّا

أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِينَ لَّا يَشْعُرُونَ ﴿ آَلُ وَإِذَا قِيلَ

لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُۗ

أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١ اللَّهُوا الْقُواْ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓ أَءَامَنَّا وَ إِذَاخَلَوْاْ إِلِّي شَيَطِينِهِمَ قَالُوٓ أَإِنَّا

مَعَكُمْ إِنَّمَا نَعَنُ مُسْتَهْ زِءُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَسْتَهْ زِئَّ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ

فِي طُغْيَنِنِهِمْ يَعْمَهُونَ ٥٩ أُوْلَتَبِكَ الَّذِينَ ٱشْتَرَوُّا ٱلضَّلَالَةَ

إِ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَعِحَت جِّنَرَتُهُمْ وَمَاكَانُواْمُهُ تَدِيرَ ۖ

٦ - إن الذين أصروا على كفرهم، وجحودهم وحدانية الله، وإنكار رسالتك يا محمد، لا يفيدهم شيئاً إنذارك، فسواء أحذرتهم وأخفتهم أم لم تحذرهم، لا يصدقون برسالتك، لاتباعهم أهواءهم.

٧- طبع الله على قلوبهم بكفرهم، فلا ينفذ إليها الإيمان، ولا يسمعون الحق، ولا يبصرون الهدى، ولا يعقلون، ولهم عذاب شديد مؤلم. وسبب نزول هاتين الآيتين - كما أخرج الطبري عن ابن عباس والكلبي - أنهما نزلتا في رؤساء اليهود، منهم حُيّي بن أخطب وكعب بن الأشرف ونظراؤهما.

٨- بعد أن ذكر الله صفات المؤمنين وصفات الكافرين، ذكر صفات المنافقين: وهم الذين يظهرون الإسلام، ويبطنون الكفر، فهم غير مؤمنين، في الدرك الأسفل من النار.

٩ ـ يخادعون من لا يُخدَع بإظهار غير ما في
 النفس للتمويه، فهم في الواقع خادعون لأنفسهم،
 والله يعلم بواطنهم.

١٠ ـ في قلوبهم فساد الاعتقاد، إما شكاً ونفاقاً، أو جحوداً وتكذيباً، فزادهم الله مرضاً آخر
 هو الحسد والحقد، بسبب علو كلمة الله وتثبيت

قواعد الإسلام، ونصر المؤمنين، ولهم عذاب موجع بسبب كذبهم وادعائهم الإيمان في الظاهر.

 ١١ ـ وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض بالنفاق وموالاة الكفار، وتفريق المؤمنين، ادعوا أنهم مصلحون.

١٢ ـ إنهم هم المفسدون حقاً، لمخالفتهم أوامر الله ولمعاصيهم، ولكنهم لا يدركون أنهم مفسدون حقيقة، لتمكن الفساد في قلوبهم.

١٣ ـ وإذا طلب منهم الإيمان، أبوًا التشبه بالمؤمنين، ووصفوهم بالسفه: وهو الطيش وخفة العقل، وهم السفهاء في الواقع: الجهال السخفاء، من غير أن يعلموا حقيقة أمرهم.

١٤ ـ وإذا قابلوا المؤمنين أظهروا إيمانهم، وإذا خلوا إلى رؤسائهم في الكفر، قالوا: نحن ثابتون على الكفر، مستهزئون بالمسلمين بإظهار الموافقة لهم.

 ١٥ ـ الله يجازيهم على استهزائهم ويستخف بهم، ويملي لهم ويزيدهم في ضلالهم، ويترددون بين الكفر والإيمان تحيراً وقلقاً .

١٦ ـ أولئك الذين استبدلوا الضلالة بالهدى، واختاروا الكفر وتركوا الهداية، فما ربحوا في تجارتهم
 باتباعهم الكفر بدل الإيمان، وما كانوا مهتدين إلى الحق والصواب في شراثهم الكفر بالإيمان.

١٧ - مثل هؤلاء المنافقين في إعلانهم الإسلام، كمن أوقد ناراً ينتفع بها مع رفاقه، فلما أضاءت بهم النار، انطفأت، وأظلم ما حولهم، وأذهب الله نورهم، وتركهم يتخبطون في ظلمات الشك والنفاق، لا يبصرون طريق الحق، ولا يعرفون الخير من الشر.

١٨ - إنهم صُمِّ عن الحق، لا يسمعون منادياً،
 خُرْسٌ لا يتكلمون، عُمْيٌ عن طريق الهدى لا يرونه،
 فلا يرجعون عن غيهم وضلالهم.

كل المسلم المواعق على المنافقين في تشبيه آخر كمثل أصحاب مطر غزير، تخلله رعد شديد وبرق خاطف، يتقون الصواعق: وهي الأصوات الشديدة المهلكة بما فيها من نار حارقة، خشية الموت، بما لا يقيهم منه، والله محيط بالكافرين في قبضته، لا يفلتون من قدرته وعقابه. وسبب نزول هذه الآيات ـ كما ذكر الطبري عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما ـ أن ناساً دخلوا في الإسلام بعد الهجرة، ثم نافقوا، فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة، فأوقد ناراً، ثم انطفأت، وكمثل من تعرض لمطر شديد مصحوب بالرعد والصواعق والبرق فحاول اتقاءها من الخوف، ثم تركها وعاد لكفره، فصار لا يعرف الحلال من الحرام، ولا الخير من الشر، وهكذا مثل المنافق كان في ظلمة الشرك،

فأسلم، ثم عاد تائهاً. والمثل الأول لسرعة انكشاف أمرهم، والمثل الثاني لحيرتهم وقلقهم.

٢٠ - المنافقون في انتهازيتهم كمثل المتعرض للبرق، يمشون في النور، ويقفون في الظلام، فإذا صلحت أحوالهم
 المادية واستفادوا من النعم، أعلنوا إيمانهم واستقاموا على الإسلام، وإذا أصابهم البلاء، توقفوا عن السير، وسخطوا
 وارتدوا كفاراً وأظهروا نفاقهم، والله قادر لا يعجزه شيء، فلو شاء لأذهب أسماعهم وأبصارهم.

٢١ - أيها الناس جميعاً اعبدوا الله وحده الذي أوجدكم، وأوجد من قبلكم من الأمم السابقة، لتتقوا عقابه،
 وتفوزوا برضائه.

٢٢ - والله هو الذي جعل لكم الأرض وطاء للاستقرار عليها والحياة فيها، وجعل السماء محكمة البناء والنظام كالقبة أو السقف، فلا تقع على الأرض، وأنزل الماء من السحاب، فأخرج به مختلف الثمار وأنواع النبات للتمتع والطعام، فلا تتخذوا شركاء لله تعبدونهم كعبادته، وأنتم تعلمون أن الأنداد (الأمثال) لم يخلقوكم ولم يرزقوكم، وأن الله هو الخالق الرازق.

٢٣ - وإن كنتم معشر قريش والعرب في شك من إنزال القرآن على محمد على فأتوا بمثل أي سورة منه مهما صغرت، وادْعُوا أناساً يشهدون لكم أنكم على حق، إن كنتم صادقين في ادعائكم، وهذا تحدُّ سافر من الله.

٢٤ - فإن لم تستطيعوا، وعجزتم عن الإتيان بسورة من مثله، فاحذروا نار جهنم بالإيمان وأداء الفرائض واجتناب النواهي، تلك النار التي حَطّبُها الذي توقد به: الناس الكفار، والحجارة الأصنام المعبودة، وهيئت للجاحدين الكفرة.

٢٥ - وبشر أيها النبي المؤمنين الذين عملوا الأعمال الصالحة المفروضة عليهم والمندوبة بالبساتين الخضراء، التي تجري الأنهار من تحت أشجارها ومساكنها، كلما رزقوا من ثمراتها اليانعة، قالوا: هذا مثل أرزاق الدنيا في الجودة والحسن، ولقد قدِّم لهم في وضع يشبه بعضه بعضاً في اللون والحجم والمنظر والطعم والرائحة، فإذا أكلوا وجدوه مخالفاً لطعم سابقه، ولهم في الجنة أزواج مطهرون من سائر الأدناس الحسية، والمعنوية كالفواحش، وهم مقيمون في نعيم دائم والمعنوية كالفواحش، وهم مقيمون في نعيم دائم

77 - إن الله لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ونحوها صغراً وكبراً للعظة والعبرة، فالمؤمنون يعلمون أنه المثل الحق الثابت غير الباطل المنزل من الله، والكافرون يسخرون من هذا المثل ويستخفّون بفائدته، والله يريد بهذا المثل إضلال قوم وهداية آخرين، ولكن الإضلال للفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله، إنهم فسقوا فأضلهم الله بفسقهم. نزلت هذه الآية - كما ذكر الطبري - لما طعن الكفار في كون القرآن من كلام الله قائلين: إن الله يستحي أن يضرب المثل بالشيء الحقير

وَيَشِرِ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّتِ مَعْرِي سَعَيْتِهَا الْأَنْهَ لَرَّحُ لَمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن تَعَرِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَ لَرَّ حُكُما رُزِقُواْ مِنْهَا مِن تَعَرِيةً اللَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَاللَّوا الْهِ عَمْتَشَلِهَا وَلَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ فَيَ اللَّهُ لَا يَسْتَحْيِ الْنَ يَصْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ عَامَنُواْ فَيَعُلَمُونَ الْمَالُمُونَ اللَّهُ الْحَقُ مِن وَقَهَا فَا مَا الَّذِينَ حَكَوْلُونَ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ الْمَعُونَ عَلَى اللَّهُ الْمَعْوَى اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن الْمُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مُن اللَّ

ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَنَوَتِّ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ

كالذباب والنمل والنحل والعنكبوت، فذَّلك لا يليق بكلام الفصحاء.

٢٧ ـ الفاسقون: هم ناقضو العهد الذين يخالفون ما أمر الله به وعاهدهم عليه من الإيمان به، من بعد توثيق المعهد وتأكيده على ألسنة الرسل جميعاً، ويقطعون الرحم والقرابة وموالاة المؤمنين، ويعملون في الأرض بالمعاصي وإعاقة الناس عن الإيمان برسالة محمد رسي الله على المعاصي وإعاقة الناس عن الإيمان برسالة محمد الله على المعاصي وإعاقة الناس عن الإيمان برسالة محمد الله على المعاصي وإعاقة الناس عن الإيمان برسالة محمد الله على المعاصي وإعاقة الناس عن الإيمان برسالة محمد الله على المعاصي وإعاقة الناس عن الإيمان برسالة محمد الله على المعاص وإعاقة الناس عن الإيمان برسالة محمد الله على المعاص وإعاقة الناس عن الإيمان برسالة محمد الله على المعاص وإعاقة الناس عن الإيمان برسالة محمد الله على المعاص وإعاقة الناس عن الإيمان برسالة محمد الله على المعاص وإعاقة الناس عن الإيمان برسالة محمد الله على المعاص وإعاقة الناس عن الإيمان برسالة محمد الله على المعاص وإعاقة الناس عن الإيمان برسالة محمد الله على الله

٢٨ ـ كيف تجحدون وجود الله وقدرته ونعمه وتعبدون غيره؟! والله هو الذي أحياكم وخلقكم بعد أن كنتم معدومين، ثم يميتكم في الدنيا عند انتهاء آجالكم، ثم يحييكم بالبعث يوم القيامة، ثم تحشرون إلى الموقف بين يدي الله، فيجازيكم بأعمالكم.

٢٩ ـ والله وحده هو الذي خلق لكم جميع ما في الأرض للانتفاع به من حيوان ونبات وجماد وغيرها، ثم استوى استواء يليق به، والاستواء: الارتفاع والعلو على الشيء، فعدل وأتقن خلق سماوات سبع على أحسن وجه، فلا اعوجاج فيها، والسماوات: هي المرتفعات الشاهقات ذات الطبيعة المخالفة لطبيعة الأرض، والسماء: ما يقابل الأرض، والله عالم بجميع أموركم وأحوالكم، وبما خلق في الأرض وفي السماء. والآيات تدرجت من ذكر المبدأ والمنتهى، إلى بيان البرهان على البعث، إلى توجيه النفوس نحو الإيمان بسبب تفرد الله بالقدرة على الخلق والإعادة.

وَإِذَ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَةِ عَمَةِ إِنِّ جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوَا أَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِماءَ وَنَحْنُ مُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ شَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ فَقَالَ أَنْبِعُ فِي بِأَسْمَاءِ هَنَّ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَةِ عَلَى فَقَالَ أَنْبِعُوفِي بِأَسْمَاءِ هَنَّ كُلَّ هَا مُتَكَنَّ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ فَقَالَ أَنْبَاهُم إِنَّ مَلَةٍ عَلَى اللهَ عَلَيْهُم إِنَّ اللهَ عَلَيْهُم فَلَا أَنْبَاهُم إِنَّ الْعَلَيمُ الْمُكِيمُ الْمَكِيمُ اللهَ مَا عَلَمْ مَنَا الْبَالُهُم إِنَّ اللهَ اللهَ عَلَيْهُم إِلَّى اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وما تخفون في نفوسكم.

٣٠ ـ واذكر أيها النبي لقومك حين قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة هو آدم، استخلفته في عمارة الأرض وفي تنفيذ أحكامي، فسألوا ربهم: أتجعل فيها من يفسد فيها بالشرك وفعل المعاصي؟ وقد علموا ذلك بتعليم الله بوجه ما، ومرادهم أتجعل فيها من يريق الدماء المحرمة بالقتل والأذى والعدوان، ونحن شاكرون حامدون لك، وننزهك عما لا يليق بك؟ قال: أعلم ما لا تعلمون أنه سيكون من الخليقة أنبياء وصالحون.

٣١ ـ وعلم الله تعالى آدم أسماء المسميات والمخلوقات كلها، ثم سأل الملائكة عن تلك الأسماء التي تعلمها آدم ـ معبراً عنها بضمير العقلاء ـ فقال: أخبروني عنها إن كنتم صادقين في ادعائكم أنكم أحق بالخلافة من غيركم، فعجزوا.

٣٢ قالت الملائكة بعد إعلان عجزهم وقصورهم: يا رب، تنزيهاً لك، لا يعلم الغيب سواك، ولا علم لنا إلا بتعليمك، إنك أنت العليم بكل شيء، الحكيم بكل صنع.

٣٤ ـ واذكر أيضاً أيها الرسول لقومك حين أمرنا الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية وتكريم، لا سجود عبادة وتعظيم، فسجدوا جميعاً إلا إبليس الذي كان من الجن، فرفض السجود وتعاظم في نفسه، وكان في علم الله كافراً، لمخالفته أمر الله تعالى وتكبره عن السجود لآدم.

٣٥ ـ واذكر كذلك أيها الرسول حين قلنا لآدم: اتخذ الجنة مسكناً مع زوجتك حواء، وكُلا منها أكلاً هنيئاً
 لا عناء فيه، من أي مكان ومن أي ثمرة، ولا تقربا هذه الشجرة: الكرمة أو التين أو الحنطة أو غيرها،
 فلا تأكلا منها، فتكونا من الظالمين لأنفسكم بالمعصية.

٣٦ فأوقعهما الشيطان في الزَّلة وهي الخطيئة، وأبعدهما عن الجنة، وأخرجهما مما كانا فيه من نعيم الجنة، بسبب إغوائه ووسوسته وادعائه أنها شجرة الخلد، فقلنا لآدم وحواء وإبليس: انزلوا إلى الأرض، يعادي بعضكم بعضاً، عداوة إيمان وكفر إلى يوم القيامة، ولكم في الأرض منزل استقرار، ومنفعة ومعاش وتمتع إلى أجل هو الموت في الدنيا.

٣٧ فَالِهِم الله آدم كملمات قالها، هي ﴿رَبُّنَا ظَلَمْنَا آنفُسَنَا وَإِن لَرْ تَغْفِرْ لَنَا وَرَحَمَّنَا لَنكُونَنَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾ [الأعراف ٧/ ٢٣] فقبل الله توبتهما، إنه سبحانه كثير القبول للتوبة، الرحيم بعباده التائبين.

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ

هُدَاىَ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزِنُونَ ١٩٠٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

وَكَذَبُواْ بِعَايَنِيْنَآ أُوْلَتِيكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ آ

يَنبَنِيٓ إِسْرَٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعْمَتِيٓ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِيٓ

أُوفِ بِمَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (إِنَّا وَءَامِنُواْبِمَآ أَنزَلْتُ

مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَاتَكُونُواْ أُوَّلَ كَافِرِ بِثِّهِ وَلَاتَشَرُّواْ بِعَايَتِي

ثَمَنَاقَلِيلًا وَإِنِّيَ فَأَتَّقُونِ ﴿ إِنَّا وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ

وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاثُواْ

ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ إِنَّ هِ ٱتَّأَمُّرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ

وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمُ وَأَنتُمْ تَتُلُونَ ٱلْكِتنَبَّ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّا

وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَىٓ لَخَشِعِينَ

٤ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ٢

يَنبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُوْ وَأَنِّي فَضَلْتُكُمْ

عَلَىٰ لَعَاكَمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْءًا وَلَا

يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَنَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿

٣٨\_ قال تعالى للمخالفين أوامره: اهبطوا من الجنة، فإن أتاكم مني هدى: وهو كتاب الله، فمن قبل به وعمل، فلا خوف عليهم من العذاب في الآخرة، ولا هم يحزنون عما فاتهم في الدنيا.

٣٩ ـ وأما الذين كفروا بالله، وجحدوا وحدانيته، وأعرضوا عن هدايته وكتبه المنزلة، وكذبوا بالقرآن، فأولئك هم أهل النار، مقيمون فيها، لا يخرجون منها إلى الأبد.

4 - يا أولاد يعقوب، اذكروا نعمتي عليكم وعلى آبائكم بإنقاذكم من الغرق ومن ظلم فرعون، وتظليل الغمام، وإنزال الكتاب، واصطفاء الرسل منكم وغير ذلك، وأوفوا بعهدي إليكم في التوراة باتباع محمد وشي أحقق لكم ما ضمنت لكم من الجزاء الحسن والثواب الجزيل على الطاعة، وخافوني ولا تخافوا أحداً سواي.

٤١ ـ وصدّقوا بالقرآن الذي أنزلته على محمد ﷺ المصدق للتوراة في التوحيد وأصول الاعتقاد والفضائل، ولا تكونوا أول من كفر، ولا تستبدلوا بآياتي الآمرة والناهية آيات أخرى محرَّفة، ولا تبيعوها بعرض قليل ورياسة زائفة، وثمن بخس من حطام الدنيا، وخافوني واحذروا عقابي، ولا تخافوا أحداً غيري.

٤٢ ـ ولا تخلطوا الحق من الدين بالباطل من عندكم، والصدق بالكذب، ولا تخفوا حجج الله التي أوجب عليكم تبليغها، ومنها البشارة المدونة في

كتابكم ببعثة النبي محمد ﷺ وصفاته، وأنتم تعلمون أنه رسولي، والقرآن كتابي وكلامي.

٤٣ ـ وأقيموا الصلاة المفروضة على المسلمين، وأدوا الزكاة الواجبة للمستحقين، واخضعوا لأوامر الله، وصلوا جماعة مع المصلين، وأتموا الركوع معهم؛ لأن اليهود لا ركوع في صلاتهم.

ع ٤٤ - يا أحبار اليهود، كيف تأمرون الناس بطاعة الله وكل ما فيه خير؛ وتتركون أنفسكم فلا تأمرونها بالبر والطاعة، وأنتم تقرؤون التوراة التي تحرم القول من غير فعل، أفلا تدركون تناقضكم وسوء فعلكم؟! وسبب النزول: قال السدي: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر، ويخالفون، فعيَّرهم الله عز وجل.

٤٥ ـ واستعينوا بالصبر على الطاعات ومنع النفس من الشهوات، وبالصلاة في أوقاتها مع الخشوع، لما فيهما من ضبط النفس وتحمل المشاق ونبذ الشر وفعل الخير، وإن كانت الصلاة لشاقة ثقيلة إلا على الخاضعين الذين ذلت نفوسهم لعظمة الله وخافت من عذابه.

٤٦ ـ الذين يوقنون أنهم يلقون ربهم، فيجزيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأنهم عائدون إلى الله للحساب والجزاء.

٤٧ ـ يا بني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم تذكروا نعمتي عليكم، فقوموا بحقها، وآمنوا برسولي، وتذكروا أني فضلتكم على العالمين في زمانكم.

٤٨ ـ واتقوا عذاب يوم القيامة، الذي لا تغني فيه نفس عن نفس شيئاً، ولا تقبل فيه شفاعة الشفعاء عند الله لمن مات على كفره، ولا يقبل منها فدية بدل العذاب، ولا يجدون أحداً يعينهم ويمنع عنهم عذاب الله تعالى.



وَإِذْ نَجْتَنَكُمْ الْكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ يِسَاءَكُمْ وَفِى ذَلِكُمْ الْوَءَ الْعَنَابِ

يُذَيِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ يِسَاءَكُمْ وَفِى ذَلِكُمْ اللَّهُ عَظِيمٌ اللَّهُ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ الْبُحُرِ فَأَنْجَمْ الْبُحُر فَأَنْجَمَعُ مِن تَبِكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ الْبُحُر فَأَنْجَمُ عَظِيمٌ اللَّهُ وَاعْدُنَا مُوسَى وَأَنْتُم طَلِمُونَ وَأَنْتُم طَلِمُونَ اللَّهُ مُعَوْنَ وَأَنْتُم عَلَيْمُ الْبُعْدِهِ وَأَنْتُم طَلِمُونَ اللَّهُ الْمُوسَى الْمُوسَى الْمُحَتَّلِ وَالْفُرُقَانَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ وَإِذْ وَاعْدُنَا مُوسَى الْمُحَتَّلِمُ الْمُوسَى الْمُحَتَّلِمُ وَالْمُوسَى الْمُحَتَّلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُوسَى الْمُوسَى الْنَ قُولُولُ اللَّهُ اللْمُو

24 ـ واذكروا وقت أن أنجينا آباءكم ـ وذلك فضل على الأبناء ـ من جماعة فرعون: وهو لقب لمن ملك مصر قديماً قبل البطالسة، يذيقونكم أشد العذاب، ويذبحون أبناءكم، ويتركون نساءكم أحياء للخدمة والمهنة، لقول بعض الكهنة لفرعون: إن مولوداً من بني إسرائيل، يكون هلاكك وذهاب ملكك على يده، وفي ذلك المذكور من الشر والعذاب، والإنجاء من آل فرعون اختبار شديد لترجعوا إلى ربكم.

 • واذكروا أيضاً نعمتنا عليكم حين شققنا لكم البحر الأحمر حتى صار يابساً تمشون على أرضه، فأنجيناكم من البحر، وأغرقنا فرعون وقومه، وأنتم تنظرون إليهم وهم يغرقون.

ا ٥ ـ واذكروا مواعدتنا لموسى، وهي وعد من الله وقبول من موسى، بأن يأتي إلى الطور بعد أربعين ليلة، ليكلمه الله ويوحي إليه، ويعطيه التوراة لتعملوا بها، ثم اتخذتم أيها الإسرائيليون العجل إلها، صاغه لكم السامري، فعبدتموه في غيبة موسى وذهابه إلى الطور لتلقي التوراة، وأنتم ظالمون لأنفسكم بعبادتكم العجل من دون الله تعالى.

۲۵ ـ ثم محونا ذنوبكم وعفونا عنكم، من بعد
 عبادتكم العجل، لكي تشكروا فضل ربكم وعفوه
 عنكم.

٥٣ ـ واذكروا حين آتينا موسى التوراة، وهو الكتاب الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام، لكي تهتدوا به،
 يتعملوا بما جاء فيه.

٥٤ \_ واذكروا حين قال موسى لقومه عبدة العجل: إنكم ظلمتم أنفسكم بعبادة العجل، فتوبوا إلى خالقكم، بقتل بعضكم بعضاً، فذلك خير لكم عند خالقكم للنجاة من عذاب الآخرة، فتقاتلوا حتى قتل منهم سبعون ألفاً، ثم أوقف القتال بأمر الله لموسى، وغفر الله لمن قُتل، وتاب على من بقي، إن الله كثير القبول للتوبة، رحيم بعباده التائبين.

وه \_ واذكروا حين قال السبعون الذين اختارهم موسى لمشاهدة الوحي وتلقي التوراة في الطور: لن نصدقك بما
 جئتنا به، حتى نرى الله عياناً بأبصارنا، فنزلت عليهم نار من السماء فأهلكتهم، وأنتم ترون ذلك معاينة. وسبب ذلك:
 طلبهم ما لم يأذن به الله من رؤيته في الدنيا، أما في الآخرة فإن العباد يرون ربهم، بدليل الأحاديث المتواترة القطعية الدلالة.

٥٦ ـ ثم أحياكم الله بعد إماتتكم بالصاعقة، لكي تشكروه على نعمته وفضله عليكم بإحيائكم.

٧٥ \_ وفي مدة التيه في الصحراء بين مصر والشام جعلنا عليكم الغمام (السحاب) كالمظلة يقيكم حرّ الشمس، لما امتنعوا من دخول مدينة الجبارين، وأنزلنا عليكم المن: مادة حلوة كالعسل تتشكل مع الندى (الطل) على الشجر، والسلوى: هو الطير الشّماني، يذبحونه ويأكلونه، كلوا من لذائذ الطعام في هذه الصحراء المقفرة، وما ظلمونا بعصيانهم أمرنا، وكفرهم نعمنا، ولكن ظلموا أنفسهم بتعريضها للعذاب.

٥٨ - واذكروا أيضاً نعمتنا عليكم حين قلنا لآبائكم بعد خروجهم من التيه: ادخلوا بيت المقدس، وكلوا منها حيث أردتم أكلاً هنيئاً كثيراً واسعاً، وادخلوا باب بيت المقدس منحنين خاشعين تواضعاً لله تعالى، وهو نوع من سجدة الشكر، وقولوا: حطة، أي نطلب منك يا رب إسقاط خطايانا وغفرانها، وسنزيد المحسنين منكم بالشكر وطلب المغفرة إحساناً وثواباً وفضلاً.

90 - فبدّل الظالمون منهم كلامهم المقول لهم، وقالوا: «حنطة» أو «حبة في شعرة» بدل ﴿حِطَّةٌ ﴾ [البقرة ٢/ ٥٨ والأعراف ٧/ ١٦١] ودخلوا يزحفون على أستاههم، فأنزلنا على الظالمين أنفسهم بمخالفتهم أمرنا عذاباً من السماء بسبب عصيانهم وخروجهم عن الطاعة.

7٠ ـ واذكروا كذلك حين عطش آباؤكم في صحراء التيه، فطلب موسى لهم السقيا، فقلنا له: اضرب الحجر بعصاك، فضربه بها، فأخرج الله الماء من الصخر، آية من الله، ونعمة عليهم، حينما فقدوا الماء، وخرج اثنتا عشرة عيناً من الماء بعدد الأسباط، لكل سبط عين لا يتعداها إلى

. غيرها، والأسباط: ذرية الاثني عشر من أولاد يعقوب، وقلنا لهم: كلوا المن والسلوى، واشربوا الماء المتفجر من الحجر، ولا تكثروا الفساد في الأرض.

71 - واذكروا أيها اليهود حين قال أسلافكم: يا موسى، لن نستطيع الصبر على طعام واحد من المن والسلوى، لتكررهما كل يوم، فاسأل لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من خضارها وبقولها كالنعناع والكرفس والخيار، وقمحها أو ثومها، وعدسها وبصلها المعروفين، قال: أتطلبون ما هو أخس وأحقر بدلاً مما هو أحسن وأفضل، وهو المن والسلوى اللذان هما ألذ وأطيب، ومن عند الله بغير واسطة أحد، ادخلوا بلداً زراعياً، ففيها تجدون ما طلبتم من البقل والثوم وغيرهما، وأصبحوا في ذلّ وفقر وحاجة، وإن كانوا أغنياء، ورجعوا مستحقين غضب الله، وذلك كله بسبب كفرهم بالله، وقتلهم الأنبياء ظلماً وعدواناً بغير حق، كشعيب وزكريا ويحيى، وهم يعلمون أنهم ظالمون بقتلهم، وذلك العقاب بسبب عصيانهم أوامر الله، واعتدائهم على أنبيائه.

وَإِذْ قُلْنَا ٱذْ خُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِغْمُّ رَغَدَا وَإِذْ قُلْنَا ٱذْ خُلُواْ ٱلْبَاسِ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِطَّةً تُغَفِرْ لَكُمْ خَطَيْبَكُمْ وَاذْ خُلُواْ ٱلْبَاسِ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِطَّةً تُغَفِرْ لَكُمْ خَطَيْبَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحُسِنِينَ ﴿ فَي فَبَدَ لَ ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ وَجُزَامِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ فَي فَ وَإِذِ ٱسْتَسْقَى مُوسَى السَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ فَي فَ وَإِذِ ٱسْتَسْقَى مُوسَى السَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ فَي فَ وَإِذِ ٱسْتَسْقَى مُوسَى السَّمَاءِ مِهُ وَغَفَّلَنَا ٱصْرِب يِعصَاكَ ٱلْحَجَرِّ فَالْنَعْجَرَتْ فِاللَّهُ وَكُنَا مَعْمَا فَوْرَةِ عَلَى اللَّهُ وَلَاتَ عَثُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَالْمَرْبُولُ وَاللَّهُ وَلَاتَ عَثُواْ فِي اللَّهُ وَلَاتَ عَثُواْ فِي اللَّذِي مُوسَى اللَّهُ وَلَاتَ عَثُواْ فِي اللَّهُ وَلَاتَ عَثُواْ فِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَسْكَاءُ وَبَاءُ و بِغَضَامِ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَسْكَاءُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَسْكَاءُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمُسْكَانُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمُلْولُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُسْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايِنْتِٱللَّهَ وَمَقْتُلُونَ

ٱلنَّيْنَ وَهُو أَلْحَقُّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ



77 ـ إن الذين صدقوا النبي وصاروا من أتباعه، والذين صاروا يهوداً، والنصارى الذين نصروا المسيح عليه السلام، والصابئين: وهم الذين تركوا اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة والنجوم، ومنهم جماعة في العراق، من آمن من هؤلاء الطوائف الأربع، إيماناً حقاً بالله واليوم الآخر، وعمل صالح الأعمال التي أمر الله بها، فلهم ثواب عملهم الصالح عند ربهم يوم القيامة، ولا خوف عليهم من أهوال القيامة، ولا يحزنون على ما فاتهم في الدنيا. نزلت هذه الآية في أصحاب سلمان الفارسي، أخرج الواحدي عن مجاهد قال: لما قص سلمان على رسول الله وصلى الأرض، فنزلت: النار، قال سلمان: فأظلمت على الأرض، فنزلت:

77 ـ واذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا عليكم العهد المؤكد بالعمل بما في التوراة، ورفعنا فوقكم جبل الطور الذي ناجى موسى ربه عليه، وقلنا لكم: خذوا ما أمرناكم به في التوراة، بجد واهتمام، وادرسوا ما جاء في التوراة واعملوا به، لكي تتقوا عذابي، وتفوزوا برضائي.

عاقوا الاع التاريث يبين الشاما تو فيها قال إلى المائية ولا المائية المائية المائية المائية عن الميثاق المائية و الميثاق ورفع المَّمَّا المَّمَّا المَّمَّا المَّمَّا المَّمَّا المَّمَّا المَمَّالِ المَمَّلِ المَمَّالِ المَمَّالِ المَمَّالِ المَمَّالِ المَمَّالِ المَمْرِينِ المَمَّالِ المَمَّالِ المَمَّالِ المَمَّالِ المَمَّالِ المَمَّالِ المَمْرِينِ المَمَّالِ المَمْرِينِ المَمَّالِ المَمَّالِ المَمَّالِ المَمْرِينِ المَمَّالِ المَمْرِينِ المَالِمُ المَمْرِينِ المَامِلُ المَامِلُولِ المَالِمُ المَمْرِينِ المَامِنِينِ المَّمْرِينِ المَامِلُ المَامِلُ المَالِمُ المَمْرِينِ المَامِلُ المَامِلُولِ المَامِلُولِ المَامِلُ المَامِلُ المَامِلُ المَامِلُ المَامِلُولِ المَامِلُ المَامِلُولِ المَامِلُ المَامِلُولِ المَامِلُ المَامِلُولِ المَامِلُ المَامِلُ المَامِلُ المَامِلُ المَامِلُولِ المَامِلُ المَامِلُولِ المَامِلُ المَامِلُ المَامِلُ المَامِلُ المَامِلُولِ المَامِلُ المَامِلُولِ المَامِلُ المَامِلُولِ المَامِلُ المَامِلُولِ المَامِلُ المَامِلُ المَامِلُ المَامِلُولِ المَامِلُولِ المَامِلُولِ المَامِلِينِ المَامِلِينِ المَامِلُولِ المَامِلُولِ المَامِلُ المَامِلِينِ المَامِلِينِ المَامِلِينِ المَامِلِينِ المَامِلُولِ المَامِلُولِ المَامِلُولِ المَامِلُولِ المَامِلِينِ المَامِلِينِ المَامِلُولِ المَامِلِينِ المَامِلُولِ المَامِلُولِ المَامِلُولِ المَامِلُولِ المَامِلُولِ المَامِلِينِ المَامِلِينِ المَامِلِينِ المَامِلُولِ المَامِلُولِ المَامِلُولِ المَامِلِينِ المَامِلِينِ المَامِلُولِ المَامِلِينِ المَامِلِينِ المَامِلِينِ المَامِلِينِ ا

بلطف الله ورحمته بكم، بتوفيقكم للتوبة وإعلانها ، لكنتم من الهالكين في العذاب الأليم المهين .

٦٥ \_ ولقد علمتم أيها اليهود شأن آبائكم وهم يهود أيلة في خليج العقبة (أو هي قرية ظاهرة على الساحل) الذين خالفوا أمر الله، فاصطادوا السمك يوم السبت، وكان محرماً فيه، لقصره على العبادة بتشريع موسى عليه السلام، محتالين على ذلك بإقامة الأحواض يوم الجمعة، لتقع الأسماك فيها بعملية المد البحري والجزر، فمسخوا قردة أو صاروا في حكم القردة وصُيِّروا أذلاء صاغرين مبعدين مطرودين.

٦٦ فجعلنا عقوبة قرية إيلات في العقبة المخالفة عبرة مانعة من ارتكاب مثلها ، للقرى الموجودة أمامها وفي عصرها ، ولما يأتي بعدها ، وتذكرة للمؤمنين الأتقياء الذين يأتون بعدهم إلى يوم القيامة .

77 ـ واذكروا يا بني إسرائيل حين قال موسى لقومه: إن الله يأمركم بذبح بقرة، لمعرفة قاتل شخص غني عقيم ليس له إلا وارث وحيد، وهو ابن أخيه، قتله ليرثه، ثم ألقاه على باب رجل من اليهود، ثم أصبح يدعيه عليهم، كما روى ابن أبي حاتم عن عبيدة السلماني، فقالوا لموسى: أتهزأ بنا، وتسخر منا؟ فقال لهم: أستجير بالله أن أكون من السفهاء أهل المجهل الذين يكذبون على الله، فكيف أنسب إليه أمراً لم يأمر به؟!

٦٨ ـ قالوا: اسأل ربك أن يبين لنا صفة هذه البقرة، قال: إنه يقول: إنها بقرة، لا مُسنّة ولا بِكُر صغيرة، متوسطة بين الاثنتين، فافعلوا ما تؤمرون لمعرفة القاتل، ولا تتشددوا.

٦٩ ـ قالوا لموسى مرة أخرى: اسأل ربك يبين لنا ما لونها؟ قال موسى: يقول الله تعالى: إنها بقرة صفراء اللون، شديدة الصفرة، تبهج الناظرين وتعجبهم في حسن منظرها ولونها.

٧٠-قالوا لموسى أخيراً: اسأل ربك يبين لنا حالة هذه البقرة، أسائمة أم عاملة؟ لأن جنس البقر تشابه علينا، لكثرة الأبقار الصفر المتوسطة السن، فلا ندري أي بقرة يريدها الله، ونحن مهتدون بمشيئة الله إلى البقرة المطلوبة إذا أخبرتنا.

٧١ - قال لهم موسى: إن الله تعالى يقول لكم: إنها بقرة غير مذللة بالعمل، فلا تحرث الأرض، ولا تستخدم في سقى الزرع، كالدواب النواضح الأخرى المستعملة لإخراج المياه من الآبار، بريئة من العيوب، خالصة الصفرة لا يخالطها لمعة أو بقعة من لون آخر، قالوا: الآن نطقت بالبيان أو الوصف التام، فوجدوها عند فتي بارّ بأمه، فشروها بثمن غال جداً، وذبحوها وما كادوا يفعلون، لغلاء ثمنها، ولو ذبحوا أي بقرة كانت قبل هذه الأسئلة، لأجزأتهم، ولكن شددوا، فشدّد الله عليهم، كما روى أبو

٧٢ ـ واذكروا حين قتل بعضكم نفساً، فتخاصمتم وتنازعتم فيمن هو القاتل؟ والله مظهر ما كتمتم من أمر القتل، لإخفائه على الحاكم.

٧٣ - فقلنا: اضربوا القتيل بأحد أعضاء البقرة المذبوحة، فضربوه، فأحياه الله، فأخبرهم عن القاتل، وهكذا يحيى الله الأموات يوم القيامة كمثل

هذا الإحياء، ويريكم علاماته الدالة على كمال قدرته، لكي تدركوا قدرة الله تعالى، وتتدبروا في أمر البعث.

٧٤ ـ ثم صَلَبَتْ قلوبكم عن قبول الحق، ولم تذعن لآيات الله من بعد رؤية هذه الحادثة، فهي كالحجارة قسوة وصلابة، أو أشدّ قسوة منها، بل إن من الحجارة لألين من قلوبكم، فينبع من بعضها ماء الأنهار، وبعضها يتصدع، فتخرج منه العيون الصغيرة، وبعضها يهوي من خوف الله كسقوط الجبل أمام موسى، وقلوبكم لا تلين، والله حافظ لأعمالكم ومجازيكم عليها يوم القيامة.

٧٥ ـ أتطمعون أيها المؤمنون أن يصدق اليهود برسالة نبيكم محمد ﷺ؟ وقد كان بعض أحبارهم يقرؤون كلام الله في التوراة، ثم يحرفونه بالزيادة أو النقص أو تبديل شيء بغيره، لتحريم الحلال، وتحليل الحرام بحسب أهوائهم، كتحريفهم صفة رسول الله ﷺ بجعله طويلاً أسمر بدلاً من «متوسط الطول أبيض» وإسقاط الحدود عن أشرافهم، يحرّفونه من بعدما فهموه بعقولهم، وهم يعلمون أنهم مبطلون كاذبون. ونزلت هذه الآية في الذين غيروا آية الرجم وصفة محمد ﷺ، كما ذكر الواحدي.

٧٦\_ وإذا لقي منافقو اليهود الذين آمنوا، قالوا: آمنا بأن محمداً رسول الله، وإذا اخْتَلُوا مع بعضهم، قالوا لبعضهم الذي أفشى للمسلمين ما في التوراة من صفات رسول الله ﷺ وكل ما يدل على صدقه، وأخبر بما عُذَب به آباؤهم: كيف تحدثون أتباع محمد بما علّمكم الله في كتابكم، وبما أنزل الله عليكم في التوراة وبدلالات صدقه، فيكون ذلك حجة لهم عليكم؟ أفلا تدركون أن ما تخبرون به هو حجة عليكم؟! قال ابن عباس: كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا أن صاحبكم رسول الله، ولكنه إليكم خاصة.

اللهِ قَالُواْ أَدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَاهِيَ إِنَّا ٱلْبَقَرَ تَشَكِبَهَ عَلَيْمَنَا وَ إِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهْ تَدُونَ ﴿ كَا قَالَ إِنَّهُ مَنْفُولُ إِنَّهَ ابَقَرَةٌ لَاذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْمَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيدَ فِيهَأْقَ الْوَا ٱلْكَنَجِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَّحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ كُلَّوَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّارَهُ ثُمْ فِيهَ أَوَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكْتُمُونَ ١ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَأَ كَذَلِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ثَنَّ أَمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَكَا لِحِجَارَةِ أَوْأَشَدُّ قَسُوةً وإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَٰ رُّ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ أَفَتَطُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوَّا مَانَا وَإِذَاخَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓاْ أَتَحُدِثُو نَهُم بِمَافَتَحَ

ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُوكُم بِهِۦعِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ۖ ۚ ۚ اللَّهُ عَلَيْكُم

أُولَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِنَبَ إِلَّا أَمَا فِيَ وَإِنْ هُمْ إِلَا يَظُنُونَ ﴿ فَا يَوْنِ لَكُلِ لِلَّا لَا يَكْتُبُونَ الْكِتَبَ بِأَيْدِيهِمْ فَوَيْلُ لَقُولُونَ هَلَا المِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنَا قَلِيلًا فَي فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَا يَكْسِبُونَ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَا يَكْسِبُونَ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَا يَكْسِبُونَ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَا يَكُسِبُونَ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَا يَكُسِبُونَ أَنَّ وَقَالُواْ لَنَ تَمَسَّنَا النَّكَ اللَّهِ لِيَسْتَكُواْ اللَّهُ عَهْدُهُ وَاللَّهُ وَالْوَلِينِ فَقُولُواْ الصَّلُوةَ وَءَا تُواْ اللَّهُ وَبِالْوَالِينِ وَقُولُواْ الصَّلُوةَ وَءَا تُواْ الرَّكُونَ وَاللَّهُ وَاللَّونَ وَمَا تُوا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَال

٧٧ - أو لا يعلم هؤلاء اليهود أن الله يعلم ما يخفون من الكفر والتكذيب، وما يظهرون من النفاق، فسواء أعلنتم أم أسررتم، فإن الله سيجازيكم على أعمالكم.

التوراة بأيديهم الأثيمة، فهم يعلمون أنه من عند التوراة بأيديهم الأثيمة، فهم يعلمون أنه من عند أنفسهم، وهم يزعمون في المحافل أنه من التوراة، ليقبضوا قيمة التحريف شيئاً خسيساً من الدنيا، فعذاب لهم على المحتسبة ثمن التحريف لكلام الله. نزلت الآية كما المكتسبة ثمن التحريف لكلام الله. نزلت الآية كما قال العباس في أحبار اليهود الذين غيروا صفة النبي على وبدلوا نعته.

٨٠ وقالت اليهود: لن تصيبنا النار إلا أياماً
 قليلة أربعين يوماً مدة عبادة آبائهم العجل، قل لهم
 أيها النبي: هل أخذتم من الله وعداً ألا يعذبكم

إلا هذه المدة، وحينئذ لا يخلف الله وعده؟ بل في الواقع تفترون على الله الكذب. روى الطبري عن ابن عباس: أن اليهود قالوا: لن ندخل النار إلا تحلة القسم، الأيام التي عبدن فيها العجل أربعين ليلة، فإذا انقضت، انقطع عنا العذاب، فنزلت الآية.

٨١ ـ ليس الأمر كما زعمتم أيها اليهود، بل سيدخل النار كل من كفر بالله وكذب رسله، وكل من أشرك وارتكب خطيئة ولم يتب منها، وأحاطت به سيئته ومات على كفره، فهم أهل النار، ماكثون فيها إلى الأبد.

٨٢ ـ والذين آمنوا بالله وصدقوا برسالة رسوله، وعملوا الأعمال الصالحة التي أمر الله بها، هم أهل الجنة، مقيمون فيها على الدوام.

٨٣ ـ واذكر أيها الرسول مضمون الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل: وهو إفراد الله بالعبادة، والإحسان إلى الوالدين بالمعاشرة بالمعروف والتواضع لهما وامتثال أمرهما، والإحسان إلى القرابة بصلة الرحم وأداء الحقوق، والإحسان إلى الأيتام الذين فقدوا آباءهم في الصغر قبل البلوغ، وإلى المساكين الذين ليس لديهم ما ينفقون على حوائجهم، والقول الحسن للناس بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة، وإقامة الصلاة في أوقاتها، وإيتاء الزكاة للمستحقين، ثم أعرضتم أيها اليهود عن هذا الميثاق، فلم تعملوا به إلا العدد القليل منكم كعبد الله بن سلام وأصحابه الذين نفذوا الميثاق، وأنتم معرضون عن تنفيذه كفراً وعناداً.

٨٤ - واذكروا يا معشر اليهود حين أخذنا العهد المؤكد عليكم في كتابكم التوراة ألا يقتل بعضكم بعضاً، وألا يخرجه أو يطرده من داره كرهاً أو ظلماً، ثم اعترفتم وقبلتم بالميثاق المأخوذ عليكم، وأنتم تشهدون على أنفسكم بذلك، وتقرون بهذا العهد، وتعلمون أنه عهد الله في التوراة.

مهد النبي والتم هؤلاء المشاهدون الحاضرون في عهد النبي والتم تخالفون ما أخذه الله عليكم في التوراة، فيقتل بعضكم بعضاً، وتعينون المشركين على أبناء دينكم، بتعريضهم للقتل وطردهم من منازلهم، بلا سبب يحل به ذلك، وإنما بالمعصية والظلم، وإن أسر الأعداء أحداً منكم، وجاءكم يطلب الفداء لنفسه، أنقذتموه من الأسر بدفع يطلب الفداء لنفسه، أنقذتموه من الأسر بدفع الفدية، إيماناً بما في التوراة، أي لا تنفذون من تعاليم التوراة إلا فداء الأسرى فقط، علماً بأنه محرَّم عليكم إخراجهم من ديارهم، وهذا توبيخ على تناقضهم الأن الأسر نتيجة الإخراج من الديار، فكيف تفعلون الشيء وتبطلون نتيجته المفاداة، وتكفرون ببعضه الآخر الذي يحرَّم القتل المفاداة، وتكفرون ببعضه الآخر الذي يحرَّم القتل

الله وَإِذْ أَخَذْنَا مِيشَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْرِجُونَ الْمَا اللهُ مَنْ وَيَكُرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ وَيَقَا الْمُشَكُمْ مِن دِيكِرِهِمْ تَظَهْرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْإِثْم وَالْعُدُونِ فَرِيقًا مِنكُمْ مِن دِيكِرِهِمْ تَظَهْرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْإِثْم وَالْعُدُونِ وَيَكُمُ وَيَ وَيَكُمُ وَنَ وَيِقًا اللهُ وَيَعَلَيْكُمْ وَيَعَلَم وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْكُمُ وَنَ اللهُ مِن وَيكِرِهِمْ تَظَهْرُونَ عَلَيْهِم وَالْمِحْمَ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْكُمُ وَلَا يُحْفَونَ بِبَعْضِ الْمُحتَّى وَتَكُمُ وُن اللهَ وَيَكُمُ وَلَا اللهُ عَنْهُمُ اللهُ وَيَكُمُ وَيَعَلَى اللهُ عَنْهُمُ اللهُ وَيَعْمَلُونَ فَي اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ وَيَعْمَلُونَ فَي اللهُ عَنْهُمُ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ عَنْهِمُ اللهُ عَنْهِمُ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَى اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَعَلَيْلًا اللهُ الله

والإخراج؟! وذلك بسبب تحالف بني قينقاع مع الخزرج، والنضير وقريظة مع الأوس، وإعانة كل فريق حلفاءه على إخوانه. فالجزاء على هذا التناقض خزي وذل في الدنيا، وأشد العذاب في الآخرة بسبب التلاعب بآيات الله، والله مطلع على أعمالكم ومجازيكم عليها.

٨٦ ـ أولئك اليهود الذين استحبوا قليل الدنيا على كثير الآخرة، وباعوا نعيم الآخرة الدائم بمتاع الدنيا الزائل، فلا يخفف عنهم عذاب القيامة، ولا ينصرهم أحد فيمنع عنهم العذاب.

٨٧ ـ ولقد آتينا موسى التوراة، وأتبعناه ببعثة أنبياء بني إسرائيل من بعده، وآتينا عيسى ابن مريم المعجزات الدالة على صدقه في آية (٤٩) من سورة آل عمران (٣) وهي إحياء الموتى وخلق الطير بإذن الله، وإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله، والإخبار بالمغيبات، وإنزال المائدة من السماء، وإنزال الإنجيل عليه، وقويناه بروح القدس أي الطاهر وهو جبريل، أفكلما جاءكم أيها اليهود رسول بغير ما يوافق ويلائم أنفسكم، استكبرتم عن إجابته، احتقاراً للرسل، فريقاً كذبتم كعيسى ومحمد، وفريقاً قتلتم كزكريا ويحيى؟!

٨٨ - وقال اليهود للنبي على الما دعاهم للإسلام: قلوبنا مغلقة ومغطاة بأغطية تمنعها من الاستجابة للدعوتك، وهذا دليل على أن الكفر عناد ومكابرة، لذا أبعدهم الله من رحمته بسبب كفرهم وعدم مبادرتهم إلى الإيمان، فلا يؤمنون إلا قليلاً، وهو الإيمان ببعض الكتاب، ولا يؤمن منهم إلا قليل.

وَلَمَّاجَآءَ هُمْ كِتَبُّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِقُ لِمَامَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَ هُم مَاعَرَفُواْ جَعَوَا فَلَمْ اللَّهِ عَلَى الْكَنفِرِينَ اللَّهُ مَا عَرَفُواْ جِهَ اَنفُسهُمْ أَن يَحْفُرُواْ بِمَا النَّرَلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ بَعْيًا أَن يُنزِلُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَذَابُ مُهِينً اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى عَضَلِ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُ مُوسَى بِاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا الللَ

وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْمِجْـلَ بِكُفْرِهِـمُ قُلُ

بِتْكَمَا يَأْمُرُكُم بِهِۦٓإِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم ثُوِّمِنِينَ ﴿ اللَّهُ

من التوراة والإنجيل، وكانوا قبل مجيئه يطلبون من التوراة والإنجيل، وكانوا قبل مجيئه يطلبون من الله النصر على أعدائهم بالنبي المبعوث آخر الزمان، الموصوف عندهم في التوراة، فلما جاءهم الرسول الذي عرفوا وصفه، كفروا به حسداً؛ لأنه ليس منهم، فاللعنة على الكافرين، أي الطرد من رحمة الله. وسبب النزول: ما أخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس: أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله على قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب، كفروا به، وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فنلت الآية.

• ٩ - بئس الشيء الذي باعوا به أنفسهم، فأوبقوا أنفسهم في نار جهنم، بسبب الكفر بما أنزل الله على رسوله من القرآن حسداً ومنافسة، على أن ينزل الله وحياً على نبي من غير بني إسرائيل؛ لأن محمداً وشيخ كان من العرب، وليس منهم، فرجع اليهود بسخط عليهم من الله لكفرهم برسالة محمد، على سخط سابق لتحريفهم أحكام التوراة وكفرهم بعيسى، وللكفار عذاب ذو إهانة.

نصدِّق بالتوراة المنزلة علينا، ويكفرون بما سواه من الكتب الأخرى، فوراءه أي غيره، والقرآن حق مؤيد للتوراة؛ لأن كتب الله يؤيد بعضها بعضاً، قل لهم أيها النبي: إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم، فكيف تقتلون أنبياء الله الذين حرم الله عليكم قتلهم؟ والخطاب وإن كان للحاضرين زمن النبي ﷺ فالمراد به أسلافهم، وصح خطابهم لرضاهم بما فعل أسلافهم، فكانوا مثلهم.

97 ـ ولقد جاءكم موسى بالمعجزات الدالة على صدقه، كفَرْق البحر وتظليل الغمام، وهي الآيات التسع [الإسراء ١٧/ ١٠١] ثم عبدتم العجل الذي صنعه السامري، واتخذتموه إلها من بعد مجيء موسى بالبينات، وأنتم كافرون لعبادتكم ما لا يستحق العبادة.

9n - واذكروا أيها اليهود حين أخذنا عليكم العهد المؤكد على العمل بالتوراة، ورفعنا فوقكم جبل الطور (في الآية السابقة ٦٣) وقلنا لكم: اعملوا بالتوراة بجد واجتهاد، وأطيعوا واقبلوا ما تؤمرون به، فقلتم: سمعنا قولك وعصينا أمرك، أي لا نقبل أمرك، وتمكّن في قلوبكم أو امتزج حب عبادة العجل بسبب كفركم، قل لهم أيها الرسول: بئسما يأمركم به إيمانكم الذي زعمتم، إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم، وتكفرون بما وراءه.

94 ـ قل لهم أيها النبي: إن كانت لكم الجنة، خاصة بكم، من دون جميع الناس كما زعمتم، فتمنوا الموت لتفوزوا بالجنة؛ لأن من كان موقناً أنه من أهل الجنة، كان الموت أحب إليه من الحياة، إن كنتم صادقين في زعمكم. وسبب النزول: ما أخرج الطبري عن أبي العالية قال: قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً، فنزلت الآية.

90 ـ ولن يتمنى اليهود الموت، بسبب ما فعلوه من الذنوب والآثام، كالتحريف والتكذيب؛ فهم غير امنين من العذاب، بل ولا طامعين في دخول الجنة، والله عليم بالكافرين ومجازيهم.

97 ـ ولتجدن اليهوديا محمد أشد الناس حرصاً على حياة الدنيا، وأحرص من الذين أشركوا الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالآخرة والجزاء، يتمنى اليهودي، لو يطول عمره ألف سنة، وما التعمير بمزحزحه أو مبعده من عذاب الله، فمهما عاش، فلا بدّله من الموت، والله بصير بعملهم في الدنيا، وسيجازيهم في الآخرة.

٩٧ ـ قل أيها الرسول لليهود الذين عادَوًا جبريل لنزوله بالعذاب وإخبارهم بتخريب بيت المقدس على يد بختنصر أو غيره: من كان عدواً لجبريل، فإن جبريل نزَّل القرآن على قلبك بأمر الله، لا بأمر نفسه،

ببريل تون عوان على تلبث بالوسط و بالوسط و المنطقة على المنطقة على المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة العاقبة. عال الطبري: أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود من بني إسرائيل، إذ زعموا أن جبريل عدو لهم، وأن ميكائيل ولي لهم.

٩٨ ـ من كان عدواً لله وملائكته، وجبريل وميكائيل، فقد كفر، والله عدو للكافرين، فمن عادى أولياء الله، فقد عادى الله تعالى، والله يعاديه ويؤاخذه. وخصّ جبريل وميكائيل بالذكر؛ لأنهما أشرف من بقية الملائكة.

99 \_ ولقد أنزلنا إليك أيها النبي علامات واضحات على نبوتك، ولشدة وضوحها لا يكفر بها إلا الفسقة المخارجون عن أمر الله. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: أن عبد الله بن صوريا قال للنبي ﷺ: يا محمد، ما جنتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك من آية بينة، فنزلت هذه الآية.

١٠٠ ـ أو كلما أعطى اليهود عهداً مؤكداً على العمل بالتوراة، طرحه ونقضه فريق (طائفة) منهم، بل أكثر هؤلاء اليهود لا يؤمنون بالله ورسله، فكيف يحترمون عهوده؟! وسبب النزول: أن مالك بن الصيف بعد البعثة النبوية قال: والله ما عهد إلينا في محمد، ولا أخذ علينا ميثاقاً، فنزلت الآية.

١٠١ ـ ولما جاء اليهود رسول من عند الله هو محمد على تتفق أوصافه بما جاء في كتبهم، موافق للتوراة، طرح ورفض فريق منهم وهم أحبار اليهود التوراة، ولم يعملوا بما جاء فيها، كأنهم لا يعلمون شيئاً من التوراة، فعملوا عمل من لا يعلم.

وَلَن يَتَمَنُّوهُ أَبَدُ الصَّمُ الدَّارُ الْآخِرةُ عِندَ اللّهِ خَالِصَةً مِن اللهِ خَالِصَةً مِن اللهِ عَلَى عَندُ اللهِ عَلَى عَلَيْ وَاللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلَيْ عَمَوْةٍ وَمِن اللّهُ يَن اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ بَصِيمُ إِمِمَا يَعْمَلُوكَ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَى وَاللّهُ مِن اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِيكُ لَلْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِيكُ لَلْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمِيكُ لَلْ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّه

أَوَكُلَّمَا عَنْهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ

لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَلَمَّاجِآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْعِندِ اللَّهِ

مُصَدِّقٌ لِنَمَامَعَهُمْ بَكَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ

كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

وَاتَبَعُواْ مَاتَتُلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَفَرُ النَّاسَ سُلَيْمَنُ وَلَيَكِنَّ الشَّيَطِينِ كَفَرُ والْيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَ يَنْ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَايُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِحَقَى يَقُولًا إِنَمَا نَعْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ وَمَايُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَقَى يَقُولًا إِنَمَا نَعْنُ فِيتَنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَعَلَّمُونَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهَ وَيَتَعَلَّمُونَ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهَ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا عَلَيْفُ مُ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنُ الْمَرْوَقِ فِي عَلَمُونَ مَا اللَّهُ فَي الْلَاحِ مَن الْحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهَ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُمُ مُ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنوا الشَّرَوا بِهِ مَا لَكُونِ اللَّهُ فَي الْلَاحِ مَا يَقُولُوا لَا يَعْلَمُونَ مَا اللَّهُ مَا وَلَا يَعْلَمُونَ مَا اللَّهُ فَي الْكُونِ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ فَي الْلَاحِ مَا يَقُولُوا لَاعِلَمُونَ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْعَلَى الْمُعْلِيمِ الْنَامُ الْمُعْلِيمِ الْنَامُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْعُنْ الْمُلْكِلِكُ مُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ

١٠٢ - واتبع اليهود ما تروي وتتقول شياطين أو الله خبثاء الإنس المشعوذون السحرة على عهد ملك سليمان، ظانين أنه ما سخر الريح والجن إلا بالسحر، وأنه كان يستجيزه، ولم يكفر سليمان بفعل السحر وتعلمه ولم يكن ساحراً؛ لأن السحر كفر، ولكن الشياطين المذكورين هم الذين كفروا بتعليم الناس السحر وفعله، بقصد إغوائهم وإضلالهم، ويعلَّمونهم أيضاً ما أنزل على الملكِّين: هاروت وماروت الموجودَيْن ببابل: بلد بالعراق، وكان هذان الملكان يعلِّمان الناس السحر ليجتنبوه، وكانا في الأصل من الملائكة، وأهبطا إلى الأرض بطلبهما. وما يعلَمان أحداً إلا قالا له: لا تفعلوا كذا ولا تكفروا، ونحن فتنة، أي ابتلاء واختبار من الله لعباده، ويتعلم الناس منهما ما يسبب التفريق بين الزوجين بزرع الكراهية والبغضاء بينهما، وللسحر حقيقة ثابتة عند الجمهور غير المعتزلة وأبي حنيفة، وله تأثير في القلوب في هذا المجال، ولكنه لا يضر إلا بما يأذن الله به، ويتعلم الناس السحر الذي يضر في الدين، ولا ينفع في الدنيا، لأنه ضرر محض، ولقد علم اليهود أن من اختار السحر بدلاً عن كتاب الله، ليس له نصيب من الجنة، ولبئس ما باعوا به أنفسهم بالسحر عوضاً عن دينهم، وتركهم العمل

بما علموا، لو علموا ما ينتظرهم من العذاب.

وسبب النزول: ما أخرجه محمد بن إسحاق والطبري وغيرهما: قال بعض أحبار اليهود: ألا تعجبون من محمد، يزعم أن سليمان كان نبياً؟ والله ما كان إلا ساحراً، فنزلت الآية.

۱۰۳ ـ ولو أن متعلمي السحر آمنوا بالله ورسوله، واتقوا الله، فعملوا بأوامره، واجتنبوا نواهيه، وما وقعوا فيه من السحر والكفر، لكان لهم ثواب هو خير لهم من السحر ومكاسبه، ولو علموا ذلك لما أخذوا بالسحر، ولا تركوا الإيمان والتقوى.

1.٤ \_ أيها المؤمنون، لا تقولوا: ﴿رَعِنَ ﴾ من المراعاة والاهتمام؛ لأن هذه كلمة سب قبيح عند اليهود، من الرعونة، وقولوا: ﴿أَنْظُرْنَا﴾ أي انظر إلينا وأقبل علينا لنفهم قولك، واسمعوا سماع قبول وطاعة للشرع والرسول. وللكفار الذين يؤذون الرسول عذاب مؤلم يوم القيامة. وسبب النزول: ما ذكره ابن عباس: أن اليهود استعملوا كلمة «راعنا» لسب النبي على ففطن لذلك سعد بن معاذ، فهدد القائل بالقتل، فقلوا: ألستم تقولونها؟ فنزلت الآية.

١٠٥ منا يتمنى كفار أهل الكتاب من اليهود وعبدة الأوثان، لشدة عداوتهم وبغضهم المسلمين أن ينزل أي خير من الوحي أو غيره على المؤمنين، ومنه القرآن، والله يختص بالنبوة والهداية من يشاء من العباد، والله صاحب الفضل العظيم الذي لا يتناهى. وسبب النزول: أن المسلمين كانوا إذا قالوا لحلفائهم من اليهود: آمنوا بمحمد عليه، ولوددنا لو كان خيراً، فأنزل الله تعالى تكذيباً لهم.

﴿ مَانَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَاۤ أَوْمِثْلِهَ ۗ

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

مُلْكُ ٱلسَّكَمَنُوْتِ وَٱلْأَرْضِّ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن

وَلِيّ وَلَانَصِيرٍ ۞ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ

كَمَا سُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ

فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴿ وَدَّكَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ

ٱلْكِتَنِ لَوْيَرُدُّ ونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَننِكُمْ كُفَّالًاحَسَدًا

مِّنْ عِندِأَنفُسِهِ مِيِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُواْ

وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ عِلَيَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

﴿ اللَّهِ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ ۚ وَمَاتُقَدِّمُواْ لِأَنْفُسِكُمُ

مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَاللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۖ

﴿ إِنَّا وَقَالُواْ لَنِ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَنْرَيُّ

تِلْكَ أَمَانِيُهُمُّ قُلْهَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِنكُنتُمُ

صَندِقِينَ اللَّهُ بَلَّهُ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

اللَّهُ وَلَهُمُ أَجْرُهُ عِندَرَيِّهِ ء وَلَاخُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ الْم



الذاكرة فتنساها حتى لا تُقرأ ، إلا أتينا بما هو أنفع الذاكرة فتنساها حتى لا تُقرأ ، إلا أتينا بما هو أنفع المناس منها عاجلاً أو آجلاً ، أو بمثيل لها في النفع ، سواء أكان الناسخ أخف من المنسوخ أم مثله أم أشد منه وأثقل وهو ذو ثواب أكثر ، ألم تعلم أيها النبي أن الله قادر على كل شيء ، ومنه نسخ الأحكام تحقيقاً لمصلحة العباد . وسبب النزول : أن المشركين حينما سمعوا بالنسخ ، قالوا : ما في هذا القرآن إلا كلام محمد ، يقوله من تلقاء نفسه ، وهو كلام يناقض بعضه بعضاً ، فنزلت الآية وآية النحل 17/1/10.

100 - ألم تعلم أيها النبي أن الله مالك السماوات والأرض، والمتصرف فيهما بالإيجاد والإعدام ونفوذ الأمر بمقتضى مصالح العباد، وليس لكم أيها الناس غير الله يتولى أموركم وينصركم على أعدائكم. نزلت هذه الآية في قريش حين قالوا: يا محمد، اجعل لنا الصفا ذهبا، ووسّع لنا أرض مكة، وفجر الأنهار خلالها تفجيراً، نؤمن بك، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال المفسرون: نزلت رداً على اليهود والمشركين المطلبين بهذه المطالب، وهو الأولى.

١٠٨ ـ بل أتريدون سؤال رسولكم محمد ﷺ أسئلة تعجيزية كالإتيان بالله والملائكة قبيلاً، مثلما سئل موسى من قبل أن يريهم الله جهرة؟ فتضلوا كما ضلوا، ومن يفضل الكفر على الإيمان، فقد حاد عن الطريق

المستقيم أي طريق طاعة الله. أخرج الطبري عن مجاهد قال: سألت قريش محمداً أن يجعل لهم الصفا ذهباً، قال: نعم، وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل، إن كفرتم، فأبوا ورجعوا، فنزلت الآية.

1.9 ـ تمنى وأحب الكثير من اليهود لو يرجعونكم إلى الكفر، حسداً منهم على توفيق الله لكم وإرشادكم، من بعد تبينهم الحق أن محمداً رسول الله، فتجاوزوا عن سيئاتهم واصفحوا عما بدر منهم من عداوة، والعفو: ترك المؤاخلة بالذنب، والصفح: محو أثر الذنب، حتى يأذن الله بقتالهم أو إجلائهم أو فرض الجزية عليهم، والله تام القدرة على كل شيء. قال ابن عباس: نزلت في نفر من اليهود قالوا للمسلمين بعد وقعة أحد: ألم تروا إلى ما أصابكم ولو كنتم على الحق، ما هُزمتم، فارجعوا إلى ديننا، فهو خير لكم.

١١٠ ـ وأدوا الصلاة كاملة الأركان والشروط، وادفعوا الزكاة المفروضة للمستحقين، وما تقدموا من أعمال الخير
 والطاعة في الدنيا، تجدوا ثوابه عند الله في الآخرة، والله لا يخفي عليه شيء قليل أو كثير.

١١١ ـ وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا اليهودي، وقالت النصارى: لن يدخلها إلا النصراني، تلك مجرد تمنيات وشهوات يتمنونها بغير حق، قل لهم أيها النبي: أحضروا دليلكم وحجتكم على زعمكم، إن صدقتم في مزاعمكم وأمانيكم ودعاويكم الباطلة.

١١٢ ـ ليس الأمر كما تقولون، بل يدخل الجنة من أسلم ذاته لله، وأخلص دينه وعبادته لربه، وهو محسن عمله، فله ثواب إيمانه وعمله عندربه يوم القيامة، ولا خوف عليهم من العذاب، ولا يحزنون على ما فاتهم في الدنيا، بل هم في طمأنينة ونعيم. وَقَالَتِ الْيُهُودُ لَيْسَتِ النَّصَرَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَرَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَرَى عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَبُ كَذَلِكَ قَالَ الْيَسَتِ الْيُهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَبَ مُعْ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ الْمَيْعَ الْمُعْمُ وَمُ الْقَيدَمَةِ فَيْمَا كَانُولُ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ قَاللَّهُ مِمِّنَ مَنَعَ مَسَجِدَ اللَّهِ أَن يُذَكّر فِيهَا السَّمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِها أَوْلَتِيكَ مَاكَانَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِرْيُ اللَّهُ أَن يَذْخُلُوهَا إِلَّا خَابِهِ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَنِ اللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ مَاكُنَ لَكُمُ عَلَى اللَّهُ وَلَكُمُ اللَّهُ وَلِيمَا اللَّهُ الْمَسْفِقُ وَاللَّهُ مَنْ وَجُهُ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلِيمَ اللَّهُ وَلِيمَ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلَكُومُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُنْ وَلَيْ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّةُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللللللِ

۱۱۳ - اتهمت كل طائفة من اليهود والنصارى الأخرى بأنها ليست على شيء معتبر من الحق، مع أن كلاً يتلو في كتابه أنه مصدق للآخر، وكذلك قال الجهلاء من المشركين الذين لا علم عندهم ولا كتاب مثل هذا القول، فإنهم قالوا: ليس مدّعو الأديان على شيء والله يحكم يوم القيامة بين الناس فيما اختلفوا فيه من أمر الدين، وسيجازيهم بما هو مستحق عليهم. ونزلت الآية في يهود المدينة ونصارى نجران حين تناظروا، فقالت اليهود: ما أنتم على شيء من الدين، وكفروا بعيسى والإنجيل، وقالت لهم النصارى: ما أنتم على شيء من الدين، فكفروا بموسى والتوراة، فنزلت الآية.

المساجد، وسعى في هدمها، أولئك الآثمون ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا المساجد إلا خائفين من عقاب الله، ينبغي لهم أن يدخلوا المساجد إلا خائفين من عقاب الله، ولهم في الدنيا ذلّ وهوان، وفي الآخرة عذاب شديد في النار. قال ابن عباس: نزلت في مشركي أهل مكة الذين منعوا المسلمين من ذكر الله تعالى في المسجد الحرام، ومنعوا النبي على من الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام،

١١٥ ـ لله ملك المشرق والمغرب وما بينهما، فأي جهة تتجهون فيها في صلاتكم، فهناك الجهة أو القبلة التي يرضى بها الله، إن الله واسع الرحمة بعباده، عليم بما يصلحهم. نزلت كما ذكر الطبري قبل الأمر بالتوجه

الى استقبال الكعبة في الصلاة، وفيها إبطال ما كان يعتقده أرباب الملل السابقة من أن العبادة لا تصح إلا في الهياكل والمعابد.

117 ـ وقال الكفار: اتخذالله ولداً، فقالت اليهود: عزير ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله، تنزّه الله تعالى عن اتخاذ الولد، بل لله جميع ما في السماوات والأرض ملكاً وخلقاً، الكل عباد الله، وكلهم خاضعون لسلطانه، فكيف يكون أحدهم ولداً لله؟ نزلت الآية في اليهود حين قالوا: عزير ابن الله، وفي نصارى نجران حيث قالوا: المسيح ابن الله، وفي مشركي العرب الذين قالوا: الملائكة بنات الله.

١١٧ ـ الله مبدع السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سبق، وإذا أراد شيئاً خَلْقاً أو أمراً أو تدبيراً، قال للشيء الذي يريده: (كن) فيكون، أي فيوجد فوراً، لكمال قدرته.

11۸ ـ قال مشركو العرب للنبي: هلا يكلمنا الله كما كلم ملائكته ورسله، فيخبرنا بأنك رسوله، أو تأتينا معجزة أو علامة مادية مما اقترحوه في الآيات (٩٠) وما بعدها من سورة الإسراء، تدل على صدق نبوتك، قال مثل ذلك كفار الأمم السابقة، اتفقت قلوب وأقوال المشركين مع من سبقهم على الكفر والتمرد والتكذيب، قد بيَّن الله الدلالات على نبوة محمد و لقوم يعترفون بالحق. قال ابن عباس فيما أخرج الطبري: قال رافع بن خزيمة لرسول الله: إن كنت رسولاً من الله كما تقول، فقل لله فليكلمنا ؛ حتى نسمع كلامه، فنزلت الآية.

١١٩ ـ يؤكد الله أنه أرسل نبيه بالدين الحق مبشراً المؤمنين بالجنة، ومنذراً الكافرين بالنار، ولست مسؤولاً يا محمد عمن مات كافراً ولم يؤمن برسالتك. قال الإمام السيوطي: والذي يقطع به أن الآية في كفار أهل الكتاب كالآيات السابقة عليها والتالية لها، لافي أبويه عليه.

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّى تَنَّعَ مِلَّتَهُمُّ قُلْ إِنَ

هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۚ وَلَبِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآ ءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَآ ٓ كَ

مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ إِنَّا ۗ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ

ٱلْكِتَنَبَ يَتْلُونَهُ,حَقَّ تِلاَوَتِهِۦٓأُوْلَئِيٓكَ يُؤْمِنُونَ بِيَّهِۦوَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ

فَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْخَشِيرُونَ (إِنَّا كَيْبَيْ) يَبَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيّ

أَنْعَمْتُ عَلِيْكُمْ وَأَنِي فَضَلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا

يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَنَّ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ

وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَمُصَلِّي ۗ وَعَهِدْ نَآ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَرَ

وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِمَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْمَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ

ٱلسُّجُودِ الْمِثْكَا وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُرُرَبّ أَجْعَلُ هَلاَا بَلَدًاءَ امِنَا وَٱرْزُقُ

أَهْلَهُ,مِنَ الثَّمَرَتِ مَنْءَامَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِٱلْأَخِزَّ قَالَ وَمَنَكَفَرَ

فَأُمَتِّعُهُ وَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّالِّ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ

حتى تتبع عقيدتهم، وتنصرف عن دينك إلى دينهم، وتتبع أهواءهم، قل أيها الرسول: إن الهدى القرآني هو وتتبع أهواءهم، قل أيها الرسول: إن الهدى القرآني هو الدين الحق والهدى الحقيقي، لا ما هم عليه من الشريعة المنسوخة، ولئن اتبعت أيها الرسول أهواء اليهود والنصارى والموجودة في كتبهم المحرفة، بعدما جاءك من وحي القرآن، ما لك وليّ غير الله يتولى أمرك ويحفظك، ولا ناصر ينصرك ويمنعك من عقابه. وسبب النزول: أن اليهود كانوا يسألون النبي على الهدنة، ويُظمعُونَهُ أنّهم إذا هادنهم وآمهلهم، اتبعوه ووافقوه، فنزلت هذه الآية.

۱۲۱ ـ الذين أنزلنا عليهم القرآن يتبعونه حق الاتباع، ويعملون بما فيه، فيحلون حلاله، ويحرمون حرامه، أولئك يصدِّقون تصديقاً تاماً بالكتاب المنزَّل، ومن يكفر بالقرآن، فهم الخاسرون لاستبدالهم الكفر بالإيمان.

۱۲۲ ـ يا معشر بني إسرائيل، تذكّروا النعم التي أنعمت بها عليكم وعلى أسلافكم بشكري وطاعتي، وأني فضلت أصولكم على عالّمِي زمانهم. أعاد هذا التذكير بالنعم والتحذير من النقم لبيان الهدف الحقيقي من الإخبار بأفعال أسلافهم.

١٢٣ ـ وخافوا عذاب يوم لا تنوب فيه نفس عن

نفس أخرى في المسؤولية، ولا يقبل منها فدية تنجو بها من النار، ولا تفيدها شفاعة شافع، ولا نصرة ناصر، يمنع عنها العذاب.

174 ـ واذكر يا محمد حين اختبر الله إبراهيم بأوامر ونواه، فقام بحق التكليف تماماً، وقال الله له: إني مصيّرك إماماً (قدوة) في الدين وأعمال الخير، قال إبراهيم: واجعل من ذريتي أيضاً أثمة، فأعلمه الله أن عهده بالإمامة والنبوة لا يشمل الظالمين والعصاة من ذريتك، فإنهم لا يصلحون قدوة للناس، لأن الإمام لا بدّ من أن يكون عادلاً عاملاً بالشرع، وإلا كان ظالماً.

170 \_ واذكر أننا جعلنا البيت الحرام (الكعبة) مرجعاً لعبادة الله وأداء المناسك فيه، والصلاة نحوه بعد التفرق عنه، ومأمناً من الظلم والمخاوف، واتخذوا أيها المسلمون من مقام إبراهيم حول الكعبة ( وهو الحجر المعروف) مكاناً للصلاة والعبادة تكرمة لإبراهيم، ووصينا وأمرنا إبراهيم وإسماعيل أن يطهّرا البيت الحرام من الأوثان والكفار والنجاسات والخبائث، من أجل طواف الطائفين به، والمقيمين في المسجد للعبادة، والمصلين فيه راكعين ساجدين. قال عمر رضي الله عنه: قال النبي على المنافقة عنه الما عنه الأية الذي المنافقة عنه المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الأية المنافقة المن

١٢٦ ـ واذكر حين قال إبراهيم: رب اجعل مكة بلداً آمناً يأمن الناس فيه، وارزق أهله المؤمنين بالله واليوم الآخر من الثمار التي تجبى إليه من كل مكان، قال تعالى: وأرزق أيضاً من كفر، لأمتعه بالرزق قليلاً في الدنيا، ثم ألجئه وأدفعه إلى عذاب النار، فلا يجد عنه مخلصاً، وبئس المرجع الذي يصير إليه في جهنم.



وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُو الْقَوَاعِدُمِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَنَا اَلْمَا الْمَسْلِمَةُ لَكَ وَأَرِنَا مَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَا وَاجْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا إِنَّكَ أَنتَ الْتَوَالِمُ الرَّحِيمُ اللَّهِ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكُمَة وَلَا الْعَنْ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكُمَة وَلَا اللَّهُ اللَّهُ

۱۲۷ ـ واذكر أيها الرسول أيضاً حين كان إبراهيم وإسماعيل برفعان أسس أو جدران البيت الحرام، قائلين: ربنا تقبل منا هذا العمل الحسن، إنك تسمع دعاءنا وتعلم نياتنا.

۱۲۸ ـ ربنا اجعلنا ثابتين على الإسلام، خاضعين لطاعتك، واجعل من ذريتنا: أولادنا وأحفادنا جماعة مخلصة لك بالطاعة، وعرِّفنا مناسك الحج ومواضع الذبح، وتجاوز عن خطايانا، إنك أنت كثير التوبة على عبادك، رحيم بالتائبين تعفو وتغفر لهم. قال مجاهد: قال إبراهيم: رب أرنا مناسكنا، فأتاه جبريل، فأتى به البيت، فقال: ارفع القواعد، ثم دله على مواضع رمي الجمرات في منى، وعلى المشعر الحرام، وعلى عرفات، وأمره أن يؤذن فيه بالحج، فقال: يا أيها الناس أجيبوا ربكم، فأجاب العباد: لبيّك اللهم لبيك، فمن أجاب إبراهيم حينئذ فهو حاج.

وانعبُدُ وإسماعيل - ربنا وابعث في العرب - وهم ذرية إبراهيم وأنعبُدُ وإسماعيل - رسولاً من العرب، وهو محمد على يقرأ كن إلها عليهم آياتك المنزلة، ويعلمهم القرآن، وأحكام الشريعة والفقه والفهم في الدين، وأسرار الأشياء، تُلَهَى ويطهرهم من الشرك والمعاصي وسوء الأخلاق، إنك وأن الله يا رب القوي الغالب، الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة.

١٣٠ ـ ولا يعدل عن شريعة إبراهيم وعقيدته التوحيدية إلا من جهل أمر نفسه، فلم يفكر فيها، واستخف بها وامتهنها، ولقد اخترناه رسولاً في الدنيا، وإنه في الآخرين لمن الفائزين برضوان الله. ونزلت الآية في شأن ابْنَيْ أخي عبد الله بن سلام حين دعاهما إلى الإيمان، فآمن سلمة وأبي مهاجر.

١٣١ ـ واذكر أيها الرسول حين قال لإبراهيم ربه: تمسك بالإسلام ديناً ، فقال: أخلصت العبادة والدين لرب العوالم كلها .

۱۳۲ ـ ووصى إبراهيم بوصية الله بالتمسك بالإسلام أبناءه، وأوصى يعقوب (إسرائيل) بنيه بذلك، كما أوصى إبراهيم، قائلاً لهم: يا أبنائي، إن الله اختار لكم الملة التي يجيء بها محمد ﷺ فهي صفوة الأديان، فالزموا الإسلام، ولا يأتيكم الموت إلا وأنتم على الإسلام.

۱۳۳ - أبطل الله دعاوى اليهود والنصارى أن إبراهيم يهودي أو نصراني، قائلاً: بل أَشَهِدتُم أو حضرتم يعقوب؟ وعلمتم وصيته لأبنائه، حين حضره الموت، إذ قال لهم: ماذا تعبدون من بعد وفاتي؟ فقالوا: نعبد الإله الواحد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق، وإسماعيل الذي كان عماً ليعقوب، وتسمي العرب العم أباً، ونحن له مخلصون العبادة، فأقروا بذلك، وشهد على إسلامهم. نزلت في اليهود حين قالوا للنبي على: ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية.

١٣٤ ـ تلك أمة ـ وهي إبراهيم ويعقوب وأبناؤهما ـ جماعة مضت، لها ما عملت من العبادة والخير، ولكم ما عملتم من خير أو شر، ولا تؤاخذون بسيئاتهم، ولا تستفيدون من حسناتهم.

170 - وقالت اليهود والنصارى للمسلمين: كونوا يهوداً أو نصارى، واتركوا الإسلام، تكونوا على الحق والمرشاد، قل لهم أيها النبي: لم تكن اليهودية ولا النصرانية طريق الهداية، بل نكون على ملة إبراهيم الحنيفية المائلة عن الأديان الباطلة إلى دين الحق، والحنيفية: هي دين الإسلام، ولم يكن إبراهيم من عبدة الأوثان أو مشركاً بالله، وهذا تعريض بهم، فكيف تدّعون أنه كان يهودياً أو نصرانياً؟! أخرج أبن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قال ابن ضوريا للنبي عن الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتد، وقالت النصارى مثل ذلك، فنزلت الآية.

1971 - قولوا أيها المسلمون: آمنا بالله وحده لا شريك له وبالقرآن وبما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وهم اثنا عشر ولداً)، وبالتوراة المنزلة على موسى، وبالإنجيل المنزل على عيسى، وبكل ما أنزل على الأنبياء من ربهم من الكتب، لا نفرق بين أحد منهم، وإنما نؤمن بهم جميعاً، ونحن لله تعالى منقادون خاضعون.

۱۳۷ - فإن آمن أهل الكتاب وغيرهم بجميع ما آمن به المسلمون من كتب الله ورسله، وصدقوا مثل تصديقهم، فقد اهتدوا إلى الحق والصواب، وإن أعرضوا عن هذا الإيمان، فهم في مخالفة ومعاداة

. موسور عن من ميسان، فهم في عامل وعاده المسمورين المسمورين والله هو السميع لأقوالهم، العليم لدعوة الإسلام، ويكفيك الله أيها الرسول شرّ من عاند وخالف، وينصرك عليهم، والله هو السميع لأقوالهم، العليم بخفايا نفوسهم.

۱۳۸ ـ الزموا أيها الناس دين الله الذي فطركم عليه وهو الإسلام، فلا هداية أفضل من هدايته، ونحن مطيعون لله تعالى. قال ابن عباس: إن النصاري كان إذا ولد لأحدهم ولد، فأتى عليه سبعة أيام، صبغوه في ماء لهم، يقال له: المعمودي، ليظهروه بذلك، ويقولون: هذا طهور، مكان الختان، فإذا فعلوا ذلك، صار نصر انياً حقاً، فأنزل الله هذه الآية.

۱۳۹ ـ قل أيها النبي لأهل الكتاب: أتجادلوننا في شأن الله، ونحن وأنتم سواء في ربوبيته لنا، وعبوديتنا له، فكيف تدعون أو تريدون ألا يختار رسولاً إلا منكم؟ وسيجازي كل فريق منا بعمله، فلستم بأولى بالله منا، ونحن له مخلصون في طاعتنا وعبادتنا دونكم.

١٤٠ - بل أتقولون: إن هؤلاء الأنبياء على دينكم؟ وإنهم مع أولا ديعقوب (الأسباط) كانوا يهوداً أو نصارى، مع أنهم وجدوا قبل موسى وعيسى، وقل لهم أيها النبي: هل أنتم أعلم بدينهم أم الله الذي برَّا إبراهيم من اليهودية والنصرانية، ومن أشد ظلماً ممن كتم شهادة عنده من الله بأن هؤلاء الأنبياء ما كانوا يهوداً ولا نصارى، بل كانوا مسلمين، والله لا يترك عقوبة هؤلاء المدّعين بسبب ظلمهم وتكذيبهم الرسل وكتمان الشهادة.

١٤١ ـ تلك جماعة مضت، لها ثواب أعمالها ولكم ثواب أعمالكم الطيبة وجزاء أعمالكم السيئة، فلا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا الخير، وأنتم مسؤولون عن أعمالكم يوم القيامة، لا عن أعمال غيركم ممن سبقكم أو يأتي بعدكم.

وَلَكُمْ مَّاكَسَبْتُمُّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُوكَ اللَّهُ

سَيقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَاوَلَنهُمْ عَن فِبْلَتِهِمُ الْتِي كَاوُا عَلَيْهَا قُلُ لِلَهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مَسْتَقِيمٍ (اللَّهُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطَا لِتَكُووُا مُسْتَقِيمٍ (اللَّهُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطَا لِتَكُووُا مُسَهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا مَن يَنْقِعُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ مَن يَنْقِعُ الرَّسُولُ مَعَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيَةً وَإِن كَانَتُ لَكِيرَةً إِلَّا عَلَى النَّي الدِينَ المَّولِ مَعْلَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيصِيعِ إِيمَنَكُمْ أَإِن اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَى وَجُهِكَ فَي السَّمَاءً وَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللللِ

اليهود اليهود والمشافقين: ما سبب تحولهم والمشركين والمنافقين: ما سبب تحولهم وانصرافهم عن قبلة بيت المقدس التي كانوا يستقبلونها في صلاتهم، قل لهم أيها النبي: لله الجهات كلها مشرقها ومغربها، فله أن يأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء، يهدي من يريد من عباده إلى سلوك الطريق القويم في العبادة، فيكون التحول إلى الكعبة هداية. روى البخاري عن البراء قال: لما قدم رسول الله عن المدينة، فصلّى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً، وكان رسول الله عشر شهراً، وكان رسول الله عشر شهراً و سبعة عشر شهراً، وكان رسول الله عشر أن يتوجه نحو الكعبة، فأنزل الله: ﴿ قَلْ نَنَى البِهُود : ﴿ مَا وَلَنَهُمْ عَن قِنْلَيْمُ الّتِي كَافُواْ عَلَيْها ﴾ فقال الله عليه وقل إلي المشرق وَالْمَغْرِبُ ﴾ .

187 ـ وكما هديناكم إلى الإسلام وإلى قبلة إبراهيم عليه السلام، جعلناكم أمة خياراً عدولاً وسطاء، لتشهدوا على الناس يوم القيامة أن أنبياءهم قد بلغوهم رسالة الله، ويكون الرسول محمد المحمد المحمد

وتحقق فعلي المؤمن والمرتد عن دينه والمنافق، وإن كانت حادثة تحويل القبلة صعبة شاقة، يصعب الإيمان بها، إلا على الذين هداهم الله للحق، وما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس، بل يتقبلها منكم، إن الله كثير الرأفة (وهي أشد الرحمة) بعباده، كثير الرحمة بهم. وقد نزلت فيمن مات وهو يصلي إلى بيت المقدس، جاء في الصحيحين عن البراء: مات على القبلة قبل أن تحوَّل رجال، فلم نَدُر ما نقول فيهم، فنزلت: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُ اللهُ .

184 ـ قد رأينا أيها النبي تطلعك إلى جهة السماء وترديد بصرك ورفعه، راجياً نزول الأمر بتحول القبلة نحو الكعبة، فلنوجهنك نحو قبلة تحبها وتتشوق إليها، فتوجه في صلاتك نحو المسجد الحرام، وأينما كنتم، فتوجّهوا إلى الكعبة، وإن أهل الكتاب يعلمون أن توجهكم إلى الكعبة حق بأمر الله فرضه الله على عباده، وأنه موجود في كتبهم أن النبي المبشر به يصلي إلى قبلة أبيه إبراهيم، وما الله بغافل عن أعمالهم بإثارة الشبهات وترويج الفتن، وسيجازيهم على ذلك.

150 ـ ولئن أتيت أيها النبي أهل الكتاب بكل حجة وبرهان على أن تحويل القبلة حق بأمر الله، ما تبعوا قبلتك كفراً وعناداً، ولا تتبع أنت قبلتهم، وكل فريق يتبع قبلته، فاليهود تستقبل بيت المقدس، والنصارى تستقبل مطلع الشمس، ولئن وافقت أهواءهم بالتوجه إلى قبلتهم التي يدعونك إليها، من بعد العلم الذي جاءك من طريق الوحي، تكن من الظالمين لأنفسهم.

المذكورة في التوراة، كمعرفة أبنائهم تماماً، وإن المذكورة في التوراة، كمعرفة أبنائهم تماماً، وإن فريقاً منهم ممن لم يسلموا، وهم علماؤهم الذين عرفوا تلك الصفات، ليخفون الحق الثابت الذي أرسلت به حسداً وعناداً، وهم يعلمون أن الله أوضحه في كتابهم.

۱٤٧ - الحق الأبدي: ما أخبرك به ربك، لا ما يخبرك به أهل الكتاب، فلا تكن أيها السامع من الشاكين فيه.

١٤٨ - ولكل جماعة من أتباع الأديان قِبْلة هو مستقبلها في الصلاة، فتسابقوا في فعل الطاعات وعمل الخيرات واستقبال الكعبة، وأينما تكونوا في أي مكان في الأرض، يجمعكم الله للجزاء يوم القيامة، إن الله تام القدرة على بعثكم وجمعكم.

189 - وأينما اتجهت أيها المسلم في بَرّ أو بحر، وفي أي جهة كنت شرقاً أو غرباً، فتوجه في صلاتك جهة المسجد الحرام، وهذا التوجه هو الحق الثابت من الله الذي لا ريب فيه، وسيكافئك على اتباعه، ولا يغفل الله عما عملت من عمل، ولا يترك شيئاً.

١٥٠ - وأينما حللت، فتوجه نحو الكعبة، وأينما كنتم معشر المسلمين في أي مكان في

العالم، فتوجهوا نحو الكعبة المشرفة، وتكرر الأمر بذلك ثلاث مرات لتأكيد الأمر بتحويل القبلة، لئلا يبقى لأحد من الناس محاججة أو مجال في المجادلة والمخاصمة حول التولي إلى غير القبلة، فتبطل حجة اليهود القائلين: ترك محمد ديننا واتبع قبلتنا، وحجة المشركين القائلين: إن محمداً يدّعي اتباع إبراهيم ويترك قبلته (الكعبة) فاتجاهكم نحو المسجد الحرام ينهي هذه الأقاويل، أما الظالمون أنفسهم منهم بالعناد والمكابرة، وهم مشركو العرب، فلا تخافوا من مطاعنهم أو جدالهم بالباطل، وخافوا عقابي إن خالفتم أوامري، ولكي أتم عليكم نعمتي عرَّفتكم قبلتي، وستفتحون مكة، وتدخلون البيت الحرام آمنين مطمئنين، ولكي تهتدوا إلى الحق والصواب والثبات عليه.

١٥١ - وإتمام النعمة كإتمام الرسالة بإرسال محمد ﷺ لتلاوة آيات القرآن الكريم، وتطهير نفوسكم من الشرك والوثنية وسوء الأخلاق، ولتعليم القرآن والكتابة ومحو الأمية، وفهم أحكام الشريعة ومعرفة أسرارها، وتعليمكم أمور الدنيا والآخرة، وما لم تعلموا به من قبل.

١٥٢ -فاذكروني أيها الناس بالطاعة، أذكركم بالثواب والمغفرة، واشكروا لي نعمي عليكم، والشكر: معرفة الإحسان والتحدث به، ولا تجحدوا نعمي عليكم فتستروها، والكفر هنا: ستر النعمة، فأسلبها منكم.

١٥٣ - يا أيها المؤمنون استعينوا بالصبر على تحمل التكاليف المشروعة كالصلاة والصيام والجهاد، وبالصلاة التي توثق الصلة مع الله، وتفرج الكروب، وتزيل الهموم، إن الله يعين الصابرين وينصرهم.

وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمَ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ الْأَوْدُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّاللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّاللَّمُ الل

اللُّهُ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُۥكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمٌّ وَإِنَّ

فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلْحَقُّ مِن

رَّيِّكَ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَمُولِّيمًا ۗ

فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِّ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا

إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ لَهِنَّا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ

وَجْهَكَ شَطْرًا لْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِكٌّ وَمَا

ٱللَّهُ بِعَنْفِلِ عَمَّاتَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُ فَاحِدُتُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَارِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ

شَطْرَهُ رِلِثَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ

مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُوْنِي وَلِأَتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَكُمْ

تَهْتَدُونَ ﴿ كُمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ

يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَابَ

وَلَاتَقُولُواْلِمَن يُقْتَلُ فِ سَجِيلِ اللَّهِ أَمُونَ أَلْمَا عُمَا مُواَكِن لَا تَشْعُرُون وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ الْمُوْلِ وَالْأَنفُسِ وَالشَّمَرَةِ وَبَشِّرِ الصَّبِرِين وَنَقْصِ مِّنَ الْمُوْلِ وَالْأَنفُسِ وَالشَّمَرَةِ وَبَشِّر الصَّبِرِين وَنَقْصِ مِّنَ الْمُهْتَدُونَ الْمَا مُصَيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا اللَّهِ وَ إِنَّا الْيَهِ رَجِعُون اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَيَعْمُهُ مُاللَّهُ وَيَعْمُهُ مُاللَّهُ وَيُعْمُهُ مُاللَّهُ وَيُعْمُهُ مُاللَّهُ وَيَعْمُهُ مُاللَّهُ وَيَعْمُهُ مُاللَّهُ وَيَعْمُهُ مُاللَّهُ وَيَعْمُهُ مُاللَّهُ وَيَعْمُهُ مُاللَّهُ وَيُعْمُهُ مُاللَّهُ وَيَعْمُهُ مُاللَّهُ وَيَعْمُهُ مُاللَّهُ وَيَعْمُهُ مُاللَّهُ وَيُعْمُون وَمَاتُواْ وَمَاتُواْ وَمَاتُواْ وَمُعْمُولُ وَبَيْنُواْ فَأُولَتِهِ كَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْمُهُ مُاللَّهُ وَيَعْمُ اللَّعِنُون اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْمُ مُاللَّهُ وَيَعْمُ مُاللَّهُ وَيَعْمُ مُاللَّهُ وَيَعْمُ مُاللَّهُ وَيُعْمُ وَالْمَالُولُولُ وَمَاتُواْ وَمَاتُواْ وَمُاتُواْ وَمَاتُواْ وَمُالُولُولِ اللَّهُ وَاللَّا اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَيَعْمُ وَاللَّا اللَّهُ وَالْمَالِي عَنْهُ اللَّهُ وَالْمَالِي عَنُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُولُولُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَمَاتُوا وَمَاتُواْ وَمُالُولُولِ اللَّهُ الل

101 ـ ولا تصفوا شهداء القتال في سبيل الله بأنهم أموات، بل هم في الحقيقة أحياء في البرزخ، ولكن لا تشعرون بهذه الحياة عند مشاهدة أجسادهم وسلب أرواحهم. نزلت في قتلى بدر، وكانوا بضعة عشر رجلاً، ثمانية من الأنصار، وستة من المهاجرين، وكان الناس يقولون للرجل يقتل في سبيل الله: مات فلان، وذهب عنه نعيم الدنيا ولذتها، فأنزل الله هذه الآية.

100 ـ ولنعاملنكم معاملة المختبر لمعرفة قوي الإيمان وضعيفه بتسليط شيء من الخوف (الضرر من عدو أو غيره) أو الجوع (المجاعة والقحط) أو نقص الأموال التي تملكونها كالأنعام، وفقد الأنفس بالموت والقتل في الجهاد والمرض، ونقص الثمار بالآفات والجوائح، وبشر أيها الرسول الصابرين بالفوز بالجنة والمغفرة والرحمة.

١٥٦ ـ والصابرون: هم الذين إذا تعرضوا لنكبة
 تؤذي الإنسان قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أي إنا
 عبيد لله، وصائرون إليه بعد الموت.

۱۵۷ ـ وعلى الصابرين مغفرة وثناء حسن من الله، ورحمة بعد رحمة، وإحسان، وأولئك هم المهتدون إلى الحق والصواب ورضوان الله تعالى.

الحج أو مواضع العبادة التي خصصها الله أعلاماً للناس كالموقف والمسعى والمنحر، فمن قصد البيت الحرام حاجاً للفريضة، أو اعتمر بزيارته البيت الحرام، فلا إثم عليه أن يطّوف بهما (يتطوف) بالسعي بينهما في الحج والعمرة، وهو فرض ونسك، بالرغم من أنه كان عليهما في الجاهلية صنمان: «إساف» على الصفا، و «نائلة» على المروة، ومن أكثر من الطاعة بالعمرة النافلة، فالله شاكر له طاعته. أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه: أنه سئل عن الصفا والمروة، فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام، أمسكنا عنهما، فأنزل الله: ﴿إِنَّ الصَّفَا﴾.

١٥٩ ـ إن الذين يُخفون عن الناس ـ وهم علماء اليهود ورهبان النصارى ـ ما أنزل الله من الآيات البيّنات الدالة على صدق رسالة محمد ﷺ، ومن بعد بيانه في التوراة، أولئك يطردهم الله من رحمته، ويلعنهم الملائكة والمؤمنون. نزلت في علماء أهل الكتاب وكتمانهم آية الرجم ونعت محمد ﷺ.

١٦٠ ـ لكن يستثنى التائبون من الكتمان، المصلحون لما أفسدوا، المبينون للناس ما بيّنه الله في كتبه، فلا يستحقون اللعنة، ويقبل الله توبتهم، فهو كثير القبول لتوبة التائبين، الرحيم بهم.

١٦١ ـ إن الذين ماتوا على كفرهم، عليهم لعنة الله (الطرد من الرحمة) والملائكة وجميع الناس يوم القيامة، أما في الدنيا فلا يلعن كافر معين ولا عاص معين.

١٦٢ ـ وهم خالدون(مقيمون على الدوام)في النار أو في اللعنة ولا يُمهلون، ولا أمل في تخفيف العذاب عنهم .

١٦٣ \_ والإله الحق إله واحد لا شريك له، ولا مثيل له في ذاته وصفاته وأفعاله، هو مصدر الرحمة الدائمة، الكثير الرحمة على العباد بالنعم المستمرة. إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَنُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِٱلَّيْسِلِ وَٱلنَّهَارِ

وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي جَنْرِى فِى ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ

مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءِ فَأَحْيَى الِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا

مِنڪُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِٱلْمُسَخَّر

بَيْنَ ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ

ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُسِبّ ٱللَّهِ

وَٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَشَدُّ حُبَّ اللَّهِ ۗ وَلَوْيَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ إِإِذْ يَرَوْنَ

ٱلْعَدَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعَذَابِ (وَأَنَّ)

إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُا ٱلْعَـٰذَابَ

وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَأَتَ

لَنَاكَرَةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِثَّاكَذَٰ لِكَ يُرِيهِ مُ ٱللَّهُ

أَعْمَالَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمٌّ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿

يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُكُلُواْمِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيْبًا وَلَاتَنَّبِعُواْ

خُطُوَتِ ٱلشَّيَطَنِ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوُّ مُثِينٌ ﴿ إِنَّ مَا مَأْمُرُكُمُ

بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْعَلَىٱلنَّهِمَالَاتَعُلَمُونَ ﴿ آلَ

١٦٤ ـ إن في إيجاد السماوات والأرض وما بينهما من عجائب المخلوقات، واختلاف الليل والنهار بالإضاءة والإظلام، والحرارة والبرودة، والطول والقصر، وتعاقبهما إثر بعضهما بعضاً، والسفن التي تسير في البحر لنفع الناس بالركوب وحمل البضائع ونحوهما، وما أنزل الله من السحاب من مطر وبرد ونحوهما، فأحيا به الأرض بالنبات، بعد جفافها، ونشر وفرق في أنحاء الأرض، من مختلف أنواع الحيوان، وتسيير الرياح في جميع الأنحاء، والسحاب المذلل بأمره تعالى، إن في جميع ذلك لدلالات على وجود الله تعالى ووحدانيته، لقوم يتفكرون، فيستدلون على قدرة الله سبحانه وتوحيده. قال عطاء: نزل على النبي على بالمدينة: ﴿ وَإِلَّهُ كُمِّ إِلَّهُ واحد . ﴾ فقال كفار قريش بمكة : كيف يسع الناس إله واحد؟ فأنزل الله: ﴿إِن في خلق السماوات والأرض. . ﴿ الآية .

170 \_ أما حال الذين لا يعقلون هذه الأدلة، فهم الممشركون الذين يتخذون من غير الله للعبادة أمثالاً ونظراء من أصنام وجمادات وأشخاص، يحبون أوثانهم، كحب المؤمنين الله، والمؤمنون أشد حباً لله، من حب المشركين لأوثانهم وأندادهم، ولو يرى الذين ظلموا أنفسهم بالكفر ومحبة الأنداد حالهم

عند رؤية العذاب يوم القيامة، لما أحبوا تلك الأنداد، ولأقروا أن القوة الشاملة لله، ولا قوة لأحد سواه، وأن الله ذو عذاب شديد لهم.

١٦٦ ـ واذكر حين يتبرأ يوم القيامة السادة وقادة الكفر ممن اتبعهم، ورأى الفريقان التابعون المقلدون والمتبوعون العداب المحيط بهم، عند المساءلة في الآخرة، وزالت الروابط والعلاقات التي كانت قائمة بينهم في الدنيا من الرحم وغيره.

١٦٧ ـ وقال الأتباع: لو أن لنا رجعة وعودة إلى الدنيا حتى نعمل صالحاً، ونتبرأ من زعماء الكفر الذين غررونا هناك، كما تبرؤوا منا وتخلوا عنا هنا. مثل ذلك الذي رأوه من العذاب، يريهم الله أعمالهم الفاسدة التي ارتكبوها في الدنيا، فتكون عليهم ندامات، ولن يخرجوا من النار، لخلودهم فيها بسبب الشرك وحب الأنداد.

١٦٨ \_ يا أيها الناس، كلوا مما أوجده الله لكم في الأرض مباحاً مستلذاً لكم، ولا تتبعوا طرق الشيطان وأساليبه في الدعوة إلى المعاصي وفي تحليل الحرام وتحريم الحلال، إن الشيطان لكم ظاهر العداوة. فال الكلبي: نزلت في ثقيف وخُزاعة وعامر بن صَغصعة، حَرِّموا على أنفسهم أشياء من الحرث والأنعام، وحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي.

١٦٩ \_إن الشيطان يأمركم بالقبيح وكل معصية تسوء عاقبتها، وبالفحشاء: أقبح أنواع المعاصي كالزنا والقتل وغيرهما من الكبائر، وأن تحللوا الحرام، وتحرموا الحلال من البحيرة والسائبة ونحوهما مما جعلتموه شرعاً لكم.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا آئز لَ اللهُ قَالُوا بَلْ انتَّبِعُ مَا آلفَيْنَا عَلَيْهِ الْبَاءَ الْآوَلَوَ كَانَ عَابِ آوُهُمْ لا يَعْقِلُونَ اللّهِ عَلَيْ وَمَثَلُ الّذِينَ كَفَرُوا كَمَثُلِ اللّذِي يَنْعِقُ يَهْ مَدُوا كَمَثُلِ اللّذِي يَنْعِقُ يَهْ مَدُوا كَمَثُلِ اللّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ أَبُكُمُ عُمْیٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ أَبُكُمُ عُمْیٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ وَمَا أَنْهِ اللّهِ إِنَّ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّه

100 - وإذا قيل للكفار: اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من القرآن والحكمة والإيمان بالله ورسوله قالوا: لا نتبع دينكم، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا في عبادتهم، فرد الله عليهم، أوّلو كان آباؤهم الذين يقلدونهم لا يعقلون شيئاً من حقائق الدين وأسراره، ولا يهتدون إلى ما فيه السداد والرشاد والخير والسعادة.

۱۷۱ ـ وصفة تشبيه واعظ الكافرين المقلدين لآبائهم وداعيهم إلى الإيمان، وهو النبي هي مثل الراعي الذي يصبح بالإبل أو الغنم، فلا تسمع إلا صياحاً على القريب منها لتأتي أو تسير أو تنزجر مثلاً، ونداء على البعيد منها، تنقاد للأصوات فقط، ولا تفهم ما يقول، صُمَّ عن سماع الحق، بُكُمٌ لا ينطقون بخير، عُمْي البصائر لا يميزون الأشياء تمييزاً واضحاً، بل ينقادون لغيرهم كما هو شأن الحيوان، فكيف يعقلون ما يقال لهم، أو يتفهمون دعوة الحق والإيمان؟!

1۷۲ ـ يا أيها المؤمنون كلوا من الحلال الطيب، والخيرات الوافرة، ولا تحرموا شيئاً مما لم يحرمه الله، واحمدوا الله على ما أنعم عليكم من النعم والطيبات، إن كنتم لا تعبدون غيره، وإنما تخصونه بالعبادة، فكلوا من الطيبات، ولا تحرموا غير الحرام.

المآكل التي حرمها الله في هذه الآية:
 الميتة التي تموت حتف أنفها من غير ذبح شرعي،

وهي ميتة البر، لا ميتة البحر من السمك والجراد، والدم المسفوح، فيحل الدم الجامد وهو الكبد والطحال، ويحرم أيضاً جميع أجزاء الخنزير، وما ذبح وذكر عليه اسم غير الله، كاللات والعُزّى، فمن اضطر إلى شيء من هذه المحرمات بسبب الجوع الشديد، ولم يجد شيئاً من الحلال، فأكل غير طالب للشيء المحرم ذاته، وغير متجاوز قدر الضرورة الشرعية، فلا إثم عليه فيما أكل منها، إن الله غفور لمن أكل الحرام مضطراً، رحيم بعباده حيث أحل لهم الحرام للضرورة.

1٧٤ ـ إن علماء اليهود الذين يخفون ما أنزل الله في التوراة من صفة محمد ﷺ وصحة رسالته، وكل من كتم ما شرعه الله، وأخذ عليه الرشوة، ويستبدلون بما كتموه عوضاً قليلاً من متاع الدنيا وهو ما يأخذونه من أتباعهم، وهو قليل ـ وإن كثر \_أمام عذاب الآخرة، أولئك ما يأكلون إلا ما يدخلهم النار، ويوجب عليهم العذاب، ولا يكلمهم الله كلام محبة ورضاً وتحقيق التمنيات، ولا يكلمهم من دنس الذنوب أو الأعمال الخبيثة، ولهم عذاب مؤلم إذا ماتوا مصرين على كفرهم. أخرج الطبري عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية والتي في آل عمران [٣/٧٧]: ﴿ إِنْ اللَّهِ مَنْ بَعَهْدِ اللَّهِ عَلَى كَفُوهم . أُخرج الطبري عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية والتي في آل عمران [٣/٧٧]: ﴿ إِنْ النِّينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ

١٧٥ ـ إن الذين يكتمون ما أنزل الله، إشارة للآية السابقة، هم الذين يستبدلون الضلالة بالهدى في الدنيا، والعذاب بالمغفرة في الآخرة، فما أجرأهم على عذاب النار بسبب كتمانهم الحق وكفرهم برسالة محمد ﷺ.

١٧٦ ـ ذلك العذاب بسبب أن الله أنزل ما أنزل من الكتاب (التوراة) بالحق الثابت والحجة القاطعة، فكتموه وحرفوه، وإن الذين اختلفوا في الكتاب، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، أو وصفوه بالسحر أو بالأساطير، لفي خلاف بعيد عن الحق والصواب والهداية.

الله الله المُورِّأَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَ

ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيِّ كَةِ وَٱلْكِتَبِ

وَٱلنَّبِيِّ عَنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِنْوِى ٱلْقُرْدِين وَٱلْيُتَكَمَىٰ

وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيل وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ

ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَاهَدُوأً

وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسُّ أُوْلَئِيكَ ٱلَّذِينَ

صَدَقُواً وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُتَقُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَمَنُوا كُتِبَ

عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتَلَيُّ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبُدُ بِٱلْعَبْدُ وَٱلْأَثْنَى

بِٱلْأَنْنَٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ۚ فَٱتِّبَاءُ ۚ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ

إِلَتِهِ بِإِحْسَانٍ ذَالِكَ تَخْفِيفٌ مِّن زَّيِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ

بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ مُعَذَابٌ أَلِيـمُ ﴿ اللَّهُ وَلَكُمُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ

يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ

إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ

وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ لَهُ فَمَنْ بَدَّلَهُ

بَعْدَمَاسَمِعَهُ,فَإِنَّمَا ۚ إِثْمُهُ,عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّاللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّ

١٧٧ ـ ليس الخير الكثير في مجرد التوجه جهة المشرق والمغرب، ولكن الخير الجامع هو إيمان من آمن بالأصول الستة للإيمان، وقام بأصول الأعمال الصالحة وبواجباتها والمراد بالكتاب هنا جنس الكتاب، أي كتب الله ـ وأعطى المال وهو يحبه لأقاربه ـ فإن دفْع المال إليهم صدقة وصلة إذا كانوا فقراء وآتي اليتامي الفقراء (الذين فقدوا والدهم في سن الصغر) والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم لحاجاتهم، والمسافر المنقطع في الطريق عن بلده، والسائلين: الطالبين للمال لعوزهم واضطرارهم إليه، ولشراء المماليك وإعتاقها وفك الأساري، وأقام الصلاة بأركانها وشروطها، وآتي الزكاة المفروضة للمستحقين مع صدقة التطوع، والموفون لعهودالله والناس، وأخص بالمدح الصابرين في الشدة والفقر، وفي المرض والضرر بفقد الأهل والمال والولد، أولئك الذين صدقوا في إيمانهم، وأولئك الذين اتقوا ربهم بالتزام أوامره واجتناب نواهيه واتقوا النار . روى عبد الرزاق عن قتادة قال: كانت اليهود تصلى قبَل المغرب، والنصاري قِبَل المسرق، فنزلت الآية: ﴿ لَّيْسُ ٱلِّبِرِّ . . . ﴾ .

القاتل عمداً دون غيره، يقوم به ولي الأمر، على أساس من الله المؤمنون فرض عليكم القصاص من الله بنوالم المؤمن الماس الله بنوالم الماس الله بنوالم الماس الماس

ولا يقتل الحر بالعبد، ولا يقتل عند الجمهور غير الحنفية المسلم بالكافر عملاً بالسنة الثابتة، وتقتل الأنثى بقتلها أنثى، وبقتلها الرجل بالأولى، ويقتل الرجل بالمرأة عملاً بالحديث: "وإن الرجل يقتل بالمرأة" فإذا عفي للقاتل عن القصاص من جهة المجني عليه أو وليه مجاناً أو بالدية، ففي حال قبول الدية على المستحق مطالبة القاتل بالمعروف، فلا يلزمه بدفع الدية مرة واحدة، وينظره إن كان معسراً، وعلى القاتل أداء الدية إلى ولي الدم بإحسان دون مماطلة أو جحود أو إساءة في القول، ذلك الحكم المقرر بالعفو أو الدية تخفيف عليكم أيها المؤمنون من المشرع بتشريع القصاص، والعفو بدلاً عنه مجاناً أو بعوض، إذا قورن بحكم التوراة المقتصر على القصاص فقط، وهو رحمة بكم، فمن اعتدى بعد العفو أو الدية بالثأر من القاتل، فله عذاب مؤلم في الآخرة، وقصاص في عالم الدنيا. نزلت هذه الآية ـ كما ذكر قتادة والشعبي وغيرهما \_ للرد على تجاوزات الجاهلية وبغيهم بقتل الحر مكان العبد، والرجل مكان المرأة، وقتل غير القاتل.

١٧٩ ــ ولكم في عقاب القصاص القائم على المماثلة لفعل الجاني قتلاً أو جرحاً، حياة آمنة يا ذوي العقول، بدلاً من عادة الأخذ بالثأر؛ لأن القاتل إذا علم أنه سيقتل ارتدع، ولكي تتقوا إراقة الدماء مخافة القصاص وعذاب الآخرة.

١٨٠ ـ فرض عليكم أيها المؤمنون حين ظهور أمارات الموت، الإيصاء للوالدين والأقارب غير الورثة بالعدل الذي
 لا تجاوز فيه عن مقدار الثلث، حقاً واجباً على المتقين. وقد نسخ الإيجاب بآية المواريث في سورة النساء [الآية ١١]
 وأصبحت الوصية سنة.

١٨١ ـ فمن بدِّل الإيصاء بعدما سمعه من الموصي، وكان شاهداً أو وصياً، فإثم تبديله على المبدِّل ما جاء في الوصية، ولا إثم على الموصي الميت، إن الله سميع لأقوال الموصين والمبدّلين، عليم بنواياهم ومقاصدهم. فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ الْفَيْ يَتَأَيّهُا الَّذِينَ عَامَنُوا كُتِب عَلَى الَّذِينَ عَامَنُوا كُتِب عَلَى الَّذِينَ عَامَنُوا كُتِب عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ تَتَقُونَ اللّهَ الْيَامَا مَعْدُودَ وَ وَفَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ مَتَقُونَ الله الْعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَمَن اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَن اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَن اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ

۱۸۲ - فمن علم من الموصي ميلاً عن الحق خطأ أو عمداً، فأصلح بين الورثة والموصى له ما وقع من الشقاق والخلاف بسبب الوصية، بإبطال ما فيه ضرر ومخالفة للشرع، وإثبات ما هو حق، فلا ذنب عليه في هذا التعديل، إن الله كثير الغفران والرحمة للمصلحين.

۱۸۳ - يا أيها المؤمنون فرض الله عليكم الصيام بالإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية خالصة، كما فرض على الأمم السابقة، لتتقوا النار وتفوزوا بالرضوان الإلهى، وتزكُّوا النفس من مساوئ الأخلاق.

المكلفين مريضاً: لا يطيق أن تصوموا أياماً محددات المكلفين مريضاً: لا يطيق الصوم أو يطيقه مع الضرر والمشقة، أو مسافراً سفر قصر (٨٩ كم) أو أكثر، فله أن يفطر، وعليه صيام الأيام التي أفطرها بعد الشفاء أو السفر، وعلى الذين يتحملون الصيام بمشقة شديدة، ولم يصوموا كالشيخ الكبير الفاني والحامل والمرضع، فعليهم فدية، وقدرها طعام مسكين واحد عن كل يوم، ومقداره نصف صاع من بُرّ أو صاعاً من تمر ونحوهما، فمن أطعم أكثر من مسكين واحد، أو تمر ونحوهما، فمن أطعم أكثر من مسكين واحد، أو تمر ونحوهما، فمن أطعم أكثر من مسكين واحد، أو تمر ونحوهما، فمن أطعم أكثر من مسكين واحد، أو تحلى قدر الفدية، فهو أفضل وأكثر ثواباً، والصيام

خير لهم من الإفطار مع الفدية، إن كنتم تعلمون مدى ثواب الصيام عند الله تعالى. أخرج ابن سعد في الطبقات عن مجاهد قال: هذه الآية نزلت في مولاي قيس بن الساتب: ﴿وَعَلَى اللَّهِ بِنَ يُطِيقُونَهُ . . . ﴾ فأفطر، وأطعم لكل يوم مسكناً.

۱۸۵ - تميز شهر رمضان ببده نزول القرآن فيه في ليلة القدر، أو بنزوله جملة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، هادياً للناس من الضلالة، وآيات محكمات واضحات، من الهدى الإلهي القوي البيان الواضح للعقول، وهو واضح الفرق بين الحق والباطل، فمن حضر الشهر مقيماً غير مسافر، بأن رأى الهلال أو بلغه ذلك، فعليه صيامه، ومن كان مريضاً يشق عليه الصيام أو مسافراً بعض الشهر أو كله، فله أن يفطر، ويقضي بدلاً عن الأيام التي أفطرها بعد رمضان، يريد الله التيسير عليكم بالترخيص للمسافر والمريض في الإفطار، ولا يريد التشديد والمشقة، ويكون القضاء لمن أفطر بعذر لإتمام عدد الأيام التي أفطرها، ولإكمال الأجر، ولتعظيم الله وشكره على نعمه كلها بالصوم والذّكر المعروف، بدءاً من رؤية هلال شوال إلى صلاة العيد.

۱۸٦ - وإذا سألك أيها الرسول عبادي عني، فقل لهم: إن الله قريب منكم لا حجاب بينه وبينكم، يجيب دعاء الداعين إذا دعوه، فليجيبوا ما أطلبه منهم مخلصين، وليعملوا بما آمرهم به من الإيمان والعمل الصالح، وليصدّقوا بقرب الله منهم وإجابته دعاءهم مع دوام التصديق، لكي يهتدوا لما فيه خير الدنيا والآخرة. وسبب النزول فيما ذكره الطبري عن معاوية بن حَيْدة قال: جاء أعرابي إلى النبي شَيْدٌ فقال: أقريب ربنا، فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟ فسكت عند، فنزلت الآية.

١٨٧ \_ أبيح لكم في ليالي الصيام لا في النهار مباشرة الزوجات بالجماع وغيره، فكل من الزوجين سِتْر للآخر من الحرام، بسبب مخالطة كل واحد منهما للآخر، كما يكمل الإنسان بلبس ثوبه ، فلهذا تمّ الترخيص والتيسير ، علم الله أنكم تخونون أنفسكم بالمباشرة في ليالي الصوم، حينما كان الصوم يبدأ بمجرد نوم الصائم بعد الإفطار، فتاب عليكم بأن قبل التوبة من تلك الخيانة، وغفر لكم، فالآن بعدنسخ حكم تحريم المفطرات بعد النوم، يجوز لكم مباشرة نسائكم، واطلبوا ما أباحه الله لكم من الاستمتاع لإنجاب الذرية أو الولد، ويباح لكم الأكل والشرب أثناء الليل كله، إلى أن يطلع الفجر الصادق، ببدء ظهور ضوء النهار وانحسار ظلمة الليل، وذلك هو المراد بالخيط الأبيض، أي ضوء الفجر المعترض في الأفق الذي يظهر كالخيط الممدودبجوار سواد الليل، وشبَّه الفجر والليل بخيطين: أبيض وأسود لامتدادهما. ثم أتموا الصيام إلى غروب الشمس. ولا تجوز مباشرة النساء أثناء الإقامة في المساجد للعبادة (وهو الاعتكاف) وتلك الأحكام المذكورة للصيام والاعتكاف حدودالله، أي محظوراته وممنوعاته، فلا تقربوها بالمخالفة، وبمثل هذا التوضيح يبين الله أحكام دينه للناس ليتقوا ربهم، ويبتعدوا عن المحرَّمات. آخرج أحمد وغيره عن معاذبن جبل قال: كانوا يأكلون ريسُربون ويأتون النساء، ما لم يناموا. فإذا ناموا. استنعوا، فخالف ذلك قيس بن الصِّرْمة وعمر، فنزلت الآية .

أُجِلَّ لَكُمْ وَأَنتُهُ لِيَاسٌ لَهُنَّ عَلِمُ اللَّهُ أَنَكُمْ مُنتُمْ مُنتُ مُعَنَّ انُونَ الْمَكُمْ وَأَنتُهُ لِيَاسٌ لَهُنَّ عَلِمُ اللَّهُ أَنتَكُمْ مُنتُ مُعَنَّ انُونَ الْفَصْرَفِهُ فَالْكُنْ بَعْرُوهُنَ الْفَكْرِ فَالْمَا وَالشَّرَ وَهُنَ اللَّهُ لَكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَا كُنْ بَيْتُرُوهُنَ الْفَحْرِ فَعْ الْمَنْ وَالْمَنْ الْفَحْرِ فَعْ الْمَنتَى لَكُو اللَّهُ الْمُؤَولُ اللَّهُ اللَ

1۸۸ ـ ولا تأكلوا أموال غيركم بالباطل: وهو مالم ببح الشرع أخذه من مالكه، كمهر البغيّ، وحُلوان الكاهن، وثمن الخمر، وتحت مدارة وتختصموا بشأنها (أي الأموال) إلى القضاة، وتلتمسوا الأحكام الجائرة بالرشوة وغيرها، فحكم الحاكم لا يحل الحرام، ولا يحرم الحلال، وأنتم تعلمون أنكم ظالمون غيركم بأخذ تلك الأموال. نزلت في امرئ القيس بن عابس وعبدان بن أشرع الحضرمي، اللذين اختصما في أرض، وأراد الأول أن يحلف، ففيه نزلت: ﴿وَلَا تَأْكُونَا آمُولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِإَلْبَعِلِكِ﴾.

١٨٩ ـ يسألونك أيها النبي عن أحوال الأهلة كل شهر بالزيادة والنقصان، فقل لهم: إنها مواقيت للناس في أعمالهم الدينية والدنيوية، يحددون بها أوقات زرعهم وأعمالهم وشروطهم المؤجلة، وأمور دينهم في الصوم والفطر وعِلَد النساء ومناسك الحج، وليس عمل الخير بأن تأتوا البيوت من ظهورها، حيث كان العرب في الجاهلية إذا حجوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها، ولكن الخير في تقوى الله بالتزام أوامره وتجنب محارمه، ويباح لكم دخول البيوت من أبوابها في سائر الأحوال، واعبدوا الله حق عبادته، لكي تفوزوا برضوانه، نزلت يه ﴿ يَنْمُونَكُ ﴾ في معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم الأنصاريين اللذين سألا عن تقلبات الهلال صغراً وكبراً. ونزلت آية ﴿ وَلَيْسَ ٱلْمِرُ ﴾ في رجل خالف ما كان يفعل الأنصار في الجاهلية بعد حجهم بالدخول إلى البيوت من ظهورها، فكأنه غير بذلك، فنزلت هذه الآية.

١٩٠ ـ قاتلوا أيها المؤمنون لإعلاء كلمة الله الذين يقاتلونكم من الكفار، ولا تعتدوا على غير المحاربين، إن الله يعاقب المعتدين. نزلت هذه الآية في الإذن بقتال قريش بعد صلح الحديبية إذ صدُّوهم عن المسجد الحرام وقاتلوهم في الشهر الحرام.



191 ـ واقتلوا المشركين المعتدين حيثما وجدتموهم، وأخرجوهم من ديارهم مثلما أخرجوكم من مكة، وفتنة المؤمنين عن دينهم بالتعذيب ومحاولة الإرجاع إلى الكفر أشد سوءاً من القتل، ولا تبتدئوا المشركين بالقتال في حرم مكة وما حولها حتى يقاتلوكم فيه، فإن بدؤوكم بالقتال في الحرم، فقاتلوهم فيه؛ لأن سنة الله أن يجازى الكافرون مثل هذا الجزاء لبدئهم بالعدوان.

197 \_ فإن انتهوا عن قتالكم أو أسلموا، فإن الله غفور لما سلف منهم، رحيم بقبول توبتهم، فإن الإسلام يجبُّ ما قبله من الآثام.

194 \_ وقاتلوا المشركين حتى لا يعودوا لتعذيب المؤمنين وفتنتهم عن دينهم، ويكون الدين خالصاً لله وحده، فإن انتهوا عن القتال، فلا اعتداء إلا على الظالمين أنفسهم المصرّين على شركهم.

198\_انتهاك حرمة الشهر الحرام تقابل بالمثل، فمن قاتلكم فيه، قوتل جزاءً وفاقاً، والأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة وذو الحِبَّة والمحرم ورجب، والحرمات (وهي كل ما يجب احترامه وحفظه ويمنع الشرع من انتهاكه) يقابل انتهاكها بمثله، والجزاء من جنس العمل، فمن استباحها بقتال أبيح دمه وماله، وللمعتدى عليه ردّ العدوان بمثله في مال أو بدن دون ظلم أو ارتكاب حرام، ويكون الجزاء بمثل فعل المعتدي، واعلموا أن الله مع

المتقين بالعون والنصر. ذكر قتادة فيما أخرجه الطبري: أن الآية نزلت للرد على المشركين في الحديبية، حين صَدُّوا النبي ﷺ وأصحابه عن دخول مكة في ذي القعدة، فأقصّه الله تعالى منهم في العام المقبل، وأنزل هذه الآية.

١٩٥ \_ وأنفقوا في سبيل الله وهو الجهاد، ولا تعرّضوا أنفسكم للهلاك بسبب البخل في إنفاق المال، وترك الجهاد، والاكتفاء بإصلاح الأموال، وأحسنوا إنفاق المال في طاعة الله، إن الله يثيب المحسنين ببذل أموالهم في طاعته. فال الشعبى: نزلت في الأنصار، أمسكوا عن النفقة في سبيل الله تعالى، فنزلت هذه الآية.

1971 وأدوا الحج والعمرة، وأتموا مناسكهما، فإن منعتم من الدخول إلى مكة بمرض أو عدو أو نحوهما، فانحروا للتحلل من الإحرام ما تيسر من الهدي: وهو ما يهدى إلى البيت الحرام من إبل أو بقر أو غنم ليذبح في مكة تقرباً إلى الله تعالى، ولا تحلقوا رؤوسكم للإحلال من الإحرام حتى يذبح الهدي في المكان الذي شرع فيه ذبحه، إن كان مع المحرم هدي، بأن يصل إلى محل نحره بنية التحلل. فمن كان مريضاً أو برأسه علة تستوجب الحلق، فيجب عليه فدية يخير فيها بين إطعام ستة مساكين، أو إهداء شاة، أو صوم ثلاثة أيام، فإذا أمنتم من خوفكم أو شفيتم من مرضكم، فعلى المتمتع بالعمرة (وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، ثم يقيم حلالاً بمكة إلى أن يحرم بالحج) المنتظر إلى ميقات الحج ليحرم به من جديد: هدي يذبحه جبراً لنقص الإتمام بالتمتع، واستفادته من المباحات في غير حالة الإحرام، فمن عجز عن الهدي لفقدانه أو لعدم استطاعته شراءه (أي عدم المال أو عدم الحيوان) صام ثلاثة أيام قبل الوقوف بعرفة في أيام الحج، بدءاً من الإحرام به إلى يوم النحر، وصام سبعة أيام إذا رجع إلى الوطن، فتصبح العدة عشرة أيام، ذلك الحكم من إيجاب الهدي أو الصيام على المتمتع، لغير أهل الحرم المقيمين في مكة، بأن يبعدوا عنها عشرة أيام، ذلك الحكم من إيجاب الهدي أو الصيام على المتمتع، لغير أهل الحرم المقيمين في مكة، بأن يبعدوا عنها عشرة أيام، ذلك الحكم من إيجاب الهدي أو الصيام على المتمتع، لغير أهل الحرم المقيمين في مكة، بأن يبعدوا عنها

مسافة القصر، واعلموا أن الله يعاقب كل من ينتهك حرمته. نزلت كما أخرج ابن أبي حاتم فيمن أساء عمرته بالعطور والثياب، فقال النبي له: ألق عنك ثيابك، ثم اغتسل واستنشق ما استطعت، ثم ما كنت صانعاً في حجك، فاصنعه في عمرتك.

19۷ - وقت الحج: أشهر معلومات: وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة (العشر الأوائل منه) فمن أحرم قبلها أهل بعمرة، ومن أوجب على نفسه الحج في هذه الأشهر، وأحرم به، فلا رفث (جماع أو فحش في الكلام) ولا فسوق (ارتكاب معاص أو خروج عن حدود الشرع) ولا جدال (مجادلة تورث الخصومة والمشجرة) وما تفعلوا في الحج من خير كإطعام وصدقة، يعلمه الله، ثم يثيب عليه، وتزودوا للحج بزاد الطعام والنفقة حتى لا تحتاجوا غيركم، وللآخرة بالعمل الصالح، فإن خير زاد نافع يوم القيامة هو تقوى الله، وخافوا الله يا أصحاب العقول.

19۸ ـ ليس عليكم إثم من التجارة وطلب الرزق في الحج، فإذا اندفعتم إلى المزدلفة من عرفات بعد الوقوف فيها، فاذكروا الله وادعوه وصلُّوا عند المشعر الحرام بالمزدلفة: وهو جبل قُزَح الذي يقف عليه الإمام في المزدلفة، واذكروه ذكراً حسناً بالتلبية والتهليل والدعاء والحمد والثناء، وإن كنتم من قَبْل هذا الهُدى لمن الجاهلين البعيدين عن الحق في العقيدة والعبادة.

الْحَةُ الشّهُ رُمّعَلُومَتُ فَمَن فَضَ فِيهِ الْمَةَ فَلَا رَفَكَ وَلَا فَسُوفَ وَلَا هِ الْحَجَّ وَمَا تَفْع كُواْ مِنْ خَيْرِ وَلَا فَسُوفَ وَلَا هِ الْحَجَّ وَمَا تَفْع كُواْ مِنْ خَيْرِ لَا يَعْلَمُهُ اللّهُ وَتَنَوَّدُواْ فَإِلَى خَيْرَ الزَّادِ التَّقُونَ وَاتَقُونِ لَي اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الله عَلَي عَلَي عَمْ جُنك مُ أَن المَسْتَعُواْ فَضَا لَا مَن رَبِّكُمُ مَّ فَا إِذَا أَفَضَتُه مِن مَن يَعْوا فَضَالَا مَن رَبِكُمُ مَّ فَا إِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ عَرَفَت فَا فَضَالِ مِن حَيْثُ أَفِي صَلْوا مِن حَيْثُ أَفَى الله عَلَي وَالْكَ الله عَلَي وَالله وَالله عَلَي وَالله وَاله وَالله وَله وَالله وَل

روى البخاري عن ابن عباس قال: كانت عُكاظ ومجَنَّة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فسألوا رسول الله عن ذلك، فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ ﴾.

١٩٩ ـ ثم اندفعوا أيها الحجاج من المزدلفة صبح يوم العيد، من حيث يفيض الناس من عرفة، واطلبوا المغفرة في مواطن الإجابة والقبول، إن الله كثير المغفرة، واسع الرحمة بالتائبين. أخرج الطبري عن ابن عباس قال: كانت العرب تقف بعرفة، وكانت قريش تقف دون ذلك بالمزدلفة، فأنزل الله: ﴿ أَفِيضُواْ . . . ﴾ .

٢٠٠ ـ فإذا فرغتم من أعمال الحج يوم النحر، وهي الرمي والذبح والحلق وطواف الإفاضة، فاذكروا الله ذكراً حسناً بالحمد والثناء والتهليل والتكبير، كافتخاركم بأسلافكم وبطولاتكم، بل أكثر ذكراً واهتماماً وتضرعاً، فمن الناس من يطلب في الدنيا الرزق والمنصب والنصر، وما له في الآخرة من نصيب. أخرج الطبري عن مجاهد قال: كانوا إذا قضوا مناسكهم، وقفوا عند الجمرة، وذكروا آباءهم في الجاهلية، وفعال آبائهم، فنزلت هذه الآية.

٢٠١ ـ ومنهم من يطلب في الدنيا سعة الرزق والعافية والأمن، والزوجة والولد الصالحين، وفي الآخرة الجنة والرضوان والوقاية من عذاب النار. قال ابن عباس: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف، فيقولون: اللهم اجعله عام غيث، وعام خصب، وعام ولاء وحسن، لا يذكرون من أمر الآخرة شيئاً، فنزلت الآية (٢٠٠) ويجيء آخرون من المؤمنين فيقولون: ﴿رَبَّنَا عَالِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. . . ﴾ .

٢٠٢ \_ أولئك الذين طلبوا خيري الدنيا والآخرة لهم حظ وافر من الثواب والقبول بسبب عملهم، والله سريع الحساب، يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف يوم، لا يشغله شأن عن شأن.

الله وَادْحُرُواْ اللَّهَ فِي أَيْكَامِ مَعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَاۤ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ء وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِر ﴿ إِنَّ ۗ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَكَادَ ﴿ ثَنَى ۗ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِنْدِّ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلِبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ رَءُوفَّ بِٱلْعِبَادِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ عَاصَنُواٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِكَ آفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَ سِ ٱلشَّكْيَطَانَّ إِنَّهُۥلَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تْكُمُ ٱلْبَيِّنَكُ فَأَعْلَمُوۤ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُ مُٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْعَكَمَامِ وَٱلْمَلَتِ حَكَةُ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ

٢٠٣ ـ واذكروا الله أيها المسلمون الحجاج وغيرهم في أيام مني أيام رمي الجمرات، وهي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد، بالتكبير عقب الصلوات، ووقته لغير الحجاج من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام النحر، فمن استعجل بالنفرة من مني في اليوم الثاني بعد الرمي، فلا حرج، ومن تأخر إلى الثالث، فلا حرج عليه أيضاً، وإباحة ذلك لمن اتقى الله في حجه، وخافوا الله في جميع أموركم، واعلموا أنكم مجموعون إلى الله في الآخرة، فيجازيكم على أعمالكم.

٢٠٤\_بعض الناس وهم المنافقون يعجبك أيها النبي قوله في الدنيا: إنه مؤمن بالله ورسوله، ويحلف على صدق ما في قلبه من محبة الرسول أو الإسلام، وهو أشدّ · الناس خصومة . روى الطبري عن السُّدِّي أن الآيات (٢٠٦-٢٠٤) نزلت في الأخنس بن شُرَيق، أتى النبي ﷺ، وأظهر له الإسلام، ثم خرج، فمرّ بزرع لقوم من المسلمين وحُمُر، فأحرق الزرع، وعقر الْحُمُر، فأنزل الله هذه الآية.

٠٠٠ وإذا ذهب وانصرف عنك، بذل جهده ليفسد في الأرض بالتخريب والاحتيال والقتل والظلم، ويهلك النبات والحيوان ونسله، والله لا يرضى عن الفساد مطلقاً في الدين والدنيا، بل يعاقب عليه.

٢٠٦ ـ وإذا طلب منه اتقاء الله في فعله وترك الإفساد، أخذته الحمية والكبرياء عن قبول النصيحة، بسبب غيه وضلاله، فيكفيه عذاب جهنم عقاباً، وبئس الموضع الذي يستقر فيه.

٢٠٧ ـ وبعض الناس يبيع نفسه في مرضاة الله، كالجهاد، والله ذو رحمة واسعة بعباده. نزلت بسبب تخلّي صهيب بن سِنان الرومي عن ماله بمكة، ليمكّنوه من الهجرة إلى المدينة، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فقال: «ربح البيع أبا يحيي صهيب، ربح البيع» ونزلت الآية.

٢٠٨ ـ يا أيها المؤمنون، ادخلوا في الإسلام بكليته دون تجزئة أو سالموا، واعملوا بجميع أحكامه، فلا تنافقوا، واحذروا وساوس الشيطان، ولا تطيعوا ما يأمركم به، إنه عدو ظاهر العداوة لكم. أخرج الطبري أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه من اليهود، لما عظّموا السبت، وكرهوا الإبل بعد قبول الإسلام، فأنكر ذلك عليهم

٢٠٩ ـ. فإن انحرفتم عن طريق الحق، من بعد مجيء الآيات الواضحات الدالة على أن الدخول في الإسلام هو الحق، فاعلموا أن الله غالب لا يعجزه شيء، قادر على الانتقام منكم، حكيم فيما يفعل بكم.

٢١٠ ــ هل ينتظر التاركون للدخول في الإسلام إلا أن يأتيهم الله للحساب والعذاب، وتأتيهم الملائكة لتنفيذ أمر الله فيهم، في مظلة من السحاب الأبيض الرقيق، وفَرغ من أمر إهلاكهم، وإلى الله مرجع الأمور كلها في الدنيا والآخرة. اللهِ سَلَ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةٍ, بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَرِّلُ نِعْمَةً

ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمَاجَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ ﴿ آَنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ وَٱلَّذِينَ

ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيٰكَمَةِّ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ

(إِنَّ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّئَ مُبَشِّرِينَ

وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ

فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيدً وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيدِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ

مَاجَآءَتُّهُمُ ٱلْمِيِّنَتُ بَغْيًا بَيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

لِمَا ٱخْتَلَفُو اْفِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَسُلَّعُ إِلَىٰ

صِرَطِ مُنسْتَقِيمٍ ﴿ إِنَّ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّكَةَ وَلَمَّا

يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتُهُ مُ ٱلْبَأْسَآ } وَٱلضَّرَّكُ ۗ

وَزُلْزِلُواْ حَتَىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَـهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ ۗ

٢١١ \_اسأل يا محمد بني إسرائيل سؤال توبيخ عن العدد الكثير من براهين أنبيائهم الدالة على صدقهم وصدقك، فبدلوها، ومن يغير هداية الله ودينه بالكفر بها والتحريف، فإن الله شديد العقاب والترهيب لمن خالف أوامره وأساء لشرعه وأنبيائه.

٢١٢ ـ حُسِّنت الدنيا للكفار والمشركين حتى افتتنوا بهذا التزيين وأعرضوا عن الآخرة، على عكس المسلم، ويستهزئون من المؤمنين لفقرهم واهتمامهم بالآخرة، والمؤمنون المتقون ربهم ومنهم الفقراء أعلى رتبة ومقامأ عند ربهم يوم القيامة، لأنهم في الجنة، والكفار في النار، والله يمنح الرزق الواسع للمستحقين بغير حساب، أي بغير تقدير ولا حصر أو تعداد.

۲۱۴ \_ كان الناس بين آدم ونوح على دين واحد، فاختلفوا، فبعث الله الأنبياء لهداية البشر، مبشرين من أطاع بالجنة، ومنذرين من عصى بالنار، وأنزل معهم الكتب السماوية بالحق الثابت لبيان شريعة الله، ليكون الكتاب السماوي حكماً بين الناس فيما اختلفوا فيه من أمر الدين، وما

أَلَآ إِنَّ نَصْرًا لَلَّهِ قَرِيبٌ ﴿ إِنَّ كُنَّ الْكَ مَاذَا يُنفِقُونَّ قُلُ مَآ أَنفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمُتَكَمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيدِلُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيهُ مُ الْأُمَّا اختلف في الكتب السماوية إلا اليهود والنصاري

الذين أوتوا الكتاب بعد مجيء الأدلة الدالة على صدق الكتاب ونبيه، حسداً وحرصاً على الدنيا أو ظلماً، فهدى الله المؤمنين أمة النبي ﷺ إلى الحق فيما اختلف فيه من كان قبلهم بإرادته ومشيئته وأمره، والله يوفق من يشاء من عباده إلى الطريق القويم.

٢١٤ ـ بل أو هل تظنون أيها المؤمنون أنكم تدخلون الجنة بمجرد الإيمان وحده، ولم تتعرضوا لمثل ما تعرض له من كان قبلكم من الشدائد والمحن، أصابهم الخوف والفقر، والمرض والجوع، واضطربت نفوسهم من الخوف والرعب، وأزعجوا بأنواع البلايا، حتى وصل الأمر إلى أن يقول النبي والمؤمنون به عند شدة البلاء: متى يأتي نصر الله الذي وعدنا به؟ ونصر الله قريب من المؤمنين. نزلت هذه الآية يوم الخندق، حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والشدة، والحر والبرد، وسوء العيش، وأنواع الأذي، كما قال تعالى: ﴿ هُنَااِكَ ٱبْتُلَى ٱلْمُؤْمِنُونَ ، وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا﴾ [الأحزاب ٣٣/ ١١].

٢١٥ ـ يسألونك أيها النبي عن الشيء الذي ينفقونه ما هو؟ فأجيبوا عما هو الأولى بالقصد، وهو بيان المصرف، فما أردتم إنفاقه من الأموال، فادفعوه للوالدين والأقارب واليتامي والمساكين، والمسافر المنقطع في سفره، وما تقدموا من خير لهؤلاء أو غيرهم، فالله عالم به، ومجازٍ عليه. أخرج الطبري عن ابن جريح قال: سأل المؤمنون رسول الله يجيج: أين يضعون أموالهم، فنزلت: ﴿ يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُمنفِقُونَ . . . ﴾ .

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ ۖ وَعَسَى آن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى آن تُحِبُواْ شَيْعًا وَهُوَشُرٌّ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَّمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللَّهِ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَ الُّ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّخُ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرُ اللهِ عَوَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِنْهُ أَكْبَرُ عِندَاللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَحْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُ وَكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِ دُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتْ وَهُوَكَافِرٌ فَأُوْلَيْكَ حَبِطَتْ أَعْمَنْكُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَأُوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِادُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَكِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمُّكَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ ٱَكَبُرُمِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَ قُل ٱلْعَفُوَّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيكتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اللَّا

٢١٦ ـ فرض عليكم القتال أيها المؤمنون، وهو مشقة تكرهها النفوس، لما فيه من إخراج المال، ومفارقة الأهل والوطن، والتعرض للموت، وربما كرهتم الجهاد وهو خير لكم، لما فيه من الغلبة وإعلاء الدين والثواب الجزيل، وربما أحببتم ترك القتال، وهو شرّ لكم، لاستيلاء العدو على بلادكم، والله يعلم ما فيه صلاحكم، وأنتم لا تعلمون ذلك، فنفذوا ما أمرتم به. قال ابن عباس: لما فرض الله الجهاد على المسلمين، شقّ عليهم وكرهوا، فنزلت هذه الآية.

٢١٧ ـ يسألك الناس أيها النبي عن القتال في الشهر الحرام: شهر رجب، قل: القتال فيه ذنب كبير، ولكن منْعكم فيه عن الدخول في الإسلام، وعن المسجد الحرام، وإخراج أهله: النبي والمؤمنين منه أعظم إثماً عندَ الله من القتال في الشهر الحرام، وفتنة المستضعفين المسلمين عن دينهم بالتعذيب والإخراج أكبر إثماً من القتل، ولا يزال الكفار يقاتلونكم أيها المؤمنون، حتى يردّوكم عن دينكم إلى الكفر، إن تمكنوا من ذلك، ومن يرتد منكم عن دينه الإسلام، ثم يموت كافراً، فأولئك بطلت أعمالهم الصالحة في الدنيا، فلا يعامل معاملة المسلمين، وفي الآخرة، فيضيع ثوابه، ويكون من أصحاب النار، المقيمين فيها على الدوام، وهذا جزاء <u> يحمد بين بين بين من من بين من بين بين بين بين بين المرتد، أخرج الطبري وغيره: أن رسول الله ﷺ بعث ا</u>

رهطأ أو سرية، فلقوا عمرو بن الحضرمي، مقبلاً من الطائف، في أول ليلة من رجب الحرام، فقتله رجل منهم، وأخذوا ما كان معه، ولم يشعروا بدخول رجب، فعيَّرهم المشركون بذلك، فنزلت الآية.

٢١٨ ـ إن الذين صدّقوا بالله ورسوله، وهاجروا من دار الكفر إلى دار الإسلام، وجاهدوا لإعلاء كلمة الله، أولئك لهم رحمة الله كرماً وفضلاً، والله واسع المغفرة، عظيم الرحمة بعباده. نزلت في سرية عبدالله بن جحش في رجب قبل بدر حين قتلوا الحضرمي، فإنهم قالوا: يا رسول الله، هل نطمع أن تكون لنا هذه غزوة نُعطى فيها أجر المجاهدين؟ فأخبرهم الله تعالى أنهم على رجاء في الأجر، لإيمانهم وهجرتهم وجهادهم.

٢١٩ ـ يسألونك عن حكم الخمر: (وهو ماء العنب المتخمر)، وعن القمار (قمار العرب بالأزلام: وهي قطع من الخشب يتقامرون بها بطريقة معينة على لحم البعير) قل لهم أيها النبي: في تعاطيهما ذنب كبير ومفسدة عظيمة بضياع العقول وذهاب الأموال، وفيهما أيضاً منافع اقتصادية ضئيلة، فنفع الخمر: ربح التجارة فيها، ونفع الميسر: نفع الفقراء، وإثمهما أكبر من نفعهما؛ لأنه لا نفع يساوي فساد العقل بالخمر، وفساد الميسر بالمخاطرة بالمال والعداوة والتعرض للفقر، ويسألونك عما ينفقون من أموالهم في سبيل الله، قل: أنفقوا العفو: وهو ما زاد عن الحاجة ونفقة العيال، ومثل هذا البيان يبين لكم الآيات لتتأملوا في مصالحكم الدنيوية والأخروية. نزلت آية السؤال عن الخمر والسيسر في عمر ومعاذ ونفر من الأنصار، أنوا رسول الله ﷺ فقالوا: أفتنا في الخمر والميسر، فإنهما مذهبة للعقل، مسلبة للمال، فنزلت. ونزلت آية السؤال عن النفقة في نفر من الأنصار السؤمنين حين أمروا بالنفقة في سبيل الله، فسألوا عما لنفقون من أموالهم، فنزلت، وهي في رأي الجدهور في نفقة التطوع.

الله فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُّ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْيَتَعَيُّ قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ

خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمٌّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ

ٱلْمُصْلِحْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةُ مُّؤْمِنَ ۗ مُؤْمِنَ ۗ مُؤْمِنَ لُمُ شَر

مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمُّ ۖ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ

يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْأَعْجَبَكُمُّ أُوْلَيَإِكَ

يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّالِّ وَٱللَّهُ يَدْعُوۤ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغَ فِرَةِ بِإِدْنِهِ ۗ

وَيُبَيِّنُ ءَايَنتِهِ عِلِنتَاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ

عَنَ ٱلْمَحِيضَّ قُلُهُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِّ

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنُّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُرَ مِنْ حَيْثُ

أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّقَابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهَرِينَ ﴿ إِنَّهُا

نِسَآ ؤُكُمۡ حَرْثُ لَكُمۡ فَأَتُوا حَرۡتَكُمۡ أَنَّ شِئۡتُمۡۖ وَقَادِمُواْ لِأَنْفُسِكُو ۗ

وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّكُم مُّلَاهُوهٌ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ

اللهُ وَلاَ يَعْمَلُواْ اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ

من أموالكم على معايش الدنيا، والباقي في قربات من أموالكم على معايش الدنيا، والباقي في قربات الآخرة، ويسألونك أيها النبي عن مخالطة اليتامى والإشراف على شؤونهم، قل لهم: الإصلاح لهم خير من الترك، وتنمية أموالهم أفضل من تعطيلها، وإن تخلطوا أموالكم بأموالهم، وطعامكم بطعامهم، فهم إخوانكم في الدين، وذلك جائز، والله يعلم المفسد لأموالهم بأكلها من المصلح لها باستثمارها وتشغيلها، ولو أراد الله بمخالطتهم، إن الله قوي لا يُغالَبُ، يضع الأمور في بمخالطتهم، إن الله قوي لا يُغالَبُ، يضع الأمور في الضحاك والسدّي: سبب نزولها أنهم كانوا في الجاهلية ليتحرجون من مخالطة اليتامى في مأكل ومشرب وغيرهما. يتحرجون من مخالطة اليتامى في مأكل ومشرب وغيرهما.

7۲۱ ـ ولا تتزوجوا المشركات الوثنيات والكافرات غير أهل الكتاب، حتى يؤمنَّ بالله ورسوله، والتزوج بمملوكة مسلمة خير من حُرّة كافرة، ولو أعجبتكم الممشركة بسبب جمال أو مال أو شرف، ولا تُزوجوا المشركين بالمؤمنات، حتى يؤمنوا بالله ورسوله، وتزويج عبد مملوك مؤمن خير من حُرّ مشرك، ولو أعجبكم بجماله وماله وحسبه، فالمشركون والمشركات يدعونكم إلى الأعمال الموجبة للنار، فكان في مصاهرتهم ضرر ديني، والله يدعوكم للعمل بما يدخل الجنة، ونيل المغفرة الإلهية بإرادة الله وفضله، والزواج بين المؤمنين والمؤمنات يحقق يتعظوا ذلك، ويوضح الله أوامره ونواهيه للناس لكي يتعظوا

والله يدعوكم للعمل بما يدخل الجنة، ونيل المغفرة الإلهية الم وَتَتَقُواْ وَتُصَّلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيتُ الْنَاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيتُ الْنَاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيتُ الْنَاسِ وَلَدُهُ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيتُ اللَّهُ وَفَضَلُهُ وَفَضَلُهُ وَفَضَلُهُ وَفَضَلُهُ اللَّهُ وَفَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ وَفَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ أَدُو الغَنُويِ استأذن النبي اللهِ في (غناق) أن يتزوجها وهي مشركة، وكانت

ذات حظ من جمال، فنزلت.

YYY - ويسألونك عن جماع النساء وقت الحيض، قل لهم: الجماع في الحيض أذى، أي قذر وضرر، فاجتنبوهن في زمن الحيض، والمراد ترك المجامعة، لا ترك المجالسة أوالاستمتاع بما عدا الفرج أو بما دون الإزار، ولا تقربوهن بالجماع حتى يطهرن من الحيض بانقطاعه، فإذا اغتسلن بالماء، فأتوهن في المأتى الذي أباحه الله، وهو القُبُّل موضع الإنجاب، إن الله يرضى عن التأبين من الذبوب، وعن المتطهرين من الجنابة والأحداث والفواحش. قال أنس بن مالك: كان اليهود إذا حاضت المرآة منهم، لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل الأصحاب رسول الله على عن ذلك، فنزلت الآية، فقال: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح».

٢٢٣ ـ زوجاتكم موضع الإنجاب وزرع النَّطف، فأتوهن على أي كيفية تريدون قائمة قاعدة، جالسة نائمة، باركة مضطجعة، إذا كان ذلك في موضع النسل، وقدموا عملاً صالحاً تجدونه عند الله، وخافوا الله من الوقوع بالمحرَّمات، واعلموا أنكم ملاقو الله يوم القيامة، فيجازيكم بأعمالكم، وبشر المؤمنين بالجنة. قال جابر: كانت اليهود تقول إذا جامعها في القبُّل من ورائها: إن الولد يكون أحول، فنزلت الآية.

٢٢٤ لا تجعلوا الحلف بالله على قطيعة الرحم أو ترك الصدقة سبباً مانعاً لكم من فعل الخير، بل كفروا عن أيمانكم واصنعوا الخير، فتحسنوا إلى المحتاج، وتتقوا ما حرم الله، وتصلحوا بين الناس، والله سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم، قال ابن جريج: نزلت الآية بسبب أبي بكر الصديق إذ حلف ألا ينفق على مِسْطح، حين خاض مع المنافقين في حديث الإفك، وتكلم في عائشة رضي الله عنها، وفيه نزل: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا اللهَضَلِ. . . ﴾ [النور ٢٤/٢٤].

لَّ يُوَاخِدُكُمُ اللَّهُ اِللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِدُكُم اِمَاكَسَبَتْ فَلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ النَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ النَّهُ عَفُورُ رَحِيمٌ النَّ وَإِنْ عَرَمُوا أَرْبَعَةِ أَشْهُ وَإِنَّ اللَّهُ عَفُورُ رَحِيمٌ النَّ وَإِنْ عَرَمُوا أَرْبَعَةِ أَشْهُ وَإِن فَآءُ و فَإِنَّ اللَّه عَفُورُ رَحِيمٌ النَّ وَإِنْ عَرَمُوا الطَّلْقَ فَإِنَّ اللَّه سَمِيعُ عَلِيمٌ النَّ وَالْمُطَلَق عَنْ مَا حَلَق اللَّهُ فَا اللَّهِ وَالْمُحْلُق اللَّهُ فَي اللَّهُ وَالْمُحْلُق اللَّهُ فَي رَبِعُولَةً اللَّهُ فَي رَبِعُولَةً اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيمٌ مَا اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ الْعَلَقُ اللَّهُ عَلَيمُ الْعَلَقُ اللَّهُ عَلَيمُ الْعَلَيمُ الْعَلَقُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ الْعَلَيمُ الْعَلَيمُ الْعَلَيمُ الْعَلَقُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ الْعَلَقُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ الْعَلَيمُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْعَلَيمُ الْعَلَيمُ الْعَلَيمُ الْعَلَيمُ الْعَلَقُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ الْعَلَيمُ الْعَلَيمُ الْعَلَيمُ الْعَلَقُ اللَّهُ عَلَيمُ الْعَلَقُ اللَّهُ عَلَيمُ الْعَلَقُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ الْعَلَيمُ الْعَلَقُ اللَّهُ عَلَيمُ الْعَلَقُ اللَّهُ عَلَيمُ الْعَلَيمُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ عَلَيمُ الْعَلَقُ اللَّهُ ا

٢٢٥ ـ لا كفارة بالحنث في يمين اللغو: وهي ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف، ولكن الكفارة على الأيمان المنعقدة، أي التي قصد تموها وعزمتم عليها، والله كثير المغفرة حيث لم يؤاخذكم بيمين اللغو، حليم لا يعاجل بالعقوبة.

مراب المنافق المنافق

٢٢٧ ـ وإن قصدوا الطلاق وصمموا عليه، فالله سميع لأقوالهم، عليم بمقاصدهم.

۲۲۸ وعدة المطلّقات: انتظار من غير زواج بآخر ثلاث حيضات، أو ثلاثة أطهار، ويحرم عليهن كتمان وجود الحمل أو الحيض في أرحامهن، استعجالاً لإعلان انتهاء العدة، ومنع الزوج من الرجعة، إن كن يُصدِّقُن بالله واليوم الآخر، فيه وعيد شديد للكاتمات، وأزواجهن أحق بردهن إلى الزوجية السابقة، في مدة العدة، إن أرادوا إصلاحاً بالمراجعة، وللزوجات على الرجال من الحقوق مثل ما عليهن من الواجبات، بالمعروف شرعاً، من حسن العشرة، وترك الإضرار، من كلا الطرفين، وللرجال على النساء درجة، أي منزلة زائدة، هي درجة القوامة، بسبب قيامهم

بالإنفاق عليهن، وكونهم أشد قوة وتعقلاً، فعليهم عبء الجهاد ومسؤوليات الحياة، والله قوي في ملكه لا يُغْلَب ولا يعارض، حكيم فيما دبَّره لخلقه. قالت أسماء بنت يزيد: طُلِّقت على عهد رسول الله ﷺ ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله العدة للطلاق: ﴿ وَالْسُلَقَاتُ . . ﴾ .

٣٢٩ ـ الطلاق الذي تجوز بعده الرجعة مرتان، أي الطلقة الأولى والثانية، فلا رجعة بعد الثالثة، ويكون مرة بعد مرة، لا دفعة واحدة، وبعد كل مرة إما إمساك أي رجعة بمعروف بحسن العشرة وأداء الحقوق، أو تفريق بإحسان بترك مراجعتها إلى انتهاء عدتها، وذهابها إلى بيت أهلها بطيب القول، وتقديم المتعة: وهي هدية أو مال، ولا يحل لكم أيها الأزواج أخذ شيء مما أعطيتموهن من المهر أو غيره، إذا كان الفراق برغبتكم، ولا دخل لها فيه، فإن خفتم أيها الحكام، أو الوسطاء بين الزوجين، أو خاف الزوجان، ألا يقيما حدود الله في بقائهما في الزوجية بحسن عشرة وطاعة، فلا إثم على الطرفين أن تبذل المرأة شيئاً من المال عوضاً عن فراقها، وهذا هو الخُلْع، تلك هي أحكام الله في الزواج والفراق التي أمرتم بامتثالها، فلا تتجاوزوها بالمخالفة لها، ومن يخالفها فهم الظالمون لأنفسهم. قالت عائشة: نزلت حينما قال رجل لامرأته: والله لا أطلّقك فتبيني مني، ولا آويك أبداً، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك، فكلما هَمَّتْ عِدَتك أن تنقضي، راجعتك، فنزل القرآن: ﴿ الطّلَقُك فتبيني مني، ولا آويك أبداً،

٣٠٠ ـ فإن طلقها الزوج طلقة ثالثة، فلا تحل له رجعتها، حتى تتزوج زوجاً آخر غيره زواجاً دائماً غير مؤقت، ويجامعها، فإن قصد التحليل للأول، فذلك حرام، فإن طلقها الزوج الثاني، فلا حرج على الزوج الأول أن يتزوجها بعقد جديد بعد انقضاء العدة. إن علما أنهما ينفذان حقوق الزوجية الواجبة على الطرفين، وتلك أحكام الله يبينها لقوم يتدبرون. نزلت هذه الآية في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك، تزوجت بعد البينونة الكبرى بزوج، ثم طلقها قبل أن يمس، وأرادت الرجوع للأول، فقال لها النبي ﷺ: "لا، حتى يمسّ»، ونزل فيها هذا الحكم.

﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ ﴿ يَمِعُرُونٍ أَقْ

سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَا رًا لِّتَعْتَدُوْاْ وَمَن يَفْعَلْ

ذَاكِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَخِذُوٓ أَءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوٓاْ وَٱذْكُرُواْ

نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَنبِ وَٱلْحِـكُمَةِ

حَوْلَيْنِكَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَأَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةً وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِلْهُ وِزْقُهُنَّ

وَكِسْوَهُنَّ بِٱلْمَعْرُونِ لَاتُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَكَّآرٌ

وَالِدَةُ أِبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُلَّهُ بِمِلَدِهِ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌ ۗ

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فِلاَجُنَاحَ عَلَيْهِ مَأْوَلِنْ

أَرَدَتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ أَوْلَادَكُرُ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُوْ إِذَا سَلَمْتُم مَّآ

ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ا

٢٣١ ـ وإذا طلَّقتم النساء طلاقاً رجعياً مرة أو مرتين، فقاربن انقضاء عدتهن، فراجعوهن قبل انتهاء العدة، من غير قصد الإضرار وعاملوهن بالحسني، أو اتركوهن حتى تنقضي عدتهن من غير مراجعة ضراراً، ولا تراجعوهن إضراراً وإيذاء بتطويل العدة، لتعتدوا عليهن بإلجائهن إلى الفداء بالمال (الخلع) ومن يفعل ذلك فقد عرَّض نفسه في الآخرة للعذاب، ولا تتخذوا أحكام الطلاق والرجعة ونحوهما طريقاً للهزء واللعب بمخالفتها ، فمن طلَّق هازلاً لزمه الطلاق، ومن تلاعب عذبه الله، واذكروا نعمة الإسلام وشرائعه بعدأن كنتم في جاهلية، واذكروا ما أنزل الله من القرآن والسنة أو أسرار الشريعة، يذكّركم ويعلّمكم بما أنزل عليكم لتعملوا به، وخافوا الله في جميع أموركم، واعلموا أن الله عالم بكل أعمالكم ومجازيكم عليها . قال ابن عباس: كان الرجل يطلّق امرأته، ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ، ثم يطلّقها ، يفعل ذلك، يضارّها ويعضلها، فأنزل الله هذه الآية.

٢٣٢ ـ وإذا طلقتم زوجاتكم طلاقاً رجعياً، وانتهت عدتهن، فلا تمنعوهن أيها الأولياء من نكاح أزواجهن الذين طلّقوهن أو غيرهم بعد انقضاء العدة، إذا رضي كل منهما بالآخر، بما هو

معروف شرعاً، ذلك النهي عن المنع (العَضْل) يتعط به المؤمن بالله والآخرة، لقبوله إياه وتركه هوى النفس، وذلك الحكم المقرر بالرجعة بعقد جديد أبرك وأنفع لكم، وأطهر للسمعة من الأدناس والآثام، والله يعلم ما فيه الصلاح والخير، وأنتم لا تعلمون ذلك. نزلت في معقل بن يسار حينما أراد زوج أخته أن يراجع زوجته بعد انقضاء العدة، فمنعها، وعلم الله حاجة كل من الطرفين للآخر، فأنزل الله ﴿وَإِذَا طَلْقَمُ ﴾.

٢٣٣ على الوالدات المطلقات أو غير المطلقات إرضاع أولادهن سنتين كاملتين لمن أراد إرضاع هذه المدة، ويجوز ما دونها برضا الوالدين، وعلى والد الطفل نفقة المطلقة من طعام وكسوة بقدر طاقته، وغير المطلقة تجب نفقتها ولو من غير إرضاع الأولاد، لا تطالب نفس بنفقة الرضاع إلا بقدر طاقتها أو استطاعتها، ولا يجوز إضرار الوالدة بسبب ولدها، كالتضييق عليها بالنفقة، أو بنزع الولد منها إذا رضيت بإرضاعه أو بإكراهها على إرضاعه إذا امتنعت، وعلى وارث الأب الوصي على المولود مثل الواجب الذي كان على أبيه من نفقة المرضعة وكسوتها، فإن أراد الوالدان فطام الولد عن الرضاع، قبل الحولين، باتفاق بينهما، وتشاور فيما يحقق مصلحة الطفل، فلا إثم عليهما في هذا الاتفاق، وإن أردتم أيها الآباء أن تطلبوا مرضعة من النساء غير الأم، فلا إثم ولا حرج عليكم إذا أديتم حقوق الأمهات أو المرضعات، من الأجر، دون مماطلة أو نقص، وبالقدر المتعارف عليه بين الناس؛ لأن نقص الأجر يبعث على التساهل بأمر الولد، وبشرط ألا تتضرر الأم باسترضاع غيرها، وخافوا الله، واعلموا أن الله خبير، بصير بأعمالكم، ومجازيكم عليها.



وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا يَرَّبَصَنَ بِأَنفُسِهِنَ الْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْكُمُ فِيمَا فَعَلَنَ فَي الْمُعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرٌ فِيمَا فَعَلَنَ فَي الْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرٍ فَي وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرٍ فَي وَاللَّهُ أَنكُمْ سَتَذَكُرُونَهُ نَ وَلَا حَننتُمْ فِي عَلَى اللَّهُ أَنكُمْ سَتَذَكُرُونَهُ نَ وَلَا مَعْرُوفَ اللَّهُ أَنكُمْ سَتَذَكُرُونَهُ نَ وَلَا مَعْرُوفَا أَوْلَكُونَ لَا نُواعِدُوهُ فَي سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفَا وَلَا مَعْرُوفَا وَلَا مَعْرُوفَا وَلَا مَعْرُوفَا وَلَا مَعْرُوفَا وَلَا مَعْرُوفَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَعْرُوفَا وَقَوْلا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَعْرُوفَا اللَّهُ وَلَا مَعْرُوفَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ مَا فَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاعْمُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّه

۲۳٤ و الذين يسموتون من الأزواج، ويتركون زوجات، فعليهن عدة أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها، فلا يتزوجن ولا يتزين ولا يخطبهن أحد، وقدرت هذه المدة؛ لأن الجنين يتحرك في الغالب في نهاية الأربعة أشهر، وتزاد العشرة احتياطاً لاحتمال ضعف الحركة، فإذا انتهت عدتهن، فلا إثم عليكم إن عُدن للتزين والتعرض للخُطَّاب والتزوج إن أردن ذلك، بحسب المتعارف عليه شرعاً ومقتضى العادة الحسنة عند ذوي المروءات، والله مطلع على أموركم، لا يخفى عليه شيء. وهذه هي عدة الوفاة بعد بيان عدة الطلاق، والإحداد واجب على المرأة المتوفى عنها زوجها، والإحداد: ترك الزينة من الطيب ولبس الثياب المزركشة والحلى.

قولاً معروفاً شرعاً: وهو ما أبيح من التعريض، مثل: إنك جميلة، أو إنني بحاجة إلى النساء الصالحات، أو إظهار الاهتمام بمصالحها وشؤونها، ولا تعقدوا عقد الزواج حتى تنتهي العدة، وتحريم العقد في العدة مجمع عليه، ولا تحل به المرأة، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من الرغبة والعزم وغيره، فاحذروا العقاب إذا عزمتم على الزواج قبل انتهاء العدة، واعلموا أن الله كثير المغفرة لحديث النفس، حليم لا يعاجل بالعقوبة، صفوح عن الأخطاء.

١٣٦ ـ لا إثم ولا تبعة عليكم ولا مهر مثل إن طلقتم النساء قبل الدخول بهن وقبل تسمية المهر، وإنما يجب كامل المهر المسمى أو مهر المثل بالجماع، والواجب في حال عدم تسمية المهر وقبل الدخول إعطاء المطلقة المتعة: وهي هدية أو كسوة أو مال عوضاً عن المهر، وتقدر المتعة بحسب حال الزوج يساراً وإعساراً، فعلى الغني الموسر قدر استطاعته، وعلى الفقير بقدر إمكانه، تمتعاً بالمعروف: وهو ما عُرف في الشرع والمعادة الموافقة له، وتمتعاً واجباً على الذين يحسنون معاملة المطلقات، ويخشون الله، ويخافون الظلم. نزلت الآية في رجل من الأنصار تزوج امرأة، ولم يسمّ لها صداقاً، ثم طلقها قبل أن يمسها، فقال له على المتعها ولو بقلنسوتك.

٢٣٧ ـ وإن طلقتم النساء قبل الدخول بهن، وقد حددتم لهن مقدار الصداق، فالواجب عليكم نصف المهر المسمى، إلا أن تعفو المطلقة وتتنازل عن المهر كله أو بعضه، أو يعفو الزوج، فيعطيها المهر كله، أو لا يسترد منه شيئاً بعد الطلاق، والعفو من الرجال أو النساء أحب إلى الله تعالى، ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض بتسامحه عن بعض حقوقه للآخر، إن الله مطلع على أعمالكم، فيجازيكم عليها.

٢٣٨ - واظبوا على إقامة الصلوات، وعلى صلاة العصر، فهي الوسطى على الراجح لتوسطها بين الصلوات الخمس، وقوموا في صلاتكم خاشعين. قال مجاهد - فيما رواه الطبري .: كانوا يتكلمون في الصلاة، وكان الرجل يأمر أخاه بالحاجة، فأنزل الله: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَنْنِينَ ﴾ .

٢٣٩ ـ هـذه صلاة الخوف، فإن خفتم من عدو أو حيوان مفترس مثلاً، فصلوا مشاة، أو راكبين، مستقبلي القبلة أو غير مستقبلين، مع الحركة أو بدونها، فإذا زال الخوف، فصلُّوا صلاة الآمنين، باستقبال القبلة والقيام، وعبَّر عن ذلك بالذكر: وهو التحميد والتسبيح والتشهد والقراءة؛ لأن كل ذلك ركن في الصلاة، واذكروا الله كما علَّمكم من الشرائع والأركان والشرائط، ما لم تكونوا تعلمون ما يرضيه من أنواع العبادات وكيفياتها المشروعة. ٠ ٢٤٠ - والذين يموتون ويتركون زوجات، فليوصوا وصية لأزواجهم، بأن يمتعن بعدهم بالنفقة والسكني سنة كاملة، من غير إخراج من بيوتهن ـ بيوت الأزواج ـ فإن خرجن باختيارهن قبل انتهاء السنة، فلا إثم على الولى وغيره فيما فعلن بالخروج وترك الحداد على أزواجهن، وباتباع المعروف في الشرع، مما يدل على تخيير النساء في سكني الحول، والله قوي غالب في ملكه، حكيم في صنعه وتدبير مصالح خلقه. وهذا الحكم منسوخ بآيات المواريث، وبإيجاب عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام. نزلت في رجل من أهل الطائف قدم المدينة، فمات فيها، فأعطى النبي ﷺ ميراثه لوالديه وأولاده بالمعروف، وأمرهم بأن ينفقوا على المرأة من تركة زوجها إلى الحول.

حَنفِظُواْ عَلَى الصَّكُوتِ وَالصَّكُوةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَدَيْتِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ فَاذَكُرُواْ اللّهَ كَمَاعَلَمَكُم مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ فَاذَكُرُواْ اللّهَ كَمَاعَلَمَكُم مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ وَاللّهَ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ وَاللّهُ تَعْقَلِمُ وَيَذَرُونَ أَزُوبَجَاوَصِيّةً فَالْأَدُنِ يَعْتَوَا عَيْرَا حُرَاجً فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُناحَ عَلَيْكُمُ مِن الْمَحْولِ عَيْرَا حُراجً فَإِنْ خَرْجُنَا فَلَاجُناحَ عَلَيْكُمُ مِن الْمَعْلَدِنَ فَي وَاللّهُ عَرْبِينَ حَكِيمٌ فَي وَاللّهُ عَرْبِينَ حَكِيمٌ فَي وَاللّهُ عَرْبِينَ وَعَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَرْبِينَ وَعَلَمُ وَلَا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ مُوثُواْ ثُمَّ أَحْيَكُمْ تَعْقِلُونَ فَي اللّهُ اللّهُ مُوثُواْ ثُمَّ أَحْيَكُمْ تَعْقِلُونَ فَي اللّهُ اللّهُ مُوثُواْ ثُمَّ أَحْيَكُمْ وَعُلْمُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ مُوثُواْ ثُمَّ أَحْيَكُمْ وَعُلْمُ وَاللّهُ اللّهُ مُوثُواْ ثُمَّ أَحْيَكُمْ وَعُلْمُ وَلُولُ اللّهُ مُوثُواْ فُمُ أَلْدُونَ اللّهُ اللّهُ مُوثُواْ ثُمَّ أَحْيَكُمُ وَاللّهُ اللّهُ مُوثُواْ فُمُ أَلْدُونَ اللّهُ اللّهُ مُوثُوا اللّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهُ سَمِيعُ عَلِيكُمُ وَاللّهُ وَمُعُمُ اللّهُ وَرَحْالًا وَاللّهُ مَوْتُوا اللّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهُ سَمِيعُ عَلِيكُمُ وَاللّهُ مَوْتُوا اللّهُ وَاعْلَمُوا اللّهُ اللّهُ مُوتُوا اللّهُ وَاعْلَمُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٧٤١ ــ وللمطلقات عموماً المدخول بهن وغير المدخول بهن متعة واجبة أو مستحبة، وقيل: المراد نفقة العدة، بالقدر المستطاع للأزواج، حقاً مقرراً على الأتقياء. قال ابن زيد: لما نزلت: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ. . .﴾ [البقرة ٢/ ٢٣٦] قال رجل: إن أحسنت فعلت، وإن لم أرد ذلك لم أفعل، فأنزل الله: ﴿وَالْمُطَلِّقَتِ مَتَعُ لَم . . ﴾.

٢٤٢ - مثل ذلك البيان يبين الله لكم أحكام شريعته في العبادات والمعاملات لكي تدركوا حكمة التشريع وتعملوا بما أمرتم.

75٣ - ألم ينته إلى علمك أيها النبي خبر أولئك القوم، وهم ألوف مؤلفة جبناء، فرُّوا من عدوهم مع كثرتهم، خوفاً من أسباب الموت، فأماتهم الله، ثم أحياهم، إن الله صاحب الفضل الكبير على الناس جميعاً، حيث أرشدهم إلى طريق العزة والنصر، ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يشكرون الله على نعمه. والهدف: هو تشجيع المسلمين على الجهاد. قال ابن عباس: كانوا أربعة آلاف، خرجوا فراراً من الطاعون، وقالوا: نأتي أرضاً ليس بها موت، حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا، قال لهم الله: موتوا، فماتوا، فمر عليهم نبي من الأنبياء، فدعا ربه أن يحييهم حتى يعبدوه، فأحياهم. ورأي بعض المعاصرين: أنه لما انقرض الجيل الجبان، ظهر منهم جيل عزيز، ثار وهزم عدوه.

٢٤٤ ـ وقاتلوا أيها المسلمون في سبيل إعلاء كلمة الله، واعلموا أن الله سميع لدعائكم، عليم بشؤونكم وأحوالكم.

٧٤٥ - الجهاد يتطلب الإنفاق، فالذي ينفق نفقة طيبة بها نفسه من مال حلال، ينمي الله ماله في الدنيا، ويمنحه في الآخرة الثواب مراراً كثيرة، والله يقلل الرزق على من يشاء، ويوسعه على من يشاء، وإليه ترجعون يوم القيامة، فيجازيكم بما قدَّمتم من الأعمال. قال ابن عمر: لما نزلت: ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ...﴾ [البقرة ٢/ ٢٦١] قال رسول الله ﷺ: رب، زد أمتي، فنزلت: ﴿مَنْ ذَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل



أَلَمْ تَرَإِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْنَ عِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَهِ لَهُمُ اَبْعَ نَامَلِ عَالَيْ عَلَيْ فَى سَجِيلِ اللَّهِ قَالُواْ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ الْاَتُقَتِلُواْ قَالُواْ وَمَالَنَا الْاَنْقَتِلُ فِي سَجِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا قَالُواْ وَمَالَنَا الْالْاَنَةُ تَتِلَ فِي سَجِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِينُونَا وَأَبْنَا إِنَّا فَلَمَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّواْ مِن دِينُونَا وَأَبْنَا إِنَّا فَلَمَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّواْ مِن دِينُونَا وَأَبْنَا إِنَّا فَلَهُ عَلِيمُ اللّهِ الْطَلِمِينِ اللّهِ وَقَدْ الْحُرْجُنَا فَا اللّهُ مِنْ يَعْمُ مَا لُوتَ مَلِكًا لَا اللّهُ مُونَى لَهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الْمُلْكِ عَلَيْ مَا وَقَالَ اللّهَ اللّهُ مُونَى لَهُ اللّهُ عَلَيْمُ الْوَلَقَ اللّهِ الْمَالِقُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهِ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

الناس الله الذين جاؤوا من بعد وفاة موسى، من بني إسرائيل الذين جاؤوا من بعد وفاة موسى، إذ قالوا لنبي لهم هو شمويل أو صمويل: عينْ أو اختر لنا ملكاً أو قائداً نعمل برأيه في الحرب، نقاتل معه الطغاة في سبيل الله، قال لهم نبيهم في دلك الزمان: لعلكم أو أتوقع منكم الجبن والتخاذل إن فرض عليكم القتال؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل، وكيف لا نكون شجعاناً، نقاتل في سبيل الله، وقد طردنا من ديارنا، وحرمنا من أبنائنا بسبب أخذهم أسرى أو قتلهم؟ فلما فرض عليهم القتال، تخلفوا عن الجهاد إلا قليلاً منهم ثبتوا على العهد، والله عالم بمن نقض العهد، وظلم نفسه فأحلف الوعد.

۲٤٧ - وقال لهم نبيهم صمويل: إن الله أرسل لكم طالوت ملكاً، فعليكم بطاعته، والقتال معه، فاعترضوا قائلين: كيف يكون ملكاً علينا، وهو فقير، ليس من أسرة الملوك، ونحن أصحاب السلطة والسيادة أحق بالملك منه، وهو فقير لم يؤت رزقاً واسعاً ومالاً وفيراً يستعين به على إقامة الملك؟ فقال نبيهم: إن الله اختاره لكم ملكاً، وزاده سعة في العلم، وقوة في الجسم، فكان قوياً

في دينه وتدبيره الأمور، وبدنه ليقاوم الأعداء في الحروب، والله واسع الفضل، عليم بمن هو أهل للملك وأصلح له والله يهب الملك لمن يختاره هو.

٧٤٨ - وقال لهم نبيهم صمويل: إن علامة ملك طالوت أن يأتيكم التابوت: وهو صندوق التوراة، الذي سلب منكم وأخذه أعداؤكم الفلسطينيون، فيه سكينة: وقار وطمأنينة وسكون للنفس، أي سبب سكون قلوبكم فيما اختلفتم فيه من أمر طالوت، وفيه بقية، أي قِطع من ألواح التوراة، ومخلفات وآثار آل موسى وآل هارون، كعصا موسى، تحمله الملائكة حتى تضعه في بيت طالوت، إن في ذلك علامة على ملكه، إن كنتم آمنتم بالله حقاً، فاسمعوا لطالوت وأطيعوه. قال ابن عباس: "كانت العماليق قد سَبَوا التابوت من بني إسرائيل، فجاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض، وهم ينظرون إليه، حتى وضعته عند طالوت، فلما رأوا ذلك قالوا: نعم، فسلموا له وملّكوه، وكان الأنبياء إذا حضروا قتالاً، قدّموا التابوت بين أيديهم."

﴾ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم

بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَّمْ يَطْحَمْهُ فَإِنَّهُۥ

مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةُ إِيكِوْ - فَشَرِيُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا

مِّنْهُمَّ فَلَمَّاجَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينِ عَامَنُواْ مَعَهُ. قَالُواْ

لَاطَاقَــَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُـنُودِةٍ-قَالَ ٱلَّذِينَ

يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ

غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ اللَّهُ

وَلَمَّا اَجَرُزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالُواْ رَبِّنَكَ ٱفَرِغْ

عَلَيْهُ نَاصَكُبُرًا وَتُكَبِّتُ أَقَّدَا مَنَكَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ

ٱلْكَنْفِرِينَ ٥ فَهُ زَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ

دَاوُهِ دُجَالُوكَ وَءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلِّحِكَمَةَ

وَعَلَّمَهُ مِحَايَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم

بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو

فَضْلِ عَلَى ٱلْعَكَمِينِ ١ اللَّهِ عَلَى ءَايَنتُ ٱللَّهِ

نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينِ ٥

٢٤٩ ـ فلما خرج طالوت عن بلده بيت المقدس مع جنوده إلى قتال العمالقة، قال لهم طالوت: إن الله مختبركم بنَهَر: هو نهر الأردن، فمن شرب منه، فليس من جنودي أو أصحابي المطيعين، ومن لم يذقه أو لم يشرب منه، فإنه من أتباعى وجنودي، إلا من أخذ منه بمقدار ملء الكف بالاغتراف غرفة واحدة، فشربوا منه وعصوا أمر ملِكهم إلا عدداً قليلاً منهم بعدد أصحاب بدر، ثلاث مئة وبضعة عشر، كما في صحيح البخاري، فلما اجتاز طالوت النهر هو وجماعته المؤمنون القلة الطائعون، قال ضعفاء الإيمان منهم: لا قدرة لنا على قتال جالوت: أكبر طاغية وثني كان قد احتل مع أتباعه فلسطين، ولا قتال جنوده لكثرتهم وقلة عددنا، قال الذين يتيقنون أنهم ملاقو ربهم في الآخرة: قد تغلب الجماعة القليلة الجماعة الكثيرة بإرادة الله ونصره وتأييده، والله مع الصابرين بالعون، وإن النصر مع الصبر، وليس بكثرة العدد.

۲۵۰ ـ ولما ظهروا لقتال جالوت (أمير العمالقة) وجنوده، قالوا: ربنا صبرنا كثيراً، وثبتنا وقونا على الجهاد وعدم الفرار، وانصرنا على أعدائنا الكفار: جالوت وجنوده، ومُدَّنا بالعون حتى نتغلّب عليهم.

رود المحافظة المحافظ

٢٥٢ ـ هذه آيات الله في هذه القصة، نتلوها عليك أيها النبي، بالحق: الخبر الصحيح من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف، وإنك يا محمد من جملة رسل الله، يأتيك وحي الله تعالى، وتخبر به الناس. وفي هذا تقوية لقلبه وتثبيت شأنه.



٢٥٣ ـ أولئك الرسل الذين قصّ الله عليك أيها الرسول أخبارهم في القرآن، فضَّل الله بعضهم على بعض بخصائصُ أو مآثر، وميّز بعضهم على الآخرين ببعض المناقب، منهم من كلِّم الله مباشرة، وهو موسى ونبينا عليهما السلام، ورفع بعضهم درجات كإدريس، وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وآتي الله عيسي المعجزات الدالة على نبوته، وهي المذكورة في الآية [٤٩] من سورة آل عمران [٣]، كإحياء الموتى وإبراء المرضى بإذن الله، وأيده الله بروح القدس: جبريل عليه السلام، ولو شاء الله ما اقتتل الذين جاؤوا من بعد هؤلاء الرسل، ومن بعد مجيء الأدلة الواضحة على صدق رسلهم، ولكن اختلف أمم الأنبياء بعد إقامة الحجة عليهم، حتى اقتتلوا، فمنهم من آمن بالله ورسله، ومنهم من كفر بالله ورسله، ولو شاء الله عدم اقتتالهم بعد هذا الاختلاف، ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، لحكمة اقتضاها، ولا راد لحكمه، يفعل ما يشاء.

مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْفُوتِ وَيُؤْمِن بِٱللَّهِ فَقَدِ اللهِ المؤمنون أنفقوا في سبيل الله، مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْفُوتِ وَيُؤْمِن بِٱللَّهِ فَقَدِ الله النواب النواب الشواب الشواب الشواب المتراب المرابق المؤروة المُوفِق الأفوق المؤروة الم

فيه النجاة، ولا توجد فيه صداقة ومودة تنفع، والكافرون هم الظالمون لأنفسهم بتكذيب الرسل، وعصيان أوامر الله تعالى.

700 ـ الله الذي لا معبود بحق سواه، المتفرد بالألوهية، الحي الباقي الدائم الحياة، القائم بتدبير الخلق وحفظهم ورعايتهم، لا يتعرض لنعاس ولا يغلبه، ولا ينام، له جميع ما في السماوات والأرض ملكاً وخلقاً وعبيداً، ليس لأحد أن يشفع عنده إلا بإذنه، يحيط علمه بكل ما في الدنيا والآخرة، أحاط كرسيه بجميع السماوات والأرض، والكرسي: شيء عظيم لا تدركه عقولنا، وبعضهم أوّله بقوله: أحاط علمه أو شمل سلطانه كل شيء، ولا يثقله ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض، وهو الرفيع الشأن والمقام، القاهر الغالب، وهو ذو العزة والكبرياء والجلال الذي لا شيء أعظم منه. روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب: أن النبي على قال عن آية الكرسي فيما معناه: إنها أعظم آية من كتاب الله تعالى.

٣٥٦ ـ لا إجبار على الدخول في الإسلام، قد ظهر طريق الرشد (أي الإيمان والهدى) وسبيل الضلال والجهل الناشئ عن الاعتقاد الفاسد، فمن يجحد بعبادة كل من عدا الله، ويصدّق بوجود الله ووحدانيته ورسالة محمد على الاعتماد الفاسد، فمن يجحد بعبادة كل من عدا الله، ويصدّق بوجود الله ووحدانيته النجاة، وقد شبّه الدين بالعروة القوية الربط التي لا تنفصم، والله سميع لإقرار من آمن وصدّق، عليم بصِدْقه وإخلاصه. قال ابن عباس: نزلت في أنصاري هو الحصين أراد إكراه ابنين نصرانيين له على الإسلام، فأبيا النصرانية، فأنزل الله الآية.

ويوفقهم ويمدهم بتأييده، يخرجهم من ظلمات الكفر والشك والجهل إلى نور الهداية والإيمان والعلم، والكفار: نصراؤهم قادة الضلال وكل ما عبد من دون الله والشياطين، يخرجونهم من نور الإيمان الذي هو فطرة الله إلى ظلمات الكفر والعصيان والجهل، أولئك الكفار هم أصحاب النار الماكثون فيها أبداً. أخرج الطبري عن عَبْدة بن أبي لُبابة في قوله: ﴿ اللّهُ وَلِيُّ . . ﴾ قال: هم الذين كانوا آمنوا بعيسى، فلما جاء محمد عَد المنوا به، وأنزلت فيهم هذه الآية.

۲۰۸ - ألم تعلم بالذي جادل إبراهيم في وجود ربه، وهو نمروذ بن كنعان من جبابرة كفار بابل في العراق، بسبب إيتاء الله له الملك الذي أورثه الكبر والعتو، فكفر بأنعم الله، حين قال: من ربك يا إبراهيم؟ فقال: ربي هو الذي يحيي الناس ويميتهم، قال نمروذ: أنا أيضاً أحيي وأميت، قال ابن عباس: أتى برجلين، فقتل أحدهما وعفا عن الآخر، وادعى أنه أحيا وأمات. وذلك مغالطة؛ لأن إبراهيم أراد أن الله هو الذي يخلق الحياة

الله وَلُ الذِينَ عَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِن الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ اِلَى النَّورِ اِلَى الظُّلُمَتِ اَلْوَلِهُمُ الطَّلْعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِن النَّورِ إِلَى الظُّلْمَتِ أَوْلَيَا وَهُمُ الطَّلْعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِن النَّورِ إِلَى الظُّلْمَتِ أَوْلَيَا كَالَّذِى حَابَّ إِبْرَهِمُ فِي رَبِّهِ اللهُ اللهُ المَّلُكِ إِذَ قَالَ إِبْرَهِمُ مَنِ النَّا يَعْمَ فِي رَبِهِ اللهُ اللهُ اللهُ المَلْكِ إِذَ قَالَ إِبْرَهِمُ مَنِ اللّهِ عَلَى وَيْ اللّذِى يُحْمِ وَالْمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ مَنْ اللّهُ يَعْمَ اللّهُ اللهُ مِن الْمُقَالِقِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن الْمَقْلِقُ مَ الظّلِمِينَ الْمَعْنَ وِ فَهُ عَلَى اللّهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَا اللّهُ اللهُ مِن الْمَقْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مَا اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مُن اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ ال

والموت في الأشياء، قال له إبراهيم: إن الله يُطلع الشمس من المشرق، فأطلعها من المغرب، وتلك حجة لا تقبل المغالطة، فتحيّر ودهُش الكافر، والله لا يوفق الكفار إلى طريق الهداية، لابتعادهم عنه.

709 ـ أو هل رأيت أيها النبي مثل العزير من بني إسرائيل، حين مرَّ على قرية من أرض بيت المقدس بعد تخريب بُخْتنَصَّر لها، فهي خاوية من السكان، والبيوت قائمة، أو أن السقوف والحيطان سقطت منها، فقال: كيف يحيي الله أهل هذه القرية، أو كيف تعود فيها الحياة بالبناء والعمارة والسكان؟ فأماته الله بنفسه، مئة سنة، ثم بعثه حياً بعد موته، فقال له: كم مكثت هنا ميتاً؟ قال بحسب ظنه: مكثت يوماً أو بعض يوم، معتقداً أنه نام وأفاق، قال له ربه: بل مكثت ميتاً مئة سنة، فانظر إلى ما كان معك من طعام وشراب لم يتغير مع طول المدة بقدرة الله، وانظر إلى حمارك الذي مات كيف نحييه بعد تفرق أجزائه، ولنجعلك مثالاً على البعث بعد الموت، ودليلاً على قدرتنا، وانظر إلى العظام، كيف نرفع بعضها من الأرض، ونضم أجزاءها، ثم نردها إلى أماكنها، ثم نسترها باللحم، فلما اتضح له ذلك عياناً، بعد سؤاله عن كيفية ظهور قدرة الله، قال: أعلم، أي اطمأن قلبي إلى أن الله قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُ رَبَّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْ يَّيُّ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلِيَ وَلَكِن لِيَطْمَعِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجُعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّادَعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَٱعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَيْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّااْتَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَلِعِفُ لِمَن يَشَآةُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُم لِنَّا اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآأَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ

الله الله الله عَوْلٌ مَعْرُوكُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اللهِ اللهِ عَلَى الله أَذَى ۚ وَٱللَّهُ عَٰنَيُّ حَلِيمٌ ١ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُوا لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِيَّآ ءَٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْ مِٱلْآخِرَ فَمَتُ لُهُ كَمَثَلُ صَفُوانِ عَلَيْهِ

تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَإِبِلُ فَتَرَكَهُ وصَلَدَّالًا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مِّمَّاكَسَبُواً وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ أَلَّا لَكُفِرِينَ ﴿ أَنَّا

٢٦٠ ـ واذكر أيها النبي حين قال إبراهيم الخليل: رب أرنى رؤية عين لا رؤية قلب، ليطمئن قلبي، كيف تعيد الموتى أحياء؟ قال له الله تعالى: أوَ لم تصدق بقدرتي على الإحياء حتى ترى؟ قال: بلى يا رب علمت وآمنت بقدرتك، ولكن سألت ذلك ليزداد يقيني باجتماع المعاينة إلى الاستدلال على الإيمان، قال: فخذ أربعة طيور، وضُمَّهن واجمعهن إليك، ثم قطّعهن، واجعل على كل جبل من كل واحد منهن جزءاً، ثم نادهن، يجئن إليك مسرعات في الطيران، واعلم يا إبراهيم أن الله قوي غالب لا يعجزه شيء، حكيم في صنعه وتدبيره.

٢٦١ ـ صفة حال المنفقين أموالهم في سبيل الله في الجهاد وغيره بقصد مرضاته، كصفة زارع حبة أنبتت سبع سنابل في ساق واحدة، في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف عطاءه لمن يشاء من عباده، والله كثير الفضل والعطاء، عليم بأحوال المنفق: نيته ومقدار نفقته. نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، حيث جهز الأول جيش تبوك، وجاء الثاني بأربعة آلاف درهم صدقة، وأبقى أربعة آلاف لعياله، فقال النبي ﷺ: «يا رب، إن

عثمان بن عفان رضيت عنه، فارض عنه» وقال لعبد الرحمن: «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت».

٢٦٢ ـ الذين ينفقون أموالهم فيما يؤدي لمرضاة الله، ثم لا يتبعون صدقاتهم مَنّاً، أي تحدثاً بما أعطى أو تعداد الإحسان على المحسن إليه، ولا أذي (وهو أعم من المن)، أي سبًّا وإساءة وتطاولاً، لهم ثوابهم عند ربهم على ما أنفقوا، ولا خوف عليهم في الدارين، ولا يحزنون على شيء في الدنيا.

٢٦٣ ـ كلام حسن وردّ جميل على السائل، وستر لسوء حاله وتجاوز وعفو عن إلحاحه في السؤال خير من الصدقة المعطاة له، المصحوبة بالمنّ عليه بها، وإيذائه بالقول أو بالفعل، والله غني عن مثل هذه الصدقة، حليم على عباده، فلا يعاجل بالعقوبة، وإنما يؤخرها.

٢٦٤ ـ يا أيها المؤمنون لا تبطلوا ثواب صدقاتكم بالمن والأذي (بمعناهما المتقدم) متشبهين بحال المنافق الذي ينفق ماله مرائياً الناس ليحمدوه، ولا يقصد وجه الله وثواب الآخرة، ولا يصدّق بالله والآخرة، ومثله كمثل حجر أملس، عليه تراب، فأصابه مطر غزير، فجرف عنه التراب، وبقي أجرد نقياً لا ينبت شيئاً، فكذلك تكون نفقة هذا المرائي لا تنفعه ولا ثواب له، فلا يحصل المنان والمؤذي والمرائي على شيء من الثواب يوم القيامة، على ما عملوا أو أنفقوا في الدنيا، كما لا شيء على الحجر من التراب الذي كان عليه، والله لا يوفق الكافرين لما فيه الخير والرشاد.



770-ومثل أو صفة المنفقين أموالهم بقصد إرضاء الله ، وتيقناً من ثوابه تعالى وتوطيناً على الطاعة والإيمان ، كصفة بستان بأرض مرتفعة ارتفاعاً يسيراً (هضبة) لحسن نباتها ، أصابها مطر شديد ، فأعطت ثمرها مثلي ما كانت تثمر ، بسبب الوابل ، فإن لم يصبها وابل ، فمطر خفيف يكفيها ، لطيب منبتها ، والمراد أنها لجودة أرضها يكفيها الطل ، والله مطلع على أعمالكم ، لا يخفى عليه شيء منها .

۲۲۲ - هل يحب أحدهم أن يكون له بستان فيه أشجار النخيل والعنب، تجري من تحت أشجارها الأنهار، وله من كل أنواع الشمار، وأدركته الشيخوخة أو كبر السن الذي هو مظنة شدة الحاجة، بسبب العجز عن العمل، وله ذرية صغار عاجزون عن الكسب، والجمع بين الكبر وضعف الذرية، لبيان شدة الحاجة، فأصاب بستانه ريح مأموم عاصفة شديدة الحرارة، ثم ترتفع حاملة غباراً كهيئة العمود، وهي الزوبعة، فاحترق، وهذا تمثيل لنفقة المرائي، تضيع يوم القيامة، عند شدة الحاجة إليها، مثل ذلك، يبين الله الآيات عن طريق ضرب الأمثال والعبر، لكي تتفكروا في طريق ضرب الأمثال والعبر، لكي تتفكروا في زوال الدنيا، وبقاء الآخرة.

وَمَثُلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ البِّعَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَنْسِيتَامِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُلِ جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابُهَا وَابِلُّ فَعَاتَتَ أُكُلَهَ الْفَصِيرُ الْقَ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَا اللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ بَعِيدُ الْقَ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ اللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ بَعِيدُ الْقَ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ اللَّهُ بَعِنَةٌ مِن نَجْتِهَا الْأَنْهَارُلَهُ فَا اللَّهُ مِن نَجْتِهَا الْأَنْهَارُلَهُ فَي اللَّهُ الْمَكِرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ شُعَفَاءُ فَي اللَّهُ مَن نَجْتِهَا الْأَنْهَ مُولَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن نَجْتِهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّذِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٢٦٧ ـ يا أيها المؤمنون أدوا زكاة أموالكم، من جيّد ما كسبتم وأفضله ومن حلاله، ومن مختلف أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وأنفقوا مما أخرج الله لكم من الأرض من زروع وثمار ومعادن، ولا تقصدوا رديء المال، تخرجون منه الزكاة، والحال أنكم لا تأخذونه إذا دفع إليكم في معاملاتكم، إلا أن تتساهلوا وتغضوا النظر عنه كراهة وحياء، وترضوا ببعض حقكم، فكيف تؤدون حق الله منه؟ واعلموا أن الله غني عن زكواتكم ونفقاتكم، مستحق للحمد في كل حال على نعمه الكثيرة، محمود الأفعال. قال سهل بن حنيف: كان الناس يتيممون شرّ ثمارهم، يخرجونها من الصدقة، فنزلت الآية: ﴿وَلَا نَيَمَمُوا ٱلْخَيِينَ...﴾.

77۸ ـ الشيطان يخوِّفكم الفقر إذا أنفقتم، بوسوسته أن الإنفاق يذهب المال، ويأمركم بالمعاصي والبخل ومنع الزكاة وكل خير فيه ثواب في الآخرة، والفاحش عند العرب: البخيل، والله يعدكم إذا أنفقتم مغفرة للنوبكم وستراً في الدنيا والآخرة، ورزقاً واسعاً في الدنيا، وثواباً جزيلاً في الآخرة، والله كثير الفضل، عليم بالمنفق في سبيل الله تعالى.

779 ـ يعطي الله العلم ومعرفة أسرار القرآن، وفهم الأمور، وإصابة القول والعمل، ووضع الشيء في محله، من يشاء من عباده، ومن يؤت الحكمة (العلم النافع) فقد فاز بخيري الدنيا والآخرة، وما يتعظ بأحكام القرآن والوحي إلا أصحاب العقول السليمة.

وَمَآ أَنفَ قُتُم مِن نَفَقَةٍ أَوْنَ ذَرْتُم مِّن نَكْ دِ فَإِثَ ٱللَّهَ يَعْـلَمُهُ أَبُّومَالِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ۞ إِن تُبْـدُواْ ٱلصَّدَقَنتِ فَنِعِـمَّاهِيٌّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُـقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّعًا تِكُمُّ 📆 وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ ۞ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَكِ نَ ٱللَّهَ يَهْ دِي مَن يَشَآهُ ۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَاتُظْلَمُونَ لَايِسْتَطِيعُونَ ضَرْيًا فِي ٱلْأَرْضِ يَعْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآ عِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَايَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَأْوَمَاتُ نَفِقُواْ مِنْ خَكْيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُّوا لَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِـرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿

• ٢٧ - ما من نفقة تنفقونها بقصد مرضاة الله، فالله يعلمها ويجازيكم عليها، ويعلم ما نذرتم، والنذر: التزام قربة لم يلزم الله بها، فيجب على الناذر الوفاء بالطاعة واجتناب المعصية، وليس للظالمين الذين لا يؤدون الزكاة والنفقات الواجبة وإنما ينفقون أموالهم في المعاصي، أنصار يدفعون عنهم العذاب، بسبب الإثم ومخالفة الأمر بالإنفاق ووفاء النذر.

٧٧١ - إن تظهروا الصدقات المتطوع بها، فهو حسن ليُقتدي بكم، ونعم ما فعلتم، أي نعم إظهارها، وإن تخرجوها سراً أو تعطوها الفقراء في السر، فهو خير لكم من إظهارها، للبعد عن الرياء، ويمحو الله عنكم من ذنوبكم بقدر ما أنفقتم، والله مطلع على ما تعملون من إظهار الصدقة أو إخفائها. أما الزكاة المفروضة فالأفضل إظهارها ليقتدي بالمزكى. قال الكلبي: لما نزل قوله تعالى: ﴿وَمَاۤ أَنْفَقْتُم مِن نَّفَقَةٍ﴾ قالوا: يا رسول الله، صدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية.

٢٧٢ ـ ليس عليك أيها الرسول أن تجعل المشركين مهديين بوسيلة التضييق أو المنع أو الإكراه، ولكن الله يهدي إلى الإسلام بتوفيقه من يشاء من عباده، ما على الداعية إلا التبليغ، وأمر الهداية إلى الله وحده، وما تنفقوا من مال، فلأنفسكم ثوابه المدخر يوم القيامة،

وما تنفقون إلا طلباً لرضاء الله وثوابه، لا رياء ونحوه، فتلك هي النفقة المقبولة، وما تنفقوا من مال فثوابه يكون أضعافاً مضاعفة لكم، وأنتم لا تنقصون منه شيئاً. قال ابن عباس: كان النبي ﷺ يأمر ألّا يُتصدَّقَ إلا على أهل الإسلام، فنزلت: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَالُهُمْ ﴾ فأمر بالتصدق على كل من سأل من كل دين.

٢٧٣ ـ ادفعوا الصدقات للفقراء الذين منعوا من الكسب وحبسوا في طاعة الله لجهاد أو تعلم علم، والذين لا يستطيعون التكسب بتجارة أو زراعة لتفرغهم للجهاد أو طلب العلم، وهم الذين يظنهم الجاهل بأحوالهم أغنياء موسرين، بما يظهرون من التعفف عن المسألة، وإظهار المسكنة، والقناعة، تعرفهم فقراء محتاجين بعلاماتهم، وبما يظهر عليهم من الحاجة والفقر، لا يطلبون المعونة كغيرهم بالإلحاح لعفتهم، بل لا يسألون الناس أصلاً، وما تنفقوا من مال، فالله عليم به يجازيكم عليه. نزلت في أهل الصُّفَة (الذين يعيشون في صُفة المسجد: وهو المكان المظلل فيه) وهم أربع مئة من المهاجرين، أرصدوا لتعلم القرآن، والخروج مع السرايا.

٢٧٤ ـ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، كلَّ وقت ليلاً أو نهاراً، خفية أو جهاراً، عند نزول الحاجة بالناس، من غير إسراف ولا تقتير، لهم ثوابهم عند ربهم، ولا خوف عليهم من عذاب القيامة، ولا يحزنون على ما فاتهم في الدنيا. نرلت في أصحاب الخبل: وهم الذين يرتبطون الخيل **في سبيل** الله تعالى، ينفقون عليها بالليل والنهار، سراً وعلانية. إذا لم يربطوها بخيلاً وافتخاراً.



٢٧٥ ـ الذين يأخذون الربا ـ وهو الزائد عن مقدار القرض أو في البيع الربوي ـ لا يقومون من قبورهم يوم القيامة، بسبب الذهول من شدة الهول، إلا كما يقوم الذي يصرعه الشيطان من الجنون أي كالمصروع. عقوبة له، ذلك بسبب قولهم: إنما البيع مثل الربا، كلاهما شيء واحد يحقق ربحاً ، فردّ الله عليهم بالفرق بينهما، وهو أن الله أحل البيع القائم على المعاوضة التجارية بحسب الحاجة، وحرم الربا القائم على أخذ مال الغير بغير عوض، فمن اتعظ بالنهى عن الرباء فلا يؤاخذ بما سلف؛ لأنه فعله قبل التحريم، ولا يسترد منه ما أخذ من الربا، وله ما مضى من الربا قبل التحريم، وأمره إلى الله بالعفو عنه أو خذلانه، ومن عاد إلى التعامل بالربا بعد التحريم، فأولئك أهل النار ماكثون فيها على الدوام. كان غالب ما تفعله العرب في الجاهلية أنه إذا حلّ أجل الدين، قال الدائن للمدين: أتقضى أم تربى؟ فإذا لم يقض زاد في الفائدة، وأخَّر له الأجل إلى حين آخر، وهذا حرام بالاتفاق.

٢٧٦ ـ يذهب الله بركة الربا وما خالطه من المال في المدنيا، وإن كان كثيراً، ويُنَمَّي الصدقات ويزيد في الممال الذي أخرجت صدقته، ويضاعف الثواب للمتصدق، والله يعاقب كل شديد الكفر، كثير الإثم.

٢٧٧ ـ إن المؤمنين بالله، العاملين الأعمال الله

الصالحات، ومنها ترك الربا، وأدوا الصلاة المفروضة بأركانها وشرائطها، ودفعوا الزكاة الواجبة، لهم ثواب أعمالهم عند ربهم في الآخرة، ولا خوف عليهم من عذاب القيامة، ولا يحزنون على ما تركوا في الدنيا.

٢٧٨ ـ يا أيها المؤمنون اتقوا الله بالتزام أوامره واجتناب نواهيه، واتركوا ما بقي لكم من الربا مما لم يقبض، إن كنتم مؤمنين حقيقة، فالإيمان يدفع إلى احترام شريعة الله. نزلت هذه الآية والتي بعدها في بني عمرو بن عوف بن ثقيف وبني المغيرة من بني مخزوم الذين أرادوا بعد وضع الربا كله عقب فتح مكة مصالحة والي مكة عتاب بن أسيد على أن لهم ربهم عند ثقيف، فكتب عتاب في ذلك إلى رسول الله على فنزلت هذه الآية والتي بعدها.

٣٧٩ ـ فإن لم تتركوا الربا، صرتم أعداء لله ورسوله، وتعاقبون في الدنيا والآخرة، وإن تبتم من أخذ الربا، فلكم رؤوس أموالكم التي أقرضتموها، من غير زيادة ولا نقصان في رؤوس الأموال. أي أن أكل الربا من الكبائر.

٢٨٠ ـ وإن كان المدين معسراً لا يستطيع وفاء دينه، فعليكم تأخيره إلى وقت اليسر، وأن تتصدقوا برؤوس أموالكم أو ببعضها على غرمائكم المدينين المعسرين بالإبراء خير وأفضل لكم عند ربكم، إن علمتم فضل الصدقة وثوابها على المعسر. نزلت حينما طالب بنو عمرو بن عمير بني المغيرة بالديون وترك الربا، فقال بنو المغيرة: نحن اليوم أهل عسرة، فأخرونا إلى أن تدرك الثمرة، فأبوا أن يؤخروهم، فأنزل الله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسَرَةٍ . . . ﴾.

٢٨١ وخافوا يوم القيامة الذي ترجعون فيه إلى الله، ثم تجد كل نفس ما عملت من خير أو شر، وهم لا يظلمون بنقص حسنة أو زيادة سيئة. قال ابن جريج: نزلت قبل موت النبي ﷺ بتسع ليال، ثم لم ينزل بعدها شيء. وقال ابن عباس: آخر آية نزلت من القرآن على النبي ﷺ واحد وثلائون يوماً.

الَّذِينَ يَأْكُونَ الرِّبُواْ الْا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطِلُ وَمِنَ الْمَسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو اْإِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُواْ فَمَن جَآءَهُ ، مَوْعِظَةُ مِثْلُ الرِّبُواْ فَمَن جَآءَهُ ، مَوْعِظَةُ مِثْلُ الرِّبُواْ فَمَن جَآءَهُ ، مَوْعِظَةُ مِن رَّيِهِ وَفَالْتَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ عَادَ مَن رَّيِهِ وَفَالْتَهَى فَلَهُ مَا اللَّهُ الرَّبُواْ فَمَن جَآءَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللللْمُ الللللَّهُ اللللللِهُ اللللللِّهُ الللللَّهُ اللللللَّ

اللَّهِ أَنَّهُ أَنُهُ لَوَ فَكُلُ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ

يَنَا يُهُا ٱلّذِينَ المَنُواْ إِذَا تَدَايَنَمُ بِدَيْنِ إِلَىٰ آجَلِمُسَكَّى فَا صَحْتُبُوهُ وَلَيَكْتُب بَيْنَكُمْ صَابِئُ بِلَيْنَ اللَّهُ فَلْيَحَتُ بُ وَلَيْمَ لِلِ كَانِبُ أَن يَكْتُب بَيْنَكُمْ صَاعَلَمُهُ ٱللَّهُ فَلْيَحَتُ بُ وَلَيْمَ لِلِ كَانَ أَلَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَقِ ٱللّهَ رَبّهُ، وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْعًا أَوْلَا يَسْخَطْعُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيها أَوْضَعِيفًا أَوْلا يَسْتَظِيعُ اللَّهُ مَا لَوَلِيّهُ وَلِأَلْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ فَإِن كَانَ اللَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيها أَوْضَعِيفًا أَوْلا يَسْتَظِيعُ اللَّهُ مَا لَوْلِيّهُ وَلِأَلْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ فَرَجُلُ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ فَرَجُلُ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ فَرَجُلُ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ أَوْلاَ يَسْكُونَ وَكُولا يَانُهُ وَالْمَادُعُولُ وَلاَيْمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَلَا إِلَىٰ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا يُصَالُوا فَا إِنَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ و

المؤمنون إذا أقرض بعضكم بعضاً، ونشأت علاقة مداينة، والدَّين عند العرب: ما كان غائباً، ويقابله العين: وهي ما كان حاضراً، وكان القرض إلى أجل معين، غير مجهول؛ لأن الجهالة تفسد العقد، فاكتبوا الدين بأجله منعاً للمنازعة والخلاف، وليكتب عقد القرض بين الدائن والمدين كاتب بالعدل أي بالحق من غير زيادة ولا نقصان، ولا يمتنع كاتب من الكتابة، ويكتب كما شرع الله بالعدل والضبط، ويكتب ما يملى عليه من غير زيادة ولا نقصان، ويملي من عليه الحق على الكاتب، مبينا جميع الشروط والأجل منعاً من الظلم أو الغبن، وليتق الله ربه في الإملاء، ولا ينقص من الحق شيئاً، وليخس: النقص.

فإن كان الذي علّه الحق وهو المدين سفيها، أي سئ التصرف أو محجوراً عليه لتبذير، أو ضعيفاً عن الإملاء لصغر أو كبر أو عجز أو مرض، أو عاجزاً عن الإملاء بأن كان جاهلاً أو أخرس أو عييّ اللسان ونحو ذلك، فيملي عنه وليه أو وصيه أو القيم القائم على أمره أمام الكاتب ما عليه من الدين، بالعدل أي بالصدق.

وأشهدوا شاهدين رجلين مسلمين على كتاب وأشهدوا شاهدين رجلين مسلمين على كتاب المعادي والمعادي والمسلمين على كتاب المعادي والمعادي والمعاملات، مهن ترضون دينهم وعدالتهم من الشهود، خشبة أن

وامرأتان، وهذا أقل نصاب في الشهادة على المعاملات، ممن ترضون دينهم وعدالتهم من الشهود، خشية أن تخطئ أو تنسى امرأة جزءاً من الشهادة، وتذكر جزءاً، فتذكّر الذاكرة الناسية، لما يلحقهما من الضعف أو قلة الاهتمام بالأمور، ولا يمتنع الشهداء (الشهود) عن أداء الشهادة التي تحمّلوها من قبل، إذا ما دعوا لأداء الشهادة أو تحملها. والشهادة على الدين أو البيع وكتابة الدين مندوبان بقرينة الآية التالية بعدئذ.

ولا تملّوا أن تكتبوا الدين الذي تداينتم به مهما كان صغيراً (قليلاً) أو كبيراً (كثيراً) إلى الأجل المتفق عليه، وكتابة الدين والإشهاد عليه أعدل، أي أصح وأحفظ، وأعون على إقامة الشهادة على وجهها الحق وأثبت لها، فالكتابة أو الإشهاد توثيق للدين، وأقرب إلى عدم الشك في قَدْر الدين وأجله، لتدوين العقد في صك مكتوب، إلا إذا كانت المداينة في تجارة حاضرة بحضور البدلين: الثمن والمبيع، تديرونها بينكم أي تتبادلون العوضين أو تقبضونهما يدا بيد من غير أجل، والمعنى أن التبايع ناجز، فلا إثم عليكم ألا تكتبوها أي تتركوا الكتابة، لتقابض البدلين في الحال قبل التفرق، وأشهدوا على التبايع مهما كان، حاضراً أو ديناً، منعاً من الاختلاف، ولا يجوز للدائن والمدين إلحاق الضرر بالكاتب والشاهد، بالتحريف والتبديل، والزيادة والنقص في الكتابة، أو الامتناع من الشهادة، وليس لصاحب الحق تكليفهما ما لا يليق من الضرر أو الغبن، أو يشق فعله كالسفر الطويل من أجل الكتابة والشهادة، وإن تفعلوا ما نهيتم عنه من المضارة، ففعلكم هذا فسوق، أي خروج عن الطاعة إلى العصيان. واتقوا الله في أمره ونهيه، ويعلمكم الله مصالح أموركم في الدين والدنيا، والله عالم بكل أعمالكم، وسيجازيكم عليها.

1000

۲۸۳ ـ وإن كنتم معشر المتعاملين بالدين مسافرين، ويلحق بالسفر كل عذر مثله، ولم تجدوا كاتباً لعقد المداينة، فليقدم المدين رهناً يقبضه الدائن، والرهان جمع رهن، والقبض شرط لتمام الرهن عند الجمهور غير المالكية الذين يكتفون بالإيجاب والقبول لصحة الرهن، فإن وثق بعضكم ببعض، فلم يأخذ الدائن رهناً بالدين، فليدفع المدين المؤتمن دينه المستحق عليه، ولا يخن الأمانة، ولا يجحد شيئاً من الحق، ولا تكتموا الشهادة أيها الشهود إذا طلب منكم أداؤها، ومن يكتم الشهادة، فإنه فاجر القلب، مرتكب للمعصية، فيعاقب على ذلك لتضييعه حق الدائن، والله لا يخفى عليه شيء من أعمالكم.

۲۸۶ ـ شه ما في السماوات والأرض ملكاً وخلقاً وتصرفاً، وإن تظهروا ما في قلوبكم من شرّ أو سوء أو تكتموه عن الناس، يحاسبكم به الله ويجازكم عليه، فيغفر لمن يشاء الغفران له، ويعذب من يشاء تعذيبه، والله قادر على كل شيء. والحساب لا يكون على مجرد النية ما لم تقترن بعزم أو كلام أو تنفيذ، إلا على بعض الأمور التي محلها القلب المحض كالشك في الله أو الدين أو النفاق أو التكذيب أو الرياء أو كتمان الشهادة، فهذه يحاسب الإنسان

ويقول المؤمنون: ربنا لا تعاقبنا على النسيان الحاصل عفواً من غير إرادة، وعلى الخطأ في الفعل من غير قصد، ويقول المؤمنون: ربنا لا تعاقبنا على النسيان الحاصل عفواً من غير إرادة، وعلى الخطأ في الفعل من غير قصد، ربنا ولا تحمّلنا التكاليف الشاقة، والإصر: التكليف الشاق والأمر الصعب، كما حملته على الأمم السابقة، ربنا ولا تحمّلنا ما لا قدرة لنا عليه من التكاليف، مما فيه مشقة زائدة غير معتادة، واستر علينا ذنوبنا وخطايانا، وارحمنا رحمة واسعة بفضلك وكرمك، أنت ولينا (متولي أمورنا) وناصرنا، فانصرنا على القوم الجاحدين نعمتك، الذين عبدوا غيرك. جاء في الصحيح عن النبي على: أن الله تعالى قال عقب كل دعوة من هذه الدعوات نعمتك، الذين عبدوا غيرل للنبي من المنورين، قد أوتيتهم، لم يُؤتّهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب، وخواتبه سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته».

العنبان العناق

الَّمْ ١

بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ (﴿ مِن

قَبْلُهُدَى لِلنَّاسُّ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَىٰتِ ٱللَّهِ لَهُمّ

عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَنهِ يُزُدُوا انتِقَامِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَفَى عَلَيْهِ

شَىٰءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ﴿ إِنَّ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ

فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَكَّةُ لَآ إِللَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ الْهُوَ

ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ ءَايَتُ تُعَكَمَتُّ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ

وَأَخُرُ مُتَشَادِهِكَ أَنَّامًا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَاتَّبِعُونَ مَاتَشَلِهَ

مِنْهُ ٱبْيَغَآءَ ٱلْفِتْ نَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِةٍ ۗ وَمَايِعٌ لَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ

وَٱلرَّسِيخُونَ فِي ٱلْمِلْرِيقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ۦ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبّناً وَمَا يَذَكَّرُ

إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَ لَبَكِ إِنَّ كَبَنَا لَا تُرِغْ قُلُويَنَا بَعْدَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ

لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ كَيَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ

ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلَّمِيعَ اذَ (أَنَّ

## ٩

فضلَها: أخرج مسلم عن النَّواس بن سَمْعان قال: سمعت النبي يُتَنَّزيقول: «يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، تَقُدمه سورة البقرة وآل عمران.

٢ ـ الله لا معبود بحق في الوجود سواه، الدائم الحياة والقائم على كل شيء في السماوات والأرض بحفظه ورعايته. نزلت هذه الآبة إلى بضع وثمانين آية من صدر آل عمران في وفد نصارى نجران انذين وفدوا على رسول الله يخ وخاصموه في عيسى عليه السلام، وقالوا له: من أبوه؟ ثم وصفوه سرة بأنه إله، ومرة بأنه ابن الله، ومرة بأنه الله ثلالة.

٣، ٤ - نزّل الله عليك أيها الرسول القرآن، بالصدق وبالحجة البالغة، موافقاً للكتب السماوية السابقة، وأنزل التوراة والإنجيل قبل القرآن على موسى وعيسى عليهما السلام، لأجل هداية البشر، وأنزل الفرقان أي الفارق بين الحق والباطل وهو القرآن وغيره من الكتب والصحف، وهذا من قبيل عطف العام على بعض أفراده. إن الذين كفروا بآيات الله في القرآن وغيره الدالة على وحدانيته وتنزيهه عما لا يليق، لهم عذاب شديد يوم القيامة، والله

قوي غالب على أمره، ينتقم ممن كذّب بآياته وخالف رسله الكرام، والانتقام: العقاب بسبب ذنب تقدم.

إن الله لا يخفى عليه شيء صغير أم كبير، ظاهر أم باطن في الأرض والسماء.

٦ ـ هو الذي يخلقكم في الأرحام كما يشاء، ذكراً أو أنثى، حسناً أو قبيحاً وغير ذلك، لا إله غيره، هو القوي في سلطانه، الحكيم في صنعه وتدبيره.

٧- الله هو الذي أنزل عليك يا محمد القرآن، منه آيات واضحات محكمات: لا تحتمل إلا وجهاً واحداً من التفسير، مثل هو آلذي أنورة عليه ومنه آيات متشابهات: محتملات أوجهاً كثيرة من هو لا نقريوا الزيقي الإسراء ١٧/ ١٧] هن أصل الكتاب الذي يعتمد عليه. ومنه آيات متشابهات: محتملات أوجهاً كثيرة من المعاني، مثل هو الرّحوي أن من المرور والم ٢٠/٥] واية هو بد الذي يعتمد عليه وحقيقة وحقيقة الروح ونحو ذلك. فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق إلى الباطل، فيتعلقون بالمتشابه من الكتاب، يفسرونه بما يوقع في الشك، بقصد فتنة الناس عن الدين الحق، وطلباً لتأويله بما يوافق أغراضهم، ولا يعلم تفسير المتشابه وحقيقته إلا الله، والعلماء المتضلعون في العلم يقولون: آمذ به جميعاً، كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا، لا يخالف بعضه بعضاً، فترد آيات الصفات إلى آيات التوحيد المطلق. وما يتعظ بهذه آيات العقول السليمة.

^.. ويدعو الراسخون في العلم بقولهم: ربنا لا تمل قلوبنا عن الحق والإيمان، كما مالت قلوب الذين يتّبعون المتشابه، بعد أن هديتنا إلى الحق والصواب، وامنحنا رحمة عظيمة كائنة من عندك، إنك كثير العطاء لمن تشاء، تعطي التوفيق والسداد.

٩ ـ ربنا إنك تحشر وتبعث الناس وتحييهم للجزاء في يوم لا شك فيه ، هو يوم القيامة ، إن الله لا يخلف وعده للبعث والحساب.

 ١٠ - إن الذين كفروا بالله ورسله ومنهم نبينا محمد الله لن تنفعهم شيئاً أموالهم وأولادهم، من عذاب الله، وهم حطب جهنم توقد به.

11 ـ حال أو شأن وعادة هؤلاء الكفار، كحال آل فرعون مع موسى ومن قبلهم من الأمم الكافرة كعاد وقوم لوط، لا تفيدهم الأموال والأولاد شيئاً؛ لأنهم كذّبوا بآيات الله التي جاءت بها الرسل، فعاقبهم الله بسبب ذنوبهم ومنها تكذيبهم، والله شديد العقاب لكل من كفر وكذب.

17 ـ قل أيها النبي للكفار من اليهود ومشركي مكة وغيرهم: ستُغلبون في الدنيا، وتجمعون يوم القيامة إلى جهنم، وبئس الفراش أو المستقر الذي يأوون إليه. نزلت وما بعدها في اليهود بعد بدر حينما قالوا: يا محمد، لا يغرّنك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش، كانوا أغماراً لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس، وأنك لم تلق مثلنا.

17 ـ قد كان لكم أيها اليهود علامة على صدق ما أقول بنصر المؤمنين وهزيمتكم في جماعتين التقتا للقتال يوم بدر، هم المسلمون والمشركون،

جماعة تقاتل في سبيل إعلاء كلمة الله، وهم المؤمنون، وجماعة أخرى كافرة بالله ورسوله وهم المشركون، يرى المسلمون الكفار ضعفيهم في العدد، رؤية حقيقية ظاهرة من غير لبس، بالعين المجردة، وكانوا في الواقع ثلاثة أمثالهم، فأراهم الله إياهم مثلي عددهم لتقوى أنفسهم، وهذا مدد معنوي، والله يقوِّي ويعزِّز من يشاء تقويته، إن في هذه الرؤية ونصر الفئة القليلة على الكثيرة لموعظة لأهل البصائر الواعية والعقول المدركة.

١٤ ـ حُبِّب للناس المشتهيات المفرحة للقلوب من النساء للمتعة والتناسل، والأولاد الذكور، والأموال الكثيرة المجمَّعة أو المضاعفة البالغة حداً واسعاً، من الذهب والفضة، والخيل الأصيلة المُعْلَمة المميزة ببعض العلامات، والأنعام (الإبل والبقر والغنم) والزرع، ذلك المذكور مما يتمتع به في الدنيا ثم يزول، والله عنده حسن المرجع لأهل التقوى.

١٥ ـ قل أيها النبي: هل أخبركم بما هو خير من تلك المشتهيات: وهو ما أعده الله للمتقين الطائعين القائمين بأوامر الله والمجتنبين نواهيه، من الجنات التي تجري الأنهار من تحت أشجارها ومنازلها، وهم ماكثون فيها أبداً، ولهم زوجات مطهرات من عيوب نساء الدنيا كالحيض والنفاس، ورضاً دائم من الله سبحانه لا غضب بعده، والله مطلع على شؤون العباد، ولا يخفى عليه شيء، فيجازي كلاً بما يستحق.



١٦ - أوصاف المتقين: هم الذين يصدقون بالله ورسله، ويطلبون المغفرة عن السيئات، والوقاية من عذاب النار.

الله بالمدح الصابرين على طاعة الله وعن محارمه، والصادقين في إيمانهم وأقوالهم وأفعالهم وأفعالهم وأفعالهم وتعاملهم مع الناس، والمداومين على طاعة الله، الخاشعة قلوبهم، والمنفقين أموالهم في سبيل الله، والمستغفرين بالأسحار، أي السائلين المغفرة في أواخر الليل قبل الفجر، وهو ثلث الليل الأخير؛ لأن الدعاء فيه مجاب.

14 - أخبر الله خبراً مقروناً بالعلم والبيان وإقامة الأدلة القاطعة والمعجزات، أنه لا إله معبوداً بحق في الوجود سواه، وشهدت الملائكة بالإقرار بأنه لا إله إلا الله، وشهد أولو العلم من الأنبياء والعلماء والمؤمنين بالإيمان والإقرار اللفظي بوحدانية الله، وشهد الكل بأن الله مقيم للعدل بين خلقه وفي جميع أموره، لا إله بحق إلا هو، الغالب الذي لا يقهر، الحكيم في صنعه وتدبيره وأفعاله. نزلت حينما قال حبران من أحبار أهل الشام للنبي بعد الهجرة: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله؟ فأنزل الله تعالى:

عند من من المقبول عند الله هو الإسلام الذي يشمل الأيمن المقبول عند الله هو الإسلام الذي يشمل الإيمان، وما اختلف اليهود والنصارى إلا بعد أن جاءهم العلم في التوراة والإنجيل بوجوب توحيد الله وعبادته وطاعته، وكان اختلافهم تعدياً، وتجاوزاً للحق والإنصاف، وحسداً، أي لمجرد البغي، ومن يكفر بدلائل الله على توحيده، فإن الله سريع الجزاء له على ما يستحقه.

٢٠ - فإن جادلوك بالباطل والقول المحرّف والشبه الواهية في التوحيد والدين، فقل لهم أيها النبي: أخلصت ديني وعبادتي شه، وخضعت له بكليتي، لا أشرك به غيره، وأخلص القصد معي أيضاً أتباعي المسلمون، وقل لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، والأميين (مشركي العرب): هل قبلتم الإسلام، وعملتم بموجبه، أم ما زلتم كفاراً؟ فإن دخلوا في الإسلام، فقد اهتدوا إلى الصواب وتركوا الضلال، وإن أعرضوا عن الإسلام وبقوا في الكفر، فإنما عليك أن تبلغهم ما أنزل إليك، وليس عليك إلا تبليغ الرسالة، والله مطلع على أحوال العباد كلها، وسيجازيهم على أعمالهم.

٢١ ـ إن الذين يكفرون بالآيات الدالة على وحدانية الله وصدق أنبيائه، ويقتلون الأنبياء ظلماً بغير حق، وهم اليهود، ويقتلون الأمرين بالعدل، وهم الآمرون بالمعروف، والناهون عن المنكر، فأنذر هم بعذاب مؤلم موجع. قال المبرّد: كان ناس من بني إسرائيل، جاءهم النبيون يدعونهم إلى الله عزّ وجل، فقام أناس من بعدهم من المؤمنين، فأمروهم بالإسلام، فقتلوهم، ففيهم نزلت هذه الآية.

٢٢ - أولئك قتلة الأنبياء وقتلة الآمرين بالعدل بطلت حسناتهم، في الدنيا والآخرة، فلم تقبل منهم، وليس لهم
 ناصر ينقذهم من العذاب.

٢٣ - ألم تنظر أيها النبي إلى الذين أوتوا حظاً من التوراة، وهم أحبار اليهود، ويدعون إلى تطبيق التوراة، للحكم بينهم فيما اختلفوا فيه مع خصومهم، وكان ما في التوراة لصالح خصمهم، ثم ينصرف فريق منهم عن الإجابة إلى ما دُعُوا إليه، مع علمهم به، وهم معرضون عن سماعه، إنهم أخطؤوا اعتماداً على أن النار لن تمسهم إلا قليلاً. نزلت حينما ادعى اليهود أن إبراهيم كان يهودياً، فقال الرسول ﷺ: "فهلما إلى التوراة، فهي بيننا وبينكم" فأبيا عليه، فأنزل الله: ﴿أَلَّ التوراة، فهي أخر الآية التالية.

٢٤ ـ ذلك التولي عن القبول بحكم الله تعالى كان بسبب قولهم افتراء: لن تمسنا النار إلا أياماً قلائل، وهي أربعون يوماً، مقدار عبادتهم العجل، وخدعهم في دينهم ما كانوا يفترون من الأكاذيب، ومنها قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، فلا نعذب إلا يسيراً.

٢٥ ـ فكيف يصنعون، أو كيف يكون حالهم إذا جمعناهم ليوم الجزاء الذي لا شك في وقوعه، وهو يوم القيامة، وجُوزيت كل نفس بما عملت، وهم لا يُظلمون بزيادة العذاب على سيئاتهم، ولا نقص من حسناتهم، وحينئذ يدركون أنه لن ينفعهم شيء.

٢٦ ـ قل أيها النبي: يا مالك جنس المُلْك في الدنيا
 والآخرة، أنت تعطى المُلْك من تشاء إعطاءه من

عبادك، وتسلب الملكُ ممن تريد نزعه منه، وترفع من تشاء وتخفض من تشاء بيدك الخير لا بيد غيرك، إنك القادر على كل شيء. قال قتادة: ذُكر لنا أن رسول الله ﷺ سأل ربّه أن يجعل ملك فارس والروم في أمته، فأنزل الله: ﴿قُلِ اللّهُ عَلَيْهُمْ . . . ﴾ .

٢٧ - تُدخِل بعض الليل في النهار، فيقصر الليل ويطول النهار، وتدخل بعض النهار في الليل، فيطول الليل ويقصر النهار، ويظل الأمر كذلك بحسب الفصول والمواقع، ضمن مدة كليهما وهي ٢٤ ساعة، وتخرج الحي من الميت كالنبات أو الحيوان من التراب أو الشجرة من النواة أو العالم من الجاهل أو المؤمن من الكافر، وتخرج الميت من الحي، كالنواة من الشجرة، واللبن من الحيوان، والجاهل من العالم أو الكافر من المؤمن، وترزق من تشاء من العباد بغير تعداد ولا تقتير.

٢٨ ـ لا يتخذ المؤمنون الكافرين نصراء، يحبونهم ويُطلعونهم على أسرار المؤمنين الخاصة، ومن يتخذهم أنصاراً، فليس من دين الله في شيء، أي فهو بعيد عن رحمة الله، إلا في حال خوفكم من ضررهم كالقتل مثلاً، فلكم حينئذ موالاتهم في الظاهر بقدر دفع الضرر عنكم، ويخوفكم الله من عقابه إن اتخذتموهم أولياء ظاهراً وباطناً، وإلى الله مرجعكم، فيجازيكم على أعمالكم. نزلت في عبادة بن الصامت الذي أراد يوم الأحزاب الاستعانة بخمس منة رجل من اليهود على الأعداء، فأنزل الله تعالى: ﴿ لَا يَتَّهذِ . . . ﴾ .

٢٩ ـ قل لهم أيها الرسول: إن تخفوا موالاة الأعداء أو تظهروها، يعلمه الله، فيجازيكم به، ولا يخفى عليه شيء في السماوات والأرض، والله تام القدرة على عقوبتكم وجميع أحوالكم.

يَوْمَ تَجِدُكُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُخْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ تُوَدُّ لُوَأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدُاْ بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَٱللَّهُ رَءُ وفُ إِلْعِبَادِ (إِنَّ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ ۗ وَٱللَّهُ عَفُورُ رَّحِيسُمُ وَإِنَّا قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَنفِرِينَ (إِنَّ اللهُ أَصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ لَا يُرِّيَّةُ أَبْعَضُهَا مِنْ بَعْضِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَتِ آمْرَاتُ عِمْزَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (أَنَّ الْمَا وَضَعَتْهَاقَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أَنْثَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَوُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأَنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ١ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًاحَسَنَا وَكَفَّلَهَا زَكِرَيّاً كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِكَا زَكَرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقَآ قَالَ يَنَمْرْيُمُ أَنَّ لَكِ هَنذاًّ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٓ إِنَّا ٱللَّهَ يَرَزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ ﴿ اللَّهُ ا

٣٠ ـ يوم تجد كل نفس في الآخرة ثواب ما عملت في الدنيا من العمل الصالح أو الخيِّر، حاضراً ـ أي ثوابه ـ مهما قل، وتجد أيضاً جزاء ما عملت من سوء حاضراً، أي محفوظاً، تتمنى أن يكون بينها وبين عمل السوء بُعْد طويل أو مسافة بعيدة، لتتخلص من عاقبته، ويحذركم الله عقابه، أكده للتذكر، والله شديد الرأفة والرحمة بالعباد، فلا يعاجلهم العقوبة، وإنما يمهلهم لتدارك الأمر والتوبة وتجديد العمل الصالح. واقتران التحذير بالرأفة لطف من الله بالناس.

٣١ ـ قل أيها النبي لليهود: إن كنتم كما تزعمون تحبون الله، فاتبعوني على الإسلام، يرضَ الله عنكم؛ لأن المحبة تقتضي اتباع النبي عَيَّا وطاعة الله ورسوله، والله يستر لكم ذنوبكم الماضية، والله كثير المغفرة لذنوب عباده، رحيم بهم. قال الحسن البصري: قال أقوام على عهد نبينا: والله يا محمد، إنا لنحبّ ربنا، فأنزل الله: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ . . . ﴾ .

٣٢ قل لهم يا محمد: أطيعوا الله ورسوله في جميع الأوامر والنواهي، فإن أعرضوا عن طاعة الله ورسوله، فالله يسخط عليكم ويغضب على الكفار الجاحدين للحق.

٣٣\_ إن الله اختار للنبوة آدم أبا البشر، ونوحاً أول مرسل برسالة يبلغها، وهو آدم الثاني، واختار وفضل آل إبراهيم لكون النبي ﷺ منهم، وآل عمران (وهم موسى

وهارون وعيسي وأمه) لكون عيسي عليه السلام منهم، وفضَّلهم على عالَمِي زمانهم.

٣٤\_ والحال أنها ذرية منسجمة متفقة في الصلاح والتدين، يشبه بعضها بعضاً في النسب والخير والعمل الصالح والنية والتوحيد، والله سميع لأقوال عباده، عليم بنياتهم وضمائرهم وأفعالهم.

٣٥\_ واذكر أيها النبي حين قالت امرأة عمران (حنة أم مريم) لما أحسّت بالحمل: رب إني نذرت أن أجعل ما في بطني لعبادتك غلاماً عتيقاً خالصاً لله، متفرغاً لخدمة بيتك المقدس (المسجد)\_أي الأقصى\_فتقبّل مني نذري، إنك سميع الدعاء، عالم بالمقاصد والنيات.

٣٦\_ فلما ولدت امرأة عمران ابنتها مريم، قالت متحسرة محزونة معتذرة: ربّ إني وضعتها أنثي، وهي لا تصلح لخدمة المسجد، وكنت أرجو أن يكون الولد ذكراً لأوفى بنذرك، والله عالم بما وضعت ـ أورد الله تعالى هذه الجملة لدفع توهم أنها تريد إخباره تعالى ـ ثم قالت: ليس الذكر الذي نذرته لخدمة المسجد كالأنثى التي وضعتها والتي لا تصلح للخدمة في بيوت العبادة، فاجعلها عابدة قانتة، وإني سميتها مريم (أي خادمة الرب) وإني أجيرها وأحفظها بحفظك، هي وذريتها، من الشيطان المطرود من رحمة الله.

٣٧\_ فرضي الله بمريم لوفاء النذر، وربّاها تربية حسنة تصلح جميع أحوالها، وجعل زكريا (زوج خالتها) كافلاً لها قائماً بمصالحها ، وكلما دخل عليها المحراب: أشرف المجالس، والمصلَّى، وجد عندها طعاماً وفاكهة من غير فواكه الموسم المعتاد، قال لها: من أين لك هذا يا مريم؟ قالت: هو من عندالله، ساقه الله إليّ، إن الله يرزق من يشاء من عباده بغير إحصاء ولا حدود.



٣٨ في ذلك المكان عند مريم في المحراب، دعا زكريا ربه طالباً أن يمنحه ذرية طيبة أي نسلاً صالحاً، إنك يا ألله تسمع دعاء من دعاك، وتلبي من تضرع إليك.

٣٩. فنادته الملائكة والمنادي وحده هو جبريل كما ذكر الطبري عن ابن مسعود، وهو قائم يصلي ويدعو في محرابه: أن الله يبشرك بولادة يحيى (وفي الإنجيل يوحنا) مصدقاً بالكلمة وهو عيسى عليه السلام، ويبشر ببعثته، وبعث في زمانه، وكان ابن خالته، وسمي عيسى كلمة الله؛ لأنه وجد بقوله سبحانه: ﴿ كُن ﴾ وسيكون يحيى سيداً يسود قومه بالعلم والحلم والفضل، وحصوراً، أي لا يأتي النساء زهداً، ونبياً صالحاً يؤدي حقوق الله والناس، ومعصوماً من الذنوب.

2. قال زكريا: ربّ كيف يوجد لي ولد؟ وقد صرت شيخاً كبيراً هرماً، وامرأتي عقيم لا تلد، مستبعداً ذلك بحسب العادة، لا على قدرة الله تعالى، فأجابه الله تعالى: مثل ذلك الخلق غير المعتاد، يفعل الله ما يشاء من الأفعال العجيبة، لا يعجزه شيء، فلا تتعجب من ذلك.

٤١ ـ قال زكريا داعياً: رب اجعل لي علامة أعرف بها وجود الحمل لأشكرك، فقال سبحانه:
 علامتك أنك تعجز عن خطاب الناس إلا بالإشارة

مدة ثلاثة أيام، فتصبح محبوس اللسان، وسمى الرمز كلاماً؛ لأنه يحقق المراد من الكلام، واذكر الله ذكراً كثيراً، ونزّه الله في الصباح والمساء. والعشي: من الظهر إلى الغروب. والإبكار: من طلوع الفجر إلى الضحى.

٤٢ ـ واذكر أيها الرسول حين قالت الملائكة: يا مريم إن الله اختارك وتقبلك لخدمة بيت المقدس، وطهّرك من العيوب (الأدناس) المعنوية والحسية، وفضّلك على جميع نساء العالمين في زمانك، وقيل: إلى يوم القيامة، بولادتك نبياً من غير مساس رجل.

٤٣ ـ يا مريم اخشعي لله، وصلي وأطيعي ربك، وتذللي لله، وصلي الصلاة مع الجماعة، وكل ذلك يراد به التواضع والخشوع في العبادة .

٤٤ ـ ذلك المذكور من هذه القصة، نقصه عليك أيها النبي من أخبار الغيب التي كنت غائباً عنها، وهو مما نوحيه إليك في هذا القرآن، وما كنت موجوداً مع المتنازعين في تربية مريم، بل الله أوحى بخبرهم إليك، حين اقترعوا على حضانة مريم وتربيتها، جاعلين أقلامهم التي كتبوا بها التوراة، في الماء الجاري، فمن وقف قلمه فهو الكافل، فوقف قلم ذكريا، ولم تكن يا محمد عندهم حين تنافسوا على الكفالة والتربية.

٤٥ ـ واذكر يا محمد حين قالت الملائكة: يا مريم، يبشرك الله بمولود منك من غير أب هو الكلمة، وسمي عيسى بالكلمة؛ لأنه وجد بكلمة «كن» فيكون من عند الله، اسمه المسيح عيسى ابن مريم، فهو منسوب إليك، ولقب بالمسيح لمسحه بالبركة أو بالدهن الذي يمسح به الأنبياء، وهو ذو جاه في الدنيا بالنبوة، وفي الآخرة بالشفاعة وعلو الدرجة، ومن المقربين إلى الله يوم القيامة.

الله المنالك دَعازَكِرِيّا رَبّهُ أَقَالَ رَبّ هَبْ لِي مِن لَدُنك دُرِيّةً الْمَلَيْ عَنَى مُصَدِّقًا بِكَلَم وَهُوقَا إِمُّ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْ عَنَى مُصَدِّقًا بِكَلَم وَهُوقَا إِمُّ فَنَا اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنِيتَ إِمِّنَ الصَّلِحِينَ (إَيَّ قَالَ رَبِّ الْمَعْلِحِينَ (إَيَّ قَالَ رَبِّ الْمَعْلِحِينَ (إِيَّ قَالَ رَبِّ الْمَعْلِحِينَ (إِيَّ قَالَ رَبِّ الْمَعْلِحِينَ (إِيَّ قَالَ رَبِّ الْمَعْلِمِينَ الْمَعْلِمِينَ الْمَعْلِحِينَ (إِيَّ قَالَ رَبِّ الْمَعْلِمِينَ الْمَعْلِمِينَ الْمَعْلِمِينَ الْمَعْلِمِينَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿

23 ـ ويكلّم الناس وهو طفل صغير في المهد: مضجع الطفل حين الرضاع، وفي الكهولة: ما بعد سن الثلاثين أو الأربعين إلى الشيخوخة، أي يكلّم الناس في الحالين بالوحي والرسالة، وهو من العباد الصالحين.

٧٤ ـ قالت مريم مستبعدة الأمر بحكم العادة: كيف يكون لي ولد، ولم يقربني رجل؟ فأجابها الوحي: مثل ذلك يخلق الله ما يشاء من العدم بمقتضى قدرته وحكمته، إذا أراد أمراً أو شيئاً، أوجده بكلمة ﴿كُن﴾ فيكون كما أراد.

٤٨ ـ ويعلم الله عيسى الكتابة والخط، والعلم النافع وفهم أسرار الأشياء، والتوراة التي أنزلها على موسى، والإنجيل الكتاب الذي سيوحى به إليه بعد ذلك.

ويرسله الله رسولاً إلى بني إسرائيل: أني أتيتكم بعلامة دالة على صدق نبوتي ورسالتي، وهي أنني أصور لكم من الطين شيئاً كهيئة الطير، فأنفخ فيه، فيصير حياً كسائر الطيور، بإرادة الله، فالخلق الحقيقي من الله، وأشفي الأكمه: الذي

ولد أعمى، والأبرص الذي به البرص: وهو بياض يظهر في الجلد، وخصّ هذان المرضان؛ لاستحالة الشفاء منهما في العادة الغالبة، وأحيى الموتى، وكل ذلك بإرادة الله، وأخبركم بما تأكلون وتدخرون في بيوتكم، وذلك مما لا يطلع عليه الناس عادة، إن في جميع ما ذكر لدليلاً قاطعاً وحجة ظاهرة على صدق رسالتي، إن كنتم مصدقين بالرسالات الإلهية.

وجئتكم مصدقاً لما سبقني من التوراة، عاملاً بها، مخففاً بعض أحكامها، أحلُّ من الطيبات بعض المحرَّم في التوراة، كلحوم كل ذي ظفر وشحوم الأنعام، وجئتكم بحجة شاهدة على صدقي من الله، فخافوا عذابه، وأطيعوني فيما دعوتكم إليه، وتابعوني في ديني.

١٥ - إن الله ربي وربكم، لا إله غيره ولا رب سواه، وأنا عبده، فاعبدوه وحده لا شريك له، هذا هو الطريق القويم الواضح الذي لا اعوجاج فيه.

٥٢ فلما لمس عيسى الكفر والضلال من بني إسرائيل، قال لهم: من أعواني في الدعوة إلى الله، وتبليغ رسالته للناس؟ قال الحواريون ـ أصحابه وتلاميذه ـ الاثنا عشر رجلاً: نحن أنصار دين الله ورسله، آمنا بالله، واشهد يا عيسى بأنا مخلصون في إيماننا، منقادون لرسالتك.

 ٥٣ ـ ربنا إننا صدّقنا بما أنزلت من الوحي على نبيك، وامتثلنا أوامر رسولك، فاجعلنا من الشاهدين يوم القيامة لك بالوحدانية، ولرسولك بالصدق.

٥٠ ومكر كفار بني إسرائيل، أي دبروا تدبيراً
 خفياً لقتل عيسى، وأبطل الله مكرهم، بإلقاء شبه
 عيسى على أحد الحواريين، ورفع عيسى إلى
 السماء، والله خير وأنفذ وأقوى المدبرين.

وه واذكريا محمد حين قال الله: يا عيسى، إني مستوفي أجلك في الدنيا، وقابضك، ورافعك إلي بروحك وبدنك بجعلك في منزلة رفيعة كإدريس والصالحين، ومخلصك من خبث الكافرين ومكرهم، ومبعدك عن سوء عملهم، وجاعل أتباعك الذين آمنوا برسالتك فوق الذين كفروا أو جحدوا برسالتك إلى يوم القيامة، وهي فوقية وعلو فضائل وقوة حجة، ومن هؤلاء: المسلمون الذين آمنوا بعيسى رسولاً وبما يستحقه من دون غلو، ثم يكون بعيسى رسولاً وبما يستحقه من دون غلو، ثم يكون وبين الكفار به، فيما تختلفون من شأن المسيح وصلبه وأمور الدين كلها.

٥٦ فأما الكفار فلهم عذاب شديد في الدنيا ﴿ أَبَاعًا وابتًاءً ثَمْ وَسِنَاءً ثَمْ وَالفَسَنَا وَالفَسَمَ الْمُوا العقاب، وفي الآخرة بنار جهنم والغضب ﴿ ثُمَّنَبَّمِ لَ فَنَجْعَلَ لَعَنْتَ اللَّهُ عَلَى الْمُكَانِينِ ﴾ الإلهي، وليس لهم أنصار ينصرونهم ويمنعون عنهم ألم المناس العذاب.

رَبَّنَ اَ امْتَا يِمَا أَزَلْتَ وَاتَبَعْنَ الرَّسُولَ فَا كُتُبْنَ امْعُ الشَّهِدِينِ (أَنَّ وَمُكَرُواْ وَمَكَرُاللَّهُ وَاللَّهُ حَيْرُ الْمَعْرِينَ (إِنَّ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى إِنِي مُتَوفِيكَ وَرافِعُكَ الْمَعْرِينَ (إِنَّ إِنَّ قَلَ اللَّهُ يَعِيسَى إِنِي مُتَوفِيكَ وَرافِعُكَ اللَّهِ يَا اللَّهِ يَعْرَا اللَّهِ يَعْرَا اللَّهِ يَعْرَا اللَّهِ يَعْرَا اللَّهِ يَعْرَا اللَّهُ يَعْرَا اللَّهِ يَعْرَا اللَّهُ يَعْرَا اللَّهُ عَلَيْكَ مُ مِيمَا كُنتُ مِفِيهِ تَخْتَلِفُونَ (إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَعِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَعِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَعِينَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَعِينَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَعِينَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِينَ الْمُعْت

٥٧ \_ وأما المؤمنون والذين يعملون الأعمال الصالحة التي أمر الله بها، فيعطيهم الله ثواب أعمالهم كاملاً وافراً، والله يعاقب الظالمين أنفسهم، الذين كفروا بالله ورسله، وعصوا أوامر ربهم.

٥٨ ـ ذلك المذكور من أخبار عيسى ومريم نقصه عليك يا نبي الله، من جملة الآيات العلامات الدالة على صدق نبوتك، ومن القرآن المحكم الذي لا خلل فيه. قال الحسن البصري: أتى راهبا نجران. فقال أحدهما: من ابر عيسى؟ وكان رسول الله يَشْ لا بعجل. حتى يؤامر ربه، فنزل عليه: ﴿ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ . . . ﴾ إلى آخر الآية (٦٠).

٩٥ \_ إن شأن عيسى الغريب كشأن آدم الذي خلقه الله من التراب، ثم أوجده بقوله: كن بشراً، فكان، بل أمر أمر أغرب، فإنه لا أب له ولا أم، لخلقه من التراب. قال وفد نجران للنبي ﷺ: ما لك تستم صاحبنا؟ قال: "وما أغرك» قالوا: تقول: إنه عبد، قال: «أجل، إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول» فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنسانا قط من غير أب؟ فإن كنت صادقاً فأرنا مثله، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

٦٠ ـ هذا الذي أوحي إليك أيها النبي هو الحق الثابت من ربك، فلا تكن من الشاكين فيه، والنهي للرسول لزيادة التثبيت والتأكيد، ومثله كل سامع ممعن النظر.

٦١ ..فمن جادلك في شأن عيسي بغير حق، من بعدما جاءك من الوحي والخبر بحقيقة الأمر، فقل لهم: هلموا لنجتمع جميعاً مع الأولاد والنساء، ثم ندعو الله خاشعين، ونقول: اللهم العن الكاذب في شأن عيسي.

إِنَّ هَنَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَ اللّهَ لَهُو الْمَعْسِدِينَ اللهُ الْعَرْبِيزُ الْمَحْكِيمُ اللهُ عَلِيمُ الْمُعُسِدِينَ اللهُ الْعَرْبِيزُ الْمَحْكِيمُ اللّهَ عَلِيمُ اللّهَ عَلِيمُ اللّهَ عَلِيمُ اللّهَ عَلَيمَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيمَ اللّهُ عَلَيمَ اللّهُ عَلَيمَ اللّهُ عَلَيمَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيمَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّ

٦٢ ـ إن هذا المذكور من قصة عبسى لهو القصة الواقعية لولادة عيسى عليه السلام ونشأته ومنهجه في دعوته، ولا يوجد إله يعبد بحق غير الله تعالى وحده، خالق كل شيء، وإن الله هو القوي الغالب في هذا الكون، الحكيم في صنعه وتدبيره.

٦٣ ـ فإن أعرضوا عن هذا الحق المبين واتباع عقيدة التوحيد التي دعا إليها جميع الأنبياء، فهذا هو الفساد بعينه؛ لأنه شرك وكفر، والله عليم بالمفسدين، وسيعاقبهم على إفسادهم.

75 - قل أيها الرسول: يا أهل الكتاب تعالوا نتفق على كلام مفيد، وسط عادل موجود فيما أنزل إلينا وإليكم، تتساوى في طلبه جميع الكتب الصحيحة، وهي صحف إبراهيم والتوراة والزبور والإنجيل والقرآن، ألا تكونَ عبادتنا إلا لله وحده، ولا نجعل غيره شريكاً له في خلق أو ملك أو رزق أو استحقاق للعبادة، ولا نتخذ أرباباً أخرى من غير الله، كاعتقاد ربوبية عزير والمسيح وجعلهم كالرب تعالى في التحليل والتحريم، ولا نسجد لرب غير الله، فإن أعرضوا عما دُعوا إليه، فقولوا: اشهدوا بأنا مسلمون منقادون لله ولأحكامه.

المؤمِنِين ﴿ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ لَيْ الْمِلْ الْكِتَابِ مِن اليهود والنصارى، لم وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ لَيْ اللَّهِ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ وَالْمَا الله كان يهودياً، والنصارى بأنه كان نصرانياً، علماً بأن اليهودية بعد الْكِتَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ عِنَا يُكَالِنُ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ لَيْ اللَّهِ وَالْمَا الله وَلَا الله وَلِلْ الله وَلَا الله وَلِلْ الله وَلِي الله وَلِللله وَلِلْمِلْ اللهُ وَلِي الله وَلِللله وَلِلْمِلْ الله وَلِلله وَلِلْمُلْلِ

عيسى بعد إبراهيم، فكيف يكون يهودياً أو نصرانياً؟ أفلا تدركون فساد قولكم ويطلانه؟ فنُ ابن عباس: اجتمعت نصارى نجران واحبار يهود عبد رسول الله ﷺ، فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياً، وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانياً، فأنزل الله: ﴿يَكَأَهُلَ ٱلۡكِتَابِ لِمُ تُحَاجُّونَ . . . ﴾ إلى آخر الآية [٦٧].

77 \_ أيها اليهود والنصارى، لقد جادلتم فيما لكم به علم من أمر دينكم الموجود في كتابكم التوراة، من الحلال والحرام وأنواع العبادة، فلِمَ تجادلون فيما ليس لكم به علم؟ وهو الزعم بأن إبراهيم كان على دينكم، والله يعلم الحقائق، وأنتم لا تعلمون ذلك.

٦٧ \_ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ؛ لآنه كان متقدماً على ديانة الفريقين، وكان ماثلاً عن الأديان كلها إلى التوحيد والحق، مطيعاً لله عابداً له، ولم يكن مشركاً يعبد مع الله إلهاً آخر .

٦٨ \_ إن أحق الناس بالانتماء لإبراهيم هم الذين آمنوا به واتبعوا ملته الحنيفية، وهذا النبي محمد ولله لكونه من ذريته، واتفاقه مع ملته القائمة على التوحيد، والله ناصر المؤمنين. سأل اليهود قائلين: والله يا محمد، لقد علمت أنّا أولى بدين إبراهيم منك ومن غيرك، وأنه \_ في اعتقادنا \_ كان يهودياً، وما بك إلا الحسد، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

٩٩ ـ تمنَّت طائفة من الكتابيين لو يردونكم عن دينكم، وما يُضلون بدعوتهم هذه إلا أنفسهم، بسبب ثبات المؤمنين على الإيمان، ومضاعفة العذاب على الكافرين، وما يشعرون بذلك. نزلت هذه الآية في طوائف اليهود في المدينة حين دَعَوًا جماعة من المسلمين إلى دينهم.

٧٠\_يا أهل الكتاب لِمَ تكفرون بآيات الله المنزلة على نبيه محمد ﷺ والمنزلة في كتبكم الدالة على صدق نبوته، وأنتم تشهدون أن تلك الآيات حق وصدقٌ، وأن محمداً رسول، والقرآن حق.

٧١ ـ يه أهل الكتاب لِمَ تخلطون الحق المنزل على الأنبياء وفي الكتب السماوية بالباطل الذي هو التحريف القائم على الهوى، وتكتمون الحق الثابت في كتبكم من نعت محمد ﷺ وصدق رسالته، وأنتم توقنون بذلك

٧٢ ـ وقال جماعة من اليهودهم الرؤساء لأتباعهم: صدقوا بالقرآن الذي أنزل على المسلمين في بداية النهار ، واكفروا به آخر النهار ، أي بالردة في وقت قريب، ليرتد المؤمنون عن دينهم بم تُلقون عليهم من الشكوك والشبهات. وهي مؤامرة فاشلة لعلمهم بثبات المؤمنين على عقيدتهم. قال نفر من اليهود بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن بما أنزل الله على محمد وأصحابه غدوة، ونكفر به عشية، حتى نلبس عليهم دينهم، لعلهم يصنعون كما نصنع، فيرجعوا عن دينهم، فأنزل الله فيهم هذه الآية.

٧٣ ـ وقال رؤساء اليهود أيضاً لأتباعهم: لا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم من أهل الملة التي أنتم عليها \_ قل لهم أيها النبي: الهداية بيد الله ـ ثم قالوا: ولا تصدقوا أن يعطى الله أحداً من غير اليهود مثلما أعطيتم من الكتاب والنبوة، ولا تصدِّقوا أن أحداً يقيم عليكم حجة عند ربكم يوم القيامة على أنه محق وأنتم مبطلون ـ قل أيها النبي: إن الفضل بيدالله، ومن فضله النبوة والإسلام، يؤتيه من يشاء من عباده، والله كثير الفضل، واسع العلم بمن هو أهل له ـ وقد شاء الله اختصاص محمّد ﷺ وأمته بالقرآن. كانت أحبار اليهود تقول للذين من دونهم: ﴿وَلَا تُؤْمِنُوٓاْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُوكِ، فأنزل الله: ﴿قُلْ إِنّ

يَنَّأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ الَّذِيُّ وَقَالَت ظَايَهَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ امِنُواْ بِٱلَّذِيَّ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكَّفُرُوٓاْءَاخِرَهُ. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ إِنَّ ۗ وَلَا تُؤْمِنُوٓ أَإِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدُ مِّثَلَ مَاۤ أُوتِيتُمُ أَوْيُحَآ بُوُكُرُ عِندَرَيِّكُمُّ قُلُ إِنَّ ٱلْفَصِّلَ بِيدِٱللَّهِ يُؤَتِيدِ مَن يَشَآ أُوَّاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ اللهُ يَخْتَصُّ بِرَحْ مَتِهِ عَمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الفَضَّ لِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ إِنَّ ﴾ وَمِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطارٍ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِ مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَاَيُؤَوِّهِ ۗ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّيَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ بَلَيْ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ - وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ

ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيَّ مَنهِم تُمَنَّا قَلِيلًا أُوْلَيْمٍ كُنُ لَا

خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهُمْ

يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايْزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ لَالَّهُ مُ اللَّهِ مُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ﴿ ﴾ . ٧٤ ـ يختص الله برحمته، أي بالنبوة من شاء من عباده، ويختص المؤمنين بالفضل بما يريد، والله ذو الفضل الواسع .

٧٥ ـ بعض أهل الكتاب إن تأتمنه على قنطار أو مال كثير، يرده إليك، وبعضهم إن ائتمنته على دينار واحد أو أقل، لا يرده إليك لطمعه، إلا ما دمت ملازماً له بالمطالبة والتقاضي، ذلك جحود الأمانة لأنهم قالوا: لا حرج علينا في ظلم الأميين: العرب وغيرهم من الأمم غير أهل الكتاب، ولا ذنب في أكل أموالهم، لمخالفتهم لنا في الدين، وقد أحل الله لنا أموالهم، ويفترون على الله الكذب بقولهم هذا، فهو مجرد اختلاق، وهم يعلمون يقيناً أن الله لم يحل لهم ذلك.

٧٦ ـ بلي عليهم سبيل، أي مؤاخذة وذنب، لكذبهم واستحلال أموال العرب وغيرهم، وأكلها بالباطل، ومن وفّي بعهده الذي التزمه، وأدى الأمانة التي اؤتمن عليها، وخاف الله، فلم يكذب ولم يستحل ما حرم عليه، استحق رضوان الله، والله يرضى عن المتقين الذين يطيعون الأوامر، ويجتنبون النواهي.

٧٧\_إن الذين يستبدلون بعهدالله: وهو ما أنزله في كتابه من الإيمان بالنبي وأداء الأمانة، وبأيمانهم الكاذبة، بدلاً حقيراً يأخذونه من الدنيا، أو رشوة، وهو قليل وإن كثر، لعدم البركة فيه، أولئك لا نصيب لهم في نعيم الآخرة، ولا يكلمهم الله كلام مودة، وإنما يغضب عليهم، ولا ينظر إليهم نظرة رحمة، ولا يطهرهم من الذنوب، ولهم عذاب مؤلم. روى الشيخان وغيرهما أن الأشعث قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدّمته إلى النبي ﷺ، فقال: ألك بيّنة؟ قلت: لا ، فقال لليهودي: احلف، فقلت: يا رسول الله ، إذن يحلف، فيذهب مالي ، فأنزل الله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَمَّرُونَ...﴾ .



وَإِنَّ مِنْهُ مَ لَفَرِيقًا يَلُوْرَنَ أَلْسِنَتَهُ مَ بِالْكِتَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْحَيَّبِ وَيَقُولُونَ هُو مِنَ الْحَيَّبِ وَيَقُولُونَ هُو مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِب مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِب مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهَ مَا كَانَ لِبسَدٍ أَن يُؤْتِيهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَيْب وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِينِ نِهِ مَا كُنتُمْ أَن تَتَخِذُواْ الْمَكَنِكَة دُونِ اللّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيتِينَ بِمَا كُنتُمْ أَن تَتَخِذُواْ الْمَكَنِكَة وَلِيمَا كُنتُمْ أَن تَتَخِذُواْ الْمَكَنِكَة وَلِيما مُرَكُمْ اللَّهُ وَلِيما مُرَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن فِي السَّمُ مَن فِي السَّمُونِ اللَّهُ مَن فِي السَّمُ مَن فَي السَّمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن فِي السَّمُ مَن فِي السَّمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ

٧٧ - وإن فريقاً من اليهود يميلون ألسنتهم، ويحرِّفون التوراة، ويوجهونها إلى ما يريدون، لتظنوا أن الكلام المحرّف من التوراة، وما هو في الحقيقة من الكتاب المنزّل من الله، ويقولون عن هذا الكلام المحرَّف: هو من عند الله، وليس هو من عنده، وإنما هو كذب وافتراء، ويتقولون على الله الكذب، وهم يعلمون أنهم كاذبون، وذلك من أعظم الآثام، قال ابن عباس عن هؤلاء المفترين: هم اليهود الذين قدموا على كعب بن المشرف، غيَّروا التوراة، وكتبوا كتاباً بدّلوا فيه ضغة رسول الله على أخذت بنو قريظة ما كتبوه، فخلطوه بالكتاب الذي عندهم.

٧٩ ـ لا ينبغي لبشر ينزل الله عليه الكتاب، ويعلّمه الحكمة (فقه الشريعة والعلم النافع) ويؤتيه النبوة والرسالة، ثم يأمر الناس بعبادة نفسه من دون الله، ولكن يقول النبي لأتباعه: كونوا علماء فقهاء عاملين بما أمر الله، مطيعين لله طاعة تامة، بسبب تعليمكم كتاب الله للناس، ودراستكم ما جاء في التشريع من الأحكام والمواعظ، نزلت الآية في النصارى، افتروا على عيسى عليه السلام

ما لم يصح عنه، ولا ينبغي أن يقوله هو، ولا أحد من إخوانه النبيين.

 ٨٠ وليس لنبي أن يأمر باتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً آلهة من دون الله، وإنما ينهى عنه، وهل يعقل أن يأمركم النبي بالكفر بعد أن صرتم مسلمين منقادين لله؟!

٨١ واذكروا معشر أهل الكتاب حين أخذ الله العهد المؤكد على الأنبياء، لئن آتيتكم شيئاً من الكتاب والحكمة (فهم أسرار الشريعة) ثم جاءكم رسول مؤيد لما معكم، لتؤمنُن به ولتنصُرُنه نصراً مؤزراً، وأخذتم على ذلكم عهدي المؤكد الذي يحمل صاحبه على الوفاء بما التزمه، وقال الأنبياء: أقررنا، قال الله: فليشهد بعضكم على بعض وبينوه للناس، وأنا شاهد على إقراركم وشهادتكم.

٨٢ ـ فمن أعرض عن الإيمان بعد ذلك الميثاق والعهد المأخوذ على جميع الأمم، فأولئك هم الخارجون عن طاعة الله وحدوده.

٨٣ ـ أيطلبون ديناً غير دين الله الخالق؟ وله أسلم طوعاً أو كرهاً، اختياراً أو جبراً، جميع من في السماوات والأرض، من الملائكة والجن والإنس، وإليه يعودون يوم القيامة، فيجازي كل امرئ بما كسب.

۱۹۵ قل أيها النبي لجميع الأمم: آمنا بالله وحده لا شريك له، وما أنزل علينا من القرآن، وما أنزل على إبراهيم من الصحف، وما أنزل الله من الآيات البينات على إسماعيل وإسحاق وَلَدَيْ إبراهيم، ويعقوب بن إسحاق، والأسباط: أولاد يعقوب الاثني عشر، لا نفرق بين أحد من هؤلاء، كما فرقت اليهود والنصارى، بل نؤمن بهم جميعاً، ونحن له تعالى خاضعون، منقادون، مخلصون له العبادة.

٨٥\_ ومن يطلب ديناً غير الإسلام، فلن يقبل منه، وهو في عالم الآخرة من الذين خسروا أنفسهم واستحقوا العذاب. نزلت هذه الآية في الحارث بن سُويد الأنصاري، ارتدّعن الإسلام، هو واثنا عشر معه، ولحقوا بمكة كفاراً، فنزلت هذه الآية، ثم أرسل إلى أخيه يطلب التوبة، وأسلم بعد نزول الآيات.

اليهود والنصارى، كفروا بعد إيمانهم، وهم اليهود والنصارى، كفروا بمحمد وشيخ بعد إيمانهم بأنه صاحب الأوصاف المذكورة في التوراة، وشهدوا أن الرسول حق أرسله الله، وجاءهم الحجج الظاهرات المذالة على صدق النبي، والله لا يوفق القوم الكافرين الذين آثروا الكفر على الإيمان. نزلت هذه الآية في اهل الكتاب من اليهود والنصارى رأوا نعت النبي وشيخة في كتابهم، وأقروا بذلك، وشهدوا أنه حق، وكانوا

قُلْ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَآأُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآأُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ

وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَنَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ

يستفتحون به على المشركين، فلما بعث من غيرهم، حسدوا العرب على ذلك، وأنكروه، وكفروا به بعد إيمان سابق.

٨٧ \_ أولئك الذين كفروا بعد إيمانهم جزاؤهم الطرد من رحمة الله، ولعنة الملائكة والناس جميعاً، وهذا عقاب المرتدين.

٨٨\_ وهم ماكثون في النار على الدوام، ولا يخفف عنهم العذاب، ولا هم يمهلون ويؤخرون لتوبة أو اعتذار، ثم
 استثنى التاثبين في الآية التالية.

٨٩\_ إلا الذين تابوا من بعد الارتداد، وآمنوا، وأصلحوا العمل، وصدقوا التوبة، فالله كثير الغفران لمن تاب وأناب، رحيم بالتائين.

• • \_ إن الذين كفروا بمحمد ﷺ بعد إيمانهم بصفاته، كما أبانت الآيات السابقة، ثم ازدادوا كفراً بمحاربته وإيذائه والصدّ عن دينه والكيد للإسلام وأهله، لن تقبل توبتهم عن ذنب ما داموا كفاراً، أو ماتوا كفاراً، وأولئك هم الضالون الحائدون عن طريق الإيمان والحق وسبيل النجاة.

91 \_ إن الذين ماتوا كفاراً كفراً أصلياً أو بعد الردة، لن يقبل من أحدهم فدية ولو كانت مل الأرض ذهباً، للنجاة من العذاب في النار، حتى ولو أمكنه أن يملك في ذلك اليوم ذهباً، أولئك لهم عذاب مؤلم يوم القيامة، وليس لهم أنصار ينجونهم من نار الله، جاء في الحديث الصحيح عند الشيخين: «يجاء بالكافر يوم القيامة، فيقال له: أرأيت لو كان لك مل الأرض ذهباً، أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم، فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك».

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تَحُِبُّونَ وَمَاتُنفِقُواْ مِنشَىْءٍ ا فَإِنَّ اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ فَي مُكُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبِّنَى إِسْرَتِهِ بِلَ إِلَّا مَاحَرَّ مَ إِسْرَتِهِ بِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۽ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰةُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَٱتْلُوهَاۤ إِن كُنْتُمْ صَٰدِقِين ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَتِمِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ﴿ فَيَ فِيهِ ءَايَتُ أَبِيَّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمُّ وَمَن دَخَلُهُ.كَانَ ءَامِنَأُ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِحِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهُ الْكِتَنبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَاينتِ اللهِ وَاللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ ﴿ فَي قُلْ يَنَأَهُلُ ٱلْكِتَنبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُو نَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهُكَدَآةٌ وَمَااللَّهُ بِغَلفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِن تُطِيعُواْ فَرِيقَامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَفِرِينَ ﴿ إِنَّ

٩٢ ـ لن تصيبوا ثواب البر وهو الجنة، حتى تتصدقوا مما تحبون من خيار أموالكم، وأفضل النفقة: ما كان على الأهل والقرابة، وما تتصدقوا بشيء، فالله عليم به، يجازيكم عليه.

٩٣ \_ كل المطعومات كانت حلالاً لبني إسرائيل، إلا ما حرم إسرائيل (وهو يعقوب بن إسحاق) على نفسه، حين مرض، فنذر إن عافاه الله ألا يأكل لحوم الإبل، ولا يشرب ألبانها، من قبل نزول التوراة على موسى، قل أيها النبي: فأتوا بالتوراة فاقرؤوها إن كنتم صادقين في ادعائكم تحريم لحوم الإبل وألبانها في شرعكم.

٩٤ ـ فمن كذَّب على الله بعد تلاوة التوراة والنظر فيها، فأولئك هم الظالمون لأنفسهم؛ لأنهم يجادلون

 ٩٥ قل أيها النبي: صدق الله فيما أخبر به، فاتبعوا ما يدعوكم إليه خاتم النبيين من اتباع ملة إبراهيم الحنيفية، فإن إبراهيم كان حنيفاً، أي مائلاً عن الباطل إلى الحق، وعن عقيدة الشرك إلى التوحيد.

٩٦ ـ إن أول بيت وضع لعبادة الله في الأرض لُلَّذي بناه إبراهيم في بكة (مكة)، وهو الكعبة المشرفة، كثير الخير والنفع، لكونه قبلة، ومركز توحيد الله

٩٧ ـ في البيت الحرام علامات واضحات على تعظيمه واحترامه، منها مقام إبراهيم (الحجر الذي كان يقوم عليه أثناء بناء البيت) والحجر الأسود، والصفا والمروة، وزمزم والحطيم، ومن دخله خائفاً صار آمناً على نفسه، وإليه يحج الناس، ومن كفر بهذه الآيات البينات، وأنكر فريضة الحج، فالله غني عن العالمين وعبادتهم، لا تنفعه طاعة، ولا تضره معصية، وإنما الناس بحاجة إليه. لما نزلت: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا﴾ [آل عمران ٣/ ٨٥] قالت اليهود: فنحن مسلمون، فقال لهم النبي ﷺ: "فرض الله على المسلمين حج البيت" فقالوا: لم يكتب علينا، وأبوا أن يحجوا، فَأَنْزِلَ اللهُ: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ أَللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَـٰكَمِينَ ﴾ .

٩٨ ـ قل: أيها اليهود والنصاري لِمَ تجحدون بآيات الله الدالة على إثبات نبوة محمد ﷺ، والله مطلع عليكم حينما تُصِرُّون على الكفر بالقرآن وبدلائل الحق. نزلت حينما حرَّض اليهود نفراً من الأوس والخزرج في مجلس لهم على الاقتتال فيما بينهم.

٩٩ ـ يا معشر اليهود والنصارى لِمَ تمنعون الناس عن دين الله، وتلقون الشبهات في سبيل الإيمان بالله، وتكيدون للمسلمين بإلقاء الفتنة بينهم؟ تريدون لسبيل الله اعوجاجاً وميلاً عن الحق والاستقامة، لتنفروا الناس منها، والحال أنكم تشهدون أنها دين الله الحق، كما في كتبكم، وما الله بغافل عن أعمالكم الكيدية، وسيجازيكم عليها.

١٠٠ ـ يا أيها المؤمنون إن تطيعوا فريقاً من اليهود بالإصغاء لدسائسهم وأقوالهم، يردوكم كفاراً بعد إيمانكم. نزلت كسابقتها حينما حاول اليهود إثارة الفتنة بين الأوس والخزرج.

المؤمنون، وتعودون إلى ضلال الجاهلية، وأنتم تتلى المؤمنون، وتعودون إلى ضلال الجاهلية، وأنتم تتلى عليكم آيات الله الآمرة بوحدة الصف والتوادد والبعد عن الخلاف، وفيكم رسول الله يرشدكم إلى الحق، ويخلصكم من ضلال الجاهلية وثاراتها وأحقادها؟ فارجعوا إليه، وإلى القرآن بعده، ومن يعتصم ويتمسك بكتاب الله ودينه، فقد هدي إلى طريق قويم واضح هو الإسلام.

المؤمنون خافوا الله أشد المخوف بأن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر بنعمته، ويذكر فلا ينسى، واحرصوا على الإسلام قبل مفاجأة الموت. ذكر المفسرون أنه لما نزلت هذه الآية، قالوا: يا رسول الله، من يقوى على هذا؟ وشقّ عليهم، فأنزل الله عز وجل: ﴿ فَأَنَّهُوا اللهَ مَا السَّطَعَةُ ﴾ [التغابن 17/1٤].

المسلام، ولا تتفرقوا كما كنتم في الجاهلية، يحارب بعضكم ولا تتفرقوا كما كنتم في الجاهلية، يحارب بعضكم بعضاً، ولا تختلفوا في الدين، وتذكروا أيها الأوس والخزرج نعمة الله عليكم بالائتلاف والاجتماع، والجمع على كلمة الإسلام، بعد أن كنتم أعداء في الجاهلية، يقتل بعضكم بعضاً، وينهب بعضكم بعضاً، فأصبحتم بنعمة الله إخواناً متحابين في الله، مجتمعين على عبادته وطاعته، وكنتم على طرف حفرة من حفر على عبادته وطاعته، وكنتم على طرف حفرة من حفر جهنم، يوشك أن تقعوا فيها إذا متم كفاراً، فأنقذكم الله من النار وهذه الحفرة بالإيمان أو الإسلام وبعثة

وَكَيْفَ تَكَفُرُونَ وَأَنتُمُ ثُتُلَى عَلَيْكُمُ ءَاينتُ اللَّهِ وَفِيكُمُ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ـ وَلَا نَمُونَنَّ إِلَّا وَأَسْمُ مُّسْلِمُونَ ﴿ إِنَّيُّ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآ ۚ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ يَكَ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَأُوْلَيَهِكَ هُمُٱلْمُفْلِحُوبَ ﴿ وَكُلَّا لَهُ مُواكِ تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُوْلَتِينَكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَا تَدْيَضٌ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوةٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴿ وَإِنَّا الَّذِينَ ابْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَالَّهُ عَلَيْكُ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِلْعَالَمِينَ ﴿

محمد ﷺ، وبمثل ذلك البيان الناصع يوضح الله لكم آياته الدالة على الخير والاتحاد، والتحذير من مكائد اليهود، لتهتدوا إلى طريق الرشاد على الدوام، ولا تعودوا إلى أوضاع الجاهلية من التفرق والوثنية والعداوة.

١٠٤ ـ ولتكن يا جماعة المؤمنين طائفة أو فئة منكم، يقومون بواجب الدعوة بالتعليم والإرشاد إلى عمل الخير: وهو كل ما فيه صلاح الدنيا والآخرة، ويأمرون بالمعروف: وهو ما استحسنه الشرع والعقل السليم، وينهون عن المنكر: وهو كل ما استقبحه الشرع والعقل الصحيح، وتلك الطائفة القائمة بتلك المهمة: هم المختصون بالفوز برضا الله وجنته.

١٠٥ ـ ولا تكونوا يا مسلمون متفرقين عن الحق، كتفرق اليهود والنصارى، ولا تختلفوا كاختلافهم في دينهم، من
 بعد مجيء الآيات الواضحة المبينة للحق، والموجبة للاتفاق والبعد عن الاختلاف، وأولئك الذين تفرقوا واختلفوا،
 لهم عذاب شديد كبير يوم القيامة.

١٠٦ ـ لهم عذاب عظيم يوم القيامة حين تكون وجوه المؤمنين مشرقة بالسرور، ووجوه الكافرين مسودة بالكآبة والحزن، فأما الذين اسودّت وجوههم، فيقال لهم على سبيل التوبيخ: أكفرتم بالرسول محمد بعد إيمانكم به، وعِلْمكم ببعثته، ولديكم أوصافه والبشارة به؟ فذوقوا العذاب بسبب كفركم في الدنيا.

١٠٧ ـ وأما الذين أشرقت وجوههم بالإيمان، ففي الجنة ودار الكرامة (أثر الرحمة) هم فيها ماكثون أبداً .

١٠٨ ـ تلك آيات القرآن نقصها عليك أيها النبي متلبسة بالحق وهو العدل، مقررة ما هو حق، ولا يريد الله ظلماً لأحد من العالمين: الإنس والجن، بتعذيبهم من غير ذنب. وَلِلّهِ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضُ وَ إِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اللّهِ وَلَا عَالَمُ اللّهَ وَتَخْهُونَ الْمَعُرُوفِ وَتَخْهُونَ عَنِ الْمُنصَحَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْءَا مَن الْمَدُونَ وَلَا الْمُعُرُونَ اللّهُ مَّ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ وَكُو عَامَن اللّهَ الْمَدْ مُن اللّهِ وَلَوْءَا مَن اللّهَ وَاللّهُ مَ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ وَعَنْ اللّهِ وَاللّهُ مَا الْفَلْسِقُونَ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهَ اللّهُ وَعَنْ اللّهِ وَحَبْلِ مِن اللّهِ وَعَنْ اللّهُ وَكَانُوا اللّهُ وَكَانُوا اللّهُ وَكَانُوا اللّهُ وَكَانُوا اللّهُ وَكَانُوا اللّهُ وَكَانُوا اللّهُ وَكُولُونَ اللّهُ اللّهُ وَكُولُونَ اللّهُ اللّهُ وَكُولُونَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَا

1.9 - ولله حق التصرف في ملكه في السماوات والأرض كما يشاء، فكل شيء في قبضته، وإلى الله ترجع جميع الأمور، لمجازاة المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته.

المنكر و أوجدكم الله خير أمة ، وكنتم في علم الله على هذه الخيرية ، فالأمة الإسلامية خير الأمم على الإطلاق ، وخيريتهم بسبب الأمر بالمعروف: وهو ما استحسنه الشرع وأمر به ، والنهي عن المنكر: وهو ما استنكره الشرع من قول أو خلق أو عمل ، وبسبب الإيمان بالله وحده لا شريك له ، ولو آمن اليهود والنصارى برسالة النبي الله لكان إيمانهم خيراً وأنفع لهم عند ربهم ، ولكنهم لم يفعلوا ، وكان بعضهم مؤمناً ، وأكثرهم خارجون عن طريق الحق وطاعة الله ورسوله . نزلت في يهوديين قالا لجماعة من المؤمنين: إن ديننا خير مما تدعونا إليه ، ونحن خير وأفضل منكم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية .

111 ـ لن يُلحق بكم الفاسقون يا جماعة المؤمنين ضرراً من أي نوع إلا بأذى اللسان من هجاء وطعن في الدين وإلقاء شبهات، وإن قاتلوكم فرُّوا منهزمين، ثم لا ينتصرون عليكم ما دمتم مؤمنين حق الإيمان. نزلت حينما عمد رؤوس

اليهود إلى مؤمنهم عبد الله بن سلام وأصحابه، فأذوهم لإسلامهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

117 \_ أحاطت بهم الذلة من كل جانب، في أي مكان وجدوا، إلا إذا عصموا بمعاهدة ذمة أو أمان أو عقدوا عهداً مع غيرهم على عدم الإضرار، ولزمهم غضب من الله، وأحاطت بهم المهانة والاستكانة من جميع الجوانب، ذلك الغضب وغيره بسبب كفرهم بآيات الله في التوراة والقرآن، وقتلهم الأنبياء ظلماً وعدواناً، وذلك العقاب الذي ينزل بهم بسبب عصيانهم أوامر الله واعتدائهم.

11٣ ـ ليس أهل الكتاب متساوين في تلك الصفات، بل فيهم جماعة مؤمنة، يقرؤون آيات القرآن في ساعات الليل أثناء الصلاة، وهم يصلون لله تعالى. عبر بالسجود عن مجموع الصلاة، لما فيه من الخضوع والتذلل. نزلت حينما آمن عبد الله بن سلام وصحبه، فقالت أحبار اليهود: ما آمن بمحمد واتبعه إلا شرارنا، ولو كانوا خيارنا ما تركوا دين آبائهم، وذهبوا إلى غيره، فأنزل الله في ذلك هذه الآية.

١١٤ \_ يؤمنون بالله وبالآخرة ويأمرون بالمعروف: وهو اتباع أوامر الله، وينهون عن المنكر: وهو ما أنكره الشرع من قول أو عمل، ويبادرون إلى فعل الخيرات، وأولئك مع الصالحين وهم الصحابة.

١١٥ ـ وما تفعل هذه الأمة من خير، فلن يضيع ثوابه، بل يجازون عليه، والله عليم بأهل التقوى، وتلك بشارة لهم بالقبول وحسن الثواب.

ان الذين كفروا لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم، ولن تدفع عنهم شيئاً من عذاب الله الذي ولا أولادهم، وهم أصحاب النار ماكثون فيها على الدوام.

11۷ ـ حال ما ينفق هؤلاء الكفار من الصدقات والخيرات في محاربة الرسول، في الدنيا، في ذهابها وبطلان أثرها وزوالها كمثل أو حال ريح باردة أصابت زرع قوم ظلموا أنفسهم بالكفر، فأحرقته أو أهلكته، وما ظلمهم الله بتبديد ثواب أعمالهم، ولكن ظلموا أنفسهم بإضاعة أموالهم في مقاومة دين الله الذي لا يغلب. وهذا تشبيه مركب.

114 ـ يا أيها المؤمنون لا تتخذوا أمناء الأسرار من غير المسلمين، لا يقصرون في خديعتكم وإفساد أمركم والمكر بكم، والخبال: فساد العقل والبدن والفعل، بل يجتهدون في إلحاق الأذى بكم، تمنوا إيقاعكم في المشقة والضرر، ظهرت شدة البغضاء والعداوة لكم في كلامهم وإفشاء أسراركم، لما تضمره قلوبهم من الحسد والحقد، وما تخفي صدورهم من العداوة أشد مما يظهرونه، قد أوضحنا لكم دلائل شدة عداوتهم لكم، إن عقلتم وميَّزتم ما أوضحناه، واتعظتم به. قال ابن عباس: كان رجال من المسلمين يواصلون رجالاً من يهود، لما كان بينهم من الجوار والحلف في

من يهود، لما كان بينهم من الجوار والحلف في المحمد و المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد و المحمد المحمد و المحم

PILA - أيها المؤمنون الذين اتخذتم غيركم بطانة لكم، أنتم تودونهم وتحبونهم، وهم لا يودونكم ولا يحبونكم، بل يبطنون لكم العداوة، والحال أنكم تؤمنون بجميع ما أنزل الله من الكتب على أنبيائه، ومنها كتابهم، وهم يكفرون بكتابكم، وإذا قابلوكم قالوا لكم نفاقاً وتقيّة: صدقنا برسالة نبيكم، وإذا فارقوكم واختلى بعضهم مع بعض، عضّوا أطراف الأصابع، كناية عن شدة غيظهم من قوة المؤمنين وائتلافهم، وتأسفاً وتحسراً، حيث لم يتمكنوا من الانتقام منكم، قل لهم يا نبي الله، موتوا بغيظكم أي ابقوا عليه إلى الموت، فإن الله مظهر دينه ومتم نعمته على المؤمنين، والله عليم بما في القلوب والخواطر القائمة بها، ومنها ما يضمرونه من الشر.

١٢٠ ـ إن تصبكم أيها المؤمنون نعمة كنصر أو غنيمة أو قوة مثلاً، تحزنهم وتضايقهم، وإن تصبكم نقمة كهزيمة وقحط، يفرحوا بها، لشماتتهم وكراهيتهم، وإن تصبروا على أذاهم وعداوتهم، وتتقوا الله وتتركوا موالاتهم، لا يضركم تدبيرهم الماكر لكم؛ لأنكم في رعاية الله، إن الله مطلع على أعمالهم، قادر على إحباطها.

171 \_ واذكر يا نبي الله حين خرجتَ في الصباح، من المنزل الذي فيه أهلك، تنزل وترتب المؤمنين في أماكن أو مراكز مناسبة للقتال، في معركة أحد، والله سميع لكل شيء من الأقوال والأصوات، عليم بالأحوال والشؤون. وهذا انتقال لذكريات الحرب في بدر وأحد، ليتعظ اليهود، ويدركوا مصيرهم إذا حاربهم المسلمون. نزلت في قصة المؤمنين يوم أحد، هي وما بعدها بمقدار ستين آية.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغَنِّى عَنْهُمْ أَمُولُهُمْ وَلاَ أَوْلَدُهُم مِنَ ٱلدَّيْ اللَّهِ شَيْعًا وَأُولَتِهِكَ أَصْحَلُ النَّارِّهُمْ فِيها خَلِدُونَ ﴿ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَلَاهِ الْحَيَوةِ الدُّنيَا كَمثُل رِيحٍ فِيها مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَلَاهِ الْحَيَوةِ الدُّنيَا كَمثُل رِيحٍ فِيها صَرُّ أَصَابَتَ حَرْثَ قَوْ مِ ظَلَمُوا أَنفُسهُمْ فَأَهْلَكَ مَثَل رِيحٍ فِيها ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

إِنَّ ٱللَّهَ بِمَايَعْ مَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ إِنَّا وَإِذْ غَذَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ

تُبُوِّئُ ٱلْمُؤُ مِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ

إِذَ هُمَّت طَآيَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ وَلِيُّهُمُ الْوَعَلَى اللَّهُ فَلِيمَوَ كَلَّ اللَّهُ فَالْمَثْ مِنْ وَالْمَعْ مِنْ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِهِدْ وِوَأَنتُمْ أَذِلَةٌ فَا تَقُولُ الْمُؤْمِنِينَ الْمَلْكَيْكَةِ الْنَفِ مِن الْمُلْكِيكَةِ الْنَفِ مِن الْمُلْكِيكَةِ الْنَفِ مِن الْمُلْكِيكَةِ الْنَفِ مِن الْمُلْكِيكَةِ مُنزَلِينَ فَيْ بَلِنَ إِن تَصْبِرُوا وَتَنَقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِن فَوْرِهِمْ مُنزَلِينَ فَيْ بَلَيْ إِن تَصْبِرُوا وَتَنَقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِن فَوْرِهِمْ مُنزَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِيمِ اللَّهُ الْمُلْكِيكَةِ مُسَوِمِينَ الْمُلْكِيمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِيمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

۱۲۲ ـ اذكر حين همت طائفتان كانتا جناحي العسكر يوم أحد وهما بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس أن ترجعا عن القتال مع النبي على والله حافظهما من التراجع، وإلى الله وحده، فليفوض المؤمنون أمورهم إليه.

1۲۳ ـ ولقد نصركم الله أيها المؤمنون ببدر: موضع

۱۲۳ ـ ولقد نصركم الله أيها المؤمنون ببدر: موضع بين المدينة وجدة، وأنتم قليلون ضعفاء لقلَّة عددكم وعتادكم أمام عدوكم، فاخشوا الله واثبتوا مع رسوله، لتشكروا الله على نعمة النصر. هذا تذكير بموقعة بدر للإعلام بأن النصر مع الصبر.

الله النبي حين قُلتَ للمؤمنين، وهم النبي حين قُلتَ للمؤمنين، وهم التضرعون إلى الله لينصرهم على عدوهم: ألا يكفيكم الله بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين من السماء لمساعدتكم.

170 ـ نعم يكفيكم ذلك، إن صبرتم على لقاء العدو، واتقيتم الله والمعاصي، وأتاكم المشركون لقتالكم فجأة من ساعتهم، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مُعْلِمين أنفسهم أو خيلهم بعلامات، كما يُعْلِمُ الشجعان أنفسهم بعصابة حمراء، ليعرف مكانهم.

بالنصر، ولتسكن قلوبكم بذلك، فلا تضطرب، والنصر من عند الله وحده، لا من عند غيره، فهو القوي الغالب

المنتقم من الأعداء، الحكيم في صنعه وتدبيره.

١٢٧ ـ وكان النصر ببدر ليهلك طائفة من الكفار، وهم الذين قتلوا ببدر، أو يحزنهم بالهزيمة، فيرجعوا غير ظافرين بمطلبهم.

١٢٨ \_ ليس لك أيها النبي من الأمر شيء، بل أمرهم بيد الله، يصنع بهم ما يشاء من الإهلاك أو الهزيمة، أو التوبة عليهم بإسلامهم، أو تعذيبهم على كفرهم، فإنهم يستحقون العقاب إن لم يؤمنوا، وفيه تلميح بإيمان قريش. قال أنس: إن النبي ﷺ يوم أحد كسرت رباعيته، وشخّ رأسه، حتى سال الدم على وجهه، فقال: "كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، وهو يدعوهم إلى ربهم؟» فأنزل الله الآية.

1۲۹ \_ثم أبان الله سعة ملكه، فذكر أن له ملك جميع ما في السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات، يغفر لمن يشاء المغفرة له بفضله، ويعذب من يشاء عذابه بعدله، والله كثير الغفران، رحيم بالمستغفرين. وفيه إشارة إلى أن رحمته سبقت غضبه.

١٣٠ \_ ثم ذكر في قصة أحد أمر الربا ليتركوا ذلك، ويبذلوا أموالهم في سبيل الله، فقال الله: لا تتعاملوا بالربا، ولا تأكلوا الربا، لتفوزوا في الدنيا والآخرة. كانوا يبتاعون إلى الربا، لتفوزوا في الدنيا والآخرة. كانوا يبتاعون إلى الأجل، فإذا حلّ الأجل، زادوا عليهم، وزادوا في الأجل، فنزلت الآية.

١٣١ ـ وخافوا آيها المؤمنون نار جهنم التي هيأها الله للكفار ، أي إن أكل الربا شأن الكفار ، لا شأن المؤمنين . ١٣٢ ـ وأطيعوا الله ورسوله فيما جاء به الأمر والنهى الصريحان لكي تكونوا بالطاعة أهلاً لرحمة الله .



1۳۳ ـ وبادروا إلى أسباب المغفرة من التوبة والطاعة، والقبول من ربكم، وإلى ما يوصل إلى جنة واسعة، عرضها السماوات والأرض أوسع مخلوقات الله، وقد أعدت للمتقين: المبتعدين عن المعاصى، ومن أكبرها أكل الربا.

172 \_ ومن صفات المتقين: الذين ينفقون أموالهم في مرضاة الله، والذين يكتمون غضبهم بالصبر، مع قدرتهم على إظهاره، فلا يظلمون أحداً، والله يرضى عن المحسنين في أعمالهم.

المنه وقبّلها، ثم ندم على ذلك، فأتى النبي على الخيسة والذين إذا ارتكبوا فعلة فاحشة: وهي كل معصية كبيرة كالزنا والقتل، أو ظلموا أنفسهم باقتراف الذنب الصغير، استحضروا عظمة الله، وتذكروا وعيدالله وعقابه بألسنتهم وعقولهم، فطلبوا المغفرة لها من الله، ولا يغفر الذنوب إلا الله، ولم يبقوا على ذنوبهم والإصرار: العزم على معاودة الذنب والاستمرار عليه وهم يعلمون خطورة الذنب، وأن الإصرار عليه من الكبائر. نزلت في نَبْهان التمار أبي نفسه وقبّلها، ثم ندم على ذلك، فأتى النبي في فذكر نفسه وقبّلها، ثم ندم على ذلك، فأتى النبي في فذكر ذلك اله، فنزلت هذه الآية.

(بساتين) تجري من تحت أشجارها ومساكنها الأنهار ، وهم مقيمون فيها أبداً ، ونعم ثواب المطيعين : وهو الجنة .

1۳۷ ـ قد مضت من قبل وجودكم معشر البشر سنن (طرائق) الله في عقاب الظالمين بإهلاكهم لتكذيبهم أنبياءهم، ونصر المؤمنين، فإن شككتم فسيروا في الأرض بقصد الاعتبار، فانظروا مصير المكذبين رسلهم، وآثار الأمم البائدة.

١٣٨ ـ هذا المذكور في القرآن من التأمل في قصص الظلمة: بيان للمكذبين وغيرهم، وهداية من الضلالة، وإرشاد للخير، وعظة وعبرة للمتقين وحدهم؛ لانتفاعهم بالموعظة دون غيرهم.

1٣٩ ـ ولا تضعفوا عن قتال الكفار، ولا تحزنوا على ما نالكم يوم أحد من القتل والجراح، وأنتم الأعلون منزلة، المنصورون على أعدائكم، إن كنتم مؤمنين حق الإيمان بالله ورسوله. نزلت لمواساة النبي على والمؤمنين فيما أصابهم يوم أحد.

• 12. إن أصابكم أيها المؤمنون جراح وقتل يوم أحد، فقد أصاب الكفار مثله يوم بدر، أي إن نالوا منكم في أحد، فقد نلتم منهم في بدر، وتلك أيام الدنيا من نصر وهزيمة نداولها بين الناس، فيكون النصر يوما لهؤلاء، ويوما لأولئك، وليظهر الله علمه في المؤمنين، ويختبر مدى إيمانهم وصبرهم على الشدائد، ويكرم بعضهم بالشهادة في سبيله، وسموا شهداء لشهادتهم على من قتلهم ظلما وعدوانا، والله يعاقب الظالمين الكافرين، نزلت حينما قالت امرأة لرجلين بعد أحداث أحد: ما فعل رسول الله؟ قالا: حي، قالت: فلا أبالي، يتخذ الله من عباده الشهداء، ونزل القرآن على ما قالت: ﴿وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ﴾.

ولِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ء امَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَفْرِينَ ﴿ اللَّهُ الَّذِينَ جَلَهَ لُواْ الْمَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَلَهَ لُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَلَهَ لُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّلِينِ الْ الْفَالَكُنَّمُ تَمَنَوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمَدُ وَاَنتُمْ تَنظُرُونَ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدُ وَلَا رَسُولُ الْفَايِنَ مَّاتَ الْوَقْتِ لَ إِلَّا رَسُولُ الْفَايِنَ مَّاتَ الْوَقْتِ لَ إِلَّا رَسُولُ الْفَايِنَ مَّاتَ الْوَقْتِ لَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَقِيبَهِ فَلَن يَضَرَّ اللَّهُ اللَّهُ صَلَيْحَ فَي عَقِيبَهِ فَلَن يَضَرَّ اللَّهُ وَمَاكَ اللَّهُ وَمَاكَ اللَّهُ اللَّهُ صَلَيْحَ اللَّهُ وَمَاكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْعَ اللَّهُ وَمَاكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَمَاكَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَمَاكَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَمَاكَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَمَاكَ اللَّهُ وَمَاكَ اللَّهُ وَمَاكَ اللَّهُ وَمَاكُ اللَّهُ وَمَاكُ اللَّهُ وَمَاكُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَاكُ اللَّهُ وَمَاكُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَمَاكُمُ اللَّهُ وَمَاكُمُ اللَّهُ وَمَاكُمُ اللَّهُ وَمَاكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

۱٤۱ ـ وليطهر ويخلّص المؤمنين من ذنوبهم، ويهلك ويستأصل الكافرين بسبب عنادهم.

187 - أظننتم أن تدخلوا الجنة من غير جهاد وصبر؟! ولما يتبيَّن في حياتكم الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم، ويعلم الصابرين الذين يثبتون في القتال.

187 ـ ولقد كنتم أيها المؤمنون تتمنون الشهادة في سبيل الله قبل موقعة أحد، من قبل مشاهدة القتال وأهواله، فقد رأيتم أسباب الموت قريباً منكم، وأنتم تتأملون الحال كيف هي، فلِمَ انهزمتم؟! عن ابن عباس: أن رجالاً من الصحابة كانوا يقولون: ليتنا نُقتل كما قُتل أصحاب بدر، فأشهدهم الله أحداً، فلم يلبثوا إلا من شاء منهم، فأنزل الله الآية.

البشر، قد مضت من قبله الرسول كسائر الرسل من البشر، قد مضت من قبله الرسل وماتوا عند انتهاء آجالهم، أفإن مات أو قتل كغيره من الناس، رجعتم كفاراً بعد إيمانكم؟! ومن يرتدد منكم عن دينه، فلن يضرّ الله شيئاً، وإنما يضرّ نفسه، وسيجزي الله الشاكرين جزاء حسناً لثباتهم على دينهم، نزلت لما هزم المسلمون في أحد، وأشيع أن النبي عَنَمَ قُتل، فقال قائل: قد أصيب محمد فأعطوا بأيديكم، فإنما

هم إخوانكم، ورأى عمر الناس يتراجعون، فنزلت هذه الآية: ﴿وَمَا مُحَمَّدُّ إِلَّا رَسُولُ﴾.

١٤٥ - ليس لنفس أن تموت إلا بقضاء الله وقدره، وكتب الله الموت على كل نفس كتاباً ذا أجل محدود، ومن يرد بعمله ثواب الآخرة، وهو الجنة، يرد بعمله ثواب الله خرة، وهو الجنة، نعطه من ثوابها المقدر له، ومن يرد بعمله ثواب الآخرة، وهو الجنة، نعطه من ثوابها ونضاعف حسناته، وسنجزي جزاء وافراً الشاكرين، أي الثابتين على دينهم، المطيعين أوامر ربهم كالقتال والصبر.

١٤٦ - وكثير من الأنبياء قاتلوا أعداء الله، وقاتل معهم العلماء والعبَّاد الربانيون المنسوبون إلى الرب، لشدة تمسكهم بطاعة الله، فما جَبُنوا عن القتال لما أصابهم من القتل والجراح في سبيل إعلاء كلمة الله، أو لقتل قائدهم، وما ضعُفوا عن ملاقاة عدوهم، وما خضعوا وذلوا له، بل ثبتوا وصبروا، والله يُثِيب الصابرين في الجهاد وغيره. والفرق بين الألفاظ الثلاثة: أن الوهن في القلب، والضعف في الجسد، والاستكانة: الاستسلام للعدو.

١٤٧ - وما كان قول أولئك الربانيين الذين كانوا مع الأنبياء عند لقاء عدوهم، إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا الصغائر، وخطايانا الكبائر التي تجاوزنا بها حدودك، ورسّخ أقدامنا في القتال بتقوية قلوبنا على الجهاد حتى لا نفر أو ننهزم، وانصرنا على الكافرين، نصراً مؤزراً ينتصر به دينك.

١٤٨ - فأعطاهم الله بسبب جهادهم وصبرهم ثواب الدنيا من النصر والغنيمة، والثواب الحسن في الآخرة، وهو الجنة ونعيمه، والله يرضى عن المحسنين الذين يخلصون في أعمالهم لله تعالى.

الدين كفروا المؤمنون إن تطيعوا الذين كفروا في ترك الجهاد والاستسلام للعدو، يرجعوكم إلى الكفر بعد الإسلام، فتصبحوا مغبونين أذلاء في الدنيا، معذبين في الآخرة. قال على رضي الله عنه: نزلت في قول المنافقين للمؤمنين عند الهزيمة في أحد: ارجعوا إلى إخوانكم، وادخلوا في دينهم.

١٥٠ ـ بل الله متولي أموركم وناصركم،
 لا حاجة لنصرة أحد، فلا ترجعوا إلى المشركين،
 ولا تتولوهم، واعتصموا بالله، وهو خير من نصر
 وأقدر من غلب.

101 - سنملأ قلوب الكفار خوفاً بالرغم من انتصارهم، بسبب إشراكهم بالله شركاً لا برهان ولا حجة عليه، ومسكنهم في الآخرة نار جهنم، وقبح مقام الكفار النار. نزلت لما عزم المشركون بقيادة آبي سفيان بعد أحد على العودة لاستئصال المسلمين، فلما عزموا على ذلك، ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب، حتى رجعوا عما هَمُوا به، وأنزل الله تعالى هذه الآية.

۱۵۲ ـ ولقد صدقكم الله وعده بالنصر يوم أحد، حين بدأتم تقتلونهم وتستأصلونهم بتيسيره

تعالى وإرادته، حتى إذا جبنتم وضعفتم عن القتال واختلفتم أيها الرماة فوق الجبل في شأن البقاء في أماكنكم، أو اللحاق بالغنائم، وعصيتم أمر نبيكم بترك مركزكم على الجبل لطلب الغنيمة، من بعد رؤية ما تحبون من النصر على المشركين، وسبب التنازع: أن منكم من يريد الغنيمة، ومنكم من يريد الآخرة بالثبات في مراكزهم فاستشهدوا، ثم ردكم عنهم منهزمين بعد أن استوليتم عليهم، ليمتحنكم ويختبر إيمانكم، أي يعاملكم معاملة من يختبركم، ليظهر للناس الصادق والمنافق، ولقد عفا الله عنكم حيث ندمتم على مخالفة أمر النبي على والله ماحب الفضل على المؤمنين، بالعفو عنهم، وعدم استئصالهم. نزلت لما قال بعض المسلمين يوم أحد: من أين أصابنا هذا، وقد وعدنا الله النصر؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. وذلك أنهم انتصروا في الابتداء، ثم انهزموا لما اشتغلوا بالغنيمة، وترك الرماة مراكزهم على الجبل طلباً للغنيمة.

10٣ ـ اذكروا إذ تذهبون بعيداً في الوادي فارين من القتال، هاربين، ولا يلتفت بعضكم إلى بعض خوفاً وذعراً، والرسول من خلف ظهوركم يناديكم: هلمُّوا إلى عباد الله، يناديكم لترجعوا، فلم تستجيبوا، فجازاكم الله غماً (كرباً شديداً) بهزيمتكم، بسبب غم النبي ﷺ بمخالفة أمره وعصيانكم، لأجل ألا تحزنوا بعد هذا الدرس البليغ على ما فاتكم من النصر والغنيمة، ولا على ما أصابكم من الجراح والقتل والانهزام، والله مطلع على أعمالكم، فيجازيكم جزاء وفاقاً.

يَّا يَّهُا الَّذِيبَ عَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِيبَ كَفَرُواْ يَرُدُوكُمْ عَلَىٓ اَعْقَدِيمُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ يَكُودُ النَّاصِرِينَ ﴿ يَكُودُ النَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَمْ يُكُولُوا اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَوْلَدَكُمْ وَهُو خَيْرُ النَّصِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا لَمَ يُكُولُوا اللَّهُ عَبَيهِ مَا أَشَرَكُواْ وِلمَّسَ اللَّهُ مَا لَمَ يُكُولُوا اللَّهُ عَبَيهِ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ثُمُّ أَنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنْ ابَعْدِ الْغَرِ أَمْنَةً ثُعَاسَا يَغْشَى طَآيِفَةُ مِنْكُمُ وَطَآيِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ عَيْرَ الْمَحْقِظُ الْمَعْرِ مِن اللَّهُ عَلَى الْمَاكِمُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْرِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مَا الْمَعْرُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا الْمَعْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُ الْمَعْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُ الْمَعْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَامِلُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

١٥٤ - ثم أنزل الله عليكم أيها المؤمنون من بعد الكرب والهم أمناً، فأزال الخوف، وألقى عليكم النعاس (الفتور قبل النوم) للتنشيط والقوة والثبات، رحمة بكم، يغطى النعاس فئة منكم، هم الصادقون الذين خرجوا للقتال بقصد الثواب، والفئة الأخرى، وهم المنافقون لا همّ لهم إلا نجاة أنفسهم، يظنون ظناً باطلاً أن الله لن ينصر نبيه محمداً ﷺ وأصحابه، كظن الجاهليين المشركين، حين يقول المنافقون للنبي ﷺ: هل لنا من النصر وقهر العدو شيء من الغنيمة؟! قل لهم أيها الرسول: إن النصر بيد الله ، يكتمون في أنفسهم من النفاق والكفر، ما لا يظهرون لك من أقرالهم ونواياهم، يقولون في أنفسهم: لو كان لنا من أمر الخروج لقتال المشركين شيء من الحرية والاختيار ما خرجنا ولا قتل بعضنا هنا، ولكنا أخرجنا كرهاً، قل لهم أيها النبي: لو كنتم في منازلكم لخرج المكتوب عليهم القتل من بينكم إلى مصارعهم التي يموتون فيها ويصرعون؛ لأن قضاء الله لا يردّ، والأجل محتوم، وليختبر الله ما في صدوركم من الإخلاص ويكشفه أمام الناس، ويميز ما في قلوبكم من الإيمان أو النفاق، والله

عليم بما في القلوب أي خفايا النفوس، لا يخفى عليه شيء. نزلت حينما اشتد الخوف على المؤمنين يوم أحد، وناموا، وقال بعض المنافقين: لو كان لنا من الأمر شيء، ما قتلنا ها هنا، فأنزل الله في ذلك: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ أَلْعَيْدِ . . . ﴾ إلى آخر الآية.

100 \_ إن الذين انهزموا يوم أحديوم التقاء الجمعين من المؤمنين والمشركين، إنما أوقعهم الشيطان في الزلة أو الخطيئة وهي الانهزام، بسبب ذنبهم، وهو مخالفة أمر النبي را الله عنهم لتوبتهم والمغفرة لمن تاب، حليم لا يعجل بعقوبة أهل الذنب.

107 \_يا أيها المؤمنون لا تكونوا كالمنافقين بزعامة عبد الله بن أبيّ الذين كفروا بالله، وقالوا عن إخوانهم الموافقين لهم في الملة، إذا سافروا للتجارة مثلاً، أو كانوا غزاة خارجين للقتال، فماتوا في السفر أو قتلوا في الحرب: لو كانوا باقين في ديارهم ولم يخرجوا: ما ماتوا ولا قتلوا، بسبب عدم إيمانهم بالقضاء والقدر، ليجعل الله ذلك القول في عاقبة أمرهم تحسراً أو ندامة في قلوبهم، والله هو المحيي والمميت في السفر أو في القتال أو في غيرهما، فلا تتحسروا أيها المؤمنون على من استشهد منكم، واصبروا، فإن الموت بيد الله وقدره، والله مطلع على أعمالكم ومجازيكم عليها.

١٥٧ ـ ولئن قتلتم أيها المؤمنون في الجهاد أو متم في سفر أو غيره، فإن مغفرة الله لذنوبكم، ورحمته بكم بدخول الجنة خير مما تجمعون من حطام الدنيا ومنافعها ومتاعها .

10۸ ـ ولئن متم أو قتلتم في أي مكان بالسفر أو بالجهاد وغيرهما، لتحشرون أي تجمعون إلى الله وحده في الآخرة للحساب والجزاء، أي إن موت بعض إخوانكم يعقبه لقاء في الآخرة.

الصدر) في معاملة قومك ما كان إلا بسبب رحمة الصدر) في معاملة قومك ما كان إلا بسبب رحمة وضعها الله في قلبك، لتأليف القلوب ونشر الدين، ولو كنت فظاً (سيئ الخلق شرس الطباع) قاسي القلب لا شفقة عندك، لا نصرف قومك من حولك وتفرقوا عنك، فتجاوز عما أتوه من زلات، واطلب المغفرة لهم من الله، واستشرهم في أمور الدين والدنيا، مما لم يردبه الشرع أو لم ينزل فيه وحي، فإذا صمَّمت على تنفيذ أمر بعد المشاورة، فامض على ما عزمت عليه مفوضاً أمرك إلى الله واثقاً به، إن الله يرضى عن المتوكلين الذين يفوضون أمورهم إليه. والتوكل: المتواد على اللاعتماد على الله في كل أمر.

170- إن أيدكم الله بنصره كما في بدر، فلا غالب لكم من أحد، فاتكلوا عليه وثقوابه، وإن يترك إعانتكم أو يخذلكم كما في أحد، فلن تجدوا أحداً ينصركم من بعدالله أبداً، وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي ليفوضوا أمورهم إليه، فهو مصدر النصر بعدا تخاذ الأسباب والإعداد والكفاح اللازم.

والرعدادوال عام تراورم.

171 ـ ما صحّ وما تأتى لنبي أن يغل، أي يخون في الغنيمة بأخذ شيء منها قبل قسمتها، ومن يخن، يأت بما أخذه خيانة يوم القيامة للحساب عليه، ثم تجد وتعطى كل نفس جزاء عملها وافياً تاماً، وهم لا يظلمون شيئاً من نقص ثواب أو زيادة عقاب. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في قطيفة حمراء، افتقدت يوم بدر، فقال بعض الناس: لعل رسول الله عن أخذها، فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ لِنِيمَ أَن يَعُلُ ﴾.

١٦٢ ـ ليس من اتبع رضوان الله في أوامره ونواهيه وعمل بطاعة الله كالأنبياء؛ كغيرهم ممن غلّ أو عصى ورجع بسخط (غضب شديد) من الله، ومقره جهنم، وبئس المرجع الذي ينتظره.

١٦٣ ـ الناس درجات عند الله في الآخرة بحسب أعمالهم، فدرجات أهل الرضوان ليست كدرجات أهل السخط الإلهي، والله مطلع على أعمالكم، فمجازٍ عليها من خير أو شر.

١٦٤ ـ لقد أنعم الله وتفضل على المؤمنين، حين أرسل فيهم رسولاً بشراً عربياً من جنسهم، يقرأ عليهم آيات القرآن بعد أن كانوا في جاهلية لا يعرفون الشرائع، ويطهرهم من دنس الكفر والآثام، ويعلّمهم القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل بعثة هذا الرسول لفي انحراف واضح، وجهل ظاهر.

وَٱلْحِكْمَةَ وَإِنَّ كَانُواْ مِن قَبَّلُ لَغِيضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّا

أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُّصِيبَةُ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَلْأً

قُلْهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ١

وَلَيِن مُّتُّمَّ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ اللَّهِ عَبْمَارَحْمَةِ مِّنَ

ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْكُنُتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكُ

فَأَعْفُ عَنَّهُمْ وَأُسْتَغْفِرْلَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأُمْرِّ فَإِذَا عَزَمْتَ

فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ

فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ أَو إِن يَغَذُ لَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنُ

بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ١

يَعُلُّ وَمَن يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَاعَلَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ثُمُّ تُوَفَّ كُلُ

فَزَادَهُمْ إِيمَنَاوَقَالُواْحَسَبُنَاٱللَّهُ وَنِعْمَٱلْوَكِيلُ اللَّهُ

١٦٦ - وما أصابكم من قتل وجراح وهزيمة يوم التقاء جمعي المؤمنين والمشركين في أحُد، فبقضاء الله وقدره، وليظهر لكم شأن المؤمنين الصادقين الصابرين.

۱۹۷ - ومن فوائد ذلك المصاب: أن يميز الله المنافقين: عبد الله بن أبي وأصحابه، والذين قيل لهم: تعالوا قاتلوا من أجل إعلاء كلمة الله إن كنتم مؤمنين، أو دافعوا عن أنفسكم وأموالكم ودياركم إن لم تقاتلوا في سبيل الله ولم تؤمنوا بالله واليوم الآخر، قالوا: لو نعلم أنه سيكون قتال، لذهبنا معكم وقاتلنا معكم، ولكنا نعلم أنكم لا تقاتلون لعدم التكافؤ بين الفريقين، إنهم يوم قالوا هذا أقرب للكفر منهم للإيمان، والله أعلم بما يكتمونه من النفاق. قال الزهري وغيره: خرج رسول الله عنه إلى أحد النفاق. قال الزهري وغيره: خرج رسول الله عنه إلى أحد في ألف رجل من أصحابه، فلما كانوا بالشوط بين أحد والمدينة، انخزل (مشي في تثاقل) عنهم عبد الله بن أبي بثلث الناس، وقال: أطاعهم وعصاني، والله ما ندري علام نقتل أنفسنا ها هنا؟! فرجع بمن تبعه.

17۸ - المنافقون الذين لم يخرجوا مع المؤمنين لقتال المشركين في أحُد قالوا لإخوانهم في النفاق: لو أطاعنا قتلى أُحُد في عدم الخروج من المدينة، ما قتلوا يومئذ، قل لهم أيها النبي: فادفعوا عن أنفسكم الموت إذا جاء الأجل، إن صدقتم في أن التخلف أو القعود ينجي من الموت، أي لا ينفع الحذر من القدر، فإن القتيل يموت أحاء

الم الم المعارك و المعاملة الله الله الله الله الله الله تعالى . و المعارك و المعارك

• ١٧٠ -أولئك الشهداء هم عند ربهم مسرورون بما أعطاهم الله من الثواب والتكريم، ويستبشرون خيراً ويفرحون بما سيلاقيه إخوانهم المجاهدون الذين تركوهم أحياء بعدهم، بأنهم لا خوف عليهم من مكروه، ولا يحزنون لفوات محبوب في الدنيا.

١٧١ ـ يسرّون بما أنعم الله عليهم وكرمهم، ويفرحون لإخوانهم المؤمنين المجاهدين بما وجدوه من الجنة والرضوان، وأن الله لا يضيع أجر مؤمن عمل صالحاً، بل يزيدهم من فضله.

1۷۳ - الذين قال لهم الناس (أعرابي أرسله أبو سفيان) في غزوة حمراء الأسد بعد غزوة أحد: إن الناس (مشركي مكة) قد حشدوا لكم الجموع الكثيرة لقتالكم، فاحذروهم، فزادهم ذلك القول تصديقاً بالله، وقالوا: كافينا الله أمرهم، ونعم المفوض إليه الأمر، وخرجوا حتى أتوا سوق بدر، وألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان وأصحابه، فلم يأتوا، وكان النبي هذا قد قال: «والذي نفسي بيده لأخرجن ولو لم يخرج معي أحد».



1۷٤ - فرجع هؤلاء الخارجون للقتال بعد معركة أحُد خلف جيش قريش بسلامة وعافية من عدوهم، وأجر عظيم تفضل الله به عليهم، لم يتعرضوا لأذى أو مكروه من قتل أو جرح، لترك العدو المواجهة، وسلكوا في عملهم هذا طريق رضوان الله عنهم أي الرضا الكثير، والله صاحب الفضل العظيم على عباده الطائعين.

1۷٥ - إن ذلك المثبط لكم أيها المؤمنون القائل: "إن الناس" هو الشيطان الذي يخوف المؤمنين من أنصاره المشركين لترهبوهم أي يخوفكم من أوليائه، فلا تخافوا الكفار، فهم أولياء الشيطان الذي لا يشير إلا بالباطل، ولكن خافوني بفعل أمري ولا تخالفوه، واتركوا ما أنهاكم عنه، إن كنتم مؤمنين حقاً.

1٧٦ - ولا يحزنك ولا يكدرك أيها النبي الذين ارتدوا عن الإسلام بعد أحُد، وهم المنافقون، إنهم لن يضروا الله شيئاً بكفرهم، فلا ينقص كفرهم من ملك الله شيئاً، يريد الله ألا يجعل لهم حظاً من الثواب أو الجنة أو الرحمة، ولهم عذاب كبير بسبب مسارعتهم في الكفر وردتهم.

۱۷۷ ـ إن الذين اختاروا الكفر أو استبدلوه بدل المحمصصح الإيمان، لن يضروا الله شيئاً بردتهم، ولهم عذاب مؤلم في الآخرة.

١٧٨ ـ ولا يظنّن الذين كفروا أنما نملي (نمهل) بطول العمر ورغد العيش، خير لأنفسهم، بل إنما نمهلهم ونؤخر آجالهم، ليزدادوا عقاباً بكثرة المعاصي، ولهم عذاب ذو ذل وإهانة يوم القيامة.

1۷۹ ـ ما كان الله ليترك المؤمنين على ما هم عليه من الاختلاط بالمنافقين، حتى يميز ويفصل بالمحنة يوم أحد الخبيث (المنافق والعاصي) من الطيب (المؤمن الزكي) ولا يطلعكم الله أيها المؤمنون على الغيب، فتعرفوا المنافق بمجرد رؤيته، ولكن الله يختار أحد رسله، فيطلعه على شيء من غيبه، فيميز بينكم، فآمنوا بالله ورسله بصدق وإخلاص، وإن تؤمنوا حقاً وتتقوا ما يغضب الله من النفاق وغيره، فلكم ثواب عظيم يوم القيامة. نزلت حينما قال المنافقون: يزعم محمد أنه يعلم من يؤمن به ومن يكفر، ونحن معه ولا يعرفنا، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

١٨٠ ـ ولا يظنّنَ الذين يبخلون بما أعطاهم الله من فضله، فيمتنعون عن الإنفاق في سبيل الله وعن دفع الزكاة، هو خيراً لهم في الآخرة، بل هو شرّ مستطير، سيكون ما بخلوا به من المال طوقاً من نار في أعناقهم يوم القيامة يعذبون به، ولله جميع ما يتوارثه أهل السماوات والأرض من مال وغيره، فما بالهم يبخلون به؟ والله عالم خبير بما تعملون، ويجازيكم خيراً للمحسن، وشراً للمسيء. نزلت في مانعي الزكاة في رأي جمهور المفسرين.

فَانَقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَسَّهُمْ سُوَةً وَاتَّبَعُواْ وَضَوَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ الْمَاذَلِكُمُ الشَّيْطِلُ وَضَوَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَّ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ مُ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ مَ كَنْ يَضُرُّوا اللَّهُ وَلاَ يَعَنَّرُنكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفُرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهُ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابُ اللَّهُ مَ حَظَّا فِي الْآخِرَةُ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَن لَن يَضُرُوا اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ لِيَعْمَ لِيَرْدَادُوا إِنْ مَا اللَّهُ لِيَذَادُ وَا إِنْ مَا اللَّهُ لِينَا اللَّهُ مِن فَضَالِهِ وَلَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن فَضَالِهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِن فَضَالِهُ وَلَا اللَّهُ مِن فَضَالِهُ وَلَا اللَّهُ مِن فَضَالِهِ وَلَا اللَّهُ مِن فَضَالِهُ وَلَا اللَّهُ مِن فَضَالِهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ مِن فَضَالِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن فَضَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَضَالِهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَضَالِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لَهُمَّ بَلَهُوَ مَثُرٌ لَهُمَّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِء يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَدٍّ

وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

لَقَدُسَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهُ وَفِيرٌ وَنَعُنُ أَغَنِيآ عُكُرُ مِنَ اللَّهُ وَقَالُواْ وَقَتَلْهُمُ الْأَنْبِينَ وَبِعَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ دُوْ وَقُواْ عَذَابِ الْحَرِيقِ اللَّهِ وَالْعَبِيدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَهِدَ إِلَيْنَا اللَّهُ الل

الله القائلين: إن الله قول اليهود القائلين: إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب قولهم هذا في صحف أعمالهم لنجازيهم عليه، ونكتب أيضاً قتلهم الأنبياء ظلماً وعدواناً، والجمع بين الأمرين تنبيه على الشناعة، ونقول لهم وهم في النار: تذوقوا عذاب جهنم المحرق المؤلم، والحريق: النار الملتهبة، نزلت في يهودي اسمه فِنْحاص قال لأبي بكر: ما بنا إلى الله من حاجة، وإنه إلينا لفقير، ما نتضرع إلينا، وإنّا نحن الأغنياء، ولو كان غنياً ما يتضرع إلينا، وإنّا نحن الأغنياء، ولو كان غنياً ما استقرض منا، كما يزعم صاحبكم. وذلك حين نزلت أستقرض منا، كما يزعم صاحبكم. وذلك حين نزلت أستقرض منا، كما يزعم صاحبكم. وذلك حين نزلت أستة: ﴿مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقُرضُ الله قَرضًا حَسَنًا فَيُصَنَّا فَيُصَنَّا فَيُصَنَّا فَيُصَنَّا فَيُصَنَّا فَيُصَادِع أَلَه الله كما المنتفرة (٢٤٥ عنه الله عنه الله كما المنتفرة (٢٤٥ عنه الله عنه الله عنه الله كما المنتفرة (٢٤٥ عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله كما الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه اله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله

العداً العداب الذي تُعذَّبونه في الآخرة بسبب ما اقترفتم من الآثام، معبراً باليد عن الإنسان والله ليس بظالم أحداً، وإنما عذابه بما يرتكب الإنسان من الذنب، فهو جزاء على فعل.

لُوُتُ فَيَ الْمُولِكُمُ اللهِ التوراة ألا نصدق رسولاً حتى يأتينا بقربان تحرقه ألَذِينَ أُوتُو الْكِرَتَبُ التوراة ألا نصدق رسولاً حتى يأتينا بقربان تحرقه النار: وهو ما يتقرب به إلى الله، فتنزل نار من السماء شَرَكُو الْذَكَ كَثِيرًا اللهُ فتحرقه. قل لهم أيها الرسول: قد جاء أسلافكم رسن عَرْمِ اللهُ مُورِ اللهُ اللهُ مَا اللهُ على صدق رسل من قبلي بالمعجزات والأدلة الدالة على صدق رساتهم، مثل زكريا ويحيى وأشعياء عليهم السلام،

وجاؤوكم بما طلبتم من القرابين، فلِمّ قتلتموهم، إن كنتم صادقين في ادعائكم؟!

١٨٤ ـ فإن كذبوك يا محمد، فلك أمثال، لقد كُذُب رسل سابقون، جاؤوا بمثل ما جئت به من الأدلة والمعجزات والكتب السماوية (الزُبُر) كصحف إبراهيم، والكتاب المنير كالتوراة والإنجيل. والزبور: الكتاب المشتمل على المواعظ، وهو كتاب داود عليه السلام. والمنير: الموضح لطريق الحق.

1۸٥ ـ وهذه آية فيها الوعد والوعيد للمصدق والمكذب، ومضمونها أن كل نفس ستموت، وإنما تعطون أجوركم كاملة يوم القيامة على الأعمال الخيرة والشريرة، فمن أُبعد عن النار وأدخل الجنة، فقد نجا من الخوف وفاز بما أراد، وما الحياة الدنيا إلا اغترار بالأماني. والمتاع: ما يتمتع به الإنسان، وينتفع به، ثم يزول ويفنى، والغرور: الخديعة، أي أنها تخدع المشغول بها، فلا يتنبه للمخاطر.

المرض وفقد الولد والاحتبار في الأموال بالزكاة والنفقات والتكاليف المتعلقة بالأموال، وفي الأنفس بالموت على حقيقتها، والاختبار في الأموال بالزكاة والنفقات والتكاليف المتعلقة بالأموال، وفي الأنفس بالموت والمرض وفقد الولد والأحبة والقتل في سبيل الله، ولتسمعن أذى كثيراً كالسب والشتم والطعن في العرض والدين، من اليهود والنصارى ومن سائر المشركين غير الكتابيين، وإن تصبروا على الأذى، وتتقوا الله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه، فالصبر والتقوى من عزائم الأمور، أي مما يجب عليكم أن تعزموا عليه. نزلت في فنحاص اليهودي القائل: ﴿إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَكُنُ أَفَيْكَانًا ﴾ [آل عمران ٣/ ١٨١] وفي كعب بن الأشرف الذي كان يهجو النبي بين الشعر، ويحرض عليه كفار قريش في شعره.

الله وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ

وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا بِهِ ـ تُمَنَّا

قَلِيلًا ۚ فَبِئُسَ مَايَشْتَرُونَ ﴿ إِنَّ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَقْرَحُونَ

بِمَآ أَتُوَا وَيُحِبُّونَ أَن يُحُمَدُواْ بِمَا لَمُ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحَسَبَنَّهُم

بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيثُ ١ ﴿ وَلَهُ مُلْكُ

ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْأَيْ إِتَّ فِي

خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَنتِ

لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَنِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِينَمَّا وَقُعُودًا

وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَىٰوَتِ وَٱلْأَرْضِ

رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَنْدَابِكِطِلًا سُبْحَنْنَكَ فَقِنَاعَذَابَٱلنَّارِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ ا

رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْأَخْزَيْتَهُ, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ

أَنصَارِ ﴿ إِنَّ كَنَّا آلِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ

ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَاْ رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفْرُعَنَا

سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ إِنَّهُ ۗ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدَتَّنَا

عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخَزِّنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ

۱۸۷ - واذكر أيها النبي حين أخذ الله الميثاق (العهد المؤكد) على اليهود والنصارى من طريق أنبيائهم أن يُظهروا جميع ما في كتابهم من أحكام وأخبار للناس، ولا يخفون شيئاً مما ورد فيه، فطرحوا العهد وراء ظهورهم، واستبدلوا به شيئاً حقيراً يسيراً من مناع الدنيا، فبئس ما اشتروا وبدلوا، وبئس شراؤهم هذا.

من تضليل الناس ومحاولة صرفهم عن الإسلام، من تضليل الناس ومحاولة صرفهم عن الإسلام، ويحبون أن يحمدهم الناس بما لم يفعلوا من التمسك بالحق، وهم على ضلال، فلا تظننهم بمنجاة من العذاب في جهنم، ولهم عذاب مؤلم فيها. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عوف: أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس، فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى، وأحب أن يحمد بما لي يفعل معذّباً، لئعذّبن أجمعون؟ فقال ابن عباس: ما لكم وهذه الآية؟ إنما أنزلت في أهل الكتاب، سألهم للنبي بَنَيْ عن شيء، فكتموه إياه، وأخبروه بغيره، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أتوا من كتمان ما سألهم عنه.

۱۸۹ ـ ولله ملك جميع السماوات والأرض، يتصرف فيها حسبما يشاء، والله قادر على كل شيء.

• 19 - إن في إيجاد وإبداع السماوات والأرض، وتعاقب الليل والنهار بدقة، وتفاوتهما طولاً وقصراً، وحراً وبرداً وغير ذلك، لدلالات واضحات على وجود الله وقدرته ووحدانيته، لأصحاب العقول السليمة. نزلت هذه الآية لَمّا طلبت قريش من النبي رضي قائلين: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهباً، فدعا ربه، فنزلت هذه الآية: ﴿إِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ

١٩١ ـالذين يتذكرون الله دائماً في جميع أحوالهم، قائمين في صلاتهم، وقاعدين في مجالسهم، ومضطجعين على جنوبهم، ويتفكرون في بديع صنع السماوات والأرض وإتقانهما، يقولون: ربنا ما خلقت هذا عبثاً ولهواً، بل خلقته دليلاً على قدرتك وحكمتك، ننزهك عما لا بليق بك وعن العبث، فاجعل لنا من طاعتك وقاية لنا من النار.

١٩٢ ـربنا إنك من تدخله النار من عبادك، فقد أهنته وأذللته، وليس للظالمين أنفسهم أنصار ينصرونهم من عذالك.

١٩٣ ـ ربنا إننا سمعنا منادياً وهو النبي والقرآن ينادي أن نؤمن بك، فآمنا بك إلهاً واحداً لا شريك لك، ربنا استر معاصينا، وأمتنا مع الأخيار المحسنين أعمالهم، وهم الأنبياء الصالحون. والذنوب: ما ينشأ من التقصير في العبادة، والسيئات: ما يتعلق بحقوق العباد.

١٩٤ ـ ربنا وأعطنا ما وعدتنا به على ألسنة رسلك من الرحمة والفضل، ولا تفضحنا بذنوبنا يوم القيامة، فنذل ونهان، إنك لا تخلف الوعد الذي وعدت به عبادك، من المغفرة للمستحقين، واللطف بالمسيئين.

العاملين ذكوراً وإناثاً، الجنسان متساويان لا تفاضل بينهما في ثواب الطاعة وعقاب لا تفاضل بينهما في ثواب الطاعة وعقاب المعصية، ولا يتميزان إلا بالعمل الصالح، فالذين هاجروا من بلادهم لنصرة دينهم، وأخرجهم الكفار المشركون من أوطانهم، وأوذوا في سبيل الله، بسبب إيمانهم به، ليردوهم عن دينهم، وقاتلوا الأعداء لإعلاء كلمة الله، وقتلوا أو استشهدوا في سبيله، لأمحون عنهم ذنوبهم وسيئاتهم بالمغفرة، ولأدخلنهم الجنان التي تجري الأنهار من تحت أشجارها ومساكنها، جزاء لهم من ربهم على حسن أعمالهم، والله عنده حسن الجزاء: وهو ما يرجع إلى العامل من عمله. قالت أم سلمة: يا رسول الله، لا أسمعُ الله ذَكَرَ النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمُ ﴾.

الكفار بالأسفار للتجارة والكسب، وما لديهم من الكفار بالأسفار للتجارة والكسب، وما لديهم من الثروات، فهو شيء قليل يتمتع به صاحبه تمتعاً يسيراً في الدنيا، ثم مصيرهم إلى جهنم، وبئس المكان الذي يأوون إليه. نزلت في مشركي مكة، فإنهم كانوا في رخاء ولين من العيش، وكانوا يتجرون ويتنعمون، فقال بعض المؤمنين: إن

أعداء الله فيما نرى من الخير ، وقد هلكنا من الجوع والجهد، فنزلت الآية .

١٩٨ هذا حال الكفار، وأما حال المؤمنين المتقين بالتزام الأوامر واجتناب النواهي، فلهم جنات النعيم بالوصف السابق، وهم ماكثون فيها أبداً، تكريماً وإنزالاً طيباً من عند الله، وما عند الله من الثواب والفضل والرضوان خير للمحسنين البررة الطائعين، مما يوجد لدى الكفار في الدنيا من أرباح ومكاسب وثروات.

199 \_ وإن بعض أهل الكتاب يؤمنون بالله إلها واحداً إيماناً صادقاً، وبالقرآن، وبالتوراة والإنجيل، ويخضعون لله بالطاعة، ولا يستبدلون بآيات الله شيئاً من متاع الدنيا، طمعاً في مال أو منصب أو جاه، وإنما يحافظون على الوحي كما هو، دون أن يكتموا شيئاً منه كالبشارة بمحمد على ودون تحريف ولا تبديل، فهؤلاء لهم ثوابهم عند ربهم مرتين على عملهم وطاعتهم، إن الله سريع الحساب، يحاسب الناس جميعاً في وقت قصير. نزلت بمناسبة أمر النبي بي الصلاة على النجاشي حين مات.

على شدائد الحرب، وكونوا أشد صبراً منهم، وأقيموا في ثغور البلاد التي يتسرب منها الأعداء في الصبر على شدائد الحرب، وكونوا أشد صبراً منهم، وأقيموا في ثغور البلاد التي يتسرب منها الأعداء، رابطين خيلكم فيها، مستعدين للجهاد، والتزموا تقوى الله في السرّ والعلن، لتفوزوا برضوان الله وجنته. ومن الرباط: انتظار الصلاة في المساجد، قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: لم يكن في زمان النبي على ثغر يرابط فيه، ولكن الآية نزلت في انتظار الصلاة خلف الصلاة.

بِسَـــِوْللَّهِ ٱلدَّهُ الرَّحْمَرُ الرَّحِيهِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

زَوْجَهَاوَبَتَّ مِنْهُمَارِجَالَا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ

بِهِ-وَٱلْأَرْحَامُۚ إِنَّاللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ إِنَّ وَءَاتُواْ ٱلْيَتَكُنَّ أَمُواَكُمْ

وَلَاتَتَبَدَّ لُواْ ٱلْخَيِيثَ بِالطَّيِبِّ وَلَاتَأْكُلُواْ أَمْوَلَهُمْ إِلَىٓ أَمْوَلِكُمْ ۚ إِنَّهُۥ

كَانَحُوبَاكِيرَا ﴿ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَمَىٰ فَٱنكِحُواْ

مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِّغُٓ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا تَعْدِلُواْ

فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنُكُمُّ ذَلِكَ أَدْنَىَ أَلَا تَعُولُواْ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ٱلنِّسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحَلَّةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيَّ عَا مِّرِيَّ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَهَاءَ أَمُوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُو

قِيَمَا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْلُهُمْ قَوْلُالُمَّةُ قَوْلُالْمَعْتُرُوفَا ﴿ ۚ ﴾ وَابْتَلُواْ

ٱلْيَتَكَمَى حَقَّ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْءَانَسْتُم مِّنْهُمُ رُشُدًا فَٱدْفَعُواْ

إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمُّ وَلَاتَأْكُلُوهَ آإِسْرَافَاوَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ

غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا

دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ إِنَّ

## ٤

فضلها: روى الحاكم وغيره عن ابن مسعود قال: إن في سورة النساء لتخمس آيات، ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها: ﴿إِنَّ اللَّهُ لاَ يُظْلِمُ يَتُقَالَ ذَرَّةً ... ﴾ [8] و﴿إِنَّ اللَّهُ لاَ يَغْفِرُ أَن يُنْرَكَ بِهِ اللهُ الله

ا ـ يا أيها الناس اتقوا الله بالتزام أوامره واجتناب نواهيه، الذي أوجدكم من نفس واحدة، خلقها أولاً من تراب هي آدم عليه السلام، فكنتم نوعاً واحداً، وخلق حواء زوجها من نوعها، ليتوافقا وتجمعهما المودة والرحمة، ونشر منهما في الأرض رجالاً كثيرين ونساء كثيرات، وخافوا الله الذي يسأل بعضكم بعضاً به قائلاً: سألتك بالله أن تفعل كذا، واتقوا الله في الأرحام، فلا تقطعوها، فإن الله أمر بوصلها، والأرحام: جميع القرابات من الرجال والنساء، من جهة الأب أو الأم، إن الله رقيب على أعمالكم.

٢ ـ وأعطوا أيها الأولياء والأوصياء اليتامى أموالهم إذا بلغوا سن الرشد، واليتيم: من فقد أباه دون البلوغ، ولا تأخذوا الطيب من أموال اليتامى، وتضعوا مكانه الخبيث من أموالكم، ولا تأخذوا أموالهم لتضموها إلى أموالكم، إن ذلك الفعل إثم عظيم. نزلت في رجل من غطفان كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ

اليتيم، طلب المال، فمنعه عمه، فترافعا إلى النبي رسي فن فنزلت هذه الآية.

" - وإن خفتم ألا تعدلوا في شؤون اليتامى، كالتزوج بهن بمهر قليل، فخافوا أيضاً ظلماً من نوع آخر، هو عدم العدل بين النساء اللاتي تتزوجون بهن، ومن أجل دفع الظلم حدد الله أقصى عدد للزوجات، فانكحوا ما حلّ لكم نكاحهن بفئات مختلفة: الزواج باثنتين اثنتين، أو ثلاثاً ثلاثاً، أو أربعاً أربعاً فقط، فإن خفتم ألا تعدلوا بينهن، فتزوجوا واحدة فقط، أو تسرّؤا بالإماء مهما كثر عددهن، من غير شرط القَسْم (العدل في المبيت) في المملوكات، والاقتصار على واحدة من الحرائر أقرب إلى عدم الجور بينهن. نزلت من أجل النهي عن الزواج باليتيمة من غير أن يقسط في صداقها، فلا يعطيها مثلما يُعطى أترابها من الصداق، وأمروا بالاقتصار على أربع زوجات فقط.

٤ ـ وأعطوا النساء مهورهن عطية عن طيب نفس، من غير أن تأخذوا أنتم وأولياؤهن شيئاً من المهور، فإن طابت نفوسهن بالتنازل عن شيء من المهر، فخذوه حلا لا طيباً . نزلت في الرجل كان إذا زوج ابنته، أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذلك .

ولا تعطوا من لا يحسن التصرف في ماله أموالهم، لصغر أو تبذير أو ضعف في الإدراك العقلي، تلك الأموال التي تكون قوام معاشهم، وقدموا لهم جزءاً من أموالهم رزقاً للإنفاق على أنفسهم، وقولوا لهم كلاماً طيباً، وعدوهم وعداً حسناً بدفعها إليهم عند الرشد.

7 - وانحتبروا اليتامي في حسن التصرف بأموالهم قبل البلوغ، فإذا بلغوا سن الرشد، ووجدتم فيهم رشداً وهو صلاح المال وحسن التصرف، فسلموا إليهم أموالهم من غير تأخير، ولا تتعجلوا بأكلها قبل أن يكبروا، ومن كان من الأوصياء غنياً، فلا يأخذ شيئاً من مال اليتيم، ومن كان محتاجاً فليأكل بالقدر المعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم بعد الرشد، فأشهدوا عليهم أنهم قد تسلموها منكم، لئلا ينكروا قبضها، وكفى بالله محاسباً ومجازياً لأعمالكم. نزلت في عم ثابت بن رفاعة الذي سأل النبي عما يحل له من مال يتيم هو ابن أخيه، ومتى يدفع إليه ماله؟



٧- للذكور الأقرباء صغاراً وكباراً حظ أو حصة مما ترك المتوفّون، وللنساء صغيرات أو كبيرات حصة مما ترك المتوفّون، أياً كان جنسه من الميراث، وبأي مقدار منه قليلاً أو كثيراً، جعله الله حقاً ثابتاً، ونصيباً محدداً. كان أهل الجاهلية لا يورتون البنات ولا الصغار الذكور حتى يدركوا، ويوزعون التركة على الرجال فقط، فنزلت هذه الآة

م- وإذا حضر قسمة الميراث الأقارب غير الوارثين، واليتامى والمساكين، فأعطوهم ندباً أيها الكبار مما ترك الميت قبل القسمة، فإن كان هناك صغار فأعطوهم من نصيبكم فقط، وقولوا لهم قولاً جميلاً ليس فيه من ولا أذى، كالدعاء بالرزق، أما القرابة، فيعتذر لهم بسبب الصّغار مثلاً، وأما المحتاجون فتراعى عزة نفوسهم.

9- ولُيتخفِ الأوصياء من ظلم اليتامى، كما يخافون على صغارهم من الظلم من بعد موتهم، وليعاملوهم بالشفقة والرحمة التي يحبونها لأبنائهم، وليتقوا الله فيهم بالحفاظ على أموالهم وتنميتها، وليقولوا لهم قولاً موافقاً للحق والعدل ولين الخطاب، مثل يا ابني أو يا ولدي، حتى يواسوهم.

١٠ ـ إن الذين ينتفعون بمال اليتامى ظالمين لهم من غير حق، إنما يأخذون شيئاً مؤداه إلى النار، وسيحرقون بالنار. نزلت في رجل من غطفان يقال له: مرثد بن زيد، ولي مال ابن أخيه، وهو يتيم صغير، فأكله، فأنزل الله فيه هذه الآية.

11 - يأمركم الله ويفرض عليكم في شأن ميراث أولادكم أن يقسم للذكر ضعف الأنشى، إذا توافر النوعان، فإن كان الأولاد إناثاً فقط فوق ابنتين اثنتين، فلهن ثلثا التركة كالأختين المذكور حكمهما في الآية الأخيرة من السورة، وإن كانت بنتا واحدة فقط، فلها نصف التركة ولكل واحد من أبوي الميت (الأب أو الأم) السدس إن كان للميت ولد: ذكر أو أنثى، فإن لم يكن للميت ولد، وليس هناك وارث آخر، فللأم الثلث، والباقي للأب المنفرد بالتركة، فإن كان للميت إخوة ذكور أو إناث، فللأم السدس، والباقي للأب تعصيباً إن لم يوجد للميت ولد، لأن الأب يحجب الإخوة، وتوزيع التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون الموجودة، وتنفيذ الوصايا التي أوصى بها الميت، ولا يدري أحد أيّ الأصول أو الفروع أنفع للميت في الموجودة، وتنفيذ الوصايا التي أوصى بها الميت، ولا يدري أحد أيّ الأصول أو الفروع أنفع للميت في الدنيا والآخرة بالدعاء والصدقة، وهذه الأحكام مفروضة من الله، والله عليم بخلقه، حكيم فيما وزّع وقدًر. قال جابر: عادني رسول الله مي وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي في لا أعقل شيئاً، فدعا بماء فتوضأ، ثم رشّ علي، فأفقت، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي؟ فنزلت: ﴿يُوصِيكُو اللهُ . . . ﴾ وهذه الآية في ميراث الوالدين والأولاد.

١٢ ـ وهذه الآية في ميراث الزوجين والإخوة والكلالة. لكم أيها الأزواج نصف ميراث ما تركت الزوجات، إذا لم يكن لهن ولد ذكر أو أنثى، ولكم الربع مما تركن إن كان لهن ولد منكم أو من زوج آخر، بعد أداء الديون وتنفيذ الوصايا. وللزوجات الربع من الميراث إن لم يكن للأزواج ولد، فإن كان لهم ولد فللزوجات الثمن، واحدة أو أكثر، من بعد الدين والوصية، كما تقدم. وإن كان المتوفى رجلاً أو امرأة كلالة: وهو من لا والد له ولا ولد، وكان له أخ أو أخت من أمه فقط، فلكل واحد منهما السدس من التركة ذكراً كان أو أنثى، فإن كان الإخوة أكثر من واحد، ذكوراً أو إناثاً، فلهم الثلث بالتساوي بين الذكر والأنثى، من بعد الدين والوصية إن وجدا، وتلك وصية الله الواجبة، من غير إضرار المورث لورثته بدين أو وصية، كالإقرار بدين ليس عليه، أو الإيصاء بأكثر من الثلث، والإضرار حرام وهو من الكبائر، والله عليم بما يصلح الْخَلْق وبأهل الميراث، حليم لا يعجل بالعقوبة، ويحلم بأهل الجهل. قال ابن عباس: «الإضرار في الوصية من الكبائر».

وَكَ وَلَكُمُ مِنْ عَدِ وَصِيَةٍ يُوصِينَ مِهَا أَوْدَيْنِ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ عَمَا الرَّائِعُ مِمَا اللهُ وَصِينَةٍ يُوصِينَ بِهِ الْوَدَيْنِ وَلَا اللهُ اللهُ

١٣ ـ تلك الأحكام المتقدمة في اليتامى والوصايا والمواريث شرائع الله التي وضعها الله لعباده للعمل بها دون تعد أو تجاوز، وفصل فيها بين الحق والباطل، ومن يطع الله ورسوله في قسمة المواريث وغيرها من الأوامر والنواهي، يدخله الله جنان الخلد (الخلود الأبدي) وذلك الفوز العظيم الذي لا مثيل له.

١٤ ـ ومن يخالف أوامر الله ورسوله، ويتجاوز نظام الميراث وغيره، فيترك العمل بها، أو يغير هذه الأحكام، يدخله الله ناراً خالداً مخلداً فيها أبداً، وله عذاب كله خزي وذ لُّ وهوان. والحدود: هنا شرائع الله وأحكامه التي حدَّها لعباده، ليعملوا بها ولا يتعدوها، وقد تطلق الحدود على المحارم التي منعها الله، ومنها المحدود الشرعية، أي العقوبات المقدرة.

وَالَّنِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةُ مِن نِسَآمِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةٌ مِنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُكَ فِي عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةٌ مِنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُكَ فِي الْبُعُوتِ حَتَى يَتَوَفَّنَهُنَ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَ سَكِيلاً اللهُ يُونِ وَهُمَا فَإِن تَابِيلاً وَالَّذَانِ يَأْتِيلِنِها مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابِيلاً وَأَصُلُحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ الله كَانَ تَوَابَارَّجِيمًا وَأَصُلُحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنِّ اللهُ عَلَيْهِمٌ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِللّابِيمَ اللهُ عَلَيْهِمٌ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِللّابِيمَ اللهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَا اللهُ عَلَيْهُمُ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهُمُ وَكَانَا اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ وَلَيْسَتِ التَوْبَقُونَ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الل

• 1 - واللاتي يرتكبن فاحشة الزنا، فاطلبوا لإثبات الجريمة أربعة شهود يشهدون على وقوع الفاحشة، فإن شهدوا، فاحبسوهن في البيوت حتى الموت، وامنعوهن من مخالطة الناس حتى يتوفاهن ملك الموت، أو يجعل الله لهن طريقاً إلى الخروج من هذا الجزاء، بأن ينزل في شأنهن حكماً آخر، وقد نسخ هذا الحكم، وجعل لهن سبيلاً بآية حدّ الزنا بالجلدمئة جلدة، قال ابن عباس: كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، ثم أنزل الله تعالى بعد ذلك: ﴿ النور ٢٤ / ٢٤ فيان كانا محصنين رُجما، فهذا سبيلهما الذي جعل الله لهما.

17 - واللذان يأتيان الفاحشة من الرجل فآذوهما أيها الحكام بالتوبيخ والتعيير والجفاء والضرب، يفعل الإمام ما يكون فيه زجر لغيرهما، فإن تابا من الزنا قبل إقامة الحد، وأصلحا أحوالهما، وندما على فعل الفاحشة، فاتركوهما ولا تؤذوهما، إن الله كان وما يزال كثير قبول التوبة، رحيماً بالعباد. وذكر الصاوي أن في الآية دلالة على تحريم اللواط. وهذا العقاب في هذه الآية وما قبلها منسوخ بآية حد الزنا في سورة النور إن أريد بها الزنا، وكذا إن أريد بها اللواط عند الشافعي.

١٧ - إنما قبول التوبة من الله تفضلاً وإحساناً من العصاة الذين يعملون المعاصي جاهلين طائشين عند ثورة الشهوة، ثم يتوبون من عملهم السيئ في وقت قريب، بعد الذنب مباشرة، أو ما قبل الغرغرة، والجهالة: الحمق والسفاهة، فأولئك يقبل الله توبتهم، وكان الله عليماً بضعف الإنسان أمام الشهوة، وبصدقه في التوبة، حكيماً في صنعه وقبول توبة الضعيف.

١٨ - وليس قبول التوبة من أرباب المعاصي إذا تابوا عند الغرغرة، بحيث يعلم الإنسان أنه ميت حتماً ، أو كان الشخص مصراً على المعصية ، فإذا صار في حال الاحتضار ، أعلن توبته قائلاً : إني تبت الآن، وهو وقت لا تنفعه التوبة . وكذلك لا تقبل التوبة ممن ما توا على الكفر ، وأولئك هيّانا أو أعددنا لهم عذاباً مؤلماً موجعاً يوم القيامة .

19 - لا يباح لكم أيها الرجال أن تأخذوا بطريق الإرث نساء الأقارب بعد الموت، زاعمين أنكم أحق بهن من غيركم، فتتزوجوهن بلا صداق، أو تزوجوهن وتأخذوا صداقهن، ولا يباح لكم أن تعضلوهن، أي تمنعوهن من الزواج لتأخذوا ميراثهن بعد الموت، أو صداقهن إذا أذنتم لهن بالزواج، أو تمسكوهن في زواجكم مع الإعراض عنهن، وإظهار الكراهة لهن، لتأخذوا بعض ما آتيتموهن من المهر، إلا إذا ارتكبن الفاحشة ببينة ظاهرة واضحة، فيحل لكم أن تضاروهن، حتى يفتدين منكم بالخلع، وعاشروهن بما هو معروف في هذه الشريعة معاشرة حسنة كريمة في القول والفعل، فإن كرهتموهن لسبب آخر غير الفاحشة، فاصبروا، فربما كرهتم شيئاً، ويجعل الله فيه ثواباً جزيلاً، أو يرزقكم منهن ولداً صالحاً. قال ابن عباس: كانوا إذا مات الرجل، كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوّجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية.

٢٠ - وإن أردتم تبديل الزوجات بتطليق امرأة وتزوج أخرى، وآتيتم إحداهن مالاً كثيراً في الصداق، كقنطار من الذهب، أي المال الكثير فلا يحل لكم أن تأخذوا مما دفعتم شيئاً، أتأخذونه ظلماً وذنباً ظاهراً، أي بغير حق.

۲۱ - وكيف يجوز لكم استرداد شيء من المهر، وقد وصل بعضكم إلى بعض بالجماع والخلوة والعشرة، وأخذت النساء منكم عهداً ملزماً في عقد الزواج على الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، فيحرم أخذ شيء من المهر إلا في حال إتيانها بفاحشة الزنى، أو صارت ناشزة في مذهب الإمام مالك وغيره. ذكر ذلك ابن عطية في تفسيره (٣/ ٤٤٤).

" ٢٢ - ولا تتزوجوا أيها الأبناء زوجات الآباء (الأرامل) كما كان عليه حال الجاهلية، إلا ما قد مضى فعله قبل التحريم، فهو معفو عنه، إن هذا الزواج شديد القبح، وسبب مقت (أشد البغض) من الله والمؤمنين، وكانت الجاهلية تسميه نكاح المقت: وهو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها، وبئس هذا الزواج طريقاً أو عملاً. قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يحرّمون ما

إِلَّ وَإِنْ أَرَدَتُكُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَّكَابَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمُ إحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنْهُ شَكِيًّا أَتَأْخُذُونَهُ. بُهُ تَننَاوَ إِثْمَا مُّبِينًا ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَلَقًا غَلِيظًا ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ مَانكَعَ ءَابِ أَوْكُم مِن ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ،كَانَ فَحِشَةُ وَمَقْتَا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ مُرَّمَتَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمَّ وَبِنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَا تُكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأَمَّهَاتُ نِسَآبٍكُمْ وَرَبَيِّبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن يِّسَآيِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِبِهِ فَلَاجُنَاحَ عَلِيَكُمُ وَحَلَيْهِ لُ أَبْنَايِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَىبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأَخْتَ يْنِ إِلَّا مَاقَدْ سَلَفَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٢

يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، فأنزل الله هذه الآية: ﴿وَلَا نَنكِحُواْ...﴾ وآية ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأُخْتَكِينِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ ﴾ الآية التالية.

77 - حرم عليكم التزوج بالأمهات والجدات من جهة الأب أو الأم وإن علون، والبنات وبنات الأولاد وإن نزلن، والأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم، والعمات: أخوات الآباء أو الأجداد، والخالات: أخوات الأمهات أو الجدات من جهة الأب أو الأم، وبنات الأخ وبنات الأخت وبناتهن مهما نزلن، والأمهات المرضعات في سن الحولين بخمس رضعات معلومات، وأخوات الرضاعة: وهي التي رضّعْتَ أنت وإياها من امرأة واحدة، وأمهات الزوجات وكل جداتهن، والربائب اللاتي تربين في رعايتكم، ودخلتم بأمهاتهن، والربية: بنت الزوجة من زوج سابق، وإن كانت تعيش في بيت آخر غير بيت زوج أمها الجديد، وزوجة الابن وأم الزواج بالربائب إذا فسخ الزواج قبل الدخول، أما سائر المحرمات بالصهر: وهن زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة، فيحرمن بمجرد العقد على الزوجة. وتحرم زوجات الأبناء بمجرد العقد ولو لم يكن دخول، إذا كان الأبناء صلبين، أما أولاد التبني فيحل التزوج بزوجاتهم، أي بعد انتهاء الزوجية والعدة، كلافاً لما كان عليه أهل الجاهلية، ولا يباح الجمع في الزواج بين الأختين ولو من رضاع، ومثلهما سائر المحارم كالعمة والخالة، إلا ما مضى قبل نزول التحريم، فلا مؤاخذة فيه، إن الله كثير المغفرة لما سلف من المارا السيئة، رحيم بتشريع أحكام الزواج التي فيها الخير والمصلحة لكم.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَا مَامَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ مَا مَعْ فِيمَا تُوهُنَّ أُجُورُهُ فَي فَيمَا تَوْهُنَ أُجُورُهُ فَي فَيمَا تَوْهُنَ أَجُورُهُ فَي فَيمَا تَوْهُنَ أَلُهُ كَانَ عَلِيمًا فِي مَا مَلَكُمْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا فَي مَن كُمْ طُولًا أَن يَسْتِ فَمِن مَا مَلَكُمْ أَلْمُوْمِ مِن اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ مِن أَلْمُورُ مِن اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ مَن اللَّهُ أَلْمُورُ مِن اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ مَن أَلْمُورُ مِن اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ مَن أَلْمُورُ مِن اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ مَن أَلْمُورُ مِن اللَّهُ عَلَيْ مَن فَا مَلَكُمْ أَلْمُورُ مِن اللَّهُ عَلَيْ مَن فَعَلَيْ فَي فَلَيْ مَن فَلَكُمْ وَعَلَيْ فَي فَلَيْ مَن فَلَكُمْ وَعَلَيْ فَلَكُمْ وَعَلَيْ فَلَكُمْ وَعَلَيْ فَلَكُمْ وَعَلَيْ فَلَكُمْ وَعَلَيْ فَلَكُمْ وَعَلَيْ فَلَى اللَّهُ عَلَيْ فَلَا اللَّهُ عَلَيْ فَي فَلَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْ فَلَكُمْ وَعَلَيْ فَلَى الْمَنْ فَلَكُمْ وَعَلَيْ فَلَا لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْ فَلَكُمْ وَاللَهُ عَلَيْ فَلَكُمْ وَعَلَيْ فَلَكُمْ وَعَلَيْ فَلَا اللَّهُ عَلَيْ كُمْ وَاللَهُ عَلَيْ كُمْ وَاللَهُ عَلَيْ فَورُدُ وَعِيمُ فَي فَلَكُمْ وَاللَهُ عَلَيْ كُمْ وَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْ كُمْ وَاللّهُ عَلَيْ كُمْ وَاللّهُ عَلَيْ كُمْ وَل

٧٤ ـ وحُرِّم عليكم النساء المتزوجات، المسلمات وغير المسلمات إلا بعد انقضاء العدة من موت أو طلاق، إلا السبايا في حرب مشروعة بعد الاستبراء بحيضة، وأبيح لكم الزواج من غير هؤلاء المحرّمات، بأن تطلبوا الزواج بالمهور من النساء اللاتي أحلهن الله لكم، متعففين عن الحرام بالزواج الشرعي، غير زانين، فما تمتعتم به من النساء بالنكاح الشرعي، فأتوهن مهورهن التي تراضيتم عليها، والمهور مفروضة للزوجات من الله تعالى، ولا إثم عليكم في الزيادة أو نقصان المهر أو التنازل عن المهر كله أو بعضه، إن الله عليم بما يصلح خلقه، حكيم في صنعه وتدبيره وتشريعه هذه الأحكام. نزلت في سبايا أوطاس اللاتي لهن أزواج، حين سأل الصحابة النبي ﷺ عنهن، فُــــنــــزلــــت: ﴿ وَٱلْمَعْصَنَكُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْنَنُكُمُّ ﴾. وأما قىول تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ . . . ﴾ الآية ، فنزلت بسبب رجال كانوا ل يفرضون المهر، ثم قد تدرك أحدهم العسرة. .

٢٥ ـ ومن لم يجد منكم غنى وسعة في ماله
 للتزوج بحرة مسلمة مؤمنة ، فيحل له أن يتزوج أمة

مؤمنة غير مشركة ولا كتابية، والله أعلم بحقيقة إيمانكم، فلا تأبوا الزواج بالإماء عند الضرورة؛ لأنكم جميعاً مخلوقون من نفس واحدة هي آدم عليه السلام، وأنكم سواء في الدين، وتزوجوا الإماء بإذن أوليائهن، وأدوا إليهن مهورهن بالمعروف شرعاً وعادة بحسب التراضي، حال كونهن عفيفات، غير زانيات علناً، ولا متخذات أصحاب يزنون بهن سراً، وذات المخدن: التي تزني بواحد سراً، وكانت العرب تعيب الإعلان بالزنا دون السر، وإذا صارت الإماء محصنات بالزواج، فعليهن بالزني نصف عقوبة الحرائر، أي خمسين جلدة فقط؛ لأن حدّ الحرة مئة جلدة، أما الزانية غير المحصنة من الإماء، فلا تحد، وإنما تضرب تأديباً (تعزيراً) في رأي ابن عباس، خلافاً لجمهور الفقهاء القائلين بأن الأمّة المسلمة تحد نصف حد الحرة. ذلك الترخيص بالزواج من الإماء لمن خاف منكم الوقوع في الزنا والعنت: المشقة والضرر وخشية الوقوع في الإثم وأن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم، حرصاً على حرية النسل، والله غفور لذنوب عباده التائبين، رحيم بهم حين يسّر عن نكاح الإماء خير لكم، حرصاً على حرية النسل، والله غفور لذنوب عباده التائبين، رحيم بهم حين يسّر عمامة، والإسلام يقرّ ذلك.

٢٦ ـ يريد الله أن يبين لكم ما خفي عليكم من أفضل الأعمال، ويرشدكم إلى طرق الأنبياء السابقين لتقتدوا بهم، ويتوب عما سلف منكم، والله عليم بشؤونكم فرخص لكم، حكيم فيما سنّه أو شرعه لكم.

YV - والله يريد أن يتوب عليكم بإرجاعكم إلى طاعته عن معصيته، ويريد متبعو شهوات أنفسهم أن تمبلوا عن طريق الحق، ميلاً عظيماً بارتكاب الحرام دون تقيد بشرع، ولا نظر في العواقب والحلال والحرام. والشهوات هنا: ما حرمه الشرع دون ما أحله.

٢٨ - يريد الله التخفيف عنكم بإباحة الزواج
 بالإماء، وخُلق الإنسان عاجزاً عن مقاومة الشهوات
 الجامحة، أو عن مقاومة نفسه وهواه.

79 - يا أيها المؤمنون لا تأخذوا أموال غيركم بالحرام في الشرع، كالربا والقمار والغصب والغش، لكن يجوز لكم أخذ الأموال بالتجارة الصادرة عن تراض أو طيب نفس بين الطرفين، وضمن قيود الشرع، والتجارة: التكسب بالبيع والشراء، والتراضي: الاتفاق المتبادل بين المتبايعين دون غش ولا كتمان عيب ولا مقامرة ولا مراباة. ولا يقتل بعضكم بعضاً ظلماً وعدواناً بغير حق أثبته الشرع، ولا يقتل الإنسان نفسه حقيقة، إن الله رحيم بكم في تحريم تلك الأمور أو منعه لكم من ذلك.

٣٠ - ومن يأخذ أموال الناس متعمداً اعتداءً بغير
 حق وظلماً لهم، كالنهب والغصب، أو يقتل أحداً عمداً
 عدواناً في غير قصاص ولا حد ولا ردة، فسوف ندخله

ناراً عظيمَّة في الآخرة ، وكان ذلك العقاب هيِّناً على الله ، فلا يعجزه شيء . والعدوان : التعدي على غيره مع القصد، والظلم : تجاوز الحق بالفعل .

٣١\_إن تتركوا أيها المؤمنون كبائر الذنوب المنهي عنها : وهي التي ورد عليها وعيد أو حد في الشرع، كالشرك بالله والقتل والزنى والسرقة، نتجاوز عن ذنوبكم الصغائر، وندخلكم الجنة مدخلاً حسناً مرضياً .

٣٧ ـ ولا تتمنوا أخذ ما لدى الآخرين، وارضوا بما قسم الله لكم، والتمني: طلب حصول الشيء المرغوب المستبعد تحقيقه، ويجوز تمني مثل ما لدى صاحبه، من دون تمني زواله عن غيره، للرجال حظ مما اكتسبوا بسبب مشروع كالجهاد والعمل والتجارة، وللنساء حظ مما اكتسبن من طاعة أزواجهن وحفظ فروجهن، والكل متساوون في الجزاء في الآخرة، واطلبوا من الله الإحسان والخير، والتوفيق على ما يرضيه، والرزق الحلال، بدل الاشتغال بالتمني، إن الله عالم بما يصلح عباده وبما قسم لهم من الأرزاق. قالت أم سلمة: يغزو الرجال ولا تغزو النساء، وإنما لها نصف الميراث، فأنزل الله : ﴿ وَلا تَنْمَنُوا لَه . . ﴾ وأنزل فيها : ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِكَ ﴾ [الأحزاب ٣٣/ ٣٥].

٣٣ ـ ولكل واحد من الرجال والنساء جعلنا ورثة من أقاربه يرثونه، والذين تحالفتم معهم في الجاهلية على النصرة والإرث، وهم موالي الموالاة، حيث كان الرجل يعاقد الرجل، فيقول له: ترثني وأرثك، فاتوهم نصيبهم من الميراث، وهو السدس، ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿وَأَوْلُواْ اللَّرْمَارِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ ﴾ [الأنفال ٨/ ٧٥] وبقي للحليف الوصية والمعروف، لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِكَ أَوْلِيَآيِكُمْ مَعْرُوفًا ﴾ [الأحزاب ٣٣/ ٦] إن الله شاهد على أفعالكم ومجازيكم عليها. نزلت في أبي بكر وابنه حين أبى الإسلام، فحلف أبو بكر ألا يورثه، فلما أسلم، أمر أن يؤتيه نصيبه.

وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَابِعُونَ الشَّهُوتِ آن تَمِيلُواْ مَيْ لاَ عَظِيمَا ﴿ الشَّهُواتِ آن تَمِيلُواْ مَيْ لاَ عَظِيمَا ﴿ النَّهُ الَّذِينَ عَنكُمْ وَكُلُواً الْمَوْلِ الْإِنسَانُ صَعِيفًا ﴿ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كُونَ يَعْمَلُ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسكُمْ وَلاَ اللّهُ كَان بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُونَ اللّهِ وَطُلُمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ فَارَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ وَطُلُمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ فَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ اللّهُ عَن مَوْلِيهِ فَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ عَن كُمْ مُ اللّهُ اللّهُ عَن مُعْمَلُهُمْ عَلَى بَعْضَ لِلرّجَالِ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ عَن فَضَلُوا اللّهُ اللّهُ عِن فَضَى اللّهُ اللّهُ عِن فَضَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عِن فَصَالُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّكَآءِ بِمَا فَضَّكَلُ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمُوالِهِمُّ فَٱلصَّدلِحَاتُ قَننِتَتُ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُرَ وَهُ فَعِظُوهُرَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَصَاحِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَكِيلًاّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا إِنَّ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهما فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ . وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ آإِن يُرِيدُ آ إِصْلَحَا يُوفِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله الله عَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ يِدِ مَسْنَعًا وَإِلْوَالِدَيْنِ ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُواْ يِدِ مَسْنَعًا وَإِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَمِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَنَمَىٰ وَٱلْمَسَنِكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَبِ وَٱبِّنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَامَلَكَتْ أَيْمَكْنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا ١ اللهِ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْ لِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِةً وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا الْإِثَّا

٣٤ ـ الرجال يقومون بأمر النساء ويحافظون عليهن لسببين: أ) خصائص الرجولة ومقوماتها الجسدية، وزيادة الخبرة. ٢) الإنفاق على الأسرة كلها ودفع الصداق، فالصالحات من النساء مطيعات لله ولأزواجهن، ويحفظن غيبة أزواجهن في نفوسهن وأولادهن، وأموال الزوج من غير تبذير، بحفظ الله لهن ومعونته، وبأمر الله بالحفظ، وبأداء الأزواج حقوقهن كالعدل والإحسان إليهن. واللاتي تخافون نشوزهن: وهو عصيان أوامر الزوج، ومنع نفسها بلا عذر، والخروج من بيتها بغير إذنه، فذكّروهن بما أوجب الله عليهن من الطاعة وحسن العشرة، ورغبوهن بثواب الله، ورهبوهن عقاب الله في الآخرة، واهجروهن في المضاجع بالنوم في فراش آخر، إن لم يتعظن بالكلام، واضربوهن ضرباً خفيفاً للتأديب والإصلاح إن لم يصلحن بالهجر، فإن أطعنكم في أي أمر من هذه الأمور، فلا تتعدوا عليهن بقول أو فعل؛ لأن الظلم حرام، ولا تكلفوهن الحب لكم، فذلك غير مستطاع ولا يدخل في اختيارهن، إن الله علىّ قاهر، كبير قادر. نزلت حينما جاءت امرأة إلى النبي ﷺ تستعدي على زوجها أنه لطمها، فأمر

الرسول بالقصاص، فأنزل الله: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ . . . ﴾ فرجعت بغير قصاص.

٣٥ ـ وإن خفتم استمرار الخلاف بين الزوجين، فابعثوا إليهما حكماً من أهله وحكماً من أهلها، ممن يصلح لذلك عقلاً وديناً، إن يرد الحكمان أو الزوجان إصلاحاً، يوفق الله الحكمين والزوجين، حتى يعودا إلى الألفة وحسن العشرة أو الوفاق، وإلا فالفراق، وإذا اختلف الحكمان لم ينفذ حكمهما، إن الله واسع العلم بكل شيء، خبير بأمور عباده.

٣٦\_ واعبدوا الله حق العبادة، ولا تجعلوا معه شريكاً آخر، وعليكم بطاعة الوالدين والإحسان إليهما، وإلى ذوي القرابة، واليتامي الذين فقدوا آباءهم في الصغر، والمحتاجين، والجار القريب الدار أو النسب، ولو كان غير مسلم، والجار البعيد أو الغريب غير القريب، والرفيق الملازم في العمل أو السفر، والمسافر المنقطع في أثناء سفره ـ والسبيل: الطريق ـ والأرقاء من العبيد والإماء، إن الله يجازي المتكبر على الناس، المتعالى عليهم.

٣٧\_ أولئك المتكبرون الذين يضنّون بأموالهم عن أداء الواجبات والحقوق، ويطلبون من الناس عدم الإنفاق في سبيل الله، ويكتمون نعم الله عليهم من العلم والمال، ويتظاهرون بالمسكنة، لئلا يطمع بهم أحد، وأعددنا للكفار عذاباً فيه ذل وإهانة. قال سعيد بن جبير: كان علماء بني إسرائيل يبخلون بما عندهم من العلم، فأنزل الله: ﴿ ٱلَّذِينَ يَبِّخُلُونَ . . . ﴾ وقال أكثر المفسرين: نزلت في اليهود كتموا صفة محمد ﷺ ولم يبينوها للناس، وهم يجدونها مكتوبة عندهم في كتبهم.



٣٨ وأيضاً الذين ينفقون أموالهم رياء وسمعة، ولا يؤمنون بالله وحده، ولا بالآخرة، كالمنافقين وأهل مكة؛ لأنهم أعوان الشيطان، ومن يكن الشيطان له صاحباً، فبئس هذا الصاحب قريناً له في النار؛ لأنه يورده المهالك، كالفخر والبخل والرياء.

٣٩ ـ أي ضرر عليهم في الإيمان والإنفاق مما رزقهم الله ابتغاء مرضاته، وكان الله وما يزال عالماً بما هم عليه في الإنفاق وغيره، وسيجازيهم عليه.

• ٤ - إن الله لا يظلم أحداً ولا ينقص ثواب عمله وزن ذرة: وهي الواحدة من أجزاء الهباء المتناثر في الجو، ولا يزيد في عقابه مقدار ذرة أيضاً فما فوقها، وإن تكن هذه الذرة حسنة يضاعفها أضعافاً كثيرة، ولا يضاعف السيئة، ويعط من فضله على العمل الصالح ثواباً غير محدود.

٤١ ـ كيف يكون حال هؤلاء الكفار إذا جئنا من كل أمة يوم القيامة بشاهد يشهد على قومه بما حصل عند تبليغهم الرسالة من رسولهم، هل آمنوا أم كفروا، والشاهد هو نبيهم، ثم جئنا بك أيها الرسول شاهداً على أمتك؟!

27 ـ في يوم القيامة يتمنى الكفار، لو سوَّاهم الله بالأرض، فصاروا تراباً، أو ساخوا في الأرض ثم طمرهم التراب، أي يتمنون أن يكونوا تراباً، ولا يتمكنون من إخفاء شيء من أعمالهم عن الله

ولا يتماملون من إحماء سيء من العمالهم عن الله عليه على الله عليه المحادية الله عليه المؤمنون الله علومة لديه وجوارحهم تشهد عليهم .

28 ـ يا أيها المؤمنون الا تُصلُوا حال السكر، حتى تدركوا معاني ما تقولون في صلاتكم، وهذه إحدى مراحل تحريم الخمر، ولا تدخلوا المساجد وأنتم في حال الجنابة : وهي أثر كل جماع أو إنزال باحتلام وغيره الأ أن تكونوا مجتازين فيها من جانب إلى آخر، حتى تغتسلوا من الجنابة ، وإن كنتم في حال مرض بحيث يلحقكم الضرر باستعمال الماء ، أو كنتم مسافرين ولم تجدوا ماء ، أو قضيتم حاجتكم ببول أو غائط (وهو الحدث الأصغر) أو جامعتم النساء (وهو الحدث الأكبر) ولم تتمكنوا من استعمال الماء لفقده أو إلحاق ضرر باستعماله ، أو لم تجدوا في أثناء السفر ما يسخن به الماء ، فاقصدوا وجه الأرض من تراب أو حجر ، طاهراً ، فامسحوا من ذلك الصعيد وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، في الحدث الأصغر أو الأكبر ، إن الله كان كثير العفو بالترخيص والتوسعة عليكم ، كثير المغفرة عن التقصير أو الخطأ . نزل مطلع الآية في أناس من أصحاب رسول الله من كانوا يشربون المخمر ويحضرون الصلاة ، وهم نشاوى (سكارى) فلا يدرون كم يصلون ، ولا ما يقولون في صلاتهم . وأنزل الله على رسوله قصة التطهر بالصعيد الطيب ، حينما استيقظ النبي في بعض أسفاره ومعه عائشة ، والمسلمون ، وليس معهم ماء ، فأنزل الله تعالى آية التيمم ، فتيمموا .

٤٤ ـ ألم تنظر أيها النبي إلى هؤلاء اليهود الذين أعطوا حظاً من التوراة يستبدلون الضلالة بالهدى، بالبقاء على المعلى على المعلى المودية، بعد قيام الأدلة على صحة نبوة محمد الله اليهودية، بعد قيام الأدلة على صحة نبوة محمد الله المودية المحق وصيرورتهم مثلهم.

يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿ إِنَّا

23 ـ والله أعلم بأعدائكم أيها المؤمنون وما يريدونه منكم من الإضلال، ويحذركم الله منهم، وكفى بالله متولياً أموركم، وناصركم في الحروب، فاكتفوا بولايته ونصره دون غيره.

٤٦ ـ بعض اليهود يحرفون كلام التوراة بتأويله على غير وجهه الذي نزل ويفسرونه بغير المقصود منه، ويقولون للنبي: سمعنا قولك، أي يتظاهرون بتصديقه، وعصينا أمرك، أي يقولون ذلك همساً فيما بينهم، واسمع قولنا لا سمعت خيراً ، أي أصبت بالصمم وهم يوهمونه: لا سمعت مكروهاً، وراعنا (من الرعونة) يوهمونه أنهم يقولون: ارقبنا وانظرنا [انظر إلينا]، لاوين ألسنتهم عن الحق إلى معنى خبيث وإلى ما في قلوبهم، وطعناً في النبوة والدين بالاستهزاء ويقولهم: لو كان نبياً لعلم أنا نسبُّه، فأطلعه الله على خبائث مقاصدهم. ولو أنهم قالوا للنبي: سمعنا قولك وأطعنا أمرك، واسمع ما نقول، وانظر إلينا نظرة إشفاق ورحمة لنفهم ما تتلوه علينا، بدل قولهم: «راعنا» لكان خيراً لهم مما قالوه، وأصوب وأليق، ولكنهم لم يفعلوا، فطردهم الله من رحمته ولعنهم بسبب كفرهم بالنبي والقرآن، فلا يؤمنون إلا إيماناً قليلاً، أي جزئياً: وهو الإيمان ببعض الكتب والرسل دون بعض.

 ٤٧ ـ يا أيها الكتابيون معشر اليهود: آمنوا بما أنزلنا من القرآن، مصدقاً (مؤيداً) لما معكم من التوراة ـ وهذا

إنذار إلهي بالغضب منه عليهم من قبل طمس الوجوه (إزالة معالمها ومحوها) وردها على أدبارها بجعلها كالقفا، وهذا هو الرد الحسي، والمقصود هنا هو الرد المعنوي: وهو بإبطال المقاصد في كيدهم للإسلام، فتقتلكم الحسرة، أو نطردكم من رحمتنا ونلعنكم كما لعنا أصحاب السبت بمسخهم قردة وخنازير، وكان أمر الله نافذاً لا محالة.

٤٨ ـ إن الله لا يغفر لمن مات مشركاً، لم يتب من شركه، ويغفر ما عدا ذلك من سائر الذنوب، لمن يشاء من عباده المغفرة له، كعصاة المؤمنين، ومن يشرك بالله إلها آخر، فقد ارتكب إثماً عظيماً، وكذب كذباً خطيراً يستحق به العذاب.

٤٩ - ألم تنظر إلى الذين يمدحون أنفسهم بالباطل، بادعاء فضائل ليست لهم، كقول اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، وقول بعض الناس: لا ذنوب لنا ونحن كا لأطفال، قل لهم أيها النبي: لا تمدحوا أنفسكم، بل الله العالم بمن يستحق التزكية (الطهارة من الذنوب) ولا يظلمون بالزيادة على ما يستحقون ولو بقدر الفتيل (الخيط الذي في نواة التمر) ولا ينقصون من الثواب شيئاً. نزلت في رجال من اليهود أتوارسول الله عنه باطفالهم، وحلفوا بأنهم مثلهم، تكفر عنهم ذنوبهم.

 • انظر أيها الرسول كيف يختلقون الكذب بزعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، أو أنهم أبرياء من الذنب، وكفى بهذا الكذب ذنباً واضحاً.

٥١ ـ ألم تنظر إلى هؤلاء علماء اليهود الذين أوتوا حظاً من العلم بالتوراة يصدِّقون بالجبت (كل من خضع له الناس من دون الله من شيطان أو ساحر أو كاهن) والطاغوت (كل معبود من دون الله وهو راض) ويقولون لمشركي قريش: إنهم أهدى سبيلاً من المؤمنين بمحمد. نزلت في حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف اللذين قالا لأهل مكة الذين ذكروا فضائلهم من الضيافة وسقاية الحجيج وفك الأسرى: بل أنتم خير منه \_ من محمد \_ وأهدى سبيلاً .

اللهُ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلُهُ. نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤَتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآءَاتَنْهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِلَّهُ عَفَدُءَاتَيْنَاۤ

ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلُكًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ

فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ بِهِ ءوَمِنْهُم مَّنصَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا

وه إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَينتِنا سَوْفَ نُصلِيهِمْ نَارًا كُلُّمَا نَضِعَتْ

جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَّ إِتَّ ٱللَّهَ

كَانَعَزِيزًاحَكِيمًا ١٩٤ وَٱلَّذِينَ ٤ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ

سَنُدُ خِلُهُمُ جَنَّدٍ تَعَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنَّهُ رُخَالِدِينَ فِيهَآ أَبْدَاۗ

لَّهُمْ فِيهَآ أَزُواَجُ مُّطَهَّرةٌ ۗ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا (١٩٥٠) ١

ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا ٱلْأَمَلنَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمتُ مِنْنَ

ٱڵنَّاسِأَن تَحْكُمُواْ بِٱلْقَدْلِّ إِنَّ ٱللَّه نِعِمَّا يَعِظُكُم بِيِّةٍ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿ فِي اللَّهِ عَالَمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأْطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأَوْلِي

ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ أَفِإِن تَنزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِنكُنتُمُ

تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمُوْ مِٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ إِنَّ

وأدلهم، ومن يلعن القائلون هذا القول طردهم الله من رحمته وأذلهم، ومن يلعن الله فلا ناصر له يدفع عنه عذاب الله وسخطه. نزلت في اليهوديين المذكورين في الآية السابقة اللذين حملهما على ذلك القول حسد محمد وأصحابه، فلما أنزل الله هذه الآية قالا: والله ما حملنا على ذلك إلا بغضه وحسده.

٣٥-أم هنا: بمعنى «بل» مع ألف الاستفهام الإنكاري، أي ألهم ملك؟ والمعنى ليس لهم نصيب من الملك، ولو كان لهم شيء من الملك لا يعطون الناس نقيراً (وهو النقرة في ظهر نواة التمر) لشدة بخلهم وحسدهم.

30 - أم هنا على بابها ؛ إذ لم يتقدمها استفهام كالتي قبلها ، والمعنى أم يحسد اليهود النبي والمحنى أم يحسد اليهود النبي والمحنى أم يحسد اليهود النبي والنبوة والنصر ، فقد أعطينا آل إبراهيم كداود وسليمان واتيناهم السلام التوراة ، ومعرفة أسرار الشرائع ، والنبوة واتيناهم الملك العظيم كملك يوسف في مصر ، وداود وسليمان في الشم ، والمعنى : لِمَ يخصون النبي بالحسد ، ولا يحسدون آل إبراهيم ، أي داود وسليمان في أنهما أعطيا النبوة والكتاب والملك العظيم ؟! نزلت حينما قالت اليهود لكفار العرب : انظروا إلى هذا الذي يقول : إنه بعث بالتواضع ، وإنه لا يملأ بطنه طعاماً ، ليس همه إلا في النساء ، ونحو هذا ، فنزلت الآية .

٥٥ ـ فمن اليهودمن آمن بالنبي ﷺ ومنهم من أعرض عنه ،
 فلم يؤمن به ، وكفى بنار جهنم سعيراً لمن كفر بالله تعالى .

٥٦ ـ إن الذين كفروا بالقرآن، سوف ندخلهم ناراً

يصلونها، كلما احترقت واستوت جلودهم، بدَّلناهم جلوداً أخرى بدلاً عنها، فذلك أبلغ في العذاب، ليذوقوا العذاب المستمر، بتجدد الجلد، إن الله قوي غالب في ملكه، حكيم في صنعه.

٧٥ ـ والذين صدّقوا بالله ورسله، وعملوا صالح الأعمال، سندخلهم جنان الخلد الممتعة، ماكثين فيها على الدوام، لهم فيها أزواج مطهرون من العيوب التي تكون في أزواج الدنيا، وندخلهم ظلاً دائماً لا حرّ فيه ولا سموم، أي جواً لا شمس فيه ولا برد.

وه الآخرين، الله يأمركم يا جميع الناس أن تردوا الأمانات إلى أهلها (وهي كل ما يؤتمن الإنسان عليه من حقوق الآخرين، سواء أكانت لله أم للعباد) وإذا حكمتم بين الناس أيها الحكام أو الولاة، فعليكم أن تحكموا بالعدل (وهو ألا يميل الوالي أو القاضي إلى أحد الخصمين، وإنما عليه القضاء بالحق المبيَّن في القرآن والسنة) نِعْمَ الشيء الذي يعظكم (يأمركم) الله به، وهو أداء الأمانة، والحكم بالعدل، إن الله سميع لأقوالكم، بصير بأعمالكم. نزلت يوم فتح مكة في عثمان بن طلحة الحجبي من بني عبد الدار، حينما أخذ علي مفتاح الكعبة منه قهراً وفتح الباب، فأراد العباس أن يأخذه، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فأمر رسول الله يشا أن يرد المفتاح إلى عثمان ويعتذر إليه، ثم أسلم عثمان، لمّا علم أن الله أنزل في حقه هذه الآية.

• • • يا أيها المؤمنون أطيعوا الله فيما أنزل في القرآن، وأطيعوا الرسول فيما ثبت في السنة صراحة، وأطيعوا العلماء الذين يأمرون بالحق، والرؤساء والخبراء فيما يأمرون به من طاعة الله وما فيه من المصالح العامة في مجال الدنيا، فإن اختلفتم في شيء من أمور الدين والدنيا، فردوه إلى الكتاب العزيز والسنة المطهرة، إن آمنتم بالله واليوم الآخر، أي إن ذلك من شأن أهل الإيمان، ذلك الرجوع عند التنازع إلى القرآن والسنة، خير لكم عند ربكم، وأحسن مرجعاً من رجوعكم الأهوائكم. نزلت في عبد الله بن حذافة، بعثه رسول الله عليه على سرية.



أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ ٱنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ وَمَا أُنزِلَ إِلَى ٱلطَّعُوتِ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى ٱلطَّعُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكَفُرُواْ بِهِء وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطُنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَكَلا بَعِيدًا إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ ضَكَلا بَعِيدًا إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ صَلَكلاً بَعِيدًا إِنَّ فَكَيفُ إِذَا أَصَلَبَتُهُم مُّصِيبَةُ وَنَعَنكَ صُدُودًا إِنَّ فَكَيفُ إِذَا أَصَلَبَتَهُم مُّصِيبَةً أَنِ مَا أَن رَلَى اللهُ مَا فَكَيفُ وَيَعْلِفُونَ بِاللّهَ إِنَّ أَرْدُنَا إِلَا مَا أَن مَلَ اللّهُ مَا فَكَيفُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ مَا فَكَيفُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ مَا فَكَيفُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ مَا فَكَيفُ وَلَوْ أَنْهُمْ وَقُل لَهُمُ وَقُل لَهُمُ مَا فَعَلَمُ اللّهُ مَا فَعَنْ مَلْ وَرَيكَ لَا يُؤْمِنُونَ لِللّهُ وَلَا لَكُولُولُ لَا يُعْلَمُ اللّهُ مَا فَكَيفُ وَلَوْ أَنْهُمْ إِذَا لَكُ لَكُولُولُ لَا يُعْلَمُ اللّهُ مَا فَعَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلّا لَيْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا وَرَبِّكَ لَا يُولُولُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ا

7. ألم تر أيها النبي إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بالقرآن وبالكتب السماوية السابقة، كبعض اليهود والمنافقين الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت: الكهان وكل من يحكم بغير ما أنزل الله فكيف يصح منهم ذلك؟ وقد أمروا أن يكفروا بكل من لم يحكم بأمر الله، ويريد الشيطان أن يوقعهم في الضلال البعيد عن الحق. نزلت في خصومة بين منافق ويهودي، فأراد اليهودي الاحتكام إلى النبي الله لأنه لا يقبل الرشوة، وأراد المنافق الاحتكام إلى النبي وغماء اليهود لأنهم يأخذون الرشوة في أحكامهم، فلما اختلفا اتفقا على أن يحكما كاهناً في جهينة، فأذزل الله هذه الآية.

77 ـ فكيف صنيعهم إذا تعرضوا لعقوبة من الله على ذنوبهم، أو فضيحة تكشف نفاقهم بسبب ارتكابهم المعاصي، ومنها التحاكم إلى الطاغوت، ثم جاؤوك يحلفون كذباً: ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا الإحسان (الصلح) والتوفيق بين الخصمين،

٢ مخالفة حكمك.

٦٣ \_ كذَّبهم الله بقوله: أولئك يعلم الله نفاقهم وعداوتهم للحق، فأعرض عن قبول اعتذارهم، وخوّفهم من النفاق، وعظهم، والوعظ: الكلام الرقيق المؤثر في النفوس، وقل لهم في حق أنفسهم قولاً مؤثراً فيهم، بأن تُوعدهم بسفك دمائهم وسلب أموالهم.

75 \_ لم نرسل رسولاً إلا ليطاع أمره ونهيه، بأمر الله بطاعته، فلا يُعصى، وبعلمه سبحانه، ولو أنهم حين ظلموا أنفسهم بترك طاعتك واحتكامهم إلى غيرك، جاؤوك معتذرين، فاستغفروا الله لذنوبهم، وتضرعوا إليه فاستغفرت لهم أيها الرسول، لوجدوا الله كثير القبول للتوبة الصادقة، واسع الرحمة بالتائبين المصلحين أعمالهم.

70 ـ قسماً بربك ليسوا كما يزعمون أنهم مؤمنون حقاً ، حتى يحكّموك في جميع أمورهم ، وحتى يرضوا بحكمك دون حكم غيرك ، فيما نشأ بينهم من منازعات أو خصومات ، ويقبلوا بحكمك من صميم القلب واطمئنان النفس ، ويذعنوا إذعاناً كاملاً ، ويرضوا بحكمك رضاً تاماً بما حكمت بينهم ، دون ضيق أو شك ، أو رد أو مخالفة . نزلت في الزبير بن العوام وخصمه وهو رجل من الأنصار من أهل بدر ، اختصما في شراج الحرة (مسيل ماء) فقال النبي شخ للزبير : «اسق ، ثم أرسل إلى جارك» فغضب الأنصاري ، وقال : يا رسول الله ، أن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه الرسول ، ثم قال للزبير : «اسق ، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الْجَدْر » (الحواجز التي تحبس الماء) قال الزبير : والله ما أحسب هذه الآية أنزلت الا في ذلك : ﴿ فَلا وَرَبِّكَ . . . ﴾ .

وَلَوْ أَنَّا كَتَبَّنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓ أَأَنفُسَكُمْ أُوِ ٱخْرُجُواْ مِن

دِيَنْرِكُمْ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَايُوعَظُونَ

بِهِ ِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿ وَإِذَا لَأَتَيْنَهُم مِّن

لَّدُنَّآ أَجْرًا عَظِيمًا ١١٠ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطاً مُسْتَقِيمًا ١١

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَيْكِ فَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم

مِّنَ ٱلنَّيِيَّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَْ وَحَسُنَ

أُوْلَكَيْكَ رَفِيقًا ﴿ فَاللَّهُ ذَالِكَ ٱلْفَصْلُمِ ﴿ اللَّهُ وَكَفَىٰ

بِٱللَّهِ عَلِيكَا ﴿ لَيْ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمُ

يَشْرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْكَ إِلَّا لَاَحْدَةً وَمَن يُقَنتِلُ فِي

سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلِّ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوّْتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾

17 - ولو فرضنا على بعض الناس الذين يريدون التوبة كما فرضنا على بني إسرائيل: أن اقتلوا أنفسكم، بأن يقتل الرجل نفسه، أو يقتل الناس بعضهم بعضاً، أو أمرناهم بترك مساكنهم وديارهم، ما نفّذ هذا الأمر إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يظلب منهم واتعظوا وأنابوا، لكان ذلك خيراً لهم في يطلب منهم على الحق والإيمان، أي يثبتهم الله تعالى، والطاعات تثبت الإيمان، نزلت هذه الآية معلمة حال أولتك المنافقين، وأنه لو كتب ذلك على الأمة لم يفعلوه، وما كان يفعله إلا قليل مؤمنون محققون، يفعلوه، وما كان يفعله إلا قليل مؤمنون محققون، كثابت بن قيس وعمّار وابن مسعود.

 ٦٧ ـ وإذا تقذوا الأمر، لأعطيناهم من عندنا ثواباً عظيماً في الآخرة.

٦٨ ـ ولأرشدناهم طريقاً مستقيماً ، يحققون به مصالح الدنيا والآخرة .

19 ـ ومن يطع أوامر الله والرسول، فأولئك يكونون مع المنعم عليهم بدخول الجنة والوصول إلى رضوان الله والدرجات العلا، من النبيين الذين يوحي الله إليهم بشرع، والمبالغين في التصديق بدين الله وكتبه ورسله، والشهداء، وأهل الأعمال الصالحة، ونِعْم هؤلاء رفاقاً في الجنة. نزلت في

تُوبان مولى رَسُول الله ﷺ، وكان شديد الحبُّ له، قليل الصبر عنه، وتذكر الآخرة، وخاف إن دخل الجنة ألا يرى فيها رسول الله؛ لأنه مع النبيين، وإن لم يدخل الجنة، فذاك أحرى ألا يراه أبداً، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

٧٠ ـ ذلك النعيم في الجنة من الله المتفضل على عباده، وكفي بالله عالماً بمن يستحق إيتاءه هذا الفضل .

٧١ ـ يا أيها المؤمنون احذروا مباغتة الأعداء، أعداء الدين، فأعدوا لهم العدة الملائمة، وانهضوا لقتال العدو جماعات متميزة متفرقة جماعة بعد جماعة بمقتضى نظام الحرب، أو مجتمعين جيشاً واحداً، إذا دخل العدو دياركم، فالجهاد يكون بحسب الحاجة أو المصلحة، لقمع شرّ العدو، وأمْن مكره وعدوانه.

٧٧ ـ وإن بعضكم وهم المنافقون الذين قعدوا عن القتال ليتثاقل ويتأخر عن الجهاد، ويثبّط غيره عنه، فإن أصابتكم مصيبة من قتل أو هزيمة أو فقد مال، قال هذا المنافق المتخلف: قد أنعم الله علي حيث لم أكن حاضراً معهم، فيصيبني ما أصابهم.

٧٣\_ولئن أصابكم خير من نصر أو غنيمة، قال هذا المنافق نادماً ، كأنه بعيد عنكم، لا مودة بينه وبينكم ، ولا محبة ولا عون ، وطا معاً في الغنيمة يا ليتني كنت مع المجاهدين في هذه المعركة ، فأفوز بحظ وافر من الغنيمة .

٧٤\_إن لم يقاتل هؤلاء المنافقون المبطئون المثبطون، فليقاتل المؤمنون المخلصون الذين يبذلون أو يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، أي من أجل الحصول على نعيم الآخرة، ومن يقاتل من أجل إعلاء دين الله ونصر شريعته، فيقتل شهيداً، أو يغلب عدوه ويظفر، فله الثواب الوافر (أي الجنة) في كلا الحالين، مع مجد الدنيا والغنيمة.

فَانفِرُوا ثُبُاتٍ أُوانفِرُوا جَمِيعًا ﴿ كَانَ مِنكُولَمَن لَيُبَطِّئَنَ فَإِنْ أَصَابَتُكُمُ لَمَن لَيُبَطِئَنَ فَإِنْ أَصَابَتُكُمُ مُاللَّهُ عَلَى إِذْ لَمَ أَكُن مَعَهُمْ فَإِنْ أَصَابَكُمْ فَضَلُ مِّنَ اللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن شَهِيدًا ﴿ إِنَّ أَصَابَكُمْ فَضَلُ مِّنَ اللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُوَدَّةً يُنكَيْتَ فِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَي فَوْرًا عَظِيمًا إِنَّ اللهِ اللَّذِينَ فَا فَوْرًا عَظِيمًا إِنَّا اللهِ اللَّذِينَ اللهِ اللَّذِينَ اللهِ اللَّذِينَ اللهِ اللَّذِينَ اللهِ اللَّذِينَ اللهِ اللَّذِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَالِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِي اللهِ اللهِ اللهِ المُؤْمِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

وَمَالُكُمْ لَا تُقَيِّلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْرِجَالِ وَالْسَسَآءِ وَالْوِلْدَنِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ آخَرِجْنَامِنْ هَذِهِ الْقَرِّيةِ الظَّالِمِ أَهَلُهَا وَاجْعَل لَنَامِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَامِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَامِن لَدُنكَ مُولِيًّا وَاجْعَل لَنَامِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَامِن لَدُنكَ مُولِ اللهِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا نَصِيرًا الْإِنَّ الطَّاعُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَآءَ الشَّيَطِن إِنَّ كَيْدَ وَالَّذِينَ عَلَيْهُم الْقَيْمُواْ الطَّاعُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَآءَ الشَّيَطُن إِنَّ كَيْدَ وَاللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

• ٧٠ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وسبيل المستضعفين، لتخلّصوهم من أسر الكفار، والمستضعفون في عصر النبوة: هم من كان بمكة من المؤمنين، وقد حبسهم المشركون عن الهجرة إلى المدينة، وآذوهم في أنفسهم وأموالهم، وكان النبي عدو لهم فيقول: اللهم أنْج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعيَّاش بن ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين. وهم كانوا يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية (أي مكة) الظالم أهلها، فإنهم ظلمونا وأضروا بنا، واجعل من عندك ولياً يتولى أمرنا، وناصراً ينصرنا عليهم.

٧٦ المؤمنون يقاتلون من أجل إعلاء كلمة الله: كلمة الحق والعدل والتوحيد ونصرة الدين والشريعة، والكفار يقاتلون في سبيل الشيطان وأتباعه لطلب الفخر والغلبة بالباطل، فقاتلوا أيها المؤمنون أنصار الشيطان، إن مكر الشيطان بالمؤمنين ضعيف هزيل، فيبدده عزم المؤمنين وحزمهم. وفي هذا تقوية لقلوب المؤمنين.

٧٧ مألم ترياً نبي آلة إلى بعض الصحابة المؤمنين الذين قيل لهم في مكة: كفوا أيديكم عن قتال المشركين، وأدوا الصلاة المفروضة، وأعطوا الزكاة لمستحقيها، فلما فرض عليهم في المدينة الجهاد الذي طلبوه، خاف بعضهم من قتال المشركين كخوفهم من عذاب الله، أو أشد خوفاً من عذابه، من غير شك في

الدين، بل خوفاً من الموت وأهوال القتال، وقالوا: لم فرضت عليذ القتال؟ هلا أمهلتنا لنتمتّع بحياتنا مدة أخرى؟! قل لهم أيها النبي: متاع الدنيا كله سريع الزوال، وثواب الآخرة خير لكم من المتاع القليل في الدنيا، لمن اتقى الله منكم ورغب في الخلود والثواب الدائم، ولا تُظلمون (لا تنقصون) شيئاً حقيراً بمقدار الفتيل: وهو الخيط الذي في شق المنواة. نزلت في نفر من الصحابة، كانوا يَلقون من المشركين أذى كثيراً، ويقولون: يا رسول الله، ائذن لنا في قتال هؤلاء؟ فيقول لهم: «كفوا أيديكم عنهم، فإني لم أومر بقتالهم» فلما أمر الله بعد الهجرة بقتال المشركين كرهه بعضهم وشق عليهم، فأنزل الله هذه الآية.

٧٨\_ أنتم صائرون إلى الموت لا محالة، ويصيبكم الموت في أي مكان، ولو كنتم في حصون منيعة، وإن تصب المنافقين نعمة كخصب أو غنيمة، نسبوها إلى الله تعالى لما علم فيهم من الخير، وإن تصبهم نقمة كجدب ومرض، نسبوها إلى الله تعلى الله بقوله: قل لهم أيها النبي: كل من الحسنة والسيئة من عند الله، وليس كما تزعمون، فما شأن هؤلاء القوم لا يكادون يفهمون قولاً، ولا يدركون أن كل شيء بقضاء الله وقدره. قال ابن عباس: لما استشهد من المسلمين من استشهد يوم أحد، قال المنافقون الذين تخلفوا عن الجهاد: لو كان إخواننا الذين قتلوا عندنا، ما ماتوا وما قتلوا، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

٧٩ ما أصابك أيها الإنسان من حسنة (خير أو نعمة) فمن فضل الله وإحسانه الذي يسَّر لك أسبابها، وما أصابك من سيئة (شرّ أو نقمة) فبسبب ذنب من نفسك أتيته فعوقبت عليه، وما أنت أيها النبي إلا مبلّغ رسالة ربك، وليس بدك مقادير الخلائق، حتى يكون منك الضرر والنفع، وكفى بالله شاهداً على ذلك.

٨٠ من يطع رسول الله فقد أطاع الله؛ لأنه رسوله، ومن أعرض عن طاعته وعصاه فقد عصى الله، ولست أيها الرسول حافظاً لأعمالهم أو مهيمناً ومسيطراً عليهم، تجبرهم على الخير والإيمان، وتحاسبهم عليه، إنما عليك البلاغ.

11. ويقول المنافقون إذا كانوا عندك وأمرتهم بشيء: أمرك طاعة، أي مطاع، فإذا خرجوا من عندك، زوّرت أو غيرت أو دبرت طائفة منهم في الظلام غير ما تقول لهم وتأمرهم به، والله يُثَبِّت في صحائف أعمالهم ما يدبرون ويزورون، ليجازيهم عليه، فأعرض عن هؤلاء المنافقين، وفوّض أمرك إلى الله، وحسبك الله معيناً وناصراً.

۸۲ ـ أفلا يتفهمون القرآن ويتأملون معانيه وأحكامه وعظاته؟! ولو تدبروه لوجدوه منسجماً مع بعضه، ولو كان من كلام البشر، لوجدوا تفاوتاً وتناقضاً كثيراً.

۸۳ وإذا جاء بعض ضعاف المسلمين أمرٌ ما، فسمعوا شيئاً فيه الأمن كالانتصار، أو الخوف كالهزيمة والقتل، أذاعوه للناس، وروجوا الإشاعات الباطلة وقد يضر ذلك بالجيش، ولو ردوا ذلك الخبر إلى الرسول، وإلى أهل العلم

ردوا ذلك الخبر إلى الرسول، وإلى أهل العلم المستخرجون خفاياه بتدبيرهم واتزان عقولهم من ولاة والعقل من القادة والرؤساء، لعلم حقيقة الخبر الذين يستخرجون خفاياه بتدبيرهم واتزان عقولهم من ولاة الأمر، فيتحققون من صحته، وما ينبغي أن يعلن أو يكتم، أي لو تركوا إذاعة الأخبار للرسول أو لأولي الأمر، لفعلوا ما يحقق المصلحة من الإعلان أو الكتمان. ولولا توفيق الله وفضله وإنعامه عليكم بالإيمان، لا تبعتم طريق الشيطان، كما اتبعه المنافقون، وقوله: ﴿إِلَّا قِلِيلًا استثناء من الإذاعة أو الاستنباط، والظاهر أنه من الاتباع، أي لا تبعتم الشيطان إلا قليلاً منكم كالراشدين الذين ثبتوا على الحق، لما وهبهم الله من عقل صاف، وإرادة قوية لا تخضع للشيطان.

٨٤ فقاتل أيها النبي في سبيل الله، ولو كنت وحدك، لست مسؤولاً إلا عن نفسك، ولا تسأل عن أصحابك، وحض المؤمنين على القتال، لعل الله يدفع بجهادكم بطش الكفار وشدتهم، علماً بأن البأس في الأصل الحرب، والله أشد عذاباً، وأعظم قوة وسلطاناً، وأشد تعذيباً.

٨٥ من يشفع شفاعة حسنة، يكن له حظ من ثوابها، والشفاعة الحسنة: هي التي تكون في حق لمسلم، أو دفع شر أو ضرر عنه، ومن يشفع شفاعة سيئة: وهي التي تجلب ضرراً أو أذى أو تمنع حقاً لآخر، يكن له نصيب من وزرها، وكان الله على كل شيء مهيمناً ورقيباً، وحافظاً للأعمال، فيجازيكم عليها.

٨٦ وإذا حييتم أيها المؤمنون بتحية، أي سلام، فحيوا بأحسن منها، أي بأن تردوا بأفضل منها، أو تردوا
بمثلها على الأقل، إن الله محاسب على كل شيء، ومجاز عليه.

مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّه وَمَن تَوَلَى فَمَا أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَرُواْمِنَ عَندِكَ بَيْتَ طَآبِفَةٌ مِّنهُمْ عَيْرَا لَذِى تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُمْتُ بُ مَا يُبِيتِ تُونَّ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوكَلَ عَلَى ٱللَّه وَكَفَى بِاللَّه وَكِيلًا مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوكَلُ عَلَى ٱللَّه وَكَفَى بِاللَّه وَكِيلًا فَيْدِ الْحَيْتِ وَنَ الْقُرْءَ انْ وَلَوكَانَ مِن عِندِ عَيْرِ اللَّه وَكِيلًا فِيهِ الْحَيْتِ الْفَاكِ وَالْمَهُ اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّه وَكِيلًا فَيْهِ الْحَيْتِ الْفَاكُ وَعَنْ اللَّهُ وَلَيلًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا فَضَلُ اللَّهُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَوْرَدُوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى ٱلْأَمْنِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

اللهُ لاَ إِلَه إِلَاهُ وَلَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ لارَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ فَالَ يَجْدَدُ لَهُ الْمُنَافِقِينَ وَاللهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُواْ أَنْرِيدُونَ أَنْ تَهَدُواْ مَنْ اللهُ فَالَ يَجِدَ لَهُ سَيِيلًا اللهُ فَالْ يَجِدَدُ لَهُ سَيِيلًا اللهُ مَا اللهُ فَالَ يَجِدَدُ لَهُ سَيِيلًا اللهُ مَا وَقُواْ لَوَ تَكُونُونَ سَوَاءٌ فَلا تَتَجْدُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُمَا حَوَا فِي سَيِيلِ اللهَ فَإِن تَولَوَا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُ لُوهُمُ مَا وَلَيْكَاءُ وَكُمْ وَقَيْتُهُمْ وَلِيَنَا وَلا نَصِيرًا اللهَ عَيْنُ وَجَدَّتُهُ مُوهُمْ وَاقْتُ لُوهُمْ وَاقْتُ لُوهُمْ وَاقْتُ لُوهُمْ وَاقْتُ لُوهُمْ وَاقْتُ لُوهُمْ وَاقْتُ لُوهُمْ وَيَعْلَوا فَوْمَهُمْ وَلِيَنَا وَلا نَصِيرًا اللهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ مِيتَنَقُ أَوْجَاءُوكُمْ وَيَنْ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ مِيتَنَقُ أَوْجَاءُوكُمُ وَيَعْتُولُوا فَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ وَلَيْ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ مَعْلَى اللهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ مَعْلَى اللهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ مَا اللهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ مَعْلَى اللهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ مَا اللهُ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ مَا اللهُ اللهُ

۸۷ - الله الإله الواحد القادر هو الذي يحشركم إلى الحساب والجزاء، ويبعثكم من القبور يوم القيامة الذي لا شك في وجوده عند المدركين حجج الله وبيّناته، ولا أحد أصدق من الله في قوله وخبره، لقدرته وغناه.

المنافقين، ولا بدّ من معاداتهم والاتفاق على المنافقين، ولا بدّ من معاداتهم والاتفاق على كفرهم، فما لكم أيها المؤمنون اختلفتم في شأن المنافقين وانقسمتم فرقتين: فرقة تواليهم لجهلها بحالهم، وفرقة تعاديهم، وهو ما أيده الله، فالله ردهم وهو رد معنوي - إلى الكفر ونكسهم بسبب كسبهم وهو لحوقهم بركب الكفر وعودتهم إلى الغدر، أتريدون هداية من أضله الله بكفره؟ وهذا للتقريع، ومن أضله الله لا تنفع فيه هداية أحد، ولن يجد طريقاً للإيمان. نزلت في قوم خرجوا مع رسول الله الله الله فيهم المسلمون، فقالت فرقة: نقتلهم، وقالت فرقة: لا نقتلهم، فنزلت هذه فرقة:

٨٩ ـ تمنى هؤلاء المنافقون إمعاناً في الكفر والضلال أن يكفر المؤمنون كما كفروا، فتكونون متساوين معهم في الكفر، فلا توالوهم ولا تتخذوا منهم أنصاراً وأخلاء، حتى يهاجروا إلى المدينة مع هم إذا قدرتم عليهم، أي ائسره هم، واقتله هم في أي

المؤمنين، فإن أعرضوا عن الهجرة والإيمان الصادق، فخذوهم إذا قدرتم عليهم، أي ائسروهم، واقتلوهم في أي مكان وجدتموهم فيه، ولا تتخذوا منهم صديقاً توالونه، ولا معيناً ينصركم. وهذا في قوم ادعوا الإسلام، ثم لحقوا بلدار الحرب في مكة، وليس ذلك في منافقي المدينة.

• ٩ - لكن لا تقتلوا الذين يتصلون بقوم بينكم وبينهم ميثاق، بالجوار والحلف، فإن العهد يشملهم، كما لا تقتلوا الذين جاؤوكم، وقد ضاقت صدورهم عن القتال، ووقفوا على الحياد، فلم يقاتلوكم ولم يقاتلوا معكم، ولو شاء الله لسلَّطهم عليكم اختباراً منه لكم، وقاتلوكم مع الأعداء المشركين، ولكنّ الله كفَّ أذاهم عنكم بفضله ورحمته. فإن اعتزلوكم ولم يتعرضوا لقتالكم، ورغبوا في مسالمتكم، فلا يحل لكم قتلهم ولا أسرهم ولا أخذ أموالهم. نزلت كسابقتها في قوم جاؤوا إلى المدينة زاعمين أنهم مهاجرون، ثم ارتدوا بعد ذلك، وعادوا إلى مكة ببضائع لهم يتجرون فيها، ونزلوا عند هلال بن عويمر الأسلمي حليف النبي ﷺ، وهو الذي حُصِر صدره أن يقاتل المؤمنين، فرفع عنهم القتل بهذه الآية: ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ ﴾.

91 ـ ستجدون فريقاً آخر من المنافقين، يظهرون لكم الإسلام، ويظهرون لقومهم الكفر، كلما دعاهم قومهم إلى الشرك وقتال المسلمين، انقلبوا فيه ورجعوا إلى قومهم، ووقعوا في فتنة الكفر أبشع وقوع، فإن لم يتركوا قتالكم، ولم يسالموكم، ولم يمنعوا أيديهم عن قتالكم، فخذوهم أيها المؤمنون، واقتلوهم حيث لقيتموهم أو وجدتموهم، وأولئك المنافقون جعلنا لكم حجة بينة واضحة في قتلهم والتسلط عليهم، وإباحة قتالهم.

٩٢ ـ ما كان ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ من غير قصد، ومن قتل مؤمناً خطأ كأن يرمى صيداً أو شيئاً فيصيب إنساناً ، فعليه تحرير رقبة مؤمنة من الرقيق، بأن يعتقها كفارة له عن خطئه، وعليه دفع دية تسلُّم إلى أهله (ورثته) يقتسمونها كالميراث، والدية: مال يعطى عوضاً عن دم المقتول إلى ورثته، إلا أن يتصدق (يعفو) أهل المفتول على أهل القاتل بالدية أو ببعضها . فإن كان القتيل من الأعداء أي الكفار الحربيين، وهو مؤمن، بأن يكون قد أسلم ولم يهاجر، فلا دية له على قاتله، ويجب على القاتل فقط عتق رقبة مؤمنة؛ لأن حرمته قليلة ولئلا يتقوى الكفار بالدية علينا. وإن كان المقتول من قوم كفار بينكم وبينهم عهد على المسالمة، وهو مؤمن، فتجب له دية تدفع إلى ورثته، ويجب أيضاً على القاتل تحرير (عتق) رقبة مؤمنة، فمن لم يجد رقبة يعتقها، أو مالاً يتسع لشرائها، فعليه صيام شهرين متتابعين دون انقطاع بدلاً عن العتق، فلو أفطر لغير عذر استأنف، والعذر كالحيض ونحوه، شرع ذلك تيسيراً وتسهيلاً وقبولاً لتوبة القاتل خطأ، وكان الله عليماً بمصالح خلقه، حكيماً في صنعه وتدبيره

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقَتُلُ مُؤْمِنَا إِلَّا خَطَاً وَمَن قَلْمَ مُؤْمِنَا إِلَّا خَطَاً وَمَن قَلْمِ مَلْمَةً إِلَىٰ الْمَوْمِنَا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّوْمِنةٍ وَدِيةٌ مُسَلَمةً إِلَىٰ الْمَانِ يَصَكَدُ قُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمِ عَدُولِلَكُمُ الْمَانِ فَوْمِن لَمْ يَحِدُ مِن قَوْمِن فَوْمِن لَمْ يَحِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُن اللّهِ وَكَانَ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُن اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلَي مَا حَكِيما اللهِ وَمَن يَقْتُ لَ مُؤْمِن اللّهُ عَلَي مَا اللّهُ عَلَي مَا مَن اللّهُ عَلَي مَا مَن اللّهُ عَلَي مَا مَن اللّهُ عَلَي مَا مَن اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي مَا مَن اللّهُ عَلَي مَا اللّهُ عَلَي مَا اللّهُ عَلَي مَا اللّهُ عَلَي مَا مَن اللّهُ عَلَي مَا اللّهُ عَلَي عَلَى اللّهُ عَلَي عَلَى اللّهُ عَلَي مِن قَبْلُ فَمَ اللّهُ عَلَي مَا اللّهُ عَلَي مَا اللّهُ عَلَي مَا اللّهُ عَلَي عَلَيْ اللّهُ عَلَي عَلَى اللّهُ عَلَي مَا اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي عَلَى اللّهُ عَلَي عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي مَا اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي مَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

وتشريعه. قال أبو زيد: نزلت في رجل قتله أبو الدرداء، كان يرعى غنماً، وهو يتشهد، فقتله وساق غنمه إلى رسول الله ﷺ، وقال القاسم: نزلت حينما قتل عياش بن أبي ربيعة المخزومي الحارث بن زيد الذي كان شديداً على النبي ﷺ، فجاء وهو يريد الإسلام، وعياش لا يشعر، فقتله.

٩٣ ـ ومن يقتل مؤمناً متعمداً، أي قاصداً قتله، فجزاؤه الخلود في جهنم إلا أن يتوب، وغضب الله عليه، وطرده من رحمته، وهيّاً له عذاباً عظيماً في النار. نزلت في مِقْيَس بن ضبابة الكناني الذي قتل رجلاً من بني فهد، بالرغم من أخذه مئة من الإبل دية أخيه هشام بن ضبابة، من بني النجار، ورجع بها إلى مكة كافراً.

98 - يا أيها المؤمنون، إذا سافرتم للجهاد أو القتال في سبيل الله، فتثبّتوا ولا تتسرعوا أثناء الضرب حتى لا تقتلوا مسلماً، ولا تقولوا لمن أعلن إسلامه بالنطق بالشهادتين والتحية بتحية الإسلام: لست مؤمناً، ثم تتورطوا بقتله، تريدون متاع الدنيا، أي طالبين الغنيمة، وهي حطام الدنيا الزائل، فعند الله مغانم وخيرات كثيرة خير مما رغبتم فيه، وهي حلال لكم دون ارتكاب محظور، أي فلا تتهافتوا، وهذه عِدّة بما يأتي به الله على وجهه، ولقد كنتم مثل هؤلاء كفاراً، فهداكم الله للإيمان، وحُقنت دماؤكم بكلمة الإسلام أو الشهادة، فتثبّتوا ولا تتعجلوا بالقتل، إن الله مطلع على أعمالكم. قال ابن عباس: لحق المسلمون رجلاً في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته، فنزلت هذه الآية: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ ٱلْقَيْمَ. . . . . . . . . . . . . . . . .

لاَيسَتوِي الْقَعِدُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُولِ الضَّررِ وَالْمُجَهِدُونَ فِي سَيِيلِ اللهِ فَا فَالْهُ مَوْلِهِ مَ وَأَنفُسِمِ مَّ فَضَلَ اللهُ الْمُجَهِدِينَ فَا مُولِهِ مَ وَالْفَسِمِ مَعَلَى القَعِدِينَ وَرَجَةً وَكُلَّ وَعَدَاللهُ الْمُحَهِدِينَ فَا فَصَلَلُ اللهُ الْمُحَهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا فَا وَكَمَةُ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ النَّينَ تَوَفَّنَهُ مُ الْمَكَيْمَ فَوْقَ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ النِّينَ الْوَقْنَهُ مُ الْمَكَيْمِ كُمُ اللهُ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ وَسِعَةً فَتُهَا مِرُوا فِيهَا فَاوُلِيقِكَ مَا وَنَهُمَ فَالُولُ فِيمَ كُنتُمُ قَالُولُ وَيمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَفِينَ فِي الْأَرْضَ مَوْلُولُهُمُ عَلَيْكُ اللهُ وَاللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولِهِ وَلَا يَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولِهِ وَلَا يَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولِهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولِهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولِهِ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

90- لا يستوي في الدرجة والثواب المتخلفون عن الجهاد، من المؤمنين، غير أهل الأعذار، من مرض أو عمى أو عجز، والمقاتلون في سبيل إعلاء كلمة الله، المجاهدون بالأموال والأنفس، فضّل الله المجاهدين على القاعدين المتخلفين بدرجة، حيث جعل لهم سمعة عالية، ومرتبة زائدة في الآخرة، وكلاً من الفريقين: المجاهدين والقاعدين، وعده الله الحسنى، أي المنزلة الحسنى أو المثوبة وهي الجنة، بسبب أي المنزلة الحسنى أو المثوبة وهي الجنة، بسبب وجود الإيمان والنيات الطيبة عند القاعدين، وفضّل الله عليم على المتخلفين عن الجهاد بغير عذر بثواب عظيم. وهذا مبالغة وتأكيد، ومثله الآية التالية. قال زيد بن ثابت: كنت عند النبي عن مثلة الآية التالية. قال زيد بن ثابت: كنت عند النبي عند القاعدين عليه ولا يسلي ولم يذكر وأولى الفري في تاليل ولم يذكر وأولى الفري فقال ابن أم مكتوم: كيف وأنا أعمى لا أبصر؟ فنزل غيّر أولي الفري في المروأن وانا أعمى لا أبصر؟ فنزل غيّر أولي الفري في الفري والم يذكر وأولى الفري فقال ابن أم مكتوم: كيف وأنا أعمى لا أبصر؟ فنزل غيّر أولي الفري في الفري في الفري والم يذكر وأولى الفري فقال ابن أم مكتوم: كيف

97 \_ أعد الله للمجاهدين درجات رفيعة في الجنة بحسب مراتب أعمالهم، ومغفرة لذنوبهم، ورحمة متنزلة عليهم، وكان الله غفوراً لذنوب عباده، رحيماً بالتاثين منهم.

الكفار يخفون إسلامهم، قالت الملائكة لهم توبيخاً: في أي الفريقين كنتم، أكنتم مع المسلمين أم مع المشركين؟ قالوا معتذرين: كنا عاجزين لا نقدر على إظهار ديننا، فتقول الملائكة لهم مكذبين وموبخين: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها من بلاد الكفر إلى ديار الإيمان؟! فأولئك المستضعفون الذين رضوا البقاء في دار الكفر مأواهم جهنم، وبئست النار مرجعاً لهم. نزلت هذه الآية في ناس من أهل مكة، تكلموا بالإسلام ولم يهاجروا، وأظهروا الإيمان وأسروا النفاق، فلما كان يوم بدر، خرجوا مع المشركين إلى حرب المسلمين، فقتلوا، فضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم، وقالوا لهم ما ذكر الله سبحانه.

٩٨ ـ إلا المستضعفين العاجزين حقيقة، كالشيوخ والعجزة والرَّمْني الذين لا يجدون وسيلة للتخلص.

٩٩ ـ فأولئك المعذورون المذكورون لعلّ الله يعفو عنهم بفضله وإحسانه، وكان الله كثير العفو والغفران.

١٠٠ ـ ومن يهاجر في سبيل الله بقصد حسن لا يبتغي إلا رضوان الله، يجد في الأرض أمكنة كثيرة وخيراً وفيراً على رغم أنف عدوه، ويجد سعة في الرزق والبلاد، ومن هاجر قاصداً وجه الله، ثم مات في الطريق، فقد ثبت ثوابه عند الله، وكان الله كثير المغفرة للمستغفرين، رحيماً بالتائبين. نزلت في حبيب بن ضَمْرة الليثي، الذي كان شيخاً كبيراً، وها جر إلى المدينة، فمات في التنعيم حميداً، فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية.

١٠١ ـ وإذا سافرتم في الأرض، فلا حرج ولا إثم عليكم أن تقصروا الصلاة الرباعية في السفر ركعتين فقط،
 إن خفتم أذى الكفار وفتنتهم بمكروه من قتل أو جرح، وكذلك يجوز القصر حال الأمن، إن الكفار ظاهرو العداوة لكم.

وَ إِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّكَاوَةَ فَلْتَقُمُ طَآيِفَةٌ

مِّنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُوٓ الْمُسْلِحَةُمُمَّ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلَيكُونُواْ

مِن وَرَآيِكُمْ وَلُتَأْتِ طَآيِفَةٌ أُخْرَى لَدَيُصَلُّواْ

فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ واْحِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمٌّ وَدَّ ٱلَّذِينَ

كَفَرُواْ لَوْتَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَعِيلُونَ

عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ

أَذَى مِن مَطَرٍ أَوْكُنتُم مَرْضَىٓ أَن تَضَعُوٓ أَاسُلِحَتَكُمُّ

وَخُذُواْحِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًامُّهِينَا اللَّا

فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأُذَّكُرُواْ ٱللَّهَ قِينَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ

١٠٢ ـ وإذا كنت أيها الرسول فيهم، ومثلك إمام الجيش، فأقمت الصلاة بالجند من أصحابك، فاجعلهم طائفتين: إحداهما تصلى معك، وأخرى تراقب العدو، ولتأخذ الطائفة التي تصلى معك أسلحتهم في الصلاة، للاستعداد في كل لحظة، فإذا سجد المصلون معك، فلتحرسهم الطائفة الأخرى في مقابلة العدو التي لم تصل، حتى تنتهي الطائفة الأولى من نصف الصلاة معك، ثم تكمل وحدها، ثم يسلموا وينصرفوا لمراقبة العدو، وتأتى الطائفة الثانية، فتصلى معك نصف الصلاة، ثم تُسَلِّم وتكمل وحدها بقية الصلاة، فتصلى كل طائفة صلاة الجماعة، ولتأخذ هذه الطائفة الأخرى حذرهم وأسلحتهم أثناء الصلاة، تمنى الكفار لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، فيهجمون عليكم هجمة واحدة، للاستيلاء عليكم. ولا إثم عليكم حال التأذي بمطر أو مرض أن تضعوا أسلحتكم للضرورة، فلا تحملوها، وخذوا حذركم من العدو في أي حالة، لا سيما حينما تبتعدون عن أسلحتكم حتى لا يأخذكم العدو على غرة، إن الله أعد للكافرين عذاباً مقترناً بالذل والإهانة. نزلت هذه الآية حينما صلى المؤمنون مع رسول الله على الظهر، فقال المشركون: قد كانوا على حال لو كنا أصبنا منهم 🏙 غِرَّةً، قالوا: تأتي عليهم صلاة هي أحب إليهم من آبائهم، وهي العصر، فنزل جبريل بهذه الآية بين الظهر والعصر،

جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوَةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَبًا مَّوْقُوتًا ﴿ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآء ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۗ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَنزَلُنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتنَبِ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرِيْكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآ بِنِينَ خَصِيمًا ﴿ إِنَّ

وهم بعُسْفان، وعلى المشركين خالد بن الوليد، وهم بينهم وبين القبلة. ١٠٣ ـ فإذا فرغتم من الصلاة، فداوموا على ذكر الله في جميع الأحوال حتى في القتال، فإذا أمنتم فأتموا الصلاة على الصفة المشروعة الكاملة، إن الصلاة كانت على المؤمنين مفروضة عليهم في أوقات محدودة معينة، لكل منها بدء ونهاية، لا يصح تقديمها ولا تأخيرها.

١٠٤ ـ ولا تضعفوا في طلب أعدائكم الكفار وقتالهم، إن تألمتم من القتال والجراح، فإنهم يتألمون منه مثلكم، وهم لا يجبنون عن قتالكم، فأنتم أولى بالصبر منهم، وترجون أيها المؤمنون من الله النصر والثواب ما لا يرجون بسبب كفرهم وجحودهم، فأنتم أحق بالصبر منهم، وكان الله عليماً بأعمالكم، حكيماً في أمركم ونهيكم.

١٠٥ ـ إنا أنزلن إليك القرآن إنزالاً مقروناً بالحق، لتحكم بين الناس بما أوحى إليك من الأحكام، وبما عرَّفك الله من الأسرار، ولا تكن للخائنين مدافعاً ومخاصماً عنهم، مجادلاً للمحقين بسببهم. نزلت هذه الآية وما بعدها إلى الآية [١١٦] في رجل من المنافقين هو طُعْمة بن أبيرق، سرق دِرْعاً من جار له هو قتادة بن النُعمان، في جراب دقيق، ثم خبأها عند رجل من اليهود هو زيد بن السَّمين، فلما اتَّبعوا أثر الدقيق إلى منزل اليهودي، وجدوها عنده، فقال: دفعها إلي طُعْمة، فحاول قومه بنو ظَفَر أن يجادلوا النبي عن صاحبهم، فهمَّ الرسول أن يفعل، وأن يعاقب اليهودي، فأنزل الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ۚ إِلَّيْكَ ٱلْكِئَلَبَ بِٱلْحَقِّ. . . ﴾ الآيات. وَاسّتَغْفِرِ اللّهَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا الْإِنَّ وَلاَ بُحُدِلُ عَنِ اللّذِينَ يَغْتَافُونَ النَّهُ سَمَّ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِيبُ مَن كَانَ خَوَانًا أَيْدِمًا اللهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَيْرَضَى مِن الْقَوْلِ وَكَانَ مِنَ اللّهَ وِهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَيْرَضَى مِن الْقَوْلِ وَكَانَ مِنَ اللّهَ عِمْهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَيْرَضَى مِن الْقَوْلُ وَكَانَ مِنَاللّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَيْرَضَى مِن الْقَوْلُ وَكَانَ اللّهُ عِمْهُمْ يَوْمَ عَنْهُمْ فَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَكَيلًا اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقَيدَمِةُ أَوْ يَظُلِمْ نَفْسَهُ وَمُن يَكُوسُ إِنَّمَا فَإِنَّمَا يَكُسِبُ وَمَن يَكْسِبُ وَمَا يَضَافُونَ اللّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ مُل أَنْ اللّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ الْإِنّا وَوَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمَا فَإِنّا وَائْمَا مُعِينًا اللّهِ وَلَاكُ مَن يَكْسِبُ وَمَا يَضُولُ اللّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ مُل أَنْ اللّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ أَوْلُ اللّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ الْوَلِي وَمَن يَكْسِبُ وَمَا يَضُولُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ مُل اللّهِ عَلَيْكَ وَمَا يُضِلُونُ وَمَا يُضِلُ اللّهُ عَلَيْكَ وَمَا يُسَلّمُ مَا اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللّهُ عَلَيْكَ وَمَا يَضُولُ اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللّهُ عَلَيْكَ عَلْمَاكُ اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا الللّهُ عَلْكُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا الللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا الللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا الللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا عَلَيْكَ عَظِيمًا الللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا الللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا عَلَيْكَ عَظِيمًا اللللّهُ عَلَيْكُ عَلْمَ الللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلْكُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ الْعُلْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

١٠٦ واطلب أيها النبي المغفرة مما عزمت عليه، إن الله غفور لمن استغفره، رحيم بمن تاب وأناب.

1.۷ - ولا تحاجج أو تدافع عن الذين يخونون أنفسهم بالسرقة أو غيرها من المظالم، أو يبالغون في خيانتها بالمعاصي الضارة، إن الله لا يحب، أي يعاقب، كثير الخيانة، الغارق بالإثم أو الذنب وارتكاب المعاصى.

1.۸ ـ يستتر المنافقون من الناس حذراً من الفضيحة، ولا يستترون عند فعل المعصية من الله ؟ لأن الله عالم بكل شيء، فإن فعلوا شيئاً لم يَخْف عليه تعالى، والله عالم بهم وبجميع أعمالهم السرية والجهرية، حين يدبّرون بليل، ويخططون لما لا يرضاه الله من الرأي الذي اتفقوا عليه، وكان الله مطلعاً على أعمالهم ومجازيهم عليها.

1.4 - أيها القوم الذين جادلوا بالباطل عن صاحبهم السارق وهو طُعْمة ومن ساعده، دافعتم عن الخائنين في الدنيا، فمن يحاجج الله، ويدافع عنهم عند تعذيبهم بذنوبهم، لإنقاذهم من العذاب يوم القيامة، أم من يكون عليهم وكيلاً بالخصومة (محامياً) عنهم؟

١١٠ ـ ومن يعمل فعلاً قبيحاً يسوء غيره، أو يظلم نفسه بمعصية شخصية كشرب خمر، ثم يطلب من الله
 ستر الذنب ومَحْوه عنه، بقوله: أستغفر الله، يجد الله غفوراً ساتراً لذنوبه، رحيماً به بقبول توبته.

١١١ ـ ومن يفعل معصية متعمداً، فإنما يتحمل جزاءه بنفسه، وكان الله عليماً بخلقه، حكيماً في صنعه، لا يعاقب غير العاصي.

١١٢ \_ ومن يرتكب معصية مطلقاً، أو معصية عمدية، والخطيئة: تكون عن عمد وعن خطأ، والإثم لا يكون إلا عن عمد، ثم يتهم به بريئاً، فقد ارتكب ذنباً كبيراً افتراء \_ والبهتان: الكذب على البريء بما لم يصدر منه ويحيره \_ وجُرْماً واضحاً عظيماً.

11٣ ـ ولو لا فضل الله عليك أيها النبي ورحمته بك بتحذيرك وتنبيهك على الحق في قصة طُعْمة ، لهمَّت جماعة هم بنو أ بيرق أن يضلوك أو يبعدوك عن الحق بالشهادة الباطلة ، وما يُضِلُّون بفعلهم هذا إلا أنفسهم الأن وباله عليهم ، وما يضرونك بشيء ، لأنك قضيت بما تسمع من الشهادة الظاهرة ، وأنزل الله عليك القرآن ، والعلم النافع وفهم أسرار الشريعة والقدرة على تحري الحق والصواب ، وعلمك ما كنت جاهله من أمور الدين وأحكام الشرع ، وكان الفضل الإلهي عليك عظيماً بإرسالك للناس كافة ، ولا فضل أعظم من النبوة ونزول الوحي .

أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ

ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ ٱجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ وَمَن

يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ

سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ثُوَلِّهِ عِمَا تَوَكَّى وَنُصُّلِهِ عِجَهَ نَمَّ وَسَآءَتُ

مَصِيرًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُثْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ

ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

ا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِدِيٓ إِلَّا إِنْكَاوَ إِن يَدْعُونَ

إِلَّا شَيْطَانِنَا مَّرِيدًا ﴿ لَكُنَّهُ أَلَنَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ

مِنْعِبَادِكَ نَصِيبًامَّفُرُوضًا ﴿ وَلَأَضِلَّنَّهُمْ وَلَأَمُنِّينَّهُمْ

وَلَاَّ مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَاَّمُنَّهُمْ

فَلَيُغَيِّرُتُ خَلْقَ أَللَهُ وَمَن يَتَخِذِ ٱلشَّيْطُنَ وَلِيتًا

﴾ مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَـدْ خَسِـرَخُسْـرَانًا مُّبِينًا ﴿ اللَّهِ

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيمِمْ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاغُرُورًا ﴿

أُوْلَيْهِكَ مَأُولَهُ مُ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مِحِيصًا ﴿ اللَّهُ

السرّ بين الاثنين أو الجماعة إذا تحدَّثوا به، إلا في السرّ بين الاثنين أو الجماعة إذا تحدَّثوا به، إلا في أمور ثلاثة: الأمر بأداء الصدقة، أو عمل المعروف (وهو يشمل جميع أنواع البر كإنقاذ ملهوف) والنهي عن المنكر، أو الإصلاح بين الناس في الدماء والأعراض والأموال ومختلف الخصومات، ومن يفعل هذه الأمور بقصد إرضاء الله، لا لغرض دنيوي، فسوف نعطيه ثواباً عظيماً واسعاً.

110 \_ ومن يخالف الرسول ويعارضه، من بعد ظهور الحق له، وأنه رسول الله بالبراهين الدالة على ذلك، ويتبع غير طريق المؤمنين: وهو ما هُمْ عليه من الإسلام والتزام أحكامه، بأن يناصر أهل الكفر والضلال، نتركه وما اختاره لنفسه من الضلالة، وندخله جهنم، وبئس ذلك مرجعاً ومآلاً.

117 \_ إن الله لا يغفر أبداً الشرك بأن يُعبد معه إله آخر، ومثله الكفر بالرسل أو باليوم الآخر، وقد يغفر كل الذنوب لمن شاء من عباده. ومن يشرك بربه، فقد ابتعد عن الحق ابتعاداً شديداً.

١١٧ ـ ما يعبد المشركون من غير الله من

الأصنام إلا معبودات ضعيفة، كالإناث أو بأسماء مؤنثة مثل اللات والعُزَّى ومَناة ونحوها، والعرب تصف الضعيف بالأنثى، وما يعبدون إلا شيطاناً هو إبليس، متمرداً على طاعة الله عاتياً، أي شديد التمرد والعتو.

١١٨ \_ لعنه اللّه وأبعده عن رحمته، وقال حين اللعنة: لأجعلن مقداراً معلوماً من عبادك غواة كفرة، أخرجهم من طاعة اللّه إلى الكفر والعصيان.

119 ـ ولأصرفنهم عن الهداية، وأزرع في نفوسهم الأماني الباطلة كطول العمر وتحقيق الأمل، والمضي في المعصية، ولآمرنهم فليقطعُنَّ آذان الأنعام (الإبل والبقر والغنم)، كشق آذان البحائر والسوائب، وتحريم الانتفاع بها، ولآمرنهم بتغيير الفطرة التي فطروا عليها، تغييراً مادياً كخصاء الآدميين، أو معنوياً كالانغماس في الشر، ومن يتخذ الشيطان معلِّماً يتولى أمره من دون الله، باتباع أمره وإطاعته، فقد خسر خسراناً واضحاً في الدنيا والآخرة.

١٢٠ \_ يَعِدُ الشيطان أولياءه بإنجاز وعوده لهم إن اتبعوه، ويمنّيهم الأماني الكاذبة بالتفوق والجاه والمال في الدنيا، والنجاة في الآخرة فلا بعث ولا جزاء، وما يعدهم من الوعود الباطلة بالوساوس الفارغة إلا باطلاً يغرهم به ويظهر لهم فيه النفع، وهو شر محض.

١٢١ ـ أولئك المستحسنون لما وعدهم الشيطان، مصيرهم جهنم يوم القيامة، ولا يجدون عنها مهرباً يفرون إليه. وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَنُدَ خِلُهُمُ مَ جَنَّتِ عَجْرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا اَبْدَا وَعَدَ اللّهِ حَقَّا وَمَنْ اَصَدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا ﴿ اللّهِ عَمَلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَمَانِي الْهَالِ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَلاَ يَعِمْلُ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَلاَ يَعِمْلُ اللّهَ وَلِيتَا وَلاَ نَصِيرًا ﴿ اللّهِ وَلاَ يَعِمْلُ اللّهَ وَلَيتَ وَلَا يَعِمْلُ اللّهَ وَلَمْ مَنَ اللّهِ وَلِيتَا وَلاَ نَصِيرًا ﴿ اللّهَ وَهُومُ مُؤْمِنُ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّكِ اللّهَ وَلَا يَطْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ اللّهَ وَهُو مُعْمِن وَمَن يَعْمَلُ مِنَ اللّهُ وَهُو مُعْمِن وَمَن عَمْلُ مِنَ اللّهَ وَهُو مُعْمِن وَمَا وَاللّهُ اللّهُ وَهُو مُعْمِن وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَظُلُ اللّهُ وَهُو مُعْمِن وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ كَانَ بِهِ عَلَيْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ كَانَ بِهِ عَلَيْمَا اللّهُ وَاللّهُ مُعْلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنّا اللّهُ كَانَ بِهِ عَلَيْمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِلّا اللّهُ كَانَ بِهِ عَلَيْمَا الللّهُ عَلَى الللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ اللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

۱۲۲ ـ والذين آمنوا بالله ورسله، وعملوا الأعمال الصالحة من فرائض وتطوعات، سندخلهم في الآخرة جنات تجري من تحت أشجارها ومساكنها الأنهار، ماكثين فيها إلى الأبد، وعدهم الله ذلك وعداً صادقاً، ولا أحد أصدق قولاً أو خبراً من الله تعالى.

١٢٣ ـ ليس الدين بالتحلي ولا بالتمني بل العبرة بطاعة الله، واتباع شرعه، و ليست الجنة والقرب من الله بمجرد التمني، لا بالنسبة لكم أيها المسلمون، ولا بالنسبة لأهل الكتاب الذين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، ولن تمسنا النار إلا أياماً معدودة، بل من يقترف سيئة صغيرة أو كبيرة، يجازه الله بفعله في الدنيا والآخرة، ولا يجدله من غير الله من يتولى حفظه، أو يدفع عنه العذاب. نزلت للرد على أتباع الملل: اليهود والنصاري الذين زعموا النجاة، والمسلمين الذين ردوا عليهم قائلين: لن يدخلها إلا نحن، فلفظ الآية عام، والكانر والمؤمن مجازئ بالسوء يعمله، فجزاء الكافر النار دائماً، وجزاء المؤمن نكبات الدنيا ومصائبها، كالحزن والمرض واللأواء (الشدة والمحنة) والنار مؤقتاً. قال أبو صالح: جلس أهل الكتاب (أهل التوراة وأهل الإنجيل) وأهل الأديان، كل صنف يقول لصاحبه: نحن خير منكم، فنزلت هذه الآية.

١٧٤ ـ ومن يعمل الأعمال الصالحة، ذكراً أو
 أثي، وهو مؤمن حق الإيمان، فأولئك يدخلون الجنة،

ولا ينقصون شيئاً من الثواب ولو شيئاً حقيراً مقدار النقير : وهو النقرة التي في ظهر نواة التمر .

1۲٥ ـ ولا أحد أصبح ديناً ممن أخلص مقصده وتوجّهه لله، وأحسن في أعماله، واتبع دين إبراهيم الخليل عليه السلام، حال كونه مائلاً عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق، وهو الإسلام، واتخذ الله إبراهيم صفوة له، لإخلاصه في عبادته واجتهاده فيما يرضى الله به.

١٢٦ ـ ولله ما في السماوات والأرض خلقاً وملكاً وتصرفاً، وهذا إشارة إلى أنه اتخذ إبراهيم خليلاً لطاعته، لا للتكثر به، وكان الله محيطاً علمه بكل شيء.

17۷ \_ ويطلبون منك أيها النبي الفتيا في أمور النساء: واجباتهن وحقوقهن، قل: الله يبين لكم حكم بعض أحوالهن، وهو الآيات الثلاث التالية، والذي نزل من القرآن، وهو أول سورة النساء: ﴿وَإِنْ خِقْتُمُ اللَّا يُقْيِطُواً . . ﴾ [الآية ٣] في يتامى النساء الملاتي لا تعطونهن ما فرض لهن من الميراث والمهر وغيرهما، وترغبون في نكاحهن لجمالهن، وتعضلونهن (أي تمنعوهن صداقهن كاملاً ولا تمنعوهن من الزواج، ويفتيكم في المستضعفين (الصغار اليتامي) من الولدان بأن تورثوهم، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء والأولاد الصغار، وإنما يورثون الكبار، ويأمركم الله برعاية اليتامي في القوامة أو الوصاية عليهم، بأن تعاملوهم بالعدل في الميراث والمهر وتنمية الأموال، وما تفعلوا من خير في هؤلاء من الإكرام والإحسان، فالله عليم به يحصيه ويجازي عليه. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها بيان الاستفتاء وجوابه، كما أوضحت في تفسير الآية

وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ

عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحَأُوا لَصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ

ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِتَ ٱللَّهَ كَانَ

بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ

بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْحَرَصْتُمُّ فَلَا تَحِيـلُواْكُلَ ٱلْمَيْلِ

فَتَذَرُوهَا كَأَلُمُعَلَّقَةً وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ

كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغَينِ ٱللَّهُ كُلَّا

مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ أَللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا لَرْآً ۗ وَلِلَّهِ مَا فِي

ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ

مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ اللَّهَ ۚ وَإِن تَكَفُّرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ

مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَجِيدًا ﴿ اللَّهُ

وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ آلَ

إِن يَشَأْ يُذُهِبُكُمُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَ يِن ۚ وَكَانَ

ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا الرَّهِ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ

ٱللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَ اوَ الْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ

١٢٨ ـ وإن خافت امرأة من زوجها نشوزاً (أي تباعداً عنها) أو إعراضاً عن مكالمتها، فلا إثم عليهما من إجراء الصلح بينهما صلحاً يمنع من الفراق أو سوء العشرة، كإسقاط النوبة أو بعض النفقة أو بعض المهر، وترضى المرأة بالبقاء عند زوجها على هذه الحال، وكل صلح يحقق التفاهم والتوادد خير من الفرقة أو الخصومة، وجبلت النفوس على الشح (وهو البخل الشديد مع الحرص) فيشح الرجل في إحسان العشرة والنفقة، وتشح المرأة في أداء حقوق الزوج، وإن تحسنوا عشرة النساء، وتتقوا الله فيما لا يجوز من الجور عليهن، والنشوز والإعراض، فالله مطلع على نياتكم وأعمالكم ويجازيكم عليها. قالت عائشة في هذه الآية: نزلت في المرأة تكون عند الرجل، فلا يستكثر منها، ويريد فراقها، ولعلها أن تكون لها صحبة (أي مصاحبة ومودة)، ويكون لها ولد، فيكره فراقها، وتقول له: لا تطلقني، وأمسكني وأنت في حلّ من شأني، فأنزلت هذه الآية.

1۲۹ ـ لن تتمكنوا من العدل التام على الإطلاق بين النساء في المحبة والمتعة، ولو حرصتم عليه، لما جُبلت عليه النفوس البشرية من ميل النفس لواحدة أكثر من الأخرى، فلا تميلوا كل الميل لواحدة وتتركوا الأخرى، فتجعلوها كالمعلَّقة، وهي التي فقدت زوجها فصارت لا هي زوجة ولا هي مطلقة، فتتضرر بذلك ضرراً كبيراً، أي لا تميزوا زوجة على غيرها بما هو مقدور لكم التسوية

أي لا تميزوا زوجة على غيرها بما هو مقدور لكم التسوية التصديقة التصدير التميزوا زوجة على غيرها بما هو مقدور لكم التسوية التصدير في النفقة ونحوها، أما الميل القلبي فلا قدرة لكم عليه ولا مؤاخذة فيه، وإن أصلحتم ما أفسدتم بالميل لواحدة في العشرة والعدل، دون الأخرى، واتقيتم الله في حسن المعاملة وترك ما يكره، فالله غفور رحيم لما سبق، لا يؤاخذكم فيما فرطتم فيه، وتبتم عنه. نزلت إما في النبي في وسودة بنت زمعة التي تنازلت عن قسمتها لكبر سنها، أو في رافع بن خديج وخولة بنت محمد بن مسلمة لكبرها، أو في أبي السنابل بن بعكك وامرأته.

١٣٠ - وإن يتفرق الزوجان بعد تعذر الصلح، يغن الله كلاً منهما عن الآخر، ويرزقهما من فضله رزقاً يستغني به عن الحاجة، وكان الله واسع الفضل، حكيماً في تدبيره وتشريعه الأحكام.

1۳۱ - ثم نبَّه الله عَلَى موضع الرجاء لهذين المفترقين، وهو أن لله جميع ما في السماوات والأرض، وهو القادر والرازق، ولقد أمرنا أهل الكتاب، وأمرناكم أيضاً بالتقوى بالتزام الأوامر واجتناب النواهي، وإن تكفروا بما شرع الله لكم، فالله مالك السماوات والأرض، لا يضره كفركم، كرّر ذلك للتأكيد وتنبيه العباد على سعة ملك الله وحقه أن يطاع فلا يعصى، وكان الله غنياً عن خلقه، محموداً على كل حال، وفي جميع أفعاله، وقادراً عليهم.

۱۳۲ ـ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما ، تأكيد بعد تأكيد على استغناء الخالق، واحتياج المخلوقات له، وكفى بالله وكيلاً يتكل عليه الخلق، ويفوضون أمورهم إليه .

١٣٣ ـ إن يشأ الله يُمتَّكم أيها الناس جميعاً، ويأت بآخرين غيركم يقومون مقامكم، وكان الله قادراً على كل شيء.

١٣٤ - من كان يريد بعمله شيئاً من ثواب الدنيا كالغنيمة، دون الأجر، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فلمَ يطلب أدنى الأمرين، ويترك ما عند الله من حسنة الدنيا وأجر الآخرة، فيعطيه الثوابين، وكان الله سميعاً لأقوالكم، بصيراً بأعمالكم.



١٣٥ \_يا أيها المؤمنون كونوا مداومين على القيام بالعدل بين الناس في جميع أموركم في الأسرة والقضاء والإمارة والمجتمع، شهداء بالحق لوجه الله تعالى، بإقامة الشهادة على وجهها، ولو كانت الشهادة على أنفسكم بالإقرار بالحق، أو على الوالدين بالشهادة عليهما بحق للغير ـ وذكرا لأنهما أحب الناس للولد ـ أو على الأقربين مثل ذلك؛ لأنهم مظنة المودة والمجاملة، فاصدقوا في الشهادة، ولا تمتنعوا عن أدائها، وإن يكن المشهود عليه غنياً أو فقيراً، فالله أولى بكل واحد منهما، فلا يراعي الغني لغناه، والفقير لفقره، فتترك الشهادة عليهما، فلا تميلوا مع الهوى لجلب النفع لهم أو دفع الضرر عنهم، كراهة أن تعدلوا، أي لا يكن اتباع الأهواء سبباً في الجور بالشهادة، وإن تَلْووا ألسنتكم في الشهادة، بأن تأتوا بها على غير وجهها أو بتحريفها، أو تمتنعوا عن أداء الشهادة، فإن الله مطلع على أعمالكم ومجازيكم عليها. قال السدّي: نزلت في النبي ﷺ، اختصم إليه غني وفقير، وكان ضَلْعه (ميله) مع الفقير، رأى أن الفقير لا يظلم الغنى، فأبى الله تعالى إلا أن يقوم بالقسط في الغني والفقير، فقال: ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ . . . ﴿ .

١٣٦ ـيا أيها المؤمنون اثبتوا على الإيمان بالله ورسوله، وهذا مشل قوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبَيُ اَتَّقِ اللَّهَ ﴾

[الأحزاب ٣٣/ ١] وعلى القرآن المنزل على الرسول محمد ﷺ، وعلى الكتب المنزلة على الرسل السابقين، ومن يكفر، أي يجحد بشيء من عناصر الإيمان بذلك وبالملائكة وباليوم الآخر، فقد انحرف عن الهداية والحق والصواب انحرافاً شديداً، فليرجع إلى طريق الهداية. نزلت في جماعة من مؤمني أهل الكتاب، قالوا: يا رسول الله، إنا نؤمن بك وبكتابك، وبموسى والتوراة وعزير، ونكفر بما سواه من الكتب والرسل، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

١٣٧ ـإن بعض المنافقين الذين ترددوا بين الكفر والإيمان، ثم ازدادوا كفراً بمحاربة الرسول، وماتوا على الكفر. لن يغفر الله ذنوبهم، ولن يهديهم الطريق إلى الجنة، لإمعانهم في الكفر.

١٣٨ ـ بشّر على سبيل التهكم والتقريع، بمعنى أنذر المنافقين بأن لهم في الآخرة عذاباً مؤلماً في نار جهنم.

۱۳۹ ـ الذين يتخذون الكفار أخلاء وأصفياء وأنصاراً، ولا يتخذون المؤمنين أولياء، هل يطلبون عند الكفار قوة وغلبة؟ هذا خطأ، فإن العزة كلها لله في الدنيا والآخرة، فهو الذي يمنح العزة بفيضه وفضله لمن يشاء من عباده.

• 1٤٠ ـ وقد نزّل الله عليكم أيها الذين أظهرتم الإيمان في القرآن: أن إذا سمعتم الكفر بآيات الله والاستهزاء بها، فلا تقعدوا مع الكافرين والمستهزئين ما داموا على ذلك، حتى يدخلوا أو يشرعوا في حديث آخر غير حديث الكفر والاستهزاء بالآيات، إنكم إن فعلتم ذلك بالقعود معهم، فأنتم مثلهم في الكفر والإثم، والله جامع الكافرين والمنافقين جميعاً في نار جهنم. والذي أنزل في القرآن آية الأنعام [٦/ ٦٦]: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَذِينَ يَخُونُونَ فِيٓ ءَايُلِنَا فَأَعْرِشَ عَنْهُمْ...﴾.

١٤١ ـ الذين ينتظرون بكم ما يحدث لكم من خير أو شر، أو يحل بكم من العذاب، فإن كان لكم فتح من الله كنصر أو غنيمة، قالوا لكم: ألم نكن أنصاراً لكم في الإسلام، فأعطونا من الغنيمة، وإن كان للكفار حظ من النصر والغلبة، كما حدث في معركة أخد، قالوا لأعدائكم الكفار: ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم؟ ولكنا لم نفعل إخلاصاً لكم، وكانت مهمتنا تثبيط المؤمنين عنكم، ومنعهم عنكم وتخذيلهم حتى ضعفوا عن مقاومتكم، والمراد أنهم يميلون دائماً مع الغالب المنتصر، والله يحكم بالحق والعدل يوم القيامة بين المؤمنين والمنافقين، فتنكشف الحقائق، ولن يجعل الله للكافرين طريقاً للتغلب على المؤمنين، ما داموا صادقي الإيمان، عاملين بالحق والشرع، غير راضين بالباطل، فترفع درجة المؤمنين على درجات الكفار والمنافقين.

187 - إن المنافقين يخادعون الله بإظهار الإيمان وإبطان الكفر، وهو خادعهم، أي يجازيهم على خداعهم، مؤخراً عقوبتهم إلى الآخرة، وإن كان يجعلهم كالمسلمين في الدنيا، بعصمة دمائهم وأموالهم، وإذا صلوا أدوا الصلاة

متكاسلين متثاقُلين، يراؤُون الناس، أي يظهرون الشيء الحسن ليراه الناس، لا بقصد اتباع الدين، ليظنوهم مؤمنين، ولا يذكرون الله في الصلاة وغيرها إلا ذِكْراً قليلاً، حين الاضطرار لذلك.

١٤٣ ـ إنهم يترددون بين الكفر والإيمان، لا هم مع الكفار فيصرحوا بكفرهم، ولا مع المؤمنين، فيخلصوا إيمانهم، ومن لم يوفقه الله، فلا طريق له إلى الحق والهدى.

185 ـ يا أيها المؤمنون، لا تتخذوا الكفار بطانة وأصدقاء وأنصاراً تصدقونهم المودة، بدلاً من المؤمنين، كما فعل المنافقون، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة واضحة على ضعف إيمانكم، واستحقاق العذاب بسبب موالاة الكفار؟!

١٤٥ ـ إن المنافقين يوم القيامة في الطبقة السفلي من النار، وهي الهاوية، لشدة الكفر وكثرة أضراره، ولن تجد لهم ناصراً يخلصهم من العذاب في ذلك الدرك الأسفل.

1٤٦ ـ لكن الذين تابوا من النفاق، وأصلحوا ما فسد من أحوالهم، وتمسكوا بشرع الله ووثقوا بوعده، وأخلصوا العمل بترك الرياء والنفاق وطاعة غير الله، فهم مع المؤمنين في أحكام الدنيا والآخرة، وللمؤمنين في الآخرة ثواب عظيم، يكون مثله للتاثبين من النفاق.

١٤٧ ـ أي منفعة لله بعذابكم؟ إن شكرتم نعمته، وآمنتم بما أنزل على رسوله، وكان الله شاكراً طاعة عباده، يقبل القليل، ويعطي الكثير من الأجر، عليماً بأفعالهم ومجازيهم عليها.

الذين يَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ فَكَالُواْ اللَّهُ اللَّهُ مَكُمْ مَ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ الْمَ نَسَتَحُوِذُ الْمَنْ مَعَكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِنَ المُوْ مِنِينَ فَاللَّهُ يَعْكُمُ بِيَنَكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِنَ المُوْ مِنِينَ فَاللَّهُ يَعْكُمُ بِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنْ مِن عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنْ مِن عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنْ مِن عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنْ مِن اللَّهُ وَهُو خَلاعُهُمْ وَإِذَا فَامُواْ إِلَى اللَّهُ وَلَا إِلَى هَنُولُا إِلَى هَنُولُونَ اللَّهُ وَلَا إِلَى هَنُولُا إِلَى هَنُولُا إِلَى هَنُولُونَ مَن مُن النَّا لِ وَلَن تَعِدَلُهُمْ نَصِيرًا فَي إِلَى اللَّهُ وَالْمُولُونَ اللَّهُ مِن النَّارِ وَلَن تَعِدَلُهُمْ نَصِيرًا فَي إِلَى اللَّهُ وَالْمُولُونَ اللَّهُ مِن النَّارِ وَلَن تَعِدَلُهُمْ نَصِيرًا فَي إِلَى اللَّهُ وَالْمَالُولُولُونَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَالْمُولُونَ اللَّهُ وَالْمُولُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمُونَ اللَّهُ وَالْمُؤُمُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَالْمُؤُمُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَا اللَّذِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ الللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَكَمْ كَاكُمُ عَالَمُوْ مِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ

المؤمِنِين اجراعطِيما لا ما يقع على الله بِعدابِكم إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَن تُمُّ وَكَانَ ٱللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا لَا اللهُ



الله المعربة الله المستعلقة والمستعلقة والمستعلة والمستعلقة والمستعلة والمستعلقة والمستعلقة والمستعلقة والمستعلقة والمستعلقة والمستعلة والمستعلة والمس

۱۶۸- لا يحب الله الجهر بسوء القول كالسب والشتم، وإنما يعاقب عليه، لكن من ظُلم فله أن يقول في الادعاء أمام المحاكم ونحوها لدى أصحاب السلطة: ظلمني فلان، ليتمكن من دفع الظلم أو الضرر واستيفاء حقه، وكان الله سميعاً لشكوى المظلوم، عليماً بظلم الظالم، ومعاقباً عليه. فال مجاهد: إن ضيفاً تضيّف قوماً، فأساؤوا قراه، فاشتكاهم، فنزلت هذه الآية رخصة في أن يشكو.

189 - إن تظهروا أيها المؤمنون عملاً خيرياً، أو تعملوه سراً، أو تصفحوا عن الإساءة إليكم، فالله كثير العفو عن عباده المذنبين، تام القدرة على الانتقام منهم بما كسبت أيديهم، فاقتدوا بالله بالعفو عند المقدرة.

الذين يكفرون بالله ورسله، أويؤمنون بالله ويكفرون ببعض رسله أو بكلهم، وهذا تفريق بين الله ورسله، ويقولون: نؤمن ببعض الرسل، ونكفر ببعض، وهم اليهود الذين آمنوا بموسى، وكفروا بعيسى ومحمد، والنصارى الذين آمنوا بعيسى وكفروا بمحمد، ويريدون أن يتخذوا بين الإيمان والكفر طريقاً أو ديناً وسطاً بينهما.

١٥١ - أولئك هم الكفار الكاملون في الكفر، والكفر ثابت فيهم لا شك فيه، فهو كفر حقيقي، وأعددنا وهيأنا للكافرين عذاباً فيه ذل وخزي وإهانة.

١٥٢ ــ والذين صدّقوا بالله ورسله جميعاً ، ولم يفرّقوا بين واحد وآخر ، بل آمنوا بهم جميعاً ، فهم الذين يعطيهم الله ثواب أعمالهم الكامل ، وكان الله كثير المغفرة لذنوبهم ، رحيماً بهم .

١٥٣ ـ يسألك يا رسول الله أحبار اليهود، سؤال تعنت وعناد أن تنزل عليهم كتاباً جملة، خاصاً بهم، من السماء، لإثبات ادعائك النبوة، ولقد طلب أسلافهم من موسى عليه السلام أعظم من ذلك، فقالوا له: أرنا الله عياناً، فأخذتهم الصاعقة: نار نزلت عليهم من السماء، فأهلكتهم، بسبب ظلمهم، أي تعنتهم في السؤال برؤية الله عياناً في الدنيا، ثم اتخذوا العجل إلهاً، وعبدوه من دون الله، والعطف به «ثم» للتطاول في الجريمة، لا للترتيب الزمني؛ لأن اتخاذ العجل كان من قبل طلب الرؤية، وكان كل ذلك من بعد مجيء المعجزات والأدلة الواضحة على وحدانية الله ونبوة موسى كاليد والعصا وفلق البحر، فعفونا عما بدر منهم من طلب الرؤية وعبادة العجل، وقبلنا توبتهم، وأعطينا موسى حجة بينة، وسلطة ظاهرة قوية، فأخضعناهم له مع شدة تمردهم، وسميت الحجة سلطاناً؛ لأن من جاء بها قهر خصمه. نزلت في اليهود، قلوا للنبي على كنت نبياً، نأتنا بكتاب جملة من السماء، كما أتى به موسى، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

301 ـ ولما امتنع اليهود من شريعة موسى، رفع الله فوق رؤوسهم جبل الطور مثل المظلة، وأمرناهم بدخول باب مدينة بيت المقدس ساجدين خاشعين، حين أذن الله لهم بافتتاحها بعد موسى عليه السلام، وقلنا لهم: لا تعتدوا على حرمة العبادة يوم السبت، بالصيد أو بأخذ ما أمرتم بتركه من الأسماك، وأخذنا منهم عهداً مؤكداً على العمل بالتوراة.

في التوراة لعناهم، وكذا بسبب كفرهم بآيات الله المنزلة، وقتلهم الأنبياء ظلماً وعدواناً كيحيى وزكريا وغيرهما، وقولهم للأنبياء: قلوبنا مغطاة بالغلاف، أي بالأغشية والأغطية، فلا تفقه ما تقول، والواقع ليس الأمر أو عدم قبولهم للحق كما يقولون: إن قلوبهم مغلّقة، بل بسبب ختم الله على قلوبهم، فأصبحت محجوبة عن قبول الإيمان عقاباً لهم، فلا يؤمنون إلا إيماناً قليلاً بسبب عدم استجابتهم لأمر الله، وإصرارهم على الكفر.

107 - وبسبب كفر اليهود بعيسى عليه السلام، واتهامهم السيدة مريم بالزنا مع يوسف النجار زوراً وبهتاناً، أي كذباً يبهت العقول أي يحيرها.

المسيح ولهم كذباً: إنا قتلنا المسيح رسول الله، افتخاراً بقتله، وذكروا وصف الرسالة استهزاء، والواقع أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، كما وغموا، ولكن ألقي شبهه على رجل آخر، فظنوا أنهم قتلوه. وإن الذين اختلفوا في شأن قتله في تردد وشك من قتله، فقال بعضهم: هو، ونفى غيرهم ذلك، ليس لهم علم متيقن أنه هو أم غيره، لكنهم يتبعون الظن فهم مترددون، وما قتلوه بيقين، أي أن القتل منتف يقيناً.

فَيِمَانَقْضِهِم قِيتُنَقَهُمْ وَكُفُرِهِم عِايَتِ اللّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ فَلَا يُوَمِّ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ فَلا يُوْمِنُونَ إِلّا فَلِيلًا اللّهِ عَلَى مَرْيَمَ فَلا يُوْمِنُونَ إِلّا فَلِيلًا اللّهِ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكُون شُعِهُم وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ مُسَنَا عَظِيمًا اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكُون شُعِهُم عَلَى مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكُون شُعِهِم عَلَيْم وَإِنَّ اللّهُ إِلَيْ وَمَا اللّهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلّا اِتّبَاعَ الظّنِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكُون شُعِهِم إِلّا اِتّبَاعَ الظّنِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكُون شُعِهُم إِلّا اِتّبَاعَ الظّنِ وَمَا قَتَلُوهُ يَعِيمُ اللّهُ إِلَيْ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيمُ اللّهُ إِلَيْ لِيَوْمُ وَمَا قَتَلُوهُ مَعْ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَمُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللله

ُ ١٥٨ ـ بل أكرمه الله وتوفاه، ورفع منزلته إلى السماء كما فعل بإدريس، وكان الله قوياً في ملكه، حكيماً في صنعه وتدبيره.

١٥٩ ـ وما (أي ليس) من أحد من أهل الكتاب يهودي أو نصراني إلا ليؤمنن بعيسى على الوجه الصحيح، وهو أنه رسول بشر لا إله، قبل الإشراف على الموت، ويوم القيامة يكون عيسى شاهداً على من صدقه ومن كذبه، يشهد على اليهود بالتكذيب له، وعلى النصارى بالمغالاة فيه، حتى قالوا: إنه إله أو ابن الله.

١٦٠ ـ بسبب ظلم عظيم وكفر بالله وبموسى من اليهود، وبارتكاب الذنوب المذكورة في الآيات السابقة، حرَّمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ذكرت في سورة الأنعام [٦/ ١٤٦]: ﴿وَعَلَى اَلَذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرِّ. . . ﴾ وبمنعهم عن الإيمان برسالة محمد ﷺ كثيراً من الناس، وتحريفهم وقتلهم الأنبياء.

١٦١ ـ وأخذهم الربا في معاملاتهم، وقد حرمه الله عليهم في التوراة، وأكلهم بالباطل (بغير حق مشروع) أموال الناس، كالرشوة ونهب أموال المصريين، وأعددنا وهيأنا للكفار منهم عذاباً مؤلماً في نار جهنم.

177 ـ لكن المتضلعون الثابتون في العلم بالكتاب منهم (أي من اليهود) والمؤمنون من أهل الكتاب أو من المسلمين، يؤمنون بما أنزل إليك من القرآن، وما أنزل سابقاً من الكتب السماوية، والمقيمو الصلاة في أوقاتها، والدافعو الزكاة لمستحقيها، والمؤمنون بالله إلهاً واحداً وبالآخرة (وهم مؤمنو أهل الكتاب والمسلمون الأولون) أولئك سنعطيهم ثواباً عظيماً وهو الجنة، على إيمانهم وطاعتهم لله تعالى.



الله عُهِ إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَكُمَّآ أَوْحَيْنَاۤ إِلَى ثُوحٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلٰىٓ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَرُونَ وَسُلِيَهُنَّ وَءَاتَيْنَا دَاوُ, دَ زَبُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمُ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ أُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينَ لِئَلَّايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّ لَكُن اللَّهُ يَشَّهُ دُيماً أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ ، بِعِلْمِهِ -وَٱلْمَلَكَ بِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالاً بَعِيدًا لِيَهْدِيَهُمْ طُرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَداً وَكَانَ ذَاكِ عَلَى أَللَهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّيِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْراً لَّكُمُّ وَإِن تَّكُفُرُواْ فَإِنَّ يِنَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله الله

١٦٣ -إنا أوحينا إليك القرآن أيها الرسول، كما أوحينا إلى نوح، لكونه أول رسول صاحب تشريع، والأنبياء بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب (إسرائيل) والأسباط (ذرية أو أولاد يعقوب الاثني عشر) الأنبياء، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا والده داود الزبور: وهو كتاب إلهي يشتمل على مواعظ وحكم.

١٦٤ ـوأرسلنا رسلاً آخرين، قصصنا أخبارهم عليك أيها الرسول، من قبل نزول هذه الآيات، ورسلاً لم نخبرك عنهم، وكلّم الله موسى تكليماً خاصاً به، بلا وساطة ملك الوحي: وهو جبريل عليه السلام. والأنبياء كما روى أبو ذر: مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، والرسل: ثلاث مئة وثلاثة عشر، ﴾ كلمهم الله تعالى عن طريق جبريل.

١٦٥ ـ وأرسلنا رسلاً مبشرين بالثواب لمن أطاع، ومنذرين بالعقاب لمن عصى، لئلا يحتج الناس على ترك الإيمان والطاعة بعدم إرسال الرسل، وكان الله قوياً قاهراً منتقماً ممن كفر به، حكيماً في إرسال الرسل. قال ابن مسعود في حديث: «.. ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين».

١٦٦ ـ لكن الله يشهد بما أنزل إليك من القرآن، أنزله بعلم منه لا يعلمه غيره، من كونك أهلاً للنبوة والقرآن، والملائكة يشهدون بأنك رسول الله، وكفي بالله شاهداً على ذلك، فشهادته وحده تكفى. نزلت حينما قال المشركون: نحن لا نشهدلك بالوحى إليك، وقال بعض اليهود: ما نعلم يا محمد أن الله أرسل إليك، ولا أنزل عليك شيئاً. وحكى القرآن قول اليهود: ﴿مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَيَّرُ ﴾ [الأنعام ٦/ ٩١]. قال الكلبي: إن رؤساء أهل مكة أتوا رسول الله ﷺ فقالوا: سألنا عنك اليهود، فزعموا أنهم لا يعرفونك، فأتنا بمن يشهدلك أن الله بعثك إلينا رسولاً ، فنزلت هذه الآية : ﴿ لَّكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ ﴾ .

١٦٧ ـإن الذين كفروا بالله ورسوله، وصدوا عن الدخول في الإسلام، قد انحرفوا بشدة عن طريق الحق والهدى؛ لأنهم مع كفرهم منعوا غيرهم عن الحق.

١٦٨ ـإن الذين كفروا بالله، وظلموا أنفسهم بكفرهم وغيرهم بصدهم عن السبيل، لا يغفر الله ذنوبهم ما داموا كفاراً، ولا ليهديهم طريقاً رشيداً ينجيهم من العذاب، أي لا يوصلهم إلا إلى جهنم.

١٦٩ ـإلا طريق جهنم لسوء اختيارهم، خالدين فيها خلوداً دائماً لا نهاية له، وكان تخليدهم وعذابهم يسيراً هيناً على الله تعالى.

١٧٠ \_يا أيها الناس قاطبة قد جاءكم الرسول محمد ﷺ بالدين الحق المنزَّل إليه من ربكم، فأمنوا برسالته، يكن الإيمان خيراً لكم من الكفر، وإن تبقوا على الكفر بالله ورسوله، فلله جميع ما في السماوات والأرض ملكاً وخلقًا، لا يضره كفركم، وهو قادر على جزائكم بسوء أفعالكم، وكان الله عليماً بخلقه، حكيماً في صنعه وتدبيره.

١٧١ ـ يا أهل الكتاب لا تتجاوزوا الحدود في التدين فيطعن بعضكم بعيسي، ويؤلهه آخرون، ولا تقولوا على الله إلا القول الحق، فلا تقولوا: عزير ابن الله، والمسيح ابن الله، إنما المسيح هو كلمة الله، أي وجد وكوّن بكلمة ﴿ كُنَ﴾ وجهها إلى مريم بوساطة جبريل، وروح منه أي سرّ من الله، كسائر الأرواح التي خلقها الله، وإنما أضافه إلى نفسه للتفضيل والتكريم، فآمنوا بأن الله إله واحد لا شريك له، وبأن رسله صادقون، فلا تكذبوهم ولا تتغالوا فيهم، ولا تقولوا: الآلهة ثلاثة، يقول النصاري: ثلاثة أقانيم: أي أقنوم الوجود، وأقنوم الحياة، وأقنوم العلم، ويعبر عن الأقانيم بالأب والابن وروح القدس، انتهوا عن هذا القول بالتثليث، يكن انتهاؤكم خيراً لكم من بقائكم على الكفر، إنما الله إله واحد لا شريك له، هو منزّه تنزيهاً عن أن يكون له ولد، له جميع السماوات والأرض، وما جعلتموه ولداً أو شريكاً هو من مملوكات الله، والمملوك لا يرقى أن يكون شريكاً أو ولداً، وكفي بالله وكيلاً قائماً بجميع أمور خلقه. نزلت في طوائف من النصاري حين قالوا: عيسى ابن الله، فأنزل الله تعالى: ﴿ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ . . . ﴾ .

يَّنَا هَلُ الْكِيْرِ الْمَنْ الْمَالْمِ الْمَالْمُ وَيَخِمُ الْمُلَا الْمَالَةُ وَلَا الْمَلْمِ عَيْسَى اَبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ وَالْمَسَلَةُ وَلَا الْمَسِيحُ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ وَالْمَلَا اللّهَ اللّهَ وَلَا اللّهَ وَكَا اللّهَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَا مَا اللّهُ مِنْ فَصَالِحُ وَا اللّهُ وَا وَاللّهُ وَا وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَا عَلَا اللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ وَا اللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّه

١٧٢ ـ لن يأنف المسيح عن عبوديته لله، ولن يرى ذلك عيباً، ولن يستكبر الملائكة المقربون كجبريل وميكائيل عن أن يكونوا عباداً لله، ومن يترفع عن عبادة الله، ويأنف تكبراً من الخضوع لله، فالله سيحشر الجميع إليه في الآخرة، ويجازيهم على أعمالهم.

١٧٣ ـ فأما الذين آمنوا بالله ورسوله، وعملوا صالح الأعمال، فيوفيهم الله ثواب أعمالهم، ويزيدهم من
 فضله وعطائه الذي لا حدود له، وأما الذين استنكفوا وتكبروا عن عبادته، فيعذبهم ربهم عذاباً مؤلماً جزاء
 تكبرهم، ولا يجدون لهم أحداً من غير الله، يدفع عنهم العذاب، ولا ناصراً ينجيهم من العقاب.

١٧٤ ـ يا أيها الناس جميعاً قد أتاكم برهان، أي معجزات وأدلة توحيد، من الله ربكم، بما أنزله عليكم من الكتب وبما أرسله إليكم من الرسل، وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً هو القرآن، يهتدي به الناس في ظلمات الضلال.

١٧٥ ـ فأما الذين آمنوا بالله، واعتصموا بالله، وتمسكوا بالقرآن، فسيدخلهم الله تعالى في جنته، ويزيدهم من إحسانه على الأجر والثواب، ويوفقهم لسلوك الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه، وهو دين الإسلام.

يَسۡ تَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَالَةُ إِنِٱمۡرُؤُٓۤاٰ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ،وَلَدُّ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَاتَرَكَ ۚ وَهُوَيَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَـٰتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكُّ وَإِن كَانُوٓ اْإِخْوَةً رِّجَا لَا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنْلَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمِّ أَن تَضِلُّواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ

## المُعَالِّينَ السَّوْلَةُ السَّالِينَةِ السَّالِينَةُ السَّالِينَةِ السَّالِينَاءِ السَّالِينَاءِ السَّالِينَاءِ السَّالِينَاءِ السَّالِينَةِ السَّالِينَاءِ السَالِينَاءِ السَّالِينَاءِ السَّالِينَاءِ السَالِينَاءِ السَالِينَاءِ السَالِينَاءِ

بِسْ ﴿ لِللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيهِ عَيَّا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودَّ أُجِلَتُ لَكُم جَهِيمَةُ

ٱلْأَنْعَكِمِ إِلَّا مَايُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرُ نِحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَنَهِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهُ رَا لَحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْى وَلَا ٱلْقَلَتَ بِدَوَلَا ٓ آمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَلَامِن رَّيِّهِمْ وَرِضَوْنَا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُواْ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْ تَدُواً وَتَعَاوَثُواْعَلَى ٱلْبِرِّوَالتَّقُوكَّ وَلَاتَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُ وَنِ ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿

١٧٦ - يطلبون منك أيها الرسول الفتيا فيمن مات ولا والدله ولا ولد، قل الله يفتيكم في الكلالة: الورثة الحواشي غير الأصول والفروع، إن امرؤ مات ليس له ولد: ذكر أو أنثى، وليس له أيضاً والد، وهذا مفهوم ظاهر، وله أخت شقيقة أو لأب\_أما الأخت لأم فإن فرضها السدس كما تقدم - فلها نصف الميراث -والأخوات مع البنات عصبة \_ وأخوها يرثها في جميع التركة، إذا لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء للأخ، وإن كان ولدها بنتاً فلها النصف، والباقي للأخ تعصيباً. فإن كانت الأخوات اثنتين فأكثر، فلهما ثلثا تركة الأخ، وإن كان الورثة إخوة وأخوات، ذكوراً وإنائاً، فللذكر منهم ضعف الأنثى فيما يأخذونه تعصيباً، يبين الله لكم حكم الكلالة لئلا تضلوا عن الحق، والله عليم بكل شيء فيه الخير لعباده. قال جابر: نزلت آية الكلالة في، حينما مرضت، وعندي سبع أخوات، فأنزل الله: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكُلْلَةِ ﴾ فقال لي النبي ﷺ: «يا جابر، إنى لا أراك تموت في وجعك هذا، إن الله قد أنزل، فبيَّن الذي لأخواتك: الثلثين.

حير لارتجي لافتريً لأسكتر لافيز لافزو فرس www.moswarat.com

## سِيُوْرُقُو لَلْ اللَّهُ اللَّهُ لَا

فضلها: روى أحمد وغيره عن عائشة قالت عن المائدة: "إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من

حلال فاستحلوه، وما وجدتم من حرام فحرّموه". ومنها ما نزل في حجة الوداع وهي آية ﴿ٱلْيَوْمَ ٱكْمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...﴾ ٣]. رممها ما نزل عام فنح مكة وهو قوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمُنْكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ...﴾ [٢].

١ ـ يا أيها المؤمنون أوفوا بالعهود المؤكدة التي أخذها الله على عباده، أو أخذها العباد بعضهم على بعض في عقود المعاملات الجائزة شرعاً. أحلّت لكم الأنعام (وهي الإبل والبقر والغنم المذبوحة شرعاً) إلا ما نص الله على تحريمه في الآية التالية من الميتة ونحوها، وغير مبيحي الصيد البري، وأنتم محرمون بحج أو عمرة، أو صيد حرم مكة مطلقاً في الإحرام وغيره، إن الله يحكم ما يريد من الأحكام، لا يعترض عليه.

٣-يا أيها المؤمنون لا تبيحوا جميع مناسك الحج كالصفا والمروة وغيرهما ، بالإخلال بشيء منها ، وهو كل ما أشعر، أي جعل علامة على الحج أو العمرة من إحرام وطواف وسعي، ولا تُحِلُّوا القتال بالشهر الحرام، والأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، ولا تستحلوا الهدي: وهو ما يهدي إلى بيت الله تقرباً إليه من ناقة أو بقرة أو شاة، بأن تأخذوه أو تمنعوه من الوصول إلى البيت الحرام، ولا الأنعام المقلّدة بالقلائد عند إهدائها لفقراء البيت، بأن تغتصبوها، وتقليدها بالقلادة لتعرف فلا يتعرض لها، ولا تمنعوا قاصدي البيت الحرام، يبتغون الفضل (الرزق) والربح في التجارة، ورضوان الله بالعبادة، وإذا حللتم من إحرامكم أبيح لكم الصيدمن غير الحرم، ولا يحملنكم بغض قوم وعداوتهم، من أجل منعكم عن الحرم، عام الحديبية أن تعتدوا عليهم، وتعاونوا على فعل الخيرات وترك المنكرات، ولا تعاونوا على معصية الله وظلم الناس، وخافوا عذاب الله، إن الله شديد العقاب لمن كفر وعصى ولم يتب. نزلت حينما حاهل بعض الصحابة عام الحديبية أن بصدوا بعض المشركين عن العمرة، وقالوا: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم.



٣ ـ حُرِّم عليكم تناول لحم الميتة (وهي كل حيوان مات حتف أنفه من غير ذبح شرعي) والدم المسفوح ولحم الخنزير بجميع أجزائه، وما ذكر عليه اسم غير الله تعالى، والميتة خنقاً بنفسها أو بفعل غيرها، والميتة ضرباً بشيء ثقيل كعصا أو حجر، والساقطة من مكان عال إلى أسفل فماتت، والتي نطحتها أخرى فماتت، وما افترس بعضه حيوان مفترس كذئب ونمر وضبع، إلا ما ذبحتم من هذه الأشياء وهو حي لم يمت بأن تحرك بعد ذبحه، وما ذبح على الحجارة التي نصبها المشركون حول الكعبة، تعظيماً لأصنامهم، وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام، أي طلب القَسْم والنصيب، بالسهام التي توضع في جراب، ثم يقترع بها بإخراج واحد منها، والأزلام كانت ثلاثة عند العرب: كتب على أحدها: افعل، وعلى الآخر: لا تفعل، والثالث: مهمل لا شيء عليه، فيطلب معرفة الحظ في زواج أو سفر مثلاً ، ويسحب سهم منها يعمل بما فيه، فإن خرج الثالث، أعيد الضرب حتى يخرج واحد من الأولين، وتحريم ذلك للادعاء بمعرفة الغيب كالكهانة. ذلكم المذكور من المحرمات فسق، أي خروج عن طاعة الله، وهو أشد الكفر، اليوم يئس الكفار من إبطال دينكم، فلا تخافوهم وخافوني ولا تخالفوا أمري، ونهيى، اليوم أكملت لكم أحكام دينكم من الحلال والحرام وأتممت عليكم نعمتي بالنصر وقهر الكفار، واخترت لكم الإسلام ديناً ، فمن ألجأته الضرورة لتناول

مُومَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَكَمْ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهُلَ لِغَيْرِاللّهِ لِهِ وَالْمُنْخِيقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرِيّةُ وَالنّظِيحةُ وَمَا أَكُلُ لِهِ وَالْمُنْخِيقةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرِيّةُ وَالنّظِيحةُ وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النّصُبُ وَأَن تَسَتَقْسِمُواْ السّبُعُ إِلَّا الْمَا ذَكِمْمُ فِلَيْتُمْ وَالنّمَ فِيسَ الَّذِينَ كَفُرُواْ مِن دِينِكُمْ وَاتَمَمْتُ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونِ الْيُومَ الْمَمْلَتُ لَكُمْ دِينَا فَمَنِ اصْطُرَ فِي عَلَيْكُمْ يَعْمَى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينَا فَمَنِ اصْطُرَ فِي عَلَيْكُمْ يَعْمَى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينَا فَمَنِ اصْطُرَ فِي عَلَيْكُمْ وَاخْتَمُ اللّهَ عَفُولُ رَحِيمُ لَيْ فَكُونَ اللّهَ عَفُولُ رَحِيمُ لَيْ فَكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاخْتُمُ اللّهُ فَكُولُ وَعِمَا عَلَمْتُ مَا فَا لَكُولِي مَكَلِينَ تُعَلِّمُ فَلَى أَكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاخْتُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاخْتُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاخْتُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاخْتُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُمْ اللّهُ فَعُلُولُ مِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَمَا عَلَمْتُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُ اللّهُ وَيَعْمَ الْلَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمَا عَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الل

شيء من هذه المحرمات، في مجاعة، غير مائل لذنب، ولا قاصد لمعصية، فالله كثير المغفرة له، رحيم به، لا يؤاخذه. نزلت آية ﴿اَلْكِمَ أَكُمَلُتُ . . ﴾ يوم الجمعة، وكان يوم عرفة، بعد العصر، في حجة الوداع، سنة عشر، والنبي ﷺ بعرفات على ناقته العضباء (أي اسم ناقته). قال يهودي: لو نزلت هذه علينا في يوم لاتخذناه عيداً، فقال ابن عباس: فإنها نزلت في عيدين اتفقا في يوم واحد: يوم جمعة، وافق ذلك يوم عرفة.

٤ ـ يسألونك أيها النبي: ماذا أحل لهم من المآكل؟ قل: أحل لكم كل ما تستطيبه النفس ولم يحرمه الشرع، وصيد ما علّمتم من جوارح الطير، كالصقر والعقاب، والسباع، كالكلاب والفهود، معلّمي الكلاب وسائر الجوارح كيفية الاصطياد بأن تمسك الصيد أو تجرحه دون أن تأكل منه ثلاث مرات، تدربونهن على ما علمكم الله من آداب الصيد وحيله، فكلوا مما أمسكت عليكم من الصيد، بأن لم تأكل منه شيئاً، فإن أكلت منه، فإنما أمسكته على نفسها، فلا يحل، واذكروا اسم الله على الجارح عند إرساله للصيد، واتقوا الله بالتزام ما أمر به، واجتناب ما نهى عنه، إن الله سريع الحساب، أي سريع إتيانه، إذ يوم القيامة قريب. قال أبو رافع: أمرني رسول الله شيئة بقتل الكلاب، فقال الناس: يا رسول الله، ما أحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتاليه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية.

٥-اليوم أحل لكم أيها المؤمنون كل ما تستطيبه النفس ولا يحرمه الشرع من المآكل، وذبائح اليهود والنصارى إذا لم نسمعهم يذكرون اسم غير الله، وطعام المسلمين حلال لأهل الكتاب، ومن الحلال: النساء الحرائر العفائف المؤمنات والكتابيات أي اللواتي يؤمِنَّ بكتاب سابق، وأعطيتموهن مهورهن، قاصدين إحصان أنفسكم بالزواج منهن، غير مجاهرين بالزنى، ولا متخذي صديقات للزنى بهن سراً، ومن يكفر بالله وبرسالة نبيه محمد، فقد بطل عمله الصالح، وكان من الخاسرين في الآخرة إذا مات كافراً.

يَنَأَيُّما الَّذِينَ عَامَنُو الْإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مَا الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبَافَا طَهَرُواْ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبَافَا طَهَرُواْ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبَافَا طَهَرُواْ وَإِن كُنْتُمْ مَنَ الْفَايِطِ وَإِن كُنْتُمْ مَنَ الْفَايِطِ وَإِن كُنْتُمْ مَنَ الْفَايِطِ وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْعَلَى سَفَوٍ أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِنْكُم مِنَ الْفَايِطِ وَلَا مَسْتُمُ النِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءَ فَتَيَمَّمُ وَاصَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْتُمَ مَنْ مَوْرِيدُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَقَهُ اللَّذِي وَالْمَا اللَّهُ وَلِيكُمْ وَمِيثَقَهُ اللَّذِي وَانْفَكُمْ وَلِيكُمْ وَمِيثَقَهُ اللَّذِي وَانْفَكُمْ وَلِيكُمْ وَمِيثَقَهُ اللَّذِي وَانْفَكُمْ وَلِيكُمْ وَمِيثَقَهُ اللَّذِي وَانْفَكُمُ وَلِيكُمْ وَمِيثَقَهُ اللَّذِي وَانْفَكُمُ وَلِيكُمْ وَمِيثَقَهُ اللَّذِي وَانْفَكُمْ وَلِيكُمْ وَمِيثَقَهُ اللَّذِي وَانْفَكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمِيثَقَهُ اللَّذِي وَانْفَكُمُ اللَّهُ اللَّذِي وَانْفَكُمُ اللَّهُ اللَّذِي وَانْفَعَوْ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلِيمُ وَمِيثَ وَاللَّهُ اللَّذِي وَانْفَعُوا اللَّهُ إِلَيْتُمْ وَمِيثُوا اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَيْكُمْ وَمِيثُوا اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَيْكُمْ وَمِيثُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَيْكُمُ وَلَا لَمُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى الْمَعْلِكَ وَلَا لَكُولُوا الْمَعْلِكَ وَلَاللَّهُ اللَّذِينَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى الْمَلَونَ الْمُوالِي الْمُوالِي وَعَدَاللَّهُ اللَّذِينَ عَلَيْكُمُ الْمَعْلِكُمُ الْمُعُولُ وَعَدَلُولُهُ وَالْمُولِ الْمُعُلِكُمُ الْمُولِ الْمَعْلِكُمُ الْمُولِ الْمُعُولُ الْمُعَلِي الْمَعْلِقُولُ الْمُعَلِي الْمُولِ الْمُولِ الْمُعُولُ الْمُولِ الْمُعَلِي الْمُنْ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُولِ الْمُعَلِي الْمُعُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَل

٦ - يا أيها المؤمنون إذا أردتم القيام للصلاة فتوضؤوا حال الحدث، فاغسلوا وجوهكم بالماء، والوجه: من أعلى منابت الشعر إلى أسفل الذقن طولاً، وما بين الأذنين عرضاً، واغسلوا أيديكم إلى المرافق، والمرفق: المفصل الذي بين الساعد والعضد، وامسحوا رؤوسكم أو بعضها بالماء، واغسلوا أقدامكم مع الكعبين: وهما العظمان الناتئان في أسفل عظم الساق، وإن كنتم جُنُباً بسبب الجماع أو إنزال المني، فاغتسلوا بالماء، وإن كنتم مرضى بمرض يمنع من استعمال الماء، أو مسافرين، أو قضيتم حاجتكم بالبول أو الغائط، أو جامعتم النساء، أو لمستم النساء عند الشافعية، فلم تجدوا ماء، فاقصدوا ما على وجه الأرض من تراب وغيره، حال كونه طاهراً غير نجس، فامسحوا بالتراب الوجه واليدين بضربتين: إحداهما للوجه والأخرى للذراعين، أو للكفين عند المالكية والحنابلة، ما يريد الله بطهارة الماء أو التراب إيقاعكم في المشقة، ولكن يريد تطهيركم من الذنوب، وإتمام نعمته عليكم بتشريع أحكام الإسلام، ومنها رخصة التيمم عند فقد الماء، لكي تشكروا نعمة الله عليكم، ويثيبكم على الشكر.

٧ واذكروا نعمة الله عليكم بالهداية للإسلام، وتذكروا عهده الذي عاهدكم عليه، أي أمركم به، بوساطة
 رسوله ﷺ حين قلتم للنبي في البيعة على الإسلام: سمعنا قولك وأطعنا أمرك، واتقوا الله بامتثال أوامره
 واجتناب نواهيه، إن الله عليم بخفيات الصدور كالنيات والأحقاد.

٨ ـ يا أيها المؤمنون كونوا قائمين أتم قيام بكل ما عوهدتم عليه، معظمين الله ومخلصين له في ذلك، وكونوا شهوداً بالعدل من غير محاباة لأحد، ولا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، وكتمان الشهادة التي تنفعهم، اعدلوا مع جميع الناس، فالعدل أقرب لأن تتقوا الله، أو لأن تتقوا النار، واتقوا الله بالتزام شرائعه، إن الله مطلع على جميع أعمالكم ومجازيكم عليها.

 ٩ ـ وعد الله وعداً جازماً حسناً المؤمنين الذين عملوا صالح الأعمال بالتزام الفرائض والطاعات، بستر ذنوبهم، وبالثواب العظيم وهو الجنة. ثم عقب تعالى في الآية بعدها بذكر حال الكفار ليبين الفرق.

١٠ ـ والذين جحدوا وجود الله ووحدانيته،
 وكذبوا بالآيات المنزلة على الرسل الكرام، أولئك
 لا غيرهم أصحاب النار خالدين فيها.

١١ ـ يا أيها المؤمنون تذكروا نعمة الله عليكم حين عزم قوم: هم كفار قريش ويهود بني النضير على قتل النبي ﷺ ومن معه من أصحابه، غدراً، فأحبط مكيدتهم ودفع أذاهم عنكم، وخافوا الله بامتثال تشريعاته، وليفوِّض المؤمنون أمورهم إلى الله، فهو حافظهم من السوء. قال ابن عباس: إن بني النضير همُّوا أن يطرحوا حجراً على النبي عِنْ ومن معه، فجاء جبريل، فأخبره بما هموا به، فقام ومن معه، فنزلت هذه الآية. وهذا رأي الجمهور. وقال جماعة فيما رواه جابر: سبب الآية فعل الأعرابي (غورث بن الحارث) في غزوة ذات الرقاع لبني محارب، وذلك أن النبي في نزل منزلاً ، فتفرق الناس في العِضاهِ (الشجر البرّي) يستظلون تحتها، فعلَّق النبي بي الله سلاحه بشجرة، فجاء أعرابي إلى سيفه، فأخذه فسلَّه، ثم أقبل على رسول الله على فقال: من يمنعك منى ؟ قال: الله، وقال الأعرابي قوله مرتين أو ثلاثاً، والنبي يفول: الله، فشام (أغمد) الأعرابي السيف، فدعا

وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَالِيْنِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ الْجَحِيهِ فَيْ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اُذَكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْحَمُ إِذَ هَمْ قَوْمُ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُ مَ اللَّهِ عَلَيْتَكُمْ أَيْدِيهُ مَ اللَّهِ عَلَيْتَوَكِّلِ اللَّهُ عَنْكُمْ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُ مَ اللَّهِ فَلْيَتُوكِلِ فَكَفَ أَيْدِيهُ مَ عَنصَكُمْ أَن يَعْمَلُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُ مَ اللَّهُ فَلَيْتُوكُلُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُلُ اللَّهُ الْمُوْمِينُ وَلَيْدَ أَنْكُمُ اللَّهُ عَشَرَ نَقِيبَ أَوْمَا لَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى خَلِقًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى خَلْ اللَّهُ اللَّه

النبي ﷺ أصحابه، فأخبرهم بصنيع الأعرابي، وهو جالس إلى جنبه لم يعاقبه.

17 ـ لقد أخذ الله العهد المؤكد على بني إسرائيل بالوفاء فيما أمرهم به في هذه الآية، وأرسلنا منهم اثني عشر نقيباً ليعلموهم الوفاء بالعهد، وهم زعماء أسباطهم أو قادتهم، وقال الله لهم: إني معكم بالنصر والتأييد، لئن أديتم الصلاة على الوجه الأكمل، وآتيتم الزكاة المفروضة عليكم، وصدَّقتم برسلي جميعاً، ونصرتموهم وحميتموهم من عدوهم، وأنفقتم في سبيل الله ووجوه الخير ابتغاء رضوانه، لأمحون عنكم ذنوبكم، ولأدخلنكم في الآخرة جنان الخلد تجري الأنهار من تحت بساتينها وغرفها، فمن كفر بعد ذلك منكم بعد هذا الميثاق، فقد أخطأ، وخرج عن الطريق الموصل إلى رضوان الله والنجاة. وهكذا فعل النبي عشر نقيباً، مع الأوس والخزرج في بيعة العقبة قبل الهجرة إلى المدينة، عاهدهم بمثل ذلك وجعل عليهم اثني عشر نقيباً، والنقيب : كبير القوم.

17 \_ فبسبب نقضهم ميثاقهم، طردناهم من رحمتنا، وجعلنا قلوبهم صلبة لا تلين لموعظة، ولا تعي خيراً، يتأولون ويبدلون التوراة على غير ما أنزلت، وتركوا نصيباً أو بعضاً مما ذكّروا به من الميثاق والأوامر الدينية، ولا تزال أيها الرسول تتعرف على خيانتهم وكذبهم، إلا نفراً قليلاً منهم ممن آمنوا برسالتك، فتجاوز عن سيئاتهم، واصفح عن أخطائهم واترك قتالهم، إن الله يحب، أي يثيب من أحسن وعفا وغفر. ثم نسخ ذلك بآية التوبة [19/ ٢٩]: ﴿ فَنَيْلُوا الَّذِينَ . . . ﴾ .



وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَا نَصَدَرَىٰ أَخَذُنَا مِيثُقَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَسَوُاحَظَّا مِينَا يَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةُ وَسَوُفَ يُنَيِّعُهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةُ وَسَوُفَ يُنَيِّعُهُمُ اللّهُ مُواللّهُ وَمَاكَانُو الْمَصَانَةُ عُونَ اللّهِ مُولَى اللّهِ مُولَى اللّهِ مُولَى اللّهِ مُولَى اللّهِ مُولَى مَنَ اللّهِ مُولَى وَيَعْفُوا عَن اللّهِ مُولَى اللّهِ مُولَى وَيَعْفُوا عَن اللّهِ مُولَى وَعَفُوا عَن اللّهِ مُولَى وَعَفُوا عَن اللّهِ مُولَى وَعَنْ اللّهُ مُولَى وَعَنْ اللّهُ مُولَى وَعَنْ اللّهُ مُولَى اللّهِ مُولَى وَعَنْ اللّهُ مُولَى اللّهِ مُولَى اللّهِ مَلْكُ مِن اللّهُ اللّهُ مُولَى اللّهِ مَلْكُ مِن اللّهِ مَلْكُ مِن اللّهِ مَلْكُ مِن اللّهِ مَلْكُ وَمَن فِي اللّهُ مَلْ اللّهِ مَلْكُ مَن اللّهِ اللّهُ مُولَى اللّهِ مَلْكُ اللّهُ مَا يَعْمَا أَوْلَا إِنَّ اللّهُ مَلْ مُن يَمْ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

11 - وأخذنا أيضاً العهد المؤكد على النصارى بطاعة الله واتباع رسله، كميثاق بني إسرائيل، فتركوا أو أهملوا نصيباً أو جزءاً وافراً من الميثاق المأخوذ عليهم، والأحكام الشرعية، فهيجنا وأوقعنا العداوة والبغضاء بين اليهود والنصارى، أو بين النصارى خاصة، فصاروا فرقاً وطوائف متناحرة، ومذاهب متنافرة، وكفّر بعضهم بعضاً، ولا يزالون منقسمين متعادين إلى يوم القيامة، وسوف يخبرهم الله بسوء صنيعهم، وسيلقون جزاء نقض الميثاق.

10 ـ يا أيها اليهود والنصارى قد جاءكم رسولنا محمد على يوضح لكم كثيراً مما تخفون من الكتاب المنزل عليكم، وهو التوراة والإنجيل، ويعفو عن كثير مما تكتمونه، كآية الرجم، ومسخ أصحاب السبت قردة، قد جاءكم من الله نور هو القرآن أو الإسلام أو محمد على ينير لكم طريق الحق والهداية، وقرآن مبين (عطف تفسير).

17 ـ يهدي الله بهذا القرآن، من اتبع في عمله ما يرضي الله، طرق السلامة والنجاة من مخاوف الدنيا والآخرة، ويخرجهم من ظلمات الكفر

والجهل إلى نور الإيمان والعلم، بإرادته وتوفيقه، ويرشدهم إلى طريق قويم، هو الإسلام. ذكر ذلك ثانياً لبيان أن طريق السلام أو الإسلام مستقيم.

١٧ ـ لقد صاروا كفَّاراً الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم، قل لهم أيها الرسول: فمن يقدر أن يرد من أمر الله شيئاً، إن أراد إهلاك المسيح وأمه وجميع من في الأرض، ولو كان المسيح إلهاً، كما يزعم النصارى، لقدر على أن يدفع عن نفسه الهلاك أو الموت عند نزوله به أو بأمه، فإذا عجز عن ذلك، فهو أعجز عن أن يدفع عنكم شيئاً من أمر الله، ولله ملك جميع السماوات والأرض وما بينهما، يخلق (يبدع) ما يشاء، والله قادر على كل شيء، لا يعجزه أمر من الأمور.

14 - وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، كما قالت اليهود عن عزير: إنه ابن الله، فلا يعذبنا، والنصارى عن المسيح: إنه ابن الله، فلا يعذبنا، وتلك دعاوى باطلة، قل لهم أيها الرسول: إن صدقتم في ادعائكم: فلِمَ يعذبكم في الدنيا بذنوبكم بالقتل والمسخ، وبالنار في الآخرة، كما تعترفون بذلك؟! فإن الحبيب لا يعذب محبوبه، وأنتم تعذبون، بل أنتم بشر من جنس خلقه كسائر عباده، يغفر لمن يشاء ذنبه بفضله، ويعذب من يشاء تعذيبه بعدله، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يتصرف في ملكه كيفما يشاء، وإليه المرجع والمآب يوم القيامة، يجازي كل واحد بحسب عمله.

19 - يا أيها اليهود والنصارى قد جاءكم رسولنا محمد الله يوضح لكم الدين الحق على انقطاع وجود أحد من الرسل، وكانت المدة الزمنية بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ٦١١ سنة حيث بعث محمد، كيلا تقولوا يوم الحساب معتذرين عن تفريطكم: ما جاءنا مبشر بالجنة ومنذر من النار، فلا تعتذروا، فقد جاءكم بشير ونذير، وهو محمد الله الذي ولد سنة ٧١٥ م عام الفيل، والله قادر على كل شيء وعلى بعثة رسول وقت الحاجة إليه، فهو المنقذ، لا ربّ غيره.

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُواَلنَّصَكَرَىٰ عَنْ ٱلْبَنَوُااللَّهِ وَأَحِبَّتُوُهُۥ فَكَ فَلَمَ عَلَمَ الْمَعَ الْمَعْ الْمُعَ الْمُعَلَىٰ اللَّهُ الْمَعَ الْمَعَ الْمَعَ الْمَعْ الْمُعَلَىٰ اللَّهُ الْمَعَ الْمَعَ الْمَعَ الْمَعَ الْمَعَ الْمُعَلَىٰ اللَّهُ الْمَعَ الْمَعْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٠ ـ واذكر أيها النبي حين قال موسى لقومه: تذكروا واشكروا نعمة الله عليكم، حين بعث فيكم أنبياء كثيرين، وجعلكم كالملوك مستقلين عن غيركم في الحرية، بعد أن كنتم مملوكين مستعبدين لفرعون، أو جعل منكم ملوكاً، أي لكم بيوت وزوجات وخدم، وأعطاكم ما لم يعط غيركم من النعم الكثيرة كالمن والسلوى وتظليل الغمام وانفجار الماء من الحجر، وكثرة الأنبياء.

٢١ - وقال موسى أيضاً: يا قوم ادخلوا فلسطين الأرض المطهرة من الوثنية، لكثرة ما بعث فيها من الأنبياء، التي قدر الله لكم دخولها في سابق علمه، ما دمتم صالحين بالإيمان والطاعة، فإذا فسدتم طردتم منها، ولا ترجعوا ـ مدبرين منهزمين ـ عن أمري وطاعتي بقتال الجبارين، فتعودوا خاسرين لخير الدنيا وثواب الآخرة.

٢٢ ـ قال الإسرائيليون: يا موسى، إن في هذه الأرض المقدسة قوماً أشداء البطش والقوة، وهم الكنعانيون أو العماليق، والجبار: العاتي الذي يجبر الناس على ما يريد، ولن ندخلها حتى يخرجوا منها، ويسلموها لنا صلحاً من غير قتال، فإن خرجوا منها فإنا داخلون إليها.

٢٣ ـ قال لهم رجلان يخافان الله تعالى، هما يوشع وكالب بن يوفنا من النقباء الاثني عشر، أنعم الله عليهما بالإيمان والثقة بوعد الله لهم بالنصر: ادخلوا عليهم باب المدينة ( بلد الجبارين) وأرهبوهم، فإذا دخلتموه بغتة (أو على حين غرة) فأنتم منتصرون بإذن الله، قالا ذلك ثقة بوعد الله تعالى.

قَالُواْ يَامُوسَيْ إِنَّا لَن نَدْ خُلَهَا آبَدَامّا دَامُواْ فِيهَ فَادُهُ بَنَ فَالْ رَبِ اَنْ وَرَبُّكَ فَقَائِلَ إِنَّاهَ هُنَاقَاعِدُونَ فَيْ قَالَ رَبِ إِنِّ لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافُرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَوْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنَا الْمُتَقِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَا أَلْمُتَقِينَ لَا اللَّوْمِ اللَّهُ عَلَيْكُ لَا قَتْلُكُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ لِلْ قَتْلُكُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ لِلْ قَتْلُكُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ لِلْ قَتْلُكُ إِلَيْكُ لِلْ قَتْلُكُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُولِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنَ النَّدِمِينَ ﴿ اللَّ

۲۰ ـ قال الإسرائيليون: يا موسى، إنا لن ندخل مدينة الجبارين أبداً، ما داموا مقيمين فيها، وكان هذا القول منهم فشلاً وجبناً، فاذهب أنت وربك وحدكما، فقاتلا الأعداء، إننا ها هنا قاعدون، لا نبرح المكان. وكان هذا القول جهلاً بالله وبصفاته، وكفراً به وبرسوله.

٢٥ ـ قال موسى حينئذ: رب لا أملك إلا نفسي وأخي هارون، لنصرة دينك، فاحكم بيننا وبين الفسقة، أي الخارجين عن طاعتك.

الله تعالى: فإن الأرض المقدسة محرّمة على هؤلاء الإسرائيليين العصاة، بسبب امتناعهم من قتال الجبارين، أن يدخلوها مدة أربعين سنة، يتيهون في صحراء التيه: أرض سيناء، يتحيرون ولا يهتدون إلى طريق الخروج منها، وكان معهما موسى وهارون اللذان ماتا في التيه، ولما مضت الأربعون سنة نهض بهم يوشع بن نون، ودخل بالجيل الجديد فلسطين، فلا تحزن يا موسى على تعذيب القوم الخارجين عن طاعة الله تعالى.

النبي على قومك خبر قابيل وهابيل، كما حصل حقيقة، حين قرَّب كل منهما قرباناً: وهو ما يتقرب إلى الله تعالى من ذبائح وصدقات وغيرها، فتقبل الله قربان هابيل، وكان

كبشاً لأنه كان راعي غنم، واختارها من أجود غنمه، ولم يتقبل الله قربان قابيل، وكان حزمة سنبل؛ لأنه كان مزارعاً، واختارها من أردأ زرعه، فغضب على أخيه، وقال له غيرة وحسداً: لأقتلنك، لأنه تقبل الله قربانه، قال هابيل: إنما يتقبل الله من أهل التقوى الذين يخشون الله ويلتزمون بأوامره، كأنه قال: بسبب عدم تقواك.

٢٨ ـ لئن قصدت قتلي ظلماً وعدواناً ، فلن أقصد قتلك ، وهذا إيثار وتضحية بالنفس منعاً من ظلم الآخرين ، إني أخاف عقاب الله بالاعتداء عليك . وهذا في شريعة آدم ، أما في شرعنا فيجوز الدفاع عن النفس ، بل أوجبه بعضهم ؛ لأنه نهي عن المنكر . والأولى في حال الفتنة والشبهة ترك الدفع .

٢٩ \_إني أريد أن ترجع إلى ربك، حاملاً إثم (ذنب) قتلي وذنبك الأصلي الذي هو السبب في عدم قبول قربانك.

٣٠ فزيَّنت أو سهَّلت له نفسه قتل أخيه هابيل، فقتله ظلماً وحسداً، فأصبح قابيل من الخاسرين في الآخرة،
 لقتله أخاه، فيعذَّب بشطرٍ عذاب أهل النار، وبالشطر الآخر لتحمله جزءاً من جرائم القتل الواقعة على الناس؛ لأنه أول من سن القتل.

٣١ ـ حار قابيل فيما يفعل بجثة أخيه، وكيف يواريه، لكونه أول ميت مات من بني آدم، فأرسل الله غرابين فاقتتلا، وقتل أحدهما الآخر، فحفر له ثم حثا عليه التراب، ليعلمه الله كيف يستر جثة أخيه التي يسوءه أن يراها بارزة، فقال قابيل: يا ويلتي، وهي كلمة تحسر عند وقوع ما يؤلم، أعجزت عن أن أكون مثل هذا الغراب، فأواري جثة أخي، فواراه بدفنه في التراب، وأصبح نادماً على قتله.

مِنْ أُجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَاعَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَآءِ يلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ

نَفْسُا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ

ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنَ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخْيَا ٱلنَّاسَ

جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُ مَ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا

مِّنْهُم بَعْدَذَ لِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ آَيُّ إِنَّمَا

جَزَ وَأُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوَّنَ فِي ٱلْأَرْضِ

فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا أَوْيُصَكَلَّبُوٓا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ

وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْيُنفَواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَلِكَ

لَهُ مَ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَ ۖ وَلَهُ مَ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّا النَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَّاتَ

٣٢ ـ من أجل وقوع هذه الجريمة العدوانية، حكمنا على بني إسرائيل أي والناس كافة: أنه من قتل نفساً عمداً عدواناً، بغير قتل نفس يوجب قصاصاً، أو قتلها بغير فساد في الأرض، كالردة وقطع الطريق وسفك الدماء ظلماً، فكأنما قتل جميع الناس، فاستحق جهنم وغضب الله ولعنته، ومن أنقذها من غرق أو حرق أو هدم أو عفا عمن وجب قتله، فكأنما أحيا جميع الناس وأنقذهم من الهلاك، فاستحق شكرهم، ولقد جاءتهم رسلنا ببينات الشرائع والأحكام، ثم إن كثيراً من بني إسرائيل بعد ذلك لمسرفون في الأرض، بارتكاب المعاصي ومخالفة أوامر الله، وقتل الأنبياء.

٣٣ - إنما جزاء الذين يحاربون أولياء الله ورسوله، أي عباد الله، ويفسدون في الأرض بقطع الطريق وإثارة الفتن والإخلال بالأمن والاعتداء على الأنفس والأموال: أن يقتّلوا إن قتلوا، أو ولم يقتلوا، أو ينفوا من الأرض، أي يبعدوا إلى

أَتَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيـمٌ إِنَّ كِنَأَيُّهُ اٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبۡتَغُوٓاْ إِلَيۡهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِۦ يصلّبوا إن قتلوا وأخذوا المال، أو تقطّع أيديهم لَهُ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَـهُ ولِيَفْتَدُواْ بِدِيمِنْ وأرجلهم من خلاف، بقطع اليد اليمني من الرسغ إُ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ مَاتُقُبِلَ مِنْهُمَّ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ والرجل اليسري من الكعب فقط، إن أخذوا المال

بلد آخر إن أخافوا الناس، ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالاً، ذلك الجزاء لهم ذل في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب شديد في النار. قال ابن عباس والضحاك: إنها نزلت بسبب قوم من أهل الكتاب نقضوا العهد مع الرسول ﷺ وقطعوا الطريق، وأفسدوا في الأرض. وقال الجمهور: نزلت في قوم من عُكُل وعُرَينة (وهما قبيلتان) قتلوا رعاء إبل المسلمين واستاقوا الإبل، فبعث رسول الله ﷺ في آثارهم، فأتى بهم، وأمر أن يفعل بهم متلما فعلوا بالرعاة، معاملة بالمثل. والآية هي في المحارب المؤمن.

٣٤ ـ إلا الذين تابوا عن المحاربة قبل القدرة عليهم، فلا يعاقبون بشيء من العقوبات المذكورة، والله يقبل التوبة عن عباده التائبين فيما يتعلق بحقوق الله، ويجب رد حقوق العباد كالأموال إلى أصحابها .

٣٥ ـ يا أيها المؤمنون اتقوا الله بالتزام شرائعه وأحكامه، واطلبوا ما يتوسل به إلى رضاه تعالى، وهو العمل الصالح، والوسيلة: القربة، وجاهدوا لإعلاء كلمة الدين، لتفوزوا بالنجاة والجنة.

٣٣ ـ لو يفتدي الكفار بجميع ممتلكات الدنيا، وضِعْفها، من العذاب الأخروي، لم يقبل منهم الفداء، ولهم عذاب مؤلم موجع. ٣٧ ـ يريد الكفار الخروج من النار بمختلف الوسائل، فلا يخرجون منها أبداً، ولهم عذاب دائم. وهذا لا يشمل عصاة المؤمنين.

٣٨ و حكم أي سارق: وهو آخذ أموال الآخرين خفية من حرز المثل بمقدار النصاب الشرعي وهو ربع دينار: قطع اليد من الرسغ، ردعاً له بما ارتكب من جريمة السرقة، وعقوبة له من الله، وتعذيباً شديداً يكون به عبرة لغيره، والله قوي لا يغالب، حكيم في صنعه وتدبيره. قال الكلبي: نزلت في طعمة بن أبيرق سارق الدرع، كما تقدم في قصته في سورة النساء [١٠٥].

٣٩ فمن تاب من السرقة، وندم على ما مضى، من بعد ارتكابها، وقبل رفعها إلى الحاكم، وأصلح عمله برد الشيء المسروق إلى صاحبه، وأصلح سائر أعماله، فإن الله يقبل توبته، إن الله كثير المغفرة لمن استغفر، رحيم بمن تاب وأناب.

٤٠ ـ ثم نبه الله تعالى إلى علة أحكام المحاربين
 واللصوص بقوله: ألم تعلم أيها الرسول أن الله
 مالك السماوات والأرض والمتصرف فيها بحكمته

أنها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الوقوع في أسباب الكفر وفي الكفر عندما تسنح لهم الفرصة، من المنافقين الذين أظهروا الإيمان بألسنتهم، ولم تؤمن قلوبهم، فأخفوا كفرهم، ومن اليهود قوم سماعون لكذب أحبارهم المحرفين للتوراة، ويستمعون لأقوال أقوام آخرين لم يحضروا مجلسك تكبراً وتمرداً، أو ينقلون الكلام لهم، فهم جواسيس، والسماعون: كثيرو التسمع للكذب والافتراء، يبدلون كلام التوراة أو يتأولونه على وجه غير صحيح أو يخفونه، ومما بدلوه: رجم الزناة، جعلوا بدله تسويد الوجه، يقولون: إن أوتيتم من جهة محمد هذا الحكم المخالف للتوراة، وهو الجلد والتحميم مكان الرجم، فاقبلوه منه، وإن لم تؤتوه بل جاءكم بغيره، وهو الرجم، فاحذروا من قبوله والعمل به، ومن يرد الله ضلالته بسبب انحرافه وكفره، لا تستطيع إنقاذه من الضلال، أولئك الضالون، لم يرد الله تطهير قلوبهم من الكفر والنفاق، كما طهر قلوب المؤمنين، لهم في الدنيا ذل وهوان بظهور نفاقهم وتحريفهم وكتمهم لما أنزل الله في التوراة، ولهم في الأخرة عذاب شديد في الذيا . نزلت في رجل وامرأة يهوديين زنيا، وكانت اليهود جعلت تسويد ولهم في الأرجم، فأتوا النبي شايد ليحكم إلهم بما كانوا يحكمون، ايحتجوا بذلك عند الله، فأمر برجمهما .

27 - سمَّاعون لكذب أحبارهم سماع قبول، أكالون للمال الحرام كالرشوة والربا وأجر الزنا، فإن احتكموا إليك أيها الرسول، فلك الخيار بين الحكم فيهم أو الإعراض عنهم، ثم نسخ التخيير بقوان أخكُم بَيْنَهُم بِمَا أَزَلَ اللهُ المائدة ٥/ ٤٤] وإن تعرض عن الحكم بينهم، فلا سبيل لهم عليك، ولن يقدروا على الإضرار بك، وإن حكمت بينهم فاحكم بالعدل، إن الله يحب العادلين في الحكم ويرضى عنهم.

27 ـ وكيف يحكمونك أيها الرسول، وعندهم حكم الله الواضح في التوراة كالرجم ونحوه، ولكنهم يطمعون بفعلهم هذا موافقة أهوائهم وتحريفاتهم، فإذا لم يوافق الحكم هواهم، أعرضوا عن حكمك بعد التحكيم، وهم في الواقع ليسوا بالمؤمنين برسالتك ولا بكتابهم.

23 - إنا أنزلنا التوراة على موسى فيها هدى ونور ببيان الشرائع، والإرشاد إلى سعادة الآخرة والدنيا، يحكم بالتوراة لليهود الأنبياء من بني إسرائيل كموسى ومن بعده، الذين انقادوا لأوامر الله تعالى، ويحكم بها العلماء الربانيون: أهل الورع والحكمة، والأحبار: علماء اليهود،

اهل الورع والحكمة، والاحبار: علماء اليهود، بما جعله الله وكانوا رقباء على التوراة يحمونها من التغيير والتبديل، بما جعلهم الله حفظة عليه من التوراة والعمل بها، وكانوا رقباء على التوراة يحمونها من التغيير والتبديل، فلا تخشوا الناس يا علماء اليهود، وخافوا مني، ولا تتركوا العمل بآياتي في التوراة لتأخذوا بدل ذلك عوضاً حقيراً زائلاً من متاع الدنيا مقابل كتمانها، ومن لم يحكم بما أنزل الله وحكم بحكم آخر، فهم الكافرون، وهذا موجه لكل من ولي الحكم. نزلت في قصة رجل من اليهود وامرأة زنيا، وذهبا إلى النبي عليه بقصد التخفيف، فسألهم عن حكم الزني في التوراة فقالوا: التحميم (التسويد) والجلد، والتجبيه، أي التطواف بالزاني والزانية على حمار بجلسة مقلوبة، ثم أقروا بالرجم، فحكم به، وأمر بهما فرجما.

20 موفرضنا على اليهود في التوراة القصاص بقتل النفس بالنفس، وفقء العين بالعين، وجدع الأنف بالأنف، وقطع الأذن بالأذن، وقلع السن بالسن، والقصاص في الجروح بأن يقتص من الجاني بمثل فعله، عند إمكان المماثلة، وإلا حكم بالتعويض، فمن عفا عن حق القصاص من الجاني، كان العفو كفارة له، يكفّر الله عنه به ذنوبه، ومن لم يحكم بما أنزل الله في القصاص وغيره، فهم الظالمون ظلماً عظيماً لأنفسهم، فيعاقبون في الآخرة.

وَقَفَيْنَا عَلَىٰ وَاتَيْنَهُ الْإِجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرِئَةِ وَ اتَيْنَاهُ الْإِجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرِئَةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (أَنَّ وَلَيَحْمُ يَعَلَىٰ اللَّهُ فَالْهُ لِيمِا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَالُولَةِ فَكُمْ الْفَيسِقُونَ (لَا اللَّهُ فَالْوَلَيْكَ الْكَتَبِ وَمُهَيَّمِنَا اللَّهُ فَالْوَلَيْكَ الْمُتَلِينَ وَمُهَيَّمِنَا اللَّهُ فَالْوَلَيْنَ اللَّهُ فَالْمَا اللَّهُ فَالْمَا اللَّهُ وَلَا تَبَعِ الْمُولِيةِ وَمِنَ الْمُحَقِّ مُصَدِقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْمُحْتَبِ وَمُهَيَّمِنَا عَلَيْهُ مَا الْفَيسِقُونَ يَدَيْهُ مِنَ الْمُحَتَّى وَمُهَيَّمِنَا عَلَيْهُ مَا الْمَالِي اللَّهُ وَلَا تَبَعْ أَهُواءَهُمْ عَمَا جَاءَكُ مِنَ الْمَحِقُ الْمُحَيِّرَتِ إِلَى اللَّهُ وَلَا تَبَعْ أَهُواءَهُمْ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا تَبَعْ أَهُواءَهُمْ وَلَوْنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَعْ عَلَى اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْمَلِكُمْ مِمَا أَنْ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْمِ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ ال

73 - ثم بعثنا عيسى رسولاً، متبعاً آثار أنبياء بني إسرائيل، مصدِّقاً لما سبقه من التوراة، وأنزلنا عليه الإنجيل مشتملاً على الهدى من الضلال، والنور من عمى الجهالة، ومصدقاً لما سبقه من التوراة وأحكامها، وهداية وموعظة للمتقين الذين يخافون الله وعذابه، وخص المتقون بالذكر؛ لأنهم المقصودون في علم الله، وإن كان الجميع يُدعى ويُوعظ. والهدى: الإرشاد لتوحيد الله وأحكامه، والنور: ما فيه مما يستضاء به.

٤٧ - وليحكم أهل الإنجيل النصارى بما أنزل الله فيه من الأحكام، فإنه قبل البعثة النبوية حق، وأما بعدها فعليهم العمل بالقرآن؛ لأنه ناسخ لجميع الكتب المنزلة السابقة في فروعها، ومن لم يحكم بما أنزل الله فهم الخارجون عن طاعة الله تعالى.

أدم وأنزلنا إليك أيها النبي القرآن متضمناً حقائق الأمور وأنه حق في نفسه لإصلاح العباد، ومصدِّقاً لما تقدمه من الكتب الإلهية، ورقيباً مؤتمناً عليها، يقر الحق ويظهر خطأ ما حرفوه، فاحكم أيها النبي بين أهل الكتاب إذا ترافعوا إليك بما أنزل الله في القرآن، ولا تتبع في حكمك أهواء أهل الملل السابقة، فتنحرف عما جاءك من الحق الذي أنزل الله عليك ؛ لأن كل ملة تهوى ما هم عليه وإن كان محرفاً، كما

حدث في الرجم ونحوه مما حرفوه من التوراة، لكل أمة جعلنا شريعة تتبعها، ومنها جاً: طريقاً واضحاً في الدين تسلكه، وهذا قبل نسخ الشرائع السابقة بالقرآن، وأما بعده فلا شرع إلا ما جاء في القرآن، فيجب على أهل الكتاب وغيرهم العمل بشريعة القرآن، ولو شاء الله لجعلكم أيها الناس أمة واحدة متفقة على شريعة واحدة، ولكن لم يشأ الله ذلك، بل أراد تنويع الشرائع في العصور والأزمان، ليختبركم باختلاف الشرائع، وهذه هي العلة، لا اختلاف المصالح باختلاف الأزمان، فسارعوا إلى أعمال الخير والصلاح، لتفوزوا برضوان الله، إلى الله مرجعكم جميعاً أيها البشر، فيخبركم باختلاف اتكم في أمور الدين، ويحاسبكم على ذلك.

29 - ثم كرر الأمر تحذيراً من التضليل، فقال تعالى: وأن احكم أيها النبي بين أهل الكتاب وغيرهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم وتحريفاتهم إحقاقاً للحق وإبطالاً للباطل، واحذرهم أن يضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فتترك العمل به، فإن أعرضوا عن قبول حكمك بما أنزل الله عليك، فذلك لمجازاتهم ببعض ذنوبهم، وهو الإعراض عما جئت به، وإن كثيراً من الناس لخارجون عن طاعة الله تعالى. قال ابن عباس: جا بعض علماء اليهود فقالوا: يا محمد نحن أحبار اليهود، ولو اتبعناك لاتبعك اليهود كلهم، وإن بيننا وبين أناس من قومنا خصومة، ونريد أن نتحاكم إليك، فإن قضيت لنا، أعلنا صدقك، فأبي ذلك رسول الله في فأنزل الله تعالى فيهم:

• • - أيبتغون حكم الجاهلية القائم على الجور والتسلط والشهوات، ولا يقبلون بحكم الله، ولا أحسن من حكم الله لقوم يوقنون بصدق التنزيل المحكم في القرآن، وأما غيره فهو حكم أهل الجهل والأهواء.

أَوۡلِيَآهُ بَعۡضِ ۗ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُ رِمۡنُهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِى ٱلْقَوْمَ

ٱلظَّلِيدِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يُسَدِعُونَ فِيهِمْ

يَقُولُونَ نَخَشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةً فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوَأَمْرِ

مِّنْ عِندِهِ وَ فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَاۤ السَّرُواْ فِيٓ أَنفُسِمٍ مِّنكِ مِينَ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَا وُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـنهمْ

إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (١٠) يَتَأَيُّهَا

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عِنسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ يِقَوْمِ يُحِيُّهُمْ

وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا يِعِ ِّذَٰ لِكَ فَضَٰلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاَّهُ

وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْٱلَّذِينَ

يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَتُونَ ٱلرَّكَوٰةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴿ وَهُ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ

وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُٱلْغَلِبُونَ (٥٠) يَتَأَيُّهَا اَلَّذِينَ

ءَامَنُواْ لَا تَتَغِذُواْ الَّذِينَ اَتَّخَذُوا دِينَكُرُ هُزُوَا وَلِعِبَا مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ

ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأَ وَلِيَآءٌ وَٱتَّقُوْاٱللَّمَ إِن كُنتُم مُّوَّ مِنِينَ ﴿ ١



10 - يا أيها المؤمنون لا تتخذوا اليهود والنصارى أصدقاء تطلعونهم على أسراركم، فإنهم أعداء لكم، بعضهم أنصار بعض، تخوفاً من قوتكم واتحادكم، ومن يتخذهم أنصاراً، فقد صار منهم، لرضاه بموالاة أعداء الله ، إن الله لا يوفق الظالمين لأنفسهم بموالاتهم أعداءه. نزلت في عبد الله بن أبيّ حينما قال: إني رجل أخاف الدوائر، ولا أبرأ من ولاية اليهود، وأما عبادة بن التسامت فقد تبرأ من ولاية اليهود، وآوى إلى الله ورسوله، فنزلت فيهما الآية.

و النفاق الدين، يسارعون في مودة اليهود والنصارى يقولون: في الدين، يسارعون في مودة اليهود والنصارى يقولون: نخشى أن تصيبنا مصيبة، بأن تظفر الكفار بمحمد ولاءهم فتكون الدولة لهم، ولا تنتصر دعوته، فنخسر ولاءهم ويصيبنا مكروه، فرد الله عليهم بأنه ربما يجيء النصر من الله لرسوله والمؤمنين على أعدائهم، أو يأتي أمر من الله بقتل أعداء الإسلام وفضيحة المنافقين وكسر شوكة اليهود، فيصبح المنافقون على ما أسروا من النفاق الباعث على الموالاة نادمين على ذلك.

مع من ويقول المؤمنون لليهود مشيرين إلى المنافقين بعد فضيحتهم: أهؤلاء النين أكدوا أيمانهم تأكيداً شديداً، إنهم لمعكم بالمناصرة في القتال، بطلت أعمالهم الصالحة بنفاقهم، فأصبحوا خاسرين في الدنيا بالفضيحة والآخرة بالعقاب الأليم.

بالفضيحة والآخرة بالعقاب الأليم.

لا تا يد الله تعالى في بيان أحكام المرتدين بعد بيان حكم موالاة الكفار، فيا أيها المؤمنون من يرجع منكم عن دينه الإسلام إلى الكفر، فسوف يأتي الله بقوم آخرين هم خير منكم يرضى عنهم، ويخلصون لله العمل ويطيعونه في كل أمر ونهي، متواضعين لإخوانهم المؤمنين، أشداء على الكفار، يقاتلون لإعلاء كلمة الله، ولا يخافون لومة لائم في أمر دينهم، بل هم في غاية الصلابة، ذلك فضل الله يعطيه من يشاء من عباده، والله واسع الفضل، عليم بمن يستحق الإنعام.

٥٥ ـ لا ناصر لكم أيها المؤمنون إلا الله ورسوله وأهل الإيمان الذين يؤدون الصلاة كاملة الأوصاف في أوقاتها، ويؤتون الزكاة المفروضة لمستحقيها، وهم خاضعون لأمر ربهم، فلا يترفعون على فقير. والولي: من تجب موالاته، والركوع هنا: الخشوع والخضوع. نزلت هذه الآيات فيمن ارتد من القبائل في عهد النبي وهم بنو مدلج وبنو حنيفة ربنر أسد. وقال جابر: نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه الذين شكوا إلى النبي هجر بني قريظة والنضير لهم، وأقسموا ألا بجالسوهم، فقال ابن سلام: رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء.

٥٦ ـ ومن يستنصر بالله ورسوله والمؤمنين الصادقين القائمين بنصر شرع الله، فإن أنصار دين الله هم الغالبون، لتأييد الله لهم بنصره. وسبب النزول: ما تقدم من تمسك عبد الله بن أبيّ بحلفه مع بني قينقاع، وتبرؤ عبادة من حلفهم.

٧٧ ـ يا أيها المؤمنون لا توالوا المتخذين للدين هزواً ولعباً، من المشركين والكتابيين، فلا تتخذوهم أنصاراً تودونهم، وإن أظهروا لكم الود والمحبة، وخافوا عذاب الله بموالاتهم، إن كنتم مؤمنين، فالمؤمن يخاف الله، ولا يوالي أعداء الله. نزلت في رجال من المسلمين كانوا يوادون رجلين أظهرا الإسلام، ثم نافقاً. ۵۸ ـ وإذا أذن مؤذنكم للصلاة، سخروا واستهزؤوا من دعوتكم، بسبب أنهم قوم جاهلون طائشون، لا يعقلون حقيقة العبادة. كان بعض اليهود إذا سمع الأذان سخروا به، وقالوا: لعن الله الكاذب، فإذا صلى المسلمون ضحكوا منهم وسخروا بهم، وقالوا: قوموا صلوا، اركعوا، على طريق الاستهزاء والضحك، فنزلت هذه الآية.

٩٥ ـ قل أيها النبي: يا معشر اليهود والنصارى، هل تكرهون منا وتعيبون علينا إلا إيماننا بالله وبالقرآن والكتب المنزلة على جميع الأنبياء، وأن أكثر كم خارجون عن طاعة الله، بترك الإيمان وامتثال أوامر الله تعالى؟!

7- قل أيها الرسول: هل أخبركم بما هو أولى من العيب الذي عبتمونا به بالإيمان، وهو ما أنتم عليه من الكفر الموجب للعنة الله وغضبه، جزاء ثابتاً عند الله، إنه عمل من طرده الله من رحمته، وغضب عليه، فأخزاه في الدنيا وهم اليهود قتلة الأنبياء وعبدة العجل، ومسخ بعضهم قردة، وبعضهم خنازير، وهم اليهود أصحاب السبت، ومسخ من النصارى خنازير كفار مائدة عيسى، وعبد الطاغوت: الشيطان أو الكهنة، والمراد: الخضوع لكل طاغية جبار، أولئك الموصوفون بما ذكر شرّ منزلة يوم القيامة من غيرهم، وأبعد عن طريق الرشاد. نزلت في نفر من اليهود سألوا النبي على عمن يؤمن به من الرسل، فأجاب بالمذكور في الآية [١٣٦] من البقرة، ولما ذكر

عيسى جحدوا ببوته، وقالوا: والله ما نعلم أهل دين أقل حظاً في الدنيا والآخرة منكم، ولا ديناً شراً من دينكم. فنزلت الآية. ٦١ ـ وإذا جاءكم منافقو اليهود أظهروا الإيمان بدينكم كذباً، ودخلوا عليكم كفاراً وخرجوا كفاراً كما دخلوا، لم يؤثر

فيهم ما سمعوا من النبي ولم يفارقهم الكفر لحظة، والله أعلم بما يضمرونه عندك من الكفر.

٦٢ ـ وترى أيها الرسول كثيراً من هؤلاء اليهود يسارعون في الوقوع في الإثم: وهو الكذب، والاعتداء على أموال الناس، والظلم، وأكلهم المال الحرام كالربا والرشوة، لبئس ما يعملون من القبائح.

٦٣ ـ هلا ينهاهم الربانيون (أهل الورع من اليهود) والأحبار (علماء اليهود) عن قول الكذب، وأكل المال الحرام، لبئس ما يصنعون من السكوت عن إنكار المنكر، وترك الأمر بالمعروف .

75 وقالت اليهود إذا حصل جدب وطلب منهم الإنفاق في الخير: يدالله مغلولة عن الإمداد بالرزق، أي أن الله بخيل، قُيدت أيديهم بالأغلال عن فعل الخير، وهو دعاء عليهم بالبخل، وطردوا من رحمة الله بسبب قولهم هذا: يدالله مغلولة، بل يدا الله مبسوطتان: كناية عن العطاء الواسع الكثير، فهو في غاية الجود، ينفق كيف يشاء بحسب علمه وحكمته، وليزيدن المنزل إليك من القرآن عن أحوالهم وأخبارهم وشرع الله كثيراً من اليهود والنصارى طغياناً وكفراً (أي تغالياً في التكذيب وإمعاناً في الجحود) على كفرهم وغلوهم، بسبب الحسد والكفر بالقرآن، وألقينا بين اليهود والنصارى العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أشعلوا نار الحرب والفتنة والكيد على النبي والمؤمنين، ردهم الله خائبين، فلم يحققوا فائدة، ويجتهدون في الإفساد، وإثارة الفتن والكيد للمسلمين، والله يجازي المفسدين في الأرض. قال ابن عباس: قال رجل من اليهود يقال له: النباش بن قيس، إن ربك بخيل لا ينفق، فأنزل الله: ﴿ وَقَالَتِ النَّبِوُدُ يَدُ اللَّو مَنْ وَلَهُ . . . ﴾ .

اللهِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَنْ ِءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَاعَنَّهُمْ

سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَهُمْ جَنَّنتِ ٱلنِّعِيمِ ﴿ إِنَّ ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ

ٱلتَّوْرَيٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن َرَبِّهِمْ لَأَكُلُواْ مِن

فَوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ

سَآءَ مَايَعۡمَلُونَ ﴿ ﴿ فَيَالَّيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَآأُنزِلَ إِلَيْكَ

مِن زَيْكُ وَإِن لَّمَ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ

مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَالِم

ٱلْكِتَنبِلَسَتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ

وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيِكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَ كَكَثِيرًا مِّنْهُم مَّاۤ أُنزِلَ

إِلَيْكَ مِن زَيِّكَ طُغْيَكَ الكَّفْرَآفَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ

( إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِعُونَ وَٱلنَّصَدَرَىٰ

مَنْءَامَنَ إِلَيْهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِروَعَمِلَصَلِحَافَلَاخَوْفُ

عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ لَيْكَا لَقَدَّا خَذْنَامِيثَقَ بَنِيَ

إِسْرَتِ بِلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلُمَا جَاءَهُمْ رَسُولُ إِمَا

لَا نَهْوَى آَنفُسُهُمْ فَرِيقًاكَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿

٦٥ ـ ولو أن الكتابيين: اليهود والنصاري آمنوا بالله ورسوله محمد على كما أمرت كتبهم المنزلة عليهم، واتقوا المعاصى كالشرك بالله وجحود رسالة رسول الله، لكفَّرنا ذنوبهم التي اقترفوها، ولأدخلناهم الجنان مع المسلمين.

٦٦ ـ ولو أنهم عملوا بأحكام التوراة والإنجيل التي منها الإيمان برسالة محمد ﷺ، واتبعوا المنزل إليهم من ربهم في سائر كتب الله، لتمتعوا بالرزق الواسع والعيش الهنيء من كل جانب، منهم جماعة معتدلة في التدين، وهم المؤمنون الذين دخلوا في الإسلام، وكثير منهم قبحت أعمالهم وهم المصرون على الكفر، المنكرون لرسالة محمد ﷺ.

٦٧ ـ يا أيها الرسول بلّغ جميع ما أنزل إليك من

القرآن، لا تكتم منه شيئاً، ولا تخشّ مكروهاً، وإن لم تبلّغ وكتمت بعض ذلك، فما بلّغت رسالة ربك، وقد بلغ الرسول فعلاً لأمته ما نزل إليهم، والله يحفظك ويحميك من أذى الناس وإساءاتهم، فلا يوجد أي مانع يمنعك من تبليغ جميع ما أوحى الله به إليك، إذ الله لا يوفق الكفار للخير والصلاح. قال رسول الله ﷺ فيما ذكر الحسن البصري: إن الله بعتني برسالة، فضِقْت بها ذَرْعاً، وعرفت أن الناس

مكذبي، فوعدني لأبلغنَّ أو ليعذبني، فنزلت: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَآ أَزِلَ إِلَيْكَ . . . ﴾. وقال النبي ذات ليلة: ألا رجل صالح يحرسنا الليلة، فأرسل الله سعداً وحذيفة لحراسته، ثم نام فنزلت هذه الآية: ﴿وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ أَلنَّاسٍ ﴾ فقال: «انصرفوا أيها الناس، فقد عصمني الله».

٦٨ \_ قل أيها الرسول: يا معشر الكتابيين، لستم على شيء من الدين الحقيقي يعتد به، حتى تعملوا بجميع ما في التوراة والإنجيل ومنه اتباع محمد ﷺ، وبما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن، وليزيدن كثيراً من أهل الكتاب ما أنزل إليك من ربك في القرآن غلواً في التكذيب، وإمعاناً في الكفر، إلى كفرهم وطغيانهم، فلا تحزن على عدم إيمان القوم الكافرين برسالتك، ففي المؤمنين بك كفاية. نزلت في جماعة من اليهود قالوا للنبي ﷺ: فإنا نأخذ بما في أيدينا، فإنا على الحق والهدى، ولا نؤمن بك، ولا نتبعك، فأنزل الله: ﴿قُلْ يَـٰأَهُلَ ٱلۡكِنَّبِ. . . ﴾ .

٦٩ - إن الذين صدّقوا بالله ورسوله، وهم المسلمون، واليهود، والنصاري، والصابئون عبدة الكواكب والنجوم، من آمن منهم بالله واليوم الآخر إيماناً حقاً، وعمل صالح الأعمال كما أمر الله، فلا خوف عليهم أبداً من عذاب يوم القيامة، ولا يحزنون على لذَّات الدنيا ونعيمها .

٧٠ ـ لقد أخذنا العهد المؤكد على بني إسرائيل بأن يعملوا بالتوراة، وأرسلنا إليهم رسلاً ليعرِّفوهم بالشرائع والأحكام وينذروهم، لكن كلما جاءهم رسول بما يعارض أهواءهم، كذبوا بعض الرسل كعيسي وأمثاله، وقتلوا البعض الآخر كزكريا ويحيى عليهم السلام.

وَحَسِبُواْ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةُ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَاللهٔ عَلَيْهِمْ ثُمُّ عَمُواْ وَصَمُّواْ حَيْرٌ مِّنَهُمْ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا لَمَ عَلَيْهِمْ ثُلُوا لَا لَهَ بَصِيرٌ بِمَا لَمَ اللّهَ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ بَصِيرُ بِمَا الْمَسِيحُ يَبَنِيَ إِسْرَ عِلَا الْمَهُ هُو الْمَسِيحُ يَبَنِيَ إِسْرَ عِلَا الْمَهُ هُو الْمَسَيحُ يَبَنِيَ إِسْرَ عِلَا الْمَهُ عُلِيهِ اللّهَ وَمَا لَا لَهُ مَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَمَا لَا فَلْكِيمِ مِنْ أَنصَارِ اللّهُ الْمَعَلَيْهِ وَمَا وَنَهُ النّارُ وَمَا لِلظّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اللّهُ الْمَعْلَيْمِ وَمَا وَنَهُ النّارُ وَمَا لِلظّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اللّهُ اللّهِ إِلّا إِللّهِ إِلّا إِللّهُ اللّهُ عَلَاكُ اللّهُ عَلَاكُ اللّهُ وَمَا مِنْ اللّهِ وَكَمْ اللّهُ مُواللّهُ مُواللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ مَا اللّهُ مُوالسّهِمِيعُ الْعَلِيمُ الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُوالسّهِمِيعُ الْعَلِيمُ الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا الللّهُ مَا الللللّهُ مَا ال

٧١ وظن اليهود ألا يتعرضوا للبلاء والاختبار والعذاب العظيم بقتل الأنبياء وتكذيب الرسل اعتماداً على زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، فعموا عن إبصار الهدى، وصموا آذانهم عن استماع الحق من أنبيائهم، فخالفوا أحكام التوراة وقتلوا أشعياء، ثم تاب الله عليهم حين تابوا، فكشف عنهم القحط ونجاهم من إذلال البابليين، ثم عمي كثير منهم وصموا بعد تبين الحق بنبوة محمد علي وقبل ذلك بقتل زكريا ومحاولة قتل عيسى، والله مطلع على أعمالهم ومجازيهم في الآخرة، وقليل منهم مقتصد.

٧٧ ـ لقد كفر القائلون: إن الله هو المسيح، وهم اليعقوبية أو الملكانية، قالوا: إن الله حلّ في ذات عيسى، فرد الله عليهم بأن المسيح قال لبني إسرائيل: اعبدوا الله ربي وربكم، خالقي وخالقكم، فكيف يكون العبد العابد إلها؟! إنه من يتخذ شريكاً لله، فقد منعه الله الجنة أبداً، ومسكنه النار أبداً، وليس لظالمي أنفسهم بعبادة غير الله أعوان ينقذونهم من العذاب الأخروي.

٧٣ لقد كفر القائلون: إن الله ثالث ثلاثة:
 الأب والابن وروح القدس، وهم الطائفة الثانية

غير المذكورة في الآية السابقة القائلون هم ثلاثة وهم واحد، والثالثة هي المذكورة في الأية الآتية [١١٦] ولا إله بحق في الوجود إلا الله سبحانه، فهو المستحق للعبادة، وإن لم يكُفُّوا عما يقولون من هذه الأباطيل وترك الكفر، ليتعرض الكفار منهم إلى عذاب مؤلم في النار.

٧٤ ـ هلا يتوبون إلى الله مما قالوا، ويطلبون المغفرة عما اقترفوا من أعظم جريمة وهي الشرك، والله كثير المغفرة لذنوب التائبين، رحيم بهم.

٧٠ ما المسيح إلا رسول بشر كسائر الرسل الذين مضوا من قبله، ومعجزاته مثل بقية الرسل لا توجب كونه إلها، مثل خلق آدم من غير أب، وعصا موسى، وأم عيسى مبالغة في الصدق فيما تقوله، وهي وابنها عيسى بشران يأكلان الطعام كسائر البشر، ومن احتاج إلى الطعام لا يكون رباً أو إلها، لأنه لو ترك الأكل هلك، والرب لا يموت، انظر أيها الرسول كيف نوضح لهم الأدلة الدالة على وحدانيتنا، وانظر كيف يصرفهم الشيطان عن التأمل في البراهين وعن الحق إلى الباطل بعد هذا البيان.

٧٦ قل أيها الرسول لهم: أتعبدون من غير الله من لا يضر ولا ينفع والمراد هنا المسيح وأمه وتتركون عبادة الله القادر على كل شيء؟! والله هو السميع للأقوال، العليم بكل شيء خفي أو علني، ومن كان كذلك فهو الإله الحق.

٧٧ ـ قل أيها الرسول: يا معشر النصارى، لا تتجاوزوا حدّ المعقول، ولا تتغالوا في المسيح بادعاء الوهيته أو بنوته لله، فتتركوا الحق إلى الباطل، ولا تتبعوا أهواء أسلافكم من اليهود والنصارى قبل البعثة المحمدية، فإنهم انحرفوا عن الحق، وأضلوا كثيراً من الناس بنشر الكفر والضلال قديماً، وضلوا بعد البعثة عن السير في الطريق القويم.

٧٨ ـ طُرد من رحمة الله كفارُ بني إسرائيل في الزبور على لسان داود، وفي الإنجيل على لسان عيسى بسبب العصيان والاعتداء، مثل كفرهم بعيسى، واعتدائهم في السبت وقتل الأنبياء، وما ذكر فيما يأتي.

٧٩ كانوا لا ينهى بعضهم بعضاً عن معصية تفعل، أو يهيأ لفعلها، بل يرضون بها، لبئس ما فعلوا من معاص، وتركوا من إنكار المنكر.

٨٠ ترى كثيراً من اليهود يصادقون المشركين
 ويوالونهم، ويتحالفون معهم لمحاربة النبي ﷺ
 والمسلمين، لبئس ما قدموا لأنفسهم في الآخرة،

عضب الله عليهم، وهم خالدون في نار جهنم، يمكثون فيها أبداً.

٨١ ـ ولو كان اليهود يؤمنون حقاً بالله وبالنبي موسى وبما أنزل عليه في التوراة، ما اتخذوا المشركين أولياء وأنصاراً لهم من دون المؤمنين، ولكن كثيراً منهم خارجون عن ولاية الله وطاعته.

٨٦ ـ لتجدن أيها الرسول وكل من يصلح للخطاب أشد جميع الناس معاداة للمؤمنين برسالتك: اليهود والمشركين في مكة، ولتجدن النصارى أتباع عيسى أقرب الناس مودة للمؤمنين؛ لأن في النصارى قسساً (علماء) في التوراة والإنجيل ورهباناً (زهاداً عباداً) في الصوامع يعلمون الناس التواضع لله ونفع الناس والتماس الحق، ولا يستكبرون عن قول الحق واتباعه، خلافاً لليهود. نزلت في وفد النجاشي ـ وكانوا ثلاثة وثلاثين رجلاً ـ الذين قدموا من الحبشة على الرسول على وأمنوا به، وبكوا لما قرأ عليهم سورة يس، وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى عليه السلام. وقال آخرون: نزلت في وفد الرسول على عيسى عليه السلام. وقال آخرون: نزلت في وفد الرسول على عيسى عليه السلام. واللها مرورة مريم، آمنوا بالقرآن، وفاضت أعينهم من الدمع.

وَإِذَاسَمِعُواْمَآ أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرِيَّ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَ امَّعَ ٱلشُّهِدِينَ ﴿ إِنَّهُ ۗ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدُخِلَنَارَبُنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَيَكُ فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأَ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْوَكَذَّبُواْ بِئَايَنِتِنَا أُوْلَيَنِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحُرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِيَّ أَنتُم بِهِ عَمُؤْمِنُونَ ١ بِٱللَّغْوِ فِي ٓ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَدَتُمُ ٱلْأَيْمَانِّ فَكَفَّارَ ثُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَلِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحَرِيرُ رَقَبَةٌ فَمَن لَّمْ يَجَدْ فَصِسَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍّ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيِّمَانِكُمْ إِذَا حَلَفَتُمُّ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَنَنَكُمْ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنْتِهِ ءِلَعَلَكُمْ قَشْكُرُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ الله الله الله لكم، بقَصْد الزهد، أو

٨٣ ـ وإذا سمعوا ما أنزل الله من القرآن إلى الرسول، فاضت أعينهم من الدمع خشية لله، بسبب ما سمعوه في القرآن وعرفوا أنه حق، مما دلٌ عليه كتابهم، يقولون: ربنا آمنا بك وبهذا القرآن الذي أنزلته على نبيك محمد، وبهذا النبي، فاكتبنا مع المقربين الذين يشهدون بألوهيتك وبتصديق نبيك وبأنه حق ورسول إلى الناس، ومع عدول المؤمنين الذين يشهدون على غيرهم يوم القيامة.

٨٤ ـ وقالوا رداً على اليهود: وما لنا لا نؤمن بالله وحده وبما جاءنا من الحق على لسان رسوله ﷺ، ونرجو أن يدخلنا ربنا في جنته مع القوم الصالحين من الأنبياء وأتباعهم الأوفياء المؤمنين.

٨٥ ـ فأثابهم (جازاهم) الله بسبب هذا القول المقول بصدق وإخلاص، وأعلنوا به عن اعتقادهم، جنات تجرى الأنهار من تحت أشجارها ومساكنها ، ماكثين فيها إلى الأبد، وذلك الثواب جزاء المحسنين الذين أحسنوا في اتباعهم الحق، وأحسنوا القول والعمل.

٨٦ ـ والذين جحدوا الدين الحق، وكذبوا بآيات القرآن، أولئك أصحاب الجحيم: سكان جهنم.

٨٧ ـ يا أيها المؤمنون لا تحرموا الطيبات 

والحرام، فتحلُّوا ما حرَّم الله عليكم، إن الله يعاقب أو يجازي الذين تخطوا حدود الله وشريعته.

٨٨ ـ وأبيح لكم أيها المؤمنون أن تأكلوا من رزق الله الذي رزقكم إياه، حلالاً: غير محرم، طيباً: غير مستقذر، من المطاعم والمشارب، وخافوا الله بالتزام شريعته، الذي تؤمنون به، فإن الإيمان الحق بالله خير باعث على التقوى والعمل الصالح. نزلت فيمن حرَّم اللحم على نفسه، وفي جماعة لازموا الصلاة ليلاً، والصوم نهاراً، وتركوا النساء، وكانوا عشرة.

٨٩ ـ لا يؤاخذكم الله في أيمان اللغو، ولا تجب فيها الكفارة، وهي ما يجري على اللسان من غير قصد الحلف، مثل قول الشخص: لا والله، وبلي والله، في كلامه غير معتقد لليمين، ولكن يؤاخذكم بأيمانكم المعقودة (الموثقة) بالقصد والنية، إذا حنثتم فيها، وكفارة اليمين المعقودة عند الحنث: إطعام عشرة مساكين، من المتوسط الذي تطعمون منه أهليكم، وهو ما جرت العادة أن تأكلوه، من غير إسراف ولا تقتير، غداء وعشاء، بمقدار نصف صاع من بُرّ أو تمر (والصاع ٢٧٥١ غم) أو قيمة ذلك، أو كسوة كل مسكين ثوباً واحداً يستر البدن، أو إعتاق مملوك من الرقيق، والحالف الموسر الحانث مخير بين هذه الخصال الثلاث، فمن لم يجد هذه الخصال بأن كان فقيراً معسراً، فيكفيه صيام ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات، واحفظوا أيمانكم، فلا تحلفوا بدون سبب قوي. وبرُّوا بها ولا تحنثوا إذا كانت في طاعة غير معصية، ومثل ذلك البيان، يبين الله لكم أحكام شريعته، لتشكروا ما أنعم الله به عليكم من بيان الشرائع والأحكام. نزلت في القوم الذين كانوا حرّموا النساء واللحم على أنفسهم، بأيمان حلفوا بها، لبيان كيفية ما يصنعون بأيمانهم المحلوفة.

٩٠ ـ يا أيها المؤمنون إنما الشراب المسكر، وأنواع القمار، والأصنام المنصوبة للعبادة، والأزلام (قداح الميسر) شيء نجس مستقذر، والرجس والرجز يشمل المستقذر حساً كالميتة، والخمر هنا، والمستقذر معنى كالميسر وما ذكر هنا بعده، فاتركوه وابتعدوا عنه أشد البعد، وهذا يدل على التحريم وزيادة وهي التنفير منه، مثل الأمر القرآني باجتناب الشرك والوثنية وشهادة الزور، لتفوزوا في الدنيا بالسعادة والطمأنينة، وفي الآخرة بالجنة ونعيمها . نزلت بسبب سعد بن أبي وقاص الذي شرب خمراً قبل تحريم الخمر، وخاصم رجلاً على شراب لهما، أو لقوله: المهاجرون خير من الأنصار، فضربه صاحبه بلَحْي رأس جمل، فجدع أنفه أو جرحه، فنزلت

٩١ ـ إنما يريد الشيطان بوسوسته لارتكاب هذه المنكرات أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء بشرب الخمر، ولعب الميسر؛ لأنهما مصدر الشرور في الدنيا، وفيهما مفاسد دينية وهي الصدعن ذكر الله وعن الصلاة المفروضة الإضاعة دينكم ودنياكم، فهل أنتم تاركون لها نهائياً؟ فقال عمر وبقية الصحابة: انتهينا يا رب انتهينا، وأراقوا ما لديهم من الخمور.

٩٢ ـ وأطيعوا الله ورسوله في الأمر باجتناب الخمر والميسر وبقية المحرّمات، واحذروا مخالفة الله ورسوله، فإن أعرضتم عن الطاعة، فإن مهمة النبي تنتهي بالتبليغ الواضح.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّهَا إِنَّمَا أَيْرِيكُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْيُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَفِي ٱلْخَمْرِوَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةَ فَهَلْ أَنتُم َّمُنتَهُونَ ﴿ كَا وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓ أَأَنَّهَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُيِينُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُوٓ أَإِذَامَا أَتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ ثُمَّ ٱنَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱنَّقُواْ وَّأَحْسَنُواْ وَالْمَسْيِينَ الله يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَبَلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاخُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ رِبِٱلْغَيْبِ ۚ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ دَاكِ فَلَهُ وَعَدَابُ أَلِيمُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَا مُ مِثَلُما قَتَلَ مِنَ النَّعَدِ

يَعْكُمُ بِهِ عِذَوَاعَدْ لِ مِنكُمْ هَدْ يَأْبَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ

مَسَكِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرٍ فَيْ عَفَاٱللَّهُ عَمَّا

سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِفَامِ (١٠)

٩٣ ـ ليس على المؤمنين الذين عملوا الصالحات كالجهاد في سبيل الله إثم فيما تناولوا من المطاعم التي يشتهونها ، فأكلوا أو شربوا، أو شربوا الخمر قبل التحريم، إذا اتقوا الشرك والمحرمات بعد التحريم كالخمر وغيرها، وآمنوا بالله ورسوله وقرآنه، وعملوا صالح الأعمال التي ترضى الله، ثم اتقوا ما حرم بعد التحريم واستمروا على التقوي، وصدقوا بالتحريم وازدادوا إيماناً بالله، ثم اتقوا المحرمات من الصغائر وغيرها، وأحسنوا العمل وأتقنوه، والله يرضي عن المحسنين أعمالهم ويثيبهم ثواباً كريماً. قال البراء بن عازب: مات بعض الصحابة، وهم يشربون الخمر، فلما حرمت قال أناس: كيف لأصحابنا، ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ...﴾.

٩٤ ـ يا أيها المؤمنون ليختبرنكم الله بتحريم الصيد البري في حرم مكة أو أنتم محرمون بحج أو عمرة، تتمكنون من الصيد بالأيدي والرماح من غير مشقة، ليظهر ما يعلمه الله من أحوال الخائفين منه سراً، كما يخافونه جهراً، فمن اعتدى بعد النهي بالصيد في حال الإحرام، فله عذاب مؤلم في نار جهنم. وهذا مثل ابتلاء بني إسرائيل بعدم الاعتداء في السبت.

٩٥ ـ يا أيها المؤمنون لا تقتلوا الصيد في حال الإحرام بحج أو عمرة أو في حرم مكة، ومن قتله متعمداً غير مخطئ فعليه جزاء مماثل لما قتله من الأنعام (الإبل والبقر والغنم) يَحْكُم بالجزاء المثيل رجلان عدلان مسلمان، ويُفعل بالجزاء مثلما يفعل بالهدي، فيُرسَل إلى حرم مكة ويذبح هنالك، ويوزع لحمه على مساكين الحرم، أو يدفع طعاماً للمساكين وهو مد تمر أو برّ لكل مسكين مماثل لقيمة الجزاء، أو يصوم يوماً عن طعام كل مسكين، وهذا تخيير بين الأصناف المذكورة، ليذوق عقوبة فعله، عفا الله عما سلف من قتل الصيد قبل التحريم والكفارة، ومن عاد إلى قتل الصيد عمداً وهو محرم، فيعذبه الله في الآخرة بذنبه، والله قوي لا يغلب، منتقم من العصاة المخالفين.

أُجِلَ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعَالَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةً وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُٱلْبَرِمَادُمْتُمْ حُرُمٌّ وَٱتَّـ قُواْاللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ عَ مُعْشَرُونَ ﴿ وَ عَمَلَ اللَّهُ الْكَعْبَ اللَّهُ الْكَعْبَ الْمِيتَ الْحَوَامَ قِينَمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهَرَٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْىَ وَٱلْقَلَتَبِيَّدِّ ذَٰلِكَ لِتَعْسَلَمُوٓٱ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيثُ ﴿ اللَّهِ الْعَلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّاللَّهَ غَفُورٌ زَحِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُّ وَٱللَّهُ يُعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَاتَكَتُمُونَ ﴿ إِنَّ قُلُ لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَنَأُوْلِي ٱلْأَلْبَنبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَسْتَلُواْ عَنْ أَشْ يَآءَ إِن تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمُ وَإِن تَسْتَكُواْعَنْهَاحِينَ يُسَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَدَلَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَفُورٌ حَلِيدً النَّا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَفُورٌ حَلِيدً النَّا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَرَّحَلِيدً اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ عَلْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ ١ مَاجَعَلُ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَآيِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَاحَامِ وَلَكِكنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّا

٩٦ \_ أبيح لكم صيد البحر والنهر ولو أثناء الإحرام، وما ألقاه البحر أو طفا عليه تمتيعاً ومنفعة للمقيمين وللمسافرين، وحرّم عليكم صيد البر ما دمتم محرمين أو صاده لأجلكم غير محرم، وخافوا عذاب الله الذي تُجمعون إليه يوم القيامة للحساب والجزاء.

٩٧ ـ جعل الله الكعبة وما حولها وهي البيت الحرام مقراً لقيام الناس بأمر دينهم بالحج، ودنياهم بالأمن فيه ونصر الضعيف وربح التجارة فيه، وكذلك الأشهر الحرم (وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب) مأمناً من القتال وطلب حق الدم من القاتل، وكذلك الهدي (ما يهدي للحرم من الأنعام) وذو القلادة من الهدي، فإذا أعلمه صاحبه بقلادة ونحوها، فلا يتعرض له أحد، لتعلموا أن الله عالم بكل ما فيه الصلاح والخير في الدنيا والآخرة، وأن الله لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

٩٨ ـ واعلموا أن الله شديد العقاب لمن يخالف 🏽 أوامره، وأنه غفور لمن تاب، رحيم به.

٩٩ ـ ليس على الرسول هداية الناس، وإنما عليه فقط تبليغهم الوحي الإلهي، فإن لم يستجيبوا لدعوته، لم يضروا إلا أنفسهم، والله يعلم ما تظهرون من الأقوال والأفعال، وما تخفون من النيات والمقاصد.

١٠٠ ـ قل أيها الرسول: لا يتساوى الحرام والحلال، والكافر والمؤمن، والعاصي والطائع، ولو

أعجبك كثرة المفسدين، فاتقوا الله باجتناب الحرام والتزام الحلال، لتفوزوا في الدنيا والآخرة. نزلت في رجل جمّع من بيع الخمر قبل تحريمها مالاً، ويريد أن يعمل فيه بطاعة الله، فأخبره النبي ﷺ بأنه لا ثواب له في إنفاقه في حج أو جهاد أو صدفة، إن الله لا يقبل إلا الطيب، فأنزل الله تعالى تصديقاً له هذه الآية.

١٠١ ـ يا أيها المؤمنون لا تسألوا في فترة نزول الوحي عن أشياء لا تعنيكم في أمر دينكم، إن ظهرت ساءتكم، لأن السؤال في ذلك قد يكون سبباً للإيجاب، وإن تسألوا عنها حين نزول الوحي تظهر لكم، عفا الله عن تلك الأشياء التي سكت عنها القرآن، والله غفور لمن استغفر، حليم لا يعاجل بالعقوبة. نزلت في سؤال قوم أسئلة استهزاء، مثل أين ناقته الضالة، ومن أبوه، وفي الأقرع بن حابس حين سأل عن الحج كل عام، فقال النبي ﷺ: "لو قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتم".

١٠٢ ــ قد سأل قوم من السابقين عن مثلها مما لا حاجة إليه، فلما أجيبوا عن أحكامها، لم يعملوا بها لمشقتها، ثم صاروا بها كفاراً لتركهم العمل بها. والقوم: من بني إسرائيل، سألوا إما بلسان المقال، أو بلسان الحال مثل الرهبانية التي لم يصرحوا بطلبها وإنما فعلوها.

١٠٣ ـ ما شرع الله على أهل الجاهلية تحريم البحيرة (وهي الناقة التي تشق أذنها ويجعل دُرُها للطواغيت أي الأصنام، لولادتها خمسة أبطن إناث آخرها ذكر) والسائبة (التي تسيَّب لآلهتهم بنذر إن شفي أحدهم من مرض أو بلغ منزله) والوصيلة (وهي الشاة التي تلد ذكراً وأنثى، فيقال: وصلت أخاها) والحام (الفحل من الإبل الذي خرج من صلبه عشرة أبطن، فيُحمى ظهره من الركوب والحمل) ولكن المشركين من العرب يفترون على الله الكذب بتحريم هذه الأشياء وأكثرهم لا يعقلون أن ذلك افتراء على الله وتعطيل للعقل والفكر .

1 • ٤ - وإذا قيل للمشركين: تعالوا إلى تطبيق ما أنزل الله من أحكام القرآن، وإلى الرسول المبلّغ لها، قالوا: لن نؤمن بالقرآن ولا بالرسول، وكافينا دين آباننا، فرد الله عليهم: هل يبقون على دين آبائهم ولو كانوا جهلة ضالين، لا يعلمون حقيقة الحلال والحرام، ولا يهتدون إلى طريق الحق؟!

بمراقبة الله تعالى، وإرشاد الجاهل، والأمر بمراقبة الله تعالى، وإرشاد الجاهل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن فعلتم ذلك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعاً يوم القيامة، فيخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها. نزلت حينما قبل النبي والمجوس، فقال منافقو العرب، عجباً من محمد، يزعم أن الله بعثه ليقاتل الناس كافة حنى يسلموا، ولا يقبل الجزية إلا من أهل الكتاب، فلا نراه إلا قبل من مشركي أهل هَجَر ما رَدَّ على مشركى العرب، فنزلت.

1.7 - يا أيها المؤمنون إذا حضرت علامات الموت يكون الإشهاد على الوصية شهادة اثنين عدلين عارفين مسلمين على الموصى به، أو شهادة اثنين آخرين من غير المسلمين في السفر على الوصايا، تحجزونهما لأداء اليمين بعد صلاة العصر، إن كانا

تحجزونهما لأداء اليمين بعد صلاة العصر، إن كانا المتحد و المستحد و المسلمين وإلا فبعد صلاتهما في دينهما، وهو الوقت الذي يخاف فيه من الكذب، فإن شككتم في صدقهما، فيحلفان بالله، لا نبيع حظنا من الله تعالى بعوض حقير من الدنيا، أي لا نستبدل بصدق القسم عرضاً دنيوياً، فلا نكذب لأجل المال المدعى به، ولو كان المشهود له قريباً، ولا نكتم شهادة الله الحقة المأمور بها، فإنا إن فعلنا ذلك، فنحن إذن من العاصين. نزلت في رجلين نصرانيين كانا يترددان بالتجارة إلى مكة، فصحبهما قرشي من بني سهم، فمات في الطريق، وأوصاهما بتركته، فدفعاها إلى أهله، وكتّما جاماً (كأساً) فضياً منقوشاً بالذهب، ثم وجد عند قوم من أهل مكة، مع أنهما حلفا أمام النبي على: ما كتما ولا اطلعا، فأخذه أقارب السهمي، وحلف رجلان منهم بالله: إن هذا الجام جام صاحبنا، وشهادتنا أحق من شهادتهما، وما اعتدينا، فنزلت.

١٠٧ أو فإن الطّلع بعد التحليف على أن الشاهدين فعلا ما يوجب الإثم من خيانة أو كذب في الشهادة أو اليمين، في المنهادة أو اليمين، فيشهد أو يحلف على ما هو الحق اثنان آخران يقومان مقام الأوّليّن، من الورثة الذين استحق عليهم الوصية، ويكون الشاهدان من أقرب الناس للميت، فيحلفان بالله ليميننا أصدق من يمينهما، وما تجاوزنا الحق في اليمين، فإنا إن اعتدينا بنسبتهما إلى الخيانة أو الكذب، أي كذبنا، نكن من الظالمين لأنفسهم.

١٠٨ ـ ذلك الحكم وهو ردَّ اليمين على الورثة أقرب إلى أن يأتي الشهود على الوصية بالشهادة على وجهها الصحيح من غير خيانة ولا تحريف، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم على الورثة المدعين، فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم، فيفتضح أمرهم، واتقوا الله بترك الخيانة والكذب، واسمعوا المأمور به سماع قبول، والله لا يوفق القوم الخارجين عن طاعته، ولا يهديهم إلى سبيل الخير.

الله عَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَآ أُجِبْ تُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَأَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَنْمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱللَّهُ يُنِعِيسَى أَبَّنَ مَرْيَمَ أَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوج ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَ هَلَّا وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱللَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنْجِيلِّ وَإِذْ تَخَالُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ نِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيِّرًا بِإِذْ نِيُّ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَةَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْ نِيَّ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْقَىٰ بِإِذْ فِي ۗ وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِيۤ إِسْرَٓءِ بِلُ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَلْذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينُ إِنَّا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُوٓا ءَامَنَّا وَٱشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١١٠ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْكِ مَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنَ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءَ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَإِن كُنتُم مُوَّمِنِينَ ﴿ إِنَّا ﴾ قَالُواْنُرِيدُأَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُكَا

وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ السُّ

١٠٩ ـ اذكر أيها الرسول يوم يجمع الله الرسل وهو يوم القيامة، فيقول الله: ماذا أجابتكم به أقوامكم الذين بعثكم الله إليهم؟ قالوا إظهاراً للعجز والتفويض إلى الله: لا علم لنا أمام علمك المحيط بكل شيء، إنك تعلم جوابهم، وتعلم ما غاب عن الناس وما خفي منهم وما ظهر .

١١٠ ـ اذكر أيها الرسول حين قال الله: يا عيسى اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك التي اصطفيتها بقصد تعريف الأمم بما لهما من ميزة وكرامة، وتوبيخ من اتخذهما إلهين، حين قويتك بروح القدس: جبريل عليه السلام، تُكلِّم الناس في عهد الطفولة، والكهولة بعد بلوغ الثلاثين لتبليغ رسالة ربك، وحين علّمتك الكتابة أو الخط الذي يكتب به، والعلم النافع وفهم المعاني، وعلَّمتك التوراة المنزلة على موسى، والإنجيل المنزل عليك، وإذ توجد وتصوُّر من الطين شيئاً كهيئة أو كصورة الطير بإرادتي، فتنفخ في تلك الهيئة المصورة، فتكون طيراً حياً متحركاً بأمري، وتبرئ الأكمه (الذي ولد أعمى) والأبرص (المصاب بالبرص: وهو بياض في الجسد يورث الحكّة

الشديدة) بإذني وأمري، وإذ تخرج الموتي من قبورهم أحياء بأمري، فالفعل الحقيقي لله، وعيسي مجرد وسيلة، واذكر نعمتي عليك حين صرفت ومنعت عنك بني إسرائيل حين همُّوا بقتلك، بعد أن جئتهم بالبراهين والمعجزات الواضحة الدالة على نبوتك، فقال الكافرون منهم: ما هذا الذي أتيتنا به إلا سحر واضح.

١١١ ـ وحين ألهمتُ الحواريين (وهم خلصاء عيسي وصحبه الأصفياء) أن يؤمنوا بي إلهاً واحداً، وبرسالة رسولي، فقالوا: آمنا بالله وبرسوله إيماناً حقاً، واشهديا رب بأننا صادقون مخلصون في إيماننا.

١١٢ ـ واذكر حين قال الحواريون (تلاميذ عيسي) على سبيل طلب الطمأنينة مثلما طلب إبراهيم عليه السلام إحياء الموتى: هل يعطيك ربك ويجيب طلبك أن ينزل علينا مائدة من السماء (وهي الخوان الذي يوضع عليه الطعام، وهو شيء مرتفع عن الأرض) والمراد هنا الطعام نفسه، قال لهم عيسي: خافوا الله، ودعوكم من هذا السؤال ونحوه، إن كنتم صادقين في إيمانكم.

١١٣ ـ قال الحواريون: نريد أن نأكل من هذه المائدة، وتطمئن قلوبنا بكمال قدرة الله، ونعلم علماً يقينياً بأنك صدقتنا في نبوتك، ونكون على هذه الآية من الشاهدين على بني إسرائيل الذين لم يحضروها .

112 ـ قال عيسى داعياً، لما رأى إصرار الحواريين وقصدهم بإنزال المائدة: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء يكون لنا يوم نزولها يوم عيد وسرور لمن عاصرنا ولمن يأتي بعدنا، وتكون دليلاً واضحاً على قدرتك وصحة رسالة رسولك، وارزقنا رزقاً نستعين به على شكرك وعبادتك، وأنت أفضل الرازقين، وخير من أعطى، بل لا رازق في الحقيقة غيرك.

110 - قال الله تعالى مجيباً سؤال عيسى عليه السلام: إني منزًل عليكم هذه المائدة، فمن يكفر منكم بعد نزولها، فإني أعذبه تعذيباً لا أعذب مثله أحداً من العالمين: عالَمِي زمانهم؛ لأنه كفر بعد مشاهدة دليل حسي طلبه، قال ابن عباس: نزلت المائدة على عيسى ابن مريم والحواريين: خوان عليه سمك وخبز، يأكلون منه أينما تولوا إذا شاؤوا.

117 ـ اذكريا محمد يوم القيامة الذي يقول الله سبحانه فيه لعيسى: أأنت قلت للناس: اتخذوني مع أمي إلهين من دون الله؟ قال عيسى: أنزهك تنزيها، ما ينبغي لي أن أقول ما لا يحق لي قوله، إن كنت قلت هذا القول، فقد علمته سابقاً قبل

إن كنت قلت هذا القول، فقد علمته سابقا قبل المستخصصة على المستخصصة الذاتية في نفسك، إنك أنت وحدك العليم الذاتية في نفسك، إنك أنت وحدك العليم المحيط بالغيبيات: وهو كل ما غاب عن الحواس والإدراكات البشرية.

11٧ ـ ما أمرتهم في العقيدة والعبادة إلا ما أمرتني، وكنت المراقب الشاهد على أعمالهم وأحوالهم أمنعهم عن مخالفة أمرك، فلما قبضتني إليك، ورفعتني إلى السماء، كنت أنت المراقب الشاهد عليهم، وأنت شاهد على كل شيء، لا تخفى عليك خافية، وتشهد لي حين كنت فيهم. والوفاة هنا عند الأغلب: وفاة الرفع إلى السماء، وليس الموت.

١١٨ ـ إن تعذب هؤلاء على ضلالهم، فإنهم عبادك تملك أن تفعل فيهم ما تشاء، وذلك عدل، وإن تغفر لهم، فأنت القوي القادر على ذلك، الحكيم في أفعاله. والمقصود من قول عيسى الاستعطاف وتفويض الأمور كلها إلى الله؛ لأن عيسى يعلم أن الله لا يغفر الشرك.

١١٩ ـ قال الله: هذا يوم القيامة الذي ينفع فيه صدق الصادقين في إيمانهم في الدنيا، ولهؤلاء الصادقين جنات تجري من تحت غرفها وأشجارها الأنهار، ماكثين فيها أبداً، رضي الله عنهم بما عملوا من الطاعات الخالصة له، ورضوا عنه بهذا الثواب الذي جازاهم به، ذلك هو الظفر بالمطلوب على أتم الأحوال.

۱۲۰ ـ الله تعالى مالك السماوات والأرض وما فيهن من الخلائق كلهم، دون عيسي وسائر المخلوقات، فلا والدله ولا ولد، والله قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء، ولا يحتاج إلى نصير ينصره.

قَالَ عِسَى اَبْنُ مَرْيَمُ اللَّهُ مَّرَبَنَا آنِزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ السَمآ اللَّهُ وَالْمَوْنَ اللَّهُ الْمَا الْمَوْنِ الْمَا الْمَا اللَّهُ إِنَّى الْمَا الْمَا اللَّهُ إِنَى الْمَا اللَّهُ إِنَى الْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَا اللَّهُ يَكِيسَى الْبَنَ مَرْيَمَ ءَ أَنتَ قُلْتَ اللِنَاسِ التَّخَذُ وَفِي وَا لَهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ يَكُونُ لِيَ أَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ يَكِيسَى الْمَن مَرْيَمَ ءَ أَنتَ قُلْتَ اللِنَاسِ التَّخِذُ وَفِي وَا لَهُ مَن اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَهُ وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِي إِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ وَدِيرُ الْأِنَّا

## ٩

فضلها: وهي مكية إلا ست آيات منها، نزلت جملة واحدة، قال ابن عباس: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلاً جملة واحدة، حولها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح. أو لهم زَجَل بالتسبيح والتحميد.

المناء والشكر بالجميل على فعل الله الحسن، وبدأ به؛ لأن الحمد كله لله، وللرد على الجاعلين معه إلها آخر، فهو موجد السماوات والأرض عن تقدير وحكمة، لا على مثال سابق، وهو جاعل ظلمة الليل ونور النهار، وبالرغم من هذا الخلق والإبداع، ترى الكفار يجعلون له شريكا في العبادة. والجعل: إيجاد شيء له تعلق بشىء آخر.

" - الله الذي خلق أصلكم آدم من طين، ثم قدر أجلاً محدداً لكل مخلوق وهو الموت، وعنده أجل مسمى معين وهو القيامة، ثم أيها المشركون تشكُّون في البعث وقدرة الله عليه.

٣ ـ وهو الله المعبود بحق، المتصرف في السماوات والأرض، يعلم سركم: وهو ما تخفونه

في صدوركم، وجهركم: وهو ما تعلنونه من أقوالكم وأفعالكم، ويعلم ما تعملون من خير أو شر، ويجازيكم عليه.

٤ ـ وما يأتي المشركين من معجزات الأنبياء الدالة على قدرة اللّه ووحدانيته إلا أعرضوا عنها .

 وكذبوا بأعظم من تلك الآيات (المعجزات) وهو القرآن الحق لما جاءهم من عند الله، فسوف يأتيهم أخبار ما كانوا به يستهزئون، أي سيجدون العقاب المناسب لهم في الدنيا والآخرة عند إرساله إليهم.

7 - ألم يعلم هؤلاء المكذبون بالقرآن كم أهلكنا من قبلهم من الأمم السابقة، والقرن: أهل كل عصر، والمتوسط نحو مئة عام، وأعطيناهم من القوة وطول العمر، ما لم نعطكم يا أهل مكة، وأهلكناهم جميعاً، فأنتم أهون، وأرسلنا عليهم المطر مدراراً: غزيراً متتابعاً، وجعلنا الأنهار تجري من تحت مساكنهم وأشجارهم، فأهلكناهم بذنوبهم، وأوجدنا من بعدهم جماعة آخرين.

٧ ـ ولو نزّلنا عليك أيها النبي كتاباً سماوياً في صحيفة مكتوبة، فلمسوه بأيديهم بعد أن رأوه بأعينهم، لقال الكافرون منهم عناداً; ما هذا الذي نزل عليك إلا سحر واضح، وإذا كان هذا حالهم في المرئي المحسوس، فكيف فيما هو مجرد وحي وإخبار إلى الرسول؟! نزلت لما طلب المشركون من النبي على إنزال كتاب من عند الله، ومعه أربعة ملائكة يشهدون بذلك.

٨ ـ وقال مشركو مكة: هلا أنزل على محمد مَلَك نراه يشهد بأنه نبي مرسل، حتى نؤمن به ونتبعه؟ ولو أنزلنا ملكاً، لقضي الأمر بإهلاكهم، ثم لايمهلون ليؤمنوا.

المنطقة المنط

9 ـ ولو جعلنا الرسول ملكاً كما طلبوا، لجعلناه رجلاً ليستطيعوا رؤيته؛ لأنهم لا يتمكنون من رؤية الملك على صورته الأصلية ويخافون منه، وخلطنا الأمر عليهم إذا تجسم بصورة إنسان ليقدروا على رؤيته، كما يخلطون على أنفسهم، فيقولون: هذا إنسان وليس بملك.

١٠ ـ ولقد استهزأ الناس بالرسل السابقين،
 كما استهزأ قومك بك أيها الرسول، فنزل
 بالساخرين ما كانوا به يستهزئون من العذاب.

11 \_قل أيها الرسول للمستهزئين: سافروا في الأرض، وانظروا آثار الأمم السابقة لتعرفوا ما حل بهم من العقوبات، وانظروا كيف كان مصير المكذبين لرسلهم، فأنتم هالكون إن كذبتم مثلهم.

17 ـ اسألهم: من الذي له ملك السماوات والأرض، وله حق التصرف فيهما؟ وقل: هي لله، سواء اعترفوا أو أقيمت عليهم الحجة، فالله قادر على عقابهم، ولكنه سبحانه أوجب على نفسه الرحمة، فلا يتعجل بالعقوبة، بل يتقبل منهم التوبة، ثم أقسم الله بأنه ليجمع الناس أو يحشرهم من القبور إلى يوم القيامة الذي لا شك في أنه آت، والذين كفروا بالله ولم يؤمنوا برسوله في الدنيا هم الذين خسروا وجودهم في نعيم الآخرة.

وَلَوْجَعَلَنَهُ مَلَكَ البَّعِلَنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِ مِ مَّا فَكَانَ وَلَوْجَعَلَنَهُ وَكُونَ فَكَانَ وَلَقَدِ السِّمُ وَعُ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَكَانَ عَلَقِبَةُ وَلَا لِيرِينَ اللَّهُ مَوْا فِي الْمُكَذِينِ فَي الْمَرْمُ الفَالْمُوا كَيْفَكَانَ عَلَقِبَةُ وَلَا لِمَكَنَّ الفَلْمُ وَالْحَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ وَلَيْ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَهُ كَانَ عَلَقِبَةً لَا يَعْمِ الْفَيْمَةِ وَالْمَرْمُ فَلَا لَيْفَ مَلَا السَّمَوَةِ وَالْمُرْمِقُ فَلَا لِيَعْمِ الْفَيْمَةِ الْمَرْمُ فَلَا اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ فَي الْمَيْلُ وَالنَّهَا وَاللَّهُ الْمُشْرِكِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَثْمَلُ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ اللَّهُ الْمَاكَانُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

10 ـ وملك الله شأمل لكل ساكن ومتحرك، فالله تعالى في الآية السابقة أبان أنه مالك لكل ما في الأمكنة من سماوات وأرض، وهنا أوضح أنه مالك لكل ما في الأزمنة، والساكن يشمل الجمادات، والحيوانات التي تسكن في اللّيل أو في النهار، والله هو السميع لجميع الأقوال، العليم بكل ما تخفيه النفوس. نزلت حينما عرض كفار مكة على النبي عَلَيْ نصيباً من أموالهم، حتى يصير أغناهم رجلاً، ، ويرجع عما هو عليه من الدعه ة.

16 \_ قل أيها الرسول لأهل مكة الذين دعوك إلى عبادة الأصنام: كيف أتخذ غير الله ناصراً ومعبوداً، وهو مبدع السماوات والأرض، وهو يرزُق الناس ما يحتاجون، ولا يُرزَق من أحد، فهو غني عن الناس والطعام وغيره، قل: إني أمرت أن أكون أول من خضع لربه بالعبادة، وقيل لي: إياك أن تكون من المشركين الذين اتخذوا لله شريكاً من خلقه.

١٥ ـ قل لهم: إني أخاف إن عصيت ربي بعبادة غيره عذاب يوم شديد هو يوم القيامة.

١٦ ـ من يصرف عنه العذاب يوم القيامة، فقد رحمه الله ونجاه من النار، وذلك هو الفوز الواضح الباهر.

١٧ ـ وإن تتعرض أيها الإنسان لضر من فقر أو مرض، فلا قادر على رفع الضرر الواقع أحد غير الله، وإن
 يصبك خير من رخاء أو عافية، فالله قادر على كل شيء من إيصال الخير والشر وغيرهما.

١٨ ـ والله هو الغالب المستعلي فوق عباده استعلاء قهر وغلبة، وهو الحكيم في أفعاله، الخبير بما يصلح
 عباده.



19 - قل أيها الرسول لمن يطلب شهادة على نبوتك وصدقك: أي شاهد أعظم شهادة وأولى بالتصديق؟ قل: الله شاهد لي، وهو أعظم شاهد لرسوله تجاه خلقه، وأوحى الله إلي هذا القرآن لأنذر بالعذاب من عصى ولم يؤمن، وأنذر به من بلغ إليه من الناس جميعاً إلى يوم القيامة، أئنكم معشر المشركين لتشهدون من غير حجة أن مع الله إلها آخر؟ قل لهم: أنا لا أشهد بوجود آلهة أخرى مع الله، فتلك أبطل الشهادات، وإنني بريء مما تقولون وتشركون من الأصنام. قال رؤساء مكة: يا محمد، ما نرى أحداً يصدقك بما تقول من أمر الرسالة، فأرنا من يشهد لك أنك رسول كما تزعم، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

٢٠ -إن أهل التوراة والإنجيل يعرفون النبي على وأنه صادق في رسالته بنعته في كتابهم معرفة حقة، كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم بعنادهم وتمردهم وتعريضها للعذاب في الآخرة: هم الذين لا يؤمنون بما بعث الله به نبيه محمداً على .

۲۱ ل أحد أظلم ممن اختلق على الله الكذب، فزعم أن له الولد أو الشريك، أو كذَّب بآيات القرآن، إنه لا يفلح الكافرون الظالمون لأنفسهم بالتكذيب والكف.

العابدين والمعبودين، ثم نقول للمشركين: أين شركاؤكم من الأصنام التي عبدتموها من دون الله، والتي تزعمونها شركاء وشفعاء لكم عند الله؟

٢٣ ـ ثم لم تكن عاقبة كفرهم وجرأتهم على الكذب وجوابهم لما رأوا العذاب إلا التبري من الشرك.

٢٤ - انظر وتأمل في كذبهم الصريح بإنكار الشرك، وكيف تلاشى افتراؤهم، وتبدد زعمهم أن الشركاء يقربونهم إلى الله.

٢٥ ـ ومن المشركين من يستمع إلى تلاوتك القرآن، لا للاهتداء وإنما للجدل، وجعلنا على قلوبهم أغطية كراهة أن يفقهوا (أو يفهموا) القرآن، وجعلنا في آذانهم صمماً لئلا يدركوه، بسبب عنادهم، وإن يروا كل آية تدل على وحدانية الله لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاؤوك يجادلونك، قال الكفار: ما هذا القرآن إلا خرافات الماضين. نزلت في النضر بن الحارث حينما سئل عما يقول محمد، فقال: والذي جعلها بيته، ما أدري ما يقول، إلا أني أراه يحرك شفتيه يتكلم بشيء، وما يقول إلا أساطير الأولين، مثلما كنت أحدثكم عن القرون الماضية.

٢٦ ـ والمشركون ينهون الناس عن سماع القرآن، ويبتعدون هم بأنفسهم عنه، وما يهلكون بابتعادهم عن الدين الحق إلا أنفسهم بتعريضها للعذاب، وما يشعرون بضرر كفرهم على أنفسهم. نزلت في عمومة النبي على وكانوا عشرة، كانوا أشد الناس عليه في السر.

٢٧ ـ ولو ترى حال المشركين حين حبسوا قرب النار معاينين لها، لرأيت حالاً عجيبة هائلة، فقالوا: ليتنا نرد إلى
 الدنيا لنتوب فيها، ولا نكذب بآيات ربنا، ونصدق بالله ورسوله، وكل ذلك كذب ومراوغة.

٢٨ ـ بل ظهر للمشركين ما كانوا يخفونه من الكفر وسوء الأعمال في الدنيا، ولو رُدوا إلى الدنيا كما تمنوا، لعادوا إلى قبح الاعتقاد من الشرك والمعصية، وغلبهم طبعهم، وإنهم لكاذبون في وعدهم أو قولهم، أي أن تمنيهم العودة ليس نابعاً من رغبة صادقة في الإيمان.

٢٩ ـ وقال هؤلاء المشركون منكرو البعث: ما
 هذه الحياة إلا حياتنا الدنيا التي نحياها، وما نحن
 بمبعوثين بعد الموت، ولا آخرة.

• ٣- ولو ترى حال هؤلاء المنكرين للبعث حين خُبسوا لانتظار أمر ربهم وعرضوا للحساب، لشاهدت العجب، قال الله تعالى لهم: أليس هذا البعث الذي أنكرتموه في الدنيا حقاً أي كائناً موجوداً؟ قالوا: بلى والله إنه لحق، قال الله: فذوقوا عذاب جهنم بسبب كفركم به.

٣١ قد خسر في الآخرة الذين أنكروا البعث الواد يا والجزاء، حتى إذا جاءتهم القيامة فجأة، قالوا: يا لندامتنا الشديدة على تفريطنا في الإعداد لها من التصديق والعمل الصالح، وهم يحملون ذنوبهم على ظهورهم، أي فتلزمهم آثامهم، وتثاقلوا بها وأحسُّوا بوطأتها، ألا بئس ما يحملون، وما يَلْقَوْنَ لمن سوء العذاب.

إِبْلَبْدَالَهُمْ مَاكَانُوا يُحَفُونَ مِن قَبْلُّ وَلَوْرُدُّوا لَعَادُوا لِمَا بَهُوا عَنْهُ وَالْبَهُمْ لَكَيْدِهُونَ (إِنَّ وَقَالُوا إِنْ هِي إِلَاحَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا خَنْ لِمِبَعُوثِينَ (إِنَّ وَلَوْتَرَى إِذَ وُقِفُوا عَلَى رَبِهِمْ قَالَ الدُّنْيَا وَمَا خَنْ اللَّهِ عَوْقَالُوا الْمَعْدَابِ بِمَا كُنتُمْ تَكَمُّفُرُونَ بِالْمَحَقِّ قَالُوا بَلْيَ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْمَعْدَابِ بِمَا كُنتُمْ تَكَمُّفُرُونَ الْمَا قَدَّ اللَّهُ عَيْمِلُونَ الْوَزَارِهُمُ السَّاعَةُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَعْمِلُونَ الْوَزَارِهُمُ السَّاعَةُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْمَ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَمْ عَلَى الْمُعْمَ عَلَى اللْعُلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ

٣٢ ـ ردّ الله على قول الكفار: ما هي إلا حياتنا الدنيا، بأن هذه الحياة مجرد لعب لا يحقق نفعاً ولا يدفع ضراً، ولَهْو يشغل عما يعني ويهم، فهي سراب خادع، والدار الآخرة والإعداد لها خير للذين يتقون الله والشرك والعصيان، أفلا تعقلون ذلك يا من أنكرتم الآخرة؟

٣٣\_ نعلم بالتأكيد أنه ليحزنك أيها الرسول ما يقوله المشركون من التكذيب لك، فلا تحزن، فإنهم لا يكذبونك في الحقيقة لا يكذبونك في الحقيقة العلمهم أنك صادق، ولكن الظالمين لأنفسهم إنما يكذبون في الحقيقة آيات الله ويكفرون بها. قال أبو جهل للنبي على الا نكذبك، ولكن نكذب ما جئت به، فنزلت هذه الآية.

٣٤\_ ولقد كُذبت الرسل السابقون كما كذبك قومك، فصبروا على التكذيب والإيذاء، فاصبر مثلهم، حتى يأتيك نصرنا كما أتاهم بالإهلاك، ولا مبدل لوعد الله بنصره رسله، ووعيده أعداءهم بالخذلان، ولقد أتاك بعض أخبار الرسل المرسلين من إنجائهم وتدمير أعدائهم.

٣٥\_ وإن كان عظم وشق عليك إعراض المشركين عن رسالتك، فهذا كائن في علم الله السابق، وإن استطعت أن تتخذ سِرْباً في الأرض، أو سلّماً تصعد عليه إلى السماء، فتأتيهم بآية خارقة تضطرهم إلى الإيمان، فافعل، ولكنهم مع ذلك لا يؤمنون، ولو شاء الله هدايتهم لهداهم جميعاً، ولكنه لم يشأ ذلك، فلا تكونن من الجاهلين بذلك وبحكمة الله في الأمر.

٣٦-إنما يجيب دعوتك أيها النبي إلى الإيمان 🖁 الذين يسمعون سماع تفهم وتدبّر، وأما موتي القلوب وهم الكفار فيبعثهم الله في الأخرة، ويردون إلى الله، فيجازيهم بأعمالهم.

٣٧ ـ وقال مشركو مكة: هلا أنزلت عليه من ربه معجزة مما اقترحناه، تشهد على صدقه، مثل نتق الجبل ونزول الملائكة عياناً، قل لهم أيها الرسول: إن الله قادر على إنزال آية تلجئ إلى الإيمان، لكن لو أنزل الله آية كما طلبوا، عوجلوا بالعقوبة إذا لم يؤمنوا، وأكثرهم لا يعلمون ما يحل بهم من العذاب إذا لم يؤمنوا . نزلت هذه الآية بعد وقعة حمراء الأسد بعد وقعة أحد.

٣٨ ـ ما من دابة تدب على الأرض أو طائر يطير في الهواء إلا أصناف وجماعات أمثالكم أيها الناس، خلقها الله، ورزقها، وأحاط علمه بها، ما تركنا في اللوح المحفوظ شيئاً من شؤونها لم نكتبه، ثم تحشر تلك الأصناف إلى ربها يوم القيامة، كما يحشر بنو آدم، ثم يقتص لبعضها من بعض، ثم تصير تراباً بأمر الله تعالى.

٣٩ ـ والذين كذبوا بآياتنا القرآنية لا يسمعون ما ينفعهم سماع تفهم وتدبر، ولا ينطقون بالحق، <u> يتخديد ويتحديد ويتحديد ويتحدون ويتحديد ويتحدون في ظلمات الكفر والجهل، لا يهتدون </u>

لشيء فيه خيرهم وصلاحهم، من يشأ الله إضلاله يضلله، ومن يشأ هدايته يجعله على طريق مستقيم، وهو دين الإسلام، والإضلال والهداية بحسب علم الله أزلاً بالمخلوقات، فمن أضله فلإعراضه عن دعوة الله الحق، ومن هداه فلأنه نظر وتأمل واستقل بفكره دون تأثر بالتقليد الأعمى.

• ٤ -قل أيها الرسول لأهل مكة: أخبروني عن حالكم إن جاءكم عذاب الله في الدنيا، أو جاءتكم القيامة بأهوالها، أتدْعون أحداً غير الله لكشف الضر عنكم، أم تدْعون الله؟ إن كنتم صادقين في ادعائكم أن الأصدم تضرّ وتنفع، وأنها تقربكم إلى الله تعالى.

٤١ -بل إنكم تَدْعون الله، لا غيره عند الشدائد، فيرفع عنكم ما نزل بكم إن شاء، وتتركون ما تشركون به من الأصنام ونحوها قبل نزول العذاب.

٤٢ -ولقد أرسلنا رسلاً إلى أمم سابقة من قبلك أيها النبي، فكذَّبوهم، فعاقبناهم بالمصائب في الأموال، والأمراض في الأجسام، لعلهم يتذللون ويخشعون لربهم بالتوبة.

٤٣ -فهالاً إذ جاءهم عذابنا تضرعوا بالتوبة. ولكن اشتدت وصلبت قلوبهم فلم تبادر إلى الإيمان، وحسَّن لهم الشيطان سوء أعمالهم، وأغواهم بالبقاء على الكفر، أي كان ينبغي لهم أن يتضرعوا، ولكنهم لم يفعلوا.

٤٤ -فلما تركوا الاتعاظ بالشدائد، والعمل بما أمرهم به رسلهم، فتحنا عليهم أبواب النعم والخيرات، استدراجاً لهم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا فرح بطر وأشَر، عاقبناهم بالعذاب فجأة، فإذا هم آيسون من النجاة، حزينون على ما نزل بهم من الكوارث.

اللَّهُ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونُ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ١ قَادِرُّ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلُ ءَايَةُ وَلَكِحَنَّ أَحَــُ ثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٩٥٥ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَا طَهْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أُمَثُمْ أَمْثَالُكُمُ ۚ مَّافَرَّطْنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مُحْشَرُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْبِّا يَنتِنَاصُ مُّ وَبُكُمُ فِي ٱلظُّلُمَنتِّ مَن يَشَا إِٱللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْأَتَتَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ إِنَّا أُمِّلَ إِنَّا أُمَّدُعُونَ فَيَكَمِشِفُ مَا تَدَّعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ ۗ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَىٰٓ أُمَدِمِّن قَبْلِكَ فَأَخَذَ نَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ

( فَكُو لَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُ نَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَالُونَ اللَّهُ الْمُلَّا

نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ـ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُواَبَكُ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىۤ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوۤ أَأْخَذُنَهُم بَغَٰتَةً فَإِذَاهُم مُّبلِسُونَ ﴿ إِنَّا

20 ـ استؤصل جميع القوم الظلمة الكفرة حتى آخرهم، فلم يبق منهم أحد، والحمد لله على إهلاكهم؛ لأن في ذلك تخليصاً للبشر من مفاسدهم. وهذا تنبيه للعباد على حمده تعالى على نصر المصلحين، وإهلاك المفسدين.

27 ـ قل أيها النبي لمن كذب برسالتك: أخبروني إن أصمكم الله وأعماكم، وحجب عنكم العقل والفكر والإدراك، من إله غير الله يأتيكم بما أخذه منكم، انظر أيها النبي كيف نبين وننوع الحجج الدالة على الخير والرشاد، من ترغيب وترهيب، ثم هم يعرضون عنها، فلا يؤمنون.

اللهم أيها النبي: أخبروني عما تفعلون إن أتاكم عذاب الله فجأة من غير مقدمات أو أمارات تنذر به، كما حصل لقوم لوط، أو أتاكم ظاهراً علانية بعد تقديم مقدمات دالة عليه، كما حصل لقوم نوح وفرعون، ما يُهلك ويُعذَّب إلا القوم الظالمون لأنفسهم وهم الكفار المُصِرُون على الكفر.

٤٨ ـ وما نرسل الرسل إلا مبشرين لمن أطاعهم بالنجنة، ومنذرين لمن عصاهم بالنار، فمن آمن بالله ورسله وكتبه، وأصلح عمله، فلا خوف عليهم من عذاب الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا.

فَقُطِع دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ طَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلَهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴿
قُلْ اَرَءَ يَتُمْ إِنْ الْعَدَ اللّهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَدَرُكُمْ وَخَتَمْ عَلَى قُلُوكِكُمْ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظر كَمْ اِنْ التَّنَكُمْ عَذَا اللّهِ اللّهِ مَعْدَة اللّهُ اللّهُ عَمْدَ اللّهُ اللّهُ عَمْدَة اللّهُ اللّهُ عَمْدَ اللّهُ اللّهُ عَمْدَة اللّهُ اللّهُ عَمْدَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْدَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الله

٤٩ \_ والذين كذَّبوا بآيات الله التي أرسل بها الرسل، يصيبهم العذاب في الآخرة بسبب كفرهم وخروجهم \_ . عن طاعة الله تعالى .

. • ٥ ـ قل أيها النبي: لا أقول لكم أيها الجاحدون الكافرون عندي خزائن قدرة الله ورزقه، وليس لي اطلاع على الغيب، فأعطيكم منها وآتيكم بما تقترحون من الآيات، ولا أقول لكم: إني ملك يأتي بالأفعال الخارقة، ما أتبع إلا ما يوحى إلى من الله، فأبلغكم إياه، هل يستوي المؤمن والكافر؟ فليتكم تتأملون فيما أقول.

١٥ ـ وخوّف أيها الرسول بهذا القرآن المؤمنين الذين يخافون من الحشر وأهواله يوم القيامة، ويعتقدون بأنه ليس لهم من غير الله ولي ناصر يواليهم وينصرهم، ولا شفيع يشفع لهم عند الله لينجيهم من عذابه، أنذرهم ليتقوا الله في الدنيا، فيأتمروا بالأوامر، وينتهوا عن الكفر والمعاصى.

٥٢ ـ ولا تطرد الفقراء أو الضعفاء من مجلسك أيها الرسول، الذين يذكرون الله، ويُصلّون له صباحاً ومساء، وهم مخلصون في عبادتهم، لا يريدون بذلك إلا وجه الله تعالى، ويبتغون مرضاته، حسابهم مستقل بهم، لا تحاسبهم على شيء، ولا يحاسبونك على شيء، فكل إنسان مسؤول عن عمله، لا تطردهم من مجلسك إرضاء لمن ليس مثلهم في الدين والفضل، فتكون من الظالمين إن طردتهم. نزلت في سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وأربعة، قالوا لرسول الله على الطردهم، فإنا نستحي أن نكون تبعاً لك كهؤلاء. هذه رواية ابن حبان والحاكم جعلت ابن مسعود مع أثمة قريش، والصحيح رواية مسلم التي جعلت هؤلاء الستة من المطلوب طردهم.

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓ أَأَهَلَوُٰكَ مِنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَّا أَلْيُسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّنْكِرِينَ ﴿ ثُنَا وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِحَايَنتِنَافَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَكَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ ومَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَءَ ٱ بِحَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنَ بَعْدِهِ عَوَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ ، غَفُورٌ رَّحِيدٌ ( الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَرُزِّ عِلْهُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عِلْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عِلْمُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عِلْمَ عَلَيْكُوا عَلَيْكُو عَلَيْكُ عِ وَكَذَ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَكِتِ وَلِتَسَّتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَا لَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُ لَّا أَيَّعُ أَهْوَآءَ كُمْ قَدُ صَلَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ (أَنَّ) قُلَّ إِنِي عَلَىٰ بَيِنَةٍ مِّن رَّبِي وَكَذَّبَتُ مِبِهِ عَلَىٰ بَيْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِدِيَّ إِنِ ٱلْحُكِّمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِيلِينَ ﴿ إِنَّ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَانَسْ تَعْجِلُونَ بِهِ عَ لَقُضِي ٱلْأَمْرُبَيْنِي وَبَيْنَكُمُ مِّوَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّلِمِينَ الْأَهْ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكِ لَا يَعْلَمُهُ آ إِلَّاهُو وَيَعْلَرُمَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَاتَسْ قُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْ لَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ

فِي ظُلُمَنتِٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَبِ مُبِينِ (إِنَّ

٥٣ - إن مقال المشركين في الضعفاء اختبار، وهكذا ابتلى الله بعض الناس ببعض، ليعلم هل يشكر الأولون فيعطفون على الآخرين، وهل يرضى الآخرون ولا يسخطون؟ وليقول المتكبرون منهم ساخرين: أهؤلاء الضعفاء الذين منَّ الله عليهم بالهداية، وأكرمهم بإصابة الحق من دوننا؟ فردَّ الله عليهم: أليس الله بأعلم بالذين يشكرونه ويعبدونه بإخلاص، فيمنُّ عليهم بالهداية والتوفيق؟!

٥٥ - وإذا جاءك أيها الرسول المؤمنون بآيات الله المنزلة في القرآن، وهم المستضعفون من المؤمنين الذين نهيت عن طردهم، فقل لهم تطييباً لخواطرهم: سلام عليكم، أوجب ربكم على نفسه الرحمة إيجاب تفضل وإحسان، أنه من ارتكب ذنباً بسبب جهالة، لا بتعمد وإصرار، ثم تاب إلى الله من بعد عمله، وأصلح عمله وما أفسده بالمعصية، فرجع إلى الصواب، فإن الله غفور للمستغفرين رحيم بالتائبين. قال عكرمة: نزلت في الذين نهي الله تعالى نبيه عن طردهم، فكان إذا رآهم النبي ﷺ بدأهم بالسلام.

٥٥ - ومثل ذلك التفصيل، نبين الحجج والأدلة، لتظهر طريقة الكفار، ويتضح سبيل وووي ضلالهم.

٥٦ ـ قل أيها النبي للمشركين: إن الله نهاني أن أعبد الأصنام التي تعبدون من غير الله، وأمرني ألا أتبع أهواءكم الفاسدة التي توقع في الضلال، من عبادة معبوداتكم، وطرد فريق من المؤمنين، فإن اتبعت أهواءكم فأنا ضال، وحينئذ لا أكون من المهتدين للحق والصواب.

٥٧ ـ قل لهم: إني فيما أخالفكم فيه على بصيرة من شريعة الله، والحال أنكم كذبتم بالحق والقرآن الذي جاءني من عند الله، فجعلتم لله شركاء، ليس عندي ما تتعجلون به من العذاب استهزاء، ما الحكم في تأخير العذاب أو تعجيله وفي كل شيء إلا لله وحده، يقضى القضاء الحق، ويقص على رسوله القصص الحق في وعده ووعيده، وهو سبحانه خير الحاكمين الذين يفصّلون بين الحق والباطل في قضايا العباد. قال الكلبي : نزلت في النضر بن الحارث ورؤساء قريش: كانوا يقولون: يا محمد، ائتنا بالعذاب الذي تعدنا به استهزاء منهم، فنزلت هذه الآية.

٨٥ ـ قل لهم: لو أن عندي القدرة على إنزال ما تطلبون تعجيله، لأنزلته بكم، ويقضي الله بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين أنفسهم بما هم عليه من الشرك.

٥٩ ـ وعنده تعالى خزائن الغيب، لا يعلم بها أحد سواه سبحانه، وبهذا يبطل ادعاء الكهان والمنجمين وغيرهم، ويعلم ما يحدث في البر والبحر، ويعلم ما يسقط من أوراق الشجر، ويعلم بكل حبة كائنة في باطن الأرض وأعماقها، ويعلم بكل رطب ويابس من نبات وجماد وجميع الموجودات، كل ذلك في اللوح المحفوظ، في علم الله تعالى.

- ٦٠ وهو الله تعالى الذي يلقي النوم عليكم بالليل، فيمتنع التمييز والتصرف الاختياري، وتتوقف الحواس عن أعمالها، وهذا هو المراد بالتوفي هنا، ويعلم ما كسبتم بجوار حكم (أعضائكم) بالنهار، من الخير والشر، ثم يوقظكم في النهار من نومكم، لينفذ الأجل المعين للحياة، ثم ترجعون إلى الله بالبعث بعد الممات، ثم يخبركم بأعمالكم في الدنيا، ويجازيكم عليها، بالخير والشر.

71 ـ وهو سبحانه الغالب الذي قهر كل شيء، وخضع لجلاله وعظمته كل شيء، ويرسل عليكم ملائكة حفظة تحفظ كم من الآفت، وتحفظ أعمالكم، حتى إذا حان أجل الوفاة توفته الملائكة الموكلون بقبض الأرواح أعوان ملك الموت، وهم لا يقصرون فيما أمروا به من الإكرام أو الإهانة.

٦٢ ـ ثم تردُّ الخلائق التي توفتها الرسل، إلى الله الممالك الوالي الذي يحكم بالحق، ألا لله وحده لا لغيره القضاء الحق، وهو المحاسب لجميع الخلائق في أسرع وقت، لا يحتاج إلى تأمل وتفكر.

٦٣ ـ قل أيها النبي لهؤلاء المشركين: من ينقذكم من شدائد البر والبحر إذا تعرضتم لها؟ تدعونه جهراً وسراً متضرعين: متذللين خاضعين، قاتلين: لئن أنجيتنا من هذه الشدة التي نزلت بنا، لنكونن من الثالي على الثالية على

الشاكرين لك على نعمتك علينا . ٦٤ ـ قل لهم أيها النبي: الله وحده هو الذي ينجيكم من هذه الأهوال (الظلمات) ومن كل هم وغم، ثم أنتم بعد ذلك تشركون بالله في العبادة آلهة أخرى، بعد أن أحسن إليكم، مع أن تلك الآلهة المزعومة لا تضر ولا تنفع .

من تحتكم بالخسف والغرق والزلزال مثلاً، أو يجعلكم فرقاً مختلفة الأهواء مختلطة الآراء، يقاتل بعضكم ومن تحتكم بالخسف والغرق والزلزال مثلاً، أو يجعلكم فرقاً مختلفة الأهواء مختلطة الآراء، يقاتل بعضكم بعضاً، ويذيق بعضكم بأس (شدة) بعض، من قتل وجرح وتشريد ونهب، انظر كيف نبين لهم الدلالات على قدرتنا، ليدركوا ويفهموا الحقائق، ويرجعوا عما هم عليه من الباطل. ومن المعلوم أن النبي على سأل ربه ثلاثاً، فأعطي اثنتين وهما ألا يهلك الله أمنه بالغرق، والسَّنة (أي القحط)، ومنع الثالثة وهي ألا يجعل بأسهم بينهم، أي عذابهم وشدة حربهم.

٦٦ \_ وكذَّب بالقرآن قومك قريش، والحال أن القرآن حق لا شك فيه، قل لهم أيها النبي: لست بحفيظ
 ولا رقيب على أعمالكم، فأجازيكم عليها، إنما أنا منذر.

٦٧ ـ لكل خبر في الْقرآن وقت مُعين يقع فيه ويستقر، وسوف تعلمون ما يقع وما أخبرتكم به.

٦٨ ـ وإذا رأيت أيها النبي الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب والاستهزاء، فاتركهم ولا تجالسهم، حتى يتحدثوا في حديث آخر، وإن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم، فلا تقعد بعد التذكر مع القوم الظالمين لأنفسهم، وقم في الحال، عن ابن عباس: أن الآية في مجالسة الذين يتجادلون في آيات الله، ويتخرصمون فيها، وهم أهل الأهواء والبدع. وعن السدي: أنها في المشركين المستهزئين بالقرآن والنبي.

يَبْعَثُ كُمْ مِنِهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُّ مُسَمَّى ثُدُ اللهِ مَرْجِعُكُمْ مُ يَنْيَكُمُ مِنِمَ لَكُنْمُ تَعْمَلُونَ فَنَ وَهُوا لَقَاهِرُ وَوَقَعَبَ ادِهِ مَ مُحِعُكُمُ الْمَوْتُ تَوَقَعَ عَبَ ادِهِ مَ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ مِنَكُمْ مَحْفَظَةً حَقَّ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ وَسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ فَنَى أَمْ رَدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلِلهُ مُ الْحَقِّ وَسُلُنَا وَهُمْ الْمُوتُ اللهِ مُ الْمُحَقِّ الْمَاكُمُ اللهُ مُنَا اللهِ مَوْلِلهُ مُ الْحَقِّ فَلَا مَن يُنجِيكُمُ مِن اللهَ اللهُ عَن اللهُ اللهُ يُنجَيكُم مِن اللهَ اللهُ عَن اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ يُنجَعِيكُم مِن الشّاكِرِينَ فَي اللهُ اللهُ يُنجَعِيكُم مِنْهَا وَمِن كُل كَرْبِ لَكُونَ مِن الشّاكِرِينَ فَيْ اللهُ يُنجَعِيكُم مِنْهَا وَمِن كُل كَرْبِ لَكُونَ مِن الشّاكِرِينَ فَيْ اللهُ يُنجَعِيكُم مِنْهَا وَمِن كُل كَرْبِ لَكُمْ اللهُ يُنجَعِيكُم مِنْهَا وَمِن كُل كَرْبِ مِن فَوْقِكُمُ أَوْمِن الشَّاكُمُ اللهُ ال

نَبَا مُنسَتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي

ءَايْتِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَى يَغُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِينَكَ

ٱلشَّيَطنُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ ٱلذِّحْدَرِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّنْكُم بِأَلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ

وَمَاعَلَ الذِينَ يَتَعُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِينَشَى عِولَكِنَ وَصَابِهِ مِينَشَى عِولَكِنَ وَكَرَى الَّذِينَ التَّخَذُوا وَحَرَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ مَ الْحَيَوةُ الدُّنَيْ وَذَرِ الَّذِينَ التَّخَذُوا وَحَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيُّ وَخَرِي اللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كَلَيْكَ مَدْلِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَ أَوْلَيَكَ وَلا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كَلَ عَدْلِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أَوْلَيَكَ وَلاَ شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كَا مَا كَسَبُوا لَهُ مَ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ وَلاَ شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كَا يُولُ مَا كَسَبُوا لَهُ مَ شَرَابٌ مِن حَمِيمٍ وَعَذَابُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

19 - ليس على المتقين ربهم حساب الخائضين في آيات الله، وليس عليهم أي شيء من الإثم إذا أعرضوا عنهم، أو جالسوهم وهم يخوضون في حديث آخر، ولكن اجتنابهم أو القيام عنهم تذكير بعظمة الإثم الذي وقعوا فيه بسبب هذا الخوض، لعلهم يتركونه، ويتقوا الله، فيمسكوا عن الكلام

•٧-واترك الذين اتخذوا الدين الحق مجالاً للعبث، والاستهزاء أو النسلية، وخدعتهم الحياة الدنيا بزينتها، فأنكروا البعث ونسوا الآخرة، وعظ بالقرآن، لئلا تهلك نفس أو تحبس في جهنم، بسبب ما عملت من المعاصي في الدنيا، والمراد: ذكّر بالقرآن لتنجو النفس من العذاب قبل الإحاطة به، وليس لتلك النفس ناصر ينصرها وينجيها من عذاب الله، ولا شفيع يشفع لها، حتى وإن بذلت النفس التي أسلمت للهلاك كل فدية، ولو مل الأرض ذهباً، فلا يقبل منها، أولئك الذين أسلموا للعذاب الإلهي بسبب عملهم السيئ، لهم في جهنم شراب من ماء شديد الحرارة، وعذاب شديد مؤلم بسبب كفرهم واستهزائهم بآيات الله تعالى.

٧١ - قل أيها النبي للمشركين: أنعبد من

دون الله أصناماً لا تنفع ولا تضر، ونترك عبادة الله الذي بيده النفع والضر، ونرجع إلى الضلالة والشرك، بعد أن هدانا الله إلى الإسلام، كالذي أضلته مَرَدة الجن وحملته على اتباع هوى نفسه، وجعلته تائهاً متحيراً في الأرض، لا يهتدي لجهة، له أصحاب (رفقة) يدعونه إلى طريق الهداية ويحاولون إنقاذه من الضلالة، قائلين له: اسلك طريقنا ووافقنا على الدين الحق، فلا يجيبهم فيهلك، قل أيها النبي: إن دين الله الذي ارتضاه لعباده وهو الإسلام هو الهدى وغيره باطل، وأمرنا جميعاً كي نخلص العبددة لله رب الإنس والجن. قال السدي: قال المشركون للمسلمين: اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد، فأنزل الله: ﴿ قُلّ أَنْدَعُواْ مِن دُونِ اللهِ . . . .

٧٧ ـ وأمرنا أيضاً بأن نقيم الصلاة تامة في أوقاتها، وبأن نتقي الله ونتجنب معصيته ونخشى عذابه، فهذا
 هو الهدى، والله هو الذي نُجمع إليه وحده في الآخرة للحساب، وله الحكم وحده يوم القيامة، ولا ينفعكم
 فيه إلا العمل الصالح من تقوى وصلاة ونحوهما.

٧٣ ـ والله هو الدي خلق السماوات والأرض خلقاً متلبساً بالحق، لا عبثاً ولا باطلاً، ويوم يقول لشيء أراد إيجاده: كن فيكون موجوداً، قوله الصدق الواقع لا محالة، وله الْمُلْك والسلطان التام الذي لا ينازعه فيه شيء، يوم يُنفخ في قرن النفخة الأولى للفناء، والثانية للإحياء، وهو العالم بما غاب وما حضر من كل شيء، وهو الحكيم في جميع أفعاله وما يصدر عنه، الخبير بكل شيء ظاهر أو باطن.

٧٤ واذكر أيها النبي حين قال إبراهيم لأبيه آزر أو تارخ: أتتخذ أصناماً آلهة لك تعبدها من دون الله، وهي لا تضر ولا تنفع، إني أراك وقومك الموافقين لك في عبادة الأصنام في حال عدول واضح عن الحق.

٧٥ وكما أرينا إبراهيم ضلال أبيه وقومه في عبادة الأصنام، أريناه أيضاً ملكوت (الملك العظيم) السماوات والأرض وعجائبهما وما فيهما من الإبداع، ليستدل بها على وحدانيتنا وقدرتنا، ليكون نبياً عالماً بيقين، من غير أي شك في عظمة الله وقدرته.

٧٦ فلما أظلم عليه الليل وستره بظلمته، رأى نجماً مضيئاً هو المشتري أو الزهرة، فقال لقومه: هذا ربي، فهو بنوره وارتفاعه أجدر من الأصنام أن يكون إلها، مريداً بذلك إقامة الحجة على قومه، على طريق الافتراض، ثم نقضه بالحس والعقل، فلما غرب، قال إبراهيم: لا أحب الآلهة التي تغرب، فهي تتغير ظهوراً وخفاءً.

٧٧\_ فلما رأى القمر طالعاً، قال لقومه: هذا ربي، فلما غاب قال لقومه: لئن لم يهدني ربي إلى الحق، لأكونن من القوم التائهين الذين لا يهتدون <sup>ا</sup> إلى الحق.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصَنَامًا ءَالِهَةً إِنِّ الْرَبُكُ وَقَوْمَكَ فِي صَلَيْلٍ مُبِينِ (إِنَّ) وَكَذَالِكَ نُرِيَ إِبْرَهِيمَ الْمُوقِينِينَ (إِنَّ) وَكَذَالِكَ نُرِيَ إِبْرَهِيمَ الْمَكُوتَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِن الْمُوقِينِينَ (إِنَّ فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ الْمَكُونَ مِن الْمُوقِينِينَ (إِنَّ فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ الْمَكُونَ مِن الْمُقَوِيرِ إِنِّ فَلَمَّا اَفَلَ الْمِن لَمْ يَهْدِنِي رَبِي لَأَكُونَ مِن الْقَوْمِ الضَّالِينَ (اللهَ فَالَمَ مَا اللهَ مَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

٧٨ فلما رأى الشمس طالعة مشرقة، قال: هذا ربي، هذا أكبر من غيره من الكواكب والقمر، فلما غابت، قال إبراهيم: يا قوم، إني بريء من الأشياء التي تجعلونها شركاء لله وتعبدونها. أثبتَ إبراهيم ألوهية الله بأفول هذه الكواكب، وأنها لا تضر ولا تنفع.

٧٩ إني وجهت كل ذاتي وعبادتي وقلبي وعقلي لله الذي أبدع خلق السماوات والأرض، من غير مثال
 سبق، مائلاً إلى الدين الحق، ولست من الذين أشركوا في العبادة مع الله إلهاً آخر.

٨٠ وجادله قومه في التوحيد، وخوّفوه من غضب آلهتهم، قال لهم: أتجادلونني في وحدانية الله وقدرته، وقد هداني للإيمان به (وجوده وتوحيده) فلا أكون مثلكم في الضلالة، ولا أخاف مما تخوفونني به من آلهتكم، فهي مخلوقات لله لا تضر ولا تنفع، إلا بمشيئة ربي أن يصيبني بمكروه بسبب ذنب فعلته، فالأمر إليه، أحاط علمه بكل شيء، أفلا تتذكرون هذا وما بيّنته لكم فتؤمنوا؟!

٨١ وكيف أرهب آلهتكم التي عبدتموها من دون الله، وهي لا تضر ولا تنفع؟ ولا ترهبون أنتم ما جعلتم لله من شركاء، ما لم ينزل بعبادته عليكم حجة قاطعة وبرهاناً، فأي الفريقين (فريق المؤمنين بالله وفريق الكافرين بالله) أجدر بالأمن من العذاب، إن كنتم تعرفون الحقائق والبراهين الصحيحة وموازين التمييز بين الحق والباطل.

الذينَ عَامَنُواْ وَلَهُ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُ مِ بِطُلُمٍ أَوْلَتِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهُ مَدُونَ (أَنَّ وَتِلْكَ حُجَتُ نَآءَا تَيْنَهَا آ إِبْرَهِيمَ عَلَى وَهُم مُهُ مَدُونَ (أَنَّ وَتِلْكَ حُجَتُ نَآءَا تَيْنَهَا آ إِبْرَهِيمَ عَلَى فَوْمِهِ فَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عُلِيمُ وَوَهَبْ نَا لَهُ وَإِسْحَنَقَ وَيَعْفُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَوُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيَّ تِهِ عَدُاوُد وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوكِ هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيَّ تِهِ عَدَاوُد وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوكِ هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيَّ تِهِ عَدُولَا أَكُمْ مَن المُحْسِنِينَ (إِنَّ وَكُورَيَّا وَيَعْنَى وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاسُّ كُلُّ مِن الصَّلِحِينَ (إِنَّ وَكُورَيَّا وَيَعْنَى وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاسُّ كُلُّ مِن الصَّلِحِينَ (إِنَّ وَعَيْسَىٰ وَإِلْيَاسُّ كُلُّ مِن الصَّلِحِينَ (إِنَّ وَالْمَاعِينَ وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاسُّ كُلُّ مِن الصَّلِحِينَ (إِنَّ وَعَيْسَىٰ وَالْمَا وَصِكُ اللَّهُ مَنْ الْمَلْكِينَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن عَبَادِهِ وَ وَلُو أَشَرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُمُ مَنَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن مِن يَشَاءً وَمَا لَيْسُوا مِالِكُولُ الْمُؤْلِقُ وَلَالِكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ إِنَّ الْوَالَةِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۚ فَبِهُ لَـ لاهُ مُ ٱقْتَـدِةٌ قُـل ۗ لاَّ

أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ إَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْمَالَمِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

الذين يستحقون الأمن هم المؤمنون الذين الم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لا غيرهم لهم الأمن من العذاب في الآخرة، وهم مهتدون إلى الحق والرشاد. نزلت في رجل من الأعداء قتل اثنين من المسلمين، ثم قال: أينفعني الإسلام؟ فقال النبي على: "نعم»، ثم قتل ثلاثة من الأعداء من أصحابه، ثم قتل، فنزلت فيه.

٨٣ - وتلك حجتنا التي وردت على لسان إبراهيم آتيناها إبراهيم، أي ألهمناه إياها، ليحتج بها على قومه ويغلبهم ليقلعوا عن شركهم، نرفع من شئنا من عبادنا درجات في الدنيا في النبوة والعلم والحكمة، والهداية ومعرفة الحق، إن ربك حكيم في صنعه، عليم بخلقه.

A8. ووهبنا لإبراهيم إسحاق، ووهبنا له يعقوب بن إسحاق، كل واحد منهما هديناه أي وفقناه إلى الحق وجعلنا كلا منهما نبيا ، وهدينا نوحاً من قبل ذلك، فجعلناه أول رسول إلى الناس، ومن ذرية نوح جعلنا أنبياء، وهدينا داود وسليمان، وأيوب، ويوسف، وموسى وهارون، وتلك نعم عددها الله على إبراهيم؛ لأن شرف الأبناء متصل بالآباء، وكما جزينا هؤلاء الأنبياء الذين أحسنوا أعمالهم بالجهاد والدعوة، كذلك نجزي كل محسن بالجمع بين هداية الدين وإرشاد الناس.

٨٥ ـ وهدينا أيضاً زكريا ويحيى وعيسى وإلياس، والصحيح أنه ليس إدريس الذي كان قبل نوح، وإلياس من ذرية نوح كما تدل هذه الآيات، وكل هؤلاء من الصالحين الذين امتازوا بالزهد في الدنيا .

٨٦ وهدينا أيضاً إسماعيل واليسع، قيل: هو صاحب إلياس، ويونس ولوطاً وهما ليسا من ذرية إبراهيم، وإنما من ذرية نوح؛ لأن لوطاً هو ابن أخي إبراهيم، وكل واحد من هؤلاء الأنبياء فضّلناه بالنبوة على غيره من الناس، مما يدل على أن الأنبياء أفضل الناس.

٨٧ ــ وهدينا بعض آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واصطفيناهم لرسالتنا، وهديناهم إلى طريق قويم هو الإيمان والدين الحق.

٨٨ ـ ذلك الهدى والتفضيل والاجتباء (الاختيار) يهدي به الله من يشاء هدايته من عباده، وهم الموفقون للخير
 واتباع الحق، ولو أشرك هؤلاء المذكورون، لبطل كل ما عملوه من أعمال الخير والصلاح، وذهبت حسناتهم.

٨٩ ـ أولئك الأنبياء الثمانية عشر وأتباعهم الذين آتيناهم جنس الكتاب، أي الكتب السماوية، والعلم، والرسالة، فإن يكفر بالرسالة كفار قريش المشركون، فقد وكّلنا برعايتها وبالإيمان قوماً ليسوا بكفار، وهم المهاجرون والأنصار، وفقناهم لحمل رسالة الإيمان، كأنهم وكلاء بها.

٩٠ ـ أولئك الذين هداهم الله، فاقتد أيها الرسول بهديهم، واتبع سبيلهم في الدعوة إلى توحيد الله والأخلاق السامية، قل أيها الرسول لقومك: لا أطلب منكم أجراً على القرآن وتبليغ الرسالة، ما هذا القرآن إلا موعظة لجميع المخلوقات من الإنس والجن.

الا ـ ثم رد الله على من ينكر أن يرسل الله بشراً بأن هؤلاء الناس ما عرفوا الله تمام المعرفة، حيث أنكروا إرساله للرسل، وإنزاله للكتب، وقالوا للنبي على: ما أنزل الله على بشر شيئاً من الآيات والكتب، قل أيها النبي لهم: من الذي أنزل التوراة على موسى ضياء وبياناً للحق من الباطل؟ تجعلون أيها اليهود التوراة صحفاً متفرقة تظهرون بعضها، وتخفون كثيراً منها، أي إنهم جعلوا كل قرطاس (صحيفة) وحده، ليظهروا ما شاؤوا بحسب مصلحتهم، ويكتموا ما أرادوا، وعلمتم ما لم تعلموا بالوحي من أمور الدين والدنيا، قل: الله هو الذي أنزل التوراة والقرآن، ثم دعهم في باطلهم يعبثون. نزلت للرد على يهودي اسمه مالك بن الصيف أو فنحاص، قال للنبي عن الم يُنزل الله كتاباً من السماء.

97 وهذا القرآن كتاب كثير البركة والنفع، أنزلناه عليك أيها الرسول، موافق لما أنزل قبله من الكتب على الأنبياء كالتوراة والإنجيل، ولتنذر به أهل مكة أعظم القرى شأناً وعاصمة لها، فيها الكعبة المشرفة أول بيت وضع للناس، وهي قبلة الأمة، وتنذر من حولها من الناس جميعاً، والذين يصدّقون بالدار الآخرة يصدّقون بهذا القرآن؛ لأن

ا وَمَاقَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَإِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٍ فَلَ مَن أَنزَلَ الْكِتنَب الَّذِي جَآء بِهِ مُوسَى نُورَا وهُدُى لِلنّاسِ تَجْعَلُونَه ، قَوَاطِيس تُبدُونَهَ اوَتُحْفُونَ كَثِيراً وَعُلِمْتُهُ مَا الْمَعْبُونَ اللّهِ أَنتُمْ وَلاَ ءَابَا وَكُمْ قُلِ اللّهُ ثُمَ ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ اللّهِ وَهَدَا كِتَبُ أَنزَلْنَهُ مُبارِكُ مُصَدِّقُ الّذِي بَيْنَ يُدَيْهِ وَلِتُنذِدَ وَهَدَا كِتَبُ أَنزَلْنَهُ مُبارِكُ مُصَدِّقُ الّذِي بَيْنَ يُدَيْهِ وَلِتُنذِدَ وَهُمُ عَلَى صَلَا تِهِمْ يُعَافِظُونَ إِنَّ وَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنِ الْفَرَى عَنْ يَدَيْهِ وَلِيتُنذِدَ وَهُمُ عَلَى صَلَا تِهِمْ يُعَافِظُونَ إِنَّ وَمَنْ وَمُن وَلَهُ يَعْمُ وَلَا اللّهُ مُومَى اللّهُ مُومَى اللّهُ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ اللّهُ مُعْمَى اللّهُ مُومَى إِلَى وَلَمْ يُومَ إِلَيْهِ مَنْ عَلَى مَلا تِهِمْ يُعَلِي اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ا

من صدَّق بالآخرة، قُبِل ما يؤدي لخيرهاً ويدفع ضرها، وهم على صلاتهم يداومون رغبة بثواب الآخرة وخوفاً من عقابها.

97 ـ لا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذباً، فادعى النبوة أو كذب على الله في شيء، أو قال: أنزل الله على وحياً، وهو كاذب في ادعائه، أو ادعى أنه قادر على إنزال مثل القرآن، ولو ترى حين يكون هؤلاء الظالمون (الكافرون) في شدائد النزع وسكرات الموت، والملائكة باسطو أيديهم لانتزاع أرواحهم، قائلين لهم: أخرجوا أنفسكم من أيدينا، وخلصوها من العذاب إن استطعتم، وهذا دليل العنف في إزهاق الروح، اليوم تلقون العذاب المهين المذل جداً، حتى لكأنه هو الذل نفسه، بسبب افترائكم على الله الباطل غير الحق، كادعاء شريك لله، أو ادعاء الوحي والنبوة، وكنتم تتكبرون عن التصديق بآيات الله والعمل بها. ذكر عمرمة أن آية ﴿وَمَنَ أَظَلَمُ. . . ﴾ نزلت في مسيلمة، وآية ﴿سَأَيُلُ مِثَلَ. . . ﴾ نزلت في عبد الله بن أبي سرح الذي كاد يكتب الوحي، فيبدل فيه، ثم ارتد عن الإسلام ولحق بقريش، ثم أسلم يوم الفتح.

98 ـ ويقال لهؤلاء في الآخرة: ولقد جئتمونا للحساب منفردين عن الأهل والمال والولد، كما خلقناكم في المرة الأولى عند ولادتكم حفاة عراة، وتركتم خلفكم ما أعطيناكم من الأموال وغيرها في الدنيا، ولا نجد معكم شفعاءكم الأصنام اللين زعمتم أنهم في استحقاق عبادتكم شركاء لله، لقد تشتّت جمعكم، وتقطع الوصل وما كان من الروابط بينكم، أنتم وشركاؤكم، وغاب وذهب عنكم ما كنتم تزعمون من الشرك والشركاء.

اللهُ اللهُ عَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوِكَ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيُّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّ ثُوْفَكُونَ ﴿ فَأَ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَا ۚ ذَٰ لِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بَهَا فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآينتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَهُوا لَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّومُسْتَوْدَعُّ قَدْفَصَّلْنَا ٱلْآيِنَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴿ إِنَّ الْمَا الَّذِي ٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦنَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْـهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبَا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةُ وَجَنَّتِ مِّنَ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَبِهِ أَنظُرُوٓ أَإِلَى ثَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَأَينَتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ ۗ وَجَعَلُواْلِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمٌّ وَخُرَقُواْ لَدُ, بَنِينَ وَ بَنْنِ بِغَيْرِ عِلْمِ السِّبَحَنْدُ. وَتَعَلَيْعَمَّا يَصِفُونَ ﴿ إِنَّ كُونُ لَكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌّ

وَلَمْ تَكُن لَهُ وصلحِبَةً وَخَلَق كُلُّ شَيَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١

٩٠ - إن الله فالق (شاق) الحب فيخرج منه النبات، وفالق النوي فيخرج منه الشجر، يخرج النبات الحي من الحب اليابس، والحيوان من البيضة، ويخرج الحب اليابس من النبات الحي والبيضة من الحيوان، ويخرج أيضاً المؤمن من الكافر بالولادة، ويخرج الكافر من المؤمن أيضاً، ذلكم الصانع لهذا الصنع العجيب هو الله وحده، فكيف تصرفون عن الحق المتمثل بعبادة الله خالق كل شيء، وتعبدون ما لا يضر ولا ينفع؟!

٩٦ ـ الله أيضاً شاق ظلمة الإصباح وهي الغبش بضياء النهار ، وجعل الليل سكناً للراحة ، يسكن فيه الناس عن الحركة والتعب، وجعل الشمس والقمر محل (أو وسيلة) حساب للأوقات، تتعلق به مصالح العباد، ذلك النظام المذكور هو تقدير القوي في ملكه، العليم بخلقه، فيفعل هذا التدبير المحكم.

٩٧ ـ وهو الذي جعل أو خلق لكم النجوم، للاهتداء بها في أسفاركم في ظلمات الليل، وفي عبور البحر، عند اشتباه طرقهما، قد بيَّنا الآيات الدالة على تمام قدرتنا، لقوم يعلمون سرّ عظمتها، ويدركون حقيقتها، ويستدلون بها على وجود الله وتوحيده وعلمه وقدرته.

٩٨ ـ تلك آيات الأرض والسماء، وأما آيات النفس فالله خلقكم في الأصل من نفس واحدة هي

آدم عليه السلام، ثم تكاثرتم، فلكم مستقر على ظهر الأرض، ومستودع لكم بعد الموت في باطن الأرض، قد بيَّنا الآيات الدالة على كمال قدرتنا وإرادتنا، لقوم يفهمون ما يتلى عليهم، فيؤمنون به.

٩٩ ـ والله هو الذي أنزل من السحاب مطراً ، فأخرج به من الأرض أصناف النبات المختلفة ، وأخرج من النبات زرعاً أخضر طرياً، يخرج من بعضه حباً مركباً بعضه على بعض كالسنابل، ويخرج من طَلْع النخل (أول ما يخرج منه) عناقيد قريبة التناول للقائم والقاعد، وينشئ بساتين من العنب والزيتون والرمان، متشابهاً في الحجم واللون، وغير متشابه في الطعم والمذاق، انظروا نظرة تأمل واعتبار إلى ثمره إذا أثمر، ونضجه وإدراكه حين ينضج، حيث يكون ملائماً الأبدان، إن فيما تقدم ذكره لدلالات على كمال قدرة الخالق، لقوم يُصدِّقون بوجود الله وقدرته، فهؤلاء هم المنتفعون بالإرشاد.

١٠٠ ـ وجعل بعض المشركين الجن شركاء لله، فعبدوهم وعظموهم، والله هو الذي خلقهم، وهم يعلمون ذلك، فكيف يكون المخلوق شريكاً لله الخالق؟ واختلقوا كذباً واخترعوا له بنين كعزير وعيسي، وبنات كالملائكة حين زعموا أنهم بنات الله، جهلاً خالصاً منهم بالله وعظمته، تنزيهاً له وتقديساً، وتباعداً عما يصفه به هؤلاء من الإفك والباطل.

١٠١ ـ الله مبدع ومنشئ السماوات والأرض من العدم على غير مثال سابق، فكيف يكون لهذا الخالق المبدع ولد، وكيف يتخذما يخلقه ولدأ؟ وليس له زوجة حتى يأتي منها الولد؟ وخلق كل شيء ومنهم الملائكة والمسيح وعزير، فيكون غنياً عن كل شيء، وهو عليم بكل شيء، لا تخفي عليه خافية.

۱۰۲ ـ إن المتصف بالأوصاف السابقة هو الله ربكم المتفرد بالألوهية والوحدانية، لا رب لكم غيره، هو خالق كل شيء، فهو المستحق وحده للعبادة فاعبدوه، وهو رقيب على كل شيء.

١٠٣ ـ لا تراه الأبصار في الدنيا، ولا يحيطون به في الآخرة، والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة لقوله تعالى: ﴿وَبُونٌ يَوَهَإِذِ نَاضِرُهُ ﴿ إِلَى رَبِهَا نَاظِرُةٌ ﴾ [القيامة ٧/ ٢٢ ـ ٢٣] وأكدت الرؤية الأحاديث المتواترة، والله وحده يحيط بالأبصار وغيرها، وهو الرفيق بعباده، الخبير بشؤون خلقه.

1.5 ـ قد جاءكم أيها الناس مبصّرات وبراهين واضحة من ربكم، دالة على ألوهيته ووحدانيته، وذلك في القرآن، من عقلها عرف الحق، فمن أبصر الحق وتعقل الحجة وآمن، فقد قدم الخير لنفسه، ومن تعامى عن الحجة ولم يتعقلها، فقد ألحق الضرر بنفسه، وما أنا الرسول برقيب أحصي عليكم أعمالكم، وإنما أنا نذير.

1.0 - كما بينا ما ذكر، نبين الآيات على وجوه مختلفة بما يناسب المقام من الوعد والوعيد، ليعتبروا، وليقول الكفار في عاقبة الأمر: إنك يا محمد درست علوم أهل الكتاب وتعلّمت منهم، فجئت بهذا القرآن، ولنبين القرآن لقوم يعلمون الحق، فيتبعونه.

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌّ لَا إِلَاهُ إِلَّاهُ إِلَّاهُ وَخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۞ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَنْرُوَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَنَرَّ وَهُوَاللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ الْأَبْ قَدْ جَاءَكُمُ بَصَآ يَرُمِن رَّيِّكُم ۖ فَكَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةٍ - وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ فَإِنَّ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَنتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبِيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ٱتَّبِعْ مَٱ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن زَيِّكَ ۖ لَاۤ إِلَكَهَ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشِّرِكِينَ (إِنَّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا أَوْمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿ إِنَّ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوَّا بِغَيْرِ عِلْمِّ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فِينُزِّتُهُ مِيمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الْأَنِيُّ وَأَقْسَمُواْ بِأَلنَّهِ جَهْدَ أَيْمَننِهِمْ لَبِن جَاءَتُهُمْ ءَايَّةً لَّيُوِّمِنُنَّ جَأْ قُلُ إِنَّكَ أَلْآيَتُ عِندَاللَّهِ وَمَايُشُعِرُكُمْ أَنَّهَاۤ إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَالَة يُؤْمِنُواْ بِهِ عَ أَوَّلَ مَنَ ةٍ وَنَلَا رُهُمْ فِي طُغْيَلِهِ مَ يَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهُ

١٠٦ ـ اتبع أيها النبي ما أوحى الله إليك، واشهد بأنه لا إله إلا هو، وأعرض عن جدال المشركين ومقاومتهم.
 ١٠٧ ـ إن الله قادر أن يجعل الناس كلهم مؤمنين غير مشركين، فلو شاء الله هداية المشركين ما أشركوا بعبادة مأحاً من فتحالم من فتحالم.

غيره أحداً، وما جعلناك أيها النبي رقيباً عليهم، فتجازيهم بأعمالهم، وما أنت بموكّل مفوّض في أمرهم، فتجعلهم مؤمنين

الم الله عدواناً وظلماً، وجهالاً والمؤمنون آلهة (أصنام) المشركين لئلا يسبوا الله عدواناً وظلماً، وجهلاً منهم بالله، وبما يجب له من التعظيم والتقديس، وكما زينا لهؤلاء المشركين ما هم عليه من الوثنية وعبادة الأصنام، زينا لكل أمة عملهم من الخير والشر، فأتوه، ثم يكون مرجعهم جميعاً إلى الله في الآخرة، فيخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا، ويجازيهم به.

١٠٩ ـ وأقسم كفار مكة أشد الأيمان وأوكدها عندهم، لئن جاءتهم معجزة بما اقترحوا في سورة [النحل ١٦/ ٩] وما بعدها، ليُصدِّقن بها، وبأنك رسول الله، قل لهم أيها النبي: إنما مرجع هذه الآيات إلى الله، وهو القادر عليها، إن شاء جاءكم بها، وإن شاء ألا ينزلها، وما يدريكم أيها المؤمنون بأنهم يؤمنون إذا جاءتهم، إنهم لن يؤمنوا في الواقع.

• ١٦٠ ـ وما يشعركم أن الآيات إذا جاءت أيضاً نقلّب قلوبهم بالخواطر الباطلة، ونقلّب أبصارهم في توهم التخيلات، فلا يؤمنون بها، كما لم يؤمنوا بالقرآن حين دعاهم الرسول للإيمان به، ونتركهم في ضلالهم يترددون.



وَلَوْ أَنْنَا نَزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَيْ كَةَ وَكُلَّمَهُمُ الْمَوْقَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ فَبُكُر مَا كَانُو الْمِؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَ الْحَثْرَهُمْ كُلَّ فَيْ عَدُواً الْمَوْقِيَّ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِي عَدُواً الْمَعْنِ رُخُرُفَ شَيْعِطِينَ الْإِنسِ وَالْعِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ رُخُرُفَ الْمَقُولِ عُمُورًا وَلَوْشَاءَ رَبُكَ مَافَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَايَفْتَرُونَ اللَّهِ وَلَيْعَضِ رُخُرُفَ الْمَقَوْلِ عُمُورًا وَلَوْشَاءَ رَبُكَ مَافَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَايَفْتَرُونَ وَلَيْكُونَ وَلِيَقْتَرُونَ اللَّهِ وَلَيْعَنِ وَلَيْ مَنْ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّ قَتْرَفُورَ النَّيْ الْمُعْمَلِكُ وَلَيْرَالُكُونَ اللَّهِ وَلَيْرَفَى اللَّهِ وَلَيْرَالِكُونَ النَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْرَاللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ الْمُعْمَلُكُ وَلَيْرَاللَّهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَاهُم مُّ قَتْرَفُونَ النَّهُ مُنُولَكُ مِن رَبِكَ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

الما ولو أننا نزّلنا إليهم الملائكة، فرأوهم عياناً وشهدوا بصدق رسالتك، وأحيينا لهم الموتى وشهدوا بأنك نبي صادق مرسل من عندالله، وجمعنا وعرضنا عليهم مواجهة ومعاينة، كل شيء مما اقترحوا من المعجزات الممادية، لم يؤمنوا إلا بمشيئة الله إيماناً اختيارياً لا جبرياً، فلا تهتم لعدم إيمانهم، ولكن أكثر هؤلاء المشركين يجهلون أن الإيمان والكفر باختيارهم وإرادتهم. ذكر ابن عباس أن جماعة من كفار مكة وزعمائها قالوا للنبي على أرنا الملائكة يشهدون بأنك رسول الله، أو ابعث لنا بعض موتانا حتى نسألهم، أحق ما تقول أم باطل، أو ابتنا التنا بالله والملائكة قبيلاً؟ فنزلت الآية.

يعارضونك، جعلنا لكل أيها النبي أعداء من يعارضونك، جعلنا لكل نبي من قبلك أعداء من شياطين الإنس كالكهان والسحرة وزعماء الكفر، وشياطين الجن أولاد إبليس يُضلُّون الجن والإنس، ويوسوس بعضهم لبعض القول المزخرف ظاهراً، الفاسد باطناً، لتزيين الباطل، وتغريرهم وخداعهم ومحاولة صرفهم عن جادة الحق، ولو شاء ربك ما فعلوا هذا التغرير والوسواس، فاتركهم أيها النبي وما يكذبون ويزورون.

١١٣ ـ يوحي (يوسوس) هؤلاء الشياطين إلى

بعضهم زخرف القول، ليغروا المؤمنين، ولتميل إلى الباطل والزخرفة قلوب الكفار المتعلقين بالدنيا وحدها، الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه لأنفسهم، وليكتسبوا ما هم مكتسبون من المعاصي والآثام.

١١٤ ـ يا معشر المشركين، أأطلب قاضياً حكماً بيني وبينكم أعدل من اله؟! والله هو الذي أنزل إليكم القرآن مبيناً واضحاً، ظهر فيه الحق والباطل، وإن علماء أهل الكتاب يعلمون يقيناً أن القرآن منزَل من عند الله، بالحق الذي لا شك فيه، من طريق كتبهم المنزَلة كالتوراة والإنجيل، فلا تكونُنَّ من الشاكين.

110 - وتم كلام الله وهو القرآن، واكتمل شرعه، وتم الكلام الذي وعد الله فيه نبيه بالنصر، صدقاً في الإخبار، وعدلاً في الأوامر والأحكام، لا تغيير لما حكم به الله، وهو السميع لأقوال عباده، العليم بشؤونهم، يجازى كل عامل بما عمل.

١١٦ ـ وإن تطع أيها النبي الكفار (أكثر الناس)، يضلوك أو يبعدوك عن الدين الحق، ما يتَبعون في دينهم ومجادلتهم إلا الظن الذي لا أصل له، وما هم إلا يخمّنون ويقدّرون من غير بيّنة وعلم.

١١٧ ـ إن ربك أيها النبي عالم بمن يسير في طريق الضلال، وعالم بمن هو على طريق الاستقامة.

١١٨ - كلوا أيها المؤمنون من المذبوح الذي ذكر اسم الله عليه، ولا تحرّموا منه شيئًا، فكل مذبوح غير محرم الأكل حلال إن كنتم مصدقين بأحكام الله تعالى. نزلت حينما قال ناس: يا رسول الله، أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله: ﴿فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ . . . ﴾.

119 ما المانع أن تأكلوا مما أذن الله لكم ما حرم فيه، وذكر اسم الله عليه؟ وقد بيّن الله لكم ما حرم عليكم أكله بياناً مفصّلاً في الآية الثالثة من سورة المائدة، إلا في حال الضرورة لتناول شيء مما حرّم عليكم، فإن الضرورات تبيح المحظورات، وإن كثيراً من الناس وهم الكفار ليضلُون غيرهم بأهوائهم، فيحلِّلون الحرام، ويحرمون الحلال، بغير حجة ولا دليل، إن ربك أيها الرسول عالم بمن تجاوزوا المحدود، فأحلوا ما حرَّم الله، وحرموا ما أحل الله، كأهل الجاهلية الذين أحلوا أكل الميتة، واتخذوا البحائر والسوائب.

الله الله تعالى بترك جميع الآثام والمعاصي، ظاهرة كالضرب والسب والسرقة والزنا، أو باطنة كالحسد والحقد والبغضاء، إن الذين يرتكبون الذنب في الدنيا، سيُجازَوْن في الآخرة بقدر ما ارتكبوا من الذنوب.

۱۲۱ ـ ولا تأكلوا من الذبائح ما ذبح على اسم غير الله، لأنه خروج عن طاعة الله، أما متروك التسمية عمداً من المسلم، فيحرم أكله عند الجمهور، ويباح أكله عند الشافعي، وإن الشياطين اليوسوسون إلى أعوانهم من المشركين ليجادلوكم في أكل الميتة، كما ذكر في سبب نزول الآية

السابقة [١١٨] وإن أطعتموهم في إباحة الميتة، كنتم مشركين أمثالهم. قال المشركون: تزعم يا محمد أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال، وما قتل الكلب والصقر حلال، وما قتله الله حرام، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

177 - ثم ضرب الله مثلاً للمؤمن والكافر، وهو: أفمن كان ميتاً بالكفر والجهل، فأحييناه بالإيمان، وجعلنا له نوراً وهو الهداية، يضيء له طريقه بين الناس، كمن هو واقع في ظلمات الكفر، وهو غارق فيها لا يتخلص منها؟ وكما زين الله الإيمان للمؤمنين، زين للكافرين ما يعملونه من المنكرات. نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل ابن هشام، كانا ميتين في الضلالة، فأحيا الله عمر بالإسلام، وأبقى أبا جهل في ضلالته. وقال ابن عباس: يراد بهذه الآية حمزة بن عبد المطلب وأبو جهل.

١٢٣ ـ كما جعلنا فُسَّاق مكة أكابرها (رؤساءها) المحاربين لدعوتك، كذلك جعلنا في كل قرية أي مدينة أكابر مجرميها، ليمكروا فيها بالصدِّ عن الإيمان، ويحتالوا في العصيان ومخالفة الاستقامة، وما يدبّرون تدبيراً خفياً للسوء إلا على أنفسهم، وما يشعرون بالعاقبة لفرط جهلهم واتباعهم أهواءهم.

آكابر المجرمين خُبّة الله على صدّقه على مدّة وانحوهم من أكابر المجرمين خُبّة الله على صدّقه على مدّقه والوا: لن نُصدُق برسالتك حتى نكون مثلك أنبياء، فردّ الله عليهم: الله أعلم بمن هو أهل للرسالة، سيصيب المجرمين بقولهم ذلك ذلّ وهوان عند الله، وعذاب شديد يوم القيامة هو عذاب النار. نزلت هذه الآية في الوليد بن المغيرة قال: لو كانت النبوة حقاً، لكنت أولى بها من محمد؛ لأني أكبر منه سناً، وأكثر منه ما لا وولداً.

النجز التافري

فَمَن يُودِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ دِيثُ رَبُّ صَلْدَ وُ وَلِإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ, يَجْعَلُ صَدْرَهُ, ضَيِّقًا حَرَجًاكَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي ٱلسَّمَاءَ ۚ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَايُوِّمِنُونَ ﴿ إِنَّ الْمُ وَهَلَا اصِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْفَصَّلْنَا اللهُمُ اللَّايَتِ لِقَوْمِ يَذَّكُرُونَ ١٩٥٠ اللَّهُمُ دَارُ ٱلسَّلَمِ عِندَرَجِمُّ

وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَىٰمَغْشَرَا بِكِّنِ قَدِالسِّنَكُثَرَتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ ۗ وَقَالَ أَوْلِيَآ وُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَابِبَعْضٍ وَبَلَغُنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَّأَقَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَىكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ الْمَا اللَّهُ وَكَذَالِكَ نُولِيِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضَال

بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (آَيُلُ) يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونكُمْ لِقَاءَ

يَوْمِكُمْ هَٰذَاً قَالُواْ شَهِدَنَاعَلَىٓ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْخَيَوْةُ ٱلدُّنَيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِين ﴿ إِنَّ ذَلِكَ

أَن لَّمْ يَكُن زَّبُّكَ مُهْ لِلَكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَنفِلُونَ (إِنَّ)

١٢٥ - فىمىن يىرد الله هىدايىته يوسىع صىدره يضيق صدره أشد الضيق، كأنما يتكلف الصعود في السماء فلا يستطيع، ويمتنع نفوذ الإيمان لقلبه، كذلك يسلِّط الله العذاب على غير المؤمنين بسبب | عنادهم وإصرارهم على الكفر .

١٢٦ ـ وهذا الطريق الذي عليه النبي عَيَّة والمؤمنون: هو الدين القويم الذي لا اعوجاج فيه، قد بيَّنا الآيات القرآنية ووضحناها لقوم يتذكرون ويتعقلون ويتدبرون، فينتفعون.

١٢٧ ـ لهؤلاء المتذكرين المتدبرين الجنة دار السلامة من كل مكروه، يوم القيامة والله متولى أمورهم وناصرهم ومعينهم بسبب أعمالهم الطيبة.

١٢٨ ـ واذكر أيها النبي مايحدث يوم القيامة يوم يجمع الله الإنس والجن جميعاً ، ثم يقول الله : يا جماعة الجن، قد استكثرتم من إغواء الإنس وإضلالهم، حتى صاروا في حكم الأتباع لكم، فحشرناهم معكم، وقال أنصارهم من الإنس: ربنا انتفع كل منا بالآخر، انتفع الجن بالإنس حيث اتبعوهم وأطاعوهم، وانتفع الإنس بالشياطين سيث دلوهم على الشهوات وزيّنوا لهم

المحرمات، واستفاد الكهان من معلومات الجن، وبلغنا الأجل الذي حددته لنا وهو الموت وما يتبعه وهو يوم القيامة، ووصلنا إلى ما وعدتنا به، مما كذبنا به في الدنيا، قال الله: النار موضع مقامكم (إقامتكم) خالدين فيها إلى الأبد، إلا ما شاء الله من الخروج خارج النار، تسقون شراب الحميم الذي يقطع الأمعاء، إن ربك حكيم في صنعه وجزائه، عليم بما يستحقه كل فريق. قال ابن عباس: في هذه الآية، لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه، لا ينزلهم جنة ولا ناراً.

120

١٢٩ ـ كما متّعنا عُصاة الإنس والجن بعضهم ببعض، نسلّط ظلمة الجن على ظلمة الإنس، ونسلط بعض الظلمة على بعض، فيهلكهم، جزاء لهم، بسبب كسبهم للذنوب وكفرهم وعصيانهم.

١٣٠ ـ في يوم الحشر يقول الله: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل من جملتكم أو مجموعكم يدعونكم إلى الإيمان؛ لأن جميع الرسل من بني آدم، يتلون عليكم آياتي المنزلة عليكم، ويخوَّفونكم عذاب يوم القيامة، قالوا: أقررنا بأن الرسل قد بلّغونا رسالاتك. وأنذرونا لقاءك، وأن هذا اليوم كائن لا محالة، ولكن خدعتهم الحياة الدنيا بزينتها وشهواتها، فصرفتهم عن الإيمان بالرسل، وأنْستهم الحساب والجزاء، وأقروا أيضاً على أنفسهم أنهم كانوا كافرين في الدنيا بالله ورسله وكتبه وآياته.

١٣١ ـ ذلك الإرسال للرسل وإنزال الكتب بسبب أن الله لا يهلك أهل القرى والمدن بظلم منه، وأهلها غافلون، أي لم يرسل إليهم الرسول الذي يبين لهم، فتزول الغفلة بإرسال الأنبياء.

۱۳۲ ـ ولكل من الجن والإنس المكلّفين، سواء العامل في الطاعة أو المعصية: درجات متفاوتة في الآخرة، في الجنة والنار، بحسب أعمالهم، والله مطلع على كل الأعمال، لا تخفى عليه خافية، ليجازيهم عليها في يوم المعاد.

1۳۳ - وربك أيها النبي هو المستغني عن جميع خلقه، وعن عبادتهم وأعمالهم، لا ينفعه إيمانهم، ولا يضره كفرهم، ومع غناه عنهم هو ذو رحمة واسعة بهم، وذلك غاية الكرم والفضل، إن يشأ يهلككم ويستأصلكم بالعذاب معشر العصاة، ويستخلف من بعد إهلاككم ما يشاء من خلقه، ممن هو أفضل منكم وأطوع، كما قدر على إنشائكم من ذرية قوم آخرين، كأهل سفينة نوح، أي إنه قادر على الإهلاك والإنشاء معاً.

۱۳۶ ـ إن ما توعدون به من البعث والجزاء كائن لا محالة، ولن تفلتوا من العذاب؛ لأن وعدالله منجز، ولا يعجزه شيء.

170 ـ قل أيها النبي: يا قوم ابقوا واستمروا على ما أنتم عليه من الطريقة والكفر، وعلى أقصى ما يمكنكم، فلست بمبال بكم، وإني عامل بطريقتي ودعوتي وإسلامي، فسوف تعلمون من

تكون له العاقبة المحمودة في الآخرة، والعاقبة الحسنى في الدنيا من النصر ووراثة الأرض وبقاء الآثار الطيبة في العالم، إنه لا يفوز اللين ظلموا أنفسهم، بسبب الكفر بنعم الله، والشرك بالله سبحانه.

آ۱۳٦ - وجعل كفار مكة في الجاهلية نصيباً لله، يصرف إلى الضيوف والمساكين، مما خلق وبثّ من النروع والثمار ونتاج الأنعام (الإبل والبقر والغنم) فقالوا: هذا لله بزعمهم (تقوّلهم) يتقربون به إليه، وهذا نصيب آخر لشركاء الله من الأصنام والأوثان يصرف للسدنة والخدم، فما كان لشركائهم الأصنام، فلا يصل منه شيء ولا يصرف للوجوه التي شرعها الله، كصلة الرحم وقرى الضيف والصدقة على المحتاجين، بل جعلوه للسدنة وذبح القرابين، وما جعلوه لله يجعلونه لآلهتهم، لا للمحتاجين، قائلين: إن الله غني عنه، قبح أو بئس الحكم الذي يحكمون بإيثار آلهتهم العاجزة، على الله الخالق القادر على كل شيء.

1٣٧ \_ ومثل ذلك التزيين أو التحسين بقسمة الزروع والأنعام بين الله والأوثان، زيَّن أو حسَّن الشياطين أو خدمة الأوثان أو شركاء المشركين في الكفر لأهل الجاهلية قتل الأولاد مخافة الفقر أو العار، ليهلكوهم وليخلطوا عليهم أمر دينهم الذي يدّعونه، وهو دين إسماعيل وإبراهيم، فلا يعلموا المشروع من غيره، ولو شاء الله ما فعلوا هذا أبداً، وإنما تمّ بإرادة الله الكونية لحكمة يعلمها، فاتركهم وتقولهم على الله بالكذب، فذلك لا يضرك، وما عليك إلا التبليغ.

وَلِكُلِ دَرَجَتُ مِمَاعِمِهُواً وَمَارَبُكَ بِغَنفِلِ عَمَا لَا يَعْمَلُونَ اللّهِ وَرَبُكَ الْغَنِيُّ دُو الرَّحْمَةُ إِن يَسَاءً لِللهُ يَعْمَلُونَ اللّهَ عَلَيْكُمُ مَّا يَسَاءً كُمَا أَنْ يَعْمَلُونَ مَّا يَسَاءً كُمَا أَنْ يَعْمِدِ عَلَيْ مُ مَّا يَسَاءً كُمَا أَنْ يَعْمِدِ عَلَيْ مُ مَّا يَسَاءً كُمَا أَنْ يَعْمِدِ عِن اللّهَ إِنَّ عَامِلُ فَسَوْفَ تَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِ كُمْ إِنِي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِ كُمْ إِنِي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْمَلُونَ اللّهُ وَمَا أَنْتُ وَمِعْمِ عِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنَّ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْمَلُونَ اللّهُ وَمَعَلَى اللّهُ وَمَعَلَى اللّهُ وَمَعَلَى اللّهُ وَمَعْمِ فِي مَا اللّهُ وَمَعْمُ وَهُ لَا يَعْمِلُ إِلَى شُرَكَ آمِ فَى اللّهُ وَمَعْمُ وَهُ لَا يَعْمِ لُهُ إِلَى اللّهُ وَمَعْمُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَعْمُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ الْآَلَ

وَقَالُواْ هَنذِهِ وَأَنْعَكُمُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَآ إِلَّا مَن نَّشَآ ءُبِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُّ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَاللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ وَقَالُواْ مَافِ بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةُ لِنُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَجِنَا وَلِي يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء مُسَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ، حَكِيمٌ عَلِيمٌ الآلَ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓ ٱلْوَلَادَهُمْ سَفَهَا إِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ اللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى اللَّهِ أَيُّ قَدْضَلُواْ وَمَاكَانُواْ مُهَتَدِينَ ﴿ فَي هُوَالَّذِي أَنشَأَ جَنَّنتِ مَّعْرُوشَكتِ وَغَيْرَمَعْرُوشَكتِ وَٱلنَّخُلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْتَلِفًا أُكُلُهُ. وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلزُّمَّانَ مُتَسَبَّهَاوَغَيْرَ مُتَشَكِيةٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ ۚ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُواْحَقَّهُ, يَوْمَ

حَصَادِهِ وَ وَلَا تُشْرِفُوٓ أَ إِنَّكُهُ لَا يُجِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهُ

وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشًأْ كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ

ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ, لَكُمْ عَدُوُّمُبِينُ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مَا

١٣٨ ـ وقال المشركون: هذه الأشياء التي جعلناها للآلهة من الأنعام والزرع محجور، أي ممنوع الانتفاع بها لأحد، ومخصصة للمعبودات والأوثان، لا يأكل منها إلا من نشاء وهم خُدّام الأوثان، والرجال دون النساء، بزعمهم، أي زعماً منهم أن الله أذن لهم به، وهذه مواش محرمة الظهور، أي لا تركب ولا يحمل عليها، وهي السوائب والبحائر والحوامي، ومواش لا يذكر اسم الله عليها عند الذبح، وإنما تذكر أسماء الأصنام عند ذبحها، وذلك مجرد كذب واختلاق على الله، حيث قالوا: إن الله أذن لهم بهذا، سيجزيهم الله الجزاء المستحق بسبب افترائهم وكذبهم على الله تعالى.

١٣٩ ـ وقال المشركون أيضاً: إن أجنة وألبان هذه البحائر والسوائب المسيَّبة للآلهة حلال فقط لرجالنا دون النساء، فهي محرَّمة على النساء من بنات وأخوات ونحوهن، وإن يكن الموجود في بطون الأنعام ميتة، فيشترك في الأكل منه الذكور والإناث، سيجازيهم الله بما يستحقون، بقولهم هذا الكذب الظاهر والافتراء بتحريم ما لم يحرمه الله، إن الله حكيم في صنعه وتشريعه، عليم

بأحوال خلقه. قال ابن عباس: كانت الشاة إذا ولدت ذكراً ذبحوه، فكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثي تركوها فلم تذبح، وإن كانت ميتة كانوا فيها شركاء.

٠٤٠ ـ قد خسر الذين قتلوا أولادهم خسراناً مبيناً ، خوفاً من العار أو الفقر ، وجهلاً أي خفة وطيشاً ، من غير حجة مقبولة، وحَرَّموا ما رزقهم الله من الأنعام ومن الطيبات، كذباً على الله، فإن الله لم يحرِّم شيئاً من هذا، قد ضلُّوا عن طريق الحق والمصلحة، وما كانوا مهتدين إلى الصواب والشرع الحكيم، أي لم يحصل منهم اهتداء قط.

١٤١ ـ الله الذي خلق بساتين وكروماً مشجرة مرفوعة على الأعمدة كهيئة العريشة، وغير مرفوعة وإنما تترك على الأرض من غير تعريش، وأوجد النخل والزرع مختلفاً أكُله، أي ثمره في الطعم والرائحة، وخلق الزيتون والرمان، متشابهاً في المنظر، وغير متشابه في الطعم والأكل، مع أن التربة واحدة ويسقى بماء واحد، كلوا من ثمره إذا أثمر ولو لم ينضج، وأخْرجوا زكاته المفروضة فيه يوم حصاده (قطعه وجمعه) ولا تسرفوا في الأكل أو الإنفاق، إن الله يؤاخذ المسرفين المتجاوزين حدود الشرع.

١٤٢ ـ وخلق الله لكم من الأنعام (وهي الأصناف الثمانية الآتية) حمولة يحمل عليها الناس والمتاع وهي الإبل، وفَرْشاً، أي يتخذ الإنسان من الوبر والصوف والشعر فراشاً يفترشه، كلوا مما رزقكم الله وأحلَّه من لحومها وألبانها، ولا تتبعوا طرائق الشيطان بالتحليل والتحريم، إنه لكم عدو بيّن العداوة.



المعناف مردوجة: ذكر وأنثى، من الضأن (الغنم) اثنين: فردوجة: ذكر وأنثى، من الضأن (الغنم) اثنين: ذكر وأنثى، ومن المعز اثنين، قل أيها النبي لمن حرَّم ذكور الأنعام تارة وإناثها آخرى، زاعمين ذلك من الله: أحرَّم الله الذكرين (الكبش والتيس) من الضأن والمعز، أو حرَّم الأنثيين (النعجة والعنز) منهما؟ أو حرَّم ما اشتملت عليه البطون وهي الأجنة؟ أخبروني بدليل علمي موثوق به عن مصدر التحريم، إن كنتم صادقين في دعواكم، فمن أين جاء التحريم؟ فإن كان من قبل الذكورة، فجميع الذكور حرام، وإن كان من قبل الأنوثة، فجميع الإناث حرام، وإن كان مما اشتملت عليه الأرحام فهي تشتمل على الصنفين: الذكر والأنثى، فمن أين جاء التخصيص؟

البحمل النبق البحم من الإبل اثنين: الجمل والناقة، ومن البقر والجاموس اثنين: الثور والبقرة، قل أيها النبي: هل حرم الله الذكرين من الإبل والبقر، أو حرَّم الآنثيين منهما؟ أم حرّم ما حملت رحام من النوعين؟ وإذا لم يكن لكم مستند على التحريم والتحليل، هل كنتم شهوداً حاضرين حين أمركم الله أو وصاكم بهذا التحريم؟ فمن أشد ظلماً ممن اختلق الكذب على الله، فنسب إليه ما

الْ مَكْنِيةَ أَزْوَجَ مِنَ الصَّانِ الْمَنْيَو وَمِنَ الْمَعْزِ الْمَنْيَةِ أَزْوَجَ مِنَ الصَّانِ الْمُنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ الْمَنْيَةِ وَلِيعِلْمِ إِن كُنتُ مَكْدِ قِينَ الْمَا الشَّتَمَلَتُ عَلَيْهِ وَمِنَ الْإِيلِ الْمُنَيْنِ وَمِنَ الْبَعْرِ الْمُنَيْنِ قُلْ ءَالذَّكرَيْنِ الْمَا الشَّعَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنشَيْنِ الْمَا الشَّعَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنشَيْنِ الْمَا الشَّعَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنشَيْنِ الْمَا الشَّعَمَلَتُ عَلَيْهِ الْمَعْمُ اللَّهُ بِهِكَذَا فَهَنَّ الْمُعْرَى الْمُنْ اللَّهُ الللَّ

لم يحكم به افتراء عليه، كما فعل كبراء المشركين، لإضلال الناس عن الدين الحق بغير دليل موثوق، وإنما عن جهل تام، إن الله لا يوفق للرشاد الظالمين أنفسهم، ولا يهديهم إلى الحق والعدل والصواب.

150 - قُل آيها النبي: لا أجد طعاماً محرَّماً على أحد يأكله فيما أوحى الله إلى في القرآن إلا تناول الميتة (غير المذكاة) والدم السائل، ولحم الخنزير فإنه نجس، أو المذبوح على الأصنام، على غير اسم الله وسمي فسقاً، أي سبب فسق أي خروج عن الطاعة بذبحه لغير الله، فمن اضطر إلى تناول شيء مما ذكر لجوع شديد أو عطش شديد، غير قاصد أو متعمد الحرام، ولا متجاوز قدر الضرورة، فإن ربك كثير الغفران له ما أكل، رحيم به، لا يؤاخذه على ما فعل؛ لأنه مضطر. ولا تعارض بين هذه الآية وآية المائدة الثالثة؛ لأن كل الأشياء من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما افترس السبع من أنواع الميتة. قال طاووس: إن أهل الجاهلية كانوا يحرّمون أشياء، ويستحلون أشياء، فنزلت: ﴿فُلُ لا آيدُ. . . ﴾.

127 ـ ليس لأهل الجاهلية تحريم ما حَرَّموا، وليس ذلك في التوراة ولا في القرآن، فلقد حرَّمنا على اليهود في التوراة ذوات الأظفار التي لم تنفرج أو لم تتفرق أصابعها كالإبل والنعام، والبط والإوز، ويباح لهم ما انفرجت أصابعه كالدجاج والعصافير، وحرَّمنا عليهم أيضاً ما يكون من الشحم الرقيق (الدهن) على الكرش والكُلى، ولم نحرم من الشحوم ما علق بالظهر، والحوايا (المصارين) والمختلط بالعظم وهو شحم الأليّة، ذلك التحريم جزاء ظلمهم وعدوانهم، وإنا لصادقون في الوعد والوعيد.

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلُ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَوُّ بَأْسُهُ, عَنِ ٱلْقَوْ هِ ٱلْمُحْمِمِينَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَ نَا وَلَا عَلَا اللَّهِ مَعَى ذَاقُواْ بَأْسَنَا فَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلُ هِلْ عِندَكُمُ مِنْ عِلْمِ فَتُخِرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَبِعُونَ إِلَا قُلُ هِلَ عِندَكُمُ أَجْمِعِينَ ﴿ اللَّهُ قُلُ هَلُمُ شُهُدَاءَ كُمُ الَّذِينَ فَلُوْشَاءَ لَهُ مَن عِلْمَ هَمَن عَلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَبِعُونَ إِلَا فَلُوْشَاءَ لَهُ مَن عَلَمُ مَن عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا أَلْ اللَّهُ مَا أَلْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّه

187 ـ فإن كذّبك أيها النبي اليهود والمشركون فيما أوحينا إليك، فقل لهم: ربكم ذو رحمة واسعة حيث لم يعاجلكم بالعقاب ويحلم عليكم، وفيه تلطف بدعوتهم إلى الإيمان وترغيبهم به، ولا يرد عذابه إذا جاء عن القوم المجرمين.

المراكنا وتحريمنا أشياء على أنفسنا بمشيئة الله، فهو راض به، محتجين بالقدر، زاعمين أن ما فعلوه حق، وهذا منهم كذب وتضليل، وكما كذب هؤلاء المشركون، كذب الكفار السابقون رسلهم، حتى ذاقوا عذابنا الذي أنزلناه بهم، قل لهم أيها النبي: هل عندكم من دليل يدل على أن الله راض بما أشركتم وبما حللتم وحرمتم، فتظهروه لنا؟ أي لا علم ولا دليل عندكم، ومجرد وقوع الفساد منكم لا يدل على رضا الله عنكم، ما تتبعون في قولكم هذا إلا الظن القائم على الخطأ والجهل، وما أنتم إلا تحزرون وتخمنون وتتوهمون.

189 ـ قل: فلله الحجة البالغة، أي الدليل التام الذي يبين الحق، بإرسال الرسل لهداية الناس، وتصحيح الاعتقاد، وتشريع الأحكام،

فلو شاء الله هدايتكم لهداكم أجمعين، فلا يكون لكم اختيار وإرادة، ويكون وضع مخالفيكم أيضاً بمشيئة الله تعالى.

١٥٠ ـ قل لهم: هاتوا وأحضروا شهودكم على أن الله حرّم تلك الأشياء، كالبحيرة والسائبة وغيرهما، فإن قدموا شهوداً، فلا تصدقهم أيها النبي ولا تقبل لهم شهادة، فإنها شهادة زور، ولا تتبع أهواء المكذبين بآياتنا وبالآخرة، وهم يجعلون لربهم عديلاً (أي شريكاً مماثلاً) أو نِدّاً من مخلوقاته، كالأوثان، فيعبدونها ويشركونها مع الله تعالى.

101 - قل أيها النبي لهؤلاء المشركين وأمثالهم: أقبلوا أقرأ وأقص عليكم الآيات التي تبين ما حَرَّم ربكم عليكم حقاً: ألا تشركوا بالله شيئاً في العبادة، وأوصاكم بالإحسان إلى الوالدين، ببرهما وإطاعتهما، وألا تقتلوا أولادكم خوفاً من الفقر بقتل الذكور، وخوفاً من العار بوأد البنات، كما كان يفعل بعض عرب الجاهلية، نحن نرزقكم أيها الآباء ونرزق أبناءكم. ولا تقربوا الفواحش: كبائر الذنوب والمعاصي، كالزنا، في العلن والسر، ولا تقتلوا عمداً النفس التي حرم الله قتلها إلا بحق، كالقتل قصاصاً، ورجم الزاني المحصن، وقتل المرتد، ذلكم المذكور أمركم الله به وأوجبه عليكم، لتعقلوا وتتفهموا عن الله أوامره ونواهيه الدالة على الخير، والمنفرة من الشر.



١٥٢ ـ ولا تقربوا شيئاً من أموال اليتامي بالأخذ أو الإتلاف ونحوهما، إلا بما فيه المصلحة والنفع باستثمار المال وتنميته والإنفاق منه لصالح اليتيم بحسب الحاجة، والنهى عن الاقتراب من الشيء أبلغ من النهي عن الشيء نفسه، ويستمر الإشراف على مال اليتيم حتى يبلغ رشده، وهو التمكن من التصرف السليم بالمال، وأوفوا الكيل والميزان بالعدل في الأخذ والإعطاء، من غير نقص ولا زيادة، لا يكلف الله نفساً إلا قدر طاقتها واحتمالها في سائر التكاليف، وإذا قلتم أو حكمتم فاعدلوا في الشهادة والحكم، ولو كان المقول له أو المحكوم عليه صاحب قرابة لكم، وإذا عاهدتم الله أو الناس، فأوفوا بمقتضى العهد، ذلكم المذكور فى هذه الآية، أمركم الله به أمراً مؤكداً، لكي تتذكروا وتتعظوا وتنتهوا عما كنتم فيه قبل هذا، وتعملوا بأوامر الله تعالى، وتحذروا عذابه.

١٥٣ ـ وأن هذا المذكور من الوصايا العشر: هو دين الله القويم الذي ارتضاه لعباده، لا اعوجاج فيه، فاتبعوه ولا تتبعوا الطرق المخالفة له والأديان المباينة له، فتميل بكم عن سبيل الله المستقيم ودينه الذي ارتضاه لكم، ذلكم أمركم به ربكم، لتتقوا الله، فتلتزموا بأوامره وتجتنبوا نواهيه، وتحذروا عقابه.

١٥٤ ـ ثم قل: أعطينا موسى عليه السلام التوراة قبل إنزال القرآن على محمد ﷺ، تاماً على أحسن الأمور، وإتماماً للنعمة على الذي أحسن في اتباعه والاهتداء به، وهو موسى وكل من أحسن عمله، وتبياناً

لأحكام كل شيء في زمانهم، وإرشاداً لكم، ورأفة ورحمة بكم، فيصبح مجموع التوراة والقرآن حجة دامغة على المشركين الذين قالوا: ما أنزل الله من شيء.

١٥٥ ـ وهذا القرآن كثير البركة والنفع، عظيم الشأن، لاشتماله على منافع الدين والدنيا، فاعملوا بما جاء فيه، واحذروا مخالفته وتكذيبه، لترحموا برحمة الله ورضوانه وجنته.

١٥٦ ـ ولئلا تقولوا يا أهل مكة: إنما أنزل التوراة والإنجيل على من قبلنا من اليهود والنصاري، ولم ينزل علينا كتاب، وقد كنا عن دراسة كتبهم والتأمل فيها وفهمها غافلين، أي لا ندري ما فيها، لجهلنا بلغتهم.

١٥٧ ـ أو تقولوا أيضاً : لو أنزل علينا الكتاب السماوي بلغتنا، كما أنزل على من قبلنا من اليهود والنصاري، لكنا أهدى منهم إلى الحق؛ لأنا أكثر ذكاء وفهماً، فردّ الله عليهم بأنه قد جاءكم حجة واضحة من الله ربكم، وهو القرآن المنزل على نبيكم من عروبتكم، وهداية من الضلالة، ورحمة لمن اتبعوه. فلا أحد أشد ظلماً ممن كذَّب بآيات الله في قرآنه، وأعرض عنها، سنجزي المعرضين عن آياتنا أشد العذاب بسبب إعراضهم عنها وتكذيبهم بها.

وَلاَتَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوۡفُوا ٱلۡكَيۡلُ وَٱلۡمِيزَانَ وِٱلۡقِسۡطِّ لَانُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسَّعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْ دِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ عَلَكُمُ تَذَكُّرُونَ (وَأَنَّ) وَأَنَّ هَنَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوَّةٌ وَلَاتَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ عَذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ عَلَكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ أُمَّاءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ فِي اللَّهِ الْمُعَادُ الْكِتَابُ أَنزَلْنَكُ مُبَارِكُ فَأَتَبِعُوهُ وَاتَّقَوْا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَاۤ أَنزِلَ ٱلْكِتبُ عَلَىٰ طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهمْ لَغَلِفِلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَبُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمَّ فَقَدْ جَاءَ كُم بِيِّنةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَهُدًى وَرُحْمَةٌ فَمَنْ ٱڟؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙڡؙڝؙۜڶػؘۮؘؘ۫ۘۘبؚۼٵؽٮتؚٱللَّهِ ۅٙڝؘۮڡؘؘٛۛؗۛۼؠؗٞٱ۠ڛؘڹڿۯؠٱڵٞڎۣڽڽؘ

يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَنِينَاسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْنَصْدِفُونَ الْآُلُّ

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَكَيْكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لاينفَعُ نَفْسًا إِيمنَهُ الْمَتْ فِي إِيمنَهُ الْمَنتَ فِي اَيمنَهُ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ

الملائكة لقبض أرواحهم، أو يأتي أمر ربك بعذابهم، أو تأتي القبض أرواحهم، أو يأتي أمر ربك بعذابهم، أو تأتي أمارات الساعة، يوم تأتي بعض علامات القيامة، لا كطلوع الشمس من مغربها والدجال، لا ينفع النفس ليمانها في ذلك اليوم، لأنه إيمان اضطراري، ولارتفاع التكليف، إذا لم تكن آمنت من قبل مجيء بعض الآيات، في دار التكليف وهي دار الدنيا، أو كانت مؤمنة، ولكن لم تعمل خيراً، من الأعمال الصالحة المطلوبة منها، أو كسبت خيراً ولم تؤمن، فإن إيمانها وتوبتها وعملها حينئذ غير نافع في منع العذاب، قل أيها النبي: انتظروا عذاب ربكم إنا منتظرون ثواب ربنا وفضله ونصره على الأعداء.

109 ـ إن الذين جعلوا دينهم أجزاء متفرقة، فأخذوا بعضه وتركوا بعضه، وهم اليهود والنصارى والمشركون والمبتدعة، وصاروا فرقاً وأحزاباً، لا تتعرض لهم، وأنت بريء من تفرقهم، وإنما أمر حسابهم وجزائهم إلى الله، ثم ينبئهم (يخبرهم) يوم القيامة بما فعلوا في الدنيا، فيجازيهم على أفعالهم.

۱٦٠ ـ القانون العام للمؤمنين: أن من عمل خصلة حسنة، فله عشر أمثالها، وقد يزيد إلى سبع مئة ضعف، وقد يجازى الفاعل بغير حساب، ومن ارتكب فِعْلة سيئة فلا يجزى إلا سيئة واحدة مثلها،

من غير زيادة عليها، ولا يظلم المحسن بنقص ثواب؛ ولا المسيء بزيادة عقاب.

171 \_قل أيها النبي: لقد أرشدني ربي إلى الطريق المستقيم، وهو ملة (شريعة) إبراهيم عليه السلام، ديناً مستقيماً لا عوج فيه، وكان إبراهيم ماثلاً عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق، وهو دين الإسلام، ولم يكن من المشركين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر.

١٦٢ ـ قل أيها الرسول: إن صلاتي بأنواعها، وعبادتي وقرباتي، وما أعمله في حياتي من الطاعة والخير، وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، كله خالصاً لله رب العالمين من إنس وجن.

١٦٣ ـ لا شريك لله في عبادتي وعملي، وقد أمرني ربي بذلك فأطعت، وأنا أول المسلمين المنقادين لله من أمتي.

أ ١٦٤ \_قل أيها النبي رداً على المشركين الداعين إلى عبادة الأصنام: أغير الله أطلب رباً؟ كيف أعبد غير الله و الترك عبادة الله؟ والله خالق كل شيء ومدبره ومالكه، ولا تكسب كل نفس ذنباً إلا كان عليها إثمه وعقابه، ولا تتحمل نفس بريئة ذنب نفس أخرى، فلا يؤاخذ أحد بجريرة غيره، ثم إلى ربكم مصيركم يوم القيامة، فيخبركم بما اختلفتم فيه في العقيدة والعمل، ويجازيكم على أعمالكم.

١٦٥ ـ وهو الذي جعلكم خلفاء في عمران الأرض، يخلف بعضكم بعضاً فيها، ورفع بعضكم فوق بعض درجات في العلم والمال والجاه وغير ذلك، ليختبركم فيما آتاكم من هذه الأمور، إن ربك سريع العقاب لمن عصاه، وإنه لغفور لذنوب المؤمنين بالله ورسله وكتبه، رحيم بهم. سُورَةُ الأَغَافَىٰ الْجَافِيٰ الْجَافِيٰ الْجَافِيٰ الْجَافِيٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

الْمَصَ ٢ كَتَبُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدَّدِكَ حَسَرَجٌ مِّنْهُ

لِتُنذِرَبِهِۦوَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ التَّبِعُواْ مَآ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ

مِّنزَّ بِّكُوْوَلَاتَتَبِعُواْمِن دُو نِهِۦٓأَوْلِيَأَ؞ۗ قَلِيلًا مَّاتَذَكَّرُونَ ۞

وَكُم مِّن قُرْيَةٍ أَهۡلَكُنُهَافَجَآءَهَابَأۡسُنَابِيَتًا أَوۡهُمۡ قَآبِلُونَ

الله الله عَوْدُهُمْ إِذْ جَأَةَهُم بَأْسُنَاۤ إِلَّاۤ أَن قَالُوٓ أَإِنَّا كُنَّا

ظَلِمِينَ (إِنَّ فَلَنَسْءَكُنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْءَكَ

ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلَّمِّ وَمَاكُنَّا غَآبِيينَ ﴿

وَٱلْوَزِّنُ يُوۡمَىٰ إِلٰهَ كَنُّ مُعَن ثَقَٰلَتْ مَوَازِينُ لُهُ فَأُوْلَنَالِكَ هُمُ

ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ الْمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ وَفَأُولَتِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ

أَنفُسهُم بِمَا كَانُواْ بِتَايَنِنَا يَظْلِمُونَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ

فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهامَعْيِشُ قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ ﴿ إِنَّا

وَلَقَدْ خَلَقَنَكُمْ مُّمَّصَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَيْحِكَةِ ٱسْجُدُواْ

إِلاَّدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ لَرَيَكُن مِّنَ ٱلسَّنِجِدِينَ اللَّ

## ٩

هي مكية إلا ثمان آيات، وهي قوله تعالى: ﴿ وَسَنَّلَهُمْ عَنِ أَلْقَرْبَكِهِ ﴾ إلى ما قبل قوله: ﴿ وَإِذْ نَنْقَنَا لَجُبّلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ طُلَّةً ﴾ [17" ــ ١٧٠].

١ - ﴿ المّصَ ﴾: تقرأ هكذا: ألف، لام، ميم،
 صاد، وهي كأول البقرة وآل عمران لتحدي العرب
 بالإتيان بمثل القرآن، ما دام مركباً من حروف لغتهم
 العربية، وهم فرسان البلاغة والفصاحة.

٢ ـ هذا القرآن كتاب أنزل إليك أيها النبي، فلا يكن في صدرك ضيق من إبلاغه إلى الناس، حتى ولبو كذّبوك وآذوك، فإن الله عاصمك وناصرك وحافظك، أنزلناه إليك لتخوّف به من عقاب الله من عصاه، وتذكيراً بفضله سبحانه على المؤمنين.

٣- اتبعوا أيها الناس المنزل إليكم من ربكم في القرآن العظيم والسنة النبوية التي تبيّنه وتفسره، ولا تقبعوا من دون كتاب الله أنصاراً كأنفسكم أو الشياطين، تقلدونهم في الدين، ولكنكم تتذكرون الحق في شأن الإيمان تذكراً قليلاً جداً، وتنسون الواجب عليكم نحو ربكم.

٤ ـ وكثير من القرى المكذبة بالحق وأهلها أردنا

إهلاكهم، فأتاهم عذابنا ليلاً وهم نائمون، أو مستريحون وقت القيلولة: هي نوم نصف النهار .

٥ - فما كان دعاؤهم واستغاثتهم حين أناهم عذابنا إلا اعترافهم بظلم أنفسهم بالإشراك بالله وتكذيب رسله.

 ٦ وأؤكد لكم أنه لنسألن الأمم السالفة عن مدى إجابتهم الرسل، ولنسألن الأنبياء المرسلين عما أجاب به أقوامهم، وعمن أطاع منهم وعصى.

٧ ـ ولنخبرن الرسل المرسلين عن علم تام ويقين بما وقع بينهم عند الدعوة إلى الإيمان، وما كنا غائبين عنهم حتى يخفي علينا شيء مما حدث بينهم .

٨ ـ ووزن الأعمال يوم القيامة هو الوزن الحق الدقيق العدل الذي لا ظلم فيه، فمن رجحت حسناته على
 سيئاته، فهم الفائزون بالرضوان والجنة .

 ٩ ـ ومن رجحت سيئاته على حسناته، فهم الخاسرون أنفسهم بتصييرها إلى النار أو تعريضها للعذاب، بسبب جحودهم آيات الله تعالى.

١٠ حيا بني آدم لقد جعلنا لكم في الأرض مكاناً وقراراً، وهيأنا لكم فيها أسباب المعايش، من السكنى
 والطعام والشراب والملبس، تشكرون قليلاً جداً تلك النعم.

١١ ـ ولقد أوجدنا أصلكم أو أباكم آدم من تراب، ثم صوَّرناكم بشراً، و مرنا الملائكة بالسجود لآدم تكريماً، فامتثلوا وسجدوا سجود تحية وتعظيم لا سجود عبادة، إلا إبليس لم يسجد تكبراً.



قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسَجُدَ إِذَ أَمَرْ تُكَ قَالَ أَنَا خَيْرُ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَارِ وَخَلَقْتَهُ ، مِن طِينِ (إِنَّ قَالَ فَا هَبِطَ مِنَهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرِ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّغِينَ (إِنَّ قَالَ أَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فِيهَا فَأَخْرِ إِنَّ كَمِن ٱلْمُنظِينِ (إِنَّ قَالَ فَيِما أَغُويْتِ فِي لاَ قَعُدُن لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ (إِنَّ أَمُن طَيِيهَ مُ وَلا يَجَدُأ كَثرَهُمْ شَكِيد بِم وَمِن خَلْفِهِم وَعَن شَمَا إِلِهِمْ وَلا يَجَدُأ كَثرَهُمْ شَكِيد فَي مِنْ مَن اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُ عَن اللهُمُ الل

11 ـ قال الله تعالى له لإقامة الحجة والتوبيخ ؟ لأن الله عالم بذلك: ما الذي منعك من السجود لآدم حين أمرتك بالسجود؟ قال إبليس: أنا أفضل من آدم، خلقتني من نار، وخلقته من طين، وعنصر النار بم فيها من الارتفاع والنور خير من الطين الذي فيه الخمود والركود.

17 \_ قال الله له: فاهبط من الجنة التي خلقت فيها ، فما ينبغي ولا يصح لك أن تتكبر فيها وتعصي أمري ، فاخرج منها ، إنك من الأذلاء المحتقرين المهانين ، جزاء استكبارك .

14 ـ قال إبليس: رب أمهلني ولا تعجل بموتي إلى يوم البعث الذي يبعث فيه آدم وذريته، من قبورهم عند النفخة الثانية.

ا ما حقال الله تعالى: إنك من الممهلين المؤجلين المؤجلين إلى وقت الصعق والفناء بالنفخة الأولى، وهي نفخة الفزع، لا إلى يوم البعث، والحكمة من ذلك ابتلاء العباد ليعرف الطائع من العاصى.

17 ـ قال إبليس: فبسبب إغوائك وإضلالك إياي، أقسم لأجهدن أن أصد بني آدم عن طريق الإيمان والحق والهداية، ولأغوينهم حتى يفسدوا بسببي، ولا يعبدوك ولا يوحدوك.

جمعت و المرابع المراب

١٨ ـ قال الله سبحانه لإبليس مؤكداً اللعنة والطرد من الملأ الأعلى: اخرج من الجنة مذموماً ممقوتاً ، مطروداً من رحمتي ، وأقسم لمن توك طاعتي واتبعك ، لأملأن جهنم منك ومن ذريتك ومن أتباعك أجمعين .

19 \_ وقلنا بعد إخراج إبليس من الجنة: يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة، فكلا من ثمارها من أي نوع كان آردتم، ولا تقربا هذه الشجرة الواحدة بالأكل منها، فهي محرمة عليكما، فتكونا من الظالمين أنفسهم بمخالفة أمر الله تعالى. ولم يصح تعيين الشجرة، وقيل: إنها الحنطة.

٢٠ فحسدهما الشيطان، وحدَّثهما بصوت خفي من الأرض إلى السماء، وزيَّن لهما الأكل من تلك الشجرة،
 ليكشف لهما ويسيء إليهما بإظهار ما سُتر وغُطّي من عوراتهما، فلا يريانها ولا يراها أحد، وقال إبليس لهما: ما نهاكما
 ربكما عن الأكل من هذه الشجرة، إلا لأجل ألا تكونا ملكين مقرّبين أو تكونا من الخالدين الذين لا يموتون أبداً.

٢١ ـ وحلف لهما: إني ناصح لكما فيما أقول، وأعلم بهذا المكان.

٢٢ وما زال يخدعهما ويغريهما بالحلف والترغيب في الأكل من الشجرة وتزيين الباطل، حتى أوقعهما في المعصية، فلما أكلا من ثمر الشجرة، ظهرت لهم عوراتهما، وشرعا يقطعان ورق الجنة، ويستران به عورتهما، وناداهما ربهما معاتباً لهما وموبخاً: ألم أنهكما عن الأكل من ثمر تلك الشجرة، وأقل لكما: إن الشيطان لكما عدو ظاهر العداوة. والتدلية والإدلاء: إنزال الشيء إلى أسفل شيئاً فشيئاً، والمعنى أهبطهما من رتبة الطاعة والكرامة، وهي الربة العالية، إلى رتبة دنيا وهي المعصية.

اللهِ قَالَارَبَّنَاظَلَمُنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَغْفِرُ لِنَا وَتَرْحَمُنَا لَيَكُونَنَّ مِنَ

ٱلْخَسِرِينَ (إِنَّ) قَالَ ٱهْبِطُواْبَعْضُكُر لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُرُ فِي

ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّو َمَتَكُم إِلَى حِينِ ﴿ إِنَّ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا

تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿ يَكِنِي ٓءَادَمَ قَدُأَزَلْنَا عَلَيُكُرُ لِلاَسَا

يُؤرِي سَوْءَ تِكُمُ وَرِيشَأَ وَلِبَاسُ ٱلتَّقُويٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ

ءَاينتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ (١) يَنبَني ءَادَمَ لَا يَفْتِننَّكُمُ

ٱلشَّيْطَانُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُوتِكُم مِّنَ ٱلْجَنِّةِ يَنزِعُ عَنَّهُ مَا لِبَاسَهُ مَا

لِيُرِيهُمَا سُوَّءَ بِمِمَا ۚ إِنَّهُ بِرَسَكُمُ هُووَقِيبِلُهُ مِنْ حَيْثُ لَاتَرُونَهُمُّ

إِنَّاجَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أُولِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ } وَإِذَافَعَلُواْ

فَنْحِشَةَ قَالُواْ وَجَدَّنَاعَلَيْهَآ ءَاكِآءَنَا وَٱللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا ۚ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ

لَا يَأْمُرُ بِإِلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا قُلُ

أَمَرَ رَبّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ

وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱللِّينَّ كَمَا بَدَاً كُمْ تَعُودُونَ ﴿ إِنَّ ۚ فَرِيقًا

إَ هَدَىٰ وَفَرِيقًاحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيْطِينَ

أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْ تَدُونَ (أَنَّا)

٢٣ قالا: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا بالمخالفة
 وطاعة الشيطان، وإن لم تغفر لنا ذنبنا، وتشملنا
 برحمتك، لنكونن من الهالكين.

٢٤ ـ قال الله تعالى لآدم وحواء وإبليس: انزلوا جميعاً من هذه الجنة إلى الأرض، بعضكم عدو بعض، وهذا نوع من العقوبة، ولكم في الأرض مكان استقرار، وتمتع وانتفاع بخيرات الأرض إلى وقت موتكم، وهذا دليل على أن الآجال معلومة ومقدرة أزلاً.

٢٥ قال الله تعالى: في الأرض تحيون، وفيها تموتون وتدفنون، ومنها تخرجون من قبوركم إلى دار الآخرة.

77 ـ يا بني آدم قد خلقنا لكم لباساً يستر عوراتكم، وريشاً للتجمل، وهو لباس الزينة، ولباس التقوى المعنوي: وهو لباس الإيمان والعمل الصالح خير لباس وأفضل من اللباس المادي، ذلك اللباس بنوعيه (المادي والمعنوي) من آيات الله الدالة على قدرته وفضله ورحمته، ليتذكروا ذلك، فيشكروا نعمته ويؤمنوا به سبحانه.

۲۷ ـ يا بني آدم لا يضلّنكم الشيطان، فيصرفكم عن الإيمان وطاعة الله، كما فتن أبويكم آدم

وحواء، وأخرجهما من الجنة بخداعه ووسوسته، وتسبب في نزع لباسهما وإظهار عورتهما، إن الشيطان يراكم هو وجنوده وأعوانه، من حيث لا ترونهم، فاحفظوا أنفسكم من رؤيته إياكم في حال العري، إنا جعلنا الشياطين أعواناً وأنصاراً لغير المؤمنين بالله ورسله.

٢٨ ـ وإذا فعل المشركون معصية كبيرة، كالطواف حول الكعبة عراة، وعبادة الأصنام، اقتداء بآبائهم، قالوا: وجدنا عليها آباءنا، والله أمرنا بتلك الفاحشة، قل لهم أيها النبي: إن الله أمر بمحاسن الأخلاق ومكارمها، ولم يأمر بالفحشاء والمنكر، أتتقولون على الله ما لا تعلمون صحته ولا ثبت بدليل مقبول؟! نزلت في طواف المشركين بالبيت عراة.

٢٩ قل أيها النبي: أمر ربي بالعدل والاستقامة، لا بالفحشاء كما زعموا، واتجهوا إلى الله وحده في صلاتكم إلى القبلة، واعبدوه مخلصين له الدعاء والعبادة والطاعة، كما أنشأكم أول مرة من العدم، يعيدكم أحياء يوم القيامة، فيجازيكم على أعمالكم.

•٣-وتعودون حين البعث فريقين: فريق سعداء وفقهم الله للإيمان والعبادة، وهم الذين أسلموا، وفريق أشقياء وجبت عليهم بسوء اختيارهم الضلالة، وهم الكفار، إن هؤلاء الكفار اتخذوا الشياطين أنصاراً وأعوان من دون الله، فأطاعوهم في المعاصي وقبلوا ما دعوهم إليه، ويظنون أنهم مهتدون إلى الحق والصواب.



وَلَاشُرِفُواْ إِنَّهُ الْمُعُرُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدِوَكُواْ وَالْشَرَبُواْ وَلَاشُرِفُواْ إِنَّهُ اللّهِ عَبُ المُسْرِفِينَ لَا اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّه

٣١ ـ يا بني آدم تزينوا واستروا العورة عند كل صلاة وطواف، ويباح لكم الأكل والشرب من غير إسراف: وهو تجاوز الحدّ في كل شيء، إذ الله يؤاخذ المسرفين، ويرضى عمن يحل الحلال، ويحرم الحاه.

٣٢ قل أيها النبي للناس قاطبة: من الذي حرَّم الزينة؟ وهي ما يتزين به الإنسان من ثياب وغيرها من المباحات كالمعادن والجواهر ونحوها، تلك الزينة المودعة في الأرض من نبات ومعدن وحيوان، ومن الذي حرَّم طيبات الرزق: وهي المستلذات من المآكل والمشارب غير المحرمة شرعاً؟ «فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» كما جاء في الحديث الصحيح، إن تلك الزينة والطيبات للمؤمنين أصالة ولغيرهم تبعاً ، ما داموا في الحياة الدنيا، وهي خاصة بالمؤمنين في الآخرة، ومثل هذا التفصيل أو البيان التام لحكم الزينة والطيبات، نبين الآيات الدالة على كمال الشرع والدين وأحكام الحلال والحرام لقوم يعلمون متطلبات الحياة ونهضتها، فيتدبرون ويتعظون، لا لقوم يجهلون علوم المدنية والحضارة. قال ابن عباس: كانت المرأة تطوف بالبيت في الجاهلية، وهي عُريانة، وعلى فرجها خرقة، فنزلت الآيتان: ﴿ خُذُواْ زِينَتَّكُمْ . . . ﴾ و ﴿ قُلْ مَنْ

٣٣ ـ قل أيها النبي للمشركين وغيرهم: إنما حرم ربي الفواحش الظاهرة والباطنة، الجهرية والسرية: المعاصي الكبيرة الشنيعة، وما يوجب الوقوع في الإثم والذنب: وهي المعاصي الصغيرة، وظلم الناس والاعتداء الذي يجاوز الحد، وأن تجعلوا لله شركاء من غير حجة عقلية ولا برهان علمي، وأن تتقولوا على الله جهلاً بغير علم ولا حجة، كافتراء الكذب في تحليل الحرام وتحريم الحلال.

٣٤ ـ ولكل أمة وإنسان وقت محدد في الحياة، فإذا حان أجلهم الذي يموتون فيه لا يتأخرون ساعة أو لحظة عنه ولا يتقدمون ساعة عليه، ويقع المقدر عليهم حتماً .

٣٥ يا بني آدم إن أتاكم رسل من جنسكم يخبرونكم بما شرعته لكم من الأحكام، فأطيعوهم وصدقوهم، فمن اتقى المعاصي وأصلح عمله وحاله باتباع الرسل، فلا خوف عليهم من عذاب الآخرة، ولا هم يحزنون على ما أصابهم أو فاتهم في الدنيا.

٣٦ ـ والذين كذّبوا بآياتنا المنزلة على الرسل، المتضمنة الأحكام والشرائع، وتكبروا عن قبولها والإيمان بها، فأولئك أهل النار خالدين فيها على الدوام.

٣٧\_لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب، بأن شرع ما لم يشرع الله، أو نسب لله ولداً أو شريكاً، أو كذّب بآيات الله فأنكر القرآن أو جحد برسالة النبي محمد ﷺ، أولئك ينالهم نصيب مما قُدِّر لهم من خير أو شر، ورزْق وعُمْر، حتى إذا أنتهم رسل الموت يتوفونهم قالوا لهم: أين الشركاء الذين كنتم تدعونهم من دون الله وتعبدونهم؟ قالوا: ذهبوا عنا وغابوا، فلا ندري مكانهم، ولا نرجو منهم النفع ودفع الضرّ، وأقروا على أنفسهم بالكفر والضلال.

٣٨ ـ قال الله تعالى أو عن طريق الملائكة للمشركين في الآخرة: ادخلوا النار في جملة الأمم الكافرة الماضية من قبلكم، سواء من الجن والإنس، كلما دخلت جماعة منهم النار لعنت الأخرى في الملة التي ضلت بالاقتداء بها، والتي سبقتها إلى النار، حتى إذا تداركوا (أدرك بعضهم بعضاً) وتتابعوا وتلاحقوا في النار، قالت أخراهم دخولاً أو منزلة، وهم الأتباع والسفلة لأولاهم دخولاً أو منزلة وهم الرؤساء والكبار أو القادة: ربنا هؤلاء أضلونا عن سبيل الحق وصرفونا عنه، فآتهم عذاباً مضاعفاً مثلين أو أكثر، من النار، قال الله: لكل منكم عذاب مضاعف، طائفة الأتباع بسبب التقليد وزيادة ضلال الرؤساء، وطائفة القادة بسبب الإضلال، ولكن لا تعلمون مقدار ونوع هذا العذاب.

79\_ وقالت أولاهم لأخراهم: المتبوعون للأتباع: ليس لكم فضل أو مزية علينا، تقتضي تخفيف العذاب، فقد ضللتم كما ضللنا، فذوقوا العذاب جميعاً بسبب ما اكتسبتم وتسببتم من العصيان والكفر والضلال.

• ٤ ـ إن الذين كذبوا بآياتنا الدالة على أصول الكھ

الدين وأحكام الشرع في العقيدة والعبادة والمعاملة، المنزلة على رسلنا، وتكبروا عنها فلم يؤمنوا بها، لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا، ولا يصعد لهم عمل صالح ولا دعاء، لخبث أعمالهم، ويستحيل عليهم دخول الجنة، كاستحالة أن يدخل الجمل (البعير) في ثقب الإبرة، وكذلك الجزاء، نجزي المجرمين بالكفر. والسم: الثقب، والخياط: الإبرة، وذكر ذلك لكونه غاية في الضيق.

٤١ ـ لهم من جهنم فُرُش من نار، ومن فوقهم لحف أو أغطية من نار، أي تغشاهم النار من فوقهم
 كالأغطية، ومثل هذا الجزاء نجزي الظالمين أنفسهم وغيرهم من الناس، وهم الكافرون.

٤٢ \_ والذين آمنوا بالله ورسله جميعاً ، وعملوا صالح الأعمال قدر استطاعتهم ، بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ، لا نكلف نفساً بعبادة أو طاعة إلا بقدر طاقتها ، أولئك أهل الجنة وحدهم دون سواهم ، ماكثون فيها أمداً .

27 ـ وأخرجنا ما في صدور أهل الجنة من حقد كامن في الدنيا، حتى تصفو النفوس، ويزول تنغيص نعيم الجنة، تجري من تحتهم أنهار الجنة، وقالوا: الشكر والحمد التام لله الذي هدانا في الدنيا لما يوجب هذا الجزاء العظيم من الإيمان والعمل الصالح، وما كنا لنهتدي إليه بأنفسنا، لولا هداية الله وإرشاده وتوفيقه لنا، لقد جاءت رسل الله بالحق، فاتبعناهم، ونادتهم الملائكة قاتلين: تلكم الجنة أورثكم الله إياها بعملكم الصالح.

وَكَذَلِكَ نَجْزِى الظَّلِمِينَ ﴿ وَالَّذِينَ ا مَنُواْ وَعَيمِلُواْ الصَّلِحَتِ لاَنُكِيْكَ اَصْعَبُ الْاَوْسَعَهَا أَوْلَتِهِكَ اَصْعَبُ الصَّلِحَتِ لاَنُكِيْكُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْلَتِهِكَ اَصْعَبُ الْمَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَ وَنَرْعَنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِّنْ غِلِ الْمَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَهَا لُواْ الْحَمَدُ لِلّهِ اللّهِ هَدَنا لِهَاذَا فَيَعِيمُ الْأَنْهَ لَوْاللّهُ اللّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَيِنَا فِاللّهِ فَيَ وَمُودُوا أَنْ يَلْكُمُ اللّهُ لَنَا اللّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَيِنَا فِاللّهِ فَيَ اللّهُ اللّهُ لَلْهُ لَا اللّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَيِنَا فِاللّهِ فَيْ وَمُودُوا أَنْ يَلْكُمُ اللّهُ لَنَا اللّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَيْنَا فِاللّهِ فَيْ وَنُودُوا أَنْ يَلْكُمُ الْلِهَ لَنَا اللّهُ لَقَدْ مُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

قَالَ آدْخُلُواْ فِي أُمَدِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ

فِي ٱلنَّالِّرُكُلَّمَادَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَقِّى إِذَا ٱذَا رَكُوا فِيهَا

جَمِيعَاقَالَتْ أُخُرَىٰهُمْ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَاهَآ قُلآءِ أَضَلُونَافَاتِهِمْ

عَذَابًاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِن لَّاتَعْلَمُونَ فَيْ

وَقَالَتْ أُولَنهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُرْعَلَيْنَامِن فَضِّلِ

فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكْمِسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ

بِعَايَنتِنَا وَٱسۡ تَكۡبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَتَّحُ لَهُمۡ أَبُوبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَايَدۡخُلُونَ

ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْحِيَاطِّ وَكَذَ لِكَ نَجْزى

ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَيْ لَهُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَا دُوُمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ

وَنَادَىٰۤ أَصْحَابُ الْجُنَةِ اَصْحَابُ النَّارِ أَن قَدُوجَدُنَامَاوَعَدَنَارَبُنَاحَقًا
فَهَلُ وَجَدَّتُم مَّاوَعَدَرَبُّكُمْ حَقَّاقًا لُوانْعَدَّ فَاذَنَ مُوَّذِنْ بُينَهُم أَن لَعَنهُ اللَّهِ عَلَى الظّيلِمِينَ (فَنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الظّيلِمِينَ (فَنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَاۚ فَٱلْيَوْمَ نَنسَنهُمْ كَمَانسُواْ

لِقَاءَ يَوْمِ هِمُّ هَٰذَاوَمَاكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ أَنَّ

23 - ونادى أصحاب الجنة أهل النار بعد استقرار كل من الفريقين في منزله: أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا على ألسنة الرسل من النعيم والتكريم حقاً، فهل وجدتم ما وعد ربكم من الخزي والعذاب الأليم؟ قالوا: نعم وجدنا ذلك حقاً، فنادى مناد بين الفريقين: لعنة الله استقرت على الظالمين الكافرين وهم:

23 - الذين يمنعون الناس عن اتباع سبيل الله وشرعه والدخول في الإسلام، ويطلبون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة، زاعمين أنها خطأ وباطل، وأنهم على الحق والصواب، وهم بلقاء الله في الدار الآخرة جاحدون مكذبون.

27 - وبين أهل الجنة وأهل النار حاجز أو سور مانع من وصول أهل النار، وعلى الأعراف: أعالي السور رجال تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يعرفون كلا من أهل الجنة وأهل النار بعلاماتهم، من بياض وجوه المؤمنين، وسواد وجوه الكافرين، ونادى أهل الأعراف أصحاب الجنة حين رآوهم قائلين لهم: سلام عليكم أي تحية لكم وتكريم، ولكنهم يطمعون في دخول الجنة، لما يرون من فضل الله ورحمته، وأن رحمته تغلب

 ٤٧ ـ وإذا حُولت أبصار أهل الأعراف نحو أو جهة أهل النار، ورأوا ما هم فيه من العذاب، قالوا متضرعين: ربنا لا تجعلنا مع هؤلاء القوم الظالمين أنفسهم.

٤٨ ـ ونادى أصحاب الأعراف رجالاً من أهل النار يعرفونهم بعلامتهم المميزة لهم عن غيرهم، قالوا لهم: ما أغنى عنكم من النار ما جمعتم من الأموال، ولا اجتماعكم للصدّ عن سبيل الله، ولا استكباركم عن الإيمان.

٤٩ ـ قالوا للكفار كأبي جهل والوليد بن المغيرة: أهؤلاء المؤمنون المستضعفون المضطهدون كبلال وعمار بن ياسر الذين حلفتم في الدنيا: ألا ينالهم الله برحمة لفقرهم وضعفهم وقلة أتباعهم؟ وقال الله لأهل الأعراف: ادخلوا الجنة، لا خوف عليكم من العذاب، ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم أو أصابكم في الدنيا.

• وطلب أصحاب النار من أهل الجنة أن يوافوهم بشيء من الماء أو الطعام أو النعمة أو مما رزقهم الله من الطيبات، فقال لهم أهل الجنة: إن الله منعهما \_ أي الماء وما رزقهم الله \_ عن الكافرين، فلا نواسيكم ولا نعطيكم شيئاً منعه الله عنكم.

١٥ ـ والكافرون: هم الذين اتخذوا دينهم ملهاة وعبثاً، وسخرية وهزءاً، وخدعتهم الحياة الدنيا بزينتها وشهواتها، فيوم القيامة نتركهم في النار والعذاب، كما تركوا العمل للآخرة، وبسبب ما كانوا ينكرون آيات الله وما جاءت به الرسل.



٧٥ ـ ولقد جئنا أهل مكة وغيرهم بقرآن بيناه أتم بيان، عالمين بما نبين فيه، هادياً الناس إلى الحق، منقذاً من الضلالة، ورحمة لمن يؤمن به ويتبع أحكامه.

وعدوا به في الكتاب من العذاب الذي يؤول الأمر وعدوا به في الكتاب من العذاب الذي يؤول الأمر المه؟ يوم يتحقق العقاب وهو يوم القيامة ويظهر صدق ما أخبر به، يقول الذين تركوا العمل بما جاء فيه، من قبل في الدنيا: قد جاءت رسل ربنا بما هو الحق، ونصدق بما قالوا، فهل لنا من شفعاء يخلصوننا من العذاب، أو يشفعون لنا لنعود مرة ثانية إلى الدنيا؟ فنعمل عملاً صالحاً غير الذي كنا نعمل من المعاصي، قد غبنوا أنفسهم وضيعوها بدخولهم النار وخلودهم فيها، وذهب عنهم ما كانوا يكذبون في الدنيا قائلين: إن الأصنام ونحوها تشفع لنا عند الله تعالى.

والمدبر هو الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، في ستة أيام ثم استوى: اعتلى واستقر على العرش والعرش مخلوق عظيم استواء يليق بجلاله وعظمته، لا نعرف حقيقته، يجعل الليل كالغشاء للنهار، أي

لا تعرف حقيقته، يجعل الليل كالعساء للبهار، اي المستسلط المسائلة التظام لا يتأخر عنه دون وجود فاصل، يأتي بالظلمة بعد النور، حال كون الليل طالباً النهار، طلباً سريعاً بانتظام لا يتأخر عنه دون وجود فاصل، والشمس والقمر والنجوم جعلها مذلَّلات مسيَّرات بأمره وقدرته، ألا له تعالى وحده الخلق كله، والأمر والتصرف كله، وله كل مخلوق، وله شأن المخلوقات وأحوالها، تعاظم الله رب العالمين من إنس وجن، واتسع فضله وعزّ سلطانه، وتزايدت خيراته وبركاته.

• - ادعوا ربكم أيها المؤمنون بضراعة وتذلل وخضوع، وفي السر والإخفاء، لبعده عن الرياء، إنه سبحانه يكره المتجاوزين الحدود في الدعاء وغيره، برفع الصوت والصراخ، أو الدعاء بما لا يجوز أو ما لا ينبغي.

٥٦ ـ ولا تفسدوا في الأرض بالشرك والمعاصي، بعد إصلاحها ببعثة الرسل، وإنزال الكتب، وتقرير الشرائع، وادعوه تعالى خوفاً من عقابه، وطمعاً في رحمته وفضله، إن رحمة الله وعفوه وإجابته الدعاء أمر قريب من المحسنين أعمالهم، الذين يتبعون أوامره، ويتركون زواجره.

٥٧ ـ والله تعالى هو الذي يرسل الرياح العاصفة المبشرة بالخير وهطول الأمطار، حتى إذا حملت الرياح سحاباً مثقلاً بالماء، سقنا السحاب لإحياء أرض مجدبة لا نبات فيها، فأنزلنا الماء بالبلد، فأخرجنا به جميع أنواع الثمار، ومثل إخراج الثمرات والنباتات، نخرج الموتى أحياء من القبور يوم البعث والنشور، لتتذكروا، فتعلموا قدرة الله على البعث وكل شيء، وتؤمنوا بالله وحده لا شريك له.

ٱلرِّيكَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَجَمَيْ إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَابًا

ا ثِقَا لَاسُقْنَهُ لِبِكَدِمَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِدِٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ - مِنكُلِّ

ٱلثَّمَرَاتِّ كَذَالِكَ نُحْرِجُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥

وَٱلْبَلَدُٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ,بِإِذْنِرَبِّةٍ ۖ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَايَخْرُجُ إِلَّانَكِدَأْكَ نَصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ١ لَقَدْأَرْسَلْنَانُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَفَالَ يَنَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُۥ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) قَالَ ٱلْمَلاَ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّا لَنَرَ عَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِخِي رَسُولُ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أُبَلِغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ (إِنَّ) أَوَعَِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرُيِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَكُوْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ اَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُ. فِي ٱلْفُلِّكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ الله عَالِمَةِ اللَّهُ مُ كَانُواْ قُوَّمًا عَمِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُودَّاْ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥۗ أَفَلَا تَتَّقُونَ سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ إِنَّا لَنَظُنُّكُ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ إِنَّا لَنَظُنتُك

لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِحِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٥٨ ـ البلد الطيب التربة، الوفير النماء والخصوبة، يخرج نباته حسناً تاماً نضراً بعلم الله، والذي خبُث ترابه كالأرض السبخة أو المالحة لا يخرج نباته إلا عسراً بمشقة، لا خير فيه، وهذا مثل حسى للذي يستجيب لنداء الإيمان، والكافر المعرض عن الإيمان، مثل ذلك البيان والإيضاح، نبين الآيات الدالة على القدرة الباهرة والتشريع الأمثل، لقوم يشكرون الله ويعترفون بنعمته.

 ٩٥ ـ لقد أرسلنا نوحاً عليه السلام أول الرسل في الأرض لهداية قومه، فقال: يا قوم اعبدوا الله وحده دون سواه، لا إله لكم غيره، إني أخاف عليكم بسبب الشرك عذاب يوم عظيم شديد، يوم القيامة أو يوم الطوفان.

٦٠ ـ قال أشراف القوم وسادتهم: إنا نجدك يا نوح في خطأ واضح وعدول عن الحق.

٦١ ـ قال: يا قوم: ليس بي انحراف عن جادة الحق والصواب، ولكني رسول إليكم من رب العالمين: الإنس والجن، لهدايتكم وإرشادكم، وجلب الخير إليكم، ودفع الشر عنكم.

٦٢ ـ أبلغكم ما أرسلني به ربي من الدعوة إلى التوحيد الخالص، ونبذ الشرك، وأريد صلاح

أموركم، والدلالة على ما فيه خيركم ونجاتكم، وأعلم من جلال الله وقدرته وعقابه الشديد لمن عصي أوامره ما لا تعلمون، بالإخبار الموحى به حقاً وصدقاً .

٦٣ ـ أكذبتم وأنكرتم وعجبتم أن أتاكم وحي وعظة من ربكم على يد رجل منكم تعرفونه، ومن جنسكم تأنسون به، ليخوِّفكم العذاب إن عصيتم، ولتتقوا ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ولتظفروا برحمته ورضوانه إن أطعتم وسمعتم.

٦٤ ـ فتمادوا في تكذيبه ومعارضته، فأنجيناه والمؤمنين القلائل الذين اتبعوه، في السفينة التي أمرناه ببنائها ، وأغرقنا بالطوفان والدمار الشامل الذين كفروا وتمادوا في ضلالهم واستمروا في تكذيبهم ، إنهم كانوا قوماً عُمْي البصائر والقلوب عن إدراك الحقائق، لا تنفع فيهم الموعظة والتذكير.

٦٥ ـ وأرسلنا إلى قبيلة عاد الأولى (الذين كانوا في الأحقاف بحضرموت اليمن) واحداً من قبيلتهم أو جنسهم، هو هود عليه السلام، قال: يا قوم اعبدوا بحق الله وحده، لا إله لكم غيره، أفلا تخافون عذاب الله؟ ٦٦ ـ قال له الرؤساء والأشراف الكفرة من قومه: إنا لنراك يا هود في خفة عقل وحمق، وإنا نعتقد أنك من الكاذبين في ادعاء النبوة والرسالة.

٦٧ ـ قال هود لهم: يا قوم ليس بي سفاهة كما تتصورون، ولكني رسول مبعوث إليكم من رب العالمين لهدايتكم وإرشادكم لما فيه سعادتكم. اللهُ أُبِيِّغُكُمْ رِسَالَىتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُوْ نَاصِحُ أَمِينٌ ﴿ اللَّهِ أَوْيَعِبْتُمُ

أَنجَاءَكُمْ ذِكْرُمِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ

وَٱذْ كُرُوٓ أَإِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِقَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ

فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُوٓاْءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُرُ تُقُلِحُونَ

يَعْ بُدُ ءَابَ آؤُنَّا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن زَّيِّكُمْ رِجْسٌ وَعَضَبُّ

أَتُجَدِدُ لُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُدُو ءَابَاؤُكُم

مَّانزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلَطَانَ فَأَنتَظِرُوۤ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ

ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ لَا اللَّهِ عَأَنِينَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا

وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْبِ َايْتِينَآ أُومَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ

(الله وَ إِلَى تَهُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللهَ

مَالَكُمُ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُةً، قَدْجَاءَ تُكُم بَيِّنَةُ مِّن

7. أبلغكم ما أرسلت به من التكاليف الإلهية (الأوامر والمواعظ والنواهي) وأنا لكم ناصح فيما أدعوكم إليه، أمين مخلص فيما أبلغكم إياه، فلا أكذب على الله تعالى.

79 - أكذبتم واستبعدتم وتعجبتم أن جاءكم وحي وموعظة من ربكم، على يدرجل منكم تعرفونه، ليخوفكم عذاب الله إن عصيتم، وتذكروا نعمة الله عليكم حين جعلكم خلفاء أو سكان الأرض بعد هلاك قوم نوح، وزادكم على غيركم طولاً في القامة، وضخامة وقوة في الأجسام، فاذكروا نعم الله الكثيرة عليكم، لتفوزوا برضوان الله وجنته.

٧٠ قالوا له: أجئتنا لأجل أن نعبد الله وحده،
 ونترك ما كان عليه آباؤنا من عبادة الأصنام، فأتنا
 بالعذاب الذي أوعدتنا به، إن كنت صادقاً في
 تهديدك ووعيدك.

٧١ ـ قال هود عليه السلام: قد حق ووجب ﴿ رَّبِكُمْ هَانِهِ عَالَقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ عليكم عذاب وسخط، أتحاجونني في أصنام ﴿ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوّءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيثُرُ ﴿ عَلَيكُمُ عَذَابُ أَلِيثُرُ ﴿ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللّ

حجة ولا برهان على عبدتها، فانتظروا نزول العذاب الشديد، إني معكم أحد المنتظرين له، وهو واقع بكم لا محالة. وجعلها أسماء: كناية عن أنها لا حقيقة لها.

٧٢ ـ فأنجينا هوداً وأتباعه المؤمنين من العذاب برحمة منا بأهل الإيمان، وأهلكنا واستأصلنا القوم الذين كذّبوا بآياتنا المنزلة على الرسل، فلم نبق منهم أحداً، بسبب عدم إيمانهم وتكذيبهم رسولهم.

٧٣ - وأرسلنا صالحاً عليه السلام إلى قبيلة ثمود (التي كانت تسكن الجِجْر شمال المدينة قرب تبوك) يدعوهم إلى الإيمان، قال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده، ليس لكم إله يستحق العبادة سواه، قد جاءتكم معجزة ظاهرة من الله تعلى، فاتركوها تأكل في أرض الله، وليس عليكم إطعامها، ولا تتعرضوا لها بشيء من الأذى، فيأخذكم عذاب مؤلم بالاعتداء عليها.

وَاذَ الْكُرُونِ تَتَغِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْجِتُونَ فِي الْأَرْضِ تَتَغِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْجِتُونَ الْجَبَالَ بُيُوتًا فَاذَ كُرُونًا ءَا لَآءَ اللّهَ وَلَا تَعْتَوُا فِي اَلْأَرْضِ الْجَبَالَ بُيُوتًا فَاذَ كُرُونًا ءَا لَآءَ اللّهَ وَلَا تَعْتَوُا فِي اَلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فِي قَالَ الْمَلَا اللّهَ اللّهَ وَلَا تَعْتَوُا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللّهَ قَالَ الْمَلَا اللّهَ اللّهَ عَلَمُونَ مَعْهُمُ اللّهَ مَنَا اللّهُ مَن مَنهُمُ التَّعْمَلُونَ اللّهَ مَن مَنهُمُ اللّهَ مَن مَنهُمُ اللّهَ اللّهَ مَن مَنهُمُ اللّهُ مَن وَيَهِ عَلَوا اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ مَن مَنهُمُ اللّهُ مَن وَقَالُوا اللّهَ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَقَالُوا اللّهُ اللّهُ مَن اللللّهُ مَن اللّهُ مَن اللللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن

٧٤ و تذكروا نعمة الله و فضله حين استخلفكم في الأرض من بعد قوم عاد، وأنزلكم المساكن في الأرض، تتخذون من سهولها قصوراً شامخة عالية، وتنحتون الجبال فتتخذون منها بيوتاً وكهوفاً، فتذكروا هذه النعم الكثيرة العظيمة، ولا تكثروا الفساد في الأرض، بما يدل على إمعان الفساد والمداومة عليه.

•٧- قال الزعماء المتكبرون عن الإيمان من قوم صالح للمستضعفين المؤمنين، على طريق الهزء والسخرية: أتعلمون أن صالحاً رسول مرسل من ربه؟ قال المستضعفون: إننا مصدقون برسالته ونتبع أوامره، فضلاً عن أننا نعلم صدقه يقيناً.

٧٦ قال الرؤساء المتكبرون عن الإيمان
 برسالة صالح عليه السلام: إننا جاحدون منكرون
 لما آمنتم به .

٧٧ فقتلوا الناقة بنحرها أو بقطع عرقوبها، ونسب القتل للجميع لرضاهم بما فعل أحدهم، وتمردوا عن اتباع رسالة صالح وتكبروا، وقالوا متحدِّين مستهزئين: يا صالح ائتنا بما تعدنا من العذاب، إن كنت حقاً نبياً مرسلاً.

٧٨ ـ فأخذتهم الزلزلة الشديدة، فأصبحوا في بلادهم ومساكنهم صرعى ميتين دون حراك.

٧٩ فأعرض صالح عنهم وترك ديارهم بعد عقرهم الناقة، وقال لهم: يا قوم لقد بلَّغتكم رسالة ربي، وجهدت في نصحكم وإرشادكم، ولكن لا تحبُّون الناصحين المخلصين، وأبيتم نصحي، فحقَّ عليكم العذاب.

٨٠ وأرسلنا لوطاً، وهو ابن أخي إبراهيم، واذكر أيها النبي حين قال لوط لقومه موبحاً: أتفعلون الفعلة الفاحشة الشديدة الشناعة، وهي فعل قوم لوط، لم يفعلها أحد قبلكم في أي زمان، بل هي مبتدعة منكم، ولم ترتكبها أمة من الأمم.

٨١ - إنكم تأتون الرجال لمجرد قضاء الشهوة، لا بمقتضى عقل وفطرة سليمة، وتتركون النساء اللاتي هن محل الشهوة بحسب الفطرة، بل أنتم قوم متجاوزون الحدود في العصيان، وخارجون عن حد الاعتدال.

۸۲\_وما كان جواب قومه \_ حين توبيخه لهم \_ عن هذا الإنكار الشديد إلا أن قال بعضهم لبعض: أخرجوا لوطاً وأتباعه المؤمنين به من بلدتكم: سَدوم عاصمة قرى قوم لوط، في شرق الأردن في الغور، إنهم أناس يتنزهون عن عملنا هذا، فلا بقاء لهم معنا، قالوا ذلك استهزاء وسخرية منهم.

۸۳\_فأنجينا لوطاً وأهله والمؤمنين معه إلا امرأته الكافرة، كانت من جماعة الهالكين الباقين مع قومها في مكان العذاب.

٨٤ وأمطرنا عليهم مطراً كثيراً عجيباً وهو الحجارة المحماة بالنار، فانظر كيف كان مصير المجرمين الذين كذبوا لوطاً عليه السلام، وانغمسوا في الفاحشة.

مه وأرسلنا إلى قبيلة مدين من ولد إبراهيم (ومدين: مدينة قرب معان جنوب شرقي الأردن على طريق الحجاز) رسولاً من جنسهم ونسبهم هو شعيب عليه السلام، قال لهم: يا قوم اعبدوا الله ليس لكم إله غيره، فهو المعبود بحق، وهذا جوهر دعوة الرسل، قد جاءتكم حجة واضحة من ربكم تدل على صدق رسالتي، فأتموا الكيل والميزان إذا

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اللّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن اللّهِ مَنْ عَلَى اللّهُ مَا أَنَاسٌ مِنَطَهَرُونَ الله عَلَيْنَهُ وَأَهْلَمُ اللّهُ مَا أَنَاسٌ مِنَالَهُ مُونَ اللّهُ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم أَنَاسُ مِن الْفَنبِرِينَ الله عَلَيْهُ أَلْمُجْرِمِينَ الله مَعْرَبِينَ الله عَلَيْهُ أَنْفُر مِينَ الله عَيْرُهُ أَنْفَا مَعْرِمِينَ الله عَلَيْهُ أَنْفُر مَيْنَ الله عَيْرُهُ أَنْفَدَ جَاءَتُ مُ مَن الله عَيْرُهُ أَنْ فَلَا جَاءَتُ مُ مَن الله عَيْرُهُ أَنْفَد جَاءَتُ مُ مَن الله عَيْرُهُ أَنْفُ مَلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْحُمُواُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَن الله عَيْرُهُ أَنْفُوا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

بعتم، ولا تنقصوا البائع والمشتري وغيرهما من الناس حقوقهم، بتعييب السلعة، أو التزهيد فيها، أو الاحتيال على صاحبها، فكل ذلك أكل لأموال الناس بالباطل، ولا تفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي بعد إصلاح أهلها من طريق الأنبياء والرسل، هذا الذي أمرتكم به أحسن وأفضل عند الله لكم مما أنتم عليه من الكفر والظلم، إن كنتم مصدقين برسالتي وبوحدانية الله وشرعه؛ لأن الإيمان يقتضي الامتثال.

٨٦ ـ ولا تقطعوا الطرق، تتوعدون وتهددون بالعذاب الناس الذين يريدون المجيء إليكم، وتمنعون الناس عن الإيمان بدين الله، والوصول إلى شعيب عليه السلام، وتطلبون لشريعة الله أن تكون معوجة غير مستقيمة، واذكروا حين كنتم قليلي العدد، فكتَّر جمعكم بالنسل، وأمدكم بالقوة والغني، وتأملوا كيف كان مصير المفسدين البغاة من الأمم الماضية، حيث أهلكهم الله بكفرهم وذنوبهم.

۸۷\_وإن كان آمن جماعة منكم بما أرسلت به من عند الله، وجماعة أخرى لم يؤمنوا برسالتي، فاصبروا حتى يقضي الله بالحق والعدل بيننا وبينكم، ويتحقق نصرنا عليكم، والله خير الحاكمين؛ لأن حكمه حق وعدل، لا مجال فيه للظلم أو المحاباة.



الله قَالَ الْمَلاُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ النُخْرِجَنَكَ يَشُعَيْبُ وَالْذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْلَتَعُودُنَ فِي مِلِّتِنَا قَالَ آوَلُو وَالْذِينَ ءَامَنُوا مَعْكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْلَتَعُودُنَ فِي مِلْتِنَا عَلَى اللّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْتِكُمُ لَكَا كُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلّاَ أَن يَشَاءَ لَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلّاَ أَن يَشَاءَ لَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلّاَ أَن يَشَاءَ لَكُونُ اللّهُ وَوَكُلْنَا رَبّنَا الْفَتَحِينَ اللهِ وَوَكَلّنَا أَن يَشَاءَ لَكُونُ اللّهُ وَوَكُلْنَا أَن يَشَاءَ لَيْكُولُوا مِن قَوْمِهِ عَلَيْ النّبَعْتُم شُعَيْبًا إِنّا كُونُ الْمَلا لَهُ اللّهِ وَوَكَلّنَا أَنْ يَشَاءُ لَكُونُ اللّهُ وَوَلَا الْمَلا لَهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُلْكُولُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٨٨ ـ قال الأشراف المتكبرون عن الإيمان بالله ورسوله: لنطردنك يا شعيب والمؤمنين معك من بلدتنا، أو لترجعن أيها الأتباع إلى ديننا كما كنتم، أي لا خيار لكم إلا أحد أمرين: الطرد أو العود للملة السابقة، قال لهم شعيب: أتعيدوننا في ملتكم، ولو كنا كارهين تلك العودة أو الإخراج؟! ٨٩ ـ وأضاف شعيب قائلاً: قد اختلقنا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم التي هي الشرك والظلم، بعد إذ نجّانا (خلصنا) الله منها؛ لأن العود أعظم ذنباً ، ومن ارتد عن الإيمان أعظم كفراً ، وما ينبغي لنا ولا يصح أن نعود في ملتكم أبداً، إلا أن يشاء الله ربنا ذلك، أحاط علم الله بكل شيء من الموجودات، فوضنا أمرنا إلى الله واعتمدنا عليه في التثبيت على الإيمان وإتمام النعمة والعصمة من الكفر والنقمة، احكم يا ربنا بيننا وبين قومنا بالحكم العادل، بما يستحقه كل منا من نصر أو هزيمة، وأنت أعدل وخير الحاكمين.

٩٠ وقال أشراف القوم الكافرون لجماعة منهم: لئن آمنتم بشعيب واتبعتموه، إنكم إذن لخاسرون في تجارتكم بترك التطفيف للكيل والميزان، وهالكون في النهاية.

91 ـ فأبيدوا وأهلكوا بالزلزلة الشديدة بسبب عصيانهم وإصرارهم على الكفر، فأصبحوا صرعى هامدين موتى.

٩٢ الذين كذبوا برسالة شعيب، أصبحوا كأن لم يقيموا في دارهم زمناً طويلاً، لاستئصالهم بالعذاب، الذين كذبوا شعيباً كانوا خاسرين لأنفسهم وأملاكهم، فالخسران لهم لا للمؤمنين، في الدنيا والآخرة.

**٩٣ ـ**فأعرض عنهم شعيب حينما شاهد وقوع العذاب بهم، وقال لهم: يا قوم لقد أدّيت ما علي، وبلّغتكم ما أرسلت به من الأوامر والنواهي، فكيف أتأسف أو أحزن على قوم مصرّين على الكفر؟!

 ٩٤ وما أرسلنا في بلد من البلاد من نبي من الأنبياء، فكذب أهلها إلا أخذناهم بالبؤس والفقر، والضر والمرض، ليتضرعوا ويتذللوا، فيؤمنوا ويتوبوا.

٩٥\_ثم أعطيناهم مكان الابتلاء والشدة: الغنى والسعة والقوة والصحة، حتى كثروا ونَمَوْا، وكفروا ولم يشكروا النعم، وقالوا: هذه عادة الدهر، وليس ذلك عقاباً من الله، قد أصيب آباؤنا بالبؤس ثم الرخاء، فلنكن على ما كانوا عليه، ولم يدركوا أن ذلك ابتلاء أو اختبار من الله وغفلوا عنه، فأخذناهم بالعذاب فجأة دون تراخ، وهم لا يشعرون بوقت مجيئه.

97 ـ ولو أن أهل القرى (المدن الجامعة) التي أرسلنا إليها الرسل آمنوا بالله وبرسله، واتقوا الكفر والقبائح وابتعدوا عنها، لوسّعنا عليهم الخير من السماء بالمطر، والأرض، بالنبات والثروات المعدنية، ولكن كذّبوا بالآيات الدالة على الإيمان وبالرسل، ولم يؤمنوا، فأخذناهم بالعذاب وعاقبناهم، بسبب كفرهم وذنوبهم.

٩٧ \_ أفأمن أهل القرى الذين كذبوا رسلهم أن يأتيهم عذابنا في الليل، وهم نائمون؟

٩٨ أو أمن أهل القرى المذكورة أن يأتيهم
 عذابنا في ضحوة النهار، وهم يلعبون؟ أي يعملون
 بما لا فائدة فيه.

99 - أفأمنوا ما يدبره الله لهم من العقوبة، واستدراجه لهم بالنعمة والصحة من غير أن يشعروا؟ فلا يأمن تدبير الله وبأسه إلا القوم الذين خسروا أنفسهم.

100 - أو لم يتبين لورثة الأرض ومكانها بعد هلاك أهلها السابقين، أننا لو نشاء أهلكناهم وعاقبناهم بذنوبهم، كما عاقبنا من قبلهم، ونختم على قلوبهم، فلا ينفذ إليها شيء من الموعظة، ولا يسمعون المواعظ سماع تدبر وتفهم، حتى يمونوا؟

وَلَوَ أَنَ أَهْلَ الْقُرَى الْمَنُوا وَاتَقُواْ الْفَتَحَاعَلَيْمِ بَرَكَتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْ نَهُم بِمَاكَانُواْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْ نَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (إِنَّ أَفَا مَنَ أَهْلُ الْقُرَى آَن يَأْتِيهُم بَأْسُنا بَيَنتَا مُحْدَى وَهُمْ نَايَمُونَ (إِنَّ أَفَا مَن أَهْلُ الْقُرَى آَن يَأْتِيهُم بَأْسُنا بَيَنتَا مَحْدَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ (إِنَّ أَفَا مِنُواْ مَحْدَر اللَّهِ فَلاَيلَامِن اللَّهُ الْمُنا الْمُن اللَّهُ الْمُن اللَّهُ الْمُن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَيسَمُعُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَيسَمْعُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَيسَمُعُونَ وَمَاكُونُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَيسَمُعُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَيسَمُعُونَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَيسَاعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ اللَّهُ عَلَى قَلْمُوا بِهَا اللَّهُ عَلَى قَلُوبُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ اللَّهُ عَلَى قَلْمُوا بِهَا فَانْطُلُ مُنْ عَلَى قُلُوبِ اللَّهُ عَلَى قُلُوبُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكُوبُونِ الْعَلْمُوا عَلَى الْعُمُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَ

101 ـ تلك القرى المذكورة التي أهلكناها وهي قرى الأقوام الخمسة: وهم قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، نذكر لك شيئاً من أخبارها كيف أهلكت، ولقد جاءتهم رسلهم بالمعجزات والبراهين الواضحة الدالة على صدق رسالتهم، فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بهذه المعجزات، بسبب تكذيبهم بها قبل مجيئهم، بل استمروا على الكفر، ومثل ذلك الطبع على قلوب كفار الأمم الخالية، يطبع الله على قلوب الكافرين من قومك وغيرهم، فلا ينفع فيهم وعظ ولا تذكير.

١٠٢ ـ وما وجدنا لأكثر الناس من وفاء بعهد أو وصية بالإيمان والفضائل، وما وجدنا أكثرهم إلا خارجين عن الطاعة خروجاً شديداً.

١٠٣ ـ ثم بعثنا من بعد الرسل المتقدمين كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب: موسى بالمعجزات الدالة
 على صدق نبوته، إلى فرعون الطاغية وأشراف قومه، فكفروا بالمعجزات، وكذبوا بها وظلموا أنفسهم،
 والتكذيب ظلم عظيم، فتأمل أيها النبي كيف كان مصير المكذبين الكافرين.

١٠٤ ـ وقال موسى عند تبليغ رسالته: يا فرعون إني رسول إليك من الله رب الإنس والجن، فهو حقيق
 بالإيمان به وحده.

يَأْ فِكُونَ ﴿ اللَّهِ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبِطَلَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّهِ فَغُلِبُواْ

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ﴿ قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِئَايَةٍ فَأْتِ بِهَآإِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ وَنَزَّعَ يَدُهُ وَفَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ إِنِّي يُرِيدُأَن يُغْرِجَكُ مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَانَأُمُرُونَ ﴿ قَالُوٓاْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ١ بِكُلِّ سَكِحِرِ عَلِيمِ (إِنَّا) وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓ أَإِتَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْغَلِبِينَ ﴿ إِنَّا قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ يَكُمُوسَينَ إِمَّاۤ أَن تُلْقِي وَإِمَّاۤ أَن نَّكُونَ نَحِّنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلْقُوَّا فَلَمَّٱ ٱلْقَوْا سَحَـرُوٓا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال ر و وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكً فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا

١٠٥ ـ جـ ديـر بـي عـ لـي ألا أقـول عـ لـي الله إلا القول الحق الذي أمرني أن أخبركم به كما هو، قد جئتكم بحجة واضحة من ربكم تبين صدقى، فأرسل معي بني إسرائيل وأطلقهم من أسرك واستعبادك، ليرجعوا معى إلى الأرض المقدسة؟ فإنهم كانوا ممنوعين من الرجوع إلى موطن آبائهم.

١٠٦ ـ قال له فرعون: إن كنت مؤيداً بمعجزة من عند الله دالة على صدق رسالتك، فأظهرها لنراها، إن كنت صادقاً في ادعائك.

١٠٧ ـ فألقى موسى عصاه من يده، فإذا هي حية عظيمة ظاهرة الحياة، وكانت من ذكور الحيّات.

١٠٨ ـ وأخرج يده من جيب قميصه، فإذا هي بيضاء تتلألأ نوراً، من غير برص ولا مرض، تظهر للناظرين المبصرين إليها من غير لبس.

١٠٩ ـ قال أشراف القوم الزعماء من قوم فرعون لما شاهدوا ذلك: إن موسى لساحر كبير، عليم خبير بأنواع السحر وفنونه.

١١٠ ـ يريد أن يخرجكم من أرض مصر، وقال فرعون لهم: فماذا تشيرون به على؟!

١١١ - قال الملأ لفرعون: أخّره وأمهله وأخاه هارون إلى وقت آخر، واطلب من حكام الأقاليم ومدائن المملكة في مصر أن يجمعوا لك السحرة، ويرسلوهم إليك. وقوله: ﴿ حَشِرِينَ ﴾ أي رجالاً يجمعون السحرة.

١١٢ - يأتوك بكل ساحر ماهر بفنون السحر.

هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْ صَنغِرِينَ ﴿ وَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿

١١٣ ـ وجاء السحرة إلى فرعون، فقالوا: هل لنا أجر أو جُعْل على عملنا، إن غلبنا موسى بسحرنا؟!

١١٤ ـ فأجابهم فرعون: نعم لكم ذلك الأجر، وإنكم أيضاً من المقرَّبين لدينا.

١١٥ ـ خيَّر السحرة موسى بين الابتداء بإلقاء ما يريد، أو ابتدائهم هم بذلك.

١١٦ - قال لهم موسى: ألقوا أنتم أولاً، فلما ألقوا حبالهم وعصيهم، سحروا أعين الناس، وصرفوها عن إدراك حقيقة ما فعلوا من التمويه والخداع، وأوقعوا الرهبة والخوف الشديد في نفوسهم، وجاء السحرة بسحر متفوق، عظيم في أعين الناظرين، وإن كان لا حقيقة له في الواقع.

١١٧ - ثم أوحينا إلى موسى وأمرناه بإلقاء عصاه، فإذا هي تبتلع بسرعة حبالهم وعصيهم التي يموهون بها كذباً، وسميت إفكاً؛ لأنه لا حقيقة للسحر في الواقع.

١١٨ - فثبت وتبين الحق، وهو صدق موسى، وبطل ما عملوا من السحر.

١١٩ ـ فغُلب السحرة في المكان الذي اجتمعوا فيه، ورجعوا من ذلك الموقف أذلاء مقهورين.

١٢٠ - وخرَّ السحرة ساجدين لله، أي أن معرفتهم للحق أخضعتهم له في الحال.

۱۲۱، ۱۲۲ ـ قالوا: آمنا بالله وحده لا شريك له، رب الإنس والجن، ورب موسى وهارون، حتى لا يتوهم أحد أن السجود لفرعون.

1۲۳ ـ قال فرعون للسحرة: كيف آمنتم بموسى ورسالته، قبل أن أسمح لكم بالإيمان، إن هذا الفعل لتدبير خفي وحيلة احتلتموها في مدينة مصر قبل المبارزة، لتخرجوا منها أهلها، فسوف تعلمون ما ينالكم مني على هذه المؤامرة.

174 ـ لأقطعن اليد اليمنى والرجل اليسرى من كل إنسان منكم وبالعكس، ثم لأصلُبنّكم في جذوع النخل بعد التقطيع حتى الموت.

١٢٥ ـ قال السحرة جواباً لتهديد فرعون: إنا إلى ربنا راجعون جميعاً في الآخرة، ويجازيك على ما تصنع بنا، ويغفر لنا خطايانا.

1۲٦ ـ وما تعيب منا وتنكر علينا إلا بسبب إيماننا بآيات ربنا التي جاءتنا على يد موسى، وهذا شرف عظيم، ربنا أفض علينا صبراً يغمرنا عند التعذيب، أي ألهمنا صبراً كثيراً، لئلا نرجع كفاراً، وتوفنا ثابتين على الإسلام، خاضعين لجنابك، غير محرِّفين ولا مبدلين.

١٢٧ ـ وقال زعماء قوم فرعون له: أتترك

موسى وقومه أحياء: ليفسدوا في أرض مصر بالدعوة إلى معارضتك، وإدخال الناس في دينهم، ويتركك ويتركك ويترك عبادة آلهتك: وهي الأصنام التي جعلها فرعون لقومه يعبدونها تقرباً بها إليه، وهو أعلى معبودات الأرض، وإله العالم السفلي، والكواكب آلهة العالم العلوي، قال فرعون: سنقتِّل أولادهم الذكور، ونستبقي الإناث أحياء لخدمتنا، وإنا فوقهم قادرون، متسلطون ومسيطرون عليهم بالقهر والغلبة، وهم تحت قهرنا.

۱۲۸ ـ قال موسى لقومه حين سمع تهديد فرعون وخوف بني إسرائيل: استعينوا بالله على فرعون وقومه، واصبروا على البلاء والمحنة، إن الأرض لله يعطيها من يشاء من عباده، وهو وعد من موسى بالنصر على فرعون وقومه، والخاتمة المحمودة أو النهاية في الدنيا والآخرة للمتقين الله من عباده، وهم موسى ومن معه، في ذلك الزمان.

179 \_ قال بنو إسرائيل لموسى: لقد أوذينا إيذاء شديداً بقتل أبنائنا وإذلالنا من قبل أن تأتينا رسولاً، ومن بعدما جئتنا رسولاً، بقتل الأبناء ونشر الرعب، قال موسى: لعل ربكم أن يهلك عدوكم فرعون وقومه، ويجعلكم خلفاء الأرض بعدهم، ويكون الأمر والملك لكم، فينظر كيف تعملون بعدئذ، في حال طاعة أو عصيان؟

١٣٠ ـ ولقد عاقبنا آل فرعون بالقحط والجدب والجوائح المتتالية، ونقص الثمار بالعاهات وإتلاف الغلات بالآفات، بسبب عدم نزول المطر، لعلهم يتعظون، ويرجعون عن كفرهم.

أَسْتَعِينُواْ وَاللَّهِ وَاصْبِرُوَّ الْإِنْ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهُا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَ الْعَنقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ (اللَّهِ الْوَالُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يُهْ لِلْكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْ فَيْ تَعْمَلُونَ (اللَّهُ وَلَقَدْ أَخَذُنَا الفِرْعُونَ وَالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ الشَّمَرُتِ لَعَلَهُمْ يَذَكُمُ وَنَ ﴿ اللَّهِ الْمَالِقِينَ الْمَالُونَ اللَّهُمْ

نِسَآءَهُمْ وَ إِنَّا فَوْقَهُمْ قَنِهِرُونَ ﴿ إِنَّ الْمُوسَىٰ لِقَوْمِهِ

فَإِذَا جَآءَ تُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ اَنَا هَلَدِهِ عَوَ إِن تُصِبْهُمْ سَيِسَةُ عَلَيْرُ وَالْمِوسَىٰ وَمَن مَعَةُ اَلاَ إِنّمَا طَلْبِرُهُمْ عِندَ اللّهِ وَلَكِنَ الشّهِ وَلَكِنَ السّهِ مَعْمَ اللّهِ عَلَيْهِمُ الْمَعْمَ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْمَعْمَ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْمَعْمَ اللّهُ عَلَيْهِمُ الطُوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلُ وَالضَّفَادِعَ وَالدّمَ عَلِيْتِهِمُ الطُوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلُ وَالضَّفَادِعَ وَالدّمَ عَلِيْتِهُمُ الطُوفَانَ وَالْجُرَادُ وَالْقُمَّلُ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ عَلَيْتِهِمُ الطُوفَانَ وَالْجُرَادُ وَالْقُمَّلُ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ عَلَيْتِهِمُ الطُوفَانَ وَالْجُرَادُ وَالْقُمَّلُ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ عَلَيْتِهِمُ الطُوفَانَ وَالْجُرَادُ وَالْفُقَامَ الْمُعْمِينَ السَّالَ وَلَمُ اللّهِ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

۱۳۱ - فإذا جاءتهم مواسم الخير الحسنة بالخصب ووفرة الثمار والرخاء، قالوا: لنا هذه نستحقها، وإن يتعرضوا لمواسم سيئة من الجدب والقحط والبلايا والأمراض، يتشاءموا بموسى والمؤمنين معه، ألا إن شؤمهم يأتيهم من عند الله على عملهم، لا من عند موسى ومن معه، فجميع ما ينالهم من خير أو شرّ هو من عند الله، وهذا على نمط ما يعتقدونه، لذا عبر بالطائر عن الخير والشر، لا إثبات التطير، ولكن أكثرهم لا يعلمون بهذا، بل ينسبون الخير والشر إلى غير الله خطأ وجهلاً.

۱۳۲ ـ وقال أتباع فرعون لموسى: مهما تأتنا من معجزة، لتصرفنا بلطف وحيلة عما نحن عليه من ديننا، كما يفعل السحرة بسحرهم، رددناها، ولا نؤمن بك ولا نصدق برسالتك. قاصدين بذلك إعلان اليأس من إيمانهم.

۱۳۳ ـ فأرسلنا عليهم الطوفان (الأمطار الكثيرة المتلفة للزرع) والجراد الذي يأكل الزروع، والفمّل: حشرات صغيرة تتلف الزرع والنبات، غير القمل المعروف، والضفادع المعروفة التي تكاثرت، فملأت البيوت، والدم أي الرعاف من الأنوف أو تحول المياه إلى دم، آيات مبينات دالة على قدرة الله تعالى وصدق موسى، فتكبروا عن الإيمان بالله، وكانوا قوماً عصاة

مجرمين. هذه آيات خمس، يضاف لها آيتان من الآية السابقة [١٣٠] وهي القحط ونقص الثمار، وآيتان من سورة يونس [٨٨] وهما الطمس على الأموال أي هلاكها ومحقها، وتشديد الوطأة على القلوب، أي الطبع عليها، فتصير الآيات تسعاً.

1٣٤ ـ ولما وقع عليهم العذاب بهذه الأمور، قالوا: يا موسى ادع لنا ربك أن يكشف عنا البلاء، متوسلاً بما اختصك به وأكرمك من الرسالة والنبوة وهو العهد، لئن كشفت عنا العذاب لنصدقن بنبوتك وبما تخبر به عن ربك، ولنرسلن معك بني إسرائيل، بإعطائهم حرية الانتقال والمغادرة من البلاد بعد منع السفر.

١٣٥ ـ فلما رفعنا عنهم العذاب المتقدم من القحط وغيره، إلى أجل محدد من الزمان لإهلاكهم بالغرق، هم بالغوه حتماً، إذا هم ينقضون العهد الذي عقدوه على أنفسهم .

١٣٦ ـ فانتقمنا منهم لما تقضوا العهد، فأغرقناهم في البحر، بسبب تكذيبهم بآياتنا وإعراضهم عنها، حتى صاروا كالغافلين عنها.

1۳۷ ـ وأورثنا قوم بني إسرائيل الذين كانوا مستذلين بالخدمة لقوم فرعون، أرض مصر والشام، التي باركنا فيها بإخراج الزروع والثمار الوفيرة، وتم إنجاز وعد الله لبني إسرائيل بإهلاك فرعون وقومه، بسبب صبرهم على أذى فرعون وملئه، وتحملهم الشدائد، وأهلكنا وخربنا ما كان يصنع فرعون وقومه من العمائر والمزارع، وما كانوا يعرشون من عرائش الكروم والأشجار. وليس ميراث الأراضي المذكورة على الدوام، وإنما كان ذلك لفترة زمنية في وقتهم ما داموا مستقيمين على أمر الله، ثم سلبهم الله ذلك بظلمهم، فلم يبق لهم أصل تاريخي بما يسمونه أرض الميعاد.

وَجَنُوزْنَابِبَنِيٓ إِسۡرَآءِيلَ ٱلۡبَحۡرَفَٱتَوَاْ عَلَىٰ قَوۡمِ يَعۡكُفُونَ عَلَىٰٓ

أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُواْ يَـٰمُوسَى ٱجْعَل لَنَاۤ إِلَهَا كَمَالَهُمْ ءَالِهُةُ

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ هَنَوُكُا ٓءٍ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُ

مَّاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهَا

وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّمِيقَتُ رَبِّهِ ۗ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ

مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَاتَتَّبِعْ

سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّاجَاءَ مُوسَىٰ لِعِيقَاتِنَا وَكُلَّمَهُ

رَبُّهُ,قَالَ رَبِّ أَرِنَى أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَىنِي وَلَكِين أَنظُرْ

إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ وَفَسَوْفَ تَرَيْنِي ْ فَلَمَّا لَجَلَيْ

رَبُّهُ وِللْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقّاً فَلَمّاۤ أَفَاقَ

قَالَ سُبْحَنَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

۱۳۸ ـ ومتخناهم من عبور بحر السويس بسلام وأمان، فمروا على قوم يلازمون عبادة الأصنام، ويقيمون عليها، فقالوا: يا موسى، اجعل لنا إلها، أي صنماً نعبده، كما لهؤلاء القوم آلهة من الأصنام، قال موسى: إنكم قوم تجهلون حقيقة الألوهية وعظمة الله، واستحقاقه وحده العبادة دون سواه، وقد شاهدتم من آيات الله ما يزجر عن عبادة غير الله تعالى.

۱۳۹ ـ إن عبدة الأصنام هؤلاء مدمَّر ومهلَك ما هم فيه من عبادة الأصنام وزائل وذاهب جميع ما كانوا يعملون من الأعمال والعبادة للأصنام.

150 - قال موسى لقومه: كيف أطلب لكم إلها غير الله تعبدونه؟ وقد أقام لكم الأدلة القاطعة على وحدانيته، وفضلكم على عالَمِي زمانكم، بإهلاك عدوكم، وتحريركم، وتمكينكم في الأرض واستخلافكم فيها.

۱٤۱ ـ وتذكروا معشر الإسرائيليين لتشكروا الله عليه حين خلصناكم من آل فرعون يذيقونكم أشد العذاب، يقتَّلون أطفالكم الذكور، ويبقون نساءكم أحياء للخدمة، وفي ذلكم الإنجاء من الأضرار

امتحان واختبار عظيم من ربكم، لتشكروا نعمه وأفضاله.

١٤٢ ـ ووعدنا موسى بتكليمه ومناجاتنا بعد انتهاء ثلاثين ليلة ، قائماً الليل ، صائماً النهار ، ثم زدناه عشراً بعد مجيئه إلى الميقات (الوقت المحدد لعمل من الأعمال) ، فتم وقت المناجاة أربعين ليلة ، وقال موسى لأخيه هارون حين اتجه للمناجاة : كن خليفتي فيهم ، وأصلح أمر بني إسرائيل بالرفق بهم وتفقد أحوالهم ، ولا تسلك سبيل العاصين بموافقتهم على المعاصى وإعانة الظالمين .

127 ـ ولما حضر موسى في الوقت المحدد لكلام الله، وكلّمه ربه مباشرة من وراء حجاب ولا واسطة، قال موسى: رب أرني أنظر إليك شوقاً وشرفاً، فأجابه الله تعالى: ليس لبشر أن يراني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل، فإن ثبت مكانه، فسوف تراني، أي لا تثبت لرؤيتي، ما دام الأعظم منك صلابة وقوة وهو الجبل لم يثبت حين تجلّى الرب عليه، فلما ظهر نور الله على الجبل، جعله مدكوكاً تراباً مفتتاً، وسقط موسى مغشياً عليه، فلما أفاق من غشيته، قال: أنزهك يا رب تنزيهاً، تبت إليك من سؤالي رؤيتك، وأنا أول المؤمنين بك من قومي.

وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَنَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِذْ أَنَجَيْنَكُمُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَ كُمُّ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمُّ وَفِى ذَلِكُمُ مَلَاثًمُّ مِّن رَيِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴿ وَوَعَذْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ﴾ وَوَعَذْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً

قَالَ يَنْمُوسَيْ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَنتِي وَبِكَلِّهِي سَكِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْظَلِمِينَ ﴿ إِنَّهُ وَلَمَّاسُقِطَ فِتَ أَيْدِيهِمْ وَرَأُوٓاْأَنَّهُمْ قَدْضَلُواْقَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّهِ

فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّنكِرِينَ ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ, فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَأْسَأُورِيكُرُ دَارَ الْفَسِيقِينَ ﴿ إِنَّ السَّأَصْرِفُ عَنْءَ اينِي ٱلَّذِينَ يَتَّكَّبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَـرَوُّاكُلَّءَايَةٍ لَّايُؤْمِـنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْأُ سَبِيلَ ٱلرُّشَّدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُوْاْ سَكِيلَ ٱلْغَيّ يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِحَايَكَةِ بَا وَكَانُواْ عَنْهَا عَنِفِلِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنَنَا وَلِقَاآءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَىٰلُهُمَّ هَلْيُجْزَوْنَ إِلَّا مَكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا ثَالَى وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ مَّهِ عِجْلُاجَسَدًا لَّهُ,خُوَارُّ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ

١٤٤ - قال الله تعالى: يا موسى إنى اخترتك على الناس أهل زمانك، وفضّلتك وخصصتك بالرسالة والنبوة وتبليغ أوامري، وبالتكليم من غير واسطة، فخذ ما أعطيتك من الفضل، وكن شاكراً لأنعمي وعطائي الجليل.

١٤٥ - وكتبنا لموسى في ألواح التوراة (وهي ما يكتب فيها) من كل ما يحتاج إليه الإسرائيليون من أمور الدين والدنيا، للاتعاظ بها، وتبياناً لكل شيء من الأحكام، فخذها بجد وعزيمة قوية واعمل بها، واطلب من قومك أن يأخذوا بأحسن ما فيها وأفضل وأكثرها أجراً ، كالعفو بدل القصاص ، والصبر على الغير، وإبراء المعسر، وفعل المأمور به، وترك المنهى عنه، سأريكم دار الفاسقين: فرعون وأتباعه، وهي مصر، لتعتبروا بها، وقيل: هي منازل الكفار من الجبابرة والعمالقة، وثمود وأصحاب الأيكة.

١٤٦ - سأمنع عن فهم آياتي (دلائلي على الإيمان) وكتابي وشريعتي الذين يتكبرون على الناس بغير حق كفرعون وقومه، وإن يروا كل آية دالة على قدرة الله وعظمته لا يصدقوا بها، وإن يروا سبيل (طريق) الهدي الذي جاء من عند الله

والصلاح والاستقامة، لا يتخذوه منهجاً أو طريقاً، وإن يروا سبيل الغواية والضلالة يتخذوه طريقاً ومنهاجاً، ذلك الصرف بسبب التكذيب بالآيات المنزلة من عندنا المشتملة على الهدى وتزكية النفوس، وبسبب تغافلهم عنها وإعراضهم عناداً، لا سهواً.

١٤٧ ـ والذين كذبوا بآياتنا التي جاءت بها رسلنا، وبالبعث والحساب، بطلت أعمالهم الحسنة التي عملوها في الدنيا كصلة رحم وصدقة، فلا ثواب لها في الآخرة، لعدم الإيمان، ما يجزون إلا جزاء عملهم من التكذيب والمعاصى.

١٤٨ ـ واتخذ قوم موسى من بعد خروجه إلى جبل الطور للمناجاة، مما معهم من حلى القبط الذي استعاروه لعرس، فبقي عندهم، اتخذوا عجلاً إلهاً مجسماً، أي تمثالاً لعجل لا روح فيه، له خوار (صوت البقر) صنَعه السامري بطريقة تجعل مرور الريح فيه محدثاً صوتاً ، ألم يروا أن هذا التمثال أخرس لا يكلمهم، ولا يقدر على هدايتهم للحق والصواب وطريق الخير، اتخذوه إلهاً، وكانوا ظالمين لأنفسهم في اتخاذه .

١٤٩ ـ ولما ندموا وتحيروا، وأدركوا أنهم قد أخطؤوا وضلوا عن الإيمان باتخاذهم العجل إلهاً، لجؤوا إلى التوبة والاستغاثة، وقالوا: إذا لم يرحمنا ربنا بقبول توبتنا وغفران ذنوبنا، لنكونن من الخاسرين أنفسهم أو الهالكين. وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى ٓ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَاقَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي

مِنْ بَعَدِيَّ أَعَجِلْتُمْ أَمْ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ

ٱَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ

يَقْتُلُونَنِي فَلَاتُشْمِتْ بِكَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَاجَعَلَنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ

ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ

رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ

ٱلْعِجْلَسَيْنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّةً فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنيَآ

وَكَذَ لِكَ جَعْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّ عَاتِ ثُمَّ

تَابُواْمِنُ بِعَدِهَا وَءَامَنُواَ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ

(اللهُ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَّ وَفِي

نُسُخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (١٠٠٠) وَأَخْتَارَ

مُوسَىٰ قَوْمَهُ وسَبْعِينَ رَجُلًا لِيبِيقَاتِنَآ فَلَمَّاۤ أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ

قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُ مِين قَبْلُ وَإِيِّنيٌّ أَتُهْلِكُنَا بِمَافَعَلَ

ٱلسُّفَهَآءُ مِثَّآ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتَنْتُكَ تُضِلُّ بِهَامَن تَشَآءُ وَتَهْدِي

مَن تَشَآَّةً أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ وَأَنتَ خَيْرُا لَغَنفرينَ ﴿ اللَّهُ

المناجاة، غضبان حزيناً، بسبب عبادة العجل، المناجاة، غضبان حزيناً، بسبب عبادة العجل، قال: بئس الفعل الذي فعلتموه من بعد غيابي عنكم، هل استعجلتم فلم تنتظروا ميعاد ربكم، وهو الأربعون، ولم تصبروا له ففعلتم مافعلتم؟ أو تعجلتم سخط ربكم بعبادة العجل؟ وألقى ألواح التوراة من شدة غضبه وأسفه لعبادة العجل، وأخذ بشعر رأس أخيه يجره إليه، على وجه المعاتبة على لينه، لا الإهانة، قال له هارون: يا ابن أمي - وهي للنه، لا الإهانة، قال له هارون: يا ابن أمي - وهي العجل وجدوني ضعيفاً فريداً، وهموا بقتلي، فلا تفرح الأعداء بإهانتك إياي، ولا تجعلني أحد القوم الظالمين الذين عبدوا العجل، فلست منهم ولم أفعل مثلهم، ولا أؤاخذ على فعلهم.

101 ـ قال موسى: رب اغفر لي هذا الفعل بأخي، واغفر لأخي هارون إن كان فرَّط أو قصَّر في نهيهم عن فعلهم، وأدخلنا في جنتك ورحمتك الواسعة، وأنت أرحم الرحماء في الدنيا والآخرة. 107 ـ إن الذين اتخذوا العجل إلهاً ولم

يتوبوا، سينالهم عذاب من ربهم في الآخرة، [

وعقاب في الدنيا بقتل بعضهم بعضاً ، وذل ومهانة واحتقار الناس لهم ، وكما جزيناهم نجزي المفترين على الله بالإشراك وغيره ، ومنهم عبدة العجل .

١٥٣ ـ والذين ارتكبوا السيئات أو المعاصي، ثم تابوا من بعد ما عملوها، وآمنوا بالله ورسله، إن ربك من بعد هذه التوبة، لغفور لهم، رحيم بهم، أي كثير المغفرة والرحمة.

١٥٤ ـ ولما ذهب الغضب عن موسى، وسكن وهدأ، أخذ الألواح التوراتية التي ألقاها عند غضبه، وفيما نسخ أو كتب فيها إرشاد للضالين وهداية للأحكام، ورحمة واسعة، للذين يخافون من ربهم.

100 \_ واختار موسى من قومه سبعين رجلاً ليكونوا معه في الوقت الذي وعدناه بإتيانهم فيه، وليكون سماعهم مناجاة موسى ربه دليلاً على صدقه، وفي رأي آخر: اختارهم للاعتذار عن عبادة العجل، فطلبوا رؤية الله جهراً، فأخذتهم الزلزلة الشديدة وصعقوا، قال موسى تحسراً: رب لو شئت إهلاكنا لأهلكتنا بذوبنا، قبل أن نأتي إليك في الميقات، أتهلكنا يا رب بما فعل الطائشون منا، ما هي إلا فتنتك، أي اختبارك وابتلاؤك، تُضِل بها من تشاء من عبادك، وتهدي من تشاء هدايته، أنت ناصرنا ومتولي أمورنا، فاغفر لنا ذنوبنا، وارحمنا برحمتك الواسعة، وأنت خير الغافرين للذنوب، تغفر لمحض الفضل والجود، لا لمصلحة.



الله عَنْ الله عَنْدِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل هُدُنَاۤ إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَسَآ أَءُ وَرَحُمَتِي وَسِعَتْكُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكَتُبُهَالِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَلتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبَيَّ ٱلْأَكْمِيِّ ٱلَّذِي يَجِدُونَـهُ. مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَئةِ وَٱلْإِنجِيلِيَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُ لَهُ مُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيَيْثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمَّ فَٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ بِهِـوعَ زَّرُوهُ وَنَصَـرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي ٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ أُوْلَيَبِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ ۗ قُلُ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيكًاٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لآ إِلهَ إِلَّاهُو يُحْي عَ يَمِيتُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِّيّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ اللَّهُ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يُهْدُونَ إِنَّا لَحَقِّ وَبِهِ مِعَدِلُونَ ﴿

١٥٦ - واكتب (دوِّن) لنا في هذه الدنيا عملاً حسناً: بالصحة والغني والعمل الصالح، وارزقنا الجنة والرضوان في الآخرة، إنا تبنا إليك ورجعنا عن الغواية، قال الله تعالى لموسى عليه السلام: عذابي أصيب به من أشاء تعذيبه وهو هنا الرجفة، ورحمتي شملت كل شيء من المكلفين وغيرهم، وسبقت غضبي، فإنها ستكون في الآخرة للذين يتقون الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ومن أهمها الشرك وعظائم الذنوب، وللذين يؤدون الزكاة المفروضة عليهم لأهلها المستحقين، والذين هم يصدِّقون بآياتنا، ولا يكفرون بشيء

١٥٧ - الذين يتبعون الرسول محمداً ﷺ النبي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وليس من أهل الكتاب، الذي يجد اليهود والنصاري اسمه ونعته وصفته مدوناً عندهم في التوراة والإنجيل، يأمر بما يقره الشرع والعقول السليمة من الإيمان بالله ومكارم الأخلاق، وينهى عن الكفر والشرك وما ينكره الشرع والعقل الصحيح من مساوئ الأخلاق، ويحل لهم المستلذات التي تستطيبها النفوس

والطباع السليمة من الأطعمة، ويحرّم عليهم ما تستخبثه الطباع السليمة وتنفر منه، كالميتة والدم المسفوح والخنزير والمذبوح لغير الله، ويضع عنهم الثقل الذي يضايق الإنسان، وما يشق حسياً على النفس، والتكاليف الشاقة الثقيلة، كقتل النفس في التوبة، وقطع موضع النجاسة من الثوب، فالذين آمنوا بمحمد ﷺ وعظَّموه ووقروه، ومنعوه من عدوه، ونصروه على من يعاديه، واتبعوا القرآن الذي أنزل معه، أولئك هم الفائزون في الدنيا والآخرة، بالهداية والاستقامة، والجنة والرضوان.

١٥٨ ـ قل أيها الرسول: يا أيها الناس إني رسول الله إلى أهل الأرض جميعاً، فرسالتي للناس عامة، رسول من الله الذي يتصرف في السماوات والأرض كيف يشاء، ويملكهما ملكاً تاماً، لا إله غيره ولا رب سواه، يحيي الخلق ويفنيهم، فهو المستحق للربوبية ونفي الشركاء عنه، فآمنوا بالله وما تضمنته كتبه من التوراة والإنجيل والقرآن من أحكام وإرشادات، واتبعوا ما جاءبه، لتهتدوا وترشدوا. وآمنوا أيضاً بالنبي الذي لم يقرأ ولم يكتب، والذي يؤمن بوجود الله ووحدانيته وكلماته الموحى بها إلى رسله.

١٥٩ ـ ومن قوم موسى وهم بعض بني إسرائيل جماعة عظيمة، يدعون الناس إلى الرشاد والهدى متلبسين بالحق ويلتزمون الحق الذي جاء به نبيهم، وبالحق يعدلون في أحكامهم. وَقَطَعْنَهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمُمَّا وَأَوْحَيْسَنَآ إِلَى مُوسَى

إِذِاسْتَسْقَنْهُ قَوْمُهُ ۚ أَنِ أَضْرِب يِعْصَاكَ ٱلْحَجَرَّ

فَٱنْبُجَسَتْ مِنْهُ ٱثَنْتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ۖ قَذْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ

مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْمَرَّ

وَٱلسَّلُوَىٰ ۚكُلُواْمِن طَيِّبُتِ مَارَزَقْنَكَ مُوْوَمَا

ظَلَمُونَاوَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمۡ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ ١٠٠٠ وَإِذَ

قِيلَ لَهُمُ ٱسۡ كُنُواْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْبَ ۗ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ

شِيْتُهُ وَقُولُواْ حِظَةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَكَانَغَفِرْ

لَكُمْ خَطِيتَ وَكُمّْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ شَ

فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ

فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ

يَظْلِمُونَ إِنَّ وَسْتَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ

حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِإِذْ يَعُدُونَ فِ ٱلسَّبْتِ إِذْ تَ أَتِيهِمْ

حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ

بعض، حتى صاروا اثنتي عشرة قبيلة، كل سبط اقبيلة) معروف على حدة، والأسباط: أولاد الأولاد، وهو عندهم كالقبيلة في ولد إسماعيل، وجعلناهم أمماً، أي كل سبط قبيلة من أب واحد من أولاد يعقوب. وأوحينا إلى موسى حين طلب قومه السقيا، لما أصابهم العطش في صحراء التيه: أن اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً بعدد الأسباط، قد علم كل سبط منهم مكان شربهم، وجعلنا السحاب يظلهم في وغيره المن (مادة بيضاء حلوة) والسلوى (وهو طير يشبه السماني) وقلنا لهم: كلوا من مستلذات مرزقناكم، وما ظلمونا بكفرانهم هذه النعم، ولكن ظلموا أنفسهم، حيث عرضوها للعقاب.

171 ـ واذكر أيها النبي حين قيل لآباء بني إسرائيل بعد الخروج من التيه: اسكنوا أرض بيت المقدس، وكلوا من خيراتها بمقدار ماتريدون، وقولوا: حِطّة، أي أمرنا حطة، والمعنى: حطّ عنا خطايانا، وادخلوا باب القرية (بيت المقدس)

حطاياتا، والاحدوا باب الفرية (بيت المقدس) ساجدين لله شكراً على منى دخلتم على هذه الحال بيت المقدس منتصرين، سنزيد المحسنين أعمالهم إحساناً وثواباً وإدرار نِعَم.

١٦٢ ـ فبدَّل الظالمون منهم أقوالهم، فأنزلنا عليهم عذاباً من السماء، بسبب ظلمهم.

177 ـ واسأل أيها النبي عما وقع لأهل القرية (أيلات) بجوار العقبة على ساحل البحر الأحمر، حين يعتدون ويتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت، وقد نهوا عنه، حين تأتيهم أسماكهم يوم السبت الذي حُرِّم العمل عليهم فيه، ظاهرة على الماء، وفي غير يوم السبت لا تأتيهم الحيتان (الأسماك)، مثل ذلك البلاء الشديد، نبلوهم بسبب فسقهم وظهوره فيهم، وفي ذلك امتحان لمعرفة مدى قدرتهم على الصبر عن المحارم.

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةُ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَا اللّهُ مُهَلِكُهُمْ آوَمُعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُ وَلَعَلَهُمْ يَتَقُونَ ﴿ اللّهُ عَذَا اللّهُ اللّهُ عَنَا اللّهِ يَعْهُونَ عَنِ السُّوءِ فَلَمَا اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اله

171 - واذكر أيها النبي حين قالت جماعة من أهل القرية، لم تَصِدُ ولم تُنهُ عن الصيد للصلحاء الواعظين: لِمَ تعظون قوماً، الله مهلكهم في الدنيا، أو معذبهم عذاباً شديداً في الآخرة؟ قال الواعظون: موعظتنا معذرة نعتذر بها إلى الله لئلا ننسب إلى التقصير في ترك النهي، أي لنعذر عند الله بأداء واجبنا، ولكي يتقوا الله، فيقلعوا عن المعصية التي لازموها، ويتركوا الصيد.

170 ـ فلما ترك عصاة أهل القرية العمل بما وعظوا به، فلم يرجعوا عن المخالفة، أنجينا الذين ينهون عن المعصية أو العمل الذي تسوء عاقبته؛ وهما الطائفتان الأخريان: التي نهت ثم يئست، والتي استمرت على النهي، أهلكنا الظالمين العصاة المعتدين في يوم السبت بعذاب شديد بسبب عصيانهم وخروجهم عن طاعة الله تعالى.

177 - فلما تجبروا وتجاوزوا الحدفي معصية الله تكبراً، وأبوا ترك ما نهوا عنه، مسخناهم قردة، أذلاء مطرودين مبعدين عن كل خير، أي تحولوا فعلاً قردة، أو صاروا كالقردة في الاحتقار.

ظاهراً، ليسلطن على اليهود إلى يوم القيامة من يذيقهم أسوأ أنواع العذاب بسبب ظلمهم، إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه، وإنه لغفور لأهل طاعته، رحيم بهم.

17۸ ـ وفرّقناهم في الأرض جماعات وفرقاً، فلا يوجد قطر إلا وفيه منهم طائفة، منهم الصالحون: وهم الذين آمنوا واستقاموا، ومنهم أناس دون من قبلهم في الاستقامة، وهم الكفار والفسّاق، واختبرناهم بالخير والشر، بالنعم والأمن والرخاء تارة، وبالنقم والخوف والضيق تارة، ليرجعوا عما هم فيه من العصيان والضلال والكفر.

179 ـ فجاء من بعدهم أولاد وذرية، وهم نحلف السوء، ورثوا التوراة من أسلافهم، يأخذون الرشوة ويأكلون السحت مقابل تحريفهم آيات الله، وتهوينهم العمل بأحكام التوراة، ويزعمون أنه سيغفر لهم، متمنين الأماني الباطلة، وإن يأتهم مال آخر غير مشروع يأخذوه، ويزعمون المغفرة أيضاً، والعرض: المتاع الزائل. ألم يؤخذ عليهم ميثاق التوراة ألا يقولوا على الله إلا الحق الثابت، وقد درسوا وقرؤوا ما في التوراة وفهموا وعلموا، فكان ترك العمل منهم عن علم، لا عن جهل، وكيف يزعمون المغفرة مع المخالفة؟! والآخرة خير من الدنيا وما فيها من عرض أو متاع، للذين يتقون الله ويحذرون عقابه، أفلا تعقلون ذلك وتدركونه؟

١٧٠ ـ والذين يتمسكون ويعملون بما جاء في التوراة، وداوموا على الصلاة في أوقاتها، فلا نضيع أجر
 المصلحين أعمالهم، ونجازيهم على طاعتهم.

1۷۱ - واذكر أيها الرسول حين رفعنا جبل الطور من جذوره، كأنه مظلة سحاب فوقهم، وأيقنوا أنه ساقط عليهم، بإنذار الله لهم بوقوعه إن لم يقبلوا أحكام التوراة، وقلنا لهم: خذوا ما آتيناكم في التوراة بجد وعزيمة، واذكروا ما فيه من الأحكام بالعمل به، لتتقوا الله وتأمنوا عذابه.

1۷۲ - واذكر أيضاً حين أخرج ربك من أصلاب بني آدم ذريتهم، وهم في عالم الذر، وأخذ عليهم العهد بالإقرار بوجود الله ووحدانيته، والمراد أن الله تعالى خلق الإنسان مستعداً بفطرته وبالأدلة الكونية للتوصل إلى الحق والاعتراف بخالق الكون، وأشهد كل واحد منهم على نفسه قائلاً لهم قول إرادة وتكوين لا بالوحي: ألست بربكم؟ قالوا بلسان الحال: بلى شهدنا على أنفسنا بأنك أنت ربنا المستحق للعبادة، منعاً لهم من أن يقولوا يوم القيامة أو لئلا يقولوا: لم ينبهنا أحد إلى التوحيد، ولا علم لنا بأنك أنت ربنا وحدك لا شريك لك.

1۷۳ - أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبلنا، وكنا ورثتهم فاقتدينا بهم، واستمر العمل بما عليه أوائلنا، ولم نهتد إلى الحق والصواب، أفتعذبنا بما فعل المبطلون من آبائنا بتأسيس الشرك، ولا ذنب لنا لجهلنا وعجزنا عن النظر؟

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجُبَلَ فَوْقَهُمْ كَأْنَهُ، طُلَّةٌ وَظَنُواْ أَنَهُ, وَاقِعُ بُهِمْ خُدُوا مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ تِتَقُونَ ﴿ اللهِ خُدُوا مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ تِتَقُونَ ﴿ اللهِ خُدُوا مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَتَقُولُوا فِي مَنْ اللهُ وَهِمْ ذُرِيّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ وَإِذْ أَخَذَ رَبَّكُمْ وَأَشْهَدَهُمْ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

١٧٤ مثل ذلك البيان للميثاق، نبين الآيات ليتدبروها، وليرجعوا عن الشرك، ويعودوا إلى الحق، ويؤمنوا
 بالله وحده، ويتركوا ما عليه الأسلاف.

١٧٥ ـ واتل أو اقرأ أيها النبي على قومك خبر الشخص الذي مكناه من علم آياتنا المنزلة على رسولنا، وهو بلعم بن باعوراء من علماء بني إسرائيل، فانخلع منها، أي أهملها وتبرأ منها، فلحقه الشيطان فصار قرينه، فكان من الراسخين في الغواية والضلالة، أي من الكفار الفاسدين المفسدين.

1۷٦ ـ ولو شئنا له المنزلة العالية، لأكرمناه ورفعنا قدره إلى منازل الأبرار بتلك الآيات، ولكنه مال إلى المنزلة الدنية، ورغب فيها، وآثر الدنيا على الآخرة، واتبع أهواءه النفسية، فمثل أو صفة هذا الرجل كمثل الكلب، إن تطارده وتزجره يلهث وإن تتركه يلهث، والمراد أنه مكروب دائماً، يركض وراء الدنيا، ذلك المثل الخسيس مثل القوم المكذبين بآياتنا من اليهود والمشركين وغيرهم، بعد أن علموا بها، فاقصص أيها النبي القصص الحق على هؤلاء المكذبين، ليتفكروا بها ويتعظوا.

١٧٧ ـ بئس وقبح وصف القوم الذين كذبوا بآياتنا المنزلة على رسلنا بقبح أفعالهم، وإنهم يظلمون أنفسهم بالتكذيب.

١٧٨ ـ من يوفق الله للإيمان والخير واتباع القرآن، فهو المهتدي حقاً، ومن يخذله ولا يوفقه للخير، فأولئك هم الخاسرون خسارة كاملة. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ صَحَيْدًا مِّنَ الْجِنْ وَٱلْإِنسَ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَآ يَسْمَعُونَ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَآ يَسْمَعُونَ عِمَا أَوْلَيَكَ هُمُ ٱلْغَنفِلُونَ الْإِنَّا وَلَيْمَا أَوْلَيَكَ هُمُ ٱلْغَنفِلُونَ الْإِنَّا وَلِيَّا الْمَنْ الْمَعْمَلُونَ الْإِنَّا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أَمَّةُ وَلِيَّا الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ وَالْمَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ ال

١٧٩ ـ ولقد خلقنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس، ونحن نعلم مصيرهم سابقاً؛ لأنهم بعمل أهل النار يعملون، لهم قلوب لا يفهمون بها الحق، ولهم أعين لا يبصرون بها أدلة قدرة الله ووحدانيته، ولهم آذان لا يسمعون بها الآيات والمواعظ سماع تدبر واتعاظ، أولئك الموصوفون بما ذكر كالبهائم في تعطيل الطاقات المدركة والحواس، بل هم أضل من البهائم؛ لأنها تعرف ما ينفعها وما يضرها، فتقدم أو تحجم، والكفار لا يميزون بين النافع والضار كما كلِّفهم به الله، أولئك هم الغافلون. 110- ولله الأسماء الحسنى الدالة على أكمل الصفات وأشرفها، كالغفور الرحيم العليم القدير، فاذكروه ونادوه بها قائلين: يا رحمن يا رحيم يا حليم يا غفور . . إلخ فإنه إذا دعي بها ، كان ذلك أقرب للإجابة ، واتركوا المشركين الذين يميلون عن الحق بتحريف هذه الألفاظ، كالنطق بلفظ الجلالة «أه» أو تحريف معانيها بالتشبيه بالمخلوقات، أو منافاة الكمال المطلق كتفسير علم الله تعالى وسمعه وبصره بصفات المخلوقين، أو بالتغيير واشتقاق أسماء منها لآلهتهم، كما فعل المشركون، حيث اشتقوا اسم اللات من «الله» والعزى من العزيز، ومناة من المنان، أو بالزيادة عليها أو النقصان منها. ولكن سيجازي هؤلاء أو يعاقبون على أعمالهم

المنحرفة هذه. نزلت في رجل من المسلمين، قال في

صلاته: يا رحمن، يا رحيم، فقال المشركون: محمد وأصحابه يزعمون أنهم يعبدون رباً واحداً، فما بال هذا يدعو اثنين؟ فنزلت الآية.

١٨١ ـ وممن خلقنا جماعة يرشدون الناس بالحق وإلى الحق والخير، وبالحق يحكمون في أحكامهم.

١٨٢ ـ والذين كذبوا بآياتنا أي القرآن، من أهل مكة وغيرهم، سنأخذهم قليلاً قليلاً إلى الهلاك، من حيث لا يعلمون مصيرهم. والاستدراج: الأخذ بالتدريج درجة بعد درجة إلى مهاوي الهلاك، بإمداد النعم وإهمال الشكر عليها .

١٨٣، ١٨٤ ـ وأمهلهم وأؤخر عنهم العقوبة، إن تدبيري الخفي شديد محكم، قوي لا يطاق. أوَ لم يتفكروا بعين العقل أو يتأملوا في شأن رسول الله ﷺ صاحبهم أن ليس فيه شيء مما يدعونه من الجنون، ما هو إلا منذر عقاب الله.

١٨٥ ـ إن هؤلاء لم يتفكروا في الملك العظيم للسموات والأرض وما خلق فيهما من كواكب ونبات وحيوان وغيرها، حتى يهتدوا بذلك إلى الإيمان بالله، وأنه ربما اقترب أجلهم، فيموتوا على الكفر قريباً، فبأي كلام غير القرآن يؤمنون إن لم يؤمنوا به؟!

١٨٦ ـ من لم يوفقه الله إلى الإيمان، فلا هادي له أبداً، ويتركهم في ضلالهم وكفرهم يترددون تائهين.

1۸۷ ـ يسألك اليهود أو قريش عن القيامة متى وقوعها ورسوها (تثبيتها)؟ قل: إنما علمها عندالله لا يعلمها غيره، لا يظهرها لوقتها إلا هو سبحانه وحده، ثقل علمها على أهل السماوات والأرض، فلا يتوصلون إليه، لا تأتيكم إلا فجأة، يسألونك أيها النبي كأنك مبالغ في السؤال عنها حتى تعلمها، قل لهم مؤكداً: إنما علمها خاص بالله تعالى، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله هو المختص بالعلم بها. نزلت حينما قال اليهود للنبي ﷺ: إن كنت نبياً فأخبرنا عن الساعة متى تقوم؟

قُل لَّا آَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَاوَلَاضَرًّا إِلَّامَاشَاءَ ٱللَّهُ وَلَوْكُنتُ

أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثَّرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِي ٱلسُّوَّ ۚ إِنْ

مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنُ إِلَيْهَ أَفَلَمَّا

تَغَشَّنهَا حَمَلَتُ حَمُّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ عَلْمَاۤ ٱثْقَلَت دَعَوا

ٱللَّهَ رَبَّهُ مَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَاصَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ إِلَّهِ ۗ

فَلَمَّا ءَاتَنهُ مَاصَلِحًا جَعَلَا لَهُ وشُرَكَاءَ فِيمآ ءَاتَنهُ مَأْفَتَعَلَى

ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ الْيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ

الله وَلايسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلاَ أَنفُسُهُمْ يَصُرُونَ الله

وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَايَتَبِعُوكُمْ ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمُ أَدَعَوْتُمُوهُمْ

أَمْ أَنتُمْ صَنعِتُوكَ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ

عِبَادُّ أَمْثَا لُكُمُّ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن

كُنتُمْ صَدِقِينَ إِنَّ أَلَهُمْ أَرْجُلُّ يَمْشُونَ بِهَأَ أَمُ لَهُمْ أَيْدِ

يَبْطِشُونَ بِهَآأَمُ لَهُمْ أَعَيُنُ يُبْصِرُونِ بَهَآأَمُ لَهُمْ ءَاذَاتُ

يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ اَدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنظِرُونِ الْعِثْلَ

١٨٨ - قل لهم أيها النبي مؤكداً عدم العلم بالقيامة: لا أملك لنفسى نفعاً، ولا أقدر منع الضرر عنى إلا بمشيئة الله وإلهامه وتوفيقه إياي، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من جلب الخير لنفسي، وتوقيت السوء، وما أصابني شيء من الشر، ما أنا إلا منذر من عصاني بالنار، ومبشر من أطاعني بالجنة، وهم المؤمنون بالله وحده، فليس من مهامي الإعلام بالغيب. قال أهل مكة: ألا يخبرك ربك بالرخص والغلاء حتى نشتري فنربح، وبالأرض التي تجدب لنرتحل إلى الأرض الخصبة، فنزلت هذه

١٨٩ ـ الله الذي خلقكم من نفس واحدة: آدم عليه السلام، ثم خلق حواء زوجه من جنسه وشكله، ليأنس إليها ويطمئن بها، فلما جامعها، حملت منه حملاً خفيفاً هو النطفة، فاستمرت بذلك الحمل دون مشقة أو ثقل، فلما صارت ثقيلة الحمل لكبر الجنين في بطنها، دعا آدم وحواء ربهما، لئن آتيتنا ولداً سليماً صالحاً للحياة من غير نقص، لنكونن من الشاكرين نعمتك.

١٩٠ ـ فلما رزقهما الله ولداً صالحاً سليماً ، جعل الزوجان من جنس بني آدم ـ وليس آدم وحواء ـ لله شركاء، فيما أعطاهما، فتعاظم الله وتنزُّه عما يشركون به، بنسبة الولد أو الشريك له.

١٩١ ـ أيشركون بالله الأصنام في العبادة؟ علماً بأنها لا تخلق شيئاً من المخلوقات، حتى تستحق العبادة، وهؤلاء الذين جعلوا شركاء من الأصنام أو الشياطين مخلوقون.

١٩٢ ـ ولا تملك هذه الأصنام لعابديها نصراً إن طلبوه منهم، ويعجزون عن نصر أنفسهم بدفع المكروه والأذي.

١٩٣ ـ وإن تطلبوا من الأصنام الهداية والرشاد لأنفسهم أو لكم، لا يجيبوا طلبكم، وإذا لم تصلح الأصنام تبعاً، فلا تصلح بالأولى أن تكون متبوعة، وحالهم واحدة، سواء في عدم الإفادة عند ندائكم أو سكوتكم؛ لأنهم مجرد أحجار جامدة.

١٩٤ ـ إن هذه الأصنام التي تعبدونها من غير الله، وتجعلونها آلهة : مخلوقات أمثالكم، خاضعون لقدرة الله، ومملوكون لله، فادعوهم لنفع أو دفع ضر، فليردوا عليكم الجواب إن كانوا أحياء، إن كنتم صادقين في جعلهم آلهة، وما تدُّعون لهم من قدرة على النفع والضر.

١٩٥ ـ ألهؤلاء الأصنام المعبودة شيء مما لكم من الآلات والأعضاء؟ هل لهم أرجل للمشي، أو أيد للبطش والعمل بها، أو أعين للبصر بها أو آذان للسمع بها، لا، ليس لهم شيء من الحواس المدركة التي لكم، فكيف تعبدونهم وأنتم أتم خلقاً منهم؟ قل لهم أيها النبي: ادعوا شركاءكم أي الأصنام واستعينوا بهم، ثم افعلوا ما شئتم من وجوه الكيد (التدبير الخفي) علي، فلا تمهلوني ولا تتأخروا في إضراري وكيدي إن استطعتم. وهذا تحدِّ لإظهار عجز آلهتهم عن كل شيء.

أَنَا ۚ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ ۞ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُم ﴿

إِنَّ وَلِتِّى اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَبُ وَهُوَيتُولَى الصَّلِحِينَ الْكَالَةُ وَالْمَائِمِ مَنَ الْمَعْ وَلَا مَنْ اللَّهِ الْمَعْ وَلَا الْمَعْ وَلَا الْمَعْ وَلَا الْمَعْ وَلَا الْمُعْ وَلَا الْمُعْ وَلَا الْمُعْ وَلَا الْمُعْ وَلَا الْمُعْ وَلَى اللَّهُ الْمُعْوَلَى الْمُعْمُولَ الْمَعْمُولَ الْمَعْمُولُ الْمَعْمُولَ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ الْمُعْمُولُونَ اللَّهُ الْمُعْمَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ

١٩٦٠ إن ناصري ومتولي أموري الله الذي نزل القرآن، وهو يحفظ الصالحين وينصرهم، فكيف أخاف هذه الأصنام؟

۱۹۷ ـ والذين تعبدون من غير الله عاجزون عن نصركم ونصر أنفسهم.

الم ۱۹۸ وإن دعوتم الأصنام إلى الهداية والرشاد، لا يسمعوا دعاءكم، وترى الأصنام أيها النبي يقابلونك كالناظر إليك، وهم لا يبصرون في أعينهم، لفقد الحياة فيها، فكيف يرجى منهم النصر والعون والخير؟!

199 ـ خذ أيها النبي اليسر من أخلاق الناس، ولا تكنفهم ما يشق عليهم، وأمر بالمعروف: وهو المستحسن عقلاً وشرعاً من الأقوال والأفعال، وأعرض عن أفعال الجاهلين: السفهاء الحمقي، فلا تعاملهم بمثل عملهم من السفاهة والجدال بالباطل.

٢٠٠ - وإما يصيبنك إصابة من الشيطان، أي يوسوس لك بشيء من الفساد وتخريب الأخلاق، فاستجر بالله والجأ إليه من وساوسه، لدفعها عنك، إنه سميع للدعاء، عليم بالحال.

٢٠١ - إن الذين أتقوا ربهم وخافوا عقابه وأطاعوا أوامره وتركوا ما زجر عنه إذا أصابهم شيء ألى بهم، أي وسوسة ما، تذكروا عقاب الله وثوابه،

فإذا هم مبصرون الحق من غيره، ومدركون ببصائرهم الأخطاء ومكايد الشّيطان، فيرجعون عن الفساد.

٢٠٢ ـ وإخوان الشياطين من الكفار والمشركين يعاونونهم في الضلال، ثم لا يكفّون عن إغوائهم ولا يتباطؤون. ويُقصرون بمعنى يقصّرون.

٢٠٣ ـ وإذا لم تأت أيها النبي المشركين المكيين بمعجزة مما اقترحوا، أو بآية من القرآن قالوا: هلا اخترعتها من تلقاء نفسك؟ قل لهم: إنما أنا متبع الوحي من ربي، ولست بمختلق للآيات من عندي، هذا القرآن مبصّر للقلوب وبرهان من ربكم يغني عن غيره من المعجزات، فيه يعرف الحق والصواب، وهو حجج وبينات، وهو هداية للناس إلى الإيمان، ونعمة من الله لقوم يؤمنون به ويعملون بأحكامه.

٢٠٤ ـ وإذا قرئ القرآن في الصلاة وغيرها ، فاستمعوا له بقصد ونية لتفهموا معانيه ، واسكتوا عن الشواغل والكلام للاستماع عند تلاوته ، لتظفروا برحمة الله عند امتثال أوامره ، وسماع آيات كتابه . نزلت في رفع الأصوات في الصلاة خلف النبي ﷺ .

^ ٢٠٥ ـ واتجه إلى ربك بالذكر والدعاء، تذللاً وخوفاً، تسمع نفسك، وتتوسط في الذكر، دون الجهر، فلا ترفع صوتك كثيراً، ولا تُسِرَّ به بمجرد تحريك اللسان، بالصباح والمساء، ولا تكن غافلاً عن ذكر الله. والغدو: وقت الغدوة أي الصباح، والآصال: ما بين العصر والغروب.

٢٠٦ إن الملائكة الأبرار عند ربك لا يتكبرون عن عبادة الله، وينزهونه عما لا يليق به، وله يُصَلّون ويخصونه
 بالعبادة والخضوع، فتشبهوا بهم.



النَّفَ النَّفَ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللللّّالْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلْرَّسُولِ ۚ فَٱتَّقَوُا ٱللَّهَ

وَأَصْلِحُواْذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم

مُّوْمِنِينَ ۞ إِنَّمَاٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَاذُكِرَاللَّهُ وَجِلَتْ

قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ وَزَادَتُهُمْ إِيمنَا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ

يَتَوَكَّلُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّارِزَقْنَهُمُ

يُنفِقُونَ ﴿ أُولَنِيكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُمْ دَرَجَنتُ عِندَ

رَبِّهِ مُ وَمَغْفِرَةً وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ﴿ كُمَاۤ أَخْرَجُكَ رَبُّكَ

مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُنرِهُونَ ﴿ ٢

يُجَندِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعُدَمَاتَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ

وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ أَنَّ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَتَيْنِ أَنَّهَا

لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ

وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنِيهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَٱلْكَيفِرِينَ

﴿ لِيُحِقُّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَاطِلَ وَلَوْكَرِهِ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿

## سِوُلَةُ الأَنْفُ إِلَىٰ

وهي مدنية تتحدث عن أحكام الجهاد والغنائم، نزلت عقب غزوة بدر.

ا سيسألونك أيها النبي عن كيفية قسمة الغنائم الحربية، قل: حكمها مختص بالله والرسول، يقسمها الرسول الله يعالى على وفق المصلحة العامة، فاتقوا الله بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وأصلحوا الحالة الناشئة عن تفرقكم، وأطيعوا الله ورسوله فيما يأمركم به وينهاكم عنه، إن كنتم مؤمنين حقاً بالله ورسوله، فإن الإيمان لا يتم إلا بالتقوى وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله. نزلت في غنائم بدر وفي قسمتها، كيف تقسم، ولمن الحكم فيها، أهي للمهاجرين أم للأنصار أم لهما جميعاً.

٢- إنما كاملو الإيمان الذين تخاف قلوبهم عند
 ذكر الله تهيباً لجلاله وعظمته، وإذا تليت عليهم آيات
 القرآن، زادتهم تصديقاً، ويفوضون الأمور لربهم،
 ويثقون به، لا بغيره.

٣- الذين يؤدون الصلاة كاملة بأوقاتها وحقوقها، وينفقون في طاعة الله مما أعطيناهم من الرزق والمال.

 \$ \_ أولئك الموصوفون بما ذكر: هم المؤمنون حقاً وصدقاً بلا شك، لهم عند ربهم منازل عالية رفيعة في الجنة، ومغفرة لذنوبهم، ورزق حسن لا كدر فيه في الجنة.

إنّ كُرْهَ الصحابة في كيفية قسمة غنائم بدر مثل كرههم الخروج لموقعة بدر، كانت المصلحة في الحالين على غير ما يتوقعون، كان إخراجك لغزوة بدر من بيتك أي من المدينة المنورة إخراجاً بالحق، متلبساً بالحكمة والصواب، وكان فريق من المؤمنين كارهين الخروج للقتال لقلة عددهم وسلاحهم.

٦ ـ يجادلك أيها النبي المؤمنون في الحق والرأي السديد وهو القتال، بعدماً ظهر لهم أنهم ينصرون، كأنما يساقون إلى الموت المحقق، وهم مشاهدون أسبابه، ناظرون إليها، وكأن الموت واقع بهم، لشدة خوفهم وكراهتهم للقتال.

العير (قافلة قريش من الشام) أو النفير (جيش قريش من الشام) أو النفير (جيش قريش)
 أنها ملك لكم، وتتمنون أن طائفة العير غير ذات السلاح تكون لكم، ويريد الله لكم بوعده المؤمنين بالنصر غير هذا وهو نصر الإسلام والمؤمنين لتأييد آياته المنزلة على رسوله، في محاربة المشركين ذوي الشوكة، وأن يستأصل المشركين جميعاً. و ﴿ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ أي آخرهم الذي يأتي من ورائهم، وهو كناية عن استئصالهم بالهلاك.

٨ ليُعزَّ الإسلامَ ويثبته ويعليه؛ لأنه الحق، ويمحق الكفر والشرك ويزيله من الوجود، ولو كره ذلك المشركون
 من قريش وغيرهم من سائر الكفار.



٩ - تذكروا حين علمتم أنه لا بدّ من قتال النفير (جيش قريش) كما أمركم ربكم، ورأيتم كثرة عددهم، أنكم لجأتم إلى الله، طالبين النصر على عدوكم، فأجاب دعاءكم واستغاثتكم بأني معينكم بألف من الملائكة يقاتلون المشركين متتابعين يتبع بعضهم بعضاً، ومتقدمين على صفوف الجيش. نزلت حينما دعا النبي ويشربه قائلاً: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة (الجماعة) من أهل الإسلام، لا تعبد في الأرض.

1. وما جعل الله الإمداد بالملائكة إلا بشارة لكم بالنصر، ولتسكن بالإمداد قلوبكم من الاضطراب والخوف الذي عرض لكم، وما النصر في النهاية والحقيقة إلا من عند الله، لا من عند غيره، فلا بدّ من إرادة الله مع الأخذ بالأسباب، إن الله قوي غالب على أمره، حكيم في كل أفعاله، يضع الشيء في موضعه.

11 - واذكروا حين يلقي الله النعاس عليكم، في الليلة السابقة ليوم القتال، أمناً منه تعالى ليذهب عنكم الاضطراب والخوف، وينزل عليكم من السحاب مطراً ليطهركم بالماء من الحدث والجنابة، فقد أنزل الله على جيش المسلمين مطراً

حتى سال الوادي، ومن أجل إذهاب وسوسة الشيطان عنكم بالخوف، ولتقوية قلوبكم بجعلها صابرة قوية، وتثبيت الأقدام في مواطن الحرب بالمطر الذي اشتد به رخو الأرض.

١٢ ـ واذكر أيها النبي حين يوحي ربك لكتائب إمدادات الملائكة أني معكم بالنصر والعون، فثبتوا المؤمنين في القتال وبشروهم بالنصر، سألقي الرعب في قلوب الكفار، حتى ينهزموا، فاضربوا الرؤوس، واضربوا أطراف الأصابع من اليدين والرجلين، فإنه إذا ضربت البنان، تعطلت اليد عن القتال.

١٣ ـ ذلك القتل للمشركين بسبب معاداة دين الله ومحاربته، بإخراج المؤمنين من ديارهم واضطهادهم،
 ومن يعادي الله ورسوله بمخالفة أمرهما، فالله شديد العذاب.

١٤ ـ ذلكم العقاب العاجل في الدنيا للمشركين، فتذوقوه وتحملوا آلامه معشر الكفار، وللكافرين عذاب النار في الآخرة.

 ١٥ ـ يا أيها المؤمنون إذا قابلتم الكفار زاحفين كثيرين مجتمعين، فلا تنهزموا أمامهم، ولا تعطوهم ظهوركم أي لا تفروا ولا تهربوا.

١٦ أومن ينهزم أمامهم يوم الزحف أو القتال إلا إذا كان قاصداً الانحراف إلى جانب آخر، أي متحايلاً ليغلب عدوه بمكيدة، أو منضماً إلى جماعة أخرى من إخوانه ليقاتل العدو معها، فقد رجع بغضب من الله، والملجأ الذي يأوي إليه أو مسكنه في الآخرة هو جهنم، وبئس المرجع هي، وما آل إليه من عذاب النار.

1V - فلم تقتلوهم ببدر بقوتكم، ولكن الله قتلهم بتأييده وتهيئة أسباب النصر، وما رميت أيها النبي في الحقيقة وجوه المشركين، حين رميت بالحصى، ولكن الله رمى وجوههم فأثّرت الرمية فيهم وأوصلها إليهم، وليختبر المؤمنين بالنصر اختباراً حسناً بالنعم العظيمة، لا بالنقم، ليشكروه، إن الله سميع لأقوالهم ودعائهم، عليم بأحوالهم. نزلت في رمي النبي عليه يوم بدر قبضة من حصباء الوادي، حين قال للمشركين: شاهت الوجوه، ورماهم بتلك القبضة، فلم يبق عين مشرك إلا دخلها منه شيء.

١٨ -ذلكم الحادث في بدر لاختبار المؤمنين
 وإضعاف تدابير الكافرين ومؤامراتهم.

19 - إن تستفتحوا أيها الكفار بأن تطلبوا الفتح والنصر في الحرب، فإنهم حين خرجوا من مكة سألوا الله أن ينصر أحق الطائفتين بالنصر، فقد جاءكم حكم الله بنصر الحق، ودحر الباطل، وهلاك المبطلين، وإن تنتهوا عن الكفر وحرب الرسول، فهو خير لكم في الدنيا والآخرة، وإن تعودوا لحرب المسلمين وقتالهم، نعد لنصرتهم عليكم وتأييدهم، ولن تدفع عنكم جماعتكم شيئاً من الهزيمة، مهما كثرت، وأن الله مع المؤمنين بالنصر والتأييد، ومن كان الله معه فهو المنتصر، نزلت حينما قال أبو جهل: اللهم انصر أعز الفئتين، وأكرم الفرقتين. وقال المشركون مثل ذلك.

الْ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَ اللّهَ قَتَلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَكَآءً حَسَنَا وَلَكِرِ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَكَآءً حَسَنَا الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَكَآءً عَلَيمٌ فَيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَكَآءً عَلِيمٌ فَيَ اللّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهَ مُوهُ وَلَا تَعُودُ وَا تَعُدُ وَلَن تَعْنِي عَنكُمُ اللّهَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ وَإِن تَعُودُ وَا تَعُدُ وَلَن تَعْنِينَ اللّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهَ يَعْنَا وَلَوْكُمُ مَّ وَإِن تَعُودُ وَا تَعُدُ وَلَن تَعْنِينَ اللّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهَ يَعْنَا وَلَوْكُمُ مَّ اللّهُ وَيَعْدَ وَلَن تَعْوَدُ وَا تَعْدَ وَلَن تَعْنَا وَهُمْ اللّهُ وَيَعْمَ وَلَا تُولُوا عَنْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ فَي مَعْنَا وَهُمْ اللّهُ فِيمَ عَيْرا لاَ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَي مَعْنَا وَهُمْ اللّهُ فِيمِ مَعْرَاللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ فِيمَ عَيْرا لاَ اللّهُ مَعْمَ وَلَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَي مَعْمَ عَلَى اللّهُ فَي مَعْمَ اللّهُ فَي مَعْمَ وَلَى اللّهُ فَي مَعْمَ اللّهُ فَي مَعْمَ اللّهُ فَي مَعْمَ اللّهُ فَي مَعْرَالاً لاَ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَي مَعْمَ اللّهُ فَي مُولُولُ إِذَا وَعَاكُمُ اللّهُ اللّهُ فَي مَعْمَ اللّهُ فَي مَعْمَ اللّهُ فَي مَعْمَ اللّهُ فَي مُعْمَى اللّهُ فَي مَا مَعْلَى اللّهُ فَي مُعْمَ اللّهُ فَي مُعْمَ اللّهُ فَي مُعْمَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

 ٢٠ -يا أيها المؤمنون أطيعوا الله ورسوله فيما يأمركم به وينهاكم عنه، ولا تعرضوا عنه وتخالفوا أمره، وأنتم تسمعون القرآن والمواعظ.

٢١ - ولا تكونوا كالمنافقين والمشركين واليهود الذين تظاهروا بالسماع، وسمعوا بآذانهم من غير فهم ولا عمل،
 وهم في الواقع لا يسمعون أبداً سماع تدبر وفهم.

٢٢ -إن شرّ ما دبّ على الأرض في حكم الله: الصم عن سماع الحق، الخرس عن النطق بالحق، الذين لا يعقلون
 ولا يدركون ما فيه النفع والضرر.

٢٣ - ولو علم الله في نفوس هؤلاء المعرضين ميلاً إلى الخير، واستعداداً للإيمان والاهتداء بنور الإسلام، لأسمعهم سماع تفهم وانتفاع، ولو أسمعهم ذلك - على سبيل الافتراض - لأعرضوا عنه، وهم معرضون عن قبول الإيمان عناداً وجحوداً.

٢٤ - يا أيها المؤمنون أجيبوا الله والرسول بالطاعة والانقياد وتنفيذ الأوامر، إذا دعاكم لما فيه حياتكم وصلاحكم وعزتكم، من علوم الشريعة أو الدين، واعلموا يقيناً أن الله يحول بين المرء وبين ما يتمناه قلبه من طول الحياة، بأن يميته فجأة، فلا يستطيع الإيمان والعمل، أي لا تتأخروا عن فعل الخير، فقد يعاجلكم الموت، ثم تجمعون إلى الله وترجعون إلى ه أعمالكم.

 ٢٠ ـ واحذروا أيها المؤمنون الوقوع في محنة وبلاء، وصراع على متاع الدنيا، فيصيب الضرر الجميع، ولا يقتصر على الظالمين فقط، واعلموا أن الله شديد العذاب لمن خالفه وعصاه. والمراد التحذير من الفتن ومقاومة المعتدين.



وَاذْكُرُواْ إِذْ اَسّٰمُ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النّاسُ فَعَاوَلَاكُمُ وَأَيْدَكُمُ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمُ مِنَ الطَّيِبَاتِ لَعَلَّكُمُ النّاسُ فَعَاوَلَاكُمُ وَأَيْدَكُمُ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمُ مِنَ الطَّيِبَاتِ لَعَلَّمُ وَالنّاسُكُمُ وَأَسْتَكُمُ وَأَسْتُمْ تَعَلَمُونَ الآيَّ يَتَأَيُّمُ اللّهَ اللّهَ وَالرّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمْنَاتِكُمْ وَأَسْتُمْ تَعَلَمُونَ اللّهَ كُونُواْ أَمْنَاتِكُمْ وَأَسْتُمْ تَعَلَمُونَ اللّهَ عَنْدَهُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا آمُولُكُمُ مُ وَأَوْلِلُكُمُ وَأَسْتَكُمْ وَأَسْتَكُمْ وَالْتَلَكُمُ وَالْكَلُمُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَونَ الْمَعْلَيْدِ وَالْكُلُمُ مُوالُونَ اللّهُ وَاللّهُ مُولِكُ اللّهُ وَاللّهُ مَلْوالْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

فلا تضيعوا حق الله بمراعاة مصالح الأموال والأولاد.

 ٢٩ ـ يا أيها المؤمنون إن تتقوا الله بطاعته وتجنب معصيته، يجعل لكم نوراً تفرقون به بين الحق والباطل، وعلماً نافعاً، ونصراً على الأعداء، ويمحو عنكم ذنوبكم، والله صاحب الفضل العظيم، يعطي الثواب الجزيل.

٣٠ ـ واذكر أيها النبي حين يتآمر عليك المشركون في دار الندوة بمكة ليحبسوك، أو يقتلوك أو يخرجوك من مكة مقهوراً، ويتآمرون عليك في الخفاء، والله يرد كيدهم ويبطل مكرهم، والله خير المجازين على المكر. نزلت في تآمر المشركين في مكة في دار الندوة على قتل النبي على بمشاركة القبائل.

٣١\_ وإذا تتلى على المشركين آياتنا في القرآن، قالوا : قد سمعنا ما تتلوه علينا، لو أردنا أن نقول مثل هذا لفعلنا، ما هذا القرآن إلا أكاذيب السابقين وأخبارهم غير الموثوقة.

٣٦ ـ واذكر أيها النبي حين قال المشركون: اللهم إن كان الذي يقرؤه محمد، هو الحق المنزل من عندك، فأمطر علينا حجارة من السماء تهلكنا بها كما فعلت بقوم لوط، أو ائتنا بنوع آخر من العذاب الشديد. نزلت في النضر بن الحارث لما قال: إن هذا إلا أساطير الأولين، ثم دعا بما ذكر، عناداً وجحوداً واستهزاء.

٣٣ ـ وما كان الله ليعذب قومك عذاب استنصال كما سألوا، وأنت موجود فيهم، إكراماً لك، وما كان الله معذبهم بمكة، وهم يستغفرون الله، قائلين في طوافهم حول الكعبة: غفرانك، أو فيهم مسلمون مستضعفون يستغفرون الله. نزلت حين قال أبو جهل بن هشام: ﴿اللهُمَدِ إِن كَاك، . . ﴾. وآخر الآية نزلت حين كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: غفرانك غفرانك.

۲٦ - واذكروا أيها المهاجرون حين كنتم قلة مستضعفين في أرض مكة، تخشون أن يأخذكم بسرعة كفار مكة، أو غيرهم، فيقتلوكم أو يعذبوكم، فجعل لكم مأوى تتحصنون به في المدينة، وأعانكم بالنصر في المعارك التي منها يوم بدر، وآزركم بالأنصار، ورزقكم من مستلذات الدنيا، ومنها الغنائم، لتشكروا الله على هذه النعم التي أنعم بها عليكم. روى الطبري عن قتادة ما يدل على أن الآية نزلت في العرب حين كانوا أذلاء، يتحكم فيهم الفرس والروم، ثم أعزهم الله بالإسلام وتوسع البلاد، مما يوجب الشكر على نعم الله تعالى.

٧٧ ـ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا عهد الله والرسول بتعطيل الفرائض وتعدي الحدود والمحارم، وإفشاء الأسرار للمشركين، ولا تخونوا أماناتكم: كل ما ائتمنتم عليه من الديون والحقوق، وأنتم تعلمون كون ذلك الفعل خيانة، أي عن عمد لا عن نسيان، وتعلمون عقوبة الخيانة. نزلت الآية في أبي لبابة: مروان بن عبد المنذر حين أخبر حلفاء، بني قريظة بما عزم عليه النبي في من قتلهم بعد حصارهم إحدى وعشرين ليلة.

٢٨ ـ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم سبب فتنة واختبار، لمعرفة تغليب جانب الله وشرعه أو التقصير فيه بالحرص على المال ومحاباة الأولاد، والله عنده ثواب عظيم، فعطاؤه خير لكم من الأموال والبنين،

"" وليم لا يعذبهم الله دون عذاب الاستئصال أو الهلاك العام، بقتل بعضهم أو أسره، لما فعلوا من القبائح، فهم يمنعون المؤمنين عن دخول المسجد الحرام وأداء المناسك، وما صحّ أن يكونوا أصحاب الولاية على الحرم مع إشراكهم وعداوتهم الرسول، ما أولياؤه إلا المؤمنون الأتقياء الذين يتقون الشرك والمعاصي، ولكن أكثر المشركين لا يعلمون أن لا ولاية لهم عليه.

70 ـ وما كان أداء صلاتهم عند الكعبة إلا تصفيراً وتصفيقاً، وليس عبادة صحيحة فيها تعظيم الله على النحو المشروع، فذوقوا أيها المشركون عذاب الدنيا كما حدث لكم يوم بدر، وعذاب الآخرة بسبب كفركم بالله وتكذيبكم رسوله. قال ابن عمر: كانوا يطوفون بالبيت ويصفرون ويصفيقون، فنزلت هذه الآية.

٣٦ إن الكفار المشركين ينفقون أموالهم لمنع الناس عن الدخول في الإسلام، إنهم ينفقون أموالهم، ثم تصير العاقبة أن يكون إنفاقهم ندامة وألماً، ثم يُغلبون في الدنيا، ويساق الكفار الذين ماتوا على الكفر إلى نار جهنم، ليجازوا بعملهم.

نزلت حينما بدأ كفار قريش بعد موقعة بدر بجمع المال لحرب النبي ﷺ والثأر منه.

٣٧ ـ فعل الله سبحانه ذلك ليفصل الفريق الكافر عن الفريق المؤمن، ويجمع الفريق الكافر بعضهم إلى بعض متراكماً أو متراكباً بعضه على بعض، ثم يلقيه في جهنم، أولئك الكافرون هم الخاسرون في الدنيا والآخرة.

٣٨ قل أيها النبي لكفار أهل مكة: إن ينتهوا عن شركهم ومعاداتهم المؤمنين وقتالهم بالدخول في الإسلام، يغفر لهم ما قد مضى من العداوة والكفر والمعاصي، ترغيباً في الإسلام، وإن يعودوا إلى قتالكم، فقد تقررت سنة (طريقة) الله في عقاب الماضين بالتدمير والهلاك، فليتوقعوا مثله.

٣٩ ـ وقاتلوا أيها المؤمنون المشركين حتى لا يبقى شرك أو بلاء للمسلمين بمكة وغيرها، ويكون الدين كله لله وحده، ولا يعبد غيره، فإن انتهوا عن الكفر، فإن الله بصير بأعمالهم، فيجازيهم على إسلامهم وترك كفرهم.

 • ٤ - وإن أعرضوا عن الإيمان، وبقوا على الكفر، فاعلموا معشر المؤمنين أن الله متولي أموركم وناصركم عليهم، نعم المتولي المعين، ونعم الناصر، فلا يتخلى عمن نصره.

وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبُهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيآ ءَهُۥ إِنَّ أُوْلِيَآ وُهُ إِلَّا الْمُتَقُونَ
وَلَكِكَنَّ أَكْبَرَ مِ مَا كَانُ صَلَا تُهُ الْمُونَ فَيْ وَمَا كَانَ صَلَا تُهُمُ مُ لَا يَعْلَمُونَ فَيْ وَمَا كَانَ صَلَا تُهُمُ مُ لَا يَعْلَمُونَ فَيَ وَمَا كَانَ صَلَا تُهُمُ مَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ الْعَدَابِ مِمَا كُنتُ وَكَفُرُونَ فَيُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ الْعَدَابُ مِمَا كُنتُ وَكُفُرُونَ اللَّهِ فَسَيْدِ اللَّهُ وَسَيْدِ اللَّهُ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ الْمُونَ الطَّيِ وَيَعْعَلَ اللَّهُ الْخَيِيثَ مِنَ الطَيِّ وَيَعْعَلَ اللَّهُ الْخَيِيثَ مِنَ الطَّيِّ وَيَعْعَلَ الْمُعْضِ فَيَرَّ حَمُّمَ الْخَيْمِ وَلَا إِلَى جَهَنَّمُ وَلَا إِلَى اللَّهُ الْخَيْمِ وَلَا اللَّهِ وَالْمَعْضِ فَيَرَّ حَمْدَةً مَا الْطَيِّ وَيَعْعَلَ الْمُعْضِ فَيَرَّ حَمْدَةً مَنْ الطَّيِّ وَيَعْعَلَ الْمُعْضِ فَيَرَّ حَمْدَةً مَنْ الطَّيِّ وَيَعْعَلَ الْمُعْضِ فَيَرَّ حَمْدَةً مَا الْخَيْمِ وَالْمُ مَا الْخَيْمِ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ الْمُحْرَاقِ وَالْمَا الْمَالِي وَيَعْمَلُونَ اللّهُ الْمُوالِي اللّهُ الْمُعْمِلُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُعْمَلُونَ اللّهُ الْمُولِي وَاللّهُ الْمُولِي اللّهُ الْمُعْمِلُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُعْمَلُونَ اللّهُ الْمُعْمَلُونَ اللّهُ الْمُعْمَلُونَ اللّهُ الْمُعْمَلُونَ اللّهُ الْمُعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَلُونَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَدَكُمُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَيْعُمَ النَّصِيرُ

پ پ وَاعْلَمُ وَ الذِي اللهِ

و وَاعَلَمُوا أَنْمَاعَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمْسَهُ, وَلِلْرَسُولِ وَلِنِي الْقَدِّرِي وَالْمِن السَيلِ إِن كُنتُمْ عَامَنتُم بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَاعَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ وَاللّهُ عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ وَاللّهُ عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ وَاللّهُ عَلَى عَلَيْ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ الْمَعْدَوةِ اللّهُ عَلَى عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

13 - واعلموا أيها المسلمون أن الغنيمة: وهي مال الكفار إذا ظفر به المسلمون عنوة على وجه الغلبة والقهر تخمس، فأربعة أخماسها للغانمين المقاتلين، والخمس يقسم خمسة أسهم، سهم الله والرسول يصرف في مصالح المؤمنين العامة، وسهم لقرابة النبي في من بني هاشم وبني المطلب، وسهم للأطفال الأيتام الذين مات آباؤهم قبل البلوغ، وهم فقراء، وسهم للمساكين المحتاجين، وسهم للمسافر المنقطع في سفره عن بلده، من المسلمين، إن كنتم مصدقين بالله وبالقرآن المنزل على نبيه محمد في يوم بدر، يوم الفرقان الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل، وأهل كل منهما، يوم التقى جمعا المسلمين والمشركين، والله قادر على كل شيء، ومنه نصركم مع قلتكم وكثرة أعدائكم.

المحانب الأدنى من الوادي القريبة من المدينة معسكرين بالجانب الأدنى من الوادي القريبة من المدينة وأعداؤكم معسكرون في الطرف المقابل بناحية الوادي البعيدة عن المدينة، وقافلة أبي سفيان (العير) في مكان أسفل مما أنتم فيه، وهو ساحل البحر، ولو تواعدتم أنتم وجيش قريش (النفير) على اللقاء والقتال في هذا الموضع، لاختلفتم ولما اجتمعتم في ترتيب هذا الموعد على هذا النحو، ولكن جمع الله

بينكم بغير ميعاد، ليحقق الله أمراً كان مقدراً له في علمه أن يتم، وهو نصر المؤمنين وخذلان الكافرين. فعل الله ذلك ليكفر من كفر بعد حجة ظاهرة قامت عليه، ويؤمن من يؤمن بعد حجة واضحة لا شبهة فيها، وإن الله لسميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم. ويلاحظ أن المراد بالهلاك في الآية: الكفر لأنه سببه، والمراد بالحياة: الإيمان؛ لأنه سببها، فالإيمان حياة، والكفر موت.

27 \_ واذكر أيها النبي حين أراك الله في المنام المشركين قبل المعركة أنهم عدد قليل، فأخبرت أصحابك، فتحمسوا وثبتوا، ولو أراك إياهم عدداً كثيراً لجبنتم أيها المؤمنون، ولاختلفتم في أمر القتال، والواقع أن جيش قريش كان فوق الألف، وجيش المسلمين ٢١٤ فقط، ولكن الله سلَّم وعصم من الجبن (أو الفشل) والتنازع، فقلَّلهم في عين النبي عَيَّة، إنه سبحانه عليم بما في القلوب.

٤٤ \_ واذكروا أيها المؤمنون حين يريكم الله أعداءكم قليلاً نحو سبعين أو مئة كيلا تهابوهم، ويجعلكم قليلاً أقل من ٣٠٠ في أعين المشركين، كيلا يستعدوا كثيراً لقتالكم، ويتجرأ كل فريق على القتال، ليحقق وينفذ الله قضاءه في التمهيد للحرب، ونصر المؤمنين، وإذلال الكافرين، وإلى الله تصير أمور المخلوقات، فيجازي كل واحد بما صنع. وهذا كله قبل بدء المعركة، أما بعد بدئها، فإن الله أرى المسلمين لأعدائهم مثلي عددهم لتنهار قواهم، كما في آل عمران [٣/ ١٣].

٤٥ ـ يا أيها الذين آمنوا إذا حاربتم جماعة كافرة مقاتلة، فاثبتوا لقتالهم ولا تنهزموا، وادعوا الله كثيراً بالعون والنصر، لتفوزوا بالخير في الدنيا والآخرة.

23 - وأطيعوا الله ورسوله في الأمر والنهي على السواء، ولا تختلفوا فيما بينكم، فتجبنوا وتذهب قوتكم وبأسكم ويفوت النصر، واصبروا على الشدائد ومكاره الحرب، إن الله مع الصابرين بالنصر والعون.

الذين خرجوا من ديارهم يوم بدر بزعامة أبي الذين خرجوا من ديارهم يوم بدر بزعامة أبي جهل، متفاخرين بقوتهم ومنعتهم، ومراءاة للناس ليمدحوهم بأنهم أقوياء ويمنعون الناس عن الهداية والدخول في الإسلام، والله محيط علمه بما يعملون، فلا تخفى عليه خافية.

وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَلَذَهَبَرِيكُمْ وَالْمَالِيَّةُ وَاللّهُ مِعَ الصَّيرِين (إِنَّ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ لَهُمُ الشَّيْطِلُ اللَّهُ وَاللّهُ مِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (إِنَّ وَإِذَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِلُ أَعْمَلُهُ مَّ وَقَالَ لاَغَلِبَ لَكُمُ الْيُومَ مِن الشَّيْطِلُ أَعْمَلُهُ مَّ وَقَالَ لاَغَلِبَ لَكُمُ الْيُومَ مِن الشَّيْطِلُ أَعْمَلُهُ مَّ وَقَالَ إِنِي بَرِيّ مُّ مَن كُمْ إِنِي آَرَى مَا لاَتَرَوْنَ وَالنَّذِينَ فَوَالَ إِنِي بَرِيّ مُّ مِن مُعْرَفُهُ عَرِيلًا إِنَّ الْمَعْوَلِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَإِلْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَإِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَإِلَى اللّهُ فَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَلَوْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَإِلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَإِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَإِلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَإِلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَلَى اللّهُ فَلَى اللّهُ فَلَى اللّهُ فَعْمُ وَدُوقُواْ عَذَا اللّهُ الْمَلْكِمُ لَكُولِيقِ فَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

العقاب لمن عصاه وتمرد على أوامره. لقد جاء الشيطان لقريش في صورة سراقة بن مالك، من بني بكر بن كنانة، وكانت قريش تخاف من بني بكر أن يأتوهم من ورائهم.

٤٩ - واذكروا حين يقول المنافقون (الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر) والذين في قلوبهم ضعف إيمان (وهم الشاتون من غير نفاق، لحداثة عهدهم بالإسلام): اغتر هؤلاء المسلمون بدينهم، وتوهموا أنهم سينتصرون من أجل دينهم، ولو كانوا قلة ضعافاً، قل لهم أيها الرسول: ومن يفوض أموره إلى الله ويعتمد عليه ويثق به، يَغْلب عدوه، لأن الله قوى لا يُغلَب، حكيم في صنعه وتدبيره، فسيهزم الأعداء.

• ولو ترى أيها الرسول حال الكفار، حين تتوفاهم الملائكة، لرأيت أمراً عظيماً مخيفاً، فهم يضربون وجوههم وظهورهم بمقامع من حديد، وينزعون أرواحهم بشدة وعنف، ويقولون لهم: تذوَّقوا عذاب النار الشديد الإحراق.

١٥ - ذلك التعذيب لمشركي قريش في بدر واقع بسبب ما كسبتم من الكفر وظلم المؤمنين والمعاصي،
 وبسبب أن الله لا يظلم العباد إطلاقاً، فقد أنزل الكتب وأرسل الرسل لهدايتهم، فأعرضوا عن ذلك.

٥٢ - العادة في عذاب هؤلاء المشركين، كالعادة الدائمة الماضية لله في تعذيب قوم فرعون ومن قبلهم من طوائف الكفر، إنهم كفروا بآيات الله المنزلة الدالة على وحدانية الله وتفرده بالعبادة، وكذبوا الرسل، فأهلكهم الله بسبب معاصيهم من الكفر والتكذيب، إن الله قوي بأسه، شديد عقابه لمن كفر به وعصاه.

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعُمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا إِنَّا فُسِهِمْ وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيعٌ ﴿ ثَنَّ كَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَآءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ طَيْلِمِينَ ﴿ فِي إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ عَهَدتَ مِنْهُمْ مُّمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِكُلِّمَ وَ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ (أَيُّ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَتَ مِن قَوْمِ خِيانَةً فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُعِبُّ ٱلْخَآمِنِينَ ﴿ وَكَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْسَبَقُواْ إِنَّهُمْ لَايُعْجِزُونَ ﴿ فَيَ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا أَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِ بُونَ بِهِ ـ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخْرِينَ مِن دُونِهِمْ لَاتَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمَّ وَمَاتُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَيِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَاتُظْلَمُونَ ۞ ﴿ وَإِنجَنَّهُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ ، هُوَ ٱلسَّحِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ

٥٣ ـ ذلك التعذيب للكفرة بسبب أن سنة الله هي ألا يبدل نعمة بنقمة، أو يسلب نعمة أنعمها على قوم، حتى يبدلوا نعمتهم كفراً، فيكفروا بنعم الله، ويهملوا أوامره ونواهيه، وأن الله سميع للأقوال، عليم بالأفعال والنيات.

٥٤ ـ حال كفار قريش بما تسببوا به لعذاب الله بالكفر والظلم وتكذيب آيات الله ورسله، كحال وعادة قوم فرعون ومن سبقهم من الأمم الكافرة، كذبوا بآيات ربهم الذي رباهم بنعمه وأفضاله، فأهلكناهم بمعاصيهم، وأغرقنا قوم فرعون معه، وكل من الأمم المكذبة كانوا ظالمين أنفسهم بالجحود والتكذيب. وكررت الجملة للإشارة إلى أن الآية الأولى في كفر العقيدة والوحدانية، والثنية في كفر النعمة والتربية، لذا عبّر هنا بلفظ «الرب» لأنه المربي والمنعم، وفي الأولى بلفظ «الله».

٥٥، ٥٦-إن شرما يدب على الأرض من المخلوقات عند الله في حكمه وعلمه: الذين كفروا، فهم لا يؤمنون بوحدانية الله وكمال قدرته. الذين عاهدتهم ألا يعينوا المشركين، وهم يهود بني قريظة، ثم ينقضون عهدهم المؤكد مراراً، وهم لا يتقون الله في غدرهم، ولا يخافون عاقبة نقض العهود. نزلت في بني قريظة نقضوا عهد رسول الله ﷺ وأعانوا عليه

بالسلاح في بدر، ثم قالوا: نسينا وأخطأنا، فعاهدهم الثانية، فنقضوا العهديوم الخندق.

٥٧ ـ فإن تصادفنَهم في الحرب، فخوِّف بهم ونكِّل بهم تنكيلاً شديداً، وأرهب من وراءهم من الكفار المشركين، حتى يهابوا جانبك، ولا يجترئوا على محاربتك، لكي يتعظوا بهم، فلا ينقضوا العهود.

٥٨ ـ وإن ظننت أو علمت بظهور أمارات الخيانة، فاطرح إليهم عهدهم وحاربهم، حتى تصير أنت وهم متساوين في العلم بنقض العهد، لئلا يتهموك بالغدر، إن الله يعذب الغادرين ويكرههم.

٥٩ ـ ولا يظنن الذين نجوا يوم بدر من القتل أنهم فاتوا وخلصوا أو أفلتوا من الظفر بهم وتعذيبهم، إنهم لا يعجزون الله في إدراكهم، ولا يفلتون من العذاب، بل سيجازيهم الله على كفرهم في الوقت المناسب. نزلت في يهود المدينة، وكان زعيمهم الطاغوت كعب بن الأشرف، وهو فيهم كأبي جهل في مشركي مكة.

٣٠ ـ وأعدوا وهيئوا أيها المسلمون لأعدائكم كل ما استطعتم من أسباب القوة المادية والمعنوية، التي تحقق النصر، ومن الخيل المعدة للجهاد في سبيل الله، تخوفون بهذا الإعداد كل أعداء الله والمسلمين في كل عصر، وغيرهم من المنافقين واليهود وكل من لا تعرف عداوته، وما تنفقوا من مال قليل أو كثير في الجهاد، تعطوا جزاءه وعوضه في الدنيا والآخرة، ولا تنقصون منه شيئاً.

٦١ ـ وإن مالوا للصلح والمسالمة، فمل إلى ذلك، وثق بالله وفوض أمرك إليه فيما تعاهدهم به، إن الله سميع للأقوال، عليم بالأفعال والنيات.



٦٢ ـ وإن يريدوا بالعهد أو الصلح أن يخدعوك بإضمار الغدر والمكر والاستعداد للحرب، فإن الله كافيك ما تخافه من شرهم بالغدر، هو الذي قوَّاك عليهم بالنصر، وقوّاك بالمؤمنين الصادقين.

77 ـ وألّف الله بين قلوب العرب المتنافرة بالإيمان والإسلام، كما كان الحال بين الأوس والخزرج من الأنصار، من العصبية والاقتتال، لو أنفقت أيها النبي ما في الأرض جميعاً من الأموال، ما ألفت بين قلوبهم بسبب العداوة والعصبية المستحكمة، ولكن الله ألّف وجمع بينهم على الهدى، إنه سبحانه قوي لا يغلب، حكيم في صنعه، يفعل ما فيه الخير والمصلحة.

75 \_ يا أيها النبي كافيك شرَّهم اللهُ وأتباعُك المؤمنون في المحن والأزمات، وناصرك عليهم. قال الكلبي: هذه الآية نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال.

70 ـ يا أيها النبي حث المؤمنين حثاً شديداً وحضهم على قتال الأعداء من المشركين وغيرهم، إن يكن منكم معشر المؤمنين عشرون صابرون في المعركة، يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة صابرة مقاتلة، يغلبوا ألفاً من الكفار، ذلك بسبب أنهم أي الكفار قوم لا يدركون حكمة الحرب، ويقاتلون على غير بصيرة.

وَإِن يُرِيدُواْ أَن عَذَعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِينَ أَيْدَكُ وَإِن يُمْ وَالْفَقْتَ اللَّهُ هُوَ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهَ الْفَاسِمِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهَ الْفَاسِمِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهَ الْفَاسِمِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهَ الْفَاسِمِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهُ وَمَنِ اللَّهُ وَمَنِ اللَّهُ وَمَنِ اللَّهُ وَمَنِ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللِّهُ اللللِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللللَ

77 ـ ولما شق ذلك عليهم، رخص الله لهم وخفف عنهم، لما علم من وجود ضعف عن قتال الواحد عشرة أمثاله، وصار الواجب الصمود أمام اثنين فقط، فإن يكن منكم أيها المؤمنون مئة صابرة، يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين من الكفار الأعداء بإرادة الله ومشيئته، والله يعين الصابرين. قال ابن عباس: لما افترض الله عليهم أن يقاتل الواحد عشرة، ثقل ذلك عليهم وشق، فوضع الله ذلك عنهم إلى أن يقاتل الواحد رجلين، فأنزل الله هاتين الآيتين.

77 ـ ما كان يصح وينبغي لنبي أن يكون له أسرى يقبل منهم الفداء، حتى يبالغ في القتل في الحرب، ويستقر له الأمر ويعلو سلطانه، تريدون أيها المؤمنون حطام الدنيا ونفعها بأخذ الفداء من الأسرى، والله يريد لكم ثواب الآخرة في الإثخان بالقتل، والله قوي لا يُقهر ولا يُغلب، حكيم في صنعه وتدبيره. نزلت حينما أخذ النبي على أبى بكر في العفو عن أسرى بدر وقبول الفداء منهم، ولم يأخذ برأي عمر في قتلهم.

7٨ \_ لولا حكم من الله سبق إثباته في اللوح المحفوظ: ألا يعذب المخطئ في اجتهاده، لأصابكم فيما أخذتم من الفداء عن أسرى بدر عذاب كبير شديد. وفسّر الكتاب أيضاً بألا تعذب أمة محمد عذاب إفناء، أو بمغفرة الله لأهل بدر.

٦٩ فكلوا من الفداء الذي أخذتموه فهو من جملة الغنائم، جعله الله حلالاً طيباً لكم، لا حرمة فيه، واتقوا الله بامتثال أمره، إن الله كثير المغفرة لذنوب عباده المؤمنين، رحيم بهم.

•٧- يا أيها النبي قل لأسرى بدر الذين هم في أيديكم وأخذتم منهم الفداء، إن يعلم الله في قلوبكم استعداداً للإيمان، وإخلاصاً ونية طيبة، يعوضكم رزقاً أفضل مما أخذ منكم من الفداء، وثواباً جزيلاً في الآخرة، ويغفر لكم ذنوبكم، والله كثير المغفرة لذنوبكم، رحيم بالتائبين.

٧١ وإن يرد الأسرى بعد فدائهم خيانتك بما أظهروا من القول، فقد خانوا عهد الله من قبل بدر بالكفر والمكر، فمكّنكم منهم ببدر قتلاً وأسراً، ونصركم عليهم، والله عليم بخلقه، حكيم في صنعه.

٧٧ إن الذين آمنوا بالله ورسوله، وهاجروا من بلادهم لنصرة الإسلام، وجاهدوا بالمال والنفس، وهم المهاجرون، والذين آووا المهاجرين في المدينة المنورة، وهم الأنصار، أولئك بعضهم أولياء (أعوان) بعض في النصرة والإرث، والذين آمنوا وبقوا في ديار الكفر ولم يهاجروا منها، ليس عليكم نصرتهم وإعانتهم ولا توارث بينكم وبينهم، ولا نصيب لهم في الغنيمة، حتى يهاجروا إلى دار الإسلام، وإن طلبوا نصرتكم لدفع أذى الكفار والمحافظة على دينهم ومنع اضطهادهم، فواجب عليكم النصر،

إلا إذا استنصروكم على قوم معاهدين؛ لأن الميثاق لا بدّ من احترامه ورعايته، فلا تناصروهم على المعاهدين، والله مطلع على أعمالكم، خبير بكل شيء. والتوارث بالهجرة كان في بادئ الأمر، ثم نسخ وصار التوارث بقرابة الرحم.

٧٣\_والذين كفروا بعضهم أنصار بعض، فلا يناصرهم مؤمن، إن لم تفعلوا ما أمرتكم به، تحدث فتنة عظيمة بقوة الكفر وضعف الإسلام، ومفسدة كبيرة في الدين والدنيا. قال رجل: نورّث أرحامنا المشركين؟ فنزلت هذه الآية.

٧٤ والذين آمنوا بالله ورسوله، وهاجروا من بلادهم للنجاة بدينهم، وجاهدوا لإعلاء كلمة الله والدين، والذين آووا المهاجرين في المدينة، ونصروا الإسلام والمسلمين، وهم الأنصار، أولئك هم الكاملون في الإيمان، لهم عند الله مغفرة لذنوبهم، ورزق كريم طيب خالص من الكدر في الجنة.

ولا والذين آمنوا بالله ورسوله، وهاجروا من ديار الكفر بعد صلح الحديبية سنة ست، وجاهدوا مع المسلمين في سبيل الله، فأولئك من جملة المؤمنين في الموالاة والمناصرة، وذوو القربي من المؤمنين، بعضهم أولى ببعض في الإرث من التوارث بسبب الهجرة، في حكم الله وشرعه، إن الله عليم بكل شيء، ومنه الانتقال بالتوارث بالهجرة إلى التوارث بالرحم، إلى التوارث بشدة القرابة في سورة النساء. كان الرجل يعاقد الرجل: ترثني وأرثك أي بالحلف فنزلت: ﴿وَأُولُوا ٱلأَرْكَادِ . . . ﴾ . وقد نسخت هذه الآية التوارث بالهجرة والمؤاخاة.



# المُعَالَّ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

# ٩

نزلت في المدينة بعد فتح مكة بعام، في السنة التاسعة من الهجرة، في سنة غزوة تبوك، ولم تبدأ بالبسملة، لافتتاحها ببراءة الله ورسوله من المشركين، والأمر بقتالهم، وإخراجهم من جزيرة العرب.

١ - تبرؤ من الله ورسوله من عهد المشركين،
 وإسقاط لشروط المعاهدة بين المسلمين
 والمشركين، بسبب نقض الكفار عهدهم.

٢ ـ قولوا للمشركين: أنتم أحرار وسيروا في أنحاء الأرض أربعة أشهر، تبدأ يوم الحج الأكبر في العاشر من ذي الحجة سنة تسع، يوم إبلاغ هذه السورة، إلى العاشر من ربيع الآخر سنة عشر، واعلموا أنكم لا تعجزون الله أو تفوتونه بالهرب منه إذا أراد عقابكم على شرككم، وأن الله مذل الكافرين، ومعذبهم في الدنيا والآخرة.

٣ ـ وإعلام عام من الله ورسوله إلى الناس
 كافة ، يوم الأضحى (الحج الأكبر الذي فيه تمام
 أعمال الحج) بالبراءة من عهود المشركين
 الناقضين للعهد ، فهي هدنة لمدة أربعة أشهر ، يباح

قتال المشركين بعدئذ حيث وجدوا، فإن تبتم من الكفر، فهو خير لكم من البقاء على الشرك والكفر، وإن أعرضتم عن الإيمان والتوبة وبقيتم على الكفر، فاعلموا أنكم لن تفلتوا من عذاب الله، بل هو لاحق بكم، وأخبر أيها النبي الذين كفروا فلم يؤمنوا برسالتك، بعذاب مؤلم في الآخرة.

٤ ـ ويستثنى من مدة التأجيل بأربعة أشهر المعاهدون المشركون الذين لم ينقصوا المسلمين شيئاً من شروط العهد، ولم يعاونوا عليكم أحداً من الأعداء، كبني ضَمْرة وبني كنانة، فأكملوا مدة عهدهم التي عاهدتموهم إليها، إن الله يرضى عن المتقين الموفين بالعهد.

م ـ فإذا انْقَضت الأربعة الأشهر التي أمهلهم الله إليه ، وهي التي سميت حرماً لتحريم التعرض لدماء المشركين ، فقاتلوا المشركين الناقضين للعهد حتى تقتلوهم ، حيث وجدتموهم في أي مكان ، في الحل أو الحرم ، وأسروهم ، وامنعوهم من التنقل في بلاد الإسلام إلا بإذن ، وراقبوا تحركاتهم حتى لا يفلتوا ، وترضّدوهم في كل مكان حتى تقبضوا عليهم ، فإن تابوا من الكفر ، وأقاموا الصلاة المفروضة ، وأدوا الزكاة الواجبة ، فاتركوهم وشأنهم ولا تؤذوهم ، فإنهم صاروا مسلمين ، إن الله غفور لمن تاب ، رحيم بمن أناب .

٦ ـ وإن طلب الجوار أو الأمان أحد من المشركين، فأمّنه، حتى يسمع القرآن ويتفهمه، ثم أبلغه المكان الذي يأمن فيه بين أهله، ذلك الأمان المذكور بسبب أنهم قوم لا يعلمون الإسلام أو دين الله وحقيقته، ولا يميزون بين الخير والشر.

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِنَدَ الْمَسْجِدِ الْخُرَامِ فَمَا
رَسُولِهِ عَإِلَّا الَّذِينَ عَهَدَتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْخُرَامِ فَمَا
اَسْتَقَدْمُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَقِينَ وَلَا ذِمَّةً وَالْفَكُمُ الْمَثَوَا عَلَيْكُمْ الْمَثَوَا فِيكُمْ الْأَنْ اللَّهِ يُحِبُ الْمُتَقِينَ وَلَا ذِمَةً وَالْفَيْمُ وَالْحَثَرُهُمُ وَلَا خِمَةً وَالْفَيْمُ وَالْحَثَرُهُمُ وَلَا فَصَدَّوا فَلَا اللَّهُ وَمَا الْمَعْتَدُونَ فَلَى اللَّمِ وَالْحَدُونَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا وَلَا فَكَمَ الْمَعْتَدُونَ فَلَى اللَّهُ وَلَا الْمَعْتَدُونَ فَلَا اللَّهُ وَالْمَنْ اللَّهُ وَالْمَنْ اللَّهُ وَالْمَنْ اللَّهُ وَالْمَنْ اللَّهُ وَالْمَنْ اللَّهُ وَالْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ

٧- كيف يكون: أي لا يكون للمشركين الغادرين عهد عند الله ورسوله، وهم نقضوا العهود، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام يوم الحديبية، وهم كما تقدم بنو ضَمْرة وبنو كنانة، فما داموا مقيمين على العهد ولم ينقضوه، فاستقيموا لهم على الوفاء بالعهد، إن الله يرضى عن المتقين المحافظين على أحكام الله، الموفين بالعهد.

۸ ـ كيف يكون للمشركين عهد محترم واجب الوفاء به، وإن يغلبوكم ويتمكنوا منكم، لا يراعوا فيكم حلفاً أو قرابة، ولا عهداً، يرضونكم بألسنتهم بكلام معسول، وتأبى قلوبهم الوفاء بالعهد، وتضمر السوء والأذى، وأكثرهم خارجون عن الحق ناقضون للعهد والميثاق.

٩ ـ استبدلوا بآيات القرآن عوضاً حقيراً من أعراض الدنيا، فمنعوا الناس عن الإسلام وسبيل الحق، بشس هذا العمل الذي عملوه.

١٠ ـ لا يراعون ولا يحافظون على حقوق المؤمنين، ولا يحترمون حلفاً أو قرابة، ولا عهداً، وأولئك هم المجاوزون الحدود، المبتدئون بنقض

العهد. وهذه الآية ليست تكراراً؛ لأن الآية السابقة لجميع المشركين، وهذه لليهود خاصة.

١١ - فإن تابوا عن الشرك، وأدوا الصلاة المفروضة، والزكاة الواجبة، فهم إخوانكم في الدين، مسلمون أمثالكم، لا يحل لكم قتالهم، ونبين الآيات لقوم يدركون الحقائق، ويتفهمون مراد الشرع، ويعلمون أنه تشريع من عند الله تعالى.

17 ـ وإن نقضوا عهودهم المؤكدة، من بعدما عاهدوكم على الوفاء بالعهد، وعابوا دينكم، فقاتلوا زعماء أو صناديد الكفر، إنهم لا عهود لهم، لينتهوا عن الكفر، وعن مقاتلة المسلمين. وهاتان الآيتان تخيير للمشركين بين أمرين: التوبة أو القتال.

١٣ ـ حض الله تعالى على قتال كفّار مكة الذين نقضوا العهد لأسباب ثلاثة وهي: ١ ـ فهلا تقاتلون هؤلاء الناكثين عهودهم، والطاعنين في دينكم، ٢ ـ الذين عزموا على إخراج الرسول من مكة، ٣ ـ وهم بدؤوكم بالقتال في المرة الأولى يوم بدر وأحد والخندق وغيرها، أتخافونهم معشر المسلمين؟ فالله وحده أجدر وأولى بالخوف من عقابه، إن كنتم مصدّقين بوعد الله ووعيده.

قَنتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُ مُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَصْرَكُمُ

عَلَيْهِ مْ وَيَشْفِ صُدُورَقَوْمِ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا وَيُـذَّهِبُ

غَيْظُ قُلُوبِهِ مِّ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَأَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ

﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

مِنكُمْ وَلَرِّيتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَارَسُولِهِ ء وَلَا ٱلْمُوَّمِنِينَ

وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

أَن يَعْمُرُواْ مَسَنجِدَ ٱللَّهِ شَنِهِ دِينَ عَلَىٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرَ ۚ

أُوْلَتِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ ١

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ

وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىٓ

أُوْلَتِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ هُا هُ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةً

ٱلْحَاَجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِٱلْحَرَامِ كَمَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ

وَجَنهَدَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايَسْتَوُونَ عِندَ ٱلنَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ

ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ

11 - قاتلوا معشر المؤمنين أعداءكم يعذبهم الله بأيديكم بالقتل، ويذلهم بالأسر والانهزام والهوان، وينصركم عليهم نصراً مبيناً، ويشفي بالقتال صدور قوم مؤمنين لم يشهدوا القتال. قال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في خزاعة حين جعلوا يقتلون بني بكر بمكة.

10 ـ في الآية السابقة أربعة فوائد لقتال الأعداء، وهنا فائدة خامسة: هي إذهاب كرب أو غم قلوب المؤمنين الذين تأذوا بنقض المشركين العهد، ويتوب الله على من يشاء من عباده الذين أسلموا وحسن إسلامهم بمكة يوم الفتح، والله عليم بما يصلح عباده وبسرائرهم، حكيم في صنعه وأفعاله.

17 - أم حسبتم أيها المؤمنون أن تتركوا، فلا تمتحنوا بالجهاد، ليتميز المؤمن من المنافق، ولم يعلم علم ظهور لا وجود، أي لم يظهر المجاهدون المخلصون منكم في الجهاد من غير المخلصين، والذين لم يتخذوا بطانة من المشركين يفشون إليهم أسرارهم، حال كون البطانة من غير الله ورسوله والمؤمنين، والله عالم بكل شيء، مطلع على كل شيء من أعمالهم.

لَّ بِأَمُولِهِمْ وَأَنْفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَاللَّهِ وَأَنْفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَاللَّهِ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَايِزُونَ ﴿ ) مساجِد الله معنوياً بالعبادة والملازمة والزيارة، المصحصصصصصصص

ومادياً بالبناء والترميم وأداء الخدمات، شاهدين بلسان حالهم على أنفسهم بالكفر، حيث عبدوا الأصنام، وأظهروا نُصُب الأوثان، أولئك الذين ماتوا على الشرك، بطلت أعمالهم الخيرية التي عملوها وافتخروا بها، وهم ماكثون في النار على الدوام. قال العباس حين أسر يوم بدر: إن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد، لقد كنا نعمر المسجد الحرام، ونسقي الحجاج، ونفك العاني - الأسير - فنزلت هذه الآية. يعني أن ذلك كان في الشرك وهو غير مقبول.

1۸ ـ إنما يعمر مساجد الله بالعبادة والخدمة من آمن بالله واليوم الآخر، وأقام الصلاة المفروضة في أوقاتها، وأدى الزكاة للمستحقين، ولم يخَفُ أحداً إلا الله، فهؤلاء هم الجديرون بعمارة المساجد، ويرجى أن يكون أولئك فقط لا الكفار من المهتدين إلى الحق والصواب، والخير، ومرضاة الله تعالى.

19 \_ أجعلتم أيها المشركون سقاية الحجيج وعمارة البيت الحرام بالخدمة مساوياً لإيمان من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا تساوي عند الله بين الفئتين: الكافرة والمؤمنة، فكيف تدَّعون أيها المشركون أنكم أفضل عملاً ومكانة من المؤمنين؟! فلا فضل لعمل من غير إيمان، والله لا يوفق الكافرين للخير، ولا تنفعهم شيئاً عمارة المسجد الحرام. نزلت للرد على المشركين الذين كانوا يفتخرون بالسقاية والحجابة (خدمة البيت الحرام) ويعدون ذلك أفضل مآثر قريش، ويفضلونهما على عمل المسلمين. وكان العباس قبل إسلامه يرى ذلك.

٢٠ إن الفريق المفضل: الذين آمنوا بالله ورسوله، وهاجروا من دار الكفر إلى دار الإسلام، وجاهدوا في سبيل الله بالأموال والأنفس، أولئك أعظم رتبة عند الله، وأولئك هم الظافرون بالخير والرضوان وحسن الثواب.

يُبَيِّرُهُمْ رَبُّهُ مِرِحْمَةِ مِنَهُ وَرِضُونِ وَجَنَّتِ لَهُمْ فِيهَا فَي مَعْ فِيهَا فَي مَعْ فَي اللَّهُ عِنْدَهُ وَلَيْ اللَّهُ عِنْدَهُ وَالْمَا اللَّهُ عِنْدَهُ وَالْمَا اللَّهُ عِنْدَهُ وَالْمَا اللَّهُ عِنْدَهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ لَا اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

۲۱ ميبشر الله رب هؤلاء بالرحمة السابغة منه، وبالرضوان: وهو الرضا التام الكامل من كل وجه، فهو فوق نعيم الجنة كله، وبجنات لهم فيها نعيم خالد دائم لا يفارق صاحبه.

٢٢ ـ خالدين في تلك الجنات أبداً من غير
 انقطاع ولا زوال، إن عند الله ثواباً عظيماً لأهل
 طاعته، كل ما دونه فهو حقير.

المؤمنون لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أعواناً توالونهم وتطلعونهم على وإخوانكم أعواناً توالونهم وتطلعونهم على أسراركم، إن فَضَلوا الكفر على الإيمان بالله ورسوله، ومن يتولهم منكم بجعلهم أمناء سر، ويرض بهم دون المؤمنين، فأولئك هم الظالمون لا نفسهم؛ لأنهم أضروا بأنفسهم، ورضوا بأهل الشرك. نزلت فيمن يؤثر زوجته وعياله وولده، ويجلس معهم، ويدع الهجرة من مكة إلى المدينة، وذلك عتاباً لهم.

٢٤ ـ قل أيها النبي لمن ترك الهجرة وآثر البقاء
 مع أهله: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم
 وأقرباؤكم الأدنون (ذوو القرابة القريبة) وأموال

اكتسبتموها، وتجارة تخافون كسادها (عدم رواجها) ومساكن تعجبكم وتميل إليها أنفسكم، أحب إليكم من الهجرة لإعلاء دين الله، وطاعة الله ورسوله، وجهاد من أجل إعلاء كلمة الله، فانتظروا حتى يأتي الله بعقوبته، والله لا يوفق الخارجين عن طاعته. نزلت مع الآية السابقة فيمن ترك الهجرة إلى المدينة لأجل أهله وتجارته.

٢٥ ـ لقد نصركم الله معشر المؤمنين في مواطن عديدة بالرغم من ضعفكم وقوة عدوكم، واذكروا يوم وقعة حنين: وهو واد بين الطائف ومكة، حين أعجبتكم كثرتكم، فكنتم اثني عشر ألفاً، وعدوّكم أربعة آلاف، وقلتم: لن نغلب اليوم من قلة، ولكن لم تفدكم الكثرة شيئاً، وضاقت عليكم الأرض مع سعتها، ثم تركتم الرسول مع قلة مؤمنة، هاربين منهزمين. قال رجل يوم حنين: لن نُغلب من قلة، وكانوا اثني عشر ألفاً، فشن ذلك على النبي يخيم: فأنول الله هذه الآية.

٣٦ .. ثم أنزل الله طمأنينة على رسوله وعلى المؤمنين، فثبّت القلوب وعادوا إلى القتال، لما ناداهم العباس، وأنزل جنوداً لم تروها، وهم الملائكة، لتقوية أرواح المؤمنين، وعذّب الكفار بالقتل والأسر وأخذ المال، وذلك جزاء الذين كفروا بالله ورسوله.

٢٧ ـ ثم بعد هذا التعذيب للكفار في الحرب،
 يتوب الله على من يشاء من عباده الذين تابوا،
 وأسلموا، والله كثير المغفرة لذنوب التائبين، رحيم بهم.

٢٨ ـ يا أيها المؤمنون إنما المشركون أنجاس الاعتقاد، شرِّيرون خبثاء، بسبب الشرك والظلم وقبح الأخلاق، لا أنجاس الذوات المادية، فلا يدخلوا الحرم المكي والبيت الحرام، ولو بحج أو عمرة، بعد العام التاسع الهجري، الذي حجّ فيه أبو بكر قائداً للموسم، أي لا تمكنوهم من الدخول، وإن خفتم فقرأ بانقطاع تجارتهم عنكم، فالله يعوضكم من عطائه وتفضله بالإحسان، إن شاء لكم الغني، وقد أغناكم بالفتوح بالفيء، والجزية و(وهي دينار على الغني في السنة)، والأمطار والنباتات والمعادن، إن الله عليم بما يصلح الحال، حكيم فيما يصنع ويدبر. قال 'بن عباس: كان المشردون بجيئون إلى البيت، ويجيئون معهم بالطعام بتجرون فيه، فلما منعوا عن الاياتوا البيت. قال المسلمون: من أين لن الطعام؟ فأنزل الله: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيَكُمُّ . . . ﴾ .

٩٧ ـ قاتلوا أيها المؤمنون الذين لا يصدِّقون لم بالله، ولا بالآخرة وما فيها من الحساب والجزاء

والحياة المادية، وليست روحية فقط كما كانوا يقولون، ولا يحرِّمون الحرام الذي حرَّمه الله ورسوله كالخمر والربا، ولا يعتقدون بالإسلام الذي هو الدين الحق، من اليهود والنصارى، حتى يلتزموا أداء الجزية: وهي ضريبة مفروضة على الكتابيين القادرين الذين يقيمون في دار الإسلام، وهم عن سعة وقدرة وطاعة من غير امتناع، وهم خاضعون للحكم الإسلامي، ملتزمون أحكام الإسلام وسيادة الدولة الإسلامية. نزلت في أهل الكتاب، فكان اول من أعطى الجزية أهل نجران قبر وفاته عليه.

٣٠ قالت اليهود: عزير ابن الله، وقالت النصارى: المسيح عيسى ابن الله، وهو مجرد قول لا برهان لهم عليه، يشابهون بقولهم هذا في الكفر والشناعة قول الكفار من قبلهم كعبدة الأوثان الذين قالوا: اللات والعزى ومناة بنات الله، والملائكة بنات الله، لعنهم الله وأهلكهم كيف يُصرفون عن الحق إلى غيره مع قيام الدليل على وحدانية الله؟ نزلت في نفر من اليهود قالوا للنبي عنه: كيف نتبعث وقد تركت قبلتنا؟ وأنت لا تزعم أن عزيرا ابن الله، فنزلت الآية.

٣١ ـ اتخذ اليهود أحبارهم علماءهم، والنصارى رهبانهم: عبّادهم المنقطعين للعبادة، اتخذوهم أرباباً من دون الله؛ إذ يطيعونهم فيما أحلوا لهم أو حرموا عليهم، واتخذ النصارى المسيح ابناً لله ورباً معبوداً، ولم يؤمروا في التوراة والإنجيل إلا بعبادة الإله الواحد الذي لا إله غيره، تنزيهاً لله عما يشركون باتخاذ شركاء لله في الطاعة والعبادة.

لَّآ إِلَىٰهَ إِلَّاهُو ۚ سُبْحَىٰنَهُ، عَمَّا يُشْرِكُونَ ۗ

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِءُ انْوُرَ اللَّهِ بِأَفْرَهِمِهُ وَيَأْبِ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهِ الْمُورُونَ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْرَوِنِ الْمُحَوِّرِهِ الْمُحْدِرِهِ الْمُحَوِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى اللَّهِ الْمُعْرَوِهِ الْمُحَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ

يُقَنتِلُونَكُمْ كَافَةً وَٱعْلَمُوٓ الْنَّالَيَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿

٣٧ ـ يقصد أهل الكتاب بأقاويلهم الباطلة ومجادلاتهم الزائفة وافتراءاتهم أن يطفئوا القرآن وهدايته، والإسلام وشرعه، بأقوالهم، ويأبى الله إلا أن يظهر ويعلي دينه القويم، وينصر رسوله، ولو كره الكافرون ذلك.

٣٣ ـ الله الذي أرسل رسوله محمداً الله بالهدى الشامل القائم على البرهان والأحكام الصائبة، ودين الإسلام الحق الذي هو الاعتقاد الصواب والتوحيد الخالص، ليُعليه ويغلّبه على جميع الأديان المخالفة له بالحجة والبرهان ومتانة التشريع، ولو كره المشركون ذلك.

اليهود، وعلماء النصارى، ليأكلون أموال الناس اليهود، وعلماء النصارى، ليأكلون أموال الناس بالباطل كالرشاوى وأثمان الأحكام الباطلة، ويمنعون الناس عن الدخول في الإسلام، والذين يدخرون الذهب والفضة ويتخذون ذلك كنزاً، أي مجموعاً بعضه إلى بعض من غير أداء زكاته، ولا ينفقون الكنوز في مرضاة الله، فبشرهم على سبيل التهكم، وأخبرهم وأنذرهم بعذاب شديد الألم. نزلت مقدمة الآية في العلماء والقراء من أهل الكتاب، كانوا يأخذون الرِّشا من سفلتهم،

وهي المأكل الذي كانوا يصيبونه من عوامهم. ونزلت مؤخرة الآية في أهل الكتاب والمسلمين الكانزين أموالهم.

٣٥ يوم يوقد على الأموال التي جمعوها في نار جهنم الشديدة الحر، فتحرق بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم تهكماً وتوبيخاً: هذا ما كنزتم لتنتفعوا به، فذوقوا عذاب ووبال ما كنتم تكنزون من الأموال التي لم تؤدوا زكاتها، فكل مال أديت زكاته ليس بكنز.

٣٦- إنّ عدد شهور السنة القمرية في حكم الله وقضائه اثنا عشر شهراً محددة فيما أثبته الله في كتابه: اللوح المحفوظ وثبت علمه بها في أول ما خلق الله العالم، من هذه الشهور أربعة محرمة معظمة كان يحرم القتال فيها، ثم نسخ التحريم، وهي ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب، ثلاثة سرد، وواحد فرد، ذلك التقسيم للأشهر وتحريم الأربعة منها هو الدين المستقيم، والحساب الصحيح، فلا تظلموا أنفسكم في هذه الأشهر الحرم ببدء القتال فيها، وتنتهكوا حرمتها بالمعاصي، فإن الله عظمها، وقاتلوا المشركين جميعاً في المعارك المشروعة، كما يقاتلونكم جميعاً، واعلموا أن الله ينصر المتقين ويعينهم، ومن كان الله معه بالنصر والتأييد، فهو الفائز، وظاهر آية ﴿وَقَائِلُوا ٱلمُشْرِكِينَ...﴾ إباحة قتالهم في جميع الأشهر، حتى الأشهر الحرم. وآيات تحريم القتال في الأشهر الحرم في سورة البقرة [١٩٤ ، ٢١٧] وآية المائدة [٢] منسوخة بآيات التوبة، لنزولها بعد سورة البقرة بسنتين.



٣٧ ـ إنما تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر زيادة لكفرهم بحكم الله فيه بعد كفرهم بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، وإضلال لهم ممن سنّ لهم ذلك، يحلون النسيء أو الشهر عاماً من الأعوام ويحرمونه عاماً آخر، ليوافقوا بهذا التبديل عدد ما حرَّم الله من الأشهر الأربعة، فيحلوا ما حرم الله من الأشهر الحرم التي بدّلوها بغيرها، فيبقى التحريم لأربعة أشهر في العام، زيّن لهم الشيطان أعمالهم السيئة، فعدّوها حسنة، والله لا يوفق ألمصرين على كفرهم. قال أبو مالك: كانوا ليجعلون السنة ثلاثة عشر شهراً، فيجعلون المحرَّم صفر، فيستحلون فيه المحرَّمات، فأنزل الله: ﴿ إِنَّمَا النِّيَى مُنْ . . . ﴾ .

٣٨ يا أيها المؤمنون ما لكم إذا طلب منكم النفير: الخروج للقتال، تثاقلتم: تباطأتم عن النجهاد في سبيل الله، وآثرتم البقاء في دياركم؟ أرضيتم بنعيم اللنيا بدلاً من الآخرة ونعيمها الدائم، فما المتمتّع به من لذائذ الدنيا في جنب متاع الآخرة، إلا حقير تافه. قال مجاهد: هذا حين أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح وحنين، في

حين أمروا بعزوه نبوك بعد الفتح وحنين، في الصيف حين طابت الثمار، واشتهوا الظلال، وشقّ عليهم المخرج، فأنزل الله هذه الآية.

٣٩ ـ إن لم تنفروا وتخرجوا للجهاد يعذبكم الله عذاباً مؤلماً في الدنيا بالإذلال، ويأت بقوم آخرين بدلكم يطيعون الله وينصرون دينه ودولته، ولا تضروا الله ولا نبيه شيئاً بترك الامتثال والنصرة، والله مقتدر على كل شيء، ومنه نصر دينه ونبيه. قال ابن عباس: استنفر رسول الله ﷺ أحياء من العرب، فتناقلوا عنه، فأنزل الله: ﴿ إِلَّا نَنْفِرُوا يُعُذِّبُكُمْ عَذَابًا لَلِيمًا ﴾ فأمسك عليهم المطر، فكان عذابهم.

• 1 \_ إن لم تنصروا نبي الله، فالله ناصره ومتكفل به، كما فعل حين أخرجه الكفار من مكة، أي تسببوا في إخراجه وهو أحد اثنين: الرسول وأبو بكر، حين كانا في الغار: أي فجوة في جبل ثور قرب مكة مسافة ساعة، حين يقول الرسول لصاحبه أبي بكر: لا تستسلم للحزن وجاهد نفسك، إن الله معنا بنصره وتأييده، فأنزل الله الطمأنينة والأمان على نفس رسوله، وأعمى أعين المشركين عنه، وأيده بجنود من الملائكة لم تروها كما حدث في بدر، وجعل دعوة الكفار إلى الشرك والكفر وقتل النبي هي المغلوبة المهزومة، وكلمة التوحيد ودعوة الإسلام هي الغالبة، والله غالب قوي في ملكه، حكيم في صنعه، لا يفعل إلا ما فيه حكمة وصواب.

وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْكَ الْوَاللَّهُ عَرْبِزُّ حَكِمَمُ اللَّهُ

آنفِرُواْخِفَافَاوَثِقَ الْاوَجَهِدُواْ بِالْمُولِكُمْ وَانَفُسِكُمْ فِي سَيِيلِ اللهَ فَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُون اللهَ فَكَانَ عَرَضَا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَالْتَبَعُوكَ وَلَكِونَ بَعُدَتْ عَلَمُ إِنَّهُمُ الشَّقَةُ وَسَيَحْلِفُون فِي اللّهَ يَعْلَمُ إِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ اللّهُ عَنَاكَ لِمَ أَلْفَي فَو اللّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ اللّهُ عَنَاكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيّنَ لَكَ الّذِينَ عَفَااللّهُ عَناكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيّنَ لَكَ الّذِينَ عَفَا اللّهُ عَناكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيّنَ لَكَ الّذِينَ صَدَفُواْ وَتَعْلَمُ الْكَذِبِينَ إِنَّ لَا يَسْتَعْذِنُكَ الّذِينَ يُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُو وَالْمُرْوِر اللّهُ فِي رَبْهِمُ وَاللّهُ وَالْمُو وَالْمُو وَالْمُرْونِ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُو وَالْمُو وَالْمُو وَالْمُو وَالْمُو وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُمْ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَاللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ و

13 ـ اخرجوا معشر المؤمنين جميعاً للجهاد في سبيل الله، نشيطين وغير نشيطين، أقوياء وضعفاء، فرساناً ورجالاً، مشاة وركباناً، وجاهدوا حق الجهاد بالمال والنفس من أجل نصرة دين الله، ذلكم الأمر بالنفير العام والجهاد خير عظيم لكم في حدّ ذاته في الدنيا والآخرة، إن علمتم أنه خير، وأن في الجهاد عز الدنيا وسعادة الآخرة. نزلت الآية في الذين اعتذروا بالضيعة والشغل، فأبى الله أن يعذرهم، دون أن ينفروا على ما كان منهم.

\* 2 - لو كان الأمر الذي تدعو إليه أيها الرسول متاعاً دنيوياً سهل التناول، وسفراً سهلاً متوسطاً معتدلاً، لمشوا معك، أي هؤلاء المتخلفون، ولكنهم استبعدوا السفر إلى غزوة تبوك، وشق عليهم الخروج في زمن الحر، وسيحلفون بالله إذا رجعتم إليه، قائلين: لو أمكننا الخروج إلى لقاء العدو، لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم بالحلف الكاذب، والله يعلم إنهم لكاذبون في أيمانهم.

٤٣ عفا الله عنك أيها الرسول، لِمَ أذنت لهم في التخلف عن الجهاد في غزوة تبوك، وكان عليك التريث لتعلم الصادقين في اعتذارهم والكاذبين منهم الذين لا عذر لهم. نزلت هذه الآية

في الإذن للمنافقين من غير وحي سابق، وكان ذلك تركاً للأولى، فقدم الله العفو على العتاب.

٤٤ ـ لا يستأذنك عادةً المؤمنون في الجهاد، وإنما يبادرون إليه امتثالاً للأمر المتقدم، والله مُظلع على أحوال المتقين الذين يخافون الله، فيطيعون أوامره، وهم الذين لم يستأذنوا في التخلف.

إنما يستأذنك في التخلف عن الجهاد الذين لا يؤمنون بالله وآخرته، وهم المنافقون، والإيمان خير باعث على الجهاد، وإنما هؤلاء شكّت قلوبهم في الدين، فهم في شكهم يتحيرون، ويترددون بين الكفر والإيمان.

٤٦ ـ ولو أرادوا بحق وصدق الخروج معك للجهاد، لأعدوا له العدة المناسبة، من السلاح والعتاد والزاد والراحلة، ولكن كره الله خروجهم معك وتوجههم بنشاط، فحبسهم وعوَّقهم عن الخروج بالجبن والكسل، وقيل لهم: اقعدوا في منازلكم مع أصحاب الأعذار وأولي الضرر، من العميان والعجزة والمرضى والنساء والصغار، وفي هذا غاية الذم والازدراء بهم.

27 ـ لو حرج هؤلاء المنافقون للجهاد معكم، ما زادوكم إلا فساداً وشراً وفتنة ونميمة وإضراراً، ولأسرعوا بالمشي أو الدخول فيما بينكم بالنميمة، يريدون أن يفتنوكم بزرع الخلافات وإلقاء الرعب في صفوفكم وذات بينكم، وفيكم قوم ضعاف يستمع إلى كذبهم وأراجيفهم، والله عليم بالظالمين أنفسهم وبأحوالهم الظاهرة والباطنة، فالحكمة ألا يخرجوا.

24 - لقد أراد المنافقون التخويف من العدو، وطلبوا الفساد، وإيقاع الخلافات بين المؤمنين من قبل غزوة تبوك، وفكروا في تدبير المكائد والحيل لك أيها النبي، وقلبوا آراءهم ليختاروا ما يضركم، ونظروا في إبطال دعوتك ودينك، حتى أتى النصر والتأييد الإلهي لك، وعلا دين الله وشرعه بالرغم منهم، وهم كارهون انتصار هذا الدين، على رغم منهم.

93 - ومن المنافقين من يقول لك أيها الرسول: المذن لي في التخلف عن الجهاد، ولا توقعني في الفتنة: وهي الإثم، بألَّا تأذن لي، لأني إن تخلفت بغير إذنك وقعت في الإثم، ألا إنهم وقعوا في المفتنة بالتخلف عن الجهاد والنفاق والاعتذار الكاذب، وإن جهنم محيطة بجميع الكافرين، فلا مفر لهم عنها. قال ابن عباس: لما أراد النبي على أن يخرج إلى غزوة تبوك قال لجد بن قيس: "يا جد، ما تقول في مجاهدة بني الأصفر، أي الروم؟ فقال: يا رسول الله، إني امرؤ صاحب نساء، ومتى أرى نساء بني الأصفر أفتنن، فأذن لي، ولا تفتني، فنزلت هذه الآية.

• ٥ - إن تصبُّك أيها النبي حسنة من نصر وغنيمة، تُحزن المنافقين، وإن تصبك مصيبة من

نكبة أو شدة، قالوا: احتطنا لأنفسنا وابتعدنا عن الخطر وأخذنا بالحزم، من قبل ذلك، ويُعرضوا وهم فرحون بسلامتهم وبما أصابك مع المؤمنين من هزيمة. وسبب النزول: أن المنافقين الذين تخلفوا في المدينة جعلوا يخبرون عن النبي ﷺ أخبار السوء، زاعمين أنه هلك مع أصحابه، فلما بمغهم سلامة النبي وصحبه، ساءهم ذلك.

٥١ - قل لهم أيها النبي: لن يصيبنا شيء إلا ما قدره الله علينا، فنرضى به، هو ناصرنا ومتولي أمورنا،
 وليفوض المؤمنون أمورهم إلى الله لا إلى غيره.

قل أيها النبي للمنافقين: هل تنتظرون أن يقع بنا إلا إحدى العاقبتين: النصر أو الشهادة، ونحن ننتظر أحد أمرين بكم: أن يعذبكم الله بقارعة من السماء، أو يعذبكم بأيدينا بقتالكم وأسركم، فانتظروا بنا عاقبتنا، ونحن ننتظر عاقبتكم.

قل أيها النبي للمنافقين: مهما أنفقتم في سبيل الله طائعين أو مكرهين، لن تقبل نفقاتكم عند الله ولا ثواب لكم، إنكم كنتم قوماً خارجين عن الطاعة، عتاة متمردين. نزلت في الجدّ بن قيس حين تخلّف عن غزوة تبوك، وقال لرسول الله ﷺ: هذا مالي أعينُك به، فاتركني.

٥٤ لا مانع من قبول نفقاتهم إلا لأمور ثلاثة: الكفر بالله وبرسوله حقيقة، ولا يصلّون إلا وهم كسالى متثاقلون؛ لأنهم لا يرجون ثواباً ولا يخافون عقاباً، فهم يُصلّون رياء، ولا ينفقون شيئاً من أموالهم في الجهاد وغيره إلا وهم كارهون غير طائعين؛ لأنهم يعذُون النفقة مَغْرماً.

لَقَدِ البَّعُوُا الْفِتْ نَهُ مِن قَبْ لُ وَقَلَبُواْ الْكَ الْاَمُورَحَقَىٰ جَاءَ الْحَقُ وَظَهِراً مَنُ اللّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ اللّهِ وَمَهُمْ كَرِهُونَ الْفِتْ الْمِعَ الْمَالِيةِ وَهُمْ مَن يَعُولُ الشَّذَن لِي وَلا تَقْتِنَي اللّهِ الْفِتْ الْمِقْ الْفِتْ اللّهِ الْفِتْ اللّهِ الْفِتْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَدْرِهُونَ ۞

استدراج لهم.

فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَافِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ٥ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُرُ وَلَلْكِنَّهُمْ قَوْمٌيُفْرَقُونَ ﴿ ﴾ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَنَرَتٍ أَوْمُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (اللَّي وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَتِ فَإِنَّ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوَّا مِنْهَا ٓإِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مْرَضُواْ مَآءَاتَنْهُ مُٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَقَالُواْحَسَّبُنَا ٱللَّهُ سَيُوَّتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ. 🛒 وَرَسُولُهُۥإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ 🧑 🏟 إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

وَفِي ٱلرِّفَابِ وَٱلْغَصْرِمِينَ وَفِ سَبِيلِٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُّ

فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ۞ وَمِنْهُمُ

ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبَىَّ وَيَقُولُونَ هُوَأُذُنَّ قُلَ ٱذُنُ حَكِّرٍ

لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ

ءَامَنُواْ مِنكُرْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿

٥٦ ـ ويحلفون بالله كذباً إنهم لمن المؤمنين، وما هم في الحقيقة من المؤمنين، فإسلامهم ظاهري، ولا إيمان في قلوبهم، وهم قوم يخافون خوفاً شديداً أن يعاملوا كالمشركين، فيحلفون تقية

٥٥ \_ فلا تستحسن ما تجده عند المنافقين من

أموال وأولاد، فإنما هي سبب المحنة، وسبب

التعذيب في الدنيا بالهمِّ والقلق والحزن ومكابدة المشاق، لتركهم الشكر عليها، وترك ما يجب على

الأموال من زكاة وصدقات، وتكون نهايتهم زهوق

أرواحهم أو موتهم بألم حال كفرهم، فيعذبون في

الآخرة، ويخسرون الدنيا والآخرة. وهذا

٥٧ ـ لو يجدون حصناً يلتجئون إليه للاعتصام به، أو كهوفاً وسراديب للاستتار فيها عنكم، لئلا تخرجوهم إلى القتال، أو موضعاً يدخلون فيه، لانصرفوا إليه، وهم يسرعون في دخوله باضطراب إسراعاً لا يقاوم كالفرس الجامحة.

٥٨ ـ وبعض المنافقين يعيبك أيها النبي في قسمة الصدقات وتوزيعها، فإن أعطيتهم منها بقدر ما يرغبون، رضوا عنك في القسمة، وإن لم يُعْطُوا منها ما يريدون، غضبوا وعابوا وطعنوا في عدلك

: اعدَلُ با رسول الله ، فقال : وَيُلك ومن يعدَلُ إذا لم وقسمتك. نزلت في ذي الخويصرة التميمي حين قال

٥٩ ـ ولو أن هؤلاء المنافقين رضوا بما أعطاهم رسول الله ﷺ من الغنيمة، وقالوا: الله كافينا، سيعطينا الله من فضله شيئاً كثيراً، وسيعطينا رسوله أكثر مما أعطانا سابقاً، إننا راغبون في أن يعطينا الله من فضله، لكان ذلك خيراً لهم.

٦٠ ـ إنما تصرف الزكوات المفروضة لثمانية أصناف: الفقراء الذين لا يملكون شيئاً، والمساكين: الذين لهم مال لا يكفيهم، والجباة المخصصين لجباية الزكاة وتحصيلها، والكفار الذين يتألفهم الإمام ليسلموا، أو الذين أسلموا وهم ضعفاء في الإسلام، أو لشراء المماليك وإعتاقهم أو لفك عبودية المكاتبين وتحريرهم، والمديونين الذين استدانوا لأنفسهم، وعجزوا عن وفاء ديونهم، والمجاهدين والمرابطين في سبيل الله، والمنقطع في سفره عن بلده، وإن كان غنياً في وطنه، فرض الله هذه القسمة فريضة وحكماً لازماً، والله عليم بمصالح خلقه، حكيم في تدبير شؤونهم.

٦١ ـ وبعض هؤلاء المنافقين يعيبون النبي ﷺ أنه يسمع مقال كل أحد ويصدقه، قل: نعم يستمع لكل واحد، ولكنه يسمع الخير لا الشر، ويصدق بالله ويصدق المؤمنين فيما أخبروه به، وهو رحمة لمن آمن منكم، والذين يؤذون رسول الله بالقول أو الفعل، لهم عذاب مؤلم موجع في نار جهنم. نزنت في نَبْتَل بن الحارث الذي كان يجلس إلى رسول الله ﷺ فيسمع منه، وينقل حديثه إلى المنافقين.

77 - إذا بلغ المؤمنين طعن المنافقين بالنبي على المنافقين بالنبي على المؤمنين أنهم ما قالوا ما نقل إليكم؛ لإرضائكم بظاهر أيمانهم، والله ورسوله أحق بالإرضاء إن كانوا مؤمنين حقاً. نزلت في شأن ناس من المنافقين امتدحوا المتخلفين في غزوة تبوك، وقالوا: لئن كان ما يقوله محمد حقاً على إخواننا الذين هم سادتنا وخيارنا لنحن أشر من الحمير، فلما سألهم النبي وخيارنا لنحن أشر من الحمير، فلما سألهم النبي أنكروا، فنزلت فيهم.

٦٣ - ألم يعلم المنافقون أنه من يعادي الله والرسول، فله نار جهنم خالداً فيها على الدوام، ذلك العذاب هو الذل العظيم والهوان الشديد.

3. يخشى المنافقون ويتحرزون أن ينزل الله فيهم سورة تخبر المؤمنين بما في قلوبهم من النفاق، وتطلعهم على ما في نفوسهم، قل أيها الرسول لهم على سبيل التهديد: استهزئوا بما تريدون، إن الله مظهر ما تخافون إظهاره من النفاق. قال السدي: قال بعض المنافقين: والله لوددت أني قُدِّمت فجلدت مئة، ولا ينزل فينا شيء يفضحنا، فأنزل الله هذه الآية. وهذا دليل على إيمانهم بأن الرسول يَنْ حق يتلقى عن الله الرحبي.

٦٥ ـ ولئن سألت أيها الرسول المنافقين عن استهزائهم بالدين والقرآن وبك، في طريقهم إلى تبوك، لقالوا معتذرين: إنما كنا نخوض في الحديث للتسلية، ونمزح لنقطع به الطريق، قل لهم: أتستهزئون بالله وآياته ورسوله؟ ألبس لكم مجال آخر للحديث غير ذلك؟ وهذا تكذيب لإنكارهم، وانتزاع الاعتراف بوقوع ذلك منهم. نزلت في ناس من المنافقين في غزوة تبرك إذ قالوا: يرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصولها؟ هيهات له ذلك، فأطلع الله نبيه على ذلك، فسألهم، فقالوا: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، فنزلت.

٦٦ ـ لا تعتذروا أيها المنافقون، فعذركم غير مقبول، قد كفرتم بالاستهزاء المذكور بعد إظهار الإيمان، إن نعف عن جماعة منكم تابوا وتركوا النفاق ـ وهذا ترغيب في التوبة ـ نعذب جماعة آخرين بسبب إجرامهم وإصرارهم على النفاق ولم يتوبوا.

المنافقون والمنافقات متشابهون في صفة النفاق والبعد عن الإيمان، وهم يأمرون بما أنكره الشرع،
 وينهون عن المعروف الذي أقره الشرع، ويمسكون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله كالجهاد وصلة الرحم والصدقة، تركوا طاعة الله، فأهملهم من رحمته وثوابه، إن المنافقين هم المتمردون الخارجون عن الطاعة.

١٨ - أوعد الله أهل النفاق والكفر نار جهنم، مخلّدين فيها، هي كفايتهم عقاباً وجزاء، وطردهم الله من رحمته، ولهم عذاب دائم ثابت لا ينقطع.

و المنافقون كفعل من كان قبلكم من الكفار الذين كانوا أقوى منكم، واكثر أموالاً وأولاداً، فتمتعوا تمتعاً زائداً بنصيبهم من ملاذ الدنيا، فتمتعتم بنصيبكم المقدر لكم من الملاذ والشهوات وحظوظ الدنيا، كما تمتع الدين من قبلكم بنصيبهم بمتع الدنيا وشهواتها، ودخلتم في الباطل والطعن بالنبي في كخوضهم في متع الدنيا وملاهيها وألعابها وتكذيب آيات الله، أولئك بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة ولا ثواب عليها، وأولئك الذين خسروا الدنيا والآخرة، في الذي فصار عزهم ذلاً في الدنيا، وعذبوا بعذاب النار في الآخرة.

الم يصل إلى المنافقين خبر الذين كانوا من قبلهم، مثل قوم نوح الذين أغرقوا بالطوفان، وعاد قوم هود الذين أهلكوا بالريح الصرصر العاتية، وثمود قوم صالح الذين أهلكوا بالرجفة أو الصيحة، وقوم إبراهيم وملكهم نمرود الذين أهلكوا بالبعوض وسلب النعمة، وأصحاب مدين قوم شعيب الذين أهلكوا بعذاب يوم الظلة أو الرجفة، والمؤتفكات: قرى قوم لوط الذين التنفكت أي انقلبت بهم مدائنهم وخسفت، حتى

صار عاليها سافلها، جاءتهم رسل هؤلاء الطوائف الست بالمعجزات والأدلة الدالة على وحدانية الله، فكذبوهم، فما كان الله ليعذبهم من غير ذنب، ولكنهم ظلموا أنفسهم بارتكاب الذنب والكفر بالله وتكذيب الرسل.

المنكر: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أنصار بعض، يتعاضدون بسبب اتحاد الدين والاشتراك في الإيمان بالله، يأمرون بالمعروف: وهو كل ما أمر به الشرع من صالح الأعمال، كالتوحيد والعبادة، وينهون عن المنكر: وهو كل ما نهى عنه الشرع من قول أو فعل، كالظلم والفواحش، ويؤدون الصلاة المفروضة في أوقاتها، ويدفعون الزكاة الواجبة، ويطيعون الله ورسوله في الأوامر والنواهي، أولئك الموصوفون بما ذكر، سير عمهم الله بإنجاز وعده بنعيم الجنان، إن الله قوي لا يعجزه شيء، حكيم في صنعه وتدبيره، لا يضع شيئاً الله في محله.

١٧ ـ وعد الله المؤمنين والمؤمنات بدخول الجنات التي تجري الأنهار من تحت أشجارها وغرفها، وبالمساكن حسنة البناء طيبة القرار والعيش، في جنات الخلد والإقامة الدائمة غير المنقطعة، وبرضوان الله الذي هو أكبر وأعظم من ذلك كله؛ لأنه سبب كل فوز وسعادة، ذلك الموعود به من الجنات والمساكن والرضوان هو الفوز العظيم وحده الذي لا يعادله فوز آخر.

٧٧- يا أيها النبي جاهد الكفار بمختلف وسائل الجهاد من المال والنفس واللسان، أي بالقتال أو الحوار، وجاهد المنافقين بالحوار والإقناع وإقامة الحجة وحدود الله، واغلظ عليهم بالقول والفعل، على نحو شديد وخشن، ومسكنهم جهنم، وبئس المرجع الذي يصيرون إليه.

٧٤ ـ يحلف المنافقون بالله كذباً ما قالوا: وهو ما بلغك عنهم من السب والطعن، ولقد نطقوا بكلمة الكفر: وهي سب النبي ﷺ والطعن في الدين، وأظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام، وعزموا على ما لم يصلوا إليه وهو قتل النبي ﷺ ليلة العقبة، عند عوده من تبوك، وهم بضعة عشر رجلاً، وهموا بطرد المؤمنين من المدينة، وما عابوا وكرهوا وأنكروا إلا ما يستوجب الشكر والثناء، وهو إغناء الله لهم من فضله بالغنائم، بعد أن كانوا في ضيق من العيش، فإن يتوبوا ويؤمنوا يكن الإيمان خيراً لهم، وإن يعرضوا عن الإيمان والتوبة، يعذبهم الله عذاباً مؤلماً في الدنيا بالقتل والأسر، وفي الآخرة بعذاب النار، وما لهم في الأرض من ولى يواليهم ويحفظهم، ولا نصير ينصرهم ويمنعهم من العذاب. نزلت في المنافقين أثناء سيرهم إلى تبوك. حينما سبوا رسول الله تخ وأصحابه، وطعنوا في الدين، فأبلغ حذبغة م قالوا رسول الله. فقال لهم: «يا أهل

النفاق، ما هذا الذي بلغني عنكم؟ " فحلفوا ما قالوا شيناً من ذلك، فنزلت لآية إكذاباً لهم.

٧٥ - ومن المنافقين من عاهد الله لئن أعطانا الله من فضله وكرمه، لنخرجن زكاة المال، ولنعملن عمل الصالحين بإخراج كل مال يجب إخراجه مطلقاً. نزلت في رجال من المنافقين: نُبْتل بن الحارث، وجَدّ بن قيس، ومُعَتب بن قشير.

٧٦ - فلما أعطاهم الله من فضله مالاً، بخلوا به فلم ينفقوا منه شيئاً كما حلفوا، وتولّوا عن طاعة الله، وهم مدبرون معرضون عما قالوا وعاهدوا، ولم يوفوا بعهدهم.

٧٧ - فأورثهم البخل نفاقاً ثابتاً متمكناً في قلوبهم إلى أن يموتوا بسبب إخلاف ما وعدوا الله من التصدق والصلاح، أو زادهم نفاقاً إلى يوم القيامة يوم يلقون ربهم، بسبب إخلاف الوعد وكذبهم: وهو نقض العهد وترك الوفاء بالتزامهم ذلك.

الم يعلم المنافقون أن الله يعلم ما تنطوي عليه صدورهم من الكفر والنيات السيئة، وبما يتحدثون به سرأ فيما بينهم من الطعن في الإسلام والنبي على والمؤمنين، وأن الله لا يخفى عليه شيء.

٧٩- الذين يعيبون المتطوعين المؤمنين في دفع الصدقات، فإن تطوعوا بشيء يسير، قالوا: ما أغنى الله عن هذا! وإن تصدقوا بشيء كثير قالوا: ما فعلوا هذا إلا رياء، ويعيبون الذين لا يجدون إلا شيئاً قليلاً يتصدقون به هو مقدار طاقتهم، فيسخرون منهم قائلين: إن الله غني عن صدقاتهم، جازاهم الله على سخريتهم وعذبهم وأهانهم، ولهم عذاب مؤلم في الآخرة.



٨٠ استغفر لهم أيها الرسول أو لا تستغفر لهم، فهم ليسوا أهلاً للاستغفار ولا للمغفرة من الله، إن تستغفر لهم سبعين مرة أو أكثر، فإن الله لن يغفر لهم، بل سيعاقبهم، ذلك أي عدم قبول الاستغفار والدعاء لهم، بسبب كفرهم بالله ورسوله، وموتهم على الكفر، والله لا يوفق للخير والهداية القوم المتمردين في الكفر، الخارجين عن الطاعة.

المعودهم بعد رسول الله على عن عزوة تبوك بقعودهم بعد رسول الله على عن الجهاد، وكرهوا الجهاد بالأموال والأنفس في سبيل إعلاء كلمة الله، وقال المنافقون لإخوانهم: لا تخرجوا للجهاد في وقت الحر صيفاً، قل لهم أيها الرسول: نار جهنم أشد حراً من حرّ تبوك، فإن فررتم من هذا الحر اليسير، فنار جهنم التي تدخلونها أشد حرارة مما فررتم منه أوامر الله تعالى.

٨٢ ـ وعاقبة أمر هؤلاء المنافقين أنهم سيضحكون ويفرحون قليلاً في الدنيا بتخلفهم عن الجهاد، ويبكون كثيراً في الآخرة، لتلاعبهم واستهزائهم بدين الله، جزاءً بما اقترفوا من الآثام

والمعاصي .

٨٣ ـ فإن ردَّك الله أيها النبي من تبوك إلى جماعة من المنافقين وهم الذين لم يتوبوا من نفاقهم، وتخلفوا بالمدينة عن الجهاد، فاستأذنوك للخروج معك في غزوة أخرى، فقل لهم: لن تخرجوا معي أبداً للجهاد، ولن تقاتلوا معي أبداً عدواً بأي وضع كان، عقوبة لهم وتحرزاً من مفاسدهم، إنكم رضيتم بالقعود في المرة الأولى في غزوة تبوك، فاقعدوا مع المتخلفين عن الخروج من الضعفاء والنساء والأولاد.

٨٤ ـ ولا تصلِّ أيها النبي على أحد من المنافقين مات أبداً، وهي صلاة الجنازة، ولا تقف على قبره للدعاء له، إنهم كفروا بالله ورسوله، وكانوا خارجين عن جادة العدالة والاستقامة، وماتوا على تلك الحال. نزلت بسبب صلاة النبي على زعيم المنافقين عبد الله بن أُبي، فترك الصلاة على المنافقين بعدئذ.

٨٥ لا تستحسن ما أنحمنا به عليهم من الأموال والأولاد، إنما يريد الله أن تكون سبباً لتعذيبهم في الدنيا بالمصائب والقلق والمتاعب، وتخرج أرواحهم، ويموتوا على الكفر دون التأمل في عواقب الأمور، فيُلقَون في جهنم، وهؤلاء نوع آخر من المنافقين.

٨٦ \_ وإذا أنزلت سورة من القرآن أو بعض سورة تأمرهم بالإيمان بالله والجهاد مع رسول الله، استأذنك ذوو الفضل والسعة والمقدرة على الجهاد بالنفس والمال في التخلف عن الجهاد، وقالوا: دعنا نكن مع العاجزين عن القتال المعذورين، كالضعفاء والأولاد والنساء. وهذا دليل على الجبن والذلّ والهوان.

٨٧ ـ رضوا بأن يبقوا مع النساء اللاتي تخلفن في البيوت، وختم الله على قلوبهم بالكفر، فلم تعد قابلة لنفاذ الخير إليها، فهم لا يعفلون ولا يعلمون ما في الجهاد من الفضائل، وما في التخلف من النقائص والمعايب.

٨٨ ـ لكن الرسول والمؤمنون برسالته جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فاستحقوا الثناء والثواب العظيم، وأولئك لهم الخيرات والمنافع الجسام في الدنيا والآخرة، بالنصر والغنيمة، وجنات الفردوس الأعلى.

٨٩ أعد الله للمؤمنين جنات تجري الأنهار من تحت بساتينها وغرفها، مخلدين مقيمين فيها على الدوام، ذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز بعده، وهو الدرجة العلية.

• ٩ - وجاء المعتذرون أي بعذر صحيح من الأعراب إلى النبي على للأعراب عن التخلف عن غزوة تبوك، وقعد منافقو الأعراب عن القتال من غير اعتذار، وهم الذين لم يؤمنوا ولم يصدّقوا بالله ورسوله، وإنما كانوا كاذبين في ادعاء الإيمان، سيصيب الذين كفروا من الأعراب الذين اعتذروا بالأعذار الباطلة والذين لم يعتذروا عذاب مؤلم في الدنيا والآخرة. قال مجاهد: هم نفر من غفار أو من غطفان اعتذروا، فلم يعذرهم الله تعالى.

رَضُوا بِأَن بِكُونُوا مَعَ الْحَوا لِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قَالُوبِمِ فَهُمْ الْمَعُوا مَعَ الْحَوا لِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قَالُوبِمِ فَهُمْ الْمَعُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَتِهِكَ لَهُمُ الْمَعُلِمِ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَتِهِكَ لَهُمُ الْمَعْرَتُ لَمُ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ الْمَعْلِمِ وَأَنفُسِهِمْ وَأَوْلَتِهِكَ الْمَعُ الْمَعْرَبُ الْمُعَدِّرُونَ مِنَ الْمُعَدِّرُونَ مَنَ الْمُعَدِّرُونَ مَنَ الْمُعَدِينَ فَيهَا ذَلِكَ الْمُوضَى وَلَاعَلَى الْمُعْرَفِينَ كَفَرُوا مِنهُمْ مَقَدَا اللّهِ مِن اللّهُ مَلَى اللّهُ وَرَسُولِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَعْ وَلَاعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

91 ـ ليس هناك أثم بترك الجهاد على الضعفاء (وهم الشيوخ العجزة والنساء والصبيان) ولا على المرضى كالزمنى والعمي، ولا على الفقراء الذين لا يجدون نفقة على أنفسهم، إذا أخلصوا لله في إيمانهم به وأقروا بوحدانيته، وبالرسول نبيا فصدقوا بنبوته، وأطاعوهما في الأمر والنهي، ولم يكونوا منافقين، ليس على هؤلاء المحسنين في النصح لله ولرسوله، وهم المعلورون، من إثم ولا مؤاخذة ولا عتاب في التخلف عن ألجها، والله غفور لهم، رحيم بهم في التوسعة عليهم وعدم تكليفهم ما لا يطيقون. نزلت الآية في أعمى جاء يسأل الرسول بيني عن حكم القتال في حقه، فنزلت: ﴿ لللهِ اللهُ عَلَى الْمُعَلَى اللهُ عَلَى الْمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَ

97 ـ ولا إثم على جماعة من الأنصار طلبوا من النبي صلى الله على الدواب للمشاركة في الجهاد، فلما قلت لهم: لا أجدما أحملكم عليه من الإبل أو غيرها، انصرفوا يبكون حزناً؛ لأنهم لم يجدوا ما ينفقون على أنفسهم في الجهاد لفقرهم، لا عندهم ولا عند غيرهم. نزلت في جماعة البكائين سبعة من الأنصار، قالوا للرسول: احملنا، فقال: والله ما أجدما أحملكم عليه، فتولوا ولهم بكاء، وعزّ عليهم أن يحبسوا عن الجهاد، ولا يجدوا نفقة ولا محملاً، فأنزل الله عذرهم.

٩١٣ ـ إنما طريق العقوبة والمؤاخذة على الدين يستأذنونك في التخلف عن الجهاد، وهم يملكون المال والقدرة على القتال، رضوا بأن يكونوا مع المتخلفين لعذر كالنساء، وأعيد هذا لزيادة توبيخهم، ووصفهم بأنهم كالنساء، وفي هذا مهانة شديدة عند العرب، وختم الله على قلوبهم فلم يبصروا الحق، وهم لا يعلمون فضائل الجهاد ومخازي التخلف عن لقاء العدو، ولا يدركون المنافع لتقدَّم على الخسائر.

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَارِجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَنَهُ عِنَ أَخْبَارِكُمْ وَسَهُولُهُ مُّ مَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مُّ مَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ الْفَعْمَلُونَ فَيْ سَيَحِلِفُونَ وَالشَّهَلَ لَكُمْ إِذَا الْقَلْبَ مُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ أَإِنَّهُمْ وَجَسُّ وَمَا وَنَهُ مَ جَمَلَ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمُعْمِ الْمَعْمِ الْمَعْمِ الْمَعْمِ الْمَعْمِ الْمَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِةً وَاللَّهُ عَلِيمُ مَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِةً وَاللَّهُ عَلِيمُ مَا وَيَعْمَ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِةً وَاللَّهُ عَلِيمُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ مَا وَيَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ مَا وَيَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ مَا وَيَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ مَا وَيَمْ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِةً وَاللَّهُ عَلِيمُ مَا وَيَمْ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ مَا وَيَعْ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِيمُ وَاللَّهُ وَالْمَالِيمُ وَاللَّهُ وَالْمَعُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَال

بعتذرون إلى المؤمنين في التخلف بعد عودتهم من غزوة تبوك، قل لهم أيها النبي: لا تعتذروا بأي عذر، فلن نصدقكم؛ لأنه قد أعلمنا الله بالوحي حقيقة أمركم وحالكم، وسيرى الله ورسوله فيما بعد عملكم، أتتوبون من النفاق أم تبقون عليه؟! إلى الله عالم الغيبيات والحسيات، فيخبركم إلى الله عالم الغيبيات والحسيات، فيخبركم بأعمالكم، ويجازيكم عليها بالتوبيخ والعقاب. لأنت في نساين رجاد من المنافقين، أمر النبي شيئ المدينة بألا يحال يها المرائبي شيئ المدينة بألا يحال سود ولا يكسوه.

أ الباطلة إذا رجعتم إليهم ووصلتم من تبوك، الباطلة إذا رجعتم إليهم ووصلتم من تبوك، لتتركوهم وتصفحوا عنهم، ولا توبخوهم ولتظهروا الرضا عنهم، فاتركوهم واهجروهم من غير توبيخ، ولا تجالسوهم، إنهم خبثاء قذرون، وأعمالهم نجسة قبيحة، ومصيرهم ومكان إيوائهم النار، جزاءً بما اقترفوا من الآثام والخطايا.

١٤ ميحلف هؤلاء المنافقون لكم أيها المؤمنون أيماناً كاذبة لاسترضائكم واستدامة معاملتهم، فإن رضيتم عنهم وعذرتموهم، فإن الله

ساخط على القوم المتمردين الخارجين عن طاعته، ولا ينفعهم رضاكم.

9٧ - أهل البادية أو البدو العرب أشد كفراً ونفاقاً من كفر ونفاق غيرهم، لقسوة قلوبهم، وغلظ طبائعهم، وجهلهم وبعدهم عن العلم والمدنية، فمن استوطن القرى العربية فهو عربي، ومن سكن البادية فهو أعرابي، وهم أولى أو آحرى بألا يعرفوا حدود الله من الشرائع والأحكام، لغربتهم عن تعاليم ومواطن الأنبياء، والله عليم بأحوالهم، حكيم في تدبير أمور خلقه. نزلت في أعاريب من أسد وغطفان، وفي أعاريب حاضري المدينة.

٩٨ وبعض الأعراب المنافقين يَعُدُّ إنفاقه في سبيل الله غرامة وخسراناً؛ لأنه لا يعتقد بالثواب عليه، وإنما يدفعه رياء وتقية، وينتظر بكم ما يدور به الزمان من المصائب، فيتخلص من الإنفاق، عليهم مصائب الدهر من الهزيمة والبلاء وما يسوء الإنسان، وهو دعاء مماثل لما ترقبوه بالمسلمين، والله سميع لأقوالهم، عليم بأفعالهم ونواياهم الخبيثة.

" ٩٩ ـ وهناك نوع ثان من الأعراب مثل جهينة ومزينة، يصدقون بالله وبآخرته، ويجعل ما ينفقه من ماله في سبيل الله قُرُبات يتقرب بها إلى الله تعالى، وللوصول إلى استغفار الرسول ودعائه بالخير له، ألا إن نفقاتهم ودعوات الرسول قربة لهم مقبولة عند الله تعالى، سيدخلهم الله فسيح جنانه، إن الله غفور للطائعين، رحيم بهم. نزلت في بني مُقَرِّن الذين نزلت فيهم: ﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوَكَ لِتَحْمِلَهُمْ ﴾ [التوبة ٩/ ٩٢].

وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ

ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَلَّ

لَهُمْ جَنَّتٍ تَجُـرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآأَبَدَا

ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُو مِّن ۖ ٱلْأَعْرَابِ

مُنَافِقُونَ ۗ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعْلَمُهُمَّ ۗ

نَحَنُ نَعْلَمُهُمَّ سَنُعَلِّهُمُ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ

عَظِيمٍ ﴿ وَءَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُومِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلَاصَلِحًا

وَءَاخُرَسَيِّتًاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمٌ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ

خُذَمِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزِّكِيمِ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌّ لَّهُمَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيـمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُواْ

أَنَّ ٱللَّهَ هُو يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَوَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَنتِ وَأَنَّ

ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَأَلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللهُ عَمَلُكُو

وَرَسُولُهُ. وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونِ إِلَى عَلِمِٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰئِدَةِ

فَيُنَيِّتُ كُورُ بِمَاكُنُتُمْ تَعْمَلُونَ ١٩٥٥ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرٍ

ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ عَكِيمٌ اللَّهِ

والنصرة والإنفاق من الصحابة المهاجرين والأنصار والنصرة والإنفاق من الصحابة المهاجرين والأنصار والتابعون لهم الذين اتبعوا السابقين الأولين في الإيمان ونصرة الدين والطاعة، قبل الله طاعتهم وارتضى أعمالهم ولم يسخط عليهم، ورضوا عن الله بما أفاض عليهم من نعمه وفضله، وأعدّ لهم جنات تجري من تحت بساتينها وغرفها الأنهار، ماكثين فيها على الدوام، ذلك الرضا هو الفوز العظيم الذي لا يعادله فوز آخر. وهذه شهادة من الله للصحابة والتابعين وبشرى لهم بالجنة.

المدينة منافقون: الظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وكذلك بعض أهل المدينة منافقون: قوم مرنوا على النفاق، حتى خفي أمرهم على النبي و مرنوا على النفاق، حتى خفي أمرهم على النبي المهارتهم في النفاق، نحن نعلمهم وسنعرفك بهم، سنعذبهم عذاباً مضاعفاً مرتين: بالفضيحة وكشف نفاقهم وتراكم المصائب، وتعذيبهم عند الموت وفي القبر، ثم يردون في الآخرة إلى عذاب شديد هو عذاب النار في الدرك الأسفل. نزلت في عبد الله بن أبي، وجدّ بن قبس، ومُعتّب بن قشير، والْجلاس بن سويد، وأبي عامر الراهب، من قبائل جهينة ومزينة وأسجع وأسلم وغفار من أهل المدينة وما حولها.

١٠٢ ـ وجماعة آخرون من أهل المدينة تخلفوا عن الله المهاد لغير عذر، وأقروا بمعاصيهم، وخلطوا عملاً الله

صالحاً لهم: وهو التزام شرائع الإسلام، بعمل سيئ: وهو التخلف عن غزوة تبوك، ثم تابوا من هذا الفعل، لعل الله أن يقبل توبتهم، فهم تحت عفو الله، إن الله غفور لمن تاب، رحيم بمن أحسن وأناب. نزلت في أبي لبابة وخمسة معه، أوثقوا أنفسهم بسواري المسجد، حتى يطلقهم رسول الله ويعذرهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فأطلقهم النبي ﷺ وعذرهم، فقالوا: يا رسول الله، هذه أموالنا فتصدَّق بها عنا واستغفر لنا، فقال: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً» فأنزل الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمُولُهُمْ صَدْفَةً﴾ الآية التالية.

١٠٣ ـ خذ أيها النبي من أموال المسلمين صدقة الفرض، تكون سبباً في تطهيرهم من أثر الذنوب، وتُنمِّي في نفوسهم فعل الخير، وادع لهم واستغفر، إن دعاءك واستغفارك سبب لتسكين نفوسهم، والله سميع لاعترافهم ودعائك لهم. والآية وإن كانت لسبب خاص، فهي عامة لجميع الأموال والناس؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

١٠٤ ـ ألم يعلم هؤلاء التائبون وجميع المؤمنين أن الله يقبل التوبة الصادقة لعباده التائبين، لاستغنائه عن الطاعة وعدم مبالاته بالمعصية، ويتقبل الله الصدقات منهم ويضاعف ثوابها، وأن الله هو كثير القبول للتوبة، كثير الرحمة بالتائبين.

١٠٥ ـ وقل أيها الرسول للتائبين وغيرهم: اعملوا الخير وأخلصوا العمل لله، فسيرى الله عملكم خيراً أو شراً. وسيرى ذلك أيضاً الرسول والمؤمنون. وسترجعون بعد الموت لعالم كل ما غاب وما حضر، فيخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها.

١٠٦ ـ وجماعة آخرون من المتخلفين مؤجلون لحكم الله فيهم، وهم ثلاثة أرجؤوا توبتهم، إما أن يعذبهم الله إن بقوا على ما هم عليه، وإما أن يتوب عليهم إن تابوا وأصلحوا وأخلصوا، والله عليم بما في قلوبهم، حكيم في قضائه عليهم. نزلت في كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومُرارة بن الربيع، من الأنصار، تخلفوا عن غزوة تبوك كسلاً لا نفاقاً.

النج والماذي عشر

وَالَّذِينَ اتَّخَدُواْ مَسْجِدَاضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُوْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن فَبَلًّ وَلَيَّهُ وَلَيُحْلِفُنَ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا أَلْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلِيَحْلِفُنَ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا أَلْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيْ اللّهُ عَلِيهِ أَبِكُ الْمُسْجِدُ أُسِسَ عَلَى التَّقُوكُ مِن أَوَلِ يَوْمِ اللّهُ يَعْبُونَ الْنَيْعُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِ اللّهُ عَلِيهُ وَيَعْبُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَنْ أَسَسَ بُلْكَنَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَرَضُونِ خَيْرًا أَمْ مَنْ أَسَسَ بُلْكَنَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَالْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللللّهُ عَلَيْهُ

بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِۦ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهُ

١٠٧ ــ ومن منافقي أهل المدينة وهم اثنا عشر بنوا مسجد الضرار أي الإضرار بمسجد قباء، في ضواحي المدينة، لكيد المؤمنين والتآمر عليهم، ولإيجاد الفرقة والاختلاف بين المؤمنين، وانتظاراً لقدوم من حارب الله ورسوله من قبل بناء هذا المسجد، وهو أبو عامر الراهب الذي طلب من قيصر الروم مساعدته لقتال المسلمين، وأمر ببناء هذا المسجد، وليحلفَن هؤلاء المنافقون أنهم ما أرادوا ببناء المسجد إلا فعل الخير وتسهيل أداء الصلاة على الضعفاء والعجزة ومن يمنعهم المطر والحر، والله يشهد على كذبهم فيما حلفوا. نزلت في بني غُنْم بن عوف من الخزرج الذين بنوا مسجد الضرار بأمر أبي عامر الراهب، حسداً لما فعله بنو عمرو بن عوف من الأوس من بناء مسجد قباء، وطلبوا من الرسول سيج أن يصلي فيه كما صلى في مسجد قباء. فاعتذر حتى يعود من تبوك، فنزل عليه القرآن بخبر مسجد الضرار، فأمر بهدمه وإحراقه.

المنافقين، إن مسجد قباء الذي أسس على التقوى من المنافقين، إن مسجد قباء الذي أسس على التقوى من التقوى من ألتو فَأَسَّ تَبْشِرُوا الله الله فَأَسَّ تَبْشِرُوا الله الله فَا مسجد الضرار، فيه رجال من تقوم فيه مصلياً من مسجد الضرار، فيه رجال من الأنصار يحبون أن يتطهروا بالطهارتين الحسية المنافقة وألف المنافقة بإزالة آثار الذنوب، والله عندة منافقة بإزالة آثار الذنوب، والله

يرضى عن المتطهرين المبالغين في الطهارة ويثيبهم. نزلت هذه الآية في أهل قباء: ﴿ فِيهِ رِجَالٌ ﴾ كانوا يستنجون اللماء، رجالاً ونساء.

١٠٩ ـ لا يستوي من أسس بنيانه على قاعدة متينة، وهي تقوى الله ورضوانه، ومن بنى مسجداً ضراراً وكفراً، معرضاً للانهيار، على جانب الوادي الذي ينحفر بالماء، المشرف على السقوط، فإذا انهار أو سقط فإنما ينهار ببانيه في قعر جهنم، والله لا يوفق الكافرين المفسدين إلى طريق الحق والسعادة.

١١٠ ـ لا يزال بناء المنافقين مسجد الضرار وهدمه سبباً للشك والحيرة وتزايد النفاق، فإن البناء يجسّد طبيعة النفاق والكفر، والهدم يؤدي للتصميم على الكفر ومقت الإسلام وحسرة صدورهم على الدوام، إلى أن يموتوا أو يقتلوا غماً وحزناً، والله عليم بأفعال عباده، حكيم في تدبير خلقه وجزائهم على أعمالهم خيراً أو شراً.

الما المجاهدين هو الجنة، فهم يقاتلون من أجل إعلاء كلمة الله ودينه، فيقتلون الكفار في الحرب أو يستشهدون، وعدهم الله بالجنة، فهم يقاتلون من أجل إعلاء كلمة الله ودينه، فيقتلون الكفار في الحرب أو يستشهدون، وعدهم الله بالجنة وعداً حقاً ثابتاً في كتبه المنزلة: التوراة، والإنجيل، والقرآن، ولا أحد أوفى بالعهد وإنجاز الوعد الصادق من الله الذي لا يخلف الميعاد، فأظهروا السرور أيها المجاهدون بهذا البيع أو المبادلة، فإنه صفقة رابحة، وذلك الفوز بالجنة هو الفوز العظيم الذي لا فوز أعظم منه. نزلت لما بايع سبعون رجلاً من الأنصار رسول الله يحقي بيعة العقبة الثانية الكبرى على عبادة الله وحده وترك الشرك به، والدفاع عنه كمد يد فعون عن أنفسهم وأموالهم، وكان الثمن هو الجنة، فقالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل، أي لا ننقض العهد ولا نطلب التراجع عنه.

الموعودون بالجنة هم التائبون من المعاصي، المخلصون العبادة لله تعالى، الحامدون الله على المخلصون العبادة لله تعالى، الحامدون الله على كل حال في السراء والضراء، المجاهدون أو الصائمون والمفكرون في آيات الله، والراكعون الساجدون، الآمرون بما أمر به الشرع من الإيمان والطاعة والخلق الكريم، الناهون عما أنكره الشرع من الايمان الكفر والعصيان والقواحش، القائمون بحفظ الشرائع والتزام الأحكام، وبشر أيها النبي المؤمنين بالجنة، قال ابن عباس: من مات على هذه التسع فهو في سبيل الله تعالى.

117 ما كان ينبغي للنبي والمؤمنين أن يطلبوا المنفرة للمشركين ولو كانوا أقرباء لهم، من بعد ما ظهر لهم أنهم أصحاب النار بموتهم على الكفر. نزلت في رجل يستغفر لأبويه، وهما مشركان. وهي تتضمن تحريم الاستغفار للكفار والدعاء لهم باننجاة والرحمة.

118 .. لم يكن استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه الكافر إلا بناء على وعد سابق وعد به أباه قبل أن يتبين أنه من أهل النار ومن أعداء الله، في قوله تعالى: ﴿ لاَ النَّمَ فَوْرَدٌ لَكَ ﴾ [الممتحنة 7٠/٤] فلما

ظهر لإبراهيم أن أباه عدو لله بإصراره على الكفر، تبرأ منه وترك الاستغفار له، إن إبراهيم كثير التأوّه والتضرع والخضوع لله، صفوح عن الذنوب، صبور على الأذى.

110 - وما كان في حكم الله ليعامل قوماً معاملة الضالين ويؤاخذهم ويعاقبهم، بعد أن هداهم للإيمان، حتى يبين لهم ما يجب عليهم اتقاؤه من المحرّمات، إن الله عليم بكل شيء مما يحدث من استقامة وعصيان، ومغفرة وعقاب، فإذا لم يتق الناس ربهم، حكم عليهم بالضلال، واستحقوا الإضلال، ولا إثم ولا مؤاخذة عليهم قبل البيان.

١١٦ ـ إن لله ملك السماوات والأرض وما بينهما، وله السلطان المطلق عليهما، وليس لكم أيها البشر من غير الله أحد يحفظكم ويتولى أموركم، وينصركم في وقت المحنة، ويمنع عنكم الضرر.

11۷ .. لقد تاب الله على النبي في الإذن لبعض المنافقين بالتخلف عن الجهاد، وفي الاستغفار لبعض المشركين، وتاب أيضاً على المهاجرين والأنصار الذين جاهدوا مع النبي ولم يتخلفوا عنه في وقت الشدة في غزوة تبوك، فيما وقعوا فيه من أخطاء وذنوب، من بعد ما كاد يزيغ قلوب بعضهم، إذ همّوا بالتخلف عن الجهاد في وقت الحر الشديد وقلة الزاد والماء، حتى تقاسم الرجلان التمرة، وتعاقب الرجال العَشَرةُ على بعير واحد، ثم تاب الله عليهم إذ ثبّتهم على الإيمان الحق، بعد توبتهم الصادقة، إن الله رؤوف رحيم بالتائبين.

أُ الرَّكِعُونَ السَّعِدُونَ الْأَمْنَ عَنِ الْمُنْكِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعُرُوفِ
وَالسَّاهُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ
وَالسَّاعُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ
وَالسَّاعَ فَوْمَا الْمُنْكِينَ وَلَوْكَانُواْ الْوَلِي قَرْكَ مِنْ الْمَعْدِ
مَا تَعْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ الْوَلِي قُرْكَ مِنْ الْمَعْدِ
مَا تَعْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ الْوَلِي قُرْكَ مِنْ الْمَعْدِ
مَا تَعْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ الْوَلِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَاتِعَةُونَ اللَّهُ الْمَاتِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعْلِى الْمُعَلِى الْمُعْلِى الْمُعَلِي الْمُعْلِمِلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا

سَاعَةِ ٱلْمُسْرَةِ مِنْ بَعْدِمَاكَ ادْيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ

مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ (إِنَّهُ

ٱلتَّكِيبُونَ ٱلْعَكْبِدُونَ ٱلْحَيْمِدُونَ ٱلسَّكَيْمِحُونَ

وَعَلَى ٱلثَّلَنثَةِ ٱلَّذِيرِ : خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَخُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِ مَرَأَنفُسُهُ مَ وَظَنُّوٓاْ أَنَ لَّامَلْجَ ۖ أَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا ٓ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيستُوبُو ۚ إِنَّ ٱللَّهُ هُو ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (إِنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ اللهِ مَاكَانَلِأَهُلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْعَبُواْ بِأَنفُسِمٍ مّ عَن نَفْسِ لِهُ مَذَالِكَ بِأَنَّهُ مُرَّلًا يُصِيبُهُمْ ظَمَأَ وَلَا نَصَبُّ وَلَا عَغْمَصَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱڵڪُفَّارَ وَلَايَنَالُونَ مِنْ عَدُةٍ نَّيْلًا إِلَّاكُتِبَ لَهُم بِهِ، عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَاكَ بِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّاكُتِبَ لَهُمّ لِيَجْزِيَهُ مُٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ فَلُوۡلَانَفَرَمِن كُٰڷۣ فِرۡقَةِ مِنۡهُمُ مَلۡ آبِفَةٌ لِيَــَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمَّ إِذَا رَجَعُوٓ أَإِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمَّ يَحْذَرُونَ ﴿ اللَّهُ

١١٨ ـ وتاب الله على الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك كسلاً، لا نفاقاً، وهم كعب بن مالك، وهلال بن أمية. ومُرارة بن الربيع، ولم تكن قد قبلت توبتهم في الحال كما قبلت توبة المتخلفين المعذورين، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض مع سعتها ورحابتها، وضاقت صدورهم من شدة الهم والغم والجفوة، وعلموا أن لا نجاة ولا ملجأ لهم من عذاب الله إلا بالتوبة والاستغفار، ثم وفقهم للتوبة ليكونوا في عداد التاتبين المستقيمين، وليداوموا على التوبة، إن الله كثير القبول للتوبة كثير الرحمة بالتائبين. نزلت في شأن هؤلاء الثلاثة، وفيها عبرة وعظة للمؤمنين حيث صدقوا العهدمع الله، وتراجعوا عن خطئهم، وأقروا بأن لل تخلفهم من غير عذر .

١١٩ ميا أيها المؤمنون، خافوا الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه، والزموا الصدق في الإيمان قولاً وعملاً.

١٢٠ ـ ما جاز ولا صح لأهل المدينة ومن حولهم من المجاورين من أعراب البادية، كمزينة وجهينة وأشجع أن يتخلفوا عن رسول الله في غزوة

تبوك وغيرها، ولا يؤثروا أنفسهم ويحبوا لها الدعة والراحة والمحافظة عليها، ويقدموها على حفظ نفس النبي ﷺ، ذلك النهي عن التخلف بسبب أنهم لا يتعرضون لشيء من العطش والتعب والجوع من أجل رضوان الله وإعلاء دينه وجهاد أعدائه، ولا يدوسون بأقدامهم أو خيولهم مكاناً من أمكنة الكفار التي تغضبهم، ولا ينالون من عدو شيئاً من المال أو القتل أو الأسر، إلا دوِّن لهم في صحائف أعمالهم عملاً حسناً مقبولاً ذا ثواب جزيل، إن الله يحفظ ولايضيع ثواب المحسنين أعمالهم.

١٢١ ـ ولا ينفقون في سبيل الله نفقة قليلة أو كثيرة، ولا يجنازون وادياً ببن جبلين في طريقهم إلا كتب لهم ثوابه الحسن، ليجزيهم الله به أحسن الجزاء.

١٢٢ ـ لا ينبغي للمؤمنين أن ينفروا جميعاً للقتال ( وقيل: أن ينفروا لطلب العلم)، ويتركوا المدينة خالية، بل ننفر جماعة من كل فبيلة، وتبقى جماعة أخرى لننفقه في الذبن ونديم عنوم الشريعة، وإبدار قومهم إذا عادوا إليهم بتعليمهم ما نعلَّموه من أحكام الحلال والحرام، ليحذروا عقب الله، بامتثال أمره ونهيه. نزلت حين كان المؤمنون، لحرصهم على الجهاد، إذا بعث رسول الله ﷺ سرية، خرجوا فيها، وتركوا النبي ريح المدينة في عدد قليل من الناس.



۱۲۴ ـ يا أيها المؤمنون إذا توافرت شروط القتال ومقتضياته، فابدؤوا بقتال الأقرب فالأقرب إلى ديار الإسلام، من الكفار، وليجدوا في قتالكم شدة وخشونة، وجرأة وصبراً على القتال، واعلموا أن الله مع المتقين بالنصر والحراسة والإعانة.

178 - وإذا أنزلت عليك أيها الرسول سورة قرآنية، فمن المنافقين من يقول لصحبه استهزاء: أيكم زادته هذه السورة إيماناً بالله؟ فأما المؤمنون فزادتهم السورة تصديقاً بالله وبكتابه، وهم يفرحون بنزولها وما اشتملت عليه من المنافع.

۱۲۵ - وأما المنافقون، فزادتهم السورة المنزلة
 شكاً وكفراً ونفاقاً إلى نفاقهم، وخبثاً إلى خبثهم،
 وماتوا على الكفر.

۱۲۷ ـ وإذا أنزلت سورة تبين مخازي المنافقين وعيوبهم، نظر بعضهم إلى بعض للتآمر على المهروب من مجلسه على، قائلين: هل يراكم أحد

المؤمنين إن هربتم أو تسللتم؟ ثم انصرفوا من المجلس متسللين إلى منازلهم خوف الفضيحة، صرف الله قلوبهم عن الخير والرشد والهداية والإيمان، بسبب أنهم قوم لا يفهمون القرآن فهماً واعياً ومقبولاً، ولا يدركون الحق لعدم تدبرهم.

1۲۸ ـ لقد جاءكم أيها العرب رسول من جنسكم ومنكم، شديد وشاقٌ على نفسه عَنَتُكم، أي تعبكم ومشقتكم بعذاب الدنيا أو بعذاب الآخرة، حريص على إيمانكم وإبعادكم من النار، كثير الرأفة والرحمة بالمؤمنين، والرأفة أخص من الرحمة، فهي تكون مع الضعف والرقة، تزيل سبب البلاء، والرحمة فيها إحسان وعطاء.

۱۲۹ ـ فإن أعرضوا عن الإيمان برسالتك، فقل أيها الرسول: يكفيني الله ناصراً ومعيناً، فهو المتفرد بالألوهية، فوَّضت أموري إليه، وهو رب العرش الذي هو أعظم المخلوقات، فالعرش مخلوق لا يدري عظمته وحقيقته سوى الله تعالى، نؤمن به على ما جاء في القرآن من غير تشبيه بشيء معروف. وتأوله بعضهم بأنه صاحب الملك والسلطان الذي يُحكم به على كل شيء، ويُدبَّرُ به كل أمر.

## سُوْلَةُ يُولِينَ

1 - ﴿الرَّ﴾: تنطق ساكنة الآخر كما تنطق سائر الحروف الأبجدية، ألف، لام، را، وهي للتحدي والتنبيه على إعجاز القرآن الكريم ما دام مكون الألفاظ من أحرف اللغة التي ينطق بها العرب ويكتبون. تلك الآيات الموحى بها آيات القرآن المحكم فيما تضمنه من حلال وحرام وحدود وأحكام.

٢ ـ أكان إيحاؤنا إليك القرآن مدعاة لعجب مشركي العرب خاصة؟ وليس في ذلك عجب، فهو إيحاء إلى رجل من جنسهم من البشر، وكأنهم يريدون رسولاً من غير جنسهم، ولو كان من الملائكة أو الجن لما تحقق المقصود من الإرسال؛ لأنهم لا يأنسون إليه، وقلنا لهذا الرجل الذي يعرفون صدقه: أن أنذر الناس العصاة بالنار، وبشر المؤمنين بهذا القرآن بأن لهم منزلة رفيعة عند ربهم، ولما سمع الكفار بعض آيات القرآن، قالوا: إن هذا الرجل - أي محمد ﷺ لساحر واضح ظاهر، قال ابن عباس: لما بعث الله تعالى محمداً ﷺ رسولاً، أنكرت العرب ذلك، أو من آنكر منهم، فقالوا: الله أغظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد، فأنزل الله عز وجل: ﴿ أَكَانَ لِلنَاسِ عَجَسَ . . . ﴾ .

تخفي النبي بأن ربكم هو الله، الذي أوجد السماوات والأرض في أيام ستة، ثم استوى على العرش استواء يليق بعظمته وجلاله، والعرش: مخلوق عظيم يليق به تعالى، لا ندري حقيقته، يدبر أمر الخلائق وحده، ليس لأحديوم القيامة أن يشفع لآخر إلا بشرطين: إذنه تعالى للشافع، ولا يأذن إلا لمن رضيه، بمقتضى حكمته، وهذا دليل على استقلال الله بالأمور كلها، ذلكم الله وحده ربكم، الذي لا يشاركه أحد في الألوهية والربوبية والتدبير، فاعبدوه وحده، أفلا تتفكرون في أن هذا الخالق المدبر هو الذي معد وحده؟!

٤ - إلى الله تعالى مصيركم جميعاً أيها الناس يوم القيامة، وإرجاعكم بالبعث والحساب: وَعْدٌ منه تعالى، صادقٌ لن يخلفه، إنه سبحانه يبدأ الخلق (المخلوقات) من التراب، ثم يعيده إلى الحياة بعد الموت للجزاء يوم القيامة، فيثيب المؤمنين الذين عملوا صالح الأعمال بالعدل الذي لا جور فيه، ويكون للكافرين في جهنم شراب شديد الحرارة، وعذاب شديد الألم.

٥ ـ الله جعل الشمس مضيئة، والقمر مُنَوَّراً، والضياء: ما كان من ذات الشيء، والنور: ما كان حادثاً من غير الذات، ونور القمر مستفاد من ضوء الشمس، وقدَّر مسير القمر في منازل هي ثمان وعشرون منزلة، والمنزلة: المسافة التي يقطعها بحركته في يوم وليلة، لتعلموا بذلك حساب الأوقات، فبالشمس تعرف الأيام، وبالقمر تعرف الشهور والأعوام، ما خلق الله السماء والأرض وما بينهما إلا خلقاً ملتبساً بالحق، لحكمة، لا عبثاً، يبين الآيات الدالة على وحدانيته وقدرته لقوم يتأملون ويتدبرون.

٦ ـ إن في تبدل الليل والنهار طولاً وقصراً، وتعاقبهما بدقة، وما خلق الله في السماوات والأرض من مخلوقات لعلامات دالة على وجود الله وقدرته ووحدانيته، لقوم يتقون مخالفة سنن الله التكوينية والتشريعية.

#### بِسْ مِٱللَّهِٱلرَّهُوَّالِرِّحِيْمِ

الرَّ تِلْكَ اَيْنَ الْكِتَبِ الْحَكِيمِ الْ اَكْلِلْنَاسِ عَجَبًا اَنْ الْكَالِلْنَاسِ عَجَبًا اَنْ الْكَوْرَ النَّاسَ وَيَشِرِ اللَّذِي النَّاسَ وَيَشِرِ اللَّذِي النَّاسَ وَيَشِرِ اللَّذِي النَّالَ الْحَدِّرُ مُّ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوْنِ وَالْأَرْضَ اللَّهِ فِي سِتَةَةِ النَّامِ ثُمَّ السَّتَوَى عَلَى اللَّهُ اللَّذِي عَلَى اللَّهُ اللَّذِي عَلَى اللَّهُ اللَّذِي عَلَى اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنَّواْ

بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْءَ اينتِنَا عَنفِلُونَ ﴿ كُنَّا أُولَتِهِكَ مَأُونَهُمُ

ٱلنَّارُبِمَاكَانُواْيَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّا لِنَّا لَلَّهِ بِنَ الْمَنُواْ

وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَتِ يَهْدِيهِ مَّرَبُّهُم بإيمَنهُمْ تَجْرِي مِن

ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَتُهُمْ فِيهَاسَلَكُمُّ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُلِلَهِ

لَايْرُجُوكَ لِقَاءَ نَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١١٠ اللهُ وَإِذَامَسَ

ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۗ أَوْقَاعِدًا أَوْقَابِمَا فَلَمَا كَشَفْنَا

عَنْهُ ضُرَّهُ ، مَرَّكَأَن لَّهَ يَذْعُنَاۤ إِلَى ضُرِّمَّسَّهُ ، كَذَلِكَ زُيِّنَ

لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا ۗ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ

مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم مِ إَلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ

لِيُؤْمِنُواْ كَذَٰلِكَ نَجَزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ أُمَّ جَعَلْنَكُمُ

خَلَتِهِ فَ وَالْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللَّهُ

٧-إن الذين لا يتوقعون لقاءنا خوفاً أو طمعاً لإنكارهم البعث، ورضوا بالمقام في الحياة الدنيا عن الآخرة، وسكنت أنفسهم إليها، وإلى لذائذها، والذين هم تاركو النظر في آياتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا، لا يتفكرون فيها.

٨ ـ أولئك مقرّ إقامتهم النار بسبب ما اكتسبوا من الكفر والمعاصى والتكذيب بالأخرة.

٩ - إن الذين صدّقوا بالله، وعملوا صالح الأعمال يرشدهم ربهم بسبب إيمانهم إلى الجنة، تجري الأنهار من تحت بساتينهم وغرفهم، في جنات النعيم المطلق والخلود. وهذا مثل التنعم والسعادة في ذلك المقام.

١٠ ـ دعاؤهم في مناجاة ربهم في الجنة: هو تسبيح الله (أي تنزيهه عما لا يليق بعظمته) وتقديسه، وتحيتهم في الجنة من ربهم وملائكته: سلام، وخاتمة دعائهم الذي هو التسبيح قولهم: الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بهذه الخاتمة الحميدة من الرضوان والجنة.

١١ - ولو يعجل الله للناس الشر أو العقوبة كما يطلبون، كاستعجالهم بالخير والثواب، لهلكوا

وماتوا، فنترك الذين لا يتوقعون لقاءنا وكفروا بالبعث والحساب يتحيرون ويترددون في تمردهم وكفرهم وتكبرهم ورفصهم الحق، ولا يهتدون إلى صواب.

١٢ ـ وإذا أصاب الكافر الشدة من مرض أو فقر أو خطر، دعانا لإزالة الضر عنه في كل حال من أحواله، مضطجعاً لجنبه، أو قاعداً في بيته، أو قائماً على قدمه ـ وهذا يدل على شدة حيرته وقلقه ـ فلما أزلنا عنه الضر والجهد الذي نزل به، مضى على طريقته التي كان عليها من الكفر، ونسى حالة الجهد والبلاء، وكأنه لم يدعنا لكشف الضر الذي أصابه، وكما زُيِّن له الإعراض عند الرخاء، زُيِّن للمشركين والكفار المتجاوزين الحد الإعراض عن الدعاء، والانشغال بأعمال المعاصي والشهوات.

١٣ ـ ولقد أهلكنا الأمم الماضية من قبلكم يا أهل مكة حينما ظلموا أنفسهم بتكذيب الرسل والانغماس في المعاصي، وجاءتهم رسلهم المرسلون إليهم بالمعجزات والآيات الواضحات الدالة على صدقهم، وما كانوا يؤمنون حقاً برسلهم، مثل ذلك الجزاء ـ وهو إهلاكهم بسبب الكفر وتكذيب الرسل ـ نجزي القوم الكافرين. وهذا وعيد شديد لكفار مكة وأمثالهم.

١٤ ــ ثم جعلناكم معشر الناس خلفاء من هلكوا لإفسادهم، لننظر كيف تعملون حينئذ من خير أو شر، فنجازبكم على أعمالكم.



وإذَا تُعَلَىٰ عَلَيْهِ مَ عَايَا تُنَا بَيِنَتِ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِيَ الْمَا يُحُونُ الْمَا يُحُونُ الْمَا يُحْمَا إِلَىٰ الْمَا يُحْمَا إِلَىٰ الْمَا يُحْمَا إِلَىٰ الْمَا يُحْمَا إِلَىٰ اللّهُ مَا تَلُونُ مَن يَعْمَا عَلَىٰ اللّهُ مَا تَلُونُ اللّهُ مَا يَعْمَا اللّهِ كَلَيْهِ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عِمَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عِمَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عِمَا اللّهُ عِمَا اللّهُ عِمَا اللّهُ عِمَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عِمَا اللّهُ عِمَا اللّهُ عِمَا اللّهُ عِمَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عِمَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عِمَا اللّهُ عِمَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عِمَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عِمَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عِمَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

10 - وإذا تتلى على المشركين آيات القرآن المثبتة للتوحيد والمبطلة للشرك، قال الذين لا يتوقعون لقاءنا المنكرون للمعاد: ائت بغير هذا القرآن جميعه الذي يعيب آلهتنا ويذم الأوثان، أو بذله بنفسك بحيث يتلاءم مع أهدافنا ولا يعيب آلهتنا، قل لهم أيها الرسول: ما يصح وما يحل لي أن أبذله من تلقاء نفسي وبإرادتي؛ لأنه كلام الله ووحيه المنزل، فالله هو الذي يأمر بتبديله، وليس لي إلا تبليغ الموحى مه، إني أخاف إن بدلت أمر ربي أو بدلت وحيه عذاب يوم القيامة. وهذا هو الرد الأول على طلب تعديل القرآن أو تبديله، مبتدئاً باقرب المذكور، وقال الكلميي: نزلت في مشركي مكة. وقال الكلميي: نزلت في المستهزئين، قالوا: والمحمد، ائت بقرآن غير هذا، فيه ما نسألك.

19 والرد الثاني على طلب الإتيان بغيره، قل لهم أيها الرسول: لو آراد الله ألا أتلوه عليكم ولا أبلغه لكم، لفعلت، ولو شاء الله ما أعلمكم بالقرآن عن طريقي، فقد مكثت فيكم زماناً طويلاً من قبل نزوله، وهو أربعون سنة، لم تجربوا علي كذباً، ولم تكن عندي قدرة على كلام كهذا، لعدم قراءتي الكتب المنزلة على الرسل، ثم أوحى الله إلى هذا الكتاب الذي عجزتم عن معارضته والإتيان بسورة منه، وأنتم أهل الفصاحة والبلاغة، مما يدل على أنه

كلام الله، أفلا تدركون بعقولكم أن هذا القرآن من عند الله، لا من عندي ؟!

١٧ ـ لا أحد أشد ظلماً ممن افترى (اختلق) كذباً على الله، وادعى ما لم يقله الله، أو كذب بآياته المنزلة على
 رسله، إنه لا يفوز المجرمون المفترون على الله بشيء.

١٨ ـ و يعبد المشركون من غير الله الآصنام والأوثان، مما لا يضرهم إن لم يعبدوها، ولا ينفعهم إن عبدوها؛ لا نها عبدوها؛ لا نها ولا ينفعهم إن عبدوها؛ لا نها جمادات لا تضر ولا تنفع، والحق والعقل يقضيان آن يكون المعبود ذا قدرة على النفع والضرر، ولا فائدة لعبادته إن كان عاجزاً، ويزعمون أن هذه الأصنام والأوثان تشفع لهم عند الله في الأخرة، قل لهم أيها الرسول: أتخبرون الله بما لا يعلم في السماء والأرض؟ لا يعلم الله لنفسه شريكاً ولا شفيعاً، تنزه الله وتعاظم عن أن يكون له شريك في ملكه.

١٩ سُلم يكن الناس بحسب الفطرة إلا أمة واحدة موحدة لله، مؤمنة به، كلهم على الدين الحق، فاختلفوا، فصار بعضهم مؤمناً وبعضهم كافراً، ولولا وعد سابق من الله بتأخير العذاب ليوم القيامة، لفُضي بينهم في الدنيا، فيما اختلفوا فيه، وأُهلِك المبطلون ونُجّى المؤمنون.

٢٠ ـ ويقول أهل مكة المشركون الذين كأنهم لم يقتنعوا بالآيات المنزلة على رسوله: هلا أنزل على محمد معجزة مادية محسوسة غير القرآن كإحياء الموتى وجعل الجبال ذهبا، وناقة صالح، وعصا موسى ويده، ومائدة عيسى؟ فقل لهم أيها الرسول: إن نزول الآية غيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، فانتظروا نزول ما اقترحتموه، أو العذاب إن لم تؤمنوا، وإظهار الحق على الباطل، إني منتظر معكم القضاء الفصل.

٢١ ـ وإذا غمرنا الناس وهم الكفار برحمة ، أي مطر وخصب وسعة ، من بعد قحط وجوع إذا لهم تدبير خفي وهو الطعن بآياتنا المنزلة للهداية ، ولم يشكروا النعمة ، قل لهم أيها الرسول: الله أعجل عقوبة ، يجازيكم قبل أن تكيدوا لكتابه ، إن الحفظة الملائكة الكاتبين الموكلين بكم يدوّنون في صحفكم ما تدبرونه في الخفاء ، وتجازون عليه .

۲۲ ـ الله الذي يهيئ لكم ويمكنكم من الانتقال في وسائل السفر في البر والبحر، حتى إذا كنتم في السفن وجرت بمن فيها بريح ليِّنة غير عاصفة توافق اتجاه السير، وفرحوا بتلك الريح، جاءتها ريح شديدة العصف أو الهبوب والتدمير، وأتاهم الموج من كل مكان، وغلب على ظنهم الهلاك وأحاط بهم، توجهوا إلى الله بالدعاء لإنجائهم، مخلصين المناجاة لله وحده ـ وهذا دليل على مخلصين المناجاة لله وحده ـ وهذا دليل على كان كافراً مجاب ـ وقالوا في دعائهم: لئن أنجيتنا من هذه الشدائد والأخطار والمحنة، لنكونن شاكرين نعمتك بالإيمان والتوحيد والطاعة.

٢٣ ـ فلما أنجاهم الله من محنتهم، إذا هم يسارعون إلى الكفر والفساد والمعصية، وينسون

ما عاهدوا الله عليه، بغير حق، أي مبطلين فيه ومتمردين، يا أيها الناس الذين لم يوفوا بالعهد، إنما وبال بغيكم وفسادكم على أنفسكم، تتمتعون بالبغي زمن الحياة الدنيا فقط، ثم ترجعون بعد الموت ومتاع الدنيا إلى الله يوم القيامة، فنخبركم بعملكم في الدنيا ونجازيكم عليه. قال مكحول: ثلاث من كنّ فيه كنّ عليه: المكر والبغى والنكث.

٢٤ - إنما حال الدنيا في سرعة انقضائها وذهاب نعيمها وزوالها مثل ما على الأرض من أنواع النبات، حيث ينزل المطر من السماء، فيختلط النبات بعضه ببعض بسبب الماء، من الحبوب والثمار التي تأكلها الناس، والكلأ والأعشاب التي تأكلها الأنعام، فإذا أخذت الأرض لونها الحسن ونضارتها، وتزيَّنت بالأزهار الجميلة المتنوعة، وظن أصحابها أنهم قادرون على حصادها وجني ثمارها والتمتع بها، أتاها أمرنا بالهلاك في الليل أو النهار، فجعلنا زرعها كالمحصود أو المقطوع بالمناجل، كأن لم تكن قائمة بالأمس فيها، مثل ذلك التفصيل والبيان، نبين وننوع الآيات الدالة على التوحيد والقدرة وغيرهما، لقوم يتفكرون في تلك الآيات، فينتفعون بها.

٢٥ ـ وبعد بيان سرعة زوال الدنيا، رغب الله في الآخرة، حيث ذكر أن الله يدعو إلى الإيمان الموصل إلى
 المجنة، فهي دار السلامة من الآفات، ويوفق من يريد إلى سلوك طريق مستقيم، هو الإقرار بوجود الله وتوحيده وطاعة أحكامه وتنفيذ أوامره.

وَإِذَا أَذَقَنَا النّاسَ رَحْمَةً مِّنْ أَعْدِ ضَرّاءَ مَسَتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكُرُونَ عَالَيْنَا قُلُ اللّهُ أَسْرَعُ مَكُراً إِنّ رُسُلنَا يَكْنُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ وَالْمَا عَلَيْبُونَ مَا تَمْكُرُونَ اللّهُ عَلَيْبُونَ مَا تَمْكُرُونَ اللّهُ عَلَيْبَةِ وَقَرْحُواْ بِهَا جَاءَتُهَا رِيخُ عَاصِفُ وَجَاءَ هُمُ الْمُوجُ مِن كُلِ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنْهُمْ أُجِيطَ بِهِمْ مَعَلَى اللّهُ عَلَيْبِ فَوَا بَهَا جَاءَتُهَا رِيخُ عَاصِفُ وَجَاءَ هُمُ الْمُوجُ مِن كُلِ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنْهُمْ أُجِيطَ بِهِمْ مَعَوْ عَاصِفُ اللّهَ عُلْصِينَ لَهُ الدِّينَ لَينَ أَعْمَلَا وَظَنُّواْ أَنْهُمْ الْجَيلَا مِن اللّهُ مَعُلُمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه



وَلَاذِلَّةٌ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٢ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِعِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ثَّمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِمِنْ عَاصِمُّ إِكَأَنَّمَاۤ أُغْشِينَتْ وُجُوهُهُمْ وَطَعًامِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمَّأْ أُوْلَيَكَ أَصْحَكُ ٱلنَّالِّرِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧ۗ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ

جَمِيعًاثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَّا قُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُمُ مَّا كُنتُمُّ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِاللَّهِ

شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ إِنكُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمُ لَعَنفِلِينَ اللَّهُ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّآأَسُلَفَتُّ وَرُدُّوۤ اْإِلَى ٱلنَّهِ مَوْلَىٰهُمُ

ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ثَا قُلْ مَن يَرْزُ قُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّنَ يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَمَن يُخْرِجُ

ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُغَرِّجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمَّ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلَا تَتَّقُونَ لِنَّ ۖ فَلَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ

فَمَاذَابِعُنْدَٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُ فَأَنَّى تُصُرَفُونَ ﴿ آَيُّ كَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمَ لَا يُؤْمِنُونَ الْآَثَ

بعبادتكم، ولم نشعر بها، ولا طلبناها منكم.

٢٦ - للذين أحسنوا بالإيمان والعبادة والأعمال المثوبة الحسني وهي الجنة، وزيادة عليها من النعيم الروحي وهو النظر إلى وجه الله الكريم، ولا يغشي وجوههم غبرة فيها سواد، ولا مذلة، مما يتعرض له أهل النار، أولئك هم أصحاب الجنة، هم فيها مقيمون على الدوام.

٢٧ - والذين اقترفوا المعاصى وكفروا بالله، لهم جزاء السيئة بمثلها فقط، فتجازي السيئة الواحدة بسيئة واحدة، لا زيادة عليها، وتغشاهم المذلة والخزي والهوان، ليس لهم مانع يعصمهم من سخط الله وعذابه، كأنما ألبست وجوههم جزءاً مظلماً من الليل، أولئك الكفار هم أصحاب النار، هم فيها مُخَلِّدون أبداً لا يخرجون منها .

٢٨ - ويوم نجمع جميع المخلوقين المحسنين والمسيئين، ثم نقول للمشركين تقريعاً وتوبيخاً: الزموا مكانكم أنتم ومعبوداتكم الآلهة، ففرقنا بين المشركين وشركائهم، المعبودين والعابدين، فتخاصموا، وقال المعبودون الشركاء للعابدين المشركين: لُمْ تكونوا عابدين لنا حقيقة، وإنما عبدتم أهواءكم وشياطينكم الأمرة بالإشراك، وهذا يتضمن إنكار أمرهم لهم

٢٩ ـ فكفي الله شاهداً بيننا وبينكم: أننا ما أمرناكم بالعبادة، ولا رضينا بها منكم، إننا كنا غير عالمين

٣٠ ـ هنالك في ذلك الموقف الأخروي في مكان الحشر تختبر كل نفس ما قدمت، أي تجد نتيجة عملها من خير أو شر، وأرجع المشركون إلى جزاء ربهم، دون المعبودات الباطلة، وهو المتولي أمورهم حقيقة، والثابت الدائم الصادق الربوبية. وغاب واختفى وبطل ما كانوا يدّعون ويفترون عليه من الآلهة المزيفة، فلا تنفع ولا تشفع.

٣١ ـ قل أيها النبي للمشركين: من يرزقكم من السماء بالمطر، ومن الأرض بالنبات والثمر والمعادن؟ ومن الذي أوجد لكم السمع والأبصار وغيرهما من الحواس، فيملك خلقها وتسويتها على نحو يحصنها ويحفظها من الآفات؟ ومن الذي يخرج الحي من الميت كالنبات من الأرض، والطير من البيضة، والإنسان من النطفة، ويخرج الميت من الحي، كعكس ما ذكر، فيجعل الحي رماداً ميتاً؟ ومن يلي تدبير أمر السماء والأرض بتقديره وقضائه؟ فسيقولون لك: الله هو الفاعل لهذه الأمور، فقل لهم أيها الرسول: أفلا تتقون الله وتخشون فاعل هذه الأفعال، فتؤمنوا به وحده وتخصوه بالعبادة. ويلاحظ أنه أفرد السمع وجمع الأبصار؛ لأن السمع أداة تحصيل العلم من كل جهة للسامع، بخلاف البصر فإن المعلومات لا تحصل إلا بتعدد جهة النظر.

٣٢ ـ فذلكم الفعال لهذه الأشياء هو الله الرب الحقيقي، الثابت الربوبية، لا ما أشركتم معه، فليس بعد عبادة الله التي هي الحق إلا الضلال والانحراف، والكفر والشرك، فكيف تصرفون عن الحق الظاهر وهو الإيمان إلى الضلال مع قيام البرهان؟!

٣٣ - كما صرف هؤلاء عن الإيمان بضلالهم، ثبت حكم الله وقضاؤه على الذين خرجوا عن الحق والإيمان إلى الباطل والكفر: أنهم لا يؤمنون أبداً، لإصرارهم على الإعراض عن التأمل في الأدلة والبراهين والمخلوقات.

3 سعوداتكم الأصنام والأوثان وغيرها من يقدر على معبوداتكم الأصنام والأوثان وغيرها من يقدر على خلق الحالم، ثم يعيده مرة أخرى بالبعث بعد الموت، قل جواباً: لا غيره، الله هو المبدئ والمعيد، لا الشركاء، نكبف تصرفون عن الحق إلى الباطل وعن عبادة الله إلى غيره مع قيام الدليل؟

والآلهة المنزعومة من يرشد إلى الحق والإسلام؟ وإذ لم بجيبوا فقل: الله وحده هو الذي يهدي للحق بما أنزله من الآيات، وإرساله الرسل، وإنزاله الكتب، وخلق الموجودات، أفمن يرشد إلى الحق، وهو الله نعالى أحق أن يقتدى به أم الأحق بالاتباع من لا يهتدي بنفسه إلا أن يهديه غيره؟ فما لكم كيف تحكمون باتخاذ الأصنام ونحوها شركاء لله؟ وأصل لا يهتدي، فأدغمت التاء في الدال وفتحت الهاء بحركة الناء، أو تسرت لالتفاء الساكنين لاتباع ما بعدها.

٣٦ وما يتبع أكثر المشركين في عمادة الأصمام إلى بِالْمُفَسِدِينَ ﴿ وَإِنْكَذَّبُوكَ فَقُلُ لِيَ عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اللهِ ظَناْ مجرد خيال، ووهما فاسدا، وهو تقليد الله المناه مَرَيْعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بُرِيَّ عُرِيَّا الطّن الفاسد لا يفيد شيئاً في طلب الله التُمرَرِيْعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بُرِيَّ عُرَّا الطّن الفاسد لا يفيد شيئاً في طلب الله يَسْتَيعُونَ إِلَيْكَ أَفَانَتَ تُسْمِعُ الصَّمَّ وَلَوَكَانُوا لَا يَعْقِلُونَ (اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ

الصائب، إن الله عليم بافعالهم، فيجاريهم عليها . المحد و المحد و المحدود الله الله الله الله الله القرآن وما صح لعاقل أن يكون مكذوباً ، وليس من عند الله ، ولكن هذا القرآن مصدّق لكل ما تقدمه من رسالات الرسل كدعوة إبراهيم وصحفه ، والكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل والزبور ، ومبين ما جاء فيه من الأحكام وغيرها ، لا شكّ فيه أنه من رب العالمين . والمراد بالكتاب : جنسه .

٣٨ بل أيقولون: اختلَقه محمد، فل أيها النبي: إن كان من فعلي، فأتوا بسورة مماثلة له في البلاغة والفصاحة، فأنتم عرب مثلي، واطلبوا المساعدة على الإتيان بمثله من أي شخص كان أو من آلهتكم شركاء الله، إن كنتم صادقين في ادعائكم أن هذا الفرآن مفترئ مني.

٣٩ ـ بل إنهم كذبوا بالقرأن قبل أن يفهموا معانية ويعلموا ما فيه، ولم يطلعوا على تأويله، ولم تتحقق عاقبة ما فيه من الوعيد، كذلك النكذب بالفرآن، كذُّب من قبلهم من الأمم رسلهم، فانظر أيها المتأمل كيف كان مصير السكذبين رسلهم، كيف اهمكما بكفرمم؟

 • ٤ مرد أهل سكة السكليين من بسيدق بالفرآن، ومنهم من لا يصدق به في نفسه لفرط غبائه، أو في المستقبل بمونه على الذهر، وربك أعلم بالمعاندين المصرين على الكمر.

٤١ - وإن اصروا على تكذيبك، فقل لهم: لي جزاء عملي ولكم جزاء عملكم، لا نؤاخذوني بعملي،
 ولا أؤاخذكم بعملكم، فلا يؤاخذ احد بذنب غيره.

٤٢ ـ ومن هؤلاء المشركين أو الكفار أناس يستمعون إليك أيها النبي إذا قرأت القرآن، وعلّمت الشرائع، ولكنهم لا يقلون كالأصم الذي لا يسمع أصلاً، أتستطيع إسماع الصّم ولو كانوا لا يعقلون شيئاً؟ كلا.

الْ الْمُلُونِ مُّمَ يَعْيِدُهُ وَاَلَّ الْمُلَا اللَّهُ وَالْمُلَا الْمُلَا الْمُلَا الْمُلَا الْمُلَا الْمُلَا اللَّهُ وَالْمُلُونِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ ال

وَمِنَّهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنَ تَهْدِعِ ٱلْعُمْىَ وَلَوْكَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّـاسَ شَيَّـًا وَلَكِكنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ فِي اللَّهِ مَكِتْمُرُهُمْ كَأَن لَّوَيلْبَثُوٓ الْإِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمّْ قَدْ خَسِرَا لَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْ تَدِينَ (فَيُ الرَّيِّةُ وَإِمَّانُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْتَوَقَيَّنَك فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ مُمُّ ٱللَّهُ شَهِيذُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ إِنَّ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمُ لَايُظْلَمُونَ ﴿ كُنَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَلاقِينَ ﴿ لَهُ ۚ قُلُ لَاۤ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَايسَتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَايسَتَقْدِمُونَ ﴿ إِنَّا قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُهُ بِيَئًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهُ مَا إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِ ۚ ءَ ٱلْتَنَ وَقَدُكُنتُم بِهِ ـ تَسْتَعْجِلُونَ ١١٠ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ طَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ الله الله الله عَمْرُونَ إِلَّا بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ (١٠٠٠) ﴿ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ اللَّهِ عَلَى أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَقِىٓ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِير ۖ (ثُقُ

٤٣ ـ ومن المشركين من يشاهد فيك دلائل النبوة، ولكن لا يصدقونك، فهل تستطيع أن تهدي العُمْي، ولو انضم إلى عدم البصر فقد البصيرة؟ والآية كالتعليل بالتبري والإعراض عنهم، لعدم وجود الاستعداد للفهم والهداية.

٤٤ ـ إن الله لا يعاقب أحداً من غير جُرْم، ولكن الناس يظلمون أنفسهم بتعطيل وسائل المعرفة، والتعصب وكراهية الحق.

٤٥ ـ واذكر أيها الرسول يوم يجمع الله الخلائق في موقف واحد يوم القيامة، كأنهم من شدة الهول لم يمكثوا في الدنيا إلا لحظة بمقدار التعارف فيما بينهم، قد خسر الذين كذَّبوا بالبعث، وما كانوا مهتدين إلى طريق الرشاد والنجاة من العذاب.

٤٦ ـ وإن نبصرنك أيها النبي بعض ما نعدهم به من العذاب في حياتك بالقتل والأسر، أو نميتنك قبل تعذيبهم، فنريك عذابهم في الآخرة، وإلينا مصيرهم يوم القيامة، ثم الله مطّلع على أفعالهم من الكفر والعناد والتكذيب، ويجازيهم عليها. والمراد: إخبارهم بأنه لا فائدة لهم من موت النبي ﷺ، ولا يأمنون من كل شر بموته كما يظنون.

٧٤ ـ ولكل أمة من الأمم الماضية رسول يبين لهم أحكام العقيدة والشريعة، ويشهد عليهم، فإذا حضر رسولهم إلى الموقف ليشهد عليهم، قضي بين الأمة

ورسولها بالعدل، وهم لا يظلمون في مجازاتهم على أعمالهم.

٨٤ ـ ويقول المشركون للنبي والمؤمنين: متى هذا الوعد بالعذاب الذي تتوعدنا به إن كنتم صادقين في التوعد؟ يريدون بذلك استبعاد العذاب والاستهزاء به.

٤٪ . قل لهم أيها النبي: لا أملك لنفسي تحقيق نفع أو دفع ضر، فكيف أملك ذلك لغيري؟ ولكن ما شاء الله من ذلك كان، فهو بمشيئته يمكنني من أمر، فكيف أملك لكم إيقاع العذاب؟ لكل أمة وقت محدد للهلاك، فإذا جاء وقت انقضاء آجالهم، فلا يتأخرون عن ذلك الأجل المعين ساعة، ولا يتقدمون عليه ساعة.

٥ ـ. قل لهم: أخبروني، إن أتاكم عذاب الله الذي تستعجلون به ليلاً أو نهاراً بغتة، فأي فائدة في استعجاله، وما المقتضى للاستعجال، وما نوع العذاب الذي يستعجلونه؟ وهو واقع بهم حتماً، وكله شديد الألم، لا يلائم

١٥ ـ هل تستعجلون بالعذاب، ثم إذا وقع آمنتم به؟ أفي هذا الوقت تؤمنون حين لا ينفعكم الإيمان، وقد كنتم قبل نزوله تتعجلون العذاب تكذيباً منكم واستهزاء؟!

١٠ ـ ثم يقال للذين ظلموا أنفسهم بالتكذيب: ذوقوا العذاب، لا تجزون إلا ما كنتم تعملون في الدنيا من المعاصى والكفر.

٥٣ .. ويطلبون منك حقيقة النبأ وهو الخبر أو يستخبرونك: أحق ما تعدنا به من العذاب؟ قل لهم: نعم والله ربي إنه لحق ثابت كائن، ولستم بمعجزي الله إذا أراد تعذيبكم.



٤٥ ـ ولو أن لكل نفس ظالمة بالكفر والضلال، يوم القيامة، جميع ما في الأرض من ثروات وخزائن وأموال، لجعلته فدية من العذاب، ما تُقبل منها، وأخفوا الندامة لما شاهدوه من ألوان العذاب الرهيبة المحيطة بهم من كل جانب، وحكم بين المؤمنين والكافرين بالعدل، وهم لا يُنقصون شيئاً من أعمالهم.

٥٥ ـ وتقريراً لقدرته تعالى على الشواب والعقاب، أبان أن له جميع ما في السماوات والأرض ملكاً وخلقاً وعبيداً، فلا يملك أحد شيئاً يوم القيامة ليفتدي من العذاب، ألا إن وعد الله بالبعث والجزاء حق كائن لا محالة، ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون ما فيه صلاحهم وفسادهم حقيقة، وما ينتظرهم في الآخرة.

٥٦ ـ الله وحده هو الذي يحيي ويميت؛ وإليه تعودون في الآخرة، فيجازيكم على أعمالكم، خيراً أو شراً.

عنا أيها الناس في مكة وغيرها قد جاءتكم أولاتعملون مِنْ عَملٍ إِلَّا مُوعظة بليغة مؤثرة: وهي ما تضمنه القرآن من الوصية في وَمَايعَ رُبُ عَن رَيّك، بالحق والخير، واجتناب الشر والباطل، بأسلوب في السّماء ولا أصغر مِن ذيل تعزيبي وترهيبي، ودواء ناجع لما في الصدور من السّماء ولا أصغر مِن ذيل العقائد الفاسدة والشكوك، وبيان الحق من الضلال، المنتخب من المناسدة والشكوك، وبيان الحق من الضلال،

وإرشاد لما يوصل إلى الجنة، ورحمة من الله تقتضي الإحسان والعطف على المؤمنين، وهي ما في القرآن من أمور ترحم العباد، كالتذكير الدائم بالطاعة، والتحذير من عقاب الآخرة، والترغيب في النعيم الأبدي في الجنة.

٥٨ ـ قل أيها النبي: ليفرح المؤمنون بفضل الله وهو الإسلام وإنزال القرآن، وبرحمته بأن جعلهم من أهل القرآن وأتباع النبي ﷺ، فبذلك الفضل والرحمة ليُسرُّوا، وهو خير مما يجمعون من حطام الدنيا.

٩٥ ـ قل يا رسول الله للمشركين: أخبروني عما خلق الله لكم وأوجد من رزق، فجعلتم بعضه حراماً كالبحيرة والسائبة والوصيلة، وبعضه الآخر حلالاً كما ذكر في سورة الأنعام [٦/ ١٣٨، ١٣٩، ١٤٤] قل: آلله أذن لكم بالتحريم والتحليل بوحي من عنده، أم أنكم تكذبون على الله؟

٦٠ ـ وأي شيء ظن الذين يتعمدون الكذب على الله أن يصنع بهم في يوم القيامة، أيحسبون أنه لا يعاقبهم على أعمالهم؟ بل سيجازون بما يفترون، والمراد تهديدهم. والله صاحب الفضل الكبير على الناس حيث أمهلهم في العقاب، ولكن أكثر الناس لا يشكرون هذه النعمة.

71 ـ وما تكون يا محمد في شأن من الشؤون كالعبادة أو الدعوة ونحوهما، وما تتلو من قرآن أنزله الله عليك، وتخصيصه بالذكر بعد التعميم تفخيم له، ولا تعملون أيها الناس من عمل خير أو شر إلا كنا عليكم رقباء، نراكم ونخصيصه بالذكر بعد التعميم حين تندفعون وتشرعون فيه من قول أو عمل، وما يغيب عن علم ربك وزن ذرة كنملة أو هباء، مهما كانت صغيرة، سواء كانت في الأرض أو السماء، حتى ولو كانت أصغر من تلك الذرة أو أكبر منها، إلا وقد دوّن في اللوح المحفوظ، فهو الكتاب البيِّن.

وَلَوْأَنَّ لِكُلِ نَفْسِ طَلَمْتُ مَا فِ الْأَرْضِ لَافَتَدَتْ بِهِ - وَأَسَرُّواْ الْنَدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ الْعَذَابِ وَقُضِ بَيْنَهُم وِالْقِسُطُوهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَيْ الْلَائِسُمُوتِ وَالْأَرْضِ الْآلِانِ لَلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْآلِانِ لَا عَلَمُونَ فَيْ هُو يَحْيَدِ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ مُوسَفَاءً يُلْمَا فِي الْمَالِيَّ الْسَاسُوتِ وَالْأَرْضِ الْآلِانِ اللَّهُ وَعِمْ اللَّهُ اللَّهُ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينُ وَإِلَيْهِ مَرَّعِ فَوْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِرَحْمَةِ فِي فَلِلْكَ فَلْيُقُرَدُواْ هُوحَى رَبِّي مَا اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الل

أَلاَ إِنَّ أَوْلِيا آءَ اللّهِ لاَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَعْنَوُونَ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ مَى اللّهُ وَاللّهُ مَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

77 ـ ألا إن أصفياء الله والمقربين إليه وهم خلصاء المؤمنين الذين يلتزمون طاعة الله ويجتنبون معصيته، فوالاهم الله بالمعونة والكرامة والتوفيق، لا خوف عليهم من عذاب الآخرة، ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا.

٦٣ - وهم المؤمنون حقاً بالله واليوم الآخر،
 ويتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

75 - ولهؤلاء الأولياء البشرى من الله في الدنيا بالسعادة والنصر والتمكن في الأرض ما داموا على شرع الله ودينه، وكذلك الرؤيا الصالحة التي يرونها، وفي الآخرة بالجنة والثواب وتلقّي الملائكة لهم مبشرين بالفوز بالنعيم والتكريم، لا تغيير لأقوال الله ووعوده، فإنها تتحقق لا محالة، ذلك هو الفوز العظيم بالجنة والرضوان.

90- ولا يحزنك أيها الرسول إشراك المشركين وتكذيبهم وطعنهم في الدين وبك، كقولهم: ساحر أو مجنون أو كاهن كاذب؛ لأن الغلبة والقوة والقهر لله جميعاً، فهو ناصرك عليهم، وخاذلهم، وهو سبحانه السميع لأقوالهم، العليم بنواياهم وأفعالهم ومؤامراتهم.

كَانُواْيكَفُرُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ الله ١٦ - ألا إن لله وحده جميع من في السماوات على السماوات المنطقة على السماوات المنطقة المنطقة

وعبيداً ، فكيف يعبد المشركون المملوك ويتركون المالك؟ وما يتبع الذين يعبدون من غير الله أصناماً وغيرها شركاء له على الحقيقة ، فهم ليسوا بالشركاء فعلاً ، والله مالكهم ، ما يتّبعون يقيناً ، وإنما ظناً فاسداً أنهم شركاء لله ، وما هم إلا يكذبون فيما ينسبون إلى الله تعالى ، ويخمّنون باطلاً .

٦٧ - الله هو الذي جعل لكم الليل محل سكن واطمئنان ليستريح الناس فيه من عناء التعب والكذّ، والنهار مضيئاً، تظهر فيه الأشياء والمصالح بوضوح، إن في ذلك لآيات دالة على قدرة الله ووحدانيته، لقوم يسمعون سماع تدبر واتعاظ، وتفهم وقبول.

7۸ - قال المشركون الذين زعموا أن الملائكة بنات الله، واليهود والنصارى: تبنى الله ولداً، تنزَّه وتقدس عن التبني وعما يقولون، هو الغني عن ذلك كله؛ لأن الولد للحاجة، والغني المطلق لا حاجة له حتى يتخذ ولداً، وله كل ما في السماوات والأرض، فلا يصح أن يكون له ولد، لأنه لا يجتمع الملك والبنوة والأبوة، ولأن الكل محتاج إليه، ليس عندكم من حجة أو دليل على ادعائكم، أتقولون على الله قولاً لا حقيقة له، ولا يصح عقلاً وواقعاً نسبته إليه؟

٦٩ - قل أيها النبي: إن الذين يختلقون على الله الكذب بنسبة الولد والشريك إليه، لا يفوزون بالجنة،
 ولا ينجون من النار.

 ٧٠ لهم تمتع قليل في الدنيا فقط مدة حياتهم، ثم يرجعون إلى الله بالموت، ثم نذيقهم العذاب الشديد المؤبد بسبب كفرهم وكذبهم على الله تعالى . ، وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِنْقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرْعَلَيْكُرُ

مَّقَامِيوَ تَذْكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓأُ

أَمْرَكُمْ وَشُرِكَاءَكُمْ ثُمَّلَايكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُرْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوّا

إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ (إِنَّ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَاسَ أَلْتُكُومِنَ أَجْرَأُنِ

أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنَّا كُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فَكَذَبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلُكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْمِفَ

وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواٰ بِتَايَتِنَّا فَٱنظُرُكَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلمُنذَرِينَ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَخَاَّةُ وَهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ

فَمَاكَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَاكَذَّ بُواْ بِيءِمِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ

ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ فَإِنَّا ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَدُرُو ﴾ إِلَىٰ

فِرْعَوْنَ وَمَلاٍّ يْهِ مِعَايَدِينَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُحْرِمِينَ (﴿ ﴾

فَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَنذَا لَيحَرُّمُّيِنُّ ﴿ إِنَّ ﴾

قَالَ مُوسَىٰٓ أَنَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ كُمِّ أَسِحْرُهَلَا وَلَا يُفْلِحُ

ٱلسَّنحِرُونَ الْآَثِيُّ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدُّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَ نَا

وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَعْنُ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ ﴿



٧١ واتل يا محمد على المشركين في مكة خبر نوح حين قال لقومه: يا قوم إن كان عظم وشق عليكم وجودي فيكم ألف عام إلا خمسين، وقيامي بوعظكم بآيات الله التكوينية والتنزيلية، وعزمتم على إيذائي، فقد فوضت أسري إلى الله ووتقت به، فاعزموا عزماً مؤكداً متفقين مع شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله على أمر تفعلونه بي، ثم لا يكن أمركم مستوراً خفياً فيه حيرة وتردد، بل ظاهراً مكشفاً، ثم نفذوا ذلك الأمر الشر بي، ولا تمهلوني ولا تؤخروني، فإني لست مبالياً بكم؛ لأن الله يحميني ويحفظني. وهذا الكلام من نوح لثقته منصر ربه

٧٢ فإن أع المستم س دموتي وتذكيري ، فما طلبت منكم أجراً على تبليغ الرسالة ، يوجب تقله عليكم وإعراضكم ، ما ثرابي وأجري إلا على الله ، سواء أمسم أو نم نيتم ، وأمرت أن أكول من المنقادين لحكم الله ، لا أخالك أمره ، ولا ارجو غيره .

٧٧ فأصرُّوا على حكليبه بعد أن أنزمهم الحجة. فاستحقوا العداب، فنجيناه من الغرق، ومن آمن وركب معه ني السفينة التي صنعها بأمر الله، وعددهم ثمانون، وجعلما هؤلاء الناجين من الغرق خلفاء في عمارة الأرض وسكناها بعد المهلكين بالطوفان، وأغرقنا الكمار المعاندين لنوح السكذبين بالطوفان، وأغرقنا

أبها النبي كيف كان مصير المنذرين من نوح المكذبين له، من إهلاكهم، فكذلك نفعل بمن كذّب. وهذا تطمين وتسرية عن نفس الرسول علي وتهديد للمشركين.

٧٤ نم أرسلنا سن بعد نوح رسلاً كهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب إلى أفوامهم، فجاؤوهم بالمعجزات الدالة على صدقهم في دحواهم، وبالسرائع، فلم يصدقوا بالرسالة، واستمروا على الكفر، ولم يوفقوا للإيمان بسبب تصميمهم السابق على تكذيب الرسل، وكما ختمنا على قلوب أولئك، نختم على قلوب المتجاوزين الحد في الكفر والتكذيب.

 ٧٠ تم أرسلنا من بعد الرسل المذكورين موسى وهارون إلى فرعون وقومه، بأدلتنا الدالة على صدقهما أو بالمعجزات وهي الآيات النسع المذكورة في الفرآن الكريم، فاستكبروا عن الإيمان بها ولم يقبلوها، وكانوا قوماً آثمين مجرمين برفضهم دعوة موسى وهارون.

٧٦ فلما جاء فرعون ووجهاء قومه الحق الذي جاء به موسى من عبد الله، قالوا: هذا سحر واضح، مكابرة منهم.
 ٧٧ قال موسى لهم: أنقولون للحق الذي أتاكم: هذا سحر؟ والسحر باطل، ولا يظفر السحرة بخير، ولا ينجون مكروه.

٧٨\_ قال فرعون وقومه: أثريد أن تصرفها عما وجدنا عليه أباءنا وهو عبادة الأصنام، وتنفرد مع أخيك بالرياسة بعد طرد رؤسائنا، ويكون الملك والسلطان في أرض مصر لكما، وما نحن بمصدَّقين برسالتكما، فهم رفضوا الرسالة لأحريز: التدسك بنفيد الاباء، والحرص على الرياسة.

٧٩ وقال فرعون لحاشيته لما رأى آيات موسى من اليد البيضاء والعصا التي تتحول ثعباناً:
 أحضروا لي كل ساحر حاذق في السحر، لاعتقاده أن ما جاء به موسى من السحر.

٨٠ فلما حضر السحرة قال لهم موسى في ساحة المبارزة: ألقوا ما أنتم ملقون من وسائل السحر وأدواته.

الم فلما ألقوا حبالهم وعصيهم، قال لهم موسى: الذي جئتم به هو السحر بذاته، لا ما سماه فرعون سحراً وهو المعجزات، إن الله سيظهر بطلانه، وينصرني، إن الله لا يثبّت ولا يقوي عمل المفسدين، وإنما يبد بعذا دليل على أن السحر إفساد ونمويه وتخبل.

٨٢ وبُظهر الله انحق على الباطل ويشبته، ويسكّن له مأوامره الكونية و فصاياه وكلمانه في كتبه المنزلة على أنبيانه المشتملة على البراهين، ولو كره المجرمون ذلك.

مع خوما آمن برسالة موسى إلا عدد قليل من قومه أولاد بني إسرانيس، مع خوف سن فرعون وأشراف قومه، لثلا يبتليهم بالتعذيب ليصرفهم عن دينهم، وإن فرعون لمستعل متكبر جبار متسلط على أرض مصر وأهلها، وإنه لمن المكثرين من

الشر والفساد والمتجاوزين الحد في الكفر والضلال وادعاء الربوبية.

٨٤ وقال موسى: يا قوم إن آمنتم بالله حقاً، فثقوا به واعتمدوا عليه إن كنتم منفادين له، مخلصين له، مذعنين لأمره.

٥٨ فقالوا: اعتمدنا على الله وفوضنا أمرنا إليه، ربنا لا تجعلنا موضع فتنة، ولا تسلط علينا القوم الظالمين، فيعذبونا ليردونا عن ديننا.

٨٦ ـ وخلَّصنا برحمتك من كيد القوم الكافرين: فرعون وقومه.

٨٧ ــ وأوحينا لموسى وأخيه أن اتخذا لقومكما بني إسرائيل بمصر بيوتا للعبادة، واجعلوا أيها المؤمنون بيوتكم مساجد تصلّون فيها سرأ لتأمنوا من الخوف، وأقيموا الصلاة وأنموها فيها، حتى لا يؤذيكم الكفرة الأعداء، وبشّر المؤمنين الصادقين بالنصر في الدنيا، والجنة في الآخرة.

٨٨ وقال موسى: ربنا أعطيت فرعون وجماعته ما يتزين به من ملبوس ومركوب وحلية وأتاث وسلاح وصحة وغير ذلك، وأموالا كثيرة في الدنيا، ربنا أعطيتهم ذلك لتصير عاقبة أمرهم أن يضلوا عن دينك، ويصرفوا الناس عن الحق، ربنا أهلك أموالهم وامحقها، واجعل قلوبهم قاسية مطبوعة مختومة لا تفبل الحق، ولا يدخلها الإيمان، حتى يزدادوا طغياناً فيزداد عذابهم، ولا يؤمنوا إلا بعد معاينة العذاب الشديد الألم، فلا ينفعهم الإيمان حيننذ. قال موسى هذا القول لما يئس من إيمانهم الاختياري. كما طلب نوح عليه السلام ذلك.

٨٩ قال الله لموسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما، فاثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة وإلزام الحجة، والتمسك بالدين وأحكامه، إلى وقت مجيء العذاب، ولا تتبعان طريق الجهلة في الاستعجال وعدم الثقة بوعد الله تعالى.

9. وجعلنا بني إسرائيل يتجاوزون البحر بقدرتنا، حتى وصلوا إلى البر سالمين، فلحقهم فرعون ظلماً واعتداء، حتى إذا وصله الغرق، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وأنا من المستسلمين لله بالعبودية والتوحيد والطاعة. ولكن لم ينفعه هذا الإيمان عند اليأس.

91 م فرد الله تعالى عليه: آلآن تؤمن؟! أي أتؤمن الآن حين مشاهدة الموت، ومن غير اختيار؟ وقد عصيت الله قبل ذلك مدة عمرك، فلم تقرّ له بالعبودية والطاعة، وكنت من الضالين المضلين عن الإيمان.

97 - فاليوم نخرجك بجسدك من البحر ليراك بنو إسرائيل وغيرهم، فقذفه البحر ميتاً، حتى شاهدوه، وتكون لمن يأتي بعدك عبرة يتعظ بها الناس، حتى يحذروا من التكبر وادعاء الربوبية، والتمرد على الله سبحانه، ويعرفوا عبوديتك، وإن كثيراً من الناس عن آياتنا ذات العظة والعبرة لغافلون لا يتأملون ولا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها.

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُما فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّ عَلَيْ الْبَحْرَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (اللهِ اللهُ إِلَّا اللّهِ عَلَيْ الْبَحْرَ الْبَعْنَ اللهُ عَلَيْ الْبَحْرَ الْبَعْنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

97 ـ ولقد أنزلنا وأسكنًا بني إسرائيل بعد هلاك فرعون وجنوده منزل كرامة ومكاناً صالحاً مرضياً في أرض مصر والشام، ورزقناهم من طيبات الرزق وحلاله، فما اختلفوا في أمر دينهم، بأن آمن بعضهم وكفر بعض، إلا من بعد قراءة التوراة ومعرفة أحكامها، إن ربك يحكم بينهم بحكمه العادل يوم القيامة، فيما اختلفوا فيه، فيميز المحق بالنجاة، من المبطل بالهلاك.

9. - فإن كنت أيها النبي ـ والمراد به قومه ـ في شك من حقيقة ما أخبرناك به من القصص ـ وهذا على سبيل الافتراض ـ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب الإلهي كالتوراة والإنجيل، الذين أسلموا وآمنوا بالقرآن، كعبد الله بن سلام، فإنهم سيخبرونك بأن القرآن كتاب الله حقاً وأنك رسوله، لقد جاءك الحق الساطع واضحاً لا مرية فيه، من ربك الذي أنزل عليك الوحي، والآيات القاطعة، فلا تكونن من الشاكين المترددين فيه، في صحة ما أنزلنا إليك. قال قتادة: ذكر لنا أنه على قال: «لا أشك ولا أسأل».

٩٥ ـ ولا تكونن من المكذّبين بآيات الله التكوينية والتنزيلية، فتصير من الخاسرين الدنيا والآخرة. وهذا من
 باب التهييج والتثبيت، وتنبيه الأمة مبتدأة بقائدها وأسوتها.

97 ـ إن الذين وجبت وثبتت عليهم كلمة ربك باستحقاق العذاب، أي قضي عليهم بالعقاب، لإصرارهم على الكفر وموتهم عليه، لا يقع منهم مطلقاً الإيمان بالله إلهاً واحداً .

٩٧ ـ لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل معجزة ودليل قاطع على وحدانية الله، من أدلة الْخَلْق والإبداع والتنزيل، حتى يعاينوا العذاب، كما فعل فرعون، وحينئذ لا ينفعهم الإيمان.

فَلُولَا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّا الْمَنُواُ كَشَفْنَاعَنَّهُمْ عَذَابَ الْخِرْيِ فِي الْحَيَوْقِ الدُّنْيَا وَمَتَعْنَهُمْ إِلَىٰ حِينِ فَي الْمُرْضِ وَمَا الْمَرْفِ الْمَوْمِنِينَ اللَّهُ وَيَعْعَلُ الرِّحْسَ عَلَى اللَّذِينَ اللَّهِ وَيَعْعَلُ الرِّحْسَ عَلَى اللَّذِينَ اللَّهِ وَيَعْعَلُ الرِّحْسَ عَلَى اللَّذِينَ اللَّهِ وَيَعْعَلُ الرِّحْسَ عَلَى اللَّذِينَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّيْنِ حَنِيفَا اللَّهُ ال

9. وهلا آمنت قرية من هذه القرى التي أهلكناها، وصدَّق أهلها قبل معاينة مقدمات العذاب، ولم يؤخروا الإيمان كما أخر فرعون، فنفعهم الإيمان بأن تقبَّله الله منهم وكشف العذاب عنهم، لكن قوم يونس الوحيدون الذين نفعهم الإيمان، لما آمنوا بحق وإخلاص، في حال الاختيار، عند رؤية أمارة العذاب، ولم يؤخروه إلى وقت حلوله، كشفنا عنهم عذاب الذل والهوان الذي كان يونس قد وعدهم به، ومتّعناهم بخيرات الدنيا ومنافعها إلى وقت انقضاء آجالهم الطبيعية. وهذا تنبيه وتحذير لأهل مكة وأمثالهم ليختاروا الإيمان، ويقلعوا عن الكفر.

99 ـ ولو شاء ربك أيها الرسول، لخلق الإيمان، وصدق برسالتك الناس كلهم مجتمعين في وقت واحد، ولكنه سبحانه لم يفعل، ليكون الإيمان عن اختيار، وبمشيئة الله تعالى، فلا بدّ لكل إيمان وعمل من مشيئة الله، أفأنت تجبر الناس على الإيمان بما لم يشأه الله منهم، حتى يكونوا مؤمنين مصدّقين برسالتك، فليس ذلك بمقدورك، وما عليك إلا البلاغ.

١٠٠ ـ وما صح وما تم لنفس أن تؤمن إلا بإرادة الله وتوفيقه، فلا يقع شيء في الوجود بغير مشيئة الله،
 ولا تجهد نفسك في هداها، فإنه إلى الله تعالى،
 ويجعل الله العذاب على الذين لا يتفكرون في آيات الله.

١٠١ ـ قل أيها الرسول للكفار: تفكروا بما في السماوات والأرض من عجائب المصنوعات الدالة على وجوده وحدانيته وقدرته، ولا تنفع الآيات والبراهين، والرسل المنذرة، في دفع العذاب عن قوم أصروا على الكفر، ولا يتوقع إيمانهم، في علم الله تعالى.

۱۰۲ ـ فهل ينتظر هؤلاء المشركون والكفار المعاصرون للنبي ﷺ إلا مثل ما وقع من ألوان العذاب للأمم الكافرة السابقة التي كذبت رسلها، وصمَّموا على الكفر، فانتظروا وعد ربكم، إني معكم من المنتظرين وعد ربي وقضاءه النافذ.

١٠٣ ـ ثم نجينا رسلنا والمؤمنين معهم من العذاب، وأهلكنا الأمم الظالمة، وكما أنجينا رسلنا والذين آمنوا بهم، كذلك ننجى حقاً علينا المؤمنين بالنبي محمد ﷺ من عذابنا للكفار .

١٠٤ ـ قل أيها الرسول: يا أيها الناس، إن كنتم في شك من صحة ديني وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فاعلموا أني بريء من أديانكم، فلا أعبد ما تعبدون من الأصنام، ولكن أعبد الذي بيده مماتكم وحياتكم، وأمرت أن أكون من المصدِّقين بكل ما جاء من عند الله.

١٠٥ ـ وأمرت أن أستقيم في الدين وأثبت عليه وأخصه بالعبادة والدعاء، ماثلاً عن الأديان الأخرى إلى دين الإسلام، وألا أكون من المشركين بالله إلهاً آخر، فأهلك.

١٠٦ ـ ونهيت أن أعبد غير الله ما لا ينفع شيئاً إن عبدته، ولا يضر بشيء إن تركته، فإن خالفت ذلك على سبيل الفرض، فإني من الظالمين أنفسهم؛ لأن الشرك أعظم الظلم.

رفغ حر لارتهی لاختری لاسکتی لافن لافزوک سی الخزوال (زی عشبر) سری المحقود سی الخزوال (زی عشبر)

١٠٧ - وإن يصبك الله بضر، آي سوء، من مرض أو فقر، فلا رافع له إلا الله الذي أنزله، وإن يردك بخير، أي نعمة وسعادة، فلا دافع لفضله، يصيب بخيره من يريد من عباده، وهو كثير المغفرة وواسع الرحمة بعباده التائبين، فتعرضوا لها بالطاعة، واحذروا المعصية.

۱۰۸ ـ قل أيها الرسول: يا أيها الناس من أهل مكة وغيرهم قد جاءكم القرآن والرسول من ربكم، ولم يبق لكم عذر، فمن اهتدى للإسلام وصدق بالقرآن، فإنما نفع هدايته عائد إلى نفسه، ومن ضل وانحرف بالكفر بالقرآن والرسول، فإنما وبال ضلاله على نفسه، ولا قدرة لي على جعلكم مؤمنين، ومنعكم من الكفر، وإنما أنا بشير ونذير.

بالامتثال والتبليغ، واصبر على دعوتهم وأذاهم، حتى يحكم الله فيهم في الدنيا بالنصر أو القتال، وفي الآخرة بالعذاب، وهو أعدل الحاكمين، فلا يخطئ في حكمه.

## ڛؙٷٚڲٚڰٛۿؙۅٛۮٟٳ

فضلها: أخرج الترمذي والحاكم عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله، قد شبئت، قال: شيبتني هود، والمواقعة، والمرسلات، و ﴿ مَ مَ يَدَا الله الله النبا ٧٨ [ التكوير ١٨/١]، و ﴿ إِذَا التَّحَمُ الله الترمذي، صحيح عند المحاكم، وسئل النبي إليه الله الترمذي، صحيح عند المحاكم، وسئل النبي إليه الله الترمذي،

عما شببه من سورة هود، فتال: قوله تعانى: ﴿فَاسْتَقِمْ كُمَا أَمِرْتَ﴾ [١١٢].

١ ـ الر: للتنبيه والتحدي وإثبات إعجاز القرآن، وكونه من عند الله، القرآن كتاب صارت آياته محكمة متقنة لا نقص فيها
ولا نقض لها، كالبناء المحكم، ففي اللفظ بفواصل الآيات، وفي المعنى ببيان القصص والمواعظ والأحكام، وفي
الزمن بنزولها على فترات بحسب الحاجة والمصلحة. والتفصيل من عند حكيم الصنع والتدبير في أقواله وأفعاله وأحكامه،
ومن عند العليم بأحوال الناس ومصالحهم.

 ٢ ـ ومضمون تفصيل الآيات وإحكامها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة غيره، إنني مرسل إليكم من الله، منذر بالعذاب والنار لمن كفر، مبشّر بالثواب والجنة لمن أطاع.

٣ ـ وآمركم أن تطلبوا المغفرة من الله لذنوبكم وكفركم، وأن تتوبوا إلى الله وترجعوا إليه بالطاعة، فإن فعلتم ذلك، يمتعكم في الدنيا بطيب عبش وسعة رزق، إلى وقت مقدر عند الله وهو الموت ونهاية العمر، ويعطي كل محسن ذي عمل صالح جزاء فضله و ثوابه في الدنيا والآخرة، وإن تعرضوا عن الهداية، فإني أخاف عليكم عذاب يوم القيامة، العذاب الشديد.

٤ ـ إلى الله رجوعكم في يوم البعث، وهو القادر على كل شيء، ومنه الثواب والعذاب.

الا إن بعض الكفار والمنافقين يطوون صدورهم على ما فيها من حقد وحسد وعداوة للنبي على اليتواروا عن الرسول، ألا إنهم حين يجعلون ثيابهم غطاء لوجوههم كراهة النظر إليه يهي يعلم الله سرهم وعلانيتهم، إنه سبحانه عليم بالأسرار والضمائر التي توجد في الصدور. نزلت في الكنار. كان إذا لفيهم رسر، الله يح تُنُو صدورهم (طووها رسنروها) وردوا إليه ظهورهم وغشوا وجوههم بنيامهم تباعداً منه وكراهة للقائد، وهم يصنونا أن دنك بخفي عليه وعلى عد وراها وعلى المحاورة المناسول الله يحتى عليه وعلى المدورة وحلى المدورة والمحلل المناسول المن

وَإِن يَمْسَمْكَ اللَّهُ بِضُرِ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَا هُوَّ وَإِن هُرِدْكَ بِخَيْرِ فَلَارَا ذَ لِفَضْلِهِ عَيْصِيبُ بِهِ عَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ عَلَى فَلَوْ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ فَكُن اللَّهُ النَّاسُ قَدْجَاءَ كُمُ الْمَحَقُ مِن رَّبِكُمُّ فَمَنِ الْهِبَدَى فَإِنَّمَا يَهُ النَّاسُ قَدْجَاءَ كُمُ الْمَحَقُ مِن رَبِّكُمُّ فَمَنِ الْهِبَدَى فَإِنَّمَا يَهُ النَّاسُ قَدْجَاءَ كُمُ الْمَحَقُ مِن رَبِّكُمُّ فَمَن الْهُبَدِى فَإِنَّمَا يَهُ النَّاسُ قَدْجَاءَ كُمُ اللَّهُ وَهُو عَيْرُ الْفَكِمِينَ وَاللَّهِ الْمَحْدِينَ فَي مَا لَكُوحَى إِلَيْكُ وَاصْبِرْحَتَى يَعْكُمُ اللَّهُ وَهُو عَيْرُ الْفَكِمِينَ فَي مَا مُؤْمِنَ الْمَالِحَةِ اللَّهُ الْمُحْدَالِ الْحَلَى اللَّهُ الْمُحْدِينَ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَهُو عَيْرُ الْفَكِمِينَ فَي اللَّهُ الْمُحْدِينَ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

الرَّكِتَبُ أُخْكِمَتَ الْكَهُ أَمْ فَصَّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكْمٍ خَيرِ (أَ) اَلْاَتَعْبُدُوۤ الْإِلَّا اللَّهُ إِنَّى لَكُمُ مِّنَهُ فَلْا يُرَّو بَشِيرٌ (أَ) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُر ثُمَّ تُوبُو آلِكِهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَعًا حَسَنَا إِلَىٰ أَجَلِ مُستَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضَلِ فَضَلَّهُ وَإِن تَوَلَّوْ أَفَا فِي أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يُومِ كَبِيرٍ (إِنَّ اللَّهِ مَرْجِعُكُم وَهُوعَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَلِيرٌ (إِنَّ الْمَالَةِ مَرْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُواْ مِنَهُ أَلَاحِينَ بَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمُ اللَّهِ مَرْجِعُكُم وَهُو عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلِيمُ اللَّهُ مُونَ ثِيابَهُمْ



وَمَامِن دَابَةِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّهِ رِزْقُهَاوَيْعَلَوُ مُسْتَقَرَهَا وَمُسْتَقَرَدَعَهَا كُلُّ فِي حِتْبِ مُبِينِ ﴿ وَهُو اللّهِ مَوْ اللّهِ مَوْ اللّهَ مَوْتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيْتَامِ وَكَانَ عَرَشُهُ وَلَيْن قُلْتَ عَلَى الْمَاّ وِ لِيَبْلُوكُمُ مَا الْمَوْتِ لِيَقُولَنَ الذِينَ عَمْلاً وَلَيْن قُلْتَ إِنْ هَلَدُ الْإِلْمَ مَن عُملاً وَلَيْن الذِينَ كَفَرُوا عَلَى الْمَوْتِ لِيَقُولَنَ الذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَلَا الْمَوْتِ لِيَقُولَنَ الذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَلَا الْمَوْتِ لِيقُولَنَ الذِينَ كَفَرُوا الْمَوْتِ لِيقُولَنَ الذِينَ كَفَرُوا الْمَوْتِ لِيقَولَنَ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَ الذِينَ كَفَرُوا الْمَوْتِ لِيقَولَنَ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَ الْمَوْتِ لَيْكُمُ مَا لَعَيْقِ اللّهُ اللّهِ مَا الْمَوْلِينَ الْمَوْتِ لَيْكُمُ مَا الْمَوْتِ لَكُولُ الْمِوْمَ الْمَوْتِ لَكُولُ الْمَوْتِ لَيْكُمُ مَا الْمَوْمَ اللّهِ الْمَالِقَ الْمَالِقِ الْمَالِقُ الْمِلْمُ الْمَوْمَ الْمَوْمَ الْمَوْمَ اللّهُ اللّهُ الْمَوْمَ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٦ - كل ما يدبّ على الأرض زحفاً أو مشياً،
 إنساناً أو حيواناً، تكفل الله برزقه تفضلاً ورحمة
 وإحساناً، ويعلم الله مأواه ومدفنه، أي أماكن
 الحياة والممات، كل ذلك مثبّت ومدوّن في اللوح المحفوظ.

٧- الله الذي أبدع وأوجد السماوات والأرض في مدة ستة أيام، وكان عرشه قبل خلقهما على الماء، والعرش مخلوق عظيم يليق به تعالى، لا نعرف حقيقته، نؤمن به كما ورد من غير تشبيه، ليختبركم أيكم أحسن وأطوع عملاً فيما أمر الله به ونهى عنه، فيجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، ولئن قلت يا محمد: إنكم أيها البشر مبعوثون بعد الموت للحساب والجزاء، قال الكفار: هذا سحر ظاهر باطل، أي كالسحر في الخديعة أو البطلان.

٨\_ولئن أخرنا عن المشركين العذاب إلى أجل معلوم (جماعة من الأزمان أو مدة من الزمان) والمعدودة: إشارة للقلة، ليقولن لك المكذبون المنافقون استهزاء وإنكاراً: أي شيء يمنعه من النزول؟ فرد الله تعالى بقوله: ألا حين يأتيهم

العذاب ليس مدفوعاً عنهم، ونزل أو أحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلون به استهزاء.

٩ ـ ولئن أذقنا الإنسان المؤمن والكافر منا نعمة من صحة وأمن أو سعة رزق، ثم سلبناها منه، إنه لشديد
 اليأس من الرحمة، عظيم الكفر بربه ونعمه.

١٠ ـ ولئن أذقناه نعمة من صحة وسلامة وغنى، بعد ضرّ من مرض أو خوف أو فقر أصابه، قال: ذهب الشر عني ولن يعود، ثم ترك شكر النعمة، إنه شديد الفرح بطراً بالنعمة واغتراراً بها، شديد الفخر والتكبر على الناس بسبب النعم.

١١ ـ إلا الذين صبروا عند الشدة رضاً بقضاء الله، وعملوا صالح الأعمال في الشدة والرخاء، أولئك المتصفون بالصبر، العاملون بالعمل الصالح، لهم مغفرة لذنوبهم، وثواب عظيم على أعمالهم الحسنة.

17 ـ لا تترك أيها الرسول تبليغ بعض ما أنزل الله عليك مما يثير غضب المشركين، وضائق بتبليغه صدرك، مخافة ردهم أو تكذيبهم، واستهزائهم، ومخافة أن يقولوا: هلا أنزل عليه كنز، أو صحبه ملك يصدقه ويؤيد نبوته، ليس عليك إلا الإنذار بالموحى به، لا الإتيان بما اقترحوه، والله رقيب حافظ لكل أمر، فتوكل عليه وثق به، ويجازي جميع الناس على أعمالهم.

17 - بل أيقول المشركون: اختلق محمد القرآن؟ قل لهم أيها النبي: فأتوا بعشر سور من مثل هذا القرآن في البلاغة والحسن، مختلقات، فأنتم فصحاء العرب وعباقرة البيان، وادعوا من قدرتم على الاستعانة به من البشر من غير الله، ممن تتخذونه شريكاً لله، إن صدقتم في ادعائكم أنه من افترائي وإبداعي له.

14 - فإن لم يجيبوا إلى ما دعوتهم إليه من المسعدة والإتيان بمثله، فاعلموا علم اليقين أيها الناس قاطبة من المشركين والمؤمنين أن القرآن أزله الله على رسوله، مصحوباً بعلم الله وإذنه، فلا يعلمه إلا الله، ولا يقدر عليه سواه، لإعجازه، وليس افتراء عليه، واعلموا أيضاً أن لا إله موجود ومعبود بحق إلا الله تعالى، فهل أنتم بعد هذه الحجة القاطعة على أن القرآن من عند الله مؤمنون بالله وبالقرآن إن كنتم غير مسلمين؟!

10 .. من اقتصر على محبة الدنيا وزينتها من متاع وأثاث ولباس وطيبات، نعطيهم ما يريدونه من الدنيا وافياً، وهم في الدنيا لا ينقصون شيئاً من أجورهم وشمرات أعمالهم. قال مجاهد: هي في الكفرة وأهل الرياء من المؤمنين. والخاهر أن المراد بها الكفرة، لقوله تعالى بعدها: ﴿ أَوْلَئِكَ اللَّذِينَ ﴾.

أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَنَّهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِثْ لِهِ عَمُفْتَرَيْتِ وَادَعُواْ مَنِ اللَّهِ إِن كَثْتُمُ صَلَاقِينَ ﴿ اللَّهُ اللِهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٦ ـ أولئك الذين قَصَروا عملهم على الدنيا ولم يعملوا شيئاً للآخرة، ليس لهم في الدار الآخرة إلا النار، وبطل ثواب ما صنعوا في الدنيا من خير، وذهب نفعه، وتبدد أثر ما عملوه؛ لأنهم لم يعملوا لوجه الله تعالى.

الدنيا وزينتها؟ ويتبعه ويقوي بينته شاهد له يصدقه، وهو القرآن، من الله في اتباع النبي والإيمان بالله، كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها؟ ويتبعه ويقوي بينته شاهد له يصدقه، وهو القرآن، من الله، ومن قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة شاهد آخر بشّر بمحمد والله وبأنه رسول الله، وهذا الكتاب المذكور كتاب مؤتم به، متبع في الدين، ونعمة عظيمة على من أنزله الله عليه وعلى قومه، أولئك المؤيدون بالشاهدين المذكورين يصدقون بالقرآن وبالنبي ومن يكفر بالقرآن من أهل مكة وغيرهم وأتباع الأديان كلها المتحزبين على مقاومة الإسلام، فالنار مصيره لا محالة، فلا تك في شك من هذا القرآن، إنه الحق الثابت المنزل من ربك، ولكن أكثر الناس لا يصدِّقون به، مع توافر الأدلة القاطعة على تنزيله.

١٨ ـ لا أحد أشد ظلماً ممن اختلق على الله كذباً بنسبة الشريك والولد إليه، من الأصنام والملائكة والبشر، أولئك المفترون يعرضون على ربهم في الآخرة للحساب على أعمالهم، ويقول الأشهاد وهم الملائكة والأنبياء والعلماء: هؤلاء المعروضون على الحساب: الذين كذبوا على ربهم في الدنيا، ألا إن لعنة الله على الظالمين أنفسهم بالافتراء.

١٩ ـ وهؤلاء الظالمون هم الذين يَمْنعون من دين الله والإيمان به، ويريدون الاعوجاج (الانحراف) لدعوة الإسلام عن جادة الاستقامة، ويصفونها بذلك تنفيراً عنها، وهم منكرون مكذبون للبعث والحساب في الآخرة.

أَوْلَيَهِكَ لَمَّ يَكُونُواْمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَاكَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُتْصِرُونَ ﴿ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٩٤٠ الْجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمْ أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةَ وَٱلْأَصَدِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًّا أَفَلَا تَذَكُّونَ اللهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيتٌ ١٠٠٠ أَنلَّانَعُبُدُوٓ الْإِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ٱلِيحِ اللُّهُ عَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَانَرَىٰكَ إِلَّا بِشَرًا مِّثْلَنَا وَمَانَرَيْكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَا ذِلْنَابَادِي ٱلرَّأْفِ وَمَانَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْ لِبَلْ نَظُنُّكُمْ كَندِبِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَن زَّقِي وَءَاتَلْنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ مِنْعُمِّيتُ عَلَيْكُرُ أَنْلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْلَهَا كَثرِهُونَ ﴿

٢٠ ـ أولئك الكافرون بالآخرة الصادّون عن دين الله، ليسوا معجزين الله في الأرض عن عقابهم حتى يفلتوا منه، في الدنيا والآخرة، وليس لهم من غير الله أنصار يمنعون عنهم العذاب، وعذابهم مضاعف يوم القيامة لافترائهم وصدهم عن سبيل الله ووصف الإسلام بالاعوجاج، وأفرطوا في إعراضهم عن الحق، حتى صاروا كأنهم لا يستطيعون السمع والإبصار .

٢١ ـ أولئك الكافرون المذكورون خسروا أنفسهم وضيعوها بالكفر والضلال بدلأ عن الهدي والإيمان، وغاب عنهم ما كانوا يفترون من ادعاء الشركاء الآلهة، وأنها تشفع لهم في الآخرة.

٢٢ ـ حقاً ثابتاً أو لا محالة أنهم في الآخرة هم أكثر الناس خسارة وأشدهم عذاباً.

٢٣ ـ إن الذين صدّقوا بالله ورسوله، وعملوا بطاعة الله ومرضاته، وخشعوا وسكنوا لخشية الله، واطمأنوا لعدله، وأنابوا إليه بالعبادة والإخلاص، أولئك أصحاب الجنة هم فيها ماكثون على الدوام الأبدى.

٢٤ ـ صفة الفريقين: الكفار والمؤمنين، كصفة الأعمى والأصم، لتعامى الكفار عن آيات الله

وعدم استماعهم كلام الله، وكصفة البصير والسميع، لتبصر المؤمنين بالقرآن وسماعهم له سماع تدبر وإمعان، لا يستويان حالاً وصفة عند الله، أفلا تتعظون؟

٢٥ ـ ولقد بعثنا في الماضي نوحاً رسولاً إلى قومه، قائلاً لهم: إني لكم منذر مخوّف من الله بالنار إن كفرتم، وأبيِّن لكم طريق النجاة وموجبات العذاب.

٢٦ ـ بألا تعبدوا غير الله وحده لا شريك له، إني أخاف عليكم عذاب يوم مؤلم في الآخرة، أو في الدنيا

٢٧ ـ فقال الزعماء الأشراف الكفرة من قومه: لست نبياً لأمور ثلاثة: ١ ـما نراك إلا بشراً مماثلاً لنا، فليس لك مزية تستحق النبوة دوننا ، ٢ ـ ولم يتبعك إلا أراذل القوم وهم الفقراء الأخساء وأتباع الحرف الدنية، فلا مزية لك علينا، اتبعوك في الرأي ظاهراً من غير بحث ولا تحقق في صحته، ٣\_وليس لك ولأتباعك الأراذل فضل تتميزون به وتستحقون ما تدّعونه، بل نعتقد أنكم كاذبون فيما تقولون.

٢٨ ـ قال نوح لهم: يا قوم أخبروني إن كنت على برهان من ربي في النبوة يدل على صحتها وصدقي، وليست المساواة في البشرية تمنع النبوة، وخصني ربي بالنبوة والرسالة، فضلاً منه وكرماً، فخفيت عليكم، أنجبركم على قبولها والإيمان بالله، وأنتم كارهون لا تختارونها ولا تتأملون فيها؟ فذلك لا يقدر عليه إلا الله، ولا نقدر على ما نريد.



79 ـ وياقوم لا أطلب على تبليغ رسالتي أجراً تؤدونه إلي، فإن ثوابي المأمول على الله وحده، ولست بمبعد المؤمنين الفقراء أو الضعفاء من مجلسي كما تطلبون، إنهم سيلقون ربهم بالبعث، فيجازيهم على إيمانهم، ويعاقب من طردهم، ولكني أراكم قوماً تجهلون عاقبة أمركم، ومن جهلهم: احتقارهم الفقراء، وطلب طردهم، ترفعاً عليهم.

٣٠ ويا قوم، من يخلّصني من عقاب الله إن طردتهم احتقاراً لهم، فهم أحق بالتكريم لإيمانهم بالله، أفلا تتعظون؟

٣١ ولا أقول لكم: عندي خزاتن رزق الله أنفق منها كما أريد، ولا أقول لكم: أنا أعلم الغيب لأخبركم وآتيكم بما تريدون حتى تكذّبوني، وإنما أنا نذير مبين، ولا أقول لكم: إني ملك، بل أنا بشر مثلكم، ولا أقول للذين تحتقرونهم لفقرهم: لن يؤتيهم الله خيراً، بل قد أتاهم الخير وهو الإيمان، ويجازيهم في الآخرة خيراً مما آتاكم في الدنيا، الله أعلم بما في قلوبهم من الإيمان والإخلاص، فيحاسبهم عليه، إني إن قلت ذلك فأنا من الظالمين أنفسهم.

وَيَنقَوُ مِلَآ أَسْئَلُكُمُ عَلَيْهِ مَالًّا ۚ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَمَاۤ أَنَابِطَارِدِٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأَ إِنَّهُم مُّلَقُواْرَيِّمْ وَلَكِخِيرَ ۖ أَرَكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ وَيَقَوْمِ مَن يَنضُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرُتُهُمْ أَفَلَاتَذَكَ مَنْ وَنَهُ اللَّهُ وَلَآ أَقُولُ لَكُمٌّ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا ٓ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَافِيٓ أَنفُسِهِمَّ إِنِّ إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَننُوحُ قَدْ جَلَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَلْنَا فَأْتِنَا بِمَاتَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ (١٠) قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَاۤ أَنتُم بِمُغَجِزِينَ (٢٠) وَلَا يَنفَعُكُو نُصْحِيٓ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمُ إِنْ كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيَكُمْ هُوَرَيُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ أَفَتَرَكُهُ قُلْ إِنِ آفْتَرَيْنُهُ، فَعَلَىٓ إِجْرَامِي وَأَنَا ْبَرِيٓ ءُّمِّمَا يَجُرِمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ وَأُوحِكِ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ رَلَن يُؤْمِ بَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَ امَنَ فَلاتَبْتَيِسْ بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَأَصْنَعَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَاتُخَلِطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ١

٣٢ قال القوم: يا نوح قد حاججتنا، فأكثرت جدالنا وأتيت بمختلف أنواعه، فأتنا بما تعدنا به من العذاب الذي تخوفنا به، إن كنت صادقاً في ادعاء النبوة.

٣٣ قال نوح لهم: إنما يأتيكم بالعُذاب الله، إن شاء تعجيله لكم أو تأجيله، وما أنتم بمعجزي الله بالإفلات من عقابه.

٣٤ ولا ينفعكم نصحي بتجنب أسباب عقاب الله، إن أردت نصحكم؛ لأنكم ترفضون النصيحة، إن كان الله يريد إضلالكم عن سبيل الرشاد، والمراد نتيجة الضلال، وهو أن يعذبكم ويهلككم، هو الله ربكم الخالق والمتصرف فيكم بإرادته، هدايةً أو إغواءً، وإليه المصير في الآخرة، ليجازيكم على أعمالكم.

 ٣٥ بل أيقول كفار مكة: اختلق محمد القرآن ومنه قصة نوح، قل: إن اختلقته من عندي، فعلي عقوبة ذنبي العظيم وجزاء كسبي، وأنا بريء من إجرامكم بنسبة الافتراء إلي.

٣٦ ـ وأوحى الله سبحانه إلى نوح بعد دعائه على قومه بالهلاك والدمار: أنه لن يؤمن أحد من قومك بعد الآن إلا من سبق إيمانه من قبل، فلا تحزن حزناً باستكانة بما فعلوا، من تكذيب وإيذاء. والآية تيئيس له من إيمانهم، لترتاح نفسه.

٣٧ ـ واعمل السفينة بمرأى منا، وحفظ لك، ووحي بكيفية الصنع كما أرشدنا داود لصنع الدروع، ولا تطلب مني العفو في الذين كفروا، إنهم مغرقون جميعاً بالطوفان. مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخُرُون ﴿ الْكَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُنْقِيمًا مُنْقِيمًا حَقَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُ نَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا أُحِلَ فِيها مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ الثَّنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنُ وَمَاءَ امَن مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ﴿ فَي الْعَفُورُ رَحِيمٌ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللْمُنْ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّه

وَيَصَّنَعُ ٱلْفُلَّكَ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلأَمِّن قَوْمِهِ ـ سَخِـرُواْ

٣٨ - وقام يصنع نوح السفينة، وكلما مرّ عليه جماعة من وجهاء قومه، سخروا منه، وهزئوا به؛ لأنه كان يعملها في برية بعيدة عن الماء، ويقولون له: صرت نجاراً بعدما كنت نبياً، قال نوح: إن تهزؤوا بنا الآن، فإنا نهزأ بكم في المستقبل عند الغرق، كما تهزؤون منا اليوم.

٣٩ فسوف تعلمون من منا الذي يأتيه عذاب يذلُّه ويفضحه، وينزل عليه في الآخرة عذاب دائم، وهو عذاب النار.

• 3 - حتى إذا جاء أمرنا بالإهلاك، وفار الماء من تنور الخبز الذي جعل علامة بدء الطوفان، قلنا لنوح: احمل في السفينة من كل صنف من الحيوانات الأرضية زوجين اثنين: ذكراً وأنثى، واحمل أهلك وهم امرأته وبنوه ونساؤهم، إلا من تقدم عليه الحكم منهم بالإهلاك والإغراق، واحمل من آمن معك من قومك، وما آمن معه إلا عدد قليل، هم ثمانون إنساناً، منهم ثلاثة من بنيه، وهم سام وحام ويافث وزوجاتهم.

٤١ ـ وقال نوح لمن حملهم معه: اركبوا في السفينة باسم الله جريانها ورسوها بعده، إن ربي لغفور للذنوب، رحيم بالتائين.

٤٢ ـ والسفينة تجري بنوح والمؤمنين وسط أمواج كالجبال، ونادى نوح ابنه (كنعان) الذي لم يؤمن، وكان في مكان منعزل عن أبيه وقرابته: يا بني اركب معنا في السفينة، ولا تكن مع الكافرين خارج السفينة، فإنهم هالكون.

٤٣ ـ قال الابن لأبيه: سألجأ إلى جبل عالي يحفظني ويمنعني من الماء، قال الوالد: لا مانع اليوم من قضاء الله وعذابه، إلا من رحم الله فهو يعصمه، وهم الراكبون في السفينة، وحجب الموج بين نوح وابنه، فتعذر خلاصه، فكان من جملة المغرقين.

23 ـ وقال الله للأرض بعد هلاك قوم نوح: يا أرض ابلعي ماءك فوراً، ويا سماء أمسكي عن المطر، وجفّ الماء، وتمّ أمر هلاك قوم نوح الكفار، وإنجاء المؤمنين، واستوت السفينة على جبل الْجُودِي بالجزيرة قرب الموصل، وقيل: هلاكاً للقوم الظالمين أنفسهم، وهذه آية في إيجازها وبيان مشاهد المأساة في غاية البلاغة والفصاحة، مما لا يستطيع أحد من علماء البيان واللغة الإتيان بمثلها، مما يدل على أنها كلام الله تعالى.

٤٥ ـ ودعا نوح ربه مستعطفاً قائلاً: إن ابني من أهلي، وقد وعدتني بنجاتهم، ووعدك الثابت لا يخلف، وأنت أعلم الحاكمين وأعدلهم. قَالَ يَننُوحُ إِنَّهُ ولَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ وَعَمَلُ عَيْرُصَٰلِحٌ فَالاَنسَالِينِ

مَالَيْسَ لَكَ بِدِ عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ إِنَّا

قَالَ رَبِّ إِنِّ ٓ أَعُوذُ بِكَ أَنَّ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُّ وَإِلَّا

تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيَ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ لَا اللَّهُ عَلَى لَنُوحُ

ٱهْبِطْ بِسَلَامِ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٓ أُمُومِ مِّمَن مَّعَكَ

وَأُمَمُّ سَنُمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَاعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ يَلُكَ

مِنْ أَنْبَآ الْغَيْبُ نُوحِيهَاۤ إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَاۤ أَنتَ وَلَاقَوْمُكَ

مِن قَبْلِ هَنْذًا ۚ فَأَصْبِرِّ إِنَّ ٱلْعَلِقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ثِنَّ ۗ وَإِلَى عَادٍ

أَخَاهُمْ هُودًّا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَىٰ إِ

غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿ فِي كِنَقُومِ لِآ أَسْئَلُكُوْعَكِيْهِ

أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَيْنَّ أَفَلاَتَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ ۗ اللَّهِ اللَّهِ ا

وَينَقُوْمِ أَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓ الْإِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ

٤٦ ـ قال الله له: يا نوح إن ابنك كنعان ليس من أهلك الناجين؛ لأنه لم يؤمن بك، إنه صاحب عمل سيئ لكفره وتكذيبه، فهو لشدة فجوره جعل كأنه العمل السيئ، كما يقال للشرير: إنه الشر نفسه، أي صاحب الشر، فلا تطلب ما لا علم لك به، إذ لو كان في علمي أنه مؤمن لأنجيته، إني أحذُّرك أن تكون أحد الجاهلين، بسؤالك ما

٤٧ ـ أجاب نوح بقوله، حينما علم أن سؤاله ناشئ عن وهم، لم يتفق مع مرضاة الله: إني أستجير بك أن أطلب منك ما لا علم لي بصحته أو جوازه، وإن لم تغفر لي ما فرط مني من السؤال، وترحمني بالتوبة والإحسان، أكن من الخاسرين في أعمالي.

٤٨ ـ قيل لنوح: يا نوح انزل من السفينة إلى الأرض بسلامة من المكاره وأمن، ونِعَم وخيرات عليك، وعلى جماعات من ذرّية من معك في السفينة، وسيكون أمم من نسلهم، نمتّعهم في الدنيا بزخارفها إلى يوم القيامة، ثم يصيبهم منا في الآخرة عذاب شديد الألم، والمراد بهم الكفار من ذرية من معه .

٤٩ ـ تلك قصة نوح من أخبار الغيب نقصها

عليك بالوحي، ما كنت تعلمها أنت، ولا يعلمها قومك على هذا النحو من البيان الدقيق، فاصبر أيها الرسول على التبليغ وأذى قومك، كما صبر نوح، إن العاقبة المحمودة في الدنيا بالنصر، وفي الآخرة بالفوز، للذين يتقون الله، ويخشونه، ويؤمنون بالرسل، ويتقون الشرك والمعاصى.

• ٥ ـ وأرسلنا إلى قبيلة عاد في الأحقاف باليمن أخاهم في القبيلة والنسب هوداً عليه السلام، واحداً منهم، قال: يا قوم، اعبدوا الله وحده، ليس لكم إله غيره، ما أنتم في عبادة الأوثان إلا قوم كاذبون على الله باتخاذكم شركاء لله، وشفعاء عنده.

٥١ ـ يا قوم، لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة الإلهية عوضاً مالياً، ما ثوابي إلا على الذي خلقني على الفطرة السليمة \_ فطرة التوحيد لله ، أي إنه مخلص لهم في النصيحة ، أفلا تفكرون تفكيراً صحيحاً لمعرفة الحق الذي جئت به .

٥٢ ـ ويا قوم، استغفروا ربكم من الشرك والذنوب، ثم أخلصوا التوبة من الشرك، وأخلصوا العبادة لله، يرسل المطر عليكم كثيراً غزيراً، ويزدكم قوة مع قوتكم بالمال والولد، ولا تعرضوا عن دعوتي، حال كونكم مشركين.

٥٣ ـ قال القوم: يا هود ما أتيتنا بحجة واضحة أو معجزة لنقرّ لك بالنبوة، ولسنا بتاركي عبادة آلهتنا، من أجل قولك، ولسنا بمصدّقين بنبوتك.

عَلَيْكُمُ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَاتَتَوَلُّوْاْ مُحْرِمِينَ إِنَّ قَالُواْ يَكُهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ الهَتِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَعُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (أَنَّ

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَيكَ بَعْضُ ءَالِهَتِ نَابِسُوَةً قَالَ إِنِّيٓ أُشُّهُ ٱللَّهَ وَٱشۡهَدُوٓ اٰأَنِيٓ بَرِيٓءُ مِّمَاتُشۡرِكُونَ ﴿ إِنِّ الْمِن دُونِهِ ۗۦفَكِيدُونِي جَمِيعَاثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿ إِنِي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُم مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّاهُوَءَ اخِذُ إِنَاصِيتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ رَبِيّ قَوْمًا غَيْرَكُرُ وَلَا تَضُرُّونَهُ, شَيَّاۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِينُظ (١) وَلَمَّاجَآءَ أَمْ مُنَا بَحَيْنَاهُودَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَنَجَيْنَهُم مِّنَ عَذَابٍ غَلِيظٍ (فِي وَتِلْكَ عَاذُّ جَحَدُواْ بِءَايَنتِ رَبِّيمٌ وَعَصَوْا رُسُلَهُ, وَٱتَّبَعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّا رِعَنِيدٍ ﴿ إِنَّ الْمَلْيَعُواْ فِي هَانِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةَ ۚ ٱلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبُّهُمَّ ٱلَا الله الله المُعَادِ قَوْمِهُ ودِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَإِلَّىٰ تُمُودَاَّخَاهُمْ صَلَّاحَاْقَالَ يَنقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُةٌۥ هُوَ أَنشَأَ كُمُ مِّنَٱ لْأَرْضِ <u>ۅۘٱڛۡؾۼۧڡۘڒڲۯ۫ڣؠ</u>ٵڣؘٱڛۛؾۼٝڣۯؗۅهؙڎؙؗؗ؆ٙؾؗۅؗؠۏۜٳٳڶؽڡؚٳڹۜٙۯۑؚٓ؞ڨٙڔۣۑڹؙۼؚؖۑڹ الْإِنَّا قَالُواْ يُصَلِحُ قَدُّكُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا فَبْلَ هَنَدًّا أَتَنْهَا مَنَّالُهُ

نَّعُبُدُ مَا يَعُبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكِّي مِّمَا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ الْ

٥٤ - ما نقول في شأنك إلا أنه أصابك بعض آلهتنا بجنون، لسبِّك إياها وصدك عنها، فأنت تهذي وتخرِّف، قال هود: أشهد الله على نفسي واشهدوا أنتم أني بريء مما تشركون مما اتخذتموه شركاء لله تعالى.

٥٥ -إني بريء من جميع الأصنام والأنداد مما تشركون به من غير الله، فدبّروا لي كل ما تستطيعون من أنواع الكيد، أنتم وآلهتكم التي تزعمون أنها ضارة بي، ثم لا تمهلوني طرفة عين، بل عاجلوني بالإضرار. وهذا التحدي من هود بمحاولة إيقاع الأذي والإهلاك أعظم معجزة له، فهو شخص واحد، وهم جمع كبير

٥٦ -إني فوضت أمري إلى الله ربي وربكم، فهو يعصمني من كيدكم، مهما بذلتم من محاولات الإضرار، ما من دابة تدب على الأرض إلا وهو مالك لها وقاهرها ويخضعها لما يريد لها، فلا نفع ولا ضرر إلا بإذنه، إن ربي على منهج الحق والعدل فلا يسلّطكم على، ولا يمكّنكم من ظلمي، ولن يضيعني.

٥٧ -فإن تعرضوا وتتولوا عن دعوتي وتصمموا على الكفر، فإني أبلغتكم رسالة ربي، وقامت عليكم الحجة، وحقَّ عليكم العذاب، ويهلككم ويأتي بقوم سواكم في دياركم هم أطوع منكم يوحّدونه ويعبدونه، ولا تضرونه بشيء إطلاقاً بإعراضكم، إن ربي رقيب على كل شيء عالم بكل ما تعملون، فهو يحفظني من أي سوء.

ومن آمن معه، برحمة كائنة منا، ونجيناهم من عذاب ٥٨ -ولما جاء أمرنا، أي عذابنا بإهلاك عاد، نجينا هوداً شديد مُتَناهٍ في الشدة.

٥٩ -وتلك عادٌ الذين أهلكناهم، فانظروا آثارهم في الأرض، إنهم كفروا بآيات الله الدالة على وحدانيته، وأنكروا المعجزات، وخالفوا الرسول هوداً \_ عبر بالرسل عن واحد؛ لأن تكذيب رسول واحد تكذيب لجميع الرسل \_ وأطاع القوم أمر كل متكبر، طاغ لا يقبل الحق ولا يذعن له.

٣٠ -وجعل الله اللعنَّة (الطرد من الرحمة) ملازمة لهم لا تفارقهم في الدنيا، وتلحقهم أيضاً يوم القيامة حتى توقعهم في العذاب، ألا إن عاداً كفروا بربهم، وجحدوا نعمته، ألا هلاكاً لهم وإبعاداً من رحمة الله تعالى.

٦١ -وأرسلنا إلى ثمود في الحجر بين المدينة والشام أخاهم في القبيلة والنسب صالحاً، قال: يا قوم اعبدوا الله وحده، ليس لكم إله غيره، هو ابتدأ خلقكم وتكوينكم من الأرض، بخلق أبيكم آدم من تراب، وجعلكم عُمّار الأرض ببناء المساكن وغرس الشجر، فاستغفروه من ذنوبكم ومن الشرك، ثم ارجعوا إلى عبادته واهجروا الذنوب، إن ربي قريب الرحمة من خلقه الطائعين، قريب من إجابة الدعاء.

٦٢ -قالوا: يا صالح قد كنت مرجواً لك السيادة علينا، ننتفع برأيك قبل ادعائك النبوة، أتنهانا عن عبادة الأوثان التي كان يعبدها الآباء، ونحن في شك من التوحيد والتبري من الأوثان، شك موقع في الريبة أي سوء الظن والقلق النفسى؟!

17 ـ قال صالح: يا قوم فكروا وأخبروني إن كنت على يقين وبصيرة وبرهان صحيح من ربي أني على الحق، وآتاني النبوة، فمن يمنعني من عذاب الله إن خالفت أمره، وعصيته في تبليغ رسالته ومنع الإشراك به؟ فما تطلبون مني باتباعكم غير تضليل وإيقاع في الخسران.

75 \_ يا قوم، هذه ناقة الله، جعلها لكم حجة على صدقي، ومعجزة ظاهرة، فاتركوها في الأرض تأكل من المراعي، ولا تتعرضوا لها بسوء من قتل أو أذى، فيأخذكم عذاب عاجل قريب الوقوع إن عقرتموها، وهو ثلاثة أيام.

٦٥ ـ فقتلوها بسيف أو نحوه، فقال لهم
 صالح: عيشوا في منازلكم ثلاثة أيام، ثم تهلكون،
 ذلك وعد صادق غير مكذوب فيه.

77 \_ فلما جاء أمرنا بإهلاك قبيلة ثمود، نجينا صالحاً ومن آمن معه من الهلاك، برحمة سابغة، ونجيناهم من ذل يوم القيامة وهوانه، إن ربك يا صالح هو القوي القادر على كل شيء، الغالب على كل شيء، الغالب على كل شيء، قاهر الأعداء.

٦٧ ـ وأخذ الظالمين أنفسهم بالكفر صيحةٌ

شديدة من السماء، أو صاعقة أحدثت رجفة في القلوب، وصعق بها الكافرون، فأصبحوا في ديارهم ساقطين على وجوههم هالكين موتى.

٦٨ \_ كأنهم لم يقيموا ولم يوجدوا في ديارهم قبل ذلك، ألا إن ثمود كفروا بربهم، ألا هلاكاً وطرداً من رحمة الله لثمود.

٦٩ \_ ولقد جاءت الملائكة إبراهيم ببشرى تبشره بإسحاق ولداً، قالوا: سلاماً عليك، قال: سلام عليكم، فما غاب طويلاً أو أبطأ إبراهيم حتى جاء بعجل مشوي على الحجارة المحماة بالنار، وهو أطيب الشواء.

٧٠ فلما شاهد أيديهم لا تمتد إلى العجل أو الطعام الذي قدّمه لهم، ولا يأكلون منه، استنكر ذلك منهم، وظن أنهم يريدون شراً، كما هي العادة، وأحسّ في نفسه خوفاً وفزعاً، قالوا له: لا تخف منا، فنحن ملائكة أرسلنا لتعذيب قوم لوط.

 ٧١ وكانت امرأته سارة قائمة وراء الستر تسمع محاورتهم وتخدم الملائكة، فضحكت الضحك المعروف، بزوال الخوف، فبشرناها على لسان الملائكة بولادة إسحاق، ووهبناها من بعد إسحاق حفيداً وهو يعقوب,

الله قال يَنْ وَارَءَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةِ مِن رَّنِ وَالنّهِ الله وَلَكُمْ مَا الله وَلَكُمْ مَا الله وَلَا تَمَسُوهَا الله وَكُمْ مَا الله وَلَا تَمَسُوهَا الله وَكُمْ مَا الله وَلَا تَمَسُوهَا الله وَكُمْ مَا الله وَلَا تَمَسُوهَا الله وَكَا تَمَسُوهَا الله وَوَلَا تَمَسُوهَا الله وَوَمَا فَقَالَ الله وَلَا الله وَوَلَا تَمَسُوهَا الله وَوَمَا فَقَالَ الله وَوَمَا الله وَوَمَا فَقَالَ الله وَوَلَا تَمَسُوهُ الله وَوَلَا الله وَالله وَوَمَنْ وَلَا الله وَالله والله وَالله والله وَالله والله والل

قَالَتْ يَكُونِلْتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزُ وَهَاذَا بَعُلِي شَيْخًا إِنَّ هَاذَا لَشَىءٌ عَجِيبُ (اللَّهُ وَمَيدُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِنَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِنَهُ اللَّهُ وَلِنَهُ اللَّهُ وَلِللَّهُ اللَّهُ وَلِللَّهُ اللَّهُ وَلِللَّهُ اللَّهُ وَلِللَّهُ اللَّهُ وَلِللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ ال

غير مصروف ولا مدفوع عنهم بجدال أو دعاء أو غير ذلك.

٧٧ - ولما جاءت الملائكة لوطاً في صورة شبان حسان، بعد أن خرجوا من عند إبراهيم، وكان بين إبراهيم وقرى لوط فراسخ، ساءه مجيئهم وحزن بسببهم، وضاق صدره غماً برؤيتهم في تلك الصورة، خوفاً عليهم من قومه الفسقة الشذاذ بارتكاب الفاحشة، وقال في نفسه: هذا يوم شديد الأذى والمكاره والمتاعب.

٧٨ ـ وجاءه قومه يسرعون إليه إسراعاً مع رعدة، لتعاطي الفاحشة مع الأضياف، وكانت عادتهم من قبل إتيان الرجال، قال لهم لوط: هؤلاء بناتي من نساء الأمة فتزوجوهن؛ لأن نبي القوم أب للمؤمنين به، هن أحل وأنزه، فاتقوا الله بترك الفاحشة وخوف عقابه، ولا تفضحوني في أضيافي، أليس منكم رجل ذو رشد وعقل يهتدي إلى الحق ويمتنع من القبيح، وينهى عن المنكر؟!

٧٩ ـ قالوا: لقد علمت يا لوط ما لنا في البنات من شهوة ولا حاجة، وإنك لتعلم ما نريد من إتيان الرجال، وترك النساء.

٨٠ ـ قال لوط لهم: لو كان عندي قوة وقدرة لدفعتكم، أو لو وجدت معيناً وناصراً أو ألجأ إلى عشيرة قوية تمنعني منكم، لقاومتكم فيما تريدون من الأضياف.

الله المحالية الملائكة الرسل: يا لوط إنا ملائكة أرسلنا الله لإهلاك القوم، لن يمسّوك بسوء، فاخرج مع أهلك بساعة مظلمة أو بجزء من الليل، ولا يلتفت منكم أحد وراءه، إلا امرأتك لا تخرج معك، إنه مصيبها ما أصاب القوم من العذاب، إن موعد هلاكهم الصبح حيث تسكن النفوس فيه ويجتمعون، أليس وقت الصبح ساعة العذاب قريباً؟!

٧٢ - قالت امرأته: يا عجباً أو دهشة، كيف ألد وأنا عجوز فوق التسعين عاماً، وهذا زوجي حال كونه شيخاً كبيراً بلغ مئة عام، إن هذا الخبر المبشر به لشيء عجيب أن يأتي الولد من شخصين هرمين، وذلك كله بحسب العادة الشائعة، لا بالنظر للقدرة الإلهمة.

٧٣ - قالت الملائكة: لا تتعجبي من قدرة الله وقضائه وحكمته، فأنت من بيت النبوة، لا يخفى عليك أن هذا من مقدورات الله تعالى، فإن رحمة الله الواسعة ونعمه الكثيرة عليكم يا أهل بيت النبوة ـ بيت إبراهيم ـ إن الله محمود الأفعال، كثير الخير والإحسان، ذو المجد والرفعة.

٧٤ فلما ذهب الخوف عن إبراهيم حين علم بأنهم ملائكة، وأتته البشرى بإسحاق، أخذ يجادل رسلنا في شأن قوم لوط، طالباً تأخير العذاب عنهم، لعلهم يؤمنون.

٧٠- إن إبراهيم كثير الحلم، لا يتعجل في طلب العقاب، كثير التأوه والتضرع إلى الله، والخوف من الله وعلى الناس، الراجع إلى ربه في كل أموره.

٧٦ - قالت الملائكة: يا إبراهيم، أعرض عن هذا الجدال في أمر حسم فيه القضاء، إنه قد أتى أمر ربك بعذابهم، وهو أعلم بحالهم، ويأتيهم عذاب

فَلَمَّا جَاءَ أَمْنُ فَاجَعَلْنَا عَلِينَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا

حِجَارَةً مِّنسِجِيلِ مَنضُودٍ ﴿ أَنَّ مُسَوَّمَةً عِندَرَبِّكَ

وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ١٩٠٠ ﴿ وَإِلَىٰ مَدَّينَ أَخَاهُمُ

شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَّهِ عَيْرُهُۥ

وَلَاتَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِّيَ أَرَبْكُم بِخَيْرٍ

وَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ ﴿ إِنَّ ۗ وَيَعَوَّمِ

أَوْفُواْ ٱلْمِحِكَيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِّ وَلَاتَبْخَسُواْ

ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١

بَقِيَتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَّ وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم

بِحَفِيظٍ (إِنَّ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن

نَّتُرُكَ مَايَعْبُدُ ءَابَآ وُنَآ أَوْأَننَّهُ عَلَ فِي أَمْوَلِنَا مَانَشَتُوُّأُ

إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَكَوْمِ أَرَهَ يُتُمْ إِن

كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّ بِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا ۚ وَمَاۤ أُرِيدُأَنَ

أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآأَنْهَنكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ

مَاٱسْتَطَعْتُ وَمَاتَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (لَهُمَّ

٨٢ ـ فلما جاء أمرنا بوقوع العذاب، جعلنا إ قرى قوم لوط عاليها سافلها، إذ خسفنا بهم الأرض، وأنزلنا عليهم حجارة كثيرة من الطين المتحجر، المتتابع والمتراكم بعضه فوق بعض.

٨٣ وهذه الحجارة لها علامة خاصة للعذاب، معلومة عند ربك في خزائنه، خاصة بهم لا تصيب غيرهم، وليست هذه الحجارة أو قرى قوم لوط من الكافرين أهل مكة وأمثالهم ببعيدة، يمرون عليها في طريقهم إلى الشام، وهذا وعيد لكل ظالم.

٨٤ ـ وأرسلنا إلى أهل مدين (مدينة قرب معان في الأردن) أخاهم في النسب شعيباً عليه السلام الذي كان يسمى خطيب الأنبياء لقوة حجته وبيانه وحسن إقناعه قومه، قال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له، ليس لكم إله معبود بحق غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان في البيع والقرض ونحوهما، إني أراكم بثروة وسعة في الرزق، تغنيكم عن النقص، فإيفاء الكيل عدل، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط بالناس جميعاً لما فيه من الأهوال، لا يفلت منه أحد.

٨٥ ولا يكفي الامتناع عن النقص، بل

يلزمهم السعي في الإيفاء، ولو بزيادة لا بدّ منها، فأتموا الكيل والوزن بالعدل والتسوية، دون زيادة في الأخذ، ونقص في العطاء، ولا تنقصوا الناس من حقوقهم شيئاً، غشاً أو خديعة أو غصباً، ولا تفسدوا في الأرض، أو تكثروا الفساد، أو تداوموا على الفساد.

٨٦ ـ ما يبقيه الله لكم من الرزق الحلال الباقي بعد إيفاء الحقوق بالعدل، أفضل وأبرك لكم من الكسب الحرام، إن كنتم مصدِّقين بالله وبالحساب؛ لأن المؤمن هو الذي ينتفع بالتذكير.

٨٧ ـ قال القوم ساخرين مستهزئين: أصلاتُك تأمرك بترك ما كأن يعبد آباؤنا من الأصنام والأوثان، أو بترك ما كنا نفعل بأموالنا حسبما نشاء بحسب المصلحة، بالزيادة والنقص، نتصرف فيها بما نرضاه، إنك أنت المعروف بسعة الحلم، العاقل المتأني، شديد الرشد، أي الهداية، الراسخ فيها؟! وهذا على سبيل الاستهزاء.

٨٨ ـ قال: يا قوم، أخبروني إن كنت على بصيرة وبرهان قاطع من ربي فيما أدعوكم إليه، ورزقني الرزق الكثير الطيب، فهل يعقل أن أخالف أمر الله ونهيه؟ وليس من المعقول ولا من شأني أن أنهاكم عن شيء ثم أرتكبه أو أفعل خلافه، ما أريد إلا الإصلاح بالعدل قدر استطاعتي، وما توفيقي لإصابة الحق والصواب إلا بعون الله تعالى، عليه اعتمدت في جميع أموري، وإليه أرجع في كل أمر.



وَيَعَوْمِ لَا يَجْرِمَنَكُمْ شِقَاقِ آن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِح وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِنكُم تَوْمَ الْوَلِمِ مِنكُم مَ اللّهِ وَاللّهَ وَاللّهَ فِي وَاللّهَ فِي وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم رَحِيمُ وَدُودُ فَي وَاللّهَ فِي وَالرَبّكُمُ مُثُمّ تُوبُوا إِلَيّهُ إِنَّ رَحِيمُ وَدُودُ فَي قَالُوا يَشْعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَانَكُ وَمَا أَنتَ وَإِنّا لَنَرَى اللّهِ وَالتَّغَدُ اللّهُ وَالتَعْمَلُوا وَلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْ اللّهِ وَاتّعَذَ ثُمُوهُ وَرَاءَ كُمُ ظِهْرِيًّا إِنتَ رَبِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْكُمُ مِن اللّهِ وَاتّعَذَ ثُمُوهُ وَرَاءَ كُمُ ظِهْرِيًّا إِنتَ رَبِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْكُمُ مِن اللّهِ وَاتّعَذَ ثُمُوهُ وَرَاءَ كُمُ ظِهْرِيًّا إِنتَ رَبِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْكُمُ مِن اللّهِ وَاتّعَذَ لَكُومَ اللّهُ وَاتّعَذَ لَكُمُ وَلَا عَلَى مَكَانَةِ كُمْ إِنّ عَلَيْكُمُ مِن اللّهُ وَاتّعَدَ لَكُومَ اللّهُ وَاتّعَدَ لَكُمُ وَلَا عَلَى مَكَانَةِ كُمْ إِنّ فَي عَلَيْكُ مُ اللّهُ وَاتّعَدُ اللّهُ وَلَا عَلَى مَكَانَةُ مِنْ اللّهُ وَالْمَاكُ وَلَا عَلَى مَكَانَةُ وَمَا اللّهُ وَمَعْمَ اللّهُ وَمَعْتُ مُونَ وَمَا اللّهُ وَمَعْتُ اللّهُ مَا اللّهُ وَمَعْتُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُونَ وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمِولَ اللّهُ اللّه

۸۹ - ويا قوم، لا يحملنكم عدائي وخلافي الشديد على تكذيبي، فيصيبكم عذاب مثل ما أصاب قوم نوح من الغرق، أو قوم هود من الريح الصرصر الباردة، أو قوم صالح من الرجفة وخسف الأرض بهم، وليس هلاك قوم لوط منكم ببعيد خبرهم ومكانهم وزمانهم عنكم، أفلا تتعظون؟

 ٩٠ واستغفروا ربكم من ذنوبكم، ثم توبوا إليه عن معاصيكم السابقة، إن ربي واسع الرحمة بالتائبين، كثير المحبة لهم، فاعل بهم اللطف والإحسان، كما يفعل الصديق الودود بمن يودة.

91 - قال القوم: يا شعيب، ما نفهم كثيراً مما تقول لنا من الغيبيات، كما نفهم الأمور المشاهدة، وإنا لنراك ضعيفاً لا قوة لك على مقاومتنا والدفاع عن نفسك، ولولا عشيرتك القريبة التي تتقوى بها لرجمناك أي قتلناك بالحجارة، وما أنت علينا بكريم عن الرجم.

97 - قال شعيب لهم: يا قوم أعشيرتي أعز عليكم من الله؟ لأن الاستهانة بنبي الله استهانة بالله عز وجل، وجعلتم أمر الله وأمر نبيه مهملاً كالملقى خلف الظهر، إن ربي عليم بأحوالكم وأعمالكم، فيجازيكم عليها.

٩٣ ـ ويا قوم، اعملوا غاية إمكانكم وما في وسعكم من الكفر والتكذيب، إني عامل بما أمرني به ربي، وعلى حسب إمكاني، سوف تعلمون عاقبة الشرك وإضرار الناس، ومن يأتيه عذاب يهينه ويذله، ومن هو كاذب منى ومنكم، وانتظروا وعيد ربكم بالعذاب، إنى منتظر وعد ربى بالرحمة.

95 ـ ولما جاء أمرنا بإهلاكهم، نجينا شعيباً والمؤمنين معه من العذاب، بسبب رحمتنا، وأخذتِ الذين ظلموا أنفسهم بالشرك الصيحةُ أو الرجفة المهلكة، فأصبحوا في ديارهم ميتين.

 ٩٠ - كأن لم يقيموا فيها، ألا هلاكاً لمدين، كما هلكت ثمود من قبلهم، وكان هلاك القومين بالصيحة، غير أن صيحة ثمود كانت من تحتهم، وصيحة مدين كانت من فوقهم.

97 ـ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وهي التوراة أو الآيات التسع كما ذكر في سورة الإسراء (١٠١/١٠) المبينة في سورة الأعراف (٧/ ١٣٣)، وبالمعجزات الظاهرة، أو البراهين القوية الواضحة.

٩٧ ـ أرسلناه إلى فرعون وزعماء قومه، فاتبعوا أمر فرعون بالكفر وأعرضوا عن موسى، وما شأن فرعون بذي رشد وهدى، فليس فيه رشد قط، بل هو في ضلال محض.

٩٨ ـ يتقدم فرعون قومه إلى عذاب الناريوم القيامة، فأدخلهم نارجهنم، بئس المورد الذي وردوه ودخلوه؛ لأن المورد المائي يرده الناس عادة لإطفاء حر العطش، والنار عكس ذلك.

99 مواتبع الله فرعون وكبار قومه بعد هلاكهم بالبحر طرداً وبعداً عن الرحمة في الدنيا، وأتبعهم طرداً ولعنة أخرى يوم القيامة من أهل المحشر، بئس العطاء المعطى أو العون المعان، وسميت اللعنة عطاء تهكماً، كما سمى الزقوم نزلاً في الصافات [77].

10. - ذلك الذي قصه الله عليك أيها النبي في هذه السورة من أخبار الأمم السابقة التي أهلكنا أهلها بسبب الكفر والتكذيب، من تلك القرى ما يزال قائماً باقياً أثره، ومنها خراب هالك لا أثر له، كالزرع القائم على ساقه، والذي حصد.

1.۱ وما ظلمناهم بإهلاكهم من غير ذنب، ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي، فما نفعتهم آلهتهم أي أوثانهم التي يعبدونها من غير الله، من شيء من العذاب، فلم تدفعه عنهم، بل ضرّتهم، لما جاء أمر ربك بعذابهم، وما زادتهم أصنامهم التي يعبدونها غير الهلاك والخسران.

۱۰۲ \_ ومثل ذلك الأخذ بالعذاب عقوبة ربك إذا عاقب أهل القرى وهم ظالمون بالذنوب، إن عقابه للكافرين موجع مؤلم بشدة فائقة لا يرجى الخلاص منه.

١٠٣ ـ إن في ذلك المذكور من القصص المتعلقة بأخبار السابقين وإهلاكهم لعبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة الشديد، ذلك يوم القيامة، يُجمع له الناس للحساب والجزاء، وذلك يوم يشهده جميع الخلائق.

١٠٤ ـ وما نؤخر مجيء يوم القيامة إلا لزمن معين عند الله، معلوم بالعدد.

١٠٥ ـ يوم يجيء ذلك اليوم والجزاء لا تتكلم نفس بحجة إلا بإذن ربها، فمن الناس شقي بكفره وهم أصحاب النار، ومنهم سعيد بإيمانه وهم أصحاب الجنة.

١٠٦ \_ فأما الذين شقوا بكفرهم وعصيانهم في علم الله تعالى، فهم في النار مستقرون، لهم فيها صوت شديد أثناء الزفير (إخراج النَّفَس) والشهيق (أخذ النَّفَس) من شدة ألم صدورهم، وضيق نفوسهم.

١٠٧ \_ وهم ماكثون إلى الأبد في النار مدة دوام السماوات والأرض في الدنيا، وهذا التعبير يراد به التأبيد في كلام العرب على سبيل التمثيل، فهو كناية عن تأبيد الخلود، ويتم ذلك بمشيئة الله التي لا سلطان لأحد عليها، فهو سبحانه الفقال لما يريد، ومن مشيئته ألا يخلد عصاة المؤمنين في النار، إن الله يفعل في الدنيا والآخرة ما يشاء، فلا اعتراض لأحد.

١٠٨ \_ وأما الذين سعدوا بإيمانهم وعملهم الصالح في علم الله وتوفيقه، فهم مقيمون في الجنة أبداً، ما بقيت السماوات والأرض، وهو تعبير يفيد التأبيد في استعمالات كلام العرب، ويتم ذلك بمشيئة الله التي لا سلطان لمخلوق عليها، ومن مشيئته إكرامهم بما هو أكبر من ذلك، يعطيهم ربهم عطاء غير مقطوع، وإنما هو ممتد إلى الأبد، وكل ذلك لا يمنع تفاوت الناس في دركات النار ودرجات الجنان، فيجازي الله كل عامل بما يعمل.

يَقُدُمُ وَوَمَهُ يُوْمَ الْقِيكَ مَةِ فَأَ وَرَدَهُمُ النَّارِّ وَبِشْ الْوِرْدُ الْمُورُودُ الْمُ وَالْمَدِيْ وَالْمَا الْمَا الْمَوْرُودُ الْمُ وَالْمَدِيْ وَالْمَا الْمَا الْمَدَا الْمَرْفُودُ الْمَا الْمَدَا الْمَدَى اللَّهُ الْمَدَى اللَّهُ الْمَدَا الْمَدَا الْمَدَى اللَّهُ الْمَدَا الْمَدَا الْمَدَا الْمَدَا الْمَدَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَا اللَّهُ اللَّ

فَلاتَكُ فِي مِرْيَةٍ مِتَايَعْبُدُ هَلَوُّلاَءْ مَايِعْبُدُونَ إِلَّا كَمَايَعْبُدُ وَلَا لَكُوفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَمَنقُوصِ ﴿ اللّهَ وَلَقَدْ ءَاكَيْنَا مُوسَى الْحَكْتَبُ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّيِكَ لَقَضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِيمِنَهُ مُويبٍ سَبَقَتْ مِن رَّيِكَ لَقَضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِيمِنَهُ مُويبٍ سَبَقَتْ مِن رَّيِكَ لَقَضِى بَيْنَهُمْ وَيُكَا أَعْمَلَهُمْ إِنَّهُ بِمِايعْمَلُونَ فَعَلَيْهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ فَكُولا تَعْمَلُونَ فَلَا تَرَكُنُو إِلَى اللّهِ مِنَاقَعْمُونَ فَي اللّهُ وَلِنَاقُولُونَ عَلَيْهُمْ وَيُكُولُونَ اللّهُ مِن اللّهُ وَلَا تَرَكُنُو إِلَى اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن السّيَعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى اللّهُ كَلُولُونُ مِن اللّهُ مَن السّيَعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى اللّهُ لَا مُولِكُ اللّهُ اللّهُ مَن السّيَعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن السّيَعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّ

1.9 - فلا تكن أيها النبي في شك في بطلان ما يعبد هؤلاء المشركون، فلا نفع في أصنامهم، ومصيرهم كمن سبقهم من الكفار إلى النار، وهم في عبادتهم للأصنام مقلدون لآبائهم المتقدمين، وإن الله تعالى لمعطيهم حظهم المستحق من العذاب كاملاً تاماً غير منقوص منه شيء.

الله على الموسى كتاب التوراة، فاختلف فيه قومه بين مصدق ومكذب، فآمن به قوم، وكفر به قوم، كما فعل مشركو مكة، ولولا قضاء الله السابق بتأخير العذاب إلى يوم القيامة، لقضي أي حكم بين قومك أو بين قوم موسى في الدنيا فيما اختلفوا فيه، فعجل لهم العقاب، وأهلك الطغاة في الدنيا، وإن كفار مكة أو المكذبين بالتوراة، لفي شك في كتابهم المنزل، موقع في الريبة والحيرة.

۱۱۱ ـ وإن كل فريق من المختلفين: المصدقين والمكذبين إلا ليتلقى يوم الحساب جزاء عمله تاماً وافياً، من خير أو شر، إن الله عالم بأعمال العباد ظاهرها وباطنها، لا يخفى عليه شيء.

117 مناستقم أيها النبي على العمل بأمر ربك والدعوة إليه، وداوم على الاستقامة كما أمرك الله به ونهاك عنه، وليستقم أيضاً معك من تاب من الشرك وآمن برسالتك، والتزم هديك، ولا تتجاوزوا حدّ الاعتدال في الأوامر والنواهي، أي لا ترتكبوا

المعاصي، إنه سبحانه بصير بأعمالكم، فمجازيكم عليها.

١١٣ ـ ولا تميلوا أدنى ميل أيها المؤمنون إلى الظالمين الكافرين بأن ترضوا بما هم عليه، أو تشاركوهم في أعمالهم، فتصيبكم النار بسبب الميل إليهم، وليس لكم من غير الله من أعوان وأنصار لإنقاذكم من النار، ثم لا تجدون من ينصركم عند الله تعالى لمنع العذاب عنكم.

١١٤ ـ وأقم الصلاة في الغداة والعشي، صبحاً ومساء، والمراد صلاة الصبح والعصر ومعها الظهر، وفي مدة من الليل مطلقاً، وذلك يشمل المغرب والعشاء، إن فعل الحسنات ومنها الصلوات الخمس يذهبن ـ أي يكفرن ـ صغائر الذنوب، وأما الكبائر فلا بدّلها من التوبة، ورأى بعضهم أن السيئات على العموم تكفرها الحسنات، ذلك الحكم عظة للمتعظين.

١١٥ ـ واصبر على الصلاة والاستقامة وترك الطغيان والركون إلى الظالمين، فإن الله يوفي المحسنين أجورهم.
 والآية تشمل الصبر على جميع الطاعات، وترك جميع المعاصي.

117 - فه الآكان من الأمم التي أهلكناها أصحاب رأي وعقل ودين ينهون عن الفساد في الأرض من الشرور والمنكرات، لكن قليلاً ممن أنجينا منهم من العذاب، وهم المؤمنون برسالات الأنبياء كانوا يؤدون هذه المهمة، فأنجيناهم، واتبع الذين ظلموا أنفسهم ما أنعموا فيه من الشهوات والملاذ، وآثروها على أعمال الآخرة، وكانوا باتباع شهواتهم مجرمين.

١١٧ ـ وما كان ربك ليهلك أهل القرى بظلم منه لهم، وهم مصلحون أعمالهم الدينية والدنيوية من الإيمان والمعاملات الاجتماعية .

١١٨ - ولو شاء ربك أيها النبي لجعل الناس كلهم
 على دين واحد، ولكنه أراد أن يكونوا مختارين لتحقيق
 مبدأ العدل في الثواب والعقاب، ولا يزالون بعد ترك الاختيار لهم مختلفين في الحق بسبب اتباع الأهواء.

119 - ولا يزالون مختلفين إلا من رحم الله، فهداهم بفضله إلى الدين الحق، ولتحقق هذه الإرادة غير الجبرية خلقهم مختارين، وكذلك خلقهم لرحمته، وثبت قضاء الله وأمره أنه يملأ جهنم بسبب الكفر والمعصية من الجن والإنس منهما أجمعين لا من أحدهما.

17٠ ـ وكل نبأ نقص عليك أيها النبي من أنباء الرسل، من أجل تثبيت قلبك على أداء الرسالة وعلى تحمل الأذى، وجاءك في هذه السورة المتضمنة بعض قصص الأنبياء وأدلة الإيمان ما هو حق ثابت من ربك، وعظة وتذكير للمؤمنين أهل الحق بحسن العاقبة.

١٢١ ـ وقل أيها النبي للذين لا يؤمنون بهذا الحق ورسالة الإنقاذ: اعملوا ما يمكنكم عمله من الشر في حقي بحسب منهجكم، إنا عاملون بمنهجنا ودعوتنا إلى الخير.

۱۲۲ ـ وانتظروا عاقبة أمركم ومصير كفركم وتكذيبكم، إنا منتظرون تحقيق هذا المصير.

۱۲۳ ـ ولله وحده علم جميع ما غاب عن الناس في السماوات والأرض، وإليه مرجع جميع الأمور يوم القيامة، فيجازي كل واحد بعمله، فاعبد ربك وحده ومن معك من المؤمنين، وفوض أمرك إلى الله في جميع أمورك، فإنه كافيك، وليس يخفى على الله كل ما تعملون من خير أو شر، بل هو عالم به، ومجاز عليه.

وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لَبَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلاَ بَرَالُونَ مُعْتَلِفِينَ اللَّهِ الْمَسَرَّحِمَ رَبُكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِكَ لَا مَلَانَّ جَهَنَّمُ مِنَ الْمَجْمَعِينَ اللَّهُ وَكُلَّا نَقُصُّ لَا مَلَانَّ جَهَنَمُ مِنَ الْمَجْمَعِينَ اللَّهُ وَكُلَّا نَقُصُّ الْمَعْمَدِينَ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُشَيِّتُ بِهِ عَفُوا دَكَ وَجَآءَ كَ فِي هَذِهِ اللَّهُ وَمَوْمِينَ اللَّهُ وَمُوا دَكَ وَجَآءَ كَ فِي هَذِهِ اللَّهُ عَلَيْكَ مِمَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ إِنَّا عَلِمُ لُونَ اللَّهُ عَلِيلُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مَلُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَيْكُ مِعْنِفِلِ عَمَّانَعُ مَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَيْكُ مِعْنِفِلِ عَمَّا لَعَمْ مُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّعَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَيْكُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُونَ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعُلِقُ الْمُعُونَ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ ال

الَّرْتِلُكَ عَايَنتُ الْكِتنبِ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّا اَنْزَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًا لَعَلَى كُمُ تَعْقِلُون ﴿ يَعْنُ نَقُضُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ لَعَلَى كُمُ تَعْقِلُون ﴿ يَعْنُ نَقُضُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

## سِوْرُكُو يُولُمُونَ

سمى الله تعالى هذه السورة أحسن القصص، وآيات للسائلين، وعبرة لأولي الألباب، وتصديق الكتب السماوية السابقة. سبب نزولها: أن كفار مكة لقي بعضهم اليهود، وتباحثوا في شأن محمد ﷺ، فقال لهم اليهود: سلوه، لِمَ انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر، وعن فصة يوسف، فنزلت.

 ١ ـ ﴿الرَّ﴾ ألف لام را: إشارة لإعجاز القرآن وتحدي العرب بمعارضته ما دام مكوناً من حروف اللغة العربية التي لهم فيها أفانين البيان وسحر الفصاحة والبلاغة ، تلك الآيات في هذه السورة هي من آيات القرآن الظاهر في أنه من عندالله .

٢ ـ إنا أنزلنا هذا القرآن بلغة العرب، لكي تعلموا معانيه، وتفهموا ما فيه، لبناء شخصية الفرد والجماعة.

٣ ـ نحن نقص عليك أيها النبي أحسن القصص (الأخبار) عن الأمم الماضية ، بإيحائنا إليك هذا القرآن المحكم ، وإن كنت من قبل الوحي لا تعلم شيئاً عن هذه القصص ، لما فيها من العبر والمعلات ، وسيرة الأنبياء والصالحين والملائكة والملوك والمماليك والتجار والرجال والنساء ، ولأن كل من ذكر فيها كان من السعداء ، قال ابن عباس : قالوا : يا رسول الله ، لو قصصت علينا ؟ فنزلت : ﴿ غَنْ نَقْشُ عَلَيْكَ أَخْسَنَ أَلْقَصَص . . ﴾ [٣] .

٤ \_ اذكر حين قال يوسف لأبيه يعقوب عليهما السلام: يا أبت (بإبدال ياء المتكلم تاء في نداء الأب أو الأم) إني رأيت في المنام أحد عشر كوكباً (أي إخوته) والشمس والقمر (أي أباه وأمه) رأيتهم ساجدين لي، وصفوا بصفة العقلاء، بسبب السجود الذي هو سجود تحية لا سجود عبادة.

٥ ـ قال يعقوب بن إسحاق: يا بني، لا تخبر

إخوتك بالرؤيا لئلا يحسدوك، ويدبروا لك تدبيراً

خفياً قد يضرك، فإن الشيطان للإنسان عدو ظاهر

ربك ويصطفيك على سائر العباد، لمهمة عظيمة، ويعلُّمك تعبير الرؤيا: وهو الإخبار بما يؤول إليه

الشيء في الوجود، ويتم نعمته عليك بالنبوة

والمُلْك، وفي ذلك خير الدنيا والآخرة، ويتمها

على ذرية يعقوب، كما أتمها بالنبوة على جَدّيك: إبراهيم، إذ نجّاه الله من النار، واتخذه خليلاً،

وجعله نبياً رسولاً ، وإسحاق الذي جعله أيضاً نبياً

رسولاً، إن ربك عليم بمن كان أهلاً للاصطفاء،

حكيم في صنعه وتدبيره، يضع الشيء في موضعه الصحيح. وكلمة ﴿ وَالِّ ﴾ لا تستعمل إلا في أتباع

٧ ـ لقد كان في قصة أو خبر يوسف وإخوته عبر

وعظات للسائلين عن قصصهم، وبراهين وعلامات دالة على صدق نبوة محمد علية للسائلين

(المستفسرين) له من اليهود عن قصة يوسف، كما

تقدم بيانه، ودلائل أيضاً على قدرة الله تعالى

٦ ـ ومثل ذلك الاختيار والاصطفاء يختارك

العداوة، ومهمته إيقاع الفتنة بين الناس.

قَالَ يَنْبُنَىَّ لَا تَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَىٓ إِخْرَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًاۗ إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَانِ عَدُقُّ مُّبِيتٌ ﴿ فَي كَلَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ. عَلَيْكَ وَعَلَىٰ الِيَعْقُوبَ كَمَآ أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَقَ الله عَلِيمُ مَكِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلِيهُ وَالْحَوَتِهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُ مَكِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَاكُمُ عَلِه ءَايَنُّ لِلسَّ آبِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ ٱقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِا طَرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ وقَوْمًا صَلِيحِينَ ﴿ فَا لَا قَابِلُ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ اللهُ فَعِلِينَ إِنَّ قَالُواْيَتَأَبَانَامَالُكَ لَا تَأْمَنَنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالُهُ

لَنَصِحُونَ ١ أَرْسِلُهُ مَعَنَاعَكَا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّالُهُ، لَحَ فِظُونَ ﴿ أَنَّا ۚ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَـبُواْ بِهِ وَأَخَافُ

أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنفِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا أَكَلَهُ ٱلدِّنَّهُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّاۤ إِذَا لَّخَسِرُونَ ﴿

وحكمته ولطفه بعباده الذين يختارهم للنبوة. ٨ ـ إنها لعبرة حين قال إخوة يوسف (وهم أحد عشر) لأبيهم: قسماً لَيُوسف وأخوه بنيامين شقيقه من أمه أحب إلى أبينا منا كلنا، ونحن جماعة قوية تقدر على خدمته، إن أبانا لفي خطأ واضح في الرأي بإيثار يوسف وأخيه بالمحبة دوننا .

🏿 العظيم والعظماء.

٩ ـ قال أكثر الإخوة: اقتلوا يوسف أو ألقوه في أرض بعيدة عن أبيه وعن العمران، يَصْفُ ويخلص لكم توجه أبيكم ومحبته، وتكونوا من بعد هذا الفعل بالقتل أو الإبعاد قوماً صالحين مع أبيكم وفي أمور دينكم ودنياكم، بالبعد عن القلق النفسي والغيرة والحسد، والتفات الأب إليكم وحدكم.

١٠ ـ قال أحد الإخوة وهو يهوذا: لا تقتلوا يوسف، وألقوه في قعر البئر الذي يغيب عن رؤية البصر، إن كنتم فاعلين به شيئاً بقصد الإبعاد عن أبيه، فهم إذن غير أنبياء.

١١ ـ قال الإخوة بعد اتفاقهم على الإبعاد: يا أبانا ما لك لا تأتمنا على يوسف وتخاف عليه منا، وإنا له لناصحون: نشفق عليه ونريد له الخير.

١٢ ـ أرسله معنا غداً إلى البرية أثناء خروجنا للمرعى، ينشط ويأكل من الفاكهة والزرع، ويلعب بالسهام والمسابقة المباحة، وإنا لحافظون عليه من أن يناله مكروه، والبعد عن إضراره.

١٣ ـ قال يعقوب لهم: إنني أحزن لغيبة يوسف بذهابه معكم وفراقه إلى، وأخاف أن يفترسه الذئب الكاسر، وأنتم عنه لاهون مشغولون باللعب ونحوه.

١٤ ـ قالوا لأبيهم: والله لئن أكله الذئب، ونحن جماعة قوية، إنا لعاجزون ضعفاء مستحقون لوصف الخسارة.

10 ـ فلما ذهب الإخوة بيوسف، وعزموا عزماً أكيداً أن يلقوه في قعر البئر، وألهمنا يوسف بعد القائه في البئر، حال صغره وله سبع عشرة سنة أو نحوها، تأنيساً له، لتُخْبِرنَّ إخوتك بما فعلوه معك، أو بصنيعهم هذا، وهم لا يشعرون بأنك أنت يوسف، كم سيأتي في الآية [٨٩].

17 - ورجعواً إلى أبيهم ليلاً وقت المساء متباكين، ليستروا فعلتهم وكذبهم، ويوهموا أباهم أنهم صادقون.

1۷ ـ قالوا: يا أبانا، إنا ذهبنا نتسابق في العَدُو أو الرمي أو ركوب الخيل، وتركنا يوسف عند ثيابنا وأمتعتنا ليحرسها، فأكله الذئب حال بعدنا عنه، ولست بمصدّق لنا، ولو كنا عندك صادقين، لسوء ظنك بنا واتهامك لنا وشدة محبتك ليوسف.

14 - وجاؤوا على قميص يوسف بدم مكذوب فيه، غير دم يوسف، فلما رآه يعقوب، قال لهم لما علم بكذبهم: لم يأكل الذئب يوسف، بل زيَّنتُ لكم أنفسكم أمراً شنيعاً منكراً فعلتموه بأخيكم، فصبر جميل: وهو ما لا شكوى فيه إلى أحد ولا جزع، وأطلب العون من الله على ما تذكرون من أمر يوسف، وتكذبون.

١٩ ـ ومرّ بالبئر قوم مسافرون من مَدْيَن قرب

العقبة في بلاد الشام إلى مصر، فأرسلوا واردهم: وهو الذي يَرِد الماء ليستقي لقومه، فألقى دلوه في البئر لتمتلئ، فتعلّق يوسف بالحبل، فلما رآه الوارد قال: يا فرحتا (يقال عند السرور مقابل: يا حسرتا عند الجزع) هذا غلام، وأخفوا أمره عن الرفاق، حال كونهم جاعليه متاعاً للتجارة، يباع ويشترى كالرقيق، والله عليم بعملهم، لم يخف عليه إسرارهم، وما نزل بيوسف من المحنة، وصار كالسلعة للبيع والشراء.

٢٠ وباعه الرفقة المسافرون بمصر بثمن مبخوس ناقص عن ثمن مثله، بدراهم قليلة، وكانوا في يوسف من الراغبين عنه، غير المبالين ببقائه معهم.

٢١ ـ وقال مشتريه عزيز مصر، وزير الملك على خزائن المال، لامرأته: أحسني إقامته معنا، وأحسني تعهده بحوائجه ومصالحه، عسى أن يفيدنا إذا كبر، فيقوم ببعض الأعمال، أو نتبناه فنجعله ولداً لنا لوسامته وجماله وأمارات ذكائه، وكما نجيناه من القتل والبئر، جعلنا له في مصر مكانة ومنزلة رفيعة حتى صار وزير ماليتها، لنملكه ونعلمه تعبير الرؤيا وتفسيرها، والله لا يعجزه شيء، تقع الأمور بحسب إرادته، ولو دبر الناس خلاف ذلك، ولكن أكثر الناس وهم المشركون لا يعلمون أن الله غالب على أمره، قادر على تنفيذ مراده، بيده الأمر كله.

٢٢ ـ ولما بلغ أشده: وهو غاية القوة الجسدية والعقلية، وكمال الرشد، من ثلاثين إلى أربعين، أعطيناه النبوة والحكمة وهي العلم المؤيد بالعمل أو معرفة أسرار الأشياء، وعلم الدين وتأويل الرؤيا والأحاديث، ومثل هذا الجزاء الذي جزيناه به، نجزي المحسنين لأنفسهم بطاعة الله تعالى.

هَنذَأُ وَاسْتَغَفِرِى لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كَنْتِ مِنَ الْخَاطِينَ الْمَاتِ الْمَالِيَ الْمَالِينَ اللَّهُ الْمَالِينَ اللَّهُ اللّ

ورب المسالبة برفق ولين وخداع، والمراودة: المطالبة برفق ولين وخداع، والمراودة: المطالبة برفق ولين وخداع، وطلبت منه أن يواقعها، وأحكمت إغلاق الأبواب، وقالت له: هلم وأقبل، تهيأت لك، قال لها: أعوذ بالله وأتحصن من الجهل والفسق، مما دعوتني إليه، ويف أفعل ذلك، والحال أن زوجك سيدي (قطفير) بَبَقًا أحسن مقامي وأكرمني، وجعلني مؤتمناً على أموره، باب لا يفلح الظالمون الذين يقابلون فلا أخونه، إنه لا يفلح الظالمون الذين يقابلون أحسن إقامتي في بلد الغربة.

۲٤ و لقد مال كل واحد منهما إلى الآخر بمقتضى الطبيعة البشرية، لكنها كانت مصرة تريد الوقوع، وهو لا يريد الإيقاع، لولا وجود النبوة وتذكره عهد الله ومراقبته بالطاعة لخالطها، مثل ذلك التثبيت ورؤية برهان الله للتذكر، لنصرف عنه خيانة العزيز في أهله، ونصرف عنه فاحشة الزنى، إنه من العزيز في أهله، ونصرف عنه فاحشة الزنى، إنه من عبادنا الذين استخلصهم واجتبهم لرسالته وطاعته، أي طهرهم من النقائص. والراجح أنه لم يقع الهم من يوسف بمقتضى اللغة، وجواب (لولا) دل عليه ما

٢٥ ـ وتسابقا إلى الباب، يوسف يريد الفرار
 والخروج، وامرأة العزيز تريد أن تمنعه، وشقت

قميصه من خلف أثناء هربه منها، ووجدا زوجها عند الباب، قالت محتالة منسترة على نفسها مخافة الاتهام بالفجور: ما جزاء من أراد بزوجتك فاحشة، إلا السجن أو التعذيب الشديد الألم بالجلد انتقاماً منه؟

٢٦ ـ قال يوسف دفاعاً عن نفسه: هي طلبت مني ذلك ولم أرد بها سوءاً، وشهد طفل في المهد من أقاربها، أنطقه الله، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي رفح في ذكر من تكلم بالمهد، ومنهم شاهد يوسف، فقال: إن كان قميصه شُقَّ أو قطع من أمام، فصدقت في قولها، وهو من الكاذبين في قوله، وعند طائفة كبيرة من المفسرين أن الشاهد لم يكن طفلاً وإنما رجل كبير هو ابن عمها.

٢٧ ـ وإن كان قميصه شُقَّ من خَلْف، فكذبت في ادعائها عليه، وهو من الصادقين في دعواه عليها .

٢٨ ـ فلما رأى العزيز زوجُها أن ثوب يوسف شُقَّ من خلف، برّأه، وقال لزوجته: إن هذا الأمر المختلف فيه
 من تدبير النساء ومكرهن، إن مكركن أيها النساء عظيم، أي أشد دهاء وتأثيراً في النفس. والكيد: المكر والحيلة.

٢٩ ـ وتابع العزيز قوله: يوسف أعرض عن هذا الأمر واكتمه ولا تتحدث به، واستغفري أيتها المرأة لذنبك الذي وقع منك، إنك كنت بسببه من الآثمين.

٣٠ وقال جماعة من نسوة مدينة مصر لما شاع الخبر: امرأة العزيز تراود غلامها المملوك عن نفسه، طالبة منه المواقعة، وهو ممتنع عنها، قد دخل حبه شغاف قلبها، أي غلافه، إنا لنراها بهذا الفعل في خطأ واضح. واسم المرأة: زليخا، والعزيز: لقب وزير ملك مصر.

وَرَوَدَتُهُ ٱلْتَي هُوَ فِ بَيْتِها عَن نَفْسِهِ وَعَلَقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذ اللّهِ إِنّهُ رَبِّ آخْسَنَ مَمُواى وَقَالَتُ هَيْتَ لِلهِ الْفَلِمُونِ فَيَ الْقَدَّ هَمَّتَ بِهِ وَهَمَ بَهَا لَوْلاَ أَن رَءَا بُرْهَن رَبِّهِ وَكَالُكُونِ فَكَ لَلْكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ لَوَلاَ أَن رَءَا بُرْهِ مَن رَبِّهِ وَكَالُكُ لِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ لَوَلاَ أَن رَءَا بُرُهُ مِن عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ فَيْ وَأَسْتَبَقَا وَالْفَيَاسَيِدَهَا لَذَا ٱلْبَابِ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَياسَيِدَهَا لَذَا ٱلْبَابِ قَالَتُ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَاد بِأَهْلِكَ سُوءً الْإِلاّ أَن يُسْجَنَأَ وَعَذَابُ قَالَتُ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَاد بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلاّ أَن يُسْجَنَأَ وَعَذَابُ قَالَتُ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَاد بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلاّ أَن يُسْجَنَأَ وَعَذَابُ قَالَتُ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَاد بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلاّ أَن يُسْجَنَأَ وَعَذَابُ قَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْتُ وَهُو مِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْوَلَى اللّهُ عَلَيْتُ وَهُو مَن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْوَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْكُولُولُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عَن نَّفَسِةِ -قَدْشَغَفَهَاحُبًّا إِنَّالْنَرَنِهَا فِيضَلَالِمُّبِينِ ﴿ اللَّهُ

اللهِ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْمِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّاوَءَاتَتْ

كُلَّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينَا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥ أَكْبَرْنَهُۥ

وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَاهَنذَابَشَرًّا إِنَّ هَنذَاۤ إِلَّا مَلَكُ

كَرِيدُ ﴿ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

نَّفْسِهِ عَفَاسَتَعْصَمُّ وَلَبِن لَمَ يَفْعَلْ مَآ ءَا مُرُهُ لِيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا

مِّنَ الصَّنغِرِينَ (إِنَّ عَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي ﴿

إِلَيْهِ ۚ وَإِلَّا تَصَّرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّأَصُّ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِّنَ ٱلْجَيْهِ لِنَ

وَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا

ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُمُ مِنْ بَعَدِ مَا رَأُواْ ٱلْأَيْدَتِ لَيَسْجُنُ نَهُ.

حَتَّى حِينِ ﴿ وَ كُلُّ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِيالِّ قَالَ أَحَدُهُمَآ

إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَعْصِرُخَمْراً ۗ وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ

رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْكَّ نَبِقُنَا بِتَأْوِيلِهِ عِلِيَّا نَرَيْكَ مِنَ

ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِدِ ۗ إِلَّا نَبَأْ ثُكُمًا

بِتَأْوِيلِهِ ؞قَبْلَ أَنيَأْتِيكُمَأْ ذَلِكُمَامِمَاعَلَمَنِي رَبِيَّ إِنِي تَرَكْتُ

مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَلْفِرُونَ ﴿

ا٣- فلما سمعت امرأة العزيز باغتيابهن وتدبيرهن الخفي أو نقدهن وسمي مكراً؛ لأنهن لم يقصدن الغيرة على الفضيلة، وإنما قصدن إحراجها حتى تطرده، ويستأثرن به ـ دعتهن إلى وليمة ليعذرنها وتوقعهن فيما وقعت به، وهيأت لهن وسائد في مجالس يتكئن عليها، وقال ابن عباس: المتكأ: هو فاكهة الأنرنج، وأعطت كل واحدة منهن سكيناً لتقطيع طعام، وقالت ليوسف: اخرج عليهن، فلما رأينه أعظمنه، وراعهن حسنه، حتى اضطربن، وجرحن أيديهن بالسكاكين، وقلن بقصد التعجب من جماله: تنزيهاً لله عن العجز، وتعجباً من قدرته على خلق مثله، ما هذا الفتى بشراً؛ لأن جماله الفائق لم يعهد في البشر، ما هذا المحن بارعو الجمال.

٣٣ ـ قالت امرأة العزيز حينئذ: فهذا هو الفتى الذي عيرتُني في حبي له، ولقد راودته عن نفسه، فامتنع امتناعاً شديداً، ولئن لم يفعل ما آمره به، ليحبسن في السجن، وليصيرن من الأذلاء المهانين بسلب النعمة والتعرض للإهانة.

٣٣ ـ قال يوسف مناجياً ربه تعالى: يا ربُّ

دخول السجن الذي هددتني به هذه المرأة، أرغب إلي مما يدعونني إليه من المعصية، وإن لم تصرف عني مكرهن واحتيالهن، أُمِلْ إليهن وأوافقهن على مرادهن، وأكن حينئذ من فئة الجهال السفهاء الذين يتورطون بالمنكرات عن طيش. وهذا لجوء إلى الله تعالى عند اشتداد البلاء وتعاظم الفتنة.

٣٤ ـ فأجاب الله دعاءه ولطف به، وعصمه من المعصية، وأذهب عنه مكرهن، إنه سبحانه سميع الدعاء، عليم بحال الملتجئ إليه.

٣٥ .. ثم ظهر لعزيز مصر وجماعته المستشارين، من بعد رؤية العلامات الدالة على براءة يوسف، ليحبسن يوسف في السجن إلى مدة غير معلومة، لينقطع كلام الناس.

٣٦ ـ ودخل مع يوسف السجن غلامان آخران للملك: الساقي والخبّاز، فرأياه يفسر الرؤيا، فحاولا اختباره، فقال أحدهما وهو الساقي: إني رأيت في المنام أني أعصر عنباً لصنع خمر منه، وقال الآخر وهو الخباز: إني رأيت في المنام أني أحمل خبزاً تتناول الطير منه، أخبرنا بتأويل رؤيانا، إنا نراك يا يوسف من الذين يحسنون تعبير الرؤيا، ويحسنون معاملة الناس.

٣٧ ـ قال يوسف: تعلمان أنه لا يأتيكما طعام إلى السجن من جهة الملك إلا أخبرتكما بماهيته ونوعه قبل مجيئه، ذلكما التأويل والإخبار بالغيبيات، مما علمني ربي بالوحي والإلهام، لا بالكهانة والتنجيم، إني تركت دين قوم كفروا بالله واليوم الآخر، وهو ملة ملك مصر وغيره.

وَاتَبَعْتُ مِلَةَ ءَابِاَءِىٓ إِبْرِهِيم وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضُلِ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النّاسِ وَلَكِكِنَّ أَحَى النّاسِ وَلَكِكِنَّ أَحَى النّاسِ وَلَكِكِنَّ أَحَى الْمَاسُ الْمَاسُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ السّجَنِ ءَأَرْبَابُ مُّ مَنَ وَيُودٍ إِلّا أَسْمَاءً سَمَيْتُ مُوهَا أَنتُم وَاللّهِ إِلّا أَسْمَاءً سَمَيْتُ مُوهَا أَنتُم وَاللّهِ إِلّا أَسْمَاءً سَمَيْتُ مُوهَا أَنتُم وَاللّهِ اللّهُ مَا أَنزَلَ اللّهُ مَا اللّهِ مُا اللّهِ مُن اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَلْ اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا

٣٨ واتبعت دين آبائي، أي أجدادي: إبراهيم وإسحاق ويعقوب سماهم آباء لترغيب صاحبيه في الإيمان بالله ما صح لنا أن نشرك بالله شريكاً في عبادته، أي شيء كان الشريك صنماً أو ملكاً، ذلك التوحيد والإيمان من أفضال الله ومكارمه علينا، وعلى الناس كافة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على أفضاله ونعمه.

٣٩ ـ يا صاحبيَّ في السجن، هل الأرباب المتعددون في ذواتهم وصفاتهم خير للعبادة، وهم لا يضرون ولا ينفعون، أم الله الواحد المتفرد بالألوهية المعبود بحق الغالب لكل شيء، النافذ القدرة؟!

• ٤ - ما تعبدون من غير الله من الأصنام والأوثان إلا مجرد أسماء لا حقيقة لها، سميتموها آلهة أنتم وآباؤكم من تلقاء أنفسكم، لكونها جمادات لا تسمع ولا تبصر، ولا تضر ولا تنفع، ما أنزل الله ولا أوحى بعبادتها من حجة وبرهان، ما الحكم النافذ في كل شيء إلا لله وحده، ذلك هو الدين المستقيم الثابت، ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون ذلك كله.

٤١ - يا صاحبي في السجن، هذا تأويل رؤياكما: أما أحدكما وهو الساقي فسيعود إلى ما كان عليه، ويخرج من السجن، ويسقي سيده الملك خمراً، وأما الآخر وهو الخباز فيصلب، ويبقى مصلوباً، حتى تأكل الطير من رأسه، فقالا: كذبنا وما رأينا شيئاً، فقال يوسف: فرغ من الأمر الذي سألتما عنه، صدقتما أم كذبتما.

٤٢ ـ وقال يوسف للذي توقع نجاته وهو الساقي: اذكر صفاتي التي شاهدتها عند سيدك الملك، وذكّره بي متى رجعت إليه، لينصفني ويطلق سراحي، فأنساه الشيطان تذكير الملك بيوسف، فبقي يوسف في السجن بضع سنين: من الثلاث إلى التسع.

٤٣ ـ وقال ملك مصر الأكبر الذي كان العزيز وزيراً له: إني رأيت في المنام سبع بقرات يبتلعهن سبع بقرات ضعاف مهازيل، وسبع سنابل خضر معقودة الحب، التوت عليها حتى غلبتها سبع أُخر يابسات، يا أيها الأشراف من الحكماء والعلماء: أخبروني بتعبير ومعنى هذه الرؤيا، إن كنتم تعرفون تعبيرها وتفسيرها.

23 ـ قال الملأ: هذه الرؤيا أخلاط أحلام أي خواطر وخيالات كاذبة، ولسنا بتأويل المنامات الباطلة بعالمين، فلا تأويل لها عندنا.

23 ـ وقال الذي نجا من الغلامين من العقوبة وهو الساقي، وتذكر يوسف بعد مدة من الزمان: أنا أخبركم بتأويل هذا المنام بسؤال عالم بالتأويل، فأرسلوني إلى يوسف في السجن، لأقص عليه الرؤيا، فيخبرني بتأويلها.

23 ـ يا يوسف الكثير الصدق: أخبرنا عن رؤيا من رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع ضعاف، وسبع سنبلات خضر تلتوي عليها سبع آخر يابسات، رآها الملك في منامه، لعلي أرجع إلى الناس: الملك وأصحابه، لعلهم يعلمون تأويل هذه الرؤيا، ويعلمون فضلك ومنزلتك في العلم، فتخرج من السجن.

24 ـ قال يوسف: ازرعوا الأراضي سبع سنين متوالية متتابعة على عادتكم المستمرة، وهي تأويل السبع البقرات السمان، والسبع السنبلات الخضر، فما حصدتم في كل عام، فاتركوا المحصود في سنبله أي عيدانه، لئلا يأكله السوس، إلا قليلاً مما يخصص للأكل في تلك السنين، فادرسوه.

٤٨ ـ ثم يأتي من بعد تلك السنين الخصبة سبع سنين
 مجدبة صعبة، وهي تأويل السبع العجاف الضعاف،

يأكل أهلها ما ادخرتم لأجلهن ـ وأسند الأكل للسنين للمبالغة ـ إلا قليلاً مما تحرزون وتدخرون للبذار للزرع القادم .

٤٩ ـ ثم يأتي من بعد هذه السنين المجدبة عام فيه يغاث الناس بالمطر، ويأتي الفرج الإلهي بفيضان النيل لاعتماد زراعتهم عليه، لا على المطر، وفيه يعصرون ما يقبل العصر كالعنب والزيتون والسمسم، وكل ذلك من تعليم الله تعالى.

•٥ \_ وقال الملك لمن حوله بعدما جاءه الرسول بتعبير الرؤيا وسمع عن أفضال يوسف: ائتوني بيوسف لأستمع منه، فلما جاء رسول الملك يدعو يوسف إلى مقابلة الملك، قال يوسف قاصداً إظهار براءته: ارجع إلى سيدك، فاطلب منه أن يسأل: ما حقيقة حال النسوة اللاتي قطعن أيديهن وما سبب ذلك؟ إن ربي تعالى عالم بما صنعن وبما أضمرن ومكرن؟

٥١ \_ قال الملك للنسوة اللاتي اجتمعن مع امرأة العزيز: ما شأنكن وما قضيتكن حين راودتن يوسف عن نفسه، هل وجدتن منه ميلاً إليكن؟ قلن: معاذ الله أن يكون يوسف متهماً، وهذا تعجب من شدة عفته، ما علمنا عليه من ذنب، قالت امرأة العزيز: الآن ظهر الحق جلياً، أنا التي راودت يوسف عن نفسه، وإنه لصادق في تبرئة نفسه.

٥٢ \_ قال يوسف: فعلت ذلك وطلبت التحقق في الأمر والبراءة قبل مغادرة السجن، ليعلم العزيز أني لم أخنه في أهله وهو غائب عني، وأن الله لا يسدد ولا ينفذ ولا يوفق الخائنين في تدبيرهم الخفي، هذا تفسير الزمخشري. ورأى أبو حيان أن هذا القول من المرأة، لتظهر أنها لم تسئ لسمعة يوسف وعفته في غيبته.



وَمَآأُبُرِيُ مَفُورِ رَحِيمُ الْمَارَةُ بِالسَّوَءِ إِلَا مَارَحِمَ الْمَالُ وَمَآلُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَعْوَى بِهِ عَالَمَ وَرَحِيمُ الْمَاكُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَعْوَى بِهِ عَالَمَ وَلَا الْمَاكُ الْمَعْوَى الْمَاكُ الْمَعْوَى الْمَاكُ الْمَعْوَى الْمَاكُ الْمَعْوَى الْمَاكُ الْمَعْوَى الْمَاكُ الْمَعْوَى اللَّهُ وَالْمَعْوَى اللَّهُ وَالْمَعْمِيعُ الْمَعْوَى اللَّهُ وَالْمَعْوَى اللَّهُ الْمَعْمُ اللَّهُ الْمَعْلُونَ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُلِمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ الْم

وما أبرئ نفسي من الخطأ والزلل، إن شأن النفس كثيرة الأمر باتباع الهوى والشهوة، إلا ما رحم ربي من النفوس فعصمها من الوقوع في المعصية، إن ربي كثير المغفرة للمستغفرين، واسع الرحمة بالتاتبين الصالحين، وعلى التفسير الثاني لأبي حيان: إن هذا من تتمة كلام امرأة العزيز، متصل بما قبله: ﴿ آلَانَ مَصَحَسَ الْحَقِّ ﴾ [10].

30 ـ وقال ملك مصر: ائتوني بيوسف من السجن أجعله خالصاً لنفسي، من خاصتي وأهل مشورتي، فلما كلم الملك يوسف وشاهد منه الرشد والفطنة والذكاء والبراءة، قال له: إنك اليوم ذو مكانة ومنزلة، مؤتمن على كل شيء.

٥٥ ـ قال يوسف للملك: اجعلني والياً على خزائن أموال أرض مصر، إني أحسن الحفاظ على مصالحها وضابط لها، وذو علم بأمرها.

٣٥ - وكإنعامنا على يوسف بالخلاص من السجن، جعلنا له مكانة في أرض مصر، بالتصرف في شؤونها، كما يتصرف الرجل في منزله. نرحم من نشاء في الدنسا والآخرة، ولا نضيع ثواب المحسنين، بل نوفيهم أجورهم كاملة غير منقوصة.

٧٥ ـ ولَثواب الآخرة أفضل وأعظم من ثواب الدنيا، بسبب دوامه للمؤمنين بالله ورسوله، والذين خافوا الله، وتجنبوا الشرك والفواحش، وحَذِروا العقاب، فأطاعوا ربهم.

۵۸ ـ وجاء إخوة يوسف وهم أحد عشر إلا بنيامين، من أرض كنعان ـ فلسطين إلى مصر ليمتاروا ويشتروا الطعام (الحبوب) بعد إصابتهم بالقحط، فدخلوا على يوسف، فعرفهم أنهم إخوته، وهم جاهلون به؛ لأنهم فارقوه صبياً مراهقاً.

٩٥ ـ ولما أعطاهم ما طلبوا من الميرة وأوفى لهم الكيل من القمح ، قال لهم : ائتوني بأخ لكم وهو بنيامين أخو يوسف الشقيق في المرة القادمة لأعلم صدقكم فيما قلتم ، ألا ترون أني أتم الكيل ، وأنا خير المضيفين في هذه البلاد .

٦٠ ـ فإن لم تأتوني به، فلا ميرة لكم عندي ولا أبيعكم الطعام، ولا تقربوا بلادي.

٦٦ \_ قالوا: سنجتهد في طلبه من أبيه ، وإنا لفاعلون ذلك لا نتواني .

٦٢ \_ وقال يوسف لغلمانه الكيّالين: اجعلوا ثمن ما أتوا به من الطعام، في أوعيتهم، لكي يعرفوها ويعرفوا حق ردّها، فيطمعوا في العودة، إذا رجعوا إلى أهلهم فوجدوها فيها، لعلهم يرجعون إلينا، فتكون معرفتهم ذلك داعية لهم للرجوع.

٦٣ ـ فلما عادوا من سفرهم إلى أبيهم، قالوا: يا أبانا حُكم بمنع كيل الطعام منا في المستقبل إن لم ترسل معنا أخانا بنيامين، نتمكن به من اكتيال ما نحتاج إليه، فأرسله معنا، لنحصل على الطعام، وإنا حافظون له من أن يناله مكروه. اللهِ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٓ أَخِيهِ مِن

قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَفِظاً وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴿ إِنَّا وَلَمَّا فَتَحُواْ

مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعَتَهُمْ زُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَنَأَبَّانَا

مَانَبْغِيَّ هَالْدِهِ ـ بِصَلَعَتُنَارُدَّتْ إِلَيَّنَّا وَنَمِيرُأَهُلُنَا وَنَحْفَظُ

أَخَانَا وَنَزْدَادُكَيْلَ بَعِيرٍّ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ قَالَ لَنُ

أُرْسِلَهُ.مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَي بِهِ عِلِّلَا

أَن يُحَاطَ بِكُمُّ قَلَمًآ ءَا تَوْهُ مَوْثِقَهُ مِ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

( وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَآ أُغَنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيِّةٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا

لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَـتَوَكِّلِٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ لَهُ اللَّهِ الْمُتَالِ

دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَابَ يُغْنِي عَنْهُم

مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَـٰ لَهَأُ وَإِنَّهُ

لَذُو عِلْمِ لِّمَاعَلَّمْنَهُ وَلَئِكِنَّ أَكَتْ رَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَى ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهٌ قَالَ

إِنِّ أَنَاْ أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسُ بِمَاكَ انُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسُ بِمَاكَ انُواْ يَعْمَلُونَ

75 - قال يعقوب لأبنائه: هل ائتمنكم على أخيكم بنيامين إلا كما ائتمنتكم على أخيه يوسف في الماضي حين ذهبتم به إلى البرية ولم تعودوا به؟ وهذا تصريح منه بالخوف من خيانتهم في الحالتين، فالله خير حافظ له، أثق به وأتوكل عليه، وهو سبحانه أرحم الرحماء بي، يرحم كبري وتعلقي بولدي، وأرجو أن يرده علي، ويجمع الشمل.

70 ـ ولما فتحوا أوعية طعامهم، وجدوا فيها ثمن الطعام قد ردّ إليهم، قالوا: يا أبانا، ما الذي نظلبه أكثر من هذا الإكرام، من إعطاء الغلال وإعادة الثمن؟ هذه نقودنا رُدّت إلينا بفضل الله، ونجلب الميرة (الطعام) ونحفظ أخانا في الذهاب والإياب، ونزاد مكيل بعير بوجود أخينا بنيامين معنا، ذلك المكيل الزائد من الحبوب سهل الحصول عليه، والعطاء على الملك، لسخائه وتوافر الغلال لديه.

77 ـ قال يعقوب لأولاده: لن أرسل بنيامين معكم، حتى تعطوني عهداً مؤكداً بالحلف بالله عليه لتردنه إلى، إلا أن يغلب عليكم عدو، وتتعرضوا للهلاك، فتهلكوا دونه، فتعذرون

عندي، فلما أعطوه عهدهم بما طلب وتنفيذ ما أمر باليمين، قال يعقوب: الله على ما نقول من طلب الميثاق والإتيان بالأخ شهيد رقيب مطلع، يعاقب من نقض العهد وحنث في اليمين.

7٧ - وقال يعقوب يوصي أبناءه: يا أولادي لا تدخلوا مصر من باب واحد، خوفاً من الضرر أو الحسد أو الصد أو المابة العين، وادخلوا من أبواب متفرقة، كيلا تلفتوا الأنظار إليكم، وما أدفع عنكم بوصيتي هذه أو تدبيري شيئاً من قضاء الله وقدره عليكم، ما الحكم إلا لله وحده، عليه اعتمدت، وبه وثقت، لردكم إلي جميعاً بسلام، وعليه فليعتمد المؤمنون المفوضون إليه في جميع أمورهم.

7. ولما دخل أبناء يعقوب من الأبواب المتفرقة، ما كان يفيد عنهم ذلك الدخول من قضاء الله عليهم شيئاً، فإنه سبحانه قدَّر أخذ يوسف أخاه بنيامين زيادة في المصاب، ولكن حاجة في نفسه: وهي شفقته عليهم وحرصه على سلامتهم، أظهرها لهم ووصاهم بها، وقد نفذوا الوصية، وقضاء الله فوق كل تدبير، وإن يعقوب عالم بم علمناه نحن الإله إياه، ومن تعاليمه: أن الحذر لا يمنع القدر، وأن العين لا تضر إلا بإذن الله، ولكن أكثر الناس، وهم الكفار لا يعلمون سرّ القدر، وأن التوكل والاعتماد على الله لا يمنع الأخذ بالأسباب وأخذ الحذر والتعقل.

٦٩ ـ ولما دخلوا على يوسف، ضم إليه أخاه في غفلة منهم، وقال له سراً: أنا أخوك يوسف، فلا تحزن بما كانوا يعملون معنا في الماضي، من الحسد، وأمره ألا يخبرهم بهذا.

فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَا زِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِنٌ أَيَتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَـٰرِقُونَ ﴿ إِنَّ كُمْ لَسَـٰرِقُونَ ﴿ إِنَّا لَمُ عَلَيْهِ مِ مَّاذَا تَفْقِدُونَ ١ ﴿ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَنجَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْبِهِ - زَعِيمُ (﴿ فَيَ الْوَا تَأَلَّهِ مِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّاجِئْ نَالِنُفُسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُنَّا سَـٰ رِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللّ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَهُوَجَزَآؤُهُۥ كَذَلِكَ نَعَرى ٱلظَّالِمِينَ (١٠٠٤) فَبَدَأَيِأُ وْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيدِثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيةً كَذَٰلِكَ كِذْنَالِيُوسُفَ مَاكَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَشَآهُ الله وَفَوْقَكُلِ ذِي عِلْمِ عَلِيهُ ﴿ اللَّهُ الْوَا إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبِّلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِ نَفْسِهِ -وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَتُّرُمَّكَ أَنَّا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا

تَصِفُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالُوا يَنَا أَيُّهَا ٱلْمَنِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا

فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرِيكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٧٠ ـ فلما زودهم بالطعام، جعل خُفْيةً وعاء السقاية والكيل الذي هو الصواع أو المكيال في وعاء طعام أخيه بنيامين الذي اشتراه من مصر ، ثم نادي مناد قبل المغادرة: يا أصحاب القافلة (العير المحملة المركوبة) إنكم لصوص سارقون.

٧١ ـ قال إخوة يوسف، وهم مقبلون على المنادي من أتباع الملك: ماذا تفقدون من الأشياء؟

٧٢ ـ قالوا لهم في الجواب: نفتقد صاع الملك الذي يباع به وهو السقاية، ولمن جاء بالصاع بنفسه حمل بعير، وأنا به كفيل، أي بحمل البعير (الجمل). ويعاد الضمير للصواع مذكراً ومؤنثاً .

٧٣ ـ قال أبناء يعقوب: بالله إنكم معشر يوسف وأصحابه تعلمون يقيناً من خلال مرتى المجيء السابقتين أننا ما أتينا بلادكم لنعصى الله في أرضكم، ونحن أبرياء لسنا بسارقين.

٧٤ ـ قال المنادي وأصحابه: فما جزاء السارق عندكم في شرعكم إن كنتم كاذبين في ادعاء البراءة من السرقة؟

٧٠ قال أبناء يعقوب: جزاء السارق 

عبداً رقيقاً للمسروق منه، فهو جزاؤه العادل، بمثل ذلك الجزاء نجزي السارقين في شريعتنا ـ شريعة يعقوب.

٧٦ ـ فبدأ المفتش يوسف بتفتيش أوعية الإخوة العشرة قبل وعاء أخيه بنيامين دفعاً للتهمة، وحبكاً للحيلة المدبرة، ثم استخرج الصواع من وعاء بنيامين أخيه، مثل ذلك ألهمنا يوسف هذا التدبير الخفي ليأخذ أخاه، فلولا ذلك ما كان ليستبقي أخاه في شريعة الملك التي كان عليها، والتي تكتفي بضرب السارق وتغريمه ضعف قيمة المسروق، إلا في حال مشيئة الله وإذنه ووحيه، نرفع بالعلم والحكمة منازل من نشاء من عبادنا، وفوق كل عالم أعلم منه وأرفع منزلة، حتى ينتهي العلم المطلق إلى الله تعالى.

٧٧ ـ قال إخوة يوسف بدافع الحقد والكراهة في أنفسهم: إن يسرق بنيامين أخونا من أبينا الصواع، فقد سرق أخ شقيق له من قبل، وهو يوسف، قيل في الروايات المنحولة: إنه في صغره أخذ صنماً من ذهب لجده أبي أمه، فكسره وألقاه في الطريق، تغييراً للمنكر، فأخفى يوسف هذه التهمة في نفسه، ولم يُظهر لهم تأثره منها، وقال في نفسه: أنتم شرٌّ موضعاً عند الله ممن اتهمتموه بالسرقة، وهو بريء، لخيانتكم أخاكم وظلمكم له، والله أعلم بحقيقة ما تقولون وتكذبون، وما تزعمون من نسبة السرقة إلى يوسف.

٧٨ ـ قال إخوة يوسف مسترحمين: يا أيها العزيز، إن له أباً شيخاً كبيراً في السن هرماً، يحبه حباً شديداً، ويتسلى به عن ولده الهالك، ويحزنه فراقه، فخذ أحدنا عبداً غيره مكانه، إنا نراك من المحسنين في أفعالك إلينا وإلى الناس كافة، فأتمم إحسانك بهذا المطلب. والخطاب بصفة العزيز دليل على أن يوسف بمرتبة وزير.

٧٩ قال يوسف: نلجاً إلى الله من أن نأخذ أحداً إلا الذي وجدنا متاعنا (الصواع) عنده، وهو بنيامين، طبقاً لشريعتكم، إنا لظالمون إن أخذنا غيره مكانه.

• ٨- فلما يئسوا يأساً شديداً من يوسف وإجابته إياهم، انفردوا متناجين سراً فيما بينهم، قال كبيرهم سناً: روبيل أو يهوذا، أو كبيرهم في الرأي: وهو شمعون، ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم عهداً موثقاً من الله بحفظ أخيكم، وقد سبق لكم من قبل هذا تفريطكم في يوسف، وحنثتم بوعدكم، فلن أفارق أرض مصر وأرجع إلى أرض كنعان، حتى يأذن لي أبي بالعودة إليه، أو يتصرف الله في أمري، ويخلص أخي، وهو سبحانه أعدل الحاكمين؛ لأنه لا يحكم إلا بالحق والعدل.

۱۸- ارجعوا إلى أبيكم وحدكم، فقولوا له: إن ابنك سرق صواع الملك، فاستُعبد بحسب شريعتنا، وما شهدنا عليه بالسرقة إلا بما شاهدناه من استخراج الصواع من رحله، وما كنا عالمين بما غاب عنا، فلم ندر أنه سرق.

قَالَ مَعَاذَاللّهِ أَن نَأْ خُذَ إِلّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَاعِنَدَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَكُمُوا أَنَى أَبَاكُمُ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمُ قَالَ كَيْرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَى أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمُ قَلْ اللّهُ وَمِن قِبَلُ مَا فَرَطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ مَوْقِقًا مِن أَللّهُ وَمِن قِبَلُ مَا فَرَطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ مَعَ وَيُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ اللّهُ لِلّهُ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَعْتُ مُمَ اللّهُ لِلّهَ وَهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَعْتُ مُمَ اللّهُ لِلّهَ وَمِن قَبْلُ مُ فَقُولُوا يُتَأَبّاناً إِنَى أَبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَيْرِ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ وَمَا كُنَا لِلْعَنْ اللّهُ مَا فَكُولُوا يُتَأْبِنَا إِنَى الْبَلْكُمُ أَمْلًا لَهُ وَمَا كُنَا لِلْعَيْبِ حَفِظِينَ وَمَا شَكِمُ أَلْكُمْ أَنْكُمْ أَمْلًا وَمَا كُنَا لِلْعَيْبِ حَفِظِينَ وَمَا شَيْرِ اللّهِ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ وَالْحَلْمُ وَلَى اللّهُ وَالْحَلْمُ اللّهُ وَالْحَلْمُ وَلَى اللّهُ وَا عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأَلّهُ كُولُ اللّهُ وَا عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأَلّهُ كُولُ اللّهُ وَا عَنْهُمُ وَقَالَ إِنّهُ اللّهُ وَا عَنْهُمْ وَقَالَ إِنّهُ اللّهُ وَا عَنْهُمْ وَقَالَ إِنْمَا أَشَكُوا بُنِي وَلَكُونَ فَا وَلَا لَهُ اللّهُ وَا عَنْهُمْ وَكُولِ اللّهُ وَا عَنْهُمْ وَلَالًا اللّهُ وَأَعْلَمُ وَلَى اللّهُ وَأَعْلَمُ وَلَى اللّهُ وَأَعْلَمُ وَلَى اللّهُ وَأَعْلَمُ وَلَا اللّهُ وَأَعْلَمُ وَلَى اللّهُ وَأَعْلَمُ وَلَى اللّهُ وَأَعْلَمُ وَلَى اللّهُ وَأَعْلَمُ وَلَى اللّهُ وَأَعْلَمُ وَلَا اللّهُ وَأَعْلَمُ وَلَى اللّهُ وَأَعْلَمُ وَلَى اللّهُ وَأَعْلَمُ وَلَا اللّهُ وَأَعْلَمُ وَلَى اللّهُ وَأَعْلَمُ وَلَى اللّهُ وَالْحَلَى اللّهُ وَلَعْلَمُ وَلَا اللّهُ وَلَعْلَمُ وَلَا اللّهُ وَلَعْلَمُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا عَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَأَعْلَمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّه

٨٢ ـ واسأل أهل القرية ـ أهل مصر ، وأصحاب الإبل (القافلة) التي رجعنا معها إلى بلادنا وهم قوم من كنعان، وإنا لصادقون في قولنا الذي أخبرناك به عن بنيامين .

٨٣ ـ قال يعقوب لهم: لم أصدقكم، وزيَّنت لكم أنفسكم أمراً معيناً فعلتموه، كما حدث في سابقة يوسف، فصبري صبر جميل: وهو الذي لا جزع ولا شكوى فيه لأحد إلا لله تعالى، لعلَّ الله أن يأتيني بيوسف وأخويه جميعاً، إنه عليم بحالي وحزني، حكيم في صنعه.

٨٤ ـ وأعرض يعقوب عن أولاده تاركاً خطابهم، وقال: يا حزني على يوسف، وغطت عينيه غشاوة بيضاء حتى كاد لا يبصر، لشدة بكائه وحزنه على غياب أولاده الثلاثة، فهو مملوء غيظاً وحزناً، مغموم مكروب.

٨٥ ـ قال أولاد يعقوب لأبيهم: والله لا تزال تذكر يوسف تفجعاً عليه وتأسفاً لفراقه، حتى تكون مريضاً مشرفاً على الهلاك، أو تكون من الموتى، أي إما قريباً من الهلاك أو تهلك فعلاً.

٨٦ - قال لهم يعقوب: إنما أشكو أعظم غمي وأصعبه وحزني إلى الله، لا إلى غيره، فهو الذي تنفع الشكوى إليه، فاتركوني وشكايتي ومعاناتي، وأعلم من فضل الله وصنعه، ولطفه ورحمته ما لا تعلمون، فإنه لا يخيب من دعاه. والبث: الغم الكثير، والحزن: ألم في النفس من شدة الغم.

۸۷ ـ تابع يعقوب قائلاً: يا أولادي، اذهبوا الى مصر، فابحثوا واطلبوا خبر يوسف وأخيه، ولا تقنطوا من رحمة الله بتفريج كربنا وهممنا، إنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الجاحدون لفضله وقدرته ولطفه. والروح: كل ما يهتز الإنسان بوجوده ويستمتع به.

٨٨ فلما دخل أولاد يعقوب على يوسف، قالوا: يا أيها العزيز أصابنا وأهلنا الضر، أي شدة الجوع والحاجة والمرض من القحط، وجئنا بدراهم رديئة، فأتم لنا الكيل، وتفضل علينا بالمسامحة عن رداءة بضاعتنا (نقودنا) إن الله يثيب المتفضلين أحسن الجزاء.

A9\_قال يوسف لهم توبيخاً بعدما رأى جهدهم وضيقهم: هل تذكرون ما فعلتم بيوسف من الضرب والبيع والاحتقار وغير ذلك، وما فعلتم بأخيه بما ألحقتم به من الذل والإهانة، وفرقتم بينه وبين أخيه، حين كنتم جاهلين قبح ذلك وعاقبته.

٩٠ قالوا متذكرين نبرات صوته، متنبّهين لما قال في الآية السابقة، على طريق التعجب: أئنك أنت يوسف حقاً؟ قال: أنا يوسف، وهذا أخى

الشقيق بنيامين، قد تفضل الله علينا وأنعم بالاجتماع والسلامة والكرامة، إنه من يخف الله، ويصبر على البلايا والمحن، فإن الله لا يضيع ثواب المحسنين الذين جمعوا بين التقوى والصبر، بل يجزيهم خير الجزاء.

٩١ \_ قالوا له: والله لقد اختارك الله وفضَّلك علينا، والحال أننا كنا مذنبين بما فعلنا معك، آثمين بما ارتكبنا. والخاطئ: الآثم الذي يتعمد الخطئة، والمخطئ: الذي يريد الصواب فيخطئه.

٩٢ \_ قال يوسف: لا تعيير ولا لوم أو تأنيب عليكم اليوم، فقد سامحتكم وعفوت عنكم، بالاعتراف
 بالذنب، يغفر الله لكم ذنوبكم، وهو سبحانه أرحم الراحمين بمن تاب وأناب، يغفر الصغائر والكبائر.

٩٣ لا أهبوا بقميصي هذا الذي كان على، فألقوه على وجه أبي يعقوب، فمتى يشم رائحتي، يرجع إليه
 بصره، وعودوا إليّ بأهلكم أجمعين، من غير استثناء أحد.

٩٤ \_ ولما انطلقت القافلة وفارقت أرض مصر متجهة إلى الشام، قال يعقوب أبوهم لمن حوله: إني لأشم أو أحسّ برائحة يوسف، لولا أن تنسبوني إلى الفَنَد: وهو فساد الرأي وضعف العقل، وتتهموني بالخرف: ذهاب العقل من الشيخ الهرم.

٩٥ قالوا له: والله إنك لفي خطئك القديم الذي كنت عليه، بإفراطك في حبه، وتوقع لقائه.

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَلْهُ عَلَى وَجْهِهِ عِفَارُ تَذَّبَصِيرًا قَالَ

أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ أَعْلَمُ الَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

يَتَأْبَانَا أَسْتَغْفِرْ لِنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَطِعِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ سَوْفَ

أَسْتَغْفِرُلَكُمْ رَبِّيَّ إِنَّهُ مُهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ فَكُمَّا

دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٓ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدۡخُلُواْ مِصۡرَ

إِن شَآءَ ٱللَّهُءَ امِنِينَ ﴿ إِنَّ وَرَفَعَ أَبُونَ وَ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ

لَهُ ۥسُجِّداً وَقَالَ يَنَأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَنَّى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا

رَيِّ حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيٓ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّحْنِ وَجَاءَ بِكُمُ

ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَتَ وَلِيّ ـ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي

مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَآءَ ٱلْغَيْبِ

نُوجِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْمِ مَ إِذْ أَجْمَعُوۤاْ أَمَرُهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ

٩٦ ـ وحينما جاء البشير من مصر وهو يهوذا حاملاً قميص يوسف، ومبشراً بسلامته مع أخيه، ألقى القميص على وجه يعقوب، فعاد مبصراً من شدة الفرح، وقال يعقوب لأولاده عندئذ: ألم أقل لكم: إني لأجدريح يوسف، وإني أعلم من الله ما لا تعلمون: وهو ما قلته سابقاً: ﴿إِنَّمَا أَشَكُوا بَتِي وَحُرْنِ إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِن اللهِ عَلَي يوسف وأخاه ويجتمع الشمل.

٩٧ ـ قال أو لا د يعقوب: يا أبانا ، اطلب من الله
 أن يغفر لنا سيئاتنا التي ارتكبناها ، إنا كنا مذنبين .

٩٨ ـقال يعقوب : سوف أدعو الله لكم بالمغفرة في وقت مناسب، وهو وقت السَّحَر، حيث يستجاب الدعاء، ولم يبادر بالدعاء للتنبيه إلى سوء فعلهم، والتحقق من إجابة دعائه شفقة على أولاده.

99 - فرحل يعقوب عليه السلام بأهله أجمعين، وساروا حتى أتوا مصر، ودخلوا على يوسف عليه السلام، فضم إلى مسكنه أبويه (أباه وأمه أو زوجة أبيه) وعانقهما وقال: ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله مما تكرهون.

نَّهُ وَأَجلس أبويه معه على سرير الملك، ﴿ لَيْنَ ۗ وَمَآأَكَ ثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوَ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ لَيْن تكريماً لهما واحتراماً، وسجدله الأبوان والإخوة المصصصصصصصصصصصصصصصصص

الأحد عشر سجود انحناء وتحية وتكرمة له، لا سجود عبادة، ولا وضع جبهة على الأرض، فإن ذلك كان تحيتهم في زمانهم، وجائزاً في شريعتهم، وقال يوسف: يا أبت، هذا تأويل رؤياي السابقة، أي مآلها وعاقبتها، قد جعلها ربي حقيقة واقعة، وقد أفاض علي اللطف والإحسان حين أخرجني من السجن وأظهر براءتي، ولم يقل: من الجب (البئر) تكرّماً، لئلا يخجل إخوته في وقت الجمع والصفاء، وجاء بكم من البادية، وهي أرض كنعان بالشام، من بعد أن وسوس الشيطان بالشر، وأفسد بيني وبين إخوتي، إن ربي رفيق بعباده، لطيف التدبير بدقة، وإيصال الخير بيسر وسهولة لما يشاء ويريد، وإنه تعالى هو العليم بخلقه وبما يحقق المصالح، الحكيم في صنعه وتدبيره.

۱۰۱ - ثم دعا يوسف ربه، مقراً بفضله، شاكراً أنعمه عليه، بقوله: رب قد آتيتني بعض الملك، وهو ملك مصر، وهو مما يوجب الحمد والشكر، وعلمتني من تعبير وتفسير أخبار الرؤيا، يا خالق ومبدع السماوات والأرض، أنت ناصري ومتولي أمري في الدنيا والآخرة، اجعلني في حياتي كلها مسلماً منقاداً لك، حتى أموت على الإسلام، وألحقني بالصالحين من الأنبياء من آبائي وغيرهم، لأظفر بثوابهم ودرجاتهم عندك.

١٠٢ ـ ذلك المذكور من قصة يوسف من أخبار الغيب، نوحيه إليك أيها النبي، لتخبر به قومك، وما كنت حاضراً مع إخوة يوسف حين عزموا على إلقائه في البئر، وهم يمكرون به ويتآمرون عليه، وذلك من تعليم الله لك. وهذا دليل على صدق الإخبار بالغيبيات.

۱۰۳ - وليس أكثر الناس ـ ولو حرصت أيها الرسول على هدايتهم ـ بمصدقين دعوتك، إلا من رحم الله، لتصميمهم على الكفر.

مِّنَ ٱلْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَن نَّرَغُ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ إِنَّ رَبِّ رَبِّ لَيْنَ لَطِيفُ لِمَايَشَاءَ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (إِنَّ هُو رَبِّ اللَّيَّ فَالِرَ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُكَادِيثُ فَاطِرَ وَعَلَّمْتَ فِي مِن ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَ فِي مِن ٱلْمُكَادِيثُ فَاطِرَ

وَمَاتَسْءُ لُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ هُو إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَكَأْتِهِ مَنْ عَلَيْهَا وَكُلْ رَضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَهَا لَا اللّهِ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَ ثَرُهُم مِ اللّهِ إِلّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿ فَيَ أَفَا مِنُواْ أَن تَأْتِيهُمْ عَنْشِيةٌ مُّ مِنْ عَذَابِ اللّهِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ لَا اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّ

١٠٤ ـ وما تطلب أيها النبي على تبليغ القرآن وتلاوته أجراً تأخذه، ما القرآن إلا تذكير وعظة للعالمين من إنس وجن.

١٠٥ ـ وكم من آية، أي كثير من الآيات الدالة
 على وجود الله وتوحيده وكمال قدرته في أنحاء
 السماوات والأرض، يشاهدونها غير متأملين بها،
 ولا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها.

1.7 ـ لا يصدق أكثر الناس بالله، إلا وهم مشركون بالله، يعبدون معه غيره، أي حيث يقرون بوجوده وخالقيته، لكنهم يثبتون له شركاء معه في الخضوع والعبادة، والنذر له، والتقرب إليه بالذبائح.

1۰۷ - أفأمن أولئك المشركون أن تعمهم داهية من العذاب الإلهي - والخاشية: ما يغمرهم من العذاب - أو تأتيهم القيامة فجأة، وهم لا يشعرون بوقت إتيانها.

1 • ٨ - قل أيها النبي: هذه الدعوة والطريقة هي طريقتي وسنتي، أدعو إليها على حجة واضحة ويقين، أنا ومن آمن برسالتي واهتدى بهديي، ولست من المشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر.

١٠٩ ـ وما أرسلنا من قبلك أيها الرسول إلا رجالاً لا ملائكة، نوحي إليهم بالرسالة لهداية الناس مثلك، من أهل المدن لا بَدُوا رُحِّلاً، أفلم يسافر المشركون في أرض الله، فينظروا مصائر ومصارع الأمم المكذبة الماضية، فيعتبروا بهم، والآخرة بما فيها من خلود ونعيم مطلق خير من الدنيا الفانية، للذين يتقون الله بالطاعة واجتناب المعصية، أفلا تتفكرون في الأسباب والنتائج فتؤمنوا؟!

١١٠ ـ حتى إذا يئس الرسل من إيمان قومهم، وأيقنوا أن قومهم ظنوا أن الرسل قد أخلفوا ما وعدوا به من النصر، أتاهم نصرنا فجأة، فنجّى الله من العذاب من شاء من عباده وهم النبي والمؤمنون، ولا يرد عذابنا عن القوم المشركين الذين كذبوا الرسل.

111 ـ لقد كان في قصص الرسل عبرة وعظة لذوي العقول السليمة، ما كان هذا القرآن كلاماً يختلق، ولكنه جاء مصدقاً لما قبله من الكتب، وتبيين كل شيء، من أحكام العقيدة والدين والشريعة، وهدئ من الضلالة وإلى كل خير، ورحمة يُنال بها خير الدارين، لقوم يصدّقون به؛ وخصوا بالذِّكْر لانتفاعهم به دون غيرهم.

# ٤٤٤٤ التعالي

1 - ﴿الْمَرْ﴾ ألف، لام، ميم، را: حروف للدلالة على إعجاز القرآن للإنس والجن، وأنه حق من عند الله، من طريق تحدي العرب بمجاراته ومعارضته، ما دام مكوناً من حروف لغتهم العربية، آيات هذه السورة وغيرها آيات القرآن، والذي أنزل إليك أيها الرسول من ربك بالوحي هو الحق الذي لا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يصدقون بأنه من عند الله، لعدم تأملهم وإمعان نظ هم.

٢- الله وحده هو الذي رفع السماوات قائمات القطع مُتَجَوِرَتُ وَجَنَّ مِن غير أعمدة تستند إليها، ثم اعتلى على العرش وَعَيَرُصِنُوانِ يُسَقَى بِمَا الذي هو من أعظم المخلوقات اعتلاء يليق به، لا ندري كيفيته، ونؤمن بأنه حق، بلا تكييف في الأحكُلُ إِنَّ فِي ذَلِاً لا ندري كيفيته، وبلا تأويل ولا تعطيل، وذلَّل الشمس والقمر لمنافع العباد ومصالحهم، كل من الشمس الجديدُ أُولَتَهِكَ اللَّذِينَ والقمر يجري في فلكه إلى وقت معلوم: وهو فناء ويما القيامة، يصرّف الأمر على وجه الفي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَتَهِكَ اللَّذِينَ الدنيا، وقيام القيامة، يصرّف الأمر على وجه الفي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَتِهِكَ اللَّذِينَ الحكمة، يبين الآيات الدالة على قدرته وتوحيده،

المَدَّ تَكَ ءَائِثُ الْكَتَابُّ وَالَّذِي أَنْ لَ الْتَكَ مِن رَبَا الْكَوْلُونِ الْحَقِيمُ الْمَائِنَ مِنْ الْكَافِيمِ الْمَائِنَ مَائِنَ الْمَائِنَ مَائِنَ الْمَائِنَ مَائِنَ الْمَائِنَ مَانَ الْمَائِنَ الْمَائِنَ مَائِنَ الْمَائِنَ مَائِنَ الْمَائِنَ مَائِنَا الْمَائِنَ الْمَائِنَا لَمَائِنَا الْمَائِنَا لَلْمَائِنَا الْمَائِنَا لَمَائِنَا الْمَائِنَا لَمَائِنَا الْمَائِنَا لَيْمَائِنَا الْمَائِنَا لَمَائِنَا الْمَائِنَا لَيْمَائِلُونَ الْمَائِلَ الْمَائِنَا لَيْمَائِلُونَ الْمَائِلُونَ الْمَائِلُونِ الْمَائِلُونِ الْمَائِلُونِ الْمَائِلُونِ الْمَائِلُونِ الْمَائِلُونِ الْمَائِلُ الْمَائِلُونِ الْمِلْمِي مَائِلِي الْمَائِلُونِ الْمَائِلُونِ الْمَائِلُونِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمَائِلُونِ الْمِلْمِي مَائِلُونِ الْمِلْمِ

الْمَرْ تِلْكَ النَّاسِ لَا يُوْمِنُونَ لَا اللَّهُ الذِي مِن رَبِكَ الْحَقُ وَلَاكِنَ أَكْرَ النَّاسِ لَا يُوْمِنُونَ لَى اللَّهُ الذِي رَفَعَ السَّمَوتِ بِغَيْرِ عَمَدِ مَرَ وَنَهَ أَلْمَ اللَّهُ الذِي رَفَعَ السَّمَوتِ بِغَيْرِ عَمَدِ مَرَ وَنَهَ أَلْمَ اللَّهُ الذِي رَفَعَ السَّمَو وَبِغَيْرِ عَمَدِ مَرَ وَنَهَ اللَّهُ مَلَ الْمَرْ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلُّ المَّمْرَ اللَّهُ مَرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلُّ المَّمْرَ اللَّهُ مَرَ اللَّهُ مَنِ اللَّهُ الْمَرْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَرِ اللَّهُ اللَّهُ مَرَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٣-والله الذي بسط الأرض طولاً وعرضاً لتيسير العيش عليها والانتفاع بمنافعها، ولا ينافي ذلك كرويتها بذاتها لتباعد أطرافها، وخلق فيها جبالاً ثوابت، وأنهاراً تتدفق بالمياه، وخلق فيها من كل الثمار زوجين: ذكراً وأنثى للتلاقح، وصنفين متقابلين كالحلو والحامض، والأسود والأبيض، والصغير والكبير، يغطّي الليل بظلمته ضوء النهار فيطمسه، إن في ذلك المذكور لدلالات على وحدانية الله تعالى، لقوم يتأملون، فيدركون وجود الله وتوحيده.

٤ ـ وفي الأرض بقاع وأجزاء متلاصقات، ولكنها مختلفة النباتات والزروع والخصوبة ونوعية التربة، وبساتين عنب وزروع، ونخلات يجمعها أصل واحد، وتتشعب فروعها، أو أصناف متماثلات وغير متماثلات، وكل من الزروع والأشجار يُسقى بماء واحد، وتتفاضل فيما يؤكل من ثمرها شكلاً وطعماً، ولوناً ورائحة، وقدراً وزمناً، إن في ذلك المذكور لدلالات على قدرة الله تعالى لقوم يتفكرون في عظمة الخالق، فيؤمنون به.

وإن تتعجب أيها النبي من تكذيب الكفار لك وعبادة الأوثان، فالأعجب منه تكذيبهم بالبعث وإنكارهم له، وقولهم: أيمكن بعثنا مرة أخرى بعد أن صرنا تراباً مفتتاً؟ أولئك المنكرون للبعث هم الذين جحدوا بقدرة ربهم، وأولئك الذين يُقيَّدون بالقيود في أعناقهم، وأولئك أهل النار الماكثون فيها على الدوام.



وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِتَةِ قَبْلُ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ مُ الْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ (أَنَّ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْلُوَلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ عَلَيْمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَ مُنذِرٌ وَلِكُلِ قَوْمٍ هَادٍ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَادٍ (أَنَّ عَلِمُ الْغَيْبِ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَادٍ (أَنَّ عَلِمُ الْغَيْبِ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَادٍ (أَنَّ عَلِمُ الْغَيْبِ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُ اللَّهُ عِلْمَ مَا تَحْمِلُ كُلُ أَنْنَى وَمَاتَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُ اللَّهُ عِلْمَ مَا تَحْمِلُ الْمُتَعَالِ إِنَّ سَوَاءً مِنْ الْمَرَالَةُ عَلَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَلَيْكُولُ الْمَاتَلَا اللَّهُ وَمِنْ خَلْفِهِ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مِن خَفْولُولُهُ وَمَا لَهُ مَن خَفْظُونَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَهُ مُن خَيْفِي اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَمُوسَدِيهُ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُونَةُ وَمَا لَهُ مُن خَيْفَتِهِ وَمُرْسِلُ الصَّوْعِقَ فَيُصِيبُ فِهِ اللَّهُ وَهُوسُدِيدُ الْمُ الْمَرَادُ اللَّهُ وَلَا الْمَلَى عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ وَمُوسَدِيهُ السَّكُ الْمَالَةُ وَلَا الْمَالُوعُ مَن خَيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوْعِقَ فَيُصِيبُ فِي اللَّهُ وَهُوسُدِيدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمَالَةُ الْمَالِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمَالِوعَ فَي فَيصِيبُ فِي اللَّهُ وَهُوسُدِيدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ الْمَالُولُ الْمُنَا الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ الْمُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤُلِقُو

7 - ويستعجلك المشركون المكذبون بالعقوبة قبل وقوعها بإنزال العقوبة المهلكة، وقد مضت من قبلهم عقوبات أمثالهم من المكذبين، فما لهم لا يعتبرون بهم؟ وإن ربك أيها النبي لذو ستر عظيم للذنوب، وإن ربك يعاقب الكفار المتمردين عقاباً شديداً. والمثلات: العقوبات التي تماثل الذنب.

٧- ويقول الكفار العتاة: هلا أنزل على محمد من ربه معجزة حسية أخرى تدل على صدقه ونبوته، فرد الله عليهم: إنما أنت أيها الرسول مخوًف بالنار من عصى الله، وليس عليك إتيان الآيات، ولكل قوم نبي أو رسول يهديهم ويرشدهم إلى طريق النجاة.

مـ الله يعلم ما تحمل كل أنثى في رحمها من أنواع الأجنة وصفاتها وأحوالها وأعمارها، وغير ذلك، وما تنقص الأرحام بخروج الأولاد ومدة الحمل ونقص الأعضاء وظهور الحيض، وما تمرّ به الأجنة من أطوار النمو يوماً فيوماً، وكل شيء عند الله بقدر محدد ونسبة ثابتة معلومة. ومعرفة البشر نوع الجنين ذكراً أو أنثى بالتحليل الكيميائي أو بالأشعة مثلاً، لا يخل باختصاص الله تعالى بمعرفة شؤون أخرى للحمل. وتغيض وتزداد أي تنقص وتزيده الأرحام للجنين.

٩ ـ الله تعالى هو العالم بالحسيات الحاضرة

والغيبيات غير المرئية، والعظيم الشأن، المستعلى على كل شيء بقدرته وقهره.

 ١٠ يستوي في علم الله تعالى من أخفى القول في نفسه ومن جهر به، من خير أو شر، ومن هو مستتر في ظلمة الليل، وظاهر بارز بالنهار، يسير في سربه، أي طريقه.

17 - الله الذي يريكم البرق (الشرارة الضوئية في السماء بسبب تصادم السحب السماوية) للتخويف من الصواعق، والطمع في المطر، وينشئ السحب الكثيفة المثقلة بالماء.

17 ـ وينزه الله تعالى الرعدُ (الصوت المسموع خلال السحاب بسبب احتكاك السحب السماوية) بحمد الله سبحانه، أي أن صوت الرعد يدل على خضوع السحاب وكل شيء لله وتنزيه الله عما لا يليق به، والملائكة يسبحون (ينزهون) من هيبة الله وجلاله، ويرسل الله الصواعق المحرقة (الشهب المنقضة من الأجرام السماوية) فيهلك الله بها من يشاء، وكفار مكة ونحوهم يجادلون في قدرة الله على البعث وفي الوحدانية، والله شديد القوة وأخذ الأعداء بالعقوبة. نزلت في شأن رجل من فراعنة العرب أرسل النبي على اليه رجلاً يدعوه إلى رسول الله ثلاث مرات، فأبى وقال: وما الله؟ فأرسل الله عليه في المرة الثالثة صاعقة ذهبت بقحف رأسه.

18 - لله تعالى الدعاء الصحيح؛ لأنه وحده القادر على إجابة الداعي، والذين يعبدون الأصنام والأوثان من غير الله ويدعونها لا يستجيبون لهم بشيء مما يطلبونه منهم، إلا استجابة كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه من بعيد، يطلب منه أن يأتيه، ليصل فاه، وما الماء ببالغ واصل إلى فم الداعي أبداً، وليس دعاء الكفار وعبادتهم آلهتهم إلا في ضياع وخسران.

10 ـ ولله يخضع جميع من في السماوات والأرض، طائعين وهم المؤمنون وقت الرخاء وغيره، وكارهين وهم الكفار وقت الشدة والضيق، وتخضع أيضاً أخيلتهم تبعاً لخضوع أصحابها في أول النهار، وما بعد العصر إلى الغروب، وخصّ هذان الوقتان بالذكر لازدياد ظهور الظلال فيهما.

17 ـ قل أيها النبي للمشركين من قومك: من خالق السماوات والأرض ومتولي أمرهما؟ فإن لم يجيبوا، فلا جواب إلا أن تقول: الله الخالق، قل لهم: فكيف التخذيم من غيره أصناماً تعبدونها، لا تقدر على جلب النفع لكم أو دفع الضر عنكم، وتركتم مالك السماوات والأرض؟ قل لهم: هل يتساوى الكافر الجاهل والمؤمن المبصر العالم، وهل تتساوى ظلمات الكفر والإيمان؟ لا، بل أجعل المشركون شركاء لله، خنقوا كما خلق الله، فاستحقوا العبادة كما استحقها؟ فلم

لَهُ أَدُوعُوا الْمَعَيْدِ إِلَى الْمَاءِ لِبَبْلُغُ فَاهُ وَمَاهُو بِبَلِغِهِ عَوَمَادُعَا الْكَفِينَ الْمَحْوِنَ وَمَادُعَا الْكَفِينَ الْمَعْوَتِ وَالْمَاعَ الْمَاعَ لِبَبْلُغُ فَاهُ وَمَاهُو بِبَلِغِهِ عَوَمَادُعَا الْكَفِينَ الْمَعْوَتِ وَالْمَالِ الْمَعْوَتِ وَالْمَرْضِ طُوعَا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُو وَالْمَصَالِ اللهَ السَّمَوَتِ وَالْمَرْضِ السَّمَوَتِ وَالْمَرْضِ السَّمَوَةِ وَالْمَالِ اللهَ السَّمَوَةِ وَالْمَالِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

يتمكنوا من تمييز الْخُلْقين، قل لهم: الله وحده خالق كلُّ شيء، وهو المتوحد بالألوهية، الغالب على كل شيء.

17 أنزل الله من السحاب مطراً فسال (جرى) ماء الأودية بقدر حجم الوادي واتساعه قلة وكثرة، فرفع واحتمل بقوة السيل فيما جرف معه غثاء ورغوة طافية عالية فوق الماء، وبعض المعادن التي يوقدون عليها ليصهروها في النار من فلزات الحديد والذهب والفضة وغيرها، بقصد طلب الزينة واتخاذها حلية وهي الذهب والفضة، أو من أجل اتخاذها أمتعة وهي الحديد والنحاس ونحوهما، ينتفع بها كالأواني إذا أذيبت وآلات الحرب والزراعة والمصانع، لها زبد مثل زبد السيل، أي للمعادن زبد أيضاً، وهو خبث هذه الفلزات المعدنية، مثل ذلك المذكور مثل الحق والباطل وأهل كل منهما، فأما الزبد الطافي فيزول باطلاً مرمياً به، وأما ما ينفع الناس منهما من الماء والمعادن فيبقى في الأرض زماناً، وينتفع به أهلها، ومثل ذلك المذكور يبين الله الأمثال لإيضاح الشبهات. والمراد: أن الله تعالى بعد بيان خطأ الكفار في الآية المتقدمة (١٤) وما بعدها في اتخاذ آلهة لا تضر ولا تنفع، ضرب مثلين لثبات الحق وهو الإيمان بالقرآن، وزوال الباطل وهو الكفر، والباطل كالزبد فوق الماء يذهب ويتبدد، والحق يبقى كالماء والمعدن الصافي اللذين يبقيان في الأرض، فينتفع بهما الناس. والمثلان أحدهما ريفي وهو الماء والزرع، والآخر مدني وهو صناعة المعادن. وقوله الأرض، فينتفع بهما الناس. والمثلان أحدهما ريفي وهو الماء والزرع، والآخر مدني وهو صناعة المعادن. وقوله

١٨ ـ المثوبة الحسنة وهي الجنة للذين استجابوا لربهم بالإيمان والطاعة، والذين لم يطيعوا الله ورسوله لا ينفعهم في الآخرة الفداء بجميع ما في الدنيا، وضِعْف ما فيها، أولئك الذين لم يطيعوا الله وماتوا وهم كفار لهم سوء العذاب في الآخرة، ومسكنهم جهنم، وبئس المستقر الذي يستقرون فيه.



قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِنِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِنِكْرِ اللَّهِ تَطْمَعِنُّ الْقُلُوبُ ۞

19 - هل من يعلم فيؤمن ويستجيب كالحمزة، يعلم أن ما أنزله الله إلى رسوله هو الحق الثابت الصحيح، كمن لا يعلم كأبي جهل وهو أعمى القلب والبصيرة ولا يؤمن؟ لا يستويان ولا يتشابهان، إنما يتعظ أصحاب العقول الراجحة.

٢٠ ـ وأولو العقول هم الذين يوفون بعهد الله وبعهد
 العباد، فيقومون بما فرضه الله عليهم، وينفذون
 معاهداتهم مع الآخرين، ولا ينقضون بنود المواثيق
 والعهود التي التزموها. والميثاق: العهد المؤكد.

٢١ - وهم أيضاً الذين يصلون ما أمر الله بوصله وهو صلحة الأرحام وغيرها، ويخافون وعيد ربهم فلا يعصونه، ويخشون خطر الحساب، فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا.

الله على طاعة الله وترك المعاصي، بقصد طلب رضا وعلى أقدار الله، وترك المعاصي، بقصد طلب رضا ربهم، لا لأغراض دنيوية أخرى من فخر أو سمعة وغيرهما، وأدوا الصلاة في أوقاتها، وأنفقوا في طاعة الله مما رزقهم الله، فأدوا الزكاة وغيرها، سراً وجهراً، ويدفعون الإساءة بالإحسان، أولئك المتصفون بالصفات المذكورة لهم العاقبة المحمودة في الدار الآخرة، وهي الجنات.

٢٣ ـ تلك العاقبة الحميدة هي جنات إقامة وخلود،
 ومعهم من كان ممن صلح من الآباء والأمهات

والأزواج والذرية الأولاد، وإن لم يكونوا في درجتهم في التقوى والصلاح، تكريماً لهم وإيناساً بلقاء أحبتهم وإقرار أعينهم وسرورهم، وتدخل الملائكة من جميع أبواب الجنة ومنازل السكني للتهنئة والتحية، قائلين لهم ما يأتي :

٢٤ ـ يقولون لهم: سلام عليكم، سلمتم من الآفات ودامت سلامتكم، بسبب صبركم على الطاعة والتقوى، وعن المعاصى، فنعمت الجنة عقباكم وداراً لكم أيها الأبرار.

٢٥ ـ والذين ينقضون بنود عهد الله بعد إبرامه ومعاهدته على الطاعة، ويقطعون ما أمر الله بوصله كصلة الأرحام،
 ويفسدون في الأرض بالكفر والظلم والمعاصي وإثارة الفتن، أولئك لهم الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولهم عذاب
 النار، والعاقبة السيئة في الآخرة.

٢٦ - الله يوسع الرزق لمن يشاء، ويضيق الرزق على من يشاء من خلقه، والبسط لا يدل على الكرامة، والقبض لا يدل على الكرامة، الدنيا في جنب لا يدل على الإهانة، وفرح أهل مكة فرح بطر بما بسط لهم في الدنيا، وجهلوا ما عند الله، وما الحياة الدنيا في جنب الآخرة إلا متعة قليلة لا تدوم.

٢٧ ـ ويقول كفار مكة: هلا أنزل على محمد معجزة حسية كعصا موسى ويده وناقة صالح، قل لهم أيها النبي: إن الله يضل من يشاء إضلاله، لأنه عاند وتمرد، فلا تفيده الآيات شيئًا، ويرشد إلى دينه وإلى الحق من تاب، وأقلع عما كان عليه، وترك العناد.

٢٨ ـ والذين أنابوا هم الذين آمنوا بالله وبما أنزل، وتسكن وتستأنس بذكر الله بتوحيده وتذكر وعده، ألا بتوحيد الله ووعده والتأمل في مخلوقاته وصنعه، وتذكر قدرته تسكن قلوب المؤمنين.

٢٩ ـ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم الحياة الطيبة والسرور، وحسن المرجع في الآخرة.

•٣- مثل إرسال الرسل السابقين، أرسلناك في جماعة من الناس، مضت من قبلها جماعات، لتقرأ عليهم القرآن الذي أوحينا به إليك، وهم يجحدون باسم الرحمن، فينكرون وجود هذا الاسم لله تعالى، ولا يشكرون نعمه، قل لهم أيها النبي: الرحمن هو ربي، أي خالقي ومدبر أمري، لا إله في الوجود غيره، ولا مستحق للعبادة سواه، عليه اعتمدت في جميع أموري ومناصرتي، وإليه وحده مرجعى في الآخرة وتوبتى.

۳۱ القرآن نفسه هو المعجزة أو الآية لو تعقلوا، فلو فرض أن هناك قرآناً أو كلاماً تُسيّر به الجبال عن أماكن استقرارها بإنزاله وتلاوته، أو قطعت و شققت به الأرض، فكانت سهولاً وعيوناً وأنهاراً، أو صار به الموتى أحياء بقراءته عليهم، لكان هذا القرآن، ولما آمن به أهل مكة عندما شاهدوا منه ما ذكر، بل لله الأمر جميعاً، فهو القادر وحده على إنزال الآيات، ولو شاء أن يؤمنوا لأمنوا، سواء أنزل ما اقترحوا أم لم ينزل، أفلم يعلم المؤمنون ويتحققوا أن لو يشاء الله، لهدى الناس جميعاً إلى الإيمان، ولو من غير مشاهدة

الذّينَ عَلَيْهِ مُ اللّهُ الْمَالُوا الصَّلِحَتِ طُوبِ لَهُمْ وَحُسْنُ مَاكِ اللّهَ كَذَلِكَ أَرْسَلُنْكَ فِي أُمَّةٍ فَدَ خَلَتَ مِن قَبْلِهَا أُمَمُ اللّهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهِ مَنَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

آيات ومعجزات، ولا يزال كفار مكة تصيبهم بما صنعوا من الكفر وتكذيب الرسول داهية تقرع قلوبهم، من قتل وأسر وقحط، أو تحل القارعة قرب ديارهم، فيملؤهم الخوف والفزع منها، حتى يحيق مصداق وعدالله الذي وعدك به وهو النصر عليهم وفتح مكة أو قيام القيامة، إن الله لا يخلف الميعاد على الإطلاق، لامتناع الكذب في كلامه.

٣٣ ـ وكما استهزئ بك أيها الرسول من المشركين، استهزئ برسل سابقين من أقوامهم، حين دعوهم إلى الإيمان، فاصبر على أذاهم، فأمهلتُ الكافرين مدة للتوبة، ثم أخذتهم بالعذاب الشديد، فكيف كان عقابي لهم على الكفر والاستهزاء؟!

"٣٣ هل يتساوى من هو رقيب على كل نفس، وعالم بما كسبت من خير أو شر، ومن ليس كذلك من الأصنام والأوثان التي لا تضر ولا تنفع؟ وقد جعلوا لله شركاء في العبادة، قل لهم أيها النبي: سمّوهم له من هم، والمراد أنهم لا حقيقة لهم، بل أتخبرون الله بشركاء لا يعلمهم في الأرض ولا في السماء، بل أتصفونهم بالشركاء بقول ظاهري فقط، باطل لا أصل ولا حقيقة له فهو كالخيال؟ بل زُيِّن للكفار كفرهم وكذبهم وافتراؤهم على الله، وصُرفوا عن الهداية والإيمان، ومن يجعله الله ضالاً عن الحق والهدى بسبب علمه السابق بضلاله وكفره، فليس له أحد يهديه.

٣٤ لهؤلاء الكفرة عذاب في الدنيا بالقتل والأسر، ولعذاب الآخرة أشد وأنكى منه، وما لهم من عذاب الله من عذاب الله عن عذاب الله عن عنه ولا عاصم.

٣٥\_صفة الجنة العجيبة الشأن التي وعد بها

المتقون: أنها تجري من تحت بساتينها الأنهار، ثمارها

دائمة لا تنقطع، وظلها دائم كذلك لا يزول، تلك الجنة عاقبة الذين اتقوا الله، بالتزام أوامره، واجتناب نواهيه،

٣٦\_ والمسلمون من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه من مؤمني اليهود، وهم ثمانون رجلاً

يفرحون بما أنزل إليك أيها النبي من القرآن، ومِن أهل

الكتاب الذين تحرّبوا على النبي ﷺ من اليهود وساعدوا

المشركين، مثل كعب بن الأشرف اليهودي وأصحابه، مَنْ ينكر بعض القرآن، مثل نسخه لشرائعهم وكل ما

يخالف ما افتروه كادعاء بنوة المسيح لله، قل لهم أيها

النبي: إنما أمرت أن أعبد الله وحده، ولا أشرك به

أحداً غيره في عبادته، إلى الله أدعو الناس لا إلى غيره،

الدين، أنزلنا القرآن على أصول الشريعة وفروعها،

للحكم بين الناس في الوقائع والقضايا بالحكمة والعدل، حكماً قاطعاً لا يبدل، فاصلاً بين الحق

والباطل، بلسان العرب ليسهل فهمه وحفظه، كما أنزلنا

الكتب على الرسل بلغات أقوامهم، ولئن اتبعت فرَضاً أهواء قومك الكفار فيما يدعونك إليه من ملتهم،

٣٧ ـ ومثل هذا الإنزال المشتمل على أصول

وعاقبة الكافرين بالله النار، لا غير.

وإليه وحده مصيري ومرجعي.



مَّ مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّعُونَّ تَجُرِي مِن تَعْبَهَ ٱلْأَنْهَارُّ أَلَّا الْأَنْهَارُّ أَلَّا الْمُتَّالِهُمُ ٱلْكِينِ الْقَوْاَ وَعُقْبَى ٱللَّذِينِ اللَّهَ الْمُتَّالِينِ اللَّهَ الْمُتَّالِينِ اللَّهَ الْمُتَالِكُ مُونَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ أَدْ قُلُ إِنَّمَا أُمِرْتُ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ أَدْ قُلُ إِنَّمَا أُمِرْتُ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَةً وَاللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْلِقُولُ الْمُنْ ا

وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكْمًا عَرَبِيًا وَلَيِنِ أَبَّعْتَ أَهُوآءَ هُم بَعْدَمَا جَاءَكُ مِنَ أَلَيْ وَلَا وَاقِ الْآُ وَلَقَدُ الْحَاءَ فُكُمِنَ أَلْقُهِ مِن وَلِيَ وَلَا وَاقِ الْآُ وَلَقَدُ الْحَمْ أَزْوَجًا وَذُرِيَّةَ وَمَا كَانَ الْمُمْ أَزْوَجًا وَذُرِيَّةَ وَمَا كَانَ الْمُمْ أَزْوَجًا وَذُرِيَّةَ وَمَا كَانَ الْمُمْ أَزْوَجًا وَذُرِيَّةً وَمَا كَانَ الْمُمْ أَزْوَجًا وَذُرِيَّةً وَمَا كَانَ الْمُمْ أَزْوَجًا وَدُرِيَّةً وَمَا كَانَ الْمُمْ أَزْوَجًا وَدُرِيَّةً وَمَا كَانَ الْمُ

لرَسُولٍ أَن يَأْقِى َكَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابُ ۞ يَمْحُوا ٱللَّهُ مَايَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُۥۤ أُمُّ ٱلْكِتَنبِ ۞

مِنْ أَطُرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَعْكُمُ لَا مُعَقِّبُ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (إِنَّ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًا ۗ

يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وسَيَعْلَمُ الْكُفْنُ لِمَنْ عُفْبِي ٱلدَّارِ ١

كالصلاة إلى قبلتهم، بعدما جاءك من تعليم الله إياك، ليس لك من الله من صديق ناصر ينصرك، ولا مانع يقيك من عذاً به أو يمنع العقاب عنك.

٣٨ ـ ولقد أرسلنا رسلاً بشراً من قبلك مثلك أيها النبي، وجعلنا لهم أزواجاً من النساء، وذرية توالدوا (أولاداً) كما هي لك، وما صحّ لرسول أن يأتي بمعجزة حسية من نفسه إلا بأمر الله وإرادته ومشيئته، لكل حادث كتاب معين، ولكل أمر مقضى أجل محدد. والمراد بالكتاب هنا: الشيء المكتوب، أي معجزة تناسب زمن الرسول المرسل.

٣٩ ـ ينسخ الله أحياناً ما يشاء من الأحكام، ويبقي ما يشاء من الأحكام بمقتضى الحكمة والمصلحة وملائمات الزمان، وعنده تعالى أصل الكتب، وهو اللوح المحفوظ الذي لا تبديل فيه ولا تغيير.

• ٤ - وإن أريناك بعض ما نعدهم به من العذاب في حياتك، أو نتوفيتك قبل تعذيبهم، فما عليك إلا تبليغ الأحكام،
 وعلينا محاسبتهم على أعمالهم ومجازاتهم إذا صاروا إلينا.

٤١ \_ أو لم ير أو يعلم أهل مكة وغيرهم أننا ننتقص من جوانب الأرض التي يعيشون فيها بتخريبها وإهلاك أصحابها، أو بفتح بعضها على المسلمين، والله يحكم بما يشاء، لا متابع ولا ناقض مبطل لحكمه، والله يحاسب الناس عما قريب في الآخرة، على وجه السرعة.

٤٢ \_ وقد مكر الكفار الذين من قبلهم من الأمم بأنبيائهم، والمكر: التدبير الخفي، فلله التدبير المطلق، لا يؤبه بتدبير دون تدبيره، ولا يخيب تدبيره أبدأ، وأما مكر غير الله فلا يضر إلا صاحبه، يعلم الله جميع ما تكسب كل نفس، فيعد جزاءها، وسيعلم كل كافر لمن العاقبة المحمودة في الدار الآخرة، لهم أم للمؤمنين!!

27 - ويقول الكفار: لست يا محمد رسولاً مرسلاً من الله إلى الناس، قل لهم: كفى بالله شاهداً على صدقي بيني وبينكم، فهو يعلم صحة رسالتي، وكذلك المطلع على علم أهل الكتاب من مؤمني اليهود والنصارى يشهد أيضاً بصدق دعوتي ورسالتي، لما علموا صدقه من كتبهم.

#### سِوْرَةُ ابْرَاهِكِيمَ الْمُ

ا - ﴿الرَّ﴾: ألف، لام، را، للتنبيه والتحدي وإثبات إعجاز القرآن، كما تقدم في أمثاله، هذا كتاب وهو القرآن أنزلناه إليك أيها النبي، لتخرج الناس به من ظلمات الكفر والجهل والضلالة إلى نور الإيمان والعلم والهداية، بأمر ربهم وتوفيقه وتيسيره، إلى طريق القوي، الغالب في ملكه، القاهر لعباده، المحمود على كل حال، المستحق للحمد لكثرة نعمه، وقوله: ﴿إِنَّ صِرَطٍ﴾ بيان للنور المتقدم ذكره.

٢ - الإله الذي له جميع ما في السماوات
 والأرض ملكاً وخلقاً وتصريفاً وتدبيراً وتعبداً،
 وهلاك وعذاب للمنكرين وجود الله أو الذين عبدوا

غيره، من عذاب شديد صاروا إليه يوم القيامة، أي يولولون من شدة العذاب.

٣-العذاب للكفار الذين يختارون أو يؤثرون الحياة الدنيا على حياة الآخرة الدائمة، ويمنعون الناس عن الإيمان والدخول في الإسلام، ويطلبون لملة الإسلام اعوجاجاً وزيغاً وانحرافاً عن الحق، لموافقة أهوائهم، أولئك الكفار المذكورون في خطأ بعيد عن الحق والصواب.

٤ ـ ما أرسلنا رسولاً من الأمم السابقة إلا متكلماً بلغة قومه الذين بعث فيهم، ليفهموا عنه شرع الله تعالى، وليبين لهم ما أتى به من الشريعة، ويكون المضل والهادي بعد هذا البيان هو الله عز وجل، وهو سبحانه القوي في ملكه، الحكيم في صنعه، فلا يهدي ولا يضل إلا لحكمة. وليس الإضلال والهداية أمراً جبرياً، وإنما الإضلال يكون بسبب التمادي في الكفر والعناد، والهداية بالتوفيق والرعاية.

٥ - ولقد أرسلنا موسى مصحوباً بالمعجزات والآيات التسع إلى فرعون وملئه، وقلنا له في مضمون الرسالة: أخرج بني إسرائيل في ملك فرعون من ظلمات الكفر والجهل، إلى نور الإيمان والعلم، وذكّرهم بالوقائع الجسام التي مرت على أمم الأنبياء السابقين، وكيف نجا المؤمنون وهلك الكافرون؟ إن في ذلك التذكير بأيام الله لدلالات واضحات على التوحيد وكمال القلرة، وعبرة وعظة، لكل كثير الصبر على المحن والبلاء والطاعة، كثير الشكر للنعم.

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسَتَ مُرْسَلًا قُلْ كَغَي بِاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ آذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ الْوَءَ ٱلْعَدَابِ وَيُذَبِّعُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّعُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ يَسَاءَ كُمْ وَقِي وَيَعْمَ عُظِيدٌ إِنَّ وَإِذْ تَأَذَنَ وَيُخَمِّمُ لَكِنْ اللّهَ عُنِي رَبِّكُمْ لَإِن شَكَرُتُمْ وَلَيْن كُمْ أَوْلَ اللّهَ عَظِيدٌ إِنَّ وَالْمَوْنَ وَالْمَوْنَ إِن تَكْفُرُواْ الْتَهُ وَمِن فِي ٱلْأَرْضِ عَذَابِي لَشَدِيدٌ فَي وَقَالُ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ الْتَهُ وَمِن فِي ٱلْأَرْضِ عَذَابِي لَشَدِيدٌ فَي وَقَالُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ اللّهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ عَذَابِي لَشَدِيدٌ فَي وَقَالُواْ إِنّا لَكُهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلْمُ اللّهُ مُوسَى إِن اللّهُ مُوسَى إِن اللّهُ مُوسَى إِن اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ مَوْنَ وَاللّوالِيْ اللّهُ مُوسَى اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مُوسَى وَاللّوا إِنّا لَقِي شَكِي مِمَا مَدْعُونَا اللّهُ مُوسَى وَالْمُوسَى وَالْمُولِي اللّهُ مُولِي وَاللّهُ مَلْ اللّهُ مُوسَى وَالْمُولِي اللّهُ مُوسَى وَالْمُولِي اللّهُ مَا اللّهُ مُوسَى اللّهُ مُلْمُ مُوسَى وَالْمُولُولُ اللّهُ مُوسَى اللّهُ مُوسَى اللّهُ مُوسَى اللّهُ مُوسَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُوسَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُوسَى اللّهُ مُوسَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّه

7 ـ واذكر أيها الرسول حين قال موسى لقومه: تذكروا نعمة الله عليكم حين أنجاكم من آل فرعون بإغراق فرعون وجنوده، يذيقونكم العذاب السيّئ الشديد، وهو استعبادكم واشتغالكم بالأعمال الشاقة، ويذبّحون أبناءكم المولودين، ويتركون البنات أحياء للخدمة والإذلال مع أمن شرهن وسرعة فناء نسلكم، وفي ذلكم المذكور من أفعالهم ابتلاء عظيم وامتحان وفتة من ربكم.

٧ ـ واذكروا يا بني إسرائيل حين أعلن ربكم إعلاناً عاماً مؤكداً وأخبركم فقال: لئن شكرتم نعمتي بالتوحيد والطاعة لأزيدنكم نعمة أخرى تفضلاً مني، ولئن جحدتم ذلك وعصيتم أمري لأعذبنكم، إن عذابي شديد لمن كفر وعصي.

٨ وقال موسى: إن تجحدوا نعمة الله تعالى أنتم وجميع البشرية، فإن الله لغني عن خلقه وعن شكركم لا يحتاج إليه، مستحق للحمد في ذاته لكثرة إنعامه على الناس، محمود على كل حال في صنعه بهم.

٩ ـ وأضاف موسى قائلاً: ألم يصلكم خبر
 الذين مضوا من قبلكم من الأمم المكذبة، من قوم

نوح وعاد وتمود، والذين جاؤوا من بعدهم من الأقوام، لا يحصي عددهم إلا الله تعالى، فعضُّوا أيديهم غيظاً مما جاءت به الرسل من العقائد والشرائع، أي سمعوا الحديث عنها ولم يقبلوها، وقالوا: لقد كفرنا بما أرسلتم به في زعمكم، ونحن في شك موقع في الريبة والقلق والحيرة، مما تدعوننا إليه من الإيمان بالله وحده وترك ما سواه، فهو أمر غير متيقن.

10 - قالت لهم رسلهم: أفي وحدانية الله تعالى شك؟ أي لا شك في توحيده لظهور ذلك ووضوحه، وهو سبحانه خالق السماوات والأرض ومبدعهما على أكمل نظام، ولا على مثال سابق، يدعوكم إلى عبادته وطاعته والإيمان به وتوحيده ليغفر لكم بعض ذنوبكم وهي حقوق الله لا حقوق العباد، فلا تغفر إلا بمسامحة أصحابها، ويؤخركم بلا عذاب كلي إلى انتهاء آجالكم العادية، قالوا لهم: ما أنتم إلا بشر مثلنا، ولستم ملائكة، فلا فضل لكم علينا، تريدون أن تصرفونا عما كان يعبد آباؤنا من الأصنام، فإن كنتم صادقين، فأتونا بحجة واضحة قوية على صدقكم وصحة ادعائكم النبوة. وهذا تعنّت فإنهم جاؤوهم بمعجزات واضحة كثيرة.



الحقالت لهم رسلهم: ما نحن إلا بشر مثلكم في الخلقة والطبع كما قلتم، ولكن الله يتفضل على من يشاء منهم بالنبوة، وما ينبغي لنا وليس في استطاعتنا أن نأتيكم بحجة أو معجزة إلا بمشيئة الله وقدرته وأمره، وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون، وليثقوا به في جميع أمورهم.

17 ـ ولا عذر لنا في ألا نتوكل على الله، ولا مانع لنا من ذلك، والحال أنه قد أرشدنا إلى طريق رحمته والنجاة من عذابه، ولسوف نصبر على أذاكم وتكذيبكم، وسينصرنا الله عليكم، وعلى الله وحده فليثبت المتوكلون ثباتاً ناشئاً من إيمانهم، ويفوضوا أمورهم إليه.

17 ـ وقال بعض الكفار المتمردين العتاة لرسلهم: لنخرجنكم من ديارنا، أو لتصيرن وتعودن في ملتنا الموروثة، والملة: الدين والشريعة، فاختاروا أحد الأمرين، فأوحى الله إلى الرسل في تلك الحال: لنهلكن الكافرين الطغاة.

14 ـ ولنسكننكم ديار هؤلاء الكفار الذين توعدوكم، من بعد إهلاكهم، ذلك الموحى به، وهو إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين لمن خاف موقفي يوم الحساب، وخاف وعيدي بالعذاب لمن

يخالف أمري. والمقام هنا كناية عن الذات الأقدس على سبيل التعظيم، كما في قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ﴾ [الرحمن 27/00].

 ١٥ ـ واستنصر الرسل بالله على أعدائهم، وخسر وهلك كل متعاظم متكبر عن طاعة الله، معاند للحق مخالف له.

١٦ ـ وجهنم أمامه وفي انتظاره ليصلاها ويدخلها يوم القيامة، بعد إهلاكه في الدنيا، ويسقى فيها من الصديد الذي يسيل من أجساد أهل النار، مختلطاً بالقيح والدم.

١٧ ـ يتكلف شربه مرة بعد مرة بالشدة والقهر، لإطفاء عطشه، ولا يكاد يبتلعه، بل يغص به، وتأتيه أسباب الموت من كل جهة، ولكنه لا يموت، فيستريح من الشدائد والآلام، وبعد ذلك العذاب عذاب قوي متصل وشديد غير منقطع.

١٨ ـ الصفة العجيبة لأعمال الكفار الصالحة كصلة الرحم والصدقة وفعل الخير في عدم الانتفاع بها في الآخرة كرماد (أثر نار) عصفت به الريح ونسفته، في يوم شديد العواصف، لا يقدر الكفار على شيء مما كسبوا (عملوا في الدنيا) من تلك الأعمال في الدنيا، ولا يرون لها أثراً في الآخرة، ذلك الضلال مع توهمهم أنهم محسنون: هو الضلال البعيد عن النفع، والحق، والخسران والهلاك الذي لا يعوض.

مِمَّاكَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَالضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ۞

الَّهُ تَرَأَكُ اللَّهُ خَلَقُ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ أَن يَشَأُ

يُدْهِبْكُمُ وَيَأْتِ بِعَلْقِ جَدِيدٍ (إِنَّ وَمَاذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيرٍ

وَجَرَزُواْ لِللَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الْشُعْفَوُا لِلَّذِينَ السَّتَكُبُرُواْ

إِنَّا كُنَّ الْكُمُ تَبِعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْهَدَ لِنَا اللَّهُ لَمَلَدُ يَنكَ كُمْ مَّسَوَاةً عَلَيْنَا اللَّهُ لَمَلَ يَنكَ كُمْ مَّسَوَاةً عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ لَمَا السَّيْطِلُنُ مِن مَّرِيصِ (إِنَّ وَقَالَ الشَّيْطِلُنُ المَّاقِفِي اللَّهُ مَا اللَّهُ وَعَدَالُكُو وَعَدَالُكُو وَعَدَالُكُو وَعَدَالُكُو وَعَدَالُكُو وَعَدَالُكُو وَعَدَالُكُو وَعَدَالُكُو وَعَدَالُكُو وَعَدَالُكُ وَعَدَالُكُو وَعَدَالُكُو وَعَدَالُكُو وَعَدَالُكُو وَعَدَالُكُ وَعَلَيْكُمُ مِن سُلُطُنِ إِلَّا الْنَدَعُولُ وَعَدَالُكُو اللَّهُ مَا عَذَالُ السَّيْطِينَ وَيَعِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن سُلُطُنِ إِلَّا الْمَرْسُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن مُلُولُ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَةِ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالُ الْمُعَلِينَ فَي السَّكُمُ الْمُلُولُ الْمُعَمَّ وَاعَمَالُوا السَّلُولُ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَوا السَّلُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّكُمُ الْمُ الْمُنْ الْمُعَلِقُ السَّكُمُ الْمُ الْمُنْ الْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّكُمُ الْمُنْ السَلِكُمُ اللَّهُ السَّكُمُ الْمُنْ الْمُعَلِّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَلِي الْمُ الْمُ اللَّهُ السَلِكُمُ اللَّهُ السَلِكُمُ اللَّهُ السَلِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْلُكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

19 ـ ألم تعلم أيها المخاطب أن الله خلق السماوات والأرض للاستدلال بهما على كمال قدرته، بالحكمة والوجه الصحيح الذي يحق أن يخلقهما عليه، إن يشأ يعدمكم، ويأتي بمخلوقات جديدة مكانكم أطوع وخيراً منكم.

۲۰ وليس ذلك بممتنع أو متعسر على الله،
 فإنه تعالى قادر لذاته على كل شيء، بكلمة ﴿كُن فَيَكُونَكُ [البقرة ٢/١١٧] ومواضع أخرى من السور.

القيامة في أرض متسعة، وهي المحشر، فقال القيامة في أرض متسعة، وهي المحشر، فقال الأتباع ضعفاء الرأي والفكر للقادة المستكبرين الأقوياء: إنا كنا أتباعاً لكم في الدنيا في شأن الكفر والتكذيب للرسل، فهل أنتم دافعون عنا بعص الشيء أو كله من عذاب الله؟ قال المستكبرون: لو هدانا الله للإيمان، لهديناكم إليه، يستوي علينا الجزع أو التبرم والصبر، ليس لنا من منتجى ومهرب من العذاب.

٢٢ وقال الشيطان (إبليس) لأتباعه في
 الآخرة، لما أحكم الأمر ونُفذ وفرغ منه، ودخل
 أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار: إن الله وعدكم

وعداً حقاً أنجزه بالبعث والحساب ومجازاة المحسن والمسيء، ووعدتكم وعداً باطلاً: وهو ألّا بعث ولا حساب، فأخلفتكم وعدي، ولم يكن لي تسلط وقدرة عليكم، لكن دعوتكم إلى الكفر والعصيان، فأسرعتم إجابتي وطاعتي، فلا تلوموني على إغرائي وتوريطي، وخلف وعدي، ولوموا أنفسكم على إجابتي وإطاعتي، ولم تطيعوا ربكم لما دعاكم إليه من الحق، ما أنا اليوم بمغيثكم مما وقعتم فيه من العذاب، وما أنتم تتمكنون من إغاثتي وإنقاذي، إني كفرت اليوم بإشراككم إياي مع الله، من قبل في الدنيا، إن الكافرين المشركين لهم عذاب مؤلم.

٢٣ ـ وأدخل الله المؤمنين بالله، الذين عملوا الأعمال الصالحة التي أمر الله بها، جنات تجري من تحت بساتينها الأنهار، خالدين فيها خلوداً دائماً، بأمر ربهم ومشيئته، تحيتهم فيها على الدوام من الله وملائكته: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى المدار.

٢٤ ـ ألم تعلم أيها المخاطب كيف ضرب الله مثلاً أي وضعه الموضع اللائق به، شبّه فيه الكلمة الطيبة وهي كلمة الإسلام: لا إله إلا الله، وكل ما يدل على الحق والخير والفضيلة، بالشجرة الطيبة، أصلها راسخ في الأرض، وأعلاها مرتفع في السماء، وهكذا كلمة التوحيد والدعوة إلى القرآن راسخة في قلب المؤمن.

تُؤْتِيَ أُكُلَهَاكُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمَّالَ

لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (أَنَّ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ

كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ

ا يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّالِتِ فِٱلْحَيَوْةِ

ٱلدُّنْيَاوَفِ ٱلْآخِرَةِ ۚ وَيُضِلُ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ

ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفَّرًا

وَأَحَلُواْ قُوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿ حَهَا مَا يَصْلَوْنَهَ ۖ وَبِيْسَ

ٱلْقَرَارُ ﴿ وَكَا وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِةٍ - قُلُ

تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلتَّارِ ﴿ قُلِ لَعِبَادِي ٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَةً

مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلاخِلَالُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَق

ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ

بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرُ تِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّ رَلَكُمُ ٱلْفُلْك لِتَجْرِي

فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ - وَسَخَرَلَكُمُ ٱلْأَنْهِ كُرَ ١٠٠ وَسَخَرَلَكُمُ

ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ دَآيِبَيْنِ وَسَخَرَلَكُمُ ٱلْيَّلُ وَٱلنَّهَارَ الْبَ

٢٥ ـ تعطي ثمرها كل وقت بإرادة خالقها ومشيئته، ويبين الله الأمثال للناس ليتعظوا ويتفهموا، فيؤمنوا ويعملوا. وهذا مظهر من مظاهر تصوير المعانى في القرآن الكريم بصور المحسوسات.

77 ـ والكلمة الخبيثة وهي كلمة الكفر وكل ما يدعو إلى الشر والضر، كالشجرة الخبيثة وهي شجرة الحنظل التي استؤصلت واقتلعت من أصلها فوق الأرض بسبب قرب جذورها من سطح الأرض، ليس لها استقرار، ولم يبق منها شيء. وكذلك كلمة الكفر والشر نهايتها إلى الفناء.

٢٧ ـ يشبّ الله المؤمنين بالقول الثابت الذي ثبت بالحجة عندهم وتمكن في قلوبهم، وهو الكلمة الطيبة المتقدمة: كلمة الشهادة وكل كلمة حق، يشبّهم في الدنيا وقت سؤال القبر، وفي يوم القيامة، فلا يتلعثمون إذا سئلوا عن معتقدهم في موقف الحساب وعند رؤيتهم أهوال الحشر، ويضل الله الكفار عن حجتهم، فلا يهتدون إلى الحق والجواب الصحيح، بل يقولون: لا ندري، ويفعل الله ما يشاء من تثبيت بعض الناس، وإضلال آخرين، من غير اعتراض عليه.

۲۸ ـ ألم تنظر إلى من بدلوا شكر نعمته كفراً،
 وهم قادة الكفار والمشركين، بتكذيبهم برسالة محمد
 وشريعته، وأنزلوا قومهم الذين شايعوهم في

الكفر دار الهلاك، وهي جهنم، بأن أعدوا لهم أسباب دخول النار، فدخلوها جميعاً. وهذا تعجيب من حالهم.

٢٩ ـ يدخلون جهنم ويقاسون حرها، وبئس المقر جهنم.

٣٠ ـ وجعلوا لله شركاء ونظراء في الربوبية واستحقاق العبادة، ليوقعوا قومهم في الضلال عن التوحيد ودين الإسلام، قل لهم: أيها المشركون تمتعوا بشهواتكم وإضلال غيركم، فمردكم ومرجعكم إلى النار ليس لكم سواها.

٣١ ـ قل أيها النبي لعبادي الذين آمنوا بالله واليوم الآخر: أقيموا الصلاة المفروضة، على وجهها الأكمل، وأنفقوا وقت السر ووقت العلانية بالصدقات والزكوات، من قبل مجيء يوم القيامة الذي لا فداء فيه، ولا مصادقة خليل تنفع.

٣٣ ـ وأدلة قدرة الله ووجوده ووحدانيته كثيرة، منها: أن الله أوجد السماوات والأرض، وأنزل من السحاب مطراً، فأخرج بذلك الماء من الثمرات والغلال رزقاً تعيشون به أيها الناس، وذلّل وأعد لكم السفن لتجري في البحر بكم للانتفاع والركوب والتصرف، بإذن الله ومشيئته، وذلّل لكم الأنهار للمتعة والزراعة والركوب وتوليد الكهرباء وغير ذلك من المنافع.

٣٣\_ وأوجد لكم الشمس والقمر دائمين للانتفاع والاستضاءة بضوئهما، متعاقبين عليكم ليلاً نهاراً، لما يحقق مصالحكم، ولمعرفة السنين والحساب، وأوجد لكم أيضاً الليل للراحة، والنهار للعمل وابتغاء فضل الله بالتجارة والزراعة والصناعة وغير ذلك.

وَءَاتَكُمُ وَنِكُمُ وَنِكُلِ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُواْ نِعْمَتَاللّهِ لَا تَعُصُوهَ آ إِنَ الْإِنسَانَ لَظَالُومٌ حَكَفَارٌ فَيْ وَإِذَ فَالْإِنْرَهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ عَلِمَا وَاجْنُبْنِ وَبِينَ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ عَلِمَا وَاجْنُبْنِ وَبِينَ قَالَ إِنْ نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ فَيْ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ فَي فَمَن تَبِعنِي فَإِنّهُ مِنْ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ فَي فَمَن تَبِعنِي فَإِنّهُ مِنْ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ فَي فَمَن تَبِعنِي فَإِنّهُ مِن وَمَنْ عَصَانِي فَإِنّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ فَي اللّهَ مِن ذُرِيّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي رَبِّع عِندَ بَيْتِكَ اللّهُ مَن وَرَبّنَا إِنِي قَلْمُ مَن الشَّمَا وَهُ مَن الشَّمَا وَمَن الشَّمْ وَاللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهِ مِن شَيْءِ مَن اللّهُ عَلَى اللّهِ مِن شَيْءِ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن عَلَى اللّهِ مِن شَيْءِ مَن اللّهُ عَلَى اللّهِ مِن شَيْء مَلُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُورِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ المُعْلِى الْمُورِي الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ اللللهُ المُور اللّهُ المُعْلِى اللللهُ المُعْلِى الللهُ المُعْلِى الللهُ المُعْلِى الللهُ المُعْلِى الللهُ المُعْلِى الللهُ اللهُ المُعْلِى الللهُ اللهُ المُعْلِى الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٣٤-وأعطاكم الله من كل ما طلبتموه بلسان الحال أو المقال، ومما لم تطلبوه، وإن تعددوا نعم الله التي أنعم بها عليكم، لا تستطيعوا إحصاء عددها، ولا شكرها على النحو المطلوب، إن الإنسان ظالم لنفسه بترك شكر النعمة، شديد الكفران والجحود لنعم الله، لا يؤدي واجب الشكر عليها.

٣٥ - واذكر أيها النبي حين قول إبراهيم ودعائه: رب اجعل بلد مكة آمناً أمناً دائماً لمن فيها من البشر والشجر والصيد، وأبعدني وأبنائي عن عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع.

٣٦-يا رب، إن الأصنام تسببت، مع كونها جمادات، لضلال كثير من الناس، فمن تبعني في الإسلام والتوحيد وترك عبادة الأوثان، فإنه من أهل ديني، ومن خالفني ولم يدخل في ديني، فإنك كثير المغفرة لمن تاب، رحيم بمن أناب وأصلح. وهذا الدعاء شفاعة في العصاة غير المشركين والكفار، وفتح باب الأمل والتوبة لمن يريد تدارك تقصيره.

٣٧ - ربنا إني أسكنت إسماعيل وأمه هاجر بواد لا زرع فيه، هو وادي مكة، عند بيتك وهو الكعبة

الذي حرمت التهاون به وانتهاك حرمته ومقامه، أسكنتهم به ودعوتك ليقيموا الصلاة فيه، فاجعل قلوب بعض الناس تميل إليهم، وتسرع إليهم شوقاً وحباً، وارزقهم من مختلف الثمرات بالإنبات أو الجلب، ليشكروا نعمتك التي أنعمت بها عليهم.

٣٨ - ربنا إنك تعلم ما نسر وما نعلن أو ما نكتم ونظهر، ولا يخفى على الله شيء في الأرض والسماء، فكل شيء تطلع عليه.

٣٩ - الشكر والحمد لله الذي رزقني حال الكبر ولدين هما إسماعيل وإسحاق، إن ربي كثير السماع للدعاء الصادر عن صدق وإخلاص وإيمان.

 ٤٠ - رب اجعلني مواظباً على الصلاة، واجعل من ذريتي من يؤدي الصلاة على الوجه الأكمل، ربنا واقبل دعائي وتضرعي.

١ - ربنا اغفر لي كل ما قصرت فيه نحوك، واغفر لوالدي ـ وهذا قبل أن يعلم بعداوتهما لله تعالى ـ يوم
 يوجد الحساب ويتحقق.

٤٢ - ولا تظنن أيها الرسول أن الله غافل عن استحقاق الظالمين الكافرين من أهل مكة وغيرهم للعذاب، بسبب مقاومة دعوتك وإيذائك والصدّ عن دينك، إنما يؤخر جزاءهم وعذابهم ليوم ترتفع فيه أبصارهم، فلا تَقِرّ في أماكنها، لهول ما ترى في ذلك اليوم.

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمَ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْتِدَتُهُمْ

هَوَآءٌ اللَّهُ كَانُدِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ

ظَلَمُواْرَبَّنَآ أَخِرْنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٍ نُجِّبُ دَعُوتُكَ وَنَتَجِع

ٱلرُّسُلُّ أَوْلَمْ تَكُونُوْ أَأَقْسَمْتُ مِن قَبْلُ مَالَكُمُ

مِّن زَوَالِ ﴿ وَلَا كَسُتُمْ فِي مَسَحِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا

أَنفُسَهُ ۚ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَابِهِ ۚ وَضَرَّبْنَا

لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ۞ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَاللَّهِ

مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ

﴿ فَكَ تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ - رُسُلَهُ \* إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينِ وُ

ذُو ٱننِقَامِ (إِنَّ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرً ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَٰتُ

وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِيدٍ

مُّفَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ إِنَّ اسْرَابِيلُهُ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ

وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ لَيْ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ

إِنَّ ٱللَّهَ سَسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ هَٰذَا بَكَنَّ ۚ لِلنَّاسِ وَلِيُسَذَرُواْ

بِهِ - وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَحِدُّ وَلِيَّذَّ كُرَأُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ (أَهُ

27 - وتراهم مسرعين إلى الداعي في ذل وانكسار، رافعي رؤوسهم إلى السماء، ناظرين نظرة فزع وذل، غير ملتفتين إلى شيء، لا ترجع إليهم أبصارهم، بل تبقى عيونهم شاخصة دائماً في هذا الوقت، وتتوقف أجفانهم عن الحركة، بسبب الأهوال، وقلوبهم خالية من العقل والفهم، لشدة فزعهم ودهشتهم، كالهواء، أي الخلاء الذي لا شيء فيه.

23 - وخوّف أيها النبي الكفار وحذرهم يوم يأتيهم العذاب يوم القيامة، فيقول الذين ظلموا أنفسهم بالكفر: ربنا أمهلنا وأخّر العذاب عنا إلى وقت معلوم غير بعيد، ورُدّنا إلى الدنيا نتدارك تقصيرنا، ونجب دعوتك بالتوحيد، ونتبع الرسل الذين أرسلتهم فيما بلّغوا من الشرائع، فيقال لهم توبيخاً: أو لم تكونوا حلفتم من قبل في الدنيا أنكم مخلّدون فيها، غير مفارقين لها، وأنه لا بعث ولا حساب.

20 ـ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي كعاد وثمود، وعلمتم كيف عذبناهم وأهلكناهم بذنوبهم، فلم تنزجروا، وبينا لكم الأمثال والعبر في القرآن، فلم تعتبروا ولم تتعظوا بذلك كله، ولم تدركوا أنكم مثلهم في

الكفر والعذاب.

عدر والعلم به . **٤٦** ـ وقد دبّر كفار مكة تدبيرهم الخفي، وبذلوا غاية جهدهم لإبطال الحق، وإثبات الباطل، وعند الله العلم بمكرهم وجزاؤه، فهو قادر على إبطاله، وإن كان مكرهم من العِظَم والشدة والخبث يكاد يزيل الجبال عن أماكنها.

٤٧ ـ فلا تظنن أيها الرسول أن الله مخلف وعده الذي وعد به الرسل بالنصر والتأييد، إن الله غالب قاهر
 لا يعجزه شيء، قادر على الانتقام لأوليائه من أعدائه.

 ٤٨ ـ ويكون الانتقام يوم تتبدل الأرض غير هذه الأرض، وتتبدل السماوات غير السماوات، وخرجوا وظهروا من القبور، خاشعين لله الواحد الذي قهر كل شيء بقدرته.

 ٤٩ ـ وتبصر الكافرين حينئذ يوم القيامة مشدودين مع بعض أو مقيدين بالقيود والأغلال، ومربوطاً كل واحد مع شيطانه الذي أغواه، والأصفاد: قيود الحديد التي توضع في الأيدي والأرجل.

• ٥ ـ قمصانهم من قطران (أسود منتن) تطلي به جلودهم، وتعلو النار وجوههم وتحرق أجسادهم.

١٥ ـ برزوا من قبورهم ليجزي الله كل نفس ما كسبت في الدنيا من خير أو شر، إن الله سريع الحساب،
 يحاسب جميع الخلق، في قدر نصف يوم.

حذا القرآن أنزله الله لتبليغ جميع الناس أحكام الشريعة والعقيدة، ولتخويفهم وعظتهم، ولإعلامهم أن الله إله واحد لا شريك له، ولا معبود سواه، وليتعظ أصحاب العقول السليمة التي تعقل وتدرك.

## ٩

1 - ﴿الرَّ ﴾: ألف، لام، را، تقدم بيان المراد منها، تلك آيات هذه السورة آيات الكتاب الكامل في كل شيء، والقرآن الواضح التام البيان. جمع بين الاسمين، وعطف كلمة ﴿قُرْءَانِ ﴾ على ﴿ ٱلْكِنَّابُ ﴾ من قبيل عطف الصفة على الموصوف. وتنكير كلمة ﴿قُرْءَانِ ﴾ للتفخيم.

٢ ـ وكثيراً ما يتمنى الكفار في الآخرة حينما ينكشف
 لهم الأمر أن لو كانوا في الدنيا مسلمين خاضعين منقادين
 لله، مؤمنين بالقرآن. وربما: استعملت هنا في الكثير،
 والغالب استعمالها في القليل.

٣ اتركهم أيها النبي على ما هم عليه من الاشتغال بالأكل والتمتع بدنياهم، وإلهاء الأمل بطول العمر وغيره عن الإيمان واتباعك، فسوف يعلمون عاقبة أمرهم، وسوء صنيعهم إذا عاينوا الجزاء الأخروي. وهذا تهديد لهم.

 ٤ ـ وما أهلكنا أهل قرية (بلد) من القرى، إلا ولها أجل محدود لإهلاكها، أجل مقدّر، وأمر مكتوب في اللوح المحفوظ لا بد من حصوله.

لا يتقدم هلاك أمة قبل مجيء أجلها ولا يتأخر
 عنه، فلا يغتروا بالإمهال. وتذكير فعل ﴿ يَسُتَأْخُرُونَ﴾
 العائد على ﴿ أَتَهَ ﴾ للحمل على المعنى.

 ٦ ـ وقال المشركون استهزاء وسخرية وتهكماً: يا أيها الذي نُزِّل عليه القرآن، إنك لمجنون في ادعائك.

٧ ـ هلا تأتينا بالملائكة ليشهدوا على صدقك وأنك رسول الله حقاً ، إن كنت صادقاً في دعواك أو قولك: إنك نبي ، وإن هذا القرآن من عند الله تعالى .

 ٨ ـ رد الله عليهم بقوله: ما ننزل الملائكة للعذاب والإهلاك وغير ذلك إلا بمقتضى الحكمة الإلهية، فهو تنزيل مقترن بالحق، وما كانوا حين نزول الملائكة بالعذاب مؤخرين لحظة واحدة، أي لو نزلنا الملائكة لعوجلوا بالعقاب.

٩ ـ إنني أنا الله الذي نزلت القرآن، وإنني له لحافظ من التحريف والتبديل، والزيادة والنقص. وهذا رد لإنكارهم واستهزائهم.

١٠ ـ ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك في الأمم الماضية والجماعات السالفة وسائر الفِرق.

١١ ـ وما يأتي رسولٌ شيعتَه للدعوة إلى توحيد الله وطاعته إلا كانوا به يستهزئون. وهذا للتسرية عن هموم النبي وأحزانه .

١٢ - مثل إدخالنا التكذيب والكفر والاستهزاء في قلوب أولئك الأولين، ندخله في قلوب المشركين من قومك،
 قساوتهم.

١٣ ـ لا يؤمنون أو لا يصدقون بالفرآن ولا بالنبي، وقد مضت سنة الله فيهم من الإذلال والإهلاك بتكذيب أنبيائهم. وهؤلاء مثلهم، والكلام تحذير لكفار مكة.

١٤ ـ ولو فتحنا على هؤلاء المشركين باباً من السماء، ومكّناهم من الصعود إليه، فصاروا يصعدون إلى السماء.

10 ـ لقال هؤلاء الكفار لفرط عنادهم: إنما منعت أبصارنا عن الإبصار، بل نحن قوم سحرنا محمد بذلك. والمراد التأكيد منهم على أن ما يرونه لا حقيقة له، بل هو باطل خيل إليهم بنوع من السحر.





وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا يَأْتِيمِ مِّن تَسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهُ زِءُونَ ﴿ اللَّهُ كَذَلِكَ نَسَلُكُهُ وَفِي تَسْتُهُ وَفِي اللَّهُ كَذَلِكَ نَسَلُكُهُ وَفِي

قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَيُ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُولِينَ وَلَهُ مَا مُنَا مُنَا لَكُمُ اللهُ مَا اللهُ مَاءَ فَظَلُّواْفِيهِ يَعْرُجُونَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاجَامِّنَ ٱلسَّمَاءَ فَظَلُّواْفِيهِ يَعْرُجُونَ

١٦ ـ ولقد جعلنا في السماء منازل للنجوم والكواكب، ومنازل الكواكب السيارة اثنا عشر المشهورة، وزينا السماء بالكواكب للناظرين.

 ١٧ ـ وحفظنا السماء من كل شيطان مرجوم بالحجارة، مطرود مبعد، من أن يسمع شيئاً من الوحي وغيره.

١٨ ـ حفظناها بالشهب، لكن من استمع مستخفياً،
 فإن الشهب النارية الظاهرة لكل مبصر تتبعه وتحرقه.
 والشهاب: شعلة من نار.

١٩ ـ والأرض بسطناها لتمكين الحياة المستقرة
 فيها ، وجعلنا فيها جبالاً ثابتة لئلا تتحرك بأهلها ، وأنبتنا
 في الأرض من كل شيء من النباتات ، مقدَّر معلوم .

٢٠ ـ وجعلنا لكم في الأرض كل ما يعاش به من غذاء وشراب ولباس ومسكن، وجعلنا معايش أيضاً لمن لا ترزقونهم من العيال والخدم والدواب، وإنما الله هو الرازق للجميع.

٢١ ـ وما من شيء من الأرزاق والمنافع إلا عندنا خزائن رزقه، ونحن قادرون على إيجاده من العدم، وما نسمح بإنزاله إلا بمقدار معلوم، بحسب حاجة العباد إليه، وبمقتضى الحكمة.

٢٢ ـ وأرسلنا الرياح لواقح للسحاب فتملؤه ببخار
 الماء فيصير ماء، ولواقح للأشجار والأزهار، فجعلنا
 المطر سقيا لكم ولزرعكم ومواشيكم وغسل الأرض

وتنظيف الجو والبيئة، ولستم خازنين لخزائنه في الآبار والعيون والغدران.

٢٣ \_ وبيدنا الإحياء والإماتة، ونحن نرث الأرض ومن عليها، فالبقاء لنا بعد فناء الخلق، نرث جميع الخلق والكون.

٢٤ \_ ونحن نعلم بكل من تقدم ولادة وموتاً، ومن تأخر فيهما، نعلم من مات من ولادة آدم ومن سيوجد من الأجيال.

٢٥ ـ وإن ربك أيها النبي هو وحده المتولي لحشرهم وجمعهم يوم القيامة، ثم لحسابهم وجزائهم، إنه حكيم في صنعه، عليم بخلقه.

٢٦ ـ ولقد خلقنا آدم الإنسان الأول من طين يابس يصلصل، أي يظهر صوتاً إذا نُقر عليه أو حرِّك، ومن طين أسود.

٧٧ \_ وخلق أبا الجن إبليس من قبل خلق آدم من لهب النار الشديدة الحر، التي تنفذ في المسام، الخالية من ـخان.

٢٨ ـ واذكر أيها النبي حين قال ربك للملائكة: إني سأخلق بشراً من طين يابس أسود متغير .

٢٩ ــ فإذا أتممت خلقته وكملت أجزاءه، ونفخت فيه من روحي، فصار حياً، فاسجدوا له. والروح: شيء نوراني عجيب من خلق الله تعالى. أضاف تعالى الروح إلى نفسه إضافة خَلْق إلى خالق، وهو تشريف لآدم.

٣٠ \_ فسجد لآدم كل الملاثكة مجتمعين .

٣١\_ لكن إبليس امتنع من السجود، تعالياً بأنه خيرٌ من آدم، وتكبراً بسبب خلقه من نار، وآدم من طين.

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجَا وَزَيْنَا هَا لِلنَّظِرِينَ السَّمَقَ السَّمَعَ وَحَفِظْنَ هَامِن كُلِ شَيْطِنِ رَجِيمِ ﴿ إِلَا مَنِ السَّرَقَ السَّمَعَ فَا الْبَعَهُ وَمَهُ اللَّهُ مُعِينٌ ﴿ إِلَى مَنَ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قَالَ يَنَإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ (إَيَّ اللَّهُ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِخَلَقْتَهُ، مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا إِمَّسْنُونِ (٢٠٠٠) قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيتُ ﴿ إِنَّ ۗ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَـةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ عَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ عَالَ فَإِنَّكَ اللَّهِ عَالَ فَإِنَّك مِنَٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِنَّ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ كَا اللَّهِ عَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَأُزُيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِينَهُمُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ هَاذَاصِرَطُّ عَلَى مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنَّ إِلَّا مَنِ ٱبَّتَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ إِنَّ هَا إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ كَامُ لَمَاسَبْعَةُ أَبُوكِ لِكُلِّ بَاكِ مِّنْهُمْ جُنْءٌ مَّقْسُوقُ ﴿ إِنَّ إِتَ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّنتٍ وَعُيُونٍ ﴿ فِيُّ ٱدۡخُلُوهَا بِسَلَنهِۦَ امِنِينَ ﴿ ثَالَّ <u></u>وَنَزَعْنَامَافِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانَّاعَلَى سُرُرِيُّ تَقَديِلِينَ 🥨 لَايَمَشُهُمْ فِيهَانَصَبُ وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُخْرِحِينَ 🥨 

٣٢ -قال الله تعالى: يا إبليس، ما منعك أن تكون من الساجدين لآدم؟

٣٣ -قال إبليس: لا ينبغي لي أن أسجد لبشر خلقته من طين يابس، وأسود متغير الرائحة، مريداً بذلك أن التراب أخس العناصر، وهو مخلوق من نار أشرف العناصر، والأرقى لا يسجد للأدني.

٣٤ -قال اللَّه تعالى: فاخرج من الجنة، فإنك ملعون مطرود من رحمتي، لعصيانك أمري.

٣٥-وعليك الطرد والإبعاد من رحمة اللّه بنحو دائم مستمر إلى يوم القيامة والحساب.

٣٦ -قال إبليس: ربّ، فأخرني ولا تمتني إلى اليوم الذي يبعث فيه الناس من القبور .

٣٧ ـ قال الله تعالى: فإنك من المؤخَّرين هلاكهم. ٣٨ -إلى يوم الوقت المعلوم وقوعه عند اللَّه، والمؤكد حدوثه في علم الناس، وهو يوم القيامة.

٣٩ -قال إبليس: بسبب إغوائك وإضلالك لي، أقسم بعزتك لأزينز لبني آدم المعاصى في الدنيا، والأضلُّنهم أجمعين.

• ٤ - إلا عبادك المؤمنين المطهرين من النقائص، الذين استخلصتهم لطاعتك.

٤١ ـ قال الله تعالى: إن حفظ العباد المخلصين من <u> يختخخخخخخخخخخخخخخ</u>ا الإغواء حق على أن أراعيه، ولا سلطان لك عليهم.

٤٢ ـإن عبادي المخلصين ليس لك تسلط عليهم بالوسوسة، أما القهر والإكراه على العصيان فليس في قدرتك، لكن من اتبعك من العصاة والكافرين الواقعين في الضلال، فإنهم يتأثرون بإغوائك.

٤٣ - وإن جهنم لموعد المتبعين لك، الغواة أجمعين.

هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيدُ ١٩ وَنَيِّتُهُمْ عَنضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ١٩

٤٤ ـ لجهنم سبعة أبواب، يدخل أهلها منها، وكانت سبعة لكثرة أهلها، لكل باب من أتباع إبليس الغواة قدر معلوم

٤٥ -إن الذين اتقوا ربهم وتجنبوا الكفر والقواحش في بساتين خضراء، وأنهار جارية. نزلت في سلمان الفارسي الذي تقطع قلبه، وفرّ هارباً ثلاثة أيام من الخوف، لا يعقل، حينما سمع آية ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ﴾ [٤٣].

٤٦ ـ يقال للمتقين: ادخلوا الجنة سالمين من المخاوف والآفات، آمنين من كل فزع ومكروه.

٤٧ ـوأخرَجْنا ما في صدور أهل الجنة من حقد وعداوة وحسد، حال كونهم إخواناً متحابين، يتقابلون على أسرة: مجالس رفيعة. نزلت في أبي بكر وعمر، لنزع غل الجاهلية الذي كان بين بني هاشم وبني عدي وبني تميم.

٤٨ ـ لا يصيب التعب أهل الجنة، ولا يخرجون منها أبداً، بل هم خالدون فيها .

٩٤ ـ أخبر أيها النبي عبادي المخطئين أني أنا الكثير المغفرة لذنوبهم، الكثير الرحمة بهم إذا تابوا.

• ٥ ـ وأن عذابي لمن خالف أمري وتجرأ على معصيتي هو العذاب المؤلم، فليخافوا عقابي.

٥١ ـ وأخبر أيها النبي عبادي بقصة ضيوف إبراهيم الخليل، وهم الملائكة الاثنا عشر، منهم جبريل، حيث اجتمع له في أمرهم الرجاء والخوف، ليعتبروا بذلك.



حين دخلوا على إبراهيم، فسلموا عليه، فقال لهم بعد تقديم الضيافة: إننا فزعون خائفون منكم، بسبب الدخول علينا من غير استئذان.

٣٠ ـ قالوا له: لا تخف، إننا نبشرك بولادة غلام
 كثير العلم، وهو إسحاق.

30 - قال إبراهيم: أتبشروني بالولد حال الهرم والشيخوخة، فبأي شيء تبشرونني؟! وهو استفهام تعجب بمقتضى العادة المألوفة، لا بالنظر لقدرة الله تعالى.

• • - قالت الملائكة: بشرناك بالأمر المحقق المتيقن الذي لا شك فيه، فلا تكن من اليائسين من رحمة الله بوجود الولد حال الكبر.

وال إبراهيم: لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الضالون عن طريق الحق والصواب، الكافرون الذين لا يعرفون كمال قدرة الله وسعة رحمته، فلم يكن تعجبي بسبب القنوط، وإنما بسبب الكبر عادة.

٥٧ ـ قال إبراهيم: فما أمركم الخطير أو شأنكم
 وحالكم أيها المرسلون غير هذه البشارة؟

٥٨ ـ قالوا له: إنا أرسلنا من الله إلى قوم كافرين،
 هم قوم لوط لإهلاكهم.

٩٥ - إلا آل لوط الذين آمنوا برسالته، إنا
 لمنجّوهم ومنقذوهم أجمعين من الهلاك لإيمانهم.

٦٠ ـ إلا امرأة لوط قضينا وحكمنا بأنها من الباقين في العذاب لكفرها .

71 ـ فلما أتت الملائكة المرسلون قوم لوط.

٦٢ ـ قال لوط: إنكم قوم لا أعرفكم، فلستم بمعروفين لنا.

٦٣ ـ قالت الملائكة: لا تخف، بل جئناك بالعذاب الذي كانوا يشكون فيه.

٦٤ ـ وأتيناك بالأمر والخبر المحقق الثابت، وإنا لصادقون في قولنا.

٦٥ ـ فاخرج مع أهلك وأتباعك بجزء من الليل، وامش خلفهم لحثهم على الإسراع، ولئلا يتخلف منهم أحد،ولا يلتفت منكم أحد وراءه، فيرى فداحة العذاب، وسيروا إلى المكان الذي أمركم الله بالاتجاه إليه، وهو الشام.

٦٦ ـ وأوحينا إلى لوط ذلك الأمر المقضي فيه وهو إهلاك قومه، وآخر من يبقى منهم يهلك وقت الصبح، أي أنهم هالكون جميعاً.

٦٧ ـ وجاء قوم لوط أهل مدينة سَدوم، مستبشرين بأضياف لوط الحسان، بقصد ارتكاب الفاحشة بهم.

٦٨ ـ فقال لهم لوط: إن هؤلاء أضيافي الذين يحتاجون إلى التكريم، فلا توقعوني في العار والخزي بالإساءة لهم.

٦٩ ـ وخافوا الله وتجنبوا ارتكاب الفاحشة، ولا تلحقوا بي الذل والهوان بقصدكم إياهم.

٧٠ ـ قال قومه: أو لم ننهك يا لوط عن التكلم في شأن أحد من الناس إذا قصدناه بشهوة؟ فإنهم يتعرضون لكل غريب، وكان لوط يمنعهم عنه بقدر وُسُعه .

دابِرهَ أَوْلاَءِ مقطوعَ مُصِيحِينُ (آ) وَجَاءَ اهْ لَ الْمَدِينَ قَيْ وَجَاءَ اهْ لَ الْمَدِينَ قَ يَسْتَبْشِرُونَ (آ) قَالَ إِنَّ هَنَّوُلاَةِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ (آ) وَاتَقُواْ اللَّهَ وَلَا تُخَذِرُونِ (آ) قَالُوْ أَوْلَمُ نَنْهَ كَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ (آ)

قَالَ هَنَوُلاَ إِبَنَا قِيَ إِن كُنْتُ وَنَعِلِينَ الْإِلَا لَعَمُرُكُ إِنَّهُمْ لَغِي سَكُرَةٍ مِمْ وَعَمَهُ وَنَ (إِنَّ) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (إِنَّ) فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ (إِنَّ) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتَ لِلْمُتُوسِمِينَ (إِنَّ فَوَ إِنَّهَا لِيسبِيلِ مُقِيمٍ (إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتَ لِلْمُتُوسِمِينَ (إِنَّ فَوَانَكُ الْمَعْمِينِ الْإِنَّ وَلَقَدْ كَذَبَ أَصَعَبُ اللَّهُ وَلَقَدْ كَذَبَ أَصَعَبُ اللَّهُ وَالْمَرْمِينِ (إِنَّ فَا عَلَيْهِمَ وَإِنَّ الْمَعْمِينِ اللَّهِ وَالْمَعْمِينِ اللَّهِ وَالْمَعْمِينِ اللَّهِ وَالْمَعْمِينِ اللَّهُ وَالْمَعْمِينِ اللَّهِ وَالْمَعْمِينِ اللَّهِ وَالْمَعْمِينِ اللَّهُ وَالْمَعْمِينِ اللَّهُ وَالْمَعْمِينِ اللَّهُ وَالْمَعْمِينِ اللَّهُ وَالْمَعْمِينِ اللَّهِ وَالْمَعْمِينِ اللَّهُ وَالْمَعْمِينِ اللَّهُ وَالْمَعْمِينِ اللَّهُ وَالْمَعْمِينِ اللَّهُ وَالْمَعْمِينِ اللَّهُ الْمُعْمِينِ اللَّهُ وَالْمَعْمِينِ اللَّهُ وَالْمَعْمِينَ اللَّهُ وَالْمَعْمِينِ اللَّهُ وَالْمَعْمِينِ اللَّهُ وَالْمَالِي وَالْمُعْمِينِ اللَّهُ وَالْمُعْمِينَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِينِ اللَّهُ وَالْمَعْمِينَ اللَّهُ وَالْمَالِي وَالْمُعْمِينِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ ال

٧١ ـ قال لهم لوط: هؤلاء بناتي تزوجوهن حلالاً إن كنتم تريدون قضاء الشهوة، ولا تسيئوا لأضيافي. ٧٢ ـ قسماً بحياتك، أي حياتك يا لوط أو يا محمد، إنهم في غوايتهم يترددون.

٧٣ - فأخذتهم صيحة الملّك عند خسف ديارهم -والصيحة: الصوت الشديد المزعج - وقت الشروق.

والسيات المسوف السعيد المرجع والمساوي . ٧٤ - خسفنا بهم الأرض، بأن جعلنا عاليها سافلها، وقلبنا مدينتهم بمن فيها، وأنزلنا عليهم حجارة من طين متحجر.

 ٧٠- إن في ذلك العذاب النازل بقوم لوط لدلالات على قدرة الله وتوحيده، وعبراً وعظات، للناظرين المتفكرين.

٧٦ وإن قرى قوم لوط على طريق قومك قريش إلى
 الشام، براها المسافرون بنحو ثابت.

٧٧ ـ إن في ذلك العذاب لعبرة للمؤمنين بالله.

٧٨ ـ وقد كان أصحاب الأيكة (الغيضة: وهي مجتمع الشجر الكثير الملتف على بعضه، بين ساحل البحر الأحمر ومدين) وهم قوم شعيب قوماً ظالمين بتكذيبهم شعيباً وكفرهم بالله وحده.

٧٩ فأهلك هم بعذاب يوم الظلة، وإن ديار قوم
 لا لوط، ومساكن قوم شعيب لبطريق واضح.

٨٠ ولقد كذب الرسل أصحاب الحجر وهم
 ثمود، والحجر: واد بين المدينة والشام، والتكذيب
 لصالح عليه السلام، والتعبير بالرسل عن الرسول؛ لأن

تكذيب رسول تكذيب لباقي الرسل.

٨١\_وآتينا ثمود آياتنا الدالة على صدق رسولنا، المنزلة على صالح؛ ومنها الناقة، فكانوا معرضين عنها.

٨٣ ـ أي وكانوا ينقبون الجبال، ويبنون فيها منازل يحسبون أنها تحميهم من العذاب.

٨٣ ـ فأخذتهم صيحة العذاب الشديد وقت الصباح.

٨٤ ـ فما دفع عنهم العذاب ما كانوا يكسبون من الأموال وما ينحتون من بناء البيوت والحصون في الجبال .

٨٠ـوما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات والجمادات إلا بما يتفق مع الحق الثابت الدائم،
 وإن القيامة لكائنة حتماً لا محالة، فاعف أيها النبي عن قومك عفواً حسناً، لا عتاب معه، ولا جزع فيه.

٨٦\_إن ربك أيها النبي هو خالق كل شيء، والعليم بكل شيء من أفعال خلقه.

٨٧ ـ ولقد آتيناك أيها الرسول سبع آيات تثنى وتكرر في كل ركعة، وهي الفاتحة، والقرآن العظيم فيما اشتمل عليه، وهو عطف عام على خاص، والكل على الجزء.

٨٨ ــ لا تنظر نظرة راغب متمن إلى ما متعنا به أصنافا من الكفار والمشركين بمتع الدنيا وزخارفها، ولا تحزن عليهم إذا لم يؤمنوا، وتواضع برفق ولين للمؤمنين.

٨٩ ـ وقل: إني أنا المخوف من عذاب الله كل من عصى الله ورسوله، الموضح كل ما يتعرضون له من عذاب.

٩٠ أنزلنا عليك القرآن كما أنزلنا كتاباً على اليهود والنصارى الذين قسموا القرآن إلى حق وباطل، فآمنوا ببعض
 الكتاب وكفروا ببعض أو أنذرتكم ما أنزلنا على المقتسمين من العذاب يوم بدر وهم الذين اقتسموا مداخل مكة أيام
 الموسم لينفروا الناس عن الإيمان بالرسول ﷺ، والظاهر لي هذا الرأي .

91 - الذين جعلوا القرآن أجزاء متفرقة، بعضه حق موافق للتوراة والإنجيل، وبعضه باطل مخالف لهما، أو قسمه المشركون أجزاء بعضه شِعْر، وبعضه سحر، وبعضه كهانة ونحو ذلك، والراجح الرأي الثاني.

97 . 97 ـ قسماً بربك أيها النبي لنسألن هؤلاء الكفرة يوم القيامة عما فعلوا من المعاصي، وعملوا في الدنيا من أعمال يؤاخذون عنها، من كفر وتكذيب. وهو سؤال توبيخ وتقريع.

98 ـ فأجهر أيها النبي بدعوتك إلى التوحيد، وبلّغ ما أنزل إليك من ربك، ولا تبال بالمشركين. لم يزل النبي مستخفياً بالدعوة، حتى نزلت هذه الآية، فخرج هو وأصحابه معلناً.

90 - إنا كفيناك شرّ المستهزئين من المشركين المكيين وهم خمسة من رؤساء مكة: الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، والأسود بن المطلب، والأسود بن عبد يغوث، والحارث بن حنظلة، كفاهم الله بالإهلاك جميعاً في يوم واحد.

97 - المستهزئين الذين يشركون مع الله إلها آخر، فسوف يعلمون عاقبة أمرهم في الدارين. نزلت في أولنك المستهزئين بالنبي على الذين غمزوا به. وهذا وعيد لهم بالمجازاة على استهزائهم وشركهم في الآخرة.

٩٧ ـوتالله لقد نعلم أنك أيها النبي تتضايق بما يرميك به المشركون من السحر والجنون والكهانة والكذب.

٩٨ ـ فنزِّه ربك عما لا يليق به تنزيهاً مقروناً بالتحميد، وكن من المصلين، فإن الصلاة تفرج الكروب وتذهب الهموم.

٩٩ ـ وداوم على عبادة ربك حتى يأتيك الموت، وسمي باليقين لأنه أمر حتمي.

#### ٤

ا ـقرب ودنا الأمر الموعود به وهو نصر النبي على وتعذيب الكافرين، فلا تتعجلوه فإنه آت حتماً، تنزه الله وتعاظم وتقدس عن نسبة الشريك له من الأوثان والأصنام. كان المشركون يستعجبون قيام الساعة، أو الإهلاك، ويقولون: إن صحّ ما يقوله، فالأصنام تشفع لنا، وتخلصنا منه، فنزلت.

٢ ـ ينزل الله جبريل من الملائكة بالوحي من قرآن وغيره، وهذا الوحي من أمر وإرادة الله وحده، على من يشاء من عباده،
 بأن أنذروا بالعذاب، وبلغوا أنه لا إله يعبد بحق إلا الله وحده، فخافوا عذابي إن عبدتم غيره وخالفتم أمري.

٣-خلق الله السماوات والأرض بقدرته، خلقاً ملازماً للحق، لا باطلاً وعبثاً، تعاظم الله عن الشريك في ملكه.

٤ ـخلق الله الإنسان من نطفة هي ماء الرجل، فإذا هو شديد الخصومة والجدل وظاهر الخصام والإنكار للبعث والجزاء.

وخلق الأنعام (الإبل والبقر والغنم) لكم، فيها ما تستدفئون به لدفع البرد والحر من الكساء والرداء بأشعارها
 وأصوافها وأوبارها، ومنافع كثيرة من النسل والدر والركوب، وتأكلون من لحومها وشحومها.

٦ ـ ولكم في الأنعام تجمل وتزين في أعين الناس، حين الرواح بالعشي والمساء من المرعى، وحين الإخراج صباحاً للمرعى.



ٱلْإِنسَانَ مِن تُطَفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَٱلْأَنْعَامَ

خَلَقَهَ ٱلۡكُمُ فِيهَا دِفْءُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

﴿ وَلَكُمُ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسَرَحُونَ ﴿

 وَتَعْمِلُ أَثْقَ الَكُمْ لَوَءُونُ رَبِيكُونُواْ بَكِينِهِ إِلَّا بِشِقِ الْأَنْفُسِ إِنِ رَبَّكُمْ لَرَءُونُ رَحِيهُ ﴿ وَالْحَيْلُ وَالْحَيْلُ وَالْمِعْالَ وَالْحَمِيرُ لِنَرْكِبُوهِا وَزِينَةٌ وَيَعْلُقُ مَا لَانَعْلَمُونَ ﴿ وَكَلَ اللّهَ عَلَمُونَ ﴿ وَكَلَ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَيْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٧ ـ وتحمل أحمالكم الثقيلة إلى بلد بعيد،
 لا تصلون إليه إلا بمشقة وإرهاق نفس، إن ربكم
 لكثير الرأفة والرحمة بكم حيث خلقها لكم.

٨ ـ وخلق لكم الخيل والبغال والحمير لتركبوا عليها وتحملوا أمتعتكم عليها، وجعلها لتتزينوا بها زينة في وقت الرخاء، ويخلق لكم ما لا تعلمون من الأشياء العجيبة الغريبة، مثل وسائل النقل ووسائط الفضاء الحديثة، من السيارات والطائرات والقطارات وسفن الفضاء والصواريخ الجبارة.

9 - وعلى الله بيان الطريق المستقيم إلى الخير بيسر وسهولة، ومن الطرق طريق حائد عن الاستقامة لا يوصل إلى الهداية، ولو شاء الله لهداكم أجمعين إلى الطريق الصحيح، ولكن اقتضت حكمته ترك حرية الاختيار لكم، ليظهر دور الإنسان وجهده وجهاده.

١٠ ـ الله الذي أنزل من السحاب مطراً، لكم منه شراب عذب تشربونه أنتم ومواشيكم، ولكم منه شجر: وهو كل ما له ساق حتى المراعي، فيه ترعون مواشيكم.

١١ ـ ينبت لكم بالماء الزرع والزيتون والنخيل
 والعنب ومن جميع أصناف ثمار الفاكهة وبقية

الثمار النافعة، إن في ذلك الإنزال والإنبات لآية عظيمة دالة على وحدانية الله وقدرته، لقوم يتفكرون في صنعه.

١٢ \_ وصيَّر لكم الليل والنهار نافعين، وهيأهما لمنافعكم، والشمس والقمر والنجوم مذلّلات بإرادته، إن في ذلك التسخير لآيات وعلامات دالة على القدرة الإلهية والوحدانية، لقوم يتأملون بعقولهم في هذه العلامات.

١٣ ـ وخلق وسخر لكم جميع المخلوقات الأرضية على اختلاف ألوانها وأنواعها من حيوان ونبات وجماد، إن في ذلك الاختلاف لآية واضحة لقوم يتذكرون نعم الله، فيعتبرون ويشكرون.

12 \_ وهو سبحانه الذي ذلّل البحر للركوب والاصطياد والغوص فيه، ولتأكلوا منه اللحم الطري وهو السمك، وتستخرجوا منه حلية للباس والزينة، وهي اللؤلؤ والمرجان، وترى السفن جواري في البحر، تمخر الماء، أي تشقه بجريها فيه، مقبلة مدبرة، ولتطلبوا الرزق بالاتجار وغيره من فضل الله، ولتشكروا الله على هذه النعم، وتعرفوا حقها.

10 - وألىقى الله في الأرض جبالاً شوابست لئلا تضطرب بكم، وفجر فيها أنهاراً، وأوجد فيها طرقاً مختلفة مذللة لعبورها في الأسفار، والاهتداء بها إلى المقاصد والبلدان.

17 - وجعل في الأرض أمارات ومعالم في النهار تدل السائر على الطرقات كالجبال والسهول والوديان، وجعل النجوم والكواكب أمارات للاهتداء بها في الليل، إلى الطرق والقبلة مثلاً.

1۷ - أفمن يخلق هذه المخلوقات العظيمة المختلفة كمن لا يخلق كالأصنام، أفلا تتذكرون قدرة الله وتتعظون، وتدركون وجوده ووحدانيته فتؤمنون؟ أي لا تسووا بين القادر على الخلق وهو الله، والعاجز عن خلق أي شيء مهما صغر.

1A \_ وإن تعدوا نعم الله الكثيرة عليكم لا تضبطوها، فضلاً عن أداء حق شكرها، إن الله واسع المغفرة للذنوب والتقصير عن شكر النعمة، رحيم بالعباد حيث أوجد النعم لهم، وإن لم يشكروه عليها.

١٩ ـ والله يعلم كل ما تخفون وما تظهرون من عقائد ونيات وضمائر وأعمال، وهو وعيد على الشرك وخبائث الأفعال.

 ٢٠ والأصنام الآلهة التي يعبدها المشركون غير الله لا يتمكنون من خلق شيء من المخلوقات، وهم مخلوقون مصنوعون بأيدي الكفار من أحجار وأخشاب

وغيرها. وهذه موازنة تؤكد مضمون الآية السابقة [١٧]. وصفهم بصفة العقلاء في زعم العابدين.

٢١ ـ إنهم جمادات ميتة لا روح فيها، وما تشعر هذه الجمادات متى يبعث عبدتهم من الكفار؟

٢٢ ـ إلهكم المعبود بحق معشر الناس إله واحد لا شريك له، فالذين لا يصدقون بالآخرة قلوبهم جاحدة للوحدانية،
 أعماها العناد والأهواء، وهم مستعلون عن قبول الحق والإيمان.

٢٣ ـ حقاً، إن الله يعلم ما يخفون من ضمائر ونوايا، وما يعلنون من أقوال وأفعال، فيجازيهم بذلك، إنه تعالى
 يعاقب المتكبرين عن توحيد الله وغيرهم.

٢٤ ـ وإذا قيل للمشركين: ماذا أنزل ربكم على رسوله محمد ره قله؟ قالوا: أكاذيب وأباطيل الغابرين القدماء، يتحدث بها الناس عمن مضي.

٢٥ ـ وتكون عاقبة تكذيبهم بالقرآن وادعائهم أنه مجرد أساطير أن يتحملوا ذنوبهم بسبب هذا القول وغيره، لم يكفّر منها شيء، لعدم إسلامهم، ويتحملوا أيضاً بعض ذنوب الذين أضلوهم؛ لأنهم دعوهم إلى الضلال، فاتّبعوهم، وهم يضلون الناس جاهلين الآثام المترتبة على فعلهم، ألا بئس ما يحملون من أوزار وآثام.

٢٦ ـ قد دبر في الخفاء الذين كانوا من قبل كفار مكة تدبيراً خائباً، وهو نمروذ بن كنعان الذي بني برجاً عظيماً ببابل، ليصعد إلى السماء، فيقاتل أهلها، فأهلكه الله وأفناه، وهدمه بالريح والزلزلة من الأساس، فسقط عليه وعلى قومه البناء، وجاءهم العذاب (الهلاك) من حيث لا يشعرون به ولا يتوقعون. وهذا وعيد للكفار المعاصرين للنبي على ولأمثالهم بأن مكرهم سيعود عليهم وباله.

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يُخْزِيهِ ۚ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَ آءِ عَ ٱلَّذِينَ كُنتُهُ تُشَنَّقُُوكَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْحِزْيَ ٱلْيُوْمَ وَٱلسُّوْءَ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱلْمَاكَيْكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِم فَأَلْقُوا ٱلسَّاهُ مَاكُنَّانَعُ مَلُ مِن سُوِّع بَكَيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ أَبِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ الْأَلَادُخُلُوۤا أَبُوابَ جَهَنَّمَ الله عَلَيْنِ فَيَمَّ فَلَيْنُسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَيِّرِينَ ﴿ إِنَّ هُ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمُّ قَالُواْ خَيْرًا ِّلِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَانَةُ وَلَدَارُٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعَمَ دَارُٱلْمُتَّقِينَ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِيدٌ خُلُونَهَا تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَلِّرْلَهُمْ فِيهَا مَايَشَآءُونِ ۚ كَنَالِكَ يَجْزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّاٱلَّذِينَ تَتَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَكِيكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَاءٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ هُلَّ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَتِحِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلِكِين كَانُوٓ أَانْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِءِيَسْتَهُ زِءُوكَ ٢

٧٧ - ثم يوم القيامة يذلُّهم ويعذبهم بالنار، ويقول لهم توبيخاً: أين شركائي من الآلهة المزعومة الذين كنتم تخاصمون وتنازعون الأنبياء والمؤمنين فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم من الأنبياء والمؤمنين: إن الذل والفضيحة يوم القيامة، والعذاب واقع على الكافرين وحدهم لا محالة.

٢٨ ـ الذين تقبض الملائكة أرواحهم، حالة كونهم ظالمي أنفسهم بالكفر، فانقادوا واستسلموا عند الموت، وأقروا بربوبية الله، وقالوا كذباً: ما كنا نعمل شيئاً من كفر أو شرك وعدوان، فتجيبهم الملائكة: بلى، إن الله عليم بما كنتم تعملون السوء، ولا ينفعكم هذا الكذب، والله يجازيكم على عملكم.

٧٩ ـ ثم يقال لهم عند الموت: ليدخل كل فريق بابه المعدّ له إلى جهنم، خالدين فيها إلى الأبد، فبئس مكان إقامة المتكبرين عن الإيمان والطاعة:

• ٣٠ ـ وقيل للمؤمنين الذين اتقوا ربهم وتجنبوا الشرك: ماذا أنزل ربكم على رسوله؟ قالوا: أنزل الله عليه خيراً عميماً في الدنيا والآخرة، وهو القرآن العظيم، للمحسنين الذين أحسنوا بالإيمان

والعمل الصالح حياة طيبة في الدنيا ومثوبة حسنة، ومثوبة الآخرة بالجنة والرضوان خير وأفضل مما أوتوه في الدنيا، ونعم دار الآخرة دارهم. وقوله: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواً﴾ هو من جملة قولهم الذي أنزله الله، أو من كلام الله تعالى، وهو وعد للمتقين جزاء قولهم وإيمانهم. والقائل: وفود بعض القبائل المحيطة بمكة.

٣٦ـ ودار المتقين: هي جنات إقامة دائمة يدخلونها، تجري الأنهار من تحت بساتينها وغرفها، لهم فيها صفواً كل ما يشاؤون من أنواع المشتهيات، مثل هذا الجزاء يجزي الله الذين التزموا الأوامر واجتنبوا

٣٧ ـ الذين تقبض الملائكة أرواحهم طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصي، يقول الملائكة لهم تطميناً عند الموت: سلام (أمان) عليكم، ادخلوا الجنة بعملكم الصالح، أي وبرحمته تعالى، كما جاء في الحديث الصحيح. والعمل عدل، والرحمة فضل.

٣٣ ـ ما ينتظر هؤلاء الكفار إلا إتيان ملائكة الموت لقبض أرواحهم، أو إتيان أمر الله بالعذاب الدنيوي الذي يستأصلهم أو يوم القيامة المشتمل على العذاب، مثل ذلك الفعل من الشرك والتكذيب، فعل الذين من قبلهم من الأمم، وما ظلمهم الله بالتعذيب، ولكنهم ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان.

٣٤ ـ فأصابهم جزاء أعمالهم السيئة، ونزل وأحاط بهم العذاب الذي استهزؤوا به، وأنكروا وقوعه.

٣٥ وقال المشركون من أهل مكة استهزاء وتعنتاً وإبطالاً لبعثة النبي والتكليف: لو شاء الله ألا نعبد غيره من الأصنام والأوثان؛ ما عبدنا ذلك، نحن وآباؤنا السابقون، ولا حرمنا من غيره شيئاً من الأنعام كالسوائب والبحائر، فإشراكنا وتحريمنا بمشيئة الله، فهو راض به، فأجابهم الله: مثل ذلك، فعل السابقون بالإشراك وتكذيب الرسل، فما على الرسل إلا الإبلاغ البين الواضح لرسالة الله، وليس عليهم تحقيق الهداية.

٣٦ ولقد أرسلنا في كل أمة من الأمم السابقة رسولاً يقول لهم: اعبدوا الله وحده، واتركوا كل معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم والداعي إلى الضلال، فمن الناس من وفقهم الله للإيمان والعمل الصالح، ومنهم من وجبت عليه الضلالة في علم الله، فلم يؤمن باختياره دون أن يمنعه مانع، وأصر على الكفر والعناد، فامشوا في الأرض متأملين، وانظروا مصير المكذبين السابقين عند مشاهدة آثارهم كعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين.

٣٧ ـ إن تحرص أيها النبي على هداية قومك المشركين، فإن الله لا يوفق ولا يرشد من كان

ضالاً في علم الله، وهو من حقت عليه الضلالة، وليس لهم أنصار ينقذونهم من العذاب.

٣٨ ـ وأقسم المشركون بالله أيماناً مغلظة هي منتهى اجتهادهم في تأكيد اليمين أنه لا يبعث الله الموتى، بلى يبعثهم، وعد الله ذلك وعداً حقاً، ولكن أكثر الناس وهم الكفار ومنهم أهل مكة لا يعلمون أنهم مبعوثون.

٣٩ ـ يبعثهم ليوضح لهم الأمر المختلف فيه بينهم وبين المؤمنين من أمر الدين كالبعث والثواب والعقاب والجنة والنار، وليعرف الكافرون المنكرون البعث أنهم كانوا كاذبين في إنكار البعث.

٤٠ ـ إنما قولنا في الْخَلْق لشيء إذا أردنا إيجاده: أن نقول له: ﴿كُن ﴾ [البقرة ٢/١١٧ ومواقع أخرى]،
 فيكون، سواء البدء والإعادة.

٤١ \_ والذين تركوا الديار والأموال من أجل رضوان الله، ونصر دين الله، من بعد ما عُذّبوا وأوُذوا من المشركين، لننزلنهم في الدنيا مساكن حسنة \_ والمراد هنا المدينة المنورة \_ وثواب الآخرة على أعمالهم الحسنة وهو الجنة أعظم، لو علم الظلمة الكفار بذلك. وفي هذا ترغيب في الهجرة من مكة إلى المدينة حينما كانت فرضاً في صدر الإسلام؛ لأنه بالهجرة قوي الإسلام.

٤٢ ـ أولئك المهاجرون الذين صبروا على أذى المشركين، واعتمدوا على ربهم في أمورهم كلها.

شَيْءِ غُنُ وَلآءَ ابَاۤ وُنَا وَلاَحَرَّمۡنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كُذَاكِ فَعَلَ النَّسِلِ إِلَّا الْبَلَعُ الْمُسِينُ فَعَلَ الرَّسُلِ إِلَّا الْبَلَعُ الْمُسِينُ وَهَ وَلَقَدُ بَعَثَنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمِنْهُم مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن الللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّه

لَنُبُوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلذُّنْيَاحَسَنَةً ۗ وَلَأَجْرُٱ لَآخِرَةِ ٱكْبَرُٰلُو كَانُواْ

يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَ لُونَ ﴿ اللَّهِ مَا يَتُوكَ لُونَ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَاعَبَـٰدُنَا مِن دُونِـهِ عِن

47 ـ وما أرسلنا رسلاً من قبلك أيها الرسول إلا رجالاً لا ملائكة ، فاسألوا أيها المشركون المعترضون على بشرية الرسل العلماء بكتب الله السابقة كالتوراة والإنجيل ، إن كنتم لا تعلمون ذلك أن جميع الرسل بشر.

٤٤ - أرسلناهم بالمعجزات الدالة على صدق نبوتهم وبالكتب الإلهية المشتملة على الشرائع والتكاليف، وأنزلنا إليك أيها الرسول القرآن لتبين للناس ما أنزل الله من أسرار التشريع وأحكامه والوعد والوعيد، ويتفكروا ويتأملوا فيما جاء فيه، فيعرفوا الحقائق ويعتبروا.

• 3 - أفأمن الذين دبروا التدابير الخفية التي تسوء عاقبتها كإيذاء الرسول ﷺ وأصحابه ومحاولة إبطال الإسلام والصد عن دعوة الله: أن يخسف الله بهم الأرض كما خسف بقارون، أو يجيئهم العذاب فجأة، من حيث لا يتوقعون، من جهة لا تخطر ببالهم، كما فعل بقوم لوط، وكما أهلك المشركين في بدر.

٤٦ -أو يأخذهم بالعذاب في سفرهم للتجارة ونحوها، فما هم بفائتين الله بالهرب، ولا مفلتين من عقابه، ولا ممتنعين.

٧٤ -أو يأخذهم مع خوف وحذر من الهلاك،

وتنقص أموالهم شيئاً فشيئاً، فإن ربكم لرؤوف رحيم حيث لم يعاجلهم بالعقوبة .

٤٨ مأو لم ينظر الكفار نظرة تأمل إلى ما خلق الله من شيء ذي ظل كجبل وشجر ونحوهما، تميل ظلاله من جانب إلى جانب أو ترجع وتنتقل من اليمين والشمال، منقادة لحكم الله وتسخيره، وهم أي الظلال خاضعون منقادون لما يراد منهم.

٤٩ ـ ولله يخضع وينقاد جميع ما في السماوات والأرض، من الدواب التي تدب على الأرض، والملائكة الساجدون العابدون، وهم لا يتكبرون عن طاعته وعبادته والسجود له .

• ٥ ـ يخاف الملائكة من ربهم الذي هو عالٍ عليهم بالقهر والغلبة ، ويطيعون الله في كل ما يأمرهم به .

١٥ ـ وقال الله ناهياً عن الشرك: لا تتخذوا إلهين، كالثنوية الذين يقولون بإله النور وإله الظلمة، إنما الله إله
 واحد لا شريك له، فخافوني وحدي دون غيري، واحذروا عذابي.

٢٥ ـ ولله سبحانه جميع ما في السماوات والأرض ملكاً وخلقاً وتصرفاً، وله الطاعة والإخلاص دائماً لازماً،
 أتخافون غير الله الذي لا يضر و لا ينفع؟!

٥٣ ـ وليس بكم من نعمة دينية أو دنيوية إلا من الله وحده، ثم إذا أصابكم الضر من مرض وفقر وحاجة فإليه تتضرعون في كشفه .

\$ - شم إذا رفع الله الضر (الشدة والبلاء) عنكم، إذا فريق منكم وهم الكفار، يشركون مع ربهم إلها آخر في العبادة، حيث يقابلون النعمة بالنقمة، والشكر بالشرك بالله، وينسون المنعم المنقذ.

 وتكون عاقبة هؤلاء الذين تضرعوا ثم أشركوا الكفر بما آتيناهم من النعمة، فاستمتعوا بعبادة الأصنام، فسوف تعلمون عاقبة أمركم وما يحل بكم من العذاب، وهذا على سبيل التهديد إ والوعيد.

٥٦ - ويجعل المشركون لآلهتهم التي لا علم لها؛ لأنها جمادات أو شياطين، جزءاً مما رزقناهم من الزروع والأنعام، والله لتسألن سؤال توبيخ عما كنتم تكذبون على الله من أنه أمركم بذلكم.

ويجعل بعض المشركين لله البنات، وهم خزاعة وكنانة القائلون: الملائكة بنات الله، تنزه الله عما ينسبه إليه هؤلاء من الولد والشريك، ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون من البنين.

٥٨ ـ وإذا بُشر أحد المشركين بولادة أنثى،
 صار وجهه متغيراً بالغم والكآبة وهو ممتلئ غيظاً
 وحقداً.

٩٠ ـ يختفي حياء وخجلاً من وجه قومه، من سوء البشارة أو الخبر الذي بلغه، أيتركه محبوساً بلا قتل، بهوان وذل، أم يخفيه في التراب ويئده، ألا قبح ما يفعلون، وبئس الحكم حكمهم هذا، بنسبة البنات إلى الله تعالى.

٦٠ ـ للكفار صفة السوء القبيحة، والسوء: كل ما يسوء، وهي وأد البنات والمغالاة في حب البنين الذكور
 لحاجتهم إليهم في الحروب وشؤون الحياة، ولله وحده الصفة العليا، وهي الكمال المطلق والاستغناء عن كل
 ما عداه، وهو القوي في ملكه، القاهر، الكامل القدرة، المتصف بكمال الحكمة في صنعه وخلقه وتدبيره.

71 ـ ولو يعاقب الله فوراً الناس الكفار أو جميع العصاة بالشرك والمعاصي، ما ترك على الأرض كل شيء يدب، بإهلاك الظالمين، ولكن اقتضت حكمة الله إمهالهم وتأخير عقابهم إلى وقت محدد هو وقت عذابهم، فإذا حق عليهم العذاب أو انتهى أجل حياتهم لا يتأخرون ساعة عنه ولا يتقدمون.

٦٣ ـ وينسبون إلى الله ما يكرهون لأنفسهم من البنات، ويكذبون مدعين أن لهم الخصلة الحسنى، وهي الجنة، حقاً أن لهم النار، وأنهم متروكون في النار أو مقدمون قبل غيرهم، معجلون إليها.

٦٣ ـ والله لقد أرسلنا رسالاً إلى أمم قبلك، فحسَّن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة السيئة، فهو متولي أمورهم وناصرهم ومساعدهم، في الدنيا، ولهم عذاب مؤلم جداً.

٦٤ ـ وما أنزلنا عليك أيها النبي القرآن إلا لتبيّن للناس ما اختلفوا فيه من أمر الدين، كالتوحيد والقدر وأحوال المعاد، وأمر الأحكام من حلال وحرام، وهادياً إلى النور، ورحمة لقوم يصدقون بالله وبكتبه وبرسله، ويعملون بأمره.

70 موالله أنزل من السماء (السحاب) مطراً، فأحيا به الأرض بأنواع النباتات بعد أن كانت جدبة يابسة لا حياة فيها، إن في الإنزال والإحياء لعلامة واضحة وحجة بينة على وجود الله ووحدانيته وقدرته على البعث لقوم يسمعون سماع تدبر وتفهم.

77 ـ وإن لكم في أنواع الأنعام (الإبل والبقر والغنم) اعتباراً وعظة، نسقيكم مما في بطون هذه الأنعام ـ وذكّر الضمير العائد عليها باعتبار إرادة الجنس، كتذكير كلمة ﴿ الشَّمْسَ ﴾ مراداً بها الكوكب ـ نسقيكم حليباً صافياً من بين الدم والقذر، للذأ للشارب، سهل البلع والهضم لا يغص به شاربه.

٩٧ ـ وتتخذون من ثمار النخيل والعنب خمراً مسكراً ـ وهذا تعريض بتحريم الخمر قبل التحريم القاطع ـ ورزقاً حلالاً بأكله طازجاً أو يابساً كالزبيب والتمر، أو غير متخمر كالدبس والخل، إن في ذلك المذكور لذليلاً على قدرة الله تعالى لقوم يتدبرون وينظرون في آيات الكون.

14 - وأله م وعلم ربك النحل اتخاذ البيوت والمساكن في كهوف وكوى الجبال، وتجويف الشجر، وعرائش المباني التي يبنيها الناس تحت شجر الكرم أو لسقف البيت، وهي الخلايا المبنية من الطين أو الخشب أو غيرهما.

سالكة داخلة مسالك في الذهاب والإياب إلى الخلايا مذللة بتيسير الله، لامتصاص الزهر والثمر، وتحويل الرحيق بقدرة الله عسلاً طيباً، ويخرج العسل من بطون النحل مختلف الألوان: أبيض أو أصفر أو أحمر بحسب نوع الزهر، فيه شفاء للناس بإذن الله، من المرض غير المستعصي، كأمراض الهضم البلغمية، إن في ذلك المذكور من أمر النحل وصنعه العسل والبيوت الخلايا لدليلاً واضحاً على قدرة الله لقوم يتأملون في عجائب مخلوقات الله تعالى.

٧٠ ـ ومن دلاتل قدرة الله تعالى: إيجادكم من العدم، ثم إماتتكم عند انتهاء آجالكم، ومنكم من يتعرض لأخس العمر وأردئه بالْخَرَف وضعف العقل والمحواس في حال الهرم، حتى يصير فاقد الذاكرة، لا يعلم شيئاً من العلوم، إن الله عليم بخلقه. قدير على ما يشاء.

٧١ والله أوجد تفاضلاً في الرزق بين الناس، فمنهم الغني والفقير والمالك والمملوك، لحكمة بالغة يعلمها الله بحسب ما يحقق مصلحة الإنسان، فلا يرضى الأغنياء الملاك أن يعطوا رزقهم أو أموالهم للفقراء والمماليك، فيصير الجميع من الأسياد والأتباع متساوين مشتركين في هذا الرزق، فكيف يجعلون بعض مماليك الله أو عبيده شركاء لله وهم لا يرضون ذلك لأنفسهم؟ وكيف يكفرون بنعمة الله حيث يجعلون لله شركاء؟ لأن من أثبت لله شريكاً، فقد نسب إليه بعض النعم والخيرات.

٧٢ ـ والله تعالى جعل لكم زوجات من جنسكم، وجعل لكم من زوجاتكم أولاداً، وأولاد أولاد وهم الحفدة، ورزقكم من طيبات الرزق التي تتلذذون بها، أتصدقون بالباطل وهو أن الأصنام تضر وتنفع، وأنها تشفع عند الله؟ وتجحدون نعمة الله الجليلة، فتنسبونها إلى الصنم أو الوثن؟ اللهُ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْ لِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَ وَاتِ

وٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ كَالَّا فَلَاتَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ

إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا

مَّمْلُوكًا لَّايَقْ دِرُعَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَفْنَــُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَــنَّا

فَهُويُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُ بَ ٱلْحَمْدُلِلَّةٍ

بَلْ أَحْتُ ثُرُهُمْ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ فَهَا وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا تَجُلَّيْنِ

أَحَدُهُ مَآ أَبْكُمُ لَايَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَكُلُّ عَلَىٰ

مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَايُوَجِّهِ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍهِ لَيَسْتَوِي هُوَوَمَن

يَأْمُرُ بِٱلْمَدْلِ وَهُوَعَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ ثَنَّ وَلِلَّهِ غَيْبُ

ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ

أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَٱللَّهُ

أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّ هَايِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ

لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْدِدَةَ لَعَلَكُمْ تَشُكُرُونَ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَرُوا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوِّ ٱلسَّكَمَاءِ

مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآينَتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿

٧٣ - ويعبد هؤلاء المشركون معبودات من غير الله وهم الأصنام والأوثان، ما لا يجلب لهم رزقاً من السماوات والأرض، وإن كان شيئاً قليلاً، ولا يقدرون في المستقبل على التصرف بشيء. وكلمة ﴿شَيْكَ ﴾ بَدَلٌ من ﴿رُوَّا ﴾. والمعنى: أيُّ رزق مهما كان قليلاً.

٧٤ - فلا تجعلوا لله أمثالاً من الأنداد والشركاء،
 إن الله يعلم الحقائق وأنه الإله الواحد وأنتم لا تعلمون ذلك بسبب جهلكم.

٧٥ - مثلكم أيها المشركون في إشراككم الأوثان والأصنام في العبادة مع الله، كمثل من سوى بين عبد مملوك لسيده، عاجز عن التصرف، وبين مالك حر التصرف في ملكه وماله، ينفق منه كيف يشاء، ويتصرف فيه كيف يريد، سرأ وعلانية، الأول مثل الصنم العاجز، والثاني مثل الإله القادر، فكيف يتساوى العاجز مع القادر؟ فلا يستوي الرب الخالق الرازق، وجمادات الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، الحمد لله على ظهور الحق، بل أكثر المشركين لا يعلمون الفرق، ويجب أن تعلموا أنه لا يستحق الشكر والثناء إلا الله وحده.

٧٦-ولكم مثل آخر أوضح مما قبله أيها المشركون، يوضح الفرق بين الله، والوثن المعبود من دون الله، وهو مثل رجلين: أحدهما أخرس لا ينطق

بخير، ولا يقدر على شيء متعلق بنفسه أو بغيره، لعجزه عن الوعي والإدراك، وهو ثقيل على وليه وقريبه، حيثما يرسله، لا يرجع بفائدة؛ لأنه عاجز عن التصرف، هل يستوي هذا بهذه الأوصاف، مع رجل آخر كامل المواهب والحواس، ينفع نفسه وغيره، يأمر بالعدل بين الناس، وهو في ذاته على طريق واضح؟ والمقصود بيان انعدام المساواة بين الله سبحانه القادر على كل شيء، وبين الأصنام العاجزة عن كل شيء. نزلت الآية [٧٥] في رجل من قريش وعبده، ونزلت الآية [٧٥] في عثمان ومولى له كافر كان يكره الإسلام ويأباه.

٧٧ - ولله علم ما غاب في السماوات والأرض، يختص بذلك دون مشاركة أحد، وما أمر القيامة من الغيبيات في سرعة وقوعها إلا مثل لمح البصر في السرعة والسهولة وأقرب من ذلك، فالله قادر على الإتيان بها بكلمة ﴿كُن﴾ [البقرة ٢/ ١٧ ومواقع في سور أخرى] إن الله تام القدرة على كل شيء، ومنها القيامة. والآية جمعت بين كمال العلم لله وكمال القدرة.

٧٨ - ومن مقدوراته تعالى: أنه سبحانه أخرجكم من الأرحام في بطون الأمهات أطفالاً لا علم لكم بشيء، وأوجد فيكم وسائل العلم والإدراك وهي السمع والبصر والقلوب، لتؤمنوا بالخالق عن يقين وعلم تام، وتشكروا الله على نعمه باستعمال كل عضو من أعضائكم فيما خلق له من الخير.

٧٩ - ألم ينظر هؤلاء المنكرون لوجود الله إلى الطيور مذلّلات للطيران في الجو أو الفضاء بين السماء والأرض بواسطة الأجنحة والذيل، ما يمسكهن في الجو إلا الله بقدرته العجيبة، إن في ذلك التسخير لدلالات على وحدانية الله وقدرته، لقوم يصدقون بالله وكتبه ورسله؛ لأنهم المنتفعون بها .



وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ يُتُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُوْ مِنْ جُلُودِ

الْأَنْعَلَمِ بُيُوتَا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ

وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَا رِهَا وَأَشْعَا رِهَا أَتَنَا وَمَعَلَ لَكُمْ مَنَ اللّهِ وَعَعَلَ لَكُمْ مِنْ اللّهِ وَحَعَلَ لَكُمْ مِنْ اللّهِ وَمَعَلَ لَكُمْ مِنْ اللّهِ وَحَعَلَ لَكُمْ مِنْ اللّهِ وَحَعَلَ لَكُمْ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ وَحَعَلَ لَكُمْ مَنْ اللّهُ وَمَعَلَ لَكُمْ مَنْ اللّهُ وَمَعَلَ لَكُمْ مَنْ اللّهُ وَمَعْ وَلَوْلَ وَلَا هُمْ اللّهُ مَنْ وَلَوْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ وَلَوْ اللّهُ مُنْ وَلَوْ اللّهُ مُنْ وَلَوْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَى اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ وَلَوْ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّ

مكناً تسكنون فيها، وجعل لكم من جلود الأنعام مسكناً تسكنون فيها، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً هي الخيام وبيوت الأعراب في البادية، يخف عليكم حملها في الأسفار، أو تجدونها خفيفة للحمل والنقل في الرحلات، يوم سفركم أو انتقالكم من موضع إلى موضع طلباً للمرعى والماء، ومن أصوافها من الغنم وأوبارها من الإبل، وأشعارها من المعز: فَرْش البيت الذي يفرش في المنازل، ومتاع اللبس والتجارة الذي يتمتع وينتفع به، إلى مدة من الزمان تبلى بعدها، فهي لصلابتها تبقى مدة مديدة.

عَثُمِن كُلِّ أُمْتِهِ والشجعل لكم مما خلق من البيوت والشجر والغمام مظلات تستظلون بها من حرّ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ الشمس، وجعل لكم من الجبال ما يستكن فيه من لكم من الجبال ما يستكن فيه من الحبال ما يستكن فيه من الحر والبرد والمطر، وجعل لكم قمصاناً وثياباً من الصوف والقطن والكتان وغيرها، تدفع عنكم ضرر الصحن أعهم السدة من الطعن الحرب، وكإتمام هذه النعم والضرب والرمي في الحرب، وكإتمام هذه النعم والمقدن أيفترون في الحرب، وكإتمام هذه النعم ما تحتاجون إليه، لتخلصوا لله العبادة والطاعة، وتوحدوه، وتؤمنوا به.

٨٢ فإن أعرضوا عن الدخول في الإسلام، فإنما عليك التبليغ الواضح لما يوحى إليك، وليس عليك غيره. ٨٣ يعرف الكفار والمشركون نعمة الله وهي بعثة الرسول محمد من ثم ينكرون نبوته جهلاً وعناداً، قولاً وفعلاً، حيث يزعمون الشفاعة لها ويعبدونها، وأكثرهم الجاحدون المعاندون. نزلت هذه الآية في أعرابي أتى النبى فت القرا عليه الآيات السابقة [٨٠] فقال: نعم، ثم ولَى وأدبر ولم يسلم.

٤٨ أو واذكر أيها الرسول حين نبعث من كل جماعة شاهداً عليهم هو نبيهم، يشهد لمن آمن بالإيمان، وعلى من كفر بالكفر والجحود والتكذيب، ثم لا يسمح للكفار في الاعتذار ليعتذروا، ولا يطلب منهم العتبى، أي إزالة أسباب العتب، والرجوع إلى ما يرضي الله، بالعودة إلى الدنيا.

٨٥ ـ وإذا رأى الذين كفروا العذاب يوم القيامة، فلا يخفف عنهم ذلك العذاب بالاعتذار، ولا هم يمهلون
 ويؤخرون إذا رأوه.

٨٦ وإذا رأى المشركون شركاءهم أو معبوداتهم من الأصنام والأوثان والشياطين وغيرهم، يوم القيامة، قالوا: هؤلاء شركاؤنا الذين كنا نعبدهم من دونك، ومرادهم: إحالة الذنب عليهم، والادعاء بأنهم هم الذين طلبوا منهم ذلك، فقالت الآلهة المزعومة لهم: إنكم كاذبون في اتهامنا، بل الذنب ذنبكم، ولم نطلب منكم عبادتنا.

٨٧ ـ واستسلم المشركون لله وحكمه يوم القيامة، وخضعوا لعزته، وغاب وذهب عنهم ما كانوا يفترون من أن آلهتهم ينصرونهم ويشفعون لهم ويدفعون عنهم العذاب.

اللَّهُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ وَصَــُدُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ

ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ۞ وَيُوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِ

أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِنْ أَنفُسِمٍ مَّ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى

هَ وَلُآءٌ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِنِينَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى

وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ

وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْفِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ

وَٱلْمُنٰكَرِواَلْبُغِيَّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

﴿ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنِهَدَتُّمْ وَلَا تَنْقُضُواْ ٱلْأَيْمَٰنَ

بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ

ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٠ وَلَاتَكُونُواْ كَأَلَّتِي نَقَضَتْ

غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَنَّا تَتَّخِذُونَ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا

بَيْنَكُمْ أَنَ تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ

ٱللَّهُ بِهِ ۚ وَلَبُلِيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَاكُنُتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ

وَلُوۡشَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَنِكِن يُضِلُّ مَن

يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَنتُت كُنَّ عَمَّا كُنتُ مُعَمَّلُونَ ﴿ وَإِنَّ

٨٨ ـ الذين كفروا بالإسلام، ومنعوا الناس عن الدخول في الدين الحق، زادهم الله عذاباً يوم القيامة من أجل صدهم، فوق العذاب المستحق بكفرهم، بسبب إفسادهم في الأرض وهو منعهم الناس عن الإيمان.

۸۹ ـ واذكر أيها النبي حين نبعث من كل أمة شاهداً عليهم من جنسهم، وهو نبيهم، وجئنا بك أيها الرسول شاهداً على قومك وبقية الأمم، بأنك بلغت الرسالة، وأعيد ذلك هنا لتهديد كفار قريش بأن الشهادة تكون عليهم، وليس لهم، ولتوبيخهم على تكذيبهم رسول الله، ونزلنا عليك القرآن بياناً مفصلاً لكل شيء يحتاج إليه الناس من أحكام الدين والشريعة، وهدى من الضلالة، وسبب رحمة ونجاة لمن آمن، وبشرى بالجنة للمسلمين المنقادين لشريعة الله تعالى.

• ٩ - إن الله يأمر الناس جميعاً بالإنصاف والاعتدال في الأمور كلها، ومقابلة الخير بأحسن منه، والشر بالعفو والصفح، وإعطاء القرابة حقهم من الصلة والبرّبهم، وينهى عن كل شيء قبيح قولاً أو فعلاً كالغيبة والنميمة، والزنى والبخل، وعن كل ما ينكره الشرع بالنهي عنه، ويستقبحه العقل السليم: وهو جميع المعاصي، وعن الظلم والاعتداء،

يذكّركم الله بأحكامه لتتعظوا فتعملوا بما أمر، وتجتنبوا ما نهى عنه. وهي أجمع آية في كتاب الله للخير والشر.

٩١ ـ ووقوا بالعهود التي التزمتموها مع الله ومع الناس من الوعود والعقود والبيعة وغيرها، ولا تنقضوا الأيمان بعد توثيقها، وقد جعلتم الله عليكم شاهداً ورقيباً بالوفاء، إن الله يعلم ما تفعلون من وفاء ونقض، فيجازيكم به. نزلت في مبايعة من عاهد النبي رياح على الإسلام.

97 ـ ولا تكونوا معشر المؤمنين في نقض العهود مثل المرأة الحمقاء المجنونة التي نقضت ما غزلته من بعد إحكام غزلها وإبرامه، فجعلته منقوضاً محلولاً كما كان قبل الغَزْل، حال كونكم متخذين أيمانكم على الوفاء بالعهد مكراً وخديعة لغيركم وتغريراً بهم، تتظاهرون باحترام العهد، وتضمرون النقض والميل لغيرهم لأنهم أقوى وأغنى، إنما يختبركم الله بالوفاء بالعهد، وليوضحن الله لكم يوم القيامة ما كنتم تختلفون فيه في الدنيا، من حق وباطل، وموازنة القوى، والتأثر بالمصالح المادية الموقوتة. نزلت لضرب المثل بامرأة حمقاء من أهل مكة هي سعيدة الأسدية، كانت تجمع الشعر والليف، فتغزله ثم تنقضه.

97 ـ ولو شاء الله لجعلكم على دين واحد، ولكن ترككم تختارون الطريق، فمنكم المؤمن ومنكم الكافر، وجعل ناساً وجعل اللهدي، وجعل ناساً للشقاوة والضلال والفساد، وهم الذين لم يأخذوا بأسباب الهدي، وجعل ناساً تخرين للسعادة والهداية للحق، وهم من اهتدوا بآيات الله، وعلى هذا النحو خلق الله الضلال والهدى، وسيقع السؤال عن أعمالكم التي اكتسبتموها في الدنيد.



98 ـ ولا تتخذوا أيمانكم المحلوفة وهي أيمان البيعة أسلوباً للخديعة والتغرير، ثم تلجؤوا إلى الغدر والنقض، وتتعرضوا للعذاب في الدنيا، بصدودكم عن الوفاء بالعهد واقتداء غيركم بكم في هذا النقض، ولكم عذاب عظيم وهو عذاب الآخرة. ويلاحظ أن النهي عن النقض في آية سابقة [٩١] لبيان الباعث على النقض، وهذه الآية لبيان النتيجة وهي زلة القدم واستحقاق العذاب.

90 ـ ولا تستبدلوا بعهد الله وبيعة رسوله على العمل بشرعه عوضاً يسيراً، بأن تنقضوه لأجله، فمتاع الدنيا قليل مهما كثر، إن ما عند الله من جزاء الوفاء بالعهد وهو النصر والغنيمة في الدنيا، والنعيم في الجنة هو خير لكم وأفضل من عطاء الدنيا، إن كنتم من أهل العلم والتمييز، فلا تنقضوا العهد.

97 ما عندكم من خير الدنيا ومتاعها يزول ويفنى مهما كثر، وما عندالله من نعيم الآخرة فهو باق دائم لا يفنى، ولنجزين الذين صبروا على الوفاء بالعهد ثوابهم بجزاء أحسن من أعمالهم، بسبب صبرهم على تنفيذ مقتضى عهدهم مع النبي.

4v من عمل عملاً صالحاً في دنياه، سواء أكان ذكراً أم أنثى، وهو مؤمن إيماناً صحيحاً، فلنجعلنه يعيش حياة طيبة في الدنيا بالرزق الحلال والرضا

والاطمئنان، ولنجزينهم ثوابهم في الآخرة بأحسن مما عملوا من طاعات في الدنيا .

٩٨ ـ فإذا أردت قراءة القرآن، فالجأ إلى الله لحمايتك من وساوس الشيطان في القراءة، الشيطان المطرود من
 رحمة الله، بأن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

٩٩ ـ إنه ليس للشيطان تسلط وقهر بالإغواء على المؤمنين الذين يفوضون أمورهم إلى الله في كل شيء.

• ١٠٠ \_ إنما تسلط الشيطان بالإغواء على الذين يتولونه بطاعته في وساوسه، والذين هم بسبب وسوسته نركون بالله.

1.۱ وإذا جعلنا آية محل آية أخرى بنسخها، كنسخ حكم التوراة في استقبال بيت المقدس بآية استقبال الكعبة، على وفق الحكمة الإلهية والمصلحة الدينية أو الدنيوية، والله أعلم بما ينزّل من الآيات، قال المشركون للنبي على: إنما أنت كذاب، تتقول ذلك من عندك، ولم يقله الله، بل أكثرهم لا يعلمون حكمة النسخ والتبديل. نزلت حين قال المشركون: إن محمداً سحر أصحابه، يأمرهم اليوم بأمر، وينهاهم عنه غداً، أو يأتيهم بما هو أهون عليهم، وما هو إلا مفتر، يقوله من تلقاء نفسه، فأنزل الله تعالى هذه الآية والتي بعدها.

١٠٢ ـ قل أيها النبي: نرَّل جبريل المطهر من الأدناس عليه السلام القرآن العظيم تنزيلاً من عند الله، ملازماً للحق الذي لا خطأ فيه، وبالحكمة المقتضية له، ليثبِّت المؤمنين على الإيمان، وهادياً للناس من الضلال، وبشرى للمسلمين بالجنة والرضوان الإلهي. والقُدس: الطهر، والمراد هنا الطاهر.

1.۳ ـ ونعلم علماً تاماً أن المشركين يقولون: إنما يعلم محمداً القرآنَ بشرٌ من بني آدم، وهو غلام الفاكه بن المغيرة، واسمه جبر، وكان نصرانياً رومياً من صقلية، يصنع السيوف، فأسلم، فردّ الله عليهم: لغة الذين يميلون وينسبون أو يشيرون إليه أعجمية، وهذا القرآن بلغة عربية ذات بيان وفصاحة، فكيف تزعمون أن عربياً يعلمه أعجمي غير عربي؟!

١٠٤ - إن الذين لا يصدِّقون بآيات الله القرآنية
 لا يوفقهم الله للإيمان، ولهم عذاب مؤلم في
 الآخرة.

١٠٥ - إنما يختلق الكذب على الله ورسوله الذين لا يصدِّقون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون فعلاً في اتهامهم غيرهم بالكذب، فكيف يتهمون الرسول بالكذب، وهو رأس المؤمنين؟!

المحره الذي نطق بالكفر، وقلبه مطمئن بالإيمان المكره الذي نطق بالكفر، وقلبه مطمئن بالله ورسوله، وانشرح صدره بالكفر فرضي به واطمأن إليه، فعليه غضب الله، وله العذاب العظيم في نار جهنم. والإكراه على الكفر يكون بسبب التهديد بالقتل أو الأذى والضرب،

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِمُهُ بَشَرُّ لِسَانُ عَرَبِ لِلَّهِ مَعْدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَاذَالِسَانُ عَرَبِ لَا لَيْ مَعْدِي اللَّهُ وَلَهُمْ وَعَلَا السَّانُ عَرَبِ اللَّهُ وَلَهُمْ وَعَذَابُ اللَّهِ اللَّهُ وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ الْكَذِبَ اللَّذِينَ اللَّهُ وَالْكَنْ مَن شَرَحَ وَالْكَذِبَ اللَّذِينَ وَلَكِن مَن شَرَحَ وَالْكَفُر صَدْرًا وَقَلْبُهُ مُ مُظْمَينٌ إِلَّا لِيمنِ وَلَكِن مَن شَرَحَ وَالْكُفُر صَدْرًا فَعَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

سواء كان الأمر المكره عليه قولاً، أو فعلاً كالسجود لغير الله. وحصر الشافعي وجماعة الرخصة في القول فقط. نزلت في شأن عمار بن ياسر الذي عذبه المشركون وأجبروه على سب النبي ريج وذكر آلهتهم بخير، ثم اقر أمام النبي بأنه مطمئن بالإيمان.

١٠٧ ـ ذلك الكفر بعد الإيمان، والعذاب العظيم بسبب إيثارهم الدنيا على الآخرة، وحبهم الحياة الدنيوية حباً شديداً أعماهم عن حب ما ينجي من عذاب الآخرة، ولأن الله لا يوفق للإيمان القوم الكافرين.

١٠٨ ـ أولئك الذين كفروا بعد الإيمان هم الذين ختم الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، فلا ينفذ الإيمان إلى قلوبهم، ولا يسمعون سماع تفهم وتدبر، ولا يبصرون آيات الحق وطريق النجاة، وأولئك هم الغافلون عن عذاب الله الشديد.

١٠٩ ـ حقاً إنهم في الآخرة هم أشد الناس خسارة.

11 - ثم إن ربك أيها النبي لكثير المغفرة والرحمة لأولئك الذين هاجروا من ديارهم إلى دار الإسلام ابتغاء مرضاة الله، من بعد تعرضهم لمحاولات فتنة الكفار إياهم عن دينهم، وتعذيبهم لهم، ثم إنهم جاهدوا في سبيل الله، وصبروا على الجهاد وتكاليف الشرع، إن هؤلاء مغفور لهم لا يؤاخذون على ما أكرهوا عليه. نزلت في جماعة من المستضعفين، وهم عمار، وصهيب، وأبو فكيهة، وبلال، وعامر بن فهيرة وقوم من المسلمين، عذّبهم أهل مكة، حتى صاروا لا يدرون ما يقولون.

﴿ اللهِ يَوْمَ تَأْتِي ﴿ يَوْمَ تَأْتِي ﴿

نَفْسِ مَاعَ عِلَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ لَنَّوْ مَا وَتُوَفَّ كُلُّ اللَّهُ مَثَلًا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَثَلًا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَثَلًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَثَلًا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

۱۱۱ \_ واذكر أيها الرسول حين يأتي كل إنسان يجادل عن نفسه لينجو من العذاب، يوم القيامة، لا يهمه شأن غيره، ويعطى كل امرئ جزاء ما عمل، ولا يُظلَم أحد، ولا ينقصون أجورهم شيئاً.

عمل، ولا يُظلم احد، ولا ينقصون أجورهم شيئا. الله عليهم، وأبطرتهم النعمة، فكفروا، وهم غير أهل مكة \_ في فأبطرتهم النعمة، فكفروا، وهم غير أهل مكة \_ في مطمئنة مستقرة، لا يخاف أهلها ولا يضايقهم شيء، يأتيها رزقها واسعاً كثيراً، من كل جهة، فكفر أهلها بنعم الله التي أنعم بها عليهم، فوقعوا جميعاً في الجوع والحرمان، والفزع والهلع، واشتد ألمهم، بسبب كفرهم وجحودهم النعم، حيث لم يشكروا ربهم، ونسوا فضله، ولجؤوا لغيره. وهذا المثل عبرة لكل قرية.

1۱۳ ـ ولقد جاء أهل مكة رسول من جنسهم يعرفونه حق المعرفة، فكذبوه فيما أتى به، فأحدق بهم العذاب من الله: وهو الجوع والخوف، وهم ظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب الدائم.

١١٤ ـ فكلوا أيها المؤمنون من رزق الله الذي جعله لكم حلالاً طيباً، وامتنعوا عن الخبائث

كالميتة والدم، واشكروا نعمة الله عليكم بطاعته، إن كنتم تعبدونه وحده، وتخلصون العبادة لله سبحانه.

110 \_ إنما حرم الله عليكم أكل الميتة التي تموت من غير ذبح شرعي إلا السمك والجراد، والدم المسفوح السائل غير الكبد والطحال، ولحم الخنزير وشحمه، وما ذبح لغير الله، فمن اضطر لتناول شيء من هذه المحرمات بسبب الجوع الشديد أو العطش أو الغصة، غير متعمد تناوله، ولا متجاوز حدّ الضرورة، فإن الله غفور لمن أكل مضطراً، رحيم به، فلا يؤاخذه على ما فعل.

117 ـ لا تحرموا أيها الناس ولا تحللوا بمجرد قول باللسان من غير دليل، فتقولوا: هذا حلال وهذا حرام لما لم يحله الله ولم يحرمه، لتنسبوا إلى الله الكذب، إن الذين يختلقون الكذب على الله لا يفوزون بالمطلوب.

١١٧ ـ لهم تمتع قليل زائل في الدنيا، ولهم عذاب مؤلم شديد في الآخرة.

11۸ \_ ولقد حرمنا على اليهود خاصة دون غيرهم ما قصصنا عليك من قبل في سورة الأنعام [1,7/٦] من الأطعمة التي حرمها الله في التوراة، وما ظلمناهم بتحريم ذلك، ولكن كانوا ظالمين لأنفسهم بارتكابهم المعاصي الموجبة للتحريم، فكان التحريم عقوبة لهم.

الشرك والمعصية، مع جهلهم النبي غفّار للذين ارتكبوا الشرك والمعصية، مع جهلهم العاقبة، ثم تابوا من بعد عملهم السيئ، وأصلحوا أعمالهم الفاسدة ونياتهم الخبيثة، إن ربك لكثير المغفرة للتائبين من الذنوب والخطايا، رحيم بهم، فلا يؤاخذهم على ما قبل النوبة.

110 - إن إبراهيم كان رجلاً جامعاً للخير، عالماً بالشرائع، كالأمة والجماعة؛ لاتصافه بأوصاف كثيرة، وكان مطيعاً لله قائماً بأمره، ممتلناً بخوف الله، وكان متلاً عن الادياز الباطلة إلى الدين الحق، مؤمناً بالله وحده، ولم يكن من المشركين.

۱۲۱ ـ وكان إبراهيم عليه السلام شاكراً لنعم الله القليلة والكثيرة، اختاره ربه للنبوة، وهداه إلى طريق قويم هو التوحيد والإسلام.

۱۲۲ ـ وآتينا إبراهيم في الدنيا حسنة: هي محبة جميع أهل الأديان له، والثناء الحسن عليه، وإنه في الآخرة من الذين لهم الدرجات العليا في الجنة.

1۲۳ ـ ثم أوحينا إليك أيها النبي: أن اتبع ملة إبراهيم في التوحيد والدعوة إليه برفق، مائلاً عن كل دين آخر إلى الدين الحق وعبادة الله وحده، ولم يكن من المشركين بل كان قدوة الموحدين، خلافاً لما يدعي مشركو قريش أنهم على ملته.

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلْدِينَ عَمِلُواْ السَّوَءَ بِعَهَالَةٍ ثُمُّ تَابُواْ مِنْ
بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوَاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِ هَالْعَفُورُ رَّحِيمُ اللَّهِ الْمَعْدِ هَالْعَفُورُ رَحِيمُ اللَّهِ الْمَعْدِ هَالْعَفُورُ رَحِيمُ اللَّهُ اللَّهِ عَنِفَا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللَّهِ عَنِفَا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ السَّلِحِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

171 ـ إنما جعل أو فرض تعظيم يوم السبت واحترامه وترك العمل فيه والتفرغ للعبادة على الذين اختلفوا في إبراهبم أنه يهودي أو نصراني: وهم اليهود والنصارى، أو اختلفوا في السبت، وهم اليهود الذين زعموا أنه من شراتع إبراهيم، فردّ الله عليهم بأنه ليس من ملة إبراهيم، وإن ربك أيها النبي ليحكم بين المختلفين فيه يوم القيامة فيما اختلفوا فيه، فيجازي كل واحد بما يستحق ثواباً وعقاباً.

1۲٥ ـ ادع الناس أيها النبي إلى دين الله الحق وهو الإسلام بالمقالة المحكمة المبينة للحق، أي بالدليل الواضح المزيل للشبهة، وبالموعظة النافعة، والقول المستحسن الرقيق غير المنفر، وجادلهم أي حاورهم بأحسن طرق المجادلة من الرفق واللين، والمنطق السليم، إن ربك هو أعلم بمن انحرف عن سبيل الإيمان، وهو أعلم بمن اهتدى وأبصر الحق، وأجاب دعوتك ورسالتك.

1۲٦ ـ وإن أردتم العقاب معشر المسلمين، فعاقبوا بمثل الفعل والجناية، ولئن صبرتم وتركتم العقاب، فالصبر خير كله من الانتقام. نزلت حينما استشهد الحمزة في أحد ومُثّل به، فقال النبي ﷺ: "لأمثلن بسبعين منهم مكانك فكفّر النبي عن يمينه، ولم ينتقم. وقوله: ﴿عُوفِبْتُهُ بِهِرْ﴾ أي اعتدي عليكم به، من قبيل تسمية السبب باسم مسبّبه ونتيجته، مثل: أمطرت السماء زرعاً، أي ماء تسبّب في إنبات الزرع.

١٢٧ ـ واصبر أيها النبي على الأذى في سبيل دعوتك، وما صبرك إلا بنوفيق الله وتثبيته، ولا تحزن على إعراض الكفار عن دعوتك، ولا يضق صدرك من مكرهم لك، فإن الله ناصرك عليهم.

١٢٨ ـ إن الله مع المتقين المعاصي والمحرَّمات بالعون والتأييد، ومع المحسنين في أداء الطاعات.

### ٩

فضلها: أخرج أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي عَلَيْ كان يقرأ كل يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزُّمَر». وتسمى أيضاً سورة بني إسرائيل، وهي من المتقدمات في النزول في مكة.

المنقص، الذي سار بعبده محمد الشجية بالجسد والروح والنقص، الذي سار بعبده محمد الشجية بالجسد والروح في جزء من الليل، قبل الهجرة بسنة، من دار أم هانئ بجوار المسجد الحرام والمسجد الحرام يطلق على مكة، أو الحرم المكي - إلى مسجد بيت المقدس، الذي باركنا حوله بالثمار والزروع والأنهار، وجعله مهبط الملائكة، ومقر الأنبياء، لنريه من أدلة قدرتنا الباهرة وعجائب الخلق، إنه السميع لأقوال عباده، البصير بأفعالهم، ووصف الله نبيه هنا وفي مقام الوحي بالعبودية تشريفاً له وتكريماً وإيثاراً، حيث اجتمع بالأنبياء، وعرج إلى السماء. وقد ذكر رسول الله ذلك تصديقاً له.

٧ ـ وآتينا موسى التوراة، وجعلنا ذلك الكتاب

محمي بهي إسرائيل من مصفحه على بمورد وعدر مصلنا في السفينة مع نوح لإنجائهم من الغرق، إن نوحاً كان عبداً كثير ٣ــ لا تتخذوا من دوني وكيلاً يا ذرية من حملنا في السفينة مع نوح لإنجائهم من الغرق، إن نوحاً كان عبداً كثير الشكر، وحمد الله تعالى في جميع أحواله .

٤ - وأعلمنا وأخبرنا بني إسرائيل في التوراة أنكم تفسدون في أرض فلسطين - الأرض المقدسة التي بها المسجد الأقصى - مرتين من الإفساد: أولاهما - مخالفة أحكام التوراة وقتل أشعياء، وثانيتهما - قتل زكريا ويحيى والعزم على قتل عيسى، ولتستكبرُن عن طاعة الله تعالى استكباراً عظيماً، وتستعلن على الناس بالتسلط والظلم.

و ـ فإذا جاء وعد أوُلى مرتي الفساد ووعد العقاب عليها، بعثنا عليكم عباداً لنا أصحاب قوة في الحرب والبطش، وهم وثنيون من بابل بالعراق وهم: بُخْتَنصَّر وجنوده، دخلوا وترددوا وسط دياركم لطلبكم وقتلكم وسيكم، واستباحوا حرماتكم، وكان وعد عقابكم نافذاً واقعاً لا بدّ منه.

٦ ـ ثم عند توبتكم أعدنا لكم الدولة والغلبة، وأمددناكم بأموال وبنين بعد النهب والسبي، وجعلناكم أكثر عدداً .

أحسنتم أفعالكم وأقوالكم بطاعة ربكم، أحسنتم لأنفسكم؛ لأن ثواب ذلك لكم، وإن أسأتم بالفساد والعصيان، فعلى أنفسكم وبال الإساءة، فإذا جاء وقت المرة الآخرة من مرتي الإفساد في الأرض، بعثناهم ليجعلوا آثار الإساءة والذل والكآبة ظاهرة فيكم، أي ليلحقوا بكم الذل والأذى والشر، وليدخلوا مسجد بيت المقدس ويخربوه، كما دخلوه في المرة الأولى، وليدمروا ويهلكوا ما غلبوا عليه من بلادكم تدميراً شديداً.

# يَ سَمُونَةُ الْاسْرَاءُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المِلْمُلِي

سُبْحَنَ ٱلَّذِى آَسْرَى بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَنْرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُزِيهُ مِنْ عَايَتِنَأَ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (إِنَّ وَعَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَجَعَلْنَهُ

هُدَى لِبَيْ إِسْرَ عِيلَ أَلَّا تَنَخِذُ وَأُمِن دُونِي وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ وَكَاكَ عَبْدَا شَكُورًا ﴿ اللَّهِ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ وَكَاكَ عَبْدَا شَكُورًا ﴿ اللَّهِ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ وَكَاكَ عَبْدَا شَكُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّالْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

وَقَضَيْنَ ] إِلَى بَنِي إِسْرَاءِ يل فِي ٱلْكِتَبِ لَتُفْسِدُنَّ فِ ٱلْأَرْضِ مَرَّ تَيْنِ وَلَتَعُلُنَّ عُلُوًّا كِبِيرًا (فِي الْإِنَّا فَإِذَا جَآءَ وَعُدُأُولَا هُمَا بَعَثْنَا

عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِيارَ

وَكَانَ وَعَدَامَّفُعُولَا ﴿ ثُمَّرَدَدُنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّهُ أَلْكَرَهُ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُنَكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَنْفِ يَرَا (أَنَّ

وَعُدُالْآخِرَةِ لِيسَتَعُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدَّخُ لُواْ الْمَسْجِدَ كَمُ الْآلَاخِرَةِ لِيسُتَعُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيكَتِرِّوْا مَاعَلَوْا تَبِّيمِ الْ

كان المنه المناه المناه المناه المنه المن



٨ ـ وقلنا في الكتاب: عسى ربكم أن يرحمكم إن تبتم وأطعتم بعد انتقامه منكم في المرة الثانية، وإن عدتم مرة أخرى للفساد، عُدْنا إلى العقوبة، وجعلنا جهنم للكفار محبساً وسجناً، لا يقدرون على الخروج منها أبداً. والحصير: مكان الحبس والتضييق.

9 - إن هذا القرآن يرشد لأقوم الطرق والحالات: وهي توحيد الله والإيمان والإسلام، ويبشّر المؤمنين برسالة التوحيد، الذين يعملون صالح الأعمال التي أمر الله بها أن لهم ثواباً عظيماً، يبشّرهم ببشارتين: ثوابهم، وعقاب أعدائهم، وهو ما يأتي في الآية التالية.

١٠ ـ وأن الذين لا يؤمنون بالقيامة وما فيها من حساب، أعددنا لهم عذاباً شديد الألم، وهو عذاب النار.

. ١١ ـ ويدعو الإنسان على نفسه وأهله بالشر أو الضر عند الضجر أو الغضب كدعائه بالخير لنفسه ولأهله، كطلب الجاه والمال والعافية، وكان الإنسان متعجلاً في الأمور.

١٢ ـ وجعلنا الليل والنهار علامتين دالتين على ﴿ فَحَقَّ عَلَيْهُا الْفُولُ فَكُمُورُهَا لَكُو كمال القدرة والحكمة والوحدانية، فجعلنا آية ﴿ ٱلْقُرُونِمِنْ بَعْدِنُوجٌ وَكُفَى بِرَيِكَ بِذُ الليل ممحوة مظلمة لا نور فيها للراحة والسكن، المجيدة ويجيد المجدد المجدد المجدد المجدد المجدد المجدد الله الم

وجعلنا آية النهار مضيئة لإبصار الأشياء فيها، لتطلبوا في النهار رزقاً ومعاشاً من فضل الله، ولتعلموا بتعاقبهما عدد السنوات، وحساب الشهور والأيام، وكل شيء من أمر الدنيا والدين بيّناه تبييناً واضحاً.

١٣ ـ وكل إنسان ألزمناه عمله من خير أو شر لزوم الطوق في العنق، أي أعماله ملازمة له، ونخرج له يوم القيامة صحيفة عمله، مفتوحة أمامه غير مطوية، تشتمل على أعماله الصالحة والسيئة.

 ١٤ ـ ويقال له ولو كان أمياً: اقرأ كتابك (صحيفتك) الذي فيه جميع أعمالك مدونة، كفي بنفسك اليوم محاسباً وشاهداً على أعمالك.

10 \_ من اهتدى إلى الحق والإيمان، فثواب اهتدائه له، ومن انحرف عن طريق الحق والإسلام فإثمه على نفسه، ولا يحمل إنسان ذنب إنسان آخر، وإنما يتحمل ذنب نفسه فقط، ولم نكن بمقتضى عدل الله معذبين أحداً على الغيبيات والتعبديات، حتى نرسل لقومه رسولاً يبين لهم ما يجب عليهم، وما لهم من حقوق. نزلت الإشارة في الهدى إلى أبي سلمة بن عبد الأسد، وفي الضلال إلى الوليد بن المغيرة.

١٦ \_ وإذا أردنا إهلاك أهل قرية اشتد إجرامهم، أمرنا بالطاعة والخير المنعمين فيهم وهم القادة والمتسلطون وأصحاب الثروة، فخرجوا عن أمرنا، فوجب عليهم العذاب، فأهلكناهم إهلاكاً شديداً وخرّبنا ديارهم.

١٧ ـ وكثيراً من الأمم الكافرة السابقة كعاد وثمود من بعد نوح أهلكناهم لكفرهم وتكذيبهم الرسل، وحسبك أيها النبي أن الله عالم بذنوب عباده، مطلع عليها، مبصر بها لا يخفي عليه شيء.

عَسَى رَبُكُو أَن يَرْحَكُو أَن يَرْحَكُو أَن يَهُ عَدُناً وَجَعَلْنا جَهَنَم لِلْكَفِينِ وَصِيرًا الْفَيْ إِنَّ هَلَ الْقُرْءَ الْقُرْءَ الْقَلْعَ الْقَلْعَ الْقَلْعَ الْقَلْعَ الْقَلْعَ الْقَلْعَ الْقَلْعَ الْقَلْعَ الْفَلْمِ عَذَا الْقَلْمِ عَذَا الْقَلْمِ الْفَيْرِ وَالْمَا الْفَيْمِ عَذَا اللَّهُم عَذَا اللَّهُم عَذَا اللَّهُم عَذَا اللَّهُم عَذَا اللَّهُم عَذَا اللَّهُم عَذَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْلِلْ اللَّهُ الللْلُلُكُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَ

فحق عليه القول فد مرنها تدميرا (إلى وهم اهلكنامِن القرونِ مِنْ بَعْدِنُوجٍ وَكَفَى بِرَيِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَلَنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ السَّالَةُ لَمَ نُرِيدُ ثُمَّ السَّالَةُ لَهُ رَجَعَلْنَا لَهُ وَمَا مَّدْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ اللَّ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا مَدْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَا فَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِمَّ اللَّهُ عَلَيْهُ مِمَّ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا كُورًا ﴿ إِنَّ كُلُّا نُمِدُ هَلَوْلًا وَ وَهَلَوْلًا وَ وَهَلَوْلًا وَمِنْ عَطَلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا كُانًا عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ﴿ إِنَّ النَظْرُ كَيْفَ فَضَلَّنَا اللَّهُ اللّ

بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلِلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنْتِ وَأَكْبَرُ تَقْضِيلًا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

هُ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلَا تَعَبُدُوْ إِلَهُ عِلَا مُدَوِياً لُوَ لِلدِّينِ إِحْسَاسَاً إِمَّا فَي وَلِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَلِمَا

يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَاۡحَدُهُ مَاۤ أَوۡكِلَاهُمَا فَلَا تَقُللَّهُمَا أُفِّوَلَا نَنْهَرُهُمَا وَقُللَّهُمَا فَوُلاَكَ رِيمًا ﴿ الْآَنَ الْمُعَالَّا الْآَنَ الْآَنَ الْآَنَ الْآَن

فَإِنَّهُ،كَانَ لِلْأَوَّابِينَ عَفُورًا ﴿ وَاتِذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ وَ وَٱلْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرَ تَبْذِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ

كَانُوۤ الإِخْوَانَ الشَّيَطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَنَ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا شَيْ

1۸ - من كان يريد بعمله الدنيا وحدها ومتاعها السابق على الآخرة، عجلنا له في الدنيا ما نشاء نحن لمن نريد التعجيل له منهم، لا ما يشاؤه المريد، ثم جعلنا له في الآخرة بسبب تركه العمل لها جهنم يدخلها ملوماً ممقوتاً، مطروداً من رحمة الله تعالى.

19 ـ ومن أراد بعمله الآخرة، وعمل لها العمل المطلوب من الطاعات، وهو مؤمن إيماناً صحيحاً لا شرك فيه ولا تكذيب، فأولئك الجامعون للشروط الثلاثة، كان عملهم مشكوراً عند الله تعالى، أي مقبولاً عنده ومثاباً عليه.

٢٠ - كلاً من الفريقين نعطي ونيسر مرة بعد
 أخرى، من رزق ربك بمحض التفضل، وما كان
 رزق ربك وفضله ممنوعاً عن أحد يستحقه.

٣١ - انظر أيها الإنسان بعين الاعتبار كيف فضلنا بعضهم على بعض في الرزق والقوة والصحة والجاه لحكمة بالغة لا تدركها العقول العادية، ودرجات التفاضل في الآخرة أعظم، وأكثر وأعلى تفضيلاً من تفاضل الدنيا، فيلزم الاعتناء بالآخرة أي.

 ٢٢ ـ لا تجعل أيها الإنسان في عبادتك مع الله إلها آخر مشاركاً له، فتصير مذموماً من الله

وملائكته وصالحي عباده، مغلوباً خائباً لا ناصر لك، يخذلك الله تعالى.

٢٣ ـ وأمر ربك أمرا قطعياً وحكم بألا تعبدوا أيها الناس إلا الله وحده، وبأن تحسنوا للوالدين إحساناً شاملاً، إن بلغ في رعايتك وكفالتك أحد الوالدين أو كلاهما، فلا تؤذهما بأدنى أذى كقول كلمة ﴿أُفِّ﴾ التي تدل على التضجر والثقل، ولا تزجرهما بغلظة، وقل لهما قولاً جميلاً ليناً.

٢٤ - وأظهر لهما التذلل والتواضع، لفرط رحمتك بهما، وقل: يا رب ارحمهما واعطف عليهما كما
 رحماني وربياني حال الصغر.

٢٥ - ربكم أعلم بما في ضمائركم من الإخلاص وغيره في الطاعة، إن تكونوا طائعين لله قاصدين للصلاح، ووقع منكم هفوة في حقهما مثلاً، ثم تبتم، فإن الله كثير المغفرة لذنوب التوابين الراجعين إلى طاعته.

٢٦ ـ وأعط ذا القرابة حقه من البر والصلة، وأعط المحتاج حقه من الزكاة، والمنقطع في سفره، وتصدق عليهم عند الحاجة من صدقة النفل، ولا تنفق المال في غير موضعه المطلوب شرعاً، وهو مجاوزة الحد المستحسن شرعاً في الإنفاق من الحلال، والإنفاق في غير الحق. نزلت في الوصية بهؤلاء.

٢٧ - إن المبذرين قرناء الشياطين؛ لأن الإسراف من إغراء الشيطان، وكان الشيطان شديد الكفر لنعم

٢٨ - وإن أعرضت لضرورة عن هؤلاء المذكورين من ذوي القرابة والمسكين وابن السبيل، حياءً من الرد، لطلب رزق تنتظره، فتعطيهم منه، فقل لهم قولاً سهلاً ليناً، بأن تعدهم بالعطاء في المستقبل. نزلت في كل من كان يسأل النبي على من المساكين.

٢٩ ـ لا تمسك يدك عن الإنفاق كمن ربطت يده إلى عنقه، أي لا تكن بخيلاً، ولا تتوسع في الإنفاق إلى حد الإسراف، فتصير ملوماً عند الله وعند الناس، نادماً مغموماً. قال النبي يتطال لعائشة: أنفق ما على ظهر كفي، قالت: إذن لا يبقى شيء، فأنزل الله ﴿ وَلا يَقِعَلُ يَدَكَ . . . ﴾ .

٣٠ إن ربك يوسع الرزق لمن يشاء، ويضيقه على من يشاء، لحكمة ترجع إلى صالح العباد، إنه سبحانه كان وما زال عالماً بكل شيء، فيرزق عباده على حسب مصالحهم.

٣١\_ولا تقتلوا أولادكم خوف الفقر، كما كان يفعل بعض الجاهليين، نحن نرزق الأولاد ونرزقكم، ولستم أنتم الرازقين، وقدم هنا رزق الأبناء؛ لأن القتل خشية الفقر بسببهم، وفي الأنعام قدم رزق الآباء؛ لأن القتل بسبب فقر الآباء؛ أن تلهم كان إثماً كبيراً: عظيماً.

٣٢ ـ ولا تقربوا الزنى ومقدماته؛ إنه كان فعلة قبيحة بالغة القبح، وبنس طريقاً هو؛ لأنه يؤدي إلى النار، وإلى اختلاط الأنساب، والوقوع في الأمراض الخطيرة، والاعتداء على الأعراض.

وَإِمَّا تُعْرِضَنَ عَنْهُمُ ابْتِعَاءَ رَحْمَةِ مِن رَبِكَ نَرْجُوهَا فَقُل لَهُ مُ قُولًا مَيْسُورًا ﴿ اللَّهِ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ بَسُطُهَا لَكِرْدَقَ لَكُمَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدُ مَلُومًا مَعْسُورًا ﴿ آَلَ اللَّهِ مَنْكُولَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللِّهُ الللل

وَلَا نَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن بَبْلُغُ

ٱلِجْبَالَ طُولَا ﴿ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَسَيِّتُهُ. عِندَرَيِّكَ مَكْرُوهَا ﴿ اللَّهِ

٣٣ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الاعتداء عليها بسبب عصمة الدين أو العهد إلا قتلاً بحق، كالردة، وزنى المحصن، والقصاص من القاتل عمداً عدواناً، ومن قتل عدواناً من غير سبب شرعي، فقد جعلنا لأقرب ورثته سلطة على القاتل: إن شاء قتل بإشراف الحاكم وقضائه، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية، فلا يتجاوز الحد المشروع بقتل غير القاتل أو قتل أكثر من واحد أو التمثيل بالقاتل وتعذيبه، إنه أي الولى كان مؤيداً معاناً من الله، ومن الحاكم بتمكينه من القضاص إلعادات.

٣٤ ولا تقربوا مال اليتيم بالإتلاف أو الإفساد إلا بالطريقة المحسني من حفظ وتنمية وإنفاق منه على اليُتيم، مستمرين على هذا النحو حتى يبلغ اليتيم رشده: وهو تمام العقل وحسن التصرف، وأوفوا بالعهود: تكاليف الله، والمعاهدات مع الناس إلا بمسوغ النقض، فإن صاحب العهد مسؤول عن احترامه وتنفيذه.

 وأتموا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالميزان المعتدل الذي لا جور فيه، وإيفاء الكيل والوزن خير لكم وأفضل في الدنيا بتوفير حسن السمعة وترغيب المعاملة، وأحسن عاقبة ومآلاً في الآخرة.

٣٦ ـ ولا تتبعُ ما لا علم لك به، ولا تتدخل فيما لا يعنيك، إنك مسؤول عند الله يوم القيامة عما تستعمل به أدوات السمع والبصر والقلب، في الخير أو في الشر، فهذه الأعضاء أمانة عندك.

٣٧ ـ ولا تمش في الأرض مشية تكبر وتفاخر ، إنك لن تثقب الأرض حتى تبلغ آخرها بكبرك ، ولن تصل إلى الجبال بتطاولك. وفي هذا تهكم بالمختال، وحدّ له عن التعالي .

٣٨ ـ كل المذكور من النواهي، كان المنهي عنه من الصفات مكروهاً عند الله، غير راض به، ويعاقب عليه.

٣٩ ـ تلك التكاليف وهي خمسة وعشرون من الأوامر والنواهي من جملة ما أوحى الله إليك أيها النبي من الأحكام المحكمة والخير والموعظة، ولا تجعل مع الله إلها آخر في العبادة، فيكون شريكا مرفوضا، فتلقى في جهنم موبخا مطروداً من رحمة الله. والحكمة في الأصل: معرفة الحق لذاته، والمراد هنا أن هذه الأحكام: من الآيات المرشدة للحكمة.

٤٠ - هل خصكم ربكم أيها المشركون بالذكور،
 واختار لنفسه الإناث من الملائكة؟ إنكم بهذا الافتراء
 لتقولون قولاً عظيم الإنكار بإضافة الأولاد إليه تعالى،
 وذلك يوجب عقاباً شديداً.

٤١ ـ ولقد بينا في هذا القرآن أنواع البيان من الأمثال
 والوعد والوعيد ليتعظوا ويتذكروا، وم يزيدهم ذلك
 إلا نفوراً وبعداً عن الحق.

27 ـ قل أيها النبي للمشركين: لو كان مع الله آلهة كما يزعمون، إذن لطلبوا طريقاً إلى الله رب العرش صاحب الملك المطلق للمغالبة ومحاولة الإسهام بنصيب من الملك، كما يفعل الملوك عادة في اقتسام السلطة والملك.

٤٣ ـ تنزه الله تعالى عن أي شريك، وتعاظم وتباعد عن هذه المزاعم والأقوال الباطلة، تعالياً كبيراً لا يحد عن اتخاذ الشركاء.

عن من من المخلوقة و المسلمة و المسلمة و المسلمة و المسلمة و المسلمة و المسلمة و الله على الله الله و المسلمة و السماوات السبع والأرض ومن فيهن من المخلوقات (الملائكة والإنس والجن وغيرهم مما لا يعقل) تنزيها على حقيقته، أو بلسان الحال؛ إذ تدل بوجودها وإتقانها على وجود خالقها الواحد الأحد، وما من شيء من الحيوان والنبات والجماد إلا ينزه الله، ولكن لا تفهمون أيها البشر تسبيحهم؛ لأنه بخلاف لغاتكم، إنه سبحانه كان وما يزال حليماً بعباده العصاة لا يعاجلهم بالعقاب، كثير الغفران لمن تاب وأناب.

• 2 -وإذا قرأت أيها النبي القرآن، جعلنا بينك وبين الذين لا يصدّقون بالآخرة حاجباً مانعاً، ساتراً لك عنهم،
 فلا يرونك، والمراد جعلنا حواجز تمنعهم من الانتفاع وفهم مدارك القرآن بسبب إعراضهم عن القرآن وتغافلهم عنك.

٤٦ ـ وجعلنا أيضاً على قلوبهم أغطية لئلا يفهموا القرآن، وفي آذانهم ثقلاً وصمماً يمنعهم عن استماعه استماع تأمل وتدبر، وإذا ذكرت أيها النبي ربك وحده من غير ذكر آلهتهم، رجعوا على أعقابهم هرباً لئلا يسمعوا. نزلت حينما قال النبي ﷺ في بيت أبي طالب: يا معشر قريش قولوا: لا إله إلا الله، تملكون بها العرب، وتدين لكم العجم، فولوا، فنزلت هذه الآية.

٤٧ منحن أعلم بالحال التي يستمعون بها القرآن، وهم مستهزئون بك وبالقرآن، حين يستمع المشركون إليك في تلاوة القرآن، وحين يتناجون سراً بتكذيب القرآن والاستهزاء به، وحين يقول المشركون: ما تتبعون إلا رجلاً سُجِر، فصار مخبول العقل مجنوناً.

٤٨ ـ انظر أيها النبي كيف جعلوا لك أمثالاً مختلفة لعنادهم وإغراقهم في كفرهم، فقالوا عنك: ساحر، وكاهن، وشاعر، ومجنون، فأخطؤوا طريق الهدى والحق، فلا يجدون طريقاً إليه.

٤٩ ..وقال المشركون منكرو البعث: أثذا كنا عظاماً بالية، وبقايا متفتتة متكسرة، آئنا لمبعوثون خلقاً جديداً يتمتع بالحياة بعد الممات؟!

ا فُل كُونُواْحِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ﴿ أَوْخَلْقًا مِّمَّا يَكُّبُرُ فِ

صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَّا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً

فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَقُلْ عَسَىٓ أَن

يَكُونَ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَـمْدِهِ ـ

وَتَظُنُّونَإِن لِّبَتْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَالِيلًا إِنَّهُا وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ

أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَابَ لِلْإِنسَنِ

عَدُوَّا مُّبِينَا ﴿ ثِنَّا كُرُ أَعْلَمُ بِكُرَّ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمُ أَوْ إِن يَشَأْ

يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ فَي وَرَبُّكَ أَعْلَمُ

بِمَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنِّيتِ عَلَى بَعْضٍ

وَءَاتَيْنَا دَاوُدَدَ زَبُورًا ١٩٠٠ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُومِّن دُونِهِ ـ فَلَا

يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّعَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿ اللَّهِ الْوَلَيْكَ ٱلَّذِينَ

يَدْعُوبَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِ مُٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقَرْبُ وَيَرْجُونَ

رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ عَمْذُورًا ﴿ اللَّهِ

وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا نَحُنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْفِيكِمَةِ

أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَكُورًا



• ٥ ـ قل لهم أيها النبي: كونوا أي شيء، فلو كنتم
 حجارة أو حديداً، لأعادكم الله كما بدأكم.

10 \_أو كونوا خلقاً آخر مما تستبعد عقولكم قبوله للحياة، مما هو أصلب من الحجارة والحديد، فإنه يحييكم ويبعثكم، فسيقولون: من الذي يعيدنا إلى الحياة؟ قل لهم: سيعيدكم الله الذي خلقكم في المرة الأولى، ولم تكونوا شيئاً، فسيحركون إلى جهتك رؤوسهم استهزاء وتعجباً، ويقولون: متى هذا البعث؟ قل لهم: لعله يكون قريباً وقوعه، وكل آت قريب.

٥٢ \_ يوم يناديكم ربكم من القبور على لسان إسرافيل، فتجيبون الداعي حامدين الله تعالى على كمال قدرته، وتحسبون أنكم لم تمكثوا في قبوركم إلا زمناً قليلاً، أو لم تبقوا في مدة حياتكم إلا فترة قصيرة، بسبب الأهوال التي تشاهدونها يوم القيامة.

٥٣ ـ وقل أيها النبي لعبادي المؤمنين: قولوا عند حوار المشركين الكلمة الطيبة والعبارة التي هي أحسن من غيرها بالرفق واللين، لاستمالتهم إلى الإيمان؛ لأن المخاشنة منفرة عن الإجابة، إن الشيطان يفسد بينهم بالوسوسة، إن الشيطان عدو ظاهر العداوة للإنسان. أفرط المشركون في إيذائهم رسول الله ﷺ، فنزلت.

٥٤ ـ ربكم أعلم بكم أيها المشركون، إن يشأ يوفقكم للإيمان، وإن يشأ يُمتُكم على الكفر ويعذبكم

تعذيباً ، وما أرسلناك أيها النبي عليهم موكلاً في منعهم من الكفر ، وإجبارهم على الإيمان.

•٥ ـ وربك أعلم بأحوال جميع الموجودين في السماوات والأرض، فيختار منهم من يشاء للنبوة، ولقد فضلنا بعض الأنبياء على بعض بمزايا، كاتخاذ إبراهيم خليلاً، وموسى كليماً، وجعل عيسى كلمة الله وروحه، وسليمان ذا ملك عظيم، وتخصيص محمد بالإسراء والمعراج ومغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وجعله خاتم النبيين، وأعطينا داود الزبور.

٥٦ ـ قل أيها النبي للمشركين: ادعوا الذين توهمتم أنهم آلهة، وكذبتم في ذلك، من غير الله كالملائكة وعيسى وعزير وغيرهم من العقلاء، أما الأصنام فأبطل الله ألوهيتهم في آيات أخرى، وانتظروا منهم العون أو المدد، فلا يقدرون إزالة الضر كالفقر والمرض عنكم، ولا تحويله عنكم لغيركم، لعجزهم المطلق. قال ابن مسعود: كان ناس من الإنس يعبدون ناساً من الجن، فأسلم الجنيون، واستمسك الآخرون بعبادتهم، فنزلت هذه الآية.

وه أولئك الذين يعبدهم المشركون ويتخذونهم آلهة من دون الله كالملائكة والمسيح يطلبون ما يقربهم إلى الله بالطاعة والعبادة، ويطلب القربة الذي هو أقرب منهم إلى الله، فكيف بحال الأبعد؟ ويرجون رحمة ربهم، ويخافون عذابه كغيرهم من سائر العباد، فكيف تزعمون أنهم آلهة؟ إن عذاب ربك يحذره كل أحد.

وما من أهل قرية (بلد) ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي إلا سيهلكون قبل يوم القيامة: إما بموت، وإما بعذاب شديد يستأصلهم بالقتل أو غيره، كان ذلك الإهلاك والتعذيب مدوناً مكتوباً في اللوح المحفوظ.

وَمَا مَنَعُنَا أَنَ نُرُسِلَ فِا لَاَيْتِ إِلّا أَن كَذَبِهِمُ الْأَوْلُونَ وَمَا مَنْ اللّهُ وَالْمَالُوسِلُ وَالْآلَانَ اللّهُ وَالْمَالُوسِلُ وَالْآلَانَ اللّهُ وَالْمَالُوسِلُ وَالْآلَانَ اللّهُ وَالْمَالُوسِلُ وَالْقَاسِ وَالشَّجَوَةُ الْمَلْعُونَةُ اللّهَ عَمَلْنَا الرُّونِيَ اللّهُ عَمَلْنَا الرُّونِيَ اللّهُ اللّهُ عَمَلَنَا اللّهُ عَمَلَنَا اللّهُ عَمَلَنَا اللّهُ وَالشَّجَوَةُ الْمَلْعُونَةُ وَالْفَرْءَ انْ وَنُعْوَ فُهُمْ فَمَا يَرِيدُهُمْ إِلّا الْمَعْيَنَا كِيمِرًا اللّهُ وَالْفَرْءَ انْ وَنُعْوَ فُهُمْ فَمَا يَرِيدُهُمْ إِلّا اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهِ وَالْفَيْمَةُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعَلِينَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِينَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

وما منعنا من الإتيان بالمعجزات المادية المحسوسة التي طلبها كفار مكة إلا علمنا بأنهم سيكذبون بها كما كذب بها السابقون، فاستحقوا الإهلاك العام بمقتضى سنتنا، ونحن لا نريد إفناءهم؛ لأنه قد يؤمن بعضهم، وآتينا قبيلة ثمود قوم صالح الناقة آية بينة واضحة على قدرتنا وصدق صالح عليه السلام، فظلموا أنفسهم بالكفر بها، وعقروها، فأهلكناهم، وما نرسل المعجزات مع الرسل إلا تخويفاً للمكذبين، لعلهم يتعظون فيؤمنون. قال ابن عباس: سأل أهل مكة النبي في أن يجعل لهم الصفا ذهباً، وأن يُنحِي عنهم الجبال، فيزرعوا، فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم، وإن شئت نؤتهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا، كما أهلكتُ من قبلهم، قال: بل أستأنى بهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

10 - واذكر أيها النبي حين قلنا لك: إن ربك أحاط بالناس علماً وقدرة، فهم في قبضته وتحت قدرته، فبلغهم الرسالة، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك عياناً ليلة الإسراء، وهي مشاهدة آيات الله وعجائبه كما في صدر السورة: في رُبِّنَ عَايَنِنَا في 11] وما جعلنا شجرة الزقوم الملعون آكلها التي تنبت في أصل الجحيم دون احتراق إلا اختباراً لأهل مكة وامتحاناً لهم، ونخوفهم بها وبالآيات، فما يزيدهم تخويفنا وإرسال الآيات إلا زيادة وتمرداً في الكفر. أصبح الرسول ﷺ يوماً مهموماً، فقيل له: ما لك حَمَاناً النُّمَاكِينَ، وقال أبه حها ، فده: زعم صاحكم أن نار

يا رسول الله؟ لا تهتم، فإنها رؤيا تنالهم، فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلزُّيَّا﴾. وقال أبو جهل وغيره: زعم صاحبكم أن نار جهنم تحرق الحجر، ثم يقول: ينبت فيها الشجر. وزعم أن شجرة الزقوم: هي طعام الثريد باللبن. فنزلت ﴿وَالشَّجَرَةَ . . . ﴾ .

٦١ - واذكر حين قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم سجود تحية وتكريم بالانحناء، فسجدوا جميعاً إلا إبليس أبى وقال:
 أأسجد للمخلوق من طين؟! و ﴿ غَلَقَتَ طِيـنَا﴾ معناه خلقته من طين.

٦٢ - قال إبليس: أخبرني يا رب عن هذا الذي فضّلته على، لِمَ فضلته، وأنا أكرم منه؟ أي لا أعرف سبباً لهذا التكريم، لئن أمهلتني إلى يوم القيامة لأستولين عليهم بالإغواء والإضلال، إلا قليلاً منهم ممن عصمتهم، فلا سلطة لي عليهم.

٦٣ ـ قال الله: امض لشأنك، فمن أطاعك منهم، فإن جهنم جزاؤك وجزاؤهم جزاء وافراً كاملاً.

٦٤ - واستخف بصوتك وإغرائك ووسوستك من استطعت من ذرية آدم داعياً لهم إلى المعاصي، وصِعْ عليهم بشدة، مستعيناً بجنودك الفرسان والمشاة الراجلين، وشاركهم في الأموال بإنفاقها في الحرام، والأولاد بتحصيلهم بالزني، وتشجيعهم على وأد البنات، وعِدُهم بألا بعث ولا جزاء وغير ذلك من الوعود الباطلة والأماني الكذبة كشفاعة الأصنام، وما يعدهم الشيطان إلا وعداً باطلاً خادعاً.

٦٥ ـ ليس لك على عبادي الصلحاء المخلصين يا إبليس سلطة وقدرة على إغوائهم، كفي بربك حافظاً لهم منك.

٦٦ ـ ربكم الله وحده الذي يجري، ويسيّر لكم السفن في البحر، لتطلبوا الرزق من فضله تعالى بالتجارة والسعي، إنه كان بكم كثير الرحمة بالإنعام عليكم، والاهتداء لمصالح دنياكم.

77 .. وإذا تعرضتم لشدة أو لخوف الغرق في البحر، غاب عن خاطركم وذهب عنكم من تعبدون من الألهة، فلا تدعونه، وإنما تدعون الله وحده؛ لأنكم تعلمون آنكم في شدة لا يكشفها إلا الله، ولا تنفعكم الأصنام ونحوها، فلما نجّاكم من الغرق، ووصلتم إلى البر، أعرضتم عن الإيمان بوحدانية الله، وعدتم إلى دعاء أصنامكم، وكان الإنسان الكافر جحوداً للنعم.

7. أنجوتم من الغرق فأمنتم الخسف الأرضي في البر: بأن تنهار الأرض من تحتكم، أو يرسل عليكم ريحاً شديدة مهلكة حاصبة، ترمي بالْحَصْباء، أي الحصى والحجارة الصغيرة، ثم لا تجدوا لكم حافظاً وناصراً يمنع العذاب عنكم.

79 م أمنتم أن يعيدكم في البحر مرة أخرى لأغراض مماثلة أو طارئة، فيرسل عليكم ريحاً شديدة تقصف السفن، أي تحطمها وتكسرها، فيغرقكم بسبب كفركم، ثم لا تجدوا لكم علينا تابعاً يطالبنا بالثأر.

٧٠ ولقد فضّلنا بني آدم بحسن الخلقة وميّزناهم بالعقل والتمييز والعلم والفهم، وحملناهم في البر على الدواب وغيرها من المراكب، وفي البحر على السفن، ورزقناهم من لذائذ المآكل والمشارب، وفضلناهم على كثير من المخلوقات أي غير الملائكة تفضيلاً كبيراً، والمراد تفضيل الجنس.

وَإِذَا مَسَكُمُ الضَّرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّا فَقَا اَغَدَى كُوْ الْكَالْمِ الْمَالْمِ الْمَالْمِ الْمَالْمِ الْمَالْمِ الْمَالْمِ الْمَالْمِ الْمَالْمِ الْمَالْمُ الْمَالْمِ الْمَالْمِ الْمَالْمُ الْمَالْمِ الْمَالْمِ الْمَالْمُ الْمَالْمِ الْمَالْمِ الْمَالْمُ الْمَالِمِ الْمَالِمُ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ اللَّمُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْكُمْ قَاصِمُ الْمَالِمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

" VI و واذكر يوم ندعو يوم القيامة كل أمة بمن ائتموا به من نبي أو كتاب منزل عليهم، ونعطي كل إنسان كتاب أعماله، فمن أعطي كل إنسان كتاب أعماله، فمن أعطي كتابه من المدعوين بيمينه، وهم السعداء، فأولئك يقرؤون كتابهم الذي أعطوه فرحين، ولا ينقصون شيئاً من الثواب على أعمالهم. والفتيل: الخيط المستطيل في شق النواة، يضرب به المثل للقلة والتفاهة.

٧٧ ـ ومن كان في هذه الدنيا أعمى البصيرة أو القلب، فهو في الآخرة أعمى البصر، لا يهتدي إلى طريق النجاة، وأبعد طريقاً عنه.

٧٣\_ وإن قاربوا أن يوقعوك في الفتنة: وهي المحنة الشديدة، ويخدعوك بظنهم، بمجاملتهم في دينهم، ولكنه عليه السلام معصوم محفوظ عن الفتنة، ليصرفوك عن الذي أوحينا إليك من أحكام الأوامر والنواهي والوعد والوعيد، لو فعلت ذلك واتبعت أهواءهم لاتخذوك صديقاً مخلصاً. نزلت في جماعة من قريش كأبي جهل وأمية ابن خلف، قالوا يا محمد، تعال تمسَّح بالهتنا، وندخل معك في دينك، وكان يحب إسلام قومه، فأنزل الله هذه الآبة.

٧٤\_ ولو لا أن ثبّتناك على الحق بالعصمة، لقد قاربت أن تميل إليهم ميلاً قليلاً، لشدة احتيالهم وإلحاحهم،
 ولكن أدركتك عصمتنا، فامتنعت من أدنى ميل إليهم.

٧٥ لو قاربت مجاراتهم في أهوائهم، لأذقناك ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب الآخرة، أي مثلي ما يعذب
به غيرك في الدنيا والآخرة، ثم لا تجد لك ناصراً يمنع العذاب عنك.

وَإِنَّ الْاَيْمَ وَالْيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَ الْوَالْمَ الْمَائِنَ الْمَائِدَ الْمَائِدَ الْمَائُونَ الْمُائُونَ الْمَائُونَ الْمُائُونَ الْمُائُونِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ النَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ الْمَائُونِ الْمَائُونَ الْفَجْرِ إِنَّ الْمَائُونِ اللَّهُ الْمَائُونِ الْمَائُونِ الْمَائُونَ الْمَائُونَ الْمَائُونَ الْمَائُونِ وَقُلْ الْمَائُونِ وَالْمَائُونِ وَقُلْ اللَّهُ الْمَائُونِ وَقُلْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللِلْمُ الْمُنْ اللْمُؤْمِنِ اللْمُنْ اللِلْمُ اللْمُ الْمُؤْمِنِ اللْمُنْ اللللْمُ اللْمُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّلِلْمُ الللللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِلِي اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللللْمُؤْمِنَ اللللللْمُؤْمِنَ اللللْمُؤْمِنَ الللللْمُؤْمِنَ اللللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِلُومُ اللللْمُؤْمِنَ الللللْمُؤُمِنُ اللللْم

٧٦ - وإن قاربوا أن يزعجوك أيها النبي، لإخراجك من أرض مكة، ولكن منعهم الله من ذلك، ولو أخرجوك، لا يمكثون بعدك إلا زمناً قليلاً، ثم يُهلكون. قال اليهود للنبي ﷺ: إن كنت نبياً فالْحق بالشام أرض الحشر، وأرض الأنبياء، فغزا غزوة تبوك ـ يريد الشام ـ فلما بلغ تبوك، أنزل الله هذه الآية، وأمره بالرجوع إلى المدينة.

٧٧ ـ سُنَّتنا المقررة: إهلاك الأمم السابقة الذين أخرجوا رسلهم من ديارهم، وهي سُنَّتنا بك كمن قبلك، ولا تجد تغييراً أو تبديلاً لسنتنا.

٧٨ أقم الصلاة - صلاة الظهر - لزوال الشمس عن كبد السماء، وميلها عن وسط السماء إلى جهة الغرب، ثم أقم صلاتي المغرب والعشاء عند مجيء ظلمة الليل، ثم أقم صلاة الفجر (الصبح) إن صلاة الفجر وما فيها من قرآن تشهدها ملائكة الليل وملائكة الليار.

٨٠ وقل أيها النبي: رب أدخلني المدينة أو في كل أمر ديني ودنيوي إدخالاً مرضياً، وأخرجني من مكة أو من الدنيا إخراجاً مرضياً، وهب لي من عندك قوة تنصرني بها على أعدائك. والسلطان: الحجة البينة، والنصير: الناصر المعين. قال ابن عباس: كان النبي على بمكة، ثم أمر بالهجرة، فنزلت عليه: ﴿وَقُل رَبِّ أَدَعْلِنى. . . ﴾.

٨١ وقل أيها الرسول عند دخول مكة: ظهر الحق وهو الإسلام، واضمحل الباطل: وهو الشرك والكفر، إن الباطل كان وما زال مضمحلاً.

٨٧ ـ وننزًل عليك أيها الرسول من القرآن ما هو شفاء للقلوب من الشك والشرك أو الضلالة، ورحمة سابغة للمؤمنين، ولا يزيد الكافرين إلا هلاكاً وانحرافاً، لتكذيبهم وكفرهم به.

٨٣ ـ وإذا أنعمنا على أي إنسان بالصحة والسعادة، أعرض عن شكر نعمة ربه، وإذا أصابه مرض أو فقر كان قنوطاً من رحمة الله.

٨٤ ـ قل: كل إنسان يعمل على مذهبه وطريقته في الهدى والضلال، فربكم أعلم بمن هو أسد طريقاً وأقوم ينهجاً.

٨٥ ويسألونك أيها النبي عن حقيقة الروح وهي ما يحيا به الإنسان، قل لهم: الروح من إبداعات ربي، وما علمكم إلا شيء قليل من علم الله. قالت قريش لليهود: علمونا شيئاً نسأل هذا الرجل، فقالوا: سلوه عن الروح، فسألوه، فأنزل الله هذه الآية.

٨٦ ــ لو شئنا لمحونا حفظ هذا القرآن من القلوب والكتب، ثم لا تجد من يتوكل ويتعهد لك برد شيء منه.

٨٧ لكن لا نشاء ذلك، وأبقيناه محفوظاً في صدرك رحمة من ربك، إن فضله عليك أيها النبي كبير حيث جعلك رسولاً.

٨٨ قل أيها الرسول: لئن اجتمعت الإنس والجن معاً على الإتبان بمثل هذا القرآن في كمال البلاغة والفصاحة وجزالة اللفظ لم يتمكنوا من ذلك، ولو كان بعضهم معيناً وناصراً للبعض الآخر. قال بعض اليهود للنبي على: ليس هذا القرآن متناسقاً، كتناسق التوراة، فأنزل علينا كتاباً نعرفه، وإلا جئناك بمثل ما تأتي به، فنزلت هذه الآرة.

A9 ـ ولقد بيَّنا للناس في هذا القرآن مختلف أنواع البيان للاستدلال على الحق وكرَّرنا المعاني على وجوه مختلفة ليؤمنوا ويستقيموا، وأتينا بأوجه الترغيب والترهيب وقصص الأولين ليُقدم الناس على العمل ويحذروا التقصير، فأبي أكثر الناس من أهل مكة وغيرهم إلا جحوداً للحق وإنكاراً لإنزال القرآن من عند الله. وقوله: ﴿ مِن كُلِّ مَثَلِ ﴾ أي من كل معنى هو كالمثل في غرابته وتأثيره في النفس.

ه معنى هو هالمتل في عرابته وناييره في النفس. ٩٠ ـ وقال زعماء الشرك في مكة: لن نصدقك حتى تفجر لنا ينابيع الماء وعيونه، وتجريها دون أن تنف

إِلّارَحْمَةُ مِن رَبِكَ إِنَّ فَضَلَهُ وَكَانَ عَلَيْكَ كَيِئُ اللَّهُ الْمُعَنِ اللَّهُ الْمُعَنِ الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمُعَنِي الْمِي الْمُعْ الْمَا الْمُعْرَا الْمُعَلَى الْمُعْرَا الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرَا الْمُعْرِيقِ الْمُعْرَا الْمُعْرَا الْمُعْرَا الْمُعْرَا الْمُعْرَا الْمُعْمِعِيلَا الْمُعْرَا الْمُعْرِيقِ الْمُعْرَا الْمُعْرَا الْمُعْرِيقِ الْمُعْرَا الْمُعْرِا الْمُعْرَا الْمُعْمِعِ الْمُعْمِعِيلَا الْمُعْمِعِيلَا الْمُعْمِعِيلَا الْمُعْمِعِلَا ا

٩٠ ـ أو يكون لك بمكة بستان تظلله الأشجار ، فتجرى الأنهار وسطها تفجيراً غزيراً قوياً .

٩٢ ـ أو تطلب إسقاط قِطع من السماء كما زعمت أو ادعيت بوعيد الله لنا، أو تأتي بالله لنراه عياناً،
 وبالملائكة لنشاهدهم مقابلة جماعة بعد جماعة، يشهدون لك بصحة رسالتك.

97 ـ أو يكون لك بيت من ذهب، أو تصعد أمامنا في معارج السماء، ولن نصدق بصعودك حتى تنزل علينا كتاباً يصدقك ويأمرنا باتباعك، قل لهم أيها الرسول: تنزيها وتقديساً لربي أن يفعل ما أريد وأن يتدخل أحد في سلطانه؛ لأنه الفعال لما يريد، لست أنا إلا واحداً من البشر، مرسلاً كسائر الرسل، أبلغكم رسالة ربي، لا يستطيع أحد من الرسل أن يأتي بآية إلا بإذن الله تعالى. نزلت هذه الآيات في رؤساء قريش الذين طالبوا النبي يَشِين بهذه المطالب تعجيزاً ومعاندة وإحراجا.

٩٤ ـ وما منع الناس في الماضي وفي عصرك أيها النبي عن الإيمان بالله وبما أنزل حين مجيء وحي الهداية إلا أن أنكروا أن يكون الرسول من جنس البشر .

٩٥ ـ قل لهم أيها الرسول: إن كل رسول من جنس المرسل إليهم، فلو كان في الأرض ملائكة يسيرون فيها على الأقدام، مستقرين فيها، لأرسلنا إليهم ملكاً رسولاً من جنسهم، ليتفاهم معهم.

97 \_ قل لهم أيضاً: يكفيني الله شاهداً على صدق رسالتي، إنه تعالى كان وما يزال عليماً بأحوال عباده، مطلعاً على جميع أعمالهم ظاهرها وباطنها.

97 - ثم يخبر الله تعالى عن إطلاق تصرفه في خلقه ونفاذ حكمه، فهو وحده القادر على الهداية، فمو فمن يهده الله للإيمان ببيان سبل الهداية، فهو المهتدي الموفق، ومن يضلل الله من الناس بخذلانه عن الحق وبتعريف طرق الضلال وإعراضهم عن هداية ربه، فلا تجد لهم نصراء يتولون أمرهم ويدافعون عنهم، من غير الله، ونجمعهم بسرعة يوم القيامة مسحوبين على وجوههم، تجرُهم الزبانية عُمْياً لا يبصرون ما يُسرّ، وبُكُماً لا ينطقون بما يقبل، وصُمّاً لا يسمعون ما يلذ، أي إنهم في متاهة حيارى لزيادة إيلامهم، مسكنهم جهنم، كلما خمدت نارها وسكن لهبها، تزداد بهم توقداً وتسعراً بشدة.

94 - ذلك العذاب في جهنم هو جزاؤهم، بسبب جحودهم بآيات الله التكوينية والتنزيلية، وعدم تفكرهم بها، وإنكارهم بعثة الرسل، وتكذيبهم بالبعث والحساب قائلين: أئذا صرنا عظاماً بالية، وأجزاء متفتتة كالتراب، سنبعث خلقاً جديداً بعدئذ؟! وأجزاء متفتة كالتراب، سنبعث خلقاً جديداً بعدئذ؟! قلبية - أن الله الذي أبدع السماوات والأرض قادر على إيجاد أمثالهم، وهم بعض المخلوقات؟ وجعل لهم وقتاً محدداً للموت والبعث، لا شك في وقوعه حتماً، فأبي المشركون إلا جحوداً وإنكاراً.

محمد وهو الشع، لو أنكم ملكتم خزائن الأرزاق، لبقيتم على الشع والبخل مخافة الفقر، وكان الإنسان الكافر بخيلاً منوعاً.

1•۱ - ولقد آتينا موسى تصديقاً لنبوته تسع علامات دالة على صدق رسالته، مساوية لمطالب أهل مكة، فلم يؤمن بها فرعون وقومه، مع وضوحها وكونها معجزات حسية، والآيات التسع: الطوفان، والجراد، والقُمّل، والضفادع، والدم، والعصا، واليد البيضاء، والسنين المجدبة، ونقص الثمرات، والأصح غير المشهور جعل الطمس على الأموال، والطبع على القلوب كما تقدم بدلاً من العصا واليد، فاسأل أيها الرسول مؤمني بني إسرائيل في عصرك عن هذه الآيات، فإنهم لا يكذبون بها، فتقوم الحجة على قومك، فقال فرعون لموسى: إني لأعتقد أنك يا موسى مسحور، أي سُحر فاختلط عقله، فصار مخبول العقل. وجاءهم، أي جاء موسى إلى بني إسرائيل وفرعون بالرسالة.

١٠٢ - قال موسى لفرعون: لقد علمت يا فرعون، ما أنزل تلك الآيات إلا رب السماوات والأرض دلالات بينات على قدرته ووحدانيته وصدق رسالتي، وإني لأعتقد أنك يا فرعون هالك خاسر. والظن في الآيتين بمعنى اليقين.

١٠٣ - فأراد فرعون أن يخرج موسى وقومه بني إسرائيل من أرض مصر، ويبعدهم عنها، فأغرقناه ومن معه من جنوده جميعاً.

١٠٤ وقلنا من بعد إهلاك فرعون لبني إسرائيل: أقيموا في الأرض التي أراد فرعون أن يبعدكم منها أو الأرض المقدسة، فإذا وقع يوم القيامة، جئنا بكم جميعاً من قبوركم، أنتم وهم، اختلط المؤمن بالكافر.

١٠٥ ـ ما أنزلنا القرآن من عندنا إلا بالحق الذي لا شك فيه، وما نزل إلا بشيء حق مقترن بالشرائع والعقائد الحقة التي لا باطل فيها ، و لحق الأول صفة الإنزال من الله ، والثاني صفة ما في القرآن من عقائد وأحكام. وما أرسلناك يا محمد إلا مبشراً المطيعين بالجنة، ومنذراً مخوفاً العصاة بالنار.

١٠٦ ـ وأنزلنا القرآن مفرَّقاً منجَّماً على مدى ثلاث وعشرين سنة، لا جملة واحدة. لتقرأه على الناس على مُهْل وتؤدة، ليكون أقرب إلى الفهم وأسهل للحفظ، ونزَّلناه تنزيلاً، أي شيئاً بعدشيء، بحسب الحاجة أو المصلحة، ومقتضى الحكمة.

١٠٧ ـ قل أيها النبي لمشركي مكة على سبيل التهديد: آمنوا بالقرآن، فإن الإيمان ينفعكم أنتم، أو لا تؤمنوا، فإن ترك الإيمان يضركم أنتم وحدكم، إن علماء أهل الكتاب المؤمنين من قبل نزول القرآن الذين عرفوا حقيقة الوحي كورقة بن نوفل، وزيد بن عمرو بن نفيل، وعبدالله بن سلام إذا يتلي عليهم هذا القرآن يسقطون على وجوههم، مسارعين للسجود خاشعين، تعظيماً لأمر الله، وشكراً على إنجاز وعده ببعثتك أيها النبي.

١٠٨ ـ ويقولون وهم ساجدون: تنزه ربنا عن خُلْف الوعد، إن وعد ربنا بإنزال القرآن وبعثة النبي ونصر المؤمنين ومجيء البعث والحساب آت فعلاً .

١٠٩ ـ ويسجدون على وجوههم باكين من خشية الله، ويزيدهم سماع القرآن تواضعاً لله. وكرر ذلك للتأكيد على تأثير القرآن في المؤمنين.

١١٠ ـ قل أيها النبي للمشركين المنكرين اسم الرحمن: كلا الاسمين، وبأي اسم تدعونه أو تنادونه به، فهو حسن، المرجم برجم و ويوري و ويوري و ويوري و ويوري و

فلله الأسماء الحسني أي المستقلة بصفات الجلال والإكرام، ولا تجهر أيها النبي في القراءة بصلاتك، حتى لا يؤذوك، ولا تخفض صوتك بها إلى حدّ لا يسمعك أحد، وتوسط بين الجهر والإسرار . سمع المشركون النبي ﷺ يقول في دعائه : يا الله ، يا رحمن . فقالوا : انظروا إلى هذا الصابئ، ينهانا أن ندعو إلهين وهو يدعو إلهين، فنزل مطلع الآية، ونزل آخرها حينما سب المشركون القرآن ومن أنزله.

١١١ـوقل أيها النبي: الشكر والثناء الكامل له الذي لا ولدله، رداً على اليهودوالنصاري، والمشركين القائلين بأن الملائكة بنات الله، ولا شريك له في الملك والسلطان رداً على المشركين الوثنيين والثنوية القائلين بتعدد الآلهة، ولم يحتج لموالاة أحد لذل يلحقه، فلا يحتاج لمعين ولا نصير، وعظّم ربك تعظيماً تاماً منزهاً عن الولد والشريك. نزلت حينما قال اليهود والنصاري: اتخذالة ولداً ، وقالت العرب: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك ، وقال الصابئون والمجوس : لو لا أولياء الله لذل .

فضلها: وردت أحاديث صحاح في فضل هذه السورة منها: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، عصم من الدجال» ومنها: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف، عصم من فتنة الدجال».

١ ـ الثناء الجميل على الله الذي أنزل القرآن على عبده محمد ﷺ ولم يجعل له ميلاً عن الحق والصواب، ولا اختلالاً في اللفظ أو المعنى، أو اختلافاً فيه.

٧ ـ مستقيماً معتدلاً ، لا إفراط فيه ولا تفريط في التكاليف والأحكام، ليخوف بالعذاب الناس، ويبشر المؤمنين المصدقين بما فيه الذين يعملون الأعمال الصالحة بالجنة والثواب الحسن.

٣ ـ مقيمين في نعيم الجنة إلى الأبد.

أ. ويخوف بالعذاب الذين نسبوا الوئد أو الشريك لله.

وَبِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلُّ وَمَآأَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ الْ وَقُرْءَانَا فَرَقَنَهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَلْنَهُ تَنزِيلًا ﴿ إِنَّ الْ قُلْءَامِنُواْبِهِۦٓٲۅۧڵٳڗؙۊؙۛڡؚڹؗۊا۫ٳڹۜٲڶۘڐؚڽڹٲۛۅۛٮۛۉٲٲڶۼۣڶٚمَ مِن ڣٓڷؚڸڕ؞ٳۮؘٳۑؾؙ؊ڮ عَلَيْهِمْ يَخِرُُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿ إِنَّ كَانَةُ لُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَاۤ إِنكَانَ وَعْدُرَبِّنَالُمَفْعُولًا ﴿ أَي وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١٤ ﴿ قُلُ اللَّهِ أَوْ أَلْلَهَ أَوِ أَدْعُواْ الرَّحْمَنَّ أَيًّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَخ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّهُ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَوْيَتَّخِذْ وَلَدَّا وَلَوْيَكُن لَّهُ، شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ، وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكِيِّرَهُ تَكْمِيرًا ﴿إِنَّ 

بِسُ ﴿ إِللَّهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ الرِّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَبُ وَلَمْ يَجْعَلُلُّهُ ، عِوجًا ﴿ اللَّهُ قَيَّحَالِيُّنذِرَبَأْسَاشَدِيدَامِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِلِحَنْتِأَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَاكُمُّ مَّلِكِثِينَ ادعوا الله ونادوه قائلين: يا الله أو يا رحمن، فله تعالى ﴿ فِيهِ أَبَدَاكُ ۚ وَيُعَذِرَا لَّذِينَ قَالُواْ اتَّخَذَا لَكُ وَلَدَاكُ

 ليس لهم بهذا القول ولا لآبائهم دليل علمي صحيح، وإنما عن تقليد أو كذب، عظمت كلمةً تخرج من أفواههم، فهي كلمة الكفر، وما يقولون إلا مجرد كذب و زور.

٦ . فلعلك أيها النبي مهلك نفسك، من بعد توليهم عن الإيمان، إن لم يؤمنوا بهذا القرآن تأسفاً وحزناً منك على موقفهم هذا، فلا يحزنك ذلك؛ لأن مهمتك تبليغ رسالة الله، ولست مكلفاً إدخال الإيمان في قلوبهم.

 ٧- إنا جعلنا ما على الأرض من حيوان ونبات وجماد وشجر زينة لها، لنختبرهم ونظهر أيهم أصلح عملاً، فموقف المشركين محل اختبار وامتحان.

٨ ـ وإنا لجاعلون يوم القيامة ما على الأرض
 من زينة تراباً ظاهراً، يابساً لا نبات فيه ولا زينة.

9 ـ بل أظننت أيها النبي أن أصحاب الكهف أي الغار في الجبل، واللوح الحجري الذي كتبت عليه أسماؤهم، كانوا وحدهم فقط عجباً من آياتنا؟ لا تظن ذلك، فإن آياتنا كلها عجب. نزلت هذه الآية وقصة أصحاب الكهف عند سؤال قريش النبي على عن ثلاثة أمور، منها هذه، بتوجيه اليهود.

١٠ حين لجأ أصحاب الكهف الشباب إلى غارهم فراراً بدينهم من الفتنة، قالوا: ربنا آتنا من عندك
 رحمة خاصة: وهي المغفرة في الآخرة، والأمن من الأعداء، والرزق في الدنيا، ويسر لنا الهداية إلى
 المطلوب الذي تحبه وترضاه، بمفارقة الكفار.

١١ ـ فأنمناهم نوماً عميقاً لا يشعرون فيه بالأصوات سنين كثيرة معلومة العدد.

١٢ ــ ثم أيقظناهم من نومهم، لنعلم أي الفريقين المختلفين منهم في مدة نومهم أضبط لمدة بقائهم نياماً .

١٣ ـ نحن نخبرك تفصيلاً بخبرهم على وجه الدقة والصواب والصدق: إنهم شبيبة آمنوا بالله إيماناً خالصاً
 من الشرك، وزدناهم ثباتاً على الإيمان وتوفيقاً إليه.

١٤ ـ وقوَّينا قلوبهم وعزائمهم بالصبر على الشدائد، حين قاموا بين يدي ملكهم الجبار دقلديانوس، وقد أمرهم بالسجود للأصنام، فرفضوا وقالوا: ربُّنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من غيره إلهاً معبوداً، فإن دعونا غيره، قلنا قولاً مجاوزاً الحد في البعد عن الحق والصواب.

١٥ ـ هؤلاء جماعتنا في هذا البلد اتخذوا من غير الله آلهة يعبدونها ، هلا يأتون على ألوهيتهم وعبادتهم بحجة واضحة ، فلا أحد أشد ظلماً ممن اختلق الكذب على الله ، فزعم ، أن له شريكاً في العبادة .

وَإِذِ آعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَايَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأَوْرُا إِلَى ٱلْكَهِّفِ

يَنشُرْلَكُو ْرَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ - وَيُهَيِّئْ لَكُومِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقَا

(إِنَّا) ﴿ وَتَرِي ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَّ وَرُعَن كُهْف هِمْ ذَاتَ

ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ

مِّنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَكِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدُّ وَمَن

يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلَهُ وَلِيَّا مُّرْشِدًا ﴿ وَيَعْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْأَ

<u>وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلْبُهُم</u>

بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ

فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿ وَكَذَٰ لِكَ بَعَثَنَاهُمْ

لِينَسَآءَ لُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمْ كَمْ لِيثْتُمُّ قَالُواْ لَيِثْنَا

يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُتُمْ فَكَابُفَتُواْ

أَحَدَكُم بِورِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى

طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ

بِكُمْ أَحَدًا ﴿ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ

أُوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوۤ اْإِذَّا أَبَدًا ﴿ اللَّهُ

17 ـ ولأجل أنكم يا معشر الفتية تجنبتم قومكم وما يعبدون من الآلهة سوى الله، فالجؤوا إلى الكهف واجعلوه مأواكم، يبسط الله عليكم شيئاً من رحمته، فينقذكم من شرّ قومكم وملكهم، وييسر لكم من أمركم ما ترتفقون به وتنتفعون بحصوله من مرافق الحياة الضرورية.

1V ـ وتنظُر الشمس حين تطلع تميل وتنحرف عن كهفهم ناحية اليمين من باب الغار، وإذا غربت تتركهم وتتجاوز عنهم شمال الكهف، فلا تدخل الكهف، وهم في وسط الكهف ومتسعه، ذلك الحاصل لهؤلاء الفتية من تحول الشمس عنهم وحفظ أبدانهم في حال الحياة، من دلائل قدرة الله، من يوفق الله للهداية والحق والخير فهو المهتدي، ومن يخذل الله ويبعده عن رحمته، فلن تجد له ناصراً يليه ويرشده.

1۸ ـ وتظنهم أيقاظاً منتبهين؛ لأن أعينهم منفتحة قليلاً، وهم في الواقع نيام، ونقلبهم جهة اليمين وجهة الشمال، لئلا تأكل الأرض أجسادهم، وكلبهم (قطمير) باسط يديه في فِناء الكهف من جهة الباب، لو نظرت إليهم لأدبرت

هرباً من منظرهم، ولملئت منهم خوفاً وفزعاً يملأ الصدر.

19 ـ وكما فعلنا بهم ما ذكر من النوم والحفظ، أيقظناهم ليتساءلوا فيما بينهم عن مدة لبثهم في الكهف، قال أحدهم: كم لبثتم في النوم، قال بعضهم جواباً للسائل: لبثنا يوماً أو بعض يوم لدخولهم الكهف أول النهار، ويقظتهم آخر النهار، ثم قالوا لبعضهم: ربكم هو الأعلم بمدة لبثكم، ثم اتجهوا لما هو الأهم بسبب إحساسهم بالجوع، وقالوا: أرسلوا أحدكم بهذه العملة الفضية إلى المدينة وهي إفسوس ويقال لها اليوم: طرسوس، فلينظر أي المآكل أطيب وأحل طعاماً، فليأتكم بطعام منه تأكلونه، وليكن متلطفاً في المعاملة حتى لا يغبن ولا يكشف أمره، ولا يُعلمن بكم أحداً من الناس.

 ٢٠ إن أولئك الوثنيين من أهل المدينة، إن اطلعوا عليكم وعلموا بمكانكم، قتلوكم رمياً بالحجارة، أو صيّروكم كرهاً في ملتهم الوثنية، ولن تفلحوا حينئذ أبداً إن عدتم في ملتهم.

14.0

وَكَذَاكِ اَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيعَلَمُواْ أَنَ وَعْدَاللّهِ حَقُّ وَاَنَّ السَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ السَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ الْمُوعِمْ لَنَيْبَهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا (إِنَّ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةُ الْمُعِمْ مَكَلَّبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَلَيْهِم مَسْجِدًا (إِنَّ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةُ رَابِعُهُ مَكَلَّبُهُمْ وَيَقُولُونَ شَلَيْهُمْ وَيَقُولُونَ خَلَيْهُمْ مَلَيْهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلَبُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلَبُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ حَلَيْهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ حَلَيْهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ حَلَيْهُمْ وَيَقُولُونَ السَّعَلَمُ وَيَعْفُولُونَ السَّعَقُولُونَ السَّاعُةُ وَلَا تَعْولَى اللّهُ وَالْمَرْدَةِ اللّهُ وَالْمَرْدَةِ وَلَا اللّهُ وَالْمَرْدُ وَلَيْهُمْ وَكُولُونَ السَّاعُةُ وَلَا اللّهُ وَالْمَرْدُونَ السَّاعُةُ وَالْمَرْدُ وَلَيْسَاعُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالُونَ السَّوْلَ وَلَا اللّهُ وَالْمَالُونُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالُونَ السَّاعُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالُونَ السَّاعُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالُونُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا لَهُ مَقْولُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

71 - وكما بعثناهم من نومهم، أطلعنا قومهم عليهم، وهم أحياء، ليعلم القوم أن وعدالله بالبعث حق ثابت، وأن القيامة آتية لا شك فيها، فلما شاهدوهم آمنوا بالبعث، ثم أماتهم الله، أعثرنا عليهم حين تنازع القوم في شأنهم بعد وفاتهم، فقال بعضهم بعد إماتتهم: ابنوا حولهم بنياناً يسترهم - والله ربهم أعلم بشأنهم من المتنازعين فيهم - قال أصحاب النفوذ من القوم: لنبنين عليهم مكاناً للعبادة، وكان هذا جائزاً في شرعهم، ثم نهى الإسلام عن اتخاذ المساجد على

۲۲ - سيقول المختلفون في قصتهم وعددهم من أهل الكتاب والعرب أقوالاً كثيرة، فمنهم من يقول: هم ثلاثة رابعهم كلبهم، وبعضهم يقول: هم خمسة سادسهم كلبهم، قولاً ظناً في أمر غيبي من غير يقين، ويقول آخرون: هم سبعة وثامنهم كلبهم، ولعل هذا أقرب للصواب للسكوت عنه وعدم إدخاله في الرجم بالغيب، قل لهم أيها النبي: ربي أعلم بعددهم الحقيقي منكم أيها المختلفون، لا يعلم عددهم إلا قليل من الناس، فلا تجادل فيهم اليهود والمشركين إلا جدالاً

ظاهراً: وهو بمقدار ما أوحينا إليك به، من غير تعمق في التفصيلات، ولا تسأل في قصتهم أحداً من أهل الكتاب، ففي هذا الوحي كفاية.

٧٣، ٢٤ - ولا تقولن لشيء تعزم عليه: إني فاعل ذلك غداً أو في المستقبل، إلا بقرنه بمشيئة الله بقولك: إن شاء الله؛ لأن وجود كل شيء بمشيئة الله تعالى، واذكر ربك بالتسبيح والتكبير والاستغفار إذا نسبت تعليق الأمر بمشيئة الله، ولو بعد القول، وقل إذا سئلت عن شيء لا تعلمه: لعل الله يوفقني إلى أمر آخر أقرب من هذه القصة إلى الخير والمنفعة. قال ابن عباس: حلف النبي على على يمين، فمضى له أربعون ليلة، فأنزل الله هذه الآية.

٢٥ ـ وبقي الفتية نائمين في كهفهم ثلاث مئة سنين وتسع سنين هلالية، وهي ثلاث مئة سنة شمسية.

٢٦ ـ قل أيها النبي: الله أعلم بمدة لبثهم في الكهف ممن اختلفوا فيها، هو المختص بعلم الغيب في السماوات والأرض، ما أحد أبصر ولا أسمع من الله!! ليس للمخلوقات من غير الله من ولي يتولى أمورهم، وليس لأحد الاشتراك فيما يبرمه الله من أحكام ويدبر من قضاء.

٢٧ ـ اقرأ أيها النبي ما أوحى الله إليك في القرآن، واعمل بما فيه، لا مغيّر لشيء مما أخبر الله به، أو حكم
 به من الأحكام التي جاءت في كلماته، ولن تجد من دون الله ملجأ وحصناً.

71- التزم الصبر والثبات والمعاشرة أيها النبي مع أولئك الضعفاء الذين يدعون ويعبدون ربهم في جميع الأوقات، في الصباح والمساء، يريدون بعبادتهم رضا الله وطاعته، ولا تصرف عيناك النظر عنهم إلى غيرهم ممن غرَّتهم الدنيا، تقصد بتركهم مجالسة العظماء والأغنياء الذين تتزين بهم الدنيا، ولا تطع من جعلنا قلبه غافلاً عن القرآن وذكر الله، وآثر هواه على الحق، فاختار الشرك على التوحيد، وتجاوز حد الاعتدال. والقُرُط: الأمر الضائع الذي لا منفعة فيه. نزلت في جماعة من أشراف قريش طلبوا من النبي بَيْ تنحيه المقوراء من أصحابه من مجلسه، حتى يتبعوه، أو يخصصهم بمجلس دونهم.

٢٩ ـ وقل أيها النبي للمشركين الذين طلبوا طرد اللهم جننت عدن بحرى من محتم الانه ريحاق فيها من الفقراء من مجلسك: الحق المقرر ومنه القرآن ما من ذهب و يَلْبَسُون ثِيابًا خُضْرًا مِن سُندُس و إِسْتَبْرَق مُتَكِيرً بِكُون من جهة الله تعالى، لا من طريق الهوى وغير الله فيها على الأرابِكِ فِعَمَ النَّوَابُ وَحَسُنتَ مُرَّ نَفَقا الله و والغير، من شاء منكم فليؤمن بالإسلام والقرآن، فهو الحق والخير، فمن شاء منكم فليؤمن بالإسلام والقرآن، فهو الحق والخير، فهذا تهديد بناء منكم الكفر بهذا الدين فليكفر، وهذا تهديد للهم ووعيد، إنا أعددنا وهيأنا للظالمين: الكافرين المنافرين الكافرين الكافرين الكافرين الكافرين الكافرين الكافرين الكافرين الكافرين المنافرة اللهم ووعيد، إنا أعددنا وهيأنا للظالمين: الكافرين المنافرة المنافرة اللهم ووعيد، إنا أعددنا وهيأنا للظالمين الكافرين الكافرين المنافرة اللهم الكور اللهم الكور المنافرة الربية المنافرة الم

وَآصَيرِ نَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدُوةِ وَالْعَشِيّ يَرْيِدُونَ وَجْهَةٌ وَلَا تَعْدُعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ وَيَ وَهُوكَانَ اللّهُ فَيْ الْمَعْدُ وَمَن الْمَاءَ فَالْمَا وَهُوكَانَ اللّهُ فَا الْمَعْدُ وَهُوكَانَ اللّهُ فَالْمَا فَي الْمَعْدُ وَهُوكَانَ اللّهُ وَمُن اللّهَ فَا الْمَعْدُ وَهُوكَانَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

النار مقراً ونزلاً . ٣٠- إن الذين صدَّقوا بالله ورسوله، وعملوا صالح الأعمال، لا نضيع أجرهم على ما أحسنوا من أعمال.

٣١ ـ أولئك المؤمنون العاملون لهم جنات إقامة دائمة، تجري من تحت غرفهم ومساكنهم الأنهار، يلبسون فيها أساور الذهب، ويلبسون الثياب الخضراء من رقيق الحرير وثخينه، يجلسون في الجنة على الأسرة والوسائد، نعم الثواب: الجنة ونعيمها، وحسنت أرائك الجنة متكأ.

" ٣٢ واضرب أيها الرسول للمشركين مثلاً يعتبرون به، أي مثّل لهم حال المؤمن والكافر بحال رجلين: أحدهما عني كافر، والثاني فقير مؤمن، جعلنا للكافر بستانين من كروم العنب، وأحطناهما بنخل، وجعلنا بين النخيل والعنب زرعاً. يقال: إنهما كانا أخوين من بني إسرائيل، ورثا أربعة آلاف دينار، فصنع أحدهما بماله ما ذكر وأثرى، وأنفق الآخر ماله في طاعة الله حتى افتقر، والتقيا، ففخر الغني ووبَّخ المؤمن، فجرت بينهما هذه المحاورة.

٣٣ ـ كل واحدة من الجنتين (البستانين) أعطت ثمارها، ولم تنقص من ثمرها شيئاً، وشققنا وسط كل منهما نهراً يسقيهما دائماً.

٣٤ ـ وكان لصاحب الجنتين ثمر آخر غير العنب والنخيل، أي أموال أخرى، فقال لصاحبه المؤمن الفقير، وهو يتحدث معه: أنا أكثر منك مالاً، أي أغنى، وأعز جانباً بالأولاد والعشيرة.



وَدَخَلَ جَنَّ تَهُ، وَهُوَظَ الِمُّ لِنَفْسِهِ عَالَمَ اَأَفُنُ أَن بَيدَ هَذِهِ الْمَدَافِيَ وَمَا أَظُنُ أَلسَاعَة قَ آيِمة وَلَين رُودتُ إِلَى رَقِي لَأَ عِمَدَ وَلَين رُودتُ إِلَى رَقِي لَأَ عِمَدَ وَلَا أَشْرِكُ بَرِقِ أَعْلَمْ اللَّهُ وَهُوكُ وَلُا أَنْ رَكِ بَرَقِي اَحَدًا اللَّهُ وَلَا أَنْ رُكُ بَرَقِي اَحَدًا اللَّهُ وَلَا أَنْ رُكُ بَرَقِي اَحَدًا اللَّهُ وَلَوْلَا إِذَ مَن لَكُ مَا لَا هُواللَّهُ رَقِي وَلَا أَنْ رُكُ بَرِقِ آ حَدًا اللَّهُ وَلَوْلَا إِذَ مَن لَكُ مَا لَا وَوَلَدًا اللَّهُ فَعَمَى رَقِي آ أَن اللَّهِ إِن تَكْرَا أَنْ وَلَا إِنَّا لَلْهُ إِن تَكْرَا أَنْ مَن مَن اللَّهُ وَلَا إِنَّا لِللَّهُ إِن تَكْرَا أَنْ وَلَا أَنْ مُن اللَّهُ اللَّهُ وَلَا إِنَّا لَلْهُ إِن تَكْرَا أَن اللَّهُ وَاللَّهُ إِن تَكْرَا وَلَا أَن مَن مَن وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّوْلُكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِلِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُؤْلِلَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فَأَصْبَحَ هَشِيمَا تَذْرُوهُ ٱلرِّينَةُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُفْتَدِرًا (١٠٠٠)

٣٠-ودخل الكافر الغني بستانه مع صاحبه العلم يطوف به فيه، وهو ظالم لنفسه بكفره وتكبره، قال السبب غفلته: ما أعتقد أن تتلف هذه الجنة أبداً، الافتتانه بالدنيا.

٣٦ ـ وما أعتقد أن القيامة كائنة، ولئن رجعت إلى ربي بالبعث في الآخرة، كما زعمت، لأجدن في الآخرة خيراً مما وجدت في الدنيا مرجعاً وعاقبة، لتوافر أهليتي لذلك.

٣٧ - قال له صاحبه المؤمن، وهو يحدثه: أكفرت بالله الذي خلق أصلك من تراب، وهو آدم عليه السلام، ثم من نطفة المني، ثم صيَّرك إنساناً كاملاً في الخلقة والعقل والرجولة. وقد جعل كفره بالبعث كفراً بالله تعالى، والقدرة على الخلق دليل على القدرة على البعث.

٣٨ لكني أنا أقول: هو الله ربي، ولا أشرك بربي أحداً في العبادة، أي كما فعلت أنت.

٣٩ - وهلا قلت عند دخول بستانك وإعجابك به: ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله ، للاعتراف بأن جنتك وخيراتها بمشيئة الله بقاء وفناء ، إن كنت تراني أنا أقل منك مالاً وولداً . قال النبي في لأبي موسى: «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة : لا حول ولا قوة إلا بالله ».

• عسل على بستانك من بستانك في الدنيا أو في الآخرة، ويرسل على بستانك محسوباً مقدراً، أي صواعق مقدرة، جزاء كفرك، فتصبح أرضاً لا نبات فيها، تنزلق عليها القدم، أي تصبح ملحاً مشبعاً بالماء وهي الأرض السبخة التي لا تصلح للزرع مطلقاً.

٤١ ــ أو يصبح ماؤها غائراً في الأرض، فلن تقدر الوصول إليه أو رده بأي حيلة.

٤٢ ـ وأهلك الله ثمار ذلك الكافر بآفة سماوية، فأصبح يقلُّب كفيه ظهراً لبطن، تحسراً وندماً، على ما أنفق على عمارتها وإصلاحها من مال، وأضحت تلك الجنة خربة، ساقطة على دعائمها المنصوبة للكروم، ويقول: يا ليتنى لم أشرك بالله أحداً.

٤٣ ـ ولم تكن لهذا الكافر جماعة ينصرونه أو ينقذونه من العذاب من غير الله، ولم يكن ممتنعاً بقوته عن الهلاك والانتقام الإلهي.

٤٤ هنالك في مقام الشدة والمحنة النصرة لله وحده، هو سبحانه خير للمؤمن بالثواب الحسن في الدنيا والآخرة، وخير عاقبة طيبة له.

٤٥ ـ واذكر لأولئك المستكبرين ما تشبهه الحياة الدنيا في جمالها وسرعة زوالها، إنها مثل نبات رواه المطر، فصار أخضر بهيجاً، ثم جف النبات ويبس، وصار في أسرع وقت متفتتاً تطيّره لخفته وتفرقه الرياح، فلا تترك له أثراً، وكان الله على كل شيء قادراً، بالإحياء والإفناء.

الله الْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَقِينَ ٱلصَّالِحَاتُ

خَيْرُعِندَرَيِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرًا مَلًا ﴿ يَكُ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْحِبَالَ وَتَرى

ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْمِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ إِنَّ وَعُرِضُواْ

عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً إِنَّ زَعَمْتُمْ

أَلْن نَجْعَلَ لَكُرُمَّوْعِدًا ﴿ فَإِلَى الْمُحْوَالِهِ مَا الْكِنْدُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ

مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَتَنَا مَالِ هَنْذَا ٱلْكِتَابِ

لَايُغَادِرُصَغِيرَةً وَلِاكْبَيرَةً إِلَّا أَحْصَنْهَأْ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ

حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنَّ الْإِنَّا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ

لِآدَمَ فَسَجَدُوٓ إِلَّاۤ ٓ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ ٱمْرِ رَبِّةٍ ۗ

(إِنَّ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمَّ فَلَعَوْهُمُ

فَلَرْيَسْتَجِيبُواْلَهُمْ وَجَعَلْنَابَيْنَهُم مَّوْبِقًا (أَنَّ وَرَءَاٱلْمُجْرِمُون

٤٦ ـ المال والبنون مما يتزين به في الدنيا، لا في الآخرة، وأعمال الخير الباقية الثمرة أفضل ثواباً وأجدى عائداً لأهلها، وخير ما يرجوه الإنسان العاقل عند الله تعالى ليحيا سعيداً.

٤٧ ـ واذكر يوم نُزيل الجبال عن أماكنها ونسيِّرها كالسحاب، وهو يوم القيامة، وترى الأرض ظاهرة ليس عليها شيء من جبل وشجر وبناء، وجمعنا الخلائق إلى الموقف من كل مكان، فلم نترك منهم أحداً إلا حشرناه هناك.

٤٨ \_ وعُرض الناس مصفوفين، كلُّ أمة صف، لا يحجب أحد أحداً، وقلنا لهم: لقد جئتمونا فرادي، كما خلقناكم في المرة الأولى في الدنيا حفاة عراة، لا شيء معكم من المال والولد، بل زعمتم أيها المنكرون للبعث أن لن نجعل لكم موعداً للبعث والنشور والحساب.

٤٩ ـ وجُعل كتاب (صحيفة أعمال) كل إنسان في يده حين الحساب، السعيد في يمينه، والشقى في شماله، فترى المجرمين خائفين مما فيه من الأعمال السيئة، ويقولون: يا هلاكنا، ما شأن هذا

ٱلنَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْعَنْهَا مَصْرِفًا (أَنَّ الكتاب، لا يترك سيئة صغيرة ولا كبيرة إلا عدّها وأثبتها، ووجدوا ما عملوا في الدنيا من المعاصى

مكتوباً مثبتاً في كتاب كل واحد منهم، ولا يعاقب ربك أحداً من غير ذنب، ولا يتجاوز ما حدّه من الثواب والعقاب.

• ٥ ـ واذكر حين قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم سجود انحناء، للتحية والإكرام، فسجدوا كلهم، إلا إبليس كان مخلوقاً من الجن، فعصى الأمر، وخرج عن طاعة ربه، أفتتخذون إبليس وأتباعه ـ وسماهم ذرية مجازاً ـ أنصاراً لكم من دوني، بعد الإباء والفسق، تطيعونهم، وهم لكم أعداء، بئس إبليس وأتباعه في إطاعتهم بدل إطاعة الله تعالى، أو بئس موالاة الشيطان بدلاً عن موالاة الله تعالى.

١٥ ـ ما أشهدت إبليس وأتباعه خلق السماوات والأرض ولا أشهدت بعضهم خلق البعض الآخر، أي ما كانوا شركاء لي في تدبير العالم، وما كنت متخذ المضلين من الشياطين أعواناً .

٥٢ ـ واذكر أيها النبي حين يقول الله: نادوا شركائي الذين زعمتم أنهم شركاء لي من الأوثان وغيرهم ليشفعوا لكم، فنادوهم فلم يجيبوهم، وجعلنا بين الكفار وآلهتهم وادياً عميقاً من أودية جهنم، للتفريق بينهم. والموبق: المهلك.

٥٣ ـ ورأى الكفار المجرمون النار، فأيقنوا أنهم واقعون داخلون فيها، ولم يجدوا معدلاً عنها، ولا مكاناً ينصرفون إليه بعيداً عنها .



وَلَقَدْصَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِ مَثْلِ وَكَانَ الْإِسْكُنُ أَكْمُ اللَّهُ مَعْ عِجَدَلًا (إِنَّ وَمَامَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمْ السَّنَةُ الْأَوْلِينَ أَوْيَأْتِيهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا (إِنَّ وَمَانُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلُ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُحْوَلِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُعَلِيدِ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُحْمُولُوا اللَّهُ اللَّلِينَ وَمَا أَنْذِرُواْ هُزُوا (إِلَّا الْمَلِلِ الْمُلَامُولُ وَمُنْ الْمُحَلِّينَ وَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِينَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ولقد بينا في القرآن مع الترداد والتكرار الأمثال الكثيرة لأجل مصلحة الناس، ليتعظوا، وكان الإنسان أكثر المخلوقات جدالاً بالباطل.

وما منع المشركين في مكة وغيرها أن يؤمنوا بالله ورسوله، حين مجيء القرآن والرسول، وأن يستغفروا ربهم عن سيئاتهم إلا تحقيق سنة الله مع المكذبين السابقين وهي إهلاكهم، أو وقوع العذاب مقابلة وعياناً، كالقتل يوم بدر، والمراد أنهم لا يؤمنون ولا يستغفرون إلا عند وقوع الهلاك المستأصل، أو حدوث ألوان العذاب في الدنيا.

٥٦ - وما نرسل الرسل إلى الأمم إلا مبشرين المؤمنين بالجنة، ومخوفين الكافرين بالعذاب، ويجادل الكفار بالباطل بقولهم: الرسول مجرد بشر، لإبطال الحق وإزالته، واتخذوا آياتي المنزلة وهي القرآن، وما أنذروا به من الوعيد والعقاب استهزاء وسخرية.

٧٥ ـ لا أحد أشد ظلماً ممن ذكر بآيات ربه، فلم يتدبرها ولم يتعظ بها، ونسي ما ارتكب من الكفر والمعاصي، فلم يتب عنها، إننا جعلنا على قلوب الكفار المعاندين أغطية لئلا يفهموا القرآن، وهو الختم على القلوب، وجعلنا في آذانهم ثقلاً

في السمع، يمنعهم من استماعه سماع تفهم وتأمل، وإن تدعهم أيها الرسول إلى الهدى: الإيمان والطاعة، فلن يهتدوا أبداً لشدة عنادهم.

٥٨ ـ وربك كثير المغفرة، واسع الرحمة، لو يؤاخذ المجرمين بما كسبوا من الكفر والمعاصي والجدال والإعراض، لعاجلهم بالعذاب في الدنيا بمقتضى الحق والعدل، ولكن يمهلهم ويؤخرهم رحمة منه، ولهم وقت محدد للعذاب الأخروي، لن يجدوا من غيره ملجأ وحصناً يحميهم منه.

 ٩٥ - وتلك قرى عاد وثمود ونحوها أهلكناهم لما ظلموا أنفسهم بالكفر وتكذيب الرسل، وجعلنا لهلاكهم وقتاً معيناً.

٦٠ ـ واذكر أيها النبي حين قال موسى بن عمران لخادمه وتلميذه يوشع بن نون من نسل يوسف: لا أزال سائراً، حتى أصل إلى ملتقى البحرين، قيل: بحر الأردن والبحر الأحمر، أي ملتقى خليج السويس بخليج العقبة، وقيل: ملتقى البحر الأبيض والمحيط الأطلسي عند طنجة، أو أسير زماناً طويلاً.

٦١ ـ فلما بلغ موسى وفتاه مجمع البحرين، نسيا زادهما وهو نوع من السمك: حوت مملح في زنبيل، وكان ذلك أمارة على تحقيق المطلوب، فاتخذ الحوت طريقه في البحر مسلكاً، مثل السرب: وهو الشق الطويل المسدود، فدخل فيه واختباً.

٦٢ ـ فلما تركا مجمع البحرين، وسارا في اليوم
 الثاني إلى وقت الغداء، قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا:
 وهو الحوت، لقد لقينا في سفرنا هذا تعباً وإعياء.

77 ـ قال له فتاه: تنبّه وأخبرني عما شغلني حين لجأنا إلى الصخرة للاستراحة، بذلك المكان عند مجمع البحرين موعد الملاقاة، فإني فقدت الحوت وتركته هناك نسياناً، وما أنساني إلا الشيطان بوسوسته أن أذكر لك حادثة فرار الحوت مني إلى البحر بعد عودة الحياة إليه، واتخذ الحوت طريقاً مثار عجب يتعجب منه موسى وفتاه.

75 ـ قال موسى: ذلك وهو فقد الحوت هو الذي كنا نطلبه، فإن موضع فقده هو علامة لنا على وجود الرجل الذي نريده، فرجعا على طريقهما الذي قدما منه، يتتبعان آثارهما تتبعاً، لئلا يخطئا طريق العودة إلى مكان الصخرة.

٦٥ فلما وصلا المكان وجدا عند الصخرة عبداً صالحاً: هو الخضر في رأي جمهور المفسرين، واسمه بليا بن مَلْكان، آتيناه ولاية ونعمة وقيل: نبوة، من عندنا، وعلمناه من قبلنا بعض المعلومات الغيبية التي خصصناه بها، والتي رحل موسى للقائه من أجل تعلمها.

٦٦ ـ قال موسى للخضر: أتأذن لي أن أكون تابعاً لل على أن تعلّمني مما علّمك الله، علماً فيه الإرشاد إلى، أي علماً ذا رشد: يدل على الخير؟ وقد يأخذ الفاضل عن المفضول، ويتواضع العالم للأدنى منه.

٧٧ ـ قال الخضر: إنك لا تطبق الصبر على ما تراه من علمي وأعمالي أثناء المرافقة.

٦٨ ـ وكيف تصبر يا موسى على شيء لم تعرف حقيقته؟

٦٩ ـ قال له موسى: ستجدنى بمشيئة الله صابراً على ما أرى، وأطيعك فلا أعصى لك أمراً لا يصادم أوامر الله ونواهيه .

٧٠ قال الخضر: فإن اتبعتني، فلا تسألني عن شيء من أفعالي التي تراها مخالفة، حتى أبتدئك بالبيان وأخبرك عن سه و ماله.

٧١ فانطلق موسى والخضر يمشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة، فطلبا الركوب فيها، فلما ركبا في السفينة وصارت في وسط البحر، ثقبها الخضر ليعيبها، بأن قلع لوحاً ليس من جهة الماء لئلا تغرق، فقال موسى له: أخرقتها لتغرق ركابها، لقد فعلت أمراً غريباً منكراً؟!

٧٧ ـ قال الخضر: ألم أقل يا موسى، لن تطيق الصبر على أفعالي؟

٧٣ قال موسى: لا تؤاخذني بنسياني وصيتك، وعاملني بالعفو واليسر، ولا تكلفني عسراً ومشقة في صحبتي إياك بالمؤاخذة على النسيان، فذلك أمر عسير.

٧٤ فانطلقا في سيرهما بعد الخروج من السفينة، حتى إذا وجدا غلاماً حَدَثاً غير بالغ، فقتله الخضر باقتلاع رأسه، فقال موسى له مستنكراً: كيف قتلت نفساً بريئة من الجرائم، بغير قتل نفس موجب للقصاص، لقد فعلت فعلاً منكراً في الدين؟!

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَهُ اللهُ عَلَيْ الْفَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ الْمَا عَنَا إِذَ أُونِينَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنَى نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَنِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرهُ وَالْخَذَ سَبِيلَهُ الْخُوتَ وَمَا أَنْسَنِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرهُ وَالْخَذَ عَلَى الْتَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِعِبَا لَيْنَ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَا لَيْنَا اللهُ عَلَى الْمَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةَ أَبِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْجِنْتَ شَيْءًا نُكْرًا ﴿ اللَّهُ



٧٦ قال موسى: إن سالتك عن شيء بعد هذه المرة، ففارقني ولا تجعلني صاحباً، قد أعذرت في فراقك لي، أو وجدت عذراً لك، حيث أخالفك ثلاث مرات.

٧٧ فانطلقا يمشيان معاً ، حتى إذا وصلا إلى أهل قرية ، قيل : هي أبلة أو أنطاكية ، طلبا إطعامهما ، فأبوا ضيافتهما ، فوجدا في القرية جداراً آيلاً للسقوط - وقد استعار الإرادة للمشارفة على السقوط ، والعرب تستعمل الإرادة لغير العاقل في معنى القرب - فأعاد الخضر عمارته ، أو أنه رده مستقيماً كما كان ، جاء في الحديث الصحيح : أنه مسحه بيده ، فإذا هو قد استقام ، قال له موسى : لو شئت لطلبت أجراً على إصلاحه ، نشتري به الطعام .

٧٨ ـ قال له الخضر: هذا وقت الفراق بيني وبينك بعد مخالفة الاتفاق ثلاث مرات، وسأخبرك قبل فراقي لك بتفسير أفعالي، وبيان وجه كل فعل، مما لم تُطق الصبر عليه.

٧٩ ـ أما السفينة التي خرقتها، فكانت لمساكين

ضعفاء ليس لهم مورد رزق غيرها، وهم عاجزون عن مقاومة من يظلمهم، يعملون في البحر بطريق الكراء وأخذ الأجرة، وكان أمامهم في طريقهم ملك ظالم يغتصب كل سفينة صالحة غير معيبة من أصحابها.

٨٠ وأما الغلام الذي قتلته فكان كافراً، وأبواه مؤمنان، فخفنا أن يحملهما على تجاوز الحد المشروع، والضلال، والكفر بربهما، لشدة محبتهما له، وتأثرهما بميوله.

٨١ ـ فأردنا أن يرزقهما الله ولداً آخر خيراً منه صلاحاً وديناً وتطهراً من المعاصي، وأقرب منه رحمة لوالديه وبراً بهما وعطفاً عليهما .

AY\_وأما الجدار الذي أصلحته، فكان لغلامين يتيمين في البلدة المذكورة سابقاً، وكان تحته كنز مدفون من ذهب، وكان أبوهما رجلاً صالحاً تقياً، وأدى صلاحه لحفظ مال ولديه، فأراد ربك أن يبلغ الغلامان الرشد: إحسان التصرف، ويستخرجا الكنز من تحت الجدار، وكان هذا التدبير رحمة من الله لهما، بسبب صلاح أبيهما، وما فعلت جميع أفعالي عن رأيي المحض، وإنما بإلهام من الله، ذلك المذكور لك هو تفسير ما لم تقدر عليه صبراً، ولم تتحمل السكوت عليه.

^^ \_ ويسألونك أيها النبي للاختبار عن قصة الملك الذي ملك الدنيا بأسرها وهو ذو القرنين، والسائل هم اليهود، والملك: هو كما حقق وزير معارف الهند سابقاً أبو الكلام آزاد: الملك الفارسي الصالح قورش، قل: سأتلو عليكم من بعض أخباره قرآناً منزلاً من الله تعالى. ولُقّب بذي القرنين لبلوغه قرني الشمس في مطلعها ومغربها.

عَنَّ أَمْرِيَّ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمُ تَسَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (إِنْ ۖ وَيَسْتَلُونَكَ

عَن ذِي ٱلْقَـرْنَكِيْنِۗ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿ ثُلِّيكُ

٨٤ إنا جعلنا له في الأرض سلطاناً وقدرة على التصرف فيها، وأعطيناه من كل شيء يحتاج إليه في مملكته طريقاً يوصله إلى مطلوبه من علم أو معرفة أو صنعة أو غير ذلك.

٨٥ ـ فسلك طريقاً باتجاه الغرب.

٨٦ - حتى إذا بلغ موضع غروب الشمس وأقصى بلاد المغرب، وجد الشمس تغرب في عين ذات طين أسود، وذلك بحسب رأي العين الناظرة من بعيد، ووجد عند مغربها قوماً كفاراً، فألهمناه بين أن يعذبهم بالقتل أو يحسن إليهم بدعوتهم إلى الحق والإيمان وتعلم الشرائع واتخاذ طريقة حسنى في معاملتهم.

٨٧ ـ قال ذو القرنين مختاراً الدعوة الحسنة: أما من ظلم نفسه بالإصرار على الكفر، فسوف نعذبه بالقتل في الدنيا، ثم يرد إلى ربه في الآخرة، فيعذبه فيها عذاباً منكراً شديداً في النار، لم يعرف مثله.

٨٨ - وأما من آمن بوحدانية الله، وعمل عملاً
 صالحاً، فله المثوبة الحسنى وهي الجنة، وسنأمره بما
 يسهل عليه من التكاليف التي لا مشقة فيها.

٨٩ ـ ثم سلك طريقاً آخر عكس الأول نحو المشرق.

9 - حتى إذا وصل موضع طلوع الشمس وبلاد الشرق الأقصى وكانت النهاية عند (بلخ)، وجد الشمس تطلع على قوم بدائيين عراة يعيشون في الكهوف، لا يجدون شيئاً يستترون به من ألبسة ومبان من دون الشمس.

٩١ ــ أمر ذي القرنين مثلما وصفنا لك أيها النبي، وقد أحطنا علماً بما لديه من آلات وجنود وفتوحات وغيرها .

٩٢ ـ ثم سلك طريقاً ثالثاً معترضاً بين الشرق والغرب، من الجنوب إلى الشمال.

97 ـ حتى إذا وصل بين جبلين عظيمين، وهما بين أرمينية وأذربيجان، أو بين بحر قزوين والبحر الأسود ـ والظاهر هذا ـ بين المغول والتتر في الشمال، وبين سكان آسيا في الجنوب، فلما وصل إلى ذلك المكان، وجد من ورائهما من جهة الجنوب، قوماً لا يفهمون كلام غيرهم.

٩٤ ـ قالوا: يا ذا القرنين ـ وكان يفهم لغتهم أو من طريق ترجمان ـ إن قبيلتي التتر والمغول اللتين تسكنان الجزء الشمالي من قارة آسيا مفسدون في الأرض بالإغارة والقتل وإتلاف الزروع ونهب الأموال، فهل نجعل لك جُعْلاً من المال نخرجه لك على أن تجعل بيننا وبينهم حاجزاً منيعاً .

٩٥ ـ قال لهم: ما جعلني فيه ربي متمكناً من السلطان والملك خير من خرجكم، فأعينوني بالآلات والعمال البنّائين، أجعل بينكم وبينهم حاجزاً حصيناً، أكبر من السد وأحكم، وهو السد المبني بالحجارة.

97 ـ آتوني قطع الحديد، حتى إذا ردم ما بين جانبي الجبلين على نحو مساو لهما في العلو، قال للعمال: انفخوا على قطع الحديد بالكيران، حتى إذا جعل الحديد المنصهر كالنار المحمرة، صبّ عليه النحاس المذاب، فالتصق المعدنان ببعضهما، وصار السد جبلاً صلداً أملس.

٩٧ ـ فما استطاع المفسدون من يأجوج ومأجوج اعتلاء السد وتسلقه لارتفاعه وملاسته، ولم يستطيعوا خرقه لصلابته وسُمْكه.

فِيهِم حُسْنَا اللهِ قَالَ أَمَامَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِبُهُ وَتُمَرَّدُ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ وَعَدَابَانُكُو اللهِ وَأَمَّامَنَ اَمَن وَعَمِل صَلِحَافَلَهُ وَجَزَاءً الْحُسْنَةُ وَسَنقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا اللهِ ثُمَّ أَتَبُع سَبَبًا اللهِ حَقَى اللهُ مَصْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَوْجَعَل لَهُ مِقِن اللهِ مَطْلِع الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَوْجَعَل لَهُ مِقِن اللهُ مَظلِع الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَوْجَعَل لَهُ مَقِن اللهُ مَقْلِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ الله

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وِفِ ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ إِنَّا فَأَتْبَعَ سَبَبًا

وهُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ

<u>وَوَجَ</u>دَعِندَهاقَوْمَا ۗقُلْناينذاالْفَرْنَيْنِ إِمَّاأَن تُعَذِّبَوَ إِمَّاأَن تَتَّخِذ

قَالَ هَلْذَارَ حَمَٰةٌ يُمِن زَيِّ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَيِّي جَعَلَهُ, دَكَّاءٌ وَكَانَ وَعَدُ رَيِّ 📲 حَقًا ١٩ ﴿ وَمَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَيِذِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَيُفِحَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمَعًا ﴿ وَعَرْضَنَا جَهَنَّمَ يُوْمَبِ لِلَّكُفِرِينَ عَرْضًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَايَسْتَطِيعُونَ

سَمْعًا ﴿ إِنَّ الْفَكَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ الْنَيتَخِذُواْ عِبَادِي مِب دُونِيٓ أَوْلِيَآءً إِنَّآ أَعۡتَدْنَاجَهَمَّ لِلَكَفِرِينَ نُزُلًا ﴿ قُلَّ هُلُ نُلَيِّثُكُمُ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ١

يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ إِنَّ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ -

غَيِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَانُقِيمُ لَهُمْ يَوْمُ الْقِينَمَةِ وَزْنَا ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَزَاؤُهُمُ

جَهَتَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَىتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ﴿ لِأَنِّي إِنَّا لَذِينَا وَامَنُواْ

وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّنتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ١٠٠ عَلِدِينَ

فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ١١٠ فَلَ لَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادَالِكَامِنتِ رَبِّ

لَنَفِدَٱلْبَحْرُ قِبَلَ أَن تَنفَدَكُمِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِتُنَا بِمِثْلِهِ عَمَدَدًا ﴿ أَنَّ الَّ

ٳؾۜڡؘٲٲؘؽٵۺڗؙؙؿۣڡٞڶؙػؙۄؙؽۅۘڂؽٳڸؘػٙٲ۫ؿۜڡؘٳٙڵۿػؙؗٛؗؗؗؗۿٳڵؿٷۅؘڂۛؖۮۛ؋ؘؽؘػڶڽؘۯۣڿۅؙٲ لِقَاءَ رَبِيهِ عَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلاَيْشُرِكِ بِعِبَادَةِ رَبِيهِ أَحَدًا اللَّهِ

يحسنون عملاً يجازون عليه.

٩٨ ـ قال ذو القرنين بعد الفراغ من بناء السد: بناؤه من آثار رحمة الله على إذ وفقني إليه، وأنعم به عليكم أيها القوم لمنع إفساد يأجوج ومأجوج، فإذا حان وقت تدمير السد من قبل ربي، جعله مدكوكاً مسوّىً بالأرض، وكان وعد ربي ثابتاً كائناً لا يتخلف.

٩٩ ـ وتركنا بعض الناس يوم خروج يأجوج ومأجوج مما وراء السد والذي هو من علامات الساعة، يضطربون يوم القيامة، لكثرتهم وتزاحمهم، ونفخ في القرن لقيام الساعة النفخة الثانية ـ نفخة البعث، فجمعنا الخلائق في مكان واحد للحساب والجزاء، بعد إحيائهم من القبور.

١٠٠ ـ وأظهرنا جهنم يوم الحشر للكافرين إلى ليشاهدوها، إظهاراً جلياً.

١٠١ ـ الكفار الذين كانت أعينهم في غشاء عن ذكر الله: وهو القرآن والآيات الكونية المؤدية إلى التوحيد والتمجيد، وكانوا يكرهون سماع القرآن ومجالسة النبي خشية أن يؤمنوا، وليس المراد عجزهم عن السمع.

١٠٢ ـ أظن الكفار أن يتخذوا عبادي كالملائكة والمسيح وعزير والشياطين وغيرهم أربابا معبودين ولا أعاقبهم؟! إنا هيّأنا جهنم للكافرين نُزُلاً ينزلون به، والنُّزُل: مكان الضيافة، وعبر به تهكماً بهم.

١٠٣ \_ قل أيها النبي للناس: هل نخبركم بأشد الناس خسارة لأعمالهم؟

١٠٤ ـ هم الذين ضاع عملهم عبثاً في الحياة الدنيا بب كفرهم، وهم يظنون خطأ بعبادتهم غير الله أنهم

١٠٥ ـ وهم الذين جحدوا بدلائل توحيد الله من الآيات الكونية والتنزيلية، وكفروا بالبعث وكذبوا بلقاء الله في الآخرة، فبطلت أعمالهم الحسنة لكفرهم بالله، فلا نقيم وزناً لهم ولا لأعمالهم، وإنما هم محتقرون.

١٠٦ ـ ذلك الأمر المذكور، وهو ترك إقامة الوزن هو ﴿جَزَآؤُهُمْ﴾ وهو ﴿جَهَنَّمُ﴾ بسبب كفرهم وهزئهم بآيات الله ودعوة رسله. ذلك: إشارة إلى ترك إقامة الوزن، و ﴿جَزَآؤُهُمْ﴾: خبر المبتدأ، و ﴿جَهَنَّمْۗ﴾: بدل منه.

١٠٧ ـ إن الذين صدِّقوا بالله ورسله، وعملوا الأعمال الصالحة التي أمرهم الله بها، لهم جنان الفراديس: وهي أعلى درجات الجنة منزلاً ينزلون فيها .

١٠٨ ـ وهم خالدون فيها على الدوام، لا يطلبون تحولاً عنها إلى غيرها.

١٠٩ ـ قل أيها النبي: لو كان ماء البحر حبراً لكتابة كلمات علم الله ومعلوماته غير المحدودة، لنفد البحر في كتابتها قبل أن تنتهي، ولو جئنا بمثل البحر بحوراً أخرى تمدها، والمدد: الزيادة والمعونة، أي أن المعاني القائمة بنفس الله، وهي المعلومات لا تتناهى، والبحر متناه ضرورة. قالت اليهود: أوتين علماً كثيراً، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة، فقد أوتي خيراً كثيراً، فنزلت الآية.

١١٠ ـ قل أيها النبي: إنما أنا مجرد بشر آدمي مثلكم، ولكن خصني الله بالوحي والرسالة، ومن هذا الوحي المأمور به أن الإله المعبود إله واحد لا شريك له في ألوهيته، فمن كان يأمل ويطمع بلقاء الله بالبعث والجزاء، وهو شأن المؤمنين، فليعمل عملاً صالحاً في الدنيا: وهو كل ما دلّ الشرع على أنه خير يثاب عليه فاعله، ولا يشرك أحداً من الخلْق بعبادة الله ربه، والرياء: داخل في الشرك، وهو الشرك الخفي. الناس سُولَةُ مَنْ يَبِي

كَ هيعَصَ ﴿ إِذْكُرُرَ مُتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ وَزَكَرِيًّا ﴿ إِنَّا لَيْ

إِذْ نَادَعِ وَبَّهُ وِيْدَآءً خَفِيتًا ﴿ فَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَٱلْعَظْمُ

مِنِي وَٱشۡتَعَلَ ٱلرَّأۡسُ شَيۡبًا وَلَمۡ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ

شَقِيًّا ﴿ إِنَّ خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِ ى وَكَانَتِ

ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ﴿ كَا يَرْثُنِي وَيُرِثُ

مِنْ -َالِيَعْقُوبِ ۗ وَٱجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿ يَكْرَكَ رِيًّا

إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ . يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ . مِن قَبْلُ سَمِيًّا

( قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَقِ

عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِ بَرِعِتِيًّا ١١ۗ قَالَ كَذَلِكَ

قَالَ رَبُّكَ هُوعَكَّ هَيِّنُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ

شَيْئًا ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا

تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَ الِ سَوِيَّا ﴿ فَنَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ -

مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَىۤ إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُواْبُكُمْرَةً وَعَشِيًّا ﴿ اللَّهِ

## سِوْلَةُ مُركِيدً

فضلها: قال ابن مسعود في قصة الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة من مكة: إن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه.

١ - كاف، ها، يا، عين، صاد: حروف للتنبيه،
 وتحدي العرب بالإتيان بمثل القرآن المكون من مثل
 هذه الحروف العربية التي هي مادة الخطابة والكتابة
 والشعر، وهي لغتهم.

٢ ـ هذا الذي نتلوه هنا قصة رحمة الله عبده زكريا من أنبياء بني إسرائيل، زوج خالة عيسى عليهما السلام، وكان نجاراً. أضاف الرحمة إلى فاعلها وهو الله، وعبده مفعولها، وزكريا: بيان للعبد.

"-حين نادى ربه سراً في جوف الليل؛ لأنه أسرع للإجابة، وأبعد عن الرياء.

غ - قال: يا رب، إنه ضعف العظم في بدني بسبب الكبر، وانتشر الشيب في رأسي، وهو كناية عن الهرم، ولم أكن محروماً خائباً من إجابتك، بل كنت تجيب دعائي، فلا تخيبني في هذه المرة.

• وإني خفت الأقارب والعصبات من بني العم ونحوهم من بعد موتي أن يرثوني، فيضيعوا الدين؛

لأنهم كانوا مهملين أمر الدين، وامرأتي عاقر: لا تلد من أصل الخلقة، فامنحني من عندك ولداً صالحاً من صلبي. 7 - يرثني ويرث من آل يعقوب العلم والنبوة، ويعقوب: هو نبي الله إسرائيل، وزوجة زكريا هي خالة مريم بنت عمران، من ولد سليمان بن داود بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، وليس المراد وراثة المال؛ لأن الأنبياء لا يورَثون، واجعله يا رب مرضياً، في أخلاقه وأفعاله.

الله دعاءه، فنادته الملائكة عن الله بقوله: ﴿ يَـٰزَكَرِيّاً ﴾: نحن نبشرك بغلام اسمه يحيى، لم نسم أحداً قبله بهذا الاسم، ولا شبيه له في الصلاح والورع.

 ٨ قال زكريا: كيف وما الطريقة التي سيكون بها، كيف يوجد الغلام وزوجتي عقيم لا تلد من غير كبر، وقد بلغت منتهى الكبر والشيخوخة؟ والسؤال بحسب الأحوال المعتادة، لا استبعاداً لقدرة الله تعالى.

٩ قال الله بالوحي: لا تعجب، فالأمر منجز على هذه الحال، قال ربك: هو أمر سهل ميسور علي، فهو مثل خلقك من الابتداء، خلقتك من العدم قبل ذلك، ولم تكن شيئاً موجوداً، وإيجاد الولد بالتوالد المعتاد أهون من ذلك وأيسر.

١٠ قال زكريا: رب اجعل لي علامة على وقوع وتحقيق البشارة، قال الله: علامتك ألا تقدر على الكلام
 ثلاث ليال مع أيامهن، وأنت سوي الخلق والحواس بلا علة من خرس ولا بكم ولا مرض يمنعك من النطق.

١١ ـ فخرج زكريا على قومه من المصلّى الذي يصلي فيه، فأشار إليهم إشارة بيده: أن صلوا صباحاً ومساء، شكراً لله على فضله.

١٢ ـ ولما ولد يحيى وبلغ مبلغ الخطاب نودي وقلنا له: يا يحيى خذ التوراة بجدّ واجتهاد، وأعطيناه القدرة على فهم أسرار التوراة صبيأ قبل بلوغ سن الرجال.

١٣ ـ وجعلناه ذا حنان وشفقة وعطف على الناس من عندنا، وذا طهارة نفس من الآثام، وكان من أهل الطاعة وإخلاص العبادة.

14 ـ وكان كثير البر بوالديه واللطف والإحسان إليهما، ولم يكن متكبراً، ولا عاصياً لربه.

١٥ ـ وأمان عليه من الله يوم ولادته وموته وبعثه حياً يوم القيامة، والإنسان أحوج إلى الأمان في هذه المواطن الثلاثة.

١٦ ـ واذكر أيها النبي في القرآن خبر مريم بنت عمران عليها السلام، حين اعتزلت عن أهلها مكاناً نحو الشرق من دارها أو من بيت المقدس، التخلو للعبادة، بسبب صلاحها وتقواها.

١٧ ـ فاتخذت ستراً يسترها عن الناس، حتى لا يشغلها شاغل، فأرسلنا إليها جبريل عليه السلام، فتمثل لها بصورة بشر تام الْخُلْق.

١٨ ـ وفوجئت برؤيته وخافت، وقالت: إنى 🖁 أستجير بالرحمن منك، إن كنت ممن يخاف الله، 

١٩ ـ قال جبريل مطمئناً لها ومهدئاً من روعها : يا مريم أنا رسول ربك الذي استعذت به، أرسلني إليك، ولست من فعلة السوء، وإنما لأتسبب في أن يمنحك الله غلاماً طاهراً من الذنوب، وذلك بالنفخ في القميص. • ٢ ـ قالت مريم متعجبة مستغربة: كيف يكون لي غلام، ولم يقربني زوج، ولم أكن زانية؟!

٢١ ـ قال جبريل: لا تعجبي، فالأمر هكذا على هذه الحال، من خلق ولد من غير أب، قال ربك: هو على سهل يسير؛ لأنه القادر على كل شيء، ولنجعل هذا الغلام وخلقه من غير أب آية للناس على قدرتنا التامة، ورحمة لهم منا لما يرشدهم إليه من الهداية والخير الكثير، وكان خلقه أمراً مقدراً مقضياً به في الأزل وفي علم الله تعالى.

٢٢ ـ فنفخ جبريل في جيب قميصها ، فوصلت النفخة إلى بطنها ، فحملته ، فاعتزلت به مكاناً بعيداً من أهلها وعن الناس، حتى لا يراها أحد.

٢٣ ـ فألجأها واضطرها المخاض: حالة الولادة، إلى ساق النخلة لتستند إليه وتتعلق به، كما تتعلق كل حامل بشيء لشدة وجع الطلق، قالت: يا ليتني مت قبل هذا الأمر والكرب، استحياء من الناس ومخافة من لومهم، وكنت شيئاً مهملاً لا يعرف ولا يذكر.

٢٤ ـ فناداها ملَّك من مكان منخفض، تحت الأكمة التي فيها النخلة: لا تحزني، قد جعل ربك تحتك نهراً صغيراً يجرى ماؤه.

٢٥ ـ وهُزّي نحوك جذع النخلة، تسقط عليك رطبًا (تمراً طازجاً) طرياً ناضجاً.

يُنيَحْيَىٰ خُذِ ٱلصِحتَابَ بِقُوَّةًوَ ءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيتًا ١٠ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكُوٰةً وَكَابَ تَقِيًّا ١١٠ وَبَرُّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبّ ارًّا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿ إِنَّ الْأَنَّ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِتَكِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيَّا ١ۗ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسَلُنَاۤ إِلَيْهَارُوحَنَافَتَمَثَّلَلَهَابَثَرَاسَويَّا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَ لَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا الْأَلَّ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِينًا ﴿ قَالَتْ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿ فَا كَلَالِكِ

قَالَ رَبُّكِ هُوَعَكَيَّ هَيِّنُ وَلِنَجْعَ لَهُ وَالِيَّاسِ وَرَحْمَةً رِّهُ مِنَّا وَكَاكَ أَمْرًا مَقْضِيًا ١٩٠٠ ﴿ فَحَمَلَتْهُ فَأَنْبَذَتُ بِهِ ء مَكَانًا قَصِيًّا ﴿ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ

قَالَتْ يَكَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَلْذَاوَكُ نتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَنَادَىهَامِن تَعْتِهَا ٓ أَلَّا تَعْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَعْتَكِ سَرِيَّا ﴿ إِنَّ الْمَ وَهُزَىۤ إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شَنْقِطْ عَلَيْكِ رُطَبَاجِنِيًّا ﴿ ثُنَّا

77 - فكلي من الرطب، واشربي من النهر، ولتسكن عينك أي لتطب نفسك وابتعدي عن الحزن، فإن رأيت إنساناً، فأشيري له: إني نذرت للرحمن الصمت عن الكلام، فلن أكلم أحداً من الناس بعد ذلك، أي بعد هذا النذر.

٢٧ ـ فأتت بعيسى ولدِها قومَها حاملةً إياه من المكان القصي، فلما رأوا الولد، قالوا لها مستنكرين: لقد فعلت شيئاً غريباً منكراً.

٢٨ - يا شبيهة هارون في العفة والعبادة، وهو رجل صالح من بني إسرائيل في ذلك الوقت، أو هو النبي أخو موسى عليهما السلام المشهور بالهدوء والصلاح، لم يكن أبوك أهل فحش، ولم تكن أمك زانية، فمن أين لك هذا الولد؟

٢٩ ـ فأشارت إلى طفلها عيسى ليجيب عن
 التساؤل، قالوا: كيف نكلم مولوداً ما يزال في
 المهد: وهو فراش الصبي الرضيع الموطّأ له؟

٣٠ قال عيسى: إني عبد الله وهو أول اعتراف بالعبودية لله تعالى قدر وقضى لي في الأزل بإعطائي الإنجيل (البشارة) وجعيني نبياً مرسلاً لهداية الناس

٣٦ ـ وجعمني نفّاعاً للعباد معلماً للخير، وأمرني بالصلاة وزكاة المال، ما دمت حياً في الدنيا.

٣٢ ـ وجعلني بارّاً بوالدتي كثير الإحسان إليها، ولم يجعلني متكبراً متعاظماً، عاصياً لربي.

٣٣ ـ والأمان والسلامة من الله على يوم الولادة، ويوم الموت، ويوم البعث حياً.

٣٤ ـ ذلك الموصوف بهذه الصفات هو عيسى ابن مريم، لا ما يصفه النصاري، وهو قول الحق الذي لا ريب فيه في حقيقة عيسى، الذي يشكُّون ويختلفون فيه، وهم اليهود والنصاري.

٣٥ ـ ما ينبغي ولا يصح لله تعالى أن يتخذ ولداً ، تنزَّه الله وتقدس عما يقولون ، إذا أراد أمراً ، قال له : كن فيكون . والقادر على الخلق الفوري قادر على خلق عيسى من غير أب .

٣٦ ـ وإن الله هو ربي وربكم، فاعبدوه وحده ولا تشركوا به أحداً، هذا هو الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه، الموصل إلى الجنة.

٣٧ ـ فاختلف أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيما بينهم في أمر عيسى، فقال اليهود: إنه ساحر، وابن زنى، ابن يوسف النجار، وقالت النصارى: هو ابن الله، أو هو الله، أو ثالث ثلاثة، فهلاك للذين كفروا بالله الذين زعموا أن له شريكاً، من شهود يوم عظيم الهول، وهو يوم القيامة.

٣٨ ـ ما أشد سمعهم وما أقوى بصرهم يوم يأتوننا للحساب والجزاء في الآخرة، أي أن سمعهم وبصرهم يكونان تامين، فيدركون حقيقة الأمر، خلافاً لما كانوا عليه في الدنيا، لكن الكافرون الظالمون أنفسهم في الدنيا في خطأ واضح.

وَأَنْ وَهُمْ يُومُ الْخُسْرَةِ إِذْ قُضِى ٱلْأَمْرُوهُمْ فِي عَفْلَةٍ وَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ فَيَ الْأَمْرُوهُمْ فِي عَفْلَةٍ وَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ فَي الْأَكْرُ وَلَا يَعْنِي عَنْكَ شَيْعًا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ فَي اَوَاذَكُرُ فِي الْمُحْتَبِ إِبْرَهِمِمَ إِنَّهُ وَكَانَ صِدِيقًا نَبِيًا فَي الْمَعْنِي عَنْكَ شَيْعًا فَي اللّهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُهُ مَا لَا يَعْنِي عَنْكَ شَيْعًا فَي اللّهِ يَتَأْبَتِ الْمِعْنِي عَنْكَ شَيْعًا فَي اللّهِ يَتَأْبَتِ اللّهِ يَا اللّهُ يَعْنِي عَنْكَ شَيْعًا فَي اللّهُ يَعْنِي عَنْكَ شَيْعًا فَي اللّهُ يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٩ وخوّف أيها النبي المشركين من يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، فيه يتحسر المسيء على إساءته، والمحسن على قلة إحسانه، حين فرغ من الحساب وسيق الفريقان إلى الجنة والنار، وهم الآن في الدنيا في غفلة عنه، وهم لا يؤمنون به، أي بيوم القيامة.

 ٤٠ - إننا نحن الذين نرث الأرض كلها ومن كان عليها من أهلها بإهلاكهم، وإلينا يردون يوم القيامة للجزاء.

١٤-واذكرللناس أيها النبي في القرآن الموحى إليك به خبر إبراهيم ، إنه كان كثير الصدق والتصديق بالحق ، لم يكذب قط ، نبياً مرسلاً من عندالله . والمطالبة بذكر قصته ؛ لأنه أبو العرب ، و لاعترافهم بملته .

٤٢ - حين قال إبراهيم لأبيه آزر: يا أبي، لماذا تعبد
 الأصنام التي لا تسمع دعاءك، ولا تبصر عبادتك،
 ولا تكفيك شيئاً من جلب نفع أو دفع ضر.

27 ـ يا أبي، قد أتاني بطريق الوحي الإلهي نصيب من العلم، لم يأتك شيء منه، وهو علم يرشد إلى الحق، ويهدي الضال، فاتبعني أرشدك إلى دين قويم في النجاة من المكروه والسعادة في الدارين.

٤٤ ـ يا أبي، لا تطع الشيطان في عبادة الأصنام، فإن عبادتها في الحقيقة عبادة له؛ لأنه الآمر بها، فحين تطيعه في عبادة الأصنام، تكون عابداً له، إن الشيطان كثير العصيان للرحمن، وشديد المخالفة له.

٤٠ ـ يا أبي، إني أخاف عليك بهذه العبادة للأصنام أن يصيبك عذاب من الرحمن يوم القيامة، فتكون قريناً للشيطان في اللعن وعذاب النار.

٤٦ ـ قال الأب آزر مهدداً: أمُغرِض أنت يا إبراهيم عن تلك الأصنام آلهتي، ومنصرف إلى غيرها؟ لئن لم تنته عن التعرض لها ومقالك فيها لأرجمنك بالحجارة أو لأشتمنك، فاحذرني، وفارقني واتركني دهراً طويلاً.

٤٧ ـ قال إبراهيم لأبيه متلطفاً: سلام عليك مني، سلام توديع ومتاركة لن أتعرض لك بسوء، ولكن سأستغفر لك ربي طالباً منه الهداية والمغفرة، إنه كان مبالغاً في إكرامي واللطف بي، فيجيب دعائي. وقد وفي بوعده قائلاً: ﴿وَآغَفِرُ
 لِأَيِّتُ﴾ [الشعراء ٢٦/ ٨٦] وكان هذا الوعد بالدعاء قبل أن يعلم أنه يموت على الكفر.

 ٤٨ ـ وأترككم وما تعبدون من غير الله، وأعبد ربي وحده، أرجو ألا أكون بعبادة ربي خائباً شقياً، مثل خيبتكم وشقاوتكم في عبادة آلهتكم.

٤٩ ـ فلما تركهم هم وأصنامهم، وهاجر في سبيل الله من بلده إلى أرض بيت المقدس، وهبنا له إسحاق ابنه،
 ويعقوب حفيده، إيناساً له في غربته، وبدلاً من الأهل الذين فارقهم، وكل واحد من الابن والحفيد جعلناه نبياً.

• • ـ وأعطينا الثلاثة عدا النبوة كثيراً من خيري الدنيا والآخرة من المال والولد والصحف، ورزقناهم ثناء حسناً رفيعاً على الألسن إلى قيام الساعة . استعمل اللسان فيما يصدر عنه وهو الثناء، كاستعمال اليد في العطاء .

١٥ ـ واذكر أيها الرسول ما أنزل عليك في القرآن من قصة موسى، إنه كان مختاراً للطهر من النقائص وتكليم الله،
 وكان رسولاً مرسلاً من الله لعباده، ونبياً ينبئهم عن الله بشرائعه.

۵۲ ـ وكلمناه من الجانب الأيمن: جانب الطور على يمين موسى وهو متجه إلى مصر، وقربناه تقريب تشريف وتكريم لمناجاة ربه وتكليم الله بلا واسطة، بأن أسمعه الله كلامه.

٥٣ ـ ومنحنا لموسى من رحمتنا به وإنعامنا عليه أخاه هارون نبياً لمؤازرته، حين دعا قائلاً: ﴿ وَأَجْمَل لِي وَزِيرًا مِن أَهْلِي ﴾ هنرُونَ أَخِي (طه ٢٠ / ٢٩ ـ ٣٠].

٤٥ ـ واذكر أيها الرسول فيما أنزل عليك في القرآن قصة إسماعيل، إنه كان مشهوراً بصدق الوعد، مبالغاً فيه، وكان رسولاً من ربه إلى قبيلة جُرْهُم، على شريعة إبراهيم، نبياً يخبر بما شرعه الله تعالى.

وكان يأمر أهله بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة لمن يستحقها، وكان مرضياً عند ربه، لاستقامة أقواله وأفعاله، والمرضي عند الله: الفائز في كل طاعاته بأعلى الدرجات.

٣٥ ـ واذكر أيها الرسول فيما أوحي إليك في القرآن خبر إدريس، وهو سبط شيث، وجد نوح لأبيه، وأول من خط بالقلم، إنه كان كثير الصدق والتصديق بالحق، نبياً من الأنبياء الكرام.

وجعلنا له منزلة عالية في الدنيا والآخرة بشرف النبوة والزلفي عند الله، رفعه الله إلى السماء الرابعة، كما جاء في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك عن النبي على الله .

مع من سي المذكورون من الأنبياء في هذه السورة من زكريا إلى إدريس: الذين أنعم الله عليهم من الأنبياء، من أورية آدم كإدريس، ومن ذرية من حملنا في السفينة مع نوح كإبراهيم بن سام بن نوح، ومن ذرية إبراهيم كإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ومن ذرية إسرائيل: وهو نبي الله يعقوب، وهم موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى، ومن جملة من هدينا إلى الإسلام، واخترناهم أنبياء كراماً، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن بكوا من غير صوت وسجدوا من خشية الله تعلل من

 ٥٩ ـ فخلف من بعد أولئك الأنبياء خلف سوء تركوا الصلاة، وارتكبوا المحرمات كشرب الخمر والزنى، فسوف يلقون شراً، أي جزاء ذلك.

• ٦ ـ إلا من تاب من ذنوبه، وأطاع الله في أمره ونهيه، فأولئك يدخلون الجنة، ولا ينقصون شيئاً من الثواب.

٦٦ ـ هي جنات إقامة دائمة التي وعد الرحمن عباده وهي غائبة عنهم لم يروها، إن موعده آتٍ لا محالة.

٦٢ ـ لا يسمعون في الجنة فضو لا هذراً من الكلام لا يفيد، لكن يسمعون سلاماً (تحية) من الملائكة ومن بعضهم،
 يأتيهم ما يشتهون من الطعام والشراب في الجنة، على الدوام، صباحاً ومساء وكل وقت يريدون.

٦٣ ـ تلك الجنة بهذه الأوصاف وغيرها التي نجعلها لأهل التقوى خاصة .

75 \_ وقال جبريل للرسول ﷺ حين سأله عن سبب قلة نزول الوحي عليه، أي وقل: يا جبريل: وما نتنزل إلا إذا كنا مأمورين بالنزول، لا ننتقل إلا بإذنه ومشيئته، لله كل ما يحيط بنا من الزمان والمكان والجهة، والزمان يشمل الماضي والحاضر والمستقبل، ولا ينسى الله شيئاً وإن تأخر. والمراد: ما كان عدم نزول الوحي إلا لعدم الأمر به.



رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعَبُدُهُ وَاصْطَبِرَ لِعِبَكَ رَقِةً هَلَ السَّمَا فَأَعَبُدُهُ وَاصْطَبِرَ لِعِبَكَ رَقِةً هَلَ تَعْلَمُ لَهُ وَاصْطَبِرَ لِعِبَكَ رَقِقً لَلْإِنسَانُ أَعَادُ اللَّهِ السَّكُ الْعَلَقُ اللَّهُ مِن قَبْلُ أَخْرَجُ حَيَّا لَإِنَّ أَوَلا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقَنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُولُونَ اللَّهُمُ مَ وَٱلشَّينَ طِينَ اثُمَّ وَلَوْ يَكُ شَيْعًا لِآنًا فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ مَ وَٱلشَّينَطِينَ اثُمَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُواللَّةُ اللِهُ الللللَ

لَنُحْضِرَنَهُ مُحَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَهُ مُ لَنَهُ مَ لَنَهُ مِن كُلِّ اللهِ عَنَى مِن كُلِّ اللهِ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِ

هُمُ أَوْلَىٰ بِهَاصِلِيًّا ( فَيُ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ

حَتْمَامَّقْضِيَّا ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَاجِثِيًّا ﴿ ثُلُ وَ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَاينتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلذِّينَ كَفَرُواْ

لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَيُّ ٱلْفَرِيقَ يْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ال

أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَا وَرِءْ يَا ﴿ اللَّهُ قُلْمَن

كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدْلَهُ ٱلرَّحْنَنُ مَدَّا حُقَّةٍ إِذَا رَأَوَّا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونِ مَنْ هُوَشَرُّ مَّكَانًا

وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ وَكِن ِيدُاللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْ تَدَوَّا هُدَى ۗ

وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّلِلِحَاتُ خَيْرُ عِندَرَيِكِ ثُوَابًا وَخَيْرُ مُّرَدًّا الْإِلَّ

70 - الله خالق السماوات والأرض ومالكهما وما بينهما ومدبر شؤونهما، فاعبده وحده، واثبت على عبادته واصبر على مشاقها، ليس لله مثيل ولا نظير ولا شبيه، فلا بُدّ من التسليم لأمره.

77 - ويقول الإنسان الكافر الذي ينكر البعث متعجباً: هل إذا مت سأخرج من القبر أو أبعث حيد بعد الموت؟! نزلت في أبي بن خلف حين أخذ عظاماً بالية، وفتها بيده، وقال: زعم لكم محمد أتا نبعث بعدما نموت. وفي قول آخر: نزلت في الوليد بن المغيرة وأصحابه.

٦٧ ـ ألا يتذكر هذا الجاحد أننا خلقناه في أول خلقه، ولم يكن شيئاً مذكوراً، فيستدل بالابتداء على الإعادة، وهي أهون.

7۸ ـ قسماً بربك أيها الرسول، لنجمعن الكفار المنكرين للبعث مع الشياطين في المحشريوم القيامة، ثم لنحضرنهم حول جهنم من خارجها باركين على الركب، لا يتمكنون من الوقوف، لما يصيبهم من هول الموقف وشدة الحساب.

74 ـ ثم ننتزع ونخرج من كل فرقة ضالة أشدهم كفراً وتمرداً وتكبراً، لنقدمه للعذاب أولاً، ثم الأتباع ثاناً

٧٠ ـ ثم إننا نعلم من هو أحق بجهنم ودخولها

ومقاساة حرها .

٧١ ـ وما منكم من أحد إلا مارّ بجهنم وهي خامدة على الصراط الممدود عليها، كان مروركم بها أمراً محتماً واجباً، قضي الله بوقوعه، فلا ينقض وعده مطلقاً.

٧٧ ـ ثم ننجي من العذاب الذين اتقوا الكفر والمعاصي، ونترك الكافرين فيها جاثين على الركب، أي هامدين لا يتمكنون من الخروج.

٧٣ ـ وإذا تتلى على الناس آيات القرآن المنزلة واضحات لمن تأملها، قال الكفار للمؤمنين: هل فريقنا خير مكاناً ومنزلاً، وأحسن مجلساً ومجتمعاً وأكثر أنصاراً أو فريقكم؟

٧٤\_ وكثيراً ما أهلكنا من الأمم الماضية ـ والقرن: الأمة والجماعة ـ من هم أكثر مالاً ومتاعاً في البيت من فرش وأثاث، وأجمل منظراً وهيئة، أي نضارة وحسناً .

٥٠ قل أيها النبي لهؤلاء المشركين: من كان غارقاً في الكفر والأهواء، فجزاؤه أن يتركه في ضلالته وطغيانه، ويمده فيهما ويستدرجه، حتى إذا شاهد هؤلاء المشركون المتفاخرون ما يوعدون به: إما العذاب في الدنيا بالقتل والأسر كما حدث يوم بدر، وإما العذاب الحاصل يوم القيامة، فسيعلمون حينئذ من هو شر وأسوأ مكاناً ومنزلة، لا خير مكاناً من الفريق الآخر، وأقل أعواناً، لا أكثر مجتمعاً ومجلساً.

٧٠٠ ويزيد الله المهتدين هداية إلى الخير، وثباتاً على الإيمان؛ لأن الخير يدعو إلى الخير، والأعمال والطاعات خير عند الله جزاءً، وخير مرجعاً وعاقبة.

٧٧- أخبر بقصة هذا الكافر بآياتنا وهو العاص بن وائل الذي كان ينكر البعث، ويقول استهزاء: لئن بعثت كما يقول محمد: ليكونن لي مال كثير وأولاد، فلا يهمني شيء. نزلت في العاص بن وائل الذي جاءه خبّاب بن الأرت يتقاضاه ديناً، فرفض وقال: إني إذا مت ثم بعثت جئتني، ولي ثمٌ مال وولد، فأعطيك، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

٧٨ ـ أعَلِمَ الغيب وأن يؤتى ما قاله، أم اتخذ عند
 الرحمن عهداً أن يؤتى ما قاله ويدخل الجنة؟!

٧٩ - كلا ليس كما قال، إنه مخطئ فيما تصوره لنفسه، لا يؤتى ذلك، بل سندوّن ونحفظ عليه قوله، ونزيده عذاباً فوق عذابه على الكفر والافتراء والاستهزاء بأحكام الله تعالى.

٨٠ ـ ونرث منه المال والولد الذي يقول بأنه يؤتاه،
 أي نسبه منه بموته، ويأتينا يوم القيامة وحيداً لا مال له
 ولا ولد.

٨١ ـ واتخذ المشركون من غير الله آلهة يعبدونها من الأصنام والأوثان، ليكونوا لهم في الآخرة منعة وقوة، أي أعواناً وشفعاء، وسبب عز لهم.

۸۲ - كلا، ليس الأمر كما زعموا، بل ستجحد الأصنام عبادتهم ويتبرؤون منهم، ويكونون عليهم شراً وأنصاراً.

٨٣ - ألم تعلم أيها النبي أنا سلّطنا الشياطين على الكافرين تغويهم إغواء، وتغريهم على المعاصي؟!

٨٤ ـ فلا تطلب أيها النبي العجلة بهلاكهم أو تعذيبهم، فإنما نعد أيام آجالهم عداً، أي فلم يبق لهم إلا أيام محدودة، وبقاؤهم أحياء ليزدادوا إثماً.

٨٥ ـ يوم نحشر (نجمع) المتقين ربهم بإيمانهم و فدين معززين إلى دار كر مة الرحمن وهي الجنة .

٨٦ ـ ونسوق الكافرين بكفرهم سوقاً عنيفاً إلى جهنم عطاشاً مهانين.

٨٧-لا يملك أحد من الناس جميعاً الشفاعة، إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً بالإيمان الصحيح بالله (التوحيد) وتصديق الرسل، والعمل المرضى.

٨٨ وقال المشركون القائلون: الملائكة بنات الله، واليهود والنصارى الذين ألّهوا العزير وعيسى: اتخذ الرحمن ولداً
 من الملائكة أو البشر.

٨٩ ـلقد فعلتم منكر ً عظيماً ، وقلتم قولاً شنيعاً . و لإدّ: الد هية والأمر المنكر جداً .

• ٩ ـ تكاد السماوات تنشق من هذا القول، وتتصدع الأرض، وتنهذُ الجبال هداً. أي تنهدم وتتفتت، لهول هذه الكلمة.

٩١ ـ لأجل ادّعاء ولد للرحمن.

٩٢ ــوما يصح ولا يستقيم أن يتخذ الرحمن ولداً ، لأن هذا نقص ، والله قادر على كل شيء ، لا يحتاج لمعين .

٩٣ ـما كل واحد في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن يوم القيامة خاضعاً له، مقراً بعبوديته. والإتيان هنا معنوي ومادي، بمعنى الخشوع لسلطان الله وقضائه.

٩٤ ـ لقد حصرهم الله وعلم عددهم، وعدَّ أشخاصهم عداً دقيقاً، فلا يخفي أحد عليه.

٩٠ ـ وكل فرد يأتي يوم القيامة وحيداً ، بلا مال ولا نصير .

أَفَرَهُ يَنَ الذِي كَفَرُ عِا يَكِنَا وَقَالُ لاَّ وَتَيَنَ مَا لاَ وَوَلَدًا الْكَ الْمَاكِةُ الْفَيْبُ الْمِ الْفَكْدُ الرَّمْنِ عَهْدَا اللهِ عَلَيْ الْمَاكِةُ الْمَاكِةُ الْمُرْمِنَ الْعَذَابِ مَدَّا اللهِ وَالْمِهَةُ مَا يَعُونُ وَالْمَاعُ اللهِ وَالْمَاكُ اللهُ وَالْمَاكُ اللهِ وَالْمَاكُ اللهِ وَالْمَاكُ اللهُ اللهِ وَالْمَاكُ اللهُ اللهِ وَالْمَاكُ اللهُ وَالْمَاكُ اللهُ اللهِ وَالْمَاكُ اللهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اله

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّمْنُ وُدًّا ﴿ ثَنَّ فَإِنَّمَا يَسَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينِ وَتُنذِرَيِهِ عَقَوْمَالُدًّا ۞ وَكُمْ أَهْلَكْنَاقَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ يُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزُا ﴿

## بِنْ ﴿ لِللَّهِ ٱللَّهَ ٱلرَّحَمُ ٱلرَّحِيمِ

طه ١٩ مَآأَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ ان لِتَشْقَى ١ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَغْشَىٰ ﴿ يُ مَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّ مَوْتِ ٱلْعُلَى ﴿ يَا ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ لَهُ مَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ وَمَايَنَهُمَاوَمَاتَحْتَ ٱلثَّرَى ﴿ إِلَّهَ وَإِن يَحْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ بِعَثْلَمُ ٱلسِّترَ وَأَخْفَى ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَآ إِلَّهُ أَلَّا لَهُ أَلَّا لَهُ مَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰۤ ﴿ إِذْ رَءَانَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُنُواْ إِنِّي ءَانَسَتُ نَارًا لَّعَلِّيٓءَالِيَكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْأَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدِّي إِنَّ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِي يَنْمُوسَيَّ (إِنَّ) إِنِّ أَنَارُتُكَ فَأَخْلَعَ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَى ﴿ آَلُ

المُوْلِقُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

٩٨ ـ وكثيراً ما أهلكنا أمماً ماضية لتكذيبهم الرسل، هل تجد منهم أحداً، أو تسمع لهم صوتاً خفياً؟ لا تجد ولا تسمع، والمراد: كما أهلكنا أولئك نهلك هؤلاء.

٩٦ إن الذين صدقوا بالله ورسله، وعملوا

٩٧ ـ فإنما يسرنا هذا القرآن وأنزلناه بلغتك العربية

بطاعة الله واجتنبوا نواهيه، سيجعل لهم الرحمن في

أيها الرسول، لتبشر به المتقين بالجنة، لإيمانهم

وعملهم الصالح، وتخوِّف به قوماً شديدي الخصومة

القلوب مودة، يحبهم الناس، ويرضى الله عنهم.

بالباطل، وهم كفار مكة وأمثالهم.

## ٩

فضلها: سيأتي في سورة الأنبياء بيان فضلها.

١ ـ طا، ها: حرفان للتنبيه والتحدي بإعجاز القرآن، ما دام مركباً من الحروف التي تتكون منها لغة العرب.

٢ ـ ما أنزلنا عليك أيها النبي القرآن لإضناء نفسك بتعب زائد في العبادة، أو بتحسر وحزن شديد على كفر قومك وترك الإيمان برسالتك، فخفف عن نفسك. قال مقاتل: قال أبو جهل والنضر بن الحارث للنبي عَيْدٌ: إنك لتشقى بترك ديننا، وذلك لما رأياه من طول عبادته واجتهاده، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿مَا أَنْزَلْنَا..﴾ [٧].

- ٣ ـ ما أنزلناه إلا للتذكير والعظة لمن يخاف الله.
- ٤ ـ نؤلناه تنزيلاً من عند خالق الأرض والسماوات العالية، ومعناه الإخبار عن عظمة منزل القرآن.
- ٥ ـ الرحمن استوى (أي اعتلى وارتفع) على عرش ملكه، وهو استواء يليق به، من غير تشبيه ولا تمثيل.
- ٦ ـ والرحمن مالك كل شيء ومدبره في السماوات والأرض وما بينهما من الموجودات، وما في باطن الأرض من معادن ومخلوقات.

٧ ـ وإن ترفع صوتك بذكر أو دعاء، فاعلم أن الله غني عن ذلك، فإنه يعلم السر الذي تخفيه، وما هو أخفى من السر كالخواطر والهواجس وأحاديث النفس دون النطق بها .

٨ ـ الله واحد، لا إله معبود في الوجود إلا هو، له أحسن الأسماء الدالة على الكمال، وهي تسعة وتسعون، ورد بها الحديث الصحيح.

٩ ـ وهل بلغك خبر موسى وقصته مع فرعون وملثه؟

- ١٠ ـ حين رأى ناراً أثناء سيره من مدين إلى مصر ، وبعد خطئه في الطريق، فقال لأهله : أقيموا مكانكم ، إني أبصرت ناراً، لعلى آتيكم بشعلة من النار، أو أجد عند النار هادياً يدلني على الطريق.
  - ١١ ـ فلما أتى النار، نودي بصوت على: يا موسى.
- ١٢ ـ إني أنا الله ربك، فانزع نعليك من قدميك، للتواضع والتأدب، إنك بالوادي المطهر المحترم، المسمى: طُوى، الموجود بجانب الطور.

 ١٣ ـ وأنا اخترتك للنبوة والرسالة، فاستمع للوحي بإصغاء وقبول.

الذي أنادي أناديك، أنا الله، فاعبدني ولا تعبد معي آخر، وأقم الصلاة لتذكرني فيها، وخص الصلاة لكونها أشرف الطاعات وأفضلها.

١٥- إن القيامة قائمة حتماً ، أقْرُبُ مبالغاً في إخفائها ولا أظهرها لأحد، وقيل: أكاد أظهرها وأزيل خفاءها وإنهاء عالم الدنيا ، لتجازى كل نفس بما عملت من خير أو شر.

١٦ ـ فلا يصرفنك يا موسى عن الإيمان بالساعة من لا يُصدِّق بها، واتبع هواه في إنكارها، فتهلك إن صددت عنها.

۱۷ ـ وما الذي تحمله في يدك اليمنى يا موسى؟ وهو العصا للتنبيه على أن المعجزة تقع بها. وتكرار ﴿ يَمُوسَى ﴾ لزيادة الاستئناس والتنبيه.

11. أجاب موسى قائلاً: هي عصاي، أعتمد عليها عند الإعياء في المشي، وأضرب بها ورق الشجر ليسقط على غنمي، فتأكله، ولي فيها منافع وحاجات أخر، كحمل الزاد والسقاء وطرد الهوام. استمتع موسى عليه السلام بلذة الخطاب الإلهي، فأجاب بما يزيد على السؤال، وأجمل الكلام في آخره، ليسأله ربه عن تلك المآرب.

١٩ ـ قال الله تعالى: ألق عصاك من يدك يا موسى.

٢٠ فألقاها من يده على الأرض، فإذا هي حية تمشي
 بسرعة وخفة، بقلب أوصافها، فخاف موسى وهرب منها.

 ۲۱ قال الله تعالى له: خذ الحية بيمينك ولا تخف منها، سنعيدها إلى حالتها الأولى، وهي كونها عصا.

 ٢٢ وأدخل كفك اليمني إلى جنبك الأيسر تحت العضد، ثم أخرجها، تخرج خلاف ما كانت عليه من السمرة مشعة مشرقة كشعاع الشمس، من غير مرض، كالبرص مثلاً، معجزة أخرى غير العصا، لإثبات صدقك في رسالتك.

٢٣ ـ لنريك بهاتين الآيتين بعض آياتنا العظمي الدالة على قدرتنا وعلى رسالتك.

٢٤ اذهب يا موسى رسولاً إلى فرعون، إنه تجاوز الحدفي كفره وعتوه وتجبره، حتى ادعى الألوهية، فادعه إلى توحيدالله وطاعته.

٧٠ ـ قال موسى: يا رب وسّع لي صدري لتحمل أعباء الرسالة والصبر على مشاقّها وأذى الناس.

٢٦ ـ وسهِّل لي ما أمرتني به من تبليغ الرسالة.

٧٧ ــ وأطلق عقدة لساني، أي حَبَّسته لتيسير النطق وإفهام الناس، ولئلا ينفر منى الناس.

٢٨ ـ ليفهموا كلامي عند تبليغ الرسالة.

٢٩، ٣٠، ٣١ـ واجعل لي معيناً من أهلي: هارون أخي، أحكم به قوتي، والأزر: الظهر، أو القوة.

٣٣ ـ واجعنه شريكاً لي في أمر الرسالة، شفَع له وطلب أن يكون نبياً مثله.

٣٣، ٣٤\_ كي ننزهك تنزيهاً كثيراً، أو نصلي لك معاً، ونذكرك ذكراً كثيراً.

٣٠ ـ إنك كنت وما زلت عالماً بأحوالنا، ونريد رضاك.

٣٦ ـ قال الله مجيباً له: قد أعطيتك كل ما سألته يا موسى. والسؤل: المسؤول أو المطلوب.

٣٧\_ ولقد أنعمنا عليك يا موسى بنعم كثيرة أخرى. والمنّ : الإحسان والتفضل.

وَأَنَا اَخْتَرَتُكَ فَاسْتَمِعُ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ اِنَّهِ أَنَا اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا اَنَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَالَّةُ وَالصَّلُوةَ الإِسْخِينَ ﴿ اِنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيةً الْمَاعَةُ عَلَى اللَّهُ عَمْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ مِهَا وَاتَّبَعَ هُونِهُ فَتَرْدَىٰ ﴿ وَمَا تِلْكَ عَمْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ مِهَا وَاتَّبَعَ هُونِهُ فَتَرْدَىٰ ﴿ وَمَا تِلْكَ عَمْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ مِهَا وَاتَّبَعَ هُونِهُ فَتَرْدَىٰ ﴿ وَمَا تِلْكَ مِيمَا مَن اللَّهُ مَن يَمُوسَىٰ ﴿ فَا لَهُ هَى عَصَاى أَتَوَ صَحَواً عَلَيْهَا وَاللَّهُ مَن عَمْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَكُن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَنْفَا اللَّهُ الللَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

إذا أو حَينا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُو حَىٰ (إِنَّ أَنِ اَفْذِ فِيهِ فِ التَّابُوتِ فَاَفْذِ فِيهِ فِ الْمَيمُ فِالسَّاحِلِ الْمَاعُرُقُ أَنِ الْمَاعُ وَعَدَّوُ لَدَّ وَعَدَّوَ لَكَ وَعَدَّوَ لَا الْمَاعُ عَلَى عَيْنِ (إِنَّ الْفَرْ وَعَدَّقُ لَكَ مَعَنَكَ إِلَىٰ أَخْدُ وَكَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَيْنِ الْعَلَىٰ إِلَىٰ أَمِّكَ كُنْ تَعَلَىٰ عَنَهُ الْمَاكَ وَمَا الْغَرِّ وَفَتَنَكَ فَتُونَا فَتُونَا فَلَوْ الْمَاعُ وَمَا الْعَمْ وَفَتَنَكَ فَتُونَا عَمْنُهُ وَلَا تَعَلَىٰ فَدُونَا الْغَرْ وَفَتَنَكَ فَتُونَا فَكُونَا فَلَوْ الْمَاعَ الْمَاكَ الْفَرْ وَفَتَنَكَ فَتُونَا فَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ

٣٨ حين ألهمنا أمك إلهاماً للحفاظ عليك. وقد يستعمل الوحي بمعنى الإلهام كإلهام النحل اتخاذ البيوت، وقد يكون بتمثل ملك في صورة بَشر كما حصل لمريم في النفخ في قميصها.

٣٩ أنهمناها: أن ألقيه في الصندوق الخشبي، ثم ألقي الصندوق في نهر النيل، ثم أمرنا النهر أن يلقيه بالشاطئ، فيأخذ الصندوق عدو لله وعدو لموسى وهو فرعون، وألقيت عليك يا موسى محبة كائنة مني في قلوب الناس، فلا يراك أحد إلا أحبك، ولتتربى برعايتى وحفظى.

• ٤ ـ حين تمشى أختك على الشاطئ، تتابع الصندوق بنظرها لترى موضع استقراره، فأخذك فرعون وزوجته، فعرفتْ أنهما يطلبان لك مرضعة، فلم تقبل بثدي امرأة غير أمك، فقالت لهما: هل أدلكم على مرضعة تتكفل إرضاعه وتربيته، فرددناك إلى أمك كي تُسَرُّ وتسعد برجوع ولدها إليها، ولا تحزن أبداً على فراقك. وكنت قتلت خطأ قبطياً بمصر حين استغاث بك الإسرائيلي، فآمناك من الخوف، ونجيناك من غم القتل، وخلَّصناك من المحن والشدائد مرة بعد أخرى قبل النبوة كالسفر ماشياً من مصر إلى مَدْين، وترك الوطن والأصحاب في مصر، وفقد الزاد، ورعي الغنم عند شعيب، فبقيت عشر سنين مع أهل مدين : وهي على ثماني مراحل من مصر، في جنوب فلسطين في الجنوب الشرقي للطور عند خليج العقبة، ثم جئت إلى جبل الطور في وقت مقدر في قضائي وقدري الأزلي لأكلمك وأجعلك نبياً يا موسى، والمراد: جئت على وفق الوقت الذي قدرته للرسالة، 🥻 وكرر ﴿ يَمُوسَىٰ﴾ للتنبيه على غاية القصة ، وهي التكليم .

٤١ ـ وجعلتك مختاراً لتحمل رسالتي وتبليغها للناس.

٤٢ اذهب أنت وأخوك هارون بمعجزاتي: وهي الآيات التسع كالجراد والطوفان والضفادع، ولا تفترا ولا تقصّرا في ذكر الله وتسبيحه وعبادته، وتبليغ الرسالة.

٤٣ \_ اذهب يا موسى مع أخيك هارون إلى فرعون، إنه جاوز الحد في الكفر والتمرد بادعائه الربوبية.

٤٤ فقولاً له قولاً لا خَشونة فيه، بدعوته إلى الإيمان برفق لا عنف فيه، لعله يتعظ ويتأمل فيؤمن، أو يخاف عذاب الله، فيكفَّ عن طغيانه.

**ه £ ـ** قالا : ربنا إننا نخاف أن يعجل علينا بالعقوبة والقتل، أو يجاوز الحد في الإساءة إلينا ويزداد تكبراً .

٤٦ ـ قال الله تعالى لهما: لا تخافا إنني معكما بالنصر والعون والحفظ، أسمع وأرى ما يجري بينكما وبين فرعون.

٤٧ \_ فاذهبا إليه فقولا له: إننا أرسلنا من ربك إليك لتبليغك الرسالة والإقرار بتوحيد الله، فأطلقُ سراح بني إسرائيل من الأسر، ولا تعذبُهم بذبح أبنائهم وتسخير نسائهم للخدمة وتكليفهم بمشاق الأعمال، قد جئناك بآية من ربك تشهد لنا بالنبوة، وهي العصا واليد، والسلامة س العذاب في الدارين لمن صدق بآيات الله تعالى.

٤٨ ــ لقد أوحى الله إلينا أن الهلاك في الدنيا، والخلود في النار بسبب التكذيب بآيات الله ورسله، والإعراض عن الإيمان بها،
 والإقرار بوحدانية الله تعالى. ويلاحظ أنه تعالى قدم البشارة بالسلام للترغيب، ثم صرح بالعقاب للتهديد.

٤٩ \_ قال فرعون: فمن ربُّكما يا موسى؟ خاطب الاثنين ثم خص موسى لأنه الأصل، وهارون وزيره.

• ٥ ـ قال موسى: ربُّنا الذي منح كل نوع من المخلوقات تركيبه وصورته التي اختارها له، ثم أرشده لأداء وظيفته .

١٥ ـ قال فرعون: فما حال الأمم الماضية التي لم تقر لله بالوحدانية، وهو الرب الذي تدعو إليه يا موسى؟ بل عبدت الأوثان

ونحوها.

٥٢ - قال موسى: علم أحوال الأمم الماضية وأعمالهم محفوظة عند ربي، في اللوح المحفوظ،
 لا يخطئ ربي في علم شيء، ولا ينسى ما علمه منها، والمراد بذلك إثبات كمال علم الله تعالى.

٥٣ ـ الذي خلق لكم الأرض ممهدة كالفراش، للعيش عليها بيسر، وسهل لكم فيها طرقاً تسلكونها من أرض إلى أرض لتبلغوا منافعها، وأنزل من السماء (السحاب) مطراً، فأنبتنا به أصنافاً من النباتات المختلفة الألوان والطعوم والروائح.

٥٤ - كلوا من تلك النباتات، وارعوا أنعامكم
 فيها، إن في ذلك المذكور هنا لدلالات على
 وحدانية الله وقدرته.

من الأرض خلقناكم في الأصل، فإن التراب أصل خلقة آدم، وفي الأرض نعيدكم بعد الموت بالدفن فيها، ومن الأرض نبعثكم مرة أخرى للحساب والجزاء.

٥٦ ـ ولقد بصَّرنا فرعون كل الآيات التسع الدالة على نبوة موسى، فكذب فرعون بها، وأبى الإيمان وطاعة الله لعتوه وعناده.

٥٧ ـ قال فرعون: أجئتنا يا موسى بقلب العصاحية واليد البيضاء، وهو نوع من السحر، لتتغلب على أرضنا مصر وتخرجنا منها، ويصبح الملك لك فها.

قَالَ عِلْمُهَا عِندَرَقِي فِي كِتنَّ لَا يَضِلُ رَقِي وَلاَ يَسَى ﴿ وَالْمَهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الْمُرْضَ مَهُ دَاوساكُ لَكُمْ فِيهَا سُبُلا وَأَنزَلُ مِن اللّهَ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللّهُ ال

٥٨ - فلنأتينك بمثل السحر الذي جئت به، لمعارضتك، فاجعل بيننا وبينك يوماً ومكاناً معلومين، وهو زمان الاجتماع، لا نُخلف ذلك الوعد نحن ولا أنت، في مكان وسط بين الفريقين، أو في مكان مستو، يشاهده جميع الحاضرين.

٩٩ ـ قال موسى: موعدكم يوم العيد المشهور الذي تتزينون فيه، وحدده موسى لفراغ الناس واجتماعهم فيه جميعاً، وأن يُجمَع الناس في الضحى، أي بعد شروق الشمس وارتفاعها عالياً، لتكون الرؤية واضحة، فلا يشكّوا في المعجزة.

٦٠ ـ فانصرف فرعون عن المجلس، فجمع ما يكيد به من السحرة وأدواتهم، ثم أتي الموعد بهم.

٦١ ـ قال موسى للسحرة: هلاك لكم، أي أهلككم الله، لا تختلقوا كذباً على الله، بادعائكم أن المعجزات على يد الرسول سحر، فيستأصلكم بعذاب، وقد خسر وهلك من اختلق أي كذب على الله تعالى.

٦٢ ـ فتشاور السحرة وتناظروا فيما بينهم واختلفوا في أمر موسى حين سمعوا كلامه، وتناجوا فيما بينهم سراً في خفاء تام فيما يعملون مع موسى.

٦٣ ـ قالوا لأنفسهم: ما هذان إلا ساحران أي موسى وهارون، يريدان أن يخرجاكم من أرض مصر بسحرهما، أو يذهبا بمذهبكم الأفضل في السحر؛ لأن السحرة كانوا معظمين.

٦٤ أحكموا تدبيركم الخفي واعزموا عزماً مؤكداً على خطة واحدة، ثم تقدموا صفاً واحداً لتبهروا الأبصار، وقد فاز اليوم من غلب. وهذا قول السحرة مع بعضهم.



70 ـ قال السحرة عند بدء المباراة: يا موسى، أنت بالخيار بين أن تلقي أولاً على الأرض عصاك، أو بين أن نلقي نحن أولاً عِصيّنا، وفي ذلك أدب عال.

77 ـ قال لهم موسى مقابلاً الأدب بمثله ولتكون معجزته أظهر: بل ألقوا ما معكم من أدوات السحر، فخيّل إليه وتوهم أن حبالهم وعصيهم تتحرك بسرعة كالأفاعي.

۹۷ \_ فأحس موسى بالخوف من أن يغلب، وأن يلتبس أمره على الناس، فلا يؤمنوا به؛ لأن سحرهم من جنس معجزته.

٦٨ ـ قلنا لموسى حينئذ: لا تخف، إنك أنت الغالب لهم

79 ـ وألق العصا التي في يمينك، تبتلع بقوة وسرعة جميع ما صنعوه من الحبال والعصي، فإنما الذي صنعوه مجرد حيلة مدبرة، وكيد سحري لا حقيقة له، ولا يفلح الساحر أينما كان وأينما أمّا

٧٠ فعلم السحرة أن فعل موسى ليس بسحر،
 بل هو من الله، فخروا ساجدين خاضعين لله، ثم
 قالوا: آمنا برب هارون وموسى، والمراد: أن
 معرفتهم الحق، أخضعتهم له بقوة، فسجدوا لله،
 وآمنوا بموسى.

٧١ قال فرعون للسحرة: كيف آمنتم لموسى واتبعتموه على دينه، قبل أن أسمح لكم، إن موسى معلمكم الكبير الذي علمكم السحر، وقد تواطأتم على ما فعلتم، مريداً بذلك إدخال الشبهة على الناس حتى لا يؤمنوا، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من جهتين مختلفتين، يد يمنى ورجل يسرى مثلاً، ولأصلبنكم على جذوع النخل، وقد اختارها لخشونتها وأذاها، ولتعلمن هل أنا أشد وأدوم عذاباً أم رب موسى؟

٧٢ ـ قال السحرة لفرعون: لن نختارك على ما جاءنا به موسى من المعجزات الواضحات الدالة على صدقه، ولن نختارك على الله الذي خلقنا، فاصنع ما أنت صانعه، مما تهددنا به، إنما سلطانك وقضاؤك محصور في هذه الحياة الدنيا.

٧٣ ـ إنا صدّقنا بربنا الخالق ليغفر لنا ذنوبنا السابقة من الكفر وغيره، ويغفر ما أكرهتنا عليه من عمل السحر ــ وهذا يدل على أنهم يعلمون أن السحر تضليل وخداع ـ والله خير منك ثواباً إذا أطيع، وأدوم منك عذاباً إذا عصي .

٧٤ ـ إنه من يلْق ربه ميتاً على الكفر والعصيان، فله جهنم لا يموت فيها فيستريح، ولا يحيى حياة سعيدة تنفعه.

٧٥ ــومن يلق الله ميتاً على الإيمان لا يشرك بالله أحداً ، قد عمل ما أمر الله به ، من الفرائض والنوافل ، فأولئك لهم المنازل العالية عند الله تعالى .

ُ٧٦ تلك المنازل في جنات إقامة دائمة، تجري الأنهار من تحت غرفها، ماكثين فيها على الدوام، وذلك جزاء من تطهر من الذنوب والكفر.

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَ آلِكَ مُوسَى آَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا

فِي ٱلْبَحْرِيبَسَالَّا تَخَفُ دَرَّكَا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿ إِنَّ الْأَبْعَهُمْ فِرْعَوْنُ

بِجُنُودِهِ - فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿ اللَّهِ ۗ وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ،

وَمَاهَدَىٰ ﴿ إِنَّ يَبَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ قَدْ أَبْعَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ

جَانِبَ ٱلظُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَي ﴿ كُلُواْ

مِن طِيِّبَنتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْ إْفِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُو غَضَبِيٌّ

وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْهَوَى ١٩٥٥ وَإِنِي لَغَفَّارُلِّمَن تَابَ

وَءَامَنَ وَعِمَلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ شَيْ ﴿ وَمَاۤ أَعْجَلَكَ عَن

قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ إِنَّهُا قَالَ هُمْ أَوْلَآءٍ عَلَىٰٓ أَثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ

رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُمُ ال

ٱلسَّامِرِيُ (فِيُ فَرَجَعَ مُومَى إِلَى قَوْمِهِ ، غَضَبَنَ أَسِفَ أَقَالَ

يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّاحَسَنَّأَأَفَطَالَ عَلَيْكُمُ

ٱلْعَهْدُأَمْ أَرَدَتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبُّ مِن رَّبِكُمْ فَأَخْلَفْتُم

مَّوْعِدِي (إِنَّ) قَالُواْ مَآأَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَئِكَنَا حُمِلْنَا

أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ال

٧٧ ولقد أوحينا إلى موسى أن: سِرْ بعبادي بني إسرائيل من مصر ليلا ، فاجعل لهم بعصاك التي تضربها في البحر طريقاً يَبُساً ، وهو بحر السويس ، آمناً من متابعة أحد ، لا تخاف إدراكاً ولحوقاً من العدو فرعون ، ولا تخاف غرقاً في البحر أو من فرعون .

٧٨ ـ فأتبعهم فرعون بنفسه مع جنوده، فغمرهم وعلاهم من ماء البحر ما غمرهم . وتكرار ﴿ غَيْبَهُم ﴾ أي غطاهم للمبالغة والتهويل .. أي أطبق عليهم الماء، وغرقوا جميعاً .

٧٩ ـ وأضل فرعون قومه عن الرشد في الدين، وما هداهم إلى خير، بدعوتهم إلى تأليهه وعبادته.

٨٠ و السب ذلك تعداد النعم على الإسرائيليين، يا بني إسرائيل، قد أنجيناكم من عدوكم: فرعون وقومه باغراقهم، ووعدنا رسولكم موسى لتلقي التوراة، جانب جبل الطور في سيناء في الناحية اليمنى على يمين موسى وهو قادم إلى مصر من مدين، ونزلنا عليكم في التيه المن : وهو نوع من الحلوى تتجمع على أوراق الشجر، والسلوى: وهو طائر طيب اللحم هو السماني.

٨١ ـ كلوا أيها الإسرائيليون من مستلذات الأطعمة المحلال التي أنعمنا بها عليكم، ولا تتجاوزوا المباح إلى الحرام بالبطر والسرف ومنع الحق، وكفر النعمة وترك شكرها، فينزل عليكم غضبي وعقوبتي، ومن ينزل عليه غضبي فقد سقط وهلك في الهاوية وهي قعر النار.

٨٧ ـ وَإِنِي لكثير المغفرة وستر الذنوب لمن تاب من الشرك، وآمن بالله وحده وبما يجب الإيمان به من الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، وعمل العمل الصالح الذي أمر به الشرع، ثم استقام على ذلك حتى مات.

٨٣ ــ ثم أخبر سبحانه عما حدث أثناء الميقات، مبتدئاً بعتاب موسى: وما الذي دفعك إلى العجلة في السير، حتى تركت قومك وسبقتهم، يا موسى؟

٨٤ ـ قال موسى: هم لاحقون بي عن قريب، وعجلت إليك ربي لتزداد رضاً عني بذلك.

٨٠ـقال الله تعالى: فإنا قد اختبرنا قومك بعبادة العجل بعد فراقك، وأضلهم موسى السامري الذي كان منافقاً بصناعة العجل والدعوة إلى عبادته .

٨٦ فعاد موسى إلى قومه غضبان شديد الأسف والحزن على ما صنع قومه، قال: يا قوم، ألم يَعدْكم ربكم وعداً حسناً بإعطاء التوراة التي فيها هدى ونور، هل طال عليكم زمان المفارقة وهو شهر وأيام، فنسيتم الوعد بالثبات على الإيمان، أم أردتم أن يَنزُل عليكم عقاب ونقمة من ربكم؟ فأخلفتم وعدي الذي واعدتمونيه بالثبات على الإيمان وطاعة الله تعالى إلى أن أرجع من الطور.

AV\_قالوا له: ما أخلفنا وعدك باختيارنا، وإنما اضطراراً، فإنا حُمَّلنا آثاماً من حلي قوم فرعون بمصر، حين أخذَتْها نساؤنا منهم إعارة، لما أردنا الخروج من مصر، لاستعمالها كذباً بمناسبة عيد أو وليمة، فطرحناها في النار بأمر السامري للخلاص من إثمها، وكما ألقينا الحلي، ألقى السامري ما معه من الحلي في النار، ثم ألقى عليه قبضة من أثر الرسول جبريل.



فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدًا لَهُ، خُوَارٌ فَقَالُواْ هَذَا إِلَهُ حَكُمْ وَالِنَهُ مُوسَىٰ فَسِّى الْمُ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلَا وَلَا يَمْ الْكَالَمُ مُوسَىٰ فَسِّى الْمُ أَفَلَا يَرُونَ أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْ اللَّهُمْ اللَّمْ اللَّهُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَعَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ - وَ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّمْ اللَّهُمْ وَالْمِعُواْ يَعَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ صَلَّوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ صَلَّوْلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ صَلَّوْلًا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ الْمَعْولُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَه

٨٨ ـ فصاغ من تلك الحلي المذابة عجلاً مجرد جثة لا روح فيها، له خوار: صوت كصوت البقر، فقال السامري وموافقوه: هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى ربه هنا، وذهب يطلبه عند الطور. وصناعة العجل: هو ما تعلمه بنو إسرائيل من المصريين.

٨٩ أفلا يتأملون في أن هذا العجل لا يرد عليهم جواباً إذا سألوه، ولا يقدر على أن يدفع عنهم ضراً أو يجلب لهم نفعاً، فكيف يكون إلهاً؟!

٩٠ ـ ولقد قال لهم هارون قبل عودة موسى من الطور: إنما ابتليتم واختبرتم في إيمانكم بهذا العجل، فإياكم أن تعبدوه، وإن الله الرحمن ربكم فاتبعوني في عبادته والثبات على الحق، ولا تتبعوا السامري، وأطبعوا أمري في تلك العبادة، لا أمره.

٩١ قالوا لهارون: سنستمر أو لن نزال مقيمين
 على عبادة العجل، حتى يرجع إلينا موسى، فننظر هل
 يقرّنا على عبادته أم ينهانا عنها؟ فاعتزلهم هارون.

97، 97 ـ قال موسى بعد رجوعه: يا هارون ما ومنعك من مقاومة الباطل والكفر بالله، وألا تتبعني في الصلابة في الحق والغضب لله، حين رأيتهم ضلوا البيادة العجل، أفعصيت أمري فيما عهدت إليك من إقامة الدين، والدفاع عنه، ثم أقمت بين قوم الا يعبدون الله تعالى؟

٩٤ \_ قال هارون: يا أخي ابن أمي \_ وخص الأم استعطافاً لقلبه \_ لا تأخذ بشعر لحيتي ولا بشعر رأسي عقاباً وغضباً علي، فإني لم أعص أمرك، وعذري أني خفت لو اتبعتك في صلابتك ومقاومتهم أن تقول لي: فرَّقت جماعتهم وجعلتهم فريقين بين مؤيد ومعارض، ولم تعمل بوصيتي لك فيهم بالبقاء معهم وحفظهم، كما في قوله تعالى: ﴿ اَخَلُفْنَى فَوْ هَا وَ وَهُا لَعَالَى : ﴿ اَخَلُفْنَى فَوْ هَا وَهُا لَعَالَى : ﴿ اَخَلُفْنَى وَاصْلِهُمْ ﴾ [الأعراف ٧/ ١٤٢].

٩٥ \_ ثم قال موسى للسامري منكراً: ما الذي حملك على هذا الأمر الخطير؟

97 \_ قال السامري: علمت ما لم يعلموه، فأخذت قبضة من التراب من أثر فرس جبريل، حين جاء لإهلاك فرعون، فطرحتها في الحلي المذابة المسبوكة على صورة العجل، ومثل ذلك زيَّنتْ وحَسَّنتْ لي نفسي. وهذا تفسير يحتاج لإثبات وتأمل. وقال أبو مسلم الأصفهاني: علمت من صنع التماثيل ما لم يعلموه، فاستعنت ببعض تعاليم الرسول، أي أنت يا موسى، واستخدمتها في هذا العمل الذي زينته نفسي في أن يكون هذا العجل إله بني إسرائيل.

97 \_ قال موسى له: فاذهب من بيننا، فإن لك طوال حياتك أن تقول لمن رأيته عقوبة على فعلك: لا تقربني ولا تخالطني، والمراد أن يعيش طريداً وحيداً مكروهاً منبوذاً، وإن لك موعداً في الآخرة لحسابك وعذابك، ليس فيه خُلْف وسيأتي به الله حتماً، وانظر إلى إلهك العجل الذي واظبت على عبادته لنحرقنه بالنار، ثم لنذرينه في البحر بشدة، حتى لا يبقى منه أثر.

٩٨ \_ ثم قال موسى لقومه: إنما إلهكم المستحق للعبادة هو الله الذي لا إله معبود بحق إلا هو، أحاط علمه بكل شهره. اللهُ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَاقَدْسَبَقَ ۚ وَقَدْ ءَاتَيْنَكَ مِنْلَدُنَا

نِكْرًا ﴿ فَيْ مَنَّا عُرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ بَعْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْرًا

إِنَّ خَلِدِينَ فِي يُوسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ مِمْلًا النَّهُ يَوْمَ يُنفَخُ

فِي ٱلصُّورِّ وَغَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذِ زُرْقًا اللَّ يَتَخَلَفَتُوبَ

يَنْهُمْ إِن لِّبَثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿ أَنَّ أَعْلَمُ مِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ

أَمْنَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِّبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمَالِنَّ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ

فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ١٠٠ فَيَذَرُهَا قَاعَا صَفْصَفًا ١٠٠

لَّاتَرِي فِيهَاعِوَجَاوَلَآ أَمْتًا اللهِ يَوْمَبِذِ يَتَبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ

لَاعِوَجَلَةً ۚ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّاهَمْسَا

(إِنَّ يُوْمَيِذِ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَكُهُ ٱلرَّحْمَلُ وَرَضِيَ لَهُ,

يَخَافُ ظُلُماً وَلَاهَضْمًا ﴿ إِنَّ الْإِنَّ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا

وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْيُحُدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١

٩٩ مثلما قصصنا عليك أيها النبي قصة موسى والسامري هذه، نقص عليك من أخبار الأمم الماضية تسرية عنك، وإثباتاً لصدقك، وقد أنزلنا عليك من عندنا قرآناً مبيناً.

١٠٠ ـ من أعرض عن هذا القرآن، فلم يؤمن به، فإنه يحمل يوم القيامة عقوبة الذنب. والوزر في الأصل: الحمل الثقيل، ويطلق على الذنب، والمراد به هنا العقاب.

١٠١ ـخالدين في الجزاء بالنار، وبنس الحمل لهم
 يوم القيامة.

١٠٢ \_ يوم ينفخ إسرافيل في الصور (القرن) النفخة الثانية وهي نفخة البعث للحشر والحساب، ونحشر الكافرين والمشركين يوم القيامة، زُرْق الأبدان والعيون من شدة الهول، والغيظ والندامة.

١٠٣ ـ يتهامسون ويتساررون بينهم لشدة الرعب والهول قائلين: ما لبثتم في الدنيا إلا عشر ليال. يستقصرون مدة لبثهم فيها لزوالها السريع.

١٠٤ ـ الله أعلم بأقوالهم في مدة لبثهم، حين يقول أعدلهم رأياً وأصحهم قولاً: ما لبثتم إلا يوماً واحداً.

١٠٥ ـ ويسألك الناس من المشركين وغيرهم عن
 حال الجبال يوم القيامة، فقل لهم: يقلعها ربي من
 أصولها قلعاً، ويفجرها تفجيراً حتى تتفتت ذراتها

وتصبح كالرمل السائل، ثم يطيرها كالريح والغبار في يوم عاصف. قالت قريش: يا محمد، كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم القيامة؟ فنزلت هذه الآية.

١٠٧، ١٠٧ ـ فيتركها مع الأرض مستوية ملساء، لا نبات فيها ولا بناء، لا ترى فيها انخفاضاً ولا ارتفاعاً .

١٠٨ \_يوم القيامة وبعد نسف الجبال والقيام من القبور يتبع الناس داعي الله إلى المحشر، لا انحراف لهم عنه، بل يسرعون إليه، وسكنت وذلت أصوات الخلائق رهبة وهيبة وخشوعاً لله، فلا تسمع أحداً يتكلم إلا بصوت خفي.

١٠٩ ـ يوم القيامة لا تنفع الشفاعة من أحد إلا شفاعة من أذن له الرحمن أن يشفع، ورضي قوله في الشفاعة.

۱۱۰ \_ يعلم الله سبحانه كل ما قدمه العالم وما أخروه من أمور الدنيا والآخرة، ولا يحيط علمهم بمعلوماته، رلا بذاته وصفاته .

١١١ ـوخضعت وذلت وجوه المخلوقات للحي القائم بتدبير عباده ومجازاتهم، والقائم بشؤون ملكه، وقد خسر من حمل شيئاً من الظلم كالشرك وغيره.

١١٢ ــومن يعمل الأعمال الصالحة المأمور بها شرعاً ، وهو مؤمن بالله وحده، فلا يخاف يوم القيامة ظلماً بأن يعاقب من غير ذنب، ولا يخاف نقصاً من حسناته .

١١٣ ـ ومثل إنزال ما ذكر من القصص أنزلنا هذا القرآن بلغة العرب ليفهموه، ونوّعنا فيه ألوان الوعيد تخويفاً وتهديداً، كي يخافوا الله، فيجتنبوا الشرك والمعاصي، ويحذروا العقاب، أو يحدث لهم القرآن عظة وعبرة حين يسمعون آياته.



الملك الحق في ذاته وصفاته عن مماثلة المخلوقين، وعما يقوله المشركون، ولا تستعجل أيها النبي في ترداد القرآن حالة إنزاله، حتى يتم وحيه وحتى يفرغ جبريل من إبلاغه لك، وقبل: يا رب زدني علماً إلى علومي، بدل الاستعجال. قال السدي: كان النبي و إذا نزل عليه جبريل بالقرآن، أتعب نفسه في حفظه، حتى يشق على نفسه، فيخاف أن يصعد جبريل، ولم يحفظه، فزلت الآية.

110 - ولقد أمرنا آدم ووصيناه بعدم الأكل من الشجرة، فنسي العهد وترك الامتثال، ولم نجد له صبراً على الاستمرار في ترك المنهي عنه، ولا تصميماً على الذنب، وإنما فتر عزمه وأدركه ضعف البشر، فأخطأ ولم يتعمد.

117 - واذكر أيها النبي حين قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم سجود تحية، لا سجود عبادة، فسجدوا جميعاً إلا إبليس رفض أن يسجد حسداً وتكبراً.

11۷ - فقلنا: يا آدم، إن إبليس هذا عدو لك ولزوجك حواء، فلا يكن سبباً لإخراجكما من الجنة بوسوسته، فتتعب بمتاعب الدنيا الكثيرة.

١١٨ - إن لك في الجنة أن تتمتع بأنواع

المعايش، فلا تجوع فيها، ولا تتعرى من الثياب.

١١٩ ـ وألا تعطش فيها ولا تصيبك الشمس اللافحة الحر.

 ١٢٠ - فحدَّثه الشيطان خفية في نفسه، قال له: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلود، من أكل منها لم يمت أصلاً، وأدلك على مُلْك لا يزول ولا يفني. وكان ذلك كذباً من إبليس.

۱۲۱ ـ فأكل آدم وحواء من تلك الشجرة التي نُهيا عنها، فظهرت لهما عوراتهما، وشرعا يلصقان على عوراتهما من ورق شجر الجنة ليستترا به، وعصى آدم ربه بالأكل من الشجرة، فضل عن الرشد وأخطأ وجه الصواب، حيث اغتر بقول عدوه.

١٣٢ ـ ثم اصطفاه ربه وقرَّبه إليه، بعد أن تاب واستغفر، فقبل توبته، ووفقه للثبات على الطاعة والأخذ بأسباب العصمة في الدنيا، وكان ما سبق منه في الجنة درساً بليغاً وعظة.

1۲٣ ـ قال الله لآدم وحواء: اهبطا من الجنة جميعاً إلى الأرض، بعضكم أيها البشر عدو لبعض، بالتنافس في أمر المعاش، فإن يأتكم مني هداية بكتاب ورسول، فمن اتبع هداي بالعمل بأوامري، فلا يضل في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة.

١٢٤ ـ ومن أعرض عن كل ما يذكّر بالله من قرآن وغيره، فله في الدنيا معيشة شاقة ضيقة، شديدة القلق، أما المؤمن فهو مستريح النفس، ونحشره يوم القيامة أعمى البصر، متحيراً تائهاً .

١٢٥ ـ قال: ربي لِمَ حشرتني أعمى؟ وقد كنت بصيراً في الدنيا وعند البعث من القبر.

۱۲۹ ـ قال الله: مثل ذلك فعلت أنت، وهو أنك أتتك آياتنا واضحة، فأعرضت عنها، وتركتها، ولم تؤمن بها، وكذلك اليوم تترك في العذاب.

17٧ ـ ومثل جزائنا من أعرض عن ذكر القرآن، نجزي ونعاقب كل من انهمك في الشهوات، وتجاوز الحد في الكفر والمعاصي، ولم يصدق بآيات ربه، بل كذب بها، ولعذاب الآخرة أشد قسوة وإيلاماً من غذاب الدنيا، وأدوم.

17۸ \_ أفلم يتبين في القرآن لكفار مكة وأمثالهم أنه كثيراً ما أهلكنا قبلهم من الأمم الماضية، وهم يسيرون في ديارهم، لتكذيب الرسل، إن في ذلك لعبراً لذوي العقول.

174 \_ ولولا وعد سابق من الله بتأخير عذاب الإفناء عن هذه الأمة، وتأجيل العذاب إلى الآخرة، لكان الإهلاك وعقاب ذنوبهم لازماً لهم في الدنيا، لا يتأخر عنهم، ولولا الوقت المحدد أو المقدر لأعمارهم أو لعذابهم وهو يوم القيامة، لكان العقاب العاجل.

170 مفاصبر أيها النبي على ما يقول المشركون من أنك ساحر كذاب ونحو ذلك، وداوم على التسبيح مع التحميد والصلاة في كل الأوقات قبل طلوع الشمس، أي في صلاة الفجر، وقبل غروبها، أي في صلاة العصر، ومن أجزاء الليل صلّ المغرب والعشاء، وصلّ في وسط

النهار ـ بين طرفي أو نصفي النهار ـ عند زوال الشمس إلى جهة الغرب وهي صلاة الظهر ، لتنال ما عندالله ما به ترضى نفسك .

١٣١ ـ ولا تطل نظر عينيك تمنياً ورغبة إلى ما في أيدي الآخرين من متع الحياة الدنيا مما هو من زينتها وبهجتها كالمال والمباني والأثاث والمراكب، لنختبرهم فيه، واجعل همك فيما عند الله، فما ادخره الله لك ووعدك به في الآخرة خير مما منحهم في الدنيا، وأدوم لا ينقطع.

١٣٢ \_ وأمّرُ أهل بيتك بالصلاة، واصبر وداوم على الصلاة، لا نكلفك أن ترزق نفسك وأهلك، نحن نرزقك ونعطيك، والعاقبة المحمودة في الآخرة وهي الجنة لأهل التقوى.

177 \_ وقال المشركون: هلا يأتينا بآية معجزة حسية من ربه دالة على صدقه في رسالته، كآيات الأنبياء السابقين، مثل ناقة صالح، وعصا موسى، وإبراء عيسى الأكمه والأبرص، فرد الله عليهم بقوله: أو لم تصلهم أخبار الصحف الأولى كصحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل الذي فيها التصريح بنبوته، وبيان أحوال الأمم التي أهلكت بتكذيب الرسل، وهم معترفون بصحتها؟!

1٣٤ \_ ولو أننا أهلكنا هؤلاء المشركين بعذاب من قبل بعثة محمد ﷺ فيهم، لقالوا يوم القيامة: ربنا هلا أرسلت إلينا رسولاً في الدنيا، فنتبع آياتك المرسل بها من أوامر ونواه، من قبل أن نذل بعذاب الدنيا، بالقتل والأسر، ونفتضح بدخول النار في الاخرة.

١٣٥ \_قل لهم أيها النبي: كل واحد منا ومنكم منتظر ما يؤول إليه الأمر في الدنيا، فانتظروا، فستعلمون من هم أصحاب الطريق القويم باتباع الإسلام، ومن اهتدى من الضلالة.

# عبر الارتبي الانجري الانجري الأنجري الأنجري الأنجري الأنجري الأنجري المنظم الماء ميون الماء ميون الماء المنظم الماء المنظم الماء المنظم المنظ

## ٤

فضلها: روى البخاري عن ابن مسعود قال: «بنو إسرائيل، والكهف، ومريم، وطه، والأنبياء: هن من العتاق الأول، وهن من تِلادي» أي من قديم ما حفظ من القرآن.

1 - قَرُب للناس زمان حسابهم وهو وقت يوم القيامة، وهم منشغلون بالدنيا، غافلون عن الآخرة، معرضون عن التأهب للحساب فيها، والغفلة في الأصل: عدم تذكر الشيء، والمراد هنا: الترك إهمالاً واعداضاً.

٢ ـ ما يأتي الكفار من قرآن جديد إنزاله إلا استمعوا
 تلاوته، وهم يستهزئون ويعبثون.

"-ساهية متشاغلة قلوبهم عن التأمل في القرآن وتفهم معناه، وأخفى المشركون الظالمون إخفاء شديدا ما تناجوا به فيما بينهم سراً، قائلين: هل هذا - أي محمد - أي ما هذا إلا بشر مثل الناس، لا مزية له عنكم، يأكل ويشرب، فكيف يكون نبياً؟! أتتبعون السحر وهو القرآن وأنتم تشاهدون وتعلمون أنه سحر؟

٤ ـ قال النبي هؤ فيما حكاه القرآن عنه: ربي يعلم
 القول في أي مكان قيل فيه، في السماء والأرض، وهو

## مِنْ سِنُونَوَّا الْأَمْنِيْنَاءُ الْأَمْنِيْنَاءُ الْأَمْنِينَاءُ الْأَمْنِيْنَاءُ الْأَمْنِيَّةِ الْمُعْمِّلِ بِنْ سِيْلَالْهِ الْرَّحْمُرُ الْرِيْجِيمِ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفَّ لَةٍ مُعْرِضُونَ ۞ مَايَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِمِّن رَّبِهِم مُحْدَدْثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ لَاهِيــَةُ قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ

هَلْهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

(فَ) مَا َ امَنَتْ قَبْلُهُم مِن قَرْبَ قِ الْهَلُكْنَهُ أَلْفَهُمْ يُوْمِنُونَ (فَ) وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُوجِي إِلَيْهِمٌ فَسَنُلُوا أَهْلَ

الذِّ حَرِ إِن كُنتُ دُلاَ تَعَلَمُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامُ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمُ مَ صَدَقَنَاهُمُ الْمَا عَلَى الْفَائِدِينَ ﴿ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴿ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴿ وَمَا خَلِدِينَ اللَّهُ مُ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكَ نَا الْمُسْرِفِينَ ﴾ المُوعَد وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

لَقَدْ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ كِتَبَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُوكَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

شديد السمع لكل مسموع، واسع العلم بكل معلوم.

بل قال بعضهم: إن ما أتى به القرآن أباطيل وأكاذيب، وتخاليط أحلام رآها في النوم، والأضغاث: ما لم يكن له تأويل، وقال آخرون: بل اختلق القرآن من عند نفسه، وليس من عند الله، وقال جماعة: بل إن القرآن هو شعر شاعر عَذْب الكلام، قوي البيان، أي فهو كلام مزخرف باطل، فإن كان صادقاً فليأتنا بمعجزة حسية كما أرسل الرسل السابقون بها، كعصا موسى، وناقة صالح، ومعجزات عيسى مثل إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى.

٦ ـ ما آمن قبل مشركي مكة أهل قرية أهلكناها بتكذيب ما أتاها من الآيات التي اقترحوها، أفهم يؤمنون لو جئتهم بها؟ والمراد: لم تؤمن أمة أهلكت عند تلبية ما اقترحوا، فكيف يؤمن هؤلاء لو أعطوا ما اقترحوا؟ نزلت حينما طلب أهل مكة من النبي على أن يحوِّل لهم الصفا ذهباً.

٧ ـردّ الله عليهم بقوله: ما أرسلنا قبلك أيها النبي إلا رسلاً رجالاً نوحي إليهم بآياتنا، فإن جهلتم ذلك، فاسألوا أهل العلم بالكتب السماوية السابقة، إن كنتم لا تعلمون أن جميع الأنبياء والرسل كانوا من البشر.

٨ ـ وما جعلناهم مجرد جسد مغاير لطباع البشر، يعيشون كالملائكة بلا طعام ولا شراب، ولم يكونوا مخلّدين في الدنيا، بل يموتون كغيرهم من البشر.

٩ ـثم أنجزنا لهم الوعد وصدقناهم في الوعد، فأنجيناهم مع المؤمنين بهم من العذاب، وأهلكنا المكذّبين المجاوزين الحد في الكفر والمعاصي، وهم المشركون.

١٠ ـلقد أنزلنا إليكم يا معشر قريش قرآناً فيه تخليد ذكركم وسمعتكم، أفلا تتفكرون بما فيه من المواعظ والعبر؟



١١ ـ وكم أهلكنا من أهل قرية كانت كافرة، وأوجدنا بعد إهلاك أهلها قوماً آخرين مكانهم.

١٢ \_ فلما أدركوا وشعروا بعذابنا إذا هم من قريتهم يهربون مسرعين .

17 ـ لا تهربوا وارجعوا إلى ما نعمتم فيه من متع الدنيا، وإلى مساكنكم التي كنتم تفخرون بها، لتسألوا عما حدث لكم، وهذا على سبيل التهكم والاستهزاء والتوبيخ.

11\_قالوا: يا هلاكنا، إنا كنا ظالمين لأنفسنا بالكفر. وهذا اعتراف صريح منهم بالظلم في يوم القامة.

 ١٥ \_ فما زالت تلك دعوتهم التي يرددونها بتكرار تلك الكلمة، حتى جعلناهم محصودين بالعذاب كالزرع المحصود، هالكين، ميتين، كخمود النار إذا طفئت.

17 \_ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما من المخلوقات عابثين لاهين، بل دالين على قدرتنا، مرشدين عبادنا.

10 \_ لو أردنا أن نتخذ ما يتلهى به كالزوجة والولد لا تخذناه من عندنا كالحور العين والملائكة، إن كنا فاعلين ذلك أي ما كنا، ولكن نحن أجل من أن نلهو، وكل أفعالنا حق لا عبث فيه. والفرق بين اللهو واللعب: أن الأول يقصد به الترويح عن النفس، والثان لا قصد به هذف صحح

والثاني لا يقصد به هدف صحيح . ١٨ ـ بل نرمي بقوة بالحق ـ وهو الإيمان ـ على الباطل وهو الكفر ، وكل ما قالوه كذب وباطل ، فيقهره ويغلبه ، فإذا هو زائل ذاهب، ولكم يا كفار مكة العذاب الشديد في الآخرة ، بسبب ما تَصِفُون الله به من الزوجة أو الولد، وكل ما لا يليق به .

١٩ \_ ولله جميع من في السماوات والأرض ملكاً وعبيداً، والملائكة الذين عنده لا يتعاظمون ولا يأنفون من عبادته، ولا يتعبون ولا يكلون.

٢٠ ـ ينزهون الله ويعظمونه ويذكرونه دائماً في الليل والنهار، لا يسأمون ولا يتوانون، ولا يضعُفون.

٢١ ـ بل هل اتخذوا، أي المشركون آلهة كائنة من الأرض كحجر ومعدن، هم يحيون الموتى من قبورهم؟

٢٢ لو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله لخربتا واختل نظام الكون لاستبداد كل إله بتصرف معين، فيقع
 التنازع والاختلاف، فتنزه الله رب العرش عما يفتري هؤلاء المشركون.

٢٣ \_ لا يُسألُ الله عما يفعل لعظمته وقوة سلطانه، وإطلاق تصرفه، والعباد يسألون عما يفعلون؛ لأنهم عبيد مملوكون لله تعالى.

٢٤ ـ بل اتخذ المشركون من دون الله آلهة يزعمون أنها تنفع وتضر، قل لهم أيها النبي: هاتوا برهانكم على صحة ادعائكم أنها آلهة، هذا الدليل هو الكتب المنزلة، الأول القرآن الذي هو كتاب أمتي، ثم التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله التي تذكّر أهل الأديان السابقة، ليس في واحد منها أن مع الله إلهاً، كما زعموا، وإنما كلها تؤكد توحيد الله، بل أكثرهم لا يعلمون توحيد الله وتمييز الحق من الباطل، فهم معرضون عن الحق والتوحيد واتباع الرسول جهلاً منهم به.

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتْ طَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا الْحَرْيِنَ اللهُ فَلَمَّا أَحَسُوا بَأْسَنَآ إِذَاهُم مِّنْهَا يَرْكُشُونَ اللهُ لَا تَكُفُونَ اللهُ الْمَا أَثَرِ فَتُمْ فِيهِ وَمُسَاكِنِكُمُ لَعَلَّكُمُ لَا تَكُفُونَ اللهُ مَا أَثَرِ فَتُمْ فِيهِ وَمُسَاكِنِكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ الْمَا لَوْنَ اللهُ مَعْ اللهُ ال

ٱتَّخَا ذُواْمِندُونِهِ ٤-الِهَةَ قُلْ هَاتُواْ بُرُهِانَكُوْ هَلَا اذِكْرُمَامَعِي

وَذِكْرُمَنَ قَبْلِيَّ بِلَّا كُثِّرُهُوْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقِّ فَهُم مُّعْرِضُونَ 📆

وَمَآ أَرۡسَلۡنَامِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوۡحِیۤ إِلَیۡهِ أَنَّهُ لَآ ٓ إِلَهَ إِلَّا أَنَافَاْعَبُدُونِ ٥ وَقَالُواْ ٱتَّخَـٰذَالرَّحَنُ وَلَدَاَّسُبَحَنَهُۥ بَلْ عِبَادُّ مُّكْرَمُون شَيَّ لَايسَيِقُونَهُ وَإِلَّقُول وَهُم بِأَمْرِهِۦيعْـمَلُونَ ﴿ يَكُ لَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلُفَكُمْ وَلَايَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِۦ مُشْفِقُونَ الله عَمْنِ يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّ إِلَّهُ مِّن دُونِهِ عَفَذَلِكَ نَجَّزِيهِ جَهَنَّدُّ كَذَلِكَ بَجْزِى ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ أَوَلَمْ يَرَالَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ كَانْتَارَتْقَا فَفَتَقَنْاَهُمَا وَجَعَلْنَا

مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ (﴿ كَالَحِمَلُنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَّحَـلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ﴿ وَ اللَّهُ وَجَعَلُنَا ٱلسَّمَاءَ سَقْفًا تَحَفُوظً أَوَهُمْ عَنْ ءَايَنتِهَا مُعْرِضُونَ (إِنَّ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُكُلُّ فِي فَلَكِي يَسْبَحُونَ ﴿ آَيٌ ۖ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِقِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدُّ أَفَا يُن مِّتَ فَهُ مُ ٱلْحَالِدُونَ ﴿ ثَا كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِِفَ ةُ

٧٠ ـ وما أرسلنا من قبلك أيها الرسول من رسول سابق إلا أوحينا إليه أنه لا إله معبود بحق إلا أنا الله، فاعبدوني وحدي دون غيري، وهذا تقرير التوحيد.

٢٦ ـ وقال بعض المشركين العرب وهم خزاعة: اتخذ الرحمن ولداً ، فإنهم قالوا : الملائكة بنات الله ، تنزيهاً له عن ذلك، بل هم عباد مخلوقون، مقربون لديه، والعبودية تنافي الولادة.

٧٧ ـ لا يتكلمون حتى يأمرهم ربهم، وهم ينفّذون أوامره، ولا يعملون شيئاً بغير أمره.

٢٨ - يعلم ما عملوا وما هم عاملون في المستقبل، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أن يشفع له، مهابة منه، وهم من عظمته ومهابته تعالى خائفون مرتعدون. والخشية: الخوف مع التعظيم، والإشفاق: الخوف مع التوقع والحذر الشديد.

٢٩ ـ ومن يقل من الملائكة أو من الخلائق على سبيل الفرض: إنى إله من غير الله، كإبليس الذي دعا إلى عبادة نفسه، فذلك نعاقبه بجهنم، ومثل ذلك الجزاء نجزي المشركين وكل من ادعى الربوبية.

٣٠ أو لم يعلم الكفار بالله والمشركون الذين أشركوا مع الله إلهاً آخر أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين شيئاً واحداً، ففصلناهما وميزناهما عن بعضهما بكتلة الهواء، وصيرنا بالماء كل شيء حياً،

من حيوان ونبات وغيرهما ، أفلا يصدقون بقدرتي وتوحيدي؟!

٣١ ـ وجعلنا في الأرض جبالاً ثوابت، لئلا تتحرك وتضطرب بهم، وجعلنا في الجبال مسالك وطرقاً نافذة ليهتدوا بها إلى مصالحهم في الأسفار.

٣٢ ـ وجعلنا السماء فوق الأرض مثل السقف، محفوظاً من الوقوع بقدرته، وهم عن آيات أو أدلة السماء الدالة على توحيد الله وقدرته وحكمته كالشمس والقمر وغيرهما معرضون لا يتدبرون فيها ولا يتفكرون في خلقها .

٣٣ ـ وبيان تلك الآيات: أن الله هو الذي خلق اللّيل والنهار، والشمس والقمر، كل منهما يجري في مدار خاص به، يتحركون في هدوء كالسابح في الماء. وقد جمع الفعل الأخير باعتبار جنس الطوالع المتكاثرة كل يوم

٣٤ ـ وما جعلنا لبشر من قبلك أيها الرسول دوام البقاء في الدنيا، أفإن مت أيها الرسول كما يتوقعون، فهم المخلِّدون بعدك؟! نزلت هذه الآية لما قال الكفار : إن محمداً سيموت.

٣٥-وإذا انتفى الخلود لغير الله، فكل نفس ستموت في الدنيا، ونعامله معاملة المختَبر بالبلايا والنعم، أو الشدة والرخاء، اختباراً وابتلاء لننظر أتصبرون عند الشدة، وتشكرون عند النعمة؟ وإلينا تعودون جميعاً للحساب والجزاء.

٣٦ ـ وإذا رآك أيها النبي الذين كفروا وهم جماعة المستهزئين المشركين، لا يتخذونك إلا سخرية مهزوءاً به، يقولون: أهذا الذي يعيب الهتكم؟ والحال أنهم إذا ذكر الله الرحمن الواحد هم كافرون به، فهم أحق بالسخرية والعيب، لأنك محق وهم مبطلون. و همم صكيفرُونَ للمبالغة في حصر الكفر بهم. نزلت هذه الآية لما استهزأ أبو جهل بالنبي عنيه، وقال لأبي سفين: هذا نبي بني عبد مناف.

٣٧ ـ خُلق الإنسان مطبوعاً على شدة العجلة والتسرع، سأريكم أيها الكافرون أدلة صدق وعدي بحلول النقم بكم، فلا تستعجلون في الإتيان به قبل أوانه.

٣٨ ـ ويقولون: متى وقت إتيان العذاب، إن كنتم أيها المسلمون صادقين في وعدكم فيما تتلونه في القرآن؟ وهو ما وعدهم به الرسول وصحبه من عذاب الدنيا والآخرة.

٣٩ ـ لو يعلم هؤلاء الكفار المستعجلون البلاء الذي ينتظرهم - حين يتعرضون للنار، فلا يستطيعون ردَّها، ولايجدون ناصراً ينصرهم وينقذهم من العذاب ـ لما بقوا على كفرهم بربهم، ولما استعجلوا هذا العذاب.

 ٤٠ ـ بل تأتيهم النار أو الساعة فجأة فتدهشهم وتحيرهم، فلا يستطيعون صرفها عن أنفسهم، ولا هم يؤخرون لتوبة واعتذار.

٤١ ـ ولقد استهزأ الكفار الماضون برسل من قبلك أيها النبي، فنزل وأحاط بالذين سخروا واستهزؤوا من رسلهم العذاب الذي أنذرتهم به الرسل جزاء استهزائهم.

٤٢ ـ قل أيها الرسول لهم: من يحفظكم ويحرسكم بالليل والنهار من العذاب أو العقاب الذي ينزله الرحمن بكم في الدنيا والآخرة إن أراده بكم؟ بل هم عن القرآن معرضون لا يتفكرون فيه.

٤٣ ـ بل ألهم آلهة من دوننا تمنعهم من عذابنا؟ إن تلك الآلهة عاجزة عن نصر نفسها، فكيف تنصر غيرها؟ ولا هم يُجارون من عذابنا، فلا يستطيع أحد منع عذابنا عنهم.

٤٤ ـ بل متّعنا هؤلاء مشركي العرب في عهد النبوة وآباءهم بما أنعمنا عليهم في الدنيا، حتى طال عليهم العمر في النعمة فاغتروا بها، وظنوا أنهم أهل لها، أفلا ينظرون أنا نأتي الأرض ننقصها بتخريبها وإهلاك أهلها؟ أفهم الغالبون لنا؟ لا، بل هم المغلوبون.

لَهُمْ الِهَدُّ تَمْنَعُهُم مِن دُونِنَا لَايَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ يَكُ بَلْ مَتَعْنَاهَا وَلَا آ وَ اَبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُّ أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُها مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْعَلِيُونَ ﴿ فَيَ

وَإِذَا رَءَالَكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّاهُزُوًّا

أَهَٰذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكْ رِالرَّحْمَٰنِ

هُمْ كَنِفُرُونَ ١ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأُوْرِيكُمْ

ءَايَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ١٩٠٥ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَاٱلْوَعُدُ

إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ

لَايَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ هِمُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِ مَ وَلَا

هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَ تُهُمْ فَلَا

يَسْتَطِيعُونِ رَدَّهَا وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهِ زِئَ

بِرُسُلِمِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْمِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ

يَسْتَهْزِءُونَ ١ فَيُ قُلْمَن يَكْلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ

ٱلرَّمْنِ بَلْ هُمْ عَن ذِحَيْرِ رَبِّهِ مِ مُعْرِضُون اللهِ اللهِ

مَايُنذَرُونَ ١ لَيَقُولُنَ يَنَوَيْلَنَآ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ ثَنَّ ۗ وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۗ وَإِنكَانَ مِثْقَ الْحَبِّ مِنْ خَرْدَلِ أَيَّنَا بِهَأُ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ﴿ لَيْ اللَّهُ عَالَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَٱلْفُرْقَانَ وَضِـيَآءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ إِنَّا ۗ وَهَاذَا ذِكْرُ مُّبَارَكُ أَنْزَلْنَا مُأْفَأَنَتُمْ لَهُ. ر مُنكِرُونَ ﴿ فَهُ وَلَقَدْءَاتَيْنَآ إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ مِنقَبْلُ وَكُنَّا بِهِ-عَلِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَوْمِهِ عَاهَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتَى

قُلْ إِنَّ مَا ٓأَنُذِرُكُم بِٱلْوَحْيَّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا

أَنتُدْلَهَا عَكِفُونَ ﴿ فَي قَالُواْ وَجَدْنَآءَابَآءَنَالَهَا عَبِيدِينَ ﴿ وَهُ قَالَ لَقَذَكُنُتُمْ أَنْتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِيضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ فَالْوَا أَوْا

أُجِتَّتَنَابِٱلْحُقَّ أُمُّأَنتَ مِنَ ٱللَّعِيينَ ﴿ فَا كَابَلِ زَّبُكُمْ رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِٱلَّذِي فَطَرَهُرَ وَأَنَا عَكَى ذَلِكُمُ مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ

(٥) وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُم بَعْدَأَنُ تُولُواْ مُدْبِرِينَ ۞

 قل أيها الرسول: إنما أخوّ فكم بالقرآن الذي أوحاه الله إلى بحلول الغضب الإلهى عند عصيان الله، ومن أصمّ الله سمعه لترك العمل بما سمع، لا يسمع الدعوة إلى الحق إذا ما أنذر.

٤٦ ـ ولئن أصابهم قدر ضئيل من عذاب ربك، ليقولن: يا هلاكنا، إنا كنا ظالمين لأنفسنا بالكفر وتكذيب الرسل ومنهم محمد ﷺ.

٧٤ - ونضع الموازين العادلة لوزن أعمال العباد يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئاً بنقص حسنة أو زيادة سيئة، وإن كان العمل في الخفة والصغر كحبة الخردل، وبمقدار وزنها، جئنا بها أينما كانت للمجازاة عليها، وكفي بنا مُحْصين كل شيء من أعمال العباد.

٨٤ - ولقد أعطينا موسى وهارون التوراة الفارقة بين الحق والباطل، والحلال والحرام، والتي فيها الهداية التي تنير الطريق، والموعظة التي يتعظ بها المتقون ربهم.

٤٩ ـ الذين يخافون عذاب ربهم في خلواتهم، وهو غائب عنهم، أي إنهم مخلصون لا يراؤون الناس، وهم خائفون من أهوال القيامة.

• ٥ ـ وهذا القرآن تذكرة وموعظة، كثير الخير

والنفع، أنزلناه على النبي محمد ﷺ أفأنتم أي كيف يا أهل مكة تنكرون إنزاله من الله، وهو في غاية الوضوح؟ وهذا الاستفهام للتوبيخ.

٥١ - ولقد أعطينا إبراهيم الرشد، أي الاهتداء لوجوه الخير والصواب وصلاح الدين والدنيا، من قبل إيتاء موسى وهارون التوراة، وكنا عالمين بأنه أهل لإيتاء الرشد والاتصاف بمكارم الخصال.

٥٢ ـ حين قال لأبيه آزر وقومه جماعة النمروذ: ما هذه الأصنام التي أنتم مقيمون على عبادتها؟

٥٣ ـ قالوا له: وجدنا آباءنا من قَبْلُ عابدين لها، فاقتدينا بهم.

٤٥ ـ قال إبراهيم: لقد كنتم وآباؤكم بعبادتها في خطأ بيِّن، وزيغ عن طريق الحق.

٥٥ ـ قالوا له: هل أنت جادٌّ في قولك، وإن قولك هو الشيء الثابت في الواقع، أم أنت من الهازلين المازحين؟!

٥٦ ـ قال إبراهيم: بل ربكم المعبود وحده المستحق للعبادة هو مالك السماوات والأرض، الذي أبدعهن وخلقهن على غير مثال سابق، وأنا على ذلكم من العالمين به، المتحققين صحته، والمبرهنين عليه. والشاهد: من تحقق من الشيء وأقام عليه الحجة.

٥٧ ـ ووالله لأحطمنّ أصنامكم بعد أن تنصرفوا عنها وترجعوا عن عبادتها .



٥٨ ـ فجعلهم قطعاً متناثرة بتحطيمها بعد ذهابهم إلى يوم عيد لهم إلا كبير الأصنام لم يكسره، ليرجعوا لهذا الكبير، فيسألونه عن الكاسر، فإن لم يجبهم علموا أن الأصنام لا تضر ولا تنفع.

٩٥ ـ قال الوثنيون بعد رؤيتهم تكسير الأصنام حينما عادوا من يوم العيد: من فعل هذا بالهتنا بتحطيمها، إنه لمن المعتدين الذين يستحقون العقاب.

٦٠ قال بعضهم لبعض: سمعنا فتى يعيبهم
 ويسبهم، اسمه إبراهيم.

٦٦ ـ قالوا فيما بينهم: فأحضروه على مرأى ومشهد
 جميع الناس، ليشهدوا عليه بما فعل ويحضروا عقابه.

٦٢ ـ قالوا له بعد إحضاره: أأنت الذي حطّمت الهتنا يا إبراهيم؟

77 ـ قال إبراهيم متهكماً: بل الذي كسَّرهم هو كبيرهم هذا، وهو الصنم الذي لم يكسره، فاسألوهم لماذا فعل بهم ذلك، إن كانوا قادرين على النطق؟ والقصد تنبيههم إلى عدم الجدوى من عبادة العاجزين عن الكلام. أخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة حديثاً صحيحاً: "لم يكذب إبراهيم في شيء قط إلا في ثلاث، كلهن في الله: قوله: إني سقيم، ولم يكن سقيماً، وقوله لسارة: أختي، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا» وكل ذلك من الأسلوب المباح من التعاريض.

فَجَعَلَهُ مُجُذَذًا إِلَّاكِي بِرَالَهُمْ لَعَلَهُ مُ إِلَيْهِ مِرْجِعُونَ وَالْمُوا مَا لَظُالِمِينَ الْفَالِمِينَ الْفَالِمِينَ الْفَالِمِينَ الْفَالُوا مَا فَعَلَمَ عَلَىٰ الْفَالِمِينَ الْفَالُوا مَا فَعَلَمَ عَلَىٰ الْفَالُوا مَا فَعَلَمَ عَلَىٰ الْفَالُوا مَا فَعَلَمَ مَلَىٰ الْفَالُوا مَا فَعَلَمُ مَعَ اللَّهُ الْمَالُ فَعَلَمُ وَكَالَمُ الْفَعَلَمُ مَا الْفَالَةُ الْمَالُوا مَا فَعَلَمُ وَكَالَمُونَ اللَّهُ الْمَالُوا عَلَى الْفَالَةُ الْمَالُولُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللْمُلْعُلِي اللَّه

٦٤ ـ فرجعوا إلى أنفسهم باللوم وراجعوا عقولهم، فقالوا: إنكم أنتم الظالمون لأنفسكم بعبادة هذه الجمادات التي
 لا تضر ولا تنفع، وليس الظالم هو مكسر الأصنام.

٥٦ ـ ثم عادوا إلى كفرهم وجهلهم ومكابرتهم، فقالوا لإبراهيم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فكيف تأمرنا بسؤالهم؟
 ٦٦ ـ قال إبراهيم لهم: أفتعبدون من غير الله ما لا ينفعكم شيئاً إن عبدتموه، ولا يضركم إن تركتم عبادته؟!

٦٧ ـ قبحاً لكم ولآلهتكم ولعبادتكم هذه المعبودات الآلهة المزعومة من غير الله، أفلا تتفكرون وتعقلون قبح صنعكم وأن هذه الأصنام لا تستحق العبادة؟! واللام في ﴿لَكُمُ ﴾ لبيان المتضجر لأجله.

 ٦٨ ـ قال بعضهم لبعض: أحرقوا إبراهيم بالنار حرقاً شديداً، وانصروا آلهتكم بالانتقام منه إن كنتم فاعلين شيئاً من جلها.

٦٩ ـ قال الله تعالى بعد أن ألقي إبراهيم في نار عظيمة بواسطة منجنيق: يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم، فانقلبت الحرارة برداً، دون أن تضره، وخرج إبراهيم منها سالماً بإذن الله تعالى.

٧٠\_ وأرادوا بإبراهيم تحريقاً ومكراً في إضراره، فجعلناهم الأشد خسارة في الدنيا والآخرة.

٧١ ـ ونجينا إبراهيم ولوطاً ابن أخيه من بابل بالعراق إلى أرض بيت المقدس التي باركناها للناس بكثرة الأنهار والأشجار ، وجعلناها مهبط الأنبياء .

٧٢ ـ ووهبنا لإبراهيم من زوجته سارّة إسحاق ولداً ، ويعقوب حفيداً زيادة على ما دعا إبراهيم ، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة ، ولوط الرابع ، جعلناه نبياً صالحاً . وَجَعَلْنَهُمْ أَيْمَةُ يَهُدُونَ فِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَ آ إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْحَيْرَتِ وَإِقَامَ الصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ الزَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَا الْحَيْرِينَ (آَنَ وَلُوطًاءَ الْبَنْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَجَيْنَكُهُ مِنَ الْقَرْيَةِ اللَّي كَانَت تَعْمَلُ الْخَبَيْتِ إِنَّهُ مُكَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَاللَّهِ مِنَ الْقَرْيَةِ اللَّي وَنَصَرْنَهُ مِنَ الْصَيَالِحِينَ فَالْسِقِينَ (آَنِ وَالْمَا عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ الْقَرَيْكِ وَالْمَا الْعَيْلِحِينَ اللَّهُ وَمَا الْقَرْمِينَ اللَّهُ وَالْمَا الْمَاكِمِينَ الْفَالْمِينَ الْمَالَةُ مِنَ الْقَوْمِ وَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْمَالَةُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ مَنَ الْمَالَةُ مِنَا اللَّهُ وَالْمَالَةُ وَلَيْ اللَّهُ وَالْمَالَةُ وَلَى اللَّهُ وَالْمَالُولِ اللَّهُ وَالْمَالُولُولِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْعُلَالَ وَاللَّهُ وَالْمُولِولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

٧٧- وجعلناهم رؤساء يقتدى بهم في الخير والطاعة، يهدون الناس إلى الدين والإيمان، بإذن الله تعالى، وأوحينا إليهم أن يفعلوا الطاعات، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وكانوا موحدين مخلصين في العبادة.

٧٤ - وآتينا لوطاً نبوة وعلماً بأحكام الدين، ونجيناه من قرية سَدوم بشرق الأردن التي كان أهلها يعملون الخبائث (المنكرات) كاللواط، والضراط في المجالس، والرمي بالبندق، واللعب بالطيور، إنهم كانوا قوماً خارجين عن طاعة الله تعالى، بالإساءة لكل من خالطهم.

٧٠- وجعلناه من أهل رحمتنا بأن أنجيناه من قومه، إنه من القوم الصالحين في أعمالهم؟ الذين سبقت لهم منا الحسنى (الجنة).

٧٦ - واذكر نوحاً من قبل هؤلاء الأنبياء، حين دعا ربه بإهلاك الظالمين من قومه، فأجبنا دعاءه، فنجيناه وأهله المؤمنين به في السفينة، من الطوفان والغرق.

٧٧ - وجعلناه منتصراً على القوم الذين كذبوا

بآياتنا الدالة على صدق رسالته، إنهم كانوا قوم كفر وعصيان، فأغرقناهم جميعاً لإصرارهم على الكفر.

٧٨ واذكر أيضاً داود وسليمان، إذ يحكم كل منهما في الزرع حين رعته ليلاً غنم القوم، ولم يكن معها
 راع، وكنا لحكم كل منهما حاضرين، لا يخفى علينا شيء.

٧٩ - ففهّ منا الحكم سليمان وكلاً من داود وسليمان أعطينا نبوة وعلماً نافعاً في أمور الدين، وسخرنا (ذلّلنا) مع داود الجبال والطير للتسبيح معه، فكان إذا سبّح سبّحت معه بأمره، وكنا فاعلين لأمثاله من إفهام الحكم وتسخير التسبيح معه، فليس ببدع منا.

٩٠ ـ وعلّمنا داود صناعة الدروع بإلانة الحديد له، لتحميكم وتمنعكم من حربكم مع عدوكم، فهل أنتم
 أيها الناس ومنهم أهل مكة شاكرون نعمتي، بتصديق الرسول؟

٨١ ـ وسخّرنا لسليمان الريح قوية شديدة الهبوب ولكنها لينة، تسير بأمره إلى أرض الشام التي باركنا فيها، وكنا عالمين بكل شيء، لا تخفي علينا خافية .

۸۲ و سخرنا لسليمان الشياطين يغوصون له في البحار لاستخراج اللؤلؤ، ويعملون أعمالاً أخرى سوى ذلك كبناء المحاريب والمدن والقصور والمساجد، وصناعة التماثيل والصناعات الغريبة، وكنا حافظين لأعمالهم، وحافظين لهم من الهرب أو الامتناع من العمل.

٨٣ واذكر أيها النبي قصة أيوب حين نادى ربه لما اشتد به المرض وطال: رب إني مسني الضرر من المرض والهزال في بدني، والجهد في أهلي ومالي، وأنت أرحم الرحماء لإجابة الدعاء. والضر: ما يمس الإنسان في نفسه كالمرض والهزال، والضر: الضرر في كل شيء.

14. فأجبنا دعاء أيوب، فكشفنا ضره الذي نزل به امتحاناً، وأعطيناه مثل أهله عدداً، حيث رُدُّوا عليه بأعيانهم، وزادهم الله مِثلاً آخر بالتوالد، أي ضاعفهم له، لرحمته إياه، وتذكرة للعابدين، ليصبروا مثل صبره، فيثابوا كثوابه.

٨٥ ـ واذكر أيها الرسول أيضاً قصة إسماعيل، وإدريس، وذي الكِفل وهو ابن أيوب، من أنبياء بني إسرائيل، كل واحد من الصابرين على تحمل التكاليف والشدائد طمعاً في مرضاتنا.

لَهُ، زَوْجَهُ } إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ

وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرُهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَلْشِعِينَ ﴿ إِنَّا لَا الْعَلَامِ عِينَ اللَّهُ

وَمِنَ ٱلشَّيْطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ, وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا

دُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ١

٨٦ و و شملتهم رحمتنا في الدنيا بالنبوة، وفي الآخرة بالجنة، إنهم من زمرة عبادنا الأنبياء الصالحين الطائعين.

۸۷ ـ واذكر كذلك أيها النبي قصة ذي النون وهو يونس بن متى صاحب الحوت، أرسله الله إلى أهل نينوى من أرض الموصل، حين ذهب غضبان من قومه لعدم إيمانهم، فظن أن لن نضيِّق عليه الأمر، بل نبيح له تركهم، فنادى في ظلمات ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت، قائلاً: لا إله إلا أنت، تنزهت عما لا يليق، إني كنت من الظالمين لنفسي، بالهجرة من غير إذن، وترك قومي.

٨٨ ـ فأجبنا له دعاءه بتلك الكلمات، وأخرجناه من بطن الحوت، إذ قذفه إلى الساحل، وكما أنجيناه من غمه وكربه، ننجى المؤمنين من كروبهم إذا استغاثوا بنا .

٨٩ ـ واذكر أيضاً قصة زكريا حين دعا ربه بقوله: رب لا تتركني وحيداً بلا ولد يرثني، وأنت حسبي إن لم ترزقني ولداً.

٩٠ فأجبنا له دعاءه، ومنحناه ولداً هو يحيى، وجعلنا زوجته ولوداً بعد أن كانت عاقراً، إن زكريا وزوجه وابنهما يحيى وهؤلاء الأنبياء المذكورين كانوا يبادرون إلى فعل الطاعات، ويتضرعون إلينا رغباً في رحمتنا وخيرنا، ورهباً من عذابنا ومن الشر، في حالي الشدة والرخاء، وكانوا لنا متواضعين في عبادتهم.

وَالَّتِيَ أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهُا وَابْنَهَا وَابْنَهُ وَالْمَارِ فَا فَاعْبُدُونِ اللَّهِ فَاعْبُدُونِ اللَّهُ مَا مَنَ الصَّلِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَا كُفُرانَ فَا مَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَا كُفُرانَ فَا مَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَا كُفُرانَ فَا مَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَكَلَاكُفُونَ اللَّهُ مَلْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَحَرَامُ عَلَى قَرْيَةٍ الْمَنْ مَا الْمَنْ مَعْورَ اللَّهُ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَمُنْ مَنْ اللَّهُ وَمَا أَنْهُمُ لَا يَرْجِعُونَ اللَّهُ مَا وَرَدُونَ اللَّهُ مَا وَرَدُوهِ اللَّهُ مَا وَرَدُوهِ الْمَنْ مَا وَرَدُوهِ الْمَنْ الْمَنْ اللَّهُ مَا وَرَدُوهِ مَا فَا لَا يَسْمَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَرَدُوهِ مَا فَا لَا يَسْمَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَرَدُوهِ مَا الْمَالِحُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَرَدُوهُ مَا الْمَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَرَدُوهِ مَا الْمَالِمُ الْمَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَرَدُوهِ مَا الْمَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَرَدُوهِ مَا أَوْلَا إِلَى عَنْهَا مُعُونَ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمَالِعِيْمُ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمُعُونَ اللَّهُ الْمُعُونَ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمُعْمُونَ اللَّهُ الْمُعْمُونَ اللَّهُ الْمَالُولُونَ اللَّهُ الْمُعْمُونَ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْ

٩١ - واذكر أيها النبي أيضاً قصة مريم بنت عمران التي حفظت فرجها من الحلال والحرام، فكانت عفيفة، فوضعنا سراً من أسرارنا في بطنها أوجدنا به عيسى وأحييناه، وجعلناها وابنها آية لعالمي الإنس والجن والملائكة، حيث ولدته من غير رجل، ودليلاً لهم على تمام قدرتنا.

' ٩٢ - إن هذا دينكم دين واحد لا خلاف فيه في شأن التوحيد، وهو ملة الإسلام، وأنا ربكم الله لا إلـه غيري، فوحّدوني واعبدوني بإخلاص لا غير.

97 - وتفرَّق الناس في أمر الدين فرقاً مختلفة، مع أن الدين في أصله واحد، فمنهم من آمن ووحّد، ومنهم من كفر وأشرك، ومنهم من تأول فوقع في الشرك كاليهود والنصرى، كل فرقة من هذه الفرق راجعون إلينا يوم القيامة، للجزاء.

94 - فمن يعمل صالح الأعمال التي أمر الله بها، وهو مؤمن بالله ورسله واليوم الآخر، فلا جحود ولا إنكار لعمله وثوابه وحسن جزائه، وإنا لسعيه حافظون مثبتون في صحيفة عمله.

 ٩٠ ـ وممتنع على أهل قرية أهلكناهم بذنوبهم أن يرجعوا إلى الدنيا أو التوبة بعد الهلاك.

97 - ويستمر عدم رجوعهم إلى قيام الساعة وظهور أماراتها من فتح سدياً جوج ومأجوج وهما قبائل همجية، وهم من كل مرتفع من الأرض يخرجون مسرعين.

9V ـ واقترب بخروجهم الموعود به الحق وهو يوم القيامة، فذلك من أمارات الساعة، فإذا هي مرتفعة الأجفان لما دهمهم، وهو شخوص أبصار الكفار، لا تكاد تنظر من شدة الهول، أي تتوقف أبصارهم عن الحركة، يا هلاكنا، قد كنا في الدنيا غافلين عن هذا اليوم، لم نستعدله، بل كنا ظالمين أنفسنا بتكذيب الرسل، وإنكار البعث والحساب، وعدم الطاعة

٩٨ ـ إنكم أيها الكفار والمشركون وما تعبدون من غير الله من الأصنام والشياطين وقود جهنم وحطبها، أنتم داخلون
 ها.

99 ـ لو كان هؤلاء المعبودون الأوثان ونحوها آلهة كما تزعمون ما دخلوا جهنم؛ لأن المؤاخذ المعذَّب لا يكون إلها ، وكل من العابدين والمعبودين مخلدون دائمون في جهنم، فليسوا إذن آلهة. وسبب إدخال المعبودين من الأوثان والشياطين في النار: أن يزداد العابدون بهم غما وحسرة. ويستثنى أو لا يشمل ذلك عزيراً والمسيح والملائكة لقوله تعالى فيما يأتي : ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ سَبَقَتُ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسُّنَةَ أُولَتَيِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ [الأنبياء ٢١/ ٢١] ولأن كلمة ﴿مَا ﴾ لا تتناول العقلاء.

١٠٠ لعابدي الأوثان في جهنم أنين وتنفس شديد من أقصى الجوف، وهم فيها لا يسمعون شيئاً لشدة غليانها وأهوالها.

۱۰۱ ـ إن الذين سبقت لهم منا المنزلة الحسنى وهي الجنة لعملهم بعمل أهل الجنة ، أولئك مبعدون عن جهنم، فهم السعداء بسبب إيمانهم الحق وإحسان طاعتهم. قال ابن عباس: لما نزلت آية ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعَـُبُدُونَ. . . ﴾ [٩٨] قال ابن الزُّبَعرى: عُبِدَ الشمسُ والقمرُ والملائكةُ وعزيرٌ ، فكل هؤلاء في النار مع آلهتنا، فنزلت: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ سَبَقَتْ . . . ﴾ .

مقيمون على الدوام فيما اشتهت أنفسهم من النعيم الدائم في الجنة.

100 ـ لا يحزنهم الفزع الأعظم الذي يحصل بعد النفخة الثانية وهو أهوال القيامة، وتتلقاهم الملائكة على أبواب الجنة مهنئين، قائلين لهم: هذا يومكم الذي وعدتم به في الدنيا لنيل الجزاء الأحسن.

1.5 - واذكر أيها النبي يوم نطوي السماء كطي الصحيفة على ما يكتب فيها، كما بدأنا أول خلقهم من العدم في الدنيا، كذلك نعيدهم يوم القيامة، أي إن هذا الطي كائن لا محالة يوم إعادة الخلائق بالبعث خلقاً جديداً، وعدناهم بذلك وعداً، علينا إنجازه والوفاء به، وهو الإعادة، إنا كنا فاعلين ما وعدناكم به حتماً، وقادرين على ما نشاء.

1.0 ـ ولقد كتبنا في كتاب داود وهو كتاب المزامير، من بعد التوراة أو اللوح المحفوظ: أن أرض الجنة وأرض الدنيا يرثها العباد الصالحون، وصلاح الآخرة بالتقوى، وصلاح الدنيا بعمارة الأرض.

١٠٦ ـ إن في هذا القرآن وما ذكرناه في هذه

السورة من الأخبار وقصص الأنبياء والمواعظُ لبلاغاً كافياً في الاعتبار لقوم خاشعين لله، مشغولين بالعبادة.

١٠٧ ـ وما أرسلناك أيها النبي بالشرائع والأحكام إلا رحمة مهداة للإنس والجن، لأن ما بعثتَ به سبب للسعادة والصلاح في المعاش والمعاد.

١٠٨ قل لهم أيها النبي: إن جوهر الموحى به إلي من ربي أن إلهكم الذي تعبدونه هو إله واحد، لا إله غيره، فهل أنتم منقادون خاضعون لما يوحى إليكم من العبادة وتوحيد الله؟ أي أسلموا تدخلوا الجنة، وتفوزوا بالرضوان.

١٠٩ فإن أعرضوا عن الإسلام، فقل لهم: أعْلَمتُكم ما أمرتُ به، حال كونكم جميعاً مستوين في
 الإعلام، ولا أدري أقريب أم بعيد ما توعدون به من القيامة والعذاب، فعلم ذلك إلى الله سبحانه.

١١٠ \_إنه تعالى يعلم ما تجهرون به من قول أو فعل ، وما تكتمونه من ذلك وتخفونه ، يعلم كل ذلك على السواء في الوضوح ، لا تخفى عليه خافية .

۱۱۱ \_وما أدري لعلّ تأخير العذاب عنكم اختبار وامتحان لكم، ليرى كيف صنعكم وترجعوا عما أنتم عليه، وتَمتُّعٌ بزخارف الدنيا إلى وقت مقدّر تقتضيه مشيئة الله وحكمته، وهو انتهاء آجالكم.

۱۱۲ \_قال النبي ﷺ بعد تبليغ رسالته إلى قومه وتكذيبهم: يا رب احكم بيني وبين هؤلاء المكذبين كأهل مكة، بما هو الحق والعدل عندك، وربنا الرحمن بعباده، المستعان به على ما تقولون من التكذيب والافتراء.

#### 

يَّا يَّنَا يُهَا النَّاسُ اتَّقُواْرَبَّكُمْ إِنَّ وَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَمَّا أَرْضَعَةٌ وَمَّمَ وَلَهَا تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَةٌ وَمَّمَ وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَكْرَى وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَكِيدُ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِعِلْهِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطُنِ مَّرِيدِ فَي كُيبِ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَولَاهُ فَأَنَّهُ, يُضِلَّهُ وَمَن النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي اللَّهِ بِغَيْرِعِلْهِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ وَمَن النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي اللَّهِ بِغَيْرِعِلْهِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ وَمَن اللَّهُ النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي وَيَعْ لِي عَذَابِ السَّعِيرِ فَي يَتَأَيّهُ اللَّالُ اللَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي وَيَعْ فِي اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَ

## ٩

فضلها: قال العزيزي: وهي من أعاجيب السور، نزلت ليلاً ونهاراً، سفراً وحضراً، مكياً ومدنياً، سلمياً وحربياً، محكماً ومتشابهاً.

 ١ - يا أيها الناس جميعاً، خافوا واحذروا عقاب ربكم، بأن تطيعوه، إن زلزلة الأرض يوم القيامة شيء مخيف هائل مزعج للناس.

Y - يوم ترون الزلزلة تغفل الأم المرضعة وتنسى رضيعها لشدة الهول، وتضع الحامل جنينها، وترى الناس كأنهم سكارى من شدة الخوف، وليسوا بسكارى حقيقة، ولكن عذاب الله شديد، يرهق هوله، ويذهب العقل والتمييز. نزلت هاتان الآيتان ليلاً في غزوة بني المصطلق، فقرأهما رسول الله ويهيم الناس، فلم ير باكياً أكثر من تلك الليلة، وأصبح الناس بين باك وجالس حزين مفكر.

٣ - وبعض الناس يجادل في وجود الله وصفاته
 من الوحدانية والقدرة على البعث وغير ذلك، بغير

دليل ولا علم يعلمه، ويتّبع في جداله بالباطل وساوس كل شيطان متمرد على الله عاتٍ. نزلت في النضر بن الحارث.

قضي على الشيطان أنه من اتبعه وصدّق قوله، فأنه يضله عن طريق الحق، ويرشده أو يدله إلى ما يؤدي
 به إلى عذاب السعير في نار جهنم. والسعير: النار المتوهجة.

٥ ـ يا أيها الناس، إن كنتم في شك من إمكان البعث وكونه مقدوراً شه، فإنا خلقنا أصلكم آدم من تراب، وخلقنا ذريته من مني مشتمل على الحيوان المنوي، وهو الماء الدافق، الذي يستقر في الرحم، ويتعلق ببويضة المرأة، ويَحْدُث الجنين، ثم من دم جامد بعد تلاقح نطفة الرجل مع بويضة الأنثى، ثم من قطعة لحم صغيرة تامة الخلقة تصويراً وشكلاً، وغير تامة الخلقة، ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالاً \_ وطفلاً: حال أجريت على تأويل كل واحد منكم طفلاً \_ ثم نرعاكم لتبلغوا كمال العقل والقوة: وهو ما بين الثلاثين إلى الأربعين، ومنكم من يعود إلى مرحلة الهرم والخرف حتى لا يعقل، وكيلا يعلم شيئاً وينسى ما كان يعلمه، وترى الأرض أيها الإنسان يابسة ميتة لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها ماء المطر، تحركت بالنبات، وارتفعت وزادت، وأنبتت من كل صنف نباتي حسن نضير.

٦- ذلك المذكور من خلق الإنسان ومروره بأطوار،
 وإحياء الأرض، بسبب أن الله هو الثابت الموجود في نفسه، الدائم الوجود، وأنه يحيي الموتى بعد فنائهم،
 وأن الله قادر على كل شيء؛ لأن قدرته لذاته.

٧-وأن القيامة واقعة لا شك فيها ، وأن الله يبعث الناس
 الذين في القبور وفي غيرها من أجواف الطير والسمك
 ونحوهما ، بمقتضى وعده السابق الذي لا يقبل المُخلَف .

٨- ومن الناس من يجادل في قدرة الله ووحدانيته منكراً ذلك جهلاً بغير دليل علمي واضح، ولا هداية فطرية أو عقلية معتمدة على النظر الصحيح، ولا كتاب إلهي موضح للحق. نزلت في الأخنس بن شريق، وروي عن ابن عباس في أبي جهل، وعلى ماذهب إليه جمع في النضر بن الحارث، كالآية السابقة ، فإذا اتحد المجادل في الآيتين، فالتكرار مبالغة في الذم، أو لانفراد كل آية بزيادة ليست في الأخرى.

9 - لاوي عنقه تكبراً وخيلاء، وإعراضاً مترفعاً، للإضلال عن دين الله، له في الدنيا ذل وهوان بما يناله من العقوبة المادية بعذاب معجل، أو المعنوية بسوء السمعة، ونذيقه يوم القيامة عذاب النار المحرقة.

 ١٠ ـ ذلك الخزي (الذل) والتعذيب بسبب ما قدمته نفسك من الكفر والمعاصي، وأن الله لا يظلم أحداً، فيعذب بغير ذنب، وإنما هو مجازيهم على أعمالهم.

١١ ـ ومن الناس من يعبد الله على شك وتردد في

دينه، أما المؤمن فيعبده على ثقة وبصيرة، فإن أصابه خير دنيوي في نفسه وماله من صحة وعافية، ورخاء، ثبت على دينه، وإن أصابته محنة وشدة أو مكروه في نفسه أو أهله أو ماله، رجع إلى الكفر وارتد، خسر الدنيا وضيَّعها ؟ لأنه لم يحقق فيها مجداً وثناء حسناً، وخسر الآخرة ؛ لتعذيبه فيها، ذلك هو الخسران المزدوج الواضح ؛ إذ لا خسران مثله. وحرف الشيء: طرفه، أي مذبذب مضطرب في دينه. نزلت فيمن يدخل الإسلام، فإن أصابه خير من ولد ذكر، ونتاج خيل، قال هذا دين صالح، وإن أصابه شر بولادة أنش أو لم تنتج خيله، قال: هذا دين سوء.

١٢ ـ هذا الذي رجع إلى الكفر يعبد من غير الله الأصنام، وهي لا تضره إن ترك عبادتها، ولا تنفعه إن عبدها، ذلك
 هو الانحراف البعيد عن الحق والرشد.

١٣ ـ يعبد من غير الله ما يكون ضرره أقرب من نفعه إن نفع بتوهمه، بل ضررها بحت ولا نفع فيها بحال، لبئس الناصر والمعين هو له، ولبئس الصاحب المعاشر هو .

 ١٤ ـ إن الله يدخل المؤمنين بالله ورسله، الذين يعملون الصالحات المأمور بها جنات تجري الأنهار من تحت غرفها، إن الله يفعل ما يريد من إكرام الطائع، وإهانة العاصي.

١٥ ــ من كان يعتقد أن الله لن ينصر نبية محمداً ﷺ وغاظه انتصاره خلافاً لما يتوقع، فليمدد حبلاً إلى سماء بيته أي سقفه، ثم ليقطع عنقه بالشنق، فلينظر هل يذهبن فعله وتدبيره أو حيلته ما يغضبه ويضايقه من نصر الله نبيه، والمراد: إذا أراد إراحة نفسه، فليعجل بإهلاكها هدراً من غير جدوى؛ لأن كيده لا يذهب غيظه. والسماء: كل ما ارتفع فوق رأس الإنسان، والمراد به هنا سقف البيت.

<u>ۅ</u>ؔڪؘڏَٳڮٲٞڹڒؙڶٛڹهُۦؘٳۑۢٮؾۭؠێۣڹٛؾۅؘٲؘؽۜٲڵۜۘڎؘؿٞؠۮؚؽڡؘؽڔؙڔۣۑۮؙ

(إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِينَ وَٱلتَّصَدَىٰ

وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُ مُ

يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيذُ ﴿ لَهِ ٱلْمُرْزَأَتَ ٱللَّهَ

يَسَجُدُلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَلُوبِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ

وَٱلنُّجُومُ وَٱلِجْبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآتُ وَكَيْرُمُّ مِّنَٱلنَّاسِ

مِنفَوْقِرُءُوسِمِمُ ٱلْحَمِيمُ ١٠٠٠ يُصْهَرُيدِءمَافِي بُطُونِمٍمْ

وَٱلْجُلُودُ ﴿ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ۞ كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ

أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّراً عُيدُواْ فِيها وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ

جَنَّكَ تَجْرِي مِن تَعْتِهَاٱلْأَنَّهَا رُيُحَلُّونَ فِيهَامِنْ

أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوّاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ١

وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُمِنِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ. مِن مُّ كُرِمٍ اللَّهُ فَمَالَهُ. مِن مُّ كُرِمٍ اللَّهُ اللَّ

۱٦ - ومثل إنزالنا الآية السابقة أنزلنا عليك أيها الرسول آيات واضحات الدلالة على مدلولاتها، وأن الله يهدي ابتداء من يريد هدايته، ويوفق للهداية ويثبّت على الهدى من أراد له ذلك.

1۷ - إن الذين آمنوا بالله ورسوله محمد واليهود والنصارى، والمجوس: عبدة النار الذين يقولون: إن للعالم أصلين: النور والظلمة، والمشركين: عبدة الأوثان أو غيرها من دون الله، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة فيما اختلفوا فيه، إن الله شاهد على كل شيء من أعمال خلقه، لا يخفى عليه شيء منها.

۱۸ - ألم تعلم أيها الإنسان المخاطب أن الله يسجد ويخضع له أهل السماوات وهم الملائكة، وأهل الأرض من مؤمني الإنس والحن، وسجودها بهيئة معروفة، والشمس والقمر والنجوم والحبال والشحر والدواب وغيرها من المخلوقات، وسجودها بالانقياد التام، ويسجد له واختيار، راجين رحمته، وكثير وجب عليه العذاب لإبائه السجود لله وإهماله النظر في ملكوت الله، ومن يهن الله بجعله كافراً شقياً، لِما علم الله من

اكتسابه الشقاوة، فما له من مكرم يكرمه، ويدفع الهوان عنه، إن الله يفعل ما يشاء في خلقه.

19 ـ هذان فريقان مختصمان متنازعان، وهما المؤمنون والكافرون، اختلفوا في شأن ربهم، أي في دينه، ما هو الحق وما هو الباطل منه، وفيما يتعلق به من تنزيهه عن الصاحبة والولد، ونسبة الولد له واتخاذ الوسطاء الشفعاء عنده، فالذين كفروا بالله أو لم يؤمنوا برسول الله، فُصّلت لهم ثياب من نار لبوساً لهم، يصب من فوق رؤوسهم الماء الحار المغلي بنار جهنم. نزلت في فريقي المبارزة يوم بدر: حمزة وعبيدة وعلي، وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة.

۲۱، ۲۰ یذاب به ما فی بطونهم من أمعاء وأحشاء، وتُشوى به جلودهم، ولهم مضارب (أدوات القمع)
 من حدید، یُضربون بها.

 ٢٢ ــ كلما أرادوا الخروج من النار، لأجل غمّ وحزن شديد، رُدّوا إليها بالمقامع، ويقال لهم: ذوقوا عذاب النار المحرق بشدة.

٢٣ ـ إن الله يدخل المؤمنين بالله ورسوله، الذين يعملون صالح الأعمال التي أمر الله بها، جناتٍ تجري من تحت غرفها الأنهار، يُزيَّنون فيها بحلي في غاية الجمال في الصدور وغيرها، بأساور الذهب، واللؤلؤ (الذي يستخرج من البحر من جوف الصدف) ولباسهم في الجنة الحرير الذي كان ممنوعاً على رجالهم في الدنيا.

٢٤ - وأرشدوا من الله تعالى في الجنة إلى القول الطيب الذي فيه تمجيد الله والإقرار بفضله، والبعد عن اللغو والتأثيم، وإلى تبادل السلام فيما بينهم، وأرشدوا إلى الطريق المحمود في آداب المعاشرة والاجتماع، فلا تحاسد ولا تباغض ولا كيد ولا تنافر أو تخاصم، بل أمثل ما يكون عليه الإخوة الأحبة.

24 - إن الذين كفروا بالله ورسوله، ويَمْنَعُون عن دين الله وطاعته، وعن دخول المسجد الحرام نفسه، أو الحرم كله، الذي جعلناه منسكاً ومتعبداً للناس جميعاً، مستوياً فيه المقيم فيه، الملازم له، والواصل الزائر من البادية غير المقيم فيه، الطارئ عليه، ومن يرد فيه الميل عن جادة الحق والصواب، والاستقامة ظلماً بغير وجه مشروع، نذقه بعض العذاب المؤلم. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في أبي سفيان بن حرب وأصحابه، حين صدوا رسول الله بين وأصحابه عام الحديبية عن المسجد الحرام، وقد كره عليه الصلاة والسلام أن يعود بقاتلهم، وكان مُحْرِماً بعمرة، ثم صالحوه على أن يعود في العام المقبل.

٢٦ - واذكر أيها الرسول حين بينًا وعينًا لإبراهيم
 مكان الكعبة لبنائها، ليكون مركزاً لتوحيد العبادة
 الخالصة لله، وأوصيناه ألا يشرك بعبادتي شيئاً، وطهر
 بيتى من الأوثان والأصنام للطائفين حول هذا البيت،

وَإِذْ بَوَّأْتُ الْإِبْرَهِيمَ مَكَا الْبَيْتِ أَن لَا لَتُمْرِكَ فِي صَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّآبِهِيمِ وَالْقَآبِهِيمِ وَالْقَآبِهِيمِ وَالْكَعَ عَلَا وَلَا اللهُ عُودِ اللهُ وَالْدَاسِ بِالْحَجِيمُ الْوَلَى رِجَالًا وَعَلَى السُّجُودِ اللهُ وَأَذِن فِي النّاسِ بِالْحَجِيمُ الْوَلَى رِجَالًا وَعَلَى السُّجُودِ اللهُ وَالْذَى اللهِ اللهُ عَلَى مَارَزَقَهُم وَيَذْكُرُواْ السَّمَ اللّهِ فِي أَيْتَامِ مَعْلُومُ اللهُ عَلَى مَارَزَقَهُم وَيَذْكُرُواْ السَّمَ اللّهِ فِي أَيْتَامِ مَعْلُومُ اللّهُ عَلَى مَارَزَقَهُم وَيَذْكُرُواْ السَّمَ اللّهِ فِي أَيْتَامِ مَعْلَوا مِنْهَا وَالْطَعِمُواْ عَلَى مَارَزَقَهُم وَلَيْهُ وَمُواللّهُ اللّهُ وَمَن اللهِ عَلَى مَا اللّهُ وَمَن اللهُ عَلَى مَا اللّهُ وَمَن اللّهُ عَلَى وَمَن اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ وَمَن اللّهِ عَلَى وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ وَمَن اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَن اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَن اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمُن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَهُ دُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُ دُوٓا إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ

ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّكَاسِ سَوَآءً ٱلْعَنكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ

وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ٥

والقَّائمين فيه للصلاة والدعاء، والراكعين الساجدين. والركوع والسجود كناية عن الصلاة كلها؛ لأنهما أهم أركانها.

٢٧ ـ ونادِ في الناس بالحج بالدعوة إليه، قائلاً: يا أيها الناس، كُتب عليكم الحج إلى البيت، فأجيبوا ربكم، لبيك اللهم لبيك، يأتوك مشاة وراكبين على كل بعير مضمّر خفيف اللحم من كثرة السير، تأتي هذه الإبل الضوامر بالركبان من كل طريق بعيد. قال مجاهد: كانوا لا يركبون، فأنزل الله: ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِ صَلَمِ ﴾ فأمرهم بالزاد، ورخّص لهم في الركوب والمتجر.

٢٨ ـ ليحضروا ويحققوا منافع لهم في الدين والدنيا بممارسة التجارة وغيرها، ويذكروا اسم الله عند ذبح الهدايا والضحايا في أيام معلومات هي أيام النحر يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة التي بعده، يذكرون اسم الله عند ذبح ما رزقهم الله من الإبل والبقر والغنم، فكلوا من لحومها، فيستحب أكل شيء قليل من المتطوع به دون الواجب، وأطعموا الذي أصابه شدة الجوع وشدة الفقر، والأمر بالإطعام للوجوب.

٢٩ ــ ثم ليزيلوا أوساخهم بسبب طول الشعر والظفر، وليوفوا نذورهم التي ينذرونها في الحج وغيره، وليظوفوا طواف الإفاضة والوداع لإتمام التحلل، بالبيت الذي هو أقدم بيت بني للعبادة، وأعتقه الله من تسلط أي جبار عليه.

٣٠ ـ ذلك المذكور من أعمال الحج من حرمات الله: وهي ما يجب القيام به، ويحرم التفريط به، ومن يعظم حُرُمات الله، أي شعائره وتكاليفه وأحكام دينه، فالتعظيم خير له عند ربه في الآخرة، وأُحلّت لكم الأنعام (وهي الإبل والبقر والغنم) إلا ما يحرم تناول شيء منها كالميتة وغيرها، فاجتنبوا النجس معنوياً من الأصنام، واجتنبوا قول الباطل من الكذب والبهتان والشرك بالله وشهادة الزور.

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِۦًومَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهْوِي بِدِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِسَحِيقٍ الله وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَ بِرَاللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَي الْقُلُوبِ ( الكُرُ فِيهَا مَنْفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسمَّى ثُمَ عَعِلُهَ آ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ إِنَّ وَلِكُلِّ أُمَّاةِ جَعَلْنَا مَسْكًا لِيَذَكُّرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَى مَارَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلَةِ فَإِلَاهُكُو إِلَاهُ وَحِدُّ فَلَهُۥ أَسْلِمُواً وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِيِينَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَالْنَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِينَ عَلَىٰمَاۤ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّافِةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (فَيُّ) وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُرُفِن شَعَتَ بِرِ ٱللَّهِ لَكُرْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ

جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعْتَرَّكَذَلِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُرْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٤ لَنَيْنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَادِمَآ وُهَا وَلِيَكِن يَنَا لُدُالتَّقُوَىٰ مِنكُمْ كَنَاكِكَ سَخَّرَهَا لَكُرُ لِتُكَبِّرُواْ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَى كُوُّ وَبُثِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴿

٣١ مخلصين الدين لله ، بعيدين عن الباطل ، غير مشركين بعبادة الله شيئاً \_ وهو تأكيد لما قبله \_ ومن يشرك بالله، فكأنما سقط من السماء، فمات، فتخطف الطير لحمه بسرعة، أو ترمي به الريح في مكان بعيد.

٣٢ ـ ذلك المذكور، ومن يعظم أعلام دين الله وأحكامه، ومنها الهدي ومناسك الحج والمساجد والعبادات، فإن تعظيم شعائر الله من خشية الله وأفعال

٣٣ ـ لكم منافع في الشعائر: وهي ما جعل الله تعظيمها علامة على رضاه، وهي الهدايا من الأنعام، والانتفاع بها بالركوب والذَّرّ والنسل والصوف وغير ذلك إلى وقت نحرها ، ثم مكان ذبحها الذي يحل فيه النحر عند البيت العتيق: وهو هنا جميع الحرم.

٣٤ ولكل أهل دين سابق أو جماعة متدينة، خصصنا متعبداً ومكاناً تذبح فيه القرابين أو الذبائح تقرباً إلى الله تعالى، ليذكروا اسم الله وحده على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم، فإلهكم المعبود هو إله واحد، فله انقادوا وأخلصوا العبادة والطاعة، وبشّر 🖁 المطيعين الخاشعين المخلصين.

٣٠ وهؤلاء المطيعون المتواضعون: هم الذين إذا ذَكُر الله خافت وخشعت قلوبهم، وحَذِرَت مخالفته، والصابرون على ما أصابهم من البلايا والمحن،

والمؤدون الصلاة بأركانها في أوقاتها، ويتصدقون مما رزقناهم في وجوه الخير. وقوله ﴿وَالصَّرْبِينَ﴾ أي وأخص.

٣٦ ـ وجعلنا من شعائر الله (أعلام دينه) الإبل ونحوها من البقر وغيرها المهداة إلى البيت الحرام، لكم فيها نفع في الدنيا والآخرة، فاذكروا اسم الله عليها عند نحرها أو ذبحها، بأن تقولوا: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، اللهم منك وإليك، قائمة قد صُفّت قوائمها؛ لأنها تنحر قائمة معقولة إحدى يديها بأن ترفع بالعقل، فإذا سقطت على الأرض بعد نحرها وكشط جلدها، فكلوا منها إن شئتم، وأطعموا الفقير الذي يرضى بما عنده ولا يسأل الناس، والسائل المتعرض. مثل ما وصفنا من نحرها قياماً، سخرناها وذللناها لكم مع عظمتها وقوتها، لتشكروا هذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم.

٣٧ ــ لن ترفع ولن تصل إلى الله لحومها ودماؤها، ولكن يصل إليه التقوى، ويقبل ويجازي على تقواكم، وخوفِكم من الله وعملِكم الصالح مع الإيمان، وهكذا سخرها الله لكم، لتعظّموا الله وتشكروه على ما أرشدكم إليه لدينه وشرعه، وتعليمكم كيفية التقرب بهذه الذبائح، وبشّر أيها النبي بالجنة الذين أحسنوا طاعة ربهم، وصدر عنهم الخير لوجه الله

٣٨ ـ إن الله يدافع عن المؤمنين غوائل المشركين، إن الله لا يرضي عن كل كثير الخيانة لأمانته، كثير الكفر لنعمته، أي إنه يعاقبهم على خيانتهم وكفرهم. نزلت بسبب المؤمنين لما كثروا بمكة، وآذاهم الكفار، وهاجر من هاجر إلى أرض الحبشة، وأراد بعض مؤمني مكة أن يقتل من أمكنه من الكفار، ويغتال ويغدِر ويحتال.

٣٩ - رخّص الله بالجهاد وردّ العدوان للمؤمنين الذين يقاتلون من قبل المشركين، بسبب ظلم الكفار إياهم وإيذائهم الشديد باللسان والأيدي، وإن الله قادر على نصرهم، كما نصرهم بدفع أذى الكفار عنهم، وهذا وعد لهم بالنصر في الحالين. هذه أول آية نزلت في المدينة للإذن بالقتال، بعد أن صبر المؤمنون على الأذى في العهد المكي، وكانوا حينما يشكون أذى المشركين إلى الرسول على يقول لهم: اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال، حتى هاجر، فأنزل الله هذه الآية بالمدينة. وقال أبو بكر لما هاجر النبي: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكُنَّ، فأنزل الله هذه الآية.

• ٤ - والمأذون لهم بالقتال هم الذين أخرجهم المشركون من ديارهم وأموالهم في مكة، بغير ذنب ارتكبوه، ولكن أخرجوا منها لقولهم: ربنا الله، ولو لا مدافعة الله الناس بعضهم ببعض، فيُسخّر للقوي المعتدي من هو أقوى منه، لأدى ذلك لتهديم صوامع الرهبان، أي أديرتهم، وكنائس النصارى وهي البيع، وكنس اليهود، ومساجد المسلمين، التي يذكر فيها كثيراً اسم الله، فتنقطع العبادة بخرابها، ولينصرن الله من ينصر دينه، إن الله

الْهُ الْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ النّاسَ المَعْظَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ النّاسَ المَعْظَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ النّاسَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

قوي قادر على كل شيء لا يقهر، منيع في سلطانه وقدرته، لا يعجزه شيء، ولا يغلبه غالب.

١٤ ـ الذين إن جعلنا لهم في الأرض مُكْنة وسلطة بالنصر على عدوهم، أقاموا الصلاة في أوقاتها، وآتوا الزكاة للمستحقين، وأمروا بما أمر به الشرع مما فيه خير قولاً أو فعلاً، ونَهَوْا عما نهى عنه الشرع مما هو شر أو مفسدة، ومرجع الأمور في الدنيا إلى حكم الله وتدبيره، وكذا في الآخرة ثواباً وعقاباً.

٤٢ ـ وإن يكذَّبُوك أيها الرسول، فقد كذَّب الرسلَ قبلك قومُ نوح وعاد وثمود.

٤٣ ـ وكذّب قومُ إبراهيم وقوم لوط نبيهما إبراهيم ولوطاً. والآية وما بعدها تسرية عن الرسول وتصبير له على تحمل الأذى كمن سبقه من الرسل.

٤٤ ـ وكذّب أصحاب مدين نبيهم شعيباً ، وكذّب فرعون وقومه موسى ، فأمهلت الكافرين وأخّرت عنهم العقاب، ثم أخذتهم بالعذاب، أي أهلكتهم ، فكيف كان إنكاري عليهم وتغيير النعمة إلى نقمة؟!

25 ـ وكم من قرية، أي كثير، أهلكنا أهلها، وهم ظالمون أنفسهم بالكفر والتكذيب، فصارت القرية خربة متهدمة، سقطت حيطانها فوق سقوفها، وبئر متروكة بموت أهلها لا ينتفع بها، وقصر مرتفع البنيان خرب خالٍ بموت أهله.

٤٦ مأفلم يسافروا في نواحي الأرض ليروا مصارع المهلكين، فيعتبروا؟! فتصير لهم قلوب يتعقلون بها، أو آذان يسمعون بها الوحي سماع تدبر وتفهم، فإن الأبصار أو المشاعر ليست عمياء، وإنما العمى عمى البصيرة، وسوءُ استعمال العقل باتباع الهوى والتقليد. وذِكْر الصدور للتأكيد.

27 ـ ويستعجلك أيها النبي مشركو مكة بما توعَّدتهم به من العذاب، على سبيل الاستهزاء والسخرية، وإن يوماً عند ربك من أيام الآخرة بسبب العذاب، يقدَّر بألف سنة مما تعدون أو تحسبون في الدنيا، واليوم والألف سواء بالنسبة لقدرة الله تعالى.

٤٨ - وكم من قرية أَمْهَلْتُ أهلها وهم ظالمون أنفسهم بالكفر، مثلكم أيها الكفار، ثم أخذتُهم بالعذاب، وإلى حكمي المرجع بعد الهلاك.

وغيرها، إنما أنا لكم منذر واضح ومخوّف من عذاب الله إن بقيتم على الكفر.

• ٥ ـ فالذين آمنوا بالله ورسوله، وعملوا صالح الأعمال التي أمر الله بها، لهم مغفرة لذنوبهم، ورزق كريم في الآخرة وهو الجنة.

١٥ ـ والذين اجتهدوا في محاربة القرآن وإبطال تعاليمه، ظانين أنهم يعجزوننا ويغلبوننا ويفوتوننا بإنكار البعث والقيامة، أولئك هم سكان النار الموقدة.

موسى وعيسى عليهم السلام إلا إذا قرأ آيات الله، ألقى الشيطان في قراءته ما ليس في قراءته الموحى بها، مما يرضاه المرسل إليهم، فيبطل الله ما يلقي الشيطان من الوساوس، ثم يُثبّت الله آياته ويحفظها من التبديل، والله واسع العلم بما يوحي إلى أنبيائه وبأحوال الناس، وما يلقيه الشيطان، حكيم في تدبير أمور خلقه وفيما يفعله بهم. نزلت في بعض الروايات المرسلة غير المسندة حينما قرأ النبي ﷺ في سورة [النجم ٢٥/١٩-٢٠]: ﴿ أَفَرَينَهُ اللَّتَ وَالفُرْكَ ﴾ أللَّتَ وَالفُرْدَى ﴾ والغرانيق العُلا، وإن شفاعتهن لترتجى والغرانيق: الأصنام، أوالملائكة، هم الشفعاء. قال ابن خزيمة: إن هذه القصة من وضع الزنادقة.

ه ـ ليجعل الله ما يلقي الشيطان من الوساوس محنة وابتلاء للذين في قلوبهم شك ونفاق، وللكفار والمشركين قساة القلوب عن قبول الحق، وإن الظالمين لأنفسهم بالنفاق أو الشرك في خلاف شديد مع الحق والرسل وبُعْد كبير عنهما، حتى صار كل فريق في شق لا يجتمعان.

٤٥ ـ وليعرف أهل العلم المجردون عن التعصب والعناد أن القرآن هو الحق النازل من عند الله، لا تبديل فيه ولا تغيير، فيؤمنوا بالقرآن وبالله، أو يثبتوا على إيمانهم، فتخشع له قلوبهم وتنقاد، وإن الله لموفق ومرشد المؤمنين إلى طريق قويم، لا عوج فيه.

ولا يزال الكفار في شك من هذا القرآن، حتى تأتيهم القيامة فجأة، أو يأتيهم عذاب يوم لا خير فيه لهم، متفرد عن سائر الأيام لشدته، وهو يوم القيامة، ووصف بأنه عقيم؛ لأنه لا يوم بعده.

المُلُكُ يَوْمَهِ نِدِلِلَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّبَالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (إِنَّ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

وَكَذَّبُواْبِءً إِنْكِنَافَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ اللَّهُ

مَاعُوقِبَ بِهِ عَثُمَّ بِغِي عَلَيْهِ لَيَ نَصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ

لَعَفُوُّ عَفُورٌ ﴿ وَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْكَ فِي

ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيُّلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ

﴿ إِنَّ أَنْكِ بِأَبِّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَبَّ مَا يَدْعُونَ مِن

دُونِهِ مُوَالْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَالْعَلِيُّ ٱلْكِيمِ اللَّهِ مُوَالْعَلِيُّ ٱلْكِيمِ لِلَّ

أَلَهُ تِسَرَأَكِ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّكَمَاءَ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ

مُغْضَرَةً أَإِكَ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَينٌ ١٠ اللَّهُ السَّمَافِ ٱلسَّمَاوَتِ

وَمَافِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَصِيدُ ١

٥٦ - السلطان القاهر والتصرف التام لله وحده يوم القيامة، يقضي بين الناس جميعاً، فالذين آمنوا بالله ورسله، وعملوا صالح الأعمال التي أمر الله بها، لهم جنات النعيم مستقرون فيها على الدوام.

 ٥٧ - والذين كفروا بالله ورسله، وكذّبوا بآيات الله في كتبه ومنها القرآن، لهم يوم القيامة عذاب مذل بالغ الإهانة.

مه - والذين هاجروا وتركوا أوطانهم من مكة إلى المدينة من أجل طاعة الله ورضوانه، ثم قتلوا في معركة في الجهاد، أو ماتوا في دار الهجرة، ليرزقنهم الله رزقاً حسناً في الآخرة وهو الجنة، وإن الله هو خير الرازقين أو المعطين؛ فإنه يرزق بغير حساب.

وه - ليدخلنهم ربهم إدخالاً مرضياً أو موضعاً يرضونه وهو الجنة، وإن الله واسع العلم بنياتهم وأحوالهم ودرجاتهم، كثير الحلم لا يعاجلهم بالعقوبة ولا يؤاخذهم بما فرط منهم.

٦٠ - الأمر هو ذلك، ومن جازى الظالم بمثل ظلمه، ثم عاد إلى إلحاق الظلم بالظالم الأول، لينصرن الله المظلوم في هذه المرة على الباغي، إن الله كثير العفو عن المؤمنين، واسع المغفرة

لهم. نزلت في شأن فئة من المشركين قاتلوا سرية من المسلمين في الشهر الحرام، بالرغم من مناشدة الصحابة ألا يقاتلهم المشركون، فأبوا ذلك، فقاتلهم المسلمون، وانتصروا عليهم.

٦١ ـ ذلك النصر بسبب أن الله قادر على كل شيء، فهو الذي يدخل كلاً من الليل والنهار في الآخر، بأن يزيد به وينقص الآخر، ويغلّب بعض الأمور على بعض، وأن الله دقيق السمع مديد البصر، يسمع كل قول، ويبصر كل فعل.

٦٢ ـ ذلك الاتصاف بالقدرة الكاملة والعلم التام شه تعالى، لآجل أن الله هو الحق، أي الموجود الثابت الواجب لذاته، وأن ما يعبدون من دونه من الآلهة كالأصنام هو الباطل المعدوم الزائل؛ لأنه لا يملك ضراً ولا نفعاً، وأن الله هو المتعالي على كل شيء بقدرته وعظمته، الكبير العظيم عن أن يكون له شريك.

٦٣ ـ ألم تعلم أن الله أنزل من السحاب مطراً ـ والسماء: كل ما علا من الأجرام والكواكب ـ فتصبح الأرض مخضرة بالنبات، إن الله لطيف بعباده، يصل علمه إلى كل دقيق وجليل، خبير بالتدابير الظاهرة والباطنة، والنوايا والأحوال.

٦٤ ـله جميع ما في السماوات والأرض خلقاً وملكاً، وإن الله هو الغني في ذاته عن كل شيء، فلا يحتاج لأحد، المستحق للحمد في كل حال.

وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوَاْ أَوْمَا تُواْ لَيَـرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ لَكَ لَيْدُخِلَنَّهُم مُّلْحَكَلَا يُرْضَوْنَهُ أَوْ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿ فَالْ الْفَ وَمَنْ عَاقَبَ بِعِثْلِ الْآَ اَلَهُ تَرَأَنَّ اللَّهُ سَخَّرَكُمُ مَّا فِ الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَعْرِى فِ الْبَحْرِ
اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ السَّكُمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ اللَّا إِذْ نِهِ الْحَالَةُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ اللَّهُ

10 - ألم تعلم أن الله ذلّل لكم جميع ما في الأرض من جماد ونبات وحيوان لمنفعتكم، وذلّل لكم السفن في حال جريها في البحر، بإذنه ومشيئته، ويحفظ السماء من وقوعها على الأرض إلا بأمره وقدرته، إن الله بالناس لشديد الرأفة بعباده، واسع الرحمة بهم.

77 ـ والله هو الذي أحياكم بالإنشاء بعد أن كنتم جماداً: عناصر ونطفاً، ثم يميتكم عند انتهاء آجالكم، ثم يحييكم في الآخرة عند البعث، إن الإنسان لجحود للنعم حين ترك توحيد الله تعالى.

77 ـ لكل أمة جعلنا شريعة وعبادة يكلفون بها، هم عاملون بها، فلا يصح أن ينازعوك ـ أي المشركون ـ في أمر الدين، ومنه الذبائح، وادع إلى توحيد ربك وعبادته، إنك لعلى دين قويم. نزلت حين قال مشركو خزاعة: ما لكم تأكلون ما قتلتم، ولا تأكلون ما قتله الله؟!

7۸ ـ وإن جادلك المشركون بعد ظهور الحجة عليهم في أمر الدين، فقل أيها النبي: الله أعلم بما تعملون، أي فوكّل أمرهم إلى الله، وهذا وعيد

٦٩ ـ الله يفصل بين المؤمنين والكافرين فيما اختلفوا فيه من أمر الدين، ليُعلم المحق من المبطل.

٧٠ ـ أما قد علمت أيها النبي أن الله يعلم كل شيء في السماء والأرض، ومنه الخلافات القائمة، إن ذلك العلم المحيط بما ذكر من معلومات الله مدوَّنٌ في كتاب هو اللوح المحفوظ، وإحاطة علمه بجميع الأشياء أمر يسير عليه، لا صعوبة فيه، فسبحانك يا رب هذا دليل ألوهيتك، فنحن لا نعلم شيئاً ما وراء جدار مجاور لنا مثلاً!!

٧١ ـ ويعبد المشركون أصناماً من دون الله، لا حجة فيها ولا برهان من الله، ولم يقم عليها دليل علمي
 ولا عقلي، وليس للكافرين من ناصر ينصرهم، يقرر مذهبهم أو يدفع عنهم العذاب.

٧٧ ـ وإذا تتلى على المشركين آيات القرآن واضحات الدلالة على توحيد الله، تظهر على وجوه الكفار علائم الإنكار والغضب والكراهة الدالة على إرادة الفتك بالغير، يكادون يبطشون بالنبي وبالمؤمنين الذين يتلون عليهم آياتنا من شدة الغيظ، قل لهم أيها الرسول: أفأخبركم بشرّ من غيظكم على تالي آيات الله؟ هو النار التي وعدها الله الكافرين بأن مصيرهم إليها، جزاء كفرهم، وبئس المصيرهي النار.

٧٣-يا أيها الناس من أهل مكة وغيرهم بُين وأبرز لكم مثال رائع وكلام بديع، فاستمعوا لهذا المثل سماع تدبر وتفكر: إن الذين تعبدون من دون الله وهي الأصنام، لن يقدروا على خلق ذباب مع صغره، ولو اجتمع جميع المعبودات لهذه المهمة، وإن يأخذ من هذه المعبودات الذباب شيئاً كالطيب والزعفران لا يقدرون على استرداده منه لعجزهم، ضعف الصنم الطالب خَلق الذباب، أو ردّ المسلوب، والمطلوب وهو الذباب السالب، أو عابد الصنم والصنم المعبود.

٧٤ - ما عظَّم المشركون الله حق عظمته، ولا عرفوه حق المعرفة، حيث أشركوا به هذه الأصنام العاجزة، إن الله لقادر تام القدرة، غالب لا يقهره أحد.

٧٠ - الله يختار من الملائكة رسلاً بمهام معينة مثل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، ويختار من الناس أناساً وهم الأنبياء لهداية الناس، إن الله سميع لمقالتهم، مدرك للأشياء كلها، بصير بالأفعال وبمن يتخذه رسولاً.

٧٦ ـ يعلم الله كل ما قدموا وما أخروا، وعملوا ويعملون من أعمال، وإلى الله مرجع الأمور كلها.

الهذا المهذا المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المتعدد المتع

وَتَكُونُواْ ثُهُدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ

وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَمُولِكُ كُرُونِعُمَ ٱلْمَوْلِيَ وَيَعْمَ ٱلنَّصِيرُ

٧٧ ـ يا أيها المؤمنون صلوا لله الصلاة التي شرعها الله لكم، ووحِّدوا ربكم وخصوه بالعبادة، وافعلوا ما هو خير من أداء الفرائض والنوافل ونفع الناس ومكارم الأخلاق، لتفلحوا وتفوزوا في الدنيا والآخرة.

٧٧ و وجاهدوا في سبيل الله بمدافعة الأعداء جهاداً حقاً خالصاً لوجهه، هو اختاركم لدينه ولنصرة شرعه، وما جعل عليكم فيما شرعه لكم من الدين من ضيق ومشقة وشدة، بتكليفكم ما يشق عليكم، وإنما جعله سمحاً سهلاً، ورخّص لكم الرخص الشرعية الكثيرة كالقصر وجمع الصلاتين، والفطر في رمضان للمسافر والمريض، والتيمم، وأكل الميتة وغيرها من المحرمات للضرورة، وإن تلك الشريعة الميسرة هي شريعة أبيكم إبراهيم - وإنما جعل أباً للمسلمين؛ لأنه أبو رسول الله على أي جده، والرسول كالأب في الشفقة على الأمة - فاتبعوها والزموها، الله سماكم المسلمين على لسان إبراهيم حين دعا ربه قائلاً: ﴿ . . . وَمِن ذُرِّيَيْنَا أُمَّةً لَكَ البَعرة البقرة ٢/ ١٢٨] من قبل القرآن في الكتب المتقدمة، وفي القرآن سماكم أيضاً المسلمين، وسماكم ليكون الرسول محمد على شاهداً عليكم يوم القيامة بتبليغه الرسالة إليكم، وتكونوا شهداء على الناس أن رسلهم قد بلغتهم رسالات ربهم، فواظبوا على الصلاة وإيتاء الزكاة وغيرهما من الطاعات، وثقوا بالله والتجئوا إليه وتوكلوا عليه، هو ناصركم ومتولي أموركم، فنعم الناصر والنصير للمؤمنين؛ إذ لا مثل له في الولاية والنصرة .



### سُؤُرُةُ المؤمنون

فضلها: روى الإمام أحمد وغيره: أن النبي ﷺ قال: «لقد أنزل على عشر آيات، من أقامهن ـ أي لم يخالف ما فيهن ـ دخل الجنة، ثم قرأ ﴿قَدْ أَفَلُحَ الْمُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ حتى ختم العشر».

١ ـ قد فاز المؤمنون بالنعيم الداتم. روى النسائي أن السيدة عائشة رضي الله عنها سئلت عن خُلُق رسول الله رُّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَقَهُ الْقُرآنِ، ثم قرأت ﴿فَدُّ أَفُّكُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ حتى وصلت إلى قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمَّ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ﴾ قالت: هكذا كان خلق رسول الله ﷺ. ٢ ـ الذين هم في صلاتهم خاضعون متواضعون متذللون لله مع خوف وسكون.

٣\_والذين هم منصرفون عن اللغو: وهو كل باطل وما لا خير فيه ولا فائدة من الكلام.

٤ ـ والذين هم لأجل تنمية الخير وتزكية النفوس فاعلون كل ما يحقق ذلك: وهو ما أمرهم الله تعالى به، وليس المراد بالزكاة هنا المال؛ لأنه لا يقال: فعل فلان المال، وإنما يقال: فعل الإحسان، وفعل الشر.

٥ ـ والذين هم يحافظون على فروجهم من الحرام، بالتعفف عنه وكف النفس عن اقترافه. والفرج: سوأ الرجل والمرأة.

٦ ـ إلا على زوجاتهم بعقد زواج مشروع، أو ما ملكت و المرابع من الإماء أو السراري حينما كان الرق شائعاً في الماضي، ومصدره الحرب واسترقاق الإمام للنساء معاملة بالمثل، فهم غير ملومين في الاستمتاع بهن، ففي الزواج يملك الزوج المتعة بالعقد، والإماء مملوكات الرقبة والمنفعة والمتعة .

٧ ـ فمن طلب غير ذلك من الزوجات والسراري، فهم المعتدون المجاوزون حدود الله تعالى.

٨ ـ والذين يرعون الأمانة والعهد ويحفظون ذلك، والأمانة: كل ما يؤتمن الإنسان عليه من التكاليف الشرعية أو الودائع المالية، والعهد: كل ما يلتزم الإنسان الوفاء به، من جهة الله كالصلاة، أو من جهة عباده كالمعاهدات.

٩ ـ والذين هم يحافظون على صلواتهم بإتمام أركانها وأدائها في أوقاتها .

١٠ \_ أولئك الجامعون لهذه الصفات هم وارثو الجنان.

١١ \_ الذين يرثون الفردوس: أعلى الجنة، هم مقيمون فيها على الدوام، لا يخرجون منها .

١٧ \_ ولقد خلقنا جنس الإنسان من خلاصة ماء، مستلة من التراب في الأصل.

١٣ \_ ثم جعلنا نسل الإنسان من طريق نطفة (مني) ملقاة في رحم المرأة لتستقر فيه .

١٤ ـ ثم خلقنا النطفة وصيّرناها قطعة دم جامد، ثم صيّرناها قطعة لحم صغيرة، ثم صيّرنا قطعة اللحم عظاماً، ثم كسونا العظام لحماً بأن أنبتنا على كل عظم لحماً بمقدار يناسبه، ثم أنشأناه بعد صيرورته جنيناً متكامل الخلقة خلقاً آخر بنفخ الروح فيه وولادته حياً، فتعاظم وتقدّس الله في قدرته وحكمته أحسن المقدِّرين الصانعين. والخلق يطلق على الإيجاد والتقدير، والمراد هنا الثاني.

١٥ \_ ثم إنكم أيها البشر بعد مراحل النشأة والحياة لميتون عند انقضاء الآجال.

١٦ \_ ثم إنكم تبعثون يوم القيامة للحساب والجزاء.

١٧ \_ ولقد خلقنا فوقكم سبع سموات، طُورق بعضها فوق بعض، وما كنا غافلين عن حفظ هذه السماوات من السقوط.



ا قَدْأَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُمْءَنِٱللَّغُوِمُعْرِضُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوةِ

فَنعِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَيْ ٱزْوَرِجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ﴿ ﴾

فَمَنِ ٱبْتَغَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَئِياكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُرْ

لِأُمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ

يُحَافِظُونَ ۞ أُوْلَيْهَكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ۞ ٱلَّذِينَ يَعرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن

سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ﴿ أَنَّا ثُمِّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمُّكِينِ ﴿ ثُلَّ ثُمَّ

خَاقَنَا ٱلنُّكُمْ فَهُ عَلَقَةً فَحُلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَكَةً فَحُلَقْنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظْمَافَكَسُوْنَاٱلْعِظْمَ لَحُمَاثُمُّ أَنشَأْنَهُ خَلُقًا

ءَاخَرَّ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ ٱحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ اللَّهِ مُرَّإِ لَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ

لَمَيِّتُونَ ۞ ثُمَّا إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَدَمَةِ تُبْعَثُونَ ۞ وَلَقَدْ

خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَنِفِلِينَ ﴿ اللَّهُ

14 - وأنزلنا من السحاب مطراً بمقدار معلوم يحقق الكفاية، ولا يحصل به الهلاك، فجعلناه مستقراً في الأرض، يَنْبع منها عيون وأنهار، وكما قدرنا على إنزاله، فنحن قادرون على تغويره في الأرض بحيث يتعذر إخراجه، فيحدث الموت عطشاً، والهلاك في المزروعات والمواشي بسبب الجفاف.

19 ـ فأوجدنا لكم بالماء بساتين من نخيل وأعناب، وهما أكثر فواكه العرب، لكم في هذه الجنّات فواكه كثيرة مختلفة الألوان والأنواع، ومن ثمارها تنتفعون أكلا وشرباً، رطباً ويابساً، صيفاً وشتاء، فالمراد من الأكل هنا: الانتفاع والارتزاق.

۲۰ ـ وأنشأنا بهذا الماء شجراً مباركاً، وهو شجر الزيتون الذي يخرج في طور سيناء (طور سينين) عند مناجاة موسى ربه، يخرج منه زيت الاستصباح، وزيت الأكل ليدهن به، وينتفع به إداماً للآكلين.

٢١ - وإن لكم في الإبل والبقر والغنم لعظة تعتبرون بها وتستدلون بها على القدرة الإلهية، نُسقيكم مما في بطونها لبناً طيباً، ولكم فيها منافع كثيرة في ظهورها وأصوافها وأوبارها وأشعارها وغير ذلك، ومنها تأكلون اللحوم والأسمان.

٢٢ ـ وعليها وعلى السفن تحملون في الأسفار

والتنقلات إكمالاً للنعمة، والركوب عادة يكون على الإبل دون باقي الأنعام من البقر والغنم، ولا مانع من عود الضمير على بعض مشتملات الكلام السابق.

٢٣ ـ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه الوثنيين، لدعوتهم إلى توحيد الله وعبادته، فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده، ولا تشركوا به شيئاً، ليس لكم إله يستحق العبادة غيره، أفلا تخافون عذابه؟

٢٤ فقال أشراف قومه الكفار لأتباعهم: ليس نوح إلا مثلكم من البشر العاديين، يريد بما يدعي من النبوة أن يكون له التفضل والسيادة عليكم حتى تكونوا أتباعاً له، ولو شاء الله إرسال رسول لهداية البشر لأرسل ملائكة، ما سمعنا بهذا الذي دعا إليه نوح من التوحيد، وكونه من البشر، في الأمم الماضية.

٧٠ ـما نوح إلا رجل به جنون مضطرب العقل والكلام، فانتظروه إلى زمن لعله يفيق من جنونه أو يموت.

٢٦ ـ قال نوح: يا رب انصرني على قومي بسبب تكذيبهم إياي، بأن تهلكهم.

٢٧ ـ فأوحينا إلى نوح: أن اصنع السفينة بحفظنا ورعايتنا، وإرشادنا وتعليمنا إياك، فإذا جاء أمرنا بنزول العذاب بهم وإهلاكهم، وفار نبع الماء من مكان خبز الخباز: وهو بيت النار الذي ينضج به الخبز، فأدخل في السفينة من كل نوع من أنواع الحيوان صنفين: ذكر وأنثى، ليستمر توالد الحيوان وتبقى الحياة في الأرض، وأدخل أيضاً أهل بيتك ومن آمن معك إلا من تقرر إهلاكه لكفره، أي سبق القضاء بهلاكه، ولا تشفع في الذين كفروا بترك إهلاكهم، إنهم مغرقون حتماً، لظلمهم بالإشراك والمعاصي.

وَأَنزُلْنَا مِن ٱلسّمَآءِ مَآء أَيقَدُرِ فَأَسَكُنَهُ فِ ٱلأَرْضِّ وَإِنَّا عَلَى دَهَابِ لِهِ عَلَيْتِ مِن نَعْيلِ وَأَعْنَبِ لَهِ عَلَيْ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْ وَصَبْعِ لِلْآ كُلُون وَنَ وَصَبْعِ لِلْآ كُلُون وَنَ وَصَبْعِ لِلْآ كُلُون وَنَ وَصَبْعِ لِلْآ كُلُون وَنَ وَاللّهُ مَا لَكُمُ فِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ كُمُ فِي اللّهُ عَلَيْ كُمُ وَمَا فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ كُمُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْ كُمُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَلَقَدُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ

 ۚ مِنْهُمُّ وَلَا تُخَطِبُنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَّا ۚ إِنَّهُم مُّغَرَقُونَ ﴿

٢٨ ـ فإذا اعتدلت بركوبك في السفينة وصعدت إليها أنت ومن معك، فقل: الحمد لله الذي خلَّصنا من شر القوم الكافرين.

٢٩ ـ وقل عند نزولك من السفينة: رب أنزلني إنزالاً مباركاً أو مكاناً فيه الخير والبركة، وأنت خير المنزلين المكرمين عبادك.

٣٠ إن في قصة نوح عليه السلام المذكورة لدلالات على كمال قدرة الله تعالى، وعبراً وعظات وإن كنا لمختبرين عبادنا ومنهم قوم نوح بالآيات وإرسال الرسل، أي نعاملهم معاملة المختبرين ليظهر المطيع من العاصي.

٣١ ـ ثم أوجدنا من بعد إهلاكهم قوماً آخرين، هم عاد قوم هود.

٣٢ فأرسلنا فيهم رسولاً من جنسهم، هو هود عليه السلام، قائلاً لهم: اعبدوا الله وحده، ما لكم من إله مستحق العبادة غيره، أفلا تخافون عقاب الله، فتتركوا عبادة غيره، والإشراك به، أفلا تتقون عقابه، فتؤمنوا.

٣٣ ـ وقال أشراف قومه ورؤساؤهم الذين كفروا بالله ورسوله، وكذبوا بالمصير إلى الآخرة وما فيها من ثواب وعقاب، ونعّمناهم ووسعنا عليهم وجعلناهم في ترف وسعة من الرزق وكثرة الأولاد في الحياة الدنيا، فَإِذَا ٱسۡتَوَيۡتَٱنَتَوۡمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلۡكِ فَقُل ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَجَّننَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ كُنَّ الْمُثَا وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعَدِهِمْ قَرْنًاءَ اخْرِينَ ﴿ إِنَّ فَأَرْسَلْنَا فِيمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلا تَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ الْوَقَالَ ٱلْمَلاُّ مُن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَّكَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءَ ٱلْأَخِرَةِ وَأَتْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَاهَنِذَآ إِلَّا بِشَرِّيِّ تُلُكُونِاً كُلُ مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ اللَّهُ وَلِينَ أَطَعْتُم يَشَرًا مِّثْلَكُمُ إِنَّاكُمْ إِذَا لَحَاسِرُون وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ٱلدُّنيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَانَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ

ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا وَمَا نَحْنُ لَهُ، بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَالْ رَبِّ ٱنصُرْفِ بِمَا كَذَّبُونِ ﴿ فَالْعَمَّا قَلِيلٍ لِّيُصْبِحُنَّ نَكِمِينَ ﴿ فَالْمُعْرِفِ الْمُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَآاً فَبُعْدَا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ يُكَ أَنْشَأَنَامِنُ بَعْدِهِمْ قُوُونًا ءَاخَرِينَ ﴾ الظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

حتى بطروا: ما هود هذا الذي يدعي النبوة إلا من جنسكم من البشر، يأكل من أكلكم، ويشرب من شربكم، ولو أرسل الله رسولاً لجعله ملكاً .

٣٤\_والله لئن أطعتم بشراً مثلكم فيما يأمركم به وينهاكم عنه، وتركتم عبادة آلهتكم، إنكم إذا أطعتموه لمغبونون في آرائكم، حيث أذللتم أنفسكم لأمثالكم.

٣٥ ــ أيعدكم هود أنكم إذا متم وأصبحتم تراباً وعظاماً نخرة لا لحم فيها أنكم مبعوثون من قبوركم أحياء؟!

٣٦\_بعداً بعداً ـ أي بعُد البعث بعد الموت ـ لما توعدون من الإخراج من القبور والبعث والحساب، والمراد إنكار البعث وأذى النفس فيما بعد مئات السنين. ولام ﴿لِمَا﴾ هي لام البيان، تبين مرجع الضمير وهو البعث.

٣٧ ـ لا حياة إلا حياة الدنيا التي نعيشها ، يموت بعضنا ويولد بعض آخر ، ولسنا نحن بمبعوثين بعد الموت .

٣٨\_ما هو إلا رجل اختلق على الله كذباً ، ولسنا بمصدِّقين له في رسالته وادعائه البعث بعد الموت.

٣٩ قال هود: رب انصرني عليهم بسبب تكذيبهم إياي.

• ٤ \_ قال الله : بعد زمان قليل ليصيرُنّ نادمين على كفرهم وتكذيبهم عندما يرون العذاب.

٤١ \_ فأخذتهم صيحة العذاب وهي صوت شديد مهلك، باستحقاقهم العقاب بكفرهم، وبالوجه الثابت عدلاً ، فصيّرناهم هلكي كغثاء السيل: وهو ما يحمله من الورق والعيدان اليابسة، فبعداً من الرحمة وهلاكاً للقوم الكافرين

٤٢ ـ ثم أوجدنا من بعد إهلاكهم أقواماً آخرين، وهم قوم صالح ولوط وشعيب وغيرهم.

٤٣ ما تتقدم كل أمة الأجل المقرر لهلاكها ،
 ولا تتأخر عنه .

٤٤ ـ ثم أرسلنا رسلنا، يتبع بعضهم بعضاً، كلما جاء رسول إلى أمته كذبوه ولم يصدقوه برسالته، فأتبعنا بعضهم بعضاً في الإهلاك، وجعلناهم أحاديث للعبرة: وهي ما يتحدث الناس به لغرابته، فبعداً عن رحمة الله وهلاكاً لقوم لا يصدقون برسالات الرسل.

20 ـ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بالمعجزات التسع المذكورة في [الأعراف ٧/ ١٣٣] وهي الجراد، والدم، والسنون، ونقص الثمرات، والطوفان، والقمل (حشرة تتلف الزرع) والضفادع، والطمس على الأموال، والطبع على القلوب، وأرسلناه أيضاً بحجة واضحة ملزمة للخصم على وحدانية الله، والسلطان: صفة للآيات.

٤٦ \_ أرسلناهما إلى فرعون وكبار قومه، فاستكبروا عن الإيمان، وكانوا قوماً مستعلين على الناس بالبغي والظلم.

 ٤٧ مقال فرعون وقومه: أنسلّم لبشرين مثلنا ما يقولان، وقومهما لنا مطيعون منقادون انقياد العبيد؟!

٤٨ ـ فكذبوا موسى وهارون، فكانوا بسبب تكذيبهم
 من المهلكين بالغرق في البحر.

٤٩ \_ ولقد آتينا موسى التوراة لعل بني إسرائيل يهتدون بها إلى الحق والشرائع والأحكام، ويعملون بها .

٥٠ \_ وجعلنا عيسي ابن مريم وأمه دليلاً على كمال

قدرتنا، وأنزلناهما في بقعة مرتفعة من الأرض، فيها أسباب الاستقرار من الزرع والثمار، وفيها ماء جارٍ ظاهر للعين.

 ١٥ ـ وقلنا: يا أيها الرسل، كلوا مما يستطاب ويستلذ من المباحات، واعملوا عملاً صالحاً موافقاً للشريعة من فرض ونفل، إني عليم بأعمالكم، لا يخفى علي منها شيء.

وإن هذه ملة الإسلام ملتكم ودينكم وشريعتكم، وهي دين واحد أيها المخاطبون، وهي شريعة توحيد الله، فانقوا الله
 وحده وخافوا عقابه، بأن تشركوا به غيره.

٥٣\_فقطُّع الأتباع دينهم قطعاً، وتفرِّقوا فرقاً مختلفة، وأصبحوا طوائف، كل جماعة معجبون، مسرورون بما لديهم من الدين .

٥٤ ـ فاتركهم في جهلهم وغفلتهم إلى وقت موتهم وعذابهم في النار.

وه \_ أيظنون أن ما نعطيهم في هذه الدنيا من الأموال والأولاد؟

٣٥ \_ نعجل لهم به تكريماً وتحقيقاً لخيرهم؟ لا نفعل ذلك، بل إنما نستدرجهم ليزدادوا إثماً، وهم لا يشعرون. والمعنى: أيحسبون أن الذي نمدهم به نسارع لهم به فيما فيه خيرهم وإكرامهم؟ الأمر عكس ذلك، فنحن لا نسارع لهم في خير، بل هم لا يشعرون بأنا نستدرجهم ليزيدوا في غيهم، فيزيد عذابهم.

٧٥ \_إن الذين هم من خشية عذاب ربهم شديدو الحذر، فلا يفعلون ما يغضبه تعالى.

٨٥ \_والذين هم يصدّقون بآيات ربهم المنزلة في القرآن المجيد، وبالآيات الكونية في الأنفس والسماوات والأرض.

٩٥ \_والذين هم بربهم لا يشركون معه شريكاً آخر ، شركاً جلياً ولا خفياً ، نص على ذلك بعد التصريح بالإيمان ؛ لأن الشرك قد يجتمع مع الإيمان بالله تعالى .

مَا تَسَيْقُ مِنَ أُمَّةً أَحَلُهَا وَمَا يَسْتَعْخُرُونَ (أَنَّ مُّمَ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا اللَّهُ مَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

بِعَاينتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (٥) وَالَّذِينَ هُوبِرِيِّهِمَ لَا يُشْرِكُونَ (١)

وَالَّذِينَ يُوْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِأَةُ أَنَهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَحِعُونَ الْ الْمُلْكِكُ الْمُلْكُونُ اللهُ وَلَا نُكِلَفُ الْمُلْكُونُ اللهُ وَلَا نُكِلَفُ الْمُلْكُونُ اللهُ وَلَا نُكِلَفُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا نُكِلَفُ اللهُ اللهُ

الرِّجُل، والنكوص: الرجوع بالظهر إلى الخلف.

77 مستكبرين بالبيت الحرام على المؤمنين، وهم كفار قريش الذين كانوا يفتخرون بأنهم أهل الحرم وخدّامه، سامرين وهم الذين يتسلون بالأحاديث ليلاً، متكلمين بساقط القول في شأن القرآن والنبي. والسامر: اسم جمع بمعنى سامرين، أي حال كونكم تفعلون هذه الأمور. والْهُجُر: الهذيان والفحش. قال سعيد بن جبير: كانت قريش تسمر حول البيت، ولا تطوف به، ويفتخرون به، فأنزل الله هذه الآية.

٦٨ \_ أفلم يتدبروا القرآن الدال على صدق النبي ﷺ ويتفكروا فيه ليعلموا أنه الحق من ربهم، أم (للانتقال من توبيخ إلى توبيخ إلى توبيخ آخر) جاءهم ما لا عهد به لآبائهم الأقدمين، من الرسول والكتاب؟!

٦٩ \_ أم لم يعرفوا رسولهم بالأمانة والصدق وحسن الخلق، فهم منكرون له، مكذبون بدعواه.

٧٠\_ أم يقولون: به جنون، مع أنهم علموا أنه أرجح الناس عقلاً، بل (لإبطال ما قبله وإثبات ما بعده) جاءهم بالدين القويم والقرآن العظيم، وأكثرهم للحق كارهون؛ لأنه يخالف أهواءهم وشهواتهم.

٧١ \_ ولو وافق الحق أهواءهم، وأيّد القرآن رغباتهم، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بخروجها عن نظامها المشاهد، بل أتيناهم بالقرآن الذي فيه مجدهم وشرفهم، فهم عن هذا الشرف والمفخرة معرضون عنه، مهملون له.

٧٧\_أم تطلب منهم أجراً على أداء الرسالة، فرزق ربك في الدنيا وثوابه في الآخرة خير وأبقى، والله أفضل من أعطى وأثاب.

٧٧ \_ وإنك أيها النبي لتدعو المشركين إلى دين قويم ومنهج سليم وهو دين الإسلام.

٧٤ \_ وإن الذين لا يصدّقون بالآخرة لمائلون منحرفون عن طريق الرشاد إلى طريق الضلال.

9. والذين يعطون ما أعطوا من الصدقات والزكوات، وقلوبهم خائفة ألا تقبل منهم؛ لأنهم راجعون إلى الله تعالى يوم القيامة، فيجازيهم على ما عملوا.

٦١ أولئك الموصوفون بما ذكر يبادرون إلى الخيرات، ويرغبون في الطاعات أشد الرغبة، وهم يسبقون غيرهم إلى فعلها، ولأجلها يسبقون إلى الجنة.

٩٢ ـ ولا نكلف نفساً شيئاً من الطاعات إلا بمقدار طاقتها دون مشقة ولا حرج، فتجوز مثلاً الصلاة للمريض قاعداً أو إيماء، وللمسافر والمريض الفطر في رمضان، ولدينا صحيفة أعمال الخلق، يظهر فيها الحق الواقع، والعمل يوم القيامة، وهم لا يظلمون بنقص ثواب أو بزيادة عقاب.

٦٣ ـ بل قلوب الكفار في غفلة عن هذا الكتاب الذي ينطق بالحق: وهو صحيفة الأعمال أو القرآن، ولهم أعمال سيئة سوى ما هم عليه من الكفر، هم عاملون بها، معتادون فعلها، فيُعذَّبون عليها.

٦٤ \_ حتى إذا أخذنا بعذاب الآخرة المتنعمين منهم، وهم الأغنياء والرؤساء، إذا هم يصرخون ويضجّون مستغيثين.

70 فيقال لهم: لا تصرخوا ولا تستغيثوا يوم نزول العذاب، إنكم من عذابنا لا تنقذون ولا تمنعون منا.

٦٦ قد كانت آياتي من القرآن تقرأ عليكم، لتتأملوا فيها وتؤمنوا بها، فكنتم تعرضون عن سماعها إعراضاً شديداً شنيعاً. والأعقاب جمع عَقِب: وهو مؤخر قدم

، وَلُوْرَحِمْنَكُهُمْ وَكُشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَنِهِمْ

يَعْمَهُونَ (١٠٠٠) وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ

وَمَايَتَضَرَّعُونَ (إِنَّ) حَتَّىَ إِذَافَتَحْنَاعَلَيْمِ مِابًاذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ

إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ۚ كُنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَئِي أَنْشَأَ لَكُو ُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَ

وَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ ۞ وَهُوَٱلَّذِي ذَرَّأَكُرُ فِيٱلْأَرْضِ

وَ إِلَيْهِ تَحْشُرُونَ ﴿ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي يُعِي - وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ

ٱلْيَيْلِ وَالنَّهَ ازَّ أَفَلَا تَعْقِلُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ٱلْأَوَّلُونِ ﴿ لَهُ ۚ قَالُوٓاْ أَءِ ذَامِتْ نَاوَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَمَّا أَءِ ثَا

لَمَبْعُوثُونَ ﴿ لَأَنِّكُ لَقَدُوعِدْنَا نَعْنُ وَءَابَ آؤُنَا هَلَذَامِن قَبْلُ إِنْ هَلَنَّا

إِلَّا أَسْنَطِيرُ ٱلْأُوَّالِينَ ﴿ ثُنَّ قُلْلِمِنَ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ كَإِن

كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ لَهُ السَّيقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ

﴿ فَلْ مَن رَّبُّ السَّمَ وَتِ السَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْحَرْشِ ٱلْعَظِيمِ

(٨) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَ لَا تَتَّقُونَ ﴿ لَا كُنَّ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ -

مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَيْجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن

كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّ كَا سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ اللَّهُ

130

٧٠ ولو رحمنا هؤلاء المشركين المنحرفين،
 وكشفنا ما حل بهم من قحط وجدب وجوع، لتمادوا
 في ضلالتهم وكفرهم، يترددون ويتخبطون.

٧٦ ولقد عذبناهم بالجوع الذي أصابهم في سنوات القحط أو بالقتل في بدر، فما خضعوا ولا تذللوا لربهم ولا أطاعوه، بل تمردوا، ولا يرغبون إلى الله بالدعاء ولا يخشعون له في الشدائد. قال ابن عباس: جاء أبو سفيان إلى النبي فق فقال: يا محمد، أنشدك بالله والرحم، قد أكلنا العِلْهز، يعني الوبر والدم، فأنزل الله هذه الآية.

٧٧ ـ حتى إذ جاءهم نوع من لعذ ب الشديد في الدنيا أو يوم القيامة، إذا هم متحيرون لا يدرون ما يصنعون، يائسون من كل خير.

٧٨ والله الذي أوجد لكم السمع لتسمعوا المواعظ، والأبصار لتشاهدوا ما يدل على وحدانية الله من الآيات الكونية وتعتبروا، والقلوب والعقول لتتفكروا بها، ولكن لا تشكرون الله ألبتة على هذه النعم.

٧٩ ـ والله هـ و الـ ذي خـ لـ قـ كــم ووزَّ عـ كــم فـي الأرض، وإليه تجمعون يوم القيامة بعد التفرق.

٨٠ ـ والله هو الذي يتفرد بالإحياء والإماتة، لل كُنتُوْتَعَكُونَ (مُنْ) سَا ويستقل بتعاقب الليل والنهار، واختلافهما في المستعلقة

الظلمة والإضاءة، وفي الزيادة والنقص، أفلا تدركون صنع الله وتتفكرون في قدرته؟!

٨١ ـ بل قال المشركون في مكة مثلما قال آباؤهم ومن تبعهم من قبل لمن سبقك من الرسل.

٨٢\_قالوا: أئذا متنا وصرنا ترابأ وعظاماً بالية، أئنا لمبعوثون يوم القيامة من القبور أحياء؟!

٨٣\_لقد وُعدنا هذا البعث نحن وآباؤنا ، من قبلِ وعدِ محمد به ، ما هذا إلا أكاذيب المتقدمين وخرافاتهم التي تداولوها .

٨٤ ـ قل أيها النبي لأهل مكة وأمثالهم: لمن الأرض ومن فيها من المخلوقات، إن كنتم على شيء من العلم، فأخبروني عنه؟

٨٥ ـ سيقولون حتماً : هي لله، قل: أفلا تتذكرون وتتعظون؟ فتعلموا أن القادر على خلق الكون قادر على لبعث.

٨٦ \_قل لهم أيضاً: من رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، الذي هو أعظم من ذلك؟

٨٧ ـ سيقولون حتماً: السماوات كلها لله وهو ربها، قل لهم: أفلا تحذرون عقاب الله على شرككم؟

٨٨ ـ قل لهم كذلك: من بيده ملك كل شيء، وهو يغيث غيره إذا شاء، ولا يغاث ولا يُمنع أحد من عذاب الله ولا يستطيع أحد نصره؟ إن كنتم على شيء من العلم فأخبروني به.

٨٩ ـ سيقولون: كل ذلك لله وحده، قل لهم: فكيف تُخدعون عن الحق كأنكم مسحورون، فتصرفون عن الرشد وطاعة الله وتوحيده؟!

بَلْ أَنْيَنَهُم بِالْحَقِ وَ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ مَا أَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهْ إِذَا لَذَهَبُ كُلُّ إِلَيْهِ بِمَا خَلَقَ وَلِعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُ اللَّهِ عَمَّا يَشْرِكُونَ ﴿ إِنَّا عَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

 ٩٠ ـ بل جئنا هؤلاء المشركين بالقول الحق الثابت الذي لا شك ولا باطل فيه، للدلالة على وحدانيتنا، وإنهم لكاذبون فيما ينسبونه إلى الله من الشريك.

91 ـ لم يتخذ الله ولداً ولا شريكاً لتنزهه وتقدسه عن ذلك، ولم يكن معه إله يشاركه في الألوهية والملك، ولو كان مع الله آلهة، لانفرد كل إله بما خلق واستقل به، وغلب القوي الضعيف وقهره ليوسع ملكه، كما يفعل ملوك الدنيا، تنزه الله عما يصفونه به ويكذبون من الولد والشريك، لقيام الدليل السابق على فساده.

97 ـ الله تعالى عالم كامل العلم بكل ما غاب عن الخلق وما يشاهدونه، فتعاظم الله عن أن يكون له شريك معه من أي مخلوق جماد أو غيره.

97 ـ قل أَيها النبي: إن كان لا بدّ من أن تريني ما يوعدون به من العذاب في الدنيا والآخرة، والجواب في الآية التالية.

98 - رب، فلا تجعلني هالكاً مع القوم الظالمين، وأبعدني عنهم.

٩٥ ـ وإننا لقادرون على أن نريك أيها النبي ما
 نعدهم به من العذاب، فلا تضجر لتكذيبهم.

٩٦ - ادفع بالخصلة المفضلة الحسنة وهي الصفح والعفو سيئتهم وأذاهم إياك، وصدّهم عن دينك،

نحن أعلم منك أيها الرسول بما يصفونك به من الأوصاف الكاذبة، وسنجازيهم عليه.

٩٧ ـ وقل أيها النبي عند المحنة أو الشدة: رب أعتصم وأستجير بك من نزعات الشياطين ووساوسهم الشريرة.
 ٩٨ ـ وأستجير بك وألجأ إليك يا رب من حضورهم في أموري؛ لأنهم لا يحضرون إلا للوسواس والإغراء بالشر، والإبعاد عن الخير.

٩٩ حتى إذا جاء أحدَ المشركين الموتُ قال: يا رب رُدّوني إلى الدنيا؛ لما يرى من المخاوف وسكرات الموت. وجمع ضمير (ارجعوني) فلم يقل: (ارجعني) إشارة لتكرار هذه الكلمة من شدة الفزع، أو لتعظيم الله تعالى.

. ١٠٠ ـ لعلي أعمل صالحاً بتوحيد الله والقيام بالأعمال الصالحة فيما ضيعت، لا رجوع، إن قوله: رب ارجعون لا فائدة فيه، ولو رُدّ لعاد لما نهي عنه، ومن أمام كل ميت حاجزٌ مانع من الرجعة إلى الدنيا إلى يوم القيامة.

١٠١ فإذا نفخ في الصور ( القرن أو البوق الذي ينفخ فيه) النفخة الثانية لقيام الساعة، فلا تفيدهم الأنساب شيئاً لاهتمام كل أحد بنفسه، ولا يسأل بعضهم بعضاً لانشغاله بنفسه ولشدة الفزع.

١٠٢ ـ فمن ثقلت موزوناته بالحسنات من عقائد وأعمال، فأولئك هم الفاتزون بالجنة والنجاة.

١٠٣ ــومن خفت موزوناته بالسيئات، فأولئك الذين ضيعوا أنفسهم ولم ينفعوها، وهم ماكثون في جهنم أبداً.

١٠٤ ـ تحرق وجوههم النار، وهم فيها عابسون مشوهو الوجوه، كشرت شفاههم عن الأسنان.

١٠٥ ـ ألم تكن آياتي من القرآن تقرأ عليكم في
 الدنيا ، فكنتم تكذبون بها ، وهو تأنيب شديد.

1.٦ قال الأشقياء: ربنا غلبت علينا شقاوتنا، أي سوء العاقبة، وهي ضدّ السعادة، والمراد: غلبت علينا لذاتنا وأهواؤنا، وكنا قوماً تائهين عن الحق والهدى.

١٠٧ ـ ربنا أخرجنا من النار، فإن عُدْنا إلى الكفر، فإنا ظالمون لأنفسنا.

١٠٨ ـ قال الله تعالى: ابتعدوا تباعد سخط وذلة وهوان، ولا تتكلموا في رفع العذاب عنكم.

1.9 \_ إنه كان جماعة من عبادي، وهم المؤمنون يقولون: ربنا آمنا بك وبرسلك، فاغفر لنا ذنوبنا، وأنت أرحم الحماء.

11. واتخذتموهم مهزوءاً بهم أو موضع هزء وسخرية، حتى نسيتم ذكر الله، لانشغالكم بالاستهزاء، وكنتم تضحكون استهزاءً بهم في الدنيا، وهم بلال وصهيب وعمار وسلمان.

ا ١١١ ـ إني جازيتهم اليوم على صبرهم على أذاكم، بالفوز في الدرجات العليا في الجنة.

١١٢ ـ قال الله للكفار: كم لبثتم أحياء في

الدنيا وأمواتاً في القبور، وكم كانت مدة إقامتكم في دنياكم؟

١١٣ \_ قالوا في الجواب: مكثنا يوماً أو بعض يوم، فاسأل الملائكة الذين يعدون ويحصون أعمار الناس،
 أو اسأل المتمكنين من تذكر العدد، ينبؤوك بصدق ما قلنا.

١١٤ قال الله تعالى: ما لبثتم في الأرض إلا لبثا قليلاً ، لو أنكم علمتم مدة مكثكم بالنسبة إلى مكثكم في النار.

١١٥ \_ أفظننتم أنما خلقناكم لعباً من غير فائدة ولا حكمة: وهي امتحان الناس وجزاؤهم يوم القيامة،وأنكم لا ترجعون إلينا بالبعث ثم بالحساب والجزاء.

١١٦ \_ فتنزَّه الله تعالى عن العبث وغيره مما لا يليق به من الولد والشريك، صاحب الملك المطلق، الثابت الذي لا يزول، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، أي الحسن المشرَّف.

١١٧ ـ ومن يعبد مع الله إلها أخر، لا حجة واضحة ولا دليل واضحاً له عليه، فإنما جزاؤه عند ربه يوم القيامة، إنه لا يظفر الكافرون بشيء من السعادة.

١١٨ \_ وقل أيها النبي: رب اغفر لي وللمؤمنين، وارحم عبادك المؤمنين رحمة واسعة، تشمل المحسنين والمسيئين، وأنت أرحم وأفضل الرحماء.

أَلَمْ تَكُنْ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُهُ بِهَا تُكَذِبُونَ ﴿ قَالُوا الْمَنْ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللّ

#### ٤

فضلها: ذكر مجاهد أن رسول الله على قال: «علّموا رجالكم سورة المائدة، وعلّموا نساءكم سورة النور» وكتب عمر رضي الله عنه لبعض ولاته: أن تعلّموا سورة النساء والأحزاب والنور.

ا ـ هذه سورة (طاتفة من آيات القرآن لها مبدأ ومختم)
 أعطيناها الرسول، وأنزلنا فيها آيات واضحات ـ وتكرير
 أَزَلْنَا ﴾ لمزيد العناية بإنزال هذه السورة، لعلكم تتعظون،
 فتعملوا بما فيها .

Y ـ الزانية والزاني البِكْران غير المتزوجين، اضربوا بالسوط أيها الحكام كل واحد منهما مئة جلدة عقاباً على معصيتهما، وثبت في السنة أيضاً زيادة على الجلد تغريب عام، وأما المحصن الحر فعقوبته الرجم بالسنة الصحيحة المتواترة، ولا تأخذكم بالزانية والزاني أدنى رحمة ورقة، في حكم الله، إن كنتم تصدقون بالله وحده وبالبعث الذي فيه الجزاء، وليحضر إقامة الحد جماعة من المؤمنين، وأقلهم هنا ثلاثة ؛ لأن التشهير يحقق الزجر والردع والعظة. وهذا حدّ الزني.

" والشأن الغالب أن الزناة لا تقبلهم العفيفات أزواجاً، وإنما القبول من الزانيات، فلكل أمثاله، وهذا للزجر والتنفير من فاحشة الزني، فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وعطف المشركة والمشرك لمزيد التنفير - وحُرِّم نكاح الزواني والمشركات على المؤمنين المتقين؛ لما فيه من التشبه

بالفساق، والمراد بالتحريم: التنزه والتعفف مبالغة في التنفير. نزلت الآية في شأن مُرْثَد الغنوي حينما أراد أن يتزوج صديقة له في مكة يقال لها: عَناق. وحكم الحرمة مخصوص بسبب الآية، أو منسوخ بقوله تعالى: ﴿وَاَنكِكُواْ ٱلْأَبْكَىٰ مِنكُرٌ ﴾ [النور ٢٤/ ٣٢].

٤ ـ والذين يقذفون بالزنى النساء العفيفات، المؤمنات، وخصهن بالذكر؛ لأن قذفهن أشنع، ثم لم يثبتوا جريمة الزنى بأربعة شهود، فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ما لم يتوبوا ـ في رأي الجمهور، وعند أبي حنيفة: إلى آخر العمر ـ وأينك هم الخارجون عن طاعة الله.

٥ \_إلا الذين تابوا من بعد القذف، وأصلحوا أعمالهم بالتدارك، فإن الله غفور لذنوبهم، رحيم بهم. وهذا حدّ القذف.

٦ ـ والذين يَقْنفون زوجاتهم بتهمة الزنى، وليس لهم شهود على التهمة إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم لرفع حدّ القذف عنه: أن يشهد (يحلف بالله) أربع مرات من الأيمان، إنه لمن الصادقين فيما رمى به زوجته من الزنى. نزلت حينما قذف هلال بن أمية امرأته بشريك بن سُحْماء. وفي رواية: نزلت بشأن عويمر العجلاني حينما قذف امرأته برجل وجده معها، وهذا هو الصحيح. وهذا حكم اللعان.

٧ ـ ثم يشهد في الشهادة الخامسة: أن لعنة الله تحل عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزني.

٨ ـ ويدفع عذاب حدالزني عن الزوجة وهو الرجم: أن تحلف أربع مرات بالله: إن الزوج لمن الكاذبين فيما رماها به من الزني .

٩ ـ والشّهادة الخامسة: أن غضب الله يحل عليها إن كان زوجها من الصادقين فيما رماها به من الزنى. ثم يفرّق الحاكم بينهما،
 وتكون الفرقة أبدية. وتخصيص الغضب بالمرأة للتغليظ عليها، لكون الإغراء بالزنى هو الغالب من جهتها، ولأن النساء يُكثرن اللهن في العادة.

 ١٠ ـ ولولا فضل الله موجود عليكم أيها الناس، ورحمته بالستر عليكم، لعاجلكم بالعقوبة، ولأنه أيضاً كثير القبول لتوبة عباده، حكيم فيما يشرع لعباده من اللعان بين الزوجين.

#### بِسْ ﴿ لِللَّهِ ٱلرَّحْمُ الرَّحِيمِ

سُورة أَنزَلْنَهَاوَفَرَضْنَهَاوَأَنزَلْنَافِهَا آءَايَن بِيَنْتِ لَعَلَكُمُ تَذَكُرُونَ الْمَازَفَة جَلَدَة وَلا تَأْخُذُكُم بِمَارَأَفَة جَلَدَة وَلا تَأْخُذُكُم بِمَارَأَفَة فَي دِينِ اللّه إِن كُنتُمْ تَوْمِنُونَ بِاللّه وَالْيُومِ اللّاخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِفَة مِن الْمُوْمِنِينَ (أَنَّ اللّه وَالْيُومِ اللّاخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِفَة مِن الْمُوْمِنِينَ (أَنَّ اللّه وَالْيُومِ اللّا وَانِية اللّه عَلَى عَدَابَهُمَا طَآبِفَة وَالزَانِية لاينكِحُهَا إِلّازَانِ الْوَمُشْرِكُ وَحُرِّمَ وَلِلْكَ عَلَى مُشْرِكَة وَالزَانِية لاينكِحُهَا إِلّازَانِ الْوَمُشْرِكُ وَحُرِّمَ وَلِلْكَ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهُدَةً وَلا تَقْبَلُوالْهُمْ شَهْدَة اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

11 وهذه قصة الإفك [في 18 آية]، إن الذين جاؤوا بالإفك: أبلغ الكذب المتعمد وأسوأ الافتراء على السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بقذفها: هُمْ جماعةٌ منكم، وهم عبد الله بن أُبيّ، وزيد بن رفاعة، وحسان بن ثابت، ومِسْطح بن أثاثة، وحَمْنة بنت جحش، ومن ساعدهم، لا تظنوه شراً لكم أيها المؤمنون، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم جزاء ما اكتسب من السوء، والذي تولى معظمه منهم وهو ابن أبي زعيم المنافقين له عذاب عظيم في الآخرة. نزلت في اتهام عائشة بالفاحشة في غزوة بني المصطلق، حين أضاعت عقدها، فرجعت تبحث عنه، وتأخرت عن الحيش الذي رحل، دون علم بتخلفها عن الركب.

۱۲ معلا حين سمعتموه، ظن المؤمنون والمؤمنات ببعضهم خيراً، وقالوا: هذا كذب ظاهر.

١٣ ـ هلا جاء الخائضون بالإفك بأربعة شهود يشهدون على ما قالوا، فإذ لم يأتوا بالشهود فأولئك في حكم الله هم الكاذبون.

14 ـ ولولا فضل الله موجود عليكم في الدنيا بعدم تعجيل العقاب، ورحمته بكم في الآخرة بالعفو، لمسكم أيها العصبة فيما خضتم فيه باتهام أم المؤمنين عذاب عظيم.

17 ـ وهلا حين سمعتموه قلتم: ما ينبغي لنا ولا يصح، ولا يمكن أن نتكلم بهذا الحديث، تنزيها لله وتعجباً ممن يقول ذلك، أي نستبعد هذا القول، وهذا عتاب لجميع الخائضين، هذا القول كذب مختلق يبهت السامع، لعدم علمه به. والبهتان: أن يقال في الإنسان ما ليس فيه. وكلمة (سبحان الله) تأتي بها العرب عند التعجب من شيء غريب، بعيد عن العقول.

١٧ \_ يأمركم الله بالامتثال، وينهاكم بشدة أن تعودوا لمثل هذا القول، ما دمتم أحياء مكلفين، إن كنتم حقاً من أهل الإيمان.

١٨ ـ ويوضح الله تعالى لكم الآيات التشريعية والآداب العالية لتعملوا بها، والله عليم بأحوالكم، حكيم في تدبيره. ١٩ ـ إن العُصْبة الذين يريدون إشاعة الفاحشة (الزنا) وانتشارها، وترويج الأخبار الكاذبة، بين المؤمنين أهل العفة، لهم عذاب أليم في الدنيا بإقامة الحد عليهم، وفي الآخرة بعذاب النار، والله يعلم ما في الضمائر والظواهر، وأنتم أيها العُصْبة لا تعلمون بها.

٢٠ ولولا فضل الله موجود عليكم في الدنيا ورحمته بكم في الآخرة، وأن الله رؤوف بخلقه، لعاجلكم العقوبة.
 كرر ذلك لبيان المنة بترك تعجيل العقاب. والرؤوف: المزيل لأسباب البلاء، والرحيم: الذي يجزل الإحسان.

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُ ويَا لَإِ فَكِ عُصَبَةً مِن كُوْ لا تَعَسَبُوهُ شَرَّا لَكُمْ بَلْ هُوَ فَيْ لَا لَا يَكُرُ مُوهُ شَرَّا الْإِثْ وَ الَّذِي تَوَكَّ كَرُرهُ مِنْ هُمْ لَهُ مُ عَلِيهُم مَّا اكتسب مِن الْإِثْ وَ الَّذِي تَوَكَّ كَرُرهُ مِنْ هُمْ لَهُ مُعَلِيهُمْ لَا الْمُوْمِنُونَ لَكُمْ مِن الْإِثْ مُومُ فَلْ الْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِ مُن الْإِثْ الْمُومِنُونَ وَالْمُومِ مَن الْإِنْ الْمُومِنُونَ الْمُومِ مَن الْإِنْ اللَّهُ مَلِينٌ اللَّا اللَّهِ عَلَيْهُ وَرَحْمَتُهُ عَلَيْهُ وَرَحْمَتُهُ عِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَحْمَتُهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَحْمَتُهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَضْمَتُ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَي وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَرَحْمَتُهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَضْمَتُ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَي وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْلَاهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَالِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ

عَنَّا يَّهُا الَّذِينَ اَمَنُواْ لَا تَتَّ عُواْ خُطُوَتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّعَ خُطُورَ الشَّيْطِ الْفَصْلُ خُطُورَ الشَّيْطِ الْفَيْسُ الْفَالَانِ فَإِنَّهُ الْمَاكُرُ وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَتُ مُازَى مِنكُرُ مِن أَحَدٍ أَبداً وَلَكِكَ اللَّهُ يُرَيِّ مَن اللَّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَتُ مُازَى مِنكُرُ مِن أَحَدٍ أَبداً وَلَكِكَ اللَّهُ يُرَيِّ وَلَا يَأْتِلِ الْوَلُوا الْفَضْلِ مِنكُرُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْمَ عَلِيهُ وَالْمَسَادِ كِينَ وَالْمُهاجِدِين فِي وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي الْفَرْيَى وَالْمَسَادِ كِينَ وَالْمُهاجِدِين وَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

۱۲- يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا طرق الشيطان التي يوسوس باتباعها، كإشاعة الفاحشة، ومن يتبع طرق الشيطان، فإن الشيطان يأمر بما عظم قبحه من الذنوب (الفحشاء) وبما ينكره الشرع (المنكر) ومتبعه مطيع له مقتد به، ولو لا فضل الله موجود عليكم ورحمته بكم، بالتوفيق إلى التوبة الماحية للذنوب، ما طهر من دنس الذنوب أحداً، ولكن الله يطهر من الذنب من يشاء بقبول توبته، والله سميع لمقالتهم، عليم بنياتهم وبجميع المعلومات.

77 - ولا يحلف أولو الفضل والإحسان، والغنى والثراء على ألا يؤتوا المال ذوي القرابة والمساكين والمهاجرين في سبيل إرضاء الله، وليعفوا بمحو الذنب، وليصفحوا عن إساءتهم بالإغضاء عنها، ألا تريدون أن يغفر الله لكم على العفو والصفح عن المسيئين، والله واسع المغفرة لذنوب الطائعين، شامل الرحمة لعباده المؤمنين، مع كمال قدرته، فتخلقوا بأخلاقه.

٢٣ - إن الذين يقذفون بالزنى العفيفات، البعيدات عن المعاصي والفواحش، السليمات الصدور، المؤمنات بالله ورسوله، طُردوا من رحمة الله في الآخرة، وعُذّبوا في الدنيا بحد القذف، ولهم عذاب عظيم يوم القيامة إن لم يتوبوا. وهذا هو

الجزاء الأخروي للقاذفين، وهذه صفات السيدة عائشة رضي الله عنها. نزلت هذه الآية في نساء النبي ﷺ خاصة.

٢٤ ـ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما عملوا في الدنيا من خطايا وذنوب، بأن ينطق الله هذه
 الأعضاء بالشهادة عليهم، بخلق آلة نطق فيها.

 ٢٥ ـ يوم القيامة يعطيهم الله جزاءهم الثابت الذي يستحقونه، وعندها يعلمون أن الله هو الإله الحق الثابت بذاته، الظاهر الألوهية، لا يشاركه في ذلك غيره.

٢٦ ـ النساء الخبيثات للرجال الخبيثين، والرجال الخبيثون للنساء الخبيثات، لا يصلح كل منهم لغير ذلك ويختص بأمثاله، والطيبات الطاهرات من النساء للطيبات الطاهرين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء، فكل جنس يليق بجنسه، والرسول ﷺ أطيب الناس، ونساؤه أطيب النساء، أولئك الطيبون والطيبات مبرؤون مما يقول أهل الخبث والإفك في حقهم من الافتراء، لهم مغفرة (ستر) من ربهم لذنوبهم، ورزق الجنة.

٢٧ ـ يا أيها المؤمنون لا تدخلوا مساكن غير مساكنكم، حتى تستأذنوا بالدخول، وتسلموا على أهلها بأن يقول الواحد: السلام عليكم أأدخل؟ ذلكم الاستئذان أفضل لكم من الدخول بغير إذن، لعلكم تتعظون، فتعملوا بما أمرتم به. نزلت في امرأة أنصارية، قالت: يا رسول الله، إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد، وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي، وأنا على تلك الحال، فكيف أصنع؟ فنزلت الآية.

۲۸ فإن لم تجدوا في البيوت أحداً يأذن لكم بالدخول، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم بدخولها، وإن قبل لكم من أهل البيت: ارجعوا، فارجعوا، ولا تكرروا الاستئذان، والرجوع هو خير وأطهر لكم للبعد عن الريبة، والله عليم بأعمالكم، وستجازون عليها.

79 ـ ليس عليكم إثم أن تدخلوا بيوتاً ليست مسكونة كالفنادق والمساجد والحوانيت، فيها حق تمتع وانتفاع كرؤية سلعة وجلوس لمعاملة، والله يعلم ما تظهرون وما تخفون في صدوركم، من قصد صلاح أو سوء. وفيه وعيد لمن أخل بهذه الآداب. لما نزلت آية الاستئذان في البيوت، قال أبو بكر: يا رسول الله، فكيف بتجار قريش الذين يختلفون بين مكة والمدينة والشام، ولهم بيوت معلومة على الطريق، فكيف يستأذنون ويسلمون، وليس فيها سكان؟ فنزلت الآية.

وسره بحيث تمتنع الرؤية، من أجل سدّ الذرائع إلى الوّحَالِ أَوْلِخُونِهِنَّ أَوْبِيَ إِخُونِهِنَّ أَوْبِيَ أَوْبِي أَوْلِيهِ لَا يحل البصره بحيث تمتنع الرؤية، من أجل سدّ الذرائع إلى الرّحَالِ أَوْالطّفُلِ الَّذِينَ لَمْ يَظُهُرُواْ عَلَى عَوْرَ الله النفس من التورط في الحرام، الرّحَالِ أَوْالطّفُلِ الَّذِينَ لَمْ يَظُهُرُواْ عَلَى عَوْرَ الله خبير بما يصنعون من الغض والحفظ، وهذا إلى الله خبير بما يصنعون من الغض والحفظ، وهذا إلى الله حبير بما يصنعون من الغض والحفظ، وهذا الله عَدْمُ الله عَلَيْمُ تُقْلِحُ طُوقات المدينة، فتبادل النظر مع امرأة، واستمر على المُحدِينَ فقال له: هذا عقوبة ذبك، وأنزل الله هذه الآية.

وَانِ اللّهُ وَعِدُواْ فِيهَا آَكُدُا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيمٌ مَسْكُونَةٍ عَلِيمٌ وَاللّهُ يُعْلَمُ وَاللّهُ يَعْمَلُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ وَاللّهُ يَعْمَلُونَ وَاللّهُ يَعْمَلُواْ فَرُوجَهُ مَ عَلَيْ اللّهُ وَبِيمُ اللّهُ وَيَعْفَظُواْ فَرُوجَهُ مَ عَلَيْ اللّهُ وَيمُ فَظُواْ فَرُوجَهُ مَ عَلَيْ اللّهُ وَيمُ فَظُواْ فَرُوجَهُ مَ وَيَعْفَظُواْ فَرُوجَهُ مَ وَيَعْفَظُواْ فَرُوجَهُ مَ وَيَعْفَظُواْ فَرُوجَهُ مَ وَيَعْفَظُواْ فَرُوجَهُ مَا اللّهُ وَيمُ فَظُواْ وَوَكُلُهُ مَا اللّهُ وَيمُ فَظُواْ فَرُوجَهُ وَاللّهُ وَيمُ وَلِيمُ اللّهُ وَيمُ فَطَنَا وَلَا يَعْمُونِ وَلَيْ اللّهُ وَيمُ وَلَا اللّهُ وَيمُ اللّهُ وَيمُ فَظُنَ وَرُوجَهُنَ وَلَا اللّهُ وَيمُ وَلَا اللّهُ وَيمُ فَظُنَ وَلَا اللّهُ وَيمُ وَلَا اللّهُ وَيمُ وَلَا اللّهُ وَيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلَا اللّهُ وَيمُونَ وَلَا اللّهُ وَيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلَا اللّهُ وَيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلَا اللّهُ وَيمُ وَلَيْ اللّهُ وَيمُونَ وَلَا اللّهُ وَيمُ وَلَا اللّهُ وَيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلَا اللّهُ وَيمُ وَلِيمُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا ال

٣٦ وقل أيها النبي أيضاً للمؤمنات: اكففن أبصاركن واحفظن فروجكن عن الحرام، والآيتان تدلان على تحريم النظر، ولا يبدين مواضع الزينة من الحلية وغيرها، كالثياب والأصباغ، إلا ما ظهر منها عادة وهو الثياب الظاهرة والوجه والكفان، وهو ما في إخفائه مشقة وجرت العادة بظهوره كالخاتم والكحل والخضاب، أما السوار والخلخال والقلادة والإكليل: وهو ما يوضع على شعر الرأس، فيحرم إظهاره. وليسترن الرؤوس والأعناق وأعالي الصدور بالخمار: وهو ما تغطي به المرأة رأسها، والجيب: فتحة في أعلى الثوب يبدو منه بعض الصدر، وهذا يدل على وجوب تغطية الرأس والصدر، ولا يظهرن زينتهن الباطنة كالتي في الشعر أو على الصدر إلا لأزواجهن، أو آبائهن، أو آباء الأمهات مؤات مهما علوا، وكذلك أولاد الأبناء وأولاد البنات مهما نزلوا -أو آباء الأزواج وآباء الآباء وآباء الأمهات مهما علوا، وكذلك أبناء الأزواج وإن نزلوا، وأبناء الإخوة والأخوات، والعم والخال من المحارم، والرضاع كالنسب، أو النساء التابعات لهن بالخدمة أو الصحبة، المسلمات، وأما الكافرات فهن كالأجانب عند أكثر العلماء، وأجاز الحنابلة نظر الكافرة للمسلمة فيما عدا ما بين السرة والركبة؛ أو الإماء، أو الخدم الذين لا حاجة لهن النساء والبن غيرها لصغرهم، والطفل: يطلق على الواحد والمتعدد، ولا تضرب النساء بأرجلهن إذا مشين ليسمع صوت في النساء وبين غيرها لصغرهم، والطفل: يطلق على الواحد والمتعدد، ولا تضرب النساء بأرجلهن إذا مشين ليسمع صوت الخلخال في أرجلهن. وفرض عليكم أن تتوبوا جميعاً أيها المؤمنون مما وقع لكم من النظر الممنوع، لتفوزوا بسعادة الخلوس، نزلت في أسماء بنت مَرِّ ثلا التي استقبحت دخول النساء عليها غير متأزرات، وتبدو صدورهن وذوائبهن.

لحويطب بن عبد العُزّى، سأله عبده أن يكاتبه، فأبي عليه.

٣٧ وزوِّجوا من لا زوج له من أحرار الرجال والنساء، ما داموا قادرين على المهر والنفقة، وزوِّجوا أيضاً العبيد والإماء أهل التقوى والصلاح، أي الإيمان والقدرة على أداء الحقوق، إن يكن الرجال والنساء فقراء، يغنهم الله من كرمه وفضله، فمن تزوج يغنه الله بغنى النفس والمال، والله غني ذو سعة وجُود، لا ينقص ملكه مهما أغنى عباده، عليم بمصالح خلقه، يرزقهم حسبما تقتضي حكمته.

٣٣ واليجتهد في العفة عن الزنى والحرام من الا يتمكن من تكاليف الزواج كالمهر والنفقة، حتى يرزقهم الله من فضله ويوسع عليهم من عطائه، فيجدون ما يتزوجون به، والأرقاء الذين يرغبون في المكاتبة: وهي أن يتفق السيد مع رقيقه على مال يؤديه مقسطاً، فإذا أداه فهو حر، فكاتبوهم إن علمتم فيهم قدرة على من الرق، وحطوا عنهم بعض ما كوتبوا عليه عند من الرق، وحطوا عنهم بعض ما كوتبوا عليه عند الأداء، ولا تجبروا الإماء على الزنى بأجر، إن أردن تعففاً، وكذا إن لم يُردن، فهذا قيد لبيان واقع كان في الحاهلية، لتطلبوا ولتحصلوا على مكسب حرام، والعرض: المتاع الزائل، ومن يجبرهن على الزنى، والمرت المكرهات، رحيم بهن، والإثم على المكرهات آية ﴿وَلَا يُنَكُونَ ﴾ في شأن على وزئلت آية ﴿وَلَا يُكَوِهُوا ﴾ في شأن جاريتين لعبد الله بن أبي وزئلت آية ﴿وَلَا يُكَوِهُوا ﴾ في شأن جاريتين لعبد الله بن أبي

كان يكرههما على الزنى. ٣٤ ـ ولقد أنزلنا إليكم أيها المؤمنون آيات في القرآن مفصَّلات توضح الأحكام والحدود والآداب، وقصة عجيبة تماثل غيرها، وهي هنا قصة السيدة عائشة التي تشبه قصة مريم ويوسف اللذين برأهما الله تعالى، قصةً أو مثلاً كأمثال الذين مضوا من قبلكم في الكتب السابقة، وموعظة للذين يخافون عذاب الله، وخصوا بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بالعظة.

٣٥ ـ الله منوّر السماوات والأرض، وأهلهما وهم العالم كله يهتدون بنوره، صفة نوره العجيبة لتنوير قلوب المؤمنين، ليهتدوا به إلى الحق والرشاد كمثل كوّة في جدار غير نافذة (وهي الطاقة) تجمع النور وتعكسه، فيها سراج مضيء، والسراج في زجاجة صافية (كريستال) الزجاجة والنور فيها كأنها نجم مضيء في صفائه وإشراقه، والدُّري منسوب إلى الدُّر: نوع من الأحجار الكريمة، يُوقَد السراج (القنديل) من زيت شجرة مباركة هي الزيتونة التي تتعرض للشمس طوال النهار؛ لأنها في موقع متوسط بين الشرق والغرب، مما يجعل زيتها من أطيب الزيوت، يكاد زيتها يضيء بنفسه من غير نار لصفائه ولمعانه، نور فوق نور، المصباح نور، والزجاجة نور، وصفاء الزيت نور، فاكتمل الإشعاع، يوفق الله لاتباع قرآنه، ويبين الله الأمثال للناس، تقريباً لأفهامهم، ليعتبروا فيؤمنوا، والله عليم بكل شيء لا تخفى عليه خافية، وفيه وعد ووعيد، وعد لمن تأمل ذلك، ووعيد لمن أهمل ذلك.

٣٦ في مساجد أمر الله وقضى أن تُبنى وتعظّم بتعظيم الله، وتطهر عن الأدناس، ويُردَّد فيها اسمه بالأذان والتسبيح والأذكار والصلوات وتلاوة القرآن، يصلي لله فيها وينزهه ويقدسه أناس في أول النهار وآخره.



٣٧ ـ يسبِّح الله في المساجد رجالٌ لا تشغلهم تجارة ولا عقد بيع، ولا شاغل آخر عن ذكر الله في القلب واللسان، وإقامة الصلاة في أوقاتها، وإيتاء الزكاة لمستحقيها ، يخافون يوم القيامة الذي تضطرب فيه القلوب بين الخوف والرجاء، وكذا الأبصار لشدة الخوف من المصير المجهول.

٣٨ ـ والتسبيح والتنزيه ليجزى الله المؤمنين أحسن جزاء على عملهم الصالح، ويزيدهم من جوده وكرمه فوق الجزاء الموعود به، والله يرزق من يشاء من عباده رزقاً واسعاً ، بغير عدَّ ولا إحصاء.

٣٩ وأعمال الذين كفروا على عكس حال المؤمنين، هي كسراب: وهو ما يرى في الفلاة من لمعان الشمس وقت الظهيرة على الظن أنه ماء، في قيعة (فلاة): وهي ما انبسط من الأرض، يظنه العطشان ماء، حتى إذا جاء موضعه في الصحراء، لم يجده ماء كما ظن، ومثل ذلك الكافر يظن أن عمله ينفعه يوم القيامة، فإذا مات، لم يجدنفعاً لعمله، كما أن السراب لا ينفع العطشان، ووجدالله عند عمله ينتظره، أي وجد جزاء عمله، فجازاه عليه في الدنيا، والله سريع المجازاة. نزلت في عتبة بن ربيعة أو في شيبة بن ربيعة، كلاهما مات كافراً.

بحر عميق، يغطيه موج، وفوقه موج آخر، وفوق الموج الم<del>صحيح و المحمد و المحمد و المحمد و المحمد و المحمد و المحمد و</del>

الأعلى غيم كثيف، ظلمات ثلاث أو أربع: ظلمة البحر، وظلمة الموج الأول وظلمة الثاني، وظلمة السحاب، وظلمة الليل، وهي تشبه ظلمة الجهل، والحيرة، والرين، والختم والطبع على قلب الكافر، إذا أخرج الناظريده في هذه الظلمات، لم يكديراها ، وهي أقرب شيء إليه ، ومن لم يجعل الله له هداية في قلبه ، لم يهتد ، أي من لم يوفقه لأسباب الهداية ، لم يكن مهتدياً . وهذه الظلمات على قلب الكافر ضدّ الأنوار في قلب المؤمن في الآية السابقة : ﴿مَثَلُ نُورِهِ ﴾ [٣٥] .

٤١ ـ ألم تعلم أيها النبي علم اليقين والمشاهدة ـ والرؤية هنا علمية ـ أن الله ينزهه عن كل ما لا يليق به من صفات النقص: كل من في السماوات والأرض من العقلاء بالنطق المعروف، وغير العقلاء بما يسمع من أصواتها، ومشاهدة أثر الصنعة البديعة فيها، وكذا الطيور حالة كونها باسطات أجنحتها، مستقرة في الهواء، تسبّح الله أيضاً، وتدل على وجود الخالق وقدرته بما يسّر الله لها من قدرة التحليق في السماء، كل مخلوق من هذه المخلوقات، قد علم الله صلاته (دعاءه) وتسبيحه (تنزيهه ربه) بالطريقة التي ألهمه الله إياها ، والله عليم بما يفعلون ومجازيهم على أفعالهم . وخص الطير، لما في تكوينها وأحوال بسطها وقبضها أجنحتها من عجيب الصنع والإتقان.

٤٢ ـ ولله وحده لا لغيره ملك السماوات والأرض؛ لأنه مبدعها ومتصرف فيها، وإلى الله المرجع بعد الموت.

٤٣ ـ ألم تنظر أن الله يسوق السحاب على مهل أو برفق إلى حيث يريد، ثم يضم بعضه إلى بعض، ثم يجعله متراكماً بعضه فوق بعض، فترى المطر يخرج من بين فجوات السحاب التي تكون بين أجزائه، وينزّل من السحب من جهة السماء التي تكون كالجبال في حجمها وامتدادها بُرَداً متكاثفاً، أو مطراً إن لم تشتد البرودة، فيصيب بالبُرَد من يشاء من عباده، ويمنعه عمن يشاء منهم، يكاد البرق الذي في السحاب يخطف الأبصار، من شدة لمعانه وبريقه.

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَنْرَةُ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَـٰنُ ﴿ آٰثِيُّ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظُّمْ عَانُ مَآءً حَتَّى إِذَاجِكَآءَهُ ، لَوْ يَجِدْهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ، فَوَفَّلُهُ حِسَابَهُ، وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (أَبُّ أَوْكَظُلُمُنتِ فِي جَرِلَّجِيِّ يغْشَنْهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عِسَعَابٌ ظُلُمَتُ ابْعَضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَآ أَخْرَجُ يَكَدُّهُ لَوْ يَكُذُيرَنهَ أَوْمَن لَرِّيَجُعَلِ اللَّهُ لَهُ مُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿ إِنَّ الْمُرْسَرَأَنَ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَّفَاتُّ كُلُّ قَدْ عَلِم صَلَاتَهُ؛ وَتَسْبِيحَةً وَأَلَّنَهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (إِنَّ ٱلْوَتَرَأَنَّ ٱللَّهُ يُنْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ, ثُمَّ يَجْعَلُهُ, رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالِ فِهَامِنْ مَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ عَن يَشَآهُ ٠٤٠ أو أعمال الكفار تشبه الظلمات المتراكمة في ﴿ وَيَصْرِفُهُ،عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُسَنَا بَرْقِهِ ي لِذُهَبُ بِٱلْأَبْصُدِرِ ﴿ إِنَّ

٤٤ \_ يغير الله أحوال الليل والنهار بالطول والقصر، والبرودة والحرارة، والزيادة والنقص، إن في هذا التغير والتصرف لدلالة واضحة على وجود الخالق، وكمال قدرته، وإحاطة علمه، لأصحاب البصيرة والعقل الذي يفكر.

23 ـ والله خلق كل ما دبّ على الأرض من إنسان وحيوان، من ماء مخصوص هو النطفة، فمنهم من يمشي (يزحف) على بطنه وهي الحيات والدود والحوت ونحو ذلك ـ أشار إليهم بـ «هم» و«من» اللذين للعقلاء للتشريف، وسمي الزحف مشياً بطريق الاستعارة ـ ومنهم من يمشي على رجلين وهو الإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربع وهو سائر الحيوانات، يخلق الله ما يريد مما ذكر هنا ومما لم يذكر مما يمشي على أكثر من أربع كالسرطن والعناكب، إن الله قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء.

٤٦ ـ لقد أنزلنا عليك أيها النبي في هذا القرآن آيات موضحات للحلال والحرام والشرائع والأحكام، والله يوفق من يشاء للنظر الصحيح والتأمل السديد إلى طريق قويم لا عوج فيه، مؤدِّ إلى الجنة وهو دين الإسلام.

27 - ويقول المنافقون: صدَّقنا بالله وبالرسول محمد، ثم يعرض فريق منهم ويمتنع عن قبول حكم الرسول، من بعد إظهار الإيمان، وليس أولئك

يُقلِّبُ اللهُ اليَّهُ اليَّنَ وَالنَّهَ ارَ إِنَ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِا فُولِي الْأَبْصَيْرِ ﴿
وَاللّهُ حَلَقَ كُلَّ دَابَةِ مِن مَّا عَمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى الْبَعْ عَنْ فُكُ اللَّهُ مَا يَسَاءً وَاللَّهُ عَلَى حِكْلِ اللَّهُ عَلَى حِكْلِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهُ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهُ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهُ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهُ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهُ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهُ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَا اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

٤٨ ـ وإذا دُعي المنافقون إلى حكم الله ورسوله ليحكم النبي بينهم إذا ـ تدل على حصول ما بعدها فجأة ـ فريق منهم معرضون عن المحاكمة إلى الرسول إذا كان الحق عليهم، فإن كان الحق لهم سارعوا إلى التحاكم إلى الرسول. نزلت هذه الآية والآيتان بعدها في شأن منافق تخاصم مع يهودي، فحاول المنافق الاحتكام إلى كعب بن الأشرف، وطلب اليهودي التحاكم إلى الرسول، لعلمه بأن الرسول لا يحكم إلا بالحق.

٤٩ ـ وإن يكن للمنافقين الحق، يأتوا إلى الرسول طائعين خاضعين، لعلمهم بأنه يحكم لهم.

• ه ـ أفي قلوبهم كفر ونفاق ـ والاستفهام هنا إنكاري ـ أم شكّوا في نبوتك وقدرتك على الصواب، أم يخافون أن يجور الله ورسوله في الحكم عليهم ويظلمهم؟ لا ، بل أولئك المنافقون هم الظالمون لأنفسهم . و «بل» حرف لإبطال ما قبه وإثبات ما بعده .

إنما كان قول: سمعنا حكمه، وأطعنا أمره، ورضينا بحكمه هو قول المؤمنين إذا د عُوا إلى حكم الله ورسوله ليحكم بينهم، وأولئك المعلنون للطاعة هم الفائزون بخير الدنيا والآخرة.

٥٢ ــومن يطع الله ورسوله فيما أمر وحكم، ويخف الله، ويتق عذابه، فأولئك هم الفائزون بنعيم الجنة.

٥٣ ـ وأقسم المنافقون بالله أمام الرسول باذلين أقصى جهدهم في تأكيد أيمانهم: لئن أمرتهم بالجهاد ليخرجن معك، ولكن كانت أيمانهم كاذبة، فرد الله عليهم: قل أيها النبي، لا تحلفوا كذباً، طاعتكم طاعة معروفة بأنها بمجرد اللسان، لا بالفعل، أو المطلوب منكم طاعة معروفة أولى من الأيمان، إن الله خبير بعملكم، فلا يخفى عليه سرائركم.

\$ 0 - قل أيها النبي لهؤلاء المنافقين وغيرهم: أطبعوا الله وأطبعوا الرسول في كل أمر ونهي، طاعة صادقة، في الظاهر والباطن، فإن تولى المأمورون، فما على النبي إلا ما كلّف به من تبليغ الرسالة، وعليكم ما أمرتم به من الطاعة والتكاليف، وإن تطبعوا الرسول في حكمه وأمره ونهيه، تهتدوا إلى الحق والخير والرشد، وتفوزوا بالرضوان الإلهي، وليس على الرسول إلا التبليغ الواضح لرسالة ربه، المتضمنة ما كُلِّفتم به.

وم وعد الله الذين آمنوا بالله ورسوله منكم وعداً جازماً ليجعلنهم خلفاء متصرفين في الأرض تصرف الملوك في ممالكهم، كما استخلف الذين من قبلهم من بني إسرائيل مثلاً بدلاً عن فرعون وقومه، ويثبت لهم قواعد دينهم بنحو مستقر، الدين الذي ارتضاه لهم وهو الإسلام، ويبدّلهم أمناً واطمئناناً من بعد خوفهم من الأعداء، يعبدونني وحدي لا يشركون بي أحداً من المخلوقات، ومن كفر بعد ذلك بهذه النعم، فأولئك الكافرون هم المتصفون بالفسق: وهو الخروج عن الطاعة. نزلت في حق المؤمنين المهاجرين من مكة إلى المدينة، حينما تألبت عليهم العرب قاطبة، وعاشوا قلقين لا يبيتون إلا بالسلاح، فقالوا: ترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين، لا نخاف إلا الله؟ فنزلت هذه الآية.

قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنْمَا عَلَيْهِ مَا حُمِلُ وَعَلَيْكُمُ مَّا أَخِلْتُ مِّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَاعَى الرّسُولِ وَعَلَيْكُ الْمُبِينُ (فَقَ وَعَدَ اللّهُ الذّينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لِيَسْتَخْلِفَنَ هُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا السَّخْلَفَ الْفَيينِ فَي الْمُرْضِ كَمَا السَّخْلُونِ اللّهَ الْفَينِ مَن قَبْلِهِمْ وَلَيُمكِنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ اللّذِينَ مَا السَّخْلُونَ وَلَيْكِ هُمُ اللّهُ الشَّكُولُونَ فِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٥٦ أطيعوا الله ورسوله، وأقيموا الصلاة في أوقاتها، وأدوا الزكاة للمستحقين، وأطيعوا الرسول فيما أمر به ونهى عنه، لكى تُرحموا وتفوزوا بالجنة والرضوان.

٧ ـ لا تظنن أيها الرسول أن الكفار يعجزون الله تعالى، فلا يقدر على عقابهم، بأن يفلتوا في الأرض إذا أراد تعذيبهم، ومرجعهم أو مكان إيوائهم النار في الآخرة، وقَبُح هذا المرجع الذي هو النار.

٥٥ ـ يا أيها المؤمنون ليستأذنكم في الدخول الأرقاء والخدم، والأطفال غير البالغين سن الرشد من أتباعكم وأقاربكم، ثلاث مرات في اليوم والليلة بسبب احتمال ظهور العورات والتجرد من الثياب: من قبل صلاة الفجر وقت الاستيقاظ، وفي الظهيرة وقت القيلولة، وبعد صلاة العشاء، ثلاثة أوقات يحتمل فيها ظهور العورات، وسميت هذه الساعات عورات؛ لأن الإنسان يتجرد فيها من الثياب، فتظهر عورته، ليس عليكم ولا عليهم إثم في الدخول بغير استئذان بعد هذه الأوقات أو العورات الثلاث، هم كثيرو التطواف أو التردد عليكم للخدمة، بعضكم يطوف على بعض، ولا يستغني عن المخالطة له، مثل ذلك التبيين لما ذكر، يبين الله (يوضح) لكم الآيات التشريعية، والله واسع العلم، بالغ الحكمة. نزلت في شأن عمر رضي الله عنه الذي دخل عليه غلام أنصاري، فرأى عمر بحالة كره رؤيته ذلك، فود عمر لو أن الله تعالى أمر ونهى في حال الاستئذان. أو أنها نزلت في شأن أسماء بنت أبي مرثد التي دخل عليها غلام كبير في وقت كرهته، فشَكَت الأمر لرسول الله ﷺ، فأنزل الله هذه الكية.

وَإِذَا كُغَ ٱلْأَطْفَلُ مُنِكُمُ ٱلْحُلُو فَلْمِسْتَغْدِ نُواْ كَمَا الْسَعَادُنَ اللّهِ مَعْ اللّهِ عُرَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُ مُ عَايَدِةٍ وَوَاللّهُ عَلَيْهِ حَكِيمةً اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ الل

وإذا بلغ الأطفال الأحرار الْحُلُم بالاحتلام أو سن البلوغ وهي الخامسة عشرة، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم وهم الذين بلغوا الحلم قبلهم وصاروا كباراً، وأمروا بالاستئذان في أوقات العورات الثلاث وغيرها، أي على كل حال، مثل ذلك التبيان لما ذكر، يبين الله لكم الآيات التشريعية، والله عليم بأمور خلقه وأحوالهم، حكيم بما دبره لهم وشرع. وكرر ذلك للتأكد.

• 7 - والعجائز اللاتي قعدن عن الحيض والحمل والولد لكبرهن، اللاتي لا يطمعن في الزواج لكبرهن، فليس عليهن إثم أن يتخففن بإلقاء الثياب الظاهرة كالجلباب والرداء والقناع فوق الخمار، لا ثياب العورة، غير مظهرات زينة خفية كسوار وقلادة وخلخال، وأن يطلبن العفة ويرتدين أكمل الثياب خير لهن من تركها، والله واسع السمع لأقوالكم، والعلم بمقاصدكم. والتبرج: تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه.

٦١ ـ لا إثم ولا معصية على أصحاب
 الأعذار: الأعمى والأعرج والمريض، ولا على

الأنفس الشخصية أن تأكلوا من بيوتكم التي فيها متاعكم وأهلكم، أو بيوت أو لادكم لأن كسب الولد من كسب أبيه، أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوتكم أو بيوت الأعمام والعمات والأخوال والخالات، أو البيوت التي تتصرفون فيها بإذن أربابها، كالوكلاء والخدم والحراس والخزّان، أو بيوت الأصدقاء الذين علمتم رضاهم، والصديق يطلق على الواحد والأكثر كالعدو والطفل، وهو يطلق على من يصدُق في مودته، لا إثم ولا معصية عليكم أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين. فإذا دخلتم أحد هذه البيوت المذكورة، فسلّموا على أهلها، بأن تسلموا على أهل الدار المسكونة، وكذا غير المسكونة بالتسليم على النفس بأن تقولوا: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فترد الملائكة عليكم، وسلّموا سلاماً هو تحية من عند الله، كثيرة الخير، تطيب بها نفس المستمع لها، مثل ذلك البيان يبين الله لكم آيات التشريع، لتتعقلوا عند الله وتفهموا معانيها وتعملوا بما فيها. قال سعيد بن المسيب: أنزلت هذه الآية في أناس كانوا إذا خرجوا مع النبي في وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والأعرج والمريض، وعند أقاربهم، وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا مما في بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك، وكانوا يتقون أن يأكلوا منها، ويقولون: نخشى ألا تكون أن يأكلوا مما في بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك، وكانوا يتقون أن يأكلوا منها، ويقولون: نخشى ألا تكون عن الجهاد، وهو قول الحسن البصري.

77 - إنما المؤمنون حقاً الذين آمنوا بالله ورسوله محمد الله وإذا كانوا معه في أمر عام مهم يحتاج إلى الاجتماع والتشاور، لم يخرجوا من مجلسه لعذر، حتى يستأذنون، فيأذن لهم أو لا يأذن، على ما يرى، إن الذين يستأذنونك هم المصدقون بالله ورسوله حقاً، فإذا استأذنوك لبعض أمورهم المهمة، فأذن لمن شئت منهم بالانصراف، ولك ألا تأذن، حسبما ترى من المصلحة، واطلب لهم المغفرة من الله على انصرافهم؛ لأنه لا يخلو الاستئذان من إيثار المصلحة الذاتية على المصلحة العامة، إن الله كثير المغفرة لمن استغفرت المحلدة العامة، إن الله كثير المغفرة لمن استغفرت المخدق عام الأحزاب، فكان المنافقون يتسللون إلى الخندق عام الأحزاب، فكان المنافقون يتسللون إلى أهليهم بغير إذن من الرسول شخير وكان المسلم يستأذن النبي إذا طرآت له حاجة، فهذ قضى حاجته رجع، فن لت الأبة.

م - لا تجعلوا أيها المسلمون نداء الرسول لكم الله عضكم لبعض في جواز الإعراض، والمساهلة الم المجواب، ورفع الصوت، ولا تقولوا: يا محمد، بل قولوا: يا نبي الله، يا رسول الله، في لين وتواضع، فإن المامبادرة إلى إجابته واجبة، والخروج بغير إذنه حرام، ويعلم الله الذي ينسلُون أو ينصرفون تدريجياً وخفية من مجلس الرسول على أنناء تشاغله عنهم، واللواذ: تستر على المسالودة المسترفية عنهم، واللواذ: تستر المحلس الرسول المسال السلودة المسترفية المسالودة المسالودة

إِلَّا إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَوَ إِذَاكَانُواْ مَعَهُ.

عَلَىٓ أَمْرِجَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَنْذِنُوهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْذِنُونَكَ

أُوْلَيَةٍ كَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةٍ ۚ فَإِذَا ٱسْتَءْذَنُوكَ

لِبَعْضِ شَأَنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْلَهُمُ

ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَ هُورٌ زَّحِيهُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَمُوا دُعَآ ٱلرَّسُولِ

بَيْنَكُمُ مُكَدُعَآء بَعْضِكُم بَعْضَأْقَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ

يَتَسَلَّلُوبَ مِنكُمْ لِوَاذَأَ فَلْيَحْ ذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ =

أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ الْآلِكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

مَافِي ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْيَعْلِمُ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ

يُرْجَعُونِ إِلَيْهِ فَيُنْتِئُهُم بِمَاعَمِلُواْ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۖ ﴿ إِنَّا لَيْ

بعضهم ببعض، وقد للتحقيق، فليحذر الذين يخالفون أمر الرسول ويعرضون عن أمره وينصرفون عنه بغير إذنه أن يتعرضوا لبلاء ومحنة في الدنيا، كالقتل والزلازل، أو يتعرضوا لعذاب مؤلم في الآخرة. قال ابن عباس: كانوا يقولون: يا محمد، يا أبا القاسم، فأنزل الله: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَكَاءً ٱلرَّمُولِ...﴾ فقالوا: يا نبي الله، يا رسول الله.

٦٤ ـ ألا إن لله جميع ما في السماوات والأرض ملكاً وخلقاً، قد يعلم ما أنتم عليه معشر الناس من الأحوال بالإيمان أو العصيان، ويجازيكم عليه، ويعلم يوم يرجعون إليه، فيجازيهم فيه، والله محيط علمه بكل شيء، وسيكون الجزاء على وفق العمل. وكلمة: ألا لتنبيه المخاطب لما يذكر.

### سِيُوْرَقُ الْفُرْقَ إِنْ

١ ـ تعاظم قدر الله أو تقدس، وتكاثر خيره، وتزايد تنزيهه عن كل نقص، الذي نزّل القرآن تدريجياً فارقاً بين الحق والباطل، على عبده محمد على ليكون منذراً مخوفاً للإنس والجن من عذاب الله إن لم يؤمنوا بوحدانية الله تعالى. وتبارك وتقدس بمعنى واحد، ووصف النبى بالعبودية لله تكريم له وتشريف بكونه في أعلى مراتب العبودية.

 ٢ ــ الله الذي له ملك السماوات والأرض، له السلطان الكامل والقدرة التامة على التصرف فيهما، ولم يتخذ ولداً لعدم الحاجة إليه، ولا شريكاً له في الملك لاستغنائه، وخلق كل شيء من موجودات الكون، فقدَّره تقديراً بدقة وحكمة.

وَاتَّخَادُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَا يَغْلَقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلاَ يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلاَ يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلاَ يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلاَ يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلاَ حَيْوةً وَلاَ لَسُمُلِكُونَ مَوْتًا وَلاَ اللّهِ يَكُفُرُ وَالْإِنْ هَلْمَا وَرُونَ مَوْتًا الْمَرْدُولِيَ وَقَالُواْ اللّهِ عَلَيْهِ فَقَوْمُ عَاخَرُونَ فَقَدْ جَاءُ وظُلْمَا وَرُولًا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّهِ وَقَالُواْ السَّمَونِ وَالْمَالُولُولُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهِ مَلَى اللّهَ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَالرَّحِمَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالرَّحِمَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالرَّحِمَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٣-واتخذ المشركون من غير الله آلهة: أصناماً يعبدونها، لا يقدرون على خلق شيء، ويخلقهم الله، ولا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضراً ولا نفعاً، ولا قدرة لهم على إماتة أحد ولا إحيائه ولا بعثه من قبره في عالم الآخرة. والنشور: الإحياء بعد الموت للحساب.

٤ - وقال الكافرون: ما هذا القرآن إلا كذب واختلاق، اختلقه محمد بنفسه، وأعانه على جمعه قوم آخرون ممن أسلم من اليهود والنصارى، فقد قالوا ظلماً عظيماً، والظلم: وضع الشيء في غير موضعه، وقالوا كذباً محضاً بعيداً عن الحق. نزلت في النضر بن الحارث الذي قال هذا القول بعد أن أسلم ثلاثة غلمان من أهل الكتاب.

وقالوا: هذا القرآن أكاذيب المتقدمين التي سطروها، طلب أن تكتب له، فهي تقرأ عليه ليحفظها؛ لأنه أمي لا يتمكن من قراءتها، تقرأ عليه صباحاً ومساء، أي دائماً.

7 - قل أيها النبي: ليس هذا القرآن مما يفترى، وإنما أنزله عالم الأسرار والخفايا في السماوات والأرض، فهو أمر سماوي؛ إنه كثير المغفرة والرحمة، لا يعاجلكم بالعقوبة.

٧ ـ وقال المشركون استهانة وتهكماً: ما لهذا الرسول؟ يأكل الطعام كما نأكل، ويتردد على الأسواق
 لطلب معيشته كما نتردد، فهلا كان ملكاً، وهلا صحبه ملك، فيكون معه مخوفاً من عذاب الله ويصدقه؟ فنعلم صدقه.

٨ -أو يُلقى عليه كنز من السماء، فيستغني به عن طلب الرزق، أو يكون له بستان يأكل من ثماره، وقال
 الكافرون: ما تتبعون إلا رجلاً مغلوباً على عقله بالسحر، أي مجنوناً.

٩ - انظر أيها النبي لهؤلاء المشركين: كيف افتروا عليك الأكاذيب ليكذبوك، فوصفوك بأنك ساحر أو شاعر أو مجنون ـ والأمثال: الأحوال النادرة والأقوال المستغربة ـ فضلوا بذلك عن الهدى والصواب، وتحيروا في ضلالهم، فلا يجدون طريقاً معقولاً للطعن في نبوتك.

١٠ ـ تعاظم وتقدس الله عن كل شيء، الذي لو شاء جعل خيراً لك مما اقترحوه: وهو بساتين تجري من تحت غرفها الأنهار، ويجعل لك قصوراً مشيَّدة بالحجارة أو الطين. نزلت حينما عرض زعماء قريش كأبي سفيان والنضر بن الحارث على النبي عَنَيُ المال والملك والجاه والشرف، ليكفَّ عن دعوته، فأبى ذلك، وقال: ما بُعثت إليكم بهذا، ولكن الله بعثني بشيراً ونذيراً، فأنزل الله هذه الآية.

 ١١ -لم يكذبك المشركون؟ لأنك بشر، بل لإنكارهم القيامة والبعث والحساب، وأعددنا لمن أنكر البعث ناراً شديدة الاشتعال، يعذب بها.

17 - إذا كانت النار بمرأى منهم، من مكان بعيد، سمعوا لها صوتاً يدل على شدة التغيظ: وهو شدة الغضب، وزفيراً يسمع من الجوف عند شدة الانفعال. والمراد: سمعوا لها صوت غليان وفوران، وكالزفير من شدة الاشتعال. والزفير: النَّفَس الخارج بشدة.

١٣ ـ وإذا ألقوا من النار في مكان ضيق، ووصف بذلك لزيادة العذاب، مقيدين بالأغلال، نادوا في ذلك المكان الضيق: هلاكاً هلاكاً، أي يتمنون الهلاك لأنفسهم، للتخلص من شدة العذاب.

18 ـ لا تطلبوا بدعائكم هلاكاً واحداً، واطلبوا أنواعاً من الهلاك، وادعوا على أنفسكم بالعديد من الويلات؛ لأن عذابكم أنواع كثيرة، كل نوع منها ثبور، لشدته، وتجدده. والمراد: التيئيس من تحقيق ما يتمنون من الهلاك.

10 ـ قل أيها النبي للمشركين للتأمل والمقارنة: أذلك المذكور من أنواع العذاب وأوصاف النار الدائمة الاستعار خير، أم جنة الخلد الدائمة النعيم، التي وعدها الله المتقين، كانت لهم في حكم الله جزاء، ومرجعاً طيباً.

17 - لهم في الجنة ما يشاؤونه من النعيم المقيم وأنواع اللذات، كان ذلك موعوداً به، جديراً بالسؤال وطلب الوفاء به. وهذا دليل على أن تحقيق جميع المشتهيات في الجنة، وأن الوعد بها منجز.

لِمَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞

١٧ ـ واذكر يوم يجمع الله المشركين يوم القيامة وآلهتهم المعبودة من غير الله من الأصنام والملائكة والجن والمسيح وعزير، فيقول الله للمعبودين: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء بدعوتهم إلى عبادتكم، أم هم ضلوا أو انحرفوا عن طريق الحق بأنفسهم؟! وهو استفهام تقريع وتبكيت للعابدين.

۱۸ ـ قال المعبودون تعجباً من السؤال: تنزهت عما لا يليق بك من اتخاذ الولد أو الشريك، ما كان يحق ولا يصح لنا أن نتخذ من غيرك نصراء، والمراد: لا يتصور منا دعوة أحد إلى عبادتنا للعصمة عن ذلك والعجز عن هذا المقام، ولكن يا رب، متعتهم مع آبائهم بأنواع النعم، ووسعت لهم الرزق، وأطلت لهم العمر، حتى غفلوا عن ذكرك وتذكر نعمك، وصاروا قوماً بنسيانهم لذكرك هالكين. والذكر هنا: القرآن والشرائع.

19 ـ فقال الله للمشركين بعد تبري المعبودين : لقد كذبكم هؤلاء المعبودون في زعمكم أنهم آلهة، فما تستطيعون اليوم صرفاً ودفعاً للعذاب عنكم، ولا تجدون أحداً ينصركم ويمنعكم من عذاب الله، ومن يظلم منكم نفسه بالإصرار على الشرك دون توبة، نذفه في الآخرة عذاباً شديداً هائلاً، وهو النار.

٢٠ ـ ثم رد الله على شبهة البشرية، فقال: وما أرسلنا قبلك أيها الرسول أحداً من المرسلين إلا إنهم بشر، يأكلون الطعام كما تأكل، ويترددون في الأسواق لكسب المعيشة كما تفعل، وجعلنا بعضكم لبعض اختباراً وابتلاء، فامتحنا الغني بالفقير، والصحيح بالمريض، والشريف بالوضيع، لمعرفة مدى ثباته على الإيمان، أتصبرون على الحق والابتلاء؟ وكان ربك مطلعاً على الصابر وغير الصابر.

﴾ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْ لَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتِ عَكَةُ ٱۏ۫ڹؘۯؽڒڔۜڹۜٮٵؖڷڡؘڍٱۺؾؘػؙؠؗڔؙۅٳ۠ڣۣٙٲؘڹڡؗڛڥۣؠٝۅؘعؘؾ۫ۅ۫ۼؾۘۊؙڲڗۘۊؙڲۑڒۣٲ (أ) يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَتَمِكَةَ لَابُشْرَىٰ يَوْمَهِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّعْجُورًا ﴿ إِنَّ وَقَدِمْنَاۤ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَـٰهُ هَبَاءَ مَنتُورًا ﴿ اللَّهِ الْمُحَدِّبُ الْجَنَّةِ يَوْمَبِيدٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ أَنَّ كَا وَيُومَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآ اَءُ إِلْغَمَنِمِ وَنُزِلَ ٱلْمَلَيِّكَةُ تَنزِيلًا ﴿ إِنَّ الْمُلْكُ يَوْمَ لِإِ الْحَقُّ لِلرَّحْمَانُ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا ١٩ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَحَقُولُ يَنلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ يَنوَيْلُتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذُ

فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ لَكُ لَأَضَالَنِي عَنَ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَ فِي ۗ

وَكَانَ ٱلشَّيْطَكُنُ لِلَّإِنسَكِن خَذُولًا (إِنَّ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ ۚ ۚ وَكَذَٰ لِكَ

جَعَلْنَالِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوَّامِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَتْلِكَ هَادِيكا وَنصِيرًا ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُجُمُلَةً

وَبِمِدَةً كَنُلِكَ لِنُكُبِّتَ بِهِ عَوْاً دَكَ وَرَتَلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿ الَّهُ الْمُثَالُ

٢١ ـ وقال منكرو البعث الذين لا ينتظرون لقاء الله في الآخرة: هلا أنزل الله علينا ملائكة لإخبارنا بصدق محمد، أو نرى ربنا عياناً، فيخبرنا بأن محمداً رسول أرسله هو، لقد تكبروا تكبراً في شأن أنفسهم، فأرادوا الخضوع لعظيم، وتجاوزوا الحد في الظلم والطغيان بطلب إرسال الملائكة أو رؤية الله في الدنيا.

٢٢ ـ يوم يرون الملائكة عند الموت أو يوم القيامة ، قد منعوا من البشرى فيه، ويقولون لهم: منعاً ممنوعاً أو حراماً محرماً عليكم البشري بالمغفرة أو الجنة كما يبشر به المتقون. وكان العرب يقولون هاتين الكلمتين إذا رأوا ما يخيفهم كلقاء عدو، أو طروء نازلة، طالبين منع الشر عنهم. والكلمة الثانية للتأكيد.

٢٣ ـ وتوجهت إرادتنا أو عمدنا إلى ما عملوا في الدنيا من عمل صالح كصلة الرحم، فجعلناه باطلاً مبدُّداً لا نفع فيه؛ لأنه كان في حال الكفر، ويراد به غير وجه الله تعالى.

٢٤ - أهل الجنة يوم القيامة أفضل منزلاً مستقراً فيها، وأحسن مأوى للراحة والقيلولة.

٧٠ ـ ويوم تنفتح السماء بغمام يخرج منها، وتنزل الملائكة جماعة بعد جماعة من كل سماء، استعداداً لتنفيذ أوامر الله في يوم الفصل، ومعهم صحائف أعمال العباد، وذلك يوم القيامة.

٢٦ ـ الملك الثابت يوم القيامة لله تعالى وحده، وكان ذلك اليوم يوماً صعباً شاقاً على الكافرين، بخلاف المؤمنين.

٧٧ ـ ويوم يعضُّ كل ظالم على يديه ندماً وتحسراً يوم القيامة، ويشمل ذلك عقبة بن أبي مُعَيط الذي أسلم ثم ارتد إرضاء لأبُيّ بن خلَف، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول محمد طريقاً إلى الهدى والنجاة. نزلت حينما نطق عقبة بن أبي معيط بالشهادتين، فعاتبه أبي بن خلف صديقه، وقال: صبأت؟ فقال: لا.

٢٨ ـ يا ويلنا ، أي يا هُلُكتي ـ ويراد به التحسر على مصاحبة الأشرار ـ ليتني لم أتخذ فلاناً صاحباً وصديقاً .

٢٩ ـ لقد أبعدني هذا الصاحب عن الإيمان بالله وذكره والقرآن، بعد مجيء من هداني إليه وكان الشيطان (المفسد من الإنس والجن) كثير الخذلان لمن يطيعه، خاذلاً كل من يواليه، حتى يؤديه إلى الهلاك.

٣٠ ـ وقال الرسول محمد ﷺ مشتكياً إلى ربه في الدنيا : يا ربي إن قومي جعلوا القرآن مهملاً متروكاً .

٣١ــوكما جعلنا لك أيها النبي عدواً من مشركي قومك، جعلنا لكل نبي قبلك عدواً من الكافرين من قومه، وكفي بربك هادياً لك إلى الحق والمصلحة، وناصراً لك على أعدائك. والمجرمون: هم الذين اشتد إفسادهم.

٣٧ ـ وقال الكفار: هلا أنزل القرآن على محمد دَفْعة واحدة، كما أنزلت التوراة على موسى؟! فردّ الله عليهم: أنزلناه عليك مفرقاً، على هذا الوجه، لنقوّي به قلبك، ونيسّر لك حفظه وفهمه، ورتلناه عليك بلسان جبريل ترتيلاً بديعاً، بتمهل وتؤدة. عن ابن عباس: قال المشركون: إن كان محمد كما يزعم نبياً، فلِمَ يعذَّبه ربه، ألا ينزل عليه القرآن جملة واحدة، فينزل عليه الآية والآيتين، فأنزل الله هذه الآية.



٣٣ ـ ولا يأتيك المشركون يا محمد بمثل غريب الإبطال دعوتك إلا أتيناك بالجواب الثابت الذي يبطل ما أتوا به من المثل، وأحسن بياناً وإيضاحاً لهم. والمثل: هو الكلام الخارج عن المعقول الذي يجري مجرى الأمثال في غرابته، والمراد به: الاقتراح الباطل.

٣٤ ـ الذين يجمعون ويساقون على وجوههم إلى جهنم، أي مقلوبين، أولئك شرٌ منزلاً وهو جهنم، وأبعد طريقاً من غيرهم، وهو كفرهم.

٣٥ ـ ولقد آتينا موسى التوراة، وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً معيناً ونبياً، لمؤازرته في تبليغ الرسالة.

٣٦ فقلنا لهما: اذهبا إلى فرعون وقومه الذين كُنُبوا بآياتنا (المعجزات) التسع، المتقدم ذكرها في الأعراف وغيرها، والمراد: آل حالهم إلى التكذيب، فأهلكناهم إهلاكاً عظيماً.

٣٧ ـ وقوم نوح لما كذّبوا نوحاً رسولهم أغرقناهم بالطوفان، وعبر عن الرسول الواحد بالرسل؛ لأن من كذب رسولاً فقد كذب جميع الرسل، وجعلنا إغراقهم عبرة وعظة لكل الناس، وأعددنا في الآخرة للكافرين عذاباً مؤلماً.

٣٨ وأهلكنا أيضاً قوم عاد الذين كذّبوا رسولهم لل مَنِ ٱتَّخَـٰذَ إِلَىٰهَهُ,هُوَىٰهُ أَفَأَنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكِيلًا لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقُومُ تُمود الذين كذبوا اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

رسولهم صالحاً، بالصيحة، وأهلكنا أصحاب الرس: وهي البئر غير المطوية قعوداً، وهم في رأي بعضهم: أصحاب الأخدود: كانوا وثنيين يعبدون الأصنام، أهلكناهم بالخسف، أي انهارت بهم منازلهم، وأهلكنا أقواماً كثيرين، بين عاد وأصحاب الرَّس، بسبب كفرهم وتكذيبهم رسلهم.

٣٩\_وكل قوم من هؤلاء الأقوام المهلَكين خوفناهم وأنذرناهم بأخبار المكذبين، وكل قوم منهم أهلكناهم إهلاكاً شديداً .

٤٠ ـ ولقد مر كفار مكة أثناء تجارتهم إلى الشام على قرى قوم لوط وهي سدوم وتوابعها التي أهلكت بالحجارة التي أمطروا بها، أفلم يكونوا يرونها عند سفرهم إلى الشام للتجارة، فيعتبروا بآثار العذاب الإلهي؟! بل كانوا كفرة لا يتوقعون بعثاً من القبور.

٤١ \_وإذا رآك المشركون أيها النبي ما يتخذونك إلا موضع هزء وسخرية، أي لا ينظرون إليك إلا هكذا، قائلين: أهذا الذي بعث الله رسولاً في دعواه؟! نزلت في أبي جهل، فإنه إذا مرّ رسول الله ﷺ مع صحبه قال مستهزئاً: ﴿أَهَـٰذَا الّذِي . . . ﴾ .

٤٦ ـ إنه قد قارب أن يصرفنا عن عبادة آلهتنا ، بمهارته في إثبات التوحيد ، لولا ثباتنا وصمودنا على تلك العبادة ، وسوف يعلمون علم اليقين حين يشاهدون العذاب الواقع بهم من هو أبعد طريقاً عن الحق ، هم أم المؤمنون؟!

٤٣ ـأخبرني عمن جعل إلهه هواه، بأن أطاع هواه كطاعة الإله، أفأنت تكون موكلاً به تمنعه من اتباع هواه؟! وهذا استفهام إنكاري، والاستفهام الأول للتقرير والتعجب.

٤٤ - بل أتظن أيها النبي أن أكثرهم يسمعون سماع تفهم أو يعقلون ما تقول لهم، فتُجديهم الآيات والبراهين؟ ما هم إلا كالبهائم المعدومة الفهم والوعي، بل هم أضل من الأنعام طريقاً.

23 - ألم تنظر إلى صنع ربك وفعله كيف بسط الظل من وقت طلوع الفجر إلى شروق الشمس، وهو ظل لا شمس فيه، وبعد الشروق يمتد الظل إلى جهة الغرب، ولو شاء الله لجعل الظل على حال واحدة بسكون الشمس، ثم جعلنا الشمس علامة تدل على أحوال الظل طولاً وقصراً.

73 - ثم قلّصنا الظل الممدود إلى النحو الذي نريد، تدريجياً، بقدر ارتفاع الشمس، أي محوناه على مهل قليلاً قليلاً بحسب دوران الأرض حول نفسها مقابل الشمس. وكلمة ﴿إِلَيْنَا﴾ تعليق لمحو الظل بإرادة الله، لا سلطان لأحد فيه سواه؛ لأنه تابع لحركة الأرض.

27 - والله الذي جعل لكم الليل ساتراً للأشياء بظلامه، وجعل النوم قطعاً لأعمالكم وراحة لأبدانكم، وجعل النهار وقت نشور، لينتشر الناس فيه للعمل وابتغاء الرزق. والتعبير بالشبات لتشبيه النوم بالممات، والتعبير بالنشور لتشبيه اليقظة بالحياة.

٤٨ - والله الذي أرسل لكم الرياح مبشرات بنزول
 المطر الذي هو رحمة بالعباد، وأنزل من السحاب جهة
 السماء ماء طاهراً مطهراً، يطهر كل شيء ينزل عليه.

٤٩ ـ لنحيي بالمطر بلدة لا نبات فيها ـ والإحياء: الإنبات، والميت يستوي فيه المذكر والمؤنث ـ ونسقي الماء بعض ما خلقنا من الأنعام (الإبل والبقر والغنم) وأناس أو بشر كثيرين، والأناسي جمع أنسي مثل كرسي وكراسي.

ولقد وزعنا المطرفي أماكن وأزمان ومقادير مختلفة بين المخلوقات الأرضية ليتذكروا نعمة الله به، فيشكروا ويعتبروا، فأبى أكثر الناس إلا جحود النعم وقلة الاكتراث بها، وكان العرب يضيفون نزول الأمطار إلى سقوط نجم في الغرب مع الفجر وطلوع رقيبه في الشرق كل ١٣ يوماً.

٥١ ـ ولو شاء الله لبعث في كل بلدة رسولاً ينذرهم، كقسمة المطر بينهم، ولكن بعثناك أيها النبي نذيراً عاماً .

٥٢ - واجتهد في دعوتك ولا تطع الكافرين في أهواتهم وأباطيلهم، وجاهدهم بالقرآن جهاداً كبيراً؛ لأن الجهاد بالحجة والبرهان أكبر من المجاهدة بالسيف.

٣٥ ـ والله الذي أجرى البحرين وجعلهما متجاورين بحيث لا يتمازجان، هذا عذب (غير مالح) شديد العذوبة، وهذا شديد الملوحة، وجعل بينها حاجزاً حاثلاً، ومانعاً ممنوعاً يمنع اختلاط أحدهما بالآخر، ويظل كل منهما متميزاً عن الآخر في تيار خاص بتقدير الله.

20 - والله الذي أوجد من ماء النطفة إنساناً، فجعله ذا نسب ومصاهرة، والنسب: الولادة وما نشأ عنها من علاقة البنوة والأبوة والأخوة والعمومة. والمصاهرة: العلاقة الناشئة بين الزوج وأهل زوجته، وبين المرأة وأهل زوجها، وكان ربك تام القدرة على كل شيء.

 ويعبد الكفار من غير الله كالأصنام والأوثان ما لا ينفعهم إن عبدوه، ولا يضرهم إن تركوه، وكان الكافر معيناً للشيطان على معصية الله تعالى بالشرك والعداوة.

٥٦ ـ وما أرسلناك أبها النبي إلا مبشراً من
 أطاعك بالجنة، ومخوفاً من عصاك بالنار.

٥٧ ـ قل لهم أيها النبي: ما أطلب منكم على تبليغ القرآن ورسالة الله أجراً، لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه طريقاً ابتغاء مرضاته تعالى، فليفعل.

٥٨ ـ وتوكل أيها النبي واعتمد على ربك الدائم الحياة الذي لا يموت، والذي يوثق به في تحقيق المطالب والمصالح، ونزهه عن كل صفات النقصان، مع شكره على ما أنعم، وكفى بالله تعالى مطلعاً على ذنوب عباده، لا يخفى عليه شيء منها.

9 - وهو خالق السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات، بقدر ستة أيام من أيام الدنيا، ولو شاء لخلقهن دفعة واحدة، ثم اعتلى على العرش اعتلاء يليق بعظمته وجلاله، وهو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، فاسأل عنه وعما يليق به خيراً من علماء الكتاب الإلهى.

7. وإذا قيل لكفار مكة - والقائل هو الرسول على الرسول المكان المرحمن دون غيره من الأصنام والأوثان، قالوا: وما الرحمن الا نعرف إلا رحمن اليمامة وهو مسيلمة، أتأمرنا بالسجود لمن لا نعرف، وزادهم الأمر بالسجود إعراضاً عن الإيمان.

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا (أَنَّ قُلُ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسِيلًا (أَنَّ وَتَوَكَّلُ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسِيلًا (أَنَّ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْمَحْ اللَّهِ عَلَى الْمَحْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

الذّي جَعَلَ النَّلَ وَالنّهَ ارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَكَرَ أَوْأَرَادَ اللّهَ عَلَى الْأَرْضِ شُونَ عَلَى الْأَرْضِ شُونَ عَلَى الْأَرْضِ شُونَ عَلَى الْأَرْضِ شُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُونَ اللّهَ عَوْلَ اللّهَ عَلَى الْأَرْضِ اللّهَ عَلَى الْأَرْضِ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

71 ـ تعاظم وتقدس وتنزَّه الرحمن الذي جعل في السماء منازل عالية ومدارات للكواكب السيارة وهي كما روي عن ابن عباس اثنا عشر منزلاً: وهي الْحَمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والْجَدْي والدلو والحوت، وقيل: البروج هي الكواكب العظيمة وجعل في السماء شمساً ساطعة بالنهار، وقمراً مضيئاً بالليل، غير متقد.

٦٢ ـ وهو سبحانه الذي جعل الليل والنهار صاحبي خِلْفة، يخلف كل منهما الآخر، ويأتي بعده، ويتعاقبان في الإضاءة والظلام، والزيادة والنقصان، لمن أراد أن يتذكر، فمن تذكر علم أنه لا بدّ في تعاقبهما من ناقل ومحوِّل، ولمن أراد شكر نعمة ربه على ما أنعم في الليل والنهار من نعم عظيمة.

٦٣ ـ وعباد الرحمن هم الذين يمشون على الأرض بسكينة ووقار دون تكبر، وإذا خاطبهم الجاهلون
 (السفهاء) بما يسىء لهم، قالوا: سلاماً، أي سلام متاركة، بلا خير ولا شر، لا سلام تحية.

٦٤ ـ والذين يبيتون في الليل ساجدين لله، قائمين يصلون صلاة التهجد؛ لأن ذلك أبعد عن الرياء وأكثر خشوعاً.

· و الذين يدعون ربهم قائلين: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان لازماً دائماً.

٦٦ ـ إن جهنم بئست وقبحت موضع استقرار وإقامة. والجملة تعليل للدعاء السابق.

٦٧ ـ والذين إذا أنفقوا شيئاً من أموالهم لم يسرفوا ـ والإسراف: الخروج عن حدّ الاعتدال بكثرة الإنفاق ـ
 ولم يقتروا ـ والإقتار: البخل والتضييق في الإنفاق ـ وكان إنفاقهم وسطاً معتدلاً ، لا زيادة فيه ولا نقص .

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُاءَ اخْرَوَلَا يَقْتُ لُونَ النَّقْسَ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ النَّي حَرَّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّه

7۸ - والذين لا يعبدون مع الله إلها آخر ولا يتخذون رباً سواه، ولا يقتلون عمداً النفس التي حرَّم الله قتلها إلا بحق: وهو الكفر بعد الإيمان، والزنى بعد الإحصان (الزواج) وقتل نفس بغير نفس، ولا يقترفون الزنى بوطء الفرج الحرام بغير زواج ولا ملك يمين، ومن يفعل أحد هذه الثلاثة المذكورة يلق في الآخرة عقاباً: وهو جزاء الإثم الذي هو الذنب. أخرج الشيخان عن ابن عباس: أن ناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمداً وفي ققالوا: إن كالذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، فنزلت هذه الآية.

74 ـ يُضاعفُ له العقاب بسبب انضمام المعصية الى الشرك، يوم القيامة، ويبقَ دائماً في العذاب المضاعف ذليلاً حقيراً.

النفس بغير حق، ودعونا مع الله إلهاً آخر، وأتينا الفواحش، فنزلت: ﴿إِلَّا مَن تَابَ﴾ الآية.

٧١ــ ومن تاب عن المعاصي، وعمل صالح الأعمال أمراً ونهياً، فإنه يتوب توبة مقبولة عند الله، ويرجع إلى الله رجوعاً صحيحاً قوياً مرضياً عند الله تعالى.

٧٢ ـ والذين لا يشهدون الشهادة الكاذبة عمداً، ولا يحضرون مجالس الباطل؛ لأن المشاهد كالمشارك، وإذا مَرُّوا باللغو : وهو كل ساقط من قول أو فعل، مَرُّوا معرضين عنه، أي إنهم يترفعون عن حديث اللغو ومشاركة أهله.

٧٣ ـ والذين إذا وُعظوا بالقرآن، أقبلوا عليه سامعين مبصرين منتفعين، لم يعرضوا عنه.

٧٤ والذين يَدْعون قائلين: ربنا أعطنا من أزواجنا وأولادنا ما تقرُّ به عيوننا أي أسباب سرور، أي تسرّ به نفوسنا بتوفيقهم للطاعة والصلاح والفضيلة، واجعلنا قدوة في الخير، وهذا دليل على مشروعية طلب الرئاسة الدينية للقيام بموجبها، لا للفخر بها.

 ٧٠ آولئك عباد الرحمن المتصفون بهذه الصفات يجزون أعلى منازل الجنة وأفضلها، بسبب صبرهم على مشاق الطاعة وتجنب المعاصي، ويَلْقون في الدرجة الرفيعة في الجنة تحية من الملائكة وسلاماً، والسلام: تفسير التحية.

٧٦ ـ ماكثين فيها على الدوام، طابت الجنة موضع استقرار وإقامة، أي أن النعيم دائم لا ينقص مهما طالت المدة.

٧٧ ـ قل أيها الرسول لجميع الناس: لا يبالي بكم ربي لولا عبادتكم إياه ودعاؤكم له، والمراد: أنه ما خلقهم إلا ليعبدوه، وكيف يعبأ أو يبالي بكم وقد كذَّبتم الرسول والقرآن؟ فسوف يكون العذاب وجزاء التكذيب ملازماً لكم في الآخرة لا ينقطع. بِسْ ﴿ وَاللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ الرَّحِيمِ

أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن نَشَأَنُنُزِلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَآءِ ءَايَةَ فَظَلَّتْ

أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ ﴿ يَكُو مِنَا لَيْتِهِم مِن ذِكْرِمِنَ ٱلرَّمْنِ مُعْدَثٍ

إِلَّاكَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ فَا فَقَدْكَذَّ بُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَتَوُا مَا كَانُواْ

بِهِۦيَسْتَهْ نِءُونَ ﴿ الْوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كَرَأَنْبَتْنَا فِهَامِن كُلِّ زَوْجٍ

كَرِيمٍ ﴿ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَأَ كُثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ } وَإِنَّا

رَبُّكَ لَهُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ أَي وَلِذَ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٓ أَنِ الْمِّتِ ٱلْقَوْمَ

ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَي اللَّهِ عَوْنَ أَلَا يَتَقُونَ ﴿ فَا اللَّهِ عَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ

أَن يُكَذِّبُونِ (إِنَّ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ

إِلَىٰ هَنرُونَ ﴿ إِنَّ كَلَهُمْ عَلَىٰٓ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَىٰٓ قَالَ

كُلُّا فَأَذْهَبَابِ اينينَأَ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴿ إِنَّ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ

فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنَّ أَرْسِلْ مَعَنَا بَي إِسْرَ عِيلَ

﴿ إِنَّ قَالَ أَلَمْ نُرَيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿

وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ



### ٩

فضلها: عن البراء بن عازب أن النبي على قال: «إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة، وأعطاني المِئِين مكان الإنجيل، وأعطاني الطواسين مكان الزبور، وفضلني بالحواميم والمفصَّل، ما قرأهن نبي قبلي».

١ - طا، سين، ميم، هذه الأحرف للتنبيه، والإشارة إلى إعجاز القرآن، وتحدى العرب بالإتيان بمثله، ما دام مكوناً من الأحرف الهجائية التي تتركب منها اللغة العربية .

٢ - تلك آيات هذه السورة آيات القرآن البيِّن الواضح، الظاهر المعاني.

٣ ـ لعلك أيها النبي مُهْلِكٌ نفسك من الحزن والتأسف لعدم إيمان قومك بما جئت به، والاستفهام إنكاري يفيد النهي عما بعده، وهذا تسرية عن الرسول ﷺ لغمَّه الشديد بسبب إعراض قومه عن الإيمان برسالته.

٤ - لو نشاء أن ننزل على كفار قومك معجزة من السماء تلجئهم إلى الإيمان، فتصير أعناق أصحابهم ، أي جماعاتهم منقادين لها حتماً.

٥ ـ وما يأتيهم تذكير وموعظة بطائفة من آيات القرآن، المجدُّد إنزالها، إلا كانوا عنه معرضين عن سماعه.

٦ - فقد كذب هؤلاء المشركون بالقرآن بعد إعراضهم، فسيحل بهم العذاب، عاجلاً أو آجلاً. والأنباء: أخبار ما يستحقونه من العقوبة.

٧ ـ أو لم ينظروا إلى عجائب الأرض، كثيراً ما أنبتنا فيها من كل صنف من الأشجار والنباتات.

٨ ـ إن في ذلك الإنبات في الأرض لدلالة واضحة على تمام قدرة الله وحكمته، ولم يكن أكثر الناس مؤمنين بالله وحده.

٩ ـ وإن ربك لهو القوي القادر على الانتقام من الكفرة، مع كونه كثير الرحمة، حيث أمهلهم ولم يعاقبهم.

١٠ ـ واذكر أيها النبي حين نادي ربك موسى أن اذهب إلى القوم الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي. ١١ ـ وهم فرعون وقومه، ألا يخافون عقاب الله على كفرهم وظلمهم؟! فقل لهم: اتقوا الله.

١٢ ـ قال موسى: يا رب، إني أخاف أن يكذبوني في رسالتي.

١٣ ـ ويتضايق صدري غماً بسبب تكذيبهم إياي، ولا ينطلق لساني بأداء الرسالة، فأرسل جبريل بالوحي إلى أخي هارون.

١٤ ـ ولقوم فرعون على تبعة ذنب هو قتل القبطي قبل النبوة حال الشباب، فأخاف أن يقتلوني به.

١٥ ـ قال الله: كلا لا تخف من القتل، اذهب أنت وأخوك ـ بتغليب الحاضر على الغائب ـ بآياتنا التسع المذكورة في [الأعراف ٧/ ١٣٣] و [طه ٢٠/ ١٧] وما بعدها كالطوفان والجراد، إننا معكم مستمعون ما يجري بينكما وبين فرعون من حوار.

١٦ـ فأتيا فرعون، فقولا له: كل منا رسول من رب العالمين، أرسلنا الله إليك. وفي اللغة العربية: الواحد فأكثر رسول.

١٧ ـ ومضمون الرسالة: أن ترسل معنا الإسرائيليين، وتطلق سراحهم من أسرك واستعبادك.

١٨ ـ قال فرعون لموسى: لقد ربّيناك في قصرنا صغيراً، ولم نقتلك كبقية الأطفال، وأقمت عندنا عدداً من السنين نرعاك.

١٩ ـ فجازيتنا على تربيتك أن كفرت نعمتنا ، وقتلت منا نفساً ـ أي قتل القبطي ـ وأنت من الجاحدين لإنعامنا .

قَالَ فَعَلْتُهُ آ إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّمَ آلِينَ (أَنَّ) فَفَرَرْتُ مِنكُمُ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِينَ مِنَ الْمُرْسِلِينَ (أَنَّ مِنكُمُ لَمَّا خِفْتُكُمُ فَوَهَبَ لِينَ الْمَرْسِلِينَ (أَنَّ مَوْقِنِينَ عَلَى الْمَرْسِلِينَ (أَنَّ مُوقِنِينَ عَلَى الْمَالَمِينَ عَلَى الْمَنْ عَلَى السَّمَوَتِ وَالْمَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ أَلِينَ الْمَالِينَ مُوقِنِينَ اللَّهُ وَرَبُّ عَلَيْكُمُ اللَّذِي الْمَسْلِولِينَ اللَّهُ مُولِينَ اللَّهُ اللِللَّهُ اللَّهُ اللللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٠ ـ قال موسى: فعلتها إذن وأنا من المخطئين
 الجاهلين بالعواقب قبل إتيان العلم والرسالة.

٢١ - ففررت منكم إلى مدين لما خفت منكم أن
 تقتلوني، فمنحني ربي نبوة وحكمة وعلماً بالتوراة،
 وجعلني أحد الأنبياء المرسلين.

٢٢ ـ وهل تلك نعمة تمن علي بأن ربيتني وليداً،
 واستعبدت قومي بني إسرائيل وذبحت أبناءهم؟! وكلمة
 ﴿أن﴾ تفسيرية، يفسر ما بعدها ما قبلها.

٢٣ ـ قال له فرعون: وما حقيقة رب العالمين الذي
 قلت: إنك رسوله؟

۲٤ ـ قال موسى: هو خالق السماوات والأرض وما بينهما من إنسان وحيوان وجماد ونبات، إن كنتم مصدِّقين بإله، فهذا أولى بالإيمان به. عيَّن له ما أراد بالعالمين، وترك الجواب عن حقيقة الله، مكتفياً بما يدل على كمال قدرته الإلهية.

٢٠ قال فرعون لمن حوله من الحاشية والأشراف: ألا تستمعون ما قاله موسى؟ فإن جوابه لم يطابق السؤال، سألته عن حقيقة رب العالمين، فذكر أفعاله، متعجباً من ضعف المقال.

٢٦ ـ قال موسى: الله ربكم الذي خلقكم، ورب
 آبائكم السابقين الذين خلقهم، والمراد أن فرعون أحد
 البشر المخلوقين.

٧٧ ـقال فرعون لحاشيته: إن رسولكم هذا المرسل

إليكم لمجنون، حيث أسأله عن شيء ويجيبني عن غيره، ويزعم أن هناك ربًّا غيري. وسماه رسولًا استهزاء وسخرية.

٢٨ \_قال موسى: إنه الرب الذي تشاهدون آثاره كل يوم، فهو رب المشرق يأتي بالشمس، ورب المغرب يجعل الشمس تغرب، وما بينهما من مخلوقات، إن كنتم من أهل العقول التي تفكر برب العوالم.

٢٩ \_قال فرعون مهدداً : لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك سجيناً حتى الموت.

٣٠ قال له موسى: أتجعلني سجيناً ولو أتيتك بشيء يبين صدقى وتأييد دعواي؟

٣٦\_قال فرعون: فأت بهذا الدليل الواضح إن كنت صادقاً في دعواك.

٣٢ ـ فألقى موسى عصاه على الأرض، فإذا هي ثعبان ظاهر حاله، بلا تمويه ولا تخييل.

٣٣ ـ وأخرج يده من جيبه، فإذا هي ذات شعاع كالشمس، لكل من رآها، خلافاً لما كانت عليه من جلد ولحم وعظم.

٣٤\_قال فرعون لمن حوله من الوجهاء والأشراف والسادة: إن هذا لساحر فائق في علم السحر.

٣٥\_إن موسى يريد أن يخرجكم من أرض مصر بسحره، فما رأيكم ومشورتكم فيه وفي أمثاله المتسلطين؟!

٣٦ \_قال الزعماء والرؤساء: أتّحره وأخاه هارون لفرصة أخرى، وأرسل في أنحاء البلاد جنداً يجمعون السحرة.

٣٧ ـ يأتوك بكل ماهر حاذق خبير بفن السحر وصنعته، ليتغلب على موسى.

٣٨ ـ فجُمع السحرة في ميقات يوم محدد هو يوم الزينة وهو يوم عيد عندهم، في وقت الضحى. والميقات: هو الزمن المحدد لعمل معين.

٣٩\_وقيل لأهل مصر: هل أنتم مجتمعون في هذا الميقات؟ وهو حثّ لهم على الاجتماع، كأنه قال: اجتمعوا، لتشاهدوا المبارزة بين موسى والسحرة، ولمن تكون الغلبة؟ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَيْلِيينَ ﴿ فَي فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ

قَالُواْلِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِبِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَ نَعَمْ

وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّدِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لَهُم مُّوسَىٓ أَلْقُواْمَاۤ أَنتُم مُّلْقُونَ

(إِنَّ اللَّهُ وَأَلِحِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَفَالُواْبِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ

ٱلْغَلِبُونَ ﴿ إِنَّ ۗ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ

(فَيُّ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ (فَيُّ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (فَيُّ

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ ﴿ إِنَّ الْمَنْ الْمَنْ لَهُ لَهُ فَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمٍّ إِنَّـهُ،

لَكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَّ لَا قُطِعَنَّ أَيْدِيكُمْ

وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ حِلَفٍ وَلَأُصَلِبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ الْوَالَاضَيْرَ إِنَّا

إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ إِنَّانَظُمَعُ أَن يَغْفِرَلِنَا رَبُّنَا خَطَيْنَآ أَن كُنَّاۤ

أَوَّلَ ٱلْمُوّْمِنِينَ (إِنَّ) ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسَىٓ أَنْ أَسْرِيعِبَادِىٓ إِنَّكُمْ

مُّتَّبَعُونَ ﴿ إِنَّ ۖ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَكَآبِنِ حَشِرِينَ ﴿ إِنَّ هَا وُلَآءِ

لَشِرْ ذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ فَي النَّهُمُ لَنَا لَغَاۤ إِظُونَ ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَلِارُونَ

هُ فَأَخْرَجْنَاهُم مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ۞

كَذَالِكُ وَأَوْرَثُنَاهَا بَنَى إِسْرَةِ مِلَ (فَقَ) فَأَتْبِعُوهُم مُشْرِقِينَ ﴿ إِنَّ الْمُ

• ٤ - وقال قائلهم: لعلنا نحن أهل مصر نتبع السحرة في دينهم إن غَلَبوا موسى.

 ٤١ ـ فلما جاء السحرة في الموعد المحدد قالوا لفرعون: هل لنا أجر مادي من مال أو جزاء معنوي من جاه، إن كنا نحن الغالبين لموسى؟

٤٢ ـ قال فرعون: نعم لكم الجزاء المناسب الذي تطلبونه، وإنكم إذا غلبتم موسى لمن المقرّبين عندي في المناصب المختلفة.

٤٣ ـ قال لهم موسى بعد تخيير السحرة بين البدء والتأخر في الإلقاء: ألقوا ما عزمتم على إلقائه.

٤٤ - فألقى السحرة حبالهم وعصيهم، وقالوا حالفين: بعزة فرعون، إنا لنحن الغالبون. والعزة: العظمة ذات القدرة التي لا تقهر.

فإلقى موسى بعدهم عصاه، فإذا هي تبتلع بسرعة جميع ما يكذبون به على الناس من السحر.

٤٦ ـ فآمن السحرة بالله، وخروا ساجدين لله، لقوة المعجزة واقتناعهم المطلق بها، ولعلمهم يقيناً أن ما صنعه موسى ليس سحراً، وأقروا بنبوة موسى.

٤٤، ٨٤ ـ قال السحرة علانية: آمنا برب العالمين،
 ومنهم فرعون. رب موسى وهارون، فليس فرعون
 برب.

٤٩ ـ قال فرعون للسحرة: كيف آمنتم لموسى بغير المصححح

إذن مني لكم في الإيمان، ثم موَّه على الناس حتى لا يتبعوهم: إن موسى هو رئيسكم الذي علَّمكم السحر ـ وصفه بأنه كبير السحرة لانبهار الناس بفعله ـ ثم هددهم بقوله: لسوف تعلمون عقابي، لأقطّعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، أي اليد اليمنى مع الرجل اليسرى وبالعكس، ولأصلبنكم بعد القتل أجمعين.

• ٥ ـ قال السحرة لفرعون: لا ضرر علينا في ذلك وفي كل ما نتعرض له من عذاب الدنيا، إنا إلى ربنا راجعون في الآخرة بعد موتنا، وعزاؤنا ما نجده من ثواب عظيم وقرب من الله تعالى.

١٥ ـ إننا نرجو أن يغفر لنا ربنا ذنوبنا بأن كنا أول المؤمنين من قوم فرعون بما جاء به موسى.

٥٣ ــ وأوحينا إلى موسى: أن سِرْ بعبادي المؤمنين ليلاً من أرض مصر، إنكم ملاحقون من قبل فرعون وجنوده.

٥٣ ـ فأرسل فرعون أتباعه حين علم بمسيرة القوم، في البلاد المصرية، جامعين الجنود ليتبعوهم.

٥٤ ـ قال فرعون لحاشيته وأتباعه: إن هؤلاء الإسرائيليين لطائفة قليلة، وأنتم الجمع الكبير قاعدة مصر.

٥٥ ـ وإنهم لفاعلون ما يغيظنا من غير إذن منا ، بخروجهم من مصر وأخذهم حلى النساء التي استعاروها .

٥٦ ـ وإنا لجميع أي جمع مستعدون في حذر ويقظة وحزم لملاحقتهم حتى لا يغدر بنا أحد.

٥٧ ، ٥٥ م فأخرجنا فرعون وقومه من بساتين على جانبي النيل، وأنهار جارية، وكنوز من الأموال، وقصور عالية
 حسنة.

٩٠، ٩٠ موهكذا أخرجناهم كما وصفنا، وأورثنا الديار بني إسرائيل، فلحقوا بهم وأدركوهم في وقت شروق الشمس.



فَلَمَّا تَرَّا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (إِنَّ قَالَ الْمَرْبِ كُلَّ إِنَّ مَعِي رَقِي سَيَهِدِينِ (إِنَّ فَأَوْحَيْنَ إِلَى مُوسَى أَنِ أَضِرِ بِ وَعَصَاكَ الْبَعْرَ فَانفلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِي كَالطَّوْدِ الْعَظِيهِ إِنَّ فَي وَالْكَ لَايَةً وَمَاكَانَ أَكْمُ هُم وَلَ الْعَيْمِ اللَّهُ وَالْكَ لَايَةً وَمَاكَانَ أَكْمُرُهُم وَأَنْ الْمَا الْاَحْوِينَ (إِنَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً وَمَاكَانَ أَكْمُرُهُم اللَّهُ الْمَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً وَمَاكَانَ أَكْمُرُهُم الْمُوسِي وَمَن مَعَهُ وَالْمَعْ اللَّهُ الْمَعْ وَمَاكَانَ أَكْمُرُهُم اللَّهُ الْمَعْ وَالْمَرْفِينَ اللَّهِ وَقَوْمِهِ وَمَا لَكُونَ إِنَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَوْمِهِ وَاللَّهُ وَالْمَعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعْ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

٦١ فلما رأى كل من الجمعين الآخر وتقاربا، قال أصحاب موسى: سيلحقنا جمع فرعون.

٦٢ ـ قال موسى: كلا، لن يدركونا، إن الله سيرشدني إلى طريق النجاة منهم. وكلمة «كلا» للنهي عن قول سابق، أي لا تقولوا.

17 - فأوحينا إلى موسى: أن اضرب بعصاك البحر، أي بحر السويس، ففعل، فانشق البحر اثني عشر فرْقاً بينها مسالك، فدخلوا في شعابها، فكان كل قطعة من البحر أو جانب من الماء المنحسر كالجبل العظيم الضخم الثابت.

٦٤ ـ ثم قربنا هناك فرعون وجنوده، حتى دخلوا وراء موسى وقومه في البحر لإغراقهم فيه.

٦٥ وأنجينا موسى وقومه أجمعين من الغرق، بحفظ
 البحر على تلك الحال إلى أن عبروا.

٦٦ ـ ثم أغرقنا فرعون وجنوده بإطباق البحر عليهم،بعد أن دخلوا في شعابه.

17 - إن في ذلك الإغراق لعظة وعبرة، وآية عظيمة على قدرة الله الخارقة، وما كان أكثر الناس ممن كانوا في مصر مع فرعون مؤمنين، فلم يؤمن غير آسية امرأة فرعون وأبيها حزقيل مؤمن آل فرعون ومريم بنت ذاموس التي دلت على تابوت يوسف عليه السلام.

٦٨ - وإن ربك لهو القاهر المنتقم من أعدائه، الرحيم
 بأوليائه المؤمنين به.

 ٦٩ واقرأ على مشركي قومك في مكة وغيرها خبر إبراهيم الخليل عليه السلام.

٧٠ حين قال لأبيه آزر وقومه الوثنيين في بابل: أي شيء تعبدونه؟ وسؤالهم للفت نظرهم أن ما يعبدونه من الأصنام
 لا يستحق العبادة.

٧١ ـ قالوا له: نعبد أصناماً فنبقى ملازمين مداومين على عبادتها.

٧٧ ـ قال إبراهيم لهم: هل يسمعون دعاءكم حين تدعونهم؟!

٧٣ـ أو ينفعونكم حين تعبدونهم، أو يضرونكم إن لم تعبدوهم. وإذا كانت لا تسمع ولا تضر ولا تنفع فلا داعي لعبادتها .

٧٤ ـ قالوا له حينما عجزوا عن الجواب: بل وجدنا آباءنا يفعلون مثل فعلنا، وهو مجرد تمسك بالتقليد.

٧٠ قال إبراهيم: أفرأيتم ما تعبدونه من هذه الأصنام؟!

٧٦ أنتم ومن سبقكم من الآباء والأجداد القدماء.

٧٧ ـ فإنهم أعداء لي لا أعبدهم، لكن أعبد الله رب العوالم كلها من الإنس والجن. وعدو: يطلق على الواحد والأكثر.

٧٨\_الله الذي خلقني فهو يرشدني إلى صلاح الدين والدنيا. وهاتان صفتا الخلق والهداية.

٧٩ ـ والصفة الثالثة: الرزق، فالله هو يرزقني ويمدني بالطعام والشراب.

• ٨ ـ والصفة الرابعة: تحقيق الشفاء، فالله يشفيني من المرض إن مرضت بعد تعاطي الأسباب كالدواء.

٨١ ـ والصفة الخامسة: الإماتة والإحياء، فالله هو الذي يميتني عند انتهاء الأجل، ثم يحييني في الآخرة.

٨٧ ـ والصفة السادسة : المغفرة، والله الذي أرجو أن يغفر لي تقصيري وذنبي يوم الجزاء والحساب. وإنما قال ذلك إشعاراً بأنه لم يعمل شيئاً أمام نعم الله تعالى .

٨٣ـ رب امنحني حكمة وفهماً وعلماً بما هو خير ، وألحقني بالكاملين في الصلاح وهم الأنبياء.

اللهِ وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدَّقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ إِنَّ الْجَعَلْنِي مِن وَرَتَةِ جَنَّةِ

ٱلنَّعِيمِ (إِنَّ الْغَفِرِ لِأَبَيِّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّا لِينَ (إِنَّ وَلَا تُخْرِنِي يَوْمَ

يُبْعَثُونَ ﴿ إِنَّهُ ﴾ يَوْمَ لَا يَنفَعُمَا لُ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِنَّهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَقَ ٱللَّهَ بِقَلْبٍ

سَلِيمِ (﴿ وَأُنْ لِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَ كُورَزِتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ

﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَكُنتُمْ تَعَبُّدُونَ ﴿ إِنَّ مِندُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمُ

أَوْيَنتَصِرُونَ ﴿ ثَنُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ وَٱلْغَاوُرِنَ ﴿ فَإِنَّ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ

أَجْمَعُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغْتَصِمُونَ ﴿ إِنَّ تَأَلَّمُ إِن كُنَّا لَفِي

ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَمَآ أَضَلَّنَاۤ

إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ (إِنَّ فَمَالَنَامِن شَلْفِعِينَ (إِنَّ وَلَاصَدِيقٍ جَمِيمِ (اللَّهُ

فَلُوْأَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ

ٱػٛڗؙۯۿؙؠؗؠؙۛڠؙۏۣڡڹؽؘ۞ۣٛٛڰۅٳڹۜۯؠۜڮؘڶۿۅؘٲڵۼڔۣؽؙۯؙٲڷڗؚۣڝۣڡؙۯ۞ڰؘٚػؙڹۘٮٞ

قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا تَتَقُونَ ﴿ إِنَّ

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَآ أَسْعَلُكُمْ

عَلَيْهِ مِنَّ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ

رَأَطِيعُونِ إِنَّ ﴿ قَالُوٓ النَّوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ الَّإِنَّا

٨٤ ـ واجعل لي ثناء حسناً في الأجيال الآخرين الذين يأتون من بعدي إلى يوم القيامة، وذلك يكون بالتوفيق للأعمال الصالحة .

٨٥ - واجعلني ممن يتمتعون بنعيم الجنة .

٨٦ ـ واغفر لأبي بتوفيقه للإيمان والهداية، إنه كان من المخطئين المنحرفين عن طريق الاستقامة.

٨٧ ـ ولا تعرضني للذل والإهانة يوم القيامة.

٨٨ ـ ذلك اليوم الذي لا نفع فيه بمال ولا بأولاد.

٨٩ ـ لا ينفع أحداً ماله ولا ولده عند الله إلا من جاء بقلب مؤمن مخلص، سليم من الكفر والنفاق.

٩٠ ـ وقُرّبت الجنة للذين اتقوا العذاب بالطاعة.

٩١ ـ وأظهرت النار للكفار قبل أن يدخلوها .

97 ـ وقيل للمشركين: أين المعبودات التي كنتم تعبدونها من الأصنام والأوثان وغيرها؟

97 ـ تعبدونها من غير الله، هل ينصرونكم بإنجائكم من العذاب، أو ينتصرون لأنفسهم؟

98 - فألقوا في جهنم على وجوههم: الآلهة المعبودة وعبدتها الضالون الذين أغواهم غيرهم.

٩٥ ـ وألقي فيها أتباع إبليس ومطيعوه أجمعون من
 عصاة الإنس والجن.

97 ـقال الغواة وهم في جهنم يتخاصمون مع معبوديهم، بإنطاق الله الأصنام:

٩٧ ـ والله إنا كنا في ضلال واضح.

٩٨ ـ حين نساويكم في الطاعة والحب والعبادة والخوف بالله رب العالمين.

٩٩ ـ وما أضلنا عن الحق والهدى إلا شياطين الإنس والجن من السادة وغيرهم، ممن عادُوا الله تعالى.

١٠٠ \_فليس لنا الآن في هذه المحنة من شفعاء عند الله تعالى ينقذوننا من العذاب. و«من» تفيد عموم نفي ما بعدها.

١٠١ ـ وليس لنا أيضاً صديق صادق الود، مخلص الإخاء ينقذنا من العذاب.

١٠٢ ـ فليت لنا رجعة إلى الدنيا ، فنصير من جملة المؤمنين . و «لو» هنا استعملت في معنى التمني .

١٠٣ ـ إن فيما ذكر من قصة إبراهيم مع قومه لعبرة وعظة، وما كان أكثر الناس في مكة وغيرها مؤمنين.

١٠٤ ـوإن ربك أيها الإنسان لهو القادر على الانتقام من أعدائه، الرحيم بالإمهال ليؤمنوا، وبأوليائه المؤمنين.

١٠٥ ـكذبت قوم نوح رسولهم، وعبر عن نوح بالمرسلين؛ لأن من كذَّب رسولاً فقد كذَّب الرسل جميعاً .

١٠٦ إذ قال لهم نوح أخوهم في النسب أو الجنس لا أخوة دين: ألا تتقون عذاب الله بترك عبادة الأصنام،
 وتؤمنون بالله ورسوله؟! و «ألا» حرف يفيد الحث على الفعل.

١٠٧ ـ إني لكم رسول من الله ، أمين فيما أبلغكم عنه .

١٠٨ ـ فخافوا عذاب الله، وأطيعوني فيما آمركم به من توحيد الله وطاعته، وأداء فرائضه وشرائعه.

١٠٩ ـوما أطلب منكم أجراً على تبليغ الرسالة، ما أجري إلا على الله، أرجو منه الثواب. و«مِن» لعموم النفي.

١١٠ ـ فخافوا عذاب الله وأطيعوني في الأوامر والنواهي الإلهية. كرر ذلك للتأكيد.

١١١ ــقال قوم نوح: كيف نتبعك ونصدقك، والحال أن قد اتبعك السفلة من الفقراء والضعفاء وأهل الصنائع؟!



قَالُ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَا عَلَى رَبِيَّ لَوَ تَشْعُرُونَ وَنَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْ إِنْ أَنَا إِلَا نَذِيرُ مُّكِينً وَلَا تَعْمَلُونَ وَالْكَالُواْ الْمَرْجُومِينَ وَالْكَالُواْ الْمَرْجُومِينَ وَالْكَالُواْ الْمَرْجُومِينَ وَالْكَالُواْ الْمَدْعُومِينَ وَمَن رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ وَاللَّهُ فَافْتَحَمْ بَيْنِي وَيَنْدَهُمْ مَٰ فَتْحَاوَنِجِينِ وَمَن رَبِّ الْمُعْدُونِ اللَّهُ وَالْمَلْكِ الْمَشْحُونِ مَن الْمُرْهِمُ مُؤْمِينِ اللَّهُ وَالْمَعْدُونِ اللَّهُ وَالْمَرْفِيلُ اللَّهُ وَالْمَلِينَ اللَّهُ وَالْمَعْدُونِ اللَّهُ وَالْمَرْفِيلُ اللَّهُ وَالْمَرْفِيلُ اللَّهُ وَالْمَعْدُونِ اللَّهُ وَالْمَرْفِيلُ اللَّهُ وَالْمَرْفِيلُ اللَّهُ وَالْمَعْدُونِ اللَّهُ وَالْمَعْدُونِ اللَّهُ وَالْمَعْدُونِ اللَّهُ وَالْمَعْدُونِ اللَّهُ وَالْمَعْدُونَ اللَّهُ وَالْمَعْدُونِ اللَّهُ وَالْمَعْدُونِ اللَّهُ وَالْمَعْدُونَ اللَّهُ وَالْمَعْدُونِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَالْمَعُونِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَعْدُونَ اللَّهُ وَالْمَعُونِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُولُونُ اللَّهُ وَالْمَالُونَ الْمَالُولُونُ اللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُولُونُ اللَّهُ وَالْمُولُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ الْمَالُولُونُ اللَّهُ وَالْمُولُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ وَالْمَالُولُومُ الْمُؤْمُونُ الْمَالُولُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُل

 ١١٢ - قال نوح: وما علمي بعملهم؟ إنني لم أكلف بالبحث عن أعمالهم، وسرائرهم.

۱۱۳ - ما حسابهم على ضمائرهم أو بواطنهم، وأعمالهم إلا على اله تعالى، لو تعلمون ذلك.

١١٤ ـ ولست بطارد المؤمنين من مجلسي .

١١٥ ـ ما أنا إلا منذر مخوف، واضح الإنذار لكل
 الناس، لا فرق بين شريف ووضيع.

١١٦ - قالوا: لئن لم تنته عن دعوتك وسب آلهتنا، لتكونن من المقتولين رمياً بالحجارة.

۱۱۷ - قال نوح: يا رب، إن قومي أصروا على تكذيبي ورفض دعوتي.

١١٨ - فاحكم بيني وبينهم حُكْماً يظهر المحق من المبطل، ويهلك من كذّب رسولك.

١١٩ ـ فأجبنا دعاءه وأنجيناه ومن آمن وركب معه في السفينة المملوءة بالناس والمتاع.

١٢٠ ـ ثم أغرقنا بعد إنجائهم الباقين من قومه.

١٢١ ـ إن في ذلك المذكور من قصة نوح لعبرة وعظة للمعتبر المتأمل، وما كان أكثر الناس مؤمنين.

١٢٢ ـ وإن ربك أيها الإنسان هو القاهر المنتقم من

أعدائه الكفرة، الرحيم بالمؤمنين التائبين. ١٢٣ ـ كذبت قوم عاد رسولهم هوداً، وعبر عنه بصيغة الجمع؛ لأن من كذب رسولاً فقد كذّب جميع

الرسل. ١٣٤ ـ حين قال لهم هود أخوهم في القبيلة والنسب لا في الدين: ألا تخافون عذاب الله بترك عبادة الأصنام، وتؤمنون بالله ورسوله؟!

١٢٥ ـ إني لكم رسول مرسل من الله، أمين على تبليغ رسالة ربي.

١٢٦ ـ فاتقوا عذاب الله بالتزام أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما أبلغكم به من التكاليف الدينية .

١٢٧ ـ وما أطلب أجراً على تبليغ الرسالة، وما ثوابي وأجري إلا على الله رب العالمين.

١٢٨ ـ أتبنون بكل مكان مرتفع قصراً شامخاً كأنه جبل، لا للحاجة وإنما للعبث والتفاخر واللهو؟ والاستفهام إنكاري يدل على عدم الرضا عما بعده.

١٢٩ ـ وتتخذون حصوناً منيعة، كأنكم تظنون الخلود في الدنيا.

١٣٠ ـ وإذا ضربتم بشدة وعنف تعدياً ، ضربتم عتاة متسلطين بلا رأفة ولا شفقة.

١٣١ ـ فاتقوا عذاب الله وأطيعوني فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه.

١٣٢ ـ واتقوا الله بإخلاص العبادة له، فهو الذي أنعم عليكم أو أعطاكم بما تعلمون من نعم ومواهب.

١٣٣، ١٣٤ ـ أعطاكم الأنعام (المواشي) للأكل والنفع، والبنين للمعاونة، والبساتين والأنهار الجارية.

١٣٥ ـ إني أخاف عليكم بعصياني عذاب يوم عظيم في الدنيا والآخرة .

١٣٦ ـ قالوا: استوى عندنا وعظك وعدمه، لا نبالي في الحالين، ولن نؤمن بك، والمراد: التيئيس والتعجيز.

ا إِنْ هَلَا ٓٳ لَّاحُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ إِنَّ الْإِنَّ الْمَاعَنُ بِمِعَذَّبِينَ ﴿ إِنَّ فَكَذَّبُوهُ

فَأَهۡلَكۡمُنَهُمَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَٱ كَٰتُرُهُرُمُوۡمِوۡمِنِينَ ﴿ الْمُسْكُولِنّ

رَبِّكَ لَهُوَالْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ ﴿ كَا كَذَبَتْ ثَمُودُٱلْمُرْسِلِينَ ﴿ إِلَّهُ إِذْقَالَ

لَهُمْ أَخُوهُمْ صَلِحٌ أَلَاتَتَقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿

فَأَتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَمَآأَشُ عَلَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي

إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَتُمْرَكُونَ فِي مَا هَنَّهُ مَآ ءَامِنِينَ ﴿

فِجَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَأُرُوعٍ وَنَخْلِطَلُعُهَا هَضِيمٌ ﴿

وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَا فَرِهِينَ ﴿ إِنَّا فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ

﴿ فَي وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ إِنَّا الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ

وَلَا يُصْلِحُونَ (أَنَّ) قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ (أَنَّ) مَا أَنتَ

إِلَّا بَشَرِّ مِّشْلُنَا فَأْتِ بِتَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندَ قِينَ ﴿ إِنَّ الْمُأْلُونَا لَا أَن

هَذِهِ - نَاقَةٌ لُّهَا شِرْبُ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَعَلُومٍ (١٥٠٠) وَلَا تَمَسُّوهَا

بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذُكُمُ عَذَابُ بَوْمِ عَظِيمِ النَّا لَهُ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ

نَدِمِينَ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآئِيةً وَمَاكَانَ

أَحْ ثُرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ لَهِ كَا إِنَّا رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿

١٣٧ - ما هذا الذي نحن عليه إلا عادة الأقوام السابقين وديدنهم، ونحن تابعون لهم ومقلدوهم.

١٣٨ ـ ولسنا نحن بمعذَّبين بعد موتنا، إذ لا بعث ولا جزاء ولا حساب.

١٣٩ ـ فكذبوا هوداً، فأهلكناهم بريح صرصر جزاء على تكذيبهم، إن في ذلك لعبرة وعظة، وما كان أكثر الناس مؤمنين .

• ١٤ - وإن ربك لهو القادر القاهر المنتقم من

١٤١ ـ كذبت قبيلة ثمود رسولهم صالحاً ، وعبر عنه بصيغة الجمع؛ لأن من كذب رسولاً فقد كذب جميع الرسل.

١٤٢ - حين قال لهم صالح أخوهم في القبيلة والنسب لا في الدين: ألا تتقون عذاب الله بترك عبادة

١٤٣ ـ إني لكم رسول مرسل من ربكم، أمين في

١٤٤ ـ فأخلصوا لله العبادة والطاعة، وأطيعوني فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه.

الدنيوية والخيرات آمنين من العذاب والموت؟ والاستفهام إنكاري يفيد النفي.

١٤٧، ١٤٨ ـ آمنين في بساتين وأنهار جارية، وزروع مختلفة الأنواع، ونخل ثمرها يانع سهل الهضم، ليّن لطيف.

١٤٩ ـ وتنحتون من الجبال بيوتاً فخمة، بطرين أو ماهرين حاذقين.

• ١٥ - فاتقوا عذاب الله وأطيعوني فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه.

١٥١ ـ ولا تطيعوا أمر العصاة المتجاوزين الحدود المعتادة.

١٥٢ ـ الذين يفسدون في الأرض بالمعاصى، ولا يصلحون ما أفسدوه بالتوبة وبطاعة الله تعالى.

١٥٣ ـ قالوا له: إنما أنت من الذين فقدوا عقولهم، وغلب عليهم السحر، فصاروا مجانين.

١٥٤ ـ ما أنت يا صالح إلا بشر مثلنا يأكل ويشرب، فلا مزية لك علينا، فأت بمعجزة مادية محسوسة تدل على أنك رسول من عند الله، إن كنت صادقاً في ادعاء الرسالة إلينا.

١٥٥ ـ قال لهم صالح: هذه ناقة خلقها الله لكم، لها نصيب من الماء، ولكم نصيب مثله في اليوم التالي.

١٥٦ ـ ولا تصيبوها بسوء، أي شيء مؤذ، فيحل عليكم عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة.

١٥٧ ـ فرموها بسهم ثم قتلوها، فعل ذلك أحدهم برضا وتحريض الآخرين، فأصبحوا نادمين على قتلها حينما رأوا أمارات العذاب، وخوفهم من صدق صالح.

١٥٨ ـ فأحاط بهم العذاب وهو الرجفة أو الزلزال الشديد، فأهلكهم، إن في ذلك لعبرة، ولم يكن أكثرهم مؤمنين. ١٥٩ ـ وإن ربك لهو القادر على الانتقام من أعدائه الكفرة، الرحيم بأوليائه التائبين.

أعدائه، الرحيم بأوليائه المؤمنين.

الأصنام؟

تبليغ رسالة الله تعالى.

١٤٥ ـ وما أطلب منكم أجراً على تبليغ الرسالة، ما أجري أو ثوابي إلا على رب العالمين من إنس وجن.

١٦٠ ـ كذبت قوم لوط رسولهم لوطأ، وعبر عنه بصيغة الجمع؛ لأن من كذب رسولاً، فقد كذب جميع

١٦١ ـ حين قال لهم نبيهم لوط وأخوهم في السكن والبلد لا في الدين والنسب: ألا تتقون عذاب الله بترك عبادة الأصنام، وتوحيد الله وطاعته؟! ولوط هو ابن أخي إبراهيم من بابل.

١٦٢ ـ إني لكم رسول مرسل من الله، أمين على تبليغ الرسالة الإلهية دون زيادة ولا نقص.

١٦٣ ـ فاتقوا عذاب الله بالعبادة والإخلاص والطاعة، وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه.

١٦٤ ـ وما أطلب منكم أجراً على تبليغ الرسالة، ما أجري وثوابي إلا على الله رب العوالم كلها.

١٦٥ ـ أتتعاطون الفاحشة مع الذكور من الناس؟ وكانوا يفعلون ذلك مع الغرباء.

١٦٦ ـ وتتركون ما خلق الله من أجل استمتاعكم من جنس النساء في أقبالهن، بل أنتم قوم مجاوزون الحدود في المعاصي.

١٦٧ \_قالوا: لئن لم تنته يا لوط عن إنكارك علينا ما نفعل، لتكونن من المطرودين المبعدين من بلدنا .

١٦٨ ـ قال لوط: إني لعملكم وهو إتيان الذكور من المبغضين أشد البغض.

١٦٩ ـ ربى احفظني وأهلى من سيئات أعمالهم وعقابهم. • ١٧ ـ فنجيناه وأهل بيته ومن آمن به أجمعين.

١٧١ ـ إلا امرأة عجوزاً هي امرأة لوط كانت في الباقين في العذاب من الهالكين.

١٧٢ ـ ثم أهلكنا الآخرين بالخسف والحصي.

١٧٣ ـ وأمطرنا عليهم حجارة من السماء، فبئس مطر المخوَّفِين مطرهم، أنذرهم ربهم بالعذاب إذا عصوا الله.

١٧٤ . ١٧٥ ـ إن في تلك القصة لعبرة وعظة لكل متأمل، حيث أهلك الله العصاة ونجى المؤمنين، ولم يكن أكثرهم مؤمنين بالله ورسوله، وإن ربك لهو القاهر الذي لا يغلب، الرحيم بأوليائه التائبين.

١٧٦ ـ كذب أصحاب الأيكة: وهي غيضة شجر كثيف قرب مدين رسولهم شعيباً، وعبر عنه بصيغة الجمع؛ لأن من كذب رسولاً فقد كذب جميع الرسل كما تقدم.

١٧٧ ـ حين قال شعيب: ألا تتقون عذاب الله بفعل الأوامر وترك النواهي؟!

١٧٨ ـ إني لكم رسول مرسل من الله، أمين في تبليغ الرسالة دون تبديل ولا تحريف.

١٧٩ ـ فأخلصوا العبادة لله واتقوا ما يسخطه، وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه.

١٨٠ ـ وما أطلب منكم أجراً على النصح والإرشاد، ما أجري وثوابي إلا على الله رب الإنس والجن.

١٨١ ـ أتموا الكيل، ولا تكونوا من ناقصي الحقوق بالتطفيف في الكيل والوزن.

١٨٢ \_ وزنوا وزناً عدلاً بالميزان السوي المعتدل.

١٨٣ ـ ولا تنقصوا الناس حقوقهم شيئاً، ولا تفسدوا في الأرض أشد الإفساد بالقتل والنهب وقطع الطريق وغير ذلك من ألوان الاعتداء.

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَاتَتَقُونَ أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِّ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْبَا أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْمَاكِمِينَ ١١﴾ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُرْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَكِكُمْ بَلْ أَسَمُ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الَّهِ الَّهِ لَذُ لَنَّهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ اللَّهُ رَبِّ بَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَيِنَ ﴿ اللَّهُ ٳڷۜٚٵۼۘۻۘۅؙڒؘٳڣۣٱڶ۫ۼؘؽؠڔۣؽڶ۩ٚ؆ٛڰؙؠؙٞۘۮڡۜۯ۫ؽٲٱڵؙٳٛڂڔۣؽڶ۩ۣٚ؆۪ٛڰۅٙٲٞڡۘڟۯؽٵؗؗڡػؽۿٟ مَّطَرَاً فَسَاءَ مَطُرُالْمُنذَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيةً وَمَاكَانَأَ كُثَرُهُم

مُّؤْمِنِينَ ﴿ كَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُوا ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَنَّ كَذَّبَ ٱصْحَابُ لْتَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَاتَتَقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ

رَسُولُ أَمِينٌ الإِنِّكَافَاتُنَقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الَّإِنَّ وَمَاۤ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ عِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِيلِي اللللَّمِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللل تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ وَإِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ أَنَّيْ

وَلاَ نَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا نَعْنُوَّا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ الْمَ

١٨٤ ـ وخافوا الله الذي خلقكم وخلق الخلائق أو الجماعات السابقين .

١٨٥ \_قالوا: إنما أنت من الذين سحروا.

۱۸٦ \_ وما أنت إلا مثلنا من البشر، فكيف تأتيك النبوة، فجمعوا بين الوصفين لتكذيب الرسالة: البشر المسحور، وإننا نعتقد أنك كاذب.

١٨٧ \_ فإن كنت صادقاً في دعواك فأسقط علينا قطعاً من عذاب السماء.

۱۸۸ ـ قال شعيب: ربي أعلم بما تعملون من المنكرات، ومجازيكم عليها، لا يخفى عليه شيء، ولست قادراً على إنزال شيء من العذاب بكم.

۱۸۹ \_فأصروا على تكذيبه، فأخذهم عذاب يوم الظلة: وهو السحاب الذي أظلهم بعد حرّ شديد أصابهم، فاجتمعوا تحته، فأمطرتهم ناراً وأحرقتهم جميعاً، إنه كان عذاب يوم عظيم.

١٩٠ ـ إن في قصة أصحاب الأيكة لعظة وعبرة للمعتبر، ولم يكن أكثر قوم شعيب مؤمنين بالله.

۱۹۱ ـ وإن ربك لهو القادر عسى الانتقام من أعدائه ،
 الرحيم بأوليائه المؤمنين .

١٩٢ ـ وإن هذا القرآن لتنزيل رب العالمين.

١٩٣ ـ نزل به جبريل الأمين بوحي من الله.

١٩٤ ـ نزل به على قلبك أيها النبي؛ لأنه مركز الوعي والإدراك، لتحفظه ولا تنساه، لتكون من المنذرين من عصى الله بالعذاب.

١٩٥ ـ أنزله باللغة العربية الواضحة، لغة الرسول العربي، لئلا يقول العرب: لا نفهم ما يقول بلسان آخر.

١٩٦ ـ وإن هذا القرآن المنزل على محمد ﷺ مبشر به في كتب الأنبياء السابقين كالتوراة والإنجيل.

١٩٧ ـ أو لم يكن لمشركي مكة علامة دالة عمى صحة القرآن ونبوة محمد ﷺ: أن يعلم ببعثة محمد علماء بني إسراتيل الذين آمنوا كعبد الله بن سلام وأمثاله .

١٩٨ ـ ولو نزَّلنا القرآن على بعض الأعاجم غير العرب. والأعجمي: كل من لا يفهم العرب كلامه.

١٩٩ ـ فقرأه على مشركي مكة قراءة عربية صحيحة بنحو معجز خارق للعادة، لم يؤمنوا به، لفرط عنادهم واستكبارهم . وبذلك تتوافر معجزتان: إعجز القرآن في حدّ ذاته وإعجاز قراءته من أعجمي .

• ٢٠٠ ـمثل إدخالنا التكذيب به والكفر، أدخلناه في قلوب المجرمين كفار مكة بقراءة النبي ﷺ، أي أن الكفر بخلق الله تعالى، والعبد مكتسب مختار له.

٢٠١ ـ لا يؤمنون بالقرآن حتى يروا العذاب المؤلم في الدنيا .

٢٠٢ ـ فيأتيهم العذاب فجأة، والحال أنهم لا يشعرون بإتيانه.

٢٠٣ ـ فيقولوا عند مشاهدة العذاب: هل نحن ممهلون لنؤمن ونعمل صالحاً؟ والمراد بالاستفهام هنا طلب ما بعده .

٢٠٤ ـ أيستعجلون عذابنا بقولهم: أسقط علينا حجارة من السماء أو قطعاً من السماء كما زعمت؟

٢٠٥، ٢٠٦ ـ أخبرني إن تركناهم يتمتعون بنعيم الدنيا سنين عديدة؟ ثم جاءهم من العذاب ما كانوا يوعدون به. رثي النبي ﷺ كأنه متحير ، فسألوه عن ذلك، فقال: «ولِمَ، ورأيت عدوي يكون من أمتي بعد؟» فنزلت هذه الآية وما بعدها، فطابت نفسه.

وَاتَقُوا الذّي حَلَقَكُمْ وَالْجِيلَةَ الْأَوَلِينَ فَيْ قَالُوا إِنَّ مَا أَنتَ الْمَسَحَوِينَ فَيْ وَمَا أَنتَ إِلَا بَشَرُّ مِثْ لُنُ او إِن نَظُنُكُ لَمِنَ الْمَسَحَوِينَ فَيْ وَمَا أَنتَ إِلَا بَشَرُّ مِثْ لُنَا وَإِن نَظُنُكُ لَمِنَ الْمَسَمَاءِ إِن كُنتَ مَن الصَّلَاقِينَ فَيْ فَاللَّهُ عَلَيْ مَا كَمُ مِماتَعْمَمُونَ فِي فَكَذَبُوهُ مِنَ الصَّلَاقِينَ فَيْ فَكَذَبُوهُ إِنْ فَا خَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُلَّةُ إِنّهُ ، كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ فَيْ فَا فَا خَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ فَيْ فَا فَا فَا مَن الصَّلَاقِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَالْمَالَةُ إِنّهُ ، كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ فَيْ اللَّهُ وَالْمَالَةُ إِنّهُ ، كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ فَيْ اللَّهُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ

إِن مَّتَعْنَكُهُ مُوسِنِينَ ﴿ ثُمَّرَجَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴾

الانتقام من الكفار، الرحيم بالمؤمنين.

التقام من الحقارة الرحيم بالمؤمنين. 2004 - الذي الكريم الكريم عقيم السالم الحقاق مدم

٢١٨ ـ الذي يراك حين تقوم إلى الصلاة تدعوه وتتضرع إليه.

بَعْدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ١

المُؤدُّةُ النِّهُ وَكُولًا اللَّهُ مُؤَلِّدًا اللَّهُ مُؤلِّدًا اللَّهُ مُؤلِّدًا اللَّهُ مُؤلِّدًا

٢١٩ ـ ويرى تنقلك من حال إلى حال في مراحل الصلاة قائماً وقاعداً وراكعاً وساجداً مع المصلين جماعة.

٢٢٠ ـ إنه تعالى هو السميع لدعائك، العليم بنيتك، فلا تجزع لشيء، فأنت في رعاية الله تعالى.

٢٢١ ـ هل أخبركم يا أهل مكة وأمثالكم على من تتنزل الشياطين؟

٢٢٢ ـ إنها تتنزل على كل أفاك (كذاب) كثير الإثم أو الذنب والفجور، والمراد: كل من كان كاهناً.

٣٢٣ ـ الشياطين يصغون أشد الإصغاء إلى الملأ الأعلى لاستراق شيء منهم، ثم يلقونه إلى الكهنة، ويكذبون في الأكثر، فأكثرهم الكاذبون فيما يقولون. ويحتمل أن يكون الضمير في «يلقون» عائداً إلى الكهنة، أي يكذبون؛ لأنهم يتلقون من الشياطين ما أكثره كذب وزور من الظنون والأمارات.

٢٢٤ ـ والشعراء الهجّاؤون يتبعهم الضالون غواة الناس؛ لأن أغلب ما يقوله الشعراء تخيلات لا حقيقة لها. قال ابن عباس: تهاجى رجلان على عهد رسول الله ١٣٣٤، أحدهما من الأنصار، والآخر من قوم آخرين، وكان مع كل واحد منهما غواة من قومه، وهم السفهاء، فأنزل الله هذه الاية.

٧٢٥ ـ ألم تر أن الشعراء في كل فن من فنون الكذب يخوضون ويتكلمون، فتارة يمدحون وتارة يهجون وتارة يأتون الخلاعة والمجون كمدح الزني واللواط والخمر . والهائم: هو الذي يسير بلا منهج ولا قصد إلى غرض معين.

٢٢٦ ـ وأنهم يزعمون الفعل وهم كذبة في ذلك، ويكذبون في شعرهم كثيراً .

٣٢٧ ـ إلا من اتصف بأربع صفات: وهي الإيمان بالله ورسوله، والعمل الصالح بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وذكر الله كثيراً في أشعارهم، والانتصار لدينهم من بعد ظلم أعدائهم بهجو الكفار، كما كان يفعل شعراء النبي ﷺ مثل حسان بن ثابت بهجاء المشركين والدفاع عن النبي والإسلام، وسيعلم الذين ظلموا أنفسهم من كذبة الشعراء والذين هجوا النبي ﷺ وأصحابَه، أي مرجع سيّئ سيكون مصيرهم إليه. والمنقلب: المرجع والمصير، وينقلبون: يرجعون.

٢٠٧ أي شيء أفادهم لدفع العذاب ما كانوا يتمتعون به
 في الدنيا؟ أو لم يغدهم تمتعهم الطويل في دفع العذاب.

٢٠٨ ـ وما أهلكنا من أهل قرية إلا بعد إرسال الرسل المنذرين، وإنزال الكتب.

٢٠٩ هذا الخبر تذكرة وعظة للناس في دار الدنيا، وما
 كنا ظالمين في تعذيبهم بعد إنذارهم.

له عاصين عي تعديبهم بعد إعدارهم. • ٢١٠ ـ وما تنزّلت الشياطين بهذا القرآن، خلافاً لما زعم

المشركون أنه إلقاء الشياطين على الكهنة . ٢١١ ــ وما يصح وما يتسنى لهم أن يتنزلوا به، وما يقدرون

على ذلك . ٢١٢ ـ إنهم عن السمع لكلام الملائكة لممنوعون بالشهب

٢١٢ ـ إنهم عن السمع لكلام الملائكة لممنوعون بالشهب النارية، مرجومون بها .

٢١٣ ـ فلا تدع أيها النبي مع الله إلها آخر، فتكون من المعذبين. هذا التوجيه في الواقع للأمة، بدئ به النبي على القدوة، وللتهييج والإلهاب، أي لو فعلت ذلك لعذبتك، فكيف بغيرك؟

٢١٤ ـ وخوف من عذاب الله عشيرتك الأقربين، الأقرب منهم فالأقرب، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وخصوا بالإنذار أولا اهتماماً بشأنهم. لما نزلت دعا النبي ﷺ قريشاً، فاجتمعوا، فبدأ بالأقارب ثم عمّ، فحذرهم وأنذرهم. بدأ بأهل بيته وفصيلته، فشق ذلك على المسلمين، فأنزل الله: ﴿ وَلَفْهِضْ جَلَا عَلَى الْمُعْمِينِ ﴾.

٢١٥ ـ وارفق وتواضع، وأظهر الحب والتكريم لمن اتبعك من المؤمنين حقاً.

٢١٦ ـ فإن عصاك قومك، فقل لهم: إني بريء مما تعملون من الشرك بالله تعالى .

٢١٧ ـ وفوِّض أيها النبي أمرك إلى الله القوي القادر على

طسَ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينٍ ﴿ هُدَى وَيُشْرَىٰ

لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكَوْةَ وَهُم

بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ زَيَّنَالَهُمْ

أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أَوْلَيْكِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَادَابِ

وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُ وِنَ ﴿ كَا لَيْكَ لِتَلَقَى ٱلْقُرْءَ اسَمِن

لَّدُنْ حَكِيمِ عَلِيمِ ( ﴿ أَيَّ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّ ءَانَسْتُ نَارًاسَاتِيكُمْ

مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوَّ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُرُ تَصْطَلُونَ ﴿ كُلُّهَا فَامَّا

جَآءَهَانُودِيَ أَنْ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنْ ٱللَّهِ رَبِّ

ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ يَامُوسَىٓ إِنَّهُۥ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ اوَأَلْقِ عَصَاكً

فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْيِرًا وَلَوْ يُعَقِّبُ يَكُوسَىٰ لَا نَحَفَ

إِنِّى لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ۚ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ

سُوٓءِ فَإِنِيّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ لِإِنَّ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآءَ

مِنْ عَيْرِسُوٓ عِنْ قِينِع ءَايَنتٍ إِلَى فِرْعَوْنِ وَقَوْمِكِ عِلَيْهُمُ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِين

(إِنَّ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايِنتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلَا اسِحْرٌ مُّبِينُ ﴿ إِنَّا



### سِوْنَاقُ النَّهُ إِلَىٰ

فضلها: هذه السورة من الطواسين التي أعطيها النبي عكان الزبور، كما تقدم في سورة الشعراء.

ا ـ طا، سين، للتنبيه والتحدي كما تقدم، هذه الآيات المذكورة في هذه السورة هي آيات القرآن العظيم، والكتاب الذي يوضح للناس ما فيه سعادتهم من أمور الدين والشريعة، ويظهر الحق من الباطل.

 ٢ ـ وتلك آيات هادية إلى الحق والاستقامة، ومبشرة للمؤمنين بالجنة عند الطاعة.

المؤمنون هم الذين يؤدون الصلاة في أوقاتها بأوصافها الشرعية التامة، ويؤتون الزكاة المفروضة للمستحقين، وهم يصدقون تصديقاً تاماً بالآخرة.

إن الذين لا يصدقون بالبعث والحساب وهم الكفار، زيَّنا لهم أعمالهم السيئة حتى رأوها حسنة، وعاقبناهم على جرمهم، فهم في ضلالهم يترددون.

• أولئك المنكرون للبعث لهم أشد العذاب في الدنيا كالقتل والأسر، وهم في الآخرة أشد الناس خسارة.

٦ ـ وإنك أيها النبي لتتلقى وتعطى القرآن وحياً من لدن
 كثير الحكمة والعلم.

اذكر أيها النبي حين قال موسى لامرأته في مسيره
 من مدين إلى مصر: إني أبصرت ناراً من بعيد، سآتيكم

منها بخبر يدلني على الطريق؛ لأنه قد أخطأه، أو آتيكم بشعلة من نار منها، لعلكم تستدفئون من البرد.

مناما وصل موسى إلى موضع النار كما ظن، وهي في الواقع نور، نودي أو خوطب: أن بورك من في مكان النار أي بجوارها، ومن حولها، أي بارك الله موسى والبقعة المباركة من أرض الشام، وتنزه الله رب العالمين (الإنس والجن) عما
 لا يليق بأسمائه وصفاته، من كل سوء.

٩ ـ يا موسى، إنه أنا الله ربك الذي يناديك، القوي القادر القاهر، الحكيم في صنعه قولاً وفعلاً.

• 1 وألق عصاك من يدك، فلما ألقاها ورآها تتحرك مضطربة كما يتحرك الجانّ، وهي حية خفيفة سريعة الحركة، ولَى (فرّ) موسى هارباً منها من شدة الخوف، ولم يرجع على عقبيه، فقال الله تعالى: يا موسى، لا تخف من الحية، لا يخاف عندى المرسلون برسالتى من حية ونحوها، فلا تخف أنت.

١١ ـ لكن الذي يخاف هو من ظلم نفسه أو غيره بالمعصية، ثم تاب من ذنبه وجعل العمل الحسن بدل السيئ، فأقبل توبته، لأنى كثير المغفرة واسع الرحمة لمن تاب وأناب.

١٢ ـ وأدخل يدك في فتحة القميص من جهة الرأس، تخرج ذات شعاع وإشراق خلاف لونها الجلدي، من غير مرض أصابها كبرص ونحوه، وأيدتك بتسع معجزات: هي الطمس على الأموال، والطبع على القلوب، والجدب، والجراد، والقُمّل (حشرة تصيب الزرع)، والدم (تحول الماء دماً)، والضفادع، والطوفان (الأمطار الكثيرة) ونقص الثمرات، مرسل بها إلى فرعون وقومه لدعوتهم إلى الإيمان بالله رباً واحداً لا شريك له، وإطاعة أوامره، إنهم كانوا قوماً خارجين عن الطاعة.

١٣ ـ فلما جاءت فرعون وقومه آياتنا التسع بيُّنة تدل على صحة نبوة موسى، قالوا: هذا الذي جاء به موسى سحر واضح.

18 ـ وكذبوا بالآيات ولم يقروا بها حال كون أنفسهم متيقنة بها أنها من عند الله، ظلماً لأنفسهم وشركاً، وتكبراً وترفعاً عن الإيمان بها وبما جاء به موسى، فانظر أيها النبي وتأمل كيف كان عاقبة ومصير المفسدين في الأرض الجاحدين لرسالة موسى: وهو الإغراق في الدنيا، والإحراق في الآخدة.

• 1 م ولقد أعطينا داود وسليمان علماً كثيراً هو علم الشريعة والقضاء بين الناس ومنطق الطير وغيره، فشكرا الله على فضله، وقالا: الحمد لله الذي فضّلنا وميزنا على كثير من عباده المؤمنين.

17 ـ وورث سليمان من داود أبيه النبوة والعلم والمُلُك، وقال تحدثاً بنعمة الله: يا أيها الناس، عُلِّمنا كلام الطير أي ما يقول الطير من خلال الأصوات المختلفة التي تختلف باختلاف أغراض الحيوان من خوف وطلب طعام ونحو ذلك، وأعطينا كل شيء نحتاج إليه في الدين والدنيا، كالنبوة والعلم والمال والطير والرياح والدواب، إن هذا المُعْظَى لهو الفضل البين الظاهر.

١٧ ـ وجُمع لسليمان جنودُه من أجناس الجن
 والإنس والطير، فهم يجمعون بإيقاف أولهم ليلحق

به آخرهم، ثم يساقون. والوازع في الحرب: الموكل بالصفوف يرد من تقدم منهم، من الوزع: الكف والمنع.

1A \_ حتى إذا أتى موكب سليمان على وادي النمل، قالت ملكة النمل حين رأت سليمان وجنوده: يا أيها النمل، ادخلوا مساكنكم \_ جعل خطاب النمل كخطاب العقلاء لفهمها الخطاب \_ لئلا يطأكم سليمان وجنوده بالأرجل وحوافر الدواب، فيقتلوكم، وهم لا يشعرون بحطمكم، ولا يعلمون بكم، عذرتهم قبل أن يفعلوا.

١٩ ـ فتبسم سليمان ـ والتبسم: أول الضحك ـ ضاحكاً من قولها وتعجباً من فهمها، وقال: ربّ ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمل صالحاً ترضاه تماماً للشكر نعمتك التي أنعمل صالحاً ترضاه تماماً للشكر، وأدخلني الجنة برحمتك مع جملة عبادك الصالحين من الأنبياء والمرسلين والأولياء.

 ٢٠ ـ وتفقد سليمان الطير باحثاً ، فلم يجد الهدهد بينها ، فقال : ما لي لا أرى الهدهد؟ ظناً منه أنه حاضر محجوب عنه لساتر أو غيره ، أم كان من الغائبين . وأم : للانصراف عما قبله ، والانتقال لما بعده .

٢١ ـ لأعذبنه عذاباً شديداً على غيابه من غير إذني، كنتف ريشه أو حبسه في قفص، أو لأذبحنه ليكون عبرة لغيره، أو ليأتيني بحجة واضحة تسوغ عذره في الغياب.

٢٢ فبقي الهدهد غائباً زمناً يسيراً ثم عاد، فقال: اطلعتُ على ما لم تطلع عليه، والإحاطة بالشيء:
 العلم به من جميع جهاته، وجئتك من مدينة سبأ في اليمن بخبر مهم موثوق.

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنكُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا

عَرْشُ عَظِيمٌ إِنَّ وَجَدتُهُا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِمِنِ

دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنَ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ

فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ﴿ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ

فِي السَّمَا وَتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يَخُفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١١ ﴿ إِلَّهُ ۞ قَالَ سَنَنظُرُ

أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهِ الْأَبِيُّ ٱذْهَب بِّكِتَكِي هَنذَا

فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ إِنَّ الْمَا يَتَأَيُّهُا

ٱلْمَلَوُّا إِنِّ أَلْقِيَ إِلَىٰٓ كِنَابُكِرِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ وبِسْمِر

ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ (إِنَّ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأَنُّونِي مُسْلِمِينَ (إِنَّ)

قَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي ٓ أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى

تَشْهَدُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّه

فَأَنظُري مَاذَاتَأْمُرِينَ ﴿ ثَيُّ ۚ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ فَرَيَةً

أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعَرَّهَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٢٠)

وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَةِ فَنَاظِرَةً بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿

٢٣ ـ إني وجدت امرأة تحكمهم بصفة ملكة عليهم،
هي بلقيس بنت شراحيل، وأعطيت من أسباب الدنيا
كل ما يحتاج إليه الملوك، من الآلة والعُدّة والجيش،
ولها عرش (سرير الملك) عظيم بالنسبة لعروش أمثالها
من الملوك.

٢٤ ـ وجدتها وقومها يعبدون الشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان عبادة الشمس وغيرها من الأعمال القبيحة، فرأوها حسنة، فصدهم عن طريق الحق والصواب، فهم لا يهتدون إليه.

٢٥ ـ زين لهم الشيطان أعمالهم لئلا يسجدوا لله، الذي يخرج أو يظهر المخبوء في السماوات والأرض كإشراق الكواكب، وإنزال المطر، وإنبات النبات، وإظهار المعادن وغيرها من الأرزاق، ويعلم ما تسرون في قلوبكم، وما تظهرون بألسنتكم.

آ ك - الله الذي لا معبود بحق سواه، وهو رب العرش العظيم؛ وخصه بالذكر لأنه أعظم المخلوقات، كما ثبت في الحديث المرفوع إلى النبي على ونحن نؤمن به من غير تشبيه ولا تمثيل. ويطلب سجود التلاوة عند الفراغ من تلاوة ﴿ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ ﴾ للقارئ والسامع المتطهرين.

٢٧ ـ قال سليمان للهدهد: سننظر في خبرك، لنتبين أصدقت فيما قلت أم كنت من الكاذبين؟ وفيه إرشاد إلى التوثق من الأخبار وكشف الحقائق.

٢٨ ـ ثم كتب سليمان كتاباً وختمه بخاتمه، وقال للهدهد: اذهب بكتابي هذا، فألقه إلى ملكة أهل سبأ، ثم انصرف عنهم إلى مكان قريب، فانظر ماذا يردون من الجواب؟

٢٩ ـ قالت بلقيس لأشراف قومها: يا أيها الخاصة والزعماء والأشراف: ألقي إلى كتاب مكرَّم محترم؛ لأنه مختوم بختم مرسله، وهو ملك عظيم.

٣٠ ـ إن هذا الكتاب مرسل من سليمان بن داود، وإنه مبدوء بـ: بسم الله الرحمن الرحيم.

٣١ ـ مضمون الكتاب: ألا تتعالوا ولا تتكبروا علي، وأتوني مسلمين، أي خاضعين منقادين لدين الله، مؤمنين بما جئت به .

٣٢ ـ قالت بلقيس: يا أيها القادة والأشراف، أشيروا علي بالرأي في هذا الأمر، ما كنت مبرمة أمراً حتى تحضروا وتشيروا على.

٣٣ ـ قالوا في الجواب: نحن أصحاب قوة في السلاح والرجال، وأصحاب شدة وشجاعة في الحرب، والتدبير متروك لك فيما ترين، فانظري ماذا تأمرين به فنطيعك.

٣٤ ـ قالت بلقيس: إن الملوك إذا دخلوا بلدة من البلاد أفسدوها بالتخريب، وأهانوا الأشراف وجعلوهم أذلاء بالقتل والتشريد، ومثل ذلك يفعلون بنا إن تغلبوا علينا .

٣٥ وإني مرسلة إلى سليمان وجنوده بهدية، أختبرهم بها، فمنتظرة بم يرجع به رسلي المرسلون من قبول الهدية أو
 ردّها، فإن كان ملكاً قبلها، وإن كان نبياً ردها، ولم يرض منا إلا اتباع دينه.



فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمُنَ قَالَ أَتُمِدُونَ بِمَالِ فَمَآءَ اتَنْنِءَ اللَّهُ خَيْرُمِّمَا اَتَهُ كُمْ بَلْ أَنْتُم بِهِدِيَتِكُونَ فَرَخُونَ (اللهُ الْحِجْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْ يَيْنَهُم بِعِنُودِلَا قِبَلَ لَهُم بِهَ وَلَنُخْرِجَنَهُم مِنْهَا أَذِلْدَوهُمْ صَغِرُونَ (اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ فَلَنَا أَنْكُمْ مَا أَيْنَ فَيْ مِعْرَفِهُم اللهِ اللهِ يَعْرَفُهُم اللهُ الله

٣٦ فلما جاء رسول بلقيس بالهدية إلى سليمان، قال: أترفدوني بالمال استرضاء لأترككم وشرككم؟ فما أعطاني الله من النبوة والملك والمال الوفير خير وأفضل مما آتاكم وأعطاكم من الدنيا وزينتها، بل أنتم تفرحون بالهدية؛ لأنكم أهل دنيا. و (أتمدونني) استفهام توبيخي، أي هل يصح أن تعطوني مالاً؟ و ﴿بَلَ الله للنتقال من موضوع لآخر.

۳۷ ـ ارجع أيها الرسول لقومك بهديتهم، فلنأتينهم بجنود لا طاقة لهم بها، ولنخرجنهم من بلدهم سبأ أذلة بتجريدهم من عزتهم وملكهم، وهم خاضعون أسرى مهانون.

٣٨ ـ قال سليمان حينما علم بقدوم بلقيس وقومها البه: يا أيها القادة، أيكم يأتيني بعرش بلقيس، قبل أن يأتي القوم خاضعين طائعين. أراد بذلك أن يريها بعض العجائب الدالة على النبوة.

٣٩ قال مارد قوي من الجن: أنا آتيك بعرشها قبل أن تقوم من مجلسك في القضاء بين الناس في ضحوة الغد إلى نصف النهار، وإني لقوي على حمله، أمين على ما فيه.

سَاقِيهَا قَالَ إِنَّهُ صَرَّحٌ مُّمَرَدٌ مِن قُوارِيرِ قَـالْت رَبِّ إِنِي اللهِ عَـ قَال أحد علماء الكتاب الإلهي وهو من ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَكَ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ لَنِي ﴾ الصلحاء واسمه آصف بن برخيا، من بني إسرائيل: أنا ين عَلَيْهِ مَن بني إسرائيل: أنا ين عَلَيْهِ مَن يَلِي اللهِ مَن يَلِي اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَل وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

أي قبل أن تطبق جفن العين الأعلى على الأسفل، وهو كناية عن السرعة الفائقة، فلما رأى سليمان العرش قائماً أمامه، قال: هذا من فضل ربي علي، ليختبرني أأشكره بالإقرار بإحسانه، أم أجحد الفضل بنسبته إلي وترك الشكر على النعمة، ومن شكر نعمة الله عليه، فإنما ثواب شكره لنفسه، ومن جحد النعمة ولم يشكرها، فإن ربي غني عن شكره، متفضل عليه بالإنعام. ولعل هذا الموقف من أعظم الاختبارات، وأنه أبلغ درس في الشكر لله المنعم.

٤١ ـ قال سليمان لأتباعه: غيروا لها بعض أجزاء عرشها ومظاهره بزيادة أو نقص وغير ذلك ليصبح غريباً غير معروف لديها، لنختبر عقلها، أتهتدي إلى معرفته، أم تكون من الذين لا يهتدون إلى معرفته، وما طرأ عليه من تعديلات.

٤٢ ـ فلما جاءت بلقيس قيل لها: أمثل هذا عرشك؟ قالت: كأنه هو بذاته، فعرفته، فقال سليمان بعد إصابتها في الجواب وإظهار رجحان عقلها وعلمها: وأوتينا العلم بقدرة الله تعالى من قبل علم بلقيس، وكنا منقادين لحكم الله.

27 ـ ومنعها عن إظهار الإيمان وعبادة الله: عبادتها الشمس من غير الله، فهي من قوم كافرين لا يؤمنون بوجود الله.

٤٤ ـ قيل لها: ادخلي القصر أو كل بناء مرتفع، سواء أكان قصراً أم غيره، فلما رأت ساحته وطرقه، فظنته ماء كثيراً كالبحر، وكشفت عن ساقيها لتخوض فيه، قال سليمان: إنه بناء أملس مصنوع من زجاج، وليس بحراً، ثم دعاها إلى الإسلام، فقالت: ربِّ إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك، وأسلمت لك منقادة موحّدة، أي خضعت، كائنة في هذا التوحيد مع سليمان، في انقياده لله رب العالمين. أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن سليمان تزوجها بعد ذلك. قال الشوكاني: والأرجع أن زواجه من أخبار أهل الكتاب التي لا تصدق ولا تكذب.

ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم في النسب لا في الدين صالحاً ليقول لهم: اعبدوا الله وحده، ففاجأه تفرقهم، وصاروا فريقين: مؤمنين وكفاراً، يتنازعون في شأن نبوة صالح.

23 ـ قال صالح لمن كذبه: لِمَ تتعجلون بالعذاب قبل الرحمة، هلا تتوبون إلى الله من الشرك وتطلبون المغفرة من الكفر، كي يرحمكم الله فلا يعذبكم.

27 ـ قالوا له: تشاءمنا بك وبمن معك ممن دخل في دينك وآمن بك، قال لهم صالح: شؤمكم يأتيكم من عند الله، فالخير والشر بيده، لا من عند الطير الذي تتشاءمون به، بل أنتم قوم تمتحنون وتختبرون بالخير والشر.

٤٨ ـ وكان في مدينة صالح وهي الحِجْر تسعة رجال من أبناء الترف والشرف، يفسدون في الأرض ولا يصلحون شأنهم، وقد اتفقوا على قتل صالح وعقر الناقة.

29 ـ قال بعضهم لبعض: احلفوا بالله، لنأتين صالحاً وأهل بيته المؤمنين به بغتة في الليل، فنقتلهم ثم لنقولن لقريبه العصبة المطالب بدمه: ما حضرنا مكان هلاك أهله ولا ندري من قتلهم،

فلا نعلم هلاكه هو نفسه، وإنا لصادقون في قولنا هذا.

 ٥٠ ـ ودبروا أمراً في الخفاء بهذه الطريقة والتواطؤ على الاغتيال، وجازيناهم بتعجيل عقوبتهم وإهلاكهم، وهم لا يشعرون بذلك.

١٥ ـ فانظر أيها النبي كيف كان عاقبة تآمرهم أو مكرهم: أنا دمرنا الرهط التسعة المذكورين، وقومهم أجمعين، فأهلكناهم جميعاً بالصيحة: صيحة جبريل، وإلقاء الملائكة حجارة عليهم.

٢٥ ـ فتلك بيوتهم التي بقيت آثارها خالية عن أهلها ، خراباً متهدمة ، بسبب ظلمهم وكفرهم ، إن في ذلك التدمير لعبرة وعظة لقوم يعلمون قدرتنا ، فيتعظون .

٥٣ ـ وأنجينا صالحاً والمؤمنين به الذين كانوا يخافون عذاب الله، ويتقون الشرك والمعاصي.

٤٥ ـ واذكر أيها النبي لوطاً حين قال لقومه: أتأتون فاحشة اللواط، وأنتم تعلمون فحشها، ولا تستترون حال تعاطيها استهتاراً بالفضيلة وقلة حياء.

ما تنكم معشر القوم لتأتون الرجال شهوة عارمة غير مفيدة؛ لأن القصد المعتاد هو طلب النسل،
 لا قضاء الشهوة، من غير النساء اللاتي خلقهن الله لذلك من طريق الزواج، بل أنتم قوم تجهلون شناعة هذه الفاحشة، والعقوبة الشديدة عليها.

٥٦ فـما كان جـواب قـوم لـوط إلا أن قـال بعضهم لبعض: أخرجوا أهل لوط من بلدتكم، إنهم أناس ينزهون أنفسهم عن أفعالنا، ولا يقروننا على صنيعنا. قالوا ذلك استهزاء وتهكماً.

٥٧ ـ فأنجينا لوطاً وأهله المؤمنين من العذاب
 إلا امرأته حكمنا أنها من الباقين في العذاب.

٥٨ ـ وأمطرنا عليهم حجارة من السماء،
 فأهلكناهم به، فبئس مطر القوم الذين أنذرهم
 رسولهم بعقاب الله على معاصيهم، فرفضوا.

وفقنا النبي: الحمد لله الذي وفقنا للهداية، وأهلك الكفار الفجار من الأمم الخالية، وسلام على عباده الذين اختارهم للنبوة وهم الأنبياء صفوة البشرية وأتباعهم، هل توحيد الله وطاعته وثوابه خير، أم شرك المشركين مع الله الأصنام والأوثان التي لا تضر ولا تنفع؟ وكلمة في الذين يشركونه معه؟

٦٠ ـ وهل آلهتكم خير أو خالق السماوات
 والأرض، ومنزل المطر من السحاب جهة
 السماء، فأنبتنا لكم بالمطر بساتين ـ والحديقة:

بستان لها حائط ـ ذات حسن ورونق، ما كان للبشر ولا يتهيأ لهم ولا يقدرون على إنبات الشجر في الحدائق لعجزهم عن ذلك، أيصح أن يجعل إله يقرن مع الله ويتخذ شريكاً، وهو الخالق المكون؟ بل هؤلاء المشركون قوم يبعدون عن الصواب وينحرفون عن الحق وهو التوحيد، فيشركون بالله غيره.

٦١ ـ هل آلهتكم خير أو الذي جعل الأرض مكاناً يستقر عليه الناس، وجعل وسطها أنهاراً جارية، وجعل لها جبالاً ثابتة، وجعل لها جبالاً ثابتة، وجعل بين البحرين: العذب والمِلْح حاجزاً فاصلاً بينهما حتى لا يختلط أحدهما بالآخر، أله آخر معبود مع الله؟ بل أكثر الناس لا يعلمون الحق وهو التوحيد، يشركون به إلها آخر.

٦٢ \_ هل آلهتكم خير أو الله الذي يجيب المكروب المجهود الواقع في شدة، الذي لا قدرة له، فيلجأ إلى التضرع، ويرفع السوء (الضرر) عنه، ويجعلكم سكان الأرض يخلف بعضكم بعضاً؟ أإله آخر معبود مع الله الذي يفعل ذلك؟ كلا، بل قليلاً ما يتعظون ويرجعون إلى الحق: وهو الإقرار بنعم الله وتخصيصه بالعبادة.

٦٣ \_ هل آلهتكم خير أو الذي يرشدكم إلى مقاصدكم في ظلمات الليل براً وبحراً بالنجوم ليلاً إذا أخطأتم الطريق، والذي يرسل الرياح مبشرات بالخير أمام المطر، أإله معبود مع الله يفعل ذلك؟ كلا، تعاظم وتنزه الله عما ينسبون له من الشركاء.

مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونِ اللَّهِ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي

ظُلُمَنتِٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّينَحَ بُشْرُ ابَيْ كَ يَدَى

75 - هل آلهتكم خير أو الذي خلق الْخُلْق ثم يميتهم ثم يحييهم بالبعث يوم القيامة، ومن يرزقكم رزقاً طيباً من السماء بالمطر، والأرض بإنبات النبات وإخراج الثمار وإيجاد الأنعام، أإله معبود مع الله يخلق ويرزق؟ قل أيها النبي لهؤلاء المشركين: قدموا حجتكم على أن غير الله يقدر على شيء من ذلك إن كنتم صادقين في إشراككم.

70 - قل أيها النبي: لا يعلم أحد من أهل السماوات والأرض الغيب الذي غاب علمه عن الخلق إلا الله وحده، فهو الذي يعلم، ولا يشعر البشر متى ينشرون أو يبعثون من قبورهم للحساب والجزاء.

77-بل أتتابع وتلاحق وتكامل علم هؤلاء في الآخرة، بل هم في الحقيقة في شك وحيرة عظيمة من حصول القيامة، بل هم قوم عُمْي القلوب عنها، فلا يدركون دلائلها لاختلال بصائرهم التي يدركون بها الأشياء. و "بل" حرف للانتقال من حال إلى حال. والمراد: لم يتكامل لديهم أسباب علمهم من الحجج والبينات على أن القيامة كائنة لا محالة.

٦٧ - وقال الذين كفروا بالله واليوم الآخر: أئذا
 صرنا وآباؤنا تراباً، أنخرج من قبورنا أحياء للحساب
 والجزاء؟

معمد به ، فلم يتحقق شيء ، ما هذا الذي تخوفنا به من البعث إلا أكاذيب وأباطيل الأقدمين فيما سطروه في الكتب.

٦٩ - قل أُيها النبي لمنكري البعث: امشوا في الأرض وشاهدوا آثار السابقين، فانظروا نظرة تأمل وتفكر، كيف كان مصير الذين أجرموا، وكذبوا بالبعث، وبما جاءت به الأنبياء.

٧٠- ولا تحزن أيها النبي على تكذيبهم لك، وإنكارهم البعث والرسالة، ولا تكن في ضيق أو انقباض صدر مما ترى من مكرهم بك وكيدهم لك، فالله عاصمك وحافظك وناصرك عليهم.

٧١ ـ ويقول الكفرة المكذبون: متى وعد العذاب إن كنتم صادقين في هذا الوعد؟

٧٢ - قل لهم أيها الرسول: عسى أن يكون قرب بكم بعض العذاب الذي تتعجلون وقوعه في الدنيا، وعذاب الآخرة
 الأشد آتٍ أيضاً لا شك فيه. وعسى ولعل وسوف من الله تفيد القطع بحصول ما بعدها.

٧٣ - وإن ربك لصاحب فضل كبير على الناس بالإنعام المستمر عليهم وبتأخير العذاب عنهم، ولكن أكثرهم لا يشكرون فضله وإنعامه.

٧٤ - وإن ربك أيها الرسول ليعدم ما تخفيه صدورهم من أسرار، وما يظهرون بألسنتهم من أقوال.

 ٧٠ وما من شيء خفي في غاية الخفاء في السماء والأرض إلا مدوَّن في كتاب بيِّن وهو اللوح المحفوظ، فكيف يخفى عليه شيء من ذلك؟ والغائبة: كل ما أخفى الله وغيبه عن خلقه. و(مِن) حرف تفيد عموم ما بعدها.

٧٦- إن هذا القرآن المنزل عليك أيها الرسول يبين لبني إسرائيل المعاصرين للنبي أكثر الأشياء التي يختلفون فيها من الحق كالتشبيه والتنزيه وأحوال الجنة والنار وعزير والمسيح.

أَمَّن يَبْدُوُّا الْخِلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ، وَمَن يَرْزُقُكُمُ مِن السَّماءِ وَالْأَرْضِ الْمَادُوُلُ الْخَلْقَ الْمَاعُوْنِ وَالْمَادُونِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَايَشُعُونَ قَلَ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَايَشُعُونَ اللَّهُ وَمَا يَشُعُونَ اللَّهُ وَمَا يَشَعُونَ اللَّهُ وَمَا يَشَعُونَ اللَّهُ وَمَا يَشَعُونَ اللَّهُ وَالْمَعْمُ فِي اللَّخِرَةِ بَلَهُمُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا وَيَا لَا اللَّهُ وَمَا يَسْتُ وَعِدَ نَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَ وَلَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمَادُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمَعُونَ اللَّهُ وَالْمَاكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه

فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَنبِ شُبِينٍ ﴿ فَي اللَّهُ مَا اللَّهُ رَءَانَ

يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِمْرَءِيلَ أَكْثِرُ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُوبَ ﴿ الْآِلَا

وَإِنَّهُ الْهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ إِنَّا رَبَّكَ يَقْضِي يَنَّهُم

عِحُكْمِهِ وَهُوَالْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّاكَ عَلَى اللَّهِ إِنَّاكَ عَلَى

ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْقَ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ

وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَالَهُمْ دَٱبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ

ٱلنَّاسَكَانُواْبِتَايَنتِنَالَايُوقِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فَوْجَامِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ (إِنَّيُّ حَتَّى إِذَا جَآءُو

قَالَ أَكَنَّ بُتُم بِتَايَتِي وَلَوْتِحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّاذَا كُنُتُمْ تَعْمَلُونَ

( الله المَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلَمُواْفَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ( الله المُوافِيةُ المُر

يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًاْ إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَأَينَتِ لِلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ كَيْ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِٱلصُّورِ فَفَرِعَ

مَن فِي ٱلسَّمَ وَبِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ

دَخِرِينَ ﴿ كُنَّ الْمُرْتِي ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُزُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ

صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَتْقُنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ وَخِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿

إِذَا وَلُوّاْ مُذِيرِينَ ﴿ فَيُ وَمَا أَنتَ بِهَدِى ٱلْمُمْ عِن ضَلَالَتَهِمَّ إِن اللَّهُ اللَّهُ وَإِذَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

٧٧ وإن هذا القرآن لهداية للناس من الضلالة،
 ورحمة للمؤمنين من العذاب.

٧٨ إن ربك يقضي بين المختلفين من بني إسرائيل
 وغيرهم بحكمه الحق والعدل، فيعاقب المبطل،
 ويكافئ المحسن، وهو سبحانه القوي القادر الذي
 لا يغلب، والعليم بأحوال خلقه.

٧٩ ففوض أمرك إلى الله وثق به ولا تبال بمعاداتهم، إنك على الدين الظاهر كونه حقاً.

 ١٠ إنك أيها الرسول لا تسمع دعوتك الكفار الذين هم كالموتى الذين لا حِسَّ لهم، وكالصم الذين لا يسمعون شيئاً إذا أعرضوا عن دعوة الحق والإيمان فارين منهزمين مبالغين في الإعراض.

٨١ ولست بوسعك بمرشد عُمْي القلوب والبصائر ومخرجهم من ضلالتهم إلى نور الحق والإيمان، فما تسمع إلا من يصدِّق بالقرآن، فهم منقادون لأمر ربهم، مخلصون لله بتوحيده وطاعته.

٨٢. وإذا قرب حصول مضمون القول أي الكلام الإلهي الدال على وعيد الكفار، وحق العذاب الموعود به يوم القيامة، أخرجنا لهم دابة حية تدب على الأرض وهي الجسّاسة، الله أعلم بأوصافها، تخبرهم أن أكثر الناس كانوا بآيات الله الدالة على مجيء الساعة لا يؤمنون بها. والمراد بالآيات: الآيات المنزلة في

الكتب السماوية، والآيات الكونية الدالة على وجود الله ووحدانيته وصدق رسله.

٨٣ ـ واذكر أيها النبي يوم نجمع يوم القيامة من كل أمة جماعة ممن يكذب بآياتنا من الكتب والرسل، وهم الرؤساء المتّبَعون، فهم يُجمعون، يُجمع أولهم ليلحق بهم آخرهم، ثم يساقون إلى موقف الحشر .

٨٤ حتى إذا حضروا إلى موقف الحساب قال الله: أكذبتم بآياتي المنزلة على رسلي، ولم تتعلموها وتعرفوا معانيها ودلالاتها، بل كذبتم بها، أم أي شيء كنتم تعملون بعد ذلك، فلم تفكروا وتعملوا بها؟!

٨٠ وحقّ بهم العذاب بسبب ظلمهم وهو الشرك والتكذيب بآيات الله تعالى، فهم لا يتكلمون باعتذار عند العذاب.

٨٦\_ ألم يعلم هؤلاء المكذبون بآياتنا أنا جعلنا الليل المظلم للسكون والاستقرار والنوم، والنهار المضيء للعمل والمعاش وكسب الرزق، إن في ذلك لدلالات واضحات على قدرة الله وتوحيده لقوم يصدِّقون بالله ورسله.

٨٧ واذكر أيها النبي يوم ينفخ في البوق النفخة الأولى من إسرافيل، فخاف أشد الخوف المفضي إلى الموت جميع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ألا يفزع وهم الشهداء الأحياء عند ربهم يرزقون، وكل الخلائق ممن فزع أو لم يفزع حضروا موقف الحساب بعد النفخة الثانية صاغرين خاضعين، فالنفخة الأولى للإماتة، والثانية للبعث والإحياء.

٨٨\_ وترى الجبال تظنها ثابتة في مواضعها وقت النفخة يوم القيامة، وهي تسير بسرعة كسير السحاب، صنع الله ذلك صنعاً، وهو الذي أحكم خلق كل شيء، على ما ينبغي من تمام الإتقان، إنه خبير بما تفعلون من خير أو شر، فمجازيكم عليه، والخبير: المطلع على الظواهر والضمائر.

٨٩ ـ من جاء بالخصلة الحسنة وهي الإيمان والعمل الصالح، فله تُوابِ أفضل منها أضعافاً مضاعفة، وهم آمنون يوم القيامة من الفزع الأكبر، لرعاية الله لهم.

• ٩ - ومن جاء بالخصلة السيئة وهي الإشراك بالله والمعاصي، فألقوا بعنف على وجوههم في النار، والسراد جميع أجسامهم، واقتصر على ذكر الوجه لأنه أشرف الأعضاء، لا تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون من الشرك والمعاصى. والاستفهام للتبكيت.

٩١ ـ قل أيها النبي: إنما أمرت أن أخص بعبادتي رب هذه البلدة: مكة التي جعلها الله حرماً آمناً، لا يسفك فيها دم، ولا يظلم فيها أحد، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، وأمرت أن أكون من المنقادين لأمر الله، المخلصين له العبادة.

٩٢ ـ وأمرت أن أتلو القرآن الداعي إلى الإيمان بالله وطاعته، فمن اهتدي للإيمان والعمل بالقرآن، فإنما نفع الهداية لنفسه، ومن ضل بالكفر، وأعرض عن الهدى وأخطأ الطريق إليه، فقل أيها الرسول: إنما أنا من المخوِّفين من عذاب الله من عصاه.

٩٣ ـ وقل أيها الرسول: الحمد لله على ما أنعم على من نعمة النبوة والعلم والعمل بما يرضى الله، سيريكم أيها الكفار آياته القاهرة في الدنيا كوقعة بدر،

أو في الآخرة التي تفجعكم، وما ربك بغافل عن أعمالكم، بل هو مطلع عليها، ولكنه يمهل ولا يهمل.

# لِلَّهِ سَيُرِيكُو مَا يَنتِهِ فَتَعْرِفُو نَهَا وَمَارِبُّكَ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ المُؤلِّةُ الْقِصَاضِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ بِسُــــِوْللَّهِ ٱلنَّهِ ٱلنَّهَ ٱلنَّحْمُ الرَّحِيمِ

مَنجَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, حَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَرَجٍ يَوْمَ بِذِءَامِنُونَ (١٩)

وَمَنجَاءَ بِٱلسَّيِنَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُ هُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُحُزَّوْنِ

إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّمَاۤ أُمُرِتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبَّ هَلَاِهِ

ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُأَنَّا كُونَ مِنَ

ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَأَنْ أَتَلُواْ الْقُرْءَانَّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي

لِنَفْسِهِ - وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَاْمِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ ثُولًا كَمَدُ

طسّم ﴿ يَنْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ﴾ نَتْلُواْ عَلَيْك مِن نَّبَا ٍمُوسَىٰ وَفِرْعَوْرِكَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُورِكَ ۞ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِّنْهُمْ يُذَيِّحُ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَحْي مِنسَآءَ هُمَّ إِنَّهُ،كَان مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِيبَ ٱسۡـتُصۡعِفُواْ فِٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً وَنَجَعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ۞

## سُؤُلِّةُ الْقَصَّضِ الْ

فضلها: هي من الطواسين التي حلت محل الزبور، كما جاء في أوائل سورة الشعراء.

١ ـ طا، سين، ميم، للتنبيه والتحدي وبيان إعجاز القرآن الكريم باللغة العربية كما بينا فيما سبق ذلك في السورة

٢ ـ تلك الآيات المذكورة في هذه السورة هي آيات القرآن الواضح، المبين الحق من الباطل، والشرائع والأحكام.

٣ـ نقص عليك أيها النبي من خبر موسى وفرعون قصصاً بالحق، ليكون ما فيها من الصدق والأصالة هداية للمؤمنين، وخصوا بالذكر؛ لأنهم المنتفعون به.

٤ ـ إن فرعون تكبر وتجبر في أرض مصر، وادعى الربوبية، واستعبد أهلها، يجعل طائفة هم بنو إسرائيل ضعفاء مقهورين، يذبح أبناءهم، ويترك البنات أحياء للخدمة والمتعة، إن فرعون كان من عتاة المفسدين بالقتل والتكبر والاستعباد.

٥ ـ ونريد أن ننعم على المستضعفين في أرض مصر، ونجعلهم قادة في الخير ودعاة إليه، ونجعلهم وارثين للأرض المقدسة في زمانهم وهي أرض مصر وبيت المقدس، وراثة الملك والقوة والسلطة. وَنُمكِنَ لَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْبَ وَهَامَانَ وَجُنُودَ هُمَا الْمَانَ الْمَانِيَ الْمَانَةُ وَمُولِكَ الْمَانِيَ الْمَانِيَ الْمَانَةُ وَمُولِكَ الْمَانِيَ الْمَانِيَ الْمَانَةُ وَمُولِكَ الْمَانَةُ وَمُولِكَ الْمَانَةُ وَمُولِكَ الْمَانِيَ الْمَانِيَ الْمَانَةُ وَمُولِكَ الْمَانِينَ الْمَانَةُ وَمُولِكَ الْمَانَةُ وَمُولِكَ الْمَانِينَ اللَّهُ وَمُولِكَ الْمَانَةُ وَمُولِكَ الْمَانِينَ وَالْمَانِينَ اللَّهُ وَالْمَانِينَ وَالْمَانَ وَمُولِكَ الْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ الْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَالِينَ الْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ الْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ الْمَالِينَ الْمَانِينَ وَالْمَانِينَ الْمَانِينَ الْمَانِينَ وَلِينَا الْمَانِينَ الْمَانِينَ الْمَانِينَ الْمَانِينَ وَلِينَا الْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَلِينَا الْمَانِينَ وَلِينَا الْمَانِينَ وَلِينَا الْمَانِينَ وَلِينَا الْمَانِينَ وَلِينَا الْمَانِينَ وَلِينَا الْمَانِينَ وَمُعْلَى الْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَلَالِكُنَّ أَلْمُولِكُولُ الْمُولِكُولُ الْمُولِكُولُ الْمُلْمُولِكُولُ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَا الْمَانِينَ وَلِي الْمَلْمُولِكُولُ الْمُؤْمِلِينَا الْمُؤْمِلِينَا الْمُؤْمِلِينَا الْمُؤْمِلِينَا الْمُؤْمِلِينَا الْمُؤْمِلِينَا الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْ

7 ـ ونجعل لهم في تلك الأرض مُكنة أو مكاناً يستقرون فيه، وسلطة، ونري فرعون ووزيره هامان وجنودهما من أولئك المستضعفين ما كانوا يخشون من بني إسرائيل، من زوال ملكهم، وهلاكهم، على يد رجل منهم.

٧- وألهمنا أم موسى برؤيا صادقة حين ولدته أن ترضعه، فإذا خفت عليه من فرعون بأن يُحسّ به أحد، فيبلغه، فألقيه في البحر وهو هنا نهر النيل، ولا تخافي عليه من الهلاك، ولا تحزني لفراقه، إنا رادّوه إليك عن قريب، وجاعلوه من الأنبياء المرسلين. اشتملت الآية على أمرين ونهيين، وخبرين بشارتين في إيجاز محكم يدل على قمة البلاغة والفصاحة والإعجاز.

٨ فالتقط تابوت الطفل موسى آل فرعون من البحر صبيحة ليل، ليصير لهم عدواً ومحزناً أو مصدر حزن واللام لام العاقبة (أو الصيرورة) أي لتكون عاقبة التقاطهم له أنه يصير عدواً لهم، والْحَزَن: المحزن أي سبب حزن، والْحُزْن: الغم إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا آثمين.

٩ ـ وقالت امرأة فرعون المؤمنة وهي آسية،
 التى هي من نسل ملك مصر أيام يوسف عليه

السلام حين همّ فرعون بقتله: إن هذا الطفل مصدر سرور وسعادة لي ولك، لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا في كبره، فإن فيه أمارات النجابة والخير، أو نتخذه ولداً بالتبني ـ وكانت لا تلد ـ والحال أنهم لا يشعرون بعاقبة أمرهم معه وهلاكهم على يديه.

 ١٠ ـ وأصبح فؤاد أم موسى خالياً من كل المشاغل إلا الاهتمام بولدها موسى حين سمعت بالتقاط آل فرعون له، وكادت تُصرِّح بأنه ابنها من شدة وجدها وحزنها وخوفها عليه، لولا أن قوّينا قلبها بالصبر، وثبَّتناها، لتكون من المصدقين بوعد الله برده إليها.

١١ ـ وقالت أم موسى لأخته: اقتفي أثره وتتبعي خبره حتى تعلمي مصيره، فأبصرته عن بُعْد اختلاساً،
 وهم لا يشعرون أنها أخته.

١٢ ـ ومنعناه من قبول الرضاع من أي مرضعة، من قبل رده إلى أمه، فقالت عندئذ: هل أدلكم على أهل بيت يتعهدون إرضاعه والقيام بشؤونه لأجلكم، وهم مخلصون في خدمته وإرضاعه وتربيته.

١٣ ـ فأعَدْناه إلى أمه كي تسعد بولدها، ولا تحزن على فراقه، ولتعلم علم مشاهدة أن وعد الله برد ولدها إليها حق ثابت وصدق مؤكد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون بأن وعد الله حق منجز.

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَأَسْتَوَى ءَاتَيْنَهُ كُمَّا وَعِلْمَأْ وَكَلَالِكَ بَعْزِي

ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْ لَةٍ مِّنَ أَهْلِهَا

فَوَجَدَفِهَا رُجُلَيْنِ يَقْتَـٰ تِلَانِ هَـٰذَا مِن شِيعَتِهِۦوَهَٰذَامِنْ عَدُوِّهِ ۗ

فَأَسْتَغَنْثُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ـ فَوَكَزَهُ,مُوسَىٰ

فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۗقَالَ هَاذَامِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَ نِ ۖ إِنَّهُۥ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ

(إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَ رَلَهُ ۗ إِنَّـهُ وهُوَ

ٱلْغَفُورُ ٱلرِّحِيمُ اللَّهُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَانْ أَكُوبَ

ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِهَ اَيَرَقَبُ فَإِذَا

ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُۥ قَالَ لَهُۥ مُوسَىۤ إِنَّكَ لَعَوِيٌّ

مُّبِينُّ الْآَيِكَ فَلَمَّا آنَ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ

يِكُمُوسَىٓ أَتُريدُأَن تَقَتُلَنى كَمَاقَتَلْتَ نَفْسُا بِٱلْأَمْسِ إِن تُريدُ إِلَّا

أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاتُرٍ بِدُأَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصِّلِحِينَ ﴿

وَجَاءَ رَجُلُّ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـٰمُوسَىٰۤ إِنَّ ٱلْمَـٰكُأَ

يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ إِنَّيْ

فَرَجَمِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّتُ قَالَ رَبِّ نَجِني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ

16 ـ ولما بلغ غاية قوته ونموه ـ وبلوغ الأشد عادة من ثلاثين إلى أربعين سنة، لاكتمال العقل حينئذ، واكتمل خَلْقه الجسدي ونضجه العقلي في الأربعين، آتيناه حكمة، وفهما ومعرفة بالدين، ومثل ذلك الجزاء الذي جزيناه به مع أمه، نجزي المحسنين لأنفسهم. والحكمة: معرفة أسرار الشريعة ووضع كل شيء في محله.

10 ـ ودخل موسى مدينة مصر عاصمة الفراعنة وهي مَنْف مستخفياً في وقت لا يتوقع دخوله فيه، وكان ذلك قبل النبوة، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وحزبه وتابعيه في الدين: إسرائيلي، وهذا من عدوه من القبط قوم فرعون، فطلب منه الغوث والنصرة والإعانة الذي من جماعته على الذي من أعدائه، فأغاثه موسى، فضرب القبطي بقبضة يده وكان شديد القوة والبطش - فقضى عليه وقتله خطأ، ثم قال: هذا القتل من تزيين الشيطان الذي أغضبني؛ لأنه لم يكن مشروعاً قتله، إن الشيطان عدو للإنسان بإضلاله، ظاهر العداوة له. وكان القتل في عهد الشباب؛ لأن موسى عليه السلام أوحي إليه في سن الأربعين بعد زواجه بابنة شعيب في مدين، ورعيه الماشية عشر سنوات.

١٦ - قال: إني ظلمت نفسي بقتل النفس، فاعف

عني ولا تؤاخذني بخطئي، فغفر الله له، إنه واسع المغفرة والرحمة لعباده.

١٧ ـ قال موسى: رب بسبب إنعامك على بالمغفرة والعلم والحكمة، فلن أكون معيناً لمجرم على إجرامه.

١٨ ـ فأصبح موسى في المدينة بعد قتل القبطي خائفاً على نفسه ينتظر ما يحدث من فرج أو كرب ومكروه، فإذا بالإسرائيلي الذي استنصر به بالأمس يستغيث به من قبطي آخر، قال له موسى: إنك ضال ظاهر الضلال أو الغوابة.

19 - فلما أراد موسى أن يبطش بالقبطي المصري الذي هو عدو لموسى وللإسرائيلي المستغيث به، قال القبطي بعد علمه بالحوار الذي جرى بين موسى والإسرائيلي: أتريد أن تقتلني اليوم كما قتلت نفساً بالأمس (البارحة) ما تريد إلا أن تكون جباراً تتطاول على الناس ولا تنتظر العواقب، وما تريد أن تكون ممن يصلح بين الناس. فانتشر هذا الحديث بين الناس، وبلغ الخبر إلى فرعون وملئه.

٢٠ وقدم رجل هو مؤمن آل فرعون من آخر أطراف المدينة يسرع في مشيه من طريق أقرب من طريقهم، قال
 له: يا موسى، إن الوجهاء والقادة الكبار يتشاورون في شأنك، ليقتلوك، فاخرج من المدينة، إني لك من
 النصحين في الأمر بالخروج.

 ٢١ فخرج من المدينة حَذِراً من الناس، خشية القبض عليه يتلفت مترقباً لحوقهم به، وقال متضرعاً لربه: رب نجني من القوم الظالمين أنفسهم بالكفر وهم قوم فرعون. وَلَمَا تُوجَهُ تِلْفَ آءَ مَذِي قَالُ عَسَىٰ رَقِ أَن يَهْ دِينِي سَوَآءَ السَّكِيلِ (آ) وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَيْ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّرَى السَّكِيلِ (آ) وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَيْ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمْرَأَتَ بِنَ تَذُودَانِ السَّيْسِ يَسْقُونِ وَوَجَدَمِن دُونِهِ مُ امْرَأَتَ بِنَ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَ الاَسَقِي حَقَى يُصَّدِر الزِعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ (آ) فَسَقَى لَهُ مَا ثُمَّ تَوَلِّي إِلَى الظِّلِ فَقَالَ شَيْخُ كَبِيرٍ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مَنْ خَيْمِ فَقِيمِ رُقَى إِلَى الظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مَنْ خَيْمِ فَقِيمِ رُقَى إِلَى الظِّلِ فَقَالَ تَعْمَلُ اللَّهِ الْفَقَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى ال

المسلام، قال: لعل ربي، أي أرجو أن يرشدني إلى السلام، قال: لعل ربي، أي أرجو أن يرشدني إلى الطريق القويم، فلا أخطئ الطريق الأقرب اللوصول إلى مدين. وسواء السبيل في الأصل: وسط الطريق.

٧٣ - ولما وصل ماء مدين: وهو بئر فيها كانوا يستقون منها، وجد على الماء جماعة كثيرة من الناس يسقون مواشيهم، ووجد بعيداً عنهم امرأتين تمنعان أغنامهما عن ورود الماء والزحام، خوفاً من التصادم مع السقاة الرجال الأقوياء، قال: ما شأنكما لا تسقيان أغنامكما مع الناس؟ قالتا: لا نسقي أغنامنا حتى ينصرف الرعاة عن الماء، حَلَراً من مخالطتهم، وعجزاً عن السقي معهم، وأبونا شيخ كبير السن، لا يقدر على سقاية ماشيته من الكبر. والرعاء: جمع راع.

٢٤ فسقى موسى للمرأتين أغنامهما من بئر أخرى بقربهما، ثم انصرف إلى ظل شجرة ليستريح فيه، وهو جائع، فقال: رب إني بحاجة إلى أي طعام كان.

٢٥ ـ فلما عادت المرأتان إلى أبيهما سريعتين
 في زمن أقل من المعتاد، سألهما عن السبب،

فأخبرتاه بمن سقى لهما، فقال لإحداهما: ادعيه لي، فجاءته إحداهما تمشي مستحيية محتشمة، قالت: إن أبي يدعوك ليكافئك جزاء سقيك لنا، فأجابها موسى حباً برؤية الشيخ والتعرف عليه، لا طمعاً في الأجر، فلما وصل إليه، وأخبره بقصته من قتله القبطي، وخوفه من فرعون، واغتياله، قال الأب: لا تخف، فقد نجوت من القوم الظالمين: فرعون وقومه، إذ لا سلطان له على مدين.

٢٦ ـ قالت إحدى البنتين الكبرى أو الصغرى: اتخذه أجيراً ليرعى أغنامنا، إن خير من استأجرت من تميّز بالقوة والأمانة، علمت بقوته من نزعه الدلو الكبير من البئر، وعرفت أمانته حين طلب منها أن تمشي خلفه، حتى لا يرى منها شيئاً، ومن غض بصره.

٢٧ ـ قال شعيب لموسى: إني أريد أن أزوجك إحدى هاتين البنتين على أن تكون أجيراً لي ثماني سنين، ترعى غنمي، وهو مهر الزواج، فإن أتممت مدة عشر سنين فمنك تفضلاً وتطوعاً لا إلزاماً مني لك، وما أريد إيقاعك في المشقة والحرج بإتمام العشر، ستجدني بمشيئة الله من الصالحين في الصحبة والوفاء. وفيه مشروعية عرض ولى المرأة الزواج بالرجل الكفء.

٢٨ قال موسى: ذلك الذي عاقدتني عليه قائم بينن لا نخرج عنه، أيّ مدة من الثماني والعشر وفّيتك إياه، فلا ظلم ولا اعتداء على بالمطالبة بأكثر منه، سواء الأقل أو الأكثر، والله على ما نقول شاهد ورقيب، فتم العقد بذلك.

٢٩ ـ فلما أتم موسى الأجل المتفق عليه مع شعيب، وهو عشر سنين، غادر مدين وسار مع زوجته بإذن أبيها نحو مصر \_ فالرجل يذهب بأهله حيث شاء \_ أبصر من بعيد من جهة جبل الطور في سيناء ناراً، قال لأهله: ابقوا وانتظروا هنا، إني أبصرت ناراً لعلي آتيكم منها بخبر عن الطريق، أو شعلة قطعة من الجمر الملتهب، لعلكم تستدفئون بالنار.

٣٠ فلما وصل إلى النار نودي من الشاطئ الأيمن للوادي، على يمين موسى المتجه إلى مصر، في المكان الذي بارك الله فيه لموسى، وهو المسمى بالوادي المقدس، لسماعه كلام ربه واختياره رسولاً، عند الشجرة النابتة على شاطئ الوادي، وهي شجرة عناب أو عليق: أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. أخرج عبد ابن حميد وابن جرير عن ابن مسعود أنه سار إلى تلك الشجرة، فإذا هي سمراء خضراء ترف، فأكل منها بعيره ملء فمه، ولاكه ولم يستطع أن يسيغه.

٣١ ـ وقال الله له في هذا الموقف: وألق عصاك، فألقاها فصارت ثعباناً، فلما رآها تتحرك كأنها حية سريعة الحركة مع عظم الجسم والخلقة

أدبر هارباً منها، ولم يرجع، فنودي يا موسى، ارجع إلى مكانك، ولا تخَفْ من هذا الثعبان، إنك من الآمنين من المخاوف.

٣٧ ـ أدخل يدك في فتحة قميصك إلى ما تحت إبطك، ثم أخرجها منه، تخرج مشعة بيضاء من غير مرض أو عيب ـ وكان موسى كما ذكر البخاري آدم، أي أسمر اللون ـ واضمم إليك ـ أي إلى صدرك ـ يديك المبسوطتين لاتقاء الحية وإذهاب الخوف، أي لتطمئن، فهذان العصا واليد حُجّتان واضحتان إلى فرعون ووجهاء قومه وأعوانه، إنهم كانوا خارجين عن طاعة الله تعالى وحدوده.

٣٣ ـ قال موسى: ربّ، إني قتلت منهم نفساً، وهو القبطي من قوم فرعون، فأخاف أن يقتلوني بها ثأراً أو قصاصاً.

٣٤\_ وأخي هارون هو أبين مني لساناً، فأرسله معي معيناً على تبليغ الرسالة، يؤيدني في توضيح ما قلته، وتقرير الحجة وإقامة الدليل؛ إني أخشى أن يكذبوني في رسالتي.

٣٥\_ قال الله تعالى مجيباً دعاءه: سنؤيدك ونقويك بجعل أخيك رسولاً، ونجعل لكما حجة وبرهاناً متفوِّقاً على فرعون وقومه، فلا يصلون إليكما بالأذى، فاذهبا بسبب قوة معجزاتنا، أنتما وأتباعكما المنتصرون على قوم فرعون. والعضد: ما بين المرفق والكتف.

فَلْمَاقَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ - الْسَكَ مِن جَانِهِ الْطُورِ نِ الْأَقْلَ الْآهُلِهِ الْمَكْتُواْ إِنِّ السَّتُ نَازَا لَّعَلِيّ التِكُمُ الطُّورِ نِ النَّارِ لَعَلَكُمْ اَصَّطَلُونَ لَمْ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ وَيَ مِن السَّعِي الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُسَرَكَةِ مِن الشَّجَرَةِ أَن يَكُوسِيَ إِنِّى اللَّهُ وَيِ الْمُقَعَةِ الْمُسَرَكَةِ مِن الشَّجَرَةِ أَن يَكُوسِيَ إِنِي اللَّهُ وَيَ اللَّهُ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ الللللللَّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللل

فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءَ ايُصَدِّفُيْ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ (﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَلَمَّا عَآءَ هُم مُّوسَى إِنَا يَتِنَا وَيَنَا وَ قَالُواْ مَا هَلَدَ آ إِلَّا سِحْرٌ مُّ مُّوسَى رَقِ وَمَاسَعِعْنَا بِهِكَ آ فِيَ الْهُدَى مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ مُوسَى رَقِ وَمَن تَكُونُ مُوسَى رَقِ الدَّارِ إِنَّهُ وَلاَ يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ (إِنَّ الْوَقَالَ فَرْعَوْنُ لَهُ وَعَلِمُ الظَّلِمُونَ (إِنَّ الْوَقَالَ فَرْعَوْنُ لَهُ وَعَلَيْمُ الظَّلِمُونَ (إِنَّ الْوَقَالَ فَرْعَوْنُ لَكُمُ مِنْ إِلَهِ عَيْرِي فَأَ فَقِلْمُ الطَّينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحًا لَكَ لِيَ أَطُلِعُ إِلَى يَنْ الْمُونَ وَيَقَمُ الطِينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحًا لَكَ لِيَ أَطُلِعُ إِلَى اللَّهُ مُونَ وَلِي لَا ظُنُواْ أَنْهُمْ إِلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهِ فَيْرِي فَا أَوْلِهُ اللَّهُ وَكُنُو وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللْمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ وَلَى الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْل

٣٦ فلما جاء موسى إلى فرعون وقومه بأدلتنا القاطعة الدالة على صدق نبوته قالوا: ما هذا الذي جئت به إلا سحر مختلق مكذوب، أي افتراه موسى على الله، وما سمعنا بهذا الذي دعوتنا إليه في سيرة آبائنا الأقدمين الذين سبقونا.

٣٨ وقال فرعون مغالطة لقومه وإيهاماً لهم باقتداره: يا سادة القوم، ما علمت لكم إلها غيري، وهذا إصرار منه على تكبره وتجبره، ثم قال: يا هامان (وزير فرعون) اصنع لي الآجر (الطوب) بطبخ الطين على النار، فاجعل لي قصراً عالياً، لعلي أصعد إلى إله موسى، ثم أنظر إليه، وإني لأظن موسى من الكاذبين في ادعائه إلها آخر، وأنه رسول من الله. وهذا إيهام لقومه أنه باحث ينشد الحق.

٣٩ ـ واستكبر فرعون هو وجنوده في أرض مصر تعدياً بغير استحقاق، والاستكبار: التعظم بغير حق، بل بالعدوان؛ لأنه عجز عن دفع حجة موسى، وتوهموا أنهم لا يعودون إلينا بالبعث.

\* سفأخذناه وجنوده، أي أهلكناهم، فطرحناهم في البحر حتى غرقوا، فتأمل أيها النبي، وانظر، كيف
 كان مصير الكافرين وآخر أمرهم.

١ ٤ ـ وجعلناهم قدوة في الضلال والتكبر لكل متكبر طاغية، وصيرناهم قادة يطيعهم غيرهم في الكفر،
 يَدْعون أتباعهم إلى النار لتقليدهم إياهم، ويوم القيامة لا ينصرهم أحد بدفع العذاب عنهم.

٤٧ ـ وأنزلنا عليهم لعنة في الدنيا، أي طرداً من رحمتنا، ويوم القيامة هم من المطرودين من الجنة المبعدين الممقوتين.

٤٣ ـ ولقد آتينا موسى التوراة من بعد إهلاك أهل القرون الماضية الأولى (الأمم) وهم قوم نوح وعاد وثمود ولوط وغيرهم، تبصر بني إسرائيل أمور دينهم وتنوّر القلوب، وتهدي إلى الشرائع الإلهية والأحكام، وهي رحمة لمن آمن به، ليتعظوا بما في ذلك الكتاب من المواعظ.

\$3 - وما كنت حاضراً أيها الرسول بجانب الجبل الغربي من موسى عليه السلام وقت المناجاة، حيث عهدنا أو أوحينا إلى موسى التوراة وأمر الرسالة إلى فرعون وقومه، وما كنت من الحاضرين لما حدث في ذلك الزمان، فتعلّم ذلك وأخبر به.

• 2 - ولكنا أوجدنا أمماً مختلفة من بعد موسى، فامتد الزمان، وطالت المهلة، بين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فنسوا عهود موسى في الإيمان بمحمد ﷺ، وحُرُّفت الأخبار، وتغيرت الشرائع، وما كنت أيها الرسول مقيماً في أهل مدين، كما أقام موسى، تذكُرُ وتقرأ على أهل مكة آياتنا وأخبارنا، ولكنا أرسلناك إلى أهل مكة، وأوحينا إليك كتاباً فيه هذه الأخبار السابقة، ولولا ذلك لما عرفتها.

23 ـ وما كنت أيها الرسول حاضراً بناحية جبل الطور حين نادينا موسى، ولكن علمناك وقصصنا عليك هذه الأخبار، رحمةً من ربك، لتنذر أهل مكة وغيرهم، ما أتى المكيين من رسول منذر قبلك ينذرهم، لعلهم يتعظون.

٤٧ ـ لولا أحتمال تعرض قومك لمصيبة: عذاب
 في الدنيا والآخرة، وافتراض اعتذارهم بالجهل عند
 حلول العذاب قائلين: هلا أرسلت إلينا رسولاً من

عندك، فنتبع آياتك المنزلة على رسلك، ونكون من المصدقين بها، لولا ذلك لما أرسلناك أيها النبي لإقامة الحجة عليهم. والمراد أن إرسال النبي عليه وكل رسول قبله كان لإبطال احتجاجهم بعدم الإعلام والتبليغ. و ﴿ لَوْلَاكُ فِي الموضعين حرف يدل على الرغبة في حصول ما بعده.

43 ـ فلما جاء أهلَ مكة الحقُّ من عند الله وهو محمد على والقرآن المنزل عليه، قالوا: هلا أوتي هذا الرسول مثل ما أوتي موسى من الآيات ومنها التوراة جملة واحدة، فأجابهم الله: أو لم يكفر اليهود وكفار قريش بآيات موسى كما كفروا بآيات محمد؟ حين سئل اليهود عن أمر محمد، فقالوا: إنا نجده في التوراة بنعته وصفته، وقالوا عن التوراة والقرآن: سحران تعاونا على الكذب، وصدَّق كل منهما الآخر، وقالوا: إنا بكلٍ من الكتابين والرسولين موسى ومحمد كافرون.

 ٤٩ ـ قل أيها الرسول جواباً لهم بعد كفرهم بالكتابين: فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى من التوراة والقرآن وأصلح لهداية البشر، لأتبعه معكم، إن كنتم صادقين في قولكم.

• ٥ - فإن لم يفعلوا ما كلفتهم به من الإتبان بكتاب إلهي أهدى من التوراة والقرآن، ولم يؤمنوا بما جئت به، فاعلم أيها الرسول أنما يتبعون في كفرهم أهواءهم: ما تميل إليهم نفوسهم من غير حجة ولا برهان، ومن أشد ضلالاً ممن اتبع هوى نفسه بغير هدى من الله؟ أي لا أحد أضل منه، إن الله لا يهدي للإيمان القوم الظالمين أنفسهم بالإصرار على الكفر والتمادي فيه.

وَمَا كُنْتَ بِعَانِ الْفَرْقِي إِذْ فَضَيْنَ الْكُومُوسَ الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ بِعَانِ الْفَرُورَ الْفَائِلَ الْفَرُورَ الْفَائِلَ الْفَرُورَ الْفَائِلَ الْفَرُورَ الْفَائِلَ الْفَرْدُ وَمَاكُنْتَ بِعَانِ الْفَرُورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَا صُنَّا الْمُرسِلِينَ (اللهُ وَمَاكُنْتَ بِعَانِ اللّهُ مُرَّوَ مَاكُنْتَ بِعَانِ اللّهُ مُ مِن نَدِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ مِن نَدْدِ وَقَومًا مَا أَتَسْهُم مِن نَدْدِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ مِن نَدِي مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ مِن نَدْدِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ مَن كَيْلِكَ لِتُعَلِيمُ وَمِنَ أَلْولَا أَنْ مَن اللّهِ مُولِيقَ أَوْلَمْ مِن اللّهِ مُولِيقَ أَوْلَمْ مِن اللّهِ مُولِيقَ أَوْلَمْ مِن فَي فُولُولُ اللّهُ مُوسَى اللّهُ مُولَى اللّهِ مُولَى اللّهُ مُولِيمَ اللّهُ مُولَى اللّهُ اللّهُ مُولَى اللّهُ اللّهُ مُولَى اللّهُ مُولَى اللّهُ مُولَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُولَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّ

هُدًى مِّنَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰ لِمِينَ ٥

ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ مِن ُ قَبْلِهِ هُم بِهِ عَيْوَمِنُونَ ﴿ وَهُ وَلِذَا يُتَلَى عَلَيْهِمُ قَالُواْ ءَامَنَا بِهِ عِلَيْهُ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَا مِن قَبْلِهِ عَمُسلِمِينَ ﴿ وَالْمَالِمِينَ ﴿ وَالْمَالِمِينَ الْمَا الْمَالِمِينَ الْمَالَّمِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمَالِمُ وَالْمَالُمُ مُلَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّيِعَةُ وَمِمّارَ وَقَالُواْ لِنَا أَعْمَالُكُمُ الْمَاكُمُ مَا مُعَالِكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمَعْدُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمَعْدُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعْدَلِينَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعْدَدِينَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعْدَدِينَ اللَّهُ الْمُعْدَلِينَ الْمُعْدِينَ اللَّهُ عَمْدُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُعْدَلِينَ اللَّهُ الْمُعْدِينَ اللَّهُ الْمُعْدُولُ اللَّهُ الْمُعْدِينَ اللَّهُ الْمُعْدَلِينَ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْل

إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا مَعَنُ الْوَرِثِينَ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ اللَّهِ مَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ اللَّهُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ اللَّهُ وَيَحْدَنَى يَبْعَثَ فِي أَمِّهَ ارَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَدِيّنَا وَمَا

كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ١٠

و المحافظة المستخدمة و المستخدمة و المستخدمة المستخدمة المستخدة المستخدمة و المالية المحالفا من الإيمان واللمين، ولكم أعمالكم من دينكم، لا يلحقنا من ضرر كفركم شيء، ولا يضيركم إيماننا، سلام عليكم سلام متاركة وأمان منا، لا نجيبكم بالسوء، لا نطلب صحبة الجاهلين ولا نريدها.

٥٦ - إنك أيها النبي لا تهدي بإرادتك من أردت هدايته للإيمان، ولكن الله بقدرته وإرادته يهدي من يشاء هدايته، فيوفقه للإيمان، وهو أعلم بالمستعدين للهداية. نزلت كما جاء في صحيح مسلم والترمذي وغيرهما في أبي طالب لما امتنع عن الإسلام، مع شدة حرص النبي رضي على إيمانه، فمات على دين عبد المطلب.

٧٥ ـ وقال مشركو قريش: إن ندخل في دينك يا محمد يتخطفنا العرب من أرضنا، أي مكة، بأن يخرجونا من بلادنا، فرد الله عليهم: أو لم نجعل لهم حرماً آمناً، تحمل إليه الثمرات والأرزاق من كل مكان، رزقاً لهم من عندنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما نقوله حق، فهم جَهَلةٌ لا يتفكرون في حقائق الأمور، والمراد: إذا كان هذا حالهم، وهم عبدة الأصنام، فكيف نعرضهم للخوف والإخراج من الديار إذا ضموا إلى حرمة البيت حرمة التوحيد؟! قال ابن عباس: إن آناساً من قريش قالوا للنبي ﷺ: إن نتبعك تخطفنا الناس، فنزلت.

٥٨ ـ وكم ـ أي كثيراً ما ـ أهلكنا من أهل قرية ذات رخاء في العيش وأمن، فبطروا النعمة وطغوا وتكبروا، وبطر النعمة: البغي والتجبر والتقصير في حق الله، فأصبحت مساكنهم خالية لا يسكنها أحد بعدهم إلا زمناً قليلاً، كإقامة المسافر فيها يوماً أو بضع يوم، لشؤم معاصيهم، وكنا نحن الوارثين لديارهم؛ إذ لم يخلفهم فيها أحد.

٩٥ ـ وما كان من عادة ربك إهلاك أهل القرى الكفرة، حتى يرسل في عاصمة البلاد رسولاً يتلو عليهم آياتنا المنزلة
 عليه الداعية إلى الإيمان والعمل الصالح، وما كان من شأننا إهلاك القرى إلا وأهلها مصرُّون على الكفر وتكذيب الرسل.

الم ولقد أنزلنا القرآن متنابعاً، في الإنزال ليتصل التذكير، وأرسلنا للناس رسولاً بعد رسول، لعلهم المتعون، فيؤمنوا ويطبعوا.

٢٥ - الذين أعطيناهم الكتاب الإلهي من قبل القرآن، هم بالقرآن والنبي محمد ﷺ يصدِّقون، لمطابقة أوصافه لما جاء في كتبهم. وهؤلاء كعبد الله بن سلام ومن أسلم من الكتابيين. نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على الحق، حتى بعث الله محمداً ﷺ فأمنوا به، منهم سلمان الفارسي وعبد الله بن سلام.

٣٥ -وإذا يتلى عليهم القرآن قالوا: آمنا به وصدقنا بأنه كلام الله تعالى، إنه الحق الثابت الذي نعرفه، المنزل من ربنا على محمد على الله التوحيد والعبادة.

٤٥ -أولئك يؤتون أجرهم مرتين، لإيمانهم بالكتابين: كتابهم والقرآن، والرسولين: رسولهم ومحمد عليهما السلام، بسبب صبرهم على أذى قومهم، والعمل بالكتابين والإيمان بالنبيين، ويدفعون بالكلام الحسن ما يتعرضون له من الأذى، أو بالطاعة المعصية، وينفقون أموالهم في مرضاة الله تعالى.

٥٥ - وإذا سمعوا الساقط من القول، وهو الشتم والأذى والاستهزاء من الكفار، أعرضوا عنه تكرماً وترفعاً، وقالوا: لنا أعمالنا من الإيمان والدين، ولكم

٠٠ ـ وما أعطيتم من شيء من نعم الدنيا، فهو مجرد متاع قليل وزينة ظاهرة تتمتعون به في حياتكم الدنيوية ثم يزول عنكم، وما عند الله من الثواب والجزاء الأخروي في الجنة خير من المتاع الزائل؛ لأنه يدوم أبداً، أفلا تتفكرون أن الباقي أفضل من الفاني

٦٦ ـ أفمن وعدناه بالجنة ونعيمها وعداً خالصاً مُحَقَّقاً، جزاء حسن عمله، فهو واصل إليه ومدركه لا محالة؛ لأن الله لا يخلف الميعاد، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا الذي يزول عن قريب، ويختلط بالآلام والمتاعب، ثم هو يوم القيامة من الذين أحضروا للحساب والعذاب بالنار، فهل يستويان؟! نزلت في النبي عِين وفي أبي جهل بن هشام، أو في الحمزة وأبي

٦٢ ـ واذكر أيها النببي يوم ينادي الله هؤلاء المشركين يوم القيامة نداء توبيخ، فيقول لهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم شركائي؟

٦٣ ـ قال الذين وجب لهم العذاب يوم الحشر، وهم رؤساء الكفر: ربنا هؤلاء الذين دعوناهم إلى الغواية والشرك وهم الأتباع، أضللناهم كما ضللنا، تبرأنا إليك منهم ومن كفرهم، ما كانوا يعبدوننا، بل كانوا يعبدون أهواءهم.

اللهِ وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءِ فَمَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِن دَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَاتُعْقِلُونَ ﴿ أَفَهُ اَفْمَن وَعَدْنَكُ وَعُدَّاحَسَنَا فَهُوَ لَنقِيهِ كُمَن مَّتَعْنَكُ مَتَنعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَاثُمٌ هُويَوْمَ ٱلْقِيمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ ثَالَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ لَيْهَا قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـٓ وُلَآءٍ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغْوَيْنَا هُمَّ كَمَا عَوَيْنَاۗ تَبَرَّأَنَاۤ إِلَيْكَ مَاكَانُوٓ أَإِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ لَيْكَا وَقِيلَا ٱدْعُواْ شُرَكَاءَكُرُ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَّ لَوَأَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَيُوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَعَمِيَتَ عَلَيْمُ ٱلْأَنْبَآءُ يُوْمِيدِ فِهُمْ لَا يَتَسَآءَ لُونَ لَنَّا فَأَمَّا مَنَ تَابَوَءَامَنَ وَعَلَ صَلِحًا فَعَسَىٓ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَايَشَآءُ وَيَخْتَارُّ مَاكَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ شُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَاتُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَايُعًلِنُونَ ۞ وَهُوَاللَّهُ لَآ إِلَاهَإِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ مُرْجَعُونَ (إِنَّا)

٢٤ ـ وقيل للكفار: نادوا أصنامكم الذين تزعمون أنهم شركاء لله، لينصروكم وينقذوكم، فنادَوْهم، فلم يجيبوهم لعجزهم عن الجواب، ورأى الفريقان التابع والمتبوع العذاب الواقع بهم، فتمنوا أن لو كانوا مهتدين في الدنيا إلى الحق والصواب، لنجوا من هذا العذاب، ولما رأوه في الآخرة. وجواب ﴿نَوْ﴾ مفهوم من سياق الكلام، وهو ﴿وَرَأَوْا أَلْعَكَابَ﴾.

٦٥ ـ ويوم ينادي الله الكفار نداء توبيخ، فيقول لهم: ماذا كان جوابكم للأنبياء المرسلين؟!

٦٦ ـ. فخفيت عليهم من شدة الحيرة الأخبار والحجج التي تنجيهم يوم القيامة، فهم لا يسأل بعضهم بعضاً عن شيء ولا عن الجواب، ولا يدرون بما يجيبون، لفرط الدهشة. والمراد لم يجدوا خبراً لهم فيه نجاة، فصارت الأنباء كالعمي عليهم لا تهتدي إليهم، ولا يجدون جواباً من غيرهم يسعفهم.

٦٧ ـ فأما من تاب من الشرك والمعاصى، وآمن بالله ورسله، وعمل صالحاً بالتزام المأمورات، فهو عند الله من الفائزين بمطلوبهم من الجنة والرضوان. و (عسى) تحقيق على عادة الكرام.

٦٨ ـ وربك يخلق ما يشاء أن يخلقه، ويختار ما يشاء أن يختاره ـ وفي هذا إثبات حرية الخلق والاختيار لله تعالى ـ ليس الاختيار باصطفاء بعض الأشياء وترك بعض لأحد من الخلق، بل الاختيار إلى الله تعالى، تنزه الله عن منازعة أحد في اختياره، وتعاظم وتقدس عن إشراكهم. والمراد: لم يكن اختيار الرسول موكولاً لهم حتى يختاروا الأغنياء.

٦٩ ـ وربك وحده أيها النبي يعلم ما تخفي صدور خلقه، وما يظهرونه بألسنتهم من الطعن بالنبي وغير ذلك.

٧٠ ـ وهو الله الذي لا معبود سواه، له الحمد على ما أنعم، وله القضاء النافذ في كل شيء، وإليه ترجعون بعد الموت. إ ٧١ قل: أخبروني، إن جعل الله عليكم الليل المناكمة متصلاً متتابعاً إلى يوم القيامة، لا نهار فيه، المن إله غير الله يأتيكم بنهار فيه ضياء، أفلا تسمعون المناكع الله عنه عنهم وتفكر؟!

٧٢ ـ قل أيضاً: أخبروني، إن جعل الله عليكم النهار دائماً مستمراً إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تستقرون فيه وتستريحون من التعب والعناء وطلب الرزق؟ أفلا تبصرون هذه المنفعة وما أنتم عليه من الخطأ في الإشراك، فترجعوا

٧٣ ـ ومن رحمته تعالى بالناس أنه جعل الليل والنهار يتعاقبان، لتستقروا وتستريحوا من التعب ليلاً، ولتطلبوا الرزق من فضل الله نهاراً بأنواع المكاسب، ولتشكروا الله على ما أنعم.

٧٤ واذكر أيها النبي يوم ينادي الله المشركين يوم القيامة نداء توبيخ، فيقول لهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون في الدنيا أنهم أنصار لكم وشفعاء؟!

٧٥ ـ وأخرجنا من كل أمة شاهداً عليهم هو نبيهم يشهد عليهم بما كانوا عليه، فقلنا لهم:

أحضروا برهانكم على صحة ما قلتم من الإشراك وما كنتم تدينون به، فعلموا وُقتئذ أن الحق في الألوهية لله ، لا يشاركه فيها أحد، وغاب عنهم غيبة الضائع ما كانوا يختلقون في الدنيا من الباطل: وهو أن مع الله شريكاً آخ. .

٧٦ إن قارون كان ابن عم موسى، من بني إسرائيل، فتكبر عليهم بكثرة المال وطلب أن يتزعمهم، وأعطيناه من الأموال الوفيرة المدخرة، ما إن مفاتيح خزائنه ليثقل حملها على الجماعة الكثيرة الأقوياء، حين قال له قومه: لا تفرح فرح بطر بكثرة المال، إن الله لا يرضى عن البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم، ويسخط عليهم ويعاقبهم.

٧٧ ـ واطلب فيما أعطاك الله من المال ثواب الدار الآخرة، بإنفاقه في مرضاة الله وطاعته، لا في التجبر والبغي، ولا تنس الإنفاق فيما أحل الله لك، وأحسن إلى عباد الله بالصدقة، كما أحسن وأنعم الله عليك بالمال والجاه، ولا تعمل بالمال في معاصي الله، إن الله لا يرضى عن المفسدين بالعصيان في الأرض ويجازيهم على عملهم.

٧٨-قال قارون في الجواب على قومه: إنما أوتبت هذا المال بمعرفة مني ومهارة في الاكتساب والتجارة، أو لم يعلم أن الله قد أهلك بالعذاب من قبل قارون من الأمم الخالية من هو أشد منه قوة، وأكثر جمعاً للمال مما يدل على أن القوة والمال ليسا فضيلة ولا يسأل المجرمون العصاة عن ذنوبهم يوم القيامة سؤال عتاب واستعلام ؛ لأن الله تعالى مطلع عليها، وإنما يسألون سؤال توبيخ.

٧٩ - فخرج قارون على قومه ذات يوم في موكب مهيب متميز بمظاهر الزينة من المتاع وملابس الذهب والحرير والخيول والأتباع، فلما رآه الناس، قال أهل الدنيا المخدوعون بزينتها: يا ليت لنا من المال والمتاع مثلما أوتي قارون من الثراء والجاه، إن قارون لصاحبُ نصيب وافي في الدنيا.

• ٨-وقال أهل العلم بأحوال الآخرة وما وعد الله فيها وهم أحبار بني إسرائيل: ويلكم ـ المراد بها هنا الزجر والتأنيب، أي لا تقولوا هذا الخطأ، والأصل فيها أنها كلمة تدل على الهلاك ـ ثواب الله ونعيمه في الجنة خير مما تتمنونه، لمن آمن بالله ورسله والتزم المأمورات وعمل صالحاً فيما آتاه الله من المال، ولا يتلقى الجنة المثاب بها إلا الصابرون على الطاعات وعن المعاصى.

قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ، عَلَى عِلْمِ عِندِئَ أُولَمْ يَعْلَمْ أَنَ اللّهَ فَدَّ اللّهُ فَدُرَعُ عَلَى قَوْمِهِ مِن فَبْلِهِ عَن دُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُون ﴿ فَا فَخَرَجَ عَلَى فَوْمِهِ عَلَى فَوْمِهِ عَلَى فَوْمِهِ عَلَى فَوْمِهِ عَلَى فَوْمِهِ عَلَى فَا فَا لَلْهُ عَلَى فَا لَا لَيْ يَكُ فَلَا لَكُ عَلَى فَا لَا لَكُ عَلَى فَا لَا لَيْ يَكُ فَا لَا لَيْكَ لَكُ اللّهِ فَا لَا لَكُ عَلَى فَوْمِهِ اللّهُ فَي زِينَتِهِ عَقَالَ اللّهِ عَلَى لَا لَكُ عَلَى فَوْمِهِ اللّهُ عَلَى لَكُ اللّهُ عَلَى لَكُ اللّهُ عَلَى لَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَكَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الل

من ي ي ي المدولة المال على الله الله الله به وبكنوزه وبداره ومنطقته التي كان فيها الأرض ، أي غوَّرها وغيِّبها وجعل عاليها سافلها ، فما كان له جماعة أعوان ينصرونه من غير الله ، بأن يدفعوا أو يمنعوا عنه العذاب والهلاك ، وما كان من الممتنعين مما نزل به من الخسف .

٨٢ - وأصبح الذين تمنوا منزلته وثروته منذ زمان قريب يقولون: يا أسفاً ألم تر أن الله، والمراد: بل إن الله يوسع ويعطي الرزق لمن يشاء ، اختباراً وابتلاء ، بمقتضى مشيئته وحكمته ، لولا أن منَّ الله علينا باللطف والرحمة والإحسان ، ولم يؤاخذنا بما وقع منا ، لخسف بنا الأرض كما خسف بقارون ، بل إنه لا يفوز الكفار بمطلب لهم ، مثل قارون .

٨٣ - تلك الجنة ونعيمها \_ والإشارة إليها لقصد التعظيم والتفخيم لها، في مقابل تحقير ما أوتيه قارون وأمثاله من متاع الدنيا \_ نجعلها للذين لا يريدون رفعة بغير حق وتكبراً في الأرض وتطاولاً على الناس، ولا ظلماً للناس وعملاً بالمعاصى، والمصير المحمود لمن خاف عذاب الله، بفعل الطاعات وترك المنكرات.

٨٤ ـ من جاء يوم القيامة بالفعلة الطيبة: وهي الإيمان والعمل الصالح، فله أفضل منها بمجازاته بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف، ومن جاء بالفعلة المنكرة الخبيثة وهي الكفر والمعصية، فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا بمثل ما كانوا يعملون في الدنيا دون مضاعفة أو زيادة.

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرِّءَ اسَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍّ قُلْزَقِيٓ أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ فَهُ اللَّهُ مَا كُنُتَ تَرْجُوٓاْ أَن يُلْفَىۤ إِلَيْكَ ٱلۡكِتَبُ إِلَّارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۗ فَلَاتَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَنفِرِينَ ﴿ أَنَّ وَلَا يَصُدُّ نَّكَ عَنْ اَيَتِ ٱللَّهِ بَعْدَإِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَى رَيِّكَ وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ فَكَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخُرَّ لَآ إِلَٰهُ إِلَّا هُوَّكُلُّ شَيْءِهَالِكُ إِلَّا وَجْهَةُ لَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞

## المُوْرَةُ الْعَابِكِبُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

الَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسُ أَن يُتَرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَ نُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمٌّ فَلَيْعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِيبَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِيِينَ ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَمَا يَعَكُمُونَ ﴿ مَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَأَتِّ وَهُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (أَنَّ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿

٨٠ ـ إن الذي أنزل عليك القرآن، وأوجب عليك العمل به، لرادُّك إلى بلدك مكة ـ وهذا إشارة إلى الهجرة من مكة، ثم الإعادة إليها غالباً منتصراً، علماً بأن السورة مكية ـ قل أيها الرسول للمشركين: ربي أعلم مني ومنكم من جاء بالهدى ـ وهو النبي ﷺ ـ ومن هو في ضلال واضح ـ وهم المشركون ـ قال الضحاك: لما خرج النبي ﷺ من مكة، فبلغ الْجُحُفة، اشتاق إلى مكة، فأنزل الله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ . . . ﴾ .

٨٦\_ وما كنت أيها الرسول تتأمل قبل النبوة أن يُوحى إليك القرآن، لكن أوحي إليك رحمةً من ربك، أي لأجل الترحم، فلا تكونن معيناً للكافرين على دينهم الذي دعوك إليه، بمداراتهم وإجابة طلبهم.

٨٧ ـ ولا يصرفنك الكافرون بأذاهم عن تلاوة آيات الله والعمل بها وتبليغها بعد أن أنزلها الله إليك وفرضت عليك، وادع الناس إلى توحيد ربك وعبادته والعمل بشريعته، ولا تكونن من المشركين بالله بإعانتهم، فإنك إن جاملتهم في شيء تكن منهم. وفي ذلك تعريض بغيره، ومثله الآية التالية:

٨٨ ـ ولا تعبد مع الله إلها آخر، لا إله معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء في هذا الوجود هالك إلا ذاته تعالى، فهو الدائم الباقي، له القضاء النافذ، وإليه ترجعون عند البعث بالنشور من قبوركم، فيجازيكم بعملكم.

# سُوُلَاقُو الْعِنْكُبُونِ الْعِنْكُبُونِ

١ ـ ألف، لام، ميم، هذه الأحرف للتنبيه لما يتلي بعدها، وللدلالة على إعجاز القرآن وتحدي العرب بالإتيان بمثله مع أنهم أساطين البيان، والعربية لغتهم مكونة من هذه الحروف.

٧\_ أَظَنَّ الناس أن يتركوا بغير اختبار بالتكاليف، لمجرد قولهم بأفواههم: آمنا بالله ورسوله، وهم لايُبتلون في أنفسهم وأموالهم، ولا يُمتحنون بالتكاليف والمشاق. نزلت في عمار بن ياسر، إذ كان يعذب في الله: ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاشُ. . . ﴾ .

٣\_ ولقد اختبرنا الذين من قبلهم من الأمم بأنواع البلايا والمحن، فليظهرن الله صدق الصادقين وكذب الكاذبين، ويجازي كل فريق بعمله. وهذا علم مشاهدة لا ينافي علم الله القديم بكل شيء قبل الخلق.

٤ \_ بل هل ظن الذين يعملون السيئات وهم العصاة والكفار أن يفوتونا ويعجزونا ، أو يفلتوا من عقابنا ، فلا نتمكن من عقابهم؟ إن ظنوا ذلك قَبُّحَ أو بئس الحكم الذي يحكمونه.

٥ ـ من كان يأمل ويطمع بلقاء الله يوم القيامة، أي يؤمن به، فإن الوقت المحدد للبعث والخروج من القبور والحساب آتٍ في حينه لا محالة، والله هو السميع لأقوال العباد، العليم بأفعالهم وبالمستعدين للقاء الله تعالى.

٦ \_ ومن جاهد لإعلاء كلمة الله، فإن ثواب جهاده لنفسه، إن الله لغني عن عباده من الإنس والجن والملائكة، غير محتاج لطاعتهم.



٧- والذين آمنوا بالله ورسله وعملوا صالح الأعمال
 التي أمروا بها، لنمحون عنهم ذنوبهم التي تورطوا بها،
 بإسقاط العقاب عنهم، ما داموا غير مصرين عليها،
 ولنجزينهم بأحسن جزاء لأعمالهم الصالحة، الحسنة
 بعشر أمثالها وزيادة.

٨- وأمرنا كل إنسان أن يحسن لوالديه بإطاعتهما وبرهما والعطف عليهما، وإن حاولا حمله على الشرك، وطلبا ذلك منه، مما ليس عليه دليل علمي على كونه إلها، فلا تطعهما في ذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وتلحق سائر المعاصي بالشرك فلا طاعة فيها، إلى مصيركم جميعاً يوم القيامة، فأخبركم بما كنتم تعملون وأجازيكم على عملكم. وعبر بكلمة ﴿ حُسَنًا ﴾ للدلالة على الإحسان العظيم جداً، حتى كأنه هو الحسن نفسه. نزلت حينما علمت أم سعد بن أبي وقاص بإيمانه، فحلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى تموت أو يكفر، فنزلت.

9 والذين صدّقوا بالله ورسوله، وعملوا صالح
 الأعمال التي أمروا بها لنجعلنهم ونحشرنهم في زمرة
 العباد الصالحين في الجنة، وهم الأنبياء والأولياء.

1 - ومن الناس وهم المنافقون من يقول بلسانه: صدقنا بالله، وقلبه فارغ من الإيمان، فإذا أوذي في الله أي من أجل إيمانه بالله، من قبل المشركين، جعل أذى الناس في الدنيا، كعذاب الله الحاصل له في نار جهنم في الآخرة، والمعنى: جزع من اليسير كما يجزع من العذاب

الآخرة، والمعنى: جزع من اليسير كما يجزع من العذاب المستحدث المتحدث المتحدث المنافقون: إنا كنا معكم في الإيمان الشديد، فينزعزع إيمانه لأدنى ابتلاء، وينافق، ولئن تحقق نصر من الله للمؤمنين، قال المنافقون: إنا كنا معكم في الإيمان والدين، فأشركونا في الغنيمة، فردّ الله عليهم بقوله: أو ليس الله بعالم بما في قلوب عباده من الإخلاص والنفاق؟ بلى. نزلت في أناس من المنافقين كانوا يؤمنون بألسنتهم، فإذا أصابهم بلاء من الله ومصيبة في أنفسهم افتتنوا.

11 - وليظهرن الله كلاً من المؤمنين والمنافقين، ويميز بين الفريقين، فالمؤمن المخلص صابر على الطاعة والأذى، والمنافق متذبذب في موقفه، إن أصابه أذى الكافرين وافقهم وكفر بالله تعالى، وإن انتصر المسلمون أعلن الإسلام وزعم أنه مسلم.

١٢ ـ وقال الكفار للمؤمنين: اتبعوا ديننا، ونتحمل عنكم آثام خطاياكم، فنؤاخذ به دونكم، وليسوا بحاملين شيئاً من خطاياهم، إنهم لكاذبون في وعدهم. قال مجاهد: إن الآية نزلت في كفار قريش قالوا لمن آمن منهم: لا نبعث نحن ولا أنتم، فاتبعونا، فإن كان عليكم إثم فعلينا.

١٣ ــ وليحملنّ هؤلاء الكفار يوم القيامة أوزارهم أو ذنوبهم التي اقترفوها ، وأوزاراً وذنوباً أخرى مع أوزارهم : وهي أوزار من أضلوهم ، وليسألُنَّ يوم القيامة سؤال توبيخ وتقريع عما كانوا يختلقونه من الأكاذيب والأباطيل التي أضلوا بها غيرهم .

١٤ ـ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه، فمكث معهم ألف سنة إلا خمسين عاماً، يدعوهم إلى توحيد الله، فكذَّبوه، وفيه تثبيت للنبي ﷺ وتصبير له على متابعة دعوته، فقد سبقه إلى الصبر على الدعوة نوح عليه السلام طوال هذه المدة، فهو أولى بالصبر، فكان جزاء المكذبين أن غمرهم طوفان الماء النازل بغزارة من السماء، ونبع من الأرض، وهم ظالمون أنفسهم بالكفر.

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَنُكُوفِرَنَّ عَنْهُمْ مَسَيِّعَاتِهِمْ

وَلَنَجْزِينَهُمُ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ۖ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ

بِوَلِادَيْهِ حُسَّنَا ۗ وَإِن جَنْهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ

فَلاَ تُطِعْهُ مَأْ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْيِتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِٱلصَّلِحِينَ

( وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّ الإِللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِ ٱللَّهِ جَعَلَ

فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيِن جَآءَ نَصْرُّ مِّن رَّ بِلِكَ لَيَقُولُنَّ

إِنَّاكُنَّا مَعَكُمُّ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَكَمِ بِنَ

﴿ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلْنَا

وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَاهُم بِحَكْمِلِينَ مِنْ خَطَايَكُهُم مِّن

شَيَّءٍ إِنَّهُمْ لَكَلْدِبُونَ إِنَّ وَلَيَحْمِلُبَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا

مَّعَأَثْقَالِهِمُّ وَلَيُسْتَكُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ

فَأَنِينَكُهُ وَأَصْحَبُ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهُا آ اَيَةً لِلْعَلَمِينَ وَإِلَا وَإِلَا اللهِ الْمَالِ وَعَنَّمُ تَعْلَمُونَ إِلَى اللهَ وَاتَقُوهُ ذَالِكُمْ اللهِ الْمَالَةِ اللهِ اللهُ اللهُ

 ١٥ ـ فأنجينا نوحاً ومن ركب معه في السفينة من أولاده وأتباعه المؤمنين، وكانوا ثمانين أو أقل، وجعلنا السفينة عبرة وعظة بالغة للعالم أجمع الذين أتوا بعدهم.

17 - واذكر أيها النبي أيضاً حين قال إبراهيم الخليل عليه السلام لقومه: اعبدوا الله وحده لا شريك له، وخافوا عقابه بامتثال أوامره واجتناب الشرك، تلك العبادة والتقوى خير وأصح لكم من الشرك وبما أنه لا خير في الشرك فإنه خاطبهم بحسب اعتقادهم إن كنتم تعلمون الخير وتميزون بينه وبين الشر.

۱۷ - إنما تعبدون أيها القوم من غير الله أوثاناً لا تضر ولا تنفع، ـ والوثن: ما اتخذ من جص أو حجر، والصنم: ما كان من معدن كنحاس وغيره، والتمثال: ما هو مثال لكائن حي ـ وتصنعون أصناماً تسمونها آلهة كذباً وزوراً، إن الذين تعبدون من غير الله لا يقدرون على أن يرزقوكم شيئاً، فاطلبوا عند الله الرزق، فهو الرزاق وحده، وهو المالك للرزق، واعبدوه وحده بإخلاص، واشكروا له النعم التي أنعم بها عليكم، إليه ترجعون يوم القيامة للجزاء والحساب.

١٨ - وإن تكذّبوا برسالتي، فقد كذّب أمم كثيرة من
 قبلي وقبلكم رسلهم، وليس على الرسول إلا التبليخ

الواضح لدعوته، يبلّغها قومه، وليس في وسعه هدايتهم.

١٩- أو لم ينظروا ويعلموا كيف يبدأ الله خلق الإنسان والحيوان والنبات، ثم يعيد الإنسان إلى الحياة بعد الموت والفناء، إن ذلك سهل يسير على الله، فمن قدر على الإيجاد أول مرة، فهو قادر على الإعادة، والأمران سواء عليه. وهوررًو) بمعنى يعلموا هنا، وهمزة الاستفهام للإنكار والنفي، فإذا انضم إليه النفي المفهوم من هلَم، أفاد التقرير، أي إثبات أنهم رأوا، ومثل ذلك ه ألز نَشَرَ الشرح ١٩٤].

٣٠ ـ قَل أيها النبي لمكذبي رسالتك: سافروا في الأرض، فانظروا كيف بدأ خلق من كان قبلكم بأشكال مختلفة وطبائع وأخلاق متغايرة، لتعلموا تمام قدرة الله، وآثارهم تدل عليهم، ثم الله يعيد النخلق أحياء مرة أخرى، بعد النشأة الأولى التي هي الإبداء، فإنه والإعادة نشأتان، إن الله قادر على كل شيء، لا يعجزه أمر، ومنه البدء والإعادة. وبدأ وأبدأ بمعنى وأبدأ واحدهو الإيجاد ابتداء، أي إيجاد شيء لم يكن. والنشأة الآخرة: إحياء الخلق يوم القيامة.

٢١ ـ يعذُّب من يشاء تعذيبه، ويرحم من يشاء رحمته، وإليه تردُّون بعد موتكم.

٢٢ ولستم أيها المكذبون الجاحدون بمعجزي الله عن إدراككم، في الأرض ولا في السماء، وليس لكم من غير الله
 ولي يتولى أموركم ويمنعكم منه، ولا معين ينصركم من عذابه.

ُ ٢٣ ــ والذين كفروا بآيات الله المنزلة في الكتب السماوية، والآيات التكوينية الدالة على وحدانية الخالق، وجحدوا بلقاء الله أي بالبعث بعد الموت، أولئك ييأسون من رحمتي يوم القيامة، وأولئك لهم عذاب مؤلم في نار جهنم بسبب كفرهم.

Y1 - فما كان جواب قوم إبراهيم بعد دعوتهم لتوحيد الله إلا أن قال بعضهم لبعض: اقتلوه أو حرقوه تحريقاً بالنار، فأنجاه الله من نارهم، وجعلها عليه برداً وسلاماً، إن في إنجاء الله إبراهيم لدلالات قاطعة على وجود الله وتوحيده لقوم يُصدِّقون بالله وقدرته، وخص المؤمنون بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بذلك.

٢٥ ـ وقال إبراهيم: يا قوم إنما اتخذتم من غير الله أوثاناً آلهة، للتوادد بينكم، والالتقاء على عبادتها في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يتبرأ بعضكم من بعض، فيتبرأ العابدون من الأوثان، وتتبرأ الأوثان من العابدين لها، ويلعن الأتباع القادة، والقادة الأتباع، ومقرّكم النار، وليس لكم من أنصار ينقذونكم من النار.

77 فصد قل لوط برسالة إبراهيم عليهما السلام، وقال إبراهيم: إني مهاجر من بلدي (كوثى قرية من سواد الكوفة بالعراق) إلى حرَّان، شم إلى الشام، أي مهاجر من دياري إلى حيث أمرني ربي لأعبده، إن ربي هو القوي الغالب الذي يمنعني من أعدائي، الحكيم في صنعه وتدبيره. وكان مع إبراهيم امرأته سارة ولوط ابن أخيه، فنزل فلسطين، ونزل لوط سدوم.

٢٧ ـ ووهبنا لإبراهيم إسحاق بعد بكره إسماعيل، ويعقوب من إسحاق، وجعلنا في ذرية إبراهيم النبوة، فكل الأنبياء بعده من ذريته، والكتاب: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وأعطيناه أجره في الدنيا: وهو الرزق الواسع والأولاد والثناء الجميل بين أهل الأديان جميعاً، وإنه في الآخرة في زمرة الكاملين في الصلاح.

٢٨ ـ واذكر أيضاً أيها النبي لوطاً عليه السلام حين قال لقومه: إنكم تتعاطون الفعلة القبيحة التي تنفر منها
 النفوس الكريمة وهي فعل قوم لوط: إتيان أدبار الرجال، لم يسبقكم إلى فعلها أحد من الناس.

٢٩ ـ أئنكم ـ والاستفهام للتوبيخ ـ لتلوطون بالرجال، وتقطعون الطريق على المارة بالقتل وأخذ المال والفاحشة، وتأتون في مجالسكم التي تجتمعون فيها ما يستنكره الشرع والعقل والطبع السليم، كفعل قوم لوط وأنواع الفحش قولاً وفعلاً، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا مستهزئين: ائتنا بعذاب الله إن كنت صادقاً فيما تهددنا به، فعادوا بهذا القول إلى التكذيب والعناد.

٣٠ ـ قال لوط: رب انصرني بإنزال عذابك على القوم المفسدين العاصين بإتيان الرجال وتعاطي المنكر ، فأجاب الله دعاءه، وأرسل ملائكته لعذابهم . ٣١ - ولما جاءت رسلنا الملائكة إبراهيم بالبشرى بولادة إسحاق ومن بعده يعقوب، قالوا لإبراهيم: إنا مهلكو أهل قرية لوط وهي سَدُوم، إن أهلها كانوا ظالمين أنفسهم بالمعاصي، كافرين مكذبين رسولهم.

٣٢-قال إبراهيم لهم: إن في القرية لوطاً، فكيف تهلكونها؟ قالوا: نحن أعلم منك بمن فيها، لننجينه وأهله المؤمنين من الهلاك إلا امرأته كانت من الباقين في العذاب.

٣٣-ولما جاءت رسلنا الملائكة لوطاً في صورة شباب حسان الوجوه مُرْد، استاء بهم واغتم مخافة من قومه، وتضايق وحزن من وضعهم، وعجزه عن حمايتهم من أذى قومه، فقالوا له: إنا رسُل ربك، لا تخف علينا من قومك ولا تحزن، فإنهم لا يقدرون علينا، إنا منجوك وأهلك من الهلاك، إلا امرأتك كانت من الباقين في العذاب.

٣٤-إننا منزلون على أهل هذه القرية عذاباً شديداً من السماء بسبب فسقهم، وهو الخسف والحصب، أي الزلزلة والرمي بالحجارة.

٣٥ ولقد أبقينا من القرية بعد تدميرها علامة واضحة وعبرة وعظة هي آثار الحجارة التي رُجموا بها
 والديار الخربة لقوم يستعملون عقولهم في الاستبصار.

٣٦ - وأرسلنا إلى مدين أخاهم في القبيلة والنسب شعيباً، فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له، وافعلوا ما ترجون به ثواب اليوم الآخر، ولا ترتكبوا أشد الفساد، مفسدين في الأرض. و همُفَيدِينَ حال مؤكدة لعاملها، مفيدة معنى الثبات على الفساد. وتعثوا: من عَثِي مثل تعب يتعب، والعثو والعثي: أشد الفساد.

٣٧ ـ فكذبوا شعيباً، فأخذتهم الرجفة، أي الزلزلة الشديدة بصيحة جبريل: سبب الرجفة، فأصبحوا في دارهم باركين على الركب ميتين.

٣٨ ـ وأهلكنا عاداً وثمود، وقد ظهر لكم من آثار مساكنهم بالأحقاف والحِجْر إذا نظرتم إليها عند مروركم بها مدى الدمار والهلاك، مما يصلح عبرة وعظة للمتفكرين، وزيَّن لهم الشيطان أعمالهم السيئة فرأوها حسنة، فمنعهم بهذا التزيين عن سلوك الطريق الواضح الموصل للإيمان والحق والعمل الصالح، وكانوا عقلاء ذوي بصائر، متمكنين من النظر والتأمل، وتمييز الحق من الباطل، ولكنهم أهملوها تكبراً وعناداً.

٣٩ وأهلكنا قارون الثري المتكبر، وفرعون الطاغية الجبار المتأله، وهامان وزيره الذي كان عوناً له على الظلم، ولقد جاءهم موسى بالحجج الواضحات الدالة على صدق رسالته، فتجبروا في الأرض وتعالوا عن الحق وعبادة الله، وما كانوا فائتين مفلتين من عذابنا.

• 3 - فكل واحد أو جماعة من المذكورين عاقبنا بذنبه: كفره وتكذيبه، فمنهم من أرسلنا عليه ريحاً عاصفاً فيها حصباء: حجارة صغيرة، وهم قوم لوط وعاد قوم هود، ومنهم من أخذته الصيحة: الصرخة الشديدة كمدين وثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون، وقوم لوط، وهؤلاء عذبوا بالخسف والحصب، ومنهم من أغرقنا كقوم نوح وفرعون وجنوده، وما كان الله ليظلمهم بما فعل بهم، أي يعذبهم بغير ذنب، ولكن كانوا المعاصي.

لنفسها تأوي إليه، لا يغني عنها شيئاً من حر أو برد أو مطر، ولا يحفظها من عدو، وإن أضعف البيوت لبيت العنكبوت، كذلك الأصنام ونحوها لا تنفع عابديها، لو كانوا يعلمون ذلك ما عبدوها.

٤٢ \_إن الله يعلم الذي يعبدون من الأصنام والأوثان من غير الله، ليس بشيء يُعبد لينفع أو يضر، وهو القوي المنتقم ممن كفر به، الحكيم في صنعه وتدبيره وجميع أقواله وأفعاله.

٤٣ ـ وهذا المثل ونظائره في القرآن نبيّنها للناس للتنبيه والتقريب للأفهام، وما يفهمها إلا العالمون المتدبرون الذين يتفكرون فيما يتلى عليهم وفيما يشاهدونه من الأشياء.

٤٤ ـ خلق الله السماوات والأرض بالعدل والقسط ومراعاة مصالح العباد محقاً غير مبطل، ولم يعاونه في الخلق أحد، إن في ذلك الخلق لدلالة على وحدانية الله وقدرته للمؤمنين؛ لأنهم المنتفعون بها في الإيمان، بخلاف الكفار. فقوله ﴿ إِلْكَوَ أَي يراد به لحكم عالية كما ذكرت.

20 \_ اقرأ أيها الرسول مع التدبر ما أوحي إليك من القرآن، متفكراً في معانيه، وأقم الصلاة المفروضة في أوقاتها وداوم عليها، إن الصلاة تنهى المؤمنين عن كل ما كان قبيحاً من العمل، مستنكراً في الشريعة، ولذكر الله وهو الصلاة أكبر من سائر الطاعات، وأفضل من كل عبادة لا ذكر فيها؛ لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر لله، مراقب له، والله يعلم ما تصنعون في حياتكم من خير أو شر، ويجازيكم عليه. والفحشاء: الفعلة القبيحة المتناهية في الفحش كالزنى، والمنكر: كل ما تنكره الشريعة والعقل السليم كالقتل والإفساد.

23 ـ ولا تجادلوا أيها المؤمنون اليهود والنصارى إلا جدالاً معقولاً لبيان الحق، بالخصلة التي هي أحسن، يراعى فيه جمال القول، ولين الكلام، وضبط النفس، لكن الذين ظلموا منهم بالإفراط في العناد، لا بأس بمقابلتهم بالمثل، وقولوا لهم في جدالكم: آمنا بما أنزل إلينا من القرآن، وبما أنزل إليكم من التوراة والإنجيل، دون تحريف ولا تبديل، وإلهنا وإلهكم واحد لا شريك له، ونحن له مطيعون خاضعون. أخرج البيهقي في الشعب عن جابر قال: قال رسول الله على الله الما أن تصدقوا بباطل، أو تكذبوا بحق، والله لو كان موسى حياً بين أظهركم، ما حلّ له إلا أن يتبعنى».

28 ـ ومثل ذلك الإنزال للتوراة وغيرها أنزلنا اليك القرآن مصدِّقاً لما تقدمه من الكتب الإلهية، فالذين آتيناهم الكتاب وهم اليهود والنصارى ويتبعون ما جاء في كتبهم يؤمنون بهذا القرآن كعبد الله بن سلام وجماعته، ومن أهل مكة من يؤمن بهذا القرآن أيضاً، وما ينكر صحة آيات القرآن إلا المصرُّون على الكفر من المشركين وأهل الكتاب. والجحود: إنكار باللسان لما هو ثابت في

٤٨ ـ وما كنت أبها الرسول تقرأ قبل القرآن كتاباً، ولا تكتب بيمينك، أي إنك أمي لا تقرأ ولا تكتب، ولو كنت تقرأ وتكتب السابقة. والمبطلون: الذين يجعلون الحق باطلاً، ويتوغلون في الباطل. و ﴿ مِن كِتَبِ ﴾ تدل على عموم النفي لما بعدها.

٤٩ ـ بل القرآن الذي جئت به آيات واضحات الدلالة على الحق، في قلوب أهل العلم وهم المؤمنون حفظة القرآن، وما ينكر آيات الله إلا الذين ظلموا أنفسهم، وجحدوا الحق بعد وضوح أدلة إعجاز تلك الآيات، وأصروا على الكفر.

. • • وقال كفار مكة: هلا أنزل على محمد معجزات حسية من ربه، مثل ناقة صالح، وعصا موسى، ومائدة عيسى، قل أيها الرسول جواباً لهم: إنما أمر المعجزات عند الله وحده، وليس بوسعي، وليس من شأني إلا إنذار العصاة بالنار، وأنا مجرد محذر المخالفين من عذاب الله، موضح الحق من الباطل.

١٥ \_ أو لم يكف المشركين آية لما طلبوا أننا أنزلنا عليك القرآن، تدوم تلاوته عليهم، يتحداهم بالإتيان بمثله، إن في ذلك الكتاب لنعمة عظمى، وعظة وتذكرة، لقوم يُصدِّقون بما جئت به من عند الله دون تعنت. نزلت لما جاء ناس من المسلمين بكتب كتبوها، فيها بعض ما سمعوه من اليهود.

٥٢ ـ قل أيها النبي: كفى بالله شاهداً بصدقي بيني وبينكم، لا يخفى عليه شيء في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل: وهو كل ما يعبد من دون الله كالأصنام، وكفروا بالله: بأن أنكروا وجوده أو وحدانيته، أولئك هم الذين خسروا أنفسهم في صفقتهم، حيث اشتروا الكفر بالإيمان.

" و ولولا وجود أجل معلوم وموعد محدد في استهزاء، ولولا وجود أجل معلوم وموعد محدد في علم الله، لكل عذاب أو قوم في الدنيا أو يوم القيامة، لجاءهم العذاب المستحق عاجلاً بسبب ذنوبهم، وليأتينهم فجأة، في الدنيا عند حدوث معركة مثلاً كوقعة بدر، وفي الآخرة عند نزول الموت بهم، وهم لا يشعرون بوقت إتيانه.

٤٥ - يستعجلونك بالعذاب الدنيوي، قل لهم أيها
 النبي: إن العذاب الأخروي آت لا بد منه، وإن جهنم
 لمحيطة بالكافرين يوم القيامة.

-يوم يصيبهم ويغطيهم العذاب من جميع جوانبهم، من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ويقال لهم:
 ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون، فلا تفوتونا.

70-يا عبادي الذين آمنوا إن كنتم عاجزين في مكة أو غيرها عن إظهار شعائر الإسلام والعمل بها، خوفاً من أذى المشركين، فهاجروا إلى بلد آخر تتيسر لكم العبادة فيه، إن أرضي متسعة، فأخلصوا لي العبادة في أي مكان آخر ليس فيه مضايقة لكم. نزلت في تحريض المؤمنين الذين كانوا بمكة على الهجرة، وقالوا: نخشى إن هاجرنا من الجوع وضيق المعيشة.

٧٥ - كل نفس مخلوقة ذائقة الموت حتماً ، في الموطن والمقام أو في الغربة والمهجر ، ثم ترجعون إلينا بعد الموت للحساب والجزاء .

إبينا بعد الموت للحساب والجراء. ^ - والذين آمنوا بالله ورسوله، وعملوا الأعمال الصالحة المأمور بها شرعاً، لننزلنهم من الجنة غرفاً (أمكنة عالية) تجري من تحت أشجارها ومساكنها الأنهار، ماكثين فيها على الدوام، نعم هذا الأجر أجر العاملين بأوامر الله تعالى.

 ٩٥-الذين صبروا على أذى المشركين، والهجرة لإظهار الدين، وغير ذلك من المحن والبلايا، ويفوضون الأمر لربهم ويثقون به.

7٠ - وكم أي كثير من دابة - و «من» لبيان جنس الشيء الكثير قبله، أي وكثير من الدواب - لا تطيق حمل رزقها لضعفها، ولا ادخاره، والله يرزقها وإياكم بتيسير أسباب الرزق والحياة، وهو السميع لأقوالكم، العليم بأحوالكم وضمائركم. نزلت حينما طلب النبي على من أصحابه بمكة الهجرة إلى المدينة، فقالوا: ليس لنا بها دار ولا عقار، ولا من يطعمنا، ولا من يسقينا، فنزلت الآية.

 ٦١ ـ ولئن سألت أيها النبي المشركين: من خلق السماوات والأرض وأبدعهما، وذلّل الشمس والقمر يجريان لما فيه نفع المخلوقات؟ ليقولن: الله وحده هو الخالق والمسخر، فكيف يُصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك؟!

٦٢ ـ الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده امتحاناً ، ويضيقه على من يشاء ابتلاء ، إن الله بكل شيء عالم واسع العلم ، يعطي ويمنع بمقتضى الحكمة والمصلحة .

٦٣ ـ ولئن سألتهم أيها النبي: من الذي نزّل من السماء مطراً، فأحيا به الأرض بالإنبات، من بعد قحطها وجدبها؟ ليقولن: الله وحده الفاعل لكل ذلك، قل: الحمد لله على ظهور الحجة والتوفيق للصواب، بل أكثر المشركين لا يدركون تناقضهم في ذلك.

ويسَتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَاتِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمّى بَاءَ هُرُ الْعَذَابِ
وليَأْتِينَهُم بَعْتَةُ وَهُمْ لَايَشْعُ وَنَ (آق) يَسْتَعْجِلُونِكَ بِالْعَدَابِ
وليَأْتِينَهُم بَعْتَةُ وَهُمْ لَايَشْعُ وَنَ (آق) يَسْتَعْجِلُونِكَ بِالْعَدَابُ
ولِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ بِالْكَفِيرِينَ (قَقَ) يَوْمَ يَعْشَدَهُمُ الْعَدَابُ
مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُولُ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ
مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُولُ الْمَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ
مَن فَلْ يَعْبَدِي اللّهِ الْمَوْتِ أَنْ الْمَوْتِ أَنْ اللّهُ مِن الْجَنَّةِ عُرَفَا تَجْرِي مَن عَتِهَا اللّهَ مُرَدِّ اللّهَ المَوْتِ وَالْمَرْضَ وَسَخَرَالُشَمْسَ وَالْقَمَر رَبِّمْ مَن كُلُونَ (آقَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (آقَ وَلَيْ اللّهُ مَن مَا اللّهُ مَن مَا اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن مَا اللّهُ مَن مَا اللّهُ مَن مَا اللّهُ مَن مَا اللّهُ مَن مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن مَا اللّهُ مَن مَا اللّهُ مَن مَا اللّهُ مَن مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن الللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَا

لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَمَا هَنذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيُوانُ لُوْكَ انُوانِعَ لَمُوبَ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيَكْفُرُواْ بِمَآءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونِ ﴾ ﴿ أَوَلَمْ مِرَوْا أَنَّاجَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُّ أَفِياً لْبَطِلِ يُوْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴿ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا إِلَّهُ مَا اللَّهِ مِهِ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ كَذَّا اللَّهُ الْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُۥ ۚ أَلَيْسَ فِجَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنْفِرِينَ ﴿ ثُنِّ ۗ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْ دِينَّهُمْ سُبُلَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ (إِنَّا

المُؤكِدُّ الْمُؤكِدُّ الْمُؤكِدُّ الْمُؤكِدُّ الْمُؤكِدُّ الْمُؤكِدُّ الْمُؤكِدُّ الْمُؤكِدُّ الْمُؤكِدُّ المُؤكِدُّ المُؤكِدُّ المُؤكِدُّ المُؤكِدُّ المُؤكِدُّ المُؤكِدُّ المُؤكِدُّ المُؤكِدُ المُؤكِدُّ المُؤكِدُ المُؤكِدُ المُؤكِدُ المُؤكِدُّ المُؤكِدُّ المُؤكِدُّ المُؤكِدُّ المُؤكِدُ المُ

الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ اللَّهُ فِي آَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ عَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿ فَي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْسُ مِن قَبَّلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَبٍ ذِيَفْرَجُ ٱلْمُؤْمِنُونَ

بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاَّءُ وَهُوَ الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ ٥

٦٤ ـ وما هذه الحياة الدنيا إلا كلهو الصبيان ولعبهم، يلتقون ساعة ثم يتفرقون، وإن حياة الدار الأخرة لهي الحياة الحقيقية الدائمة التي لا تزول؛ لأنه لا موت بعدها، لو كانوا يعلمون ذلك، لما آثروا الدنيا على الآخرة.

٦٠ ـ فإذا ركب الكفار في السفن ـ والفلك: يطلق على السفينة الواحدة والأكثر - دعوا الله مخلصين له الدعاء والتضرع، وتركوا الأصنام والأوثان؛ لعلمهم أنه لا يكشف الشدة والمحنة إلا الله تعالى، فلما نجّاهم إلى البر إذا هم يعودون إلى الشرك ودعاء غير الله سبحانه. و﴿إِذَا ﴾ حرف يدل على حصول ما بعده عقب ما قبله مباشرة.

٦٦ ـ إنهم يشركون، لكي يكفروا بما أعطيناهم وأمددناهم من النعم، وليتمتعوا بعبادة الأصنام ـ فاللام في الفعلين لام التعليل في تقدير الله، ولام العاقبة أو الصيرورة بالنسبة إليهم ـ فسوف يعلمون عاقبة ذلك.

٦٧ ـ أُوَلم يعلم كفار قريش أنا جعلنا حرمهم هذا مكة حرماً آمناً على النفس والمال، ويُختلس الناس من حولهم قتلاً وسبياً ونهباً، أفبالباطل (وهو الصنم أو الشيطان) يؤمنون، بعد ظهور الحجة عليهم، ويكفرون بنعمة الله، فلا يشكرون ربهم المنعم، ويشركون به غيره؟! قال ابن عباس: قال المشركون: يا محمد، ما يمنعنا أن ندخل في دينك إلا مخافة أن يتخطفنا الناس لقلّتنا، والأعراب أكثر منا.

٦٨ ـ ولا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذباً ، فزعم أذله شريكاً، أو كذَّب بالقرآن والرسول، حينما أتاه

وسمعه دون أن يتفهمه، أليس في جهنم مأوى ومستقر للكفار جزاء كفرهم؟! والاستفهام تقرير لإقامتهم في جهنم.

٦٩ ـ والذين جاهدوا في حقنا ومن أجل نشر دعوتنا ، لنهدينهم إلى طرق الخير ورضوان الله ، وإن الله لمع المحسنين أعمالهم بالنصر في الدنيا، والثواب في الآخرة.

# سِيُوْرُقُ الرُّوْمِرُ ا

١ ـ ألف، لام، ميم، هذه الحروف لتنبيه السامع وحثه على الإقبال على القرآن، ولتحدي العرب بمعارضة القرآن الذي تتألف كلماته وجمله من هذه الحروف وغيرها .

٢ ـ غلبت دولة فارس الوثنية دولةَ الروم النصرانية بقيادة هرقل في العصر النبوي، في معركة جرت بينهما. وكانت دولتهم تشمل الشام والعراق، ففرح كفار مكة بذلك، وتفاءلوا بنصرهم على المسلمين. عن أبي سعيد الخدري قال: لما كان يوم بدر، ظهرت الروم على فارس، فأعجب ذلك المؤمنين، فنزلت: ﴿الْمَرْ كَ غُلِيَتِ ٱلزُّومُ﴾.

٣\_ في أقرب أرض الروم إلى أرض فارس بالجزيرة، وإلى أرض العرب شمالاً، والروم من بعد هزيمتهم سيغلبون الفرس.

٤ ـ في مدة تتراوح بين ثلاث إلى تسع سنوات، لله الأمر ـ أي القدرة وإنفاذ الأحكام ـ من قبل انغلاب الروم ومن بعد ذلك، ويوم ينتصر الروم على الفرس يفرح المؤمنون؛ لأنه انتصار لأهل الكتاب على المشركين.

٥ ـ يفرحون بنصر الله الذي نصر الروم الكتابيين على الفرس الوثنيين، ينصر من يشاء الله من عباده أن ينصره، وهو القوي الغالب المنتقم من أعدائه، الرحيم بعباده التائبين المؤمنين. والآيات من دلائل النبوة؛ لأنها إخبار عن الغيب.



٦ - وعد الله المؤمنين وعداً جازماً بالنصر - نصر الروم على الفرس الوثنيين -، لا يخلف الله وعده في أي أمر ، ولكن أكثر الناس ومنهم كفار مكة لا يعلمون وعده تعالى بنصرهم لجهلهم بالله تعالى وعدم تفكيرهم .

 ٧- يعلمون الأمور الظاهرة التي يشاهدونها من زخارف الدنيا ومكاسب الحياة، وتمتعهم بها، وهم غافلون عن نعيم الآخرة الدائم، لا يستعدون له، ولا يخطر ببالهم نهاية الدنيا.

^ أو لم يتفكر الغافلون عن الآخرة في خلق الله أنفسهم، فيرجعوا عن غفلتهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات إلا بالعدل ومن أجل العدل ولحكم عالية لا عبثاً ولعباً، ولوقت معلوم محدد نهايته يوم القيامة، وإن كثيراً من الناس مثل كفار مكة لكافرون بالبعث بعد الموت.

9-أولم يسيروا في الأرض سير تأمل واعتبار؟ فيشاهدوا كيف كان مصير الأقوام الذين كانوا من قبلهم، أهلكهم الله بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم للرسل، كانوا أشد قوة كعاد وثمود من أهل مكة، وحرثوا الأرض وقلبوها للزراعة، وعمروها بالمباني والغراس والمزارع أكثر مما

و صموره بالمبيعي و العراص و العراق المحارهم، وقوة أجسامهم، وجاءتهم رسلهم بالمعجزات الدالة على عمرها هؤلاء المكيون، بسبب طول أعمارهم، وقوة أجسامهم، وجاءتهم رسلهم بالمعجزات الدالة على صدقهم، فلم يؤمنوا، فأهلكهم الله، فما كان الله ليظلمهم بتعذيبهم من غير ذنب، ولكن كانوا يظلمون أنفسهم بالكفر بالله وتكذيب رسله. وهذا يدل على أن الله تعالى عذَّبهم بسبب مظالمهم ومعاصيهم.

١٠ ... ثم كان عاقبة المسيئين الذين كفروا بالله وعصوا أوامره أقبح عاقبة في الآخرة؛ لأنهم كذَّبوا بآيات الله التي أنزلها على رسله، وكانوا يسخرون بها. والسوأى: مؤنث الأسوأ.

١١ سالله تعالى وحده هو الذي يبدأ خلق المخلوقات، ثم يعيد الخلق مرة أخرى، ثم إليه ترجعون إلى الحساب والجزاء، ليكافأ المحسن، ويعذب المسيء.

١٣ ـ ويوم تقوم القيامة ييأس المشركون من النجاة، ويسكتون متحيرين لانقطاع حجتهم.

١٣ ـ ولم يكن للمشركين من شركائهم الذين عبدوهم من دون الله وأشركوهم بالله شفعاء ينقذونهم من العذاب، وكانوا حينئذ كافرين بآلهتهم الذين جعلوهم شركاء لله، متبرئين منهم.

١٤ ـ ويوم تقوم القيامة ويتم الحساب يتفرق المؤمنون والكافرون، فيذهب الأولون إلى الجنة، والآخرون إلى النار.

١٥ ـ فأما المؤمنون بالله ورسوله، وعملوا الأعمال الصالحة التي أمروا بها، فهم في روضة (بستان) من رياض الجنة يُسرّون ويُكْرمون.

السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُنَ لَّهُم مِّن شُرَكَآ يِهِمْ السَّرَكَآ يِهِمْ السَّرَكَآ يِهِمْ السَّاعَةُ يُؤْمَ وَيَوْمَ السَّاعَةُ يَوْمَ إِنْ السَّاعَةُ يَوْمَ إِنَّا فَالْمَالَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْ

وَآمَا الَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايَدِينَا وَلِقَآعِ الْآخِرَةِ قَأُولَئِهِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اللَّهِ فَسُبَحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمُسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ اللَّهِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَدِةِ وَالْأَرْضِ وَعِينَ تُمُسُونِ وَالْأَرْضِ وَعَثِيمًا وَحِينَ تُطْهِرُونَ اللَّهِ يَعْرِجُ الْحَى مِنَ الْمَيتِ وَيُغْرِجُ الْمَعَيْتِ وَيُغْرِجُ الْحَى مِنَ الْمَيتِ وَيُغْرِجُ الْمَعَيْتِ وَيَعْمُ الْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اللَّهُ وَمِنْ عَلَيْتِ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْرُونَ اللَّهُ وَمِنْ عَلَيْتِ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ ا

ا المدين كفروا بالله ورسوله، وكذبوا بالله ورسوله، وكذبوا باياتنا المنزلة في القرآن، وكذبوا بالبعث وتوابعه من جنة ونار، فأولئك مقيمون في العذاب، تحضر الملائكة عذابهم.

١٧ ـ فتنزه الله عن كل نقص، فنزِ هوه وصلُوا له في وقت الصباح والمساء، ففي الصباح صلاة الفجر، وفي المساء صلاة المغرب والعشاء، وخص هذان الوقتان بالذكر، لوضوح آثار القدرة والعظمة الإلهية فيهما.

11 \_ ولله الشكر والثناء الجميل في أنحاء السماوات والأرض وفي العشي (صلاة العصر) ووقت الظهيرة (صلاة الظهر). والعشي: الوقت الممتد من بعد العصر إلى الغروب.

19 ـ يخرج الله الحي من الميت، كالإنسان من النطفة، والطير من البيضة، ويخرج الميت من الحي كالنطفة والبيضة من الإنسان، ويحيي الأرض بالنبات بعد موتها باليبس، ومثل ذلك الإخراج تخرجون من القبور. والمراد أن البدء والإعادة سواء في قلرة الله تعالى.

٢٠ ـ ومن آيات الله تعالى الدالة على قدرته

وعلى البعث: أن خلق أصلكم آدم من تراب، ثم بعد التناسل من آدم والصيرورة بشراً من دم ولحم تتوزعون في الأرض، تبتغون من فضل الله تعالى.

٢١ ــ ومن آياته تعالى أيضاً الدالة على البعث: أن خلق لكم أزواجاً من جنسكم في البشرية والإنسانية لتحققوا السَّكن والطمأنينة والأنس، وجعل بين الزوجين محبة وشفقة، إن في ذلك المذكور لآيات دالة على قدرة الله تعالى، لقوم يتفكرون في صنع الله تعالى وتدبيره، وقدرته وحكمته.

٢٢ ــ ومن دلائل قدرته إيجاد السماوات والأرض، واختلاف لغاتكم ولهجاتكم، وتباين ألوانكم كالسواد
 والبياض، إن في ذلك لعلامات على قدرة الله لأولي العلم والبصيرة.

٢٣ ـ ومن آياته تعالى، أي دلائل قدرته: نومكم بالليل للراحة، وابتغاؤكم (طلبكم) الرزق أو المعاش في
 النهار، إن في ذلك لدلائل واضحة على البعث، لقوم يسمعون المواعظ سماع تأمل وتفكّر.

٢٤ ـ ومن دلائل قدرته: أنه تعالى يريكم البرق (وهو شرارة كهربائية بسبب احتكاك السحب) خوفاً من الصواعق، وطمعاً في الغيث، وينزّل من جهة السماء من السحاب مطراً، فيحيي الأرض من بعد جدبها، إن في ذلك لدلالات على قدرته تعالى، لقوم يفكرون في دلالاتها على القدرة الباهرة.

٢٥ ـ ومن دلائل قدرته: قيام السماء والأرض في موقعهما في الفضاء بإرادة الله وقدرته من غير أعمدة ولا ركائز، ثم إذا دعاكم الله تعالى دعوة من الأرض بالبعث والنفخ في الصور، إذا أنتم تخرجون سراعاً أحياء، من غير تباطؤ. وقيامهما: بقاؤهما قائمتين على حالهما.

٢٦ - ولله جميع من في السماوات والأرض ملكاً وخلقاً وتعبداً، كل له مطيعون منقادون لفعله فيهما من إحياء وإماتة، وصحة ومرض، وبعث وحساب وغير ذلك.

77 - والله سبحانه هو الذي يبتدئ الخلق من العدم، ثم يعيده حياً بعد الموت للحساب والجزاء، والإعادة عليه أهون من الابتداء بحسب تصور الناس العقلاء، وأما بالنسبة لله تعالى فهما سواء، وله الصفة العلي البديعة التي لا يضارعه أحد فيها، كالقدرة العجيبة والحكمة النافذة، في السماوات والأرض، وهو القوي الغالب القاهر، الحكيم في أقواله وأفعاله، وتدبير خلقه. قال عكرمة: تعجب الكفار من إحياء الله الموتى، فنزلت هذه الآية.

٢٨ - جعل الله لكم أيها المشركون مثلاً منتزعاً من الله وينافر المشركين الها والمستركين الها والمسام المشركين الها والموال أنفسكم، تعتبرون به، لبطلان الشرك، وهو هل الله وينهُم وَكَانُواْ شِيعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَالَا لكم شركاء فيما تملكون من الرقيق والأموال وغيرها، المستحصص مستحصص المستحصص المستحصل المستحصص المستحصل المستحصص المستحصل المستحصل المستحصص المستحص

متكونون أنتم وشركاؤكم سواء في إمكان التصرف فيه، تخافون من الاستقلال بالتصرف في المملوك، كخوفكم من الأحرار مثلكم؟ والمعنى: إذا كنتم ترفضون إشراك غيركم في ممتلكاتكم، فكيف تقبلون الإشراك لله الخالق؟ مثل ذلك التفصيل نبين الآيات والبراهين بأمثلة واضحة لقوم يتدبرون ويتعظون و ﴿هَلَى﴾ حرف استفهام للتوبيخ. قال ابن عباس: كان يلبي أهل الشرك: لبَيْك اللهم لبيك، لبَيْك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملَك، فأنزل الله هذه الآية.

٢٩ - بل (حرف للانتقال من كلام لآخر) اتبع الظالمون أنفسهم بالإشراك أهواءهم بتقليد آبائهم، جهلاً منهم بأنهم على ضلالة، فلا أحد يقدر على هداية من أضله الله بسبب تماديه في الكفر والعناد، وليس لهم من أنصار يخلصونهم من الضلالة، ولا منقذ لهم من الله تعالى.

٣٠ فاثبت أيها النبي ومن تبعك على دين الإسلام، وأخلص التوجه والقصد إليه وحده، ماثلاً عن كل دين آخر إلى منهج الاستقامة، واتبع الفطرة: الحالة التي خلق الله الناس عليها وهي الخضوع لإله قادر حكيم واحد لا شريك له، لا قدرة لأحد على تغيير الفطرة الإلهية من التوحيد إلى الشرك، ذلك أي لزوم الفطرة هو الدين القويم الذي لا عوج فيه، ولكن أغلب الناس ككفار مكة لا يعلمون الحق والتوحيد لعدم تدبرهم.

٣١ ـ فأقيموا وجوهكم راجعين إليه تعالى بالتوبة وإخلاص العمل، والتزموا الأوامر واجتنبوا النواهي، وأقيموا الصلاة التامة الأركان في أوقاتها، واحذروا أن تكونوا من المشركين بالله إله ٌ آخر .

٣٧ ـ من المشركين الذين اختلفوا في عبادتهم بحسب أهوائهم، وكانوا فرقاً وأحزاباً، يشايع بعضهم بعضاً، كل فريق بما لديهم من الدين المخترع مسرورون بما لديهم يظنون أنهم على الحق.

وَمِنْ عَالَا اللّهِ مَنْ اللّهِ اللهِ الله

وَإِذَا مَسَ النَّاسِ صُرُّدُ عَوْاْرَةُمُ مُنيبِينَ إِلَيهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم مِنهُ مَنهُ مَنهُ مَرْحِهُ مُنهُ المَا عَمْ اللَّهُ مَا الْمَعْ الْمَا عَلَيْهِم اللَّهُ الْمَا عَلَيْهِم اللَّهُ الْمَا عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَلَيْهِم اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

٣٣. وإذا أصاب الناس مثل كفار مكة ما يضرهم بسبب شدة وبلاء، دعوا ربهم لرفع الضر عنهم، راجعين إليه دون غيره، متضرعين بقلوب خاشعة، ثم إذا رحمهم وخلّصهم من ذلك الضر والشدة إذا جماعة منهم مشركون بربهم، يعودون لما كانوا عليه من الشرك.

٣٤ ليصيروا كفاراً جاحدين بما أعطيناهم من النعم، فتمتعوا أيها الكفار بكفركم قليلاً، فسوف تعلمون مصير كفركم في الآخرة، وهذا تهديد ووعيد.

70 بل هل أنزلنا عليهم برهاناً ساطعاً وكتاباً قاطعاً يكون حجة لهم، فهو ينطق بإشراكهم بالله تعالى وجواز ما يعملون؟ وهذا على سبيل الإنكار، والمعنى: لا حجة لهم على ما هم عليه من الشرك والضلال.

٣٦ وإذا أذقنا الناس منا نعمة كرخاء وعافية، فرحوا فرح بطر بسببها، وإن يصبهم بلاء وشدة بسبب ما جنت أنفسهم واقترفوا من السيئات، إذا هم ييأسون من الرحمة الإلهية.

٣٧ ـ أو لم يعلموا أن الله يوسّع الرزق لمن يشاء من عباده، ويضيقه على من يشاء بمقتضى

حكمته امتحاناً واختباراً، إن في ذلك البسط والتقتير لدلائل على قدرة الله وحكمته لقوم يؤمنون بربهم، فيستدلون بها على كمال القدرة والحكمة .

٣٨ فأعط أيها المؤمنُ القريبَ حقه من صلة الرحم والبرّبه، وأعط المسكين المحتاج، والمسافر المنقطع عن بلده المحتاج إلى المال، من الزكاة والصدقات، ذلك الإيتاء أفضل من الإمساك لمن يريد الثواب بعمله وإخلاص النية لربه، والتقرب إلى الله تعالى، وأولئك هم الفائزون بالجنة والرضوان.

٣٩ ـ وما أعطيتم قرضاً من مال بقصد المراباة وطلب زيادة خالية من العوض المقابل، ليزيد وينمو على حساب أموال الناس، فلا يزيد عند الله، بل يمحقه الله، وما أعطيتم من زكاة للمستحقين ابتغاء مرضاة الله، فأولئك هم الذين يُضاعَف لهم الثواب بما أرادوه، أي هم أصحاب الأجر المضاعف.

٤٠ ـ الله الذي خلقكم أيها الناس المؤمنون والمشركون، ثم رزقكم من الميلاد إلى الوفاة، ثم يميتكم في آخر العمر، ثم يبعثكم أحياء في الآخرة للحساب والجزاء، هل (حرف استفهام يراد به التوبيخ) من شركائكم من يفعل هذه الأفعال، تنزه الله، وتقدس، وتعاظم عن أن يكون له شريك.

13 \_ ظهر الخلل في الأشياء كالجدب والقحط والحرق والغرق والمرض والقلق وتسلط الأعداء بسبب معاصي الناس وذنوبهم، ليذيقهم جزاء بعض ما عملوا في الدنيا قبل عقاب الآخرة، ليرجعوا عما هم عليه من المعاصى ويتوبوا من الذنوب.

٤٢ قل أيها الرسول للمكذبين برسالتك:
 انتقلوا في أنحاء الأرض، وتأملوا فيما حدث فيها، لتتحققوا صدق وعيدنا، وتنظروا في مصير الأمم الماضية الذين أهلكناهم، بسبب كون أكثرهم مشركين بالله إلها آخر.

27 ـ فاجعل أيها النبي اتجاهك نحو الدين القويم واتباعه، وهو الإسلام، من قبل مجيء يوم القيامة الذي لا سبيل إلى رده، فلا راد له ولا مانع منه من أمر الله، يومئذ يتصدعون، أي يتفرقون بعد الحساب: فريق في السعير.

23 - من كفر بالله فعليه وبال كفره: وهو النار الله المؤبدة، ومن آمن وعمل صالحاً ملتزماً ما أمر الله به، فلأنفسهم يوطّئون أو يهيئون منزلتهم في الجنة.

23 ـ ليجزي الله الذين آمنوا وعملوا بما أمر الله ثواباً من فضله وإحسانه، فالإثابة محض تفضل، إن الله يعاقب الكافرين ويسخط عليهم، فالغضب يستتبع العقوبة.

2. ومن دلائل قدرته ووحدانيته تعالى: أن يرسل الرياح: رياح الخير والرحمة مبشرات بهطول الأمطار، وليذيقكم من رحمته الغيث

٤٧ ـ ولقد أرسلنا من قبلك أيها الرسول رسلاً إلى قومهم يدعونهم للتوحيد، فجاؤوهم بالمعجزات أو بالحجج الواضحات على صدقهم في رسالتهم إليهم، فانتقمنا من الذين اقترفوا السيئات وتكذيب الرسل بالإهلاك والتدمير، وكان حقاً ثابتاً لازماً نصر المؤمنين على الكافرين بإهلاكهم وإنجاء المؤمنين.

21 ـ الله الذي يحرك الرياح ويوجهها نحو هدف، فتحرك وتهيِّج سحاباً، فينشره متصلاً بعضه ببعض في السماء، كيف يشاء من قلة وكثرة، ويجعله أحياناً قطعاً متفرقة، فترى المطر يخرج من وسطه، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يبشر بعضهم بعضاً بالخير والخصب بالمطر الذي هو أمارة ذلك. و «إذا» حرف يدل على حصول ما بعده عقب ما قبله فجأة.

٤٩ ـ وإنهم كانوا من قبل إنزال المطر لآيسين أو يائسين من نزوله. وقوله: ﴿مِن فَبَلِهِ، لهِ لبيان سرعة تقلبهم من اليأس إلى الفرح، وهذا من شأن أهل الخفة والطيش، أما المؤمن فصبور لا يتعجل.

• انظر أيها المخاطب إلى آثار الغيث من النبات والزرع والشجر والثمر، كيف يحيي الله الأرض بالنبات من بعد يبسها وجدبها، إن الذي أحيا الأرض بقدرته هو محيي الموتى يوم القيامة للحساب والجزاء، والنه على كل شيء قادر متمكن كثير القدرة، لا يعجزه شيء.

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلْقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ عَلَىٰ الْقَيْسِمِن كَانَ أَحْمُوهُ مُّمْرِكِينَ (إِنَّ) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّسِمِن قَبْلِ أَن يَأْقِي يَوْمُ لَا مَرَدَ لَهُ مِن ٱللَّهِ يَوْمَ يِذِيصَدَعُونَ (إِنَّ مَن اللَّهِ يَوْمَ يَذِيصَدَعُونَ (إِنَّ مَن اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ يَوْمَ يَعْمَدُونَ الْكَ مَن اللَّهِ عَلَىٰ الْمَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَ

مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتِيُّ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (فَ)

وَلَيِنْ أَرْسَلْنَارِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ ـ يَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا لَمُولَىٰ وَلَا لَشَيْعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَ آءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا أَنَّ بِهَٰدِ ٱلْعُمْيِ عَنضَلَاتِهِمٌّ إِن شُرْحِعُ إِلَّا الله مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّنضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ صَعْفَا وَشَيْبَةً يَخَلُقُ مَايَشَآءٌ وَهُوَٱلْعَلِيمُٱلْقَدِيرُ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقَسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِبَثُواْ غَيْرَ سَاعَةً كَذَالِكَ كَانُواْيُوْفِكُونَ ﴿ فَي اللَّهِ اللَّهِ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْحِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدُ لِيَثْتُمْ فِي كِتَكِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَكَدَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِكَنَّكُمْ كُنتُولَا تَعَلَمُونَ ﴿ فَي فَيَوْمَ إِذِلَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (أُنَّ وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَلَـ بِن جِئْتَهُم بِعَايَـةٍ لِّتَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِن أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ١٠٠ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ثَيُّ فَأُصْبِرْ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّكَ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾

٥١ - ولئن أرسلنا ريحاً ضارة بزروعهم ونباتاتهم، فرأوا الزرع أو النبات مصفراً تالفاً من شدة الريح، لظلوا أو مكثوا من بعد ذلك يكفرون بالله ويجحدون نعمته. والمراد أنه لا ينفعهم التخويف لقسوة قلوبهم.

٥٢ فإنك أيها النبي لا تسمع موتي القلوب سماع تدبر واتعاظ، ولا تسمع الصم دعوتك إلى الحق إذا انصرفوا معرضين بسرعة عن السماع والتفهم. والمراد: الكفار الذين أصبحوا كالموتى والصُّمّ.

٥٣ ـ وما أنت بهادي العمي ومانعهم من ضلالتهم، وسموا عُمْياً لفقدهم المقصود الحقيقي من الإبصار، ما تسمع سماع إفهام وقبول إلا المؤمنين بآياتنا القرآنية، فهم منقادون خاضعون لأمرنا.

 ١٥٥ الله الذي خلقكم ضعفاء ـ وقال: من ضَعْف حتى كان الضعف أساس تكوينكم ـ وسبب الضعف بدء التكوين من نطفة، ثم جعل من بعد ضعف الطفولة قوة الشباب، ثم جعل من بعد قوةٍ ضعفَ الكبر وشيبَ الهرم، يخلِّق الله ما يشاء من الضعف والقوة والشباب والشيبة، وهو العليم بخلقه، القادر على ما يشاء.

٥٠ ـ ويوم تقوم القيامة يحلف المجرمون ما مكثوا في الدنيا غير مدة زمنية قليلة، أو لحظة، مثل

ذلك الصرف عن معرفة مدة المكث، كانوا يصرفون في الدنيا عن الحق الذي هو البعث وغيره من التكلم بالحق والصدق، تصرفهم الشياطين عن الصواب.

٥٦ ـ وقال أهل العلم والإيمان، وهم الملائكة أو الأنبياء: لقد مكثتم فيما كتبه الله في سابق علمه المدوَّن في اللوح المحفوظ إلى يوم البعث من القبور ، فهذا يوم البعث ، ولكنكم كنتم لا تعلمون أنه حق واقع ، للتفريط في النظر .

٥٧ ـ فيوم القيامة لا ينفع الظالمين أنفسهم بالكفر عذرهم في إنكارهم له، ولا يطلب منهم الرجوع إلى ما يرضى الله تعالى، من الإيمان والتوبة.

٥٨ ـ ولقد بيّنا للناس في هذا القرآن الأمثلة الكثيرة التي ترشد إلى التوحيد والإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، ولئن جئت الكفار أيها النبي بمعجزة، ليقولن الكفار لفرط عنادهم وقسوة قلوبهم: ما أنتم أيها المؤمنون إلا أهل أباطيل، تتبعون السحر ونحوه.

٥٩ ـ مثل ذلك الطبع على قلوب هؤلاء الجهلة بسبب معارضة الحق ومعاندته، يطبع الله على قلوب الجهال الذين فقدوا العلم النافع الذي يرشد إلى الحق وتجنب الباطل. والمراد: أن الله يختم على قلوب المصرين على الجهل والكفر والتكذيب بآيات الله تعالى.

٠٠ ـ فاصبر أيها النبي على أذى قومك وفي سبيل دعوتك، فقد وعدك الله بالنصر، إن وعد الله بنصرك عليهم وإظهار دينك حق ثابت، ولا يحملنك على الخفة والطيش الذين لا يوقنون بالله ولا يصدقون أنبياءه، فهم قوم ضالون. الله المُؤكِّةُ لَةُ اللَّهُ اللَّ

الَّمَ (إِنَّ يَلُكَءَ ايَنتُ ٱلْكِتَنبِ ٱلْحَكِيمِ أَنَّ هُدًى وَرَحْمَةً

لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم

بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أُولَيْهِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن زَبِهِمْ وَأُولَئِيكَ

هُمُ الْمُقْلِحُونَ (أَيُّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُو الْحَدِيثِ

لِيُضِلَّعَنسَبِيلِٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَاهُزُوًّا أُوْلَيَبِكَ لَهُمْ

عَذَابٌ مُنْ عِينُ ﴿ وَإِذَا تُتَالَى عَلَيْهِ ءَايَتُنَا وَلَّى مُسْتَصَيرًا

كَأَن لَّمْ لِيَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذُنْيْهِ وَقُرَّا فَبَشِّرْهُ بِعِذَابٍ أَلِيمٍ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ﴿ ۗ

خَلِدِينَ فِيهَ أَوْعَدَ أَللَّهِ حَقّاً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِ حَلَقَ

ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَ أَوَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوْسِي أَن تَمِيدَ

بِكُمْ وَبَثَّ فَهَامِن كُلِّ دَابَّةً وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا

مِنكُلِّ زَوْجٍ كُرِيمٍ ﴿ هَٰ هَٰذَاخَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُوفِ مَاذَا

خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبِلِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي ضَلَلِ مُّبِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّ

## سِيُوْكِةُ الْقُبْدُ إِنَّ

1 ـ ألف، لام، ميم، كافتتاح سورة البقرة، للتنبيه إلى خطورة ما يتلى ما بعدها، ولإثبات إعجاز القرآن وكونه من عند الله، بتحدي العرب للإتيان بمثله، مع أنه مكون من أحرف لغتهم التي يتفاخرون بأنهم فرسان البيان فيها.

٢ ـ هذه الآيات المذكورة في هذه السورة هي آيات القرآن المتصف بالحكمة: وهي وضع الشيء في موضعه المناسب، فهو صاحب الحكمة.

٣\_ الآيات هادية راحمة للذين يحسنون أعمالهم مع الله ومع الناس ومع أنفسهم .

المحسنون الذين يؤدون الصلاة كاملة في أوقاتها، ويدفعون الزكاة المفروضة للمستحقين وهم على يقين بوجود الآخرة وما فيها من بعث وحساب وجزاء وغير ذلك.

و أولئك الموصوفون بما ذكر هم المهتدون المُسَدَّدون على نور من منهج ربهم، وأولئك هم وحدهم الفائزون في الدنيا والآخرة برضوان الله.

٦ ـ وبعض الناس يشتري بماله لهو الحديث: ﴿ خَلْقَ الذِين مِن دُونِهِ عَلَى الظَّالِمُو وَهِ عَلَى الظَّالِمُو وَهُو عَلَى الْخَلْدِ عَلَى اللّه عَل اللّه عَلَى اللّه

والقصص، ليصد الناس ويضلهم عن دين الله وهو الإسلام، جهلاً بالإثم، ويتخذ سبيل الله وهو كتاب الله سخرية مهزوءاً به، أولئك لهم عذاب مذل في جهنم. والمراد: التنبيه على فساد قصد القصاصين وصرفهم الناس عن القرآن. نزلت في رجل من قريش اشترى جارية مغنية، وهو النضر بن الحارث الذي كان يرسل الجارية لتغني لكل من يريد الإسلام لصرفه عن ذلك. وقوله: ﴿لِيُضِلَ ﴾ مراعاة للفظ (مِن) وقوله: ﴿ أَوْلَيْمِكُ ﴾ مراعاة للمعنى أي فريق من الناس.

٧ ـ وإذا تقرأ على هذا القصَّاص المفتري آيات من القرآن أعرض وأدبر متكبراً لا يعبأ بها ، كأن لم يسمعها ، كأن في أذنيه ثقلاً أو صمماً ، فأخبره بعذاب بالغ الألم لا محالة يوم القيامة .

٨ - إن الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا صالح الأعمال التي أمروا بها لهم نعيم الجنات.

٩\_ ماكثين في الجنة على الدوام، وعدالله ذلك وعداً حقاً لا خلف فيه، وهو القوي الغالب، الحكيم في تدبيره.

١٠ أوجد السماوات من غير أعمدة تبصرونها، وألقى في الأرض جبالاً ثوابت لئلا تضطرب وتتحرك بكم، وفرّق في الأرض مختلف أنواع الدواب، وأنزلنا من جهة السماء من السحاب مطراً، فأنبتنا في الأرض من كل صنف حسن.

١١ \_ هذا الشيء المشاهد هو خلق الله تعالى، فأروني أيها المشركون ماذا خلق الذين من غير الله من الآلهة المعبودة؟ بل الظالمون أنفسهم بالشرك بالله في متاهة وبُعْد واضح عن جادة الحق والاستقامة، و فيلك للانتقال من حال إلى حال.

وَلَقَدْ الْبِنَا لُقُمْنَ الْفِكُمةَ أَنِ اَشْكُرُ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّا اللَّهُ عَنَيْ حَمِيكُ (إِنَّ وَإِذْ قَالَ لَا لَمْ عَنَيْ حَمِيكُ (إِنَّ وَإِذْ قَالَ لَا لَمْمُ لِلَّالْمِيكُ لِلْاَيْمِ وَلِلَا يَهِ حَمَلَتُ الشِّرِكِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ أَمْهُ وَهُو يَعِظُهُ وَيَعِظُهُ وَيَعْلَمُ أَلْإِنسَانَ بِوَلِلاَ يَهِ حَمَلَتُ الشَّرِكِ وَلِمَا لَيْ الشَّرِكِ وَلِمَا الشَّمْ وَلِمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَصَلْهُ وَفِي عَامَيْنِ أَنِ الشَّمْ وَلِلاَ يَهِ حَمَلَتُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

17 - ولقد أعطينا لقمان الحكمة، أي العلم وفقه الدين، فهي مجموعة فضائل تجعل صاحبها يضع كل شيء في محله، فهو عند الأكثرين ليس نبياً، وإنما كان حكيماً، ومن الحكمة: أن اشكر لله، أي ألهمناه بأن اشكر؛ لأن الشكر مطلوب، ومن يشكر - والشكر: الثناء على الله تعالى وطاعته فيما أمر به، واستعمال الأعضاء فيما خلقت له من الخير - فإن نفع الشكر راجع إليه؛ لأن به دوام النعمة واستحقاق المزيد منها، ومن جحد النعمة وأنكر فضل الله عليه ولم يشكره، فإن الله غنى عن شكره، مستحق للحمد من خلقه.

17 - واذكر أيها النبي حين قال لقمان لابنه، وهو ينصحه: يا بني، لا تشرك بالله أحداً من خلقه، إن الشرك ظلم كبير؛ لأن الظلم: وضع الشيء في غير موضعه، والشرك: تسوية في العبادة بين الخالق المنعم والمخلوق غير المنعم.

18 - وأمرنا الإنسان وألزمناه أن يبرَّ والديه ويحسن السهما، واقتران الشكر لهما بشكر الله دليل على أن حقوقهما عظيمة جداً، حملته أمه في بطنها بضعف فوق ضعف، وفطامه عن الرضاع في فترة عامين، مما يدل على أن أقصى مدة الرضاع حولان، ووصيناه أن اشكر لي الأني مصدر النعم، ولو الديك لكونهما سبباً في إيجاد الولد ومعاناتهما في سبيل تربيته، إلى المرجع يوم القيامة.

١٥ - وإن بذلا الجهد، وحاولا حمل الولد على الشرك في العبادة، ما لم يقم دليل على وجود شريك لله، فلا تطعهما في تلك المحاولة؛ لأن الشرك ظلم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وصاحبِ الوالدين بما هو معروف من الإحسان إليهما، واتبع سبيل من رجع إلي بالتوبة والطاعة والإخلاص، ثم يكون مرجعكم جميعاً أيها الناس إلي، لا إلى غيري، فأخركم بما عملتم من خير أو شر، فأجازي كل عامل بعمله.

١٦ - يا بني إن كانت الخطيئة أو الحسنة بوزن حبة خردل أصغر الحبوب، سواء وجدت في صخرة أو في أخفى مكان وأحرزه، أو في السماوات أو في الأرض وأي مكان، يحضرها الله يوم القيامة، إن الله لطيف باستخراجها، خبير بمكانها.

١٧ - يا بني أقم الصلاة في وقتها على الوجه الأكمل، وأمر الناس بالمعروف: وهو كل أمر حسن، وانه عن المنكر: وهو كل أمر قبيح، واصبر على المصائب والشدائد، إن امتثال هذه الوصايا من معزومات الأمور الواجبة على الناس.

١٨ - ولا تُعرض بوجهك عن الناس تكبراً عليهم، ولا تمش في الأرض في حال اختيال وتبختر، والمراد: النهي عن التكبر، إن الله يعاقب كل متبختر في مشيه. والاختيال: هو التكبر، والفخر: المباهاة بالمال أو الشرف أو القوة. والمرح: الفرح الشديد مع البطر.

١٩ - واعتدل في مشيك، فلا تسرع كثيراً ولا تبطئ كثيراً، واخفض من صوتك إذا تكلمت مع غيرك ولا تتكلف رفعه، إن أقبح الأصوات صوت الحمير: أوله زفير وآخره شهيق.

اللهُ ٱلْمُرْتَرَواْ أَنَّاللَّهَ سَخَّرَلَكُم مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ

عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَلِهِ رَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِ ٱللَّهِ

بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَاكِتَنْبِمُنِيرٍ ۞ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُٱتَّبِعُواْ

مَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بْلِّ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَا بَآءَنَآ أَوَلَوْكَانَ

ٱلشَّيْطَنُ يُدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِٱلسَّعِيرِ ۞ ﴿ وَمَن يُسْلِمْ

وَجْهَهُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَيُّ

وَإِلَى اللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأَمُورِ ۞ وَمَن كَفَرَفَلا يَحَزُنكَ كُفْرُهُۗ

إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّتُهُم بِمَاعَمِلُوٓأَ إِنَّاللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِٱلصُّدُورِ

اللهُ نُمَيِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ عَلِيظٍ ١

وَلَيِن سَأَ لَتُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ

ٱلْحَمْدُلِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٩٠ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ

وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنَّى ٱلْحَمِيدُ ١ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ

مِن شَجَرَةٍ أَقَلْمُ وَٱلْبَحْرُ يِمُدُّهُ وَمِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرِ

مَّانَفِدَتَ كَلِمَنتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١٠ مَّا خَلْقُكُمُ

وَلَا بَعْثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّاللَّهَ سَمِيعًا بَصِيرٌ ٥

7٠ ـ ألم تنظروا أيها الناس أن الله ذلّل لكم جميع ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم والسحب وغير ذلك مما فيه المنفعة، وما في الأرض من الثمار والزروع والأنهار والدواب والمعادن وغير ذلك، بأن مكّنكم من الانتفاع به، وأتم وأوسع عليكم نعمه، الظاهرة: وهي ما يعلم بالمشاهدة كالصحة والمال والولد والجمال والخلّق والطاعة، والباطنة: ما لا يعلم إلا بدليل كالمعرفة والعقل وحسن التدبير والرضا وتحصيل العلوم وحسن الاعتقاد واليقين، وبعض الناس كأهل مكة قديماً يجادل في وحدانية الله وصفاته مكابرة وعناداً، بغير دليل علمي: عقلي أو نقلي، ولا هداية من رسول، ولا كتاب ينير الطريق منزل من عند الله، بل بالتقليد.

٢١ ـ وإذا قيل للوثنيين: اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من القرآن، قالوا رافضين ذلك متمسكين بالتقليد في العقائد: بل إننا نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام، فرد الله عليهم: أيتبعونهم ولو دعاهم الشيطان إلى موجبات عذاب جهنم المستعر؟ والاستفهام للإنكار والتعجب، وجواب ﴿لَوْ ﴾ محذوف، أي لاتبعوه.

٢٢ ـ ومن يفوّض أمره إلى الله، ويخلص عبادته له، الله مالفكت بلمك الله إلى الله وهو محسن في أعماله، متقن لها، فقد تعلّق بأوثق الله وكلابع ثُمُم إلَّلاك نَفْسِر وأمتن ما يتوثق به من مستمسكات الحبل وعراه، أي الله يوجه الموصل إلى رضوان الله، وإلى الله وحده مصير الأمور، لا لأحد سواه.

٢٣ ـ ومن كفر فلا يضرُّك كفره في الدنيا والآخرة، إلى الله مصيرهم يوم القيامة، فنخبرهم بما عملوا، ونجازيهم بأعمالهم بالإهلاك والتعذيب، إن الله عليم بما تضمره القلوب، لا تخفي عليه خافية.

٢٤ ـ نتركهم في الدنيا مدة قليلة يتمتعون بها ؛ لأن الزائل قليل جداً بالنسبة للدائم، ثم نلجئهم إلى عذاب النار الشديد الثقيل.

٢٥ ــ ولئن سألتهم أيها الرسول عن خالق السماوات والأرض ليقولن معترفين: إن الله هو خالقهما، قل أيها النبي:
 الحمد لله على اعترافكم وظهور الحقيقة، فكيف تعبدون غيره؟ بل أكثر الناس يجهلون إلزامهم بتلك الحجة.

٢٦ ـ لله جميع ما في السماوات والأرض ملكاً وخلقاً وعبيداً، فلا عبادة لغيره، إن الله هو الغني عن غيره، المستحق للحمد في الأمور كلها .

٧٧ \_ ولو صارت جميع الأشجار أقلاماً للكتابة، والبحر المحيط ومعه سبعة أبحر أخرى، كلها حبر أو مداد، فكتبت بها كلمات الله المشتملة على أمره وعلمه، لنفد ماء البحر، ولم تنفد معلومات الله، إن الله قوي غالب لا يعجزه شيء حكيم لا يخرج شيء عن علمه وحكمته. نزلت حينما قال اليهود للرسول على التوراة تبيان كل شيء، فقال الرسول: هي في علم الله قليل، فأنزل الله هذه الآية.

٢٨ ـ ما خلقكم جميعاً أيها الناس ولا بعثكم من القبور يوم القيامة إلا كخلق نفس واحدة وبعثها ، إن الله يسمع كل مسموع ، ويبصر كل مبصر . نزلت في جماعة من قريش أنكروا البعث .



اَلْمَ تَرَأَنَ اللّهَ يُولِجُ الّيَلَ فِي النّهارِ ويُولِجُ النّهارَفِ النّيلِ وَسَخَرَ الشّمَسُ وَالْقَمْرُكُلُّ يَعْرِي َ إِلَى الْمَالِ مُسَمّى وَأَنَ اللّه وَسَخَرَ الشّمَسُ وَالْقَمْرُكُلُّ يَعْرِي إِلَى اللّهَ اللّهَ هُوَالْحَقُ وَانَّ مَايَدَعُونَ مِن دُونِهِ الْبَعْلِ وُ إِنَّ اللّهَ هُوَالْعَلَيُ اللّهِ الْمَرِي كُمْ مِنْ عَايَدِهِ اللّهَ اللّهَ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

•٣-ذلك المذكور من سعة العلم وتمام القدرة وإتقان الصنع ليعلموا أن الله هو الحق الثابت في ذاته، الجدير بالعبادة، وأن ما يعبد المشركون من الأصنام والأوثان هو المعدوم في حدّ ذاته الزائل الباطل الألوهية، وأن الله هو العلي: المترفع على خلقه وكل شيء بالقهر، العظيم صاحب السلطان المطلق.

٣٦ ألم تنظر أن السفن تسير بسرعة في البحر بلطف الله ورحمته وإحسانه ليظهر لكم ما يشاهد من آثار قدرته وعجائب صنعه، إن في المذكور من نعم الله، لعلامات وعبراً لكل كثير الصبر على المشاق وعن معاصي الله، كثير الشكر لنعم الله

٣٢ وإذا علاهم وغطاهم موج كالظلال التي تُظل من تحتها، من جبال وسحاب وغيرها، تضرعوا إلى الله ودعوا الله خاشعين متضرعين، فلما نجّاهم إلى البر، صاروا قسمين: قسم يوفي ما عاهد الله عليه في البحر، من إخلاص الدين، وقسم خائن لا يوفي بالعهد، وما يكفر بآياتنا إلا كل غذّار ناقض للعهد، جحود لنعم الله عليه.

٣٣ ـ يا أيها الناس اتقوا ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واحذروا يوماً هو يوم القيامة، لا يجزي أو لا يغني كل من الولد والوالد الآخر، إن وعد الله بالبعث والحساب والجزاء حق لا شك فيه، فلا تخدعنكم الحياة الدنيا بزينتها وزخارفها، فتبعدكم عن الآخرة، ولا يخدعنكم الشيطان بوسواسه، فيصرفكم عن الإيمان.

٣٤ - إن الله عنده علم وقت القيامة، فلا يعلمها أحد غيره، وينزّل المطر في زمان ومكان معينين، ويعلم أوصاف الأجنة في الأرحام من صلاح وفساد وذكورة وأنوثة ونحو ذلك من غير واسطة ولا تجربة، وما تعلم نفس ما تكسب غداً (أي في المستقبل) من خير أو شر، وما تدري نفس في أي مكان من الأرض تموت، إن الله واسع العلم بكل الأمور، مطلع على كل الأشياء ظاهرها وباطنها. والكسب هنا: كل ما يحصل للإنسان مما له أو عليه، من خير أو شر. نزلت في بدوي هو الحارث بن عمرو، حينما طلب من النبي إخباره عما تلد امرأته الحامل، وعن وقت نزول الغيث، وعن وقت موته، فأنزل الله هذه الآية في مفاتيح الغيب الخمسة.

يِسْ \_\_\_\_\_ِاللَّهُ الرَّحْمُ الرَّحِيْمِ

الَّمْ ﴿ أَنْ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَنْبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ

﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مَّآ أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَنْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

ثُرَّاسْتَوَىٰعَكَى ٱلْعَرْشِّمَالَكُم مِّن دُونِدٍ مِن وَلِيٓ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا

نَتَذَكَّرُونَ ﴿ يُدَبِّرُٱلْأَمُّرُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ

إِلَيْهِ فِي يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُۥ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ۞ ذَٰلِكَ

عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا مَنْ وَٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ لَيُّ ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ

كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَكُّ. وَبَدَأَخَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ ﴿ يُ تُمُرَّحَعَلَ

نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّآءِمَّهِ بِنِ ﴿ ثُلَّا ثُمَّ سَوَّى هُ وَنَفَخَ فِيهِ

مِن رُّوحِهِ ۗ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَ وَٱلْأَفَٰ ٓ رَالْأَفْتِدَةً فَلِيلًا

مَّاتَشَّكُرُونِ ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ أَءِ ذَاضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي

خَلْق جَدِيدً بِلَهُ هُم بِلِقَآءِ رَبِّمُ كَنِفُرُونَ إِنَّ اللَّهُ قُلْ يَتُوفَّلُكُم

## ٤٤٤ السجاكة

فضلها: جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي في يقل أفي الفجر يوم الجمعة: ﴿ اللَّهِ فَيْ تَرْفِلُ ﴾ [السجدة ٣٦/ ١ - ٢]، و ﴿ هَلَ أَنَّ عَلَى الْهَبَنَنِ ﴾ [الإنسان ٧٦/ ١].

١ ـ ألف، لام، ميم، أحرف هجائية يقال فيها ما
 قيل في السورة السابقة .

٢ ـ تنزيل القرآن لا شك في تنزيله من عند الله .

٣ ـ بل أيقول المشركون: اختلقه مُحَمَّد من عند نفسه، لا من عند الله، بل إن القرآن هو الحق الثابت المنزل من عند الله، لتحذّر به قوماً ما جاءهم رسول منذر سابق قبلك يحذرهم من عذاب الله إن أشركوا أو عصوا، وهم أمة العرب، وغير العرب أيضاً مدعوون للإسلام العالمي كما جاء في آيات أخرى، لأجل أن يهتدوا بإنذارك إلى الحق والإيمان فيسعدوا. و ﴿أَمُ للانتقال من الكلام السابق إلى إنكار زعمهم أن القرآن مفترى. و ﴿بَلُ الشراب عن قولهم، وإثبات أن القرآن حقى

كَ ـ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ﴿ مَّلُكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي فُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوك ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أعلم بقدرها، ثم استوى على المختصصصصص

العرش أعظم المخلوقات استواء يليق بجلاله، دون حصر ولا كيف ولا تحديد بجهة معينة، ليس لكم من غير الله من ناصر ينصركم، وشافع يشفع لكم للنجاة من العذاب، أفلا تتذكرون بمواعظ الله فتؤمنوا؟!

 يدبّر أُمور خلقه من السماء إلى الأرض، وينظّم الشؤون والأحوال الواقعة، ثم يصعد ويرجع إليه يوم القيامة ذلك الأمر والتدبير ويثبت في علمه، في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون في الدنيا. واليوم هنا: مدة من الزمان الله أعلم بها، واليوم عند الله في الدنيا كألف سنة بحساب أهلها، أما يوم الآخرة فمقداره خمسون ألف سنة.

٦-ذلك الخالق المدبر هو عالم كل ما غاب عن الخلق، وما حضر وشوهد من المحسوسات، القوي القاهر الذي
 لا يغلب ولا يعجزه شيء، الواسع الرحمة بعباده.

٧ ـ الذي أحكم وأتقن خلق كل شيء من مخلوقاته، وبدأ خلق آدم أبي البشر من طين، أي تراب.

٨ ـ ثم جعل ذريته من المادة التي تكونت منها النطفة التي تنسل من الإنسان، من ماء ممتهن ضعيف.

٩ \_ثم أتم تسويته وتقويمه حتى صار بشراً سوياً ، ونفخ فيه من روحه \_أضاف ذلك إلى نفسه تكريماً وتشريفاً \_وأوجد لكم السمع (الإسماع) والأبصار والقلوب لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا ، ولكن تشكرون الله شكراً قليلاً على نعمه .

 ١٠ ـ وقال منكرو البعث: أئذا ذهبنا وضِعْنا في الأرض واختلطنا بين ذرات التراب، أنبعث ونصير أحياء مرة أخرى، خلقاً جديداً، بل هم في الواقع منكرون للآخرة والحساب بين يدي الله تعالى.

١١ \_قل أيها النبي: سوف يتوفاكم ملّك الموت: عزرائيل الذي وكمل بقبض أرواحكم عند انتهاء الأجل، ثم تردون إلى خالقكم.

وَلَوْتَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوارُءُ وَسِهِمْ عِندَ رَبِهِمْ رَبَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَا رَجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنّا مُوقِنُونَ وَبَا اَلْمَعْنَا فَا رَجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنّا مُوقِنُونَ مِنَى لَا مُلَانَ جَهَنَّمُ وَنَ الْمَجِينَ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ وَفَوُ وَقُوا عِذَابِ ٱلْخُلْدِيمَا كُنتُمْ مَا لَكَ إِنّا الْسِينَ عَلَيْ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ وَوَدُوقُوا عِذَابِ ٱلْخُلْدِيمَا كُنتُمْ مَا مُلُونَ وَالْ إِنّا اللّهِ اللّهَ مُولِيعَ اللّهُ عَلَوْنَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

17 - ولو ترى أيها الرسول حين يقوم المشركون منكرو البعث بين يدي ربهم خافضي رؤوسهم ومطأطئيها حياء وندماً عند حساب الله لهم، لرأيت عجباً، يقولون: ربنا أبصرنا ما كذبنا به وما وعدتنا من البعث، وسمعنا ما أنكرناه وهو الوعيد وتصديق الرسل، فارجعنا إلى الدنيا، نعمل عملاً صالحاً كما أمرتنا، إنا مصدقون بما جاء به الرسول محمد على .

۱۳ - ولو شئنا هداية الناس جميعاً لهدينا كل نفس، ولكن ثبت قضائي وسبق لأملأن جهنم من الجن والإنس أجمعين بسبب اختيارهم الضلال.

18 - فذوقوا العذاب بسبب إهمالكم وترككم ما أمرتكم به، والاستعداد للآخرة والإيمان باليوم الآخر، وذوقوا العذاب الدائم في جهنم بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من الكفر أو تكذيب الرسل، والمعاصي. وكرر التهديد بالعذاب للتأكيد، وعلل العذاب بأمرين (التكذيب والمعاصي) للدلالة على أن كلاً منهما يقتضى ذلك.

إنما يصدِّق بآياتنا القرآنية وينتفع بها الذين إذا وعظوا بها سجدوا لله خاشعين، ونزهوا الله عما لا يليق به، وحمدوه على نعمه وأجلُها الإيمان، وهم لا يتكبرون عن الطاعة، خاضعين لله تعالى.

١٦ - تترك وتبتعد جنوبهم عن الفُرُش ومواضع النوم، يَدْعُون ربهم خوفاً من سخطه وعقابه، وطمعاً في رحمته وجنته، وينفقون من رزق الله مما يجب عليهم وهو الزكاة، أو تجود نفوسهم به وهو الصدقات. نزلت في جماعة من الصحابة كانوا يُصلّون من المغرب إلى العشاء. وقال معاذ: هي قيام العبد أول الليل.

١٧ - فلا تعلم نفس ما خبئ لهم من الأجر والثواب الذي تقرُّ به أعينهم وتسرّ، جوزوا جزاءً بما عملوا من الصالحات في الدنيا .

١٨ - أفمن كان مؤمناً بالله ورسله كمن كان خارجاً عن الإيمان والطاعة، لا يستوون عند الله يوم القيامة،
 والمراد: ليس المؤمن كالفاسق، فهما متفاوتان. روي أن الوليد بن عقبة فاخر علياً يوم بدر، فنزلت هذه الآيات.

19 - أما الذين صدقوا بالله ورسله، وعملوا صالح الأعمال التي أمروا بها، فلهم عند ربهم جنات المأوى (المسكن) التي يأوون إليها لحفظهم مما يكرهون، فهي المأوى الحقيقي لدوامها، نزلاً معدة لهم عند نزولهم، كإنزال الضيوف المكرمين بسبب ما عملوا في الدنيا من عمل الخير والطاعة.

٢٠ وأما الذين كفروا بالله وكذبوا رسله، فمستقرهم ومنزلهم النار، ويقال لهم توبيخاً: ذوقوا عذاب النار الذي كذبتم به في الدنيا. وسميت النار مأوى استهزاء بهم، كما وصف الكافر في جهنم بالعزيز الكريم.



٢١ ـ ولننزلن بهم شيئاً من العذاب الأقل شدة:
 وهو عذاب الدنيا من أسر وخوف وذل وبلاء
 ومرض ومصيبة وغيرها، قبل عذاب جهنم في
 الآخرة، ليرجعوا إلى الطاعة والإيمان، ويتوبوا
 من الشرك والعصيان.

٢٢ ـ لا أحد أشد ظلماً لنفسه ممن وُعظ بآيات ربه القرآنية والكونية، ثم أعرض عنها، فلم يتفكر فيها ولم يتعظ بها، إنا من المشركين منتقمون بالعذاب الأليم.

٢٣ ـ ولقد أعطينا موسى التوراة، فلا تكن أيها الرسول في شك من لقائك الكتاب، أو من لقاء موسى الكتاب، أو من لقاء موسى الكتاب، وجعلنا كتاب التوراة هادياً ومرشداً لبني إسرائيل إلى طريق الحق والاستقامة.

٢٤ ـ وجعلنا من بني إسرائيل قادة في الدين وهم الأنبياء يرشدون الناس ويدعونهم إلى التوحيد وعبادة الله والشرائع والأحكام، بأمرنا لهم بذلك، لما صبروا على مشاق التكاليف وبلاء الدنيا، وكانوا بآياتنا التنزيلية يصدقون بيقين، لإمعانهم النظر فيها.

٢٥ ـ إن ربك أيها النبي هو يقضي بين المؤمنين
 والكفار يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين ،
 ويجازي كل فريق بما يستحق .

٢٦ ـ أو لم يتبين لكفار مكة كثرة من أهلكناهم من الأمم الماضية الظالمة بكفرهم، كعاد وثمود ونحوهم، يسير المكيون في أسفارهم في ديارهم، فيشاهدوا آثار العذاب، إن في ذلك المذكور لدلائل على قدرتنا، أفلا يسمعون سماع تدبر واتعاظ فيؤمنوا؟! و كم معناها كثيراً. والقرن من الناس: القوم المقترنون في زمن واحد.

٢٧ ـ أو لم يعلم منكرو البعث أننا بقدرتنا نسوق الماء إلى الأرض اليابسة الجرداء التي لا نبات فيها، فنخرج به زرعاً مختلفاً، تأكل منه أنعامهم كالتبن والحب والورق، وأنفسهم كالحب والثمر، أفلا يبصرون هذا، فيعلمون قدرة الله على إحيائهم بعد موتهم؟!

٢٨ ـ ويقول المشركون للمؤمنين: متى يوم البعث الذي تهددوننا وتعدوننا به إن كنتم صادقين في الوعيد
 به؟!

٢٩ ـ قل لهم أيها الرسول: يوم نزول العذاب بهم يوم القيامة، لا ينفع إيمان الكفار، إن آمنوا، ولا هم يُمهَلون لتوبة أو اعتذار. قال قتادة: قال الصحابة: إن لنا يوماً يوشك أن نستريح فيه وننعم، فقال المشركون: متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، فنزلت.

٣٠ ـ فأعرض أيها الرسول عن هؤلاء المشركين، ولا تبال بتكذيبهم، وانتظر يوم الفتح وتحقيق الوعيد بهلاكهم وهو يوم القيامة، إنهم منتظرون بك ما يريحهم منك من موت أو قتل أو غلبة عليك. وهذا قبل الأمر بقتالهم.

#### ٤

سميت بذلك لاشتمالها على وقائع غزوة الخندق أو الأحزاب الذين نجمعوا حول المدينة، من مشركي قريش وغطفان، بالتواطؤ مع المنافقين ويهود بني قريظة، لحرب المسلمين.

ا ـ يا أيها النبي واظب على تقوى الله، وليتق الله المؤمنون الذين أنت قدوتهم، ولا تطع الكفار وأهل النفاق فيما يدعونك إليه من اللين والتساهل، وترك التعرض لآلهتهم بسوء، إن الله كان وما يزال عليماً بكل شيء قبل وجوده، حكيماً فيما يخلق ويدبر، ويأمر وينهى. قال المفسرون: دعا المشركون رسول الله في أن يرفض ذكر آلهتهم بسوء، وأن يقول: إن لها شفاعة، فكره ذلك، ونزلت الآية.

٢ ـ واتبع الوحي في كل أمورك وهو القرآن، إن الله مطلع على كل ما تعملون، لا يخفى عليه شيء.

٣ ـ واعتمد على الله وفوض جميع أمورك إليه،
 وكفى بالله حافظاً لك ولكل متوكل عليه.

٤ ـ ما خلق الله لإنسان قلبين في صدره، وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن كالأمهات محرمات عليكم بقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، وكان هذا في الجاهلية طلاقاً، فبيَّن الله تعالى أن الزوجة ليست أماً، وما جعل الأدعياء الذين تدعونهم

أو تتبنونهم أبناء لكم\_والأدعياء: الأبناء بالتبني\_ذلكم الظهار والتبني ليس إلا مجرد قول بالأفواه لا حقيقة له، فلا تحرم الزوجة بالظهار، ولا يثبت نسب بالتبني، والله يقول القول الحق الذي يجب اتباعه. نزلت الآية في رجل من بني فِهْر قال: إن في جوفي لقلبين أعقل بكل واحد منهم أفضل من عقل محمد. أو في الوليد بن المغيرة الذي كان يقول: لي قلبان أعقل في أحدهما ما لا أعقل في الآخر. ونزلت آية الظهار في خولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت كما سيأتي في سورة المجادلة. ونزلت آية إبطال التبني في زيد بن حارثة الذي كان عند الرسول ﷺ ثم أعتقه وتبناه قبل الوحي.

انسبوا الأبناء لآبئهم الحقيقيين الذين هم من أصلابهم، لا للذين تبنوهم، فنسب الابن لأبيه الأصيل هو أعدل
 حكماً، فإن لم تعلموا آباءهم فهم إخوانكم في الدين، وليس عليكم إثم فيما وقعتم فيه من خطأ سابق، ولكن يؤاخذكم
 فيما تعمدتم نسبتهم لغير آبائهم مع علمكم بذلك، وكان الله غفوراً لمن أخطأ، رحيماً به وبمن تاب.

٦ - النبي أحق بالمؤمنين في كل أمور الدنيا والدين، وأولى بهم من أنفسهم، أخرج البخاري عن أبي هريرة عن النبي على النبي على النبي على النبي المؤمنين النبي النبي النبي المؤمنين المؤ

#### بِسْ ﴿ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ الرِّحِيمِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيَ ٱتَّقِ ٱللّهَ وَلَا تُطِع ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنْ فِقِينَ إِنَّ ٱللّهَ وَاتَّعِعْ مَا يُوحَى إِلَيْ الْكَفِرِينَ وَٱلْمُنْ فِقِينَ إِلَيْ اللّهَ وَكِيلًا لَيْ مَا مَعَ مَا لُونَ خَيلًا فَيَ وَتَوَكَلُمْ اللّهُ وَكَيلًا لَيْ اللّهُ اللهُ ا



٧ ـ واذكر أيها النبي حين أخذنا من النبيين عهودهم بتبليغ الرسالة ـ والميثاق: العهد المؤكد ـ وأخذنا العهد منك أيها الرسول، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وخصهم بالذكر لكونهم أولي العزم من الرسل، وأخذنا منهم عهداً مؤكداً باليمين على تبليغ الرسالة والوفاء بالمهمة.

٨ فعلنا ذلك وأخذنا الميثاق ليسأل الله يوم القيامة أولئك الأنبياء الصادقين في عهدهم عن صدقهم في تبليغ الرسالة وعما قالوه لأقوامهم، وأعدّ الله للكافرين بالرسل عذاباً مؤلماً شديداً.

9-يا أيها المؤمنون، اذكروا نعمة الله التي أنعم بها عليكم في وقعة الخندق سنة خمس هجرية حين جاءتكم جنود الأحزاب الكثيفة لغزو المدينة من قريش وغطفان واليهود، فأرسلنا عليهم ريح الصبا العاصفة التي اقتلعت خيامهم وقلبت قدورهم، وأرسلنا جنوداً لم تروها وهم الملائكة، فقلعت الأوتاد، وقذفت الرعب في قلوبهم، وكان الله بما تعملون من حفر الخندق وغيره بصيراً. نزلت في وقعة الأحزاب بقيادة أبي سفيان، وكان المنافقون يستأذنون النبي على قائلين: إن بيوتنا عورة، فضربتهم الريح، وهم يقولون: الرحيل الرحيل.

١٠ حين جاءكم الأعداء من أعلى الوادي جهة المشرق، ومن أسفل الوادي جهة المغرب، وحين

مالت الأبصار عن مستوى نظرها من شدة الحيرة والدهشة، وارتفعت القلوب ووصلت الحناجر، كناية عن شدة الفزع والرعب والجبن، وتظنون مختلف الظنون من نصر، ويأس من النجاة، وشك بوعد الله تعالى.

١١ - هنالك في هذه المحنة اختُبر المؤمنون بالشدائد من الخوف والقتال والجوع والحصار ليُعرف المؤمن من المنافق، واضطربوا كثيراً من شدة الفزع، وكثرة العدو، وإحكام الحصار.

١٢ ـ واذكر أيها النبي حين يقول المنافقون، والذين في قلوبهم شك وضعف اعتقاد: ما وعدنا الله ورسوله بالنصر والظفر إلا وعداً باطلاً لا حقيقة له أو خداعاً لا مصداقية فيه. ضرب النبي على أثناء حفر الخندق صخرة بالفأس، فطارت منها قطعتان، فقال: «إن الله وعدني ملك فارس والروم»، فقال بعض المنافقين: يَعِدُنا مُلْك كسرى وقيصر، وأحدنا يخاف أن يذهب ليقضى حاجته.

١٣ ـ واذكر أيها النبي حين قالت طائفة من المنافقين: يا أهل المدينة، لا إقامة ولا مكان أمن لكم في هذا المعسكر حول الخندق، فارجعوا إلى منازلكم في المدينة للنجاة، ويستأذن فريق منهم النبي بالعودة قائلين: إن بيوتنا غير حصينة، يخشى عليها من الأعداء، فكذبهم الله بأنها حصينة، ما يريدون باستئذانهم إلا الهرب من القتال.

 ١٤ ـ ولو دخل جيش الأعداء من نواحي المدينة وجوانبها، ثم طلب من هؤلاء المنافقين الردة عن الإسلام ومحاربة المسلمين، لفعلوها، وأسرعوا إليها، ولم يتمهلوا إلا زمناً قليلاً هو مقدار ما يستعدون.

١٥ ـ ولقد كان هؤلاء المنافقون المستأذنون بالعودة عاهدوا الله ورسوله بعد موقعة بدر وقبل غزوة الأحزاب ألا يفروا ولا ينهزموا من المعركة ـ والأدبار: الظهور ـ وكان عهد الله مسؤولاً عن الوفاء به يوم القيامة، ومحاسباً عليه.

لِيَسْتَلُ الصَّدِقِينَ عَنصِدَقِهِمْ وَاَعَدَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنْ عَمَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تَكُمْ جُنُودُ وَالْقَالَةُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تَكُمْ جُنُودُ وَالْقَالَةُ عَلَيْكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تُكُمْ جُنُودُ وَالْمَّ مَرَوَهَا وَكُمْ وَمِنْ السَفَلَ جَمُودُ وَالْمَا عَلَيْهِمْ رِيحَا وَجُنُودَالَّمْ مَرَوَهَا وَكُمْ وَمِنْ السَفَلَ مِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِنَّ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ السَفَلَ مِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِنَّ إِلَا اللَّهُ الْمَعْمِدُ وَيَلَعْتِ الْقُلُوبُ الْمُؤْمِنُونَ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

وَإِذْ أَخَذْنَامِنَ ٱلنَّبِيِّ نَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن فُوحٍ وَإِبْرَهِيمَ

وَمُوسَىٰ وَعِيسَى آبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَامِنْهُم مِّيتَنَقَا غَلِيظًا ﴿ اللَّهِ

1:12

قُل لَن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم قِن َ ٱلْمَوْتِ أُو ٱلْقَتْ لِ وَإِذَا الْمَالَّةِ وَالْقَالِ الْ لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا لِلْاَ قَلْ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُومِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّا أَوَّأَرَادَ بِكُرْرَجْمَةً وَلا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُوبِ ٱللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَلِيّا وَلاَنصِيرا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُرُ وَالْقَابِلِينَ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُرُ وَالْقَابِلِينَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءً ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتُ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُمُ

لَمْ يَذَهَبُواً وَإِن يَأْتِ ٱلْآَحْزَابُ يَودُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْعَلُونَ عَنْ أَنْبُ آبِكُمُ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُم

مَّاقَلْتَلُوٓ الْإِلَّاقَلِيلَا ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةُ لِمَّنَكُ لِللَّهِ أَلْلَهَ وَٱلْيَوْمُ ٱلْآخِرَوَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ اللَّهَ حَسَنَةُ لِمَّنَ كَلْمَ لَكُثِيرًا ﴿ اللَّهُ عَسَنَةُ لِمَّنَ كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمُ ٱلْآخِرَوَذَكَرَ ٱللَّهُ كَثِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِي اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلِي الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ ال

وَلَمَّارَءَاٱلْمُوَّمِنُونَٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَامَاوَعَدَنَاٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّاۤ إِيمَنَاوَتَسْلِيمًا ﷺ

نزل به الموت يرفع جفنه ثم يطبقه، فإذا زالت حالة الخوف آذوكم بالكلام بألسنة سليطة قاطعة كالحديد، يطلبون الغنيمة، يشاحون المسلمين عند قسمة الغنيمة، أولئك لم يؤمنوا أصلاً، بل هم منافقون، فأبطل الله ثمرة أعمالهم كالجهاد، لأنه لم يكن بعد إيمان، وكان ذلك الإحباط أو الإبطال يسيراً على الله وإرادته.

٢٠ \_ يظن هؤلاء المنافقون لشدة خوفهم وجبنهم أن أحزاب الكفار الذين حاصروا المدينة باقون في معسكرهم لم يغادروا مواقعهم إلى مكة ولم ينهزموا لخوفهم منهم، وإن يأت الأحزاب كرة أخرى، يتمنوا أن يكونوا في بادية الأعراب غير المدينة، \_ والبادي: ساكن البادية، و ﴿ وَ وَ كَن حرف يدل على أن ما بعده مؤول بمصدر، أي يتمنوا إقامتهم في البادية، والأعراب: سكان البادية \_ يسألون عن أخباركم انتظاراً لهلاككم، لكراهيتهم لكم، وخوفهم من الأعداء، ولو كانوا هذه الكرة معكم في المدينة، ما قاتلوا معكم إلا قتالاً ظهرياً قليلاً، رياء وخوفاً من التعيير.

٢١ ـ لقد كان لكم في مواقف رسول الله البطولية وتضحياته وصبره في القتال قدوة صالحة، يتأسى به، لمن كان يطمع في رضوان الله وجنته ورحمته يوم القيامة، وذكر الله ذكراً كثيراً في حال الخوف والأمن، والحرب والسلم.

٢٢ ـ ولما شاهد المؤمنون كثرة جموع الأحزاب التي تحاصر المدينة قالوا مستبشرين: هذا ما وعدنا الله ورسوله من تحقق النصر أو الشهادة، والابتلاء والصبر على الشدائد حتى النصر، وصدق الله ورسوله في الوعد والابتلاء، وظهر صدق الخبر، وما زادهم حصار المدينة إلا ثباتاً على الإيمان، وتسليماً لأمر الله وقضائه.

إلى هربتم من التعرض للموت أو القتل، وإذا فررتم الله لا تتمتعون في الدنيا بعد فراركم إلا زمناً قليلاً هو المقدار الأجل أو العمر.
الما الما الله الما أيها الرسول: من الذي يمنعكم أو يجيركم من الله إن أراد بكم هلاكاً وهزيمة، أو

١٦ ـ قل لهم أيها النبي: لن ينفعكم الفرار حين

الحقل لهم أيها الرسول: من الذي يمنعكم أو يجيركم من الله إن أراد بكم هلاكاً وهزيمة، أو أراد بكم خيراً من نصر أو خصب أو سلامة وعافية، ولا يجدون من غير الله مُوالياً ينفعهم، وناصراً ينصرهم ويدفع الضر عنهم.

10 ـ قد: للتحقيق، يعلم الله المثبطين همم غيرهم عن القتال في سبيل الله، وهم المنافقون، والقائلين لإخوانهم المجاهدين من سكان المدينة: تعالوا وأقبلوا إلينا لما نحن فيه من الحياة الوادعة الهانئة، واتركوا الجهاد، فإنا نخاف عليكم من الموت، وإن أبا سفيان والأحزاب سيغلبون محمداً وأصحابه، ولا يأتون الحرب إلا إتياناً أو زماناً قليلاً، رياء وسمعة، بسبب الخوف من الموت.

لله كُثِيرًا (أ) الله والإنفاق في سبيل الله ، فإذا جاء الخوف بسبب الله ، فإذا جاء الخوف بسبب الله ، وإذا جاء الخوف بسبب الله ، وإذا جاء الخوف بسبب الله ورأيتهم أيها النبي ينظرون إليك نظرة بَسْلِيمًا (أَنَّ) الله التباك وجبن ، تدور أعينهم يميناً وشمالاً ، وشالاً ، وكنظر المحتضر الذي ينظر المحتضر الذي

77 - هناك رجال من المؤمنين وقوا ما عاهدوا الله ورسوله عليه ليلة العقبة من الثبات في قتال الأعداء، فمنهم من استشهد في سبيل الله، ومنهم من ينتظر الشهادة، كعثمان وطلحة، وما بدّلوا العهد ولا غيروه تبديلاً، كما بدّله المنافقون. نزلت في أنس بن النضر الذي غاب عن بدر، فعاهد الله على القتال في مشهد آخر، فشهد يوم أحد، فو بحد في جسده بضع وثمانون من بين ضربة وطعنة ورمية.

٢٤ - ليثيب الله صادقي الإيمان بسبب صدقهم، ويعذّب المنافقين (الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر) إن شاء تعذيبهم إن استمروا على النفاق، أو يتوب (يقبل توبتهم) عليهم إن شاء وتابوا، إن الله كان واسع المغفرة لمن تاب منهم بتوفيق الله وترك النفاق، رحيماً بعباده المؤمنين.

۲٥ ـ ورد الله الكفار الأحزاب عن المدينة بعد حصار قرابة شهر، متغيظين خائبين، لم يحققوا نصراً، وكفى الله المؤمنين مؤنة القتال، بما سلط على الأعداء من ريح عاصفة وملائكة أشداء، وكان الله قوياً على إيجاد ما يريد، غالباً على كل شيء، قاهراً أعداءه.

٢٦ .. وأنزل الله الذين أعانوا المشركين الأحزاب على المؤمنين، وهم بنو قريظة، من حصونهم

لنقضهم العهد مع رسول الله ﷺ، وألقى الخوف الشديد في قلوبهم، تقتلون فريقاً وهم الرجال المقاتلة، وتأسرون فريقاً وهم الذراري، أي النساء والأطفال.

٢٧ ـ وأورثكم أرضهم وديارهم (العقارات) وأموالهم المنقولة كالحلي والأثاث والمواشي والسلاح والنقود، وأرضاً لم تطأها أقدامكم وهي خيبر بعد قريظة، وكان الله وما يزال تام القدرة على كل شيء.

٢٨ - يا أيها النبي قل لزوجاتك التسع اللاتي طلبن منك رفاهية العيش بزيادة النفقة: إن كنتنَّ تردن سعة العيش في الحياة الدنيا وزخارفها ونضارتها، فتعالين أعطكن المتعة: وهي متعة الطلاق، وهي مال يعطى للمطلقة، وأطلقكن من غير ضرار أو خصام. نزلت حينما سألت زوجات النبي على ثياب الزينة وزيادة، فبدأ بعائشة، فخبرها، فاختارت الله ورسوله، ثم اختارت الباقيات اختيارها، فشكر الله لهن ذلك، وأنزل: ﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ اَنذِ الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله الله عَده طلاقاً».

٢٩ ـ وإن كنتن تؤثرن ما عند الله ورسوله من فضل وإحسان، وثواب الأخرة، فإن الله أعد للمحسنات منكن ثواباً عظيماً على الصبر والقناعة .

٣٠ ـ يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة أو معصية ظاهرة كالنشوز، يضاعف لها العذاب في الآخرة مثلي عذاب غيرهن؛ لأن الذنب منهن أقبح لعلو مكانتهن وتشجيع الغير على العصيان، كما أن ثوابهن مرتان، وكان ذلك التضعيف يسيراً سهلاً على الله تعالى .

مِنَ الْمُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ اللّهَ عَلَيْ وَهَنَهُم مَّن يَنتَظُرُّ وَمَابَدَّ لُواْ اللّهَ عَلَيْ وَهِمْ مَن يَنتَظُرُّ وَمَابَدَّ لُواْ اللّهَ عَلَيْ اللّهُ الصَّدِقِينَ بِصِدْ قِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنفِقِينَ إِن شَكَ اللّهُ الصَّيْفِينَ إِنَّ اللّهُ النَّهُ اللّهُ وَكُفَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى ال

٣٦ ومن يداوم منكن على الطاعة الكاملة لله ورسوله، نؤتها أجرها ضعفي ما يستحقه غيرها من النساء، وهيأنا لها رزقاً طيباً في الجنة زيادة على أجرها.

٣٧ ـ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء في الفضل والمنزلة ـ وكلمة (أحد) في حال النفي تطلق على الذكر والأنثى، والواحد والجمع ـ إن لازمتن التقوى باتباع الأوامر واجتناب النواهي، فلا تُلنّ القول للرجال بإظهار الطراوة والميوعة الأنثوية، وقلن قولاً حسناً متعارفاً عليه من غير لين، بعيداً عن الريبة والشك. والقول المعروف: القول المعتدل الذي لا تكسر فيه.

٣٣ ـ واثبتن في البيوت ولا تكثرن الخروج لغير حاجة مشروعة، ولا تظهرن الزينة والمحاسن التي يجب سترها وتستدعي شهوة الرجل وهو التبرج، وأقسمن الصلاة في أوقاتها، وآتين الزكاة المفروضة، وأطعن الله ورسوله في كل ما شرع، إنما يريد الله ليذهب عنكن الذنب أو الإثم يا أهل البيت، ويطهركم تطهيراً من الدنس والرجس. وأهل البيت كما هو واضح في مطلع الآية: هن وأهل البيت كما هو واضح في مطلع الآية: هن

زوجات النبي ﷺ، قال الشوكاني: وهو الحق؛ لأن الآية نازلة فيهن، وما قبلها وما بعدها هو فيهن أيضاً، وليس في شيء من ذلك ذكر لعلي وزوجته وأولاده رضي الله عنهم. ومثله ﴿أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ في زوجة إبراهيم عليه السلام [هود ١١/٧٧].

٣٤ ـ وتذكرن دائماً ما يتلى في بيوتكن من آيات الله في القرآن، والسنة النبوية، إن الله كان عظيم اللطف بأوليائه وأهل طاعته، خبيراً بجميع خلقه، يعلم ويدبر ما يصلحهم.

٣٥ ـ إن المنقادين لحكم الله وأوامره، من الرجال والنساء، وأهل التصديق بأركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأهل الدوام على الطاعات، والصدق في القول والعمل، والصبر على الطاعة وعن المعصية، والتواضع لله بالقلوب والأعضاء، والتصدق من المال بما يجب وبما يندب، والصوم المفروض في رمضان وغيره من النذور والكفارات عن اليمين والقتل الخطأ، وحفظ الفروج عن الحرام، وذكر الله بالقلب واللسان سراً وعلانية، وبخاصة القرآن، هيأ الله لهم مغفرة لذنوبهم، وثواباً عظيماً على طاعتهم، وهو نعيم الآخرة: والقانت: العابد المطيع، والخاشع: المتواضع لله الخائف منه. أخرج الترمذي عن أم عُمارة الأنصارية أنها أتت النبي ﷺ فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال، وما أرى النساء يذكرن بشيء، فنزلت: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمَيْنَ وَالْمُسْلِمَيْنَ . . . ﴾ .

وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهُ وَرَسُولِهِ ، وَتَعْمَلُ صَدلِحَا فُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّ مَيْنِ وَأَعْتَدُ نَالَهَا رِزْقَا كريما ( النَّيِ السَّاتَ النَّيِ السَّتُنَ كَا لَكِهُ وَاللَّهَ عَلَى النَّهَ النَّيِ السَّتُنَ كَا لَذِى فِي قَلْبِهِ ، مَرضُ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفَا ( وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفَا ( وَقَلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفَا ( وَقَلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفَا ( وَقَلْنَ فَوَلاً مَعْرُوفَا ( وَقَلْنَ فَوَلاً مَعْرُوفَا ( وَقَلْنَ فَوَلَا مَعْرُوفَا ( وَقَلْنَ فَوَلاً مَعْرُوفَا ( وَقَلْنَ فَوَلاَ مَعْرُوفَا ( وَ وَقَلْنِ وَقَلْمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

وَّالْقَنِنِينَ وَّالْقَنِنِكَتِ وَالصَّدِقِينَ وَالصَّدِقَتِ وَالصَّدِينَ وَالصَّدِينَ وَالصَّدِينَ وَالصَّدِينَ وَالصَّدِينَ وَالصَّدِينَ وَالصَّدِينَ وَالصَّدِينَ وَالصَّدِينَ وَالصَّدِينَ

وَالْمُتَصَدِّقَنتِ وَالصَّنَبِمِينَ وَالصَّنَبِمَنتِ وَالْخَفِظِينَ الْمُتَصَدِّ وَالْخَفِظِينَ الْمُ فُرُوجَهُمْ وَالْحَنفِظنتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرَتِ أَعَدَّ اللَّهُ لُهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ( )

٣٦- ما يصح لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً وذكر الله لتعظيم أمر النبي والإشعار بأن قضاء قضاء الله أن يكون لهم حق الاختيار في القبول والرفض، وإنما يلزمهم تنفيذ الأمر، ومن يعص الله ورسوله فيما أمر به، فقد انحرف وحاد عن طريق الحق والصواب والهداية انحرافاً واضحاً. خطب النبي في زينب بنت جحش لزيد بن حارثة الذي تبناه بعد أن أعتقه، فأبت ذلك، وقالت: أنا خير منه حسباً، فأنزل الله هذه الآية، فاستجابت لأمر النبي في وقبلت الزواج بزيد. فالحكم وإن كان عاماً إلا أن المراد به زينب وزيد.

٣٧ ـ واذكر أيها النبي حين تقول لزيد بن حارثة الذي أنعم الله عليه بالإسلام، وأنعمت عليه بالإعتاق من الرق وحسن التربية: أمسك زوجتك زينب عندك، واتق الله في أمر طلاقها، وتخفي في نفسك ما الله مظهره وهو أمر الله بزواجك منها بعد طلاقها من زيد، وانقضاء عدتها، وتخاف من تعيير الناس أن يقولوا: تزوج محمد مطلقة متبنّاه، والله وحده أحق أن تخشاه في كل حال وتستحيي منه، فلما قضى زيد بن حارثة من زوجته زينب حاجته منها بعد زواجها والدخول بها، وأصبح لا يريدها، لشدتها في معاملته، جعلناها لك زوجة، حتى لا يكون إثم على المؤمنين في التزوج بزوجات أبنائهم بالتبني قبل تحريم التبني، إذا انتهت حاجتهم منهن بعد الطلاق وانقضاء العدة، وكان

<u> </u> وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ أَوْمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْضَلَّضَلَاً مُّبِينَا ﴿ ﴾ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيَّ أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقِى ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَاٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَحْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشَلْهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَازَ وَجْنَكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيَ أَزُوَج أَدْعِيَآيِهِمُ إِذَا قَصَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَرَأُ وَكَاكَ أَمُرُاللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَاكَانَ عَلَى ٱلنِّبِي مِنْ حَرِجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُّو سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلُ كَوْكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿ آَلَّهُ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسْلَنتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبَالَاثِيَّا مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّيِيتِ ثُّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًاكَثِيرًا ﴿ إِنَّ وَسَبِّحُوهُ كُكُرَّةً وَأَصِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَلَدَىٍ كُنُّهُ لِيُخْرِعَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّوزِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ

مقضي الله نافذاً حاصلاً لا محالة، قال أنس: نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش وزيد بن حارثة.

٣٨- ليس على النبي من إثم فيما أحل الله له من نكاح مطلقة متبناه، سنَّ الله ذلك سنة كالسنة أو الطريقة في معاملة الأمم الماضية والأنبياء الذين مضوا قبله في رفع الحرج عنهم فيما أحلَّ لهم من أمر الزواج وغيره، وكان مقضي الله حكماً مقطوعاً به. ويطلق القدر على الإرادة الأزلية، وذكر كلمة ﴿مَقَدُولًا ﴾ بعده للتأكيد.

٣٩ ـ الأنبياء الذين مضوا الذين يبلغون رسالات الله إلى الناس، ويخافونه ولا يخافون أحداً إلا الله، فكذلك أنت يا محمد لا تبال في تبليغ أحكام الله وشرائعه، وكفي بالله محاسباً لهم حافظاً لأعمالهم، فيلزم ألا يُخشي إلا منه.

٤٠ ـ ليس محمد بأب حقيقي لأحد من رجالكم، وليس هو بأب فعلي لزيد بن حارثة، حتى تحرم عليه زوجته، وأما أولاده الذكور الثلاثة وهم: القاسم وعبد الله (الطيب الطاهر) من خديجة، وإبراهيم من مارية، فلم يعيشوا حتى عهد الرجولة، ولكن كان رسول الله وآخر الأنبياء، وكان الله واسع العلم بمن يليق ختم النبوة به، فلا نبي بعده. قالت عائشة: لما تزوج النبي ﷺ زينب قالوا: تزوج حليلة ابنه، فأنزل الله الآية.

٤١ ، ٤٦ - يا أيها المؤمنون اذكروا الله بالقلب واللسان ذكراً في أغلب الأوقات، ونزّهوا الله عما لا يليق به أول النهار وآخره.

٤٣ ـ هو الذي يصلي عليكم بالرحمة، وملائكته بالاستغفار ليخرجكم من ظلمات الكفر والعصيان إلى نور الطاعة والإيمان، وكان سبحانه رحيماً بالمؤمنين، يقبل القليل ويعفو عن الكثير. قال أبو بكر لما نزلت آية الصلاة على النبي: ما أعطاك الله تعالى من خير إلا أشركنا فيه، فنزلت الآية.

يَحَيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وَسَلَمُ وَأَعَدَلَهُمْ أَجْوَا كَرِيمًا ﴿ يَا يَتَأَيّٰهُ النّبِيُ إِنّا أَرْسَلْنَكَ شَلْهِ دَاوَمُ بَشِرًا وَنَ ذِيرًا ﴿ فَيُ وَدَاعِيا النّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجَامُّنِيرًا ﴿ فَيَ وَيَشِرِا أَلْمُؤْمِنِينَ بِأَنّ لَهُمْ وَنَوَكَ لَكُورِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَدْلَهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهَ وَكَفَى بِاللّه وَكِيلًا ﴿ فَي اللّهُ وَكُفَى بِاللّه وَكُفَى بِاللّه وَكِيلًا فَي اللّهُ وَكُفَى بَا اللّهُ وَكُفَى بِاللّه وَكِيلًا فَي اللّهُ وَكُفَى اللّهُ وَكُفَى بِاللّهُ وَكُورَهُ وَكُولُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّ

٤٤ ـ تحية الله للمؤمنين يوم لقائه في الآخرة عند دخول الجنة بلسان الملائكة هي السلام من كل مكروه، وهيأ لهم ثواباً عظيماً وهو الجنة.

20 - يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً على من أرسلت لهم بالتصديق والتكذيب، ومبشراً من صدَّقك وأطاعك بالجنة، ومنذراً ومحذراً من كذبك وعصاك بالنار.

٤٦ ـ وداعياً إلى عبادة الله وحده وإخلاص الطاعة له بأمره وتيسيره، وكالسراج الوضاء الذي يستضاء به وهو الشمس، لإزالة ظلمة الكفر والضلال.

٧٤ - وبشر أيها النبي المؤمنين الصادقين بأن لهم من الله ثواباً عظيماً على أعمالهم في الجنة. نزلت لما أنزل الله ﴿ لَيَغْفِرَ لَكَ اللهُ. . . ﴾ [الفتح ٤٨/٢] وأنزل ﴿ لِنَخِلُ النَّوْمِينَ . . . ﴾ [الفتح ٨٤/٥].

24 - ولا تطع أيها النبي الكافرين والمنافقين فيما يخالف شريعتك، وأعرض عن أذاهم والإضرار بهم، ولا تبال بهم، وفوض أمرك إلى الله، وكفى بالله مفوّضاً إليه الأمر كله. أكد الله تعالى بهذه الآية ما جاء في مطلع هذه السورة لصرف النبي على عن المبالاة بأقوال المرجفين، ولصون الشريعة من الاختلاط.

(الجماع) أو الخلوة الصحيحة في رأي جماعة من الفقهاء (الحنفية والمالكية) فليس لكم عدة على المرأة تحصون عددها \_ والعدة: الشيء المعدود \_ ولهن الزواج بعد الطلاق مباشرة، فأعطوهن متعة الطلاق جبراً للخاطر، وهي سنة للمفروض لها المهر، وواجب لمن لم يفرض لها المهر، وخلوا سبيلهن من غير إضرار بهن ولا إيذاء. فالسراح الجميل: هو الذي لا إيذاء معه.

• ٥ - عدّد الله أنواع النساء اللاتي يجوز للنبي على الزواج بهن، إنا أبحنا لك زوجاتك اللاتي أعطيت مهورهن، والإماء المملوكات المأخوذات من الغنائم التي أعطاك الله من سبي الكفار، وبنات العم، وبنات العمات، وبنات الخال، وبنات الخالات اللاتي هاجرن معك من مكة إلى المدينة، دون من لم يهاجرن، وأحللنا لك المرأة الواهبة نفسها للنبي بلا مهر إن رغب النبي في زواجها، خصوصية لك لشرف النبوة وللتكريم دون غيرك من المؤمنين، فلا يجوز لهم الزواج من غير مهر، قد علمنا ما فرضنا من الأحكام على المؤمنين في زوجاتهم بألا يزيدوا على أربع نسوة، ووجوب المهر والقسم بين الزوجات، والزواج بولي وشاهدين، وفي الزواج أو التسري بالإماء المملوكات بأن تكون الأمة مسلمة أو كتابية، لا وثنية ولا مجوسية، وأن تستبرأ بحيضة قبل الوطء، والعجز عن صداق الحرة، وخوف الوقوع في الزواج، وسعنا عليك في التحليل، لكيلا يكون عليك أيها النبي ضيق ومشقة في الإبقاء على النوجات التسع دون ما عداهن، وفي رفع الحرج عن نكاح بعض النساء، وكان الله غفوراً فيما يعسر التحرز عنه، رحيماً بالتوسعة في مظان الحرج. قالت أم هانئ بنت أبي طالب: خطبني رسول الله عن فاعتذرت إليه، فعذرني، فأنزل الله:

مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰلِكَ أَدْفَ أَن تَقَرَّأَ عَيُنُهُنَّ

مِنْ بَعْدِهِ ٤ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَاللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِنْ إِن

تُبْدُواْ شَيًّا أَوْتُحْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَاسَ بِكُنِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيمًا



٥١ ـ كان القسم بين الزوجات واجباً على تشاء بتقديمها على غيرها ، فكان يسوِّي في القسم بين وقربت ممن تجنبت وأبعدتها عن ليلتها، فأردت أن تضمها إليك، فلا إثم عليك في ذلك، وهذا التخيير في صحبتهن أقرب إلى سرورهن واطمئنانهن وارتياحهن، وعدم حزن من ترجئها بإيثارك بعضهن دون بعض، ويرضين بما أعطيتهن كلهن من تقريب وإرجاء، وعزل وإيواء، والله يعلم ما في قلوبكم من الميل لبعض النساء دون بعض، من غير اختيار، فاجتهدوا في الإحسان، وكان الله عليماً بخلقه وبأسرارهم، حليماً لا يعاجل بالعقوبة. قالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها!! فأنزل الله: ﴿ رُبِّي مَن تَشَاءُ ﴾ فقالت: أرى ربك يسارع لك في هواك.

٢٥ ـ لا يحل لك أيها النبي التزوج بالنساء من بعد التسع اللائي اخترنك، وهو في حقه كالأربع في حقنا، ولا أن تتبدل بهن من زوجات، بطلاق بعضهن أو كلهن، ثم تتزوج بأخريات، ولو أعجبك حسن الزوجات الأخريات، وهذا تضييق عليه ﷺ ما هو

اللهُ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُغْوِيٓ إِلَيْكَ مَن تَشَاءً ۗ وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ النبي ﷺ، ثم رخص الله له، فرفع عنه الإيجاب، وخيره في هذه الآية، فلك أن تؤخر من تشاء أيها الرسول من أزواجك من ليلة محددة إلى أخرى، وتضم إليك من وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَا يْنَ بِمَآءَ اتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنٌّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمُّ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ١ اللَّيُ لَا يَحِلُ لَكَ من آواهن، ويقسم لمن أرجأها ما شاء، ومن طلبت ٱلنِّسَآءُمِنْ بَعْدُوَلَآ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسنَهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَعِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَنْهُ وَلِلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدۡخُلُواْفَإِذَاطَعِمۡتُمۡفَاۡنلَيۡشِرُواۡ وَلَامُسۡتَعۡنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنكُمٌّ وَٱلنَّهُ لَا يَسْتَحْي - مِنَ ٱلْحَقُّ وَإِذَا سَأَ لْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَّعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَاتَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزْوَجَهُ،

واسع على أمته. إلا ما ملكت يمينك من الإماء مما تشاء، فتحل لك دون تحديد ولا تقييد، وقد ملك النبي بعدهن مارية القبطية التي أهداها له المقوقس، فتسرى بها، وولدت له إبراهيم، ثم مات رضيعاً، وكان الله على كل شيء رقيباً مطلعاً. و ﴿مِنْ أَزْوَجٍ ﴾ حرف (مِن) يدل على عموم نفي ما بعده. قال عكرمة: لما خيَّر رسول الله ﷺ أزواجه اخترن الله ورسوله، فأنزل الله: ﴿ لَا يَعِلُ لَكَ . . . ﴾ .

٥٣ ـ يا أيها المؤمنون لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم بأن تُدْعوا إلى طعام غير منتظرين نضجه وإدراكه، ولكن إذا دُعيتم وأذن لكم فادخلوا، فإذا طعمتم فانصرفوا وتفرقوا، ولا تجلسوا بعد تناول الطعام مدة طويلة للاستئناس بالحديث، إن ذلكم المذكور من أحوال الدخول من غير إذن والاستئناس للحديث، كان يؤذي النبي ويضايقه لتضييق الْمَنْزل عليه وعلى أهله، فيستحيي من إخراجكم، والله لا يترك بيان ما هو الحق، وإذا طلبتم من إحدى زوجات النبي عارية أو شيئاً محتاجاً إليه، فاسألوهن المتاع من وراء ساتر، ذلكم السؤال من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن من الخواطر ووساوس الشيطان، وما صح وما جاز لكم أن تؤذوا رسول الله بقول أو عمل، ولا يحل لكم أن تتزوجوا زوجاته من بعد وفاته، إن ذلكم الإيذاء كان عند الله ذنباً عظيماً . نزلت بسبب دعوة النبي ﷺ صحابته إلى طعام عند زواجه بزينب بنت جحش، ثم طَعِموا، وجلسوا يتحدثون، وقام النبي والصحابة وبقي ثلاثة، ثم أخبره أنس بخروجهم، فعاد، وألقى الحجاب بين أنس وبين نسائه.

٤٥ ـ إن تظهروا شيئاً مما يؤذي النبي أو تخفوه في أنفسكم، فإن الله واسع العلم بكل شيء، وسيجازيكم عليه. نزلت كما قيل: لما قال بعض الصحابة: إن مات رسول الله ﷺ تزوجت فلانة من زوجاته. لَاجُنَاحَ عَلَيْسِنَ فِي ءَابَآيِسِنَّ وَلاَ أَبْنَآيِهِنَّ وَلاَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ الْمَاكَتُ الْمَعْرَفِي وَلاَ مَامَلَكَتْ الْمَعْرَفِي وَلَا مَامَلَكَتْ الْمَعْرَفِي وَلَا مَامَلَكَتْ الْمَعْرَفِي وَلَا مَامَلُوا عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ وَلاَ اللَّهَ وَمَلْتَهِ عَلَى اللَّهُ وَمَلْتَهِ عَلَى اللَّهُ وَمَلْتَهِ عَلَى اللَّهُ وَمَلْكُونَ عَلَى النَّيْقِ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ اللَّهُ وَمَلْتَهِ وَسَلِمُوا الشَّلِي عَلَى النَّيْقِ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ اللَّهُ وَمَلْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

وه - لا إثم على نساء النبي وغيرهن في ترك الحجاب أمام آبائهن وأبنائهن وإخوانهن وأبناء الإخوة، وأبناء الأخوات، وأمام النساء المؤمنات دون الكافرات، وأمام الرقيق ذكوراً وإناثاً لدوام وجودهم في البيت للخدمة، واتقين الله يا نساء النبي بالتزام حدوده، إن الله شاهد على كل شيء، فلا تخفى عليه خافية. ورد في الصحيحين عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو حجبتهن، فأنزل الله آية الحجاب.

وان الله وملائكته يصلون على النبي محمد تعظيماً لشأنه، يا أيها المؤمنون صلوا وسلموا على النبي. والصلاة من الله: الرحمة والرضوان، ومن الملائكة: الدعاء والاستغفار، ومن المؤمنين دعاء وتعظيم، فاجتمع الثناء على النبي من أهل الأرض والسماء. أكد التسليم دون الصلاة لاستغنائها عن التأكيد بكونها يفعلها الله وملائكته.

فِي قَلُوبِ هِم مَّرْضُ وَالْمُرْجِفُونِ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ اللهِ وَيَوْدُونُ الله بنسبة الولد والشريك له، بهم مُّمَّ لَا يُجُونِيكَ فِي مَا اللهِ اللهِ وَيَوْدُونُ رسوله بتكذيبه والطعن فيه أو في رسالته، كأن أَيْ يَعْلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بالنبي ﷺ حين اتخذ صفية بنت حُبيّ زوجة له، أو بسبب قذف عائشة رضي الله عنها .

والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بقول أو فعل بغير حق كأن يشتم المؤمن أحداً، أو يضربه أو يقتله، فقد حملوا بمشقة كذباً شنيعاً. قال ابن عباس: أنزلت في عبد الله بن أُبيّ وناس معه قذفوا عائشة رضي الله عنها، فقال النبي على: «من يؤذيني، ويجمع في بيته من يؤذيني». وقال مقاتل: نزلت في علي، كان بعض المنافقين يؤذونه.

٩٥ - هذه آية الحجّاب، يا آيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن: يرخين ويسدلن عليهن بعض ثيابهن التي تستر جميع البدن ـ والمباب: ثوب ظاهري يستر جميع البدن ـ والمراد: يرخين بعض الثوب على الوجوه إلا شيئاً قليلاً كعين واحدة، ذلك إدنء الجلابيب أقرب إلى أن يميزن بأنهن حرائر، لا إماء ولا بغايا، فلا يتعرض لهن فاسق بأذى، وكان الله غفوراً لما سلف منهن لترك الستر، رحيماً بعباده. قال أبو مالك: كانت نساء المؤمنين يخرجن بالليل إلى حاجاتهن، وكان المنافقون يتعرضون لهن ويؤذونهن، فنزلت هذه الآية.

٦٠ ـ لئن لم ينته عن إيذاء أهل الإيمان: المنافقون (الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر) والذين في قلوبهم ضعف إيمان وشك في الدين وانحراف خلقي، واليهود وغيرهم المشيعون للأكاذيب ويزعزعون عقائد الناس لتوهين جانب المسلمين، وكأن الصفات كلها واحدة وهي للمنافقين، لنسلطنك عليهم بالقتل والتشريد، ثم لا يساكنونك في المدينة، إلا وقتاً قليلاً بعد نزول هذه الآية.

٦١ ـ مطرودين من الرحمة، أينما وجدوا أخذوا، أي أسروا وقتّلوا أشد قتل، لغضب الله عليهم، وإنهاء خطرهم. ٦٢ ـ سنَّ الله ذلك العقاب في الأمم الماضية، ولا تغيير لسنة الله، بل هي ثابتة دائمة في أمثالهم.

77 ـ يسألك أيها النبي المشركون عن وقت قيام القيامة وحصوله استهزاء، قل لهم: إنما علمها عند الله وحده، لم يطلع عليها مَلَكاً ولا نبياً، وما يعلمك بها يا محمد؟ أي أنت لا تعلمها، وربما توجد القيامة في وقت قريب. وفيه تهديد للمستعجلين وإسكات للمتعنتين.

٦٤ - إن الله طرد الكافرين وأبعدهم من رحمته ،
 وأعد لهم في الآخرة مع اللعن ناراً شديدة التسعر
 والاتقاد .

70 ـ ماكثين فيها على الدوام أبداً بلا انقطاع، لا يجدون لهم ولياً يواليهم ويحفظهم عنها، ولا ناصراً ينصرهم ويخلصهم منها.

77 ـ يوم تتقلب وجوههم وأجسامهم في النار من جهة إلى جهة، يقولون: يا ليتنا أطعنا الله والرسول فيما أمرنا به ونهانا عنه.

77 ـ وقال الأتباع الكفرة: ربنا إننا أطعنا الرؤساء والقادة والعلماء فيما أمرونا به من الكفر والتكذيب، فأضلونا طريق الهدى والحق بما زيَّنوا لنا من الكفر بالله ورسوله.

٦٨ ـ ربنا آتهم مثل عذابنا مرتين: عذاب الكفر الله وعذاب الإضلال، واطردهم طرداً شديداً من رحمتك، هو أشد اللعن وأعظمه.

يَّهُ يَسْعُكُ النَّاسُعَنِ السَّاعَةُ فَلْ إِنَّمَاعِلُمُهَاعِندَ اللَّهُ وَمَايُدْ رِيكَ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهُ لَعَنَ الْكُفِرِينَ وَأَعَدَ اللَّهُ مَسْعِيرًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْنَ فَيهَا أَبُداً لَا يَعِدُونَ وَلِيَّا وَلاَ نَصِيرًا لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ اللَّهُ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِيقُولُونَ بَلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهُ وَالْعَنَا اللَّهُ وَكُوهُهُمْ فِي النَّارِيقُولُونَ بَلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهُ وَكُوهُهُمْ فِي النَّارِيقُولُونَ بَلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهُ وَأَطُعْنَا اللَّهُ وَكُوهُهُمْ فِي النَّارِيقُولُونَ فَعُنْ مِن مِن الْعَذَابِ وَأَلْعَنَا اللَّهُ اللَّهُ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطْعَنَا سَادَتَنَا وَكُبَراءَ نَا وَالْعَنَهُمُ لَعَنَا كَيرًا ﴿ آلَهُ وَقَالُواْ وَلَا اللَّهُ وَقُولُوا فَوَلَا سَدِيدًا لَيْكُونُوا كَالَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَقُولُوا فَوَلًا سَدِيدًا لَيْكُونُوا كَالَّذِينَ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَولُوا فَوَلًا سَدِيدًا لَكُمْ أَعْمَاكُمُ وَيعُفِرُ اللَّهُ وَلَولُوا فَوَلًا سَدِيدًا لَكُمْ أَعْمَاكُمُ وَيعُفِرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُن يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّعْمَالُولُهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللَّهُ ال

وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ

عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١

٦٩ \_ يا أيها المؤمنون لا تكونوا مع نبيكم كاليهود الذين آذوا موسى نبيهم، كقولهم: إنه آذر، أو ارتكب فاحشة، فبرأه الله من التهم الباطلة، بإظهار البراهين الدالة على كذبهم، وكان موسى عند الله عظيماً ذا وجاهة وقدر رفيع.

٧٠\_يا أيها المؤمنون: احذروا عقاب الله بالعمل بأوامره واجتناب معاصيه، وقولوا قولاً صواباً وحقاً .

٧١ ـ يوفقكم للأعمال الصالحة ويؤجركم عليها، ويستر لكم ذنوبكم ويكفّرها عند الاستقامة، ومن يطع أوامر الله والرسول، فقد نال غاية مطلوبه، وحظى برضوان الله تعالى.

٧٧ \_ إنا عرضنا أمانة التكاليف والطاعة وحرية الاختيار والإرادة على السماوات والأرض والجبال، وطلبنا إليها تحمله والحفاظ عليه، فامتنعن عن حملها، وأشفقت منه وخافت، وحملها الإنسان آدم أبو البشر مع ضعفه، وكذلك الجن، إنه كان ظلوماً لنفسه بما حمله، جهولاً به، حينما التزم بحقوق الأمانة.

٧٣ ـ حملها الإنسان ليصير مآله ونتيجته أن يعذب الله أهل النفاق على نفاقهم وخيانتهم الأمانة، وأهل الشرك على إشراكهم بالله، ويقبل توبة أهل الإيمان الذين أطاعوا الله ورسوله، وأدوا الأمانة، وكان الله كثير المغفرة لذنوب التائبين، رحيماً بهم لأدائهم الأمانات من العبادة وغيرها.

#### ڛٛٷڮٷؙڛؙؙٚٵ۪ٚ

ا - الثناء الكامل التام على الله والشكر له، الذي له جميع ما في السماوات وما في الأرض خلقاً وملكاً وتصرفاً، يفعل ما يشاء، وحمده على النعم التي أنعم بها في الكون مما خلقه لعباده، وله الحمد أيضاً في الدار الآخرة بإدخال عباده المؤمنين الجنة، فهو المحمود في الآخرة والدنيا، وهو صاحب الحكمة العالية بتدبير أمور خلقه، الخبير بمصالحهم وما يصلحهم.

Y - يعلم الله كل ما يدخل في الأرض كالماء والكنوز والأموات، وما يخرج منها كالزروع والنباتات وأنواع الحيوان والمعادن المستخرجة السائلة والجامدة وماء الينابيع، وما ينزل من السماء من مطر وثلج وبرد ورزق وملائكة وكتب ومقادير، وما يصعد فيها من أعمال العباد وغيرها من الملائكة والأبخرة والأدخنة، وهو الرحيم بعباده، الغفور لذنوبهم بالتوبة.

٣ ـ وقال الكفار منكرو البعث: لا تأتينا القيامة
 والبعث، قل لهم أيها النبي للرد على كلامهم: بلى

قسماً بربي لتأتينكم القيامة وتجازون بأعمالكم، ربي عالم الغيب: وهو كل ما غاب عن الناس علمه، لا يغيب عنه مثقال أي مقدار وزن ذرة في السماوات والأرضين، ولا أصغر من ذلك المثقال ولا أكبر منه إلا وهو مثبت محفوظ في كتاب بيِّن واضح وهو اللوح المحفوظ.

 ٤ ـ علة إتيان الساعة ليجزي بالثواب الحسن الذين آمنوا بالله ورسوله، وعملوا الأعمال الصالحة التي أمروا بها، أولئك لهم مغفرة من ربهم لذنوبهم بمحوها، ورزق طيب حسن لا عناء فيه في الجنة.

 والذين سعوا في إبطال آياتنا القرآنية، مغالبين لنا، ظانين أننا لا نقدر عليهم لإحضارهم للحساب والجزاء، أولئك لهم عذاب من أشد أنواع العذاب، مؤلم أشد الإيلام.

٦ - ويعلم أهل العلم بالدين السماوي وهم علماء أهل الكتاب، كعبد الله بن سلام وأصحابه أن ما أنزل إليك من ربك وهو القرآن هو الحق الثابت الصحيح، وأنه يرشد الناس إلى دين الله وهو التوحيد، وطريق رضوان الله ذي العزة والغلبة، المحمود في جميع شؤونه.

٧ ـ وقال بعض الكفار على جهة التعجب والسخرية: هل ندلكم على رجل، وهو محمد على تجاهلوه
 كأنهم لا يعرفونه، يخبركم بأمر عجيب أنكم إذا قطعتم قطعاً صغيرة، وبليت أجسامكم، وصرتم تراباً متفرق الأجزاء، تعودون مرة أخرى وتخلقون خلقاً جديداً وتبعثون من القبور أحياء، للحساب والجزاء بعد التمزيق والتفريق؟! وممزَّق: مصدر ميمي جاء على وزن اسم المفعول، والمراد كل تمزيق.

# ين سُورَةُ سَبَابًا الرَّهَ الرَّيْدِيمِ

اللهُ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ ۦ جِنَّةُ ۚ اَكِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ

فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَالَمْ يَرُواْ إِلَى مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ

وَمَاخَلْفَهُم مِّنِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضَ إِن نَّشَأَ نَخْسِفْ بِهِمُ

ٱلْأَرْضَ أَوۡثُسۡقِطۡ عَلَيْهِمۡ كِسَفَّاقِنَ ٱلسَّمَآءَۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَأَيَةً لِّكُلِّ عَبْدِمُّنِيبٍ ۞ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا دَاوُرِدَمِنَّا فَضَلَّا

يَنجِبَالُأُوِّي مَعَهُ وَٱلطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿ أَنِاعُملُ

سَنِعَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَّةِ وَٱعْمَلُواْصَلِحَّاْ إِنِّي بِمَاتَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ

وَأَسَلْنَا لَهُ، عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ

رَبِّهِ ۗ وَمَن يَرِغْ مِنْهُمْ عَنَ أَمْرِ نَا أَلْاِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ (إِنَّ)

يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشَآءُ مِن مُحَدرِيبَ وَتَمَنثِيلَ وَحِفَانِ كُٱلْجُوابِ

وَقُدُورِ رَّاسِينتٍ أَعْمَلُوٓ أَءَالَ دَاوُردَ شُكَرًا وَقَلِيلُ مُّنْ عِبَادِي

ٱلشَّكُورُ إِنَّا لَكَمَا فَضَيْنَ عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَكَى مَوْتِهِ

إِلَّادَاَتَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُۥفَلَمَّا خَرَّبَيَّنتِ ٱلِجِنُّ

أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبَثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينَ ﴿

٨ ـ قال المشركون: هل كذب على الله متعمداً بادعاء النبوة، أم به جنون؟ بل الذين يكذبون بالآخرة وينكرون البعث هم في عذاب النار، والانحراف البعيد عن الحق والصواب. والمراد: الرد عليهم من الله لإثبات ما هو أعظم من الأمرين وهو الضلال والعذاب. و ﴿بَل﴾ حرف يدل على إبطال ما قبله وإثبات ما بعده.

9 - أفلم ينظروا إلى ما يحيط بهم من آيات الله في السماء والأرض، ليستدلوا بذلك على قدرتنا: إن نشأ نغيب بهم الأرض، فتبتلعهم كقارون، أو نسقط عليهم قطعاً من السماء، فنهلكهم بها، إن في ذلك المرئي لدلالة على قدرتنا على البعث لكل عبد راجع إلى ربه بالتوبة، مطيع له. والمعنى: إن فيما رأوا لدلالة على قدرة الله على البعث وغيره.

10 - ولقد أعطينا داود منا نبوة وملكاً وكتاباً هو الزبور، وصوتاً حسناً، وقلنا: يا جبال رجّعي ورددي معه التسبيح إذا سبّح، أي نزهي الله، وسخّرنا الطير أيضاً أن تسبّح (تنزه الله) معه، وجعلنا الحديد في يده ليناً كالعجين، وعلمناه كيفية إلانته من غير نار، يصنع به ما يشاء.

١١ ـ ووجّهناه أن اعمل دروعاً كوامل واقيات المستخصص المستخصص المستخصص المستخصص المستخصص المستخصص المستخطي البدن كله، وهو أول من اتخذها، وقدِّر في النسج بجعل الشيء على قدر الحاجة مع التناسب في الحلق، وقلنا له ولآله: اعملوا عملاً صالحاً شكراً لله، إنى مطلع على كل أعمالكم، فأجازيكم عليها.

" ١٢ ـ وسخرنا لسليمان الريح، جريها بسرعة في فترة الصباح إلى الزوال مسيرة شهر، وجريها في فترة ما بعد الزوال إلى الغروب مسيرة شهر، وأذبنا له عين النحاس المذاب، وسخرنا له من الجن من يعمل بين يديه بأمر ربه، ومن يعدل من الجن عن طاعته وأمرنا له بالطاعة، نذقه من عذاب النار في الآخرة، أو النار الملتهبة في الدنيا.

1۳ ـ يعملون له ما يشاء من أبنية عالية وقصور مرتفعة ـ والمحراب في الأصل: مكان العبادة ـ وتماثيل مجسَّمة بصورة ما فيه روح، من نحاس أو رخام أو زجاج وغير ذلك. وكان هذا جائزاً في شريعته، وحرَّمهُ الإسلام، وصِحافٍ تشبه حياضَ الإبلِ أو الماءِ الكبارَ، وقدور ثابتات لا تتحرك لعظمتها لطبخ الطعام، وقلنا لهم: اعملوا يا آل داود بطاعة الله، شكراً لله على ما آتاكم، وقليل من عبادي هو الشكور: العامل بطاعة الله، المؤدي شكر النعمة بقلبه ولسانه وأعضائه.

18 \_ فلما حكمنا على سليمان بالموت، ما دلّ الجن على موته إلا الأرضة: وهي التي تأكل الأخشاب ونحوها، تأكل عصاه التي كان يتكئ عليها، فلما سقط على الأرض ميتاً، علمت الجن أنهم لو كانوا يعلمون الغيب، ما مكثوا وقتاً طويلاً يعملون في الأعمال الشاقة التي كلّفوا بها، لظنهم حياته.

لَقَدُكُانَ لِسَبَافِ مَسْكَنِهِمْ عَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُمُواْمِن رِّزْقِ رَيِّكُمْ وَاَشْكُرُواْلَةٌ بَلْدَةٌ طَيِبةٌ وُرَبُّ عَفُورُ كُمُواْ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَمَدَّلْنَهُم بِحَنتَيْهِمْ مَنتَيْنِ ذَوَاقَ أُكُورُ وَاقَ أُكُورُ وَالْحَالَةُ وَمَا لَعَرَالِهُم بِمَا كَفَرُواْ وَهَلَّ بُحُرِي إِلَّا الْكَفُورُ الْكَافُورُ الْعَلَىٰ وَالْحَالَةُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمْ وَمِينَ الْقُرَى اللَّي بَدركَ الْعَالَقِ الْمَاكُورُ اللَّهُ اللَّكُورُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا كَفَرُواْ فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا عَامِينَ اللَّهُ وَقَدَّرُ نَا فِيهَا السَّيْرِ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا عَامِينِ اللَّهُ وَقَدَّرُ نَا فِيهَا السَّيْرِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مُومِنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُعَمَّالِهِ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مُعَلِّمُ مِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعَلِيمُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعْمَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِن سُلُطُنِ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَن يُوْمِنُ الْأَخْرَةِ مِنَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُم مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّذِينَ وَعَلَيْهُمُ مِن مُعُولِ اللَّهُ الْحَالَةُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

10 ـ لقد كان لقبيلة سبأ المشهورة في بلاد اليمن في مأرب على بعد ثلاثة أيام من صنعاء علامة دالة على وجود الله وقدرته ووحدانيته: بستانان عن يمين واديهم وشماله، وقيل لهم: كلوا من رزق ربكم: وهو ثمار الجنتين، واشكروا الله على ما رزقكم من هذه النعم في أرض سبأ، هذه بلدة كثيرة الخيرات، وربكم رب غفور لذنوب من شكره.

17 ـ فأعرضوا عن شكر هذه النعم وكفروا بالله، فأرسلنا عليهم سيل العرم الذي دمّر الله به سد مأرب الذي أقيم بين جبلين للتحكم في ماء المطر، فأغرق الأراضي والبساتين، وأهلك الحرث والناس، وسيل العرم: هو السيل الذي لا يطاق لقوته وشدته، وبدّلناهم ببستانيهم المثمرين بستانين صاحبي ثمر مُرّ بشع الطعم، ونوع من شجر البادية هو شجر الطرفاء الكبير الحجم، وشيء قليل من شجر الضّال الذي لا ثمر له، أتلف أشجارهم المثمرة وجعل بدلها الأراك والطرفاء والسّدد.

١٧ ـ ذلك التبديل والجزاء جزاؤهم بسبب كفرانهم النعمة، وتكذيبهم الرسل، ولا نجازي بمثل ذلك إلا المبالغ في كفران النعم والرسل.

۱۸ ـ وجعلنا بين بلد سبأ وبين قرى الشام المباركة بالماء والشجر التي يسيرون إليها للتجارة قرى مرتفعة متواصلة متقاربة من اليمن إلى الشام

. للمبيت فيها والراحة، ونظمنا السير فيها بحيث يقيلون في بلدة ويبيتون في أخرى، فلا يحتاجون لحمل ماء وزاد، وقلنا لهم: سيروا فيها ليالي وأياماً متى شئتم من ليل أو نهار، آمنين لا تخافون على أنفسكم وأموالكم.

19 \_ فقالوا: ربنا باعد بين منازل أسفارنا: وهي القرى التي كانوا ينزلون فيها ظهراً ومساء، من اليمن إلى الشام، وظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي، فجعلناهم أحاديث لمن بعدهم، يتحدث الناس بأخبارهم، فإن الله أجابهم بتخريب القرى المتوسطة، فلا يستطيع قطع المسافة الطويلة إلا الغني صاحب الإبل القوية التي تحمل الماء، وعَجَز الفقير، فانحصرت التجارة في الأغنياء، وفرَّقناهم في البلاد غاية التفريق، حتى ضرب بهم المثل: «تفرقوا أيدي سبأ» إن في ذلك العقاب لعبراً ودلالات واضحات لكل عبد كثير الصبر عن المعاصي وعلى الطاعات، كثير الشكر على النعم.

٢٠ ـ ولقد صدَق ظنُ إبليسَ بهم حين أغواهم، فاتبعوه، إلا فريقاً من المؤمنين لم يتبعوه، لصدق إيمانهم.

٢١ وما كان لإبليس على هؤلاء الجاحدين من تسلط وقهر على الكفر، وإنما مجرد وسوسة وتزيين، ولكن ابتليناهم بوسوسته لنظهر من يؤمن بالآخرة ومن هو شاك مرتاب فيها، وربك على كل شيء رقيب.

٢٢ ـ قل أيها الرسول للمشركين في مكة وغيرها: نادوا الأصنام التي زعمتم أنهم آلهة من غير الله لكشف الضر عنكم أو جلب الخير لكم، والواقع أنهم لا يملكون وزن ذرة من خير أو شر في السماوات والأرض، وليس لتلك الآلهة من مشاركة في الخلق والملك والتصرف، وليس لله تعالى منهم من معين يعينه على تدبير شيء من أمور المخلوقات.

وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُۥ إِلَّالِمَنْ أَذِكَ لَةٌ. حَتَّى إِذَا فُزِيَّعَ عَن

قُلُوبِهِ مِ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ

الله قُلُ مَن يَرْزُقُكُمُ مِّرِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ

وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَكَىٰ هُدَّى أَوْ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ( اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

لَّا تُسْعَلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ

يَجْمَعُ بَيْنَنَارَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ

﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلْمَـزِيزُٱلْحَكِيمُ ١٩ وَمَآأَرُسَلْنَكَ إِلَّاكَآفَةَ لَلنَّاسِ

بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١

وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَا الْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿

قُل لَّكُمُ مِّيعَادُيَوْمِ لَا تَسَتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُوِّيمِ بِهَا ذَاٱلْقُرْءَ انِ وَلَا

بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدٌ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّالِمُونِ مَوْقُوفُونَ عِندَ

رَبِّمِ مَيْرِحِعُ بَعْضُ هُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ

ٱسْتُضْعِفُواْلِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيكَ ﴿ اللَّهِ

٢٣ - ولا تنفع الشفاعة عند الله في أي حال الالمن أذن الله له أن يشفع، كالملائكة والنبيين والعلماء، إذا كان أهلاً للشفاعة، لا للكافرين، حتى إذا كشف الفزع وهو الخوف عن قلوب الشفعاء بسبب التعرف على المستحقين، قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم في الإذن بالشفاعة وقلوا: قال القول الحق: وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى، وهم المؤمنون، وهو تعالى صاحب العلو المطلق بالقهر، والكبرياء، لا يشاركه فيهما أحد.

27- قل أيها النبي للمشركين: من الذي يرزقكم من السماء بالمطر، ومن الأرض بالنبات والثمر والمعدن ونحو ذلك؟ قل: الله هو الرازق، وإنا أو إياكم أيها المشركون أي أحد الفريقين إما في حال هدى أو في ضلال واضح. و «أو» للعطف مع الإبهام، وهذا خطاب رقيق مع الكفار لعلهم يرجعون عن عنادهم. وهذا بعد بيان المهتدي والضال.

حل أيها النبي لهم: لا تسألون يوم القيامة عما أذنبنا، ولا نسأل عما تعملون من كفر ومعصية. وهذا تقرير مبدأ المسؤولية الشخصية بخطاب لين لتخفيف عناد المشركين.

بخطاب بين لتحقيف عناد المسرفين. ٢٦ ـ قل لهم: يجمع بيننا ربنا يوم القيامة، ثم يحكم بيننا بالحق والعدل، وهو سبحانه الحاكم العدل، العالم بكل شيء وبأحوال الحكم والقضاء.

٢٧٧ ـ قُل لَهُم: أروني الذين جعلتموهم شركاء لله في العبادة، هل يقدرون على شيء؟ كلا، أي ارتدعوا أو انزجروا عن ادعاء المشاركة، فالله هو المنفرد بالألوهية، القوي القاهر الغالب، ذو الحكمة الباهرة في تدبير خلقه.

٢٨ ـ وما أرسلناك أيها النبي إلا للناس جميعاً ، العرب والعجم، مبشراً من أطاعك بالجنة ، ومنذراً مخوفاً من عصاك بالنار ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك ، أي ما عند الله من النفع وما لدى الرسل من خير .

٢٩ ـ ويقول المشركون تهكماً: متى وقت هذا الوعد الذي تعدوننا به أيها المؤمنون وهو قيام الساعة، إن
 كنتم صادقين فيه؟

٣٠ ـ قل لهم أيها النبي: لكم ميعاد يوم محدد، وهو يوم القيامة، لا تتأخرون عنه ولا تتقدمون عليه.

٣١ وقال الكفار من أهل مكة: لن نصدق بهذا القرآن الذي أتيت به يا محمد، ولا بالذي تقدمه من الكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل، ولو ترى أيها النبي حين يكون الكافرون محبوسين ممنوعين في موقف الحساب، يتحاورون ويلوم بعضهم بعضاً، يقول المستضعفون الأتباع للقادة المتكبرين: لولا أنكم صددتمونا عن الإيمان، وأوقعتمونا في الكفر، لكنا مؤمنين: مصدقين بالله ورسوله.

٣٢ قال القادة المتكبرون للمستضعفين: أنحن منعناكم عن الإيمان بعد إذ جاءكم الهدى؟ لا، بلكتم قوماً مجرمين: مصرين على الكفر.

"٣ وقال المستضعفون للمتكبرين: لم يكن إجرامنا باختيارنا، بل مكركم بنا في الليل والنهار، ودعوتكم المستمرة لنا إلى الكفر هو الذي حملنا على هذا والمكر: الخديعة والاحتيال حين كنتم تأمروننا أن نكفر بالله، ونجعل له شركاء أمثالاً، وأخفوا الندامة على ما فعلوا من الكفر، حينما شاهدوا العذاب المعدّلهم، وجعلنا الأغلال (أي الأطواق أو سلاسل الحديد) في أعناق هؤلاء الكفار في النار، هل يجزون (استفهام فيه معنى النفي) أي لا يجزون إلا بما كانوا يعملون في الدنيا من الشرك بالله، والأعمال المنكرة؟!

عُلَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ ويحذرهم عقاب الله، إلا قال أثرياؤها وقادة الشرّ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وقادة الشرّ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وقادة الشرّ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ ا

٣٥ ـ وقال المترفون للرسل: نحن أكثر أموالاً وأولاداً ممن اتبعوكم من الضعفاء، وما نحن بمعذبين في الآخرة بعد إحسانه إلينا في الدنيا، أي إنهم قاسوا أمر الآخرة على الدنيا.

٣٦\_ قل لهم أيها النبي: إن ربي يوسع الرزق امتحاناً، ويضيق على من يشاء ابتلاء، ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحقائق، فيظنون أن كثرة الأموال والأولاد للشرف والكرامة، مع أنها قد تكون للاستدراج.

٣٧ ـ وليست كثرة أموالكم وأولادكم أيها الكفرة التي هي سبب تكبركم وتسلطكم بالتي تقربكم إلى رحمتنا وفضلنا تقريباً، وإنما هي للاختبار ومعرفة أوجه استعمالها في الطاعة أو المعصية، لكن من آمن بالله ورسوله وعمل عملاً صالحاً أمرناه به، فأولئك لهم الجزاء المضاعف للحسنات، الحسنة بعشر أمثالها، وهم في غرفات الجنة آمنون من جميع ما يكرهون من الموت وغيره. والزلفي: القربي، جاءت لتأكيد الفعل قبله.

٣٨ ـ والذين يجتهدون في محاربة آياتنا القرآنية والطعن بها وتكذيبها، مسابقين مغالبين لنا، زاعمين أنهم يفلتون منا، أولئك في العذاب الأخروي تحضرهم الملائكة الزبانية إلى النار.

٣٩\_قل أيها النبي: إن ربي يوسع الرزق لمن يشاء من عباده، ويضيقه على من يشاء، وما أنفقتم من شيء من أموالكم في مرضاة الله وطاعته، فهو يخلفه (يعوضه) عليكم في الدنيا بالتعويض، وفي الآخرة بالثواب الجزيل، والله خير الرازقين، أي إنه الرازق الحقيقي، والعباد وسطاء. والفرق بين هذه الآية والآية السابقة [٣٦]: أن الآية هنا لبيان أن الرزق بيد الله وحده، وهناك للرد على من زعم أن الرزق علامة رضا الله، وأن البسط والتضييق هنا لشخص واحد في وقتين أو حالين، وهناك لتعدد الأشخاص.

• 3 - ويوم يجمع الله الكفار جميعاً للحساب: العابد والمعبود، والمتكبر والضعيف، ثم يقول للملائكة تقريعاً وتوبيخاً للمشركين: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ هل أنتم أمرتموهم بعبادتكم؟ والخطاب للملائكة؛ لأنهم أشرف شركائهم.

13 ـ قالت المملائكة: تنزهت يا ربعن الشريك، أنت الذي نتولاه ونعبده ونطيعه من دونهم، ولا موالاة بيننا وبينهم، ولم نكن معبودين لهم حقيقة، ونبرأ إليك مما فعلوا، بل كانوا يعبدون الشياطين الذين زينوا لهم عبادتنا، أكثر المشركين مصدقون بالجن، مطيعون لهم.

27 ـ قال الله تعالى: فاليوم يوم القيامة لا يملك بعضكم وهم المعبودون لبعض وهم العابدون نفعاً من شفاعة ونجاة، ولا يدفع ضراً من عذاب وهلاك ؟ لأن الأمر كله لله، ونقول للذين ظلموا أنفسهم وكفروا بعبادة غير الله: ذوقوا عذاب النار التي كنتم تكذبون بها في الدنيا.

27 - وإذا تتلى على المشركين آيات القرآن الواضحات الدلالة، قالوا لبعضهم: ما محمد هذا إلا رجل يريد أن يمنعكم عن عبادة آبائكم الأصنام والأوثان، وقالوا: ما هذا القرآن إلا كذب مختلق لا أساس له، وقالوا ثالثاً عن أمر النبوة والدين الشامل للقرآن ومعجزات النبي: ما هذا إلا سحر ظاهر

لا أساس له، وقالوا ثالثا عن امر النبوة والدين المستحدة والدين المستحدة المستحدة المستحدة الشرك الشامل للقرآن ومعجزات النبي: ما هذا إلا سحر ظاهر. 24 ـ وما أنزلنا على أهل مكة من كتب يقرؤونها ويفهمونها تدل على صحة عقيدة الشرك ـ و هُمِّن كُتُبُ من هنا تفيد عموم ما ذكر بعدها ـ وما أرسلنا إلى العرب قبلك أيها النبي من نبي منذر مخوف عقابنا. والمراد: من أين كذبوك، ولا دليل لهم من كتاب ولا رسول؟

40 ـ وكذّب الذين من قبلهم من الأمم السابقة كما كذبك قومك، وما بلغ مشركو العرب عُشْر ما أعطينا الأمم الماضية من القوة وطول العمر والمال والسلطة، مثل عاد وثمود ونحوهم، فكذبوا رسلي فأهلكناهم، فكيف كان إنكاري عليهم بالعذاب؟ أي أنه واقع موقعه.

٤٦ ـ قل أيها النبي لقومك: إنما أنصحكم برفق بخصلة واحدة وهي أن تجتهدوا بإخلاص في طلب الحق، اثنين اثنين مجتمعين، وواحداً واحداً منفردين؛ لأن ذلك أدعى لصحة التفكير، ثم تتفكروا في صاحبكم محمد الذي عرفتموه أميناً عاقلاً مدة طويلة، ليس به جنون حين دعاكم إلى توحيد الله، أي إذا فكرتم تعلمون أنه ليس به جنون، ما هو إلا منذر محذر لكم من عاقبة العصيان قبل أو أمام مجيء عذاب شديد في الآخرة.

٤٧ ـ قل أيها النبي للمشركين: ما طلبت منكم من أجر مقابل دعوتي لتوحيد الله وعبادته، فإن طلبتُه فهو لكم وليس لي، ما أجري أو ثوابي إلا على الله، لا على غيره، وهو على كل شيء مطلع رقيب، يعلم صدقي.

٤٨ ـ قل لهم أيها الرسول: إن ربي يلقي الحق إلى أنبيائه، ويبين أدلة قاطعة عليه، يعلم كل ما غاب عن خلقه في السماوات والأرض.

وَيَوْمَ عَشْرُهُمْ مَعِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكَةِ أَهْلَوُلَآءِ إِيَاكُرْكَانُواْ يَعْبُدُونَ آنِ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَامِن دُونِهِمْ بَلْكَانُواْ يَعْبُدُونِ آلْجِمْ الْمَعْرُ وَلَيْمَا وَلَيْكَانُواْ يَعْبُدُونِ آلْجَمْ الْمَعْرُ وَلَيْمَا لَكُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال

ر ر ۵ ٤٩ ـ قل جاء الحق، أي الإسلام والتوحيد، ولن

• ٥ ـ قل أيها النبي للمشركين: إن ضللت عن الحق

يبقى أثر للشرك في مكة بعد الآن. والمراد بالباطل

الذاهب هنا: هو الكفر، والإبداء: فعل الشيء أولاً،

والهدى بترك عبادة آبائي، فإن إثم ضلالي على نفسي، وإن اهتديت إلى الصواب فبما يوحي إلى ربي من

القرآن، إنه سبحانه سميع لأقوال عباده، قريب يجيب

منهم ولا نجاة ولا مهرب لأحد من العذاب، وأخذوا

إلى جهنم من مكان قريب، وهو القبور أو موقف

٥١ ـ ولو ترى أيها النبي الكفار حين خافوا وانزعجوا يوم القيامة، لرأيت العجب، فلا يفوتني أحد

والإعادة: فعله ثانياً.

قُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَرْطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ فَإِنَّا قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَاۤ أَضِلُّ عَلَىٰنَفْسِيٌّ وَإِنِ أَهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِىٓ إِلَىَّ رَجِّتۚ إِنَّهُۥ سَمِيعُ قَرِيبُ ﴿ فَي وَلُوْ تَرَى إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُ وَأُمِن مَّكَانِ قَرِيبِ ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ ءَامَتَابِهِ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُمِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ (إنَّ وَقَدْ كَفَرُواْبِهِ ـ مِن قَبْلُ وَيَقَّذِ فُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدِ (أَنَّ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ مَايَشْتَهُونَ كَمَافُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ ﴿ إِنْ

بِسْ ﴿ لِللَّهِ ٱلرَّحْمُ ٱلرِّحِيمِ

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِ كَةِ رُسُلًا أُولِيَ أَجْنِحَةِمَّتْنَى وَثُلَثَ وَرُبِعً يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَايَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىْءِ قَدِيرٌ لَا إِنَّا مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلاَمُمْسِكَ لَهِكَّ الْمَ وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَا لَعَزِيزًا لَحَكِيمُ ٢ ٱلنَّاسُ أَذَّكُرُ وَانِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْهَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُاللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَنَهَ إِلَّاهُوَّ فَأَنََّ لَتُوْفَكُونَ ﴿ إِلَّا

الحساب، ولم يمكّنوا من الهرب. ٠٢ ـ وقالوا في تلك الساعة: آمنا بالله وبالقرآن وبمحمد، وكيف لهم تناول الإيمان تناولاً سهلاً في عالم الآخرة الذي هو بعيد عن محله ، أي في الدنيا؟

٥٠ ـ وقد كفروا بالله وبرسوله من قبل في الدنيا، ويرمون بالظن فيما غاب عنهم قائلين: لا بعث ولا نشور، من جهة بعيدة، ليس فيها مستند لظنهم الباطل. والمراد: أن الذي يرمي الهدف من بعيد قلَّما يصيب، فكيف بحال الذي يرمى من غير رؤية شيء؟

٤٥ ـ وحجز بينهم وبين ما يشتهون من قبول الإيمان أو الرجوع إلى الدنيا، كما فعل بأمثالهم من قبلهم من كفار الأمم الماضية، فلم تقبل توبتهم، إنهم كانوا في الدنيا في شك موقع في الريبة والتهمة، وهي الشك في نزول العذاب بهم وفي أمر الرسل والبعث والجنة والنار.

تثبت هذه السورة كغيرها من السور المكية الأصول الثلاثة للعقيدة: وهي التوحيد، والرسالة، والبعث.

١ ـ الثناء التام الأكمل من الله على نفسه، لتعليم عباده كيفية الحمد، خالق السماوات والأرض، ومبدعهما على غير مثال سابق، جاعل الملائكة رسلاً إلى الأنبياء وغيرهم لمهام معينة، والرسل: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، أصحاب أجنحة لا يعلم حقيقتها ولا كيفيتها إلا الله، فمنهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، يزيد في خلق الأجنحة وغيرها للملائكة وفي خلق غيرهم ما يشاء بمقتضى حكمته، كالحسن والجمال في بعض الأعضاء، أو الصوت، أو العقل والتمييز، أو الصنعة والعلم، إن الله قادر على كل شيء.

٢-إن (وهي أداة شرط) يفتح الله أو يعطِ للناس نعمةً كصحة وأمن ورزق، وعلم ونبوة وحكمة، فلا مانع لها، وما يمنعُ عنهم من خير، فلا مرسل لأحد سواه بعد المنع، وهو القوي الغالب الذي لا يقهر، الحكيم في فعله وتدبيره، لا يخطئ.

٣\_يا أيها الناس جميعاً تذكروا نعمة الله المنعم بها عليكم، واحفظوها بمعرفة حقها بشكره عليها، وفكروا: هل من خالق غير الله؟ أي لا خالق غير الله، يرزقكم من السماء والأرض، فكيف تشركون معه غيره؟ لا إله ولا رب يعبد بحق سواه، فكيف تصرفون عن توحيده، مع إقراركم بأنه الخالق الرازق؟!

٤ ـ وإن يكذبك أيها النبي المشركون في دعوتك إلى التوحيد والإيمان باليوم الآخر، فقد كذبت رسل من قبلك في ذلك، فاصبر كما صبروا، وإلى الله تصير الأمور، فيجازي كلاً بما يستحقه.

٥ ـ يا أيها الناس إن وعد الله بالبعث والجزاء حق ثابت لا بدّ منه، فلا تلهينكم الدنيا بزخارفها ولذائذها عن عمل الآخرة، ولا يغرنكم الشيطان الكثير التغرير بحلم الله وإمهاله.

٦ ـ إن الشيطان لكم عدو من القدم، فعادوه بطاعة الله، ولا تطيعوه في المعاصى ولا تتبعوه، إنما يدعو أتباعه المطيعين له، ليكونوا من أصحاب النار المستعرة الملتهبة، لعداوته لبني آدم.

٧ ـ الذين كفروا بالله ورسوله لهم عذاب شديد يوم القيامة، وهذا وعيد لمن اتبع الشيطان، والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات المأمور بها، لهم مغفرة لذنوبهم، وأجر كبير وهو الجنة.

٨ \_ أفمن حسَّن له الشيطان سوء عمله أي عمله القبيح، فرآه حسناً أي رأى القبيح حسناً، كالذي آمن ولم يزين له؟ لا ، فإنهما لا يتساويان ـ الهمزة للاستفهام الإنكاري المفيد للنفى \_، فإن الله يضل من يشاء إضلاله لسبق علمه بقبحه وسوء فعله، ويهدي من يشاء هدايته لسبق علمه بهدايته، بالتوفيق إلى سلوك طريق الهداية 🏙

والإيمان، فلا تُهلكُ نفسك حزناً على كفرهم وضلالهم، إن الله عالم بما يصنعون لا تخفي عليه خافية، ويعاقب كل امرئ بما يستحق. قال ابن عباس: أنزلت هذه الآية ﴿أَنْمَن زُيِّنَ. . . ﴾ حيث قال النبي ﷺ: "اللهم أعز دينك بعمر بن الخطاب، أو بأبي جهل بن هشام» فهدى الله عمر، وأضل أبا جهل، ففيهما أنزلت.

٩ ـ والله الذي أرسل الرياح مبشرات بهطول الأمطار، فتحرك سحاباً وتدفعه إلى جهة ما، فسقنا هذا السحاب المحمل بالغيث إلى بلد مجدب قاحل غير منبت، فأحيينا بالمطر الأرض بإنبات النبات، بعد يبسها وجدبها، مثل ذلك الإحياء يحيى الله العباد بعد الموت.

١٠ ـ من كان يريد الشرف والجاه والْمَنَعة، فليطلبها من عند الله، فله كل العزة في الدنيا والآخرة، ولا تنال العزة إلا بطاعة الله ، إليه تعالى يصعد الكلم الطيب، أي يقبل التوحيد وكل كلام طيب من ذكر الله ودعاء وتلاوة قرآن، والعمل الصالح يرفعه الله إليه ويقبله من المؤمن، والذين يعملون السيئات في الدنيا على وجه المكر والخديعة، ويكيدون للمسلمين، لهم عذاب شديد عند الله في الآخرة، ومكر أولئك المتآمرين يبطل ويفسد.

١٦ ــوالله تعالى خلق أباكم آدم من تراب، ثم خلقكم من نطفة (مني) ثم جعلكم صنفين ذكوراً وإناثاً، وما تحمل من أنثى ولا تضع حملها إلا بعلمه وإذنه، ولا يمد في عمر إنسان، ولا ينقص من عمر آخر، إلا في اللوح المحفوظ، وذلك بحسب العرف والغالب: أن الذي يطول عمره يقال عنه: أخذ عمره، والذي يموت صغيراً يقال عنه بالنسبة لغيره: لم يكمل عمره، مع أن عمر كل منهما محدود مقدر لا يزيد ولا ينقص، إن تحديد الأعمار أمر يسير على الله، لا صعوبة

وَإِن يُكَدِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مُن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ( ) يَثَأَيُّهُ ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُزَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلذَّنْكَ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِأَللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ فِي إِنَّ ٱلشَّيْطَينَ لَكُوْعَدُوُّ فَأَغِّذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْعَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ أَيُّ الَّذِينَ كَفُرُواْ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَعْفِرةً وُأَجُرُكِمِيرُ لَكُ أَفْمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ عَنْ الْهُ حَسَنَا فَإِنَّ النَّهَ يُضِدُّلُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ فَلَا تَذْهَبَ نَفَسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَصْمَنعُونَ (﴿ كُاللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرّيَحَ فَتُتِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِمّيّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأَ كَنَالِكَ ٱلنُّشُورُ ﴿ مَنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا أَ إِلَيْهِ يَصْعَدُٱلْكُورُٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّنِلِحُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكَّرُ أُوْلَيِكَ هُو يَبُورُ (إِنَّ) وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمُ أَزْ وَجَأَ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَصَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۗ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

وَمَايَسَتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَاذَاعَذَبُ فَرَاتُ سَآيِعُ شَرَابُهُ، وَهَاذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمَاطَرِيتَا وَتَسَتَخْرِجُونَ مِلْحَ أَجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمَاطَرِيتَا وَتَسَتَخْرِجُونَ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَ أَوْتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَعُواْ مِن فَضَلِهِ عَلَيْمَ تَلَكُمُ تَسْكُرُونِ فَلَيْ يُولِجُ ٱلْيَسْلُ فَي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ فَيُ النَّهُ مَلَ ٱلْمُلْكُ وَالْمَالُكُ وَالْمَالُكُ وَالْمَالُكُ وَالْمَالُكُ وَالْمَالُكُ وَالْمَالُكُ وَالْمَالُكُ وَالْمَالُكُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَالْمَالُكُ وَالْمَالُونَ مِنْ فَعُولَ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ هُواللَّهُ وَالْمَالُكُ وَاللَّهُ هُوالْمُونَ فِي اللَّهُ وَالْمَالُونَ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ هُوالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ هُوالْمَالُونَ اللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَاكُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلِكُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْعُلَالَةُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا ال

تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُـرْبَيُّ

إِنَّمَاتُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ

وَمَن تَدَرَّكُنَّ فَإِنَّمَا يَكُرُّكُنَّ لِنَفْسِهِ \* وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞

17 - وما يتساوى البحران: العذب والمِنْح - وهذا مثل للإيمان والكفر - هذا عذب شديد العذوبة مذهب للعطش، سائغ (سهل المرور في الحلق) شرابه، وهذا مِنْح شديد الملوحة غير مستساغ، وذلك مثل للمؤمن والكافر، ومن كل منهما تأكلون لحماً طرياً هو السمك، وتستخرجون من البحر المِنْح حليةً يتزين بها النساء وهي اللؤلؤ والمرجان، وترى السفن في كل من البحرين عابرات شاقات الماء بجريها فيه، لتطلبوا من فضل الله تعالى بالتجارة والركوب فيها، وتشكروا الله على ما أنعم به عليكم من ذلك.

17 - يُدخل الليل في النهار، ويُدخل النهار في الليل، فيزيد في أحدهما وينقص من الآخر، وذلّل الشمس والقمر لما فيه من مصالح الناس، كل منهما يجري في مدار معلوم لوقت محدد، في علم الله، ذلكم الخالق والفاعل لما ذكر هو الله ربكم القادر، الذي له ملك العالم يتصرف فيه كيفما يشاء، والذين تعبدون من غيره من الأصنام أيها المشركون ما يملكون من شيء صغير، مثل قشرة النواة - بذرة التمر - الرقيقة البيضاء.

المعوا على معوا المعوا الدعاء على سبيل الفرض ما أجابوكم، ويوم القيامة يجحدون بإشراككم إياهم مع الله، وعبادتكم لها، ويتبرؤون منكم، ولا يخبرك بحقيقة الأمر وأحوال القيامة أيها الرسول مثل خبير بها عالم مطلع على ما يحصل، وهو الله تعالى.

١٥ ـ يا أيها الناس أنتم المحتاجون إلى الله في جميع أمور الدين والدنيا، والله هو الغني عنكم على الإطلاق، المستحق للحمد من عباده على جميع أفعاله، المحمود على كل حال.

١٦ ـ إن يشأ يهلككم، ويأت بقوم آخرين بدلكم، هم أطوع منكم.

١٧ ــ وما ذلك الإذهاب والإفناء لكم، والإتيان بآخرين بشيء صعب ولا ممتنع على الله تعالى.

1۸ - ويوم القيامة لا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى غير ذنبها الذي اقترفته في الدنيا، وإن تطلب نفس محمَّلة بالذنوب نفساً أخرى، لتحمل عنها بعض ذنوبها، لم تحمل عنها شيئاً من الذنوب، ولو كان المدعو قريباً لها في النسب كالأب والابن، فكيف بغير القريب؟! إنما يفيد إنذارك أو تحذيرك الذين يخافون ربهم حال كونهم في خلوة أو سر عن الناس، فهم بعيدون عن الرياء، أو: وهو غائب عنهم، وأقاموا الصلاة في أوقاتها وداوموا عليها، ومن تطهر من الشرك والمعاصي، وعمل صالحاً، فإنما يتطهر لنفسه؛ لأن نفع ذلك مختص به، وإلى الله المرجع والمآل، فيجازي كل إنسان بعمله.



وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ

﴿ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحُرُورُ ١ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ

إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَأَءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ إِنَّ إِنْ

أَمْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَزْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيراً وَإِن مِّنْ

أُمَّةٍ إِلَّاخَلَافِهَا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلزَّبُرِ وَبِٱلْكِتَابِ

ٱلْمُنيرِ (١) ثُمُّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَاكَ نَكِيرِ ١

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَابِهِۦ ثَمَرُتٍ تُخْتَلِفًا

ٱلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ ٱلْجِبَالِجُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَكِكُ ٱلْوَانُهَا

وَغَرَابِيبُ سُودُ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلْأَنْعَامِ

مُغْتَكِفُ ٱلْوِيْنُهُۥكَذَلِك ۗ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأُو

إِتَ ٱللَّهَ عَزِيزُ عَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِتَبَٱللَّهِ

وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً

يَرْجُونَ بِحِكْرَةً لِّن تَبُورَ ۞ لِيُوَفِّيَهُمْ أَجُورَهُمْ

وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَّلِهِ ۚ إِنَّهُ عَعْفُورٌ شَكُورُ لَ

١٩ ـ وما يتساوى الأعمى والبصير، أي الكافر والمؤمن، والجاهل والعالم.

۲۰ ـ ولا تتساوى ظلمات الكفر ولا نور الإيمان.

٢١ ـ ولا يتساوى ظل الجنة وحر النار.

۲۲ ـ ولا يتساوى أحياء القلوب وهم المؤمنون، وأموات النفوس وهم الكافرون، إن الله يسمع من يشاء إسماعه وهدايته من أوليائه الطائعين، ولست أنت أيها النبي بمسمع الكفار أصحاب القلوب الميتة.

٢٣ ما أنت أيها النبي إلا رسول منذر مخوف
 من عصاك بالنار، أما الهدى والضلال فبيد الله
 تعالى.

٢٤ ـ إنا أرسلناك أيها النبي إرسالاً مصحوباً بالحق وهو الهدى والدين الحق، مبشراً بالجنة من أطاعك، ومنذراً محذراً بالنار من عصاك، وما من جماعة إلا جاءها رسول منذر أو عالم محذر من المعاصي، أي ومبشر؛ لأن الإنذار قرين البشارة.

٢٥ ـ وإن يكذبك المشركون في مكة أيها
 النبي، فقد كذبت الأمم الماضية أنبياءهم، فليس
 هذا جديداً، فلا تحزن، جاءتهم رسلهم

بالمعجزات والدلائل الواضحة، وبالكتب الإلهية المكتوبة، كصحف إبراهيم وموسى، وبالكتاب النيّر الواضح: وهو ما فيه شرائع وأحكام، كالتوراة والإنجيل.

٢٦ ـ ثم أخذت الكفار بذنوبهم فعاقبتهم، فكيف كان إنكاري عليهم بالعقوبة والإهلاك؟!

٢٧ ـ ألم تعلم أن الله بقدرته وحكمته وحده أنزل من السحاب مطراً، فأخرجنا ـ التفات من الغيبة إلى
 التكلم ـ بالمطر ثمرات مختلفة الأجناس والألوان، وخلق الجبال أيضاً مختلفة الألوان، ففيها الطرق وخطوط الألوان التي تكون كالعروق، من بيضاء وحمراء وسوداء، شديدة السواد تشبه لون الغراب.

٢٨ ـ وخلق أيضاً خلقاً آخر من الناس والدواب والأنعام خلْقاً مختلفاً ألوانه كاختلاف الثمار والجبال، في الحجم واللون، إنما يخشى الله بالغيب من العباد العلماء بالله بصفاته وأفعاله؛ لأنهم يدركون دقة صنع الله تعالى، فيعظمونه حق التعظيم، إن الله قوي غالب قاهر، غفور لذنوب عباده التائبين المؤمنين.

٢٩ إن الذين يداومون على تلاوة القرآن الكريم، وأدّوا الصلاة في أوقاتها، تامة الأركان والشروط،
 وأنفقوا مما رزقهم الله سراً وعلانية، من زكاة وصدقات، يرجون بما عملوا تجارة لن تكسد ولن تخسر.

 ٣٠ يطمعون في تجارة غير كاسدة لأجل أن يوفيهم الله أجور أعمالهم الصالحة، ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه، إن الله واسع المغفرة لذنوبهم، شكور لطاعتهم يتقبلها بقبول حسن، ويحسن جزاءهم. وَالَّذِى اَوْحَيْنَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِقًا لِمَابِينَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهِ بِعِبَادِهِ وَلَخِيرُ بُصِيرُ لِنَّ مُّمَّ اَوْرَثِنَا الْكِتَنَبَ الْنَيْنَ اَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِهِ الْحَيْرُ اللَّهِ مُظَالِمُ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم اللَّهِ مُنَالِكُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْفَضَلُ الْفَضَلُ الْفَضَلُ الْمَصَابِقُ إِلْمَ الْمَعْنَى عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُلُولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللِلْلِلْمُ اللَّهُ اللِلْمُ اللِلْمُ اللِلْمُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللِلْمُ اللِلْمُ اللِلْمُ

٣٦ والذي أوحينا إليك أيها الرسول من القرآن مِنْ: بيانية هو الحق الثابت الذي لا شك فيه، مصدقاً ومؤيداً لما تقدمه من الكتب، إن الله بعباده لعالم بأحوالهم مطلع عليها، بصير بشؤونهم محيط بجميع أمورهم الظاهرة والباطنة.

٣٢ ثم أورثنا وأعطينا القرآن العلماء الذين الخترناهم من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه بالمعصية المسرف فيها حتى غلبت سيئاته على حسناته، ومنهم مقتصد متوسط العمل يعمل بالقرآن غالبا وخلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً، ومنهم سبّاق إلى الأعمال الصالحة بإرادة الله وتوفيقه، وهو خير الثلاثة، ذلك التوريث للقرآن والاصطفاء هو الفضل الكبير من الله تعالى عليهم.

٣٣\_ جنات إقامة دائمة يدخلها هؤلاء المصطفون، يحلون فيها من أساور الذهب واللؤلؤ، ولباسهم الحرير في الجنة.

٣٤ وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الخوف من مخاطر المستقبل، إن ربنا لواسع المغفرة لذنوب المؤمنين، كثير الشكر لطاعتهم، أي يحسن جزاءهم.

٣٥\_الذي أنزلنا الجنة دار الإقامة الأبدية، من عطائه وفضله، لا يمسنا فيها تعب وعناء، ولا يمسنا فيها إعياء من التعب أو كلال. نزلت حينما سئل النبي ﷺ عن النوم في الجنة والراحة، فقال: ليس فيها لغوب، كل أمرهم راحة.

٣٦ والذين كفروا بالله ورسوله وبالقرآن، لهم نار جهنم خالدين فيها أبداً، لا يحكم عليهم بموت ثان، فيستريحوا من العذاب، ولا يخفف عنهم من عذاب جهنم، مثل ذلك الجزاء نجزي كل كثير الكفر، مصرّ على الجحود، مبالغ فيه.

٣٧ ـ وهم يستغيثون في النار بشدة وصوت عالٍ قائلين: ربنا أخرجنا من جهنم نعمل العمل الصالح الذي أمرت به، غير الذي كنا نعمل في الدنيا من المخالفات والمعاصي، أو لم نجعلكم تعمرون وقتاً تتمكنون فيه من التذكر، لمن أراد أن يتذكر، وجاءكم الرسول المنذر المخوف من عذاب الله، فذوقوا عذاب النار، فليس للكافرين من معين يدفع عنهم العذاب.

٣٨ \_ إن الله عالم غيب السماوات والأرض، لا تخفى عليه خافية، إنه عليم بما تضمره النفوس وما في القلوب من العقائد والظنون، ويجازي كل امرئ بما يستحق.

٣٩ ـ هو الله تعالى الذي جعلكم أجيالاً وأمماً تخلف كل أمة من قبلها، أي خلفاء لمن قبلكم في المعيشة والانتفاع بخيرات الأرض، فمن كفر بوحدانية الله ولم يشكر نعمه، فعليه ضرر كفره ووباله، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند الله ربهم إلا غضباً وبغضاً شديداً، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا هلاكاً وخسارة للآخرة.

• ٤ - قل أيها النبي للمشركين: أخبروني عن شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله، وهم الأصنام والأوثان الذين زعمتم أنهم شركاء لله تعالى، أخبروني ماذا خلقوا من الأرض حتى عبدتموهم؟ أم لهم مشاركة في خلق السماوات، حتى يكونوا أهلاً للألوهية، أم أنزلنا عليهم كتاباً يجيز لهم الشرك بالله، فيكون لهم حجة واضحة، بل \_ لإبطال ما قبله والانتقال لكلام آخر \_ ما يعد الظالمون الكافرون بعضهم بعضاً من الشفاعة وغيرها إلا باطلاً مزخرفاً لا حقيقة له.

الله يحفظ السماوات (وهي كل ما الله يحفظ السماوات (وهي كل ما الله يَّ أَوَلَرُ يَسِيرُواْفِي ٱلْالله الله عنوق الرؤوس من الأجرام والكواكب الله قَلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَمِنْهُ وَالنجوم) والأرض بقدرته أن تزول عن أماكنها، الله قَلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَمِنْهُ ولئن زالت السماء والأرض ما أمسكهما أحد سواه الله في السَّمَواتِ وَلَافِي ٱعن الزوال، إنه تعالى كان حليماً لا يعاجل المتحصصة عن الزوال، إنه تعالى كان حليماً لا يعاجل المتحصصة والأرض. بالعقوبة، غفوراً لذنوب التائبين، وذلك سبب إمساكه السماوات والأرض.

اْ قَالِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَابَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ

إِ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥكَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ إِنَّهُ السَّاعَ وَلَا فِي

27 ـ وحلف المشركون من قريش أيماناً مؤكدة قبل بعثة محمد الله الناهم رسول منذر ليكونن أهدى من البهود أو النصارى، لما رأوا من تكذيب بعضهم بعضاً، كل فريق يقول: ليس الفريق الآخر على شيء، فلما أتاهم ما تمنوه وهو رسول الله في أشرف وأكرم المنذرين والمرسلين، ما زادهم مجيئه إلا تباعداً عن الحق والهدى والإيمان. نزلت بعد أن كانت قريش تقول: لو أن الله بعث منا نبياً، ما كانت أمة من الأمم أطوع

لخالقها، ولا أسمع لنبيها، ولا أشد تمسكاً بكتابها منا، فأنزل الله هذه الآية.

27 ـ لم يؤمنوا برسالة النبي محمد و تجبراً وتكبراً ومضياً في الفساد، ومكر العمل السيئ بالرسول والمؤمنين ـ والمكر : الحيلة والخداع والعمل القبيح ـ ولا يحيط وينزل وبال المكر السيئ إلا بأهله المسيئين، فهل ينتظر هؤلاء المشركون إلا سنة الله وطريقته في الأمم الماضية بإنزال العذاب بهم، فلن تجد لسنة الله تبديلاً للعذاب، ولا تحويلاً له إلى غير المستحق له. وسنة الله : هي عادة الله في عقاب مكذبي الرسل والعصاة.

٤٤ أو لم يتنقل هؤلاء المشركون في الأرض، فينظروا كيف كان مصير الذين من قبلهم كعاد وثمود وأهل مدين ونحوهم بتعذيبهم لما كذبوا الرسل، والحال أنهم كانوا أشد قوة بدنية من القرشيين، وأطول أعماراً، وأكثر أموالاً، وما كان الله ليسبقه ويفوته أي شيء، في السماوات والأرض، إنه كان عالماً بالأشياء كلها، لا تخفى عليه خافية، قادراً على كل شيء، لا يصعب عليه أمر.



وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَاكَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْ رِهَا مِن دَآبَةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِمُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَضِيرًا فَيَ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَضِيرًا فَيَ

## بِنَ وَاللَّهِ الرَّحْرَ الرَّحْرُ الرَّحْرَ الرّحْرَ الرَّحْرَ الرّحْرَ الرّحْرِ الرّحْرِ الرّحْرِ الرّحْرِ الرّحْرِ الرّحْرِ الرّحْرِ الرّحْرَ الرّحْرَ الرّحْرَ الرّحْرَ الرّحْرَ الرّحْرِ الرّحْزِ الرّحْرِ الْحَرْ الرّحْرِ الرحْرِ الرّحْرِ الرّحْرِ المَرْحْرِ المَرْحْرِ المَرْحِ المَرْحِ الْح

يس ۞ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّكَ لَمِن ٱلْمُرْسَلِين ۞ عَلَى
صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ۞ تَنزِيلَ ٱلْعَرْبِزِ الرَّحِيمِ ۞ لِتُمنذِر فَوْمَامَّا
أَذِرَءَابَآ وُهُمْ فَهُمْ عَنفِلُون ۞ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱكْثَرِهِمْ
فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا فِي ٱعْمَنْ فِهِمْ أَغْلَلًا فَهِي إِلَى
الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّ لَقُمْ مُون ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمٍ مُسَدًا
وَمِنْ خَلْفِهِ مُ سَدَّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُون ۞ وَسَوَآءً
عَلَيْهِمْ ءَأَنذُ رَتَهُمْ أَمْ لَمُ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُون ۞ إِنَّمَا تُنذِرُ مُنْ مَنْ اللَّهُمْ وَنَهُمْ الْمُؤْتِن وَنَصَاتُنَا وَأَعْرَافِهُمْ أَلْدُورُ عَلَى اللَّهُمْ وَالْمَوْقَ وَالْمَالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُونَ إِلَيْ الْعَنْفِرَةِ مَنْ اللَّهُمُ الْمُعَلِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِدِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُودُ اللَّهُ اللْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْلِدُ

ولو يعجل الله العقاب للناس على ذنوبهم، ما ترك على ظهر الأرض من أي شيء يدب على الأرض، والمراد بذلك الناس؛ لأنهم أهل التكليف، ولكن يؤخر عقابهم إلى أجل محدد عنده هو يوم القيامة، فإن الله كان عالماً بأحوال عباده، فيجازيهم على أعمالهم.

#### ٩

فضلها: أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن معقل بن يسار وهو حديث حسن عن النبي على قال: "اقرؤوا يس على موتاكم". لأن فيها إثبات البعث والقدرة الإلهية والوحدانية بإحياء الأرض الميتة وإيراد الآيات الكونية.

الموروف المحروف المجائية المقطعة في أوائل السور، للتنبيه على ما بعدها، الهجائية المقطعة في أوائل السور، للتنبيه على ما بعدها، والإشارة إلى إعجاز القرآن وتحدي العرب به ؛ لأنه مؤلف من حروف بناء الكلام عليها، وهم أساطين البيان، فيكون عجزهم أبلغ حجة عليهم.

٢ أقسم أنا الله بالقرآن المحكم بعجيب النظم وبديع المعاني على أن محمداً رسول من عندالله. نزلت حينما هم ناس من قريش أن يأخذوا الرسول في الذي تأذوا من قراءته سورة السجدة، فجمعت آيديهم إلى أعناقهم، فقالوا: ننشدك الله والرحم يا محمد، فدعا حتى ذهب ذلك عنهم، فنزلت هذه الآية وما بعدها إلى [١٠].

إنك يا محمد رسول من جملة المرسلين لهداية
 الناس إلى الإيمان الحق وعبادة الله وطاعته.

٤ ـ على طريق قويم لا عوج فيه ، طريق الأنبياء السابقين المؤدي إلى الجنة والنجاة .

٥ ـ إن هذا القرآن تنزيل منزل من الله القوي الغالب القاهر، الرحيم بخلقه أجمعين.

٦ \_ أرسلناك وأنزلناه عليك لتنذر وتخوف من العذاب قوماً هم كفار مكة لم يُنذَر مباشرة آباؤهم الأقربون في زمن الفترة ما
 بين عيسى ومحمد عليهما السلام، فهم غافلون عن الإيمان والرشد والشرائع والأحكام.

٧ ـ لقد استحق أكثر المكيين والعرب الوثنين العذاب لإصرارهم على الشرك، فهم لايصدقون بما جاء به الرسول ﷺ.

٨-إنا جعلنا في أعناق المشركين قيوداً مشدودة إلى أذقانهم، فهم رافعو الرؤوس لا يستطيعون خفضها بسبب الأغلال
 (جمع غُل)، غاضو الأبصار لا يلتفتون إلى الحق. قال أبو جهل: لئن رآيت محمداً لأفعلن، فأنزل الله هذه الآية وما بعدها،
 فكانوا يقولون: هذا محمد، فيقول: أين هو، أين هو؟ لا يبصر.

٩ ـ حجزنا بينهم وبين الإيمان بموانع من الأمام والخلف بسبب عتوهم، فغطينا أبصارهم بغشاوة، فهم بسبب ذلك
 لا يقدرون على إبصار سبيل الهدى.

 ١٠ ـ وسواء على هؤلاء الكفار تخويفك من عذاب الآخرة، أم عدم تخويفك، فلا ينفعهم الإنذار، ولا يصدقون سالتك.

١١ ـ إنما ينتفع بإنذارك من اتبع القرآن، وخاف عقاب الله، فبشره بمغفرة من الله لذنوبه، وثواب حسن هو في الجنة.

١٢ ـ إننا نحن نبعث الموتى من قبورهم أحياء، ونكتب في اللوح المحفوظ ما قدَّموا في الدنيا من خير أو شر، وما أبقوه بعدهم من آثار الأعمال النافعة والضارة، وكل شيء ضبطناه في اللوح المحفوظ. نزلت في بني سلمة في ناحية المدينة الذين أرادوا النقلة إلى قرب المسجد.

١٣ ـ واضرب أيها الرسول مثلاً للمشركين أصحاب القرية: وهي أنطاكية في رأي جماعة، حين جاءها أصحاب عيسي لدعوتهم إلى الله وتوحيده. ولم ير ابن كثير أنها أنطاكية لأنهم آمنوا جميعاً بالمسيحية.

١٤ ـ حين أرسلنا إليهم اثنين، أرسلهما عيسى بأمر الله، فكذبوهما في الرسالة، فأيدناهما بمرسل ثالث، فقالوا لأهل القرية: إنا مرسَلون إليكم من ربكم لدعوتكم إلى توحيد الله وطاعته.

١٥ ـ قال أصحاب القرية: لستم أنتم إلا مثلنا في البشرية، فلا مزية لكم علينا، لتكونوا دعاة مرسلين، وما أنزل الرحمن من شيء من الأوامر والنواهي على يد الرسل، ما أنتم إلا كذَّابون في ادعاء الرسالة.

١٦ \_ قال الرسل: ربنا يعلم صدقنا، إنا إليكم رسل مرسَلون لما دعوناكم إليه، أكَّدوا الجواب بالقسم.

١٧ ـ وليس علينا إلا تبليغ الرسالة الإلهية تبليغاً

١٨ \_ قال أهل القرية: إنا تشاءمنا بكم واستغربنا ما تدَّعونه، لئن لم تتركوا هذه الدعوة أو المقالة لنرجمنكم بالحجارة حتى الموت، وليصيبنكم منا عذاب مؤلم

١٩ ـ قال الرسل: شؤمكم معكم بسبب كفركم وتكذيبكم، أئن ذكّرناكم بالله، زعمتم حلول الشؤم اللَّحْيِر عليكم وتهددوننا بالقتل؟ والمراد بالاستفهام التوبيخ، بل أنتم قوم متجاوزون الحد في الشرك والعصيان. و﴿بَل﴾ حرف

يفيد الانتقال من كلام لآخر. ٢٠ ـ وجاء رجل مؤمن من أبعد مكان في المدينة : هو حبيب بن موسى النجار، كان قد آمن برسل عيسي، يسير بسرعة لما سمع بخبر الرسل، قال: يا قوم اتبعوا هؤلاء الرسل المرسلين فيما يدعونكم إليه من توحيد الله وعبادته.

٢١ ـ اتبعوا من لا يطلب منكم أجراً على النصح والهداية، وهم جماعة مهتدون إلى الحق.

٢٢ ـ سأله قومه: أأنت على دينهم؟ فقال: نعم، وأي مانع يمنعني من عبادة الذي خلقني، وإليه تعودون يوم القيامة، فيحاسبكم بأعمالكم، ويجازيكم بكفركم.

٢٣ ـ لن أتخذ من غير الله آلهة وهي الأصنام، فأعبدها وأترك عبادة الله خالقي ـ والاستفهام بمعنى النفي ـ إن أرادني الرحمن بإلحاق ضرر بي، لا تغني عني شيئاً شفاعة هذه الأصنام، ولا ينقذونني من ذلك الضر.

٢٤ ـ إني إذا أشركت بالله واتخذت من دونه آلهة لفي انحراف واضح عن جادة الحق والصواب.

٢٥ ـ إني آمنت بربكم الذي خلقكم، فاسمعوا إيماني، واشهدوا لي بذلك، واعملوا بما أعتقد، فقتلوه.

٢٦ ـ قيل له من الملائكة تكريماً بعد قتله وعند موته: ادخل الجنة كبقية الشهداء، قال: يا ليت قومي يعلمون بمآلي

٢٧ ـ يعلمون بما غفر لي ربي ذنبي، وجعلني من المكرمين بدخول الجنة. تمنى لهم الإيمان والخير كإيمانه، بالرغم من قتله والإساءة إليه.

وَأَضْرِبُ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَنَبَ أَلْقَرْ يَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ ١ إِذْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهُمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَافَعَزَّزْنَا بِشَالِثِ فَقَالُواۤ إِنَّاۤ إِلَيْكُمْ تُرْسِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَسَّمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۞ قَالُواْرَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُو لَمُرْسَلُونَ ﴿ وَمَاعَلَيْمَنَا إِلَّا ٱلْبَلَنَحُ ٱلْمُبِيثُ ۞ قَالُوٓ أَإِنَّا لَطَيِّرْنَا بِكُمِّ لَإِن لَّمَ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمُ مِّنَاعَذَابُ ٱلِيمُ ۞ قَالُواْ طَكِيرُكُم مَّعَكُمُ أَيِن ذُكِّرْ وَمُّ بَلْ أَسَمْ قُومٌ مُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنقَوْمِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ ١ أَتَبِعُواْ مَن لَّايسَتَكُكُرُ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ١ فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠ وَأَتَّخِذُمِن دُونِهِ ٤ - اللهجة إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّلًا تُغْنِ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ إِنَّ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ إِنِّكَ الْمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ١٩٤٥ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي

يَعْلَمُونَ ﴿ إِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكُرَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُندِمِن السّمآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِنَّ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحةً وَبِحِدةً فَإِذَاهُمْ حَيْمِدُونَ كَنَّا مُنزِلِينَ إِنَّ كَانَةً إِلَّا صَيْحةً وَبِحِدةً فَإِذَاهُمْ حَيْمِدُونَ اللَّهَ الْمَرِيَّةُ وَنَ لَيْ الْمَرْعِعُونَ إِنَّ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ مُونَ اللَّهُ الْمَرُونِ اللَّهُ الْمَرْعِعُونَ اللَّهُ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اللَّهُ عَلَى الْمَرْعِمُ الْمَرْعِمِ الْمَرْعِمُ الْمَرْعِمِ الْمَرْعِمُ الْمَرِيمُ الْمَرْعِمُ الْمَرْعُمُ الْمَرْعُمُ الْمَرْعِمُ الْمَرْعِمُ الْمَرْعِمُ الْمَرْعِمُ الْمَرْعُمُ الْمُرْعِمُ الْمَرْعِمُ الْمُرْعِمُ الْمُرْعُمُ الْمُ الْمُرْعُمُ الْمُرْعُمُ الْمُرْعِمُ الْمُرْعُمُ الْمُرْعُمُ الْمُرْعِمُ الْمُرْعُمُ الْمُلْمُ الْمُرْعُمُ الْمُرْعُمُ الْمُرْعُمُ الْمُرْعُمُ الْمُرْعُمُ الْمُرْعُمُ الْمُرْعُمُ

١٨ ـ وما أنزلنا على قوم هذا المؤمن ـ حبيب النجار ـ من بعد قتله من جنود ملائكة من السماء، لإهلاكهم والانتقام منهم، وما كنا منزلين ملائكة لهم، لسبق قضائنا بأن إهلاكهم يكون بالصيحة المرعبة المدمرة، أي ليسوا بحاجة لملائكة، وإنما يكفيهم الإهلاك بصيحة واحدة.

٢٩ ما كانت عقوبتهم إلا صيحة (وهي صوت شديد مزعج) صاح بها جبريل، فأهلكهم، فإذا هم ميتون هامدون لا حسّ لهم. و (إذا) تدل على سرعة حصول ما بعدها.

• ٣- هذا أوان الحسرة على العباد الذين كذبوا الرسل وهو يوم القيامة، ما يأتيهم من رسول يدعوهم إلى الإيمان والخير والسعادة إلا استهزؤوا به، وكذبوا برسالته.

٣٦ ألم يعلم مشركو مكة - والاستفهام هنا تقريري، أي أقروا أنكم علمتم - أننا كثيراً ما أهلكنا قبلهم من الأمم الماضية المكذبين رسلهم، وقد حكمنا أو قضينا أنهم لا يعودون إلى الدنيا بعد هلاكهم.

٣٧ ـ ما كل واحد من الناس إلا ويحضر بين يدي الله للحساب، أي فكل الناس مجموعون في موقف الحشر يوم القيامة بعد بعثهم، للحساب والجزاء. وكلمة في مجموع، و في مُعْمَرُونَ تحضرهم الملائكة للعذاب.

٣٣ ـ وآية: علامة دالة لهم على قدرتنا على البعث (أي دليل): الأرض الميتة، أي المجدبة التي لا نبات

فيها ، أحييناها بالماء والإنبات، وأخرجنا منها الحب المأكول كالحنطة والشعير وغيرهما ، فمن هذا الحب يعيشون ويتغذون.

٣٤\_ وجعلنا في الأرض بساتين من نخيل وأعناب، وفتَّحنا وشققنا فيها عيون الماء المتدفقة .

٣٥ ـ فعلنا ذلك ليأكل الناس من ثمر النبات والشجر في البساتين، ويأكلوا مما صنعته أيديهم كالعصير والدبس ونحوهما، أفلا يشكرون الله على هذه النعم؟

٣٦ ـ تنزه الله عما لا يليق، الذي خلق الأنواع والأصناف المختلفة، مما تنبت الأرض من النبات والشجر، وخلق الأزواج المزدوجة من أنفسهم وهم الذكور والإناث من بني آدم، ومن كل شيء لا يعلمون به من أصناف المخلوقات العجيبة والمصنوعات في البر والبحر، والسماء والأرض.

٣٧ ـ ودليل آخر على قدرة الله ووحدانيته: أنا نفصل ضوء النهار عن الليل، والسلخ: إذهاب الضوء ومجيء الظلمة، فإذا هم داخلون في الظلام فجأة.

٣٨ والشمس تسير بسرعة في فلكها لنهاية تستقر عندها في الصيف وفي الشتاء، ذلك الجري تقدير القوي القاهر، المحيط علمه بكل شيء.

٣٩ ـ وقدّرنا مسير القمر في منازل ينزل بها كل يوم وليلة في كل شهر، وهي ثمانية وعشرون منزلاً، حتى صار في آخر منزلة كعود عنقود التمر إذا جف وتقوَّس واصفر.

٤٠ ـ لا يصح للشمس أن تلحق القمر في مسيره، فتجتمع معه في الليل، وليس لليل أن يسبق النهار قبل انقضائه، وكل من الشمس والقمر والنجوم في مدار خاص يسيرون فيه بسهولة في رأي العين.

وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ } وَخَلَقْنَا

لَهُم مِّن مِّثْلِهِ عَايَرُكُبُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمُ

وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَىٰ حِينِ ﴿ وَإِذَا

قِيلَلَهُمُ اتَّقُواْ مَابَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُورُلَعَلَكُورُ لَعَلَكُورُ لَوْصُونَ ١٠٠٠

<u></u> وَمَاتَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةِ مِّنْ ءَايكتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ

﴿ إِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَ ضَرُواْ

لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ ۚ إِنْ أَنتُمْ إِنَّا فِي

ضَلَالِ تُبِينِ لَا اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ

( إِن الله مَا يَنظُرُ وَن إِلَّا صَيْحةَ وَحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ

(أَنَّ فَلَايَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَآ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْحِعُونَ ﴿

وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً

وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ (إِنَّ فَأَلْيَوْمَ لَاتُظُلَمُ

نَفْسُ شَيْعًا وَكَاتُحُ زَوْبَ إِلَّا مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ (ثُنَّ)

٤١ ـ ودليل آخر على قدرتنا أنا حملنا آباءهم الأقدمين الذين في أصلابهم هم وذرياتهم في السفينة المملوءة، وهي سفينة نوح عليه السلام. وأصل الذرية: صغار الأولاد، ثم استعملت في الصغار والكبار، وامتن الله عليهم بذكر الذرية دونهم؛ لأنه أبلغ في الامتنان.

٤٢ ـ وخلقنا لهم مثل تلك السفينة ما يركبون عليه
 وهو الإبل وسفن النقل البحري والمركبات والقطارات
 والطائرات الحديثة .

٤٣ ـ وإن نشأ نغرقهم في البحر، أو في البر، فلا مغيث لهم، ولا هم ينجون من الغرق، أي يموتون سريعاً.

٤٤ ـ إلا أن تدركهم رحمة منا تنجيهم وتنقذهم،
 وتمتعهم في الحياة بلذاتهم إلى أجل معلوم.

• ٤ ـ وإذا قيل لهؤلاء المشركين أو الكفار: احذروا ما هو أمامكم من النكبات أو ما حلّ بالأمم السابقة، وما وراءكم منها في الآخرة، أي انقوا أسباب الهلاك، ليرحمكم، أعرضوا، فجواب (إذا) محذوف مفهوم من الكلام بعده.

٤٦ ـ وما تأتيهم من حجة أو دليل على توحيد الله وصدق رسوله أو آية قرآنية ـ و(من) لعموم ما بعدها ـ إلا أعرضوا عنها، عناداً وتعنتاً.

٤٧ ـ وإذا قال الفقراء للكفار: تصدقوا على المحتاجين مما رزقكم الله، قال الكفار للمؤمنين

استهزاء وتهكماً: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ـ في زعمكم واعتقادكم ـ ما أنتم يا مؤمنون في قولكم: إن الله هو الرزاق إلا في انحراف واضح. و ﴿إِنَّ أَنتُمْ ﴾ إن: حرف نفي أي ما أنتم.

٤٨ ـ ويقول الكفّار للمؤمنين استهزاء أيضاً : متى هذا الشيء الموعود به وهو البعث من القبور إن كنتم صادقين في ادعائكم؟

٤٩ ـ ما ينتظرون إلا صيحة واحدة (صوتاً شديد الإرهاب مهلكاً) هي نفخة إسرافيل الأولى في الصور : وهي التي يموت بها الخلائق جميعاً ، وتقضي عليهم بسرعة ، وهم يختصمون في البيع والشراء وأمور الدنيا .

• ٥ ـ فلا يستطيع بعضهم الإيصاء لبعض فيما له وما عليه، ولا يعودون إلى أهلهم ومنازلهم من مشاغلهم، لموتهم فيها .

١٥ ونفخ في الصور النفخة الثانية للبعث وبين النفختين أربعون سنة فإذا المخلوقون يخرجون بسرعة من قبورهم،
 للحساب بين يدي ربهم.

٥٢ قال منكرو البعث: يا هلاكنا!! من الذي أخرجنا من مراقد نومنا؟ قالوا ذلك لشدة الهول، فيرد عليهم من الملائكة: هذا هو البعث الذي وعد به الرحمن عباده، وصدق الأنبياء المرسلون فيما أخبروا به، من مجيء البعث.

٥٣ ـ ما كانت تلك النفخة إلا صبحة واحدة لإسرافيل في الصور، فإذا هم جميع مجموعون عندنا بسرعة للحساب الجزاء.

٤ - فيوم القيامة لا تظلم نفس شيئاً بنقص ثوابها أو زيادة عقابها ، ولا تجازون إلا على أعمالكم التي عملتم بها في الدنيا .

وَنُفِخَ فِٱلصُّورِ فَإِذَاهُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ وَفُوخَ فِي الصَّورِ فَإِذَاهُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ اللَّهُ مَن اللَّهُ الرَّمْ يَنُ السَّ

٥٥ ـ إن أهل الجنة يوم القيامة في شأن يشغل الإنسان عن غيره، متنعمون متلذذون.

٥٦ ـ هم وزوجاتهم الحلائل في الجنة في ظلال الأشجار الوارفة، متكئون على الأسرّة والفرش الناعمة.

٧٥ ـ تقدّم لهم الفاكهة المتنوعة، ولهم غير ذلك كل ما يتمنون ويشتهون، مما تشتهي الأنفس، وتلذ الأعين.

 ٥٨ ـ ويقال لهم: سلام تحيةٌ لكم، قولاً مقولاً من الله الرب الرحيم بعباده المؤمنين.

 ٩ - أي تميزوا أيها الكفرة الذين أجرمتم عن عبادي المؤمنين. يقال هذا لهم عند الوقوف للسؤال، وحين يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة، كما ذكر القرطبي.

٦٠ ـ ألم آمُرْكم وأوْصِكم يا بني آدم عن طريق الرسل ألا تطيعوا الشيطان في عبادة الآلهة المزعومة، إن الشيطان لكم عدو ظاهر العداوة.

٦٦ ـ وأمرتكم أن تعبدوني، أي توحدوني وتطيعوني، هذا طريق قويم لا اعوجاج فيه، وهو دين الإسلام.

٦٢ ـ ولقد أغوى الشيطان خلقاً كثيراً منكم، أفلم تعقلوا وتدركوا عداوة الشيطان وإضلاله لكم . إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ (١٠٠٠ هُمُ وَأَزْوَجُهُمْ فِيظِلَنلِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَكِئُونَ ﴿ لَهُمْ فِيهَا فَنَكِهَةُ وَلَهُم مَّايَدَّعُونَ ﴿ إِنَّ اسَلَامُ قَوْلًا مِن زَّتِ رَّحِيمٍ ﴿ أَنَّ وَٱمْتَنْزُواْ ٱلْيَوْمَ ر أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٩٥٥ أَلَرُ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنْبَنَّيَ ءَادَمَ أَنْلًا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانَ ۚ إِنَّهُ لَكُرْعَدُوُّ مَّٰبِينُ ۖ إِنَّا وَأَنِ اَعْبُـدُونِ هَندَاصِرَكُ مُسْتَقِيمُ ﴿ وَلَقَدْأَضَلَّ مِنكُرُ جِبِلَّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ هَا لَهِ عِدَمَ اللَّهِ كُنتُمْ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ عَلَىٓ أَفُوهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٩٠٥ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٓ أُعُيْنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنِّ يُبْصِرُون ﴿ إِنَّ وَلَوْنَشَكَآءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ (١٠) وَمَن نُعَيِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقَ أَفَلا يَعْقِلُونَ ١٠

٣٣ ـ هذه جهنم التي وعدتم بها في الدنيا على ألسنة الرسل.

وَمَاعَلَّمَنَكُ ٱلشِّعْرَوَمَايَنْبَغِي لَهُۥ ۚ إِنَّ هُوَ لِلَّاذِكْرُوقُرْءَانُ مُّبِينُ

٦٤ ـ ادخلوها واحترقوا بها يوم القيامة، جزاءً لكم على كفركم بالله وطاعتكم الشيطان، وتكذيبكم الرسل

٦٥ ـ اليوم في الآخرة نمنع أفواه الكفار من الكلام، فيكونوا كالْخُرْس، وتُكلِّمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما فعلوا من المعاصي، بأن يخلق اللَّه فيها القدرة على الكلام، فكل عضو ينطق بما صدر منه.

٦٦ ـ ولو نشاء لأعميناهم، فإذا تسابقوا في الطريق إلى النجاة، فكيف يرونه، وقد عَمُوا؟ أي لا يبصرون.

٦٧ ـ ولو نشاء لحوَّلنا صورهم إلى صور قبيحة في المكان الذي أقاموا فيه وظنوا أنهم أقوياء فيه، واقترفوا المعاصى، فما استطاعوا ذهاباً ولا رجوعاً، والمراد: هلكوا وذلوا.

٦٨ ــومن نُطل عمره كثيراً ، نغيرْ خِلْقته ونبدلْ حالته من قوة إلى ضعف، وعقل إلى خرف، أفلا يعقلون أن من قدر على ذلك، قدر على ما تقدم من الطمس والمسخ والبعث، فيؤمنوا؟

٦٩ ـوما عَلَّمْنا رسولنا محمداً الشعر، وما يصح له أن يكون شاعراً، ما هذا القرآن إلا عظة وتذكير، وكتاب واضح مظهر للأحكام والشرائع وغيرها من الله رب العالمين، وليس شعراً كما تفترون.

٧٠ ـ ليخوِّفَ بالقرآن من كان عاقلاً يقظ الفهم، يدرك ما يخاطب به، ويجب العذاب ويَثْبُتْ على من اختار الكفر، وهم كالموتى لا يعقلون ما يخاطبون به.

٧١ ـ أو لم يعلم المشركون ـ والاستفهام تقريري ـ أنا خلقنا لأجلهم أنعاماً (وهي الإبل والبقر والغنم) فهم لها متملكون ضابطون يتصرفون بها كيف شاؤوا؟!

٧٧ ـ وجعلناها مذلّلة منقادة غير متوحشة ولا ممتنعة مما يريدون منها حتى الذبح، فمنها مركوبهم ومنها يأكلون من لحومها.

٧٣ ـ ولهم في هذه الأنعام من فع كاصوافها وأوبارها وأشعارها والحمل عليها وغير ذلك، ومشارب من ألبانها، أفلا يشكرون الله على ما أنعم به من نعمها، فيؤمنوا؟!

٧٤ واتخذوا من غير الله آلهة من الأصنام ونحوها يعبدونها، رجاء أن ينصروهم ويمنعوا عنهم العذاب.

٧٥ ـ ولا تستطيع آلهتهم مناصرتهم في شيء ما، والحال أن المشركين هم الجنود المدافعون عن أصنامهم، بإعداد أنفسهم للانتصار لهم، وتحضرهم الشياطين للدفاع عنهم، أما الأصنام فلا تفيدهم شيناً.

٧٦ ـ فلا يوقعُك في الحزن والهم قولُهم: إنهم الهتنا، وإنهم شركاء لله في العبادة، إنّا نعلم سرهم وما في ضمائرهم، وعلنهم وما يقولون بالسنتهم، ونجازيهم على ذلك.

٧٧ أو لم يعلم أيُّ إنسان وبخاصة منكر البعث أننا خلقناه من ذرة من ذرات المني مادة الحياة، فإذا هو شديد الخصومة لنا، يجادل بالباطل وينكر البعث بنحو واضح. قال ابن عباس: جاء العاص بن وائل إلى رسول الله ﷺ بعظم حائل، ففتَّه، فقال: يا محمد، أيبُعثُ هذا بعدما أرَمَ؟ قال: نعم، يبعث الله هذا، ثم يميتك، ثم يحييك، ثم يدخلك نار جهنم، فنزلت الآيات.

٧٨ ـ وضرب لنا مثلاً بإيراد شيء غريب يعدُّ كالمثل، وهو إنكاره إحياءنا العظام النخرة، ونسي خلقنا إياه من أضعف الأشياء، فقال: من الذي يحيى العظام البالية؟

٧٩ ـ قل له أيها الرسول: يحييها الذي خلقها في المرة الأولى من غير شيء، وهو عليم بكل مخلوق، لا يخفى عليه شيء.

٨٠ ـ ومن أدلة قدرته تعالى : أنه أوجد ناراً من الشجر الأخضر وهو الْمَرْخ والعُفار ، بأن يضرب منهما عودان على بعضهما ، فتنقدح منهما النار ، وهما أخضران ، فإذا أنتم توقدون النار من ذلك الشجر الأخضر .

٨١ \_ أو ليس الذي خلق السماوات والأرض، وهما في غاية العظم، بقادر على إعادة خلق البشر الذي هو صغير ضعيف، بلي هو قادر على ذلك، وهو الكثير الخلق، الواسع العلم بكل شيء.

٨٢\_إنما أمر الله إذا أراد إيجاد شيء أن يقول له: كن فيكون موجوداً كائناً ، أي إذا قضى أمراً نفذه بسرعة فائقة .

٨٣ ـ فتنزه الله عما لا يليق به، وعما ضربوه له من المثل، الذي بيده ملك كل شيء ملكاً تاماً، عظيماً، وإليه تعودون في الآخرة.

#### ٩

فضلها: أخرج النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اكان رسول الله ﷺ يأمرنا بالتخفيف، ويؤمنا بالصافات».

١، ٢ ـ أقسم بالملائكة التي تصفُّ في السماء صفوفاً للعبادة وانتظار أوامر ربها، فالملائكة التي تزجر السحاب، أي تسوقه.

٣. ٤ ـ فالملائكة التي تتلو القرآن وغيره وتبلغه الرسل، إن إلهكم واحد لا شريك له.

 خالق السماوات والأرض ومالكهما ومدبرهما، ورب مشارق النجوم، أي ومغاربها.

٦ .. إننا زيَّنا السماء الدنيا أي القربي من الأرض بزينة بديعة هي الكواكب أو النجوم المضيئة .

٧ ـ وحفظناها حفظاً من كل شيطان عات متمرد خارج عن الطاعة، بقذفه بالشهب.

٨ ـ لا يتسمَّعون خِلْسة إلى الملأ الأعلى: وهم كبار الملائكة في السماء، ويُرجَمون بالشهب المحرقة من كل ناحية في السماء إذا حاولوا استراق السمع.

٩ \_ يُطردون طرداً وإبعاداً قوياً ، ولهم في الآخرة عذاب دائم لا ينقطع، أو شديد مؤلم.

١٠ ــ إلا من اختطف من الشياطين خَطْفة أثناء تفاوض الملائكة، أي استرق السمع خلسة، فأتبعه نجم مضيء

١١ ـ فاسأل أيها النبي المشركين منكري البعث: أهم أقوى أجساماً وأحكم خَلْقاً، أم من خلقنا من الملائكة وأهل السماء والأرض، إنا خلقنا أباهم آدم من طين لزج يلصق باليد، والسؤال للتقرير أو للتوبيخ، والأول أولى في مجال الدعوة إلى الله.

١٢ ـ بل عجبت أيها النبي من تكذيبهم إياك وإنكارهم البعث وقدرة الله تعالى، وهم يستهزئون من دعوتك. و(بل) للانتقال من غرض إلى آخر، والمراد: لا تسألهم أيها النبي فإنهم معاندون، وانظر الفرق بينك وبينهم.

١٣ ـ وإذا وعظوا بموعظة قرآنية لا يتعظون بها ولا ينتفعون.

١٤ \_ وإذا رأوا معجزة دالة على صدق رسول الله ﷺ يبالغون في السخرية والهزء.

١٥ ـ وقالوا: ما هذا الذي تأتينا به وهو القرآن إلا سحر ظاهر واضح.

١٦ ـ أئذا متنا وصونا تراباً وعظاماً بالية، أنبعث أحياء مرة أخرى؟!

١٧ ، ١٨ ـ أوَ يُبعث أيضاً معنا آباؤنا الأقدمون؟! قل أيها الرسول لهم: نعم تبعثون جميعاً، وأنتم صاغرون ذليلون.

١٩ ـ فإنما البعث صيحة واحدة هي النفخة الثانية لإسرافيل في الصور، فإذا هم يبصرون الساعة والعذاب.

٢٠ ـ وقال المشركون المكذبون بالبعث حينئذ: يا هلاكنا، هذا يوم الدين: الحساب والجزاء الذي نجازي فيه بأعمالنا.

٢١ ـ قالت الملائكة : هذا يوم الحكم والقضاء بين الخلائق وتمييز المحسن من المسيء، الذي كنتم تكذبون به في الدنيا ،

٢٢ ـ ويقال للملائكة: اجمعوا الذين ظلموا أنفسهم بالشرك وهم المشركون وأمثالهم وقرناء السوء وأتباعهم في الكفر والتكذيب، وما كانوا يعبدونه من الأصنام والأوثان والشياطين زيادة في تحسيرهم وتخجيلهم.

٢٣ ـ ما كانوا يعبدون من غير الله ، فدلُّوهم وعرفوهم إلى طريق النار وسوقوهم إليها .

٢٤ ـ واحبسوهم في الموقف حتى يُسْألوا عن معاصيهم وآثامهم.

#### بِسْ وِٱللَّهِٱلرَّحْزَالِرَحِيهِ

وَٱلصَّنَفَاتِ صَفًّا ﴿ فَالزَّجِرَتِ زَجْرًا ۞ فَٱلتَّلِينَتِ ذِكْرًا ۞ إِنَّ إِلَاهَكُمْ لَوَيحِدُ لِأَنِّ الرَّبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَروِ ١ مِّنَ كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدِ (﴿ كَالَّاسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَا ٱلْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ ﴿ لَهُ مُحُورًا وَلَهُمْ عَذَاتُ وَاصِبُ إِنَّ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْحَطَٰفَةَ فَأَتَبَعَهُ مِثِهَاكُثَا فِبُ إِنَّ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَهُمُ أَشَذُ خَلْقًا أَمْ مَّنْ خَلَقْنا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينٍ لَّا زِبِ ١٠٠ كَعِبْتَ وَيَسۡخُرُونَ (إِنَّا ۗ وَإِذَا ذُكِرُوا لَا يَذُكُرُونَ (إِنَّا ۖ وَإِذَا رَأَوْا ءَايَةً يَسۡتَسۡخِرُونَ ( الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَرُّمُبِينٌ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلَامًا وَكُنَّا تُرَابًا وَعَظَلْمًا أَءِنَالَمَبْعُوثُونَ ﴿ إِنَّا أَوْ اَلَا لَأُولُونَ ﴿ إِنَّا قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ (إِنَّ فَإِنَّمَاهِيَ زَجْرَةٌ وُنِحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ (إِنَّ وَقَالُواْيَوَيْلَنَاهَلَا يَّوْمُ النِّينِ ﴿ هَٰلَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِۦتُكَذِّبُونَ ﴾ الله المُشْرُوا اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ اللَّهُ مِن دُونِ



٢٥ - ما لكم لا ينصر بعضكم بعضاً بالتخليص من العذاب، كما كنتم في الدنيا؟

٢٦ ـ بل هم اليوم منقادون لأمر الله.

٢٧ - وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون
 ويتخاصمون، ويسأل بعضهم بعضاً للتوبيخ والتقريع.

٢٨ ـ قال الأتباع للقادة: إنكم كنتم تأتوننا عن أقرى الوجوه، فحملتمونا على الكفر، وإنكم أنتم أضللتمونا.

٢٩ ـ قال القادة المتبوعون لهم: بل إنكم كنتم في
 الأصل غير مؤمنين، فكيف تدعون أننا أضللناكم؟

٣٠ ولم يكن لنا عليكم تسلط وقهر، بل كنتم قوماً
 مختارين الكفر، متجاوزين الحد في الطغيان.

٣١ - فوجب علينا جميعاً حكم ربنا بالعذاب، وهو ﴿ لَأَمْلَانَ جَهَنَدَ مِن ٱلْجِنَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ ﴾ [السحدة ٣٢/ ١٣] إننا لذائقو العذاب جميعاً بسبب كفرنا وعصياننا.

٣٢ ـ فدعوناكم إلى الضلال فأجبتم، إنا كنا جميعاً ضالين، وهو إقرار بتسبيهم في الإغواء.

٣٣ فإن الفريقين التابعين والمتبوعين يوم القيامة مشتركون في العذاب، كاشتراكهم في الضلال. وهذا من قول الله تعالى.

٣٤، ٣٥ مثل ذلك الفعل نفعل بالمشركين الذين اختاروا الكفر غير هؤلاء. إنهم كانوا إذا قيل لهم قولوا: لا إله إلا الله، يتكبرون عن قولها.

٣٦ ـ ويقول المشركون الوثنيون: كيف نترك عبادة آلهتنا لقول شاعر مجنون؟ يريدون بذلك النبي ﷺ أخزاهم الله تعالى.

٣٧-بل جاء هذا النبي بالحق الثابت بالبرهان وهو القرآن والتوحيد، وأيّد الأنبياء، ولم يخالفهم في شيء من الأصول.

٣٨ ـ إنكم لذائقو العذاب المؤلم جداً في الآخرة على الكفر وتكذيب الرسل.

٣٩ ـ وما تجزُون في الآخرة إلا جزاء العمل الحادث منكم في الدنيا من المعاصي والذنوب.

• ٤ ـ لكن عباد الله المخلصون الذين أخلصوا العبادة لله تعالى.

٤١ ـ أولئك لهم في الجنة رزق معروف الخصائص من الدوام والانتظام والمتعة النافعة مطلقاً.

٤٢ ــذلكم الرزق فواكه متنوعة، وهم مكرمون إكراماً عظيماً عند الله برفع درجاتهم.

٤٤، ٤٤ ــويقعدون على أسرّة يتكتون عليها، ينظر بعضهم إلى وجوه بعض، مسرورين.

٥٠ ـ يطاف عليهم بكأس من خمر جارية على وجه الأرض كالعيون والأنهار، والمراد: شرب الخمر.

٤٦ ـ تلك الخمر أشد بياضاً من اللبن، ولذيذة جداً لمن شربها، بخلاف خمر الدنيا، فإنها كريهة عند الشرب. و لللَّذَة في مصدر يراد بها لذيذة، حتى كأنها اللذة نفسها.

٤٧ ــليس في هذه الخمر مادة كحولية مسكرة تذهب بالعقول، ولا يسكرون منها.

٨٤ ـوعندهم في الجنة نساء مملوءات بالحياة قصرن طرفهن على أزواجهن لا ينظرن لغيرهم، حسان الأعين، كبارها .

٤٩ ـكأنهن في صفاء اللون بيض النعام المستور بالريش من الريح والغبار، المصون المحفوظ عن لمس الأيدي.

• ٥ ـ فأقبل بعض أهل الجنة يسأل عن أحوال بعض الناس التي كانوا عليها في الدنيا.

١٥ ـ قال قائل من أهل الجنة : كان لي رفيق في الدنيا .

مَا لَكُونُ لا تَنَاصَرُونَ (٤) إِلَّهُ مُ الْيُوْمُ مُسَسَنْهُ وُنَ الْيَمِينِ (١) عَلَيْهُمُ عَلَى الْمَا يَعْضُهُمْ عَلَى الْمَا يَعْضُهُمْ عَلَى الْمَا يَعْضُهُمْ عَلَى الْمَا يَعْضُهُمْ عَلَى الْمَا يَعْضَهُمْ عَلَى الْمَا عَلَيْكُمُ مِن سُلُطُونِ الْمَا كُونِ (١) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمُ مِن سُلُطُونِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يَقُولُ أَء نَكَ لَمِنَ الْمُصَدِقِينَ (أَنَّ أَء اَمِتَنَا وَكُنَا تُرَابًا وَعِظَما أَء نَا لَمَدِينُونَ (إِنَّ قَالَ لَمُ اللَّهُ مُطَلِعُونَ (إِنَّ قَاطَلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ لَمَدِينُونَ (إِنَّ قَالَ لَمُ اللَّهُ إِلَى وَمَا عَنُ بِمِيتِينَ (إِنَّ قَالَ لَا لَمُوتَنَنَا لَكُمْ اللَّهُ وَلَوَلا نِعْمَةُ رَيِّ لَكُمْتُ مِنَ الْمُحْضِينَ (إِنَّ الْفَالْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ ال

٢٥ ـ ذلك القرين كافر بالبعث منكر له يقول ساخراً:
 أثنك لمن المصدقين بيوم القيامة؟

مَتناً وصرنا تراباً وعظاماً بالية، أئنا لمجزيون بأعمالنا، محاسبون عليها؟

٤٥ ـ قال المؤمن لأهل الجنة: هل أنتم مطلعون معي إلى النار لننظر حال ذلك القرين قائل المقالة؟

وه \_ فاطلع ذلك المؤمن على النار، فرأى قرينه في وسط الجحيم (النار).

٥٦ قال المؤمن موبخاً لقرينه لما رآه: والله لقد
 قاربت أن تهلكني بإغوائك وتوقعني في النار.

 ٥٧ ـ ولولا رحمة ربي وإنعامة على بالإيمان والهداية إلى الصواب، لكنت من المحضرين معك في النار، الذين تحضرهم ملائكة العذاب.

٥٨ ـ أنحن مخلَّدون منعمون غير ميتين؟

٩٥ ـ إلا الموتة الأولى التي كانت في الدنيا، وما نحن بمعذبين في الآخرة؟ هذا استفهام تلذذ وتحدث بنعمة الله تعالى.

 ٦٠ ـ إن ما يحصل عليه أهل الجنة من النعيم والخلود والأمن من العذاب، لهو الفوز النهائي الذي لا يُقدَّر قدره، ولا يحاط بوصفه.

71 ـ لمثل هذا الهدف العظيم الأمثل فليعمل العاملون، لا العمل للدنيا الفانية.

77 ـ أذلك المذكور لأهل الجنة خير كرامة وضيافة أم الشجرة المعدة لأهل النار ذات الثمر المر الكريه الرائحة الذي هو نُزُلهم وضيافتهم؟! ومثلها ينبت في أرض تهامة العربية .

77 ـ إنا جعلنا تلك الشجرة بإنباتها في قعر جهنم موضع محنة للكافرين، بإرغامهم على أكلها في الآخرة، ومحل إنكار في الدنيا حيث قالوا: كيف يكون في النار شجر؟! فيضاعف عذابهم بسبب هذا الإنكار، علماً بأن هناك أشياء غير قابلة للاحتراق، وأن من قدر على خلق ما يعيش في النار من الناس المعذبين، فهو قادر على خلق الشجر في النار.

٦٤ ـ إنها شجرة تنبت في قعر أو قاع جهنم، وأغصانها ترتفع إلى دركاتها.

٦٥ ـ ثمرها الذي يشبه طلع النخل كأنه في قبحه وبشاعته رؤوس الشياطين، وهذا على عادة العرب في تشبيه كل قبيح الصورة بالشيطان، وكل حسن الصورة بالملائكة. والطلع: أول ما يظهر من ثمر النخل.

٦٦ ـ فإن الكفار لأكلون من تلك الشجرة مع قبحها لشدة جوعهم، فمالئون منها بطونهم بالإكراه.

٧٧ \_ ثم إن لهم بعد الأكل من الشجرة لخليطاً مشوباً به الطعام وهو الماء الشديد الحرارة الذي يخلط بالغَسَّاق (البارد المنتن) في آية : ﴿ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا﴾ [النبأ ٧٨/ ٢٥].

٦٨ ، ٦٩ ـ ثم إن مصيرهم بعد الأكل وشرب الحميم إلى دركات النار . إنهم وجدوا آباءهم ضالين، فاقتدوا بهم .

٧٠ ـ فهم في طريقهم يتبعونهم، بسرعة شديدة، كأنهم يزجون إلى اتباعهم.

٧١ \_ ولقد ضل قبل قومك أكثر الأمم الماضية .

٧٧ ـ ولقد أرسلنا في الأولين رسلاً ينذرونهم العذاب إذا بقوا كفاراً.

٧٣ ـ فانظر كيف كان مصير الكافرين المنذّرين، أهلكناهم أجمعين، وصاروا إلى النار.

٧٤ ـ إلا الذين أخلصهم الله للعبادة والطاعة.

٧٥\_ ولقد دعانا نوح حين أيس من قومه، واستغاث بنا، فأجبنا دعاءه، وأهلكنا قومه بالطوفان.

٧٦ ـ ونجيناه وأهله المؤمنين، وكانوا ثمانين، من الغرق، والكرب: الغم الشديد.

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَكُهُ هُو ٱلْبَاقِينَ ﴿ ﴾ وَتَرَكِّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ ﴾ سَلَمُ

عَلَى نُوحٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ غَرْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ آَيُ اللَّهُ مِنْ

عِبَادِنَاٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَهُ أُمَّ أَغَّرَقَنَاٱلْأَخُرِينَ ﴿ هُ وَإِنَ مِن

شِيعَتِهِ ۚ لَإِبْزَهِيمَ (إِنَّهُ) إِذْ جَآءَ رَبُّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ (إِنَّهُ) إِذْ فَالَ

لِأَبِيهِ وَقَوْ مِهِ ءَمَاذَاتَعُبُدُونَ ﴿ فَيَا أَبِفَكًا ءَالِهَةَ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ

(أَنَّ فَمَاظَتُكُو بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (إِنَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُ عَلَى النُّجُومِ (١٠)

فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿ ثُنَّ الْمَا لَوْ أَعَنَّهُ مُلْعِرِينَ ﴿ فَأَخَ إِلَّا عَالِهَتِهِمْ

فَقَالَ أَلَا تَأْ كُلُونَ ١٩ مَالَكُو لَا تَنطِقُونَ ١٩ فَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا

بِٱلْمَحِينِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَيْرِفُونَ ﴿ فَاللَّا لَا عَبْدُونَ مَا تَنْحِتُونَ

( وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ( وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَقَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فِي ٱلْجَحِيمِ ( ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ الْجَعَلَ اللَّهِ مُ الْأَسْفَلِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُّ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (إِنَّ اللَّهِ مَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ

( ﴿ فَبَشِّرْنِكُ بِغُلَمٍ حَلِيمٍ ( أَنَّ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ

يَبُنَىٰٓ إِنِّ ٓأَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْمَاذَاتَرَى ٓ قَالَ

يَنَأَبَتِ افْعَلُمَا تُوْمَرُ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ إِنَّ

٧٧ ـ وأبقينا ذرية نوح متناسلين إلى يوم القيامة، من أولاده الثلاثة: سام وحام ويافث، والمعنى: أن المؤمنين الذين ركبوا مع نوح في السفينة ماتوا وانقرض نسلهم.

٧٨ ـ وتركنا على نوح عليه السلام ثناء حسناً بين الأنبياء والأمم الآتية بعده إلى يوم القيامة .

٧٩ ـ يُسلّمون عليه تسليماً ، أي يُثنون عليه ثناء حسناً ويدعون له من العوالم المختلفة .

٨٠ مثل ذلك الجزاء الحسن الذي جازيناه، نجزي المحسنين.

٨١ ـ لأنه من عبادنا المؤمنين المخلصين.

٨٢ ـ ثم أغرقنا كفار قومه الآخرين ودمرناهم.

٨٣ ـ وإنّ ممن تابعه على منهجه وأصل الدين والإيمان والتوحيد: إبراهيم الخليل عليه السلام.

٨٤ ـ اذكر أيها النبي حين أقبل إبراهيم على ربه بالعبادة والطاعة بقلب مخلص سليم من الشرك.

 ٨٥ حين قال لأبيه وقومه موبخاً بسبب عبادتهم الأصنام: ما الذي تعبدون؟

٨٦ أتريدون إفكاً: وهو أسوأ الكذب، والهمزة للاستفهام التوبيخي، أي أتريدون آلهة من دون الله لأجل الإفك؟ والمعنى: هل يصح لكم اتخاذ آلهة غير الله، لا لسبب إلا للكذب؟

 ٨٧ ـ فما ظنكم برب العالمين إذا لقيتموه، وقد عبدتم غيره، وما تظنون أنه صانع بكم؟

٨٨، ٨٩ ـ فنظر نظرة تأمل وتفكر عميق في النجوم، موهماً لهم أنه يعتمد على النجوم، وموهماً أنه مريض حتى لا يخرج معهم في عيدهم، والواقع أنه كان سقيم القلب لحزنه على كفرهم بالله تعالى .

٩٩ . ٩١ .. فانصرفوا عنه معرضين، وذهبوا إلى عيدهم. فذهب خُفْية إلى أصنامهم، وعندها الطعام، فقال استهزاء وسخرية: ألا تأكلون من هذا الطعام الذي صنع لكم؟ فلم ينطقوا.

٩٢، ٩٣ ـ ما لكم لا تتكلمون، ولا تجيبوني؟ فمال عليهم يضربهم بقوة وشدة، فكسرهم.

٩٠، ٩٥، ٩٦ ـ فأقبل إليه عبدة تلك الأصنام يسرعون المشي، لما علموا بما حدث. قال إبراهيم لهم موبخاً: أتعبدون أصناماً أنتم تنحتونها؟ والله خلقكم وخلق الذي تصنعونه، فاعبدوه وحده.

٩٧ ـ قال القوم متشاورين فيما بينهم: ابنوا له بنياناً حائطاً من الحجارة، واملؤوه حطباً، وأضرموا النار، ثم ألقوه فيه.

٩٨ ـ فأرادوا بإلقائه في النار التهلكة ، فجعلناهم المقهورين ، بإخراجه سالماً من النار .

٩٩ ـ وقال إبراهيم: إني مهاجر إلى حيث أمرني ربي بالمهاجرة إليه وهو الشام، فإنه سيرشدني إلى ما فيه صلاح ديني والتمكن من عبادته، والظفر بما يرضيه.

١٠٠ ـ وفي الشام دعا إبراهيم ربه قائلاً: رب هب لي ولداً صالحاً يطيعك ويؤيد دينك، ويعينني في الغربة على طاعتك.

١٠١ ـ فبشّرناه بصبي ذكر يكبُر ويصير ذا حلم كثير . وهو إسماعيل عليه السلام، وهو الذبيح؛ لأن إسحاق بُشّر به بعده.

١٠٢ ـ فلما وصل إلى السن التي تمكّنه من السعي مع أبيه، وهو البلوغ، قال: يا بني إني أرى في المنام ـ ورؤيا الأنبياء حق ووحي ـ أني أذبحك، فانظر ماذا ترى من الرأي، قال له ابنه: يا أبي افعل ونفّذ ما تؤمر به، ستجدني على أمر الله صابراً.



فَلَمَّ اَأَسْلَمَا وَتَلَهُ الْنَجِينِ إِنَّ وَنَاكَ اللَّهُ أَن يَتَإِبْرَهِيهُ إِنَّ قَدُ اللَّهُ وَسَدِينَ فَي إِنَّ هَذَا لَهُ وَ صَدَّةَ قَتَ الرُّهُ يَا إِنَّا كَذَلِكَ بَغَزِي الْمُحْسِنِينَ فَي إِنَّ هَذَا لَهُ وَ الْمُحْسِنِينَ فَي إِنَّ هَذَا لَهُ وَ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ وَالْمُحْسِنِينَ اللَّهُ وَالْمُحْسِنِينَ اللَّهُ وَالْمُحْسِنِينَ اللَّهُ وَمِن كُذَلِكَ بَغِزِي الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ وَمِن كُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن كُرِينَ مِعِمَا السَّلِحِينَ اللَّهُ وَمِن كُرَيْبَ مِعْمَا اللَّهُ وَمَلَى اللَّهُ وَمَلَى اللَّهُ وَمَلَى اللَّهُ وَمَلَى اللَّهُ وَمَلَى اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمَلَى اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمَلَى اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمَلَى اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمَلَى اللَّهُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الله الله المتسلم الأب والابن وانقادا لأمر الله وطاعته، وأضجعه أو طرحه على جانبه أو شقه، حتى صار الله أحد جبينيه على الأرض، مؤثراً ألا يرى وجهه حتى لا تأخذه الشفقة عليه، وذلك في المنحر بمنى عند الجمار.
الله عند المناه من جهة الحبل يا إبراهيم، و(أنْ) تفسيرية، تدل على أن ما بعدها تفسير.

١٠٥ ـ قد حقَّقتَ ما طلب منك في الرؤيا بالعزم القوي على التنفيذ، وجعله مصدقاً بمجرد العزم، وإن لم يذبحه، إنا كما جزيناك نجزي المحسنين لأنفسهم بامتثال الأمر، والتخلص من الشدائد.

١٠٦ ـ إن هذا الذبح المأمور به لهو الامتحان الظاهر الذي نجح فيه إبراهيم، والذي يتميز فيه المخلص من غيره. ١٠٧ ـ وفديناه بحيوان يصير مذبوحاً فيما بعد، عظيم الجثة، سمين. والذَّبْح بوزن الحِمْل أي المحمول.

١٠٨ ـ وأبقينا على إبراهيم ثناء حسناً في الأجيال اللاحقة .

۱۹ منا على إبراهيم، وثناء حسن جميل من الناس عليه.

١١٠ ـ كما جزيناه بهذا الجزاء نجزي المحسنين
 لأنفسهم بطاعة الله تعالى.

١١١ ـ لأنه من عبادنا المخلصين.

١١٢ ـ وبشّرنا إبراهيم بشارة بولد آخر هو إسحاق يكون نبياً، مقدراً كونه من الصالحين. وهذا دليل على أن الذبيح هو الابن البكر الوحيد وهو إسماعيل.

١١٣ ـ وباركنا على إبراهيم وعلى إسحاق بإرداف النعم، وجعل أكثر الأنبياء من نسله، مثل أيوب وشعيب عليهما السلام، وكان من ذريتهما مؤمن وكافر عاصٍ، ظالم لنفسه، ظاهر الظلم، وبيّن الكفر. وهذا دليل على أن النسب لا أثر له في الهدى والضلال.

١١٤ ـ ولقد أنعمنا بالنبوة على موسى وهارون، وبغيرها من المنافع الدينية والدنيوية .

١١٥ ـ ونجّيناهما مع قومهما من الغرق وتغلب فرعون واستعباده بني إسرائيل، وهو غم شديد.

١١٦ ـ ونصرنا موسى وهارون وقومهما على القبط، فكانوا هم المتعلبة على فرعون وقومه.

١١٧ ـ و آتيناهما الكتاب البين الظاهر وهو التوراة.

١١٨ ـ وأرشدناهما إلى الطريق القويم المتميز بأنه حق وصواب، وهو الإسلام وشرع الله تعالى.

١١٩، ١٢٠ ـ وتركنا على موسى وهارون ثناء حسناً في الأمم المتلاحقة. سلام منا على موسى وهارون، ومن المؤمنين.

١٢١. ١٣٢ ـ مثل ذلك الجزاء الحسن نجزي المحسنين المطيعين لله تعالى. إنهما من عبادنا المؤمنين المخلصين.

١٢٣ ـ وإن إلياس أحد أنبياء بني إسرائيل من نسل هارون عليهما السلام، من الرسل الكرام المرسلين إلى قومهم.

١٢٤ ـ حين قال لقومه: ألا تتقون الله، فتعبدونه دون غيره، وتتركون الشرك والعصيان؟

١٢٥ ـ أتعبدون بَعْلاً، وهو بلغة اليمن الربّ، وهو اسم صنم من ذهب؟ أي أتعبدون رباً من الأرباب الباطلة، وتتركون عبادة أحسن الخالقين المصوّرين؟!

١٢٠ ـ وهو الله الإله الحق الذي رباكم بنعمه، وأوجدكم أنتم وأجدادكم الأقدمين.

١٢٧ ـ فكذَّبوا دعوته، فإنهم لمحضرون في العذاب.

١٢٨ ـ إلا عباد الله الذين اصطفاهم للطاعة، فهم ناجون

١٢٩ ـ وأبقينا على إلياس ثناء حسناً في الأمم.

١٣٠ ـ سلام منا على إلياس ومن المؤمنين. وإل ياسين: المرادبه إلياس، أضيفت إليه ياء ونون؛ لأنه أعجمي، مثل طور سيناء، وطور سينين.

١٣١، ١٣٢ ـ مثل ذلك الجزاء الحسن نجزي كل من أحسن عمله لله تعالى. لأنه من عبادنا المؤمنين.

١٣٣ ـ وإن لوط بن هاران أخي إبراهيم عليهما السلام من فئة الأنبياء المرسلين إلى أهل سَدُوم الذين يتعاطون المنكرات والمعاصى والفواحش.

١٣٤ ـ حين نجيناه وأهله المؤمنين برسالته أجمعين من الدمار والهلاك.

١٣٥، ١٣٦ ـ إلا عمجوزاً همي زوجة لوط كانت مع الباقين في العذاب. ثم أهلكنا بالعذاب الشديد كفار القوم الأخرين.

١٣٧ ـ وإنكم أيها المشركون أهل مكة لتمرُّون على منازلهم وآثارهم في أسفاركم ومتاجركم إلى الشام، في وقت الصباح أول النهار .

١٣٨ ـ وتمرُّون عليهم أيضاً في الليل، أي في المساء، أفلا تعقلون ما حلّ بهم، فتخافوا وتتعظوا؟!

١٣٩ ـ وإن يونس بن متى، من أنبياء بنى إسرائيل، وهو ذو النون، من فئة الأنبياء المرسلين إلى قومه: أهل نينوي، يدعوهم إلى توحيد الله، وترك الوثنية.

١٤٠ ـ حين هرب من قومه بغير إذن ربه غاضباً من قومه، ملتجئاً إلى السفينة المملوءة ركاباً وأمتعة .

١٤١ ـ فاقترع يونس مع أهل السفينة حينما أشرفت على الغرق، ليلقوا بعضهم في البحر، خوفاً من الغرق، فكان من المغلوبين في القرعة، فألقى في البحر.

١٤٢ ـ فابتلعه الحوت. وهو آتٍ بما يلام عليه من ذهابه إلى البحر.

١٤٣ ـ فلولا أنه كان من الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح مدة عمره، وفي بطن الحوت.

١٤٤ ـ لمكث في بطن الحوت مقبوراً فيه إلى يوم القيامة.

١٤٥ ـ فألقيناه من بطن الحوت في المكان البري الخالي من الشجر والنبات على الساحل، وهو ضعيف البدن، عليل مما ناله.

١٤٦ ـ وأنبتنا فوقه شجرة تظلله، هي شجرة الدُّبّاء، أي القرع، حتى اشتد وصلب.

١٤٧ ـ وأرسلناه بعد معافاته إلى أهل نينوي من أرض الموصل، إلى مئة ألف، بل هم أكثر، فكان رسولاً قبل ذهابه إلى البحر ويعده.

١٤٨ ـ فأمنوا بالله إلهاً واحداً، وأجابوا دعوته، فجعلناهم يتمتعون بالنعم الدنيوية إلى وقت انقضاء آجالهم.

١٤٩ ـ فاسألهم أو استخبرهم أيها النبي: ألربك البنات أي الملائكة الذين يزعمون أنهم بنات الله، وهم أدني الجنسين، ولهم البنون أي أعلى الجنسين وأرفعهما؟!

١٥٠ ـ بل، كيف جعلو الملائكة إناثاً، وهم لم يحضروا عند خلقنا لهم؟ شاهدون: حاضرون، أي مثل ذلك لا يعلم إلا بالمشاهدة.

١٥١ ـ ألا: لتنبيه السامع لما يأتي بعدئذ لأهميته، إنهم من كذبهم ليقولون:

١٥٢ ـ ولُد الله ـ حين زعموا أن الملائكة بنات الله ـ وإنهم لكاذبون في قولهم.

١٥٣ ـ هل اختار البنات وفضلهن على البنين، مع أن البنين عرفاً أفضل الجنسين، والأصل: أاصطفى؟!

اللَّهُ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْآيَا ۖ إِلَّاعِبَادَاُللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْآيَ وَتَرَكُّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ إِنَّ السَّاسُمُ عَلَى إِلْ يَاسِينَ (إِنَّ إِنَّا كَنَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آَتُهُ ۗ وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُغَيِّنَاهُ وَأَهْلُهُ: أَجْمَعِينَ ﴿ آلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُوزَا فِيٱلْغَلَمِرِينَ ﴿ ثُمُّ أَدَمَّرَنَا ٱلْأَخَرِينَ ﴿ آلَهُ وَايَّكُو لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿ اللَّهُ اللّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّا إِذْ أَبْقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ إِنَّا فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ الْإِنَّ فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْخُوتُ وَهُوَمُلِيمٌ الْإِنَّ فَلُولَا أَنَّهُ كَانَمِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ ﴿ لَكِنَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يُوْمِينُبِعَثُونَ ﴿ ﴿ فَنَبَذْنَهُ فِأَلْعَرَآءِ وَهُوسَقِيحُ ( اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ (إِنَّا) وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِائَةِ أَلَفٍ أَوْمَزِيدُونِ ﴿ الْأَلَا فَ امنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ فَاللَّهِ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلْرَبَكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبِنُونَ ﴿ إِنَّا أَمْخَلَقْنَا ٱلْمَلَةِ كَ أَإِنَاتًا وَهُمْ شَهِدُونَ فِنَ أَلَآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ فِي ۗ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْأَلْ

ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ إِنَّ الْمُصَاطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَسَنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ



مَالَكُوزِكَيْفَ تَحَكُّمُونَ ﴿ فَإِنَّا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ فَإِنَّا أَمْ لَكُورٌ سُلَطَانٌ مُّبِيتُ ((اللهُ اللهُ الله نَسَبَأُ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (إِنَّ اللَّهِ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (إِنَّ اللَّهِ المُبْدُونَ (إِنَّ اللَّهِ مَآ أَنتُمْ عَلَيۡهِ بِفَتِينِ ﴿ إِنَّ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِٱلْحَجِيمِ ﴿ إِنَّ وَمَامِنَّاۤ إِلَّا لَهُ, مَقَامُ مُعَلُومُ لِإِنَّ وَإِنَّا لَنَحَنُ الصَّافَوُنَ (إِنَّ كَالَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ (إِنَّ وَإِنَّ كَانُواْ لِيَقُولُونَ (إِنَّ لَوْأَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ (إِنَّ لَكُنَّا عِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْسَوِّفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِنَّهُمُ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ۞ وَإِنَّ جُندَنَالَهُمُ ٱلْعَلِبُونَ إِلَّا ﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ إِنَّهُ } وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ فَإِنَّا أَفَيِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ثُنَّا ۖ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَأَبْصِرُ فَسَوْف يُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهُ اسُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ

وَسَلَنُمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ وَالْخَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ

مرين المراب الم ١٦٨ ـلو أن لدينا كتاباً منزلاً من الله تعالى، مثل كتب السابقين، كالتوراة والإنجيل.

١٦٩ ـ لَكُنّا عبادَ الله الذين نُخلص العبادة له، ولم نخالف شرع الله مثلهم.

١٧٠ ـ فكفروا بالقرآن لما جاءهم، فسوف يعلمون عاقبة كفرهم.

١٧١ ـولقد سبق ما وعدنا به عبادنا الأنبياء المرسلين وأتباعهم في اللوح المحفوظ من النصر والغلبة.

١٧٢ ، ١٧٣ -إن رسلنا هم المنصورون على أعدائهم، وإن جندنا المؤمنين أتباع الرسل المخلصين هم غالبو الكفار في الدنيا بالحجة والنصرة عليهم، فإن لم ينتصروا في الدنيا انتصروا في الآخرة.

١٧٤ ـفأعرض عنهم واصبر إلى أن يحين موعد نصرك عليهم وهو وقت إذننا بقتالهم، وتلك مدة معلومة عند الله تعالى .

١٧٥ -انظر إليهم حين يتعرضون للقتل والأسر ، فسوف يرون عاقبة كفرهم ويعاينون ما يسوءُهم .

١٧٦ ـأيستعجلون عذابنا بقولهم: متى هذا العذاب أي الأخروي؟ وهو تهديد لهم. قالوا: يا محمد، أرنا العذاب الذي تخوفنا به. عجّله لنا، فنزلت الآية.

١٧٧ ـفإذا وقع العذاب بفِنائهم (المكان الواسع) وديارهم، فبئس صباحاً صباحُ المنذَرين بالعذاب، وهم الكفار.

١٧٨، ١٧٩ ـوأعرض عنهم إلى وقت آخر، وارتقب ما يحدث بهم، فسوف يرون عاقبة كفرهم، كرر ذلك للتأكيد، والآية السابقة [١٧٤] إلى حين وقوع عذاب الدنيا، وهذه الآية إلى حين وقوع عذاب الآخرة.

١٨٠ -تنزه الله صاحب العزة الحقيقية، وهي كونه صاحب العظمة والغلبة التي يغلب بها غيره، ولا يغلبه أحد، وغيرها عزة كاذبة، تنزيهاً له تعالى عما ينسبه إليه المشركون من الولد والشريك.

١٨١ ـوسلام من الله على الأنبياء المرسلين المبلّغين عن الله التوحيد والشرائع.

١٨٢ ـوالشكر لله رب الخلائق جميعهم على نصر الرمل وهلاك الكفرة.

١٥٤، ١٥٥ ـما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الباطل؟! أفلا تتفكرون فتعرفوا بطلان قولكم؟!

١٥٧، ١٥٧ ـ أم لكم حجة واضحة على ما تقولون. فأتوا بالكتاب الذي يؤيد قولكم إن كنتم صادقين فيه .

١٥٨ ـوجعل المشركون بين الله وبين الملائكة مصاهرة وصلة، فزعموا أذالملائكة بنات الله، وسموا بالجن لاجتنانهم، أي استتارهم عن الأعين، ولقدعلمت الملائكة أن هؤلاءالكفار يحضرون عذابالنار، قال ابن عباس: أنزلت هذه الآيات في ثلاثة أحياء من قريش: سُليم، وخُزاعة، وجُهينة.

١٥٩ - تنزه الله عما يصفه هؤلاء بأن لله ولداً ونسباً ، أي عما يكذبون.

١٦٠ ـلكن عباد الله الذين اصطفاهم ربهم ينزهون الله تعالى عما يصفه هؤلاء.

١٦١-١٦٣ مفإنكم أيها المشركون وما تعبدون من الأصنام، ما أنتم بمضلِّين أحداً ، أو مفسدين أحداً بإغوائكم ، إلا من قدَّر الله وسبق في علمه أنه من أهل الناريصلاها ، وهم المصرون على الكفر، ويصلى: يحترق بالنار. والمعنى: لن تستطيعوا أيها الكفار وشياطينكم أن تفسدوا على الله عباده الصالحين.

١٦٤ ـ تقول الملائكة: ما منا معشر الملائكة أحد إلا له مقام معلوم في السماوات لعبادة الله.

١٦٥، ١٦٦ ـ وإنالنحن المصطفُّون صفوفاً في أداء الطاعة ، ونحن المنزهون الله عما لا يليق به . كان الناس يصلُون متبددين ، فأنزل الله: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُونَ ﴾ فأمرهم النبي أن يصفوا .

١٦٧ - وإن حال كفار قريش كانوا قبل البعثة النبوية إذا

بِسْ ﴿ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيَهِ

صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ﴿ كَا بَلِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عَزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴿ يَكُ

كَرْأَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ فَنَادَواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ إِنَّ الْوَجِبُواْ

أَنجَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمُ وَقَالَ ٱلۡكَيۡفِرُونَ هَٰذَاسَىحِرُ كَذَابُ ٢

أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهَا وَحِدًّا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ﴿ وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ

مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَاصْبِرُواْ عَلَى ٓ اللهَ تِكُرُّ إِنَّ هَاذَا لَشَى ٓ ءُيُرادُ ﴿

مَاسَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَلْأَ إِلَّا ٱخْتِلَكُ ﴿ اللَّهِ الْمُنْزِلَ

عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُونَ بَيْنِنَأْبَلَ هُمْ فِي شَكِّ مِّن ذِكْرِي بَل لَمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ

﴿ أُمِّعِندُهُ وَخَزَآ بِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ﴿ أَمَّا لَهُم

مُّلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِيَّنَهُمَّا فَلْيَرْتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَلبِ ﴿ إِنَّا

جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْ رُومُ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ (إِنَّا كُذَّبَتْ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ

نُوجٍ وَعَادُوُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ (إِنَّ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَبُ

لْتَيْكَةِ أُوْلَتِهِكَٱلْأَحْزَابُ إِنَّ إِنكُمٌّ إِلَّاكَذَّبَٱلرُّسُلَ

فَحَقَّ عِقَابِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَنظُرُهَ تَؤُلَّاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً مَّا لَهَا

مِن فَوَاقٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

#### ٩

 ١ ـ صاد، أحد الحروف الهجائية للتنبيه والتحدي كما
 قيل في أمثاله السابقة، أقسم بالقرآن المشتمل على الذكر،
 أي الشرف الرفيع، لما فيه من تبيان كل شيء. والحلف بالقرآن تنويه برفعة قدره.

٢ ـ بل : للانتقال من كلام إلى آخر ، الكفار في عزة
 كاذبة ، وهي الأنفة الجاهلية والشقاق : الخلاف والعداوة .

" كم أي كثيراً، أي قد أهلكنا قبل قومك كثيراً من الأمم الماضية، فاستغاثوا، وليس الوقت وقت خلاص وفرار ونجاة. وهذا وعيد على كفرهم بالقرآن تكبراً. و(لات) مركبة من (لا) النافية، بمعنى (ليس) ومن التاء التي تتصل بالحروف، مثل: ربة رجل، أي رب، وثمت أي ثم.

٤ ـ وعجب مشركو مكة أن أتاهم رسول من جنسهم لبشري والعربي، يحذرهم من عذب الله بالنار إن بقوا على الكفر، وقال الكفار: هذا الرجل ساحر ببيانه، كذاب بزعمه أنه رسول الله.

 كيف صيَّر الآلهة إلهاً واحداً، إن هذا لعجيب جداً؟ وإنما تعجبوا؛ لأنه كان لكل قبيلة إله. نزلت حينما نعجبت قريش من دعوة محمد، وقالوا: إلهاً واحداً، إن هذا لشيء عجاب.

 ٦ وانطلق الأشراف منهم وهم كبراء قريش وقادتهم قائلين لبعضهم: امضوا على ما أنتم عليه، وانصرفوا عنه إلى آلهتكم، واثبتوا على عبادتها، إن هذا الذي يريده

محمد بنا وباَلهتنا، ودعوته إلى توحيد الإله، لشيء مطلوب منا أن نكون أتباعه.

٧ ـ ما سمعنا بهذا التوحيد في ملة النصاري القائلين: إن الله ثالث ثلاثة، ما هذا الذي يقوله محمد إلا كذب وافتراء.

 ٨ أ أنزل عليه القرآن من بين صفوفنا، ونحن الرؤساء والأشراف والكبراء سناً وشرفاً، ولكنهم في الواقع لا يشكّون في صدق محمد، بل هم في شك من أن القرآن منزل من عند الله، بل لم يذوقوا عذابي بعد.

٩ ـ أم عندهم مفاتيح نعم ربك، حتى يمنَحوا النبوة لمن يشاؤون.

١٠ ـ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات ليعطوا ويمنعوا من يريدون، فليصعدوا إلى السماء، لإنزال الوحي على من يريدون.

١١ ـ هؤلاء كفار مكة المقاومون للدعوة الإسلامية هم جند مهزوم قطعاً ممن تحزبوا على الرسول من أحزاب إبليس.

١٢ ـ كذبت قبلهم قوم نوح، وعاد قوم هود، وفرعون صاحب الأبنية المحكمة والملك الثابت.

١٣ ـ وثمود قوم صالح، وقوم لوط، وأصحاب الغيضة الكثيفة الشجر، وهم قوم شعيب، أولئك الأحزاب الذين تحزّبوا لمي رسلهم.

١٤ ـ ما كل أحد من الأحزاب إلا وقع منه تكذيب الرسل، ومن كذّب رسولاً فقد كذب جميع الرسل، فوجب عقابي عليهم بتكذيبهم، وإن تأخر.

١٥ ـ وما ينتظر كفار مكة إلا نفخة واحدة يوم القيامة هي النفخة الثانية، تأتيهم بالعذاب، ليس لها تأخر، بمقدار من الزمن، وهو ما بين حلبتي الناقة، أي إذا جاءت الصيحة لا تتوقف مقدار فواق الناقة.

١٦ ـ وقالوا : يا ربناً عجّل لنا قِسْطنا من العذاب الذي توعدنا به قبل يوم الحساب : يوم الآخرة، ولا تؤخره إلى يوم القيامة، كما يزعم محمد من أننا سنعذب فيه .

ٱصبِرْعَكَ مَا يَقُولُونَ وَٱذَكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْ إِنَّاسَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ لِيُسَيِّحْنَ لِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿ وَٱلطَّيْرَ مَعْشُورَةً كُلُّلُهُ وَأُوَّاكِ (إِنَّ وَسَكَدُنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَ وُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴿ ﴿ وَهَلْ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ نَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ (إِنَّ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُدِ دَفَفَرِعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَاتَخَفَّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَاۤإِكَ سَوَآءِٱلصِّرَطِ (٢٠) إِنَّ هَلَاۤاۤأَخِيلَهُۥرِيٓسَّعُورَيۡسَعُونَ نَجَّةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةُ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ﴿ آَيُّ آقَالَ لَقَدْظَكَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّكَتِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَقَلِيلُ مَّاهُمٌّ وَظَنَّ دَاوُدِدُأَنَّمَا فَتَنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَيَهُ وَخَرَّرَاكِعًا وَأَنابَ الله الله الله عَمْ الله عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِعِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ ﴿ يَكُ اوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَبِّعِٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ إِنَّٱلَّذِينَ يَضِلُونَ

عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَيدِيدُ إِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ (أَنَّ)

١٧ ـ اصبر أيها النبي على قول هؤلاء المشركين من كفر وتكذيب، فإننا ناصروك، واذكر لهم قصة داود ذي القوة، أي الصلابة في الدين، إنه مع قوته كثير الرجوع والإنابة إلى ما يرضى الله ويحبه، وذلك تعظيماً للمعصية في أعينهم، فإنه مع علو شأنه، بادر إلى الاستغفار والإنابة لما توهم أنه أخطأ وعصى.

١٨ ـ إننا ذلَّلنا الجبال مع داود يسبحن (ينزهن) الله مع تسبيحه عند طلوع الشمس وعند غروبها ، أي دائماً يسبحن، وكان يفهم تسبيحها .

١٩ ـ وذللنا الطير مجموعة إليه تسبّح الله تعالى، كل من الجبال والطير لأجل تسبيحه رجّاع إلى طاعة الله، خاضع لمشيئته سبحانه.

٠٠ ـ وقوّينا مُلك داود وثبّتناه بالهيبة والنصر على الأعداء، وآتيناه النبوة وكمال العلم وإصابة الصواب في القول والعمل، ومنه كل ما يقضي به، والفصل في القضاء وبيان الحق من الباطل.

٢١ ـ وهل أتاك أيها النبي خبر وقصة جماعة الخصوم، أي المتخاصمين، حين نزلوا عليه من فوق سور محراب عبادته التي كان يتعبد بها، والخصم يطلق على المفرد والجمع.

٧٢ ـ حين دخلوا على داود، فخاف منهم، لدخولهم عليه بغير إذن، من غير الباب المعتاد

للدخول، فقالوا له مطمئنين: لا تخف، نحن خصمان متنازعان جار بعضنا على بعض وظلمه، فاحكم بيننا بالحق والصواب، ولا تجُر في الحكم ولا تبعد عن الحق، وأرشدنا إلى سلوك طريق الحق والسداد. والمشهور أنهما ملكان، والأقرب أنهما بشران عاديان.

٢٣ ـ إن هذا أخى على ديني، له تسع وتسعون نعجة (أنثى الضأن) ولى نعجة واحدة، فقال: اجعلني كافلها وملّكنيها حتى أضمها إلى نعاجي، وغلبني في بيان حجته وفي المجادلة.

٢٤ ـ قال داود : لقد ظلمك أخوك، بطلبه تملك نعجتك وضمها إلى نعاجه، وإن كثيراً من الشركاء في المال، ليعتدي بعضهم على بعض، إلا الذين آمنوا وعملوا صالح الأعمال، فإنهم لا يظلمون أحداً، وقليل هؤلاء، و(ما) حرف لتأكيد القلة، وعلم داود أنما ابتليناه واختبرناه بهذه الحادثة بالتسرع في الحكم ـ والأصح بالخوف من الناس وهو قائم بين يدي ربه في المحراب خلافاً لما كان عليه جده إبراهيم الذي لم يبال بالناس ـ فاستغفر ربه لذنبه وظنه السيئ بالرجلين أنهما أتياه لاغتياله، وهو منفرد في محرابه، وسقط ساجداً، وتاب إلى الله ورجع إلى طاعته.

٧٥ ـفعفونا عنه ذلك الظن السيئ بالرجلين، وإن له عندنا لقرباً من الله وكرامة وحسن مرجع في الآخرة وهو الجنة .

٢٦ ـ يا داود إنا استخلفناك على الملك في الأرض لتدبير أمور الناس، فاحكم بين الناس بالعدل، ولا تتّبع هوى النفس، فيصرفك عن دلائل الحق، إن الذين ينحرفون عن العمل بأمر الله وهدايته، لهم عذاب شديد بسبب إهمالهم وتركهم العمل من أجل يوم الحساب في الآخرة، وهو الحكم بالعدل. وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَوَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلَّا ذَٰلِكَ ظَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ النَّارِ ﴿ إِنَّ أَمْرَجَعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ

ٱلصَّلِحَتِكَٱلْمُفْسِدِينَ فِٱلْأَرْضِ أَمْنَجَعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ

﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبنَرِكُ لِيَّدَّبَّرُوٓا ءَايَدَهِ ۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أَوْلُواْ

ٱلْأَلْمِي ﴿ إِنَّ الْوَكُورُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَعُمَّ الْعَبْدُّ إِنَّهُ وَأَوَّابُ

(أ) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيادُ (إِنَّ الْفَالَ إِنَّ

أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ (١٠)

رُدُّوهَاعَلَّىَ فَطَفِقَ مَسْحُابِالسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ آَيُّ ۗ وَلَقَدُ فَتَنَّا

سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلْمِ الْ

لِي وَهَبْ لِي مُلُكًا لَّا يَنْغِي لِأَحَدِمِنْ بَعَدِيَّ إِنِّكَ أَنَّ ٱلْوَهَابُ ﴿

فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجَرِي بِأَمْرِهِ ـ رُيْغَآءً حَيْثُ أَصَابَ (٢٦) وَالشَّيْطِينَ

كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿ إِنَّ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ إِنَّ هَلَاَ

عَطَآؤُنَا فَأُمْنُ أَوْأَمْسِكْ بِغَيْرِحِسَابِ (﴿ ﴾ كَا إِنَّ لَهُ رِعِندَنَا لَزُلْفَي وَحُسَّنَ

مَّ ابِ (إِنَّ وَاذْ كُرِّعَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِّى مَسَّنِيَ ٱلشَّيْطَانُ

بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (إِنَّ) ٱرْكُضَّ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُعْتَسَلُ بَارِدُوسَرَابُ (إِنَّ

٢٧ ـ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما عبثاً ولعباً،
 بل خلقناهما للدلالة على قدرتنا، ذلك ظن الكفار أن هذه
 الأشياء خلقت عبئاً لا لغرض، وأنه لا قيامة، فهلاك
 وعذاب لمذين كفروا، من نار جهنم لكفرهم وظنهم.

77 - بل أنجعل المؤمنين بالله ورسوله، الذين عملوا بما أمروا ؟ كالمشركين والعصاة في الأرض؟ بل أنجعل أتقياء المؤمنين كأشقياء الكافرين والمنافقين والعاصين؟ فليس التساوي بين الفريقين عدلاً. و(أم) تفيد معنى حرفين: (بل) للانتقال من كلام لآخر، وهمزة الاستفهام الإنكاري التي تفيد نفي ما بعدها، وهو هنا التسوية بين الأتقياء والأشرار. والفجار: الفساق الذين يشقون ستر الشريعة.

٢٩ ـ هذا كتاب أنزلناه إليك أيها النبي كثير الخير والنفع، ليتفكروا في معاني آياته، وليتعظ أولو العقول السليمة، فيعملوا بما فيه.

٣٠ ووهبنا لداود سليمان، نعم العبد سليمان، إنه
 تواب كثير الرجوع إلى الله بالإنابة.

٣١ واذكر أيها النبي حين عُرض على سليمان بالعشي: فترة ما بعد الظهر إلى الغروب: الخيول الأصائل القائمات على ثلاث قوائم وطرف الحافر الرابع، وهي علامة الفراهة، التي تسرع في الجري.

٣٢ ـ فقال سليمان: إني آثرت حب الخير، وهو هنا الخيل، حُبّاً ناشئاً عن أمر ربي بالعناية بها؛ لأنها عدة الدفاع، لا عن شهوة الفخر وحب الدنيا، حتى غابت عن الأنظار بما وراءه من أفق أو غبار لسرعة جربها في الاستعادة

. كم تحد وراء من القرار في المركب بريه حي الم<del>كنف و المكنف و المكنف و المكنف و المكافقة و المكافقة و المكافقة و</del> الاستعراض . ٣٣ ـ أعيدوها على تارة أخرى، فشرع يمسحها بيده على السيقان والأعناق، تكريماً لها للاعتماد عليها في الجهاد.

٣٤\_ ولقد اختبرناً سليمان بالمرض، وألقينا على عرش الملك الذي كان يجلس عليه جسماً ضعيفاً كأنه جسد بلا روح، ثم رجع إلى الله متضرعاً مستغيثاً لكشف البلاء عنه، وعاد إلى الصحة .

. ٣٥ قال سليمان: رب اغفر لي ما صدر عني من الذنب الذي كان سبب ابتلائي، وامنحني ملكاً لا يكون لأحد من بعدي أن يملك مثله؛ إنك أنت الكثير العطاء والهبات.

٣٦ ـ فجعلنا الريح منقادة لأمره، ليّنة قوية شديدة الهبوب والجري، تسير بأمره حيث قصد وأراد.

٣٧ ـ وسخرنا له أيضاً الشياطين، يبنون له ما يشاء من الأبنية الرفيعة، ويغوصون في البحر لاستخراج الدر واللؤلؤ .

٣٨\_ وسخرنا له من مردة الشياطين آخرين منهم مقيدين في القيود والسلاسل، ذُلُلوا له حتى قرنهم في السلاسل. ومقرَّنين: مربوطاً بعضهم بِبعض.

٣٩\_ هذا العطاء من الْمُلك الذي طلبتَه: عطاؤنا لك، فأعط من شئت، وامنع من شئت، لا حساب عليك في حال العطاء إلمنع.

. ٤ ـ وإن لسليمان عندنا لقربة وكرامة، وحسن مرجع في الآخرة: وهو الجنة.

 ٤١ ـ واذكر أيها النبي عبدنا الصابر أيوب بن أموص بن أروم حين دعا ربه متضرعاً بأني أصابني الشيطان بضر ومشقة وألم، أي مرضت، وقد نسب ما يؤلم إلى الشيطان تأدباً مع الله، أما الخير فينسب إلى الله تعالى .

٤٢ ـ قلنا له: اضرب برجلك الأرض، يخرج ينبوع من الماء البارد، كما أمر موسى بضرب الحجر، فضرب، فنبعت عين جارية، قيل له: هذا ماء بارد مغتسل : ما يغتسل به.

وَوَهَبْنَالَهُۥ أَهْلَهُ، وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ( ﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتُا فَاصْرِب بِهِ ء وَلَا تَحَنَثُ إِنَا وَجَدْنَهُ صَابِراً نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّا يُدُّهُ أَوَّا ثُكُ لِينًا وَأَذْكُرْ عِبْدَنَاۤ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدرِ (فِيُّ) إِنَّا ٱخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْمِارِ ﴿ وَإِذْكُرُ إِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفَلِّ وَكُلُّ مِنَٱلْأَخْيَارِ ﴿ كُنَّ هَٰذَاذِكُرٌ ۗ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابِ (إِنَّ كَاجَنَّتِ عَدْنِ مُّفَتَّحَةً لَهُمُ ٱلْأَبُوكِ

(أُنَّ مُتَكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ (أَنَّ

ٱلْحِسَابِ (أَنَّ) إِنَّ هَنَذَا لَرِزْقُنَا مَالَدُومِن نَفَادٍ (أَنَّ هَلَذَا وَ إِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّمَ عَابِ (أَقِيُّ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا فَيِئْسَ ٱلْمِهَادُ (أَنَّ هَلَا

فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيهُ وَعَسَّاقُ اللَّهِ وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ عَأَزُوٓ جُ ﴿

هَنذَا فَوْجُ مُقْتَحِمُ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبَّا بِهِمَّ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ (أَقَ

قَالُواْبِلُ أَنْتُولَا مُرْحَبَّا بِكُرَّ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَإِنَّسَ ٱلْفَرَارُ ﴿ إِنَّ

قَالُواْرَبَّنَامَن قَدَّمَ لَنَاهَ نَافَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفَا فِي ٱلنَّارِ ﴿ ١

٤٣ ـ وجمعنا عليه أهله بعد تفرُقهم، وزيدوا بكثرة النسل، حتى صاروا ضعف ما كانوا عليه قبل ابتلائه، لرحمتنا عليه، وعظة وتذكيراً لهم لينتظروا الفرج بعد الصبر، لأصحاب العقول الراجحة.

٤٤ - وخذ بيدك حزمة من عيدان الحشائش، فاضرب امرأتك بتلك الحزمة، ولا تحنث في يمينك ـ والحنث: الوقوع في الذنب بسبب عدم فعل المحلوف عليه ـ وكان أيوب قد حلف في مرضه إن شفاه الله أن يضرب امرأته مئة جلدة، لذنب ارتكبته، وهو بطؤها في قضاء حاجة، إنا وجدناه رجلاً صابراً على البلاء، نعم العبد أيوب، إنه كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والطاعة.

٤٥ - واذكر أيها النبي عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أصحاب القوة في الطاعة، وأصحاب البصيرة: وهي معرفة أسرار الدين وغيره.

٤٦ -إنا جعلناهم خالصين لنا، بخصلة خالصة أي خصصناهم بمزية عن غيرهم: هي تذكر الآخرة.

٤٧ - وإنهم عندنا لمن المختارين للنبوة المفضّلين على أبناء جنسهم، الكثيري الخير.

٤٨ - واذكر أيضاً أيها الرسول إسماعيل بن إبراهيم جد العرب، واليسع بن أخطوب وذا الكفل ابن عم اليسع، من أنبياء بني إسرائيل، وكلهم أخيار، اختارهم الله على غيرهم لتحملهم الشدائد في سبيل الدعوة إلى الله.

٤٩ ـهذا ذكر جميل لهم في الدنيا، وثناء حسن عليهم، وإن للمتقين عذاب الله بطاعته لحسن مرجع في الآخرة، يرجعون فيه إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته.

- ٥ إن حسن المرجع هو جنات استقرار وثبات وخلود، تفتح الملائكة لهم أبواب الجنة ليدخلوها .
  - ٥١ -متكثين في الجنة على الأرائك، يطلبون فيها أنواعاً كثيرة من الفاكهة والأشربة المتنوعة.
  - ٥٢ ـ وعندهم في الجنة نساء لا ينظرن إلى غير أزواجهن، لذات متساويات في السن والجمال.
    - ٥٣ ـ يقال لهم: هذا الجزاء هو الذي توعدون به في يوم الحساب في الآخرة.
    - ٥٤ إن هذا لعطاؤنا الذي أنعمنا به عليكم، ما له من انقطاع ولا فَناء أبداً، أي دائم.
- ٥٥ ـهذا جزاء المتقين، وللذين طغوا وتمردوا عن طاعة الله وأسرفوا في المعاصي والكفر، لأسوأ مرجع ومصير.
  - ٥٦ ـمرجعهم جهنم يدخلونها ويحترقون بنارها، وبئس الفراش الذي يفترشونه تحتهم من نار جهنم.
    - ٥٧ ـ هذا العذاب فليذوقوه: ماء شديد الحرارة، وصديد يسيل من أجساد أهل النار.
- ٥٩، ٥٨ ـ وعذاب آخر من مثله في بشاعة الطعم، أصناف مختلفة من العذاب. يقال لهم: هذا جمع داخل معكم في النار كرهاً، لا ترحيبَ بهم ولا تكريمَ، إنهم داخلو النار بأعمالهم السيئة، وعدم الترحيب هو قول القادة.
- ٦٠ ـقال الأتباع للقادة: بل أنتم لا ترحيب ولا كرامة لكم، أنتم قدمتم الكفر لنا، فبئس المقر جهنم، وهي لنا
  - ٦١ ـقال الأتباع أيضاً : ربنا من أوردنا هذا العذاب، فزده عذاباً مضاعفاً في النار .

٦٢ ـ وقال الرؤساء الطغاة وهم في النار: ما لنا لا نرى
 رجالاً كنا نعدهم في الدنيا من الأراذل المحتقرين السفلة
 الذين لا خير فيهم، أي فقراء المؤمنين المستضعفين الذين
 كانوا يسخرون منهم.

٦٣ ــ هل كنا نهزأ منهم في الدنيا خطأ، وكانوا أهل كرامة، أم هم معنا في النار، ولكن لم نرهم، ومالت عنهم الأبصار فلم تقع عليهم؟

٦٤ ـ إن ذلك المذكور من تخاصم أهل النار فيها هو
 حق ثابت واقع لا بد منه.

70 - قل أيها النبي للمشركين: إنما أنا مخوف لكم من عذاب الله إن بقيتم على الشرك، وليس هناك من إله يستحق العبادة إلا الله الواحد الذي لا شريك له، القهار لكل من عداه.

٦٦ - إنه رب السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات، القوي الذي لا يغلبه شيء، الغفّار لذنوب عباده التائين، أو الطائعين.

٦٨ ، ٦٧ - قل أيها النبي : هو - أي التوحيد والإنذار بالعقاب ـ خبر مهم جداً . أنتم عنه غافلون غير ملتفتين ، وهو توبيخ لهم .

79 ـ ما كان لي من علم بكلام الملائكة في السماوات حين اختصموا في شأن آدم عليه السلام، الذي أخبرهم الله بأنه سيكون خليفة في الأرض. و(مِنْ) حرف يدل على عموم نفي ما بعده.

· ٧٠ ما يوحى إلي إلا أني رسول منذر بالعذاب، بيّن لانذار.

٧١ ـ حين قال ربك للملائكة : إنى خالق بشراً : هم آدم وذريته، من طين. وهو بيان المحاورة في الملأ الأعلى.

٧٢ ـ فإذا أتممت خلقه وسوَّيت أجزاءه، فاسجدوا له سجود تحية وتكريم، لا سجود عبادة.

٧٣ ـ فسجد الملائكة كلهم مجتمعين، ما بقي منهم ملَّك إلا سجد له.

٧٤ ـ إلا إبليس تكبر وتعاظم عن السجود، وكان باستكباره ومخالفته أمر الله من الكافرين.

٧٥ ـ قال الله لإبليس: يا إبليس، ما صرفك وصدك أن تسجد لما خلقته بيدي من غير واسطة، هل تكبرت الآن عن السجود بغير حق، أم كنت من المتطاولين المتكبرين المستحقين للترفع عن طاعة الله؟

٧٦ـ قال إبليس: أنا خير من آدم، خلفتني من نار، وخلفته من طين، وعنصر النار المستعلي أشرف في زعمه من عنصر الطين الراكد.

٧٧ ـ قال الله : فاخرج من الجنة، فإنك مرجوم بالكواكب، مطرود من الخير ومن جميع المخلوقات.

٧٨ ـ وإن عليك لعنتي، أي طردي من الرحمة إلى يوم الحساب والجزاء.

٧٩ ـ قال إبليس: رب فأمهلني ولا تعجل بإماتتي إلى يوم البعث، يوم يبعث بنو آدم من موتهم.

٨٠ قال الله: فإنك من المؤجلين.

٨١ ـ إلى وقت النفخة الأولى، يوم قدَّر الله فَناء المخلوقات.

٨٢ ـ قال إبليس: أقسم بعزتك لأضلنَّ بني آدم أجمعين بتزيين المعاصي والشهوات لهم.

٨٣ ـ إلا عبادك منهم الذين أخلصتهم لطاعتك وعصمتهم من الضلالة.

وَقَالُواْ مَالَنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَانَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ اللَّ أَغَذُ دُنهُمْ مِنَ الْمَالُو الْمَالُولِيَّ الْمَالُولِيَ الْمَالُولِيَّ الْمَالُولِيَ الْمَالُولِيَّ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولِيَّ الْمَالُولِيَّ الْمَالُولِيَّ الْمَالُولِيَّ الْمَالُولِيَّ الْمَالُولِيَّ الْمَالُولِيَّ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّ

قَالَ فَالْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ إِنَّ الْأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعكَ مِنْهُمُ أَجْعِينَ ﴿ فِي قُلُمَا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿ إِنَّ الْمُو إِلَّا ذِكُرُ لِلْعُكَمِينَ ﴿ إِنَّهُ وَلَتَعَلَّمُنَّ نَبَأَهُ وَبَعْدَ حِينٍ ﴿ ( )

### 

٨٤ قال الله تعالى: فالحق مني أو أقسم بالحق ـ
 ولا أقول إلا الحق ..

٨٠ ـ لأملأن جهنم منك يا إبليس وممن تبعك
 من بني آدم أجمعين .

٣٦ - قل أيها النبي لقومك: ما أطالبكم على تبليغ المنزل علي من القرآن وغيره من أجر تعطونيه، ولست من المتقولين القرآن من تلقاء نفسي، أو المتصنعين المدعين النبوة والقول على الله وما لا علم لى به.

 ٨٧ ما هذا القرآن إلا تذكير وعظة للمخلوقات أجمعين .

٨٨ ـ ولتعرفُنَّ يا أهل مكة وغيركم خبر صدقه وعاقبة وعده ووعيده بعد زمان.

#### ٩

فضلها: أخرج النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله في يصوم حتى نقول: ما يريد أن يصوم، أن يفطر، ويفطر حتى نقول: ما يريد أن يصوم، وكان في يقرأ في كل ليلة: بني إسرائيل (أي الإسراء) والزُّمَر. وسبب تسميتها المذكور في الآيتين

١ ـهذا تنزيل القرآن من الله القوي في ملكه لا يغلبه أحد، الحكيم في صنعه، وهو الذي لا يفعل شيئاً عبثاً .

٢ ـ إنا أنزلنا إليك أيها النبي القرآن ملازماً الحق بكل ما فيه من التوحيد والنبوة والمعاد وأنواع التكاليف، لم
 نُنْزلُه باطلاً لغير هدف، فاعبد الله وحده، مخلصاً له العبادة والطاعة، خالياً من الشرك والرياء.

٣ ألا لله وحده التعبد الخالص من الشرك والرياء، والذين اتخذوا من غير الله معبودات وأنصاراً، وهي الأصنام المعبودة وكل طاغوت معبود من غير الله، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، ويشفعوا لنا عنده، إن الله لا يوفق للاهتداء إلى الحق، من هو كاذب في نسبة الولد إليه، شديد الكفر بعبادته غير الله تعالى.

٤ ـ لو أرادالله أن يتخذولداً ـ كما يزعم المشركون ـ لاختار مما يخلق ما يشاء، غير ما قالوا: الملائكة بنات الله، وعزير ابن الله، والمسيح ابن الله، تنزيهاً له عن اتخاذ الولد، هو الله الإله الواحد القاهر كل شيء من خلقه . والمراد: لو أراد اتخاذ ولد لكان قديماً من جنس أبيه، ويستحيل أن يكون المخلوق قديماً من جنس الخالق .

وـخلق السماوات والأرض بالحق، أي حقاً، لا باطلاً، وخالق كهذا يستحيل أن يكون له شريك أو ولد، يلف الليل على النهار حتى يذهب ضوءًه، ويلف النهار على الليل حتى تزول ظلمته، والكلام كناية عن طول أحدهما وقصر الآخر، وجعل الشمس والقمر منقادين لأمره في الطلوع والغروب بما ينفع الناس، وكل منهما يسير في مداره الذي حدده الله له لوقت معلوم: وهو يوم القيامة، ألا إن الله هو القوي الغالب، الكثير الغفران لمن تاب من خلقه عن ذنوبه. والآية تدل على وجود الله ووحدانيته وقدرته. وكلمة (ألا) لتنبيه السامع للعناية بما بعدها.

خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم

مِّنَ ٱلْأَنْعُ مُو تَمَنِيهَ أَزْوَجْ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّ هَاتِكُمْ

خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثْ ِ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَـهُ

ٱلْمُلُكُّ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّاهُوِّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ لِيُّ إِنْ تَكْفُرُواْ فَإِنَّ

ٱللَّهَ غَنَّ عَنكُمْ ۗ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِّ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ

لِيُضِلَّ عَنسَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۗ إِنَّكَ مِنْ أَصْعَنبِ

ٱلنَّارِ ﴿ أُمَّنْهُوقَنِتُ ءَانَآءَ أَلَيْلِ سَاجِدًا وَقَآيِمَا يَحَذَرُ

ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ عَلَى هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ

لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ٢٠ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ

ءَامنُواْ اَتَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنْيَ احَسَنَةُ

وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَتُّ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ (أَنَّ

آ - خلقكم أيها البشر جميعاً من نفس واحدة هي آدم عليه السلام، ثم خلق حواء من جنس آدم، ثم شعب الخلق منهما، وخلق وأوجد من الأنعام ثمانية أصناف: من الإبل والبقر والغنم والمعز، ذكرا وأنثى، يخلقكم في الأرحام في بطون أمهاتكم خلقاً متدرجاً من نطفة إلى علقة، إلى مضغة إلى عظام مكسوة لحماً، في ظلمات ثلاث: ظلمة المشيمة، مكسوة لحماً، في ظلمات ثلاث: ظلمة المشيمة، الجنين محاط بثلاثة أغشية في داخل الرحم، فلم المجنين محاط بثلاثة أغشية في داخل الرحم، فلم الأشياء هو الله ربكم، له الملك المطلق في الدنيا والآخرة، لا إله يعبد بحق سواه تعالى وحده، فكيف يصرفكم الشيطان وتعدلون عن عبادة الخالق إلى عبادة غيره؟!

٧-إن تكفروا بالله أيها الناس، فإن الله غني عن إيمانكم، ولا يرضى الله بالكفر ولا يأمر به أحداً من عباده، رحمة بهم، بل يعاقب عليه، وإن تشكروا الله، فتؤمنوا به، يرض الشكر لكم، ويحبه، ويشبكم عليه؛ لأنه سبب فلا تكليف، ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره، ثم إلى ربكم يوم القيامة مصيركم، فيخبركم بما عملتم من خير أو شر، إنه سبحانه عليم بما تضمره النفوس، لا يخفى عليه شيء.

٨ ـ وإذا أصاب الإنسان الكافر ضر من بلاء المنصصصصصصصصص

وشدة كمرض أو فقر أو خوف، دعا الله ربه وتضرع إليه، راجعاً إليه، مستغيثاً به، لدفع ما نزل به، ثم إذا أعطاه نعمة تفضلاً منه، فكشف عنه ضره، نسي الضر الذي كان يدعو الله لكشفه عنه من قبل ذلك، وجعل لله شركاء وأمثالاً من الأصنام وغيرها، ليضل الناس عن سبيل الحق: وهو الإسلام وعبادة الله وحده، قل أيها النبي لهذا الكافر: استمتع بكفرك استمتاعاً قليلاً بقية أجلك، إنك في الآخرة في زمرة أهل النار. وهو تهديد شديد، وإقناط للكافر من نعيم الآخرة، وتعليل لذلك بالكفر.

٩ - أذلك الكافر أحسن حالاً ومالاً، أم المؤمن بالله المطيع له الخاشع لربه، في ساعات الليل، ساجداً على الأرض وقائماً يناجي الحق في صلاته، يخاف عذاب الآخرة، ويطمع في جنته، قل أيها النبي: هل يتساوى العلماء والجهلاء؟ لا يتساويان، إنما يتعظ أصحاب العقول الرشيدة. وكلمة (أمَّنْ) مركبة من (أم) و (من). و (أم) هنا تفيد معنى الاستفهام الإنكاري المفيد للنفي، ومعنى (بل) للانتقال من كلام إلى آخر. والقانت: المداوم على الطاعة. قال ابن عمر: نزلت في عثمان بن عفان. وقال ابن عباس: نزلت في ابن مسعود وعمار بن ياسو، وسالم مولى أبي حذيفة.

10 ـ قل أيها الرسول قولي هذا: يا عبادي المؤمنين، اتقوا عذاب ربكم بلزوم طاعته، للذين أحسنوا بالطاعات في هذه الدنيا مثوبة حسنة في الآخرة وهي الجنة، وثناء حسن وسعادة في الدنيا، وأرض الله واسعة، فمن تعسر عليه الطاعة في بلد، فليهاجر إلى بلد آخر يتمكن فيه من العبادة وإقامة الشعائر، وترك المنكرات، إنما يوفي الله الصابرين أجرهم في مقابل صبرهم بغير تحديد ولا تقدير مسبق، فعطاء الله واسع من غير حصر ولا حساب محاسب.



قُلْ إِنِيَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّه مُغِلِصًا لَهُ الدِّينَ (إِنَّ الْمُرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوْلَ الْمُسْلِمِينَ (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ مِنْ دُونِيِّ قُلُ إِنَّ الْمُعْبِينَ اللَّهُ مَنِ دُونِيِّ قُلْ إِنَّ الْمُعْبِينَ اللَّهُ مَنِ اللَّهُ مَن فَوْقِهِمْ طُلَلُ مِّنَ اللَّهِ مَن وَفِيقِهِمْ طُلَلُ مِن اللَّهِ اللَّهُ مَلِ اللَّهُ اللَّهُ مَن فَوْقِهِمْ طُلَلُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١١ ـ قل أيها الرسول: إني أمرت أن أعبد الله
 وحده، مخلصاً له العبادة والطاعة.

١٢ \_ وأمرت بأن أكون أول المسلمين من الأمة .

١٣ ـ قل: إني أخاف إن عصيت ربي بترك عبادته ودعوته إلى التوحيد ونبذ الشرك عذاب يوم عظيم الهول وهو يوم القيامة.

١٤ ـ قل: أعبد الله وحده، مخلصاً له، غير مشوب بشرك ولا رياء، فلا أعبد غيره.

10 ـ فاعبدوا ما شئتم أن تعبدوا من غير الله، وهذا للتهديد والتقريع، قل أيها النبي: إن الخاسرين خسارة كاملة هم الذين خسروا أنفسهم بالضلال وأهليهم بالإضلال، بدخول النار، ألا ذلك هو الخسران الواضح الذي بلغ حدَّ الإفلاس.

17 ـ لهؤلاء الخاسرين طبقات من النار فوقهم وتحتهم، تلتهب بهم، وسمي ما تحتهم ظللاً؛ لأنها تُظلّ من تحتها من المعذبين في النار، ذلك العذاب هو الذي يخوف الله به عباده المؤمنين ليتقوه، للأمر بالتقوى في قوله: (يا عبادي فاتقوني).

١٧ ـ والذين اجتنبوا الطاغوت: كل ما عُبد من
 دون الله من الأوثان وغيرها، ورجعوا إلى الله وأقبلوا
 على عبادته، لهم البشرى بالجنة والثواب، إما على
 ألسنة الرسل أو عند حضور الموت. نزلت في ثلاثة

نفر، كانوا في الجاهلية يقولون: (لا إله إلا الله): زيد بن عمرو بن نفيل، وأبي ذر الغفاري، وسلمان الفارسي. فبشر أيها النبي عبادي بذلك.

١٨ ـ وهم الذين يستمعون القول الموحى به في الكتاب والسنة، فيتبعون أحسن ما يؤمرون به، ويعملون بأكثره ثواباً، أولئك الذين وفقهم الله لدينه، وأولئك هم أصحاب العقول الرشيدة. قال جابر: لما نزلت آية ﴿ لَمَا سَبَعَةُ أَبَرَبِ ﴾ [الحجر ١٥/ ٤٤] أتى رجل من الأنصار النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني لي سبعة مماليك، وإني قد أعتقت لكل باب منها مملوكاً، فنزلت فيه الآية: ﴿ فَبَيْرِ عَبَادِ إِنِي ٱلْذِينَ . . ﴾ [١٧ ـ ١٨].

19 \_ أفمن ثبت ووجب عليه كلمة العذاب، لإصراره على الكفر، وهي قوله تعالى: ﴿ . . . لِأُمَلَأَنَّ جَهَمَّ مِنكُم آجَمَعِنَ ﴾ [الأعراف ٧/ ١٨] أفأنت تنقذه من النار؟! أي لا تستطيع إنقاذه. ومعنى ﴿أَفَمَنَ ﴾ الاستفهام الإنكاري المفيد للنفي، أي هل أنت تملك التصرف في الناس؟ وقوله: ﴿أَفَانَتَ ﴾ لتأكيد معنى الإنكار والنفي. والآية تسرِّي الهموم عن الرسول ﷺ الذي كان حريصاً على إيمان قومه.

٢٠ لكن الذين أطاعوا ربهم، لهم غرف فوق غرف؛ لأن الجنة درجات، مبنية بناء محكماً، تجري من تحت تلك الغرف الأنهار العذبة، إكمالاً لبهجتها ورونقها، وعَد الله ذلك وعداً مؤكداً، والله لا يخلف وعده.

٢١ \_ ألم تعلم وتشاهد أيها الرسول وكل مخاطب أن الله أنزل من السحاب مطراً، فأدخله عيوناً وينابيع، والينبوع: عين الماء، ثم يخرج أو ينبت بذلك المطر من الأرض زرعاً مختلفاً ألوانه، صفرة وخضرة وبياضاً واحمراراً، ثم ييبس ويجف، فتراه مصفراً بعد خضرته، ثم يجعله متفتتاً متكسراً، إن في ذلك التقلب لموعظة وتذكرة لأصحاب العقول.

أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِن رَّبِهِ ۚ فَوَيْلُ

لِّلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَتِكَ فِي ضَلَالٍ مُّيِينٍ ۗ

ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبَا مُّتَشَيِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّمِنْهُ

جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْ اَنَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُو بُهُمْ

إِلَىٰ ذِكْرُ ٱللَّهَٰ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦمَن يَشَكَآءُ وَمَن

يُضْلِلِٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ إِنَّ أَفَمَن يَتَّقِى بِوَجْهِدِ ـ سُوٓءَ

ٱلْعَذَابِيَوْمَ ٱلْقِيَامَةَ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكَثُتُمْ تَكْسِبُونَ

الله عَنْ كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَنَهُمُ ٱلْمَذَابُ مِنْ حَيْثُ

لَايَشْعُرُونَ ١٩٤٥ فَأَذَا قَهُمُ اللَّهُ ٱلَّخِزَى فِي الْخَيَوْةِ ٱلدُّنِّيَّ وَلَعَذَابُ

ٱلْأَخِرَةِ أَكْبِرُّلُوَكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَ الِلنَّاسِ فِي

هَذَا ٱلْقُرْءَانِمِنُكُلِّ مَثَلِلَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ كُنَّا قُرْءَانًا عَرَبِيًّا

غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لِّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَارَّجُلًا فِيهِ

شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلَا سَلَمَا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ بِلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ النَّهِ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ

إِنَّ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (آ)

٢٢ - هل فقدتم التمييز والبصيرة، فجعلتم من فتح الله قلبه للإسلام، فهو على هدى من ربه، كمن قسا قلبه وضاق صدره، فلا بدخله الإيمان، لسوء اختياره؟ أي لا يستويان، فهلاك وعذاب للمعرضة قلوبهم عن قبول القرآن، أولئك أي قساة القلوب في متاهة وبعد واضح عن الحق. و ﴿ أَفَعَنِ ﴾ استفهام إنكاري مفيد للنفي، ومقابل الاستفهام مقدر في الكلام مفهوم من السياق، الآتي بعده.

٣٧ - الله نزّل القرآن، وسماه حديثاً؛ لأن النبي ﷺ كان يحدِّث به قومه، ويخبرهم بما أنزل الله عليه، كتاباً يشبه بعضه بعضاً في الحسن والإحكام، والنظم والمعنى والإتقان والإرشاد إلى كل نافع، مردَّد ومكرَّر فيه القصص والمواعظ والأحكام، وتتكرر تلاوته وقراءته من غير ملل ولا سأم، ترتعد خوفاً قلوب الذين يخافون الله عند ذكر وعيده، ثم تلين جلود هؤلاء الخائفين وقلوبهم عند ذكر آيات رحمة الله، ذلك الكتاب هذاية الله يهدي به من يشاء هدايته، ومن يخله الله عن الإيمان بهذا القرآن، بسبب بعده فما له من مرشد، ولا موفّق لسلوك طريق الحق. قال سعد بن أبي وقاص: نزل على النبي ﷺ القرآن، فتلاه عليهم زماناً، فقالوا: يارسول الله، لو حدثتنا؟ عليهم زماناً، فقالوا: يارسول الله، لو حدثتنا؟ فنزل: ﴿ الله كَانَّةُ مَنْ الْمُوتِكُ أَحْسَنَ الْمُدِيثِ ﴾ .

٢٤ - هل من يجعل وجهه الذي هو أشرف أعضائه
 وقاية له من العذاب السيئ حينما يُلقى في النار مغلولة يداء

إلى عنقه، كمن هو آمن من كل مكروه، سالم من كل سوء؛ لدخوله الجنة، وقيل للظالمين أنفسهم وهم الكفار والمشركون في مكة وغيرها : ذوقوا جزاء ما كسبتم وعملتم في دنياكم من الكفر والعصيان.

٢٥ ـ كذب الرسلَ في إتيان العذاب الذين كانوا قبل أهل مكة، فأتاهم العذاب من الجهة التي لا تخطر ببالهم.

٢٦ فأذاقهم الله الذل والهوان في الحياة الدنيا كالقتل والسبي والخسف والمسخ وغير ذلك، ولعذاب الآخرة أشد
 وأعظم لدوامه، لو كان هؤلاء المكذبون يعلمون عذاب الآخرة ما كذبوا.

٢٧ ـ ولقد ضربنا وجعلنا أمثالاً وأخباراً من الأمم السايقة، ونوَّعنا أسباباً على وجوه شتى للعظة في هذا القرآن ليتعظوا .

٢٨ ـ قرآناً بلسان عربي فصيح، مستقيماً لا تناقض فيه، ولا اختلاف، ليتقوا الكفر والمعاصي.

٢٩ - ضرب الله مثلاً للمشرك والموحد - وضرب المثل: تشبيه حال غريبة بحال أخرى مثلها - رجلاً عبداً مملوكاً يملكه عدد من الشركاء المتنازعين دائماً المختلفين فيما بينهم لسوء أخلاقهم وطباعهم، كل واحد يريد استخدامه لمنفعته ومصلحته، ورجلاً عبداً مملوكاً ملكية خاصة لرجل، لا شريك له فيه، هل يتساوى هذان العبدان، الذي يخدم جماعة شركاء، والذي يخدم واحداً لا ينازعه فيه أحد؟ إن هناك تفاوتاً واضحاً بينهما، الأول الذي يحتار في خدمة أسياده مثل للمشرك، والثاني الذي يستقل بخدمة سيد واحد مثل للموحد، لا يستويان مثلاً، الحمد لله وحده الذي لا يشاركه فيه سواه، بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون الحق، فيشركون بالله غيره، لفرط جهلهم.

٣٠ـ إنك أيها النبي ميت، وإنهم سيموتون، فالكل سواء في الموت، نزلت لما استبطؤوا موته ﷺ.

٣١ ـ ثم إنكم يوم القيامة تحتكمون للقضاء وتتخاصمون فيما حدث بينكم من المظالم وأمر الدنيا والدين، ويفصل الله بينكم.



٣٧- لا أحد أكثر ظلماً ممن كذب على الله، فزعم أن له شريكاً أو ولداً أو صاحبة، وكذّب بالصدق وهو القرآن الذي جاء به محمد ﷺ لما سمع به، أليس في جهنم مأوى أو مكان إقامة للكافرين؟! بلى، إنها مكان احتوائهم.

٣٣ - والذي جاء بالقرآن وهو الرسول هي، وصدّق به وهم المؤمنون، أولئك هم المتقون الشرك والعذاب.

٣٤ لهم ما يريدون عند ربهم في الجنة من نعيم ودرجات رفيعة، ذلك جزاء الذين أحسنوا في أعمالهم الدنيوية.

ويجزيهم ثوابهم على الطاعات وبحسن عملهم الذي عملوه في الدنيا، فضلاً منه سبحانه، لإيمانهم وإخلاصهم.

٣٦ أليس الله بحافظ عبده النبي على من وعيد المشركين وكيدهم؟ بلى، ويخوفك المشركون أيها النبي بالأصنام والأوثان أن تصيبك بسوء، فلا تخف، فإن الله يحميك مما يضرك، وليس عند آلهتهم نفع ولا ضرر، ومن يتركه في الضلال، لسوء اختياره، فليس له من هاد يرشده إلى الخير.

نزلت آية ﴿ وَيُخَوِّفُونَكَ ﴾ حينما قال المشركون للنبي ﷺ: لتكُفَّن عن شتم آلهتنا أُو لنأمرنّها فلتخبَّلنك. وهمزة ﴿ أَلَيْسَ ﴾ للاستفهام الإنكاري المفيد للنفي، وبما أن ﴿ لِّشَ ﴾ تفيد النفي أيضاً، فنفي النفي إثبات، والمعنى: الله يكفى عبده.

٣٧ـ ومن يوفقه الله للهداية والإيمان والعمل الصالح، فليس له من مضلّ يوقعه في الضلال، أليس الله بغالب كل شيء، ذي انتقام ينتقم من أعدائه وعصاته؟!

٣٨ ـ ولئن سألت أيها النبي المشركين: من الذي أبدع وأوجد السماوات والأرض؟ ليقولن: الله خلقهما، قل لهم بعد إقرارهم: أخبروني عما تعبدون من غير الله وهي الأصنام، إن أرادني الله بشدة وبلاء هل يكشفنه؟ أو أرادني الله بنعمة ورخاء ونفع هل يمسكنه عني؟ لا، قل: الله كافيني في تحقيق النفع ودفع الضر، عليه لا على غيره يعتمد المعتمدون، ويثق الواثقون، لعلمهم بأن الكل منه تعالى. قال مقاتل: سألهم النبي على فسكتوا، فنزل ذلك.

٣٩ ـ قل أيها النبي: يا قوم اعملوا على طريقتكم أو حالتكم التي أنتم عليها، إني عامل على طريقتي وحالتي التي أنا عليها، فسوف تعلمون سوء مصيركم، وخير عاقبتي.

 ٤٠ ـ سوف تعلمون من الذي يأتيه عذاب يهينه ويذله في الدنيا، وينزل عليه عذاب دائم في الآخرة، وهو عذاب النار.

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكُذَّبَ بِالصِّدُقِ إِذْ جَاءَهُۥ أَلِيْسَ فِ جَهَنَ مَ مَثْوَى لِلْكَنفِينَ (آ) وَالَّذِى جَاءَهُۥ أَلَيْسَ فِ جَهَنَ مَ مَثْوَى لِلْكَنفِينَ (آ) وَالَّذِى جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَقَ بِهِ أَوْلَتَنِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ (آ) لَهُم مَايشاً وَ وَصَدَق بِهِ أَوْلَتَنِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ (آ) لَهُم مَايشاً وَ وَصَدَينَ (آ) لَهُم مَايشاً وَنَ عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمُ أَجْرَهُم لِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

أَوْأَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ـ قُلْحَسْبِي } ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونِ ﴿ قُلْ يَكَوْمِ ٱعْمَلُواْ ﴿

عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ إِنِّى عَلَمِلُ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ لَيَّا مَكُونَ لَيَّا مَكُونَ الْكَافَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ اللَّهُ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ اللَّهُ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ اللَّهُ

13 - إنا أنزلنا عليك القرآن لأجل الناس وبيان ما كُلِّفوا به، ليحقق مصالحهم الدنيوية والأخروية، أنزلناه مقترناً بالحق، ملازماً له، فمن اهتدى به، فاهتداؤه لنفسه، ومن ضل أو انحرف عنه، فإن وبال ضلاله على نفسه، وما أنت أيها النبي على الناس بموكل عليهم، لتجبرهم على الهدى.

27 ـ الله يقبض الأرواح عند انتهاء أجلها، ويتوفى الأنفس التي لم تمت حين تنام، فيمسك الروح التي قضى على صاحبها الموت، فلا يردها إلى جسدها، وتنتقل إما إلى نعيم أو إلى شقاء، ويرسل روح النفس الأخرى وهي النائمة إلى بدن صاحبها، بأن يعيد لها إحساسها ـ والنفس والروح شيء واحد في رأي جماعة، وشيئان مختلفان في عن البدن ظاهراً فقط، فيمتنع التصرف الاختياري عن البدن ظاهراً فقط، فيمتنع التصرف الاختياري معين هو العمر المحدد والموت المحقق، إن في معين هو العمر المحدد والموت المحقق، إن في لدلالات على كمال قدرة الله وحكمته، لقوم ليتفكرون في الحياة والموت.

٤٣ ـ بل هل اتخذ المشركون من غير الله آلهة إلى يُوم القيامة وبداً الشيء تشفعاء تشفع لهم عند الله؟ قل أيها النبي: أتتخذونهم المحمد الله عند الله؟

شفعاء وسطاء، ولو كانوا لا يملكون شفاعة ولا غيرها، ولا يعقلون شيئاً من الأشياء، ومن ذلك أنكم تعبدونهم؟ و(أم) لها معنى حرفين: همزة الاستفهام الإنكاري المقصود به هنا التوبيخ، و(بل) للانتقال من كلام إلى آخر، كما تقدم قريباً.

25 ـ قل أيها النبي: لله الشفاعة جميعاً، ليس لأحد منها شيء إلا برضا الله للشافع والإذن للمشفوع له، له ملك السماوات والأرض، أي مالك الملك والتصرف كله، لا يتكلم أحد إلا بإذنه ورضاه، ثم إلى الله تصيرون، فيكون له الملك أيضاً حينئذ.

وإذا ذكر الله وحده دون آلهتهم، نفرت وانقبضت قلوب الذين لا يصدقون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دون الله وهم الأصنام، إذا هم يظهرون البشر والسرور. و(إذا) تدل على سرعة حصول ما بعدها. قال مجاهد: نزلت في قراءة النبي في النجم عند الكعبة وفرحهم عند ذكره الآلهة، أي قوله تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْمُ ٱللَّتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنْهُ اللَّكَ وَالْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنْهُ اللَّكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّال

٤٦ قل أيها النبي؛ يا الله أنت مبدع السماوات والأرض، عالم ما غاب وما شوهد، أنت وحدك تحكم بين
 عبادك فيما اختلفوا فيه من أمر الدين، فتظهر المحق من المبطل، اهدني لما اختلفوا فيه من الحق.

٤٧ \_ ولو أن للذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان جميع ما في الدنيا من الأموال والأمتعة، وضِعْفه زيادة عليه، لجعلوه فدية لهم من سوء العذاب الذي يلاقونه يوم القيامة، وظهر لهم حينئذ من أنواع العقاب ما لم يكونوا يتوقعون.

فِلْنَفْسِهِ وَمَنْ صَلَ فَإِنْمَا يَضِلُ عَلَيْهِا وَمَا أَنَ عَلَيْهِم وَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ مَوْتِهِا وَالَّتِي الْمَدْتَ فِي مَنَامِهِا فَيُمْسِكُ النَّيْفُسِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

يَوْمَ ٱلْقِينَمَةَ وَبَدَالَهُم مِنَ ٱللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَعْتَسِبُونَ ﴿

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّيُّ فَمَنِ ٱهْتَكَدَّك

وَبَدَالَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسُبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِـ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ إِنَّ الْهَا مَسَّ ٱلْإِنسَنَ ضُرُّدُ عَانَاتُمْ إِذَا خَوَّلْنَكُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُو بِيتُهُ ،عَلَى عِلْمٍ ۚ بَلْ هِيَ فِتْ نَةُ ۗ وَلَكِكنَّ ٱٞڴؙؿۘۯؙۿُمُ لَايعًلَمُونَ ١٩٤ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أَغْنَيْ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (إِنَّ الْأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُّلآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّءَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّاللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ الْمُ رَّحْمَةِ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥهُوۤ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (أَنُ وَأَنِيبُوٓ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواللهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ

ٱلْعَذَابُثُمَّ لَاتُنصَرُونَ ﴿ وَأَتَّبِعُوٓالْحَسَنَ مَآالَّذِلَ

إِلَيْكُمْ مِّن زَيِّكُم مِّن قَبُلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ

بَغَتَةً وَأَشُدُ لَا تَشْعُرُونِ ﴿ إِنَّ أَن تَقُولَ نَفْسُ يَحَسَّرَ قَى

عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّنخِرِينَ ﴿ أَيُّ

٤٨ ـ وظهر لهم سيئات ما عملوا باختيارهم، وأحاط بهم من العذاب جزاء ما استهزؤوا به في دار الدنيا .

٤٩ ـ فإذا أصاب الإنسان ضر من شدة وبلاء، كمرض أو فقر أو غيرهما، استغاث بنا لكشف الضر عنه، ثم إذا أعطيناه نعمة منا، بأن فرَّجنا كربه، قال: إنما أعطيته على خبرة ومعرفة وذكاء مني بوجوه كسبه، بل (للانتقال عما بعد الكلام السابق) النعمة اختبار وامتحان، أيشكر أم يكفر؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الإمداد بالنعم مع المُقام على المعصية استدراج لهم من الله،

• ٥ - قد قال هذه المقالة الذين من قبل كفار قريش، كقارون وغيره، فما أفادهم ما كانوا يكسبون من متاع الدنيا الزائل.

٥١ - فأصابهم جزاء سيئات فعلهم أو كسبهم، والذين ظلموا أنفسهم من كفار قومك، سيصيبهم جزاء أعمالهم، كالقحط والقتل والأسر، وليسوا بفائتين أو مفلتين من عذاب الله، ولن يوقعوا الله في العجز، بل مرجعهم حتماً إلى الله تعالى.

٥٢ - أو لم يعلم المشركون أن الله يوسّع الرزق

لمن يشاء من خلقه، ويضيّق الرزق على من يشاء من عباده، إن في ذلك البسط والتضييق لدلالات وعلامات لقوم يؤمنون بالله ورسوله، وبأن الرزق بيد الله تعالى، وجميع الحوادث من الله تعالى.

٥٣ ـ قل أيها النبي: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالإفراط في المعاصي والإكثار منها، لا تيأسوا من مغفرة الله تعالى ما دام باب التوبة مفتوحاً ، إن الله يغفر الذنوب جميعاً عفواً منه إلا الشرك الذي لم يتب منه صاحبه، إنه سبحانه الكثير المغفرة، الواسع الرحمة. قال ابن عباس: إن ناسأ من أهل الشرك قتَلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمداً ﷺ فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، أو تخبرنا أن لنا توبة؟ فنزلت هذه

٤٥ ـ وارجعوا إلى ربكم بفعل الطاعات وترك المعاصي، وأخلصوا العمل له، من قبل أن يأتيكم العذاب، ثم لا تجدون ناصراً ينصركم وينقذكم من ذلك العذاب.

٥٥ ـ وافعلوا ما أمركم الله به، وانتهوا عما نهاكم عنه، وهو ما جاء في القرآن الذي هو أحسن المنزَل إليكم من ربكم، من قبل أن يأتيكم العذاب فجأة، وأنتم غافلون عنه.

٥٦ ــ ارجعوا خوف أن تقول نفس: يا حسرتي وندامتي على ما قصّرت في جانب الله، أي طاعته وعبادته، وإنى كنت لمن المستهزئين بدين الله في الدنيا. و(على) يفيد أن ما بعدها علة وسبب لما قبلها.



او تقول نفس: لو أن الله وفقني وأرشدني إلى
 دينه، لكنت ممن يتقى الشرك والمعاصى.

٥٨ مأو تقول نفس حين تشاهد العذاب: لو آن لي رجعة إلى الدنيا، فأكون من الذين أحسنوا القول والعمل، والإيمان والتكاليف.

٩٥ - بلى قد جاءتك آياتي القرآنية، فأنكرت كونها من الله، وتكبرت عن الإيمان بها، وكنت من الكافرين بالله ورسوله. و(بلي) حرف بدل على رد الكلام السابق وهو زعمهم أن الله لم يهدهم ولم يرشدهم.

٦٠ ـ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله بادعاء الشريك أو الصاحبة أو الولد، وجوههم مسودة لغضب الله وسخطه، أليس في جهنم مأوى للمتكبرين على الله، الممتنعين عن طاعته وتوحيده؟ و ﴿ أَلْيَسَ ﴾ أي إن في جهنم مثوى أو مكاناً.

71 - وينجي الله من عذاب جهنم الذين اتقوا ربهم، فأدوا الواجبات، وتركوا الشرك والمعاصي، بفوزهم أو جعلهم في الجنة، لا يصيبهم مكروه، ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا.

٦٢ - الله وحده خالق كل شيء موجود في الدنيا
 والآخرة، وهو قئم بحفظ كل شيء ورعايته.

٦٣ ـ له مفاتيح خزائن السماوات والأرض من المطر والنبات والرزق، والذين كفروا بآيات الله في

القرآن ودلائل قدرة الله، أولئك هم الخاسرون أنفسهم، بالزج بهم في عذاب النار.

٦٤ ـ قل أيها النبي للمشركين: أفغير الله تأمرونني أن أعبد بعد هذه الأدلة القاطعة على وحدانية الله، أيها الجاهلون بوحدانية الله؟ قال المشركون للنبي ﷺ: أتضلَّل آباءك وأجدادك يا محمد؟ فأنزل الله هذه الآية. وكانوا أيضاً طلبوا من النبي أن يزور آلهتهم، فيتبعونه ويؤمنون به بعدئذ.

10 ولقد أوحي إليك أيها الرسول وإلى الرسل من قبلك: لئن أشركت بالله أحداً غيره ـ على سبيل الفرض والتهييج
 وإقناط الكفار ـ ليبطلن عملك السابق ويذهب هباء منثوراً ، ولتكونن في الآخرة من الخاسرين خسارة كبرى . وغير الأنبياء في ذلك أولى .

٦٦ ـ بل اعبد الله وحده، وإياك من عبادة غيره ـ وهذا ردّ لما أمروه به ـ وكن من الشاكوين نعمه عليك. و ﴿بَل﴾ تفيد رفض ما حاولوه.

77 ـ وما عظّم المشركون الله حق تعظيمه، حين جعلوا له شريكاً ووصفوه بما لا يليق به، والأراضي كلها في قبضته وملكه وتصرفه، والسماوات مجموعات بقدرته، تنزَّه الله وتقدس، وتعاظم عما يشركون معه من الولد أو الشريك أو الصاحبة. قال ابن مسعود: أتى النبي على رجلٌ من أهل الكتاب، فقال: يا أبا القاسم، بلغك أن الله يحمل الخلائق على اصبع، والأرضين على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع؟ فضحك رسول الله على جمي بدت نواجذه، فانزل الله تعالى هذه الآية، والمعنى: أن الله يقدر على حمل السماوات والأرض كقدرة أحدنا ما يحمله بأصبعه.

أَوْتَقُولَ لَوْ أَنَ اللّهَ هَدَدِينَ لَكُ مَن الْمُتَقِينَ (الْمُتَقِينَ (الْمُتَقِينَ (الْمُتَقِينَ الْمُتَقِينَ (الْمُكُونَ الْمُتَقِينَ الْمُكَالِمَ الْمُكَالِمِينَ اللّهُ وَمُوهُهُمُ مُّسُودًةً أَلْيُسَ فِي تَرَى اللّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللّهَ وَمُوهُهُمُ مُّسُودًةً أَلْيْسَ فِي تَرَى اللّهُ اللّهُ وَمُوهُهُمُ مُّسُودًةً أَلْيُسَ فِي تَرَى اللّهُ اللّهُ وَمُوهُهُمُ مُّسُودًةً أَلْيُسَ فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُوهُهُمُ اللّهُ وَمُوهُهُمُ مُسُودًةً أَلْيُسَ فِي اللّهُ اللّهُ وَمُوهُهُمُ مُسُودًةً أَلَيْسَ فِي اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

وَنُفِخَ فِ الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِ السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ الْآمَن شَاءَ اللَّهُ مُّمَ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَاهُمْ قِيامٌ يُنظُرُونَ إِلَامَن شَاءَ اللَّهُ مُّمَ نُفخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَاهُمْ قِيامٌ يُنظُمُ وَاللَّهِ وَالشَّهُ الْمُ وَرَجِّ الْوَقِ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ فِي النَّيْتِ وَالشَّهُ الْمُ وَالشَّهُ الْمُ الْمُ وَاللَّهُ عِلَى الْمُقَلِمُ وَاللَّهُ الْمُ وَاللَّهُ عِلَى الْمُ وَاللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

7۸ ـ ونُفخ في البوق النفخة الأولى، فمات كل من في السماوات ومن في الأرض، إلا من شاء الله إيقاءه حياً، قيل: هم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فإنهم يموتون بعد، والأصح أنه لا دليل على تعيينهم، ثم نفخ في البوق النفخة الثانية للبعث من القبور، فإذا جميع الخلائق الموتى قائمون على أرجلهم من قبورهم، ينتظرون ما يفعل بهم.

19 وأضاءت الأرض: أرض المحشر بعد النفخة الثانية بنور ربها حين يتجلى تعالى لحساب الخلائق وفصل القضاء بينهم، ووضع كتاب الأعمال، وجيء بالأنبياء والشهداء إلى الموقف، فيشهدون على من بلغوه من الأمم، فكذب بالحق، والشهداء: هم الشهود من الملائكة والمؤمنين والذين استشهدوا في سبيل الله، ومنهم المؤمنون من أمة النبي على وقضي بين الْخُلْق بالعدل والحق، وهم لا يظلمون شيئاً من أعمالهم، فلا ينقص ثوابهم، ولا يزاد عقابهم.

٧٠ ووصلت كل نفس إلى حقها، وما قامت به من عمل الخير والشر، والله أعلم بما يفعلون في الدنيا من طاعة ومعصية، دون حاجة إلى كاتب وشاهد وحاسب.

٧١ ـ وسيق الكفار بعنف وإهانة إلى النار جماعات أو أفواجاً متفرقة مرتبة ، بعضها إثر بعض بحسب ترتيب درجات كفرهم وجرائمهم ، حتى إذا وصلوا إليها ، فتحت أبوابها ليدخلوها ، وهي سبعة أبواب ، وقال لهم خزنتها الملائكة الزبانية تقريعاً وتوبيخاً : ألم يأتكم رسل من أنفسكم ، يتلون عليكم آيات ربكم التي أنزلها عليكم ، ويخوفونكم أو يحذرونكم لقاء هذا اليوم الرهيب ، قالوا : بلى (نعم) جاؤوا ، أي أتتنا الرسل ، ولكن وجبت كلمة العذاب على الكافرين ، وهي قوله سبحانه : ﴿ لَأَمْلَأَنَ جَهَنَمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [السجدة ٣٢/٣٢].

٧٧ قيل لهم: ادخلوا أبواب جهنم التي فتحت لكم، ماكثين فيها على الدوام، فبئس المأوى أو المكان
 الدائم جهنم.

٧٣ ـ وسيق المتقون عذاب ربهم بسرعة ولطف إلى دار الكرامة لإدخال السرور عليهم، جماعات بحسب درجاتهم في الإيمان وأعمال الطاعة، حتى إذا وصلوها وفتحت أبوابها تشريفاً وتكريماً لاستقبالهم الحافل، وقال لهم خزنتها الملائكة الكرام: سلامة لكم من كل آفة ومكروه، طابت حالكم وحسنت بسبب طهركم من دنس المعاصي، فادخلوا الجنة، خالدين فيها إلى الأبد.

٧٤ ـ وقال هؤلاء المتقون: الشكر لله والثناء الجميل على الله الذي أنجز لنا وعده بالبعث والثواب والجنة، وأورثنا أرض الجنة، ننزل فيها حيث نشاء، في أي مقام أردنا، فنعم أجر العاملين: الجنة.

وَتَرَى ٱلْمَلَيَ كَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ

رَبِّهِمٌ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِالْخَقِّ وَقِيلَ الْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿

بِنْ \_\_\_\_\_ِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِيَمِ

ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِٱلتَّوْبِ شَدِيدِٱلْعِقَابِ ذِىٱلطَّوْلِّلَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَّ

إِلَيْهِٱلْمَصِيرُ ﴿ مَا يُجَدِلُ فِيٓءَاينتِٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

فَلاَيغُرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴿ كَالَّهُمْ فَوْمُ

نُوجِ وَٱلْأَحْزَابُ مِنَ بَعْدِهِمٍّ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ

لِيَأْخُذُوهُ وَجَندَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِٱلْحَقَّ فَأَخَذَّتُهُمَّ

فَكَيْفَ كَانَعِقَابِ ﴿ وَكَنَذَلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى

ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَأَنَّهُمُ أَصَّحَبُ ٱلنَّارِ (إِنَّ ٱلَّذِينَ يَجْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ

*ۅٙڡۛ*ڹٛ۫حَوۡڵَهُۥؽؗڛؘڋۣڂُۅڹٛڔؚ<del>ؚ</del>ػؘۛڡٝڋڒڿ۪ؠٞٞۄؘؽؙۅٞ۠ڡ۪ٮؙؙۅڹؘۑؚ؋ۦۅؘؽڛۘٞؾۜۼڣۣۯؙۅڹؘ

لِلَّذِينَ ءَامَنُوًّا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ زَّحْمَةً وَعِلْمًا

فَأُغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمٌ عَذَابَٱلْحِيمِ ﴿ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ

المُورَةُ اعْدُفَارِ اللَّهِ ا

٧٠-وترى أيها التقي السعيد الملائكة في الجنة محيطين بالعرش، محدقين به من كل جانب، يمجدون ربهم ويقدسونه شاكرين، قائلين: سبحان الله وبحمده، وقضى بين العباد بالحق والعدل، فأهل الجنة إلى الجنة، وأهل النار إلى النار، وقال المؤمنون المقضى بينهم: الحمد لله رب العوالم أو الخلائق أجمعين على فضله

# ٩

وتسمى أيضاً سورة المؤمن، لذكرها قصة مؤمن آل فرعون. ونزلت الحواميم عقب الزمر، قال ابن مسعود: آل حم ديباج القرآن.

١ - ﴿ حمَّ ﴾: البدء بالحروف المقطعة في بعض السور للتنبيه لما يأتي بعدها، ولتحدي العرب بمعارضة القرآن.

٢ - هذا القرآن تنزيل صادق غير مكذوب من الله القوي القاهر الذي لا يُغلّب، الواسع العلم بأحوال خلقه.

٣-غافر الذنب للمؤمنين التائبين، قابل التوبة فضلاً منه ورحمة، شديد العقاب للكافرين،

صاحب الفضل والإنعام على عباده، لا إله يستحق العبادة إلا هو، إليه المرجع للحساب والجزاء.

٤ ـما يجادل في آيات القرآن لدفعها وتكذيبها إلا الكفار والمشركون، فلا تغتر بإمهالهم، وتقلبهم في البلاد بالتجارة الرابحة، وجمع الأموال، ومظاهر الحياة الكريمة، فإن عقابهم آت عما قريب. قال أبو مالك: نزلت في الحارث بن قيس السهمي.

 -كذب بالرسل قبل قومك قريش قومُ نوح، والجماعات الذين تحزَّبوا على الرسل من بعدهم كعاد وثمود وغيرهما، وعزمت كل أمة من هؤلاء على إيذاء رسولهم والتمكن منه بالحبس والأسر والتعذيب والقتل، وجادلوا رسلهم بالباطل (ما لا حقيقة له) من القول، ليزيلوا به الحق ويبطلوا الإيمان، فأخذتهم بالعذاب والهلاك، فكيف كان عقابي لهم؟!

٦ ـ وكما وجبت كلمة ربك، أي حكمه بالهلاك ووعيده بالنار على كفار الأمم السابقة، وجبت أيضاً على كفار قومك لكفرهم، وتلك الكلمة: أنهم مستحقو النار.

٧ ـ الذين يحملون العرش (وهو حقيقةٌ الله أعلم به) وهم أعلى فئات الملائكة وأولهم وجوداً ، ينزهون الله حامدين له نِعَمه، قائلين: سبحان الله وبحمده، ويؤمنون بالله وحده لا شريك له، ويطلبون المغفرة للمؤمنين بالله، يقولون: ربنا وسِعتْ رحمتُك كل شيء، ووسع علمك كلَّ شيء، فاغفر للذين تابوا من الشرك والذنوب، واتبعوا سبيلك دين الإسلام، واحفظهم وأبعدهم من عذاب نار الجحيم.

حم ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِتنبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ عَافِرِ

عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيٌّ أُو لِّمَنِ ٱلْمُلُّكُ ٱلْيُوَّمِّ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴿

٨- ربنا وأدخلهم جنات إقامة دائمة التي وعدتهم إياها عن طريق رسلك، ومعهم أدخل كل من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، بأن كان مؤمناً موحداً، قد عمل الأعمال الصالحة التي أمروا بها، إنك أنت القوي القاهر الذي لا يغلب، الحكيم في صنعه وتدبيره، تضع الشيء في موضعه المناسب.

٩ ـ واصرف عنهم عقوبات الدنيا والآخرة، وهو من قبيل ذكر العام بعد الخاص الذي هو ﴿عَلَابَ الْجَعِي﴾ [٧] بأن تغفر لهم ولا تؤاخذهم بشيء منها، ومن تق السيئات، أي تصرف عنه جزاء السيئات، يوم القيامة، فقد رحمته ونجيته من عذابك، وذلك هو الفوز العظيم الذي لا شيء أعظم منه، وهو رضوان الله والجنة.

 ١٠ إن الكفار يُنادون من قبل الملائكة يوم القيامة: لبغض الله تعالى إياكم وكراهيته لكم في الدنيا أكبر من كراهيتكم أنفسكم اليوم إذ عاينتم النار، وحين دعيتم إلى الإيمان بالله في الدنيا، فكفرتم.

11 - قال الكفار: ربنا أمتنا إماتتين: بأن خلقتنا أمواناً أولاً من تراب لا حياة فيه، وحين كنا في أصلاب الآباء، ثم صيرتنا أمواتاً عند انقضاء آجالنا، وأحييتنا إحياءين: الحياة الأولى في الدنيا، والحياة الثانية عند البعث، فاعترفنا الآن بذنوبنا التي

ارتكبناها، من الشرك وتكذيب الرسل وترك التوحيد، ولكنه اعتراف في وقت لا ينفعهم الاعتراف فيه، فهل إلى خروج من جهنم، أيّ نوع من الخروج ولو بطيئاً، من طريق تيسره لنا؟

١٢ ـ ذلكم العذاب الذي أنتم فيه، بسبب أنه إذا دُعي وعُبد الله في الدنيا وحده دون غيره، كفرتم بالتوحيد، وإن يُجعل له شريك في العبادة، تُصدِّقوا بالإشراك به، فالقضاء المبرم في شأنكم اليوم لله وحده لا شريك له، المتعالى عن الشرك ومماثلته في ذاته وصفاته، الذي كبُر على كل شيء من المخلوقات.

١٣ ــ هو الله الذي يريكم دلائل قدرته وتوحيده، وينزّل لكم من السحاب مطراً، يكون سبب الرزق، فجمع تعالى بين قوام الأرواح وقوام الأبدان، وما يتعظ بتلك الآيات الباهرة إلا من يرجع عن الشرك والعناد، إلى طاعة الله والتفكر في هذه الآيات.

١٤ ـ فاعبدوا الله مخلصين له العبادة من الشرك، ولو كره الكافرون ذلك، وشق عليهم.

 ١٥ ـ الله رفيع الصفات، المنزَّه عن مشابهة المخلوقات، صحب العرش ومالكه وخالقه، والمتصرف فيه، يلقي الوحي على من يشاء من عباده، وسمي الوحي روحاً؛ لأنه كالروح للجسد، يلقيه من قوله، ليحذِّر ويخوِّف من يوم تلاقي الخلق مع الخالق، للحساب والجزاء.

١٦ ـ يوم هم ظاهرون خارجون من قبورهم، لا يخفى على الله منهم شيء من أعمالهم في الدنيا، ويقول الله حينئذ: لِمَنِ الملك المطلق يوم القيامة؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب الله سبحانه نفسه قائلاً: لله الواحد الأحد، القهّار لخُلْقه.

ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ

لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَالِلظَّالِمِينَ مِنْ جَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ

ٱلْأَرْضِ فَيَنَظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْمِن قَبِّلِهِ مَّ

كَانُواْهُمْ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ

بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ١ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ

كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ،

قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنيْنَا

وَسُلْطَننِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ

فَقَالُواْ سَحِرُكَ ذَابُ ١٠٠ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِ مِنْ

عِندِنَاقَالُواْ أَفْتُلُواْ أَبْنَآءَ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَٱسْتَحْيُواْ

الله نِسَاءَهُمُ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٥

۱۷ ـ اليوم تُجزي كل نفس بما كسبت من خير اللهِ ٱلْيُوْمَ تُحْنَرَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَاظُلْمَ ٱلْيُوْمَ إِكَ أو شر، لا ظلم لأحد اليوم بنقص ثواب أو زيادة عقاب، إن الله يحاسب جميع الناس سريعاً ، في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا، لأن علمه محيط بکل ش*يء* .

١٨ - وخوِّفهم وحذِّرهم أيها النبي يوم القيامة، وسمى بالأزفة لقربه، حين تصير القلوب خوفاً عند الحناجر، أي الْحُلوق، كناية عن شدة الخوف والضيق، ممتلئة قلوبهم غماً وكرباً، ما للكافرين من قريب أو صديق ينفعهم، ولا شافع يطاع في شفاعته لهم .

١٩ ـ يعلم الله تعالى خيانة الأعين: وهي استراق النظر إلى ما لا يحل النظر إليه، ويعلم ما تكتمه الضمائر، وتسره القلوب.

٢٠ ـ والله يقضى بالعدل التام؛ لأنه المالك المطلق المطلع على جميع الأمور، والذين يعبدون الأصنام والأوثبان من دون الله، لا يتحكمون بشيء؛ لأنهم جمادات لا يعلمون شيئاً، ولا يقدرون على شيء، إن الله هو السميع لأقوالهم، البصير بأفعالهم.

٢١ ـ أو لم يتنقل هؤلاء المشركون في الأرض الواسعة، فينظروا كيف كان مصير الذين سبقوهم المحصصح

من الأمم المكذبين رسلهم، كانوا هم أشد منهم قدرة وتمكناً، وأعظم آثاراً في الأرض بما بنوا من قصور وحصون، فلم تنفعهم شيئاً، فعاقبهم الله بذنوبهم، وبسبب كفرهم، وما كان لهم من الله من دافع أو واقي يدفع عنهم السوء أو العذاب.

٢٢ ـ ذلك العذاب بسبب أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالحجج الواضحة، والمعجزات الباهرة، الدالة على صدقهم، فكفروا بما جاؤوهم به، فأهلكهم الله بذنوبهم، إن الله قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء، شديد العقاب لمن عصاه.

٢٣ ـ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا التسع وهي المعجزات المعروفة: الطوفان، والجراد، والقمّل، والضفادع، والدم، والسنين والجدب، ونقص الثمرات، والطمس على الأموال، والطبع على القلوب، وأرسلناه بالحجة الواضحة. وجعل بعضهم اليد والعصا بدل الآيتين الأخيرتين.

٢٤ ـ أرسلناه إلى فرعون حاكم مصر، وهامان: كبير وزراء فرعون، وقارون: الثري من قوم موسى، فقالوا عن موسى: إنه ساحر كذاب فيما جاء به.

٧٥ ـ فلما جاءهم بالحق والصدق من عندنا : وهي معجزاته الظاهرة، قال فرعون وقومه: استمروا في قتل أبناء المؤمنين معه، واستبقوا إناثهم أحياء، كما ذكر في الآية [٤] من القصص [٢٨]. أي إنه لما بعث الله موسى، جدد فرعون قتل أبناء بني إسرائيل، وما تدبير فرعون الخفي إلا في ضياع، أي لا يضر رسل الله تعالى.

يُطَاعُ ۞ يَعْلَمُ خَآيِنَةً ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ۞ وَٱللَّهُ يَقَضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَلْعُونَ مِن دُونِهِ ـ لَا يَقْضُونَ بِشَى ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ اللَّهِ الْوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي موسى كاذباً لما وُفِّق للبينات ولا ظهرت على يديه المعجزات.

٢٦ - وقال فرعون: اتركوني أقتل موسى بيدي، وليدع ربه لتخليصه مني - وفي هذا غاية الكيد والحقد والتجبر - إني أخاف إن لم أقتله أن يغير ما أنتم عليه من العبادة: عبادتي وعبادة الأصنام، أو أن يفسد أرض مصر بإثارة الفتن والخلافات.

۲۷ ـ وقال موسى: إني استعنت وتحصَّنت بربي وربكم أيها الناس من شرَّ كل متعظم لا يؤمن بالله ولا بيوم البعث والنشور والحساب، ويدخل في ذلك فرعون وغيره من الجبابرة لتعميم الاستعادة والتعريض الذي هو أبلغ من التصريح.

۲۸ ـ وقال رجل مؤمن من أقارب فرعون، كان ابن عمه وصاحب شرطته كان يخفي إيمانه بالله خوفاً من فرعون: أتقصدون قتل رجل لا ذنب له إلا أن يقول: ربي الله وحده، والحال أنه قد جاءكم بالمعجزات الواضحات الدالة على صدق نبوته، وإن يك كاذباً فعليه إثم أو وبال كذبه وضرره وحده، وإن يك صادقاً في رسالته، يُصبْكم بعض ما يعدكم به من العذاب، إن الله لا يوفق للحق من هو عاص متجاوز للحد، مفتر، والمراد: لو كان

٢٩ ـ يا قوم انفردتم في هذا العصر بملك مصر، غالبين عالين على بني إسرائيل، متحكمين في شعبها، فمن يمنعنا من عذاب الله الشديد إن جاءنا بعد قتل موسى؟ قال فرعون مراوغاً موهماً أنه ناصح مؤتمن يقصد جلب النفع ودفع الضر: ما أشير عليكم إلا بما أشير على نفسي، وهو قتل موسى، وما أدلكم إلا على الطريق الصواب.

٣٠ ـ وقال المؤمن: يا قوم، إني أخاف عليكم في تكذيبه والتعرض لقتله مثل أيام ووقائع الأمم الماضية الذين تحزبوا على أنبيائهم وكذّبوهم، أي أن يحل بكم من الهلاك مثلما حلَّ بهم.

٣١ ــ مثل العادة المتبعة في استئصال الكفرة الذين آذوا الرسل وكذبوهم، من قوم نوح، وعاد، وثمود، والذين من بعدهم كقوم لوط، وليس الله بظالم عباده، فلا يعاقبهم بغير ذنب.

٣٢ ـ ويا قوم، إني أخاف عليكم يوم القيامة، حيث ينادي الكفار بعضهم بعضاً للاستغاثة والنجدة من أهوال ذلك اليوم.

٣٣ ـ يوم تهربون مسرعين خوفاً من العذاب، ليس لكم من عذاب الله من مانع يعصمكم منه، ومن يُبعد الله عن الحق لسوء اختياره، فما له من مرشد ينقذه.

٣٤ ولقد جاء آباء كم أيها المصريون نبي الله يوسف بن يعقوب عليهما السلام، من قبل موسى عليه السلام، من قبل موسى عليه السلام، فما زلتم في شك مما جاء كم به يوسف من الأدلة الدالة على صدقه، ولم تؤمنوا به حقيقة، حتى إذا مات، قلتم: لن يبعث الله من بعده رسولاً، وفيه تكذيب برسالة يوسف وموسى معاً، مثل إضلالكم يضل الله في العصيان من هو مسرف في المعاصي مستكثر منها، شاكّة في وحدانية الله تعالى ووعده ووعيده.

٣٥ الذين يجادلون في آيات الله الموحى بها ليبطلوها، بغير برهان أو حجة واضحة، كبر أو عظم جدالهم بغضاً، أي ما أكبر ما يمقت الله والمؤمنون، والمقت: أشد البغض؛ لأنه جدال بالباطل وتعنّت ومكابرة، وكما طبع (ختم) الله على قلوب هؤلاء المجادلين، فكذلك يختم الله على قلوب جميع المتكبرين الجبارين عقاباً لهم، ومتى تكبر القلب تكبر صاحبه.

٣٦ ـ وقال فرعون (ملك القبط في مصر): يا هامان (وزير فرعون) ابن لي قصراً مشيداً (بناء عالياً) لعلي أصل إلى الطرق الموصلة إلى المطلوب.

٣٧ ـ الطرق المؤدية إلى السماوات، فأنظر إلى إله موسى ـ وهذا تأثر بدين المشبّهة الذين يعتقدون أن الله في السماء ـ وإني لأظن موسى كاذباً في ادعائه بأن له إلها غيري، ومثل ذلك التزيين الشيطاني، زيّن الشيطان لفرعون عمله السيئ، من الشرك والتكذيب، ومنع بهذا عن سلوك طريق الهداية والاستقامة والرشاد، وما تدبير فرعون الذي دبره لإبطال رسالة موسى إلا في خسران وضياع.

٣٨ ـ وقال مؤمن آل فرعون أيضاً : يا قوم، اقتدوا بي واعملوا بنصحي، أهدكم طريق الرشد (ضدّ الغي والضلال) والفوز والنجاة.

٣٩ سيا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متعة زائلة، وإن الآخرة هي دار الخلود والبقاء.

• ٤ من عمل في الدنيا معصية، فلا يجزى إلا بقدرها، عدلاً من الله، ومن عمل عملاً صالحاً من ذكر أو أنثى، والحال أنه مؤمن بالله ورسله، فأولئك لا غيرهم يدخلون الجنة، يرزقون فيها رزقاً حسناً وافراً، من غير تقدير ولا تحديد.

35

13 ـ ويا قوم، ما لي أدعوكم إلى طريق النجاة وهو الإيمان بالله وحده، كرر ذلك للتأكيد والتصريح بإيمانه، وتدعونني إلى ولوج النار، بالشرك، والمراد: أخبروني كيف أدعوكم لدخول النار الجنة بالإيمان، وتدعونني إلى دخول النار بالكفر؟!

27 ـ ثم أوضح هذا المؤمن الدعوتين بقوله: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به، ما لا وجود له ولا علم لي بكونه شريكاً لله، وأنا أدعوكم إلى الله تعالى القوي القاهر الذي لا يغلب، الغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً.

27 ـ حقاً، أن الذي تدعونني إليه لأعبده، ليس في مقدوره إجابة دعاء من يدعوه، في الدنيا والآخرة، وأن مرجعنا بعد الموت إلى لقاء الله، وأن المستكثرين من المعاصي كالإشراك والطغيان وسفك الدماء هم أهل النار.

22 ـ وستتذكرون عند معاينة العذاب ما أقول لكم من النصيحة، وأسلِّم أمري إلى الله وأتوكل عليه، إن الله مطلع على أحوال العباد وأفعالهم من طاعة أو عصيان.

٤٥ ـ فحماه الله وحفظه من شدائد مكرهم وشر ما أرادوا به، ونزل أو أحاط بفرعون وقومه العذاب السيئ، بالغرق في الدنيا، والنار في الآخرة.

٤٦ ـ تُعرض أرواحهم على النار في البرزخ (أي بعد موتهم وقبل القيامة) صباحاً ومساء، لإزعاجهم، وينعكس أثر العذاب على أجسادهم ولو تبددت، ويوم تقوم القيامة يقال للملائكة: أدخلوا آل فرعون في أشد أنواع العذاب في جهنم. والظاهر أن عذاب القبر دائم لهؤلاء.

٤٧ ـ واذكر أيها النبي حين يتخاصم أهل النار فيها، فيقول الضعفاء ـ الأتباع ـ للقادة الذين تكبروا عن الإيمان، وهم رؤساء الكفر: إنا كنا في الدنيا أتباعاً لكم نأتمر بأمركم، فهل تنفعوننا دافعين عنا جزءاً من عذاب النار؟ فكلمة ﴿ تُغَنُونَ ﴾ متضمن معنى (مدافعين).

٤٨ ـ قال الرؤساء والزعماء الذين تكبروا: إننا وأنتم معاً في جهنم، فكيف نغني عنكم؟ إن الله قضى
 بالعدل بين العباد، ولا معقب لحكمه، وآل كل فريق إلى مصيره.

٤٩ ـ وقال أهل النار لخزنة جهنم (وهم الملائكة القائمون بتعذيب أهل النار): ادعوا الله ربكم يخفف عنا شيئاً يسيراً من العذاب بمقدار يوم، أي إنهم طلبوا من الملائكة الشفاعة عند الله تعالى.

• ٥ ـ قال الخزنة تهكماً : أليست كانت الرسل والأنبياء تأتيكم بالحجج على توحيد الله؟ قالوا: بلي أتونا بها، فكذبناهم، قال خزنة جهنم: فادعوا إذن أنتم، فإننا لا ندعو لمن كفر بالله وكذّب رسله، وليس دعاء الكفار إلا في ضياع وخسران، فلا يستجاب.

٥١ ـ إننا لننصر رسلنا والمؤمنين، فنجعلهم متغلبين على أعدائهم، في الدنيا، بالقتل والأسر والسلب، وإظهار الحجة، ويوم القيامة حين تشهد الملائكة للأنبياء والرسل بالبلاغ، وعلى الكفار بالتكذيب، فيدخل الله أهل الإيمان الجنة، ويدخل

٥٢ ـ يوم القيامة حيث لا يفيد الكفار اعتذارهم ولا يقبل منهم؛ لأن أعذارهم واهية باطلة، ولهم الطرد والبعد من رحمة الله، ولهم النار حيث يقيمون فيها.

۳۰ ـ ولقد آتينا موسى ما يهتدي به من الضلالة إلى الحق، من التوراة المشتملة على الشرائع والمعجزات المثبتة للصدق، وأورثنا بني إسرائيل كتاب التوراة من بعد موسى.

٤٥ ـ هـ دايـة وإرشـاداً، وتـذكـرة ومـوعـظـة لأصحاب العقول الرشيدة.

٥٥ ـ فاصبر أيها النبي على أذي المشركين، إن وعدالله بالنصر وإعلاء كلمة الله حق ثابت لا يخلفه أبداً، واستغفر لذنبك لزيادة الثواب، وكونك قائد الأمة ليتأسوا بك، ونزّه الله مع حمده وشكره وداوم على ذلك، في المساء والصباح.

٥٦ ـ إن الذين يجادلون في آيات القرآن، بغير حجة وبرهان جاءهم من عند الله، ما في صدورهم إلا تكبر عن اتباع الحق، ما هم ببالغي مرادهم وهو الزعامة والتغلب على النبي، فالتجئ إلى الله من شرهم وكيدهم، إن الله هو السميع لأقوالهم، البصير بأحوالهم وأفعالهم. نزلت في منكري البعث مشركي مكة وغبرهم من

٥٧ ـ ثم ردّ الله على هؤلاء الكفار منكري البعث بأن خلق السماوات والأرض في ابتداء الكون أعظم من بعث الناس بعد الموت، ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون بما عليه قدرة الله، ولا يتأملون لغفلتهم واتباع أهوائهم.

٥٨ ـ ولا يستوي الكافر والمؤمن، والجاهل والعالم، والغافل والمتبصر، ولا يستوي المحسن الذي آمن وعمل الصالحات، والمسيء المقصر بالكفر والمعاصي، قليلاً ما تتعظون أيها الناس، والمراد أن تذكرهم قليل جداً في حكم المعدوم.

قَالُوٓاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم مِا لَبَيِّنَكَ قَالُواْ بَكَيْ قَالُواْ فَأَدْعُواْ وَمَادُ عَنْؤُا ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ الله المَّا النَّنْصُرُرُسُلَنَ اوَالَّذِينَ عَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ١٩ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ الدَّارِ ﴿ وَلَقَدْءَ النَّيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثُنَا بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَبَ ١٩ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ فَالصِّبِرَ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْيِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَ بِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَنِ ١ ٱللَّهِ بِعَنْ يُرِسُلْطَكِنِ أَتَنَهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِبْرُ مَّاهُم بِبَلِغِيهُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّكُهُ هُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (إِنَّ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُمِنَ خَلْقَ ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكُنَّ أَكُثَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١١٠ وَمَايِسٌ تَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْ

ٱلصَّن لِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِيحِ ءُ قَلِي لَا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ﴿

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِينَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِكَنَّ أَكُثَّ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَي وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ أَسْتَجِبَ لَكُوُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْ بِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ أَللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنَكِنَّ أَكُ ثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ إِنَّ وَاللَّهُ عُرُونَ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ (إِنَّ كَذَلِكَ يُوُّفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْبِ َّايَنتِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ اللهُ اللهُ الله عَمَالَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاةَ بِكَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌ ۚ فَتَكَارَكَ ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْمَـٰكَمِينَ ﴿ هُوَٱلْحَىُ لَآ إِلَكَهَ إِلَّاهُوَفَ اَدْعُوهُ الله المُعْلِصِينَ لَدُالدِينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَلَ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مُثَلَّ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِيَ

إلا الله، فكيف تصرفون عن عبادة الله إلى عبادة غيره؟

ٱلْبَيِّننَتُ مِن زَّيِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ

٣٠ ـ مثل ضلال هؤلاء وانصرافهم عن عبادة الله إلى عبادة الأصنام، يصرف كل من جحد بآيات الله ومعجزاته، وينكر توحيده عن اتباع الطريق القويم.

٢٤ ـ الله وحده الذي جعل لكم الأرض مستقرأ، والسماء مبنية بإحكام، وخلقكم في أحسن صورة، ورزقكم من طيبات الرزق ولذائذه، ذلكم المبدع الرازق هو الله ربكم، فتقدس الله وتنزّه رب الخلائق كلها .

٦٥ .. هو سبحانه الحي الدائم الحياة، الباقي الذي لا يموت، لا معبود بحق في الوجود سواه، فادعوه واعبدوه مخلصين له الطاعة والعبادة، وقولوا: الشكر والثناء التام لله رب الخلائق أجمعين.

٦٦ \_ قل أيها النبي للمشركين: إني نُهيت ومنعت أن أعبد الذين تعبدون من غير الله من الأصنام والأوثان، لما جاءتني الأدلة القاطعة الواضحة الدالة على وحدانية الله، من ربي الذي ربّاني بنعمه، وأمرت أن أخضع وأنقاد لله رب الخلائق كلها . أخرج جويبر عن ابن عباس : أن الوليد بن المغيرة، وشيبة بن ربيعة قالا : يا محمد، ارجع عما تقول بدين أبائك، فأنزل الله هذه الآية.

٥٩ ـ إن القيامة آتية لا شك في حصولها، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بذلك، ولا يصدّقونه، 📓 لضعف تفكيرهم ومحاكماتهم العقلية .

٦٠ ـ وقال ربكم: اعبدوني أثبكم، واسألوني أعطكم، والمراد بالدعاء: السؤال بطلب النفع ودفع الضر، وهو في ذاته عبادة؛ لأن «الدعاء مخ العبادة» كما جاء في الحديث الصحيح، إن الذين يتكبرون عن عبادتي ودعائي سيدخلون جهنم صاغرين أذلاًء. وهذا وعيد لكل من تكبر عن 🗒 عبادة الله ودعائه.

٦١ ـ الله الذي أوجد لكم الليل مظلماً لتستريحوا فيه من عناء العمل والكسب في النهار، وجعل لكم النهار مضيئاً لتبصروا فيه أعمالكم وحوائجكم، إن الله لصاحب فضل عظيم على الناس بما أنعم عليهم من نعم كثيرة لا تحصى، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على هذه النعم، فلا يؤمنون ولا يطيعون ربهم فيما شرع لهم.

٦٧ \_ ذلكم الخالق المنعم هو الله ربكم خالق كل شيء في السماء والأرض، لا إله معبود بحق



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرابِثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ

يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ

شُيُوخَأُ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوۤ الْجَلاَمُسَمَّى

وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ هُوَالَّذِي يُحِيء وَيُمِيثَّ فَإِذَا

قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ

يُجُدِدُلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصِّرَفُونَ ﴿ إِنَّ ۗ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ

بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ . رُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

ا إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فِي ٱلْحَمِيدِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ ثَا اللَّهُمْ أَيْنَ

مَا كُنتُهُ مُثَنِّرِكُونَ ﴿ إِنَّ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالُواْضَ لُّواْ عَنَّا بَلِ لَّمْ

نَكُن نَدْعُواْمِن قَبْلُ شَيْئًا كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونِ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِالْخَيِّ وَبِمَاكُنْتُمْ

تَمْرَحُونَ (فَي اللهُ المُخُلُوا أَنُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمَ أَفَيِلُسَ

مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِرِينَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَكِمِمَّا

نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتُوفَيَّنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ 💮

77 ـ الله وحده هو الذي خلقكم أيها الناس في الأصل من تراب بخلق أبيكم آدم عليه السلام، ثم خلقكم من نطفة (مادة المني) ثم من علقة (دم متجمد) ثم يخرجكم أطفالاً (الطفل يطلق على الواحد والأكثر) أي يخرج كل واحد منكم طفلاً، ثم لتصلوا مرحلة بلوغ الأشد: وهي مرحلة اكتمال القوة والعقل من ثلاثين إلى أربعين، ثم لتصيروا كبار السن في مرحلة الشيخوخة (بعد الستين) ومنكم من يموت قبل هاتين المرحلتين أو إحداهما، ويفعل الله ذلك لتبلغوا وقتاً محدداً، هو وقت الموت، ولكي تتأملوا وتفكروا بما في ذلك من دلائل التوحيد والقدرة الإلهية.

٦٨ ـ الله وحده هو القادر على الإحياء والإماتة،
 فإذا أراد إيجاد شيء، فإنما يقول: (كن) فيكون موجوداً كما أراد الله تعالى.

٦٩ ـ ألم تنظر أيها النبي تعجباً إلى الذين يجادلون بالباطل في آيات الله القرآنية، كيف يصرفون أو يبعدون عن الإيمان بالله والإقرار بالحق؟!

٧٠ الذين كذبوا بالقرآن وغيره من الكتب السماوية، وبما أرسلنا به رسلنا من الدعوة إلى توحيد الله والبعث والأخلاق والشرائع والأحكام، فسوف يعلمون عاقبة أمرهم وتكذيبهم.

الا، ٧٢ ـ سوف يعلمون حين توضع الأغلال في أعناقهم، ويسحبون بالسلاسل (وهو الحديد في الأيدي والأرجل) بعنف في جهنم، والحميم: الماء الشديد الحرارة، ثم يحرقون ويوقدون في النار. و(إذ) للماضي، استعملت هنا مثل (إذا) للمستقبل.

٧٣ ـ ثم يقال لهم توبيخاً وتقريعاً: أين الأصنام والأوثان التي كنتم تعبدونها وتشركونها مع الله في الدنيا؟! ٧٤ ـ تشركونها في العبادة من غير الله، ما لهم لا ينقذونكم من العذاب؟ قالوا: ذهبوا عنا وغابوا، فلم ينفعونا، بل لم نكن نعبد شيئاً يستحق العبادة في الدنيا، أي إنهم أنكروا عبادتها، وأقروا بأنها مجرد أوهام، مثل إضلال

بن هم عن عبد منيه يست على عبد ما ي معدون إلى خير، بسبب كذبهم وضلالهم. هؤلاء المكذبين، يضل الله الكافرين، فلا يهتدون إلى خير، بسبب كذبهم وضلالهم.

٧٥ ذلكم العذاب بسبب ما كنتم تبطرون وتتكبرون مظهرين السرور بالمعصية في الدنيا بغير الحق وهو الشرك والعصيان وإنكار البعث، وبما كنتم تختالون بطراً وخيلاء، فرحين بالمعاصي، ومخالفة الرسل والكتب. والفرح المذموم: هو التجرؤ على المنكرات مع الظن أن ذلك من علامات القوة.

٧٦ ـ ويقال لهم بعد دخول النار تبكيتاً وتقريعاً : ادخلوا أبواب جهنم ماكثين فيها على الدوام، فبئس (قبح) مأوى المتكبرين عن عبادة الله والإيمان بالآخرة.

٧٧ فاصبر أيها النبي على أذى المشركين، إن وعدالله بنصرك والانتقام من أعدائك كائن حتماً، فإن أريناك بعض ما نعدهم به من العذاب الدنيوي كالقتل والأسر، أو نتوفينك قبل رؤية تعذيبهم، فإلينا يصيرون ويردون يوم القيامة، لنجازيهم بأعمالهم.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَا مِن قَبْلِكَ مِنْهُ مِ مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقَصُصْ عَلَيْكَ وَمَاكَان لِرَسُولٍ أَن يَأْ قِي وَعِنْهُم مَن لَمْ نَقَصُصْ عَلَيْكَ وَمَاكَان لِرَسُولٍ أَن يَأْ قِي وَعَيْرَ اللَّهِ قُضِى بِالْحَقِ وَحَسِرَ هُنَا لِكَ الْمُعْلَون اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْمُنْفَرَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَعِنْهَا تَأْ كُلُون اللَّهُ وَلَكُمْ فِيها لَيْتُ مَنْفِعُ وَلِتَبَاعُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَى اللَّهُ اللَّهِ تُنكِرُونَ اللَّهُ الْعَلَيْمَ اللَّهُ وَحُدَة مُ اللَّهُ الْكُفُونُ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِكُ الْكُفُونُ اللَّهُ الْمُؤَالِلُهُ الْكُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِلُهُ الْمُؤَالِلُهُ اللَّهُ الْمُؤَالِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِلُهُ الْمُؤَالِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِلُهُ اللَّهُ اللَ

المهم من المبارهم، وما كان لرسول ومنهم من المبارهم، وما كان لرسول المناتي بمعجزة دالة على نبوته، إلا بأمر الله وإرادته، فإذا جاء أمر الله بنزول العذاب على الكفار في الدنيا أو في الآخرة، حكم بين الرسل ومكذبيهم بالحق، بإنجاء المحق، وتعذيب المبطل، وظهرت في ذلك الوقت خسارة الذين المبطل، وعملون به.

٧٩ - الله تعالى الذي خلق لأجلكم الأنعام (والمراد بها هنا الإبل) لتركبوا بعضها، وتأكلوا بعضها الآخر.

٨٠ ولكم فيها منافع كثيرة أخرى كالألبان والجلود والأصواف والأوبار، ولتحققوا حاجاتكم بالسفر عليها وحمل الأثقال إلى البلاد، والحاجة: الأمر المهم، وعليها وعلى السفن في البحر تحملون.

٨١ ويريكم الله دلائله الدالة على كمال قدرته
 ووحدانيته وسعة رحمته، فأي تلك الدلائل

تنكرون؟ فإنها لوضوحها لا تقبل الإنكار .

٨٢ أفلم يسافر في الأرض هؤلاء المشركون المجادلون بالباطل، فينظروا ويتأملوا في أسفارهم فيما حلّ بالأمم السابقة من العذاب بسبب كفرهم وتكذيبهم رسلهم؟! كانوا أكثر منهم عدداً، وأشد قوة وأبقى آثاراً في الأرض بالعمائر والمصانع والمزارع، فما أفادهم ومنع عنهم العذاب ما عملوا به في الدنيا من شرك ومكر، وما كسبوه من ثروات وأموال.

٨٣ ـ فلما جاءتهم رسلهم بالمعجزات وأدلة توحيد الله، فرحوا بما لديهم من عقائد زائغة وشبه داحضة، ونزل بهم ما هزئوا به من العذاب، وأحدق بهم جزاء استهزائهم.

٨٤ ـ فلما رأوا شدة عذابنا قالوا: آمنا بالله وحده، وكفرنا بما أشركنا به من عبادة الأصنام والأوثان، أي إنهم تبرؤوا من شركهم.

٨٠ فلم يكن ينفعهم إيمانهم عند معاينة عذابنا ، لفوات وقت قبول التوبة ، فإنه ينفع الإيمان الاختياري ،
 لا الإيمان الاضطراري ، والحكم بعدم نفع الإيمان عند مشاهدة العذاب : هو سنة الله المقررة في الأمم كلها ،
 وخسر حينئذ الكافرون خسارة لا تعوض إذا رأوا العذاب .

الله المُؤكِّرُ فُصِّنلَتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّ اللَّهِ الللَّاللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

حَمَد ﴿ مَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْهَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ كَاكُبُ فُصِّلَتْ

ءَاينتُهُ، قُرَءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ يَكُ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ

أَكْتُرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ

مِّمَّانَدَّعُونَآ إِلَيْهِ وَفِيٓءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيِّنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابُ

فَأَعْمَلْ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ ﴿ قُلَ إِنَّمَاۤ أَنَّا بَشُرُّ مِتَّلَكُمْ يُوحَىۤ إِلَىَّ

أَنَّمَا إِلَهُ كُرُ إِلَهُ وُلِحِدُ فَأَسْتَقِيمُ وَأَ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ

ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَحَعَلُونَ لَهُ ۚ أَنْدَادَأُ ذَٰلِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ (١)

وَجَعَلَ فِيهَارَوَسِي مِن فَوْقِهَا وَبَكْرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقُواتَهَا فِي

ٱۯڹۼؖ؋ٙٲؽؘٲۄؚڛۘۅؘٲۼڵؚڶۺۜٳٙؠؚڸڹؘ۞ؙٛؠؙؖٲۺۘٮۊػؠٚٳڶؽٱڵۺۜڡؘڷۼۅؘۿؽۮؙڂٲڽؙ

فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱتْنِيَا طَوْعًا أَوْكَرُهُا قَالَتَاۤ أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ﴿ إِلَّ

## ٩

فضلها: أخرج عبد بن حميد وأبو يعلى والبغوي: أن النبي الله قرأها على عتبة بن ربيعة إلى قوله تعالى: ﴿ فَإِنَ أَعَرَضُوا . . ﴾ [١٣] وكانت قريش قد أرسلته مندوباً عنها، ليفاوض النبي في ترك دعوته، ويقدموا له المال والنساء وغيرهما، فعاد عتبة قائلاً عن القرآن: والله ما هو بشعر ولا كهانة، وقرأ ما سمع.

١ حا، ميم: للتنبيه إلى خطورة ما وراء ذلك،
 ولتحدي العرب بالإتيان بمثل القرآن الذي هو من
 لغتهم.

٢ ـ هذا القرآن تنزيل من الله تعالى ذي الرحمة الواسعة، المنعم بعظائم النعم ودقائقها.

٣\_وهذا القرآن كتاب بُينت أحكامه من حلال وحرام، ووضحت معانيه لتفهم بيسر وسهولة، حال كونه قرآناً عربياً في لفظه وأسلوبه، تذكيراً لهم، وحجة عليهم، لقوم يعلمون قدره.

٤ ـ يبشر المؤمنين بالجنة إن عملوا به، وينذر العصاة المخالفين بالنار، فأعرض أكثر الكفار عن قبوله، فهم لا يسمعون سماع تأمل وقبول وانتفاع.

وقال كفار قريش: قلوبنا مغطاة بأغطية، فلا تفهم شيئاً، وفي آذاننا صمم، ومن بيننا وبينك أيها النبي ستار
 وحاجز، وهو شدة كرهنا لك، يحول دون اتباع رسالتك، فاعمل على دينك، إننا عاملون على ديننا دون مفارقة.

٦ ـ قل أيها النبي للمشركين: إنما أنا بشر كأمثالكم، لستُ ملكاً أو جنياً لا ألتقي بكم، إلا أنه يوحى إلى من ربي أنه الإله الواحد المستحق العبادة، فاستقيموا إليه بالطاعة، واطلبوا المغفرة، وهلاك للمشركين لفرط جهلهم بالله تعالى.

٧ ـ وهم الذين لا يؤدون الزكاة للمحتاجين، وهم جاحدون بالآخرة لا يصدقون بها .

٨ ـ إن الذين آمنوا بالله ورسوله، وعملوا الصالحات لهم ثواب غير مقطوع عنهم، ولا يمتن به.

٩ ـ قل أيها النبي للمشركين توبيخاً وتقريعاً: كيف تكفرون بالله الذي خلق الأرض في مقدار يومين، وتجعلون
 له شركاء مماثلين له في القدرة والقدر، ذلك المتصف بما ذكر هو رب المخلوقين كلهم.

١٠ ـ وجعل هذا الرب في الأرض جبالاً ثوابت مرفوعة فوقها، وجعل الأرض كثيرة الخير، وقدر فيها أرزاق أهلها في مقدار أربعة أيام (في ضمنها اليومان المذكوران في الآية السابقة)، مستوية لا تفاوت بينها لمن سأل عن مدة خلق الأرض، وجعلها متساوية لطالبي الرزق بالسعي فيها.

١١ ـ ثم توجهت إرادته أو عمد إلى خلق السماء، وهي كتلة غازية (وهي السديم) تشبه الدخان (ما ارتفع من لهب النار) فقال للسماء والأرض بعد خلقهما: ائتيا في الوجود طائعتين أو مكرهتين، قالتا: أتينا منقادتين لأمرك دون تلكؤ. والمراد تصوير تأثير قدرته تعالى في تهيئتهما للانتفاع بهما، وتأثرهما بسرعة لأمر الخالق.

لِلْمُشْمِكِينَ ﴿ اللَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَوْةَ وَهُم بِأَلْاَ خِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُمْ أَجْرُغَيْرُمَمْنُونِ ﴿ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَقَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَقَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَقَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَقَ اللَّهُ اللَّ

فَقَضَدُهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَرَيَّنَا السَّمَآءَ الدُّنْ الْمَصدِيح وَحِفْظَا ذَلِك تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ لَيْ فَإِنَّ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنَدُرْتُكُوْ صَحِقَةً مِثْلَ صَعِقَةِ عَلَى فَإِنَّ الْمَسْلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ عَادِوَتُمُودَ (آ) إِذْ جَآءَ تُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ عَادِوَتُمُودَ (آ) إِذْ جَآءَ تُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ عَادِوَتُمُودَ (آ) إِذْ جَآءَ تُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ فَإِنَّا لِمَا اللَّهُ الْمَالَةُ وَهُا اللَّهُ ا

الفيكون تمام خلقهن سبع سموات في مدة يومين، فيكون تمام خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأوحى (أي أوجد، وهو الأمر التكويني) في كل سماء ما هي مهيأة له من وجوه الانتفاع بها كالشمس والقمر والنجوم وغيرها، وزيَّن السماء الدنيا الخيبة إلى التكلم لفتاً لنظر السامع لبديع ما يذكر بعده الغيبة إلى التكلم لفتاً لنظر السامع لبديع ما يذكر بعده الشياطين السمع بالشهب، ذلك الخلق تقدير القوي التام القدرة في ملكه، العليم بمصالح خلقه. وكان خلق السماوات قبل خلق الأرض كما اختار أبو حيان، والترتيب في قوله: ﴿ ثُمَّ أَسْتَوَى إلى السكام الرازي وغيرهما أن الأرض متقدمة خلقاً، والشوكاني وغيرهما أن الأرض متقدمة خلقاً، متأخرة دحواً، أي بسطاً وهو الأصح.

17 - فإن أعرضوا - أي كفار مكة - عن الإيمان بهذه الآيات التنزيلية، فقل لهم أيها النبي: خوَّ فتكم صاعقة كصاعقة عاد وثمود، والصاعقة، هي التي تقتل في الحال، وهي صوت شديد مزعج، من نار محرقة أو ريح مدمرة أو غيرهما، والمراد حذّرتكم مثل العذاب الذي أهلك أولئك الأقوام.

١٤ ـ حين جاءتهم الرسل من قبلهم ومن بعدهم،

المتقدمون والمتأخرون تضافر جميعهم على إقناعهم بأساليب شتى، وطلبوا منهم ألا يعبدوا إلا الله إلهاً واحداً ، قالوا : لو شاء الله لأرسل إلينا ملائكة ، ولم يرسل إلينا بشراً من جنسنا ، فإنا كافرون بما تزعمون أنكم أرسلتم به إلينا .

10 - فأما قوم عاد جماعة هود فتكبروا عن الإيمان بالله ورسله بغير حجة ولا حق، وقالوا: لا أحد أُقوى منا، أو لم يعلموا أن الله خالقهم هو أقوى منهم وأقدر عليهم وكانوا ينكرون آياتنا ومعجزات الرسل عناداً. وقولهم: ﴿ هُوَ أَشَدُ . . ﴾ استفهام إنكاري يفيد النفى، أي لا أحد.

١٦ ـ فأرسلنا عليهم ريحاً شديدة البرد والصوت في أيام ثمانية مشؤومات عليهم، لنذيقهم عذاب الذل والهوان في الدنيا بسبب تكبرهم، وعذاب الآخرة أشد خزياً وذلاً، وهم لا يُنصرون بمنع العذاب عنهم.

١٧ ـ وأما قوم ثمود جماعة صالح فبيًنا لهم طريق الهدى والخير والنجاة وعرّفناهم طريق الشر، بإرسال الرسل وبيان الحجج والأدلة، فاختاروا الكفر على الإيمان، فأخذتهم النار التي أهلكتهم فوراً، بسبب كفرهم وتكذيبهم.
 ١٨ ـ ونجينا المؤمنين المتقين وهم صالح ومن آمن برسالته.

١٩ ـ ويوم يجمع ويساق أعداء الله بعنف إلى نار جهنم، وهم كل من كذّب الرسل وكفار الأمم جميعاً، فهم يُحبسون، ليتلاحقوا ويجتمعوا، ثم يساقون إلى الجحيم.

 ٢٠ حتى إذا حضروا النار شهدت عليهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم بأن ينطقها الله، والمراد بالجلود هنا جميع أعضائهم، من عطف العام على الخاص، بسبب ما عملوا في الدنيا من المعاصي، وارتكبوا من الكفر والآثام. وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِد تُمْ عَلَيْنَأُقَا لُوَا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي

أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿

وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُرُ وَلَا ٱبْصَنْزُكُمْ

وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَننتُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّاتَّ مَلُونَ

ٱڶڡٓۊٛڷؙ؋ۣٵٛٞڡؘڡؚۊؘۮڂؘڷٮٞڡؚڹڣۜؠڸۿؠڡؚۜڹۘٱڸؚٝڹڹۣۅؘٲڵٳٟڛ۬ؖٳڹۜٙۿؖڡٞ

كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ يَنَكَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ

وَٱلْغَوَّافِيهِ لَعَلَّكُرُ تَغَلِبُونَ ﴿ فَالْنَدِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْعَذَابًا

شَدِيدَاوَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسَّوَأَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ كَرَآءُ

أَعَدُكَ اللَّهِ النَّازُّلُهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلُدِّجَزَكَ إِيمَاكَانُواْ بِنَا يَتِعَدُونَ

هُ وَقَالَ الَّذِينَ كَ فَرُواْرَبَّنَا آلَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْحِنّ

وَٱلْإِنِسِ نَجْعَلْهُ مَاتَعْتَ أَقْدَامِنَا لِيكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ

٢١ ـ وقال أعداء الله لجوارحهم (أعضائهم):
 لماذا شهدتم علينا؟ فأجابوا: أنطقنا الله الذي أنطق
 كل شيء من المخلوقات، فشهدنا بما عملتم من القبائح، ومن قدر على خلقكم في ابتداء الأمر،
 قادر على إعادتكم ورجوعكم إليه، فكلكم راجعون إليه بعد الموت للحساب والجزاء.

77 ـ وما كنتم تتسترون وتستخفون عند ارتكاب الفواحش من شهادة جميع الجوارح عليكم يوم القيامة، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً من أعمالكم من المعاصي، فاجترأتم على فعلها. وهذا إما من كلام الجلود أو من كلام الله أو من كلام الملائكة. نزلت في ثلاثة من القرشيين تساءلوا عن سماع الله كلامهم، فقال أحدهم: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه، وإذا لم نرفعه لم يسمعه، وقال آخر: إن سمع منا شيئاً سمعه كله.

٢٣ ـ وذلكم ظنكم بأن الله لا يعلم كثيراً مما
 تعملون أوقعكم في الردى والهلاك في النار،
 فأصبحتم من الخاسرين أنفسهم، الهالكين.

٢٤ - فإن يصبروا على العذاب، فالنار محل العذاب، فالنار محل المائة واستقرار لهم، وإن يطلبوا العتبى، أي المائة المرضى، أي زوال سبب العتبى وهو غضب الله الموقع عليهم، بأن يرضى الله عنهم، فليسوا من الموضيين، أي المحابين إلى ما يطلبون، لفوات الوقت.

د حوياً أنا وسلطنا عليهم قرناء من شياطين الإنس والجن كالأصحاب، لانحرافهم عن الصواب، فزيّنوا لهم شهوات الدنيا المحرمة والكفر والضلال، وزينوا لهم من أمور الآخرة ألا بعث ولا حساب، وثبت أو وقع عليهم العذاب، كما ثبت على الأمم الخالية (الماضية) من قبلهم، من الجن والإنس، الذين أصروا على

العذاب.

٢٦ ـ وقال الكفار عند سماع القرآن من النبي رضي الله بعضُهم لبعض: لا تنصتوا لقراءة هذا القرآن، وعارضوه بالكلام اللغو الذي لا معنى له، من لغط وتشويش وصياح، حتى لا يؤثر فيمن يسمعه، ولكي تغلبوا محمداً وصحبه، فيسكتوا.

الكفر حتى الموت، إنهم كانوا خاسرين بسبب تكذيبهم ومعاصيهم، أي لأنهم، فهو تعليل لاستحقاقهم

٢٧ ـ فلنذيقن العذاب الأليم الشديد جميع الكفار ومنهم هؤلاء القائلون المعارضون للقرآن، ولنجزينهم
 في الآخرة جزاء أقبح أعمالهم في الدنيا، وهو الشرك. وهذا وعيد لجميع الكفار.

٢٨ ـ ذلك الجزاء جزاء أعداء الله وهم الكفار والعصاة وهو النار، لهم في جهنم دار الإقامة الدائمة،
 يجزون جزاء بسبب تكذيبهم بآيات القرآن.

٢٩ ـ وقال الكفار بعد دخول النار: ربنا أرنا من أضلنا من فريقي الجن والإنس، اللذين أوردانا موارد
 الهلاك، لكى ندوسهما بأقدامنا، ليكونا من الأذلين المهانين.



إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّ اللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِ كَ أَلَّا تَغَافُواْ وَلَا تَحْذَرُنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَكُونَ ﴿ يَكُن أَوْلِيآ أَوُّكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِٱلْآخِرَةِ وَلَكُمُ فِيهَامَاتَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَدَّعُونَ ١٩٤ ثُزُلًامِّنْ عَفُورِرَّحِيمِ وَمَنْأَحْسَنُقَوْلًامِّمَّن دَعَآإِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ يَكُ وَلَانَشَتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ,عَدَّوَةٌ كَأَنَّهُ, وَلِيُّ حَمِيمُ ﴿ فَيُ وَمَا يُلَقَّىٰ هَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَاۤ إِلَّاذُوحَظٍّ عَظِيمٍ ۞ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَنْزُةُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (إِنَّ) وَمِنْ ءَايَـٰتِهِ ٱلَيْـلُوَٱلنَّهَـارُوَٱلشَّـمْسُ وَٱلْقَمَرُّلَاتَسَجُدُواْلِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَـمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمَّ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ لَيْ فَإِنِ ٱسۡ تَحۡكُبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ

رَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ مِأْلَيَّ لِوَالنَّهَارِ وَهُمَّ لَايَسّْعُمُونَ اللَّهِ الْ

٣٠ - إن الذين قالوا: ربنا الله وحده لا شريك له، ثم ثبتوا وداوموا على الاستقامة في العمل الصالح والإقرار بالتوحيد، تنزل عليهم ملائكة الرحمة بالبشري السارة عند الموت، وفي القبر، وعند القيام من قبورهم، بألا يخافوا مما يقدمون عليه من أمور الآخرة، ولا يحزنوا على ما فاتهم من أمور الدنيا، ويقال لهم: أبشروا بالجنة التي وُعدتموها في الدنيا على لسان الرسل، فإنكم واصلون إليها. نزلت في أبي بكر الصديق الذي قال: ربنا الله وحده لا شريك له، ومحمد ﷺ عبده ورسوله، فاستقام، وقال المشركون: ربنا الله، والملائكة بناته، وهؤلاء شفعاؤنا عند الله، فلم يستقيموا .

٣١ ـ وتقول الملائكة لهم: نحن أنصاركم في شؤونكم، نحفظكم ونوفقكم لما فيه الخير والرشد في الدنيا، ونحن أيضاً أنصاركم في الآخرة بالشفاعة والكرامة حتى تدخلوا الجنة، ولكم في الجنة ما تشتهي أنفسكم من النعيم وأنواع اللذات، ولكم فيها ما

٣٢ ـ نُزُلاً معدّاً لكم من الرزق والإكرام، من رب غفور للذنوب، رحيم بالعباد.

٣٣ ـ ولا أحد أحسن قولاً ممن دعا إلى عبادة الله وحده، وعمل العمل الصالح الذي أمر الله به، وقال

صراحة: إنني من المنقادين لأمر الله، وهذا جمع بين العقيدة والعمل. و(مَن) اسم استفهام فيه معنى النفي، أي لا أحد أحسن في القول. نزلت في الرسول ﷺ وأصحابه.

٣٤ ـ ولا تتساوى الحسنة التي يرضى الله بها، والسيئة التي يكرهها الله، في الجزاء وحسن العاقبة، ادفع الخصلة السيئة بالحسنة أي الطريقة الهادئة التي لا شدة فيها، بمقابلة الإساءة بالإحسان، والذنب بالعفو، والغضب بالصبر، والجهل بالحلم، فإذا فعلت ذلك، صار عدوك كالصديق القريب، في بره ولطفه. نزلت في أبي سفيان بن حرب كان معادياً للنبي ﷺ، فصار له ولياً مصافياً بالمصاهرة التي حدثت بينهما .

٣٥ ـ وما يؤتي هذه السجية ويحتملها، وهي دفع السيئة بالحسنة، إلا الصابرون على المكاره وكظم الغيظ، وما يؤتاها ويتقبلها ويتلقاها إلا صاحب الحظ العظيم من الخير وكمال النفس والثواب.

٣٦ ـ وإن يصرفك وسواس الشيطان عن الخصلة الخيّرة أو الدفع بالتي هي أحسن، فاستعذ بالله من شر الشيطان، والتجئ إلى الله ولا تطع الشيطان، يدفع الله عنك وساوسه، إن الله سميع لاستعاذتك وقولك، عليم بنيتك وفعلك.

٣٧ ـ ومن أدلة وحدانية الله وقدرته وعظمته وحكمته: خلق الليل بظلامه، والنهار بضيائه، والشمس بضيائها، والقمر بنوره، لا تسجدوا أيها الناس للشمس والقمر؛ لأنهما من مخلوقات الله، لا شريكين له، واسجدوا لله الذي خلق هذه الأشياء الأربعة، إن كنتم تعبدونه حقاً. وهي رد على الصابئة في عبادة الكواكب.

٣٨ ـ فإن استكبر البشر عن الامتثال والسجود لله تعالى، فالملائكة لا يستكبرون عن عبادته تعالى، فهم يديمون التسبيح لله ليلاً ونهاراً، ولا يملُّون ولا يَفْتُرون. والعندية ﴿عِندَ رَلِكَ﴾ عندية منزلة وكرامة، وليست عندية مكان.



وَمِنْ النِتِهِ عَأَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا ٱنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ

ٱه۫تَزَّتْ وَرَبَتْ أِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْقَ ۚ إِنَّهُ مَكَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٓ اَيَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنآ أَفَنَ

يُلْفَى فِي ٱلنَّارِ خَيْرًا مُ مَّن يَأْتِي عَلَيْنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَ عَنَّ ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ

إِنَّهُ مِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمَّ

وَإِنَّهُ لَكِتَنُّ عَزِيزٌ اللَّهُ لَا يَأْتِيهِ ٱلْمُطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنُ

خَلْفِةِ ۚ تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (إِنَّ مَايُقَالُ لَكَ إِلَّا مَاقَدْ قِيلَ

لِلرُّسُلِمِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيمِ (أَنَّ

وَعَرَبِيٌّ قُلُ هُوَلِلَّذِينَءَامَنُواْهُدَى وَشِفَآءٌ وَٱلَّذِينَ

لَايُوْمِنُونَ فِيٓءَاذَانِهِمْ وَقُرُّوَهُوَ عَلَيْهِمْ حَمَّى أُوْلَيَهِكَ

يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بِعِيدِ ﴿ إِنَّا وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ

فَٱخْتُلِفَ فِيةً وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَّبِّكَ لَقُضِيَ

بَيْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكِ مِنْهُ مُرِيبِ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا

فَلِنَفْسِهِ أُومَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أُومَارَبُكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴿ إِنَّا

٣٩ ـ ومن أدلة الله على قدرته على البعث أنك ترى الأرض يابسة لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها المطر تحركت وانتفخت بالنبات وهذا تصوير الأرض المنبتة بصورة الحي المتحرك - إن الذي أحياها بالإنبات، لمحيى الموتى يوم القيامة بالبعث والنشور، إنه على كل شيء قدير من الإحياء والإماتة، لا يعجزه شيء مهما كان.

٠٤ \_ إن الذين يحرفون آيات القرآن بالتأويل الباطل والطعن فيها، لا يخفون على الله، بل نحن نعلمهم وسنجازيهم بما يستحقون، أفمن يلقي في النار لكفره وعصيانه خير، أمن يأتي آمناً من عذاب الله يوم القيامة لإيمانه بالله ورسله؟! اعملوا أيها الناس بما شئتم من خير أو شر، إن الله مُطّلع على ما تعملون، فمجازيكم عليه. وهذا تهديد وتخويف شديد، ووعيد بالمجازاة، ليتنبه الناس من غفلتهم. نزلت في أبي جهل وعمار بن ياسر.

٤١ \_ إن الذين كفروا بالقرآن وكذبوا به لما جاءهم، يجازون بكفرهم، وإن القرآن المجيد لكتاب منيع لا يتأتى إبطاله وتحريفه وتبديله.

٤٢ ــ لا يتعرض إليه الباطل إطلاقاً ، بنقص منه أو زيادة فيه، أو تكذيب كتاب آخر له، أو إلغاء كتاب 

وتدبير شؤون خلقه، محمود على كل حال، يحمده جميع خلقه بما أنعم عليهم من النعم الكثيرة. ٤٣ ـ ما يقول لك كفار قريش من وصفك بالسحر، والكذب، والجنون، وتكذيب الرسالة، إلا مثل ما قالت الأمم السابقة للرسل، فاصبر على الأذي كما صبروا، إن ربك لصاحب مغفرة للمؤمنين التائبين، وصاحب عقاب مؤلم للكفار أعداء الله، المكذبين لرسالتك.

٤٤ ـ ولو جعلنا القرآن بغير لغة العرب، لقال المشركون العرب: هلا بُيِّنت آياته بلغتنا حتى نفهمها؟! وقالوا أيضاً : أكلام أعجمي غير عربي ورسول عربي؟ قل لهم أيها الرسول : هذا القرآن للمؤمنين هداية إلى الحق والخير، وشفاء للصدور والنفوس من الجهل والشك والشبهة. والذين لا يؤمنون بالقرآن في آذانهم صمم عن سماعه وفهم معانيه، وهو على قلوبهم معمّى لا يفهمونه، لتعاميهم عن آيات الله، أولئك الذين لا يؤمنون بالقرآن كالمنادَى من مكان بعيد، لا يسمع ولا يفهم ما يُنادَى به.

٤٥ ـ ولقد آتينا موسى كتاب التوراة كإيتائك أيها النبي القرآن، فاختلف فيه قوم موسى بين مصدق ومكذب، كما اختُلف في القرآن، ولولا حكم سابق من ربك بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة، لقُضي بينهم في الدنيا فيما اختلفوا فيه، بتعجيل العذاب للمكذبين، وإن المكذبين لفي شك من التوراة والقرآن، موقع في الريبة والباطل.

٤٦ ـ من عمل عملاً صالحاً فيعود نفع عمله لنفسه، ومن أساء عمله فيعود ضرر إساءته على نفسه، وما ربك بذي ظلم لأحد، فلا يعاقب أحداً إلا بذنبه.

وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لُوَلَا فُصِّلَتْ ءَايَنتُهُ ۖ وَالْجَمِيُّ عَيْ

النيويردُ عِلْمُ السّاعَةُ وَمَا عَخُرُجُ مِن شَمَرَتِ مِنْ أَكْمامِهَا وَمَا عَجُمِهُ السّاعَةُ وَمَا عَخُرِهُ مِن شَمَرَتِ مِنْ أَنْنَ وَلا نَصَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ أَيْنَ هُرَكَآءِى قَالُواْءَاذَنَكَ مَامِنَا مِن شَهِيدِ اللّهِ وَصَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدَعُونَ مِن قَبْلُ وَظُنُواْ مَالَهُم مِن تَجْيصِ اللّهُ مَّا كَانُواْ يَدَعُونَ مِن قَبْلُ وَظُنُواْ مَالَهُم مِن تَجْيصِ اللّهُ مَا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظُنُواْ مَالَهُم مِن تَجْيصِ اللّهُ لَا يَسْتَمُ الْإِنسَدُ مُ الْخَدْرِ وَإِن مَسَلَهُ الشّرُ فَيكُوسُ فَي فَي اللّهُ مَا كَانُوا اللّهُ مُ مَن عَدَالِي وَمَا أَظُنُ السّاعَة قَايِمةً وَلَين رُجِعْتُ إِلَى لَي عَندَهُ اللّهُ مُن عَذَالٍ عَلِيظٍ فَي اللّهُ مُن عَذُولِ يَعْدُولُ مَا عَمِلُوا وَمَا أَظُنُ السّاعَة قَايِمةً وَلَين رُجِعْتُ إِلَى وَمَا أَظُنُ السّاعَة قَايِمةً وَلَين كَفَرُوا بِماعَمِلُوا وَلِيَ إِنَّ اللّهُ مُن عَذَالٍ عَلَيظِ فَى وَلِينَا اللّهُ مُن عَذَالٍ عَلَيظٍ فَى وَلِينَا فِى اللّهُ مُن عَذَالِهُ عَلَيْ اللّهُ مُن عَذَالِهُ مَن عَذَالِهُ مَا اللّهُ مُن عَلَيْ مَاعَوْلُوا اللّهُ مُن عَلْمُ اللّهُ مُن عَلَيْ اللّهُ مُ مَن عَذَالِ اللّهُ مُن عَلَيْ مَى مَن أَصَلُ مُ مَن أَنْ مُن عَلَيْ مَن عَلَي كُلُومُ اللّهُ اللّهُ مُعْ وَلِي اللّهُ مُن عَلَى كُلُومُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مُنْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

24 - إليه تعالى لا إلى غيره مرد العلم بقيام القيامة، فذلك من مفاتح الغيب التي اختص الله بها، وكل شيء غير ذلك بعلمه تعالى، فما تخرجه الأشجار من الثمار من أوعيتها أو أغطيتها التي تكون على الثمرة قبل ظهورها، وما تحمله الإناث في بطونها، وما تضعه من أولادها إلا بعلم الله، فإليه تعالى علم الساعة، وعلم هذه الأشياء، ويوم ينادي الله تعالى المشركين يوم القيامة بقوله: أين شركائي من الأصنام وغيرها الذين أشركتموهم معي في العبادة؟ قال المشركون: أعلمناك وأخبرناك: ما من أحد يشهد لهم بأنهم شركاؤك. فيكون السؤال عنهم للتوبيخ.

٤٨ ـ وغاب وزال عنهم ما كانوا يعبدون في الدنيا
 من الأصنام ونحوها، فلا تنفعهم شيئاً، وأيقنوا أنه
 لا مهرب لهم من العذاب.

23 ـ لا يمل الإنسان الكافر من طلب الخير لنفسه، والخير: المال والصحة والحياة والسلطة والجاه، وإن أصابه الضيق من فقر وشدة ومرض ونحوها، كان يائساً أشد اليأس من فضل الله ورحمته، ظاهراً عليه آثار اليأس والحزن والكآبة والاستكانة.

٥ ـ ولئن آتينا هذا اليائس الكافر سعة وفرجاً
 وخيراً من بعد شدة وكرب، ليقولَنَّ: هذا حق لازم

لي أستحقه على الله بمجهودي، لا فضل لأحد فيه، ولست متيقناً أن القيامة ستكون كما يخبرنا به الأنبياء، ولئن عُدْت إلى ربي بالبعث بعد الموت، على سبيل الافتراض، سيكون لي عنده نعيم الجنة والتكريم، فلنخبرن الذين كفروا يوم القيامة بما عملوا في الدنيا من المعاصى، ولنذيقنهم شيئاً من عذاب شديد.

١٥ \_ وإذا أنعمنا على الإنسان \_ جنس الإنسان \_ انصرف عن شكر المنعم، وتباعد عن قبول الحق تكبراً وتجبراً، وإذا أصابه البلاء من فقر أو مرض، فهو صاحب دعاء كثير مستمر. نزلت هذه الآيات في كفار كالوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة .

٥٢ \_قل أيها النبي للمشركين: أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله، ثم كذّبتم به وجحدتم ما فيه، لا أحد أشد ضلالاً منكم، وفي خلاف بعيد عن الحق، لا يمكن تلافيه.

٣٥ \_ سنري هؤلاء الكفار دلائل صدق آياتنا في القرآن وأنه من عندالله، ودلائل قدرتنا ووحدانيتنا في أقطار السماوات والأرض ونواحيها من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار، والرياح والأمطار، والأشجار والجبال والبحار، وغيرها، وفي خلق أنفسهم وما فيها من عظمة الصنع ودقة الحكمة، ليتبين لهم بوضوح أن القرآن هو الحق الثابت المنزل من الله، أو لم يكفهم أن ربَّك شاهد على كل شيء من أعمال الكفار، وأن القرآن منزل من عنده؟!

٤٥ \_ألا إن هؤلاء المشركين في شك من البعث بعد الموت، ألا إنه تعالى محيط علمه بكل شيء، ويجازي الكفار بكفرهم.

الشُورَةُ الشُبُورَيُ الشُبُورَيُ الشَّبُورَيُ السُّبُورَيُ الشَّبُورَيُ السُّبُورَيُ السُّبُورَيُ السُّبُورِيُ السُّبُورِي السُّبُورِيُ السُّبُورِيُ السُّبُورِيُ السُّبُورِيُ السُّبُورِي السُّبُورِيُ السُّبُورِيُ السُّبُورِيُ السُّبُورِيُ السُّبُورِي السُّبُورِيُ السُّبُورِي السُلْمِ السُّبُورِي السُّبُورِي السُّبُورِي السُّبُو

حمد ﴿ عَسَقَ إِنَّ كَذَلِكَ يُوحِيٓ إِلَيَّكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ

ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ

ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَتَفَطَّرْ رَبَ مِن فَوْقِهِ تَّ

وَٱلْمَلَتِهِكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِرَيِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي

ٱلْأَرْضُّ ٱلَّآإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّحَـٰذُواْ

مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ

( وَ كَنَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَأُمَّ ٱلْقُرَى وَمَنْ

حَوْلَهَا وَتُنذِرَيَوْمَ ٱلْجَمْعِ لارَيْبَ فِيذً فَرِيقُ فِى ٱلْجُنَّةِ وَفَرِيقُ فِي

ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴾ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لِمَعَلَهُمْ أُمَّةً وَيَحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ

مَن يَشَآءُفِى رَحُمَّتِهِ ۚ وَٱلظَّالِمُونَ مَالَهُم مِّن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ ۞

ٲٙ<u>ۄ</u>ٱػۧۜۼؘۮؙۅٲڡؚڹۮؙۅڹۑؚ؞ۧٲٷڸؽؖٲؖۦٛڣؘٲٮۜڎۿۅؘٲڷۅٙڮۛ۫ۅۿۅؽؙػؚۣ۫ٵڶ۫ڡۘۅ۫ػٙٶۿۅؘ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمَا آخَتَكَفَّتُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ

إِلَى اللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَيْبُ ۞

### ٤

۱، ۲ - حا، ميم، عين، سين، قاف: هذه المحروف المقطعة للتنبيه لما بعدها، ولتحدي العرب للإتيان بمثل القرآن، ما دام مكوناً من هذه الحروف العربية التي هي أحرف لغتهم.

" - مثل ذلك الأيحاء لسائر الأنبياء من الكتب الإلهية المنزلة، يوحي إليك أيها النبي وإلى من قبلك من الأنبياء: الله القوي القاهر في ملكه، الحكيم في تدبيره وصنعه.

4 - لله ما في السماوات وما في الأرض ملكاً وخلقاً وعبيداً، وهو المتعالي الرفيع الشأن، العظيم السلطان والقدر، والمراد: إقامة الدليل على كمال قدرة الله ونفوذ تصرفه في مخلوقاته.

• تكاد السماوات يتشققن من فظاعة جرم المشركين، أو من عظمة الله وجلاله، الذي هو فوقهن بالألوهية والقدرة، والملائكة ينزِّهون الله عما لا يليق به، مع حمده وشكره، ويطلبون المغفرة للمؤمنين في الأرض - وقوله: ﴿لِمَن فِي الْمُرْضُ عموم أريد به الخصوص - ألا إن الله كثير المغفرة والرحمة للمؤمنين المنيبين إليه. والمراد بيان الفرق بين المخلصين من العباد والفاجرين.

ي - والذين اتخذوا من غير الله نصراء من الأصنام وغيرها يعبدونها ، الله رقيب على أحوالهم وأعمالهم ، يحفظها ليجازيهم عليها ، وما أنت أيها النبي بموكل إليك هدايتهم وجبرهم على ذلك ، وإنما عليك البلاغ فقط .

٧ - ومثل ذلك الإيحاء للأنبياء السابقين أوحينا إليك قرآناً عربياً بلغة قومك، لتخوّف به أهل مكة ومن حولها من الناس جميعاً، وتحذّر من العقاب يوم القيامة الذي تجمع به الخلائق للحساب والجزاء، والذي لا شك فيه، ثم يتفرق فيه الناس فريقين: فريق في الجنة وفريق في النار المستعرة.

 ٩- ولو شاء الله لجعل الناس جميعاً على دين واحد من هدى أو ضلال، ولكنهم افترقوا مللاً شتى، فالمؤمنون يدخلهم في رحمته بالهداية والتوفيق إلى الطاعة، والكافرون لا يجدون معيناً وولياً يتولى أمورهم، ولا نصيراً يدفع عنهم العذاب.

 ٩ - بل اتخذ المشركون من غير الله أعواناً من أصنام وغيرها، والله هو المعين الناصر للمؤمنين، وهو يحيي الموتى بالبعث يوم القيامة، وهو سبحانه تام القدرة على كل شيء، فهو الجدير بالعبادة والنصرة والألوهية. و(أم) بمعنى (بل) للانتقال من كلام سابق إلى الإنكار عليهم باتخاذ أولياء غير الله تعالى.

١٠ ـ وما اختلفتم في شيء من أمور الدين، فحكمه مردود إلى الله، يحكم فيه يوم القيامة بالحق والعدل،
 ذلكم الحاكم في كل شيء هو الله ربي، عليه اعتمدت في جميع أموري لا على غيره، وإليه وحده أرجع تائباً
 ومستعيناً في كل أمر، والوقاية من كل شر.

١١ ـ خالق السماوات والأرض على غير مثال فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا سابق، خلق لكم من جنسكم نساء، وخلق من <u> وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَاجًا يَّذْرَؤُكُمْ فِيةٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِشَى</u> ُ جنس الأنعام (الإبل والبقر والغنم) أزواجاً أيضاً ، وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَيْكَ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ يُكثِّركم في هذا التدبير ويبثكم بسبب هذا التزاوج بين الجنسين الذي يكون سبباً في كثرة النسل، ليس مثل الله شيء في ذاته وصفاته، وهو السميع لكل الأصوات، البصير بكل شيء صغير أو كبير.

۱۲ ـ له سبحانه وحده مفاتيح خزائن السماوات والأرض، يوسّع الرزق لمن يشاء من خلقه، ويضيقه على من يشاء، إنه تعالى تام العلم بكل شيء، لا يخفي عليه خافية، ولا تغيب عنه مصلحة

١٣ ـ أوضح الله، وبيَّن في شريعته ودينه لكم أيها المؤمنون برسالة محمد ﷺ ما أمر به نوحاً أول الرسل بشريعة إلى البشر، وأوضح لكم الذي أوحينا إليك أيها النبي في القرآن، وما أمرنا به إبراهيم الخليل وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام: أن حافظوا على الدين: وهو توحيد الله وطاعة رسله وقبول شرائعه، ولا تختلفوا في هذا الأصل العام، فتأتوا ببعض وتتركوا بعضاً، أما الخلاف في الجزئيات والفروع وتفاصيل الأحكام

فلا مانع منه، لاختلاف كل شريعة عن الأخرى؛ لقوله تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجًأَ﴾ [المائدة ٥/ ٤٨] عظُم على المشركين وشقّ عليهم ما تدعوهم إليه أيها الرسول من توحيد الإله، ونبذ الأصنام والأوثان، الله يختار لرسالته من يشاء من عباده، ويرشد ويوفق لدينه من يقبل على طاعته وعبادته بإخلاص.

١٤ ـ وما اختلف أهل الأديان في الدين، بأن وحّد وآمن بعض وكفر بعض، إلا من بعد علمهم بالدين الحق الذي أرسل به الرسل، ولولا حكم سابق من الله بالإمهال وتأخير الجزاء إلى وقت محدد، لقضي بينهم بإهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين، وإن الذين أوتوا الكتاب ( أي أهل الكتاب من اليهود والنصاري) المعاصرين للنبي ﷺ لفي حيرة من أمرهم وكتابهم حيث لم يؤمنوا به، ولم يؤمنوا أيضاً بالقرآن، وشكُّهم موقعٌ

١٥ ـ فلأجل ما ذكر من الاتفاق والاختلاف على الملة الحنيفية، ادع أيها الرسول الناس إلى توحيد الله، واستقم على دعوتك، وتبليغ رسالتك، كما أمرك الله، ولا تتّبع أهواء المشركين الباطلة، وقل: آمنت (صدَّقت) بجميع الكتب التي أنزلها الله على رسله، وأمرت بأن أعدل بينكم في أحكام الله، الله ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فيجازي كلاً بعمله، لا محاجة ولا مجادلة بيننا وبينكم، الله يجمعنا جميعاً في المحشر يوم القيامة، وإليه المرجع، فيجازي كلاً بعمله.

يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِ رُأْ إِنَّهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيٌّ أَنَ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ كَبُرَعَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمْ إِلَيْ فِأَللَهُ يَجْتَبِيٓ إِلَيْهِ مِن يَشَآءُ وَيَهْدِيٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ وَمَا تَفَرَقُوْ أَإِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى لَقَصِٰى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ

أُورِثُواْ ٱلۡكِتَبَ مِنَ بَعۡدِهِمۡ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ٥

فَلِنَالِكَ فَأَدْعُ وَٱسۡتَقِمۡ كَمَاۤ أُمِرۡتُۖ وَلَاتَنَّبِعَ ٱهۡوَآءَهُمُّ

وَقُلْءَامَنتُ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبِّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ

بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمٌّ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمٌّ

17 - والذين يجادلون في دين الله من بعد ما استجاب الناس له، حجتهم باطلة عند ربهم، لا ثبات لها، وعليهم غضب عظيم من الله لمجادلتهم بالباطل وإصرارهم على الكفر، ولهم عذاب شديد مؤلم في الآخرة على كفرهم.

1V - الله الذي أنزل القرآن وسائر الكتب المنزلة إنزالاً مقترناً بالحق، وأنزل قواعد العدل ليحكم به بين الناس - وسمي العدل ميزاناً لأنه آلة الإنصاف - وما يدريك أيها الإنسان لعل ساعة القيامة قريب حدوثها . والمراد بإنزال الميزان : إيجاده والإرشاد للعمل به .

۱۸ - يستعجل بساعة القيامة استهزاءً المنكرون لها، والذين صدَّقوا بوجودها خائفون من مجيئها، ويعلمون أنها واقعة آتية لا ريب فيها، ألا - وهي لتنبيه السامع لما بعدها - إن الذين يجادلون في وقوع القيامة وينكرون ذلك لفي ضلال (زيغ وانحراف) عن الحق والهدى، بعيد عن الصواب.

١٩ - الله متلطف رفيق بعباده حيث لم يعجل بعذابهم، وكثير الإحسان إليهم، يرزق من يشاء منهم بحسب حكمته توسيعاً أو تضييقاً، وهو الباهر

القدرة، المنيع الذي لا يُغلّب.

٢١ - بل لهؤلاء المشركين شركاء في الكفر وهم الشياطين، فلا يتبعون ما شرع الله لهم من الدين، وإنما يتبعون ما ابتدعوا لهم من الشرك وإنكار البعث والمعاصي، ما لم يأذن الله به، ولولا كلمة الفصل: وهي وعده سبحانه بإمهال العذاب عنهم، لقضي بينهم بالإهلاك وعُجِّلت العقوبة لهم، وإن الظالمين (الكافرين) لهم عذاب مؤلم. و(أم) بمعنى (بل) للانتقال من كلام إلى آخر، وبمعنى همزة الاستفهام الإنكاري المفيد للنفي. أي ليس الأمر كما يفعلون.

٢٢ - ترى أيها النبي الكافرين يوم القيامة خائفين مما كسبوا في الدنيا من السيئات، وجزاء ما كسبوا واقع بهم لا محالة، وترى الذين آمنوا بالله ورسله، وعملوا الصالحات التي أمروا بها من ربهم: في رياض الجنان، أي أطيب مساكنها، لهم ما يتمنون عند ربهم من أنواع النعم، ذلك النعيم والتكريم هو الفضل الإلهي الكبير الذي لا يوصف قدره ويفوق كل نعيم في الدنيا.

وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِاللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا السَّتُحِيبَ لَهُ بُحَّنَهُمْ مَا السَّتُحِيبَ لَهُ بُحَّنَهُمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبُ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً فَي السَّهُ الَّذِينَ الْمَيْ الْمُيْ الْمَيْ الْمُيْ الْمَيْ الْمَيْ الْمَيْ الْمَيْ الْمَيْ الْمَيْ الْمَيْ الْمَيْ الْمَيْ الْمُيْ الْمَيْ الْمَيْلِ الْمَيْلِ الْمِيْلِ الْمَيْلِ الْمَيْلِ الْمُيْلِ الْمُيْلِ الْمُيْلِ الْمَيْلِ الْمَيْلِ الْمُيْلِ الْمَيْلِ الْمُيْلِ الْمَيْلِ الْمَيْلِ الْمِيْلِ الْمَيْلِ الْمِيْلِ الْمُيْلِ الْمَيْلِ الْمُيْلِ الْمُلْمُ الْمُ

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ۗ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتَّ قُلُلَّا أَسْتَلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْفَ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزد لَهُ فِيهَا حُسْنًاۚ إِنَّ اللَّهَ عَفُورُ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ الْمَيْقُولُونَ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبَّآفَإِن يَشَاإِ ٱللَّهُ يَغَيْرُ عَلَى قَلْبِكُّ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَ بِكَلِمَنتِهِ عَإِنَّهُ عَلِيمُ لِبِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَهُوا لَذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ أَنَّ الْمُ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُمُ مِن فَضَّلِهِ ۗ الله وَالْكَهْرُونَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ - لَبَغَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ -خَبِيرُابَصِيرُ ﴿ وَهُوَالَّذِى يُنزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُرَحْمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلَى ٱلْحَمِيدُ ١ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَثَ فِيهِمَامِن دَابَّةٍ وَهُوَعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا

كَسَبَتْ أَيْدِيكُو وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ

فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ (إِنَّ )

٢٣ ـ ذلك الثواب العظيم هو الذي يبشِّر الله به عباده المؤمنين الذين يعملون الأعمال التي أمر الله بها، وترك ما نهى عنه، قل أيها النبي: لا أطلب منكم أجراً أو جُعْلاً على تبليغ الرسالة، « إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة " كما في البخاري عن ابن عباس. فإن له في كل بطن من قريش قرابة، ومن يعمل عملاً حسناً، ويكتسب طاعة، نضاعف له ثوابه أو نزد له في الثواب أجراً حسناً، إن الله كثير المغفرة لذنوب عباده التائبين، كثير الشكر للقليل من الطاعات والحسنات. قال قتادة: قال المشركون: لعلّ محمداً فيما يتعاطاه يطلب أجراً، فنزلت هذه الآية ليحثهم على مودته ورعاية قرابته.

٢٤ ـ بل أيقول المشركون: اختلق محمد الكذب على الله، فادعى القرآن من عند الله، وادعى النبوة، ولكن الافتراء بعيد جداً عن مثله، فإنما الذي يجترئ على الله من كان مطبوعاً الكفر على قلبه، جاهلاً بربه، فلو فرض وجود الافتراء منك على الله كذباً ، لطبع على قلبك إن شاء، فلم تقدر عليه، ويزيل الله الباطل. ويبين الله الإسلام ويثبُّتُه بما أنزله من القرآن، إنه عالم 🖁 بما في قلوب الناس جميعاً .

٢٥ \_ والله هو الذي يتقبّل التوبة من عباده إذا تابوا، ويعفو عن السيئات التي ارتكبوها، ويعلم ما تفعلون من خير أو شر. و ﴿عَنْ عِبَادِهِ ﴾ بمعنى (من) لأن القبول

٢٦ \_ويجيب الله دعاء الذين آمنوا بالله ورسله، وعملوا الأعمال التي أمر الله بها، وتركوا ما نهي عنه، ويزيدهم من إحسانه وتفضله أكثر مما يستحقون من الثواب، وللكافرين عذاب شديد مؤلم يوم القيامة .

٢٧ ـ ولو وسَّع الله الرزق لعباده جميعاً ، لوقعوا في البغي (مجاوزة الحد المشروع) والطغيان والفساد، ولكن يُنزِّل الرزق بتقدير معين بمقتضى حكمته وبما يتفق مع طبائع الناس وما يلائمهم غنيّ أو فقراً، إنه سبحانه يعلم خفايا أمور عباده وجلايا أحوالهم، بصير بما يصلحهم ويضرهم. قال على رضي الله عنه: نزلت هذه الآية في أصحاب الصُّفّة، وذلك أنهم قالوا: لو أن لنا، فتمنوا الدنيا والغني.

٢٨ ـ والله هو الذي أنزل المطر لإغاثة الناس بعد يأسهم من نزوله، ويعم رحمته كل شيء، وينشر منافع الغيث في كل مكان، وهو الذي يتولى الصالحين من عباده بالإحسان، المحمود على كل حال، المستحق للحمد والشكر على نعمه الكثيرة.

٢٩ ـ ومن دلائل قدرة الله إيجاد السماوات والأرض بهذه الصنعة العجيبة، وإيجاد ما نشر وفُرِّق فيهما من الكائنات الحية، وهو على حشرهم يوم القيامة إذا شاء قادر تام القدرة.

٣٠ ـ وما أصابكم أيها الناس من بلية وشدة أو غيرهما فبسبب ما جنته أيديكم أي معاصيكم، ويعفو عن كثير من الذنوب، فلا يعاقب عليه. وما يصيب غير المذنبين فلرفع درجاتهم.

٣١\_ولستم أيها الناس بجاعلين ربكم عاجزاً عن عقابكم، فتفلتون منه في الأرض، وإنما أنتم في قبضته، وليس لكم من غير الله من متولٍ أموركم وحارس لكم، وناصر يدفع العذاب عنكم إذا وقع بكم.



٣٢ ـ ومن دلائل قدرته تعالى: السفن الجواري في البحر كالجبال.

٣٣- إن يشأ الله يجعل الربح المحركة للسفن الشراعية ساكنة، فتصير ثوابت على ظهر البحر، إن في جريها فوق الماء وتوقفها لدلالات باهرة على القدرة الإلهية لكل كثير الصبر، كثير الشكر للنعمة، وهو المؤمن.

٣٤ ـ وإن يشأ الله يهلك الركاب بالغرق بما كسبوا من الذنوب، ولكنه تعالى يتجاوز عن ذنوب الكثير من أهل تلك السفن.

 ٣٥- ويعلم الله الذين يجادلون بالباطل في آياتنا المنزلة في القرآن، وهم الكفار، ما لهم من فرار ولا مهرب من العذاب. وهذا لبيان قدرة الله وتحذير الكافرين في كل زمان.

٣٦ - فما أعطيتم من شيء من نعم كالغنى والقوة، فما هو إلا متاع قليل مؤقت يتمتع به ثم يزول، وما عند الله من ثواب الطاعات خير من متاع اللنيا وأبقى أثراً ؛ لدوامه وعدم انقطاعه، للذين صدَّقوا بالله ورسوله، وفوَّضوا أمورهم لربهم. قال علي رضي الله عنه: تصدق أبو بكررضي الله عنه: تصدق أبو بكررضي الله عنه بماله كله، فلامه جمع، فنزلت.

٣٧ - ما عند الله خير للذين آمنوا والمتوكلين والذين يجتنبون كباثر الذنوب (وهي التي توعد الله عليها أو قرر لها حداً عقابياً معيناً) والمعاصي القبيحة الفاحشة كالزنى والقتل، وهو من عطف الخاص على العام، وإذا غضبوا تجاوزوا عن الذنب وكظموا الغيظ. نزلت في عمر حين شُته مكة.

وَمِنْ اَيْنِهِ الْجُوَارِ فِي اَلْبَحْرِكَا لَأَعْلَيْهِ (آ) إِن يَشَأَيْسُكِنِ الرِيحَ فَيَظَلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّى فَالِكَ لَاَيْتِ لِكُلِّ صَبَارِ شَكُورٍ فَيَ اَوْيَعُمُ عَن كَثيرِ (إِنَّ ) وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَجُدِدُ لُونَ فِي اَلْفِي مِعْلَى اللَّهِ عَيْرُ وَالْمَعْ عَن كَثيرِ (إِنَّ ) وَيَعْلَمُ اللَّذِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

٣٨- والذين أجابوا ربهم إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة وإطاعة الرسل، وأدوا الصلاة على وجهها الأكمل، وخصها بالذكر لأنها أرفع العبادات، وتشاوروا في أمورهم العامة والخاصة دون تفرد أو استبداد بالرأي، كأمر الخلافة والولاية والقضاء، والشؤون الخاصة، وأنفقوا مما رزقهم الله في سبيل الخير. والمراد أن المشاورة لازمة في أمورهم. نزلت في الأنصار دعاهم الرسول ﷺ إلى الإيمان فاستجابوا وأقاموا الصلاة.

٣٩ ـ والذين إذا تعرضوا للظلم وتجاوز الحدود انتصروا أو انتقموا لأنفسهم ممن ظلمهم، بمقابلة السيئة بمثلها.

• ٤ - وجزاء الفعلة السيئة أو القبيحة عقوبة مماثلة لها، وسمي الجزاء سيئة للمشاكلة أو مشابهة الجريمة في الصورة أو الظاهر، فمن عفا عن ظالمه، وأصلح ما بينه وبينه من عداوة، فثوابه على الله عز وجل، إنه سبحانه لا يحب المعتدين في القصاص وتجاوز الحد، وإنما يعاقبهم؛ لأن التجاوز ظلم.

٤١ ـ والذي يقابل الظلم بمثل فعل الظالم لا مؤاخذة ولا عقاب عليه، ومن سبيل أي طريق للمؤاخذة. نزلت مع ما بعدها في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد شتمه بعض الأنصار، فرد عليه، ثم أمسك.

٤٢ - إنما المؤاخذة والعقاب على الذين يجورون ويتعدون على الناس، ويفسدون في الأرض ظلماً بغير حق، ويتكبرون ويتجبرون بالاعتداء على النفوس والأموال، أولئك لهم عذاب مؤلم في الآخرة.

٤٣ ـ والذي صبر على الأذى وغفر للمسيء ذنبه، وعفا عمن ظلمه، فذلك الصبر والمغفرة من معزومات الأمور، أي المطلوبات شرعاً التي يجب العزم والثبات عليها.

٤٤ - ومن لم يوفقه الله إلى الإيمان بسبب إصراره على الكفر، فليس له ناصر يتولى هدايته، وترى الظالمين (الكافرين) المكذّبين بالبعث، حين رأوا النار وعذابها يقولون: هل إلى الرجعة إلى الدنيا من طريق، لنتوب ولنعمل عملاً صالحاً؟ و ﴿ مِن الله عَلَى الله عَلَى

وَمَرَدُهُمْ يَعُرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ الذُّلِ يَنظُرُونَ مِن طَرْفِ خَفِيًّ وَقَالَ الذِّينَ الْمَنْوَا إِنَّ الْخَسِرِينَ اللَّهِ مَن الْقِيكُمَةُ الْآ إِنَّ الظَّلِمِينَ خَسرُوٓ الْمَنْسُهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيكُمةُ الْآ إِنَّ الظَّلِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ وَنَ وَمَاكانَ لَهُم مِن الْولِيلَة يَنصُرُونَهُ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ فَي وَمَاكانَ لَهُم مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا لَكُم مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا لَكُم مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا لَكُم مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا لَكُم مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا لَكُم مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا لَكُم مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا لَكُم مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنّا إِذَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ ا

23 و ترى أيها الرسول الظالمين يعرضون على النار خاضعين خائفين مما لحقهم من الذل والهوان، ينظرون إليها نظرة يسترقونها بحدقة، خفي معظمها تحت الجفن من شدة الخوف، وقال المؤمنون: إن الخاسرين حقاً هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم بالتعريض لعذاب الخلد في الناريوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب دائم مؤلم. و الآلاكي لتنبيه السامع للتأمل فيما بعده.

23 ـ وما كان لهؤلاء الكافرين من أعوان ينقذونهم من العذاب، ومن يضلل الله بأن يخذله ولا يوفقه للهداية، فليس له من طريق للنجاة من العذاب.

27 \_ أجيبوا دعوة ربكم بسرعة وإخلاص إلى الإيمان بالله وكتبه ورسله وعبادته وطاعته، من قبل مجيء يوم هو يوم القيامة لا يرده الله بعد حكمه بإثباته، ليس لكم أيها الناس من حصن تتحصنون فيه حينئذ من العذاب، ولا تجدون فيه إنكاراً لنزول العذاب بسبب ذنوبكم، بعد شهادة الأعضاء والكتب والملائكة.

٤٨ \_ فإن أعرضوا عن الإجابة، فلم نُرسلُك أيها الرسول موكلاً بهم ومحاسباً لأعمالهم

ترغمهم على الإيمان، ليس عليك إلا تبليغ الرسالة، وقد بنَّغت، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة كصحةً وثروة، بطِر بها وتكبر بسببها، وإن تصب الإنسان سيئة، كبلاء من مرض أو فقر أو خوف أو موت حبيب مثلاً، بسبب ما قدمت أيديهم وغيرها من الذنوب والآثام، فإن الإنسان جحود للنعمة، ينسى النعم، ويذكر البلايا، ولا يتأمل بسببها. وه إنَّ عَلَيْكَ ﴾ (إن): حرف نفي بمعنى (ما) وعبَّر بالأيدي؛ لأن أكثر الأفعال تزاول بها.

٤٩ ـ لله ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بما يريد، يخلق ما يشاء خلقه، ويهب لمن يريد إناثاً من الأولاد أو ذكوراً، حسبما يرى من الحكمة.

 ٥٠ \_أو يجمع لهم بين الجنسين: الذكور والإناث، ويجعل من يشاء عقيماً، فلا يولد له أحد، إنه سبحانه عليم بخلقه، قدير على ما يشاء، يفعل ما يراه المصلحة والحكمة.

١٥ \_ وما صح لبشر أن يكلمه الله إلا بوحي ينزله عليه \_ والوحي: كلام خفي يدرك بسرعة \_ أو يكلمه من وراء ستار، كما كلَّم موسى عليه السلام، أو يرسل إليه رسولاً من الملائكة كجبريل عليه السلام، فيوحي أو يلقي إلى المرسل إليه، بأمر الله ما يشاء، إنه سبحانه متعال منزه عن صفات المخلوقين، يفعل ما تقتضيه حكمته، واضعاً كل شيء موضعه الصحيح. نزلت هذه الآية حينما قال اليهود للنبي على الا تكلم الله وتنظر إلى الله تعالى.

70 - مثل إيحائنا إلى غيرك من الرسل أوحينا اليك يا محمد هذا القرآن، وهو من أمر الله، وسمي القرآن روحاً؛ لأن القلوب تحيا به، ويُهتدى به، ففيه حياة تقابل موت الكفر، ما كنت تعرف قبل الوحي إليك أي شيء هو القرآن؛ لأنك أمي، وما كنت تعرف حقيقة الإيمان المتضمن مختلف الشرائع والأحكام، ولكن جعلنا هذا القرآن نوراً مضيئاً ودليلاً على التوحيد والإيمان، نرشد به من نشاء من عبادنا إلى الدين الحق، وإنك أيها النبي لترشد الناس إلى طريق مستقيم.

وين الله الذي له ملك جميع الموجودات في السماوات والأرضين، ألا إلى الله ترجع الأمور، من غير وسائط، فيثيب المحسن، ويعاقب المسيء.

#### ٩

 ١ - حا، ميم، حرفان عربيان للتنبيه على ما يأتي بعدهما، ولبيان إعجاز القرآن ما دام مكوناً من حروف اللغة التي ينطق العرب بها.

 ٢ - أقسم بالقرآن الواضح الجلي على أن القرآن هداية بلسان عربي.

٣- إنا أوجدنا القرآن بلغة العرب لتفهموا معانيه،
 وتعملوا بما جاء فيه.

٤ - وإن هذا القرآن المثُبَّت في اللوح المحفوظ

عندنا لرفيع القدر أو الشأن، لكونه معجزاً مهيمناً على كل ما سبقه من الكتب، ولا اختلاف ولا تناقض فيه، وهو ذو حكمة بالغة .

م - هل يصح أن نترككم هملاً أيها الناس، فلا نذكّركم بالقرآن ونعظكم ونأمركم وننهاكم؟ كلا، لأجل أنكم قوم متجاوزون الحد في الإسراف والضلال، مشركون بالله. وهمزة ﴿ أَفَتَمْرِبُ ﴾ للاستفهام الإنكاري، و ﴿ الذِّكَرَ ﴾ المستفهام الإنكاري، و ﴿ الذِّكَرَ ﴾ القرآن، و ﴿ صَفّحًا ﴾: إعراضاً، والمراد هنا: معرضين. والمراد: إنكار أن يكون الأمر على خلاف المطلوب من إنزال القرآن بلغتهم، ليفهموه، بل لا بدّ من تذكيركم لإقامة الحجة عليكم في الآخرة.

وكثيراً ما أرسلنا رسلاً وأنبياء من قبلك أيها الرسول في الأمم الماضية.

٧ ـ وما يأتي الناس من نبي لدعوتهم إلى الإيمان وطاعة الله إلا استهزؤوا به، وكذبوا برسالته. وهذا ليسرِّي الله
 (يكشف عنه الهم) عن النبي ﷺ بسبب استهزاء قومه. و ﴿ يَن نَبِيَ ﴾ تدل على عموم ما بعد (مِن).

٨ - فأهلكنا أشد من قومك قوة، وسبق في القرآن أكثر من مرة ذكر قصص السابقين وحالهم العجيبة،
 وإهلاكهم، بسبب بغيهم وكفرهم، فاحذروا مثل مصيرهم.

9 - ولئن سألت هؤلاء الكفار من قومك: من أبدع وأنشأ السماوات والأرض؟ لاعترفوا بأن الخالق هو الله
 وحده، القوي الذي لا يقهر، العليم بكل شيء، وهم مع هذا يعبدون مع الله غيره.

١٠ ـ الذي جعل لكم الأرض ممهّدة للعيش عليها كالفراش أو البساط، وجعل لكم فيها طرقاً، لكي تهتدوا بها لمنافعكم. وهذه الآية إلى الآية [١٤] لتوبيخهم على الشرك، بعداعترافهم بأن الله هو الخالق المنعم بالنعم الكثيرة.

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِتَبُ وَلَا الْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ عَمَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (آ) صِرَطِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

بِنْ ﴿ وَٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيَهِ

حمّ ﴿ وَالْكِتَبِ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّا جَعَلَنَهُ قُوءَ نَاعَرَ إِنَّا الْحَعَلَنَهُ قُوءَ نَاعَرَ إِنَّا الْعَلَيْ الْمُبِينِ ﴿ وَإِنَّهُ الْمِ الْكِتَبِ لَدَيْنَ لَعَلَيْ حَكُمُ اللّهِ حَكَمُ اللّهِ حَرَصَفَحًا الْمَكَنَا مِن نَبِي فِي الْمَاكَةُ مُ الْمَكْنَا مِن نَبِي فِي الْمَاكَةُ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَيْنَ فِي وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِي فِي الْمَاكَةُ وَلَيْنَ فَي وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِي فِي اللّهُ وَلَيْنَ فَي وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِي فِي اللّهُ وَلَيْنَ فَي وَلَيْنَ اللّهُ وَمَا يَأْتِيهِم مِن نَبِي إِلّا كَانُوا بِدِي مَثَلُ الْأَوْلِينَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ مَنْ خَلَقَ السّمَونِ وَاللّهُ وَلِينِ سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ السّمَونِ وَالْلاَرْضَ لَيقُولُنَ اللّهُ مَنْ خَلَقَ السّمَونِ وَالْلاَرْضَ لَيقُولُنَ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

وَالَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ ـ بَلْدَةً مَّيْـتَّأَ كَذَاكِ ثُغْرَجُون ﴿ إِنَّ وَالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلُكِ وَٱلْأَنْعَامِ مَاتَرَكِبُونَ ١٠ لِسَّ تَوْدُاعَلَى ظُهُورِهِ -ثُمَّ تَذَكُرُواْنِعْ مَةَ رَيِكُمُ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَلَنَاهَنذَا وَمَاكُنَّا لَهُۥمُقْرِنِينَ ﴿ لَيَا اللَّهُ اللَّهِ مَقْرِنِينَ ﴿ لَيَّا اللَّهُ مَيَّا لَمُنقَلِبُونَ إِنَّ أُوجَعَلُوالْمُمِنْ عِبَادِهِ - جُزِّءً إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ١ بِٱلْمَنِينَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيمٌ ۞ أَوَمَن يُنَشَّوُا فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ إِنَّ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَمِكَةُ ٱلَّذِينَهُمْ عِبَندُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَكَّا أَشَهِ دُواْ خَلَّقَهُمْ سَتُكُمَّتُ شَهَادَ تُهُمُّ وَيُسْعَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْشَآ اَ ٱلرَّحْمَنُ مَاعَبَدُ نَهُمٌّ

مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِرَّإِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ ﴿ أَمَّ الْمَنْكُمْ

كِتَنَبًامِّن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ١٠٠ بَلُ قَالُوٓأُ

إِنَّا وَجَدُنَّاءَا بَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٓءَا ثُرْهِم مُّهُمَّدُونَ ٢

النح على المشرط الخشيرون

١١ - والذي نزَّل من السحاب مطراً بقدر الحاجة ومقتضى المصلحة، فأحيينا به بلدة مجدبة لا نبات فيها، مثل ذلك الإحياء تُخرجون من قبوركم أحياء للحساب والجزاء.

١٢ ـ والذي خلق الأصناف كلها من المخلوقات التي بينها تزاوج وارتباط، وجعل لكم ما تركبون عليه في البر والبحر، على السفن، والأنعام، والمرادبها هنا الإبل.

١٣ - لتستقروا على ظهور المركوبات المذكورة، ثم تتذكروا نعمة الله عليكم إذا استقرّ بكم الركوب، فتحمدوه وتعظّموه، وتقولوا بعد الركوب: تنزُّه الذي ذلَّل لنا هذا المركوب عن كل نقص وعيب، وما كنا لتسخيره وركوبه مطيقين، لولا تسخير الله لنا وترويضه هذه الأشياء.

١٤ - وإنا إلى ربنا لراجعون بعد الموت، لتُجزى كل نفس بما كسبت.

١٥ - وجعل المشركون لله بعد الاعتراف بأن الله هو الخالق من عباده ولداً، وهم الملائكة، حيث قالوا: الملائكة بنات الله؛ لأن الولد جزء من الوالد، إن الإنسان القائل بذلك لجحود مبالغ في الكفر، مظهر كفره، لأن جحود هذه النعم بعد 

١٦ ـ بل هل اتَّخذ الله مما يخلُق من مخلوقاته بنات لنفسه، وخصكم بالبنين؟ أي ليس المراد كما يظنون، حيث تزعمون أنه جعل المفضول لنفسه ولكم الفاضل منهما .

١٧ -وإذا بُشِّر أحدالمشركين بولادة بنت له، صار وجهه أسود حزناً متغيراً بسبب الكآبة، وهو ممتلئ غمّاً وغيظاً .

١٨ ـ أو يجعلون لله من يتربي في الزينة؟ وهم البنات، والهمزة همزة الإنكار، يتربي في وسط الزينة، وهو عاجز عن إظهار حجته في الخصام، أي الجدال لضعفه وعجزه عن الجدل، بسبب الأنوثة.

١٩ ـ وجعل المشركون الملائكةَ عبادَ الرحمن إناثاً حيث قالوا : إنهم بنات الله، هل حضروا إيجادهم حتى حكموا بأنهم إناث؟ ستكتب شهادتهم أي قولهم في سجل أعمالهم للجزاء عليها، ويسألون عنها يوم القيامة. قال قتادة: قال ناس من المنافقين: إن الله صاهر الجن، فخرجت من بينهم الملائكة، فنزل فيهم هذه الآية.

• ٢ - وقال المشركون: لو شاء الرحمن ـ كما تزعمون أيها المؤمنون ـ ما عبدنا الملائكة، والمراد: ادعاؤهم أن تلك العبادة بإرادة الله ورضاه عنها ، ليس لهم بما يدّعون من دليل علمي مقبول، وما هم إلا يكذبون. وهوّمن، في قوله: ﴿مِنْ عِلْمِ ﴾ تفيد عموم ما بعدها ، و ﴿إِنْ هُمَّ﴾ إن: حرف يفيد النفي مثل (ما) النافية .

٢١ - بل هل أعطيناهم كتاباً من قبل القرآن يؤيد ما قالوه ويجيز لهم عبادة الأصنام، فهم بذلك الكتاب متمسكون بقوة، عاملون بما فيه، ويحتجون به. والمراد: أنه لم يقع ذلك.

٢٢ ـ بل قال المشركون حين أفلست حجتهم: إنا وجدنا آباءنا على دين وملة وعادة، وإنا على آثارهم مهتدون في سيرنا، أي نتبع طريقة آبائنا، ونسلك منهاجَهم. وَكَذَٰلِكَ مَأَأْرُسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَاۤ

إِنَّاوَجَدْنَآءَابَآءَنَاعَلَىٓأُمَّةٍ وَإِنَّاعَلَىٓءَاتَرِهِم مُّفْتَدُونِ ٢

، قَلَأُولَوْجِتْتُكُر بِأَهْدَى مِمَّاوَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَأَءَكُرُقَالُوٓاْ

إِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِۦكَفِرُونَ (إِنَّا فَأَنتَقَمَّنَامِنْهُمٍّ فَأَنظُرُ كَيْفَ

كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ

إِنَّنِي مَرَآءٌ مِّمَّانَعُبُدُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَ فِي فَإِنَّهُ مُسَيَّهُ دِينِ

(٧) وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ عِلْعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ بَلَّ بَلْ

مَتَّعْتُ هَنَّوُلَآءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَتُّى وَرَسُولُ مُّبِينٌ ﴿

وَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَدَاسِحُرُّ وَإِنَّابِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ لَيْكُ وَقَالُواْ

لَوْلَا نُزِّلَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ الْهُورَ

يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا اَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ

ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَابَعْضُهُمْ فَرْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتٍ لِيّتَ خِذَ بَعْضُهُم

بَعْضَاسُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ حَيْرٌ مُتَايَجُمَعُونَ ٢٠٠٠ وَلَوْلَا

أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَن

لِبُيُوتِهِمْ سُقُفَامِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَايَظْهَرُونَ الْآُلُّ

٢٣ ـ وكما قال هؤلاء المشركون في تسويغ شركهم، قال المترفون المنعمون، وهم الزعماء والكبراء من الأمم السابقة الذين أرسل إليهم الرسل: إنا وجدنا آباءنا على طريقة ودين موروث، وإنا على طريقتهم سائرون متبعون. نزلت هذه الآية في الوليد بن المغيرة وأبي سفيان وأبي جهل وعتبة وشيبة ابني ربيعة من قريش، فكما قال هؤلاء قال من قبلهم أيضاً.

٢٤ ـ قال لهم رسولهم: أتتبعون آباءكم، ولو جئتكم بدين أهدى إلى طريق الحق من دين آبائكم؟
 قال القوم للرسل: إنا بما أرسلتم به جاحدون،
 لا نؤمن ولا نعمل به.

٢٥ ـ فانتقمنا من مكذبي الرسل قبلك بمعاقبتهم
 وإهلاكهم، فانظر أيها الرسول كيف كان مصير
 المكذبين، فهو عبرة للمعتبر.

٢٦ - واذكر أيها النبي حين قال إبراهيم لأبيه وقومه عبدة الأوثان والأصنام: إنني بريء من هذه الأصنام التي تعبدونها، لا أعبدها ولا أُقرِّبها أصلاً. و ﴿ رَاّي ﴾ يستوي فيها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث.

٢٧ ـ لكن الذي خلقني وهو الله هو الذي أعبده وأدعوه دون غيره، وهو سيرشدني إلى الدين الحق، ويثبتني عليه.

٢٨ ـ وجعل إبراهيم كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله) باقية في ذريته ووصاهم بها، فلا يزال فيهم من يوحد الله،
 رجاء أن يرجع إليها من يشرك، فيصبح موحداً بدعوة الموحدين.

٢٩ ـ بل متّعت هؤلاء المشركين في مكة، ومتّعت آباءهم من قبلهم بالدنيا ليزدادوا إثماً، فلم أعاجلهم بالعقوبة على كفرهم، فاغتروا بذلك، حتى أتاهم القرآن ورسول موضح لهم طريق الهداية، ظاهر الرسالة بالمعجزات، وهو محمد على الله المعجزات،

٣٠ ـ ولما جاءهم القرآن من عند الله، قالوا: هذا الذي جاء به محمد سحر لا وحي، وإنا بالقرآن جاحدون.

٣١ ـ وقال كفار مكة: هلا نُزّل هذا القرآن على رجل عظيم سيد في قومه من عظماء وسادات مكة أو الطائف، وهو الوليد بن المغيرة من مكة، وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف، والمراد: لو كان قرآناً لنزل على عظيم من عظماء القريتين. و ﴿لَوْلَا﴾ للحض على طلب ما بعده. ذكر ابن عباس أن العرب قالوا: وإذا كان النبي بشراً، فغير محمد كان أحق بالرسالة.

٣٦ ـ أهؤلاء القوم يقسمون رحمة ربك يا محمد، فيختارون للنبوة من أرادوا؟ لا، نحن جعلنا معيشتهم مقسومة فيما بينهم، فجعلنا بعضهم مقسومة فيما بينهم، فجعلنا بعضهم غنياً، وبعضهم فقيراً، فكيف لا يقتنعون بقسمته في أمر النبوة؟ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات في الرزق والمواهب وغيرها، ﴿وَرَحَمَتُ رَبِّكَ﴾: وهي النبوة أو الجنة خير مما يجمعون من ثروات الدنيا ومتاعها. نزلت هذه الآية رداً على المشركين الذين طلبوا جعل النبوة في أحد عظيمين.

٣٣ ــ وخشية أن يكون جميع الناس على ملة واحدة وهي الكفر ، لجعلنا لبيوت الكفار سقفاً من فضة ، ومصاعد وسلالم فضية يصعدون عليها .

- 3 i

وَلِمُعُونِهِمْ أَقُوبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونِ ﴿ اَ وَرُخُرُفَا وَإِنَّهُ وَلَكُمُ وَالْمُحُونِ وَكُلُّ وَالْآخِرَةُ عِندَرَيِكَ لِلْمُتَقِينَ ﴿ فَي وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّمْنِ نَفَيِضَ لَهُ وَشَيْطَنَا فَهُ وَلَهُ وَيَن فَقَيضَ لَهُ وَشَيْطَنَا فَهُ وَلَه وَيَ فَي السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ فَهُ وَلَه وَيَن فَي وَمَن عَن السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ النَّهُم مُّهُ مَّةُ وَن ﴿ اللَّهُ مَنْ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ النَّهُم مُّهُ مَةً وَن اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِن السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ النَّهُم مُّهُ مَةً وَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّه وَي اللَّهُ مَن اللَّه وَي اللَّه وَلَق اللَّه وَلَي اللَّهُ وَلِهُ وَلَي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّه وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَمَن كَانَ وَلَ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَي اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَمِن وَمَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُولِكُ وَلَا اللْهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

٣٤ وجعلنا لبيوتهم أيضاً أبواباً فضية، وأسرة فضية
 إلى يستندون عليها.

٣٥-وجعلنا لهم كذلك زينة ونقوشاً في السقُف والأبواب والسُّرُر-والزخرف: الذهب أو الزينة -وما كل ذلك إلا شيئاً يتمتع به في الدنيا، ثم يزول بالموت، والجنة عندربك في الآخرة لمن اتقى الشرك والمعاصي و(إنْ) حرف نفي بمعنى (ما). و(لَمَّا) بمعنى (إلا). والمراد بالآيات الثلاث: لولا كراهة صيرورة الناس أمة واحدة في الكفر، لجعلنا للكافرين أنواع الترف بالفضة وألوان الزخارف والزينة، لحقارة نعيم الدنيا إذا قيس بنعيم الآخرة.

٣٦ - ومن يعرض عن القرآن نهيئ له ونسلط عليه شيطاناً، فهو له صاحب ملازم، لا يفارقه، ويتبعه في جميع أموره. نزلت هذه الآيات في كفار قريش الوثنين.

٣٧-وإن هؤلاء الشياطين من الإنس والجن الذين يقيضهم الله لكل من يتعامى ويعرض عن القرآن، ليصدُّون أصحابهم ويصرفونهم عن طريق الهداية، ويظنون أنهم بسبب وسوسة الشياطين واتباعهم لهم مهتدون إلى الحق والصواب.

٣٨ حتى إذا جاءنا المعرض عن القرآن في الآخرة، قال لشيطانه المقارن له: يا ليت بيني وبينك بُعُدَ ما بين المشرق والمغرب، فبئس الصاحب القرين لي أنت، حيث أضللتني عن الإيمان. والمشرقان: من باب التغليب، هما المشرق والمغرب.

٣٩ ـ ولن ينفعكم أيها المعرضون عن القرآن ندمكم يوم القيامة؛ لأنكم ظلمتم أنفسكم في الدنيا بالكفر، ولأنكم مع

قرنائكم مشتركون في العذاب المستحق، ولا ينفع الندم. و(إذ) بمعنى لام التعليل. والمراد: أن المشاركة في العذاب الأخروي لا تهوّن الأمر، فلكل واحد نصيبه منه، على خلاف حال المصائب في الدنيا تكون المشاركة فيها مخففة أثرها.

- ٤٠ أفأنت أيها الرسول تسمع الصم عن سماع الحق، أو تهدي العمي عن إيصار الصواب والهدى، وتهدي كل من كان في بُعْد واضح عن الحق وخطأ بين؟! والمراد أن هؤلاء الكفار بمنزلة الصُّم والعُمْي وأهل الضلالة لإفراطهم في الجهل والكفر. وقوله: ﴿ أَفَانَتَ ﴾ الهمزة للاستفهام المراد به حمل السامع على التعجب. نزلت الآية لأن رسول الله ﷺ كان يتعب نفسه في دعاء قومه، وهم لا يزيدون إلا غياً.
  - ٤١ ـ فإما نتوفينك قبل إنزال العذاب بهم، فإنا منتقمون منهم، متى شننا عذَّبناهم بعدك.
  - ٤٢ ــ أو نُبِصّرنك الذي وعدناهم من العذاب قبل موتك، فنحن قادرون على عقابهم، وتمّ ذلك يوم بدر.
  - ٤٣ ـفتمسك بقوة أيها الرسول بالقرآن الذي أوحي به إليك، وإن كذّب به المكذبون، إنك على طريق قويم ودين حق.
    - ٤٤ ـ وإن القرآن لشرف عظيم لك ولقومك العرب لنزوله بلغتهم، وسوف تسألون يوم القيامة عن العمل به .'
- ٤٥ ـ واسأل أيها الرسول أمم الرسل الذين بعثناهم قبلك: هل أذن الله بعبادة الأوثان من دون الله في ملة من الملل؟
   والمراد: الاستشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيد، وأن الأمر به قديم.
- ٤٦ ولقد أرسلنا من قبلك موسى بالآيات الدالة على وحدانيتنا وبالمعجزات التسع الدالة على صدق رسالته، المذكورة في الآية [١٣٣] من الأعراف [٧] وغيرها، أرسلناه إلى فرعون وأشراف رعيته وقومه، فقال لهم: إني رسول مبعوث إليكم من رب العالمين لدعوتكم إلى توحيد الله.
  - ٧٤ ـ فلما جاءهم موسى بآياتنا الدالة على رسالته، قابلوه فجأة بالهزء والسخرية.

٤٨ ـ وما نري هؤلاء الجاحدين من آية من آيات المعجزات إلا هي أكبر مما قبلها وأعظم في الإعجاز، وأخذناهم أخذ قهر بعذاب، كالسنين (الجدب) والطوفان والجراد ونقص الأموال والثمرات، ليرجعوا عن الكفر والضلال.

29 ـ وقال فرعون وقومه لموسى لما رأوا العذاب: يا أيها الساحر أي العالم، حيث كانوا يُسَمُّون السحرة علماء، ادع الله لنا بما أخبرتنا به من عهده إليك أنا إذا آمنا كُشف عنا العذاب، أي إن الله يجيب دعاءك؛ لأنك رسول الله، إننا لمؤمنون مصدقون بما جئت به.

٥٠ ـ فدعا موسى ربه، فكشف عنهم العذاب، فلما رفع عنهم العذاب إذا هم ينقضون عهدهم، ويلازمون كفرهم.

ه ـ أعلن فرعون بين قومه قائلاً: يا قوم أليس لي ملك بلاد مصر، دون منازعة من أحد، وهذه الأنهار تجري من تحت قصري، أي أنهار النيل، بتصرفي، أفلا تُبصرون قوة ملكي وعظمة سلطاني؟!

٥٢ ـ بل أنا خير من موسى الذي هو ضعيف حقير
 لا عِزَّة له، ولا يكاد يوضح الكلام، لأنه ألثغ في
 لسانه.

٥٣ ـ فهلا ألقي على موسى أساور ذهب إن كان عظيماً ، أو جاء معه ملائكة متتابعون متقارنون مصاحبون له ، يعاونونه على تأديب مخالفيه ، ويشهدون له بالنبوة؟

. 25 ـ فحمل قومه على خفة الجهل والسفه بكيده، فأطاعوا أمره، إنهم كانوا خارجين عن طاعة الله تعالى.

٥٥ ـ فلما أغضبونا بالإفراط في العصيان والفساد، انتقمنا منهم، فأغرقناهم أجمعين في البحر.

٥٠ \_ فجعلناهم متقدمين غيرهم من الكفار في العذاب في القبر والآخرة، وقدُّوة لمن بعدهم، وعظة وعبرة للآخرين.

٥٧ \_ ولما جعل عيسى ابن مريم مثلاً ، أي حجة وبرهاناً ، إذا قومك كفار قريش يضجون ويصيحون بالضحك فرحين بذلك المثل ، زاعمين أنهم أفحموا النبي على بما سمعوا . نزلت في مجادلة ابن الزّبَعْرى مع النبي على حين نزل قوله تعالى : ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾ [الأنبياء ٢١/ ٩٨] فقال ابن الزّبَعْرى : خصَمتُك وربّ الكعبة ، أليست النصارى يعبدون المسيح ، واليهود عزيراً ، وبنو مليح الملائكة؟ ففرح بذلك من قوله ، فنزلت هذه الآية ، وآية ﴿إِنَّ اللهِيكَ سَبَقَتَ لَهُمْ مِنَا الْحُسْنَ ، أُولَتِهَكَ عَنَا مُبْعَدُونَ ﴾ [الأنبياء ٢١/ ١٠١].

٥٨ ـ وقالوا: أآلهتنا خير أم عيسى خير منها، فإن كان في النار فلتكن آلهتنا معه في النار أيضاً، فرد الله عليهم بأن المشركين ما ضربوا لك هذا المثل إلا لأجل الجدل والخصومة بالباطل، لا طلباً للحق والحقيقة، بل هم قوم مجادلون بالباطل، شديدو الخصومة.

٩ ـ ما عيسى ابن مريم إلا عبد من عباد الله أنعمنا عليه بالنبوة والرسالة، وجعلنا ولادته من غير أب مثلاً، أي آية ودليلاً على قدرتنا ، لبني إسرائيل وغيرهم من الناس. و ﴿مَثَلاً ﴾ أي كالمثل السائر في غرابته، يستدل به على قدرة الله تعالى .

٣٠ ـ ولو نشاء لجعلنا بدلاً منكم ملائكة في الأرض يخلفونكم فيها ويقومون بعمارتها .

1100

وَإِنّهُ وَلَمْ أُلِسَاعَةِ فَلاَتَمْ تَرُكَ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَلَا اَصِرَطُّ مُّسْتَقِيمٌ اللَّ وَلاَيصُه لَدَّكُمُ الشَّيَطِنُ إِنّهُ وَلَمُ عَدُونُ مُبِينُ وَلاَيصُه لَدَّكُمُ الشَّيطِنُ إِنّهُ وَلَمْ عَدْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَعُونِ وَلِأَيْنِ لَكُمُ بَعْضَ اللَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيةٍ فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَطِعُونِ وَلِأَيْنِ لَكُمُ بَعْضَ اللَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيةٍ فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَطِعُونِ وَلِأَيْنِ لَكُمُ بَعْضَ اللَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيةٍ فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَطِعُونِ وَلِأَينَ اللَّهُ هُورَيِّي وَرَبُّكُم وَفَاعَبُدُوهُ هَذَا صِرَطُ مُّ مُستقيمُ وَلَى فَا عَبُدُوهُ هَذَا صِرَطُ مُّ مُستقيمة وَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مُونِ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ وَاللَّهُ وَلَيْكُونُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَى اللَّهُ الْمُولَى اللَّهُ الْمُولَ اللَّهُ اللَل

71 ـ وإن خروج المسيح لعلامة على قيام الساعة، لكونه من أشراطها وأماراتها، كخروج الدجال، فلا تشكُّوا في وقوعها، فهي واقعة كائنة لا محالة، واتبعوني وأطيعوني فيما آمركم به من توحيد الله وإبطال الشرك، وهذا الذي أدعوكم إليه طريق قويم لا عوج فيه، مؤد إلى الجنة ورضوان الله تعالى.

77 ـ ولا يصرفنّكم الشيطان بوساوسه عن اتباع الحق، إنه لكم عدو ظاهر العداوة، يدعوكم للضلال والهلاك.

77 ـ ولما جاء عيسى بالمعجزات وآيات الإنجيل لبني إسرائيل قال: قد جئتكم بالنبوة والإنجيل، ولأوضح لكم بعض ما تختلفون فيه من أحكام التوراة، فخافوا عقاب الله، باجتناب معاصيه، وأطيعوني فيما آمركم به من التوحيد والشرائع.

72 - إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه وحده وأطيعوا أمره وشرعه، وهذا الذي أدعوكم إليه هو الطريق القويم الموصل إلى الجنة ورضوان الله تعالى.

70 ـ فاختلفت الفرق المتحزبة من اليهود والنصارى في شأن عيسى، أهو إله، أم ابن الله، أم ثالث ثلاثة؟ فهلاك وعذاب للذين كفروا وأشركوا بالله ولم يعملوا بشرائعه، من عذاب مؤلم يوم القيامة.

77 \_ هل ينتظرون إلا مجيء الساعة فجأة، وهم لا يشعرون بوقت مجيئها، لغفلتهم عنها. و ﴿هَلَ ﴾ حرف استفهام إنكاري يفيد النفي، أي لا ينتظرون إلا قيام الساعة.

٦٧ ـ الأصحاب أو الأصدقاء المتحابون في الدنيا من أجل متاعها ومنافعها فقط، يعادي بعضهم بعضاً يوم القيامة، إلا أهل التقوى الذين التزموا الأوامر واجتنبوا النواهي وتحابوا في الله، فإنهم أصدقاء أوفياء. نزلت في أمية بن خلف النُجْمَحي وعُقبة بن أبي مُعَيط اللذين كانا خليلين، واتفقا على إيذاء النبي ﷺ، فقتلا يوم بدر.

٦٨ ـ ويقال للمتقين المتحابين في الله يوم القيامة: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم من مكروه، ولا أنتم تحزنون على شيء فاتكم في الدنيا .

٦٩ ـ أنتم يا عبادي الذين صَدَّقوا بآياتنا القرآنية، وكانوا خاضعين منقادين لله، مخلصين، طائعين.

٧٠ ـ يقال لهم: ادخلوا الجنة، أنتم وزوجاتكم المؤمنات، تسرُّون وتكرمون وتنعمون.

٧١ ـ يطاف عليهم في الجنة بطعام في صِحاف (قِصاع وطباق) وآنية شراب من ذهب، وفي الجنة ما تشتهي الأنفس تحصيله، وتَلَذُّ الأعين النظر إليه، من فنون الأطعمة والأشربة، وأنتم في الجنة ماكثون على الدوام، لا تموتون ولا تخرجون منها.

٧٧ ـ ويقال لهم: هذه الجنة التي صارت إليكم كصيرورة الميراث، تشبيهاً لجزاء العمل بالميراث، بسبب ما عملتم في الدنيا من صالح الأعمال.

٧٣ ـ لكم في الجنة أيضاً فاكهة كثيرة الأنواع، تأكلون منها ما لذ وطاب، دون نفاد لدوامها .

٧٤ ـ إن الذين كفروا بالله ماكثون على الدوام في نار ﴿ جهنم، لا يخرجون منها .

> ٧٥ ـ لا يُخفَّف عنهم العذاب فترة، وهم فيه آيسون من لنجاة.

٧٦ وما ظلمناهم شيئاً، فلا نعذبهم بغير ذنب،
 ولا نزيد عليهم ما يستحقون، ولكن كانوا هم الظالمين
 أنفسهم بالكفر والمعاصي.

٧٧ - ونادى هؤلاء المجرمون الكافرون بعد يأسهم من تخفيف العذاب: يا مالك خازن النار، ليقض علينا ربك بالموت، اسأله أن يميتنا فيريحنا من العذاب، نرجو الله ذلك، فأجابهم: إنكم مقيمون في العذاب أبداً.

٧٨ ـ قال الله تعالى: لقد جئناكم أيها المكيون
 وغيركم من الكفار بالحق الثابت من البعث والحساب
 على لسان رسولنا، وأنزلنا عليكم القرآن والكتب السابقة،
 ولكن أكثركم كارهون للحق.

٧٩ ـ بل أأحكموا تدبير أمر، في كيد النبي رقبة وقتله وإبطال دعوته? فإنا محكمون لهم كيداً بإهلاكهم ومجازاتهم. قال مقاتل: نزلت في تدبيرهم في المكر بالنبي رفي في دار الندوة. (أم) للانتقال من كلام سابق إلى الإنكار عليهم في تآمرهم.

٩٠ - بل إنهم يظنون أن الله لا يسمع حديث الخفية مع النفس أو الغير في مكان، وتناجيهم فيما يتهامسون به بينهم، بلى، نسمع ذلك ونعلم به، وتكتب رسلنا حفظة الملائكة الملازمون عندهم جميع ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال و(بلي) لإبطال النفى قبله، وتقرير ما بعده.

نزلت في ثلاثة بين الكعبة وأستارها، وهم قرشيان وثقفي، قال واحد منهم: ترون الله يسمع كلامنا؟ وقال آخر: إذا جهرتم سمع، وإذا أسررتم لم يسمع.

٨١ ـ قل أيها الرسول: إن ثبت أو وجد للرحمن ولد كما تزعمون، فأنا أول الْمُعظِّمين له، ولكنه شيء مستحيل، وثبت بالدليل القاطع أن لا ولد له تعالى، فمستحيل أن أعبد غير الله تعالى.

٨٢ ـ تنزه الله مالك السماوات والأرض عن كونه ذا ولد وعن كل نقص، خالق العرش ومالكه، تنزيهاً عما يصفون.

٨٣ ـ فدعهم أو اتركهم يخوضوا في باطلهم، ويلهوا في دنياهم، حتى يلاقوا يوم القيامة الذي يوعدون به.

٨٤ ـ والله هو الإله في السماء وفي الأرض، لا يعبد بحق سواه، وهو الحكيم في تدبير خلقه، العليم بمصالحهم.

٨٥ ـ وتعاظم وتمجد الله مالك السماوات والأرض وما بينهما كالهواء وجميع المخلوقات، وعنده علم وقت القيامة،
 وإليه ترجعون في الآخرة، فيجازي كل واحد بما يستحق من خير أو شر.

٨٦ ـ ولا يملك المعبودون من دون الله كالأصنام والأوثان ـ ويَدْعون: يعبدون ـ الشفاعة عند الله، لكن من شهد بأن الله هو الحق، وهو الإله الواحد، وهم على علم وبصيرة ويقين بما شهدوا به، فهم الشافعون بإذن الله تعالى .

٨٧ ـ ولئن سألت أيها النبي المشركين: من الذي خلقهم؟ لقالوا وأقروا بأن الله هو خالقهم وخالق كل شيء، فكيف يصرفون عن عبادة الله إلى عبادة غيره بعد هذا الإقرار؟!

٨٨ ــ ﴿وَقِيبِهِۦ﴾ : الواو للقسم، والقال والقيل والقول واحد، أي وحق قول الرسول شاكياً أنهم لا يؤمنون لأعذبنهم بما يستحقون، وقوله : (يا ربِّ)، إن هؤلاء الذين بعثتني إليهم قوم لا يُصدِّقون برسالتي ودعوتي.

٨٩ ـ فأجاب الله تعالى بقوله: فاعف عن المشركين، وأعرض عنهم إعراض العاقل عن الجاهل، وقل لهم: سلام عليكم سلام ترك وإهمال، لا سلام تحية، فسوف يعلمون عاقبة تكذيبهم وكفرهم. فيه تهديد ووعيد شديد.

يقض علينا العذاب، العذاب، العذاب، العذاب، العذاب، العذاب، المحيون المون المون

فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ إِنَّ كُومُ اظْلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ

وَنَادَوْاْيَكُمْ لِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُّ قَالَ إِنَّكُمْ مَّنِكِثُونَ ﴿ اللَّهُ لَقَدْ

حِتْنَكُم بِٱلْحَقِّ وَلِنَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَدِهُونَ ﴿ الْكُلَّاأَةَ أَبْرَمُوۤ أَقَرَا

فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (إِنَّهُا أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانْسَمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَدْهُمَّ بَكَ

ا شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (أَنَّ وَلَيِن سَأَلْنَهُم مَّنَ خَلَقَهُمْ لَيُعْلَمُونَ (أَنَّ وَلَيْن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَعُولُنَّ اللَّهُ فَالْنَهُمُ وَلَيْنِ مَلْكُمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (أَنَّ لَا يُؤْمِنُونَ (الْنَهُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (الْنَهُ لَا يُؤْمِنُونَ (الْنَهُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (الْنَهُ لَا يُؤْمِنُونَ (اللَّهُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ اللْأَلْمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْمُولَى اللْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلَ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ ا

### سِيُوْرَةُ النَّحَكَانِ ا

١ ـ حا ميم: للدلالة على إعجاز القرآن المركب من هذه الحروف العربية، والعرب لا يتمكنون من معارضتها، وللتنبيه إلى خطورة ما يلقى بعدها من أحكام.

٢ ـ أقسم بهذا القرآن الموضح للناس ما يحتاجون إليه من الأحكام والشرائع.

٣ ـ ابتدأنا إنزال القرآن في ليلة القدر المباركة، إنا كنا مخوِّفين من المعاصي ومحذرين منها .

٤ ـ في ليلة القدر يفصَّل ويبين كل أمر محكم لا لَبْس فيه، من التشريعات والأرزاق والآجال ونحوها. والتعبير بـ ﴿ يُفْرَقُ ﴾ للمستقبل عن الماضي، لأجل استحضار الصورة.

٥ ـ أعنى بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندنا على مقتضى حكمتنا، إنا أنذرنا لأجل أنا كنا مرسلين للأنبياء.

٦ ـ إنا كنا مرسلين الرحمة إلى البشر، وهي رسالة الرسل رأفة بالمرسل إليهم، إنه سبحانه السميع لأقوال عباده، العليم بأحوالهم وأفعالهم .

٧ ـ خالق ومدبر السماوات والأرض وما بينهما، إن كنتم تطلبون اليقين وتريدونه، فإن اعترفتم بأنه تعالى الخالق، فعليكم الاعتراف بوحدانيته.

٨ ـ لا إله يعبد بحق إلا الله وحده لا شريك له، يحيى ويميت كما تشاهدون، خالقكم وخالق آبائكم السابقين.

٩ ـ بل المشركون في شك من البعث وهذا القرآن، يهزؤون بالنبي ﷺ وبإقرارهم بأن الله خالقهم وخالق سائر النُجَانَ النَّجَانَ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالُةُ اللَّالُةُ النَّالُةُ النَّالُةُ النَّالُةُ النَّالِةُ النَّالِةُ النَّالُةُ النَّالُةُ النَّالُةُ النَّالُةُ النَّالُةُ النَّالُةُ النَّالُةُ اللَّالِةُ النَّالِةُ النَّالِةُ النَّالِةُ النَّالِةُ النَّالُةُ النَّالُةُ اللَّالُةُ اللَّالِةُ النَّالِةُ النَّلِي اللَّالِةُ اللللْمُعِلَى الللْمُعِلَّالِقُلْمُ اللللْمُعِلَّلِيلِي اللللْمُعِلَى اللللْمُعِلَّالِيلِمُ اللللللْمُعِلَّالِّلْمُ اللللللْمُعِلَّالِيلَالِمُ الللللْمُعِلَّالِّلْمُ اللللْمُعِلْلِيلِيلُولِيلَالِمُ الللللْمُعِلَّالِيلَاللْمُلْمُ الللللْمُ

بِسْ ﴿ وَاللَّهُ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيَهِ

حمّ ﴿ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴾ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبنَرَكَةٍ إِنَّاكُنَّا مُنذِرِينَ ۞ فِيهَايُفَرَقُكُلُّ أَمْرِحَكِيمٍ ۞ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَأَ إِنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِّن زَّبِكَ ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ثَيُّ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَّآ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴾ ﴿ لَا إِلَنَّه إِلَّا هُوَيُعْيٍ وَيُمِيثُّ رَبُّكُمْ وَرَبُّءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ بَلْهُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ٱلنَّاسُّ هَنذَا عَذَابٌ أَلِيكُ ۗ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْجَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّا مُؤْمِنُ الْمَ ثُمَّ تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّدُ تَجَّنُونٌ ﴿ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ۗ إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ ﴿ إِنَّا كُومَ مَنْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى ٓ إِنَّا مُنتَقِمُونَ 

كَرِيمُ ﴿ اللَّهِ أَنْ أَذُوٓ اَ إِلَىَّ عِبَادَ اللَّهِ ۗ إِنِّي لَكُورَسُولُ آمِينُ ۗ ﴿ اللَّهِ

الناس والمخلوقات، فهم يفعلون ذلك لعباً وهزءاً. وهو رد لكونهم موقنين.

١٠ ـ فانتظر أيها النبي ما يحل بهؤلاء المشركين المستهزئين يوم تأتي السماء بظلمة في الجو، يراها المكروب كأنها دخان واضح. وهذا من أشراط الساعة، أخرِج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود: أن قريشاً لما استعصت على رسول الله ﷺ وأبطؤوا عن الإسلام، قال: «اللهم أعنّي عليهم بسبع كسبع يوسف» فأصابهم قحط وجهد، حتى أكلوا العظام، فجعل لرجل ينظر إلى السماء، فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجوع. فأنزل الله ﴿ قَارَتُوبْ بَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ. . . ﴾ فأتي النبي يُغِيَّة فقيل : يا رسول الله ، استسق الله لمضر ، فاستسقى لهم فسُقوا .

١١ \_ يحيط الدخان بالناس من كل جانب، فيقولون: هذا عذاب مؤلم.

١٢ ـ ويقولون: ربنا اكشف العذاب عنا ، إنا مصدِّقون بك وبنبيك. وهذا وعد بالإيمان إن كشف العذاب عنهم.

١٣ ـ كيف ومن أين لهم التذكر عند كشف العذاب؟ والحال أنه جاءهم رسول يبين لهم الحق، وكل ما يحتاجون إليه من أمر الدين . ١٤ ــ ثم أعرضوا عنه وقالوا عنه تارة: يعلُّمه بشر وليس رسولًا، وتارة: إنه مجنون.

١٥\_أخبر الله عن نفسه بأنا كاشفو العذاب بدعاء النبي ﷺ كشفاً أو زماناً قليلاً ، إنكم عائدون إلى الكفر ، فعادوا إليه بحسب طبعهم .

١٦ ـ يوم نأخذ بقوة وشدة بالضربة الكبري إما يوم القيامة أو يوم بدر، وذلك عند عودتكم إلى الضلال، إننا منتقمون منكم كالانتقام من السابقين، حتى لا يبقى أثر للشرك فيهم.

١٧ \_ ولقد اختبرنا قبل مشركي مكة قوم فرعون وهم الأقباط، أرسل الله إليهم رسولاً جامعاً لخصال الخير، وهو موسى عليه السلام.

١٨ ـ أن أرسلوا معي بني إسرائيل أو أدّوا إلي حق الله من الإيمان وقبول الدعوة، إني لكم رسول مؤتمن على ما أرسلت به وأوحى إلى، غير متهم.



١٩ - وألا تتكبروا على الله بترك طاعته، والاستهانة بوحيه ورسوله، إني آتيكم ببرهان واضح على رسالتي، وهذا علة النهي عن التجبر والتكبر.

٢٠ - وإني تحصنت أو اعتصمت بالله ربي وربكم من
 قتلى رمياً بالحجارة .

۲۱ - وإن لم تصدِّقوا برسالتي، فاتركوني وشأني،
 أو خلوا سبيلي، ولا تؤذوني.

۲۲ - فدعا موسى ربه أن هؤلاء: فرعون وقومه قوم
 کافرون. وهو سبب الدعاء عليهم.

 ٢٣ - فسِرْ ببني إسرائيل عبادي ليلاً ، إنكم ملاحقون يتْبعكم فرعون وجنوده .

٢٤ - واترك البحر ساكناً مفتوحاً على هيئته بعد ضربه بالعصا، حتى يدخل فيه فرعون وجنوده، إنهم جند غارقون في البحر. وهذا الخبر لتسكين قلب موسى وقومه.

٢٥ - كثيراً ما تركوا من بساتين خضراء وعيون ماء جارية .

٢٦ ـ وزروع متنوعة ومنازل ومجالس حسنة.

 ٢٧ - ونعمة: وهي المال والخير الواسع، كانوا فيها متنعمين هانئين.

٢٨ - الأمر كذلك، وورَّثنا أموالهم قوماً آخرين غيرهم وهم بنو إسرائيل.

٢٩ - فما بكت عليهم السماء لعدم العمل الصالح، ولا الأرض لعدم العبادة فيها، وهو مجاز عن عدم

الاكتراث بهلاكهم والاعتداد بوجودهم، وما كانوا مؤجلي العقوبة، بل عوجلوا بها لشدة كفرهم.

٣٠ ـ ولقد خلَّصنا بني إسرائيل من الذل والاستعباد وقتل الأبناء، بإهلاك عدوهم.

٣١\_نجيناهم من طغيان فرعون وتعذيبه، إنه كان متعالياً على الناس، من المتجاوزين الحد في الكفر والعصيان.

٣٢ ـ ولقد اخترنا بني إسرائيل على الناس في زمانهم، على علم منا باستحقاقهم ذلك في زمانهم؛ لأنهم كانوا مؤمنين، وأغلب من سواهم وثنيون، فلما بدّلوا وخالفوا الوحي الإلهي غضب الله عليهم إلى الأبد.

٣٣ ـ وآتيناهم على يد موسى من المعجزات والأدلة والبراهين ما فيه اختبار ظاهر.

٣٤، ٣٥- إن هؤلاء المشركين القرشيين ليقولون: ما هي إلا موتتنا الأولى التي نموتها في الدنيا، وما نحن بمبعوثين بعد الموت.

٣٦ ـ فإن كان البعث حقاً فأتوا بآبائنا الذين ماتوا قبلنا وأرجعوهم إلينا بعد موتهم، إن كنتم صادقين في اعتقاد البعث وفيما تخبروننا به من أمر الآخرة.

٣٧ - أهؤلاء المشركون خير في القوة والمنعة، أم قوم تُبّع الحميري من ملوك اليمن، الذي تغلّب على سكان الدنيا
وقهرهم، ولكنه كان رجلاً مؤمناً صالحاً؟ وكذلك الذين جاؤوا من قبلهم من الكفار كعاد وثمود، أهلكناهم بذنوبهم، إنهم
كانوا كافرين. والمراد: ليس كفار قريش أقوى منهم.

٣٨ ـ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات عابثين لاهين.

٣٩ــما خلقناهما وما بينهما إلا خلقاً ملازماً للحق، ولإقامة الحق، ولكن أكثرهم وهم المشركون المكيون لا يعلمون أن الأمر كذلك لقلة نظرهم.

عيرام فوم عبج والحِين عِلَيْ مَا مُنْكُمُ مَا الْكُونِ وَالْأَرْضُ وَمَا اللَّهُمَا لَعِينَ ﴿ اللَّهُ مَا خَلَقَنَا ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَا اللَّهُمَا لَعِينَ ﴿ اللَّهُ مَا خَلَقَنَا هُمَا إِلَّا إِلْحَقِّ وَلَكِنَ أَكُنَّ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ مَا خَلَقْنَا هُمَا إِلَّا إِلْحَقّ وَلَكِنَ أَكُن أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

 ٤٠ - إن يوم القضاء الفصل بين الخلائق، وهو يوم القيامة لتمييز المحسن من المسيء هو وقت موعدهم للعذاب الدائم.

 ٤١ - يوم لا ينفع قريب عن قريب، ولا يدفع عنه شيئاً، ولا هم يمنعون من العذاب.

٤٢ - لكن من رحم الله بالعفو عنه وقبول الشفاعة فيه، وهو المؤمن، فهو الذي ينجو بإذن الله، إنه تعالى القوي الغالب، فلا ينصر من أراد تعذيبه، الرحيم بمن أراد أن يرحمه، وهم المؤمنون.

27 ، 28 - إن شجرة الزقوم ذات الثمر المُرّ التي تنبت في أصل الجحيم هي طعام الآثم كثير الإثم. قال أبو مالك: إن أبا جهل كان يأتي بالتمر والزُبد، فيقول: تزقموا فهذا الزقوم الذي يعدكم به مُحمّد، فنزلت هذه الآية.

23، 53 - وهو طعام كعكر الزيت والقطران أو كسائل المعادن من الذهب والفضة والنحاس ونحوها، يغلي في بطون الكفار، كغلي الماء الساخن.

٤٧ - يقال للزبانية: خذوا الأثيم، فجروه بعنف وقسوة إلى وسط النار.

٤٨ - ثم صُبُّوا فوق رأسه من الماء الشديد الحرارة الذي يصهر الرأس.

٤٩ - ويقال له تهكماً وتوبيخاً: ذق العذاب أيها

المتعزز المكرم في زعمك حين تقول: ما بين جبليها أعز وأكرم مني. قال عكرمة: «لقي رسول الله ﷺ أبا جهل، فقال: إن الله أمرني أن أقول لك: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، فنزع يده من يده، وقال: ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء، لقد علمتَ أني أمنع أهل البطحاء، وأنا العزيز الكريم، فقتله الله يوم بدر، وأذلّه وعيّره بكلمته، وزل فيه قوله تعالى: ﴿ وَنُقَ إِنَّكَ أَنتَ الْعَرَيْرُ الْكَرِيمُ ﴾ ».

• ٥ - إن هذا العذاب ما كنتم به تشكُّون في الدنيا .

٥١، ٢٥- إن المتقين في مجلس أو مكان آمن من جميع المخاوف في الآخرة، في بساتين خضراء، وينابيع جارية.

٥٣ ـ يلبسون في الجنة ثياباً من رقيق الديباج وغليظه أو سميكه، متقابلين في مجالسهم ينظر بعضهم إلى بعض.

١٤ - الأمر كذلك وهو حال أهل الجنة، وقَرَنّاهم بنساء بيض حسان، واسعات الأعين، مع شدة بياضها وشدة سوادها.

٥٥ ـ يطلبون في الجنة ما أرادوا ويأمرون بإحضار ما يشتهون من الفواكه وغيرها آمنين من نفاذها ومن الآلام .

٥٦ ـ لا يذوقون في الجنة الموت أبداً، لكن الموتة التي ذاقوها في الدنيا وانتهى أمرها، وحماهم من عذاب لجحيم.

٧٠ - أعطاهم ربهم ذلك تفضلاً وإحساناً ، ذلك الفوز الذي لا فوز بعده ، لخلاصه من المكاره .

٥٨ ـ فإنما أنزلنا القرآن بلغتك، وجعلناه ميسرآ للفهم، ليتذكروا ويتعظوا بما فيه، فيؤمنوا بك.

٥٩ - فانتظر ما وعدناك به من النصر عليهم وإهلاكهم إن لم يؤمنوا ، إنهم منتظرون موتك ، أو غيره من المصائب.

## ٩

فضلها ونزولها: عن ابن عباس: أنها نزلت في عمر رضي الله عنه، شتمه رجل من المشركين بمكة قبل الهجرة، فأراد أن يبطش به، فأنزل الله عز وجل الآية [12].

١ ـ حا، ميم، كما تقدم في السورة السابقة.

٢ ـ هذا القرآن منزل عليك أيها الرسول من عند الله القوي الغالب في ملكه، الحكيم في صنعه.

٣ ـ إن في خلق السماوات والأرض لأدلة على
 حكمته تعالى وقدرته ووحدانيته للمصدقين به.

علق الله لكم أيها الناس في أطوار وأحوال مختلفة، وما ينشر ويوزع في الأرض، من أي دابة تدب على الأرض، دلالات واضحة على قدرة الله، لقوم يُصدِّقون بقدرة الله على البعث وغيره.

وفي اختلاف الليل والنهار طولاً وقصراً،
 وتعاقبهما إثر بعضهما، وفي إنزال المطر الذي هو سبب
 الرزق، فأحيا به الأرض بالإنبات بعد جدبها، وفي
 تغيير اتجاهات الرياح من جهة إلى جهة، جنوباً
 وشمالاً، حارة وباردة، عاصفة وليّنة، دلالات واضحة
 على وحدانية الله وقدرته، لقوم ذوي عقول.

٦ ـ تلك الأدلة والآيات القرآنية نقصها عليك،
 متصفة بالحق والصدق الذي لا باطل فيه ولا كذب،
 فبأي كلام بعد كلام الله وأدلته وآياته يصدقون؟!

٧ ـ هذا عذاب وهلاك لكل كذَّاب مفترِ على الله، كثير الإثم.

٨\_يسمع آيات الله تقرأ عليه، ثم يبقى مصراً على كفره وجحوده، متكبراً متعاظماً في نفسه عن الانقياد للحق الذي هو كلام الله، كأنه لم يسمع ما فيها من وعد ووعيد، فأخبره بأن له عند الله عذاباً شديد الألم يوم القيامة. والبشارة هنا تهكم به، والمراد: الإنذار والتخويف. نزلت في النضر بن الحارث الذي كان يشتري أحاديث الأعاجم، ويشغل بها الناس عن استماع القرآن.

٩ ـ وإذا لم يسمع الآيات، ولكنه علم بها من غيره، اتخذ الآيات القرآنية موضوعاً للسخرية والهزء، أولئك الأفاكون الساخرون لهم عذاب مذل مفضوح يوم القيامة.

١٠ تنتظرهم جهنم، ولا يدفع عنهم شيئاً من العذاب ما كسبوا من الأموال والأولاد في الدنيا، ولا تنفعهم آلهتهم الأصنام ونحوها التي عبدوها واتخذوها نصراء من دون الله، ولهم عذاب عظيم شديد في جهنم.

١١ \_ هذا القرآن هداية وإرشاد إلى الحق والصواب، والذين جحدوا وكذبوا بآيات القرآن لهم عذاب من أشد أنواع العذاب.

١٢ \_ الله الذي هيأ وذلل لكم البحر بجعله على صفة قابلة للركوب عليه في السفن، لتسير فيه السفن بإذنه، وتسخيره، ولتطلبوا فيه من فضل الله بالتجارة والصيد والغوص، ولتشكروا الله على هذه النعم بسبب التسخير في البحر.

١٣ ـ وذَلَل لعباده جميع ما في السماوات من شمس وقمر وأمطار ورياح، وجميع ما في الأرض من خيرات وكنوز ومنافع، إن في ذلك التذليل لدلائل واضحة على قدرة الله وتوحيده، لقوم يتفكرون فيها.

سِسْ وَلَكُونُ وَالْكُونُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

قُلْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَعَفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيّامَ اللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ عَوْمَا أَسَاءَ فَعَلَيْما مُ إِلَى رَيِّكُوْ تُرْجَعُونَ ﴿ فَالْمَا فَعَلَيْما مُ مَنَ الْمَلِينَ وَالْمَكُمُ وَالنَّبُوةَ وَرَزَقَنَهُم مِنَ الطَّيِئِينَ وَفَضَلْنَكُم عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ وَالْمَكُمُ وَالنَّبُوةَ وَرَزَقَنَهُم مِنَ الطَّينِينَ وَفَضَلْنَكُم عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ وَالْمَا مَا عَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَينَتِ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا الْخَتَلَفُواْ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا عَاءَهُمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ بَعْنَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلِكَ يَقْضَى يَنْنَهُم مَوْمَ الْقِيكُمةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ وَمَا الْقِيكُمةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ وَمَا الْقِيكُمةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ وَمَا الْقِيكُمةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْعَلَمُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مَلِيلَةً مَا وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْمَالِمُونَ اللَّهُ الْمُعْلَمُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ الْمُولِيُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى الْعَلَمُ وَلَى اللَّهُ السَمَونِ وَالْمَوْنَ اللَّهُ المَا مُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ السَمَونَ وَا الْمَوْلِ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ وَا الْمَا الْمُونَ اللَّهُ الْمُعْلَمُ وَا الْمَا لَوْلَ الْمَا الْمَا الْمُولِي الْمُعْلَمُ وَا الْمُنْ الْمُولِي الْمُعْلَمُ وَا مُعْمَلُوا الْمَالَامُونَ اللَّهُ الْمُعْلَمُ وَا الْمَالَمُونَ اللَّهُ الْمُولِي الْمُعْلَمُ الْمُولِي الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُولِي الْمُعْمَلِكُونَ الْمُعْلَمُ وَالْمُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَمُ وَلَا الْمُعْلِي الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَمُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْ

15 - قل أيها الرسول للمؤمنين بالله ورسالتك: أن يصفحوا عن الذين لا يتوقعون عذاب الله ، كعذاب الأمم السابقة ، ليجزي قوماً وهم المؤمنون في الآخرة بما كسبوا في الدنيا من الأعمال الصالحة . والمراد بأيام الله أنواع العذاب والمصائب التي أنزلها الله بالأمم الماضية . نزلت هذه الآية كما تقدم في عمر رضي الله عنه وفي الذي آساء إليه وشتم المؤمنين وهو عبد الله بن أبي، فاشتمل عمر بسيفه يريد التوجه إليه ، فأنزل الله هذه الآية في بدء الإسلام قبل إنزال آيات الجهاد .

10 - من عمل عملاً صالحاً فلنفسه الأجر والثواب، ومن أساء بالمعصية فعلى نفسه وزر عمله، ثم ترجعون إلى ربكم جميعاً أيها الناس، فيحاسبكم على أعمالكم.

۱٦ - ولقد أعطينا بني إسرائيل التوراة، ووسائل فصل الخصومات من الفهم وفقه الدين، وجعلنا منهم الأنبياء والرسل، ورزقناهم من المباحات اللذائذ كالمن والسلوى، وفضلناهم على عالمي زمانهم البشر بمزايا كفلق البحر، والتوراة، وقوة الإيمان واليقين.

السَّمَوَاتِ وَأَلْأَرْضَ بِاللَّقِ اللهِ ومنها المعجزات، أو شواهد إثبات نبوة خاتم النبيين لَتَّ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ فَاللهِ فلم يقع الاختلاف بينهم في الدين إلا بعد مجيء العلم المتعافظة المتعافظة

عداوة وحسداً بين بعضهم، وطلباً للرئاسة، إن ربك أبها النبي يحكم بينهم يوم القيامة في اختلافات الدين، فيجازي كل إنسان بما يستحق، حسناً أو سوءاً. و «يقضي» أي بالمؤاخذة والمجازاة.

 ١٨ - ثم جعلناك أيها الرسول على طريقة ومنهاج واضح من أمر الدين، يوصلك إلى الحق، فاعمل بشريعتك المنزلة إليك، ولا تتبع أهواء كفار قريش ونحوهم الذين لا يعلمون توحيد الله وشرائعه فيما دعوك إليه من اتباع ملتهم.

١٩ - إن هؤلاء المشركين الجاهلين الذين لا يعلمون، لن يدفعوا عنك شيئاً من عذاب الله إن اتبعت أهواءهم، وإن
 الكافرين بعضهم أنصار بعض على الباطل، والله ناصر المتقين الذين تجنبوا الشرك والمعاصى.

٢٠ - هذا القرآن وآياته مبصرات ومنيرات للقلوب وبراهين على أحكام الدين، وهدى من الضلال، ومرشد لطريق الفوز بالجنة وبرضوان الله، ونعمة من الله، لقوم يطلبون البقين ويؤمنون حقاً بالبعث.

٢١ - بل أظن الذين اقترفوا أو اكتسبوا الكفر والمعاصي أن نجعلهم في الآخرة كالذين آمنوا بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر، وعملوا الأعمال التي أمر الله بها، بأن نسوي بين المسيئين والمحسنين، أو نجعلهم مستوين في الحساب في حياتهم وبعد موتهم، بئس هذا الحكم الذي يحكمون به بالتسوية بين الفريقين. و(أم) تفيد الإنكار وقطع الكلام عما قبله، والمراد: إنكار الحسبان أو الظن، أي: أبل، نزلت في ثلاثة من المشركين: عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، قالوا لئلاثة من المؤمنين: حالنا في الآخرة أفضل من حالكم، كما أنّا أفضل حالاً منكم في الدنيا.

٢٢ - وأوجد الله السماوات والأرض بالحق، والخلق بالحق يستدعي العدل وتفاوت المحسن والمسيء، والمراد:
 أن الله فعل ذلك لتمام العدل، ولتجزى كل نفس بما كسبت من الطاعات والمعاصى.

إِلَّا أَفْرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ مَهَوَىٰهُ وَأَضَلَهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ

وَقَلْبِهِۦوَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِۦغِشَاوَةَ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِاللَّهِ ۚ أَفَلَا

تَذَكَّرُونَ (٢٦) وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّاحَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَخَيَا وَمَايُهُ لِكُنَّا

إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَالَهُم بِلَذلِكَ مِنْ عِلْمِ ۗ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴿ كَا اَتُّلَى

عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُنَابَيِنَنتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱتَّتُواْ بِحَابَآبِنَ آإِن

كُنتُدُ صَلِدِ قِينَ ۞ قُلِ ٱللَّهُ يُحِيِّيكُو ثُمَّ يُمِيتُكُو ثُمَّ يَجَمَعُكُو إِلَى يَوْمِ

ٱلْقِيَكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٠) وَيلَّهِ مُلْكُ

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخَسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ

(١) وَتَرَىٰ كُلَّ أَمْةِ جَاشِةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدَّعَىٰ إِلَىٰ كِتَنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُحْزَوْنَ مَاكُنتُمُ

تَعَمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْمَنْا لَكِنَبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِتُ

مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَنوا وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ

فَيُدِّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَاكَ هُوَالْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا

ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ أَفَامَرَ تَكُنْ ءَاينتِي تُتَلَى عَلَيْكُرُ فَٱسْتَكْبَرَتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا

تُحْرِمِينَ ((٢) وَإِذَاقِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْمُ

مَّ مَانَدْرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّاظَنَّاوِمَا نَحَنُ بِمُسَتَيْقِنِينَ (أَيُّ

77 ـ أخبرني عن جواب الاستفهام الآتي: من الكافر الذي يعبد ما يهواه، ولم يعبد الإله الحق؟ وخذله الله ولم يوفقه على علم منه بالحق واختيار الضلال، وطبع على سمعه وقلبه، حتى لا يسمع ما ينفعه من الإرشاد، ولا يعقل ولا يفقه الهدى، وجعل على بصره غطاء حتى لا يبصر الرشد، فمن يهديه ويرشده من بعد إضلال الله له؟ أفلا تتعظون؟ و (من) اسم استفهام يفيد النفي، أي لا أحد يهديه، فعلينا التذكر حتى نعلم حقيقة الحال. قال مقاتل: نزلت في الحارث بن قيس السهمي أحد المستهزئين؛ لأنه كان يعبدما تهواه نفسه. وقال سعيد بن جبير: نزلت في قريش الذين كانوا يعبدون الحجر أحياناً، فإذا وجدوا قريش الذين كانوا يعبدون الحجر أحياناً، فإذا وجدوا أحسن منه، طرحوا الأول وعبدوا الآخر. والذي ختم على سمعه وقلبه: هو أبو جهل.

\$ 7 \_ وقال المشركون منكرو البعث: لا حياة إلا هذه الحياة الدنيوية الحالية، يصيبنا الموت والحياة فيها بموت البعض وولادة آخرين، وليس هناك حياة أخرى، وما يفنينا إلا مرور الزمان \_ لأن بعض العرب كانوا ينسبون كل حادث إلى الدهر \_، فرد الله عليهم: بأنهم لم يقولوا ذلك عن علم بالحقيقة، وإنما عن مجرد شك، أو ظن وتخمين. قال أبو هريرة: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهكنا الليل والنهار، فأنزل الله هذه الآية.

٢٥ ـ وإذا تليت عليهم آيات القرآن الظاهرة المعنى،
 الواضحة الدلالة على قدرتنا على البعث، لم تكن لهم
 حجة إلا قولهم: ائتوا بآبائنا الأموات، وأعيدوهم إلى

الحياة كدليل على البعث، إن كنتم صادقين في ادعائكم بوجود البعث، ليشهدوا لنا بذلك.

٢٦ ـ قل أيها الرسول لمنكري البعث: الله يحييكم في الدنيا، ثم يميتكم عند انتهاء آجالكم، ثم يجمعكم إلى يوم القيامة أحياء للحساب والجزاء، الذي لا شك فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله قادر على إحيائهم مرة أخرى كما بدأ خلقهم أول مرة، لقلة تفكرهم. والمراد: أن من قدر على خلقكم أول مرة، قادر على إعادتكم ثانياً.

٢٧ \_ ولله ملك السماوات والأرض وما فيهما من مخلوقات، فهو صاحب الحق في التصرف بهما كما يشاء، ويوم تقوم القيامة يومئذ يخسر الكافرون المكذبون، وتظهر خسارتهم؛ لأنهم يصيرون إلى النار.

 ٢٨ \_ وترى أصحاب كل ملة أو دين باركة على الركب، كهيئة الخائف الذليل، كل أمة تدعى إلى صحيفة أعمالها فرداً فرداً، ويقال لهم: اليوم تُجزون مقابل ما كنتم تعملون في الدنيا.

٢٩ هذا ديوان الحفظة الذي كتبناه عليكم، يشهد عليكم شهادة بالحق من غير زيادة ولا نقصان، إنا كنا نستكتب الملائكة بتدوين أعمالكم وتثبيتها وحفظها في صحيفة أعمالكم.

٣٠\_ فأما الذين صدّقوا بالله ورسله، وعملوا الأعمال التي أمرهم الله بها، فيدخلهم ربهم في جنته، ذلك هو الظفر البيّن الظاهر الذي لا يعادله فوز آخر.

٣١\_ وأما الذين كفروا بالله ورسله، فيقال لهم توبيخاً : أفلم تكن آياتي القرآنية ونحوها تقرأ عليكم، فتكبرتم عن الإيمان بها، وكنتم قوماً كافرين آثمين عصاة .

٣٢\_ وإذا قيل للكفار : إن وعد الله بالبعث والحساب واقع لا محالة، والقيامة لا ريب في وقوعها، قلتم : ما نعلم أي شيء هي الساعة (القيامة)؟ ما نظن وقوعها إلا ظناً، أي نتوهم توهماً، وما نحن بمتيقنين أو متحققين أن الساعة آتية . وَبدَالَهُمْ سَيِّاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَاكَانُواْ بِهِ يَسْتَهَزِءُونَ ﴿ وَالْمَالُواْ لِهِ يَسْتَهَزِءُونَ ﴿ وَقَالَا لَهُمْ سَيِّالَكُمُ النَّارُوَمَا وَقِيلَ الْيُوْمَ نَسَدَكُمُ النَّارُومَا لَكُمُ مِن نَصِرِينَ ﴿ النَّالُومُ النَّكُمُ الْغَذَةُ مَ اينتِ اللّهِ هُزُوا وَغَرَتْكُو لَكُمُ النَّكُو النَّكُونَ وَلَاللَّهُ اللَّهُ النَّكُونَ وَرَبِّ الْمُؤْلِقُ النَّكُونَ وَالْمُونِ وَرَبِّ الْمُؤْلِقُ النَّكُورُ الْمُؤْلِقُ النَّهُ الْمُؤْلِقُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ النَّهُ الْمُؤْلِقُ النَّمُ الْمُؤْلِقُ النَّهُ الْمُؤْلِقُ النَّهُ الْمُؤْلِقُ النَّهُ النَّهُ الْمُؤْلِقُ النَّهُ الْمُؤْلِقُ النَّهُ الْمُؤْلِقُ النَّمُ اللّهُ الل

بِسْ ﴿ إِللَّهِ ٱلرَّخَرَ ٱلرَّحِيمِ

حَمَ ﴿ اللهُ تَنزِيلُ الْكِتَكِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَعَى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَرُونِ اللّهِ مَن الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ مُن الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن صَدِقِينَ عِلْمِ إِن كُنتُم اللّهِ مَن صَدِقِينَ عَلْمِ إِن كُنتُم اللّهُ مَن صَدِقِينَ اللّهِ مَن اللّهُ مَن دُعَا يَهِمْ عَن اللّهِ مَن اللّهُ مَن دُعَا يَهِمْ عَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهُ مَن دُعَا يَهِمْ عَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن دُعَا يَهِمْ عَن اللّهُ مَن الْحَلَقَ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ الْحَلْمُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن الْحَلَقَ اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن الْحَلْمُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن الْحَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٣٣ وظهر لهم في الآخرة عقوبات ما عملوا في الدنيا، ونزل وأحاط بهم جزاء أعمالهم بدخولهم النار التي استهزؤوا بها في الدنيا.

٣٤ وقيل للكفار: اليوم نترككم في النار، كما تركتم العمل للقاء هذا اليوم، ومكان إيوائكم أو مستقركم النار، وليس لكم أنصار يمنعون عنكم العذاب. و(مِن) حرف يدل على عموم نفي ما بعده.

٣٥- ذلكم العذاب الواقع بكم بسبب اتخاذكم آيات القرآن مهزوءاً بها، أي استهزأتم بها، وخدعتكم الحياة الدنيا بزخارفها وأباطيلها، حتى قلتم: لا بعث ولا حساب، فاليوم لا يخرجون من النار، ولا يطلب منهم الرجوع عن موجب العتب بإرضاء ربهم بالتوبة والطاعة. وقوله: ﴿وَلا هُمٌ يُسْتَرْفُون.

٣٦ - فلله الشكر والثناء بالجميل على وفاء وعده، فهو خالق السماوات والأرض وكل ما سوى الله ومدبر شؤون الكون، وكل ذلك نعمة ودليل على كمال قدرة الله. و ﴿ رَبِّ ٱلْعَلَيْدِينَ ﴾ تأكيد وتعميم. ٣٧ - ولله تعالى العظمة والسلطان، وهو القوي الذي لا يُغلب، الحكيم في أحكامه وقدره وقضائه.

# ٩

١ - حا، ميم، معناهما كما قيل في سورة الدخان.

٢ - هذا القرآن منزّل عليك أيها الرسول من الله القوي في ملكه وسلطانه، الحكيم في تدبيره وفعله، يضع كل أمر في وضعه.

٣- ما أوجدنا السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات إلا إيجاداً ملازماً للحق والعدل، ومقتضى الحكمة، للدلالة على قدرة الله ووحدانيته، لا باطلاً ولا عبثاً، وبتقدير أجل معين ينتهي إليه كل شيء، وهو يوم القيامة، والذين كفروا مولون مدبرون عن التفكير بما أنذروا أو خوفوا به من البعث والحساب والجزاء، غير مستعدين له.

٤ - قل أيها النبي للمشركين: أخبروني عن حال آلهتكم من الأصنام والأوثان وغيرها التي تعبدونها من دون الله، أروني أي شيء خلقوه مما في الأرض، أم لهم مشاركة في السماوات، تقتضي تملك جزء منها، أحضروا لي كتاباً منزّلاً من قبل هذا القرآن، أو بقية من علم يؤثر ويروى عن الأولين بصحة دعواكم في عبادة الأصنام أنها تقربكم إلى الله، إن كنتم صادقين في دعواكم. والمراد: ليس عندكم أي حجة أو أقل علم بما تدّعون. والهمزة في مطلع الآية للاستفهام الإنكارى.

لا أحد أشد ضلالاً من المشرك الذي يعبد من لا يستجيب له دعاءه وسؤاله أبداً إلى يوم القيامة، وهم أي الأصنام والأوثان غافلون عن دعائهم وعبادتهم؛ لأنهم جمادات لا يعقلون ولا يسمعون. والجملة الأخيرة كالتعليل لما قبلها.

الله وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْلَهُمْ أَعْدَآءَ وَكَانُواْبِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴿ وَإِذَا

تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَاينتُنَا بِيِّننَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَٰذَا

سِحْرُّمُبِينُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ڸؚڡؚڹؘٲڵڷؘۅۺؘۘؽٵؖ۠ۿؙۅؘٲ۫ۼٙڶۯؠؚڡٲؾؙؙڣيۻؙۘۅڹؘ؋ۣؽؖڋػؘۿؘۑڢؚۦۺٙؠۣؽؗٚٵؠێٙڹۣ

وَبَيْنَكُرُ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَالْمَاكَنْتُ بِدْعَامِّنَ ٱلرُّسُلِ

وَمَآ أَدۡرِى مَايُفۡعَلُ بِي وَلَا بِكُرِّ ۚ إِنۡ أَتِّبُعُ إِلَّا مَايُوحَىۤ إِلَىَّ وَمَاۤ أَنَاْ

إِلَّا نَذِيزُ مُبِينٌ ﴿ إِنَّا قُلْ أَرَءَ يَسُدُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ ِ

ۘۅؘۺؘؠۮۺؘٳۿؚ*ڎٞ*ڡؚؚۜڹؙۼؚؾٙٳۺڗۦٛۑڶۘۘۼڮؘڡؚؿٝڸٶۦڣؘٵڡؘڹؘۅؘٲڛ۫ؾۘڴؠٙۯؿؖٛ

إِتَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوْ اَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا إِلَيْدُّ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ

فَسَيَقُولُونَ هَيٰذَآ إِفْكُ قَدِيمٌ لَإِنَّ وَمِن قَبْلِهِ كِتَنْبُ مُوسَىٓ

إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنَبُ مُصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيَّا لِيُّ نَذِرَ

ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرَى لِلْمُحْسِنِينَ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا

ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ فَلَاحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْ زَنُونَ ٢

أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَاجَزَاءَ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّ

٦ - وإذا جمع يوم القيامة عبدة الأصنام، كانت الأصنام أعداء لهم، تتبرأ منهم، وكان المعبودون كافرين بعبادة المشركين العابدين، أي متبرئين.

٧ ـ وإذا تتلى على المشركين آيات القرآن واضحات ظاهرات، قال كفار مكة الذين كذَّبوا بالله ورسوله للحق وهو آيات القرآن لما جاءهم من عند الله، من غير نظر ولا تأمل: هذا سحر ظاهر. ولام ﴿ لِلْحَقِّ﴾ بمعنى (عن).

٨ ـ بل أيقولون: اختلق محمد هذا القرآن من عند نفسه، قل لهم أيها الرسول: إن اخترعته وكذبت على الله ـ على سبيل الافتراض ـ فلا تتمكنون أن تردّوا عنى شيئاً من عذاب الله، إن عاجلني بالعقوبة، الله أعلم بما تقولون في القرآن من القدح والطعن، كفي بالله شاهداً يشهد لي بالصدق والبلاغ، ويشهد عليكم بالتكذيب والإنكار، وهو الكثير المغفرة لمن تاب، الرحيم بمن آمن به وصدَّق بالقرآن. و(أم) للاستفهام الإنكاري، والمراد: الإضراب عن تسميتهم القرآن سحراً إلى ذكر ما هو أشنع منه وأعجب. والافتراء: أقبح أنواع الكذب.

٩ ـ قل أيها الرسول: لست مبتدعاً لا مثال له، ولست بأول رسول لا سابقة له، ولست أدري ما يفعل الله بي في الدنيا، من الإبقاء في مكة أو التهجير أو القتل، ولا ما يفعل بكم من العقوبة أو الإمهال، ما أتبع إلا ما يوحى إلى من القرآن، ولا أبتدع شيئاً من عندي، ولست أنا إلا مخوِّف لكم من عذاب الله، واضح التحذير أو

الإنذار، إن بقيتم على الكفر. و(إنْ) في قوله: ﴿إِنَّ أَتَّبِعُ﴾ حرف نفي، أي لا أتبع.

١٠ ـ قل أيها النبي: أخبروني أيها المشركون عن حالكم إن كان هذا القرآن من عند الله، وجحدتم وكذبتم به، وشهد شاهد من علماء بني إسرائيل على وجود مثل معاني القرآن المصدِّقة له في التوراة من الدعوة إلى التوحيد وأصول الفضائل، فصدّق به، وتكبرتم عن الإيمان به، إن الله لا يهدي إلى الإيمان القوم الكافرين. أخرج البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص: أن هذه الأية نزلت في عبد الله بن سلام، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله.

١١ ـ وقال الذين كفروا بالله ورسوله عن الذين آمنوا ـ اللام بمعنى عن ـ أي تحدثوا عن الذين آمنوا، وهم عبد الله بن سلام وأصحابه، لو كان هذا القرآن خيراً مما وجدنا عليه آباءنا، ما سبقونا إلى الإيمان به، أي هؤلاء الأدنياء، قالوا ذلك استهزاء بهم لفقرهم، ولأنهم لم يهتدوا سيقولون: هذا القرآن كذب قديم من جنس أساطير الأولين. و ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بمعنى لام التعليل. نزلت في ناس من المشركين قالوا: نحن أعز، ونحن ونحن، فلو كان خيراً ما سبقنا إليه فلان وفلان.

١٢ ـ ومن قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة جعلناه للإسرائيليين قدوة وسبب رحمة، وهذا القرآن مصدِّق لما قبله من الكتب الإلهية، حال كونه بلسان العرب الفصيح، ليحذر بهذا القرآن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر وهم مشركو مكة، ومبشّر للمؤمنين المحسنين بالجنة.

١٣ -إن الذين قالوا: ربنا الله وحده لا شريك له، ثم استقاموا على أحكام الشريعة، فجمعوا بين التوحيد وطاعة الشريعة، فلا خوف عليهم من مكروه يوم القيامة، ولا هم يحزنون على فوات محبوب في الدنيا.

١٤ ـ أولئك هم أهل الجنة، ماكثين فيها على الدوام، جوزوا جزاء حسناً بما عملوا من صالح الأعمال في الدنيا .

وَوَصَيْنَا الْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا مَمَلَتْهُ أُمُهُ مُرُهُ هَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَوَصَعْتُهُ كُرُهَا وَحَمْلُهُ وَ فَصَالُهُ وَلَاكُونَ شَهْرًا حَقَى إِذَا بَلَغَ أَشُدَهُ وَالْعَيْنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ النِّي أَفْمَمَتَ لَكَ النِّي أَفْهَ مُن وَلِدَى وَإِنْ عِنَ الْمُسْلِمِينَ (إِنَّ أَوْلَئِكَ النِي فَلَا مَنْ عَلَى وَلَا المُسْلِمِينَ (إِنَّ أَوْلَئِكَ اللَّذِي الْمَا الْمُسْلِمِينَ (إِنَّ أَوْلَئِكَ اللَّذِي اللَّهِ الْمَنْ الْمُسْلِمِينَ (إِنَّ أَوْلَئِكَ اللَّذِي اللَّهِ الْمَنْ الْمُسْلِمِينَ (إِنَّ أَوْلَئِكَ اللَّذِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْكَ اللَّهُ وَلَيْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكَ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَيْكَ اللَّهُ وَلَيْكَ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَالَكُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُولِلَ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٥ ـ وأمرنا الإنسان أمراً مقترناً بالعناية والاهتمام بإحسان صحبته لوالديه، حملته أمه بمشقة، وولدته بمشقة، ومدة حمله وفطامه ثلاثون شهراً، أقصى الفطام عن الرضاع سنتان، وأقل الحمل ستة أشهر، حتى إذا بلغ منتهى القوة الجسدية والعقلية، فبلوغ الأشد: كمال العقل والرأي والقوة، وبلغ تمام أربعين سنة، وهو أكثر الأشد، قال: رب ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها على، وعلى والدي في الدين والدنيا، ووفقني أن أعمل عملاً صالحاً تتقبله مني، واجعل الصلاح ساریاً فی ذریتی، راسخاً فیهم، وهو تقوی الله، إنی تبت إليك من ذنوبي، وإني من المنقادين لأمرك، الطائعين. نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي أسلم وصدّق رسول الله، وهو ابن ثمان وثلاثين سنة، حيث بعث النبي ﷺ وهو ابن أربعين سنة، فلما بلغ أبو بكر أربعين سنة، قال: ﴿رَبِّ أَوَزِعَنِيٓ أَنَّ أَشْكُرَ يْعْمَثُكَ . . . ﴾ .

1٧ - وفيما يتلى عليكم: خبر الذي قال لوالديه حينما طلبا منه الإيمان بالله واليوم الآخر: أفّ لكما، بمعنى أتضجر منكما، أتعدانني أن أبعث حياً من قبري بعد موتي، وقد مضت الأمم الكثيرة من قبلي؟ وهما يسألان الله أن يوفق ولدهما إلى الإيمان، يقولان لولدهما: ويحك هلكت، آمن بالبعث وبالله وحده، إن وعد الله بالبعث والحساب حق ثابت لا شك فيه، فيقول: ما هذا القول بالبعث إلا أكاذيب الأولين وأباطيلهم التي سطروها في الكتب. نزلت هذه الآية في عبد كافر عاق لوالديه، وليست في عبد الرحمن بن أبي بكر، كما في بعض الروايات؟ لأن عبد الرحمن أسلم بعد ذلك، وحسن إسلامه.

١٨ - أولئك المنكرون للبعث هم الذين وجب عليهم العذاب، ونزل ما هددناهم به، في جملة أمم كثيرة قد
 مضت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين لأنفسهم في الآخرة.

١٩ ـ ولكل من الفريقين: المؤمن والكافر مراتب متفاوتة من الثواب والعقاب، وليوفيهم الله جزاء أعمالهم، وهم لا يظلمون شيئاً بنقص ثواب، أو زيادة عقاب.

ُ ٢٠ واذكر أيها النبي يوم يعرض الذين كفروا بالله ورسله على النار، حيث يعذَّبون فيها أو تكشف لهم، يقال لهم: أذهبتم لذائذكم وقوتكم في حياتكم الدنيا، بأن صرفتم طاقاتكم في المعاصي، واتبعتم الشهوات واللذات في معاصي الله، وتمتّعتم في الملذات، فما بقي لكم منها شيء، فاليوم تجزون عذاب الذل والهوان والخزي، بسبب تكبركم في الأرض عن الإيمان بالله وتوحيده ظلماً بغير وجه حق، وبسبب خروجكم عن طاعة الله، واقتراف معاصيه.

11 ـ واذكر أيها النبي لقومك للاتعاظ والاعتبار أخاعاد في النسب لا في الدين، وهو هود عليه السلام، حين حذّر قومه بالأحقاف: واد باليمن فيه منازل عاد بين عُمان ومَهْرة، وهي رمال بلاد الشّحر باليمن في حضرموت، وقد مضت الرسل الذين يحذرون أممهم من عذاب الله، أي كثرت قبله وحوله في أمم عديدة، بأن قال: لا تعبدوا إلا الله وحده لا شريك له، إني أخشى إن عبدتم غير الله عذاب يوم عظيم هائل هو يوم القيامة. و ﴿ بَيْنِ يَدَيْهِ ﴾ قبل إرساله، و ﴿ مِنْ خَلْفِهِ مُ ﴾ بعد إرساله في زمانه.

٢٢ قالوا: يا هود أجئتنا لتصرفنا عن عبادة الهتنا؟ فأتنا بما تَعِدنا به من العذاب إن كنت من الصادقين في تهديدك وإنذارك.

٢٣ ـ قال لهم هود: لا يعلم أحد متى يأتيكم العذاب، وإنما عِلْمه عند الله، وأبلّغكم ما أرسلت به إليكم، ولكني أراكم قوماً تجهلون وظيفة الرسل وأنهم مجرد مبلّغين، وتجهلون المستقبل المظلم باستعجالكم العذاب ما هو، وبإصراركم على الكفر.

؟ ٢ ـ فلما رأوا أمارات العذاب وسحاباً ﴿ بَلْضَلُواْعَنَهُمَّ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْيَفَتَرُونَ ﴾ معترضاً في أفق السماء، متجهاً أو مقبلاً نحو

أوديتهم، قالوا: هذا سحاب عارض يأتينا بالمطر والخير، فأجابهم هود بقوله: «بل هو العذاب الذي استعجلتم به، ويصح أن يكون هذا من قول الله، إنه ريح مشتملة على عذاب مؤلم».

٢٥ \_ تهلك كل شيء من النفوس والأموال بإذن الله وإرادته، فأصبحوا هلكي لا يرى من آثارهم شيء سوى مساكنهم الخالية، وكما جزيناهم نجزي القوم الكافرين.

٢٦ \_ ولقد أمددناهم ومكّناهم في المال وقوة الأبدان وطول العمر ما لم نمكّنكم فيه يا أهل مكة، وبمقدار لم تبلغوا مثله، وجعلنا لهم أسماعاً وأبصاراً وقلوباً للفهم وإدراك الأدلة، فلم تنفعهم تلك الحواس والطاقات شيئاً لتعطيلهم إياها، فلم يتوصلوا إلى توحيد الله وإنجائهم من العذاب؛ لأنهم كانوا ينكرون ويكذبون بآيات الله، ونزل بهم من العذاب ما استهزؤوا به وتعجلوه سخرية وعناداً. ﴿إِن مُكَنّكُمٌ ﴾ حرف نفي، ﴿فَآ الله عنام الله عنه عموم نفى ما بعده و ﴿إِذْ كَافُؤُ ﴾ حرف تعليل، أي لأنهم كانوا.

 ٢٧ \_ ولقد أهلكنا يا أهل مكة من كان جواركم من أهل القرى، كثمود وعاد وقوم لوط ونحوهم، ونؤعنا الأدلة وبيّنا البراهين، لكي يرجعوا عن كفرهم، فلم يفعلوا.

٢٨ \_ فهلا نصرتهم آلهتهم التي عبدوها من غير الله لتشفع لهم، وتمنع عنهم العذاب ـ والمراد بهذا التهكم \_ بل غابوا عنهم حين إيقاع العذاب بهم، وذلك أي عدم نفع آلهتهم لهم سببه كذبهم أنها تقربهم إلى الله، وصرفهم أنفسهم عن الحق إلى الباطل، وسببه أيضاً افتراؤهم بأن لله شركاء. و ﴿ فُرَبَانَا ﴾ مفعول لأجله، أي للتقرب بهم إلى الله. و ﴿ بَلَ ﴾ لإبطال ما قبله، وإثبات ما بعده، و ﴿ يَفَتَرُونَ ﴾ يكذبون.

وَأَذَكُرُ أَخَاعاً وِإِذَ أَنَدَرَ قُوْمَهُ وَإِلاَّ حَقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النَّدُرُ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ عَلَيْ مُرُ وَالْمَ الْمَالِيَةِ الْمَالُولُ عَلَيْكُمُ مِنْ الْمَالِيَةِ الْمَالُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَدَاللَهِ عَذَالِيَ الْمَالِيَةِ الْمَالُولُ عَلَيْكُمُ عَذَاللَهِ عِمَا تَعِدُنا إِنَّ مَا الْعِلْمُ عِنْدَاللَهِ مِما تَعِدُنا إِنَّ مَا الْعِلْمُ عِنْدَاللَهِ وَالْمَعْ مُنَا أَرْسِلْتُ بِعِم وَلَكِكِيْ وَالْمَاكُمُ وَوْمَا بَعْهَالُونَ وَاللَّهِ فَلَمَا الْعِلْمُ عِنْدَاللَهِ وَلَكِكِيْ وَالْمَاكُمُ وَوْمَا بَعْهَالُونَ وَلَيْكُمُ مَا الْمُسْتَقْبِلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ مَا مُسْتَقْبِلُ أَوْدِيتِهِمْ قَالُولُ هَذَا عَارِضُ مُمُعُلِكُمْ فَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِعِقْ وَمِا عَلَيْكُمْ مَنِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ مَا مَا مُعَالِكُمُ مَا اللَّهُ مُ مَا اللَّهُ مُعْ مُ اللَّهُ مُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ مَا اللَّهُ مُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ مَا اللَّهُ مُ مُولِكُمُ اللَّهُ مُ مَا اللَّهُ مُ مُ اللْمُ اللَّهُ مُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ مَا اللَّهُ مُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ مَا اللَّهُ مُ مُ اللَّهُ مُ مَا اللَّهُ مُ مَا اللَّهُ مُ مُ مَا اللَّهُ مُ مُ مُؤْلِلُولُ مُنْ اللَّهُ مُ مُنْ اللَّهُ مُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ا

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَعِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَا مَخْرُوهُ قَالُوا ٱلْصَعُورِ مِنَا الْحَيْقِ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ مَصَدِ قَالُوا يَنقَوْمِهِم مُنذِرِينَ الْمَصَدِ قَالُوا يَنقَوْمِنَا إِنَّا سَمِعْنَا كَتَبا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى مُصَدِ قَالُوا يَنقَوْمِنَا إِنَا سَمِعْنَا كَتَبا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى مُصَدِ قَالِمَا بَيْنَ يَدُيهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِي وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمِ مُصَدِ قَالِمَا الْمَابِينَ يَدُيهُ وَالْمَا اللّهِ وَالْمَالِيةِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ مَن عَذَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكَ أُنْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكَ أُنْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكَ اللّهُ وَلَيْكَ أُلْوَلِكِ كَاللّهُ وَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكَ أُلُولُوا اللّهُ وَلَيْكَ اللّهُ وَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكَ اللّهُ وَلَيْكَ اللّهُ وَلَيْكَ اللّهُ وَلَيْكَ اللّهُ وَلَيْكَ اللّهُ وَلَيْكَ اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُوا الْعَذُومِ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُوا الْعَذُومِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَ

٢٩ ـ واذكر أيها النبي حين وجّهنا إليك نفراً من الجن ـ والنفر: عدد قد يصل إلى أربعين، وأقله ثلاثة ـ لاستماع القرآن الكريم، فلما حضروا تلاوته، قال بعضهم لبعض: أنصتوا أي اسكتوا لسماع القرآن، فلما فُرغ من قراءته، رجعوا مسرعين، مخوّفين قومهم العذاب إن لم يؤمنوا. وهذا دليل واضح أن الرسول ﷺ كان مرسلاً إلى الجن والإنس. نزلت في تسعة من الجن هبطوا على النبي ﷺ، وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة، فلما سمعوه ﴿قَالُوا أَنْصِئُوا ﴾.

٣٠ قالوا: يا قومنا: إنا سمعنا قرآناً عجيباً أنزل من بعد موسى - وقالوا ذلك لأنهم كانوا يهوداً فأسلموا كما قال عطاء - مصدِّقاً لما تقدمه من الكتب المنزلة كالتوراة، يهدي إلى الدين الحق، وإلى طريق قويم مؤد إلى الجنة والرضوان الإلهي.

ربى طريق طويم طوابق المبد والمرسودة المرسودة المرسودة المرسودة المرسودة الله المرسودة المرسودة المرسودة المسالة المرسودة المرسودة المستعلقة المحقوق الله تعالى المرسودة المستعلقة المرسودة المر

٣٢ ــ ومن لا يستجب لدعوة النبي إلى الله والإسلام، فلا يمكن أن يفلت من الله بالهرب من عقابه، وليس له من غير الله أنصار يمنعونه من عذاب الله، أولئك الذين لا يستجيبون في خطأ بيِّن واضح وبُعُد عن الحق.

٣٣ أو لم يعلم منكرو البعث أن الله الذي أبدع السماوات والأرض، ولم يتعب ولم يضعف بخلقهن بقادر على إحياء الموتى وبعثهم يوم القيامة؟ بلى هو قادر على ذلك، لا يعجزه ما أراد. و(بلى) لإبطال النفي، وإثبات المنفى.

٣٤ ـ ويوم يُعرَض الذين كفروا على النار، بأن يعذبوا فيها، يقال لهم توبيخاً: أليس هذا العذاب بالحق والعدل؟ قالوا: بلى والله ربنا إنه لحق، قال الله: فذوقوا العذاب بسبب كفركم بالله تعالى وبهذا العذاب في الدنيا.

٣٥ فاصبر أيها الرسول على أذى قومك كما صبر أهل النبات والحزم من الرسل، وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فإنهم أصحاب الشرائع الكبرى، الذين صبروا على تبليغها وتحمل مشاقها، ولا تتعجل العذاب يا محمد للكفار بالدعاء عليهم، فإنه واقع بهم حتماً، كأنهم يوم يرون ما يوعدون من العذاب، لم يمكثوا في الدنيا في ظنهم إلا مقدار ساعة، لشدة ما يرون من أهوال، هذا الذي وعظتهم به تبليغ من الله يقطع حجة الكافرين، فهل (حرف استفهام يفيد النفي) أي لا يهلك إلا القوم الكافرون الخارجون عن طاعة الله تعالى.

الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَ أَعْمَالَهُمْ ﴿ كَا وَالَّذِينَ

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَا لَحَقُ مِن

زَيِّهِمْ كَفَّرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ٢٠٠٠ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن زَّيِّهِمْ كَذَٰ لِكَ يَضْرِبُ

ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالُهُمْ ﴿ إِنَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبُ ٱلرِّفَابِ حَقَّ

إِذَآ ٱثَّغۡنَىٰمُوهُمۡ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّامَنَّا بَعْدُو إِمَّافِدَآءٌ حَقَّى تَضَعَ ٱلْحَرْبُ

ٱۊ۫ۯٳۯۿٲ۠ڎڶؚكؖۜۅؘڷۅ۫ۑۺۜٲڠؙٲڶڷؖؗٷڵٲٮٚڡؘۜٮۯڡؚؠ۫ؠؙؗؠ۫ۄؘڷڬڮڹڵۣؽ۪ڹڷؙۅ۠ٲؠۼٚۻؘٛٛ

بِبَغْضٍ ۗ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَكُمْ ﴿ لَيْ سَيَهُ دِيهِمْ

وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ٥ وَيُدْخِلُهُمُ أَلْحَنَّةَ عَرَّفَهَالَهُمْ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

ءَامَنُوٓ أَإِن تَنصُرُواْ اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتْ أَقَدًا مَكُو لَ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ

فَتَعْسَالَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ ( فَي ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُواْ مَآأَنزَلَ اللَّهُ

فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ (أَي ١ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ

كَانَعَيْقِهُ أَلَيْنَ مِن قَبِّلِهِمَّ دَمَّرَاللَّهُ عَلَيْمِمُّ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْنَالُهَا ﴿ ا

ُ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَامَوْلَى لَهُمْ اللَّ

### ٩

#### (أو سورة القتال)

فضلها: أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ كان يقرؤها في صلاة المغرب.

١ - الذين كفروا بالله ورسوله، وصدّوا أنفسهم وغيرهم عن الإسلام أي منعوها، وهم كفار قريش وأهل الكتاب وغيرهم، أبطل أعمالهم وضيع فائدتها، فلا تنقذهم من الخلود في النار، ولا ثواب لهم في الآخرة، بسبب كفرهم.
قال ابن عباس: هم أهل مكة نزلت فيهم.

٢ - والذين صدّقوا بالله ورسوله، وعملوا بما أمرهم الله به، وصدّقوا بالقرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد على وهذا من عطف الخاص على العام - والقرآن هو الحق الثابت الذي لا شك فيه من الله، كفر عنهم ذنوبهم، وأصلح شأنهم وحالهم، في الدين والدنيا بالتوفيق والتأييد، والبال: الحال. قال ابن عباس: هم الأنصار.

"- ذلك الجزاء العادل بسبب اتباع الكافر للباطل وهو عبادة غير الله، والشرك بالله، وبسبب اتباع المؤمن للقرآن المنزّل من الله على رسوله محمد را المهذا البيان لأحوال الكافرين والمؤمنين، يبين الله للناس أحوال المؤمنين والكافرين في كل زمان.

ويوني كل القيتم في القتال أيها المؤمنون أعداءكم الله كار كار المشركين المقاتلين وغيرهم من الكتابيين الذين نقضوا الله كار المعهود، فاقتلوهم بضرب الرقاب ضرباً وهو مجاز عن الله فَلِلْ الله لله القتل؛ لأن الغالب في القتل أن يكون بضرب الرقبة ـ حتى إذا المنطقة

المستقدة وغيرها المستقدة المس

٥ ـ سيهدي ويرشد من بقي حياً إلى طريق الجنة، ويصلح أحوالهم في الآخرة بالتجاوز عن سيئاتهم.

٦ ـ ويدخلهم جنان الخلد، عرّفهم منازلهم بإلهام من الله تعالى.

٧ ـ يا أيها المؤمنون بالله ورسوله إن تنصروا دين الله ورسوله بالدفاع عنه واتباع أحكامه، ينصركم على عدوكم، ويثبّت أقدامكم
 أثناء القتال ومجاهدة الأعداء.

٨ ـ والذين كفروا فهلاكاً لهم وخيبة وخزياً، وأبطل أعمالهم الحسنة، بسبب كفرهم وكونها لغير الله تعالى .

٩ - ذلك الإهلاك وإبطال الأعمال بسبب كراهتهم ما أنزل الله من القرآن، فأبطل ثواب أعمالهم.

 ١٠ أفلم يتنقل هؤلاء الكافرون المكذبون برسالة الرسول في الأرض، فيروا كيف كان مصير الأمم السابقة كعاد وثمود وقوم لوط ليعتبروا، فإن آثار العذاب ما تزال ظاهرة في ديارهم، أهلك الله أنفسهم وأولادهم وأموالهم مطلقاً واستأصلهم، وللكافرين المكذبين بالله ورسوله أمثال تلك العاقبة.



إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جَنَّتِ جَعْرِي مِن عَيْمَا الْأَنْهُ مُرُّ وَالَّذِينَ كَفُرُ وَالْمِسَمَّعُونَ وَيَا كُلُون كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعُمُ وَالنَّارُمَ مُوَى لَهُمْ (إِنَّ) وَكَايِّن مِن قَرْيَةٍ هِى اَشَدُقُومَ مِن قَرْيَتِكَ الَّتِيَ أَخْرَجَتْكَ أَهَلَكُنَهُمْ فَلَا نَاصِرَلَهُمْ (إِنَّ الْفَن كَانَ عَلَى بِينَةِ مِن رَيِهِ عَكَمَن دُيِنَ لَهُ مُسُوهُ عَمَلِهِ وَاتَبَعُواْ الْهُوَاءَ مُ إِنَّ الْمَن كَانَ عَلَى بِينَةِ الَّتِي وَعِدَ اللَّمَ قُونَ فِيهَا أَنْهُرُ مُن مَ مِلِي عَمَلِهِ وَاتَبَعُواْ الْهُواءَ مُ اللَّي مَن الْمَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ مِن اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمَوْمَ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالَوْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ ا

17 ـ إن الله يدخل المؤمنين بالله ورسوله، العاملين بما أمر الله جنات تجري من تحت غرفها وبساتينها الأنهار، والذين كفروا بالله ورسوله ينتفعون بمتاع الدنيا، ويأكلون كأنهم أنعام إذ لا هم لهم إلا بطونهم، ونار جهنم مقام لهم.

17 - وكم من أهل قرية كان أهلها أشد بأساً من أهل قريتك: مكة ، الذين أخرجوك منها ، أهلكناهم بأنواع مختلفة من العذاب، فلا ناصر يمنع العذاب عنهم. قال ابن عباس: لما خرج رسول الله على تلقاء الغار ، نظر إلى مكة ، فقال: أنتِ أحب بلاد الله إليّ، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ، لم أخرج منك ، فأزل الله هذه الآية .

11 - أيصح أن تكون تسوية بين من كان على حجة ويقين من ربه، فهو يعبده على نور وبصيرة، وبين من حسن الشيطان له قبيح عمله كعبادة الأوثان والشرك بالله وعصيان الله، فرأى ذلك حسناً، واتبع هواه الباطل، في عبادة الأصنام ونحوها، بلا أي دليل أو شبهة دليل؟! وهمزة ﴿أَفَنَ ﴾ للاستفهام الإنكاري المفيد لنفي التسوية.

الايستوي أهل الجنة والخالدون في النار،
 ومعنى الآية: صفة الجنة العجيبة الشأن التي وعد الله
 بها المتقين، فيها أنهار جارية من ماء غير متغير الرائحة
 والطعم، وأنهار من حليب لم يتغير طعمه، وأنهار من

خمر لذيذة للشاربين، غير مؤذية ولا كريهة الطعم كخمر الدنيا، وأنهار من عسل مصفّى من الشوائب، ولهم فيها من أصناف الثمرات المشتهاة، وعفو لهم عن سيئاتهم ومغفرة لهم لذنوبهم، ليس كالفريق الخالد في النار، وسُقُوا ماء حاراً شديد الغليان، فقطَّع أمعاءهم، لشدة حرارته، وتقدير المعنى: أمثَلُ أهل الجنة على هذه الصفات كمثل جزاء من هو خالد في النار؟! والجواب واضح: لا مماثلة بين الفريقين.

17 ـ ومن الكفار فئة المنافقين من يستمع إلى كلامك أيها الرسول، حتى إذا خرجوا من مجالسك في مواقف الوعظ ومواطن الخطبة، قالوا لأهل العلم من صحابتك سائلين لهم: ماذا قال النبي الساعة قبل قليل؟ بطريق الاستهزاء والاستعلاء، يريدون كأنه قال كلاماً لا قيمة له، أولئك الذين ختم الله على قلوبهم بالكفر، فلم يؤمنوا ولم يهتدوا إلى الحق، واتبعوا أهواءهم في النفاق من غير حجة. و فَانِقاً في الزمان الماضي القريب. نزلت في شأن المنافقين الذين كانوا يسمعون كلام النبي فلا يعونه، فإذا خرجوا سألوا المؤمنين: ماذا قال آنفاً؟

١٧ ـ والذين اهتدوا وهم المؤمنون، زادهم الله هدى بالتوفيق، وألهمهم ما يتقون به ربهم بالتوفيق للعمل المرضي.
 ١٨ ـ فهل ينتظر أهل مكة غير مجيء القيامة؟ أي ما ينتظرون إلا أن تأتيهم القيامة فجأة، وهم على حالهم من النفاق

والكفر، فقد جاءت علامات الساعة، فكيف ومن أين لهم التذكر والاتعاظ إذا جاءتهم الساعة بغتة؟

١٩ ـ فاعلم أيها النبي أنه لا إله إلا الله وحده يستحق العبادة، ودم واثبت على ما أنت عليه من العلم بالوحدانية، واطلب المغفرة لذنوبك ـ وهذا للتعليم واستنان أمته به ـ ولذنوب المؤمنين والمؤمنات، فأنت الرؤوف الرحيم بأمتك، والله يعلم تصرفكم وتنقلكم في البلاد للكسب، وسكونكم واستقراركم في الليل والنهار.

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَ لَا نُزِلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ ٱُنزِلَتَ سُورَةٌ

تُحَكَّمَةُ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّسَرَضُ

ينظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْبِ ۗ فَأَوْلَى لَهُمْ

﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ مَا مُوفٌّ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَ كَقُواْ ٱللَّهَ

لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿ إِنَّ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا

فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقطِّعُوٓا أَرْحَامَكُمْ ١٠٠ أَوْلَيِّكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ

فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ١٠ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ

أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَا لُهَا ﴿ إِنَّا أَلَّذِينَ ارْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَكِهِمِ

مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ

لَهُمْ ﴿ ثِنَّ اللَّهُ إِنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَانَزَّلَ

ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ

(أَنَّ) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَكَيْمِ كُذُيضَرِبُونَ وُجُوهَهُمْ

وَأَدْبَكَرَهُمْ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَآأَسْخَطَ ٱللَّهَ

وَكُرهُواْ رضْوَانَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ اللَّهُ الْمُ كَالِّهُ مَا لَهُمْ اللَّهُ الْمُحْسِبَ

• ٢٠ - ويقول المؤمنون للنبي: هلا نزلت سورة في أمر الجهاد لنجاهد؟ فإذا أنزلت سورة واضحة الدلالة على المراد، وفرض فيها القتال، رأيت المنافقين الذين في قلوبهم شك في الدين وضعف في الإيمان، ينظرون إليك أيها النبي نظر المغمي عليه خوفاً من الموت في القتال، فهلاك قريب الحصول لهم. وهذا معنى ﴿فَاوَلَى لَهُمْ ﴾ في لغة العرب عند التهديد. و ﴿لَوَلَا ﴾ للترغيب في حصول ما بعده.

٢١ - طاعة واستجابة لأوامر الله والرسول وقول كريم طيب يدل على الإيمان خير لهم، أي أحسن وأمثل - وجاز الابتداء بقوله: ﴿ طَاعَةُ ﴾ لأنها موصوفة تقديراً، أي طاعة مخلصة - فإذا جد الأمر وفرض القتال، فلو صدقوا الله في إيمانهم، لكان خيراً لهم.

٢٢ - فلعلكم إن أعرضتم عن القتال والإيمان،
 يتوقع وينتظر منكم: أن تفسدوا في الأرض،
 بالظلم والفتن والاقتتال وسفك الدماء، وتقطيع الأرحام وقتال الأقارب.

٢٣ - أولئك المفسدون الظالمون المتخلفون
 عن الجهاد طردهم الله من رحمته، فأصمهم عن

استماع الحق والكلام النافع، وجعلهم كالعُمْي عن طريق الهدي.

٢٤ - أفلا يتفهمون القرآن ليدركوا مواعظه؟ بل على قلوب لهم مغاليق لا تفتح، فلا يفهمونه ولا يؤمنون
 .

٢٥ - إن الذين رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر، وتراجعوا عما كانوا يظهرونه من الإيمان، وهم المنافقون، من بعد ما وضح لهم طريق الهدى، الشيطان زيّن خطاياهم وسهّل لهم، وخدعهم بالأمل، ومَدّ لهم في الأماني الباطلة.

٢٦ ـ ذلك الضلال والارتداد بسبب أن المنافقين قالوا للمشركين واليهود الذين كرهوا ما أنزل الله على نبيه محمد ﷺ: سنطيعكم في بعض أموركم، كالقعود عن الجهاد ضدكم، ومعاداة محمد، مما يعطل دعوة الإسلام، والله يعلم إسرارهم بهذا القول، أي إخفاء كيدهم، فأظهره الله الذي يعلم السر وأخفى.

٢٧ - فكيف تكون حالهم إذا توفّتهم الملائكة، وهم يضربون وجوههم وظهورهم بمقامع من حديد،
 فاستخرجت أرواحهم بالعنف والشدة.

 ٢٨ ـ ذلك التوفي على هذه الصورة بسبب أنهم اتبعوا ما أغضب الله من الكفر وعصيان الأمر، وكرهوا العمل بما يرضيه من الإيمان والجهاد وسائر الطاعات، فأبطل أعمالهم.

٢٩ ــ أم ظن الذين في قلوبهم نفاق أن لن يظهر الله أحقادهم على النبي ﷺ والمؤمنين .

الله الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضُّ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضَّغَنَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ أَضَّغَنَهُمْ المُتَّالِمِينَ المُتَالِمِينَ

لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلُكُمُ ۚ ﴿ وَلَا مِنْكُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَاهِدِينَ مِنكُورُ وَٱلصَّدِينِ وَيَبْلُواْ أَخْبَازَكُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَآ قُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْعًا وَسَيُحِيطُ أَعْمَالُهُمْ ١٠ الله عَيْنَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَلانْبُطِلُواْ أَعْمَلَكُمُ الْآِنَّةُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْعَن سَبِيل ٱللَّهِ ثُمَّ مَا قُواْ وَهُمْ كُفَّارُ فُلَن يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مُواْ وَتَدْعُوٓاْ إِلَى السَّالِمِ وَأَسْتُوا لَأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمُ وَلَن يَتِرَكُو أَعْمَلَكُمُ ١ ٱلْمَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهَوُّ وَإِن تُوَّمِنُواْ وَتَتَقُواْ يُوْتِكُمُ أَجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمُ أَمُوالَكُمُ اللَّهُ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ تَبْخَلُواْ وَيُغْرِجُ أَضْعَنَكُو ﴿ هَا هَنَا لَتُوْهَ وَكُلَّا وَتُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُّ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفَسِيدٍ وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَسْتُمُ ٱلْفُقَـ رَآءُ وَإِن

تَتَوَلَّوْا يَسْ تَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايَكُونُواْ أَمْنَا لَكُر ﴿

وَلَوْنَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي

٣٠\_ولو نريد لأعلمناك بأعيان المنافقين، فعرفتهم بعلامات خاصة يتميزون بها ، ولتعرفنهم في فحوى القول ولهجة الحديث بالخداع، والتعريض بك وبالمسلمين، والله يعلم أعمالكم، لا تخفى عليه منها خافية .

٣١ ـ ولنختبرنكم أو لنعاملنكم معاملة المختبر معشر المسلمين بالجهاد والتكاليف الشرعية، حتى نعلم المجاهدين منكم، والصابرين في أمور الدين ومشاق التكليف، ونختبر أعمالكم ونظهرها .

٣٢\_إن الذين كفروا بالله ورسوله، ومنعوا الناس عن الإسلام واتباع الرسول ﷺ وهم على الراجح يهود بني قريظة وبني النضير، وعادَوًا الرسول، من بعد علمهم أنه نبي من عند الله، لن يضروا الله شيئاً بكفرهم وصدهم عن الإسلام، وسيبطل الله أعمالهم الخيرية لكفرهم، ومكائدهم ضدّ الإسلام. قال ابن عباس: هم المطعمون يوم بدر. وقال غيره: في أهل الكتاب.

٣٣ يا أيها المؤمنون بالله ورسوله: أطيعوا أوامر الله، وأوامر الرسول فيما بلّغكم من الشرائع في القرآن والسنة، ولا تضيّعوا ثواب أعمالكم بما أبطل به هؤلاء أعمالهم بالرياء والسمعة والنفاق، ولا تبطلوا حسناتكم بالمعاصي ومخالفة أوامر الله ورسوله. نزلت في بعض الصحابة، لتنبيههم، فخافوا أن يبطل الذنبُ

٣٤\_ إن الذين كفروا بالله ورسوله، ومنعوا الناس عن الدخول في الإسلام، ثم ماتوا على الكفر، فلا يغفر الله لهم ذنوبهم، وإنما يعذبهم لشركهم. نزلت في أصحاب القَلِيب، أي بئر بدر، حيث ألقي قتلة المشركين فيها .

٣٥\_فلا تضعفُوا عن القتال، وتدعوا الكفار إلى الصلح والمسالمة ابتداء منكم، وخوراً وتذللاً مع الكفار إذا لقيتموهم، وأنتم الغالبون بالسيف والحجة. والمراد أن الغلبة في النهاية لكم، وإن تغلُّبُوا عليكم أحياناً، فالله يؤيدكم بنصره، ولن يُضيع ثواب أعمالكم ولن ينقصها شيئاً من الأجر.

٣٦\_ إنما شأن الحياة الدنيا والاشتغال فيها لعب: وهو كل ما لا منفعة فيه في المستقبل ولا يشغل عن مهام الأمور، ولهو: وهو ما ليس فيه منفعة ويشغل عن النافع، وإن تؤمنوا بالله ورسوله، وتتقوا الله بالتزام أوامره واجتناب نواهيه، يُعطكم الثواب على الطاعة، ولا يُطلب إخراج جميع أموالكم من ملكيتكم، بل يقتصر على الزكاة المفروضة.

٣٧\_ إن يطلب الله منكم إنفاق جميع أموالكم في سبيله، فيجهدكم ويلح عليكم، تبخلوا بها وتمتنعوا عن أدائها، ويخرج أحقادكم وما في قلوبكم من البخل والعداوة وكراهة الإنفاق.

٣٨\_ها أنتم معشر المؤمنين تُدعون لتنفقوا في سبيل الله بالزكاة ونفقات الجهاد ونحوها، فمنكم من يبخل في هذا السبيل وبيسير المال، ومن يبخل بالزكاة والصدقات، فإنما يبخل على نفسه بمنع الخير عنها، وتفويت الثواب، والله الغنى عن نفقتكم، وأنتم الفقراء إلى الله، وإن تُعرضوا عن طاعته، يجعل بدلكم قوماً آخرين، ثم لا يكونوا أمثالكم في الإعراض عن الإيمان والطاعة والبخل بالإنفاق في سبيل الله تعالى.



#### رَفَحَ عبر لانزجرج لاهجَرَيْ لأسكن لانورَ لاهرورك الخِرُّ النِّنَا إِنْوَالْمِنِيَّةُ لِكُوْ سكن لانورَ لاهرورك الخِرُّ النِّنَا إِنْوَالْمِنِيَّةُ لِكُوْ سسس moswarst com

### ٩

فضلها: نزلت هذه السورة على النبي على بعد عودته من الحديبية، روى أحمد والبخاري وغيرهما عن عمر أن النبي على قال: «نزل على البارحة سورة هي أحب إلى من الدنيا وما فيها: ﴿إِنَّا فَتَحَا لَكَ. . . ﴾ ".

1 - إنا فتحنا لك أيها الرسول فتحاً مؤزراً واضحاً، بالنصر على المشركين في صلح الحديبية. نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها.

٢ - كي يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك قبل الفتح وبعده - والمراد بالذنب هنا: فعل ما هو خلاف الأولى والأفضل بالنسبة لمقام الأنبياء - ويُتمّ نعمته عليك بإظهار الدين وإعلائه، ويرشدك الطريق القويم لتبليغ رسالتك، والمراد: لكي يجتمع لك هذه الأمور الثلاثة: النصر المؤزر، وتمام النعمة في الفتح وإعلاء الدين، وهداية الصراط.

٣ ـ ولكي ينصرك الله نصراً فيه عز ومنعة، وقوة
 وغلبة، أي نصراً يصعب حصول مثله لغيرك.

٤ - هو الله الذي أنزل وأوجد الطمأنينة والثبات في ﴿ وَتَعَرِّزَوَهُ وَتَوْقِرُوهُ وَتَسَيِّحُوهُ بَكَرَهُ وَأَصِيلًا ﴿ }
 قلوب المؤمنين وهم الصحابة يوم الحديبية الذين المصححححححح

بايعوك بيعة الرضوان على الثبات في القتال حتى النصر، ليزدادوا يقيناً إلى يقينهم السابق بالنصر وعزة الإسلام وانتشاره، ولله جنود السماوات والأرض لتنفيذ أوامره، من الملائكة والإنس والجن والحجارة والزلازل ونحوها، يدبّر أمرهم ويوجههم كيفما يشاء، وكان الله عليماً بأحوال خلقه، حكيماً في تدبيره وصنعه. والمراد: جنود الله تعالى التي ثبّت بها المؤمنين.

يبتلي الله بجنوده من شاء ليدخل أهل الإيمان جنات تجري من تحت غرفها وبساتينها الأنهار، ويستر ذنوبهم
 ولا يظهرها ولا يعذبهم بها، وكان ذلك الوعد بالجنة والمغفرة عند الله وفي حكمه فوزاً لا يعادله فوز آخر. قال جابر:
 قال النبي ﷺ: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة».

٦ ـ ويعذب أهل النفاق والشرك في الدنيا بالغم والقهر والأسر والقتل، وفي الآخرة بنار جهنم، أهل الظن السيئ
 بأن الله لن ينصر نبيه، وأن كلمة الكفر تعلو، عليهم دائرة ما يظنونه وينتظرونه بالمؤمنين، وسخط الله عليهم، وطردهم
 من رحمته، وهيأ لهم جهنم، وبئست مرجعاً ومكاناً ينتظرهم في الآخرة. و ﴿ دَابِرَةُ ٱلسَّرَةُ ﴾ الداهية التي تحيط بهم.

٧ ـ ولله جنود السماوات والأرض كالملائكة والصواعق والزلازل والغرق وكان الله وما يزال قوياً لا يغلب، حكيماً في صنعه فلا يسوي بين المؤمن والكافر. والمقام هنا مقام تهديد المشركين، وفيما سبق مقام تدبير شؤون الخلق.

٨\_إنا أرسلناك أيها الرسول شاهداً على أمتك بتبليغ الرسالة، ومبشّراً بالجنة من أطاعك، ومحذّراً بالنار من عصاك.

٩ ـ أرسلناك بهذه الرسالة لتؤمنوا بالله وحده لا شريك له، وبرسوله خاتم الأنبياء، وتنصروه وتعظموه، وتنزّهوا الله
 عما لا يليق به، صباحاً ومساء، أي كل وقت.

الله الرخور المنافرة المنافرة

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَامُّ بِينَا الْ الْبَغْفِر لَكَ اللَّهُ مَا نَقَدَمُ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرُ وَيُتِمَ يَعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطاً مُّسْتَقِيمًا الْ وَيَضُرَكَ اللَّهُ نَضَراعَ بِيزًا اللَّهِ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَة فِي قُلُوبِ وَيَنضُركَ اللَّهُ نَصْرَكَ اللَّهُ نَصْرَكَ اللَّهُ عَلِيهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيهِ عَلَيْكِ فَلَا السَّكِينَة فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ عَلِيمًا عَرِيمًا إِيكَ خِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُسْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَعْنَامُ وَلَيْتُ مُونِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُقْتِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَا لَكُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَوْمُ وَكُونَ اللّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْ

اسموت والدرض وه ن الله عزير الحجيمة في إن ارسلتك شنهدًا و مُبَشِّرًا ونَدِيرًا في لِتُوْمِنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ. وتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَشُوتِ مُوهُ مُكَبِّحُوهُ بُحَدِّرةً وَأَصِيلًا فَيَ

إِنَّ ٱلنَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللّهَ يَدُ ٱللّهَ فَوْقَ آيَدِيمٍ مَّ فَمَن تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُ عَلَى نَفْسِهِ وَوَمَنْ أَوْفَى بِمَاعَ هَدَعَلَيْهُ اللّهَ فَسَيُوْ تِيهِ أَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

10 ـ إن الذين يبايعونك أيها النبي بيعة الرضوان يوم الحديبية على الثبات في الجهاد وقتال قريش، إنما يبايعون الله، فالعقد مع الله، يد الله فوق أيديهم، أي أنه تعالى مطلع على مبايعتهم، وهذا تأكيد البيعة، فمن نقض العهد أو البيعة، فإنما ينقض على نفسه، أي يرجع وبال نقضه عليه وضرره به، ومن وقى في مبايعته بالصبر عند القتال، والثبات في مواجهة الأعداء، فسيعطيه الله ثواباً عظيماً، وهو الجنة.

۱۱ ـ سيقول لك أيها الرسول المتخلفون من الأعراب حول المدينة، الذين لم يخرجوا معك إلى الحديبية أو إلى مكة للعمرة، وهم أسلم وجُهينة وغِفار وأشجع والدِّيل، معتذرين بالانشغالِ في شؤون أموالهم وأهليهم من النساء والأطفال عن الخروج معك، يقولون: لا يوجد من يقوم بهم، فاطلب لنا المغفرة من الله على التخلف عن الخروج معك، فكذبهم الله، في الاعتذار والاستغفار، فإنهم يقولون ذلك بمجرد في الاعتذار والاستغفار، فإنهم يقولون ذلك بمجرد النفاق، قل أيها النبي: فمن يمنعكم من أراده الله بكم من خير أو شر؟ أي لا أحد يمنعكم من مشيئته، إن أراد إضراركم اللاحق بالأهل والمال والنفس، من قتل وهزيمة وسوء حال وضياع، أو أراد نفعكم بما يفيد حفظ النفس والمال والأهل وتبسير الحصول على

المال بالغنيمة أو تحقيق العزة بالنصر، بل كان الله خبيراً بأعمالكم، لا تخفى عليه خافية منها، وقوله: ﴿فَعَن يَمْلِكُ ﴾؟ استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد يمنعكم، و(بل) للانتقال من غرض إلى آخر.

١٢ \_ بل ظننتم أيها المنافقون أن لن يرجع الرسول والمؤمنون إلى بلدهم وأهليهم من العشيرة والقرابة أبداً، وإنما يستأصلهم المشركون، وزُين لكم من الشيطان في قلوبكم امتناعكم من الخروج، وظننتم ظناً سيئاً ما ذكر وهو تخلي الله عن نصرة رسوله، وكنتم قوماً هلكى عند الله بهذا الظن وفساد العقيدة وسوء النية.

١٣ ـ ومن لم يصدِّق بالله ورسوله، فأضمر النفاق وتشكك في إمداد الله عباده المؤمنين، فإنا أعددنا للكافرين ناراً ملتهبة شديدة الاستعار .

 ١٤ ـ ولله وحده ملك السماوات والأرض، يدبره كيف يشاء، ويتصرف به كيف يريد، يغفر (يستر) الذنوب لمن يشاء من عباده، ويعذّب بعدله من يشاء أيضاً، وكان الله واسع المغفرة والرحمة ولم يزل متصفاً بهما لكل من تاب وأناب.

10 \_ سيقول المتخلفون المذكورون عن الحديبية، إذا ذهبتم إلى مغانم خيبر لتأخذوها وتحوزوها: اتركونا نتبعكم لنأخذ منها، يريدون أن يغيروا كلام الله: وهو وعده لأهل الحديبية خاصة أن يعوضهم عن غنائم مكة بغنائم خيبر، قل لهم أيها الرسول: لن تتبعونا إلى خيبر، بمثل ذلك أخبرنا الله أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة، فسيقول المنافقون عند سماع هذا الخبر: إنكم تمنعوننا من اتباعكم والخروج معكم حسداً منكم، لئلا تشاركونا في الغنيمة، بل كانوا في الواقع لا يعلمون من أحكام الدين إلا شيئاً قليلاً: وهو ما يتعلق بالغنائم فقط.

قُل لِّلْمُ خَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ

تُقَتِلُونَهُمْ أَوْيُسُلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجَرًا حَسَنَا ۖ

وَإِن تَنَوَلَّوْا كَمَا نَوَلَيْتُم مِن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَيُّكَا لَيْسًا

عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجُ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلْهُ جَنَّتٍ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنَّهُ لُّ

كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَأْ وَّكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ وَعَدَّكُمُ اللَّهُ

مَغَانِمَكَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ ـ وَكَفَّ أَيْدِي

ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتكُونَ ءَاينَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِينَكُمْ صِرَاطًا

مُسْتَقِيمًا ﴿ كَا وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا أَ

وَكَانَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَلَوْقَنتَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

لَوَلُّوا ٱلْأَذَبُ كَرَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠٠ سُنَّةَ

ٱللَّهِٱلَّتِي قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِّ وَلَن تَجِدَلِسُنَّةِٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

١٦ - قل أيها النبي للمتخلفين عن الحديبية من الأعراب سكان البادية ـ كرر ذلك مبالغة في الذم وشناعة التخلف\_: ستدعون إلى قتال قوم أصحاب قوة ضاربة وعزيمة صارمة في الحروب، بأحد الأمرين فقط: إما المقاتلة أو الإسلام، فإن تطيعوا الله ورسوله فيما أمر، وتصبروا عندلقاء الأعداء، يؤتكم الله ثواباً جزيلاً : هو الغنيمة في الدنيا ، والجنة في الآخرة ، وإن تعرضوا وتتخلفوا كما تخلفتم عن الحديبية، يعذبكم الله عذاباً مؤلماً.

١٧ ـ ليس على أصحاب الأعذار إثم ومؤاخذة في ترك الجهاد لعجزهم وعدم استطاعتهم وهم الأعمى والأعرج والمريض، ومن يطع الله ورسوله في كل ما أمر به ونهى عنه ، يدخله جنات تجري من تحت غرفها وبساتينها الأنهار، ومن يعرض عن الطاعة، يعذبه الله عذاباً مؤلماً في نارجهنم. قال ابن عباس: لما نزلت: ﴿ وَإِن نَتَوَلَّوْا كُمَّا تَوَلَّيْتُم مِن قَبْلُ ﴾ [الفتح ٤٨ / ١٦] قال أهل الزمانة: كيف بنايا رسول الله؟ فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلأَعْمَىٰ حَرَجٌ . . . ﴾ .

١٨ ـ لقد رضى الله عن المؤمنين من الصحابة حين بايعوك بيعة الرضوان تحت الشجرة في الحديبية على الثبات في القتال ضدّ قريش، فعلم ما في قلوبهم من الصدق والوفاء وإخلاص البيعة، فأنزل الطمأنينة

والأمن عليهم، وسكَّن نفوسهم، وجازاهم بفتح خيبر وانتشار الدعوة الإسلامية بعد صلح الحديبية مباشرة. نزلت بعد أن بايع الصحابة تحت شجرة (سمرة) رسولَ الله ﷺ.

١٩ ـ وأثابهم ومنحهم أيضاً مغانم كثيرة يأخذونها هي مغانم خيبر بعد فتحها سنة ٧ هـ ومصالحة أهلها على نصف ما يخرج من أرضها من ثمر أو زرع، وكان الله قوياً لا يُغلَب، حكيماً في تدبير أمور خلقه.

٢٠ ـ وعدكم الله أيها المؤمنون مغانم كثيرة تأخذونها من أعدائكم إثر الفتوحات إلى يوم القيامة، فعجّل لكم غنائم خيبر، ومنع عنكم أيدي قريش بالصلح واليهود وحلفائهم حول المدينة بإلقاء الرعب في قلوبهم، ولتكون هذه الغنائم المعجلة وكف اليهود دليلاً على صدق وعد الله تعالى ووعد رسوله في جميع ما يعدهم به، ويهديكم طريقاً قويماً بتلك الآية (الدليل) لطاعته ومرضاته.

٢١ ـ ووعدكم أيضاً فتوحات ومغانم أخرى هي مغانم فارس والروم وهوازن وثقيف يوم حنين، لم تقْدِروا عليها الآن، لحاجتها إلى إعداد أقوى، علم الله أنها ستكون لكم، وكان الله وما يزال تام القدرة على كل شيء، لا يعجزه شيء.

٢٢ ـ ولو قاتلكم الكفار القرشيون بالحديبية، لهربوا وانهزموا، ثم لا يجدون صديقاً حامياً يحرسهم، ولا مُعيناً يدفع عنهم الهزيمة والعار، وينصرهم عليكم.

٢٣ ـ هذا حكم الله وقانونه العام القديم في الماضي من نصر المؤمنين وهزيمة الكافرين المعادين، ولن تجد أيها النبي لهذه السنة الدائمة العامة تغييراً، وإنما هي دائمة مستمرة ثابتة.



وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَالْهَدَى الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَالْهَدَى الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَالْهَدَى الْمَعْكُوفَا الْنَيلُونَ وَنِسَاءٌ مُوْمِنَوْنَ وَنِسَاءٌ مُوْمِنَى مُعَكُوفًا الْنَيلُولُ الْمَدْ مَعَكُوفًا الْعَدَبِ الْمَوْمِ مَعْكُوفًا الْعَدَبِ الْمَعْمُ مِنْهُ مَعْكَرَةٌ الْعَدَيثُ اللَّذِينَ لَوْالْعَدَبِ اللَّهُ مِنْ مَعْكُوفًا الْعَدَبِ اللَّهُ مِنْهُ مَعْكَرَةٌ الْعَدَبِ اللَّهُ مَعْكَرة اللَّهُ مِنْكُمْ مَنْهُ مَعْكَرة اللَّهُ مِنْكُمْ وَالْمَعْلَمُ اللَّهُ مِنْكُمْ وَالْعَدَبِ اللَّهُ مَعْكَرة اللَّهُ مِنْكُمْ وَالْمَعْمُ مَنْكُمْ اللَّهُ مَعْكَرة اللَّهُ مَعْكَرة اللَّهُ مَعْكَرة اللَّهُ مَعْكَرة اللَّهُ مَعْكَمة اللَّهُ مَعْكُم اللَّهُ مَعْكُم اللَّهُ مَعْكُم اللَّهُ مَعْمَلِكُمُ اللَّهُ مَعْكُم اللَّه مُعْمَالِكُم اللَّهُ مَعْكُم اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ مَعْلَم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ ال

المشركين عنكم، وكفت أيدي المشركين عنكم، وكفت أيديكم معشر المؤمنين عنهم، بوادي الحديبية القريب من مكة، لما جاؤوا يصدّون رسول الله الظهركم عليهم وجعلكم متغلبين عليهم، حيث طاف أظهركم عليهم وجعلكم متغلبين عليهم، حيث طاف منكم، فأخذهم المسلمون ثم تركوهم، وكان الله بما تعملون بصيراً مطلعاً على جميع الأمور. أخرج مسلم وغيره عن أنس قال: لما كان يوم الحديبية، مسلم وغيره عن أنس قال: لما كان يوم الحديبية، هبط على رسول الله الله الله المناون رجلاً من جبل التنعيم، يريدون غِرَّة النبي الله الخذوا، فأعتقهم، فنزلت الآية.

على رسوله وعلى المقرفين والزمه مكالمة النفوى الله ورسوله ، ومنعوا المسلمين أن يطوفوا بالبيت الحرام ، ومنعوا المسلمين الله منافر محله ، أي منحره ، المهد وكان الهدي سبعين المحرام إن شاء الله عالي المهد وكان الهدي سبعين المحرام إن شاء الله عالي عن بلوغ محله ، أوسكم ومُقَصِّرِين بالمقرمين ونساء مؤمنات المحرام ، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات المختافون أبرياء موجودون بمكة مع الكفار لم المختافي المقرون ونساء مؤمنات المختافي المنافرة على المفار لم المختافي المنافرة المختافي المقرون ونساء مؤمنات المختافي المنافرة المختافي المنافرة المنافرة المختافي المنافرة المختافي المنافرة المنافر

المشركون: إن المسلمين قتلوا أهل دينهم، لو تميّز المؤمنون عن الكافرين، لعذّبنا الذين كفروا من أهل مكة بالقتل عذاباً مؤلماً موجعاً. قال أبو جعفر حبيب بن سبع: قاتلت النبي ﷺ أول النهار كافراً، وقاتلت معه آخر النهار مسلماً، وكنا ثلاثة رجال وسبع نسوة، وفينا نزلت: ﴿وَلَوَلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ. . . ﴾ .

٢٦ ـ وقت العذاب حين جعل هؤلاء الكفار المشركون في قلوبهم الأنفة ـ أنفة الجاهلية ـ الناشئة عن غرور بالعظمة الكاذبة ، حين منعوا المسلمين من دخول المسجد الحرام عام الحديبية ، فأنزل الله الطمأنينة والرضا والثبات على رسوله وعلى المؤمنين ، حيث لم يغتروا ولم تأخذهم الحمية ، وأمرهم بكلمة التقوى ووفقهم إليها ، وهي : (لا إله إلا الله ، محمد رسول الله) لأنها سبب التقوى وأساسها ، وهي الباعثة على الوفاء بالعهد ، وكانوا أجدر وأولى بها ، وأهلاً لها ، ولما يترتب عليها من الوفاء بالعهد ، وكانوا أجدر وأولى بها ،

٧٧ ـ لقد أنفذ وحقق الله رؤيا رسوله، ولم يكذبه، لتدخلن أيها النبي مع صحبك المسجد الحرام بمشيئة الله في العام القادم، مُحلِّقاً بعضكم جميع شعورهم، ومقصراً آخرون بعض شعورهم، لا تخافون أبداً، فعلم ما لم تعلموا من الحكمة في تأخير ذلك، فجعل من دون دخول المسجد، وفتح مكة فتحاً قريباً حصوله: وهو فتح خيبر وصلح الحديبية الذي كان أعظم فتح لانتشار الإسلام. قال مجاهد: أري النبي على وهو بالحديبية أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين، محلّقين رؤوسهم ومقصّرين، فنزلت الآية.

٢٨ ـ الله هو الذي أرسل رسوله محمداً على بالقرآن، ودين الإسلام الحق، ليعليه على جميع الأديان، وكفى بالله شاهداً على تحقيق وعده وصحة نبوة رسوله.

٢٩ - محمد هو رسول الله، وأصحابه المؤمنون به غلاظ شداد على الكفار، متراحمون متعاطفون فيما بينهم، تبصرهم حال كونهم راكعين ساجدين، لاشتغالهم بالصلاة في أكثر أوقاتهم، يطلبون الثواب والرضا والجنة من الله تعالى، علامتهم المميزة لهم من وجوههم من كثرة السجود في الصلاة، ذلك وصفهم في التوراة. ووصفهم في الإنجيل كزرع أخرج فراخه أو فروعه، فقوّاه، فغلظ، وقوي واشتد واستقام على أصوله، يعجب هذا الزرع الزرّاع لحسنه ونمائه وكثرته، شبهوا بالزرع ليغيظ الله بكثرتهم وقوتهم الكفار، وعدالله الذين آمنوا بالله ورسوله، وعملوا ما أمرهم الله به ونهاهم عنه، صفحاً وعفواً عن ذنوبهم، وثواباً جزيلاً وهو الجنة على أعمالهم.

# ٩

١ ـ يا أيها المؤمنون بالله ورسوله لا تقرروا في مسألة حكماً قبل أن يحكم الله ورسوله فيها، وخافوا الله في جميع أموركم بفعل ما أمر وترك ما منع، إن الله سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم. أخرج البخاري وغيره عن عبد الله بن الزبير قال: «قدم ركب من بني تميم على النبي ﷺ، فقال أبو بكر: أمِّر

القعقاع بن معبد، وقال عمر: بل أمِّر الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر: ما أردتَ إلا خلافي، فقال عمر: ما أردت خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فأنزل الله هذه السورة».

٢ ـ يا أيها المؤمنون لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إذا تكلّم، صوناً لاحترامه وتقديره، وتركاً لما يتنافى مع توقيره والاحتشام منه، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض فلا تنادوه باسمه وإنما بصفته من النبوة أو الرسالة، ولا تخاطبوه كما يخاطب بعضكم بعضاً ، إجلالاً له ، خوف أن يبطل ثواب أعمالكم ، وأنتم لا تشعرون بضياعها وأنها محبطة. قال قتادة: كانوا يجهرون له بالكلام، ويرفعون أصواتهم، فأنزل الله: ﴿لَا تَرَفَعُواْ أَصَوَتَكُم تَ . . ﴾ .

٣\_إن الذين يَخْفِضون أصواتهم عند رسول الله تأدباً معه، مرَّن الله قلوبهم على احتمال المشاق والتكاليف، حتى صارت خالصة للتقوى، أي الطاعة وتجنب المعصية، لهم مغفرة لذنوبهم، وثواب عظيم على طاعتهم. يقال: امتحن الصائغ الذهب: إذا أذابه ليخلصه من شوائبه، والمراد: أخلص قلوبهم للتقوى. نزلت في ثابت بن قيس الذي جلس يبكي في الطريق خشية أن يرفع صوتَه فوق صوت النبي؛ لأنه كان صيَّناً رفيع الصوت، فدعاه رسول الله ﷺ وقال له: أما ترضى أن تعيش حميداً، وتقتل شهيداً، وتدخل الجنة؟ قال: رضيتُ، ولا أرفعُ صوتيي أبداً على صوت رسول الله ﷺ، فأنزل الله: ﴿إِنَّ الذِّينِ يَغَضُّونَ . . ﴾.

٤ ـ إن الذين ينادونك من خلف أو خارج غرفات سكنك في زمن الراحة، أكثرهم جاهلون لا يتعقلون ما ينبغي مراعاته من الأدب والاحترام لك. قال زيد بن أرقم: جاء ناس من العرب إلى حُجَر النبي ﷺ، فجعلوا ينادون: ً يا محمد، يا محمد، فأنزل الله هذه الآية.



يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَّقَدِمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ

فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ وَلَا بَحَهُ مُواْ لَهُ مِا لَقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ

لِبَعْضٍ أَن تَعْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُوْلَا نَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ

يَغُضُّونَ أَصَّوَتَهُمْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَئِيكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ

قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ

يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكَّ تُرُهُمْ لَايَعْ قِلُوكَ ٥



وَلَوْ أَنَّهُمْ صَهُ وُاحَقَّ عَنْ عَلَى إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ وَحِيمٌ فَيُ اِيَنَا عُهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ ال

 ولو أنهم انتظروا خروجك، لكان صبرهم خيراً لهم من الاستعجال، لما فيه من الأدب وتعظيم مقامك، والله واسع المغفرة للمستغفرين، والرحمة للتائبين، حيث اقتصر على النصح وتقريع المسيئين للأدب.

آ - يا أيها المؤمنون إن جاءكم بخبر مهم فاجر خارج عن حدود الدين لا يبالي بالكذب، فاطلبوا بيان الحقيقة وتثبتوا من صحة النبأ قبل ترتيب الآثار عليه، خشية أن تصيبوا قوماً أبرياء بسوء أو مكروه، فتصيروا على ما فعلتم من الخطأ نادمين مغتمين، متمنين أنه لم يقع. نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيط، بعثه رسول الله عليه إلى بني المصطلق مُصدِّقاً (يأخذ الزكوات الغنم) فلما سمعوا به ركبوا إليه، فخافهم ورجع، وقال: إن القوم همّوا بقتلي، ومنعوا صدقاتهم، فهم النبي بغزوهم، فجاء وفدهم، وقالوا: يا رسول الله سمعنا برسولك، فخرجنا نكرمه، ونؤدي إليه ما قبِلنا من الصدقة.

٧-واعلموا معشر المؤمنين أن فيكم رسول الله، فلا تقولوا قولاً باطلاً، فإن الله يخبره بالحال، لو يطيعكم في كثير من الأمور التي تخبرونه بها على خلاف الواقع، لوقعتم في العنّت وهو الجهد والمشقة، والهلاك والعناء، ولكن الله حسَّن وحبَّب إليكم الإيمان، وغرسه في قلوبكم، وبغَّض إليكم الكفر (تغطية نعم الله تعالى

بجحودها) والفسوق (الخروج عن الحد الديني وهو هنا الكذب) والعصيان (المخالفة والمعاصي والذنوب، وهو من عطف العام على الخاص) أولئك البعض المتبيّنون هم الثابتون على دينهم، المهتدون إلى الفضائل والآداب.

٨ - فعل الله ذلك بكم بتحبيب ما حبّب، وتكريه ما كرَّه، فضلاً من الله ونعمة، والله عليم بأمور عباده وأحوالهم من
 التفاضل، حكيم في صنعه وتدبيره بهم من الإنعام والتوفيق.

9 - وإن تقاتلت فئتان من المؤمنين، فأصلحوا بينهما أيها المسلمون بالنصح والإرشاد للعمل بكتاب الله والرضا بحكمه، فإن تعدت وتجاوزت الحد في الطغيان إحدى الفئتين على الأخرى، ورفضت المصالحة، فقاتلوا الفئة المعتدية، حتى ترجع إلى كتاب الله، فإن عادت، فأصلحوا بينهما بالعدل بتضمين المعتدي جزاء عدوانه، واعدلوا، إن الله يحب العادلين، أي يحمد فعلهم بحسن الجزاء. نزلت في رجلين من الأنصار، تنازعا في حق بينهما، واستعان كل منهما بعشيرته، فتدافعا، وتناول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال، لا بالسيوف.

 ١٠ - إنما المؤمنون إخوة في الدين والعقيدة، فأصلحوا بين أخويكم عند الاقتتال أو المنازعة، واتقوا الله في مخالفة حكمه والوساطة، لكي ترحموا وتوفقوا في الإصلاح بسبب التقوى.

١١ - يا أيها المؤمنون لا يهزأ قوم رجال من قوم آخرين، عسى أن يكون المهزوء بهم عند الله خيراً من الهازئين، ولا يسخر نساء من نساء ربما كان المسخور منهن خيراً من الساخرات بهن، ولا يطّعَن بعضكم ببعض بقول أو إشارة، ولا يتلقبوا بألقاب قبيحة مكروهة، ساء تسمية أحد فاسقاً أو كافراً بعد اتصافه بالإيمان، ومن لم يتب عما نهى الله عنه، فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بالتهيؤ للعذاب. نزلت في وفد بني تميم الذين نزلت السورة بشأنهم، استهزؤوا بفقراء الصحابة، لما رأوا رثاثة حالهم، فنزلت في الذين آمنوا منهم.

الله يَنَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱحْتَذِبُواْ كَثِيرا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ أَنَّا لَظَّنِّ إِنْمُ أُ

وَلَا بَحَسَسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعَثُكُم بَعْضًا أَيْحُبُ أَحَدُ كُمْ وَأَن

يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ

تَحِيمُ ﴿ اللَّهُ يَتَأَيُّمُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِّن ذَكِّرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ

شُعُوبًا وَقَبَ إِلَى لِتَعَارِفُواۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقَدَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١

قُولُوٓ أَشَلَمْنَا وَلَمَّا يَدَّخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمِّ وَإِن تُطِيعُواْ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ بَلاَ يَلِتَكُمْ مِّنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمٌ ﴿

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَ ابُواْ

وَجَنهَ دُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّيْأُ وُلَيْكِ هُمُ

ٱلصَّندِقُوبَ ﴿ قُلْ أَنُّكَلِّمُوبَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ

يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا لَقُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَى إِسْلَنكُم لَّ بَلِ اللَّهُ

يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلدِ فِينَ ﴿ آ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يَعْلَمُ عَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ لِيمَاتَعْ مَلُونَ ١

17 - يا أيها المؤمنون ابتعدوا وتجنبوا عن كثير من الظنون، وذلك بأن يظن بأهل الخير سوءاً، إن بعض الظن ذنب موقع في الإثم يوجب العقاب، وهو ظن السوء بأهل الخير، أما أهل السوء والفسق فيجوز ظن السوء بهم بأمارات، مثلما ظهر منهم، ولا تبحثوا عن عورات الناس وعيوبهم المستورة، ولا يغتب أحد غيره، والغيبة: فِكُرك أخاك بما يكره في غيبته، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً، أي إن الغيبة تشبه أكل ميتة الإنسان وهذا تصوير فعل المغتاب بأشنع صورة طبعاً وعقلاً وأكل لحوم البشر حرام مستقذر، ومثله الغيبة، كلاهما قبيح، واتقوا الله باتباع أمره واجتناب نهيه، إن الله قابل التوبة، رحيم بعباده التائبين. قال ابن جريج: زعموا أنها نزلت في سلمان الفارسي أكل ثم رجر خدي دفكر رجل أكله ورقاده، فنزلت.

١٣ ـ يا أيها الناس، إنا خلقناكم من أصل واحد، وَحَلَّهُ دُوْلِهِا الناس، إنا خلقناكم من أصل واحد، وَحَلَّهُ دُوْلِهِا المَّاكِدُوُو الْمُولِيا المُعوبا وقبائل لتتعارفوا، أي خلقناكم لأجل التعارف، لا يعلَّمُ مَافِي السَّمَو لا للتفاخر بالأنساب، والشعوب: الأمم الكبيرة كربيعة له يعلَّمُ مَافِي السَّمَو ومضر وخزيمة التي تضم قبائل، والقبائل: ما دون الله يُمَنَّ عَلَيْكُ أَلَّ الله الشعوب، كبني بكر من ربيعة، وبني تميم من مضر، إن الله عليم المَّهُ يَعَلَّمُ مَانَّا عَلَيْكُ أَلَّهُ مَا الله عليم الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه اله عليه الله الله الله عليه الله

مكة للأذان، فدعاهم النبي بَشِيُّ وزجرهم على التفاخر بالأنساب.

15 - قالت الأعراب (سكان البادية): صدّقنا بما جئت به أيها الرسول، وامتثلنا الأوامر، قل لهم: قولوا أعلنا إسلامنا في الظاهر، وانقَدُنا ظاهراً فقط، ولم يدخل الإيمان الصحيح إلى الآن في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله بالإخلاص وترك النفاق، لا ينقصكم الله شيئاً من ثواب أعمالكم، إن الله غفور لما فرط منكم، وإذا تبتم، رحيم بالتفضل عليكم بقبول التوبة، وبالمستغفرين. نزلت في نفر من بني أسد بن خزيمة، قدموا المدينة في سنة جدبة، وأظهروا الشهادتين، ولم يكونوا مؤمنين في السرّ.

١٥ ـ إنما المؤمنون بحق: الذين آمنوا بالله ورسوله، ثم لم يشكّوا في شيء من الإيمان، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في طاعة الله ورضوانه، أولئك هم الصادقون في إيمانهم، لا من قالوا: آمنا ولم تؤمن قلوبهم، ولم يوجد منهم غير الإسلام الظاهري.

١٦ ـ قل أيها الرسول لهؤلاء: أتخبرون الله بقولكم: آمنا، والله يعلم بذلك وبكل شيء في السماوات والأرض،
 والله بكل شيء واسع العلم، لا يخفى عليه شيء.

١٧ ـ يمتنون عليك أي أولئك الأعراب بإسلامهم، ويعدون ذلك مِنة ونعمة مقدمة منهم، ويتفضلون بقولهم: قاتلك بنو فلان، ولم نقاتلك، قل لهم: لا تمتنوا علي بإسلامكم، بل الله يمتن عليكم أن أرشدكم ووفقكم للإيمان، إن كنتم صادقين في ادعاء الإيمان. والمن: تعداد النعم.

١٨ ـ إن الله يعلم ما غاب في السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون في السر والعلانية، ومجازيكم بما
 تستحقون خيراً أو شراً.



### ڛؙٷڒؘۼؙؙۊؘؾؙ

فضلها: أخرج مسلم وأبو داود والبيهقي وابن ماجه عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: ما أخذتُ ﴿ وَلَنْ وَالْفُرَ اللهِ وَلَنْ اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا عَلَى اللهِ اللهِ وَلَا عَلَى الناس. كل يوم جمعة على المنبر، إذا خطب الناس.

ا ـ قاف: حرف هجاء للتنبيه على إعجاز القرآن بتحدي العرب الإتيان بمثله ما دام مكوناً من حروف لغتهم، وللدلالة على خطورة ما يتلى بعده، أقسم بالقرآن الرفيع القدر والشرف على سائر الكتب.

Y ـ بل عجب المشركون من مجي، رسول محذِّر من عقاب الله لمن عصاه، وهو محمد والله فلم يقتصروا على الشك، بل قالوا: هذا الإنذار، والدعوة لتوحيد الله، والإيمان بالبعث شيء يدعو للعجب. و(بل) للانتقال من كلام إلى آخر.

٣ - أنبعث من بعد الموت والصيرورة تراباً منثوراً للحساب والجزاء؟ ذلك البعث بعث أو رجوع بعد الموت بعيد الحصول، لا يصدقه العقل.

4 ـ رد الله عليهم بأنا نعلم ما تأكل الأرض من أجسادهم بعد الموت، فلا يغيب عنا شيء منه، وعندنا سجل دقيق شامل حافظ لجميع الأشياء والأعمال، وهو اللوح المحفوظ.

بل إنهم في الواقع كذبوا بالقرآن والنبوة الثابتة

بالمعجزات، بمجرد تبليغهم إياه وسماعهم له، فهم في أمر مضطرب في شأن القرآن، أهو سحر أم كهانة أم شعر؟!

٦ ـ أفلم يبصروا حين كفروا بالبعث آثار قدرة الله بخلق السماء فوقهم على هذه الصفة العجيبة، كيف بنيناها ورفعناها بلا عمد، وزيناها بالكواكب، واللون الأزرق البديع، وليس لها من شقوق أو صدوع تعيبها.

٧ـوالأرض بسطناها بحسب نظر الإنسان لما حُوله، وألقينا فيها جبالاً ثوابت، وأنبتنا فيها من كل صنف حسن من النبات.

٨ ـ خلقنا ذلك للتبصير، والتذكير بقدرتنا لكل عبد راجع إلى الله تعالى بالطاعة، فمن قدر على هذا قادر على البعث.

 ٩ ـ ونزلنا من السحاب القائم في جو السماء مطراً كثير الخير والبركة والمنفعة، فأنبتنا به بساتين مشجرة كثيرة، وزروعاً مختلفة ذات حبوب كالبر والشعير مما يحصد ويدخر.

١٠ ـ وأنبتنا أيضاً نخيلاً متميزاً بأشجار طوال عالية، لها ثمر منضد: متراكب بعضه فوق بعض.

١١ ـ جعلنا ذلك قوتاً للعباد، وأحيينا بالماء (المطر) أرضاً جدباء، والخروج من القبور بالبعث كمثل إحياء هذه الأرض.

١٢ ـ كذبت قبلَ قريش بالبعث والنبوة قومُ نوح، وأصحابُ الأخدود، وثمودُ قوم صالح. والرّسُّ: بثر لم تبن أقاموا عندها .

١٣ ـ وكذبت بالبعث قبيلة عاد قوم هود وفرعون ملك مصر وقومه، وقوم لوط.

١٤ ـ وكذبت بالبعث والنبوة أصحاب الغيضة الكثيفة الشجر، وهم قوم شعيب، وقوم تُبَّع الحميري ملك اليمن، كل هؤلاء كذبوا الرسل، فوجب عليهم نزول العذاب.

١٥ ـ أي أفعجزنا في ابتداء الخلق، حتى نعجز عن إعادتهم بعد الموت؟ وهو توبيخ لمنكري البعث، وجواب لاستبعادهم الإعادة.



قَ وَالْفَرُهُ الْمَحِيدِ الْ الْمَعِيدِ الْ الْمَعِيدِ الْ الْمَعْدُواْ اَنْ جَاءَهُم مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَفَالَ الْكَفُرُونَ هَذَا الْمَنَ عُعِيبُ الْ الْمَعْدُونَ الْمَدَا الْمَنْ عُعِيبُ الْ الْمَعْدُونَ الْمَدَا الْمَنْ الْمَا اللَّهُ عَلَيْ الْمَلْمَ الْمَا اللَّهُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ وَعِندَ الْمَكِنَ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

الله وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَرُمَا تُوسَوِسُ بِهِ عَنْفُسُهُ ۖ وَنَحْنُ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ

مِنْ حَبْلِ ٱلْوِيدِ إِنَّ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قِيدُ

الله عَلَيْ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدُ الْمَيَّا وَجَآءَتُ سَكْرَةُ

ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿ لَيْ كَوْنُفِحَ فِي ٱلصُّورِّ ذَٰلِكَ

يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴿ وَهِ مَا مَتَكُلُ نَفْسِ مَعَهَا سَابِقُ وَشَهِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

كُنتَ فِي غَفَّلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصُرُكِ ٱلْيُوْمَ حَدِيدٌ

( ) وَقَالَ هَرِينُهُ ، هَٰذَا مَالَدَى عَيِيدُ ( ) أَلْقِيَا فِجَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّادٍ

عَنِيدِ إِنَّ كَا مَّنَاعِ لِلْحَيْرِ مُعْتَدِمُّرِيبِ ( اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

ءَاخَرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّذِيدِ ﴿ إِنَّ هِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَامَاۤ أَطْعَيْتُهُ

وَلَكِنَ كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ قُلُكُ قَالَ لَا تَخْتَصِمُواْ لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ

إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ (إِنَّ) مَايُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَا بِظَلَّنِهِ لِلْعَبِيدِ

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِٱمَّتَكُأْتِ وَنَقُولُ هَلَّ مِن مَّزِيدٍ (﴿ ۖ وَأُزْلِفَتِ

ٱلْجُنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (إِنَّ هَنَدَامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ

الله مَنْ خَشِيَ الرَّحْنَ وَإِلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ الله الْدُخُلُوهَا

إِسَلَتْمِوْذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ لَيْ الْهُمُ مَا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴿

17 \_ وتالله لقد خلقنا (أوجدنا) الإنسان، ونعلم ما تتحدث به نفسه سراً، ونحن أقرب إليه من العِرْق الذي في صفحة العنق، وهو الذي يجري فيه الدم ويعود إلى القلب.

 ۱۷ ـ اذكر حين بأخذ الملكان الموكلان بالإنسان ما يتحدث به ويثبتانه، أحدهما قعيد عن يمينه لكتابة حسناته، والآخر قعيد عن شماله لكتابة سيئاته.

10 \_ ما يتكلم الإنسان من كلمة أو كلام إلا لديه ملك يرقب قوله وعمله، ويكتبه ويحفظه، حاضر عنده مهيأ لا يفارقه، لكتابة الخير والشر.

19 \_ وجاءت شدة الموت وغمرته المذهلة للعقول بحقيقة الأمر وبكل ما ينكره الكافر من أمور الآخرة، ذلك الموت الذي كنت تهرب وتفزع منه. ففي لحظة الموت يظهر للكافر صدق ما جاءت به الرسل من الإخبار بالبعث.

 ٢٠ ونفخ في الفرن نفخة البعث، وهي النفخة الثانية، ذلك اليوم هو الذي توعد الله الكفار به، وهو يوم إنجاز الوعيد وتحققه بالعذاب.

٢١ ـ وجاءت في ذلك اليوم إلى المحشر كل نفس
 معها سائق يسوقها إلى المحشر، وشهيد من الملائكة
 يشهد لها أو عليها من الخير أو الشر.

٢٢ \_ ويقال للكافر: لقد كنت في الدنيا في غفلة من هذا الذي تشاهده من الشدائد، وسوء المصير، فكشفنا عنك حجابك الذي كان في الدنيا يحجبك عن أمور الآخرة، فبصرك اليوم حاد نافذ، تبصر به ما أنكرته في الدنيا.

٢٣ ـ وقال الملك الموكل به والمراقب له: هذا ما عندي من كتاب أعمالك حاضر مهياً.

٢٤ ـ ويقال للملك السائق والشهيد: ألقيا في جهنم كل كثير الكفر، معاند للحق.

٢٥ ـ كثير المنع للخير من وصوله إلى أهله كالزكاة، معتدِ على الناس، ظالم ينكر توحيد الله، شاك في الله.

٢٦ ـ الذي أشرك، فجعل مع الله إلهاً آخر، فألقياه (للتأكيد) في العذاب الشديد بنار جهنم. نزلت الآيات [٢٤ ـ ٢٦] في الوليد بن المغيرة الذي منع بني أخيه عن الخير، وهو الإسلام.

٢٧ ـ قال شيطانه المقارن له الذي أضله: ربنا ما أطغيته، ولكن كان في انحراف بعيد عن الحق، فاستجاب لي باختياره.

٢٨ ـ قال الله لهما: لا تتجادلوا عندي في موقف الحساب، فلا ينفع الجدال هنا، وقد تقدمت إليكم في الكتب مع الرسل بوعيدي بالعذاب.

٢٩ ـ لا يغيّرُ القول عندي، ولا يبدّل وعيدي، ولستُ بظالم أحداً، فلا أعذّب بغير ذنب.

٣٠ ـ اذكر حين نقول لجهنم: هل امتلأتِ بالمعِذَّبين وأنجزتُ وعدي لك، وتقول، هل هناك مزيد من هؤلاء؟

٣٦\_وقرِّبت الجنة للذين اتقوا ربهم تقريباً كثيراً غير بعيدة عنهم، بل يشاهدونها بأعينهم.

٣٣ ـ يقال لهم: هذا هو الثواب الذي وعدتم به على ألسنة الرسل، لكل تواب إلى الله وطاعته، حافظ الشرائع.

٣٣\_من خاف عقاب الله في وقت ومكان لا يراه فيه أحد، وجاء بقلب سليم مقبل على طاعة الله، مخلص في عبادته .

٣٤ ـ يقال لهم: ادخلوا الجنة سالمين من كل خوف وعذاب، وسلامنا عليكم، ذلك اليوم يوم الخلود في الجنة.

٣٥ ــ لهؤلاء الأتقياء ما يتمنون وما يشتهون من ألوان النعيم، ولدينا زيادة نعيم مما لا يخطر لهم ببال.



وَكُمْ أَهْلَكَ عَنَافَلُهُم مِن قَرْنِهُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشَا فَنَغُواْ فِى الْمِلْكِدِهَلُ مِن مَحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَلْهِ حَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ وَقَلَ الْمَن كَانَ اللّهُ مَا وَاللّهُ مَا فِي اللّهُ مَا وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّم وَاللّهُ مَا فِي سِتَةِ أَيّامِ وَمَا مَسَنَا السَّم وَاللّهُ وَسِيّح عِحَمْدِ رَبّكِ مِن لَعُوبٍ ﴿ إِنَّ فَأَصِيرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّح عِحَمْدِ رَبّكِ مِن لَعُوبٍ ﴿ إِنَّ فَأَصِيرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّح عِحَمْدِ رَبّكِ مِن لَعُوبٍ ﴿ إِنَّ فَأَصِيرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّح عِحَمْدِ رَبّكِ مَن لَعُوبٍ ﴿ إِنَّ فَاللّهُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَمِن اللّهُ فَي مَا اللّهُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ عَلَى مَا يَقُولُونَ الصَّيْحَةُ وَالْمَعْ يَوْمُ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمُ اللّهُ وَلَونَ الْمَعْلَى اللّهُ وَمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُ اللّهُ وَالْكُونَ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

فَالْمُفَيِّمَنتِ أَمَّرًا ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ لَ } وَإِنَّ الدِّينَ لَوَقِعُ ٢

٣٦ وكثيراً ما أهلكنا قبل هؤلاء المشركين كفار قريش من أمة أو قرن (وهم الجماعة المقترنون في زمن واحد) هم أشد من قريش قوة، كعاد وثمود وغيرهما، فتنقلوا وساروا في البلاد يطلبون الرزق والأمن، هل من مفر للتخلص من العذاب؟

٣٧ ـ إن في ذلك المذكور في هذه السورة ومن قصة هؤلاء لتذكرة وموعظة لمن كان له عقل واع يدرك به الحق، أو أصغى بسمعه للوعظ، وهو حاضر الذهن والفهم، متيقظ القلب.

٣٨ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات، وما أصابنا من تعب وإعياء. نزلت للرد على اليهود الذين زعموا أن الله استراح في اليوم السابع بعد خلق السماوات والأرض، وهو يوم السبت، فكذّبهم الله تعالى.

٣٩ فاصبر أيها النبي على ما يقول المشركون من إنكارهم البعث ورسالتك، فالله قادر عليهم منتقم منهم، واصبر على قول اليهود بتشبيه الخالق بالبشر والتكذيب لك، ونزّه الله عما لا يليق بجنابه قبل طلوع الشمس، أي في صلاة الفجر، وقبل غروب الشمس، أي في صلاة الظهر والعصر.

٤٠ ـ ونزه الله في الليل بصلاة المغرب والعشاء، وفي أعقاب الصلوات. وأدبار: أواخر الشيء.

٤١ ـ واستمع أيها النبي لما أخبرك به من أحوال القيامة، يوم ينادي المنادي وهو إسرافيل بالنفخة الثانية،

طالبًا إحياء الأنفس، أو هو جبريل ينادي أهل المحشر: هلُمُّوا للحساب، من مُكان قُريب للناس، يسمعه جمّيع الخلائق.

٤٢ ـ يوم يسمع الْخَلْق كلهم صيحة البعث وهي النفخة الثانية من إسرافيل، مقترنة بالحق الذي ينكرونه، ذلك يوم الخروج من القبور للحساب والجزاء.

٤٣ ـ إنا نحن نحيي الموتى، ونميت الأحياء، وإلينا المرجع، لنجازي جميع الخلق بما عملوا.

٤٤ ـ يوم تتصدع وتتشقق الأرض عنهم، مسرعين في الخروج إلى المنادي والمحشر، ذلك بعث وجمع هيّن علينا .

٤٤ ـ نحن أعلم بما يقول كفار قريش، وما أنت عليهم بمسلّط تجبرهم على الإيمان، فذكّر بالقرآن من يخاف وعيدي.

#### ٩

١ ـ أقسم بالرياح التي تذرو ذرواً التراب وغيره، أي تنقله من مكان إلى آخر، حتى يتطاير، وتنشر الأبخرة في الجو حتى تنعقد سحاباً. يقال: ذروتُ الشيء أذروه: طيّرته.

٢ \_ فبالسحب التي تحمل الأمطار حملاً ثقيلاً . والوقْر : حمل البعير ، والمراد به السحاب الثقيل .

٣ ـ فبالسفن التي تجري على سطح الماء، جرياً هيناً سهلاً.

٤ ـ فبالملائكة التي تقسم أمور العباد والأمطار والأرزاق وغيرها.

٥ ـ إن الذي توعدون به من البعث والحشر والثواب والعقاب لوعد محقق الوقوع.

٦ ـ وإن الجزاء والحساب لكائن حتماً ، لا محالة .

٧- أقسم والسماء ذات الطرق، لسير الكواكب.

 ٨- إنكم معشر الناس لفي قول متناقض مضطرب، فتقولون تارة: سحر وساحر، وتارة شعر وشاعر، وأحياناً كهانة وكاهن، ومرة: الله خالق السماوات والأرض، ثم تعبدون الأوثان.

 ٩ ـ يُصرَفُ عن هذا القرآن والرسول والإيمان بهما من صرفه الشيطان عن الهداية .

 ١٠ - لَعِنَ الكذابون أصحاب القول المختلف، المرتابون في مواعيد الله تعالى.

١١ - الذين هم في جهل يغمرهم، الهون عَمّا أمروا
 به وعَمّا هُمْ قادمون عليه في الآخرة.

۱۲ ـ يسألون النبي سؤال استهزاء وتكذيب: متى يوم القيامة؟ و ﴿ أَيَّانَ ﴾ اسم استفهام عن زمان.

١٣ ـ يوم هم يُحرَقُون ويُعذَّبون بعرضهم على جهنم.
 وأصل معنى الفتنة: إذابة المعدن لاختباره.

١٤ ـ يقال لهم: ذوقوا تعذيبكم أو عذابكم، هذا الذي
 كنتم تتعجلون وقوعه في الدنيا استهزاء.

١٥ - إن المطيعين أوامر الله المجتنبين معاصيه في بساتين فيها عيون جارية.

17 - متلقين بالقبول والرضا ما أعطاهم ربُّهم من الثواب والخير والتكريم؛ لأنهم كانوا في الدنيا محسنين أعمالهم. و ﴿إِنَّهُمْ ﴾ أي لأنهم، تعليل لاستحقاقهم ذلك.

١٧ ، ١٨ ـ كانوا ينامون يسيراً، ويصلُون أكثر الليل.
 وكانوا أواخر الليل قبل الفجر يطلبون من الله المغفرة.

١٩ ـ وفي أموالهم نصيب للمستعطى الفقير الذي لا يجد شيئاً ، والعاجز عن الكسب، أو الفقير المتعفف.

• ٢ ـ وفي الأرض دلائل واضحة على وحدانية الله وقدرته للموحدين الذين أيقنوا بالله واستعدوا للإيقان.

٢١ ـ وفي تركيب أنفسكم وخلقكم آيات دالة على توحيد الله وقدرته، أفلا تنظرون نظرة تأمل واعتبار؟

٢٢ ـ وفي جهة السماء أسباب الرزق وهو المطر، والذي توعدون به من الثواب والعقاب، فهو مُدَوَّن في اللوح المحفوظ.

٣٣ ــ فوالله رب السماء والأرض إن ما توعدون به من البعث والجزاء وضمان الرزق لحق ثابت لا شك فيه، مثل نطقكم، أي مماثل لنطقكم، أي إنه لحق مثلما تشعرون من القدرة على النطق، فما يعدكم الله به لا شك فيه.

٢٤ ـ هل علمت أيها النبي بقصة ضيوف إبراهيم من الملائكة، المكرمين عند الله تعالى؟ والضيف يطلق على الواحد الجمع.

٣٥ ـ حين دخلوا على إبراهيم، فقالوا له: نسلّم عليك سلاماً، فأجابهم: سلام عليكم، أنتم قوم غير معروفين.

٢٦ ـ فذهب خفية إلى أهله، فجاء بعجل مشوي، دسم. وفي سورة [هود ١١/ ٦٩]: ﴿ بِعِجْلٍ حَنِيلًا﴾ أي مشوي.

٢٧ ـ فوضعه بين أيديهم وقال لهم: ألا تأكلون منه؟ فلم يجيبوا. و(ألّا) حِرف للترغيب فيما يحصل بعده.

٢٨ ـ فلما امتنعوا من الأكل، أحس في نفسه الخوف منهم، مضمراً ذلك، ثم صرح به، فقالوا: لا تخف منا، إنا رسل الله، وبشّروه بولد ذي علم كثير، هو إسحاق عليه السلام، كما ذكر في سورة هود.

٢٩ ـ فأقبلت امرأته (سارة) في صيحة وضجة، فلطمت وجهها بأطراف أصابعها عجباً وحياء، وقالت: كيف ألدُ، وأنا عجوز كبيرة السن، عاقر لم ألد قط؟!

٣٠ـ قالوا لها: هكذا قال ربك، فلا تشكّي فيما أخبرناك، إن الله هو الحكيم في صنعه، الواسع العلم بأحوال خلقه.

وَالسَّماۤ وَارَالَهُونَ وَالْهُونَ وَ الْهُونَ الْمِعُ وَالْمُعْ الْمُعَالِمُ الْمُونَ وَالْهُونَ وَالْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اللهُ قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُهُوَ الْحَرِيمُ مُ الْعَلِيمُ (٢)

٣٢\_قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم أجرموا وكفروا، وهم قوم لوط عليه السلام.

٣٣ ـ لنرجمهم بحجارة من طين متحجر.

٣٤ ـ مُعَلّمة عند ربك بعلامات تعرف بها ، مخصصة للمتجاوزين الحد في الفجور .

٣٥ فأخرجنا من كان في قرى قوم لوط من
 المؤمنين برسالة لوط عليه السلام كيلا يهلكوا.

٣٦ فما وجدنا فيها غير أهل بيت من المسلمين، وهم أهل بيت لوط إلا امرأته. والإيمان: هو العقائد، والإسلام: هو الأعمال المفروضة.

٣٧ ـ وتركنا في تلك القرى علامة ودلالة على الهلاك للذين يخافون العذاب المؤلم.

٣٨ ـ وجعلنا في قصة موسى آية وعبرة، حين أرسلناه إلى فرعون بحجة ظاهرة .

٣٩ \_ فأعرض بجانبه فرعون متكبراً عن الإيمان برسالة موسى، وقال عنه: هو ساحر أو مجنون.

٤٠ ـ فوجّهنا فرعون مع جنوده للحاق بموسى،
 فطرحناهم في البحر، وفرعون آت بما يلام عليه من
 الكفر والطغيان.

٤١ ـ وفي قصة عاد قوم هود جعلنا أيضاً عبرة وعظة

حين أرسلنا عليهم الريح التي لا خير فيها ولا نفع، ولا تحمل مطراً، ولا لقاحًا لشجر، وهي ريح الهلاك والعذاب.

٤٢ ـ ما تترك من شيء مرَّت عليه إلا جعلته كالرماد أو كالشيء الهالك، و(مِن) حرف لعموم ما بعده.

٤٣ \_ وتركنا في قصة ثمود قوم صالح كذلك عبرة ودلالة حين قيل لهم بعد عقر الناقة: استمتعوا في عيشتكم إلى موعد انتهاء آجالكم.

٤٤ فتكبّروا عن أمر الله، وتجاوزوا الحد في الطغيان، وعقروا الناقة، فأخذتهم فجأة الصاعقة: وهي كل عذاب مهلك، وهم ينظرون إليها، لمجيئها نهاراً.

٤٥ ـ لم يقدروا على النهوض أو الهرب، وما كانوا محميين أو ممتنعين من العذاب بنصرة غيرهم لهم.

٤٦ ـ وأهلكنا قوم نوح من قبل إهلاك هؤلاء المذكورين، إنهم كانوا قوماً خارجين عن طاعة الله تعالى.

٤٧ ـ والسماءَ بنيناها بقوة وقدرة، وإنا لقادرون على خَلْقها وخَلْق غيرها، وذوو سعة على كل شيء.

٤٨ ـ والأرض مهَّدناها وهيأناها كالفَراش للاستقرار والراحة عليها والحياة فوقها، فنعم الماهدون نحن.

٤٩ \_ وخَلَقْنا من كل جنس من الأجناس صنفين ونوعين ذكراً وأنثى لتتذكروا وتعلموا قدرة الله وأنه ليس كمثله شيء، وأنه خالق كل شيء، فتستدلوا بذلك على توحيده.

• وقل لهم أيها الرسول: فِرُّوا من عقاب الله ومعاصيه إلى ثوابه ورضاه بالتوبة والإيمان والطاعة، إني لكم محذًر واضح مخلِّص من عذاب الله المُعَدِّلكل من أشرك وعصى.

٥١ ـ ولا تتخذوا في عبادتكم مع الله إلهاً آخر ، إني لكم من عذاب الله مخوِّف، بيِّن التحذير ، والتكرار للتأكيد .

مُعْرِمِينَ (آ) الْرُسِلَ عَلَيْمِ حِجَارَةً مِن طِينِ (آ) مُسَوَّمَةً عِندَرَبَكَ لِلْمُسْرِفِينَ (آ) مُسَوَّمَةً عِندَرَبَكَ الْمُسْرِفِينَ (آ) فَأَ مُسَامِينَ (آ) فَمَا عَيْرَكَا فِيهَا عَنْ الْمُوْمِينِ (آ) فَا الْمُسْلِمِينَ (آ) وَالْمُسْلِمِينَ (آ) وَالْمُسْلِمِينَ (آ) وَالْمُسْلِمِينَ (آ) وَالْمُسْلِمِينَ (آ) وَالْمُسْلِمِينَ (آ) اللَّهُ اللَّذِينَ يَعَافُونَ الْمَسْلِمِينَ (آ) الْمَلْكُ إِلَى فِرَعُونَ بِسُلْطُكِنِ الْمَسْلِمِينَ (آ) فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللللْمُلْمُو

وفِي تَموَد إِذ قِيل لَهُم تَمتعوا حتى حِينِ [م] فعتوا عن امر ربيم فَأَخَذَ تَهُمُ الصَّلْعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ إِنَّ الْمَتَطَلْعُواْ مِن قِيامِ

وَمَاكَانُواْ مُنتَصِرِينَ ﴿ فَا وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَوَمًا فَيسِقِينَ ﴿ فَأَلَا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

فَرَشَّنَهَا فَيَعْمَ ٱلْمَنْهِدُونَ ﴿ فَيَ كَوْمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ فَفِرُوۤ إِلِلَ ٱللَّهِ إِنِّى لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرُمُّيِنُ ۖ ﴿ فَعَرُ

وَلَاجَعَمَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهَاءَاخَرَّ إِنِّي لِّكُمْ مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُبِّينٌ ﴿ إِنَّ

( 376

٥٢ - الأمر مثل ذلك، فهذا شأن الأمم المتقدمة، فلم يأت رسول لقومهم قبل أهل مكة، إلا كذّبوه، وقالوا عنه:
 ساحر أو مجنون. والأصل في ﴿كَثَلِكَ﴾ الأمر كذلك،
 أي أمر أمتك أيها الرسول كأمر السابقين.

٥٣ - هل أوصى أول الناس آخرهم بتكذيب الأنبياء؟ لا، بل في الواقع لم يتواصوا، بل هم جميعاً قوم طغاة، تجاوزوا الحد في الكفر. ﴿أَتَوَاصُوا ﴾ الهمزة للاستفهام التعجبي، أي تعجبوا كأنهم وصى بعضهم بعضاً بالتكذيب. (بل) للانتقال من كلام إلى آخر.

٥٤ - فأعرض عنهم أيها النبي ولا تجادلُهم
 ولا تقاتلهم، فلست ملوماً على الإعراض عنهم.

٥٥ - وداومْ على التذكير والموعظة بالقرآن، فإن التذكير يفيد أهل الإيمان، فهم المنتفعون به. عن علي قال: لما نزلت الآية ﴿فَوْلَ عَنْهُمْ . . . ﴾ [٥٤] لم يبق منا أحد إلا أيقن بالهلكة، إذ أمر النبي في أن يتولى عنهم، فنزلت: ﴿وَدَكْمُ اللّهُ كُنْ . . . ﴾ فطابت أنفسنا .

٩٦ ـ وما خلقتُ الجن والإنس إلا لنأمرهم بالعبادة:
 وهى التذلل والخضوع والانقياد لله تعالى.

 ٥٧ - ما أريد من العباد تحقيق منفعة لي، وما أريد منهم إطعامي، فإني الغني المطلق الغنى، الرازق المطعم ولا يُطعَم.

٥٨ - إن الله وحده هو الذي يرزق كل محتاج، الشديد القوة، و ﴿ الْمَتِينُ ﴾ تأكيد لما قبله.

ه - فإن للذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان من ﴿ جَهَنَّمَدَعَّا ﴿ إِنَّ ۗ هَذِهِ ٱلنَّـارُ ٱلْتِيكَن أهل مكة وغيرهم نصيباً من العذاب، مثل نصيب نظائرهم ﴿ يَحْدِمُ الْمَحْدِمُ عَنْهُم، فإنه آت لا محالة. من الأمم السابقة الهالكين قبلهم، فلا يستعجلوني بالعذاب استهزاء إن أخرته عنهم، فإنه آت لا محالة.

٦٠ - فهلاكٌ للذين كفّروا، وشدة عذاب من يومهم الذي يَعِدهم اللهُ بالعذاب فيه، وهو يوم القيامة.

كَذَلِكَ مَا أَقَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْسَاحِرُا وَبَحْنُونُ اللَّهِ الْوَاسَاحِرُا وَبَحْنُونُ اللَّهِ الْوَاسَاحِرُا وَبَحْنُونُ اللَّهِ اللَّهُمُ مَا أَنتَ يَمَلُومِ اللَّهُ وَوَكَرِّ فَإِنَّ اللَّذِكْرَىٰ تنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ فَي وَمَا يَمَلُومِ اللَّهِ وَوَكَرِ فَإِنَّ اللَّهِ كُرىٰ تنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ فَي وَمَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِزَقِ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ اللَّهِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِزَقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ اللَّهِ اللَّهُ الرَّزَاقُ ذُوالْقُونَ وَالْمَتِينُ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ اللَّهُ اللَّهُ الرَّاقُ الْمَالِيَةُ الْمُعُولُونِ اللَّهُ الْمُعْمِلُونِ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعُلِي اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلِي اللْمُعْمِلُولِ اللْمُعْمِلِي اللْمُعْمِلِي اللْمُعْمِلِي الللْمُعْمِلِي اللْمُؤْمِنِ اللْمُعْمِلِي اللْمُعْمِلِي اللْمُؤْمِنِ اللْمُعْمِلِي الللْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُولُ الللْمُؤْمِ الللْم

الله وَالطُّورِ إِنَّ وَكَتَبِ مَسْطُورِ إِنَّ فِي رَقِّ مََسُورِ إِنَّ وَالْبَعْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ إِنَّ الْمَعْمُورِ إِنَّ وَالْبَعْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ إِنَّ الْمَعْمُورِ الْمَسَجُورِ إِنَّ إِنَّ مَذَابَ رَبِكَ لَوَقِعُ لِنَّ مَالَهُ مِن دَافِع فِي يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا فِي عَرَّ اللهُ مَوْرًا فِي عَلَى مَوْرًا فِي عَلَى اللهُ مَوْرًا فِي مَوْرًا فِي عَلَى اللهُ مَوْرًا فِي عَلَى اللهُ مَا فَي مَلْ اللهُ عَبُونَ فِي اللهُ كَذَبِينَ اللهُ مَا فَي مَلْ اللهُ مَا فَي مَلْ اللهُ مَا فِي عَلَى اللهُ مَا فَي مَلْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

#### ٩

فضلها : أخرج البخاري وغيره عن أم سلمة : «أنها سمعت رسول الله ﷺ يصلي إلى جَنْب البيت بالطُّور، وكتاب مسطور».

١ ـ أقسم بجبل الطور طور سيناء الذي كلُّم الله تعالى موسى عليه، تشريفاً له وتكريماً .

٢ ـ وكتاب مكتوب منضد منظم في اللوح المحفوظ من الكتب السماوية كالتوراة وألواح موسى والزبور والإنجيل والقرآن.

٣ ـ مكتوب في جلد رقيق يكتب فيه، أو في وَرَق وغيره، مبسوطٍ مفتوح.

٤ ـ والكعبة المعمورة بالحجاج والزُّوَّار والعُبَّاد، لعبادة الله فيه.

٥، ٦ ـ والسماء المرفوعة بلا عمد، والبحر المملوء ماء الذي يوقد ناراً يوم القيامة.

٧، ٨ ـ إن عذاب ربك أيها النبي لكائن لا محالة يوم القيامة لمن يستحقه . ليس له من يدفعه أو يمنعه عن المستحقين .

٩ ـ يوم تتحركُ السماء وتضطرب تحركاً شديداً ، وهو يوم القيامة .

١٠ ـ وتسير الجبال سيراً سريعاً قبل نسفها عن وجه الأرض، وتصبح هباء منبثاً .

١١ ـ فهلاك شديد يومئذ للمكذِّبين بالله ورسله واليوم الآخر.

١٢ ـ الذين هم في تردد بالباطل يخوضون ويلهون، فلا يذكرون حساب الآخرة.

١٣ ، ١٤ - يوم تدفعهم الملائكة دفعاً شديداً بعنف إلى نار جهنم. ويقال لهم: هذه هي النار التي كذَّبتم بها في الدنيا.

أَفَسِحُرُّهَانَدَآأَمُ أَنتُولَا تُبْصِرُونَ ﴿ اصْلَوْهَا فَأَصْبُرُوٓاْ أَوْلَاتَصْبِرُواْ سَوَآءُ عَلَيْكُمُ إِنَّمَا تُجُزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّدتِ وَنَعِيمِ إِنَّ فَنكِهِ مِنَ بِمَآءَ اتَنهُمْ رَبُّهُمُ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُدْ تَعْمَلُونَ لَأَنَّا مُتَكِئِينَ عَلَىٰ شُرُدِ مِصْفُوفَةً وَزَقَجْنَا هُم بِحُورِعِينِ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنٍ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَاۤ أَلَتْنَهُم مِّنْ عَمَلِهِ مِينَ شَيْءٍ كُلُّ ٱمْرِي بِمَاكَسَبَ رَهِينُ اللَّهِ وَأَمْدُدْنَاهُم يِفَاكِهَةٍ وَلَحْمِمَّا يَشْتَهُونَ ١٠٠ يَتَنزَعُونَ لَهُ مَ كَأَنَّهُمْ لُوْلُؤُمُ كَنُونٌ ﴿ إِنَّ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَآءَلُونَ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا مَّلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ إِنَّا فَمَرَ ٱللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ١

نَدْعُوهٌ إِنَّهُ هُوَالْبَرُ الرِّحِيمُ ﴿ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْعُمَتِ رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَحْنُونِ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرُ نَتْرَبَّصُ بِهِ ـ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ﴿ أَنَّ اللَّهُ مُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّنِ ٱلْمُثَرِّيصِينَ ﴿ اللَّهِ مُولِكُمْ مِنْكُم

١٥ ـ تقول الملائكة لهم توبيخاً : أفسحر هذا العذاب الذي تشاهدونه؟ بل أنتم عُمَّيٌ لا تبصرون العذاب أيضاً. كما كنتم لا تبصرون في الدنيا ما يدل عليه.

١٦ \_ادخلوا النار وتعرَّضوا لشدة حرارتها، لا يفيدكم في دفع العذاب صبر ولا ضجر أو جزع، فلا محيص لكم عنها، والصبر والجزع سواء، إنما تجزون ما كنتم تعملون في الدنيا، من كُفْر بالله وتكذيب لرسوله، فإن الجزاء

١٧ \_إن الملتزمين بأوامر الله، المجتنبين نواهيه هم في جنات ونعيم مستمر في الآخرة.

١٨ ـ متنعمين بما أعطاهم ربهم من النعم في الجنة، وصرف عنهم ربهم وحماهم عذاب النار.

١٩ ـيقال لهم: كلوا من الطيبات، واشربوا شراباً هنيئاً: وهو ما لا تنغيص فيه ولا كدر.

٢٠ ـ متكئين على أسرّة متصلة ببعضها حتى تصير صفاً واحداً، وقَرَناهم بنساء من الحور البيض، الجميلات الأعين. والحور مفردها حوراء، والحوراء: المرأة شديدة بياض العين، شديدة سوادها، والعين: مفردها عَيْناء: وهي واسعة العينين.

٢١ ـ والذين صدّقوا بالله ورسوله، وتبعتهم ذريتهم بالإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم في دخول الجنة والدرجة، وإن لم يعملوا بعملهم، تكريماً للآباء باجتماع أولادهم معهم، ولتقَرَ أعينهم وتطيب نفوسهم، وما نقصنا الآباء من ثواب عملهم شيئاً ، فيزاد في عمل الأولاد بالتفضل

عليهم، كل امرئ مرتبط أو مرتهن بعمله يوم القيامة، خيراً أو شراً، لا يؤاخذ أحد بذنب غيره.

٢٢ ـ وأعطيناهم زيادة على النعيم فاكهة متنوعة، ولحوماً كثيرة، من كل ما تشتهيه أنفسهم.

٢٣ ـيتجاذبون في الجنة كؤوس بعضهم من أيدي أصحابها تلذذًا وسروراً، لا يتكلمون في الجنة بكلام باطل لا خير فيه، ولا يفعلون ما يوجب التأثيم، أي يوقع في الإثم من فحش الكلام وغيره مما يغضب الله؛ لأن خمر الجنة لا تذهب بعقولهم، بعكس خمر الدنيا.

٢٤ \_ويطوف على أهل الجنة وهم المتقون خدَم مخصوصون بهم، كأنهم في الحسن واللطف لؤلؤ مصون في الصدف.

٢٥ ـ وأقبل بعضهم على بعض في الجنة يسأل كلُّ منهم الآخر عما كان عليه في الدنيا من أحوال وأعمال.

٢٦ \_قالوا: إنا كنا في الدنيا خائفين من عذاب الله في الآخرة.

٢٧ \_فامتنَّ الله علينا بالمغفرة والرحمة، ووقانا (حمانا) عذاب النار وحرَّها. والسَّموم: ما يوجد من حرّ جهنم.

٢٨ ـ إنا كنا في الدنيا نعبد الله ونوحده، إنه هو الكثير الإحسان، الواسع الرحمة بعباده.

٢٩ ـ فداوم أيها الرسول على تبليغ رسالتك، ووعظك وتذكيرك، فلست بإنعام ربك عليك بالنبوة بكاهن: وهو الذي يدّعي علم الغيب من دون وحي إلهي، ولا مختل العقل كما يزعم المشركون الأفاكون.

٣٠\_بل أيقول المشركون: إنك شاعر، ننتظر به حوادث الدهر، فيموت كما مات غيره؟! نزلت حينما تآمرت قريش في دار الندوة، على أن يقيدوا النبي ﷺ في وثاق، ويتركوه حتى يموت.

٣١ــقل: انتظروا موتي أو هلاكي، فإني أنتظر هلاككم وتبين عاقبة أمركم، وأنا واثق من نصر الله تعالى.



٣٣- بل أتأمرهم عقولهم بهذا الكلام المتناقض، وهو ادعاء كون القرآن سحراً أو كهانة أو شعراً؟ بل أَطُغُوا وتجاوزوا الحد في العناد والمكابرة، فتكلموا بما قالوا.

٣٣ - بل أيقول المشركون: اختلق محمد القرآن من تلقاء نفسه ونسبه إلى الله؟ لا، ليس كما قالوا، بل هم قوم لا يصدّقون بالقرآن وبالرسول، ويطعنون بهذه المطاعن لكفرهم وعنادهم.

٣٤ فليأتوا بقرآن مثله في نظمه ومعانيه إن كانوا
 صادقين في زعمهم أن محمداً اختلقه، مع أن فيهم كثيراً
 من الفصحاء.

٣٥ أم خُلقوا من غير خالق قديم، فهم لا يعبدونه،
 أم إنهم هم الخالقون أنفسهم؟!

" ٣٦- أم خَلَقُوا السماواتِ والأرض، وهم عاجزون عن ذلك، فلِمَ لا يعبدون الخالق؟ لا، بل إنهم لا يوقنون حقيقة بالله، وإلا لآمنوا به، وبنبيه، وانصرفوا لعبادة د بهم.

٣٧ - أم عندهم خزائن رزق الله، حتى يرزقوا النبوة والثروة وغيرهما، فيخصّوا من شاؤوا، أم هم الْمُسلَّطون على الأشياء، يديرونها كيف شاؤوا.

٣٨- أم لهم مرتقى أو مصعد إلى السماء، فيصعدون عليه، فيستمعون فيه كلام الملائكة وما يوحى إليهم، فليأت مستمعهم إن ادعى ذلك بحجة واضحة ظاهرة على ما يدعي. ٣٩- أم لله البنات بزعمكم، ولكم الذكور، وتلك

٤٠ - أم تطلب منهم أجراً مقابلاً لتبليغ الرسالة، فهم الله مستحد من المسلم على الإسلام بسببه؟!
 من التزام غرمه ومسؤوليته مُحَمَّلون ما يثقلهم، فيصعب عليهم أداؤه، فلا يقبلون على الإسلام بسببه؟!

١٤ ـ أم عندهم علم الغيب، فهم يكتبون ما فيه، ويحكمون بناء عليه؟!

٤٦ ـ أم يريدون تدبير مكيدة وشرّ بالتآمر على قتلك أيها الرسول في دار الندوة؟ فالكافرون بالله ورسوله هم المغلوبون المهلكون، الذين يعود عليهم وبال كيدهم وتآمرهم.

٤٣ ـ أم لهم إله غير الله يُحميهم من العذاب في الآخرة، تنزيهاً لله عن إشراكهم وما يشركون به.

٤٤ - وإن يشاهدوا جزءاً ساقطاً من السماء عليهم لتعذيبهم، وهو مقدمات العذاب الذي يطالبون به استهزاء، يكابروا، ويقولوا لفرط عنادهم وكفرهم: هذا سحاب تراكم بعضه على بعض، نرتوي به، ثم لا يؤمنون أبداً، وهذا طبع العنيد.
 ﴿كِمَنْ ﴾ قطعاً جمع كسفة وهي القطعة.

٥٥ ـ فاتركهم أيها الرسول في ضلالهم حتى يموتوا أو يقتلوا بالحرب. والصعق: الموت قتلاً أو الهلاك السريع.

٤٦ ـ يوم لا ينفعهم شيء في ردّ العذاب، مثل مكرهم في الدنيا بالنبي ﷺ، ولا هم يمنعون من عذاب الله تعالى في الآخرة، بل هو واقع بهم حتماً .

٤٧ ـ وإن للذين ظلموا أنفسهم بالكفر عذاباً في الدنيا قبل عذاب الآخرة، وهو القتل في بدر وغيره من الجوع والقحط سبع سنين، ولكن أكثرهم أغرار جهلة لا يعلمون ذلك العذاب.

٤٨ ـ واصبر أيها النبي لقضاء ربك بإمهالهم وتبليغ الرسالة، ولا تتضايق من إعراضهم، فإنك مرعي برعايتنا وحفظنا،
 وداوم على تنزيه ربك عما لا يليق به، قارناً التسبيح بالتحميد والشكر، فقل: سبحان الله وبحمده.

٤٩ ـ وسبّح الله ونزهه بقولك: سبحان الله في بعض الليل؛ وصلّ فيه صلاة الليل؛ لأن العبادة فيه أشق على النفس وأبعد عن الرياء، وسبّحه عقب غروب النجوم آخر الليل، وصلّ فيه صلاة الفجر.

### سِيُولِيُو النِينِينِ

فضلها : أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال: «أول سورة أنزلت فيها سجدة: ﴿وَٱلنَّجْمِ ﴾ فسجد رسولالله ﷺ، وسجدالناس كلهم إلا رجلاً رأيته أخذ كفأ من تراب، فسجدعليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافراً "وهو أمية بن

١ - أقسم بالنجم (جنس النجم) إذا سقط وذهب ضوءُه يوم القيامة .

٢ ـ ما عدل محمد عن الحق وطريق الهدي، وما صار غاوياً ، أي ما اعتقد باطلاً .

٣ ـ وما يتكلُّم بالقرآن عن هواه وميله الشخصي.

٤ ـ ما هذا القرآن إلا وحى يوحيه الله إليه.

علمه إياه جبريل صاحب القوى الشديدة.

٦ ـ ذو قوة وشدة في الْخَلْق، أو ذو حصافة في عقله ومتانة في رأيه، فاستقام على صورته الحقيقية التي خلقه الله تعالى عليها، حينما جاء إلى النبي ﷺ بالوحي.

٧ ـ وجبريل بأجواء السماء العليا، والمراد الجهة العليا للناظر إلى جهة السماء.

٨ ـ ثم قرُب من النبي ﷺ فزاد في القرب، ونزل وتعلق به، وهو تمثيل لعروجه بالرسول ﷺ.

 ٩ ـ فكان اقتراب جبريل من النبي مثل مقدار مسافة قدر قوسين أي ذراعين أو أقل من قوسين. والقاب: المقدار.

١٠ ـ فأوحى الله تعالى إلى عبده جبريل ما أوحى جبريل

بِنْ ﴿ وَاللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ مَرَا لِرَجِيهِ

وَٱلنَّجْمِ إِذَاهَوَىٰ ﴿ إِنَّا مَاضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَىٰ ﴿ أَنَّ وَمَايَنِطِقُ عَنِ ٱلْهُوَىٰٓ إِنَّ اللَّهُ هُوَ إِلَّا وَحُنَّ يُوحَىٰ لِنَّي عَلَمَهُ وشَدِيدُٱلْقُونَ لِيُّ ذُومِزَّةِ فَاسْتَوَىٰ ﴿ كَا وَهُو بِالْأَفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ ثُمَّدَنَا فَتَدَلَّى ﴿ فَكَانَ قَابَقُوسَيْنِ أَوَادْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِمَا أَوْحَى ﴿ إِنَّا مَاكَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَارَأَىٰٓ ﴿ الْمَا أَفَتُ مُرُونَهُ مَالِي مَايَرِىٰ ﴿ الْمُولَقَدَّرَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (آ) عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ (أ) عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰۤ (فِ إِذْيَغْشَى ٱلسِّدَرَةَ مَايَغَشَىٰ ﴿ إِنَّ مَازَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَىٰ ﴿ اللَّهُ الْقَدَّرَأَىٰ مِنْءَايَنتِ رَبِهِ ٱلْكُبْرَىٰ الْكِلَّ أَفَرَءَ يُتُمُ اللَّتَ وَٱلْعُزَىٰ ﴿ إِنَّا وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ ﴿ اللَّهُ الذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَى ﴿ يَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ ضِيزِيَ ﴿ إِنَّ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَآءُ سُمِّيتُمُوهَاۤ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمُّ مَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ يَهَامِن سُلَطَنَيْ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْجَآءَهُم مِن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰ ﴿ إِنَّ الْمِلْإِنسَنِ مَا نَمَنَّىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لِلّ عَنِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى ١٠٠٠ ﴿ وَكُرِين مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَ تِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيُّعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٓ ﴿ إِنَّا

١١ ـ ما أنكر فؤاد النبي ﷺ ما رآه ببصره من صورة جبريل عليه السلام.

١٢ ـ أفتجادلون أيها المشركون محمداً وتكذَّبونه على ما يراه معاينة من آيات الله؟ تمارونه: من المراء: وهو الجدال بالباطل.

١٣ ـ ولقد رأى محمد جبريل على صورته الحقيقية مرة أخرى.

١٤، ١٥ ـ عند شجرة من السَّدر، الله أعلم بحقيقتها، في أعلى مكان في السماء، وهي في السماء السادسة كما في الصحيح. والمنتهى: مكان الانتهاء، قيل: إليها ينتهي علم الخلائق. عندها الجنة التي تأوي إليها أرواح المؤمنين الأتقياء.

١٧،١٦ ـ إذ يغطّي شجرة السدرة ما يغطّيها من مخلوقات، لا يعلمها غير الله. ما مال بصر الرسول عما رآه، وما تجاوز ما رآه.

١٨ ـ لقد رأى النبي ﷺ في ليلة المعراج بعض آيات ربه العظام ما لا يوصف.

١٩٠ · ٢٠ ـ أفرأيتم أيها المشركون اللاتَ: صنم ثقيف بالطائف، والغُزَّى: صنم غطفان وهو شجرة ببطن نخلة، ومناة: صخرة لهذيل وخزاعة. و ﴿ الثَّالِئَةَ ٱلْأَخْرَيِّ٢﴾ صفتان لتأكيد الذم، والأخرى: المتأخرة الوضيعة القدر.

٢١ ـ كيف تحكمون أيها المشركون بأن لكم الولد الذكر، ولله تعالى الأنثى التي لا ترضونها لأنفسكم؟

٢٢ ـ تلك إذن قسمة جائرة ظالمة، بجعل الأنثى لله، والذكر لكم.

٢٣ ـ ما هذه الأصنام إلا مجرد أسماء سميتموها آلهة أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بعبادتها من حجة وبرهان، ما يتبعون في عبادتها إلا مجرد الظن غير القائم على الدليل، وما تشتهيه الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم البرهان القاطع وهو الرسول والقرآن على أن مستحق العبادة هو الله وحده، فلم يقلعوا عن شركهم.

٢٤ ـ بل ألكل إنسان منهم ما تمنّي من أن الأصنام تشفع لهم؟ ليس الأمر كما يتمنون.

٢٥ ـ فالله مالك الآخرة والدنيا، والحاكم فيهما على الإطلاق، فليس للأصنام وغيرها سلطان في أمر الدنيا والآخرة.

٢٦ ـ وكثير من الملائكة في السماوات (لبيان علو منزلتهم) لا تفيد شفاعتهم لأحد شيئاً إلا من بعد الإذن لهم في الشفاعة لمن شاء الله أن يشفعوا له، ورضي عنهم ممن أخلصوا له القول والعمل.



٢٧ ـ إن المشركين الذين لا يصدّقون بالآخرة ليسمون
 كل واحد من الملائكة تسمية الأنثى، أي يصفونهم
 بأنهم بنات الله.

٢٨ ـ وليس لهم بهذا القول من دليل صحيح، ما يتبعون في هذا الوصف بالأنوثة إلا توهما وتخيلاً، وإن الظن الباطل أو التوهم لا ينفع بدل الحق شيئاً ولا يقوم مقامه أبداً. والحق هنا: العلم القطعي، وهو الذي تثبت به الاعتقاديات، ولا يفيد غيره.

٢٩ \_ فأعرض أيها النبي عمَّن أعرض عن القرآن أو عن ذكر الله، واترك مجادلته، فقد بلّغته رسالة ربه، وهو في الواقع يقصر همه على الدنيا.

٣٠ دنك وهو طلب الدنيا وزينتها هو غاية ما وصلوا إليه من العلم، إن ربك أيها النبي هو أعلم بمن انحرف عن دينه الحق، وهو سبحانه أعلم بمن اهتدى إلى الصواب.

٣١ ـ ولله جميع ما في السماوات والأرض، فهو الخالق والمالك والمتصرف فيهما، وعاقبة أمر الخلق أن يجزي الله كلاً من المسيء والمحسن بعمله، فللمسيء المذنب النار، وللمحسن الطائع الجنة، وهي المثوبة الحسنة.

٣٣ والمحسنون: هم الذين يتجنبون كبائر الذنوب: وهي كل ذنب توعدالله عليه بالنار، كالشرك، ويتجنبون الفواحش: وهي كل ذنب عاقب الله عليه بالحد الشرعي كالقتل العمد والزنى والقذف والسرقة وشرب المسكرات، إلا اللمم: وهي صغائر الذنوب كالقُبلة والغمزة والنظرة الحرام، أي لكن اللمم يغفرها الله، إن ربك كثير الغفران للذنوب، هو أعلم بكم وبأحوالكم، حين خلقكم من تراب

الأرض في ضمن خلق أبيكم آدم، وحين كنتم أجنّة في بطون الأمهات، والجنين: هو الولد ما دام في بطن أمه، فلا تمدحوا ا أنفسكم ولا تبرئوها من الذنوب، هو أعلم بمن ائتمر بأوامر الله واجتنب المعاصي. أخرج الواحدي والطبراني وغيرهما عن ثابت بن الحارث قال: كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبي صغير: هو صدّيق، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: «كذبت اليهود، ما من نسَمة بخلّقه الله في بطن أمه، إلا وهو يعلم أنه شقى أو سعيد» فأنزل الله عند ذلك هذه الآية: ﴿هُوَ أَمَانُ . . ﴾.

٣٣\_أخبرني أيها النبي عن الذي أعرض عن اتباع الحق والإسلام، بعد أن همَّ باتباعه.

٣٤\_ وأعطى قليلاً من المال، وقطع العطاء ولم يتمه، فالكلام كناية عن التوقف عن العطاء.

٣٥\_أعنده علم من الغيب، فهو يرى أن غيره يتحمل عنه عذاب الآخرة؟ وهو الوليد بن المغيرة أو غيره.

٣٦ ـ بل لم يُخبَرْ بما جاء في أسفار التوراة، واختيرت لقربها وشهرتها .

٣٧، ٣٨\_ وبما في صحف إبراهيم الذي أتم جميع ما أمر به. ومما في تلك الصحف ألا تتحملَ نفس ذنب نفس أخرى. ٣٩ ـ وأنه ليس للإنسان إلا سعيه الخيِّر، أي إلا جزاء عمله في الدنيا.

٠٠ ـ وأن سعيه سوف يُري في صحيفة أعماله، ويراه الله تعالى ورسوله والمؤمنون وصاحبه أيضاً.

٤١ ـ ثم يُجزى على عمله كله الجزاء الأكمل الأتم. هذه الآيات [٣٣ ـ ٤١] نزلت في الوليد بن المغيرة الذي أعطى بعض المشركين شيئاً من المال على أن يتحمل عنه عذاب الله تعالى، فأعطى بعض ما وعد، وبخل بالباقي.

٤٢ ـ وأن إلى ربك المرجع والمصير بعد الموت يوم القيامة.

٣٤ ـ وأنه تعالى أوجد أسباب الضحك وأسباب البكاء، نزلت في قوم يضحكون في الدنيا .

٤٤ ـ وأنه سبحانه هو الذي خلق الموت والحياة.

وَأَنَّهُ مَٰلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذُّكُرَوَ ٱلْأُنثَى ﴿ إِنَّ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمنَّىٰ ﴿ أَوَا وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ لَٰ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنَّهُ اللَّهُ وَرَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ﴿ فَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَهَلَكَ عَادًا ٱلْأُولَى ﴿ وَنَمُودُاهُمَا أَبَّقَىٰ (أَهُ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطُّغَىٰ ﴿ فَأَنَّ وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ (أَنَّهُ) فَغَشَّنهَامَاغَشَّىٰ (أَنَّ فَيِأَيِّءَالَآءِ رَيِكَ تَتَمَارَىٰ (أَنِّ هَٰذَانَذِيرُ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ أَنِهَا أَزِهَتِ ٱلْأَزِهَةُ ﴿ كَالْمَسَ لَهَامِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿ فَي اللَّهِ مَا هَٰذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ فَا وَتَضْحَكُونَ وَلَابَنَكُونَ ﴿ وَالْمَبُدُونَ ﴿ فَاللَّهِ مَا مَنْكُ وَاللَّهِ وَاعْبُدُوا اللَّهِ وَاعْبُدُوا ال

المُورَةُ الْقِبَائِيِّ الْمُعَالِّيِّ الْمُعَالِّيِّ الْمُعَالِقِيَّ الْمُعَالِّيِّ الْمُعَالِّيِّ الْمُعَالِّيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِّيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعِلِي الْمُعِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِي عِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِي 

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَـمَرُ ۞ وَ إِنَّيْرَوْاْءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْسِحْرُ مُّسْتَمِرُ ﴿ وَكَذَبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهُواَ ءَهُمَّ وَكُلُّ أَمْرِمُسْتَقِرُّ ﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَاء مَافِيهِ مُزْدَجَدُ ﴿ إِنَّ حِكَمَةُ أَبَالِغَةٌ فَمَا تُغَيْنَ ٱلنَّذُرُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءِ نُكْرٍ اللهِ

٤٥ ـ وأنه عز وجل خلق الزوجين: الذكر والأنثي، سواء من الإنسان والحيوان.

٤٦ ـ خلقهما من نطفة من ماء يصب في الرحم. ٤٧ ـ وأن عليه تعالى إعادة الحياة مرة أخرى عند

البعث. والنشأة الأخرى: البعث من القبور.

٤٨ ـ وأنه هو تعالى أغني بعض عباده، وأفقر بعضهم

٤٩ ـ وأنه سبحانه هو رب الشُّعْري: كوكب مضيء خَلْف الجوزاء، كانت خزاعة تعبدها.

• ٥ ـ وأنه تعالى أهلك قوم عاد الأولى قوم هود،

وهي أول أمة أهلكت بعد نوح. ١٥ ـ وأهلك قوم ثمود قوم صالح ، فما أبقى أحداً منهم .

٥٢ ـ وأهلك قوم نوح من قبل إهلاك عاد وثمود، إنهم كانوا أشد ظلماً وطغياناً من عاد وثمود.

٥٣ ـ وأهلك المؤتفكة: وهي قرى قوم لوط، سميت بذلك لأنها انقلبت بهم وصار عاليها سافلها .

٤٥ ـ فغطّاها ما غطّاها من الحجارة وأنواع العذاب، وذلك تهويل وتعميم لما أصابهم.

٥٥ - فبأي نِعَم ربك أيها الإنسان المكذّب ترتاب؟ ٥٦ ـ هذا القرآن والرسول محذِّر من عذاب الله، كالرسل السابقين، فإنه أنذركم كما أنذروا قومهم.

٥٧ ـ اقتربت الساعة أو القيامة، أو تحقق وقوعها، وكان ذلك قريباً بالنسبة إلى ما مضى من الدنيا .

٥٩ ، ٥٩ ـ ليس لها نفس أخرى تمنع قيامها . أفمن هذا القرآن تتعجبون إنكاراً له وتكذيباً به.

٦٠، ٦٠ ـ وتضحكون استهزاء، ولا تبكون حزناً على ما فرطتم. وأنتم لاهون مُعْرضون عما يطلب منكم.

٦٢ ـ فاسجدوا لله وحده الذي خلقكم، وخصوه بالعبادة دون غيره من الآلهة المزعومة كالأصنام.

## سِيُوْزُقُ الْقُنْ مُرْزُ

فضلها : روى أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي واقد الليثي : «أن رسول الله ﷺ كان يقرأ بقاف و﴿ أَقَرَّبَتِ ٱلسَّاعَةُ﴾ في الأضحى والفطر». وتقدم إيراده في سورة ﴿قَلُّ﴾.

١ ـ دنا وقت القيامة، وانشق القمر معجزة لرسول الله ﷺ. أخرج البخاري ومسلم والترمذي عن أنس قال: سأل أهل مكة النبي ﷺ أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين، حتى رأوا حمراءً بينهما، فنزلت ﴿ٱقْرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ. . . ﴾ إلى قوله: ﴿سِحْرٌ

٢ ـ وإن ير المشركون معجزة دالة على صدق النبي ﷺ يعرضوا عن التصديق والإيمان، ويقولوا: هذا سحر محكم.

٣، ٤ ـ وكذبوا النبي ﷺ واتبعوا أهواءهم الباطلة: وهي ما زيّن لهم الشيطان من الوساوس، وكل أمر مُنتُه إلى غاية، يستقر بعدها ، سواء من الخير أو الشر . ولقد جاء مشركي قريش من أخبار الأمم الماضية المكذبة ما يزجرهم عن الشرك .

٥ ـ هذا القرآن وما فيه من الآيات عبرة واضحة لكل عاقل، وحكمة تامة، فما تنفع الإنذارات أو التحذيرات لمن أصرّ وعاند ولازم الكفر؟

٦ ـ فأعرضْ عنهم ولا تجادلْهم يوم يدعو إسرافيل عند النفخة الثانية إلى شيء شديد الهول تنكره النفوس. والنُكر: الأمر الشديد الذي ينكرونه استعظاماً، لعدم وجود مثيل له.



خُشَّعًا أَبْصَدُرُهُمْ يَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادُ مُّنَتَشِرُ ﴿ ﴾

مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمُّ عَسِرُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْعَبْدَنَا وَقَالُواْ بَحْنُونُ وَٱزْدُحِرَ ﴿ فَكَعَا

رَبَّهُ وَأَنِّي مَعْلُوبُ فَأَنتَصِرُ إِنَّ فَفَتَحْنَا أَبْوَبَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهُمِرٍ

﴿ وَفَجَّرُنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِ قَدْقُدِ رَ ﴿

وَحَمَلْنَهُ عَكَىٰ ذَاتِ ٱلْوَحِ وَدُسُرٍ ﴿ يَكُوبِ الْحَيْنِ الْحَرْآءَ لِلْمَن كَانَ

كُفِرَ إِنَّ كُنَّهُ وَلَقَد تَّرَكُنَّهُ آءَايَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ (إِنَّ فَكَيْفَ كَانَ

عَذَابِ وَنُذُرِ ١

الله كَذَّبَتْ عَادُهُ كَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١

رِيحَاصَرْصَرًا فِيَوْمِنَحْسِ مُّسْتَمِرِ ﴿ لَيَا مَانِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَاذُ

نَغْلِ مُنقَعِرِ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْيَسَّرَا ٱلْقُرْءَانَ

لِلذِّكْرِفَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ١٠ كُذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ١ فَقَالُوٓ الْبَسَّرَ

مِّنَا وَحِدًا نَتَيِّعُمُ ۗ إِنَّا إِذَا لَّغِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ الْكَالَمُ لَا الْكَلْرُكُمُ لَك

مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُوَكَذَّا ثُبَّ أَثِيرٌ ﴿ لَيْ السَّيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ ٱلْكُذَّابُ

ٱلْأَيْرُ ١ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّافَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَبَرُ ١

٧- ذليلة أبصارهم، لا يقدرون على رفعها لشدة
 الهول، يخرجون من القبور، كأنهم جراد منتشر في
 الكثرة والانتشار والاختلاط.

٨ ـ مسرعين إلى الداعي، وهو إسرافيل، يقول
 الكافرون: هذا يوم صعب شديد الهول على الكفار.

9 ـ كذبت بالرسل قبل مشركي قريش قوم نوح، فكذبوا عبدنا وهو نوح عليه السلام، وقالوا عنه: إنه مجنون مزجور عن تبليغ ما أرسل به بأنواع الأذى والسب، أي زجره الكفار بشدة فازدجر وكف عن دعوى الرسالة.

١٠ ـ فدعا نوح ربه بأني مغلوب: غلبني قومي،
 فانتصر أنت لدينك، وانتقم لي منهم.

 ١١ ـ ففتحنا أبواب السماء بمطر غزير منصب بشدة وتتابع.

١٢ ـ وفجّرنا (شققنا) عيون الأرض بالمياه، فالتقى ماء السماء وماء الأرض على أمر قُضي به في الأزل (القدم) وقدّره الله وهو الطوفان. و ﴿عَلَىٰ أَمْرِ﴾ أي لأجل نفاذ أمر وهو إغراقهم.

۱۳ ـ وحملنا نوحاً على سفينة ذات ألواح خشبية عريضة، ومسامير تُشَدُّ بها الألواح.

١٤ ـ تجري بحراستنا وحفظنا، وأُغرقوا عقاباً
 لكفرهم وجحودهم بنوح، وتكذيب رسالته.

١٥ ـ ولقد أبقينا حادثة السفينة عبرة ودليلاً لمن يعتبر بها، فهل من متذكر متعظ؟!

١٦ ـ فانظر كيف كان عذابي وانتقامي وإنذاراتي لهم بالعذاب قبل وقوعه، على كيفية عجيبة.

١٧ ـ ولقد سهَّلنا القرآن للحفظ وللتذكر والاتعاظ، فهل من متذكر معتبر متعظ بمواعظه؟!

١٨ \_ كذبت قبيلة عاد نبيهم هوداً عليه السلام، فانظروا كيف كان تعذيبي لهم وإنذاري إياهم؟!

١٩ \_إنا أرسلنا على قوم عاد ريحاً شديدة الصوت والبرد، في يوم شؤم، دائم الشؤم، حتى أهلكهم.

٢٠ ـ تقلع الناس من أماكنهم كأنهم أصول نخل مقتلع من مغارسه.

٢١ ـ فكيف كان تعذيبي لهم وإنذاري إياهم، وكرره للتهويل.

٢٢ ـ ولقد يسّرنا القرآن للحفظ والتذكر والاتعاظ، فهل من متذكر متعظ؟

٢٣ ـ كذُّبت قبيلة ثمود نبيهم صالحاً عليه السلام بالإنذارات والمواعظ التي جاءهم بها .

٢٤ ـ ﴿ فَقَالُوّا ﴾ : أنتّبع رجلاً واحداً من جنسنا أو من جملتنا، لا فضل له علينا؟ إننا إذا اتبعناه لفي خطأ وبعد عن الحق، وجنون. وقولهم: ﴿ وَجِدًا ﴾ أي ضعيفاً لا يخشى بأسه.

٢٥ ـ أألقي عليه الوحي، وكيف خص بالنبوة من بيننا، وفينا الأجدر منه بذلك؟ بل هو كذوب فيما يوحى إليه، بَطِر
 تكبر.

٢٦ ـ سيعلمون عند نزول العذاب بهم في الدنيا، أو يوم القيامة من الكذوب المتكبر أنتم ثمود، أم النبي صالح؟ ٢٧ ـ إنا باعثو الناقة ومخرجوها كما طلبوا، اختباراً لهم، فانتظرهم، واصبر على أذاهم.  ٢٨ ـ وأخبرهم أن ماء البئر أو النهير الذي كانوا يشربون منه مقسوم بينهم وبين الناقة، كل نصيب من الماء، يحضره صاحبه في نوبته.

٣٠ فكيف كان عذابي لقوم ثمود، وإنذاري لهم
 بالعذاب قبل نزوله؟ أي إن العذاب في محله.

٣١ ـ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة هي صيحة جبريل عليه السلام، فكانوا كبقايا ورق الشجر اليابس، وهو المتهشم أي المتكسر من الأوراق والعيدان والأعشاب.

٣٢ ولقد يسرنا القرآن للحفظ والتذكر والاتعاظ، فهل من متعظ معتبر؟!

٣٣ ـ كذبت قوم لوط بإنذارات نبيهم لوط عليه السلام
 من عذاب الله على الفحش والكفر.

٣٤ إنا أرسلنا عليهم ريحاً رمتهم بالحجارة ـ والحاصب في الأصل: الذي يرمي غيره بالحصباء. وهي الحجارة الصغيرة، لكن أهل لوط إلا امرأته نجيناهم بسَحر من الليل: وهو السدس الأخير من الليل.

٣٥ ـ نجيناهم إنعاماً منا عليهم، ومثل ذلك الجزاء
 نجزي من شكر نعمتنا بالإيمان والطاعة.

٣٦ـ ولقد خوَّفهم لوط عليه السلام أخْذُتنا بعذابهم بشدة، فشكّوا في الإنذارات وكذبوا بها .

٣٧ ـ ولقد طلبوا منه تسليمهم أضيافه بقصد الفجور

بهم، فحجبنا إدراكهم وصيّرناهم عُمْياً عما أرادوا، فلم يروا أحداً، وقلنا لهم على ألسّنة الملائكة: ۚ ذُوقُوا إنذاري وتخويفيّ من طريق لوط عليه السلام، أي نالوا نتيجته.

٣٨ ـ ولقد جاءهم وقت الصباح عذاب مطبق دائم النزول مستقر بهم حتى أهلكهم.

٣٩ ـ فذوقوا شدة عذابي وثمرة تحذيري. وهذا التكرار للتأكيد والترسيخ.

• ٤ ـ ولقد يشرنا القرآنُ للحفظ والاتعاظ، فهل من متذكر؟!

٤١ ـ ولقد جاء قومَ فرعون الإنذاراتُ والتحذيراتُ على لسان موسى عليه السلام.

٤٢ ـ بل كذَّبوا بالمعجزات والآيات التسع التي أوتيها موسى كلها ، فأخذناهم بالعذاب أخذ قوي قادر على كل شيء.

٤٣ ـ أكفاركم يا قريش خير وأشد من الأقوام السابقين المهلكين، أم لكم براءة من عذاب الله في الكتب المنزلة سابقاً .

٤٤ ـ أم يتقولون قائلين: نحن جمعٌ متوحدون، منتصرون على أعدائنا، لكثرة عددنا وقوتنا.

٤٥ ـ سيهزم جمع قريش القوي، ويفرون منهزمين. وقد هزمهم الله يوم بدر. قال المشركون يوم بدر: ﴿غَنَ جَمِيعٌ مُنتَهِيرٌ ﴾ فنزلت: ﴿مَنْهَمُ لَهُمَّتُمُ لَجَمْعُ وَيُولُونَ اللَّهُ إِنَ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَا الللّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٤٦ ـ بل القيامة موعدهم بالعذاب والحساب، وعذاب الساعة أشد إيلاماً، وأشد مرارة من عذاب الدنيا .

٤٧ ـ إن الكفار والمشركين المعاندين في خطأ وبعد شديد عن الحق، ونيران مستعرة في جهنم. أخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله ﷺ في القدر، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَلِ وَشُعُرِ
 إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ مِقَدْدٍ ﴾ [٤٩].

٤٨ ـ يوم يخرّون في النار علي وجوههم، ويقال لهم: ذوقوا حرّ النار وألمها. و ﴿مُقَرِّ﴾ اسم جهنم.

٤٩ ـ إننا خلقنا كل شيء مقدَّراً بمقدار معلوم مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه.

٠٠ - وما أمرنا بإيجاد شيء نريده إلا كلمة واحدة هي ﴿كُن﴾ [البقرة ٢/ ١١٧ ومواقع أخرى] فيكون موجوداً، كسرعة لمح البصر، أو طَرْفة عين.

٥١ - ولقد أهلكنا أشباهكم في الكفر من الأمم الماضية، فهل من متذكر متعظ؟! والاستفهام بمعنى الأمر، أي اذكروا واتعظوا بالمواعظ.

٥٢ - وكلَّ شيء فعله السابقون مكتوبٌ عند

٥٣ ـ وكلُّ شيء صغير أو كبير من أعمال الخلق وأقوالهم مسجَّلٌ أو مدوَّنٌ في اللوح المحفوظ.

٤٥ - إن الذين يخافون عذاب الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه في بساتين مختلفة، وأنهار متنوعة.

٥٥ ـ في مكان مرضى كريم، لا لغوٌ فيه ولا تأثيمٌ، عند ملِك قادر لا يعجزه شيء، أي إنهم مقربون عند الله تعالى، فالعندية عندية مكانة وتشريف. والمليك: صيغة مبالغة ، أي ملك عظيم ملكه .

#### ٩

١، ٢ ـ الله تعالى هو الرحمن المنعم بجلائل النعم الدنيوية والأخروية، علَّم رسوله القرآن بإيحائه إليه لتبليغه للناس.

- ٣، ٤ ـ خلق الإنسان، أي الجنس الإنساني، علَّمه التعبير عن النفس وإفهام غيره بنطق واضح.
  - ٥ ـ الشمس والقمر يجريان بحساب دقيق منظم، فيدلان على حساب الشهور والأعوام.

٦ ـ والنجم، أي النبات الذي لا ساق له، والشجر، أي النبات الذي له ساق وأغصان. والنجم أيضاً: الكوكب المرئي في السماء، ينقادان لله تعالى فيما أمر، ولما أراده الله سبحانه منهما.

- ٧ ـ وخلق السماء مرفوعة بغير عمد، وأنزل في الأرض نظام العدل، وأثبته وشرعه.
  - ٨ ـ لئلا تجوروا في الأحكام والأقضية، ولا تتجاوزوا مبدأ العدل.
- ٩ ـ وقوِّموا الوزن للأشياء بالعدل في الأخذ والعطاء، ولا تنقصوا الموزون، ولا تبخسوا حقوق الناس.
  - ١٠ ـ والأرض بسطها ومهدها للمخلوقات للعيش والاستقرار.
  - ١١ ـ فيها أنواع الفاكهة الكثيرة، وفيها النخل ذات أوعية الطَّلْع، وأغطية الثمر.
- ١٢ ـ وفيها الحب كالحنطة والشعير وكل ما يقتات، ذو الورّق الجاف، وهو التبن، وفيها كل نبات طيب الرائحة.
- ١٣ ـ فبأي نعَم ربكما معشر الإنس والجن تكذَّبان؟ والاستفهام للتقرير ، أي لا يمكنكما التكذيب. والسنة أن يقول عقبها : «لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد». وتكرار هذه الآية أمر حسن في مجال تعداد النعم، للتنبيه على النعم.
  - ١٤ ـ خلق الإنسان من صلصال، أي طين يابس له صلصلة، أي صوت، كالفخار: وهو ما طبخ من الطين.
    - ١٥ ـ وخلق الجن، أي أصل الجن من لهب خالص لا دخان فيه، من نار.
      - ١٦ ـ فبأي نعم ربكما أيها الجن والإنس تكذبان؟!

وَمَآأَمُرُنَآ إِلَّا وَحِدَةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ١ فَي وَلَقَدَأَهُلَكُنُكَ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّذَكِرٍ ١٩ فَي وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ١ وَكُلُّ صَغِيرِ وَكَبِيرِ مُّسْتَطَرُ ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِيجَنَّتِونَهُرِ ١٩٠٠ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَمَلِيكِ مُّفْتَدِرٍ ١ المُؤْمِّ الْحَمْنِ اللهِ بِسُـــِ أِللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ الرِّحِيمِ

ٱلرَّحْمَنُ ١ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ ١ خَلَقَ ٱلْإِنسَدنَ ﴿

عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴿ الشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿ وَالنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُيْسَجُدَانِ (إِنَّ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَاوَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ﴿ أَلَّا نَظْغَوْا فِي ٱلْمِيزَانِ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْبَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُحْيِّرُواْ ٱلْمِيزَانَ ﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿ فِيهَا فَكِهَةٌ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُٱلْأَكْمَامِ ﴿ وَٱلْمَاتُ ذُواَلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ لِنَّ فِيأَيِ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ لِنَّ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَارِ ١٩ وَخَلَقَ ٱلْحَانَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ۞ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكُذِّ بَانِ ۞

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِيَّنِ ﴿ فَإِنَّى الْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ فَا الْمَعْمِ الْبَحْرِيْنِ يَلْتَهَانِ ﴿ فَا الْمَعْمِ الْفَوْلُوُ وَالْمَرْجَانُ ﴿ فَإِنَّى عَلَيْ الْمَا الْفُولُو وَالْمَرْجَانُ ﴿ فَإِنَّى عَلَيْهَا الْمُولُو وَالْمَرْجَانُ ﴿ فَإِنَّى عَلَيْهَا الْمُولُو وَالْمَرْجَانُ ﴿ فَي عَلَيْهَا اللَّهِ وَيَكُمَا الْكَوْرُ وَالْمُنْسَاتُ فِي الْبَحْرِكَا لَا كَالَمَ وَ الْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ا

١٧ ـ رب مشرقي الشمس في الشتاء والصيف،
 ورب مغربيهما أيضاً.

١٨ ـ فبأي نعم ربكما أيها الجن والإنس تكذبان؟!
 ١٩ ـ أرسل وأجرى البحرين: العذب والملح،
 يلتقيان، أي يتجاوران دون فاصل بينهما.

۲۰ ـ بینهما حاجز من قدرة الله تعالى، لا يتعدى
 أحدهما على الآخر، حتى يذهبه، فلا يختلط به.

٢١ \_ فبأي نعم ربكما أيها الجن والإنس تكذبان؟! ٢٢ \_ يخرج من أحدهما وهو الملح اللؤلؤ: صغار الدُّر المخلوق في الأصداف، والمرجان: حيوان بحري يُستخرج ويصنع منه حلي وقد يثقب كالخرز.

٢٣ ـ فبأي نعم ربكما أيها الجن والإنس تكذبان؟!
 ٢٤ ـ وله سبحانه السفن الجارية في البحر المرفوعات الشراع كالجبال العالية عظماً وارتفاعاً.

٢٥ ـ فبأي نعم ربكما أيها الجن والإنس تكذبان؟!
 ٢٦ ـ كل من على الأرض من الناس والحيوانات هالك زائل.

٧٧، ٢٧ ـ ويبقى ذات الله ووجوده، فهو الحي الدائم الذي لا يموت، وذو العظمة والكبرياء، وصاحب الفضل والإنعام الذي يُكُرم عباده المؤمنين. فبأي نعم الله ربّكما معشر الجن والإنس مما ذكرنا قبل تكذبان؟!

٢٩، ٣٠. يسأله جميع من في السموات والأرض كل ما يحتاجون إليه من إسعاد ورزق وحال، كل وقت هو في أمر من الأمور، يُحدث أشخاصاً، ويجدد أحوالاً بحسب قضائه الأزلي، من إحياء وإماتة، وإعزاز وإذلان، وإغناء وإفقار، وإجابة سؤال وحرمان وغير ذلك. فبأي نعم ربكما أيها الجن والإنس من اختلاف شؤونه في تدبير عباده تكذبان؟!

٣١، ٣٢ ـ سنقصد حسابكم معشر الجن والإنس يوم القيامة، ونجازي كل واحد بما يستحق. والثقلان: الإنس والجن التلام على الأرض، بالوجود فيها . فبأي نعم الله تكذبان أيها الإنس والجن؟!

٣٣، ٣٤ ـيا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تخرجوا من جوانب السموات والأرض، هوباً من قضاء الله وقدره، فاخرجوا منها، لا تقدرون على النفوذ إلا بقوة وقهر مختصين بالله تعالى. فبأي نعم الله تكذّبان أيها الجن والإنس؟!

٣٥ ـ يُرسَل عليكما إن حاولتم الخروج أو النفوذ لهبٌ من نار خالص لا دخان فيه، ومن نحاس مُذاب تشوى به جلودهم وبطونهم، فلا تقدران على الامتناع من عذاب الله، ولا تجدان من ينصركما .

٣٦ ـ فبأي نعم الله تكذبان أيها الجن والإنس؟!

٣٧ ـ فإذا تصدّعت السماء يوم القيامة، فكانت كوردة حمراء، ومثل الزيت المغلى.

٣٨ ـ فبأي نعم الله تكذَّبان أيها الجن والإنس؟!

٣٩ ـ فيوم انشقاق السماء حين الخروج من القبور لا يسأل أحد من الناس والجن عن ذنبه، وسيكون الحساب بعدئذ في موقف الحشر.

٤٠ \_ فبأى نِعَم الله أيها الإنس والجن تكذبان؟!

13 - يعرف المجرمون الآثمون بعلامتهم على وجوههم، حيث يكونون سود الوجوه، زُرْق العيون، فتأخذهم الملائكة بمقدم شعر الرؤوس، وتضم الأقدام إلى النواصي - جمع ناصية: وهي مقدم الرأس - ويقذفون إلى النار.

٤٢ - فبأي نِعَم الله أيها الإنس والجن تكذبان؟!

٤٣ ـ يقال لهم: هذه جهنم التي تشاهدونها هي التي كذب بها الكافرون المنكرون للبعث.

٤٤ - يترددون بين جهنم التي يحرقون فيها ،
 وبين ماء حار بلغ منتهى الشدة في الحرارة .

٤٥ ـ فبأي نعم ربكما تكذبان؟!

٤٦ - ولمن خاف حساب ربه في موقف
 الحساب بين يدي الله تعالى جنتان، بأن أطاع
 الأوامر واجتنب المعاصى.

٤٧ ـ فبأي نِعَم ربكما تكذبان؟!

٤٨، ٩٩ ـ جنتان ذواتا أغصان كثيرة، فبأي نِعَم ربكما تكذبان؟!

۰۰، ۵۱ ـ فيهما عينان تجريان حيث شاؤوا، فبأي نعم ربكما تكذبان؟!

۵۳، ۵۳ فيهما من كل أنواع الفاكهة صنفان:
 رطب ويابس، فبأي نِعَم ربكما تكذبان؟!

٥٥ ـ مستندين جالسين على فرش بطائنها من ديباج ثخين، وثمر الجنتين قريب التناول. فبأي نِعَم
 ربكما تكذبان؟!

٥٦ ، ٥٧ ـ في مشتملات الجنتين المذكورتين من النِعَم والفُرُش والغُرف نساء قصرن أبصارهن على أزواجهن المتكئين على الفرش، لم يمسَّهن أحد من الإنس والجن، فبأي نِعَم ربكما تكذبان؟!

٥٥، ٥٥ ـ كأن هؤلاء النساء في صفاء اللون وحمرته الياقوت المعروف: الحجر الأملس الصافي،
 وكأنهن المرجان: هو الخرز الأحمر الذي يؤخذ من البحر. فبأي نِعَم ربكما تكذبان؟!

٦٠، ٦٠ \_ما جزاء الإحسان في العمل الدنيوي إلا الإحسان في الثواب الأخروي، وهو الجنة، فبأي نِعَم ربكما تكذبان؟!

٦٣ ، ٦٣ ـ ومن دون تلك الجنتين المذكورتين للمقرَّبين وأقل منهما منزلة جنتان أخريان لأصحاب الميمنة، فبأي نِعَم ربكما تكلبان؟!

٦٤ ، ٦٥ ـ جنتان شديدتا الخضرة من كثرة الري والعناية ، كأنهما سوداوان أو مسودتان ، فبأي نِعَم ربكما تكذبان؟!

٦٦، ٦٧ ـ في هاتين الجنتين عينان فوارتان بالماء، فبأي نِعَم ربكما تكذبان؟!

ا الآء رَيْكُما أَكُذَبُ اِن الْ هَدِهِ عَهَمَّا الْتَي يُكُذِبُ بِهِ الْلَهُ جُرِمُونَ وَهُ الْآءَ رَيْكُما أَكُذَبُ اِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَيَكُما أَكُذَبَ اِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ ال

الله يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ (إِنَّا فِيَأْيِ

٦٨ ، ٦٩ ـ في الجنتين المذكورتين فاكهة مختلفة

٧٠، ٧١ ـ في مشتملات هاتين الجنتين نساء

٧٢، ٧٣ ـ إن هذه النساء فائقة الجمال، شديدات

٧٤، ٧٥- لم يجامعهن أحد قبلهم من الإنس

٧٦، ٧٧ مستندين على وسائد مرتفعة، وبسط

٧٨ ـ تعاظم وتنزه اسم الله أي ذاته، صاحب

سِؤُرِّةُ الْوَاقِعَامِّ)

فضلها: أخرج الإمام أحمد عن جابر بن سمرة يقول:

كان رسول الله عن يصلى الصلوات كنحو من صلاتكم

التي تصلون اليوم، ولكنه كان يخفف، كانت صلاته أخف من صلاتكم، وكان يقرأ في الفجر: الواقعة

وطنافس منقوشة مزخرفة الألوان، جميلة رائعة، فبأي نعَم ربكما تكذبان؟! والعبقري: كل شيء عجيب الجودة،

وهو لفظ يطلق على الواحدوالأكثر، كالطفل والفلك.

الأنواع، ونخل ورمان، وهما من عطف الخاص على

فاضلات الأخلاق، جميلات الوجوه، فبأى نعم ربكما

بياض العيون وسوادها ، مخدَّرات مستورات ملازمات البيوت، فبأي نِعَم ربكما تكذبان؟! والخيام جاء على

العام، فبأي نعَم ربكما تكذبان؟!

استعمال العرب، وهي أماكن النعيم.

والجن، فبأي نعَم ربكما تكذبان؟!

العظمة، والإنعام على عباده.

تكذبان؟!

فِيهِمَافَكِهَةٌ وَنَغَلُّ وَرُمَّانٌ لِنَّ الْمِيَّافَيَأْيَءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّ بَانِ شَ فِيهِنَّ خَيْرَتُّ حِسَانٌ ﴿ إِنَّ اَفِياً يِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا نُكَذِّبَانِ ﴿ آَنَّ حُورٌ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴿ إِنَّ فِأَيِّءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ﴿ إِنَّ لَدِّ يَظْمِتْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُّ الَّيكَ فِيَأْيِّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ ١ ءَ الَآءِ رَبِّيكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ تَبَرُكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞

المُورَةُ الْوَاقِعِينِ اللَّهِ بن ﴿ وَاللَّهِ ٱلرَّحْمَا الرَّحِيهِ

إَذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقَعَتَهَا كَاذِبَةُ ۞ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ا إِذَا رُحَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا اللهِ وَبُسَنَتِ ٱلْحِبَالُ بَسَّا ۞ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًا إِنَّ وَكُنتُمُ أَزُورَجًا ثَلَنتَةً ﴿ فَكُ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْعَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ (﴿ وَأَصْعَبُ ٱلْمَشْعَدَةِ مَآ أَصْعَبُ ٱلْمَشْتَمَةِ (إِنَّ ) وَٱلسَّنبِغُونَ ٱلسَّنبِغُونَ (إِنَّ أُوْلَتِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ (إِنَّ) فِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ (إِنَّ اللَّهُ أَمِنَ ٱلْأَوَّلِينَ (إِنَّ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ

اللهُ عَلَى سُرُرِيَّةُ وَضُونَةِ ١٤ مُّتَكِدِينَ عَلَيْهَا مُتَقَدِيلِينَ ١

١ ـ إذا قامت القيامة ـ عبَّر بالفعل الماضي لأنها واقعة قطعاً . والواقعة والآزفة والحاقة بمعنى القيامة ..

٢ ــ لا يكون عند وقوعها تكذيب. و(الكاذبة) هنا لفظ يراد به المصدر، أي الكذب، كخائنة بمعنى الخيانة.

٣\_ تخفض قوماً وترفع آخرين، القوم الأول: الكفار والفساق، والثاني: أهل الإيمان.

٤ ، ٥ ـ إذا زلزلت وحركت الأرض تحريكاً شديداً يؤدي إلى سقوط البناء والجبال. وفتُتت الجبال فتًا شديداً دقيقاً .

٦، ٧\_ فصارت غباراً منتشراً متفرقاً . وصِرْتم أصنافاً ثلاثة .

٨ ـ فأهل اليمين الذين يُعطّون كتبَهم بأيمانهم هم أهل المنزلة العالية لفوزهم بالجنة والرضوان الإلهي. و(ما) اسم استفهام لتهويل الأمر المتحدث عنه، إما في حسن الحال كما هنا أو في قبحه.

٩ ـ وأهل الشَّمال الذين يأخذون كتبَهم بشمائلهم هم أهل المنزلة الدنيا .

١٠ ـ والسابقون في الدنيا إلى الإيمان والخير والطاعة واجتناب المعصية هم السابقون إلى رحمة الله وفضله .

١١. ١٢ ـ أولئك الذين قرّبت درجاتهم وأعليت مراتبهم في الجنة والنعيم، فهم أهل الحظوة والتكريم عند ربهم.

١٣ \_ جماعة من الأمم السابقة من عهد آدم إلى نبينا عليهما السلام.

١٤، ١٥ ـ وقليل من أمة النبي ﷺ، ووصفوا بالقلة بالنسبة لمجموع من كان قبلهم وهم كثيرون. أخرج أحمد وغيره عن أبى هريرة قال: لما نزلت ﴿ثُلَةٌ مِّنَ ٱلأَوَلِينَ ۞ وَقِلِلُّ . . . ﴾ شق ذلك على المسلمين، فنزلت ﴿ثُلَةٌ مِنَ ٱلأَوْلِينَ ۞ وَتُلَةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ﴾ [٤٠]. على سرُر منسوجة بإحكام، ومطعمة بخيوط الذهب.

١٦ ـ جالسين أو مضطجعين على السُّرُر، يقابل بعضهم بعضاً، لا ينظر أحدهم إلى قفا الآخر.

 ۱۷ - يدور حولهم للخدمة صبيان باقون على صفتهم أبداً، لا يهرمون.

۱۸ ـ معهم أقداح لا عرى لها ولا خراطيم، وأقداح لها عرى وخراطيم، وإناء من خمر جارية من منبع لا ينقطع.

١٩ - لا تتصدع رؤوسهم من شربها، ولا تذهب عقولهم بالسكر منها، بخلاف خمر الدنيا.

۲۰ ـ وبفاكهة مما يختارون ويرضون.

٢١ - وبلحم طير مما يتمنون ويرغبون وتشتهيه أنفسهم.

۲۲ - ولهم نساء حوريات شديدات سواد العيون وبياضها، واسعات الأعين حسان.

٢٣ - هن في الصفاء والحسن والبياض كأمثال اللؤلؤ
 المصون في صدفه، ولم تمسه الأيدي.

٢٤ - يفعل ذلك كله بهم جزاء على أعمالهم.

٢٥ - لا يسمعون في الجنة كلاماً ساقطاً أو باطلاً،

ولا ما يوقع في الإثم.

٢٦ - لكن قولاً: سلاماً سلاماً، أي يقولون: سلمك الله سلاماً مباركاً.

 ٢٧ - وأهل اليمين الذين يُغطَون كتبهم بأيمانهم هم أهل المنزلة العالية المعدّة لهم.

٢٨ - يتمتعون في شجر يمتاز بكثرة أوراقه وأغصانه،
 وله فاكهة تليق بالجنة، ولا شوك فيه.

٢٩ - وشجر الموز المتراكب الثمر، بعضه فوق بعض.

۳۰، ۳۱، ۳۲-وظل دائم ممتد، وماء جار دائم

لا ينقطع، وفاكهة متنوعة وفيرة الكميات. ٣٣- لا تنقطه في مقت مان ملا تمتنه عن

٣٣- لا تنقطع في وقت ما، ولا تمتنع عن متناولها بحال من الأحوال، بل هي معدة لمن أرادها.

٣٤ ـ وفُرُش عالية منضدة فوق الأسرّة.

٣٩، ٣٦، ٣٧- إنا خلقنا نساء الجنة الحوريات خلقاً جديداً من غير ولادة، فجعلناهن فتيات عذاري، شديدات الحب لأزواجهن، متساويات في السن، وهو سن الشباب.

٣٨ ـ خلقناهن لأهل اليمين الذين يُعطون صحفهم بأيمانهم، أي أنشأنا الزوجات لأصحاب اليمين.

٣٩، ٤٠ ـ جماعة كثيرة من السابقين قبل نبينا ، وجماعة كثيرة من أمة النبي محمد ﷺ.

٤١ - وأهل الشمال الذين يأخذون صحفهم بشمائلهم في منزلة دنية حقيرة.

٤٢ - في لهب النار أو في ربح شديدة الحرارة تنفذ في المسام، وماء شديد الحرارة.

٤٥، ٤٤، ٥٠ - وظل من دخان جهنم شديد السواد والحرارة، لا هو بارد كبقية الظلال، ولا هو نافع يدفع أذى الحر لمن يأوي إليه، ولا حسن المنظر. إن أصحاب الشمال كانوا في الدنيا منعّمين منهمكين في الشهوات.

٤٦ ـ وكانوا يقيمون ويداومون على الذنب الكبير، وهو الشرك وبقية الكبائر.

٤٧ ـ وكانوا ينكرون البعث، ويقولون: كيف إذا متنا وصرنا تراباً وعظاماً بالية نعود أحياء من فبورنا؟!

٨٤ - وهل يبعث آباؤنا الأقدمون؟ أي إنهم أشد إنكاراً لبعث آبائهم وأجدادهم لتقادم الزمن .

٤٩ - قل لهم أيها الرسول: إن الأولين من الأمم والآخرين منهم وأنتم من جملتهم.

· ٥ - لمجموعون محشورون إلى وقت يوم معلوم هو يوم القيامة.

يَّ مُوْفُ عَلَيْهُ وِلْدَنَّ مُعَنَا وَلا يُرْفُونَ إِنَّ وَوَا عِنْ وَالْمَارِيقَ وَكَا أَسِ مَن مَعِينِ

هُ الْمُدُونِ اللَّهُ عَمَا يَسْمَعُونَ اللَّهُ وَوَكُورُ عِينٌ اللَّهُ اللَّهُ وَمَمَا يَسَحَعُونَ فِيهَا لَقُولُوكِ الْمُدُونِ اللَّهُ عَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الل

٥١ ـ ثم إنكم معشر الضالين عن الحق، الذين أنكرتم وجود الله وتوحيده.

٥٢ ـ لأكلون من شجر الزّقوم الذي هو في غاية المرارة، وكراهة الطعم والمنظر والرائحة.

٣٥ \_ فمالئون من شجر الزّقوم بطونكم الجائعة .

٤٥ \_ فشاربون كرهاً على الزقوم المأكول، لشدة العطش، من ماء شديد الحرارة.

٥٥ \_ فشاربون هذا الشراب شرب الإبل العطاش التي لا تَرُوى لداء الْهُيام: وهو داء يشبه الاستسقاء يصيب الإبل، فتشرب حتى تموت أو تمرض.

٥٦ ـ هذا هو المعدلهم يوم القيامة من الطعام والشراب. والتَّزل: ما يعد للضيف تكريماً له.

٥٧ ـ نحن خلقناكم أيها الناس، فهلا تصدّقون وتقرّون بالبعث والإعادة كبدء الْخَلْق؟

٨٥ ـ أفرأيتم ما تلقونه من المنى في الأرحام؟! ٥٩ ـ أأنتم تجعلون المني بشراً سوياً تام الخلق، أم نحن الخالقون له؟!

٦٠ ـ نحن جعلنا الموت فيما بينكم مقدّراً لكل واحد منكم بأجل محدد ووقت معين، ولسنا بعاجزين.

٦١ ـ لا نعجز على أن نخلق بدلكم خلقاً مماثلاً أو أحسن، ونجعلكم في صورة قبيحة لا تتصورون قبحها .

٦٢ .. ولقد علمتم وأدركتم أن الله هو الذي خلقكم في المرة الأولى في الدنيا، فهلا تتذكرون؟ فمن قدر على النشأة الأولى (بدء الخلق) قادر على الإعادة للنشأة الثانية أو الأخرى وهي البعث. مُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلطَّنَا ٓ أَوْنَ ٱلْمُكَذِّبُونَ (إِنَّ ٱلْأَكِلُونَ مِن شَجَرِ مِن زَقُومِ (أَنَّ فَالِتُونَ مِنْهَاٱلْبُطُونَ (أَقُ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ (فَي فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (١) هَنَا اُنْزُاهُمْ يَوْمَ الدِّينِ (أَيُّ فَحَنُ خَلَقْنَكُمْ فَلُوَلَا تُصَدِّقُونَ (١٠) أَفَرَءَيتُمُ مَاتُمَنُونَ (١٠) وَأَشُو تَخَلُقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلْئَالِقُونَ (أَفُّ) نَحَنُ قَدَّرَنَا بَيْنَكُو الْمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ (إِنَّ عَلَىٓ أَن نُبَدِّلَ أَمۡثَلَكُمُ وَنُنشِئَكُمُ فِي مَالَا تَعۡلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ١ إِنَّ ءَأَنتُدُ تَزْرِعُونَهُ وَأَمَّ نَعَنُ ٱلزَّرِعُونَ إِنَّ لَوَنشَاءُ لَجَعَلْنهُ

حُطَنَمَا فَظَلْتُدُ تَفَكُّهُونَ (١٠) إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (١٠) بَلْغَنُ مُعْرُومُونَ ﴿ اللَّهِ الْفَرَءَ يَتُكُوا لَمَآءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ مَا عَانَتُمْ أَنَزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ غَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ إِنَّ لَوْنَشَآ ا مُعَلَّنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْ لَا تَشَكُّرُونَ ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُوا لَنَا رَاكِّتِي تُورُونَ ﴿ عَالَهُ مَا نَتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا آمَر

نَعْنُ ٱلْمُنشِعُونَ إِنَّ كُنَّ خَنُجَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعًا لِّلْمُقْوِينَ

📆 🐯 فَسَبِّحْ بِٱسْمِرَيِكَ ٱلْعَظِيمِ ۞ ﴿ فَكَآ أُفَسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ الْقَسَدُ لَوْتَعُلَمُونَ عَظِيمُ ﴿ ١

٣٣ ـ أخبروني عما تزرعون في الأرض بالْحَرْث والبذر . والحرث: إثارة الأرض أو فلاحتها .

٣٤ ـ أأنتم تنبتونه ـ وتزرعونه مشتق من الزرع: وهو الإنبات ـ أم نحن المنبتون؟

٦٥، ٦٦ ـ لو نشاء لجعلنا ذلك الزرع هشيماً متحطماً متكسراً، لا نفع فيه، فبقيتم نهاراً تتعجبون من سوء حاله، ملازمين حال الغرم، تقولون: إننا الذين ذهب مالهم وضاع سدى.

٦٧ ـ بل نحن في الواقع محرومون من الخير ، ممنوعون من الرزق. و(بل) للانتقال من كلام إلى آخر.

٦٨ ـ أخبروني عن الماء الذي تشربون منه لإرواء العطش.

٦٩ ـ أأنتم أنزلتموه من السحب أم نحن المنزلون له بإرادتنا وقدرتنا دون غيرنا؟ والْمُزْن جمع مزنة .

٧٠ ـ لو نشاء جعلنا ذلك الماء المنزل العذب مِلْحاً لا يمكن شربه، فهلا تشكرون أمثال هذه النعم الضرورية؟

٧١، ٧٢\_أخبروني عن النار التي تقدحون أعواد شجرتها بضرب عود منها بآخر مع احتكاك شديد، فيخرج منها شرر النار، مثل ضرب الحجر بقطعة حديد وهو الزناد، هل أنتم الذين أنشأتم هذه الشجرة، أم نحن المنشئون لها بقدرتنا دونكم؟ ومن هذه الأشجار: شجر معروف عند العرب يقال الْمَرْخ والعِفار والكلخ التي تقدح ناراً بالتَّماس الشديد.

٧٣ ـ نحن جعلنا نار الدنيا بالزناد وغيره تذكيراً لكم بنار جهنم، وشيئاً يتمتع به، أي ينتفع به للمسافرين .

٧٤ ـ فنزّه الله تعالى أي ذاته وصفاته العظمي عن كل ما لا يليق به .

٧٥ ـ فلا أقسم ـ لا: مزيد للتأكيد ـ أي أقسم بمساقط الكواكب أي مغاربها .

٧٦، ٧٧ ـ وإنه لقسم عظيم جداً لو تعلمون قدره وعظمته، وكنتم من أهل العلم بذلك، نزلت حينما مطر الناس. فقال بعضهم: إنما مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بسبب سقوط نجم كذا. إن هذا الموحى به إليك أيها النبي لقرآن كثير الخير والنفع.



 ٧٨ - أي في كتاب مصون عند الله تعالى، محفوظ عن التبديل والتغيير، وهو اللوح المحفوظ، أو المصحف الذي بين أيدينا وهو الأظهر.

٧٩ أي لا يمس ذلك الكتاب إلا المطهرون من الذنوب
 وهم الملائكة، أو لا يمسه إلا المتوضئ الطاهر.

٨٠ - القرآن منزل من عند الله تعالى رب العوالم كلها
 على قلب نيه محمد ﷺ.

٨١ - أفبهذا القرآن أيها المشركون أنتم متهاونون،
 وتظهرون بمظهر من لا يهمه أمره؟!

٨٢ و تجعلون شكر رزقكم وهو المطر، وحظكم من هذا القرآن أنكم تكذبون بنعمة الله، وتقولون: مطرنا بنوء كذا أي بسقوطه في المغرب مع الفجر، وطلوع رقيبه في المشرق؟!

٨٣ ـ فهلا إذا بلغت الروح وقت النزع الحلقوم: أعلى مجرى الطعام.

٨٤ وأنتم أيها الجالسون بجوار المحتضر ترونه يكابد
 سكرات الموت ، لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً ينفعه أو يخفف عنه .
 ٨٥ و نحن أقرب إلى المحتضر وأعلم بحاله منكم ،

ولكن لا ترون ولا تدركون حقيقة ما يجري حوَّله .

٨٦ ـ فهلا إن كنتم غير محاسبين على أعمالكم يوم القيامة ومنكرين البعث كما زعمتم؟

٨٧ ـ ترجعون الروح إلى مقرها في الجسد إن كنتم صادقين في نفي البعث.

٨٨ ـ فأما إن كان المتوفّى من السابقين المقربين، أحد الأصناف الثلاثة المتقدمة.

۸۹\_فله راحة ورحمة، ورزق حسن طيب، وجنة ذات

. ٩٠ ، ٩١ ـ وأما إن كان المتوفى من أصحاب اليمين ، فتقول الملائكة له عند الموت : سلام لك من إخوانك أصحاب اليمين ، الذين سبقوك وأنت منهم .

٩٢ \_ وأما إن كان المتوفى من المكذِّبين بالله ورسوله وبالبعث، الضالين المنحرفين عن الهدى، وهم أصحاب الشمال.

٩٣ ـ فالنُّزل المعدُّ له شيء من ماء متناه في حرارته. ٩٤ ـ وجعله في جهنم، وإذاقة حرها.

٩٠ ـ إن هذا الموحى إليُّك به في هذه السُّورة لهو الخبر الحق المتيقِّن الثابُت الذي لا شك فيه .

٩٦ ـ فنزّه الله بذكر اسمه عن كل ما لا يليق بعظمة شأنه، وتفوُّق قدرته وعلمه.

#### سِيُوْلَا لِلهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللّ

فضلها : أخرج الإمام أحمد وغيره عن عرباض بن سارية : أن رسول الله ﷺ كان يقرأ المسبّحات قبل أن يرقد، وقال : إن فيهن آية أفضل من ألف آية وهي قوله تعلى : ﴿هُوَ ٱلْأَوْلُ وَٱلْآخِرُ . . .﴾ الآية [٣].

١ - نَرَّهَ اللهُ تعالى عن كل ما لا يليق به كل شيء في السماوات والأرض، وهو القوي في ملكه، الغالب القاهر، الحكيم في صنعه وتدبيره.

٢ ـ مالك السماوات والأرض لأنه الخالق لهما، فلا ينفُذ تصرف غيره فيهما، يحيي الأموات، ويميت الأحياء، وهو قادر على
 كل شيء لا يعجزه أي شيء كان.

٣- الله هو الذي ليس قبله شيء (لم يسبق في الوجود) والآخر الذي ليس بعده شيء (يبقى بعد فَناء الموجودات) والظاهر الذي ليس فوقه شيء (ولا تحيط به الحواس والعقول) وهو واسع العلم بكل شيء (ولا تحيط به الحواس والعقول) وهو واسع العلم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء.

إِنّهُ الْقُرْءَ انْ كَرِيمُ فِي فِي كِتَ مَكُونِ فَيْ لَا يَمَسُهُ وَإِلّا الْمُطَهَرُونَ فَيْ مَنْ الْمُعْلَقَرَء انْ كَرَ مَنْ الْمُعْلَقَرَه وَنَ فَيْ مَنْ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ اللَّهُ الْمُلْلِلِ اللْمُعْلِي الْمُلْمُ

هُوالَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِ سِتَّةِ أَيَامِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ عَلَى الْعَرْبُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُ مُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُ مُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُ مُ فِيهَا وَهُو مَعْكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَي اللَّهُ مُورُ فَي اللَّهُ مُورُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ مُوجَعُ الْأَمُورُ بَصِيرٌ فَي النَّيْلُ وَهُو عَلِيمُ إِذَاتِ بَصِيرٌ فَي النَّيْلُ وَهُو عَلِيمُ إِذَاتِ بَصِيرٌ فَي النَّيْلُ وَهُو عَلِيمُ إِذَاتِ السَّمَونِ وَالنَّهُ الْمَوْرَسُولِهِ وَانَّ فِي النَّيْلُ وَهُو عَلِيمُ إِذَاتِ السَّمَونِ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْفَعُوالُهُمْ أَجَرُّ كِيرٌ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَالِكُولُ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمَالِكُولُ اللَّهُ وَالْمَالِكُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ وَالْمَالَعُولُ اللَّهُ وَالْمَالَالُولُولُ اللَّهُ وَالْمَالِكُولُ اللَّهُ وَالْمَالِعُ اللَّهُ وَالْمَالَعُولُ اللَّهُ وَالْمَالِكُولُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللْمُولِ اللْمُولِي الْمَالِكُولُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ ال

وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ الْحُسَنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّ مَن ذَا الله والخواطر، جل جلال الله . اللَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ اللهُ وَلَهُ وَالْمُواللهُ وَتُوحِيده، والنفقوا أو تصدقوا في على الله بشيء من الأموال التي جعلكم خلفاء في

التصرف فيها، فإن المال في الحقيقة هو لله، وهو وديعة في أيديكم، فالذين صح إيمانهم بالله ورسوله، وأنفقوا في سبيل الله، لهم ثواب كبير، وهو الجنة. نزلت في غزوة العسرة وهي غزوة تبوك.

ما لكم أيها الكفار لا تؤمنون بالله؟ أي لا مانع لكم من الإيمان، والرسول يطالبكم بالتصديق بوجود الله ووحدانيته، وقد أخذ العهد عليكم حين أخرجكم من ظهر أبيكم آدم، وهو الإشهاد على وجود الله، إن كنتم مريدين الإيمان به، فبادروا إليه.

 ٩ ـ الله وحده الذي ينزل على عبده محمد على آيات واضحات ظاهرات ليخرجكم أيها الناس من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الحق والإيمان، وإن الله في ذلك الإخراج لرؤوف رحيم بكم، حين بعث فيكم الرسل وأنزل الآيات والكتب لهدايتكم.

١٠ ـ وأي غرض لكم في عدم الإنفاق في الخير؟ أي أطلب منكم الإنفاق في سبيل إعلاء كلمة الله بالجهاد وغيره، والله يرث كل شيء في السماوات والأرض، ومصير الأشياء كلها إليه، لا يتساوى من أنفق وقاتل قبل فتح مكة، وفعل ذلك بعد الفتح، أولئك المنفقون قبل فتح مكة أرفع درجة من الذين أنفقوا بعد هذا الفتح، وكلاً من الفريقين وَعَدَ الله المجنة، مع تفاوت درجاتهم فيها، والله خبير بما تعملون من أعمال ظاهرة وباطنة، فيجازيكم عليها. نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضى الله عنه.

١١ ـ من ذا الذي ينفق ماله في سبيل الله طيبة به نفسه، بلا من ولا أذى، فيضاعف له الأجر أضعافاً مضاعفة،
 وله ثواب عظيم في الآخرة، وهو الجنة.

3 - الله هو خالق أو مبدع السماوات والأرض في أيام ستة، ثم استوى على العرش (عرش الملك) استواء يليق بجلاله، يعلم ما يدخل في الأرض من مطر وهوام وغيرها، ويعلم ما يخرج من الأرض من السماء من مطر ورحمة وملائكة وعذاب وغير ذلك، ويعلم ما يصعد في السماء من أبخرة وملائكة وأعمال العباد ودعواتهم، وهو بقدرته وعلمه مع الموجودات، لا يفارقكم بحال، فليس المراد المعية بالذات، والله بصير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء، فيجازيكم عليه.

" ٥ ـ له ملك السماوات والأرض، والمتصرف فيه ما، والنافذ الأمر في كل شيء ـ وكرر ذلك لتأكيد ـ ، وإلى الله لا إلى غيره تصير أمور الموجودات والخلائق يوم القيامة ، فيحكم فيها بالحق والعدل .

7 - يُدخل الليل في النهار، ويُدخل النهار في الليل بالزيادة والنقص، وهو عليم بالنيات الخافية في الصدور، أو الضمائر والمعتقدات والأسرار والخواطر، جلّ جلال الله.

بُشْرَىكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّنَّتُ تَعْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنَّهُ رُخَلِدِينَ فِيها ۚ ذَٰلِكَ

هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ

ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَتَبِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَيسُواْنُولَ

فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِلُّهُ وَاكُ بَالِمِلْنُهُ وَفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ ومِن قِبَلِهِ

ٱلْعَذَابُ ﴿ إِنَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ۖ قَالُواْ بَلَيْ وَلِيُكِنَّكُمْ فَتَنتُمُ

أَنفُسكُمُ وَتَرِبَّصُتُمْ وَٱرْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْنُ

ٱللَّهِ وَعَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْعَرُورُ ﴿ إِنَّ فَٱلْمَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِذْ يَدُّولًا

وَمَانَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتنبَ مِن قَبْلُ

فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُم ۗ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُوبَ ﴿

ٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَا قَدَّ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْأَيَـٰتِ

لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَنتِ وَأَقْرَضُواْ

ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُصَاعِفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجُرُّكُرِيدٌ ﴿

١٢ - يوم القيامة تنظر أيها النبي المؤمنين الله يَوْمَ تَرِى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ فُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِيهِرُ والمؤمنات يضيء الطريقَ لهم نورُ إيمانهم وأعمالهم الصالحة التي تكون سببأ لنجاتهم وهدايتهم إلى الجنة، ويقال لهم من الملائكة: لكم البشارة بجنات تجري الأنهار من تحت منازلها، ماكثين فيها أبدأ، ذلك النور والبشري هو النجاح العظيم الذي لا مثيل له.

> ١٣ ـ يوم القيامة يقول أهل النفاق مبطنو الكفر لأهل الإيمان حينما رأوهم يسارعون إلى الجنة: انتظرونا نستضيء بنوركم، قيل لهم استهزاء بهم: ارجعوا إلى الدنيا، فاطلبوا نوراً آخر، فضُرب بين المؤمنين والمنافقين بحاجز له باب، باطنه فيه من جهة المؤمنين الرحمة وهي نِعَم الجنة، وظاهره من جهته \_ جهة المنافقين \_ عذاب جهنم .

> ١٤ ـ ينادي المنافقون المؤمنين قائلين لهم: ألم نكن معكم في الدنيا على الإسلام والطاعة، أي في الظاهر، قالوا: بلي كنتم معنا ظاهرياً، ولكنكم أوقعتم أنفسكم في البلاء وأهلكتموها بالمعاصي، وانتظرتم الدوائر أو الدواهي بالمؤمنين، وشككتم في أمر الدين\_الإسلام والبعث وتصديق النبي ﷺ \_ وخدعتكم الآمال

الباطلة بزوال الإسلام، والأطماع الزائفة، حتى جاء أمر الله بالموت، وخدعكم بالله الشيطان، فزيّف لكم النجاة من العذاب.

١٥ ـ فاليوم لا يقبل منكم أيها المنافقون فدية تفتدون بها أنفسكم من النار، ولا من الكفار ظاهراً وباطناً، مكانكم النار، هي أولى بكم، أو مأمولكم على سبيل التهكم، وبئس المرجع النار.

١٦ ـ ألم يأت أو يجيء الوقت للمؤمنين بالله ورسوله أن تخشع (تخاف) قلوبهم عند تذكر الحساب، والوعظ والإرشاد، وما نزل من القرآن، ولا يكونوا كأهل الكتاب (اليهود والنصاري) من قبلهم، فطال عليهم الزمان بينهم وبين أنبيائهم، فصارت قلوبهم صلبة، ولم تلن لذكر الله، وكثير منهم خارجون عن طاعة الله تعالى وحدود دينه. نزلت حين ظهر في الصحابة المزح والضحك.

١٧ ـ اعلموا أيها المؤمنون أن الله يحيى الأرض بالماء والنبات بعد جدبها، فكذلك يفعل بقلوبكم، يلينها ويردها إلى الخشوع بالذكر وتلاوة القرآن، قد أوضحنا لكم الآيات والبراهين الدالة على قدرتنا، كي تعقلوا وتتدبروا هذه المواعظ، وتعملوا بموجبها.

١٨ ـ إن المتصدقين بأموالهم على المحتاجين والمتصدقات، وأنفقوا شيئاً منها في سبيل الله بإخلاص، يضاعف لهم الثواب على أعمالهم، ولهم ثواب سخى عند الله تعالى وهو الجنة.



وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ اَوُلَئِكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَرَيِّهِمْ لَهُمْ اَجُرهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَالصَّكَلَّهُ وَالْمَوْ الْمَسَالَةُ وَالْمَوْلِ وَالْمَوْلُ وَالْمَوْلِ وَالْمَوْلِ وَالْمَوْلُ اللّهِ وَرَضُونَ وَمَا الْمَيْوَ وَمِن رَقِيكُمُ وَعَنَا اللّهُ وَرَصُولِ وَاللّهُ وَرَضُولُ اللّهُ وَرَضُولُ اللّهُ وَرَضُولُ اللّهُ وَرَضُولُ اللّهُ وَرَضُولُ اللّهُ وَرَضُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ

19 - والذين صدّقوا بالله ورسله تصديقاً تاماً، أولئك هم المبالغون في التصديق وهم الذين كثر صدقهم وصار سجية لهم، والذين استشهدوا أي قتلوا في سبيل الله لهم ثوابهم الموعود به في كتاب الله، ونورهم الذي يضيء لهم الطريق إلى الجنة، والذين جمعوا بين الكفر بالله ورسله، وتكذيب الآيات، أولئك أهل جهنم التي يعذبون فيها.

۲۰ - اعلموا معشر الناس أنما الحياة الدنيا مجرد لعب لا فائدة منه في الآخرة، ولهو يتلهى به ثم يذهب، وزينة يتزين بها في الدنيا، ومفخرة يفتخر بها بعضكم على بعض وتسابق في تكثير ما يشغل عن الآخرة في جمع الأموال وإنجاب الأولاد، كمثل مطر أعجب الزراع نباته ونضرته، ثم يكون هشيماً متكسراً، وفي الآخرة عذاب شديد لمن آثر الدنيا على الآخرة من الكفار والفجار، وغفران من الله ورضوان تام لمن آثر الآخرة وأطاع وهو مؤمن، وما الحياة الدنيا إلا شيء يتمتع به لمن اغتر بها وانخدع، ولم يعمل لآخرته. وسمى الزُراع كفاراً؛

لأنهم يسترون الحب في التراب كما يستر الكفار ُ نورَ الإيمان.

٢١ - أسرعوا أيها الناس إلى أسباب المغفرة من الله بالتوبة والعمل الصالح، وسارعوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعُدَّت وخلقت للمؤمنين بالله ورسله لا لغيرهم، ذلك الموعود به من الجنة والمغفرة تفضل من الله على أهل طاعته، والله ذو الفضل الواسع الذي لا حدود له. وإعداد الجنة دليل على خَلْقها القائم الموجود.

٢٢ ـ ما أصابكم أيها الناس من مصيبة في الأرض كالجدب ونقص الثمار، والآفة الزراعية، وغلاء السعر وغير ذلك، وفي أنفسكم كالمرض والفقر وفقد الولد إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل أن نخلق الأنفس، إن إثبات ذلك في كتاب الله أمر سهل يسير على الله تعالى.

٢٣ - أطلعناكم على ذلك كيلا تحزنوا على ما فاتكم من نعيم الدنيا، ولا تفرحوا بما آتاكم فرح بطر وتكبر،
 والله لا يحب أي يعاقب كل متكبر بما أوتي، متباه على الناس بماله أو جاهه.

٢٤ - وهؤلاء هم الذين يبخلون بما يجب عليهم، ويأمرون الناس بالبخل به، ويرغّبونهم في ترك حقوق الله، ومن يعرض عن الإنفاق المطلوب منه، فإن الله هو الغني عنه وعن نفقته، المحمود عند خلقه في ذاته وصفاته وأفعاله، لا يضره ذلك.

٢٥ ـ تالله لقد أرسلنا رسلنا الأنبياء إلى الأمم بالحجج والمعجزات الواضحة وأنزلنا معهم الكتب السماوية المشتملة على الشرائع، وأنزلنا الميزان، أي ضوابط العدل في الأحكام ليتعامل الناس بالعدل في معاملاتهم، وخلقنا أو أوجدنا الحديد فيه قوة وشدة وصلابة، وفيه منافع كثيرة للبناء والزراعة والصناعة في السلم والحرب، وليعلم الله من ينصر دينه وينصر رسله في حال غيبته عنهم في الدنيا، إن الله قادر على كل شيء، قاهر لا يغلب ولا حاجة له إلى نصرة عباده.

٢٦ ـ ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم رسولين إلى قومهما، وجعلنا في ذرّيتهما النبوة والكتب المنزلة لتبليغها للناس، فمن الذرية مهتد إلى الإيمان، وكثيرٌ منهم خارجون عن الطريق المستقيم.

77 ـ ثم أتبعنا على أعقابهم وهي الطرق التي سلكوها برسلنا المرسلين بالأدلة الواضحة على صدقهم، وأتبعناهم بعيسى ابن مريم، وهو من ذرية إبراهيم من جهة أمه، وأعطيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين آمنوا برسالته واتبعوا دينه وهم الحواريون وأتباعهم رقة وشفقة، أي في اتباع الأحكام الدينية والعقوبات والمعاملات، وأحدثوا

رهبانية هي المبالغة في العبادة مع العزلة، ما أوجبناها عليهم، لكن فعلوها واخترعوها من أنفسهم بقصد إرضاء الله، فما رعاها جميعهم رعاية صحيحة، بل أهملوها وتجاوزوها، فآتينا المؤمنين منهم وهم الذين أخلصوا في إيمانهم ثوابهم المستحق، وكثير من هؤلاء الرهبان خارجون عن اتباع أوامر الله تعالى. والرأفة: دفع الشر باللطف واللين، والرحمة: جلب الخير والمودة بالحسني.

٢٨ \_ يا أيها المؤمنون بالله ورسله، اتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه، وآمنوا برسوله محمد على يعطكم على إيمانكم بالرسل نصيبين من رحمته وفضله، ويجعل لكم نوراً تمشون به على الصراط، ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور للمستغفرين التائبين، رحيم بهم. نزلت لبيان الأجرين للمؤمنين مثل أجور مؤمني أهل الكتاب، وزادهم النور.

٢٩ ـ ليعلم أهل الكتاب وهم اليهود الذين لم يؤمنوا بالنبي محمد على أنه لا يحصلون على شيء مما ذكر من فضل الله ورحمته، وأن الفضل بيد الله من نبوة وعلم وتقوى، يؤتيه من يشاء من عباده، والله صاحب الفضل العظيم. قال قتادة: بلغنا أنه لما نزلت ﴿ يُؤتِكُمُ كِفَلَيْنِ مِن رَحَيَهِ ﴾ [٢٨] حسد أهل الكتاب المسلمين عليها، فأنزل الله ﴿ إِنَّلَا يَعْمَرُ أَهَلُ الْكِتَابِ هُولِئَلًا ﴾ زائدة أي لكي يعلم. و ﴿ أَلّا يَقْدِرُونَ ﴾ أن مخففة من الثقيلة، أي أنه لا ينالون شيئاً مما ذكر من فضله.

لَقَد أَرْسَلْنَا وُسُلْنَا بِالْبَيِنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِيدَ فِيهِ وَالْمِيزَاتِ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحُدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعْلَمَ اللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلُهُ وَاللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلُهُ وَاللَّهُ مَن يَعْمُ وَمُوسُكُهُ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ وَالْمَعَلَى وَالْمَكَنَا فُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيّتِهِمَا النَّبُوّةَ وَالْحَيْمَ الْمَنْ فَعَلَى وَالْمَعِمَّ الْمُعْمَمُ مُهُمَّدٍ وَجَعَلْنَا فَى ذُرِيّتِهِمَا النَّهُ وَقَ وَالْحَيْمَ وَعَاتِينَ فَا الْمِيمِ وَحَعَلْنَا فَى ذُرِيّتِهِمَا النَّهُ وَقَ وَالْمَعْمُ وَعَاتِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

ٱلْفَضْلَ بِيدِٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ ذُواَلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (١٠)

#### سِوْلَةُ الْمِحْثَ الْأَلِيمُ

١ \_ قد استجاب الله تضرع أو دعاء المرأة في أن يفرج الله كربتها، وتُراجعك أيها النبي الكلام في شأن زوجها الذي ظاهر منها، وهي خولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت، والله يسمع حواركما وتراجعكما الكلام، إن الله سميع للأقوال، بصير بالأحوال والأعمال. أخرج الحاكم وصححه عن عائشة قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة، ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله ﷺ وتقول: يا رسول الله، أكلَ شبابي، ونثَرت له بطني، حتى إذا كَبرت سِنّي وانقطع ولدي، ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك، فما برحتْ حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات: ﴿فَدْ سَمِعَ . . . ﴾ وهو أوس بن الصامت .

٢ ـ الذين يقولون لزوجاتهم بأن يقول الواحد: أنتِ على كظهر أمى، فكانت تحرم عليه حرمة مؤبدة، فهو أشد طلاق في عرب الجاهلية، يقول بعضكم أيها العرب، نافرين من نسائهم، وفيه توبيخ على هذه العادة القبيحة، ما نساؤهم في الحقيقة بأمهاتهم، فذلك كذب منهم، وما أمهاتهم في الواقع إلا اللائي ولدنهم، وإنهم بهذا القول أي

٣ ـ والذين يظاهرون من نسائهم، ثم يعدلون عن قصد التحريم بإمساك الزوجة، فعليهم تحرير رقبة، أمة أو عبد، من قبل استمتاع أحدهما بالآخر، فيحرم الوطء قبل الكفارة، ذلكم الحكم المذكور تؤمرون به، والله خبير بأعمالكم لا يخفي عليه منها شيء.

٤ \_ فمن لم يجد الرقبة في ملكه أو ثمنها، فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل استمتاع أحدهما بالآخر، فمن لم يستطع الصوم لهرم أو مرض مزمن مثلاً، فعليه إطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين في رأي الحنفية نصف صاع من برّ أو تمر أو شعير أو أرز ونحو ذلك. وفي رأي الشافعية: مدّ من غالب قوت البلد (٦٧٥ غم، والصاع ٢٧٥١ غم) ذلك الحكم المخفف بالكفارة لتصدقوا بالله ورسوله في قبول شرائعه، وتلك الأحكام حدود الله، أي أحكامه التي لا يجوز تعدّيها، وللكافرين (الجاحدين) بتلك الأحكام عذاب مؤلم يوم القيامة.

٥ ـ إن الذين يعادون الله ورسوله بمخالفة الأوامر، خذلوا وأذلوا، كما أذل الذين من قبلهم من الأقوام المكذبة السابقة، وقد أنزلنا آيات واضحات، وللكافرين عذاب ذو إهانة وإذلال.

٦ \_ يوم يبعث الله الناس جميعاً من قبورهم، فيخبرهم بما عملوا في الدنيا، أحاط الله بأعمالهم عدداً، وهم نسوه لكثرة ما صدر عنهم، والله مطلع على كل شيء لا يغيب عنه شيء.

#### المُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلَّالِينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّى الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعْمِينِ الْمُعِلَّى الْمُعْمِينِ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْم

قَدْسَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُحَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى اللَّهِ وَٱللَّهُ يُسَمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ **ۚ إِنَّ** ٱلَّذِينَ يُظَنِهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآ بِهِم مَّاهُ ﴾ أُمَّهَا تِهِم ۖ إِنَّ أُمَّهَا تُهُمَّ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَرَّامِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ ١ لِمَاقَالُواْفَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَاً ذَلِكُوْ تُوعَظُونَ بِهِۦ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خِيرٌ ﴿ فَهُ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَأَ فَمَن لَرَّ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِشْكِهِ نَأْذَلِكَ لِتُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةٍ . وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ

وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ أَلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا ا كَمَاكُمِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ وَقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَنتِ بَيِّنَتِّ وَلِلْكَفِرِينَ

عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥ يَوْمَ يَبْعَتُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓ أَ أَحْصَنهُ ٱللَّهُ وَلَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١

بالظهار، ليقولون قولاً منكراً في الشرع، وكذباً محضاً، وإن الله لصاحب العفو والمغفرة لمن تاب وأدى الكفارة . الله أَلَمْ تَرَأَنَّا لَلَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوتُ

مِنجَّوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمۡ وَلَاحۡمَٰسَةٍ إِلَّاهُوَ سَادِسُهُمۡ

وَلآ أَدۡنَى مِن ذَٰلِكَ وَلآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ أَثِنَ مَا كَانُوٓ أَنَّمُ يُنْبَتُهُم

بِمَاعِبلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَنمَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ٱلْمَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ

نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوكِيٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجُونَ عِٱلْإِثْمِ

وَٱلْعُدُوٰنِ وَمَعْصِيَتِٱلرَّسُولِ ۗ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيُّوْكَ بِمَالَمْ يُحْيِكَ

بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوَلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ

جَهَنَّمُ يُصَلَّونَهَ أَفِيلْسَ الْمَصِيرُ ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْإِنَا

تَنَجِيْتُمْ فَلَا تَتَنَجُواْ إِلَّا ثِمْ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوَّا

بِٱلْبِرِّوَالْتَقُوْكُ وَٱتَّقُواْ اَللَهَ ٱلَّذِيٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجُوىٰ

مِنَ الشَّيْطَينِ لِيَحْزُكَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآ رَهِمْ شَيَّا

إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ لَيْ اَيْمَ ٱللَّذِينَ

ءَامَنُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُمْ نَفَسَحُواْ فِ ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ

ٱللَّهُ لَكُمٌّ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُـزُواْ فَٱنشُـزُواْ يَرْفِعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَنتِّ وَاللَّهُ يِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿

٧-ألم تعلم أيها النبي أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يخفى عليه شي، ما يوجد من تناجي ومسارة ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أقل من ذلك كالواحد والاثنين ولا أكثر إلا هو معهم، يعلم كل ما يقولون وما يجري بينهم، يعلم بهم في أي مكان كانوا، فعلمه تعالى شامل لكل شيء، لا يتحدد بمكان، ثم يخبرهم بما عملوا يوم القيامة كشفاً وتوبيخاً لهم، وإلزاماً بالحجة، وتقريراً لجزائهم، إن الله عالم بكل شيء على حدّ سواء.

٨ ـ ألم تنظر أيها النبي وتتعجب من حال اليهود والمنافقين الذين نهاهم رسول الله على عن التحدث سراً فيما بينهم للتآمر على المؤمنين، ثم يعودون لمثل فعلهم من التناجي سراً، ويتناجون بما حرَّم الله عليهم بما هو معصية وذنب، واعتداء على غيرهم من المؤمنين، ومخالفة الرسول، وإذا جاء اليهود أيها النبي حيّوك بغير تحية الله من (السلام عليكم) قائلين: (السام عليك) أي الموت أو الهلاك، ويقولون استهزاء فيما بينهم: هلا يعذبنا الله بسبب التحية لو كان محمد نبياً؟! كافيهم عذاب جهنم، يدخلونها ويقاسون حرها، فبئس المرجع وهو جهنم مرجعهم. قال مقاتل بن حيان: كان بين وهو جهنم مرجعهم. قال مقاتل بن حيان: كان بين من الصحابة، جلسوا يتناجون بينهم، حتى يظن المؤمن من الصحابة، جلسوا يتناجون بينهم، حتى يظن المؤمن

أنهم بتناجون بقتله، أو بما يكرهه، فنهاهم النبي ﷺ عن النجوى، فلم ينتهوا، فأنزل الله: ﴿ أَلَمْ نَرَ إِلَى اللَّيْكُ نُهُوا عَنِ اَلنَّجَوَىٰ﴾ الآية. وقالت عائشة: جاء ناس من اليهود إلى النبي ﷺ فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم، فقلت: السام عليكم، وفعل الله بكم، ونزلت آية: ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ ﴾ .

٩ يا أيها المؤمنون في الظاهر إذا تحدثتم سراً، فلا تتحدثوا بما يوقع في الذنب والمعصية، ولا بما فيه ظلم واعتداء، وعصيان أوامر الرسول، كما يفعل المنافقون، ولكن تناجوا بما يتفق مع الطاعة والخير وترك المعصية، واتقوا الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، الذي تُجمعون إليه يوم القيامة، فيجازيكم بأعمالكم. والبر: كل ما فيه خير.

10 \_ إنما النجوى بالإثم والعدوان من وسواس الشيطان لا من الرحمن، لإيقاع المؤمنين في الحزن، وليس الشيطان بضار المؤمنين، إلا بمشيئته وإرادته، وعلى الله فليعتمد المؤمنون، ويفوضوا الأمر إليه في جميع شؤونهم. قال قتادة: كان المنافقون يتناجون بينهم، وكان ذلك يغيظ المؤمنين، ويكبر عليهم، فأنزل الله هذه الآية.

11 \_يا أيها المؤمنون إذا قيل لكم: توسّعوا في المجالس لغيركم من القادمين، يوسع الله لكم في رحمته من المكان والصدر والرزق والجنة وغيرها، وإذا قيل لكم: انهضوا للتوسعة على القادمين، فانهضوا دون تباطؤ، ويرفع الله المؤمنين منكم منزلتهم في الدنيا وفي الجنة، ويرفع العلماء منهم خاصة درجات في الكرامة وعلو المنزلة في الدنيا والآخرة، لجمعهم بين العلم والعمل، والله خبير بأعمالكم كلها. وهو تهديد لمن لم يمتثل الأمر. قال قتادة: كانوا إذا رأوا من جاءهم مقبلاً، ضنّوا بمجلسهم عند رسول الله على فنزلت هذه الآية.

17 ـ يا أيها المؤمنون إذا أردتم مناجاة الرسول سراً والتحدث معه في أمر ما، فقدموا قبل المناجاة صدقة للفقراء، تعظيماً للرسول و الشيء ذلك التصدق خير لكم عند الله تعالى، وأطهر للنفوس، فإن لم تجدوا صدقة، فلا بأس عليكم، والله غفور لمناجاتكم، رحيم بكم.

18 - ألم تنظر أيها النبي وتتعجب من المنافقين اللين والوا ووادّوا قوماً هم اليهود، سخط الله عليهم، ما هم منكم أيها المؤمنون ولا من اليهود بل هم مذبذبون بين الفريقين، ويحلفون على الكذب وهو ادعاء الإسلام وكونهم من المؤمنين، وهم يعلمون أنهم كاذبون في المحلوف عليه. قال مقاتل والسدي: بلغنا أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن نَبْتَل المنافق، كان يجالس النبي تشرير بنع حديثه إلى اليهود، فعاتبه الرسول، فحلف بالله ما فعل ذلك، فأنزل الله هذه الآية.

١٥ ـ أعدّ الله لهؤلاء المنافقين عدّاباً شديداً في الآخرة بسبب أفعالهم المذكورة في الآية السابقة، إنهم قبح ما كانوا يعملون من المعاصى، وموالاة الأعداء.

١٦ ـ اتنخذ المنافقون أيمانهم التي يحلفون بها أنهم مسلمون وقاية وستراً على أنفسهم من المؤاخذة، فصدُّوا (منعوا) الناس عن الإسلام بالتحريش والتثبيط، فلهم عذاب يهينهم ويذلهم. وهو وعيد ثان وتهديد بالعذاب.

١٧ ـ لن تفيدهم أموالهم وأولادهم في درء العذاب عنهم، أولئك الموصوفون بهذه الصفات أهل النار، هم ماكثون فيها على الدوام، لا يموتون ولا يخرجون منها.

١٨ - اذكر لهم يوم يبعثهم الله جميعاً من قبورهم للحساب والجزاء، فيحلفون لله كذباً، كما يحلفون لكم في الدنيا أنهم مؤمنون، ويظنون بأيمانهم الكاذبة أنهم على شيء من نفع حلفهم في الآخرة كالدنيا، ألا إنهم هم الكاذبون في أيمانهم وأقوالهم. قال ابن عباس: نزلت في شأن ابن نبتل المذكور الذي دعا أصحابه الذين سمعوا شتمه لرسول الله يَتِيخ، فحلفوا له ما قالوا وما فعلوا، فأنزل الله هذه الآية.

١٩ ـ استولى عليهم الشيطان بوسوسته وإغرائه، فأنساهم تذكر الله والعمل بطاعته، أولئك أتباع الشيطان، ألا إن أتباعه وأعوانه هم الخاسرون خسارة كبري لتركهم الطاعة والإيمان.

٢٠ ـ إن الذين يعادون الله ورسوله بترك أوامره، أولئك في عداد المغلوبين الأذلاء.

٢١ قضى الله وحكم في علمه السابق واللوح المحفوظ: لأغلبن بالحجة والقوة أنا ورسلي كل من عاداني، إن الله قوي على نَصْر عباده المؤمنين، غالب قاهر أعداءه الجاحدين. نزلت حينما ترجى المسلمون فتح بلاد فارس والروم، فقال عبدالله بن ابي : أنظنون الروم وفارس كبعض القرى التي غلبتم عليها. وأنه إنهم لاكثر عدداً وأشد بطشاً من أن تظنوا فيهم ذلك، فنزلت.

77 ـ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يحبون ويوالون من عادى الله ورسوله وخالف أحكامه، أي لا ينبغي لهم ذلك، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أقرباءهم، أي ولو كان المحادّون لله ورسوله آباء الموادّين. إلخ فالإيمان يمنع ذلك، أولئك المؤمنون الذين لا يوادّون المحادّين، أثبت الله الإيمان في قلوبهم، وقوّاهم بنور يقذفه في قلوبهم، ويدخلهم جنات تجري من تحت بساتينها الأنهار، منهم، ورضوا عنه بثوابه الذي وعدهم به، أولئك منهم، ورضوا عنه بثوابه الذي وعدهم به، أولئك جند الله وأنصار دينه، ألا إن هؤلاء الأنصار هم الفائزون بخيري الدارين. قال عبد الله بن شَوْذب: نزلت هذه الآية في أبي عبيدة بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر: ﴿ لاَ يَجَدُ قَواسَلَ . . . ﴾.

#### ٩

فضلها: أخرج أحمد والترمذي عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله بين "من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بله السميع العيم من لشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكّل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يُمسي، وإن مات في

يومه، مات شهيداً. ومن قرأها حين يُمسي فكذلك اقال الترمذي: حديث حسن غريب.

١ ـ نرّة الله تعالى عن كل ما لا يليق به ـ ولام ﴿ لله ﴾ مزيدة ـ كلّ ما في السماوات والأرض، وهو القوي الغالب في ملكه، الحكيم في صنعه وتدبيره. أخرج البخاري عن ابن عباس قال: سورة الأنفال نزلت في بدر، وسورة الحشر نزلت في بني النضير.

٢ - الله سبحانه هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب وهم يهود بني النضير الذين كانوا مع طوائف اليهود الثلاثة يقيمون في المدينة ، من مساكنهم حول المدينة في الحشر أو الجمع الأول للإخراج من المدينة إلى خيبر ، وآخر الحشر : إخراج اليهود من خيبر وإجلاؤهم في زمن عمر رضي الله عنه من جزيرة العرب إلى الشام؛ لأنهم غدروا بالنبي عله بعد أن عاهدوه ، وتآمروا عليه مع المشركين ، فحاصرهم رسول الله على حتى رضوا بالجلاء ، ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا من ديارهم ، لشدة بأسهم ومنعتهم ، واعتقدوا أن حصونهم تمنعهم من بأس الله وعذابه والحصون : القلاع المشيدة - فجاءهم عذاب الله وأمره بالجلاء ، من حيث لم يخطر لهم ببال ، لثقتهم بأنفسهم ، وألقى بقوة في قلوبهم الخوف ، وملأها رعباً ، يخربون بيوتهم من الداخل بأيديهم لئلا يسكنها المسلمون ، وبأيدي المؤمنين من المخارج لتصفية آثارهم ، فاتعظوا أيها المؤمنون بحالهم يا أولي العقول البصيرة . والحشر : إخراج جمع من مكان إلى آخر ، وأضيف (أول) إليه كإضافة (جميل) للصبر ، أي الصبر الجميل ، والحشر الأول . والبصيرة : نور القلب .

٣\_ ولولا أن قضى الله على يهود بني النضير بالجلاء: الطرد من الديار، لعذَّبهم في الدنيا بالقتل والسبي، كما فعل ببني قريظة، ولهم في الآخرة عذاب جهنم.

لَّا يَعِدُ قُوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِيُواَ دُُونَ مَنْ مَا لَا يَعِدُ وَالْآخِرِيُواَ دُُونَ مَنْ مَا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلُوَكَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِبْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْبُ فَي فَلُو بِهِمُ الْإِيمَانُ وَأَيْتَدَهُم بِرُوحِ قِنْهُ وَيُدْخِلُهُ مَّ جَنَاتِ بَعْرِي اللَّهِ هُمُ اللَّهُ عَنْبُمُ وَرَضُواْ مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِينَ فِيهَا أَرْضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِينِ فِيهَا أَرْضِي اللَّهُ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُفْلِكُونَ اللَّهُ الْمُفْلِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُفْلِكُونَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِم

ين والله الرخم الرحيم

سَبَّحَ بِلَّهِ مَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ هُو ٱلَّذِى ٓ أَخْرَ ۗ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ مِن دِيرِهِمْ لِأُو لِهِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَغَرُجُواْ وَظَنُواْ أَنَّهُ مَ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّن ٱللَّهِ فَأَتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَفَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبُ يُحْرِيونَ بيُوتَهُم بِأَيْدِهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَيرُواْ يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَلِ (أَنَّ وَلَوْلاَ أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاَءَ لَعَذَبُهُمْ فِ ٱلدُّنْ الْوَلَهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ (أَنَّ) ٱلْجَلاَءَ لَعَذَبُهُمْ فِ ٱلدُّنْ الْمُؤْمِنِينَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ اللّهَ وَرَسُولَةُ وَمَن يُشَاقِ اللّهَ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (أَنَّ مَا فَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْتَرَكَتُمُوهَا فَآيِمةً عَلَى أَصُولِها فَيإِذِن اللّهِ وَلِيُحْزِى الْفَاسِقِينَ (أَنَّ وَكَارِكَا بِعَلَى رَسُولِهِ وَمِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَا بِعَنَ اللّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ وَلَكِنَّ اللّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ وَلَكِنَّ اللّهَ يَسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ وَلَكُنَّ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى صَلّا لِينَّ عَلَى اللّهُ وَلِلسَّوٰلِ وَلَكِنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِلسَّوٰلِ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِلسَّوٰلِ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَوْلُو اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُمُ وَلَا اللّهُ وَلَلْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُولُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ال

٤ ـ ذلك الإجلاء بسبب معاداتهم الله ورسوله بمخالفة الأوامر، ومحاولة قتل النبي وشي ومن كان يعادي الله ويعصيه، فإن الله شديد العقاب لمن عاداه.

مـما قطعتم أيها المؤمنون في المعارك لضرورات حربية من شجر نخيل، أو تركتموها قائمة على جذوعها، فبإرادة الله ومشيئته، وليذل الخارجين عن طاعته، المنحرفين عن شريعته. أخرج الشيخان عن ابن عمر: أن رسول الله عَن حرَّق بني النضير - أي أشجارهم - وقطع وَدِي - صغار النخل - البُويَرة، فأنزل الله: ﴿مَا قَطَعْتُم فِن لِينَةٍ . . . ﴾ .

٦ ـ ما جعله الله فيئاً للرسول ﷺ كأموال النضير ع ـ والفيء: ما أخذ من أموال الكفار الأعداء من غير قتال ـ فما أسرعتم فيه لقتال عدوكم بركوب خيل و ولا ركائب إبل، ولم تتعرضوا فيه للمشاق والشدائد، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء من عباده، بإلقاء الرعب والاستسلام بلا قتال، والله تام القدرة على كل شيء.

٧ ما أعاد ورد أي صير الله على رسوله من غنائم أهل البلاد الكافرة، فلله الأمر فيه كما يشاء، ولرسوله ينفق منه على أهله ونفسه، ولأقربائه

من بني هاشم وبني المطلب الذين لا تحل لهم الصدقة، حفظاً لرفعتهم ورقيهم، ولليتامى الذين فقدوا آباءهم، ولنوي المحاجة من الفقراء والمساكين، ولابن السبيل: المنقطع أثناء سفره عن الوصول لبلده، لئلا يكون مال الفيء متداولاً بين الأغنياء فقط، وما أعطاكم الرسول فخذوه، وما منعكم عنه فانتهوا عنه، واتقوا الله بالتزام أوامره واجتناب نواهيه، إن الله شديد العقاب لمن عصاه وخالفه.

٨ \_ يعطّى الفيءُ لذوي الحاجة المهاجرين الذين طردوا من ديارهم في مكة، وأخرجوا من أموالهم يطلبون أن يوسع الله عليهم من فضله وإحسانه، ويلتمسون رضا الله عنهم، ويناصرون دين الله ورسوله بالجهاد بالنفس والمال، أولئك هم الصادقون في إيمانهم وجهادهم.

٩ \_ ويعطى من الفيء الذين سكنوا المدينة وهم الأنصار، ولزموا الإيمان ورضوه وأخلصوا العمل لله، من قبل هجرة المهاجرين، يحبّون المؤمنين الذين هاجروا إليهم، ولا يجدون في صدورهم مرضاً نفسياً كالحسد والغيظ، فلا يحسدون المهاجرين على ما خُصوا به من أموال الفيء، ويُقدِّمون ويفضّلون إخوانهم المؤمنين على أنفسهم، ولو كان بهم فقر وحاجة، ومن كان يُمنَع ويُحمى من بخل نفسه، وهو حب المال وبغض الإنفاق، فأولئك هم الفائزون بالثواب العاجل والآجل وبالسعادة الحقيقية. أخرج ابن المنذر عن زيد الأصم: أن الانصار قالوا: يا رسول الله، اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين الأرض نصفين، قال: لا، ولكن تكفونهم المونهم الشمرة، والأرض أرضكم، قالوا: رضينا، فأنزل الله: ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوّهُ وَ الدّارَ . . . ﴾ .

وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغْفِرْ لَنَكَا

وَلِإِخْوَيْنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا

غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبِّنَآ إِنَّكَ رَءُوكُ زَحِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَّرَ إِلَى

ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِ مُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ

ٱلْكِتَنبِ لَبِنَ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَكَ مَعَكُمْ وَلَانُطِيعُ فِيكُوْ

أَحَدًا أَبَدًا وَ إِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَتَكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ

الله كَبِنْ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَضُرُونَهُمْ

وَلَيِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلِّٰكِ ٱلْأَدْبِكَرَثُمَّ لَايُنصَرُوكَ ۞

لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّن ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ

لَّا يَفْقَهُونِ اللَّهُ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى

مُّحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِ إِنَّاسُهُم بَيْنَهُمُ شَدِيثٌ تُحَسُبُهُمُ

جَمِيعًا وَقُلُو بُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوَّمٌ لَّا يَعْقِلُونَ (اللَّهُ

كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِّ قَرِيبًا ۚ ذَا قُواْ وَبَالَ ٱمۡرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُّ

أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ كُمَثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكْفُرُ فَلَمَّا كَفَرَ

قَالَ إِنِّ بَرِيَّءٌ مِّنكَ إِنِّيَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّٱلْعَاكِمِينَ ﴿ اللَّهِ

1 - ويعطى من الفيء الذين جاؤوا من بعد المهاجرين إلى المدينة والأنصار، وهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا السابقين بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا حقداً وحسداً لجميع المؤمنين، ربنا إنك الرؤوف بخلقك، تزيل أسباب البلاء والشقاء، واسع الرحمة بهم تجزل الإحسان والعطاء لهم.

11 - ألم تنظر أيها النبي إلى المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، كعبد الله بن أبي وصحبه يقولون لإخوانهم الكفرة من اليهود كبني النضير وغيرهم: والله لئن أخرجتم من دياركم لنخرجن معكم، ولا نطيع أبداً أحداً من المسلمين في قتالكم وخذلانكم، وإن قاتلكم المسلمون لنعاوننكم على عدوكم، والله يشهد إنهم لكاذبون فيما يقولون، لعلمه بأنهم لا يفعلون ذلك. قال السُدّي: أسلم ناس من أهل قريظة، وكان فيهم منافقون، وكانوا يقولون لأهل النضير: ﴿لَيِنَ منافقون، وكانوا يقولون لأهل النضير: ﴿لَيِنَ منافقون، وتات هذه الآية: ﴿أَلَمْ تَرَ . . . . . . . . .

۱۲ ـ والله لئن أخرجوا من الديار لا يخرجون معهم، وإن قوتلوا لا يساعدونهم ولا يؤازرونهم،

وإن جاؤوا لنصرتهم على سبيل الفرض مضطرين، ليفرُّنَّ هاربين منهزمين، ثم لا يجدون نصراً من الله بعدئذ، بل نخذلهم، ولا ينفعهم نصرة المنافقين.

١٣ ـ لأنتم أيها المؤمنون أشد خوفاً ومرهوبية في صدور المنافقين واليهود من الخوف من الله، ذلك بسبب أنهم قوم لا يعلمون عظمة الله حتى يخشوه .

15 ـ لا يقاتلونكم أي اليهود مجتمعين إلا ضمن قرى محصنة بالحصون والخنادق أو من خلف الحيطان، لفرط رهبتهم، عداوة بعض اليهود والمنافقين لبعض شديدة؛ لأن اليهود لهم دين، والمنافقون مشركون، تظنهم مجتمعين متفقين، وقلوبهم متفرقة لافتراق عقائدهم، وتغاير مقاصدهم، بسبب أنهم لا يدركون الحق وما فيه صلاحهم.

١٥ ـ مثل اليهود والمنافقين كمن تقدمهم من المشركين الذين قتلوا وعذبوا في زمان قريب في معركة بدر قبل إجلائهم بستة أشهر، ذاقوا سوء عاقبة كفرهم في الدنيا من القتل وغيره، ولهم عذاب مؤلم في الآخرة.
 والوبال: الثقل والشدة، ومنه مطر وبيل، أي ثقيل القطر، والمراد هنا: أنه مؤذٍ.

١٦ - مثل المنافقين في إغراء اليهود على القتال كمثل الشيطان حين أغرى الإنسان فقال له: اكفر، وزيَّنه
 له، فلما كفر بربه، قال الشيطان: إني بريء منك، إني أخشى الله ربّ العالمين.

13.50

فَكَانَ عَقِبَةَهُمَا أَنَّهُمَا فِ النَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَنَ وُالطَّلِمِينَ اللَّهُ وَلَتَنظُرُ الطَّلِمِينَ اللَّهُ وَلَتَنظُرُ الطَّلِمِينَ اللَّهُ وَالتَّنظُرُ اللَّهَ إِنَّاللَهُ وَالتَنظُرُ اللَّهُ وَالتَّهُ وَالتَّهُ وَالتَّهُ وَالتَّهُ وَاللَّهُ وَاللْ

١٧ ـ فكان عاقبة الشيطان الغاوي والإنسان المغوي أنهما في النار، حال كونهما ماكثين أبداً فيها، وذلك الخلود في النار جزاء الكافرين الذين ظلموا أنفسهم.

1۸ ـيا أيها المؤمنون اتقوا الله بفعل أوامره وترك نواهيه، ولتنظر كل نفس أي عمل صالح قدَّمته ليوم القيامة، واتقوا الله: للتأكيد، إن الله خبير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء، وهو مجازيكم عليها.

19 ـ ولا تكونوا معشر المؤمنين كالذين تركوا أوامر الله وحقوقه، فلم يطيعوه وشغلتهم الدنيا، فعاقبهم الله بأن أنساهم حق أنفسهم، فلم يقدموا لها خيراً ينفعها في الآخرة، أولئك هم الخارجون تماماً عن طاعة الله تعالى.

 ٢٠ ـ لا يتساوى عند الله يوم القيامة أهل النار الذين قصروا في العمل وأهل الجنة الذين أدَّوْا ما يجب عليهم، أهل الجنة هم الفائزون بالنعيم المقيم وبرضوان الله، الناجون من عذابه.

٢١ ـ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، وجعلناه يدرك ما فيه من عظمة ووعظ وشأن، لرأيته خاضعاً متشققاً من خوف الله، تعظيماً وخوفاً من عقابه،

وتلك الأمثال المذكورة في القرآن نضربها للناس ليتفكروا ويتعظوا ويتوبوا . والمراد بالكلام: التمثيل لقساوة قلب الإنسان، وترك الخشوع عند سماع القرآن الكريم .

٢٢ ـ هو الله الذي لا إله يستحق العبادة سواه، ولا رب بحق غيره، العالم بكل ما غاب عن الحسل والمشاهدة، وبالماديات والمرئيات المحسوسة، أي يستوي في علمه ما غاب وما حضر، الواسع الرحمة بجميع العباد، والدائم الرحمة.

٢٣ ـ هو الله الذي لا إله معبود بحق غيره، المالك كل شيء والمتصرف فيه، المنزه عن كل نقص، الطاهر من كل عيب، السالم من كل نقص وعيب، المسلم من جميع المخاطر، مانح الأمان لعباده من الظلم أو المصدّق رسله فيما بلغوه عنه، صاحب السلطان الرقيب على عباده، القوي الغالب، صاحب العظمة أو المجبروت، الذي يخضع له كل شيء، البليغ الكبرياء والاستعلاء المترفع عن كل نقص، تنزه الله عما يصفه به المشركون من الصاحبة والولد والشريك.

٢٤ .. هو الله المقدّر للأشياء على مقتضى حكمته وإرادته، وهذا هو المراد هنا، ويطلق الخالق أيضاً على المنشئ الموجد المشيء من العدم، البارئ، أي المنشئ من العدم وهو معنى الخالق بالمعنى الثاني، الموجد للأشياء بالصورة التي قدَّرها له، له الأسماء الدالة على معانٍ في منتهى الحسن، ينزَّه الله جميع المخلوقات في السماوات والأرض، وهو القوي الغالب الذي لا يُغلَب، الذي يقضي بالحكمة في جميع أموره.

#### ٩

١ - يا أيها المؤمنون لا تتخذوا عدوي وعدوكم: وهو الكافر أو المشرك الذي لم يؤمن بما أنزل الله في كتبه أصدقاء وأنصاراً ـ والعدو يطلق على الواحد والجمع ـ توادّونهم بإطلاعهم على أخبار النبي والمؤمنين، أي تُلقون إليهم بأسرار المؤمنين بسبب المودة بينكم وبينهم، وهم قد كفروا بما جاءكم من الحق، أي دين الإسلام والقرآن، يخرجون الرسول وإياكم من مكة، لأجل إيمانكم بالله ورسوله، فلا تتخذوا عدوي أنصاراً إن كنتم خرجتم من دياركم للجهاد في سبيلي، ومن أجل طلب رضائي، تُبلّغونهم بالأخبار سراً بسبب المودة، وأنا أعلم من كل أحد بما أضمرتم وما أظهرتم، وهذا تخويف بأنه تعالى يعلم كل شيء، ومن يتخذهم أولياء أو أنصاراً، فقد أخطأ طريق الحق الذي هو الطريق المستوى. نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى مشركي قريش يخبرهم بمسير النبي ﷺ إليهم في غزوة الفتح سنة

#### بِنْ مِلْ اللَّهِ الرَّحْمُ الرِّيحِيمِ

يَنَايُّهَا الَّذِينَ اَمنُواُ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِى وَعَدُوَّكُمُ أَوْلِيَاءً تُلْقُونَ الْمَهُولَ الْمَهُ الْمَوْدَةِ وَاَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمُ وَمَا الْمَهُولَ الْمَهُولَ الْمَهُ الْمَوْدَةِ وَاَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمُ وَمَا الْمَهُ اللَّهُ اللَّه

٢ ـ إن يظفروا بكم وهم المشركون، يظهروا لكم العداوة المتمكنة في قلوبهم، ويمدّوا إليكم أيديهم بالقتل
 والأسر، وألسنتهم بالسب والشتم، وتمنّوا كفركم ورجوعكم عن دينكم.

٣- لن تنفعكم أيها المؤمنون قراباتكم ولا أولادكم الذين توالون المشركين لأجلهم، في يوم القيامة،
 يُفرِّق الله بينكم وبينهم، فيدخل الطائعين الجنة والعصاة النار، والله مطلع على أعمالكم يرى كل شيء،
 ولا يخفى عليه شيء.

٤ ـ قد كانت لكم قدوة حميدة في إبراهيم الخليل قولاً وفعلاً، وفي الذين آمنوا معه من المؤمنين، حين قالوا لقومهم المشركين: إنا بريتون منكم، ومن آلهتكم المعبودة من غير الله وهي الأصنام، كفرنا بما آمنتم به من الأوثان، وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغض والكراهة إلى أن تتركوا ما أنتم عليه من الشرك، لكن استثناء من القدوة الحسنة قولُ إبراهيم لأبيه آزر: لأستغفرن لك الله، فلا تتأسوا به، فتستغفروا للمشركين، ولست أملك لك من الله شيئاً، ولا أدفع عنك عذاباً، ربًنا فوَّضنا أمرنا إليك، ورجعنا وتبنا، وإليك المرجع والمآب.

ربنا لا تجعلنا مفتونين في ديننا بأن تسلط الأعداء الكفار علينا، فيعذّبونا بعذاب لا نتحمله، واغفر لنا
 خطايانا وذنوبنا، إنك أنت القوي الغالب الذي لا يقهر، الحكيم في تدبيرك وصُنعِك حكمة بالغة.

لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَنَكَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَٱلْيُومَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَتُولُ فَإِنَّ أَلْلَهُ هُواً لَغَنِيُّ أُلْخِمِيدُ ﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ يَنْنَكُوُ وَيَثَنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَٱللَّهُ فَذِيزُّ وَٱللَّهُ عَفُورُرِّحِيمٌ الله الله الله عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مِّن دِينرِكُمُ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓ إِلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا يَنَّهَ لَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَلَتَلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَٱخْرَجُوكُم مِّن دِينرِكُمْ وَظَلَهَرُواْعَلَىٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْۗ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَتِك هُمُّ ٱلظَّلِمُونَ (أَ) يَتَأَيُّمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُوْمِنَتُ مُهَاجِرَتِ فَأَمَّتَحِنُوهُنَّ أَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلَا نَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِّ لَاهُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَا نُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَاتِيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوا فِرِ وَسْعُلُواْ مَاۤ أَنْفَقْتُمُ وَلْيَسْتُلُواْ مَاۤ أَنْفَقُواْ ذَلِكُمُ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْمُ حَكِيمٌ اللّ شَىْءٌ مِّنْ أَزَوْجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ

أَزُوَ جُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ

٦ \_لقد كان لكم أيها المؤمنون في إبراهيم والذين آمنوا معه قدوة حسنة لمن كان منكم يرجو أو يطمع في ثواب الله وفي فضل الآخرة والنجاة من العذاب، ومن يعرض عن ذلك، فإن الله هو الغني عن خلقه، المستحق الحمد في جميع أفعاله.

٧ ـ لعل الله يجعل بينكم أيها المؤمنون وبين أعدائكم المشركين محبة ومودة، بأن يُسلموا، فيصبحوا إخواناً لكم في الإيمان، والله قادر على تأليف القلوب والهداية إلى الإيمان، والله واسع المغفرة لمن تاب، رحيم بمن أناب من المؤمنين. لما نزلت الآية المتقدمة عادى المؤمنون أقرباءهم المشركين في الله، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿ عَسَى اللَّهُ . . . ﴾ ثم فعل ذلك بأن أسلم كثير منهم، وصاروا لهم أولياء وإخواناً ، وخالطوهم.

٨ ـ لا ينهاكم الله عن برّ وإكرام الذين لم يقاتلوكم من أجل دينكم ولم يطردوكم من دياركم، كصلة الرحم، ومودة الجار، والضيافة، ولا ينهاكم أن تعاملوهم بالعدل، إن الله يحب العادلين المنصفين. والمراد لا ينهى الله عن موادة المعاهدين وعن معاملتهم بالعدل.

٩ \_إنما ينهاكم الله معشر المؤمنين عن برّ المقاتلين لكم في الدين والذين أبعدوكم عن دياركم، وهم زعماء الكفر من قريش، وعاونوا الذين قاتلوكم على إخراجكم و المكين ومعاهديهم، ينهاكم عن الله المكين ومعاهديهم، ينهاكم عن

اتخاذهم أنصاراً وحلفاء، ومن يتخذهم أنصاراً، فأولئك هم الظالمون لأنفسهم، لعداوتهم الله ورسوله وقرآنه.

١٠ ـ يا أيها المؤمنون إذا جاءكم اللواتي آمن حديثاً مهاجرات من مكة إلى المدينة بعد صلح الحديبية الذي يتضمن شرط ردّ الرجال المسلمين لا النساء، فاختبروهن، للتأكد من صدق رغبتهن في الإسلام، الله أعلم بإيمان هؤلاء النساء المهاجرات، فإن علمتموهن بعد الامتحان مؤمنات، فلا تردوهن إلى أزواجهن الكفار، لأنه لا تحل المؤمنات للكفار، ولا يحل للكفار التزوج من المسلمات، وأعطوا أزواج هؤلاء المهاجرات ما أنفقوا عليهن من المهور، ولا إثم عليكم أن تتزوجوهن بعد إسلامهن إذا دفعتم إليهن مهورهن، ولا تتمسكوا بعقود الزواج من المشركات، لاختلاف الدين، واطلبوا ما أنفقتم من مهور أزواجكم اللاتي ارتددن ولحقن بالكفار، وليطلب الأزواج الكفار ما أنفقوا من مهور نسائهم المهاجرات إليكم، ذلك إرجاع المهر من الجانبين هو حكم الله مع المشركين بعد صلح الحديبية، بخلاف من لا عهد لهم، يحكم الله بينكم بالعدل، والله واسع العلم بأمور عباده، لا يشرع لهم إلا ما فيه الحكمة قولاً وفعلاً. أخرج البخاري ومسلم عن المِسْور ومروان بن الحكم أن رسول الله ﷺ لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية، جاءه نساء من المؤمنات، فأنزل الله هذه الآية.

١١ ـ وإن انفلتت منكم امرأة ولحقت بالكفار مرتدة، فكانت لكم مغانم القتال بعد الحرب، فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم من الغنيمة مهور أزواجهم، بدل الفائت عليهم من جهة الكفار حيث لم يردوا المهور، وخافوا الله الذي آمنتم به، فلا تخالفوا أوامره. قال الحسن: نزلت في أم الحكم بنت أبي سفيان ارتدت، فتزوجها رجل ثقفي؛ ولم ترتد امرأة من قريش غيرها. وعاقبتم: أصبتم الكفار بعقوبة، أي هزيمة في حرب وغنيمة.

۱۲ - يا أيها النبي إذا جاءك النساء المؤمنات بقصد البيعة أو المعاهدة على الإسلام، على ترك الشرك بالله، والسرقة، والزنى، وقتل أولادهن خوف الفقر أو العار، والإيان بشيء كذب بأن يلحقن بأزواجهن أولاداً لقطاء ليسوا منهم. والمعروف: هو كل أمر وافق طاعة لله أو أمر عرف حسنه شرعاً وعقلاً، كترك النواح وتمزيق الثياب وجز الشعر وشق الجيب وغير ذلك من تقاليد الجاهلية، فبايعهن على الإسلام والطاعة، واطلب المغفرة لهن على سالف ذنوبهن، إن الله واسع المغفرة والرحمة. نزلت يوم الفتح، فإنه قلية النساء.

#### ٩

فضلها: أخرج الإمام أحمد عن عبدالله بن سلام قال: تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله على . فيسأله: أي الأعمال

أحب إلى الله؟ فلم يقم أحد من ، فأرسل رسول الله ﷺ إلينا رجلاً رجلاً ، فقرأ علينا هذه السورة، يعني سورة الصف كلها .

١ - نرَّه الله عما لا يليق به جميعُ ما في السماوات وما في الأرض من المخلوقات، مما يدل على مشروعية التسبيح في كل
 وقت، وهو القوي الذي لا يغلب، الحكيم في أقواله وأفعاله.

٢-يا أيها المومنون لماذا تقولون: قد فعلنا شيئاً، مع أنكم لم تفعلوا. والمقصود التأنيب على الكذب في طلب الجهاد وغيره، أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: وددنا لو أن الله دلنا على أحب الأعمال إليه، فنعمل به، فاخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إليه إيمان بالله لا شك فيه، وجهاد لأهل معصيته الذين جحدوا الإيمان به. وإقرار برسالة نبيه على المجاد، كره ذلك ناس من المؤمنين، وشق عليهم أمره، فأنزل الله هذه الآية.

٣- ثم ذم الله هؤلاء المتقولين بأن الله يمقت ـ والمقت أشد البغض ـ ذلك مقتاً عظيماً . و فو كَبْرَ فه عظم وبشع ، و فومَقَالَه :
 عظم كرهاً لكم عند الله قولكم ما لا تفعلون .

 إن الله يرضى عن الذين يقاتلون في سبيله و لإعلاء كلمته، صافين صفاً واحداً، كأنهم بنيان متراص متماسك بعضه ببعض، والمراد كأنه قطعة واحدة.

واذكر أيها النبي حين قال موسى لقومه: أيها القوم، لماذا تؤذونني بالعصيان ومخالفة أوامري بالشرائع المفروضة من الله عليكم، وأنتم تعلمون يقيناً أني رسول الله إليكم، والرسول يطاع ويحترم، فلما مالوا عن الحق وانحرفوا عن الهدى والصواب، أمال الله قلوبهم عن الحق وزادها بعداً عن الصواب، جزاء بما فعلوا، والله لا يوفق لمعرفة الحق القوم الخارجين عن الطاعة.

يَتأَيُّهُ النَّيِيُ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَتُ بُبَايِعَنَكَ عَلَىۤ أَن لَا يُشْرِكَ لَا يَتَأَيُّهُ النَّيِيُ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَتُ بُبَايِعَنَكَ عَلَىۤ أَن لَا يُشْرِكَنَ بِاللّهِ شَيْعًا وَلا يَشْرِفَنَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلَلَا هُنَ وَلا يَقْتِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلَلَا هُنَ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَهَا يِعْهُنَ وَاسْتَغْفِرُ لَهُنَّ اللّهَ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ يَتَحِيمُ فِي مَعْرُوفِ فَهَا يِعْهُنَ وَاسْتَغْفِرُ لَهُنَ اللّهَ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ يَتَحِيمُ وَفِي فَهَا يَعْمَى وَاسْتَغْفِرُ لَهُنَّ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَيَعْمَلُوا اللّهَ عَلَيْهِمْ وَقَلْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَقَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ

سَبَّحَ بِلَّهِ مَافِى ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

۞يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞

كَبُرَمَقْتًاعِندَٱللَّهِ أَن تَقُولُواْمَا لَاتَفْعَلُوكَ ۗ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّا

ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَضَّا كَأَنَّهُ م

بُنْيِكَ ُمَّرَصُوصٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ـ يَنَقَوْمِ لِمَ

تُؤْذُونَنِي وَقَدتَّعُلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا

زَاغُواْ أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْفَوْمَ الْفَسِقِينَ ١

وَإِذْ قَالَ عِسَى اَبْنُ مَرْ مَرَ عَبَيْنَ إِسْرَةِ عِلَ إِنِي رَسُولُ اللّهَ إِلَيْكُو مُصَدِقًا لِمَابَيْنَ هَدَى مِن التَّوْرَئِةِ وَمُبَيِّرًا بِرَسُولِ فَأْقِي مِن بَعْدِى السَّمُهُ وَأَحَدُ فَلَمَا عَلَى اللّهُ مُورَا اللّهُ المَاكُو فَلَمَا الظَّلِمِينَ الْمَرْكُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ الْفَرَمُ الظَّلِمِينَ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُورَا لِمُعْلِمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُورَا اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الله

7 ـ واذكر أيها الرسول حين قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مؤيداً ومصدقاً لما تقدمني من الكتب كالتوراة والزبور، ومبشراً بمجيء رسول يأتي بعدي اسمه أحمد، أي كثير الحمد لربه، فلما جاءهم عيسى بالمعجزات والأدلة الدالة على صدقه، قالوا: هذا سحر واضح.

٧\_ولا أحد أشد ظلماً ممن افترى على الله الكذب بأن أشرك به، وهو يدعى إلى توحيد الله وطاعته واتباع شرعه، والله لا يوفق للحق والخير القوم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر.

٨ ـ يريد الكفار بتكذيبهم الرسل أن يبطلوا شرع الله بأقوالهم المفتراة عن القرآن: إنه سحر أو شعر أو كهانة، والله مظهر دينه وناشره في الآفاق، ولو كره الكفار الجاحدون ذلك. قال ابن عباس: إن النبي على أبطأ عليه الوحي أربعين يوماً، فقال كعب بن الأشرف: يا معشر اليهود، أبشروا، فقد أطفأ الله نور محمد فيما كان ينزل عليه، وما كان ليتم أمره، فحزن رسول الله على فأنزل الله تعالى هذه الآية، واتصل الوحي بعدها.

 ٩ ـ الله هو الذي أرسل بالقرآن البالغ النهاية في الهداية، كأنه الهدى نفسه، ليعليه على جميع الأديان، ولو كره المشركون ذلك، لما فيه من التوحيد.

 ١٠ يا أيها المؤمنون المصدقون بالله ورسوله، هل أدلكم على عمل رابح بمنزلة التجارة، يؤدي إلى دخول الجنة والنجاة من النار، ويخلصكم من عذاب مؤلم موجع

يوم القيامة؟ وهو الإيمان والجهاد المذكوران في الآية التالية. أخرج ابن جرير عن أبي صالح قال: قالوا: لو كنا نعلم أي الأعمال أحب إلى الله وأفضل؟ فنزلت هذه الآية، فكرهوا الجهاد، فنزلت آية: ﴿ لِمَ تَقُولُونَ كَا لَا تَقَعَلُونَ ﴾ السابقة.

١١ \_ تصدّقون تصديقاً تاماً بالله ورسوله، من غير أي شك ولا شرك، وتجاهدون في سبيل الله بالأموال والأنفس، ذلكم الإيمان والجهاد خير لكم من الدنيا، إن كنتم تعلمون لا تجهلون ذلك، فافعلوا. أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت آية ﴿ هَلَ النَّاكُمُ عَلَى عَكَرَمَ ﴾ [1٠] قال المسلمون: لو علمنا ما هذه التجارة، لأعطينا فيها الأموال والأهلين، فنزلت: ﴿ فَتَرَبُ بِهُ لَهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

١٢ \_وهذا ثمن البضاعة المتاجر بها، إن تؤمنوا يغفر لكم ذنوبكم التي بدرت منكم، ويدخلكم في مساكن طاهرة خالصة ذات بهجة في بساتين إقامة دائمة، وذلك الجزاء المذكور من المغفرة والجنة هو الفوز أو الظفر العظيم الذي لا فوز مثله.

١٣ \_ولكم عند ربكم مثوبة أخرى تعجبكم: هي نصر من الله لكم، وفتح قريب الحصول يفتحه عليكم، وهو فتح مكة، وبشر أيها النبي معشر المؤمنين بالنصر والفتح في الدنيا، وبالجنة في الآخرة.

15 \_يا أيها المؤمنون، كونوا أنصار دين الله بأن تداوموا على اتباع الأوامر واجتناب النواهي، كما قال عيسى ابن مريم الأصفيائه وخواصه: مَنْ جنودي المتجهون إلى نصرة دين الله ودعوته؟ قال الأصفياء الخلّص: نحن الذين ينصرون دين الله معك، فأمنت طائفة من بني إسرائيل بدعوة عيسى عليه السلام، وجحدت طائفة أخرى برسالته، فقوَّينا الذين آمنوا بالحجة أو بالحرب على أعدائهم المبطلين، بعدرفع عيسى، فصاروا غالبين لهم بالحجة والبينة. أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة في قوله: ﴿ كُورًا أَسَارٌ آنَهُ ﴾ قال: قد كان ذلك بحمد الله، جاءه سبعون رجلاً، فبايعوه عند العقبة، وآووه ونصروه حتى أظهر الله دينه.

#### سَوْلَةِ الْجَمْعَيْنَ

فضلها: روى مسلم عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما: أن رسول الله على كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين.

ا - ينزّه الله ويمجده جميع ما في السماوات وما في الأرض من المخلوقات، صاحب الملك والسلطان، المنزه عما لا يليق به، المتصف بصفات الكمال، القوي الغالب الذي لا يقهر، الحكيم في صنعه وتدبير شؤون خلقه، يضع الأمور في موضعها الصحيح.

٢ - هو سبحانه وحده الذي أرسل محمداً رسولاً في العرب الأميين: الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، والمراد أكثرهم أمي، رسولاً من جملتهم، عربياً أمياً، يتلو عليهم آيات الله التي أنزلها في القرآن، مع كونه أمياً مثلهم، ويطهرهم من الشرك وخبث العقيدة والعمل، وسوء الأخلاق، ويعلمهم القرآن والسنة وفقه مقاصد الشريعة وأسرارها، وإن كانوا من قبل بعثته لفي خطأ بين واضح بعيد عن الصواب، وهو الشرك وخبائث الجاهلية.

الله المنظمة المنظمة

٣ ـ ويزكي أقواماً آخرين منهم وبعثه إليهم، وهم من جاء بعد الصحابة من العرب إلى يوم القيامة، وهو
 الغالب الذي لا يغلبه أحد، في ملكه وتمكينه من النبوة، الحكيم في صنعه واختياره.

٤ ـ ذلك الفضل المتميز بإرسال هذا النبي عن أقرانه هو فضل الله الذي يؤتيه من يشاء من عباده الذين اصطفاهم، والله صاحب الفضل العظيم الذي لا يساويه فضل على عباده.

٦ ـ قل أيها النبي: يا أيها اليهود إن زعمتم أنكم أحباء الله وأصفياؤه من دون الناس، فتمنوا من الله أن
يميتكم لتحصلوا على أمنيتكم بلقاء الله، إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم أولياء الله، فالولي يؤثر الآخرة،
ومبدؤها الموت، فتمنوه.

٧ ـ ولا يقع منهم تمني الموت بسبب ما قدموا من الأعمال السيئة من الكفر والعصيان، والتحريف، والله عالم بالظالمين أنفسهم الكافرين، ويجازيهم على أعمالهم.

٨ ـ قل أيها النبي لهم: إن الموت الذي تكرهونه، فإنه آت لاحق بكم لا محالة، ثم تردون إلى عالم
 الغيبيات والحسيات المشاهدات، فيخبركم بأعمالكم، ويجازيكم عليها. وهذا تهديد ووعيد.



#### يَّ سُنُونَ لَا الْمَبَافِقُونَ الْمَبَافِقِينَ الْمَبَافِقِينَ الْمَبَافِقِينَ الْمَبَافِقِينَ الْمَبَافِقِين مِنْسَالِهِ الْرَّحْدَالِيَّةِ الْمُعَالِيَّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ

9-يا أيها المؤمنون إذا أذّن للصلاة الأذان الثاني بين يدي الخطيب إذا جلس على المنبر يوم الجمعة، فامشوا إلى الصلاة والخطبة؛ لأنهما يذكر فيهما اسم الله، واتركوا البيع والشراء وكل ما يشغل عن أداء الصلاة، ذلكم السعي إلى ذكر الله وترك البيع خير لكم من مشاغل الدنيا ومعاملاتها؛ لما فيها من الثواب العظيم إن كنتم من أهل العلم بالخير والشر الحقيقيين، وإذا علمتم أنه خير فافعلوه.

المنطقة المناه المسلاة وفرغ منها، فتوزّعوا في الأرض، واطلبوا الرزق من فضل الله بالسعي، واذكروا الله كثيراً بقلوبكم والسنتكم في مجالسكم المختلفة، بالحمد والتسبيح والتكبير والاستغفار ونحو ذلك كي تفوزوا بخير الدارين.

11 - وإذا رأى المصلون صلاة الجمعة تجارة وهي كل أنواع الكسب، أو لهوا كالطبول والمزامير ونحوها، انصرفوا مسرعين إلى التجارة واللهو، وتركوك أيها النبي قائماً على المنبر وأنت تخطب، قل: ما عند الله من الجزاء العظيم وهو الجنة خير من اللهو والتجارة اللذين ذهبتم إليهما، والله خير رازق ومعط، فتوكلوا عليه، واطلبوا الرزق منه. أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن جابر قال: كان النبي يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عير (إبل محملة

طعاماً) قد قدمت، فخرجوا إليها حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاً، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

#### سُوْكَةُ المنَّافِقُونَ

١ - إذا جاءك أيها النبي المنافقون قالوا: نحلف بالله إنك رسول الله، لحماية أنفسهم وأموالهم، والله يعلم إنك لرسوله حقاً، وهذه جملة معترضة لإظهار العناية بحفظ مقام الرسول على والله يعلم ويحلف، إن المنافقين كاذبون فيما ادعوه من الإيمان. والمنافق: من يظهر الإسلام ويبطن الكفر.

 ٢ ـ اتخذوا أيمانهم الكاذبة وقاية وستراً لهم من القتل والأسر وأخذ المال، فمنعوا الناس عن الدخول في الإسلام، إنهم قبح ما كانوا يعملون من الكفر والإفساد، والنفاق والصدّ.

٣ ـ ذلك أي سوء أعمالهم بسبب أنهم آمنوا نفاقاً باللسان، ثم كفروا بالقلب وعادوا لكفرهم في الباطن، فختم على قلوبهم بسبب كفرهم ـ والختم: كناية عن عدم استعدادهم لقبول الإيمان ـ فهم لا يفقهون حقيقة الإيمان.

٤ أوإذا رأيت أولئك المنافقين تعجبك أجسامهم لضخامتها، وهيئاتهم لجمالها، وإن يتكلموا تنصت لقولهم وطلاوة أساليبهم لفصاحتهم وذلاقتهم، كأنهم في مقام ومجالس الرسول و أخشاب منصوبة مسندة إلى الجدار، لخلوهم من الفهم والعلم النافع، يظنون أن كل صوت واقع بهم لجبنهم وهلعهم، هم الأعداء لك أيها النبي وللمؤمنين والعدو يطلق على الجمع والمفرد و لعنهم الله وطردهم من رحمته، كيف يصرفون عن الحق والإيمان بعد قيام البرهان؟!

٥ ـ وإذا قيل للمنافقين: تعالوا يستغفر لكم رسول الله عما أصبتم من ذنوب، صرفوا وجوههم عن المتكلم استكباراً، ورأيتهم يعرضون عن القائل وعما دعوا إليه من الاستغفار، وهم مستكبرون عن التوبة. أخرج ابن جرير عن قتادة قال: قيل لعبد الله بن أبيّ : لو أتيت النبي ﷺ فاستغفر لك، فجعل يلوي رأسه، فنزلت

٦ ـ سواء على هؤلاء المنافقين الاستغفار لهم أم عدم الاستغفار، فلا ينفعهم ذلك، لإصرارهم على الكفر والنفاق، إن الله لا يوفق للحق والإيمان القوم الخارجين عن طاعة الله ورسوله. أخرج ابن جرير عن عروة قال: لما نزلت: ﴿أَسْتَغْفِرُ لَمُمَّ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَمْ. . . ﴾ [التوبة ٩/ ٨٠] قال النبي ﷺ: «لأزيدن على السبعين ". فأنزل الله هذه الآية.

٧ ـ هـم أى زعماء المنافقين الذين يقولون لأصحابهم الأنصار في المدينة: لا تنفقوا على من عند رسول الله من فقراء المهاجرين، حتى يتفرقوا عنه حين لا يجدون قوتهم، وبيد الله مفاتيح الرزق، فهو الرزاق لهؤلاء المهاجرين، ولكن المنافقين لا يعلمون أن خزائن الأرزاق بيد الله، لجهلهم بالله تعالى.

٨ \_ يقول المنافقون: لئن عُدْنا إلى المدينة من غزوة بني المصطلق ليخرجن الأعز ـ يعنون أنفسهم وهم ال<del>لاصحية مصححة مصححة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة ا</del>

المنافقون ـ من المدينة الأذل وهم في زعمهم المؤمنون، وله العزة ولرسوله وللمؤمنين لا لغيرهم، أي القوة والغلبة لله وحده ولمن منحها من المؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون أن العزة لله ولأصفيائه، لفرط جهلهم وغرورهم. أخرج الترمذي عن زيد بن أرقم: أن أعرابياً نازع أنصارياً في بعض الغزوات على ماء، فضرب الأعرابي رأسه بخشبة فشجّه، فشكا إلى ابن أبيّ، فقال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وإذا رجعنا إلى المدينة، فليُخرج الأعز الأذل، عني بالأعز نفسه، وبالأذل: رسول الله ﷺ.

٩ ـ يا أيها المؤمنون بالله ورسوله، لا تلهكم الأموال وفتنتها والأولاد ومحبتهم عن تذكر الله وهو أداء الفرائض أو العبادات الإسلامية، ومن يفعل ذلك وهو اللهو والانشغال بملاهي الدنيا، فأولئك هم الخاسرون في تجارتهم يوم القيامة، لأنهم باعوا الشيء العظيم الباقي بالحقير الفاني.

١٠ ـ وأنفقوا أيها المؤمنون بعض أموالكم التي رزقناكم إياها في سبيل الخير، من قبل إتيان علامات الموت ودلائله، فيقول: يا رب هلاَّ أخرت موتي إلى مدة قريبة غير بعيدة، فأتصدق بمالي بالزكاة وغيرها، وأكن من العاملين الصالحين الذين يعملون بما يرضيك كالحج وغيره.

١١ ـ ولن يؤخر الله نفساً عن الموت إذا حضر أجلها المكتوب وآخر العمر، والله مطلع على ما تعملون، لا يخفي عليه شيء، فيجازيكم بأعمالكم. أخرج الترمذي وابن جرير عن ابن عباس قال: "قال رسول الله ﷺ: من كان له مال يبلُّغه حج بيت الله، أو تجب عليه فيه الزكاة، فلم يفعل، سأل الرجعة عند الموت، فقال له رجل: يا ابن عباس اتق الله، فإنما يسأل الرجعة الكافر، فقال: سأتلو عليكم بذلك قرآناً: ﴿يَالَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلْهِكُمْ . . . ﴾ [9] إلى آخر السورة».

﴿ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوٓاْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمُ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوَّاٰرُءُ وسَهُمُ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكَبِرُونَ ﴿ صَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْلَمُ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِر ٱللَّهُ لَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَمْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِيقِينَ ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَاتُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِن دَرَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآيِنُ ٱلسَّمَوَيِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكَنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَايَفْقَهُونَ ﴿ كُنَّا يَقُولُونَ لَيِن رَّجَعُنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَكُ وَلِلَّهِ ٱلْعِـزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦوَلِلَّمُوِّمِنِينَ وَلِكَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَايَعْلَمُونَ ﴿ يَا لَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُورُ أَمْوَلُكُمُ وَلَا أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكِرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْحَسِرُونَ ﴿ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَرَتَنِي إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَ قَ كُو مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَلَن يُؤخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرُ لِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ

#### بِنْ ﴿ وَاللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحَكِمِ

يُسَيِحُ بِلَّهِ مَافِ السَّمَوَتِ وَمَافِ الْأَرْضَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ﴿ هُوالَّذِى خَلَقَكُمْ فَيَنكُمْ حَكَافَلُمُ فَيَنكُمْ حَكَافَلُمْ فَي الْمَصْدُوتِ وَمِنكُمْ مُّوْمِنُ وَاللَّهُ مِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ عَلَقَ السَّمَوَتِ وَاللَّهُ وَمِنكُمْ مُوْمِن فِلْمُ مَالْمَدُونِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّمَ عَلَيْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْمُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُن اللَّهُ اللَّهُ اللْمُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

#### ٩

ا ـ ينزه الله تعالى عن كل نقص ويمجده جميع المخلوقات في السماوات والأرض، بطريقة لا ندركها، له الملك والتصرف المطلق، وله الشكر الجزيل على نعمه الكثيرة، وهو القادر على كل شيء إيجاداً وإعداماً لا يعجزه شيء.

٢ - هو الله وحده الذي أوجدكم أيها الناس، فمنكم
 كافر جاحد بالله، ومنكم مصدِّق بالله، والله بصير عالم
 بأعمالكم كلها، لا يخفى عليه شيء، ومجازيكم
 عليها.

٣- أوجد السماوات والأرض بما يتفق مع الغرض الصحيح والحكمة البالغة، أي خلقاً مقترناً بالحق والحكمة، لا لهواً ولا لعباً، وجعل أشكالكم الآدمية بأحسن صورة، أي أتقنها وأحكمها، بنحو لا مثيل له في الهيئة والمنظر والعقل، وإليه المرجع يوم القيامة.

 ٤- يعلم الله تعالى جميع ما في السماوات والأرض، فلا تخفى عليه خافية، ويعلم ما تخفونه وما تظهرونه من أقوال وأفعال، والله عليم بما تخفيه الضمائر من أسرار وخطرات.

٥ ـ ألم يأتكم أيها الكفار ـ والاستفهام للتعجب من

أمرهم ـ خبر الكفار السابقين، كقوم نوح وعاد وثمود، فذاقوا في الدنيا عقوبة كفرهم ـ والوبال: الثقل والشدة الناتجة من أمر ـ وأمرهم: كفرهم، ولهم عذاب مؤلم في الآخرة، وهو عذاب النار.

 ٦ - ذلك المذكور وهو عذاب الدنيا بسبب أنه كانت تأتيهم الرسل بالمعجزات والدلائل الظاهرة على الإيمان، فقالوا: كيف يهدينا البشر؟ أنكروا كون الرسل بشراً، فكفروا بالرسل، وأعرضوا عن الإيمان، واستغنى الله عن إيمانهم وطاعتهم، والله محمود من كل مخلوق على أفعاله.

٧ - زعم الكافرون بالله ـ والزعم: ادعاء العلم وأكثر ما يكون في الباطل ـ أن لا بعث بعد الموت يوم القيامة، قل لهم أيها النبي: بلى تبعثون والله ربي ـ وبلى: كلمة جواب تقع بعد النفي للإثبات ـ ثم لتخبرُنَّ بأعمالكم، وذلك البعث والجزاء يسير على الله لقدرته التامة.

٨ ـ فصد قوا بالله ورسوله النبي محمد ﷺ والقرآن الذي أنزلناه عليه، فهو نور يهتدى به في الظلمات، والله خبير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء، فهو مجازيكم عليها.

9 - اذكر أيها النبي وكل مخاطب يوم يجمعكم الله ليوم القيامة الذي تجمع فيه الخلائق كلها من ملائكة وإنس وجن للحساب والجزاء، ذلك يوم التناسي والذهول من شدة الهول، ويوم الندم والغبن حيث يظهر فيه غبن الكافر بتركه الإيمان، وغبن المؤمن بتقصيره في الإحسان، ومن يؤمن بالله واليوم الآخر، ويعمل عملاً صالحاً وهو ما أمر الله به، يمح الله عنه ذنوبه، ويدخله جنات تجري الأنهار من تحت غرفها وبساتينها، ماكثين فيها إلى الأبد، ذلك الظفر بالجنان هو الظفر الذي لايساويه شيء.

١٠ والـنيـن جـحـدوا وأنـكـروا وجـودالله وتوحيده، وكذبوا بآياتنا وهي القرآن، أولئك أصحاب النار ماكئين فيها إلى الأبد، وبئس المرجع مرجعهم في الآخرة.

۱۱ ـ ما أصاب أحداً من مصيبة: وهي كل ما يتعرض له من خير أو شر في نفس أو مال إلا بعلم الله ومشيئته وقضائه وقدره، ومن يصدّق بالله حقاً، يهد قلبه للخير والصبر والرضا عند المصيبة، فيعلم أنها من الله، والله عالم بكل شيء، لا يخفى عليه خافية، حتى بالضمائر وأحوال القلوب.

17 - وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أيها المؤمنون وغيركم، فإن أعرضتم عن الطاعة، فإنما على رسولنا التبليغ الواضح، وليس عليه شيء آخر سواه، وعلينا الحساب والجزاء في الآخرة.

١٣ ـ الله لا إله في الوجود سواه، ولا معبود غيره، فو خدوه، وعلى الله فليتوكل أهل الإيمان، وليفوضوا الأمر كله إليه.

18 ـ يا أيها المؤمنون إن بعض أزواجكم أعداء لكم يشغلونكم عن طاعة الله وعمل الخير، بسبب حبكم لهم، فاحذروا موافقتكم لهم في ذلك، وإن تعفوا عن ذنوبهم بترك العقاب، وتصفحوا عنهم

بالإعراض وترك اللوم وستر الذنب، فإن الله واسع المغفرة والرحمة، يعاملكم بمثل ما عملتم.

10 - إنما أموالكم وأولادكم بلاء واختبار لكم، قد يشغلكم حبهم عن الطاعة وقد يحملونكم على كسب الحرام، ومنع حقوق الله كالزكاة، والله عنده ثواب عظيم لمن آثر محبة الله وطاعته على محبة الأولاد والأموال.

17 ـ فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه بقدر جهدكم وطاقتكم، واسمعوا ما تؤمرون به، وأطيعوا الأوامر، وأنفقوا من أموالكم في سبيل الخير، يكن ذلك خيراً لأنفسكم، ومن يحفظ من البخل مع الحرص، فأولئك هم الفائزون بخيري الدنيا والآخرة. أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت ﴿أَتَّقُوا اللهَ حَقَّ ثُقَالِهِ. ﴿ آلَ عمران ٣/ ١٠٢] اشتد على القوم العمل، فقاموا حتى وَرِمتْ عراقيبهم، وتقرحت جباههم، فأنزل الله تخفيفاً على المسلمين: ﴿فَاتَقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمُ ﴾.

١٧ ـ إن تنفقوا في وجوه الخير التي يرضى الله عنها، طيبة بذلك الإنفاق نفوسكم، يضاعف لكم الثواب أضعافاً كثيرة، ويستر لكم ذنوبكم، والله شكور يعطي على الطاعة أجراً عظيماً، يمنح الكثير لفاعل القليل، لا يعاجل بالعقوبة على المعصية.

١٨ ـ يعلم سبحانه كل ما غاب عن الخلق والمشاهد لهم، أو ما غاب وما حضر، القوي الغالب القاهر،
 ذو الحكمة في صنعه وتدبيره.

وَالْفَارِخَالِدِينَ فِيمَا وَبِشَى الْمَصِيرُ الْ مَا أَصَابَ مِن النَّارِخَالِدِينَ فِيمَا وَبِشِّى الْمَصِيرُ الْ مَا أَصَابَ مِن أَصَيبَ إِلَّا إِذِنِ اللَّهُ وَمَن يُوْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ مَصِيبَةٍ إِلَّا إِذِنِ اللَّهُ وَمَن يُوْمِن بِاللَّهِ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَلْكِ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَيْتِ وَكَلِيلُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَيْلِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلُولً وَيَعْفِرُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّ

#### ٩

١ ـ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيئُ ﴾ ـ والمرادبه أمته؛ لأنه إمام الأمة ـ إذا أردتم تطليق النساء، فطلقوهن مستقبلات لعدتهن، أي في طهر لا جماع فيه، واضبطوا العدة واحفظوا وقتها، بأن تكملوها ثلاثة قروء، أي حيضات أو أطهار ـ والخطاب للأزواج ـ وأطيعوا الله ربكم في أمره ونهيه، لا تخرجوهن من البيوت التي كن فيها وقت الفراق حتى تنقضي عدتهن، ولا يخرجن من تلك البيوت ما دمن في العدة إلا لأمر ضروري، إلا إذا ارتكبن فاحشة الزني، أو السرقة مثلاً، فلكم إخراجهن لإقامة الحد عليهن، أو للتخلص من بذاءتهن وتطاولهن على الزوج أو أسرته، وتلك الأحكام المذكورة هي أحكام الله وشرائعه لعباده، ومن يتجاوز أحكام الله، فقد ظلم نفسه، بأن أضرَّ بها إذ عرَّضها للعقاب، لا تدري أيها المطلِّق لعل الله يحدث بعد الطلاق أمراً جديداً، وهو الندم والرغبة في مراجعتها بعد الطلاق ما دامت في العدة، أو استئناف عقد جديد بعد انتهاء العدة أو الطلاق البائن. وفي هذا تحريض على إيقاع طلقة واحدة. أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر عن أنس قال: طلَّق رسول الله ﷺ حفصة، فأتت أهلها، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنِّينُ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱللِّيكَآءَ...﴾

#### 

تَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِسَآءَ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّتِمِنَ وَأَحْصُواْ

الْعِدَةُ وَاتَقُواْ ٱللَّه رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِن بُيُوتِهِنَ

وَلاَ يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّيَنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّه فَقَدْ ظَلَم نَفْسَةً مُيَنِيَةً وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّه يُعَدِّرُ اللَّه يُعَدِّرُ اللَّه فَقَدْ ظَلَم نَفْسَةً مُينَا اللَّه يُعَدِّرُ وَكَا اللَّه وَقَدْ ظَلَم نَفْسَةً وَلَا اللَّه وَالْمَعْنَ الْحَلُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يَتَقِ ٱللَّه عَمَل اللَّه وَالْمَحْمُ وَالْتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يَتَقِ ٱللَّه عَمَل اللَّه وَالْمَحْمُ وَالْتَهُ وَمَن يَتَقِ ٱللَّه عَمَل اللَّه وَالْمَحْمُ وَالْتَهُ وَمَن يَتَقِ ٱللَّهُ عَمَل اللَّه وَهُ وَصَمْبُهُ إِلَى اللَّهُ ا

فقيل له: راجعها فإنها صوَّامة قوَّامة، وهي من أزواجك ونسائك في الجنة.

٢ ـ فإذا قاربن انقضاء عدتهن، فراجعوهن بحسن معاشرة من غير إضرار، أو فارقوهن حتى تنقضي عدتهن، وأوفوهن حقوقهن، واتقوا الإضرار بهن بالمراجعة، كأن يراجعها ثم يطلقها، تطويلاً لعدتها، وأشهدوا ـ وهو للندب ـ شاهدين عدلين على الطلاق أو الرجعة، بعداً عن الشك، وإنهاء للنزاع، وأدّوا أيها الشهود الشهادة خالصة لوجه الله دون تحيز وبلا تجاوز للحق، ذلكم المأمور به من الطلاق أو الرجعة والإشهاد يؤمر به المؤمن بالله واليوم الآخر، لأنه المنتفع بالموعظة، ومن يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، يسهل له أموره. أخرج ابن مردويه والخطيب عن ابن عباس: أن الآية نزلت في ابن لعوف بن مالك أسره العدو، فاستكثر والداه من الحوقلة، فتغفل عنه العدو، فاستاق غنمه، وجاء بها إلى أبيه.

٣ ـ ويرزقه بتهيئة أسباب الرزق من وجه لا يخطر بباله، ومن يفوض أمره لله، فهو كافيه، إن الله منفذ حكمه ومراده وقضاءه في خلقه، قد جعل الله لكل شيء من رخاء وشدة تقديراً لا يتعداه في مقداره وزمانه.

٤ ـ والنساء اللاثي بلغن سن اليأس لكبر ونحوه، فانقطع حيضهن إن شككتم في عدتهن أي جهلتم، والنساء الصغيرات أو المريضات اللاثي انقطع الدم عنهن: عدتهن ثلاثة أشهر في حال الطلاق لا الوفاة، وعدة الحوامل مطلقاً بوضع الحمل، ومن يطع الله ييسر له أمره في الدنيا والآخرة، ويوفقه لكل خير. نزلت في الصغار والكبار اللائي قد انقطع عنهن الحيض، وأولات الأحمال، أي صاحبات الحمل.

دلك المذكور من الأحكام، ومنها حكم العدة حكم الله أنزله الله في القرآن إليكم أيها الناس للعمل به، ومن يعمل بطاعة الله، يمح عنه ذنوبه ويستر عيوبه، ويضاعف ثوابه، ويمنحه الجنة.



أَشَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَاَّرُوهُنَّ لِيُضَيِّقُواْ

عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُولَلتِ مَلْ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ مَلَهُنَّ

فَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُرْ فَنَا تُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْعِرُواْ بِيْنَكُمُ بِمَعْرُوفِ ۗ وَإِن

تَعَاسَرْتُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴿ لِينَفِقَ ذُوسَعَةِ مِّن سَعَتِهِ مُ

<u></u>وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّاءَاتنَهُ ٱللَّهُ لَايُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا

إِلَّا مَاءَاتَنَهَأْسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بُعْدَعُسْرِيسْرًا ﴿ كَا يَنِ مِّن قَرْيَةٍ

عَتَتْ عَنْأَمْ رِدِّيَّ اوَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَلِيدًا وَعَذَّبْنَهَا

عَذَابَاتُكُرًا ﴿ فَالْقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَلِمَةُ أَمْرِهَا خُسُرًا ١

أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَا بَاشَدِيدً ۖ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُو لِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ

قَدْ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ وَكُرًا ﴿ إِنَّ كُرُولُ لِتَلُواْ عَلَيْكُمْ ٓ ءَاينتِ ٱللَّهِ مُبِيِّنَتِ

لِيُخْرِجُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورُ

وَمَن يُؤْمِنُ إِللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدِّخِلُّهُ جَنَّنتٍ تَجْرَى مِن تَعْيَهَا

ٱلْأَنْهُ رُخُنِادِينَ فِيهَآ أَبُداً قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ, رَزَقا ﴿ إِنَّا ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ

سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يُتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ

ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ اللَّهِ عَلَمُا

٢- أسكنوا المطلقات المعتدات بعض مساكنكم بقدر وسعكم وطاقتكم، ولا تؤذوهن في النفقة أو السكنى بالإخراج كرها من مساكنهن، وإن كانت المطلقات حوامل، فأنفقوا عليهن في عدتهن حتى يضعن حملهن، ولا خلاف بين العلماء في إيجاب النفقة والسكنى للحامل المطلقة، فإن أرضعن لكم أولادكم بعد الفراق، فأعطوهن أجورهن على الإرضاع، وتآمروا وتشاوروا بينكم بما هو معروف غير منكر بإحسان المعاملة بإعطاء الأب أجر الرضاعة وعناية الأم بالطفل، وإن ضيق بعضكم على بعض في تقدير من الأجرة، فيحق للأب استئجار مرضعة أخرى غير أمه المطلقة.

لينفق الموسر بقدر يُسْره على المطلقات والمرضعات، ومن ضُيِّق عليه رزقه، فصار فقيراً، فلينفق مما أعطاه الله على قدر طاقته، لا يكلف الله نفساً إلا بقدر ما أعطاه من الرزق قليلاً أو كثيراً، سيبدّل الله بالعسر يسراً، عاجلاً أو آجلاً.

۸ ـ وكثير من أهل القرى عصوا أوامر ربهم ورسلهم، فحاسب الله أهل تلك القرى حساباً

شديداً في الدنيا بالاستئصال، وفي الآخرة بالعذاب، وعذَّبهم عذاباً منكراً عظيماً وهو عذاب النار.

٩ ـ فلاقت جزاء كفرها وطغيانها، وكان عاقبة أمرها هلاكاً وخسراناً، هلاكاً في الدنيا، وعذاباً في الآخرة.

١٠ ـ أعدّ الله لهم عذاباً مشدّداً في الآخرة، وهو عذاب النار، فاتقوا الله بامتثال أمره واجتناب نهيه يا أصحاب العقول الراجحة. الذين آمنوا بالله ورسوله محمد ﷺ قد أنزل الله إليكم قرآناً عظيماً.

11 - وأرسل لكم رسولاً هو محمد على يقرأ عليكم آيات الله، موضحات لكم كل ما تحتاجون من شرائع وأحكام، ليخرج المؤمنين العاملين الصالحات المأمور بها من ظلمات الضلالة إلى نور الهداية، ومن الكفر إلى نور الإيمان، ومن يصدّق بالله ويعمل صالحاً باتباع أوامر الله، وترك معاصيه، أي يجمع بين الأمرين، يدخلُه جنات تجري من تحت غرفها وبساتينها الأنهار، ماكثين فيها إلى الأبد، قد وسّع الله له الرزق في الجنة.

١٢ - الله وحده الذي أوجد سبع سماوات وخلق من الأرض مثلهن في التكوين، أي سبعاً من الأرضين، يجري أمر الله وقضاؤه بينهن، وينفذ حكمه فيهن، كي تعلموا أيها العباد أن الله قادر على كل شيء، وأن الله قد أحاط علمه بكل شيء، فلا يخفى عليه خافية.

#### ٩

١ ـ يا أيها النبي لِمَ تحرم على نفسك أو تمنعها ما أحل الله لك من الحلال من طعام وغيره، تطلب بالتحريم رضا زوجاتك: عائشة وحفصة فقط، والله واسع المغفرة والرحمة بعباده التائبين وبك حيث لم يؤاخذك على تحريم ما أحل الله لك، وعاتبك حفاظاً على عصمتك. فالاستفهام للعتاب. الصحيح كما ذكر البخاري ومسلم أن هذه الآية وما بعدها نزلت في تحريم النبي ﷺ العسل على نفسه؛ لأنه كان يشرب العسل عند زينب بنت جحش، فتواطأتَ عائشة وحفصة أن تقولاً له إذا دخل عليهما: إنا نجد منك ريحاً ، فحرّم العسل على نفسه .

٢ ـ قد شرع الله لكم تحليل الأيمان بكفارة اليمين في سورة المائدة [٥] في الآية [٨٩] والله متولى أموركم وناصركم، وهو العليم بما يصلحكم، المتقن في أفعاله وأحكامه وتدبير أموركم.

٣ ـ واذكر أيها النبي حين أسرّ النبي إلى بعض أزواجه وهي حفصة حديثاً ، هو تحريم العسل الذي كان يتناوله عند زينب بنت جحش، فلما أخبرت حفصة به عائشة وأن حيلتهما نجحت، وأطلعه الله على إفشاء حفصة للسر، 

وما أفشته من السر، وهو قوله: لن أعود إلى شرب العسل، وكتم بعض الحديث تكرماً منه، وامتناعاً من زيادة تخجيلها، قالت: من أخبرك هذا الخبر؟ قال لها: أخبرني به الله العليم بكل شيء من السرائر، الخبير بخفايا الأمور.

٤ ـ إن تتوبا إلى الله، أي يا حفصة وعائشة، تُقْبلا، فقد مالت القلوب عما يجب للنبي ﷺ عليهما من الاحترام والتوقير إلى ما يكره، واتجهت إلى التوبة من التظاهر على النبي، وإن تتعاونا عليه بما يكره بسبب الغَيْرة عليه منكما، فإن الله ناصره، وكذا جبريل عليه السلام، وخيار المؤمنين، والملائكة بعدئذ أعوان له، وهو عطف عام على خاص. والأصل (قلباكما) لكن العرب تكره اجتماع تثنيتين فيما يشبه الكلمة الواحدة متى كان المراد واضحاً.

ه ـ لعل ربه إن طلّق أزواجه، أو بعضهن وذلك على سبيل التغليب، أن يُبْدله زوجات خيراً منهن منقادات للإسلام ولله تماماً، مصدّقات بالله ورسوله مخلصات، مطيعات لله ورسوله، تائبات من ذنوبهن، متذللات لله عابدات، صائمات متأملات في ملكوت الله، متزوجات أرامل، وعذاري غير متزوجات سابقاً. أخرج البخاري عن أنس قال: قال عمر: اجتمع نساء النبي ﷺ في الغَيْرة عليه، فقلت: عسى ربُّه إن طلقكن أن يُبدله أزواجاً خيراً منكن، فنزلت هذه الآية.

٦ ـ يا أيها الذين صدَّقوا بالله ورسوله، جنّبوا أنفسكم وأهليكم النار بترك المعاصي وفعل الطاعات، تلك النار التي يكون ما توقد به: الناس (الكفار) والحجارة (الأصنام المعبودة) عليها خزنة من الملائكة عدتهم تسعة عشر، غلاظ الخُلْق والطباع، قساة أقوياء البدن على الشدائد، لا يعصون أمر الله في الماضي، ويفعلون ما يؤمرون به في المستقبل.

٧\_يقال للكافرين عند دخول النار: يا أيها الكفار، لا تعتذروا في هذا اليوم\_يوم القيامة؛ لأنه لا ينفعكم الاعتذار، إنما تنالون جزاء أعمالكم في الدنيا .

### 

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ مُنَالِكُ اللَّهُ لَكُو تَعِلَّةَ أَيِّمَنِكُمٌ ۚ وَٱللَّهُ مُولَنكُو

وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فَلَمَّانبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ أَللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَلْ بَعْضٍ

فَلَمَّانَبَّأَهَابِهِ عَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَندّاً قَالَ نَبَّأَنِيَّ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ

الله الله الله عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَّأُ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ

فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينُّ وَٱلْمَلَيْكِ

بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴿ يَكَ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِنَّ طَلَّقَكُنَّ أَن يُبُدِلُهُ وَأَرْوَجًا

خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسَّلِمَتِ مُّؤْمِنَاتِ قَلِْتَاتِ تَيْبَكِتٍ عَلِيدَاتِ سَيَحِحَتٍ

ثَيِّبَنٍّ وَأَبْكَارَا ﴿ فَيَالُّهُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوۤ اأَنفُسَكُمْ وأَهْلِيكُمْ

نَارَا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْزِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادُ

لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٢ مَنَا يُتَاكِّمُ



٨- يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله توبوا إلى الله توبة صادقة خالصة: وهي الندم في القلب على الذنب، والاستغفار باللسان، والإقلاع بالبدن، والعزم على عدم العودة لمثله في المستقبل، ورد الحقوق لأصحابها، لعل ربكم أن يمحو عنكم خطاياكم، ويدخلكم جنات تجري من تحت غرفها وبساتينها الأنهار العذبة، يوم لا يفضح الله النبي في رد شفاعته بمن يشفع بهم، ولا المؤمنين برسالته، نور الإيمان بعد انتهاء الحساب يسعى بهم على الصراط، ويضيء لهم الطريق، يقولون: يا ربنا أدم وأتمم لنا نورنا إلى الجنة، واسترنا يا ربنا أدم وأتمم لنا نورنا إلى الجنة، واسترنا واغفر لنا خطايانا، إنك قادر على كل شيء. أما المنافقون فيطفئ الله نورهم.

9 - يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين بمختلف الوسائل، بالسيف والحجة أو اللسان، واشتدَّ عليهم في الدعوة والقتال؛ لأنهم مصممون على الفساد، ومكان إيوائهم جهنم، وقبح المرجع مرجعهم.

١٠ ـ جعل الله مثلاً لحال الكفار في أنه لا يغني
 أحد عن أحد: امرأة نوح وامرأة لوط كانتا زوجتي

نبيين صالحين، فخانتاهما بالنفاق في أمر الدين، فكانت امرأة نوح تقول لقومها: إنه مجنون، وامرأة لوط تدل قومها على أضيافه، فلم يفيدهما شيئاً نوح ولوط، ولم ينفعهما كونهما زوجتي نبيين لإنقاذهما من عذاب الله، وقيل لهما عند موتهما: ادخلا النار مع الداخلين فيها من الكافرين، مثل قوم نوح وقوم لوط.

١١ ـ وجعل الله مثلاً لحال المؤمنين في أن بيئة الكفر وصولة الكفار لا تضرهم، وفي ضرورة الثبات على الدين: امرأة فرعون التي آمنت بالله وبرسوله موسى، ولم تخش بأس فرعون، حين قالت: يا ربّ ابنِ لي عندك بيتاً في الجنة، قريباً من رحمتك، وخلّصني من طغيان فرعون وتعذيبه وعمله الشنيع، وخلّصني من القوم الكافرين الظالمي أنفسهم وهم القبط الوثنيون أتباع فرعون.

١٢ ـ وجعل الله مثلاً آخر لحال المؤمنين في الجمع بين كرامة الدنيا والآخرة: مريم ابنة عمران التي حفظت فرجها وصانته عن الفواحش، فنفخنا في فرجها أو في جيب درعها من روح خلقناه بلا توسط أب، فحملت بعيسى عليه السلام، وصدقت بشرائع الله وكتبه التي أنزلها على رسله، والتزمت أوامره واجتنبت نواهيه، وكانت من عداد الطائعين لله تعالى.

يَتَأَيُّهُا النَّينَ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنْتِ بَحْرِي أَن يُكُفِّرَ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنْتِ بَحْرِي مَعَهُّ وُرُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا المَّعَهُ وَلَيْنَ وَاللَّهِ النَّيِّيَ وَاللَّذِينَ عَامَنُوا المَّعَةُ وَوَيُعَمِّمُ يَقُولُونَ رَبَّنَا المَّعَمُّ اللَّهُ النَّيِيَّ جَهِدِ الْكُفّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاعْلُطْ عَلَيْمِ اللَّهُ مَنكُلًا النَّيِيِّ جَهِدِ الْكُفّارَ وَالْمُننفِقِينَ وَاعْلُطْ عَلَيْمِ اللَّهُ مَنكُلًا النَّيِيِّ جَهِدِ الْكُفّارَ وَالْمُننفِقِينَ وَاعْلُطْ عَلَيْمِ اللَّهُ مَنكُلًا النَّي عَبِيدِ اللَّهُ مَنكُلًا النَّي عَلَيْمِ اللَّهُ مَنكُلًا اللَّهُ مَنكُلًا النَّارَ مَعَ اللَّهُ خِلْانَ النَّارَ مَعَ اللَّهُ خِلِينَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَوْرَكُ اللَّهُ مَنكُلًا لِللَّذِينَ اللَّهُ وَالْمَلُولُ الْمَرَاتَ فَرَعُولَ الْمَرَاتَ فَرَعُولَ الْمَرَاتَ فَرَعُولَ اللَّهُ عَلَيْهُمَا وَضَمْرَبُ اللَّهُ مَنكُلًا لِللَّذِينَ اللَّهُ مَنكُلًا لِللَّذِينَ اللَّهُ مَنكُلًا لِللَّذِينَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنكُلًا لِللَّذِينَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنكُلًا لِللَّذِينَ الْمَكُولُ الْمَرَاتَ فَرَعُولَ الْمُرَاتَ فِرْعُولَ الْمَلُولُ الْمُولُولُ الْمَرَاتَ فِرْعُولَ الْمَالِقُولُ الْمَرَاتَ فِرْعُولَ الْمَلْ لِللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَالْمَلُولُ الْمَرَاتَ فِي الْمَالِقِينِ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْكِمِينَ اللَّهُ وَالْمُلْكِمِينَ اللَّهُ وَالْمَالُولِيلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّلِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَ

#### ٩

فضلها: آخرج أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة عن رسول الله على قال: إن سورة في القرآن ثلاثين آية، شفعت لصاحبها، غفر له: ﴿ تَبَرَكُ اللَّذِي يَدِو ٱللَّمُلِّكُ ﴾.

١ - تعالى قدره، وتعاظم خيره الذي بيده ملك
 السماوات والأرض، وهو تام القدرة على كل شيء،
 لا يعجزه أمر من الأمور.

٢ - الذي أوجد الموت وقدره أزلاً، وأوجد الحياة وقدرها، ليعاملكم معاملة المختبر لأعمالكم، أيكم أخلص عملاً لله وأطوعه، القوي الغالب الذي لا يغلبه شيء، الكثير المغفرة والستر للتائبين.

٣- الذي أوجد سبع سموات متطابقة بعضها فوق بعض، ما تجد في خلق الرحمن من تناقض ولا تباين وتنافر وعدم تناسب، فردد البصر أو الطرف إلى السماء، وتأمل: هل تجد فيها من خلل أو تشقق وتصدع. و(ما) تفيد عموم نفي ما بعده، و(هل) استفهام يراد به الإنكار، أي النفي، أي لا ترى.

٤ - ثُمَّ أُعْدِ النَّظْرِ إليهما مرة بعد مرة، يرجع إليك البصر ذليلاً صاغراً عن رؤية عيب أو خلل، والبصر

# يَّ سُنُونَا الْمِثَانِ الْمُثَانِ الْمُعِلَى الْمُثَانِ الْمُثَانِ الْمُثَانِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلَالِي الْمُعِلَالِي الْمُعِلَالِي الْمُعِلَالِي الْمُعِلَالِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلَال

تَبَرُكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلُكُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الْمَلُكُ وَهُوعَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ الْعَفُورُ الْمَرْفُ الْمَرْتُ وَالْمَرِيرُ الْعَفُورُ الْمَرْفُ الْمَرْمُ الْكَوْرَ الْمَرْفُ الْمَرْمُ الْمَكُونِ فِلْمَا تَرَىٰ فِ خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن اللَّهِ عَلَيْ الْمَكْرُكُرَّيَنِ الْمَكْرُكُرَّيَنِ الْمَكْرُكُرَّيَنِ الْمَكْرُكُرَّيَنِ الْمَكْرِكُرَّيَنِ الْمَكْرُكَرَّيَنِ السَّمَا وَهُو حَسِيرٌ إِنَّ مُكَالِيةً وَلَقَدُ زَيَّنَا السَّمَاة الشَيْطِينِ وَاعْتَدْنَا الْهُمْ عَذَاب الشَيعِيرِ فَي وَلِلَّذِينَ كَفَرُو الْمِرَجِمْ عَذَاب جَهَنَمُ وَيِئْسَ الْمُصِيرُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَاب السَّمِيرِ فَي وَلِلَّذِينَ كَفَرُو الْمِرَجِمْ عَذَاب جَهَنَمُ وَيِئْسَ الْمُصِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَاب اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَذَاب اللَّهُ عَذَاب اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ال

كليل منقطع، لم يدرك المطلوب بعد كثرة المراجعة.

وتالله لقد زيّنا السماء الدنيا: القريبة من الأرض بكواكب مضيئة، وجعلناها راجمات للشياطين من الجن والإنس، أي مرجوماً بها كالحجارة، وأعددنا وهيأنا لهم عذاب النار المستعرة.

٦ ـ وأعددنا للكافرين الجاحدين بربوبية الله عذاب جهنم، وبئس المرجع الذي ينتظرهم وهو جهنم.

٧-إذا طُرحوا في جهنم، سمعوا لها صوتاً منكراً شديداً كصوت الحمير عند بدء النهيق، وهي تغلي بهم كغليان المرجل. وقال بعضهم: المراد بالشهيق هنا: الحسيس (الصوت الخفي) المذكور في الآية (١٠٢) من سورة الأنبياء.

٨ ـ تكاد تتقطع من شدة غيظها منهم ـ وهذا تمثيل لشدة غليانها ـ، كلما ألقي فيها جماعة من الكفرة، سألهم الملائكة الخزنة، أي الأعوان مالك وجماعته: ألم يأتكم رسول يحذّركم من عذاب الله؟ والاستفهام توبيخي.

 ٩ ـ قالوا في الجواب: بلى لقد أتانا رسول محذّر مخوّف من عذاب الله، فكذبنا به، وقلنا: ما أنزل الله عليك شيئاً، ما أنتم أيها الرسل إلا في بُعْد شديد عن الحق والصواب. و(ما) حرف يفيد عموم نفي ما بعده.

١٠ ـ وقالوا أيضاً : لو كنا نسمع سماع تفهم من الرسل، أو نُدرك منهم ما دَعَوْنا إليه ونتفكر في آيات الكون، ما صرنا الآن في عداد أهل النار ومن جملتهم.

١١ ـ فأقروا بذنوبهم حيث لا فائدة من الإقرار، فبعداً لأهل النار من رحمة الله تعالى.

١٢ ـ إن الذين يخافون عذاب ربهم في خلواتهم لهم مغفرة لذنوبهم وثواب عظيم وهو الجنة.



اللهُ وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمْ أَوِلَجَهَرُواْ بِدِيَّ إِنَّهُ ءَكِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ اللَّهِ اَكَ

يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَاللَّطِيفُ ٱلْخِيِيرُ ﴿ هُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ

ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِةٍ ۚ وَ إِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ

﴿ إِنَّ اللَّهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَاءِ أَنْ يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي

تَمُورُ اللَّهُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا

فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (إِنَّ ) وَلَقَدَّكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ

كَانَ نَكِيرِ ﴿ اللَّهُ الْوَلْدَيْرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ وَصَنَفَّتِ وَيَقْبِضْنَّ مَا

يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْنَنَّ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّا أَمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي

ۿؙۅؘڿؙڹؙڎؙڶٞػؙڗؽؘڞؙڒؙڮؙڔؾڹۮۏڹۣٱڶڒۧڞٙڹۧٳڹۣٱڵػڣۯؙۏڹٳڵۘۘٳڣۼٛۯؙۅڔ

( ﴿ اللَّهُ اللَّذِي يَرْزُقُكُمُ إِنَّا مَّسَكَ رِزْقَهُ بِلَلَّجُوا فِ عُتُوِّ

وَنُفُورِ إِنَّ الْفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِدِ الْهَّدَى ٓ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا

عَلَىٰصِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ أَنَّ اللَّهُ مُواَلَّذِيٓ أَنشَأَكُرُ وَجَعَلَ لَكُمُ ۗ ٱلسَّمْعَ

وَٱلْأَبْصَٰذَرَوَٱلْأَقْئِدَةً قَلِيلَامَّانَشَّكُرُونَ ﴿ ثَنَّاقُلُهُوَٱلَّذِي ذَرَأَكُمُّ

فِٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (إِنِّي وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَاٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ

صَدِقِينَ (فَيُ ) قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَ إِنَّمَا ٱنَّا نَذِيرُ مُّبِينٌ (١٠)

17 ـ ويا أيها الناس أخفوا كلامكم أو أعلنوه، إنه تعالى واسع العلم بضمائر وخفايا القلوب. قال ابن عباس: نزلت في المشركين كانوا ينالون من رسول الله يخبره جبريل عليه السلام بما قالوا فيه ونالوا منه، فيقول بعضهم لبعض: أسروا قولكم لئلا يسمع إله محمد.

14 ـ ألا يعلم السر والجهر من أوجد الأشياء وخلقها، وهو العالم بدقائق الأمور، الخبير المطلع على ظواهر الأشياء وبواطنها؟ و ﴿أَلاّ ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري المفيد للنفي، و (لا) للنفي، ونفي النفى إثبات، والمراد أنه يعلم قطعاً.

 ١٥ ـ الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض مذلّلة سهلة العيش عليها والانتفاع بها، فامشوا في جوانبها وطرقها وسافروا في أنحائها، وكلوا مما رزقكم الله في الأرض، وإليه البعث من القبور للحساب والجزاء.

١٦ \_ أأمنتم الله الذي له السلطان في السماء ـ أي يجب ألا تأمنوا ـ أن يغوِّر بكم الأرض ويغيبكم فيها ، كما فعل بقارون، فإذا هي تتحرك؟!

١٧ \_أم أمنتم الله الذي في السماء والمتصرف فيها أن يرسل عليكم ريحاً شديدة فيها حصباء ترميكم بها وتهلككم، فستعلمون عند معاينة العذاب كيف كان إنذاري بالعذاب أنه حق.

١٨ ـ ولقد كذّب كفار سابقون قبل مشركي مكة،
 فكيف كان إنكاري وغضبى لهم؟!

19 \_أو لم ينظر الكفار إلى الطير تطير فوقهم في الهواء باسطات أجنحتها في الجو عند طيرانها تارة، وقابضات بضمها تارة أخرى، ما يمسكهن عن الوقوع في الحالتين إلا الرحمن بقدرته، إنه تعالى مبصر كل شيء، يعلم كيف يخلق الغرائب ويدبر العجائب.

٢٠ \_من هذا الذي هو جند لكم أعوان، ينصركم ويدفع العذاب عنكم من غير الرحمن، أي لا ناصر لكم، ما الكافرون الجاحدون إلا في حال غرور وخداع غرَّهم الشيطان بأن العذاب لا ينزل بهم. و(أَمَّنُ) أصلها (أم، من) و (أم) هنا بمعنى (بل) الدالة على الانتقال من توبيخ وتهديد على عدم التأمل إلى توبيخ وتهديد آخر.

٢١ ـ من هذا الذي يرزقكم غير الله؟ إن حبس رزقه عنكم، بل تمادوا في تكبر عن قبول الحق، وإعراض عنه.

٢٢ \_ومثل الكافر والمؤمن مثل من يمشي ووجهه إلى أسفل، غارقاً في الضلالة والمعاصي وهو الكافر، أهو أرشد سبيلاً، أم من يمشي معتدلاً منتصب القامة على طريق قويم، وهو المؤمن؟

٢٣ \_قل أيها النبي لكل من جحد بالله: الله الذي خلقكم، وأوجد لكم السمع الذي تسمعون به، والأبصار التي تبصرون بها، والأبصار التي تبصرون بها، ولا تشكرون ربكم على هذه النعم إلا شكراً قليلاً.

٢٤ ـ قل أيها الرسول: الله هو الذي خلقكم وكثّركم في الأرض، وإليه تجمعون بالبعث من القبور للحساب.

٢٥ \_ ويقول المشركون على سبيل الاستهزاء والتهكم: متى هذا الحشر أو إيقاع العذاب الذي تهددوننا به إن كنتم
 صادقين في قولكم أيها المؤمنون، فأخبرونا به؟!

٢٦ \_قل أيها الرسول: إنما العلم بوقت حدوث الساعة عند الله، وإنما أنا محذّر موضح غاية الإيضاح.

فَلَمَّارَأَوْهُ زُلِّفَةً سِيَّعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَلَااٱلَّذِي كُنْتُمْ بِهِۦنَدَّعُونَ ۞ قُلْ أَرَءَ يَشُوۡ إِنْ أَهۡلَكَٰنِيَ ٱللَّهُ وَمَنْ مَعِي أَوْرَحِمَنَافَمَن يُجِيرُ ٱلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ءَامَنَّابِهِ ـ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ ثُبِينِ ٤ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا ٓ وُكُو غَوْرًا فَنَ يَأْتِيكُم بِمَاءِ مَعِينٍ

يَعْ فَالْمُ الْمِنْ لِمُعْلِمُ الْمِنْ لِمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

بِسْدِ أَلْتَهَ ٱلرَّحَمُ ٱلرَّحِيمِ الله مَنْ وَٱلْقَلَدِ وَمَايَسْظُرُونَ ﴿ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴿ وَ إِنَّ لَكَ لَأَجِّرًا عَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّا لَا لَكُ لَأَجْرًا

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّا يَتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ۚ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا تُطِع

ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞وَدُّواْ لَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۞ وَلَاتُطِعْ كُلَّ

حَلَّافِ مَّهِينِ ﴿ هُمَّازِ مَّشَّلَمْ بِنَمِيدٍ ﴿ أَنَّ مَنَّاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدٍ أَثِيدٍ (اللهُ عُتُلِّ بَعْدَذَلِكَ زَنِيدٍ (اللهُ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ

( إِذَا تُتَالَى عَلَيْهِ مِهَ اينتُنَا قَالَ أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ (

٢٧ ـ فلما رأوا العذاب الموعود به قريباً، غشي وجوه الكفار ما يسوءُها واسودّت وعلتها الكآبة، وقيل لهم توبيخاً من الخزنة: هذا هو العذاب الذي كنتم تطلبون استهزاء واستنكاراً. وعبر بفعل (رأى) الماضي عن المستقبل لإفادة تحققه كأنه حصل فعلاً. وزلفة: مصدر، ومعناه قريباً .

٢٨ ـ قل أيها الرسول: أخبروني إن أماتني الله ومن معى من المؤمنين، أو رحمنا بتأخير آجالنا، فمن ينجي الكافرين من عذاب مؤلم؟ أي لا ينجيهم أحد. روي أن كفار مكة كانوا يدعون على رسول الله ﷺ وعلى المؤمنين بالهلاك، فنزلت الآية.

٢٩ ـ قل: هو الله الرحمن صدَّقنا به إلهاً واحداً، لا نشرك به شيئاً، وعليه لا غيره اعتمدنا وفوضنا إليه أمورنا، فستعلمون أيها المشركون من هو في بُعْد واضح عن الصواب منا ومنكم.

٣٠ ـ قل: أخبروني إن أصبح ماؤكم غائراً ذاهباً في جوف الأرض، فمن الذي يأتيكم بماء ظاهر جارِ كثير؟ الله رب العالمين. و ﴿ غَوْلَا ﴾ : مصدر، أي غائراً.

#### سِيُوْزَقُو الْفَكُلِيرُ

فضلها: هذه السورة من أوائل ما نزل من القرآن بمكة، فقد نزلت كما قال ابن عباس: ﴿ أَفُرَّأُ بِأَسْهِ رَبِّكَ ﴾ ثم كالمنظمة المنظمة المناها المنطور المداور المدا

١-نون: للتحدي بالإتيان بمثل القرآن أو بعضه ما دام مركباً من أمثال هذا الحرف، وهو مادة لغتهم التي يتفاخرون بأنهم أفصح الناس فيها . أقسم بالقلم الذي يكتبون ، يكتب به الناس ، والملائكة التي تكتب أعمال الخلق . وهو تعظيم لشأن الكتابة أداة العلم .

٢، ٣- ما أنت أيها الرسول بسبب نعمة ربك عليك بالرسالة والنبوة بمجنون، أي كما زعم المشركون. والمراد: انتفي عنك الجنون. أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: كانوا يقولون للنبي ﷺ: إنه مجنون، ثم شيطان، فنزلت: ﴿مَا أَنَّ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ﴾. وإن لك لثواباً غير منقطع.

٤ ـ وإنك أيها الرسول لعلى خلق عظيم أذبك به ربك في القرآن. سئلت عائشة رضي الله عنها ـ كما ثبت في الصحيح ـ عن خُلَفه، فقالت: كان خلقه القرآن، ألست تقرأ القرآن: ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون ٢٣/ ١] إلى عشر آيات.

٥، ٦ ـ فستبصر أيها الرسول ويبصر الكفار عند تبين الحق يوم القيامة، بأي منكم الجنون، أبك أم بهم؟

٧ ، ٨ - إن ربك أيها الرسول هو أعلم بمن هو الحائد عن دينه، وهو أعلم بالمهتدين إلى طريقه المؤدي إلى السعادة، الفائزين، والمعنى: بل هم الضالون التائهون الزائغون. فلا تطع أيها النبي المكذَّبين بآيات الله وبرسالتك.

٩ ـ تمنوا أن تلين لهم في تعظيم آلهتهم، فيلينون لك بترك الطعن برسالتك والموافقة. و(لو) حرف يجعل الفعل بعده في

١٠ ـ ولا تطع كل كثير الحلف في الحق والباطل، وهو الوليد بن المغيرة، حقير الرأي.

١١، ١٢ ـ كثير العيب للناس، وكثير المشي بالنميمة للإفساد بين الناس. بخيل بالمال، ظالم، كثير الإثم والذنب.

١٢، ١٤ ـ جاف غليظ، دعي في قريش. ألكونه ذا مال وبنين؟

١٥ - إذا تتلى عليه آيات القرآن، قال: خرافات وأباطيل الأقدمين.



١٦ - سنجعل له سِمة، أي علامة على أنفه يتميز بها ما
 عاش، فخطم (قُطع) أنف الوليد بن المغيرة بالسيف يوم بدر.

١٧ - إنا امتحنا أهل مكة بالقحط والجوع وغيرهما من ألوان البلاء والأفات، كما امتحنا أصحاب البستان حين حلفوا ليقطعن ثمرة بستانهم وقت الصباح، كيلا يشعر بهم المساكين، فلا يعطونهم شيئاً، كما كان يفعل أبوهم.

١٨ ـ ولا ينوون استثناء شيء من حق المساكين، أو
 لا يقولون في يمينهم: إن شاء الله.

١٩ ـ فأحاط أو أصاب البستان بلاء محيط بها من عذاب
 ربك، وهو نار أحرقتها، وهم نيام ليلاً.

٢١ ، ٢٠ ـ فأصبح البستان (الجنة) محترقاً أسود كالليل ،
 وتلف ثمره . فنادى بعضهم بعضاً في الصبح .

٢٢ ـ أن اخرجوا مبكرين في الصباح إلى الثمار والزرع، إن كنتم مريدين الصرم، أي الحصاد وقطع الثمار واغدوا: اذهبوا وقت الغُدوة: وهو وقت الصباح الباكر. والحرث: ما تنتجه الأرض من ثمار الأشجار والزرع.

٢٣ ـ فانطلقوا إلى بستانهم، وهم يتسارون فيما بينهم
 ويتناجون حتى لا يسمعهم أحد.

٢٤ ـ أن لا يدخلن الجنة (البستان) اليوم عليكم مسكين
 أو فقير . و (أن) مفسرة لما به التخافت .

 ٢٥ ـ وساروا غدوة (ما بين صلاة الغداة إلى طلوع الشمس) على تصميم، قادرين على الصرم في ظنهم.

٢٦ ـ فلما رأوا الجنة سوداء محترقة، قالوا: إننا
 لتائهون، فليست هذه جنتنا.

٢٧ ـ ثم قالوا: لسنا بتائهين، بل نحن ممنوعون ثمرتها للجي المساكين حقهم. و(بل) للرجوع عما قبله، والاعتراف بما بعده.

٧٨ ـ قال أعدلهم وخيرهم عقلاً وديناً : ألم أقل لكم: هلاً تَذْكرون الله وتستغفرونه من فعلكم، فلا تفعلوا ما يغضبه.

٢٩ ـ قالوا: تنزه ربنا عن أن يكون ظالماً لنا، فذلك بسبب ذنبنا، إنا كنا ظالمين أنفسنا بمنع الفقراء حقهم.

٣٠\_ فأقبل بعضهم على بعض، يلوم كل واحد منهم الآخر على قصدهم السيئ.

٣١ـ قالوا: يا هلاكنا، إنا كنا متجاوزين حدود الله في منعنا حقوق المساكين.

٣٢\_ لعل ربنا أن يبدلنا خيراً من جنتنا ببركة التوبة والاعتراف بالخطيئة، إنا إلى ربنا طالبون منه العفو والخير.

٣٣ ـ مثل ذلك العذاب لهؤلاء أصحاب الجنة عذاب الدنيا، ولعذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنيا، لو كانوا يعلمون نوع العذاب الأخروي، لاحترزوا عن موجب العذاب.

٣٤. ٣٥\_إن للمتقين عندربهم في الآخرة جنات يتنعمون فيها على الدوام. أفنجعل المسلمين مثل الكافرين في المنزلة والجزاء؟! ٣٦. ٣٧\_أي خبل أصابكم، كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد: وهو التسوية بين الطائعين والعصاة؟ ﴿كَيْفَ﴾ اسم استفهام يراد به التعجب. أم لكم كتاب منزل من عند الله فيه تقرؤون وتجدون المطيع كالعاصي؟. و ﴿أَمْ﴾ أي بل ألكم؟

٣٨\_ إن لكم في ذلك الكتاب ما تختارونه وتشتهونه من الأحكام وخيري الدنيا والآخرة.

٣٩ ـ أم لكم علينا عهود مؤكدة فيها التوثق من دخول الجنة، تحكمون به لأنفسكم؟!

٤٠ ـ سَلْهم أيها الرسول توبيخاً وتقريعاً أيهم كفيل لهم بذلك الحكم؟ وهو تحصيل ثواب الآخرة كالمسلمين.

٤١ ـ بل ألهم شركاء لله بزعمهم قادرون على تسويتهم بالمسلمين، فليأتوا بشركائهم الكافلين إن كانوا صادقين في دعواهم.

٤٢ ـ يوم شدة الهول وهو يوم القيامة، فالكشف عن الساق كناية عن يوم الشدة، ويطلب منهم السجود توبيخاً على تركهم السجود في الدنيا، فلا يستطيعون ذلك لذهاب الوقت وزوال القدرة عليه .

سنسِمُهُ، عَلَى الْخُرْطُومِ (١) إِنَّالُؤْنَهُ وَكَمَا بَلُؤْنَا أَصْعَبَ الْجَنَةِ إِذَا فَسَمُواْ لَيَصَرِمُنَهَا مُصْبِحِينَ (١) وَلَا يَسْتَثُونَ (١) فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفٌ مِن رَبِيكَ وَهُوزَا إِمُونَ (١) فَأَصَّمِ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَصْبِحِينَ (١) وَهُوزَا بَهُونَ (١) أَنْ الْطَلَقُواْ وَهُو يَتَخَفَنُونَ (١) أَنْ اللَّهُ وَالْمَكُونُ وَعَدَوْا عَلَى حَرْدِقَدُونِيَ (١) فَلَمَ مَسْكِينُ (١) وَعَدَوْا عَلَى حَرْدِقَدُونِيَ (١) فَلَمَ اللَّهُ وَعَدَوْا عَلَى حَرْدِقَدُونِيَ (١) فَلَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَدَوْا عَلَى حَرْدِقَدُونِيَ (١) فَلَمُ اللَّهُ اللَّ

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ (إِنَّيُّ

خَنْيَعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَّقَدَّكَانُواْيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِوهُمْ سَلِمُونَ (عَيُّ فَذَرْنِ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (إِنَّ اللَّهُ مَلِ لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (إِنَّ الْمَمْ مَتَنَكُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِيُّمْ ثَقَلُونَ ﴿ أَمْعِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿ فَأَصْبِرْ لِئُكْرِرَيِكَ وَلَاتَكُن كَصَاحِبِٱلْمُوْتِإِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ ﴿ إِنَّ الَّوْلَا ٓ أَن تَذَرَكَهُ رِنِعْمَةٌ مِّن زَيِّهِ عَلَيُدِذَ بِٱلْعَرَاءَ وَهُوَمَذْمُومٌ ﴿ إِنَّ الْأَجْسَلُهُ رَبُّهُۥ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِلِحِينَ ﴿ فِي اللَّهِ إِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُرْلِقُونَكَ بِأَبْصَلِرِهِرْ لْمَاسَمِعُواْ الذِّكْرُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿ ثَنَّ اللَّهِ عَالَمُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ ثَ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِمِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ ال

عَلَيْ اَلْمَا قَدُ اللَّهِ مَا الْمَاقَةُ لَ وَمَا أَدَرِيكَ مَا الْمَاقَةُ لَ كَذَبَّتْ ثَمُودُ وَعَادُ ۚ إِلْقَارِعَةِ إِنَّ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِٱلطَّاعِيَةِ (إِنَّ وَأَمَّا عَادُ فَأُهْلِكُواْ بِرِيجٍ صَرْصَرِعَاتِيَةٍ إِنَّ اسَخَرَهَا عَلَيْهِمْ ستبعكيتال وتتكنيكة أيتام حسكومافتري ألقؤم فيها صرعى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةِ ﴿ فَكُلُّ مَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَافِيكةٍ ﴿ كُلَّ

٤٣ ـ ذليلة أبصارهم منكسرة لا يرفعون طرفهم، تغشاهم وتلحقهم ذلة شديدة وحسرة، وقد كانوا يُدعون في الدنيا إلى أداء السجود، وهم أصحاء متمكنون.

٤٤ ـ فدعني أيها النبي واترك لي أمر عقاب هؤلاء المكذبين بهذا القرآن، سنأخذهم بالعذاب تدريجياً، وهم في غفلة من حيث لا يعلمون أن ذلك استدراج؛ لأنهم يظنونه إنعاماً .

٤٥ ـ وأمُّهلهم وأطيل لهم المدة، فلا أعاجلهم بالعقوبة، إن تدبيري وعذابي شديد لا يطاق.

٤٦ ـ بل أتسألهم أيها الرسول على تبليغ الرسالة أجرة أو مقابلاً لدعوتهم إلى الإيمان، فهم من غَرْم وثقل ذلك الأجر محمَّلون أثقالاً، فيعرضون عنك، ولا يؤمنون برسالتك؟!

٤٧ ـ بل أعندهم علم الغيب أو اللوح المحفوظ الذي فيه الغيب، فهم يكتبون منه ما يقولون، ويحكمون بما يريدون؟!

٤٨ ـ فاصبر أيها النبي لقضاء ربك، ولا تكن كيونس عليه السلام الذي ابتلعه الحوت في الضجر والعجلة، حين دعا ربه، وهو مملوء غيظاً وغمّاً.

٤٩ ـ لولا أن أدركت يونس عليه السلام رحمة من الله: وهي توفيقه للتوبة وقبولها، لطرح من بطن الحوت في الأرض الخالية من الشجر والزرع، وهو ملوم غير مكرَّم.

• ٥ ـ فاختاره ربه للنبوة مرة ثانية ، فجعله من الأنبياء الكاملين في الصلاح حين ردّه إلى قومه الذين آمنوا .

٥١ ـ ويقرب الكفار بنظراتهم إليك حين قراءة القرآن أن ينظروا إليك نظرة مليئة بالعداوة والبغضاء والغيظ حين سمعوا القرآن يتلي، ويقولون حسداً وعداوة: إن محمداً لمجنون في ادعائه نزول قرآن عليه من السماء.

٥٧ ــ وما هذا القرآن إلا تذكير نافع وموعظة شافية لجميع العالمين من الإنس والجن، فلا يحدث بسببه جنون.

١، ٢ ــ الحاقة: هي القيامة الثابتة المجيء، مثل الواقعة والطامة، والغاشية، والصاخة، والقارعة، من حق الشيء: وجب وثبت، فهي واجبة الحصول. أي شيء هي الحاقة في أوصافها؟ والمراد تهويل الشيء المتحدث عنه.

٣\_ وأي شيء أعلمك ما هي القيامة؟ أي لا سبيل لك إلى معرفة وقتها وإدراك كنهها .

٤ ـ كذبت قبيلة ثمود قوم صالح، وقبيلة عاد قوم هود بالقيامة التي تقرع الناس بأهوالها .

٥ ـ فأما قبيلة ثمود فأهلكوا بالواقعة التي جاوزت الحد في الشدة والقوة، وهي الصيحة أو الرجفة (الصاعقة).

٦ ـ وأما قبيلة عاد فأهلكوا بربح شديدة الصوت والبرد والسرعة، شديدة القوة في التدمير.

٧، ٨ ـ سلطها الله عليهم بقُدرته طوال مدة سبع ليال وثمانية أيام متتابعة، تحسمهم أي تفنيهم، فترى القوم فيها هَلْكي موتي مطروحين، كأنهم أصول نخل ساقطة فارغة. فهل تجدلهم من نفس باقية؟! لقد ماتوا جميعاً .



٩ ـ وجاء فرعون طاغية مصر ومن تقدمه من الأمم الكافرة، والمؤتفكات: أهل قرى قوم لوط بالفعلة الخاطئة وهي الشرك والفاحشة وغيرها من المعاصي.

١٠ ـ فعصى كل قوم رسول ربهم، فلم يؤمنوا بدعوته، فأخذهم الله أخذة زائدة في الشدة.

١١ ـ إننا لما ارتفع الماء وعلا كل شيء من الجبال وغيرها زمن الطوفان في عهد نوح عليه السلام، حملنا أصولكم في السفينة التي تجري فوق الماء، وهي سفينة

١٢ ـ لنجعل لكم تلك الفعلة بإنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين عظة، وتحفظها أذن حافظة.

١٣ ـ فإذا نفخ إسرافيل في الصور (البوق) النفخة الأولى لخراب العالم، وبدء القيامة.

١٤ ـ ورفعت الأرض والجبال من أماكنها، فدقتا أو كسرتا كسرة واحدة، فصارت أرضاً مستوية.

١٥، ١٦ ـ فيومئذ قامت القيامة. وتشققت السماء وتفرقت أجزاؤها، فهي يومئذ ضعيفة.

١٧ ـ والملائكة على جوانب السماء وأطرافها، ويحمل عرش ربك فوق رؤوسهم يوم القيامة ثمانية أملاك.

١٨ ـ يومئذ تعرضون على الله للحساب، لا يخفى شيء من سرائركم وأعمالكم على الله تعالى .

١٩ ـ فأما من أعطى كتابه (صحيفة أعماله) بيمينه، فيقول سروراً: خذوا اقرؤوا كتابي، فقد نجوت. وهاء

﴿كِنْبِيَةُ﴾ و﴿مَالِيَهُ﴾ و﴿شُلطَنِيَهُ﴾ هاء السكت، وهي حروف يلحقها العرب بالكلمة إذا أرادوا السكوت بعدها .

٢٠ ـ إني علمت وتيقنت في الدنيا أني أحاسب في الآخرة، ومعاين حسابي.

٢١ ـ فهو في عيشة مرضية، يرضى بها أصحابها.

٢٢، ٢٣ ـ في جنة مرتفعة المكان والدرجات. ثمارها قريبة، يتناولها القائم والقاعد والمضطجع.

٢٤ \_بقال لهم: كلوا واشربوا أكلاً وشرباً هنيئاً لا تنغيص فيه بسبب ما قدمتم في الدنيا من الأعمال الصالحة.

٢٥ ـوأما من أعطى كتابه (صحيفة أعماله) بشماله، فيقول حزناً وأسفاً: يا ليتني لم أعط كتابي.

٢٦ ـ ولم أعلم أي شيء من حسابي.

٢٧ ـ با ليت الموتة التي متَّها في الدنيا كانت القاطعة لأمري وحياتي، فلم أبعث بعدها .

٢٨ ـما أفادني مالي شيئاً في دفع عذاب الله تعالى .

٢٩ ـ هلكت عني حجتي، وضلت عني، أو زال عني ملكي وسلطاني على الناس.

٣٠ ـ يقال لخزنة جهنم: خذوه فأدخلوه النار مشدوداً في الأغلال، بجمع يده إلى عنقه.

٣١ ـ ثم أدخلوه الجحيم ليقاسي حرها ويحترق بها .

٣٢ ـثم اربطوه وأدخلوه جهنم في سلسلة طولها سبعون ذراعاً بذراع الْمَلَك، والمراد أنها سلسلة طويلة.

٣٣ ـ إنه كان لا يصدِّق بوجود الله العظيم وبوحدانيته.

٣٤ ـ ولا يحث الناس على إطعام المحتاج من فقير أو مسكين.

اللهِ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكُتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿ فَيَ الْعَصُوا رَسُولَ رَجِهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَهُ زَابِيَةً ﴿ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَا يُحَمَّلُنَكُو فِي ٱلْجَارِيةِ الله المُعلَمَ الكُرِّ تَذْكِرَةُ وَيَعِيمَآ أَذُنُّ وَعِيةٌ اللهُ فَإِذَانُفِحَ فِي ٱلصُّورِ نَفَحَةٌ وَكِيدَةٌ إِنَّ وَجُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَلِّحِبَالُ فَدُكَّتَا دَّكَّةً وَحِدَةً إِنَّ فَيُومَىإِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ وَأَنْ اللَّهُ مَّتِ ٱلسَّمَآةُ فَهِي يَوْمَ إِذِ وَاهِيَةٌ (إِنَّ وَالْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَابِهَا وَيُجِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذْ مُنِيَّةٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَامَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ مِنكُرْ خَافِيَةٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كِتُبُهُ ، بِيمِينِهِ عَفَيْقُولُ هَآ قُمُ اُقْرَءُواْ كِتَبِيَهُ ﴿ إِنَّ الْمَنْتُ أَيْ مُلَاقٍ حِسَابِيةُ إِنَّ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ (أ) فِي جَنَّةٍ عَالِيَّةٍ (أَنَّ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ١ كُلُواْوَاَشَرَبُواْهَنِيِّنَابِمَاۤ أَسْلَفَتُمْ فِي ٱلْأَيَامِ ٱلْحَالِيةِ (إِنَّ وَأَمَامَنَ أُوتِي كِتَبَهُ بِشِمَالِهِ عَنِقُولُ يَالِيَتِنِي لَرَّ أُوتَ كِتَنِيمَةً ( ) وَلَمْ أَدْرِ مَاحِسَابِيَهُ ( ) يَلْلَتُمَا كَانْتِ ٱلْقَاضِيَةُ ( ) مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَةٌ (١٠) هَلَكَ عَنِي سُلْطَنِيَةُ (١٠) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (١٠) ثُرُكُمْ حِيمَ عَنِي صَلُّوهُ (إَنَّا ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَا فَأَسَلُكُوهُ (إِنَّ) إِنَّهُ.

كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٢٠٠ وَلَا يَحُشُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (٢٠٠

﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿ وَكَا يَسْتَلُ حَمِيمًا ﴿ وَلَا يَسْتَلُ حَمِيمًا اللَّهُ

٣٦، ٣٥ فليس له اليوم ها هنا قريب مشفق يحميه أو صديق ينتفع به. وليس له طعام إلا من صديد أهل النار وما يسيل منهم من قيح أو دم.

٣٧ ـ لا يأكله إلا الكافرون أصحاب الخطايا .

٣٨، ٣٩ أقسم بكل شيء تشاهدونه، وما لا تشاهدونه الموحددات.

• ٤ ـ إن هذا القرآن لقول وتلاوة رسول كريم عند الله مبلغاً عن ربه، وهو جبريل أو محمد عليهما السلام. قال مقائل في سبب نزول الآيات [٣٨ ـ • ٤]: إن الوليد بن المغيرة قال: إن محمداً ساحر، وقال أبو جهل: شاعر، وقال عقبة: كاهن، فقال الله عز وجل: ﴿ فَلَا أَنْهُمُ . . . ﴾ أي أقسم.

٤١ وليس هو بقول شاعر ؛ لأن الرسول ﷺ ليس بشاعر ، تؤمنون أيها المشركون إيماناً قليلاً .

٤٧ ـ وليس هو بقول كاهن: وهو الذي يدعي علم الغيب، قليلاً ما تتعظون وتتأملون بهذا القرآن.

٤٣ - إنه - أي القرآن - تنزيل من الله رب العالمين .

 ٤٤ - ولو تقول أي افترى محمد بعض الأقوال المكذوبة أو الباطلة من عند نفسه ونسبها إلينا.

 ٤٦ . ٤٦ ـ لعاقبناه وانتقمنا منه بقوة، أو لأخذنا بيده اليمني بإهانة بالغة. ثم لقطعنا منه العرق المتصل بقلبه أي أمتناه، وهذا تصوير لإهلاكه بأشنع صورة.

٤٧ ـ فليس أحد منكم عنه مانعين أو دافعين، يمنعنا من
 عقابه، أو ينقذه منا، فكيف يكذب على الله؟

٨٤ - وإن هذا القرآن لعظة لمن يلتزمون أوامر الله ويخافون عقابه ويجتنبون معاصيه، وخص أهل التقوى؛
 لأنهم المنتفعون بالتذكرة.

٤٩ ـ وإننا لنعلم أن منكم أو بعضكم أيها الناس يكذب بهذا القرآن، فنحن نجازيه.

• ٥ ـ وإن هذا الْقرآن يكون سبب حسرة وندامة لهم يوم القيامة إذا رأوا ثواب المؤمنين.

٥١ ـ وإن هذا القرآن لهو اليقين الحق الثابت الذي لا ريب فيه، وهو ما يدرك بالحواس أو الوجدان.

٥٢ - فنزّه الله تعالى عن كل ما لا يليق به أيها النبي وكل من آمن بك، والعظيم: الذي يتضاءل أمام عظمته كل شيء، و
 «إِلَشْدِ ﴾ أي ذات الله، والباء زائدة.

#### ٤

١ ـ طلب استهزاءً طالبٌ من صناديد الكفر بمكة إنزال عذاب واقع مما حذر منه محمد بن عبد الله ﷺ.

٢ ـ واقع كائن للكافرين لا يدفعه ولا يمنعه أحد. أخرج النسائي وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال: هو النضر بن الحارث،
 قال: ﴿ اللّٰهَ دَ إِن كَانَ هَذَا هُوَ اَلْحَقْ مِنْ عِندَكَ ، فَأَعْطِرَ عَلَيْمًا حِجَارَةً مِنَ السَّكَاِّي [الأنفال ٨/ ٣٢].

٣ ـ واقع من الله صاحب المصاعد، أي الدرجات التي تصعد فيها الملائكة.

٤ - تصعد إلى الله الملاتكة وجبريل عليه السلام في يوم القيامة، مقداره لغير الملائكة خمسون ألف سنة من سنوات الدنيا، لو صعد فيها غير الملك، إشعاراً بشدة أهواله.

٥ ـ فاصبر أيها النبي على تكذيبهم لك صبراً لا يخالطه ضجر ولا شكوى لمخلوق.

٦، ٧- إن هؤلاء المشركين يظنون ذلك اليوم بعيد الحصول، محالاً. ونراه قريباً من الوقوع؛ لأن كل ما هو آت قريب.

٨ ـ يوم تكون السماء كالمعدن الأحمر المذاب من النحاس والرصاص والفضة ونحوها.

٩. ١٠ ـ وتكون الجبال كالصوف المنفوش. ولا يسأل قريب قريبه عن شأنه، لاشتغال كل واحد بحاله.

يُصَّرُونَهُمُّ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْيَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِ إِبِينِيهِ (إِنَّ

وَصَلحِبَتِهِ - وَأَخِيهِ (إِنَّ ) وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُعُويِهِ (إِنَّ ) وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ

جَمِيعَاثُمَّ يُنجِيهِ ﴿ كُلَّ إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿ فِي اَزَاعَةً لِلشَّوَىٰ ﴿ لَيَّ اللَّهُ عَوْا

مَنْأَدْبَرَوَتُوَكِّي ﴿ إِنَّ الْإِنَّ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا

١

ٱلْمُصَلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَلَىٰ صَلَاتِهِمُ دَآبِمُونَ ﴿ وَأَلَّذِينَ فِي

أَمْوَالِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ ١٠٠ لِلسَّ آبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ٢٠٠ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّفُونَ

بِيُومِ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْ

رَيِّهِمْ عَنْدُمُأَمُونِ ﴿ وَالَّذِينَ هُوَ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ

أَزْوَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُمَلُومِينَ (﴿ فَهَنِ الْبَعَىٰ وَرَآةَ

ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُرُٱلْعَادُونَ ﴿ إِنَّ كُلِّ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ زَعُونَ

وَيُكُا وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَدَاتِهِمْ قَايِمُونَ لَيْنَ الْمُعَالِثِيمَ مُعَانِ صَلَاتِهِمْ يُعَافِظُونَ

اللهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿ اللَّهِ الْيَطُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ

أَن يُدُّخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ۞ كَلَّ إِنَّاخَلَقْنَهُم مِّمَّا يَعُلَمُونَ ۞

11 \_ يُعرَّف كل حميم بحميمه، أي من الله سبحانه، فلا يلتفت إليه لشدة الهول، يحب الكافر ويتمنى افتداء نفسه من عذاب القيامة الذي نزل به ويأولاده. و (لو) حرف يجعل الفعل بعده في قوة المصدر أي افتداء نفسه.

١٣ ، ١٣ ـ يفتديه أيضاً بزوجته وأخيه. وهؤلاء أعز الناس لديه. وعشيرته التي تضمه ويأوي إليها عند الشدائد.

١٤ ـ ويود لو يفتدي نفسه بجميع من في الأرض من الثقلين: الجن والإنس، ثم لو ينجيه الافتداء من العذاب.
 و(ثُمَّ) للاستبعاد.

ا ١٦٠،١٥ م كُلُّ ﴾: ردع للمجرم وزجر عما قبله، أي لا ينجيه من العذاب شيء، إن جهنم تلتهب على الكفار. تنزع جلدة الرأس بشدة، ثم تعود إلى ما كانت عليه.

١٧ ـ تجذب جهنم وتحضر من أدبر (أعرض ظهره للحق) عن الإيمان والحق، وأعرض عن الطاعة.

١٨ ـ وجمع المال، فجعله في وعاء، وكنزه ولم يؤد حق الله فيه. والمراد: حبس المال عن وجوه الخير، لشدة حرصه على الدنيا.

١٩ ـ إن الإنسان خلق شديد الجزع عند المكروه،
 وشديد المنع عند الخير، والهلع: أشد الحرص.

٢٠ ـ إذا أصابه الفقر أو المرض ونحوه من الآفات لم
 يصبر ولم يحتسب أجره عند ربه.

٢١ ـ وإذا أصابه الغنى من خصب وسعة أو من زراعة
 وغيرها ، كان كثير المنع والشح . وهذه الخصال الثلاث
 (الهلع والجزع والمنع) طبائع إنسانية .

٢٢ ـ إلا المؤمنين المقيمي الصلاة، ليسوا على هذه الصفات الثلاث، تأثراً بإيمانهم ودين الحق.

٢٣ ـ الذين هم على صلاتهم مواظبون، لا يفرُّطون بشيء منها .

٢٤ ـ والذين في أموالهم نصيب معين واجب وهي الزكاة المفروضة .

٢٥ ـ للسائل الفقير الذي يستجدي، والفقير المتعفف عن السؤال، فيظن أنه غني، فيحرم.

٣٦ ـ والذين يصدِّقون بيوم الجزاء، وهو يوم القيامة تصديقاً قلبياً وعملياً .

٧٧ \_ والذين هم خائفون على أنفسهم من عذاب ربهم، مع قيامهم بالطاعات.

٢٨، ٢٩ ـ إن عذاب ربهم لا يأمنه أحد، فهو واقع لا محالة. والذين هم حافظون لفروجهم من الحرام كالزنى وتحوه.

٣٠\_إلا فيما هو حلال من التمتع بزوجاتهم أو بإمائهم المملوكات، فهم غير مؤاخذين في ممارسة المباح.

٣١ ـ فمن طلب غير ذلك، فأولئك هم المتجاوزون حدود الله تعالى.

٣٣\_ والذين هم لما ائتمنوا عليه من أمور الدين والدنيا ، ولما عاهدوا عليه غيرهم: حافظون لا يخونون، ولا يغدرون .

٣٣\_والذين هم بتحمل شهاداتهم وأدائها قائمون على الوجه الأكمل، من غير نقص ولا زيادة.

٣٤، ٣٥\_ والذين هم يحافظون على صلاتهم بأوقاتها وأركانها وشرائطها، من غير مشغلة عنها. وتكرار ذكرها للتأكيد والدلالة على فضلها. أولئك المذكورون في جنات مكرمون بثواب الله ومستقرون فيها.

٣٦\_ فما للذين كفروا نحوك وحولك مسرعين إلى التكذيب والاستهزاء بك ومما يسمعونه منك.

٣٧. ٣٨ـ عن يمينك أيها الرسول وعن شمالك جماعات جماعات متفرقة. أيطمع كل امرئ من هؤلاء الكفار دخول جنة نعيم كالمسلمين؟ كانِ المشركون يفولون: لنن دخل هؤلاء الجنة. لندخلنها قبلهم، فأنزل الله هذه الآية.

٣٩ ـ ﴿ كُلَّا ﴾ : للردع والزجر عن الطمع في الجنة، لا يدخلونها، إنا خلقناهم وغيرهم مما يعلمون من نطف مهينة، فلا ينبغي لهم هذا التكبر.

\$ £ £ \$

فَلآ أُقِيمُ بِرِبِّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَعْزِبِ إِنَّالْقَادِرُونَ ﴿ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمُ وَمَانَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ مَكُوضُواْ وَبَلِّعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يُومَهُ مُ الَّذِي يُوعَدُونَ (إِنَّ اللَّهُ عَرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفِضُونَ

## المُولِّةُ الْمُولِّةُ الْمُؤْلِّةُ الْمُؤْلِّةُ الْمُؤْلِّةُ الْمُؤْلِّةُ الْمُؤْلِّةُ الْمُؤْلِّةُ الْمُؤْلِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ٤ أَنْ أَنذِ رْقَوْمِكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ إِنَّ الْمَوْمِ إِنِّى لَكُونَذِيزٌ مُّبِينٌّ ﴿ إِنَّ الْمَبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَنَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ( ) يَغْفِرْ لَكُرُمِّن ذُنُوبِكُرُ وَيُؤَخِّـرُكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّىٰۚ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَاجَآءَ لَايُوَخِّرُ لَوَكُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ كَا فَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَرْمِي لَيْلًا وَنَهَازًا ﴿ فَا فَلَمْ يَزِدْ هُمْ دُعَآ ءِيٓ إِلَّا فِرَارًا ﴿ وَإِنِّ كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوٓ أَضَلِعَهُمْ فِيٓءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوَا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا اللهُ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿ ثُمَّ إِنِّي أَعَلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاكَ غَفَّارًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْ

(عُنِّ) خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُولُيُوعَدُونَ (نِنَّ

ويلعبوا في دنياهم، حتى يلاقوا اليوم الذي يوعدون فيه العذاب، وهو يوم القيامة.

عاجزين عن ذلك.

٤٣ ـ يوم يخرجون من القبور مسرعين إلى المحشر، كأنهم يسرعون أو يتسابقون إلى شيء منصوب: علم أو راية، كإسراع من ضل الطريق إذا رأى علامة تهديه.

• ٤ ـ فأقسم برب المشارق والمغارب للشمس

٤١ ـ قادرون على أن نهلكهم ونأتي بخلق أمثل منهم أو بدلهم أطوع لله، وما نحن بمغلوبين أو

٤٢ ـ فاترك المشركين يتحدثوا في باطلهم،

والقمر والنجوم إننا لقادرون على كل شيء.

٤٤ ـ ذليلة منكسرة أبصارهم لما يتوقعونه من العذاب، تغشاهم ذلة شديدة، ذلك يوم القيامة الذي كانوا يوعدون به في الدنيا .

#### سِوْلَا لُوْلَ

١ ـ إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن حذر قومك من العذاب إذا خالفوا أمر الله، من قبل مجيء عذاب شديد الألم، وهو عذاب النار، إن لم يؤمنوا.

٢ \_ قال نوح: يا قوم، إنى لكم محذر مخوِّف من

عقاب الله، واضح الإنذار، ببيان رسالة الله تعالى.

٣\_ بأن اعبدوا الله وحده لا شريك له، وامتثلوا أوامره، وخافوا ما يوقعكم في العذاب، وأطيعوني فيما آمر به، وأنهى عنه .

٤ ـ يغفر لكم بعض ذنوبكم وهي المتعلقة بحقوق الله لا بحقوق العباد، ويؤخر أعماركم إلى أمد معين عند الله، لا يتجاوزه؛ لأن الأمة المطيعة المستقيمة تطول أعمارها ، إن الأجل الذي قدره الله لكم إذا بقيتم على الكفر لا يؤخر عن ميعاده، بل يقع لا محالة، لو كنتم تعلمون ذلك لبادرتم إلى الإيمان. والمراد كأنهم لانشغالهم في حب الحياة الدنيوية شاكون في الموت.

٥ ـ قال نوح: رب إنى دعوت قومى إلى الإيمان دائماً متصلاً بغير تقصير في الليل والنهار .

٦ \_ فلم تزدهم دعوتي لهم للإيمان والتوحيد إلا فراراً وبعداً من الإيمان والطاعة .

٧ ـ وإني كلما دعوتهم إلى الإيمان والطاعة لتغفر لهم خطاياهم، سدُّوا مسامعهم عن استماع الدعوة، وغطُّوًا بثيابهم وجوههم لئلا يروني ويسمعوا قولي، وأصرُّوا على الكفر، وتكبّروا عن اتباعي وقبول دعوة الحق والإيمان، تكبراً شديداً. وفي هذا التصرف منتهي الكراهة والإباء عن الإيمان.

٨ ـ ثم إنى دعوتهم للإيمان بك يا الله مجاهرة بأعلى صوتي.

٩ ـ ثم إني أعلنت لهم دعوتي بصوتي، وأسررت الكلام لهم إسراراً بيني وبينهم، مرة بعد أخرى.

١٠ ـ فقلت لهم: اطلبوا المغفرة من الله على الكفر أو الشرك، إن الله كثير المغفرة لذنوب التائبين.

١١ ـ يرسل المطر عليكم كثير الدرور متتابعاً .

١٢ - ويمد كم كثيراً بالأموال والبنين، أي يكثر أموالكم وأولادكم، ويجعل لكم بساتين وأنهاراً.

١٣ ـ ما لكم أيها القوم لا تُقدُّرون الله حقاً، ولا تخشون عظمته وجلاله؟ والوقار: العظمة. والمراد: ما لكم لا تكونون على حال تأملون فيها الخير والثواب.

١٤ ـ وقد خلقكم الله طوراً بعد طور في أدوار مختلفة في النمو والخلقة: نطفة، ثم علقة، ثم مضغة إلى تمام الخلق.

١٥ ـ ألم تنظروا كيف خلق الله سبع سموات متطابقة، بعضها فوق بعض؟!

١٦ ـ وجعل القمر في السماء الدنيا منوّراً لأهل الأرض، وجعل الشمس كالمصباح المضيء لهم.

١٧ ـ والله أنشأكم من عناصر الأرض إنشاء كإيجاد
 النبات، إذ خلق أباكم آدم منها، وجعل فيها نماءكم
 وغذاءكم.

 ١٨ ـ ثم يعيدكم في الأرض بالموت، ويخرجكم إخراجاً بالبعث والحشر يوم القيامة.

١٩ ـ والله جعل لكم الأرض ممهدة منبسطة،
 لتستقروا عليها وتتقلبوا فيها كالتحرك على البسط.

٢٠ لتسيروا فيها متخذين منها طرقاً فسيحة واسعة،
 والفجاج: جمع فج وهو المسلك بين الجبلين.

٢١ ـ قال نوح: رب، إن قومي عصوني فيما أمرتهم المج

به من الإيمان ولم يجيبوا دعوتي، واتبع الأصاغر منهم رؤساءهم وأثرياءهم الذين لم تزدهم كثرة المال والولد إلا ضلالاً في الدنيا، وخسارة في الآخرة.

٢٢ ـ ومكر الرؤساء مكراً عظيماً جداً، وهو تحريض السفلة على قتل نوح.

٢٣ ـ وقال الرؤساء للأتباع: لا تتركن عبادة آلهتكم وهي الأصنام، ولا تتركوا عبادة وَد (صنم لكلب) وسُواع (صنم لهذيل) ولا يَعُوث (صنم لعمير آل ذي الكلاع) فهي أو لمذيل أو لمذحج) ولا يَعُوق (صنم لهمدان) ونَسْر (صنم لحِمْيَر آل ذي الكلاع) فهي أصنام آبائهم، خصصوها بالذكر بعد العموم.

٢٤ ـ وقد أضلَّ الرؤساءُ أتباعهم إضلالاً كبيراً بأن أمروهم بعبادة الأصنام أو بعبادتهم، ولا تزدِ المشركين بتلك العبادة إلا حيرة وبعداً عن الحق وخسراناً.

٢٠ من أجل ذنوبهم الكثيرة أغرقوا في الدنيا بالطوفان، فأدخلوا نار جهنم في الآخرة، فلم يجدوا لهم من غير الله أنصاراً يدفعون عنهم عذاب الله تعالى.

٢٦ ـ وقال نوح بعد يأسه من إيمان قومه والإيحاء إليه: يا ربّ لا تترك على الأرض أحداً حياً من الكفار. والديّار: نازل الدار، أي أحد.

٢٧ - إنك يا الله إن تترك الكفار أحياء يضلّوا عبادك عن طريق الحق والإيمان بوحدانيتك، ولا يلدوا من ذرياتهم
 إلا فاسقاً غير طائع، شديد الكفر بوجودك وتوحيدك ونعمتك.

٢٨ - رب اغفر لي خطاياي، واغفر لوالدي المؤمنين، ولمن دخل منزلي أو مسجدي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة، ولا تزد الظالمين أنفسهم بالكفر إلا هلاكاً.

مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا تَبَازًا ١

١ - قل أيها النبي لأمتك: استمع لقراءتي القرآن عدد من الجن ـ والنفر: ما بين الثلاثة إلى العشر ـ فقالوا لقومهم: إنا سمعنا قرآناً عجيباً في فصاحته وبلاغته ومعانيه، لم نسمع له نظيراً من قبل. والجن: عنصر من المخلوقات، خلقوا من نار، والملائكة من نور. قال ابن عباس في رواية البخاري ومسلم والترمذي: استمع نفر من الجن القرآن حينما كان النبي ﷺ بنخلة يصلي أ بأصحابه صلاة الفجر .

٢ ـ يدل ويرشد هذا القرآن إلى الحق ومعرفة الله، فصدَّقنا بالقرآن أنه من عند الله، ولن نشرك بعبادة ربنا أحداً من خلقه.

٣ ـ وأنه تعاظم وارتفع جلال وعظمة ربنا عن اتخاذ صاحبة: زوجة، أو ولد، كما يقول الكفار المفترون. والجد: العظمة.

٤ ـ وأنه كان يقول جاهلنا والطائش منا على الله غلوأ في الكفر والكذب وتجاوز الحد بنسبة الصاحبة والولد إليه. والسفه هنا: القول البعيد عن الصواب.

ه ـ وأنّا اعتقدنا أو حسبنا أن لن تقول الإنس والجن

المُؤرَّةُ الْخِنْ الْمُؤرِّةُ الْخِنْ الْمُؤْرِّةُ الْخِنْ الْمُؤْرِّةُ الْخِنْ الْمُؤْرِّةُ الْخِنْ بِنْ \_\_\_\_\_\_\_اللَّهُ الرَّحْمَرُ الرِّحِيَمِ

اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَعَ نَفَرُمُن الْجِينَ فَقَالُوٓ أَإِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ٢ يَهْدِيَ إِلَى ٱلرُّشَدِ فَا مَنَا بِهِ ۚ وَلَن نُشُرِكَ بِرَبِنَاۤ أَحَدًا ﴿ إِنَّ وَأَنَّهُ,تَعَلَىٰجَدُّ رَبِّنَامَاٱتَّخَذَصَحِبَةً وَلَاوَلَدًا ﴿ وَأَنَّهُ كَاكَ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطاً ﴿ يَ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٱللَّهِ كَذِبًا ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَٱلْإِنسِ يَعُودُونَ بِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِينَ فَزَادُوهُمْ رَهَقَالِ أَيُّ وَأَنَّهُمْ ظَنُواْ كَمَاظَنَتُمُ أَنَانُكُمْ أَنَانُ يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ﴿ إِنَّ الْمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿ كَا وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَنِعِدَ لِلسَّمْعُ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُلُهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿ كَا أَنَّا لَا نَدْرِيٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْرَ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدَالَ وَأَنَامِنَا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكُ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدَا ﴿ إِنَّ وَأَنَّاظُنَنَّآ أَنَا لَنُعُجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعُجِزَهُ، هَرَ بَالْ إِنَّ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَئَ ءَامَنَايِدِّ فَمَن بُؤُونُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَخْسَا وَلَا رَهَقَا الْ

قولاً مكذوباً على الله بنسبة الشريك والصاحبة والولد إليه.

٦ ـ وأنه كان رجال من الإنس يستجيرون برجال من الجن في السفر، فزاد رجال الجن المستعيذ بهم طغياناً وكبراً وطيشاً وإثماً. كان العرب إذا نزل الرجل بواد قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شرّ سفهاء قومه، فيبيت في جواره حتى يصبح. نزلت في راعي غنم استجار بعامر الوادي حينما أخذ الذئب حَمَلاً من الغنم.

٧ ـ وأن الإنس ظنوا كما ظننتم أيها الجن أنه لن يبعث الله أحداً، فلا بعث وجزاء.

٨\_وأنا توجهنا إلى السماء لاستماع أخبارها، فوجدناها ملئت حرساً قوياً وهم ملائكة يحرسونها من استراق السمع، ونجوماً محرقة.

٩ ـ وأنا كنا نقعد من بعض نواحي السماء قبل ذلك مقاعد لاستماع أخبارها، أي نحاول الاستماع والترصد، فمن يرد الاستماع الآن بعد بعثة خاتم الرسل، يجد له شهاب نار أرصد له ليُرمي به، أي مرصوداً معدّاً لطرد المتسمع.

١٠ ــوأنا لا ندري أشرٌ أريد بأهل الأرض بسبب حراسة السماء، أم أراد بهم ربهم خيراً وصلاحاً؟!

١١ ـ وأنا منا الكاملون في الصلاح، ومنا الأقل درجة في الصلاح، كنا أصحاب طرق مختلفة، مسلمين وكفاراً.

١٢ ـ وأننا علمنا أن لن نفلت من الله تعالى بالدخول في الأرض أو الهرب في السماء، فالله يدركنا أينما ذهبنا .

١٣ ــوأننا لما سمعنا القرآن صدَّقنا بأنه من عند الله، فمن يصدِّق بالله ربه إلهاً واحداً، فلا يخاف نقصاً من حسناته، ولا ظلماً بالزيادة في حسناته. والبخس: النقصان، والرَّهَق: الطغيان والتجاوز. تَحَرَّوْاْرَشَدَالِيُّ وَأَمَّاٱلْقَنسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١٩

وَأَلَوِ ٱسْتَقَنْمُواْعَلَىٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّآءً عَنَقَا لَأَلَّا لِنَفْيَنَكُمُ

فِيةً وَمَن يُعْرِضَ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ - يَسَلُكُمُّهُ عَذَابًا صَعَدًا اللَّهِ وَأَنَّ

ٱلْمَسْنِجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ لِمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ

يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا (إِنَّ اللَّهِ الْمَا أَذْعُواْ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ

بِهِ ٤ أَحَدُ الْ اللَّهُ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُرُضَرَّ أُولَا رَشَدًا ﴿ اللَّهُ قُلْ إِنِّي

لَن يُجِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَكَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ عُمُلْتَحَدًّا (٢٠) إِلْا بَلَغًا

مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسْلَاتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ مَا رَجَهَنَّهُ

خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴿ مَا حَتَّى إِذَا رَأَوْاْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ

مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ﴿ كَا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ

مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّيٓ أَمَدًا ۞ عَدِلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا

يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْدِهِ ٓ أَحَدًا ۞ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُۥ

يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ِ رَصَدًا ﴿ لَيْ الْيَعْلَمَ أَن قَدَّ أَبْلَغُواْ

رِسَلَنتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰكُلَّ شَيْءٍ عَدَدُا ۞

١٤ ـ وأنا منا المسلمون المنقادون لأمر الله، ومنا الله وَأَنَا مِنَا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَيْكَ الجائرون الظالمون الذين حادوا عن طريق الحق وهو الإيمان والطاعة، فمن أسلم وانقاد لله فأولئك قصدوا طريق الحق والهداية .

> ١٥ ـ وأما الكافرون الجائرون فكانوا وقوداً لنار جهنم في الآخرة.

> ١٦ ـ وأن لو استقاموا على طريق الإسلام وآمنوا لأسقيناهم ماء كثيراً، أي وسّعنا عليهم في الرزق؛ لأن الماء سبب كل خير. قال مقاتل: نزلت في كفار قريش حين مُنعوا المطر سبع سنين.

> ١٧ ـ لنعاملهم معاملة المختبر، ومن يعرض عن القرآن يدخله عذاباً شاقّاً يعلوه.

> ١٨ ـ وأن المساجد (أماكن الصلاة) مختصة بعبادة الله، فلا تعبدوا فيها غيره. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قالت الجن: يا رسول الله، ائذن لنا، فنشهد معك الصلوات في مسجدك، فأنزل الله هذه

> ١٩ \_ وأنه لما قام محمد عَيْقَ يعبد الله ببطن نخلة ، كأد الجن يكونون على الرسول جماعات متراكمين، حرصاً على سماع القرآن.

٢٠ ـ قل أيها الرسول: إنما أعبد ربي، ولا أشرك به أحداً من خلقه، نزلت حينما قال كفّار قريش للنبي عليه: إنك جئت بأمر عظيم، وقد عاديت الناس كلهم، فارجع عن هذا، فنحن نجيرك.

٢١ ـ قل أيها النبي لقومك: لا أستطيع أن أدفع عنكم ضراً، ولا أجلب لكم خيراً، أي ضلالاً وهداية.

٢٧ ــ قل: إني لن ينفعني ويدفع عني شيئاً من عذاب الله إن عصيته، فنزل بي، ولن أجد من غيره ملجأ. أخرج ابن جرير عن حضرمي أنه ذكر أن جنياً من الجن من أشرافهم ذا تَبَع قال: إنما يريد محمد أن يجيره الله، وأنا أجيره، فأنزل الله هذه الآية.

٢٣ ـ لا أملك لكم إلا تبليغاً من الله لرسالاته التي كلّفني بها ، وأوحى بها إلي على لسان جبريل ، لبيان مجمل القرآن من صلاة وزكاة وحج، ومن يخالف أوامر الله ورسوله في توحيد الله وشرائعه، فله نار جهنم، ماكثين فيها إلى الأبد.

٢٤ ـ حتى إذا رأى الكفار ما يوعدون من العذاب، فسيعلمون وقتئذ من أضعف أعواناً وأقل أعداداً، المؤمنون أم هم؟ قال مقاتل: لما سمع المشركون هذه الآية، قال النضر بن الحارث: متى يكون هذا اليوم الذي توعدنا به؟ فأنزل الله

٢٥، ٢٦ ـ قل أيها الرسول للمشركين: ما أدري أقريب العذاب الذي توعدون به أم يجعل له ربي غاية وأجلاً لا يعلمه إلا هو . والأمد: الزمن البعيد . الله تعالى هو عالم ما غاب عن العباد، فلا يُطلع على غيبه أحداً من خلقه .

٢٧ ـ لا يُطلع أحداً على بعض الغيب إلا من اختاره للرسالة، فإنه يجعل ويرسل من أمامه ومن خلفه حراساً من الملائكة يحفظونه من تعرُّض الشياطين، حتى يبلغ الرسالة ويؤدي الوحي للناس.

٢٨ ـ ليظهر معلوم الله بالمشاهدة أن رسله بلّغوا الرسالات، وأحاط تعالى علمه بما عند الرسل من أحوال، وأحصى عدد کل شيء.

١ ـ يا أيها النبي المتزمل المتلفف بثيابه، والمراد هنا: المعتكف حزناً مما يقول المشركون.

٢ ـ قم الليل للصلاة إلا قليلاً منه للراحة والنوم. أخرج الحاكم عن عائشة قالت: لما أنزلت ﴿يَأَيُّهَا ٱلْمُزِّيلُ إِنَّ أَيِّلَ إِلَّا فِيلًا ﴾ قاموا سنة حتى ورمت أقدامهم، فَأَنْزَلْت: ﴿ فَأَقْرَهُوا مَا يَسَرَ مِنْذُ ﴾ [٢٠].

٣ ـ وبيان القليل: هو نصف الليل أو انقص من النصف قليلاً إلى الثلث. وهذا للتخيير.

٤ ـ أو زد على هذا النصف حتى يكون أكثر من النصف دون الثلثين، واقرأ القرآن بتؤدة وتثبت، ليسهل فهمه وإدراك معانيه. والترتيل: بيان جميع الحروف وإيفاء حقها من المخارج والصفات.

٥ \_ إنا سنلقى عليك أيها النبي قرآناً مهيباً شاقاً ، لما فيه من التكاليف الشاقة على النفوس.

٦ ـ إن العبادة التي تنشأ بالليل أشد ثباتاً ورسوخاً في النفس من عبادة النهار، وأسدّ مقالاً لأن السكون يساعد على استحضار المعاني.

٧ \_ إن لك أيها النبي في النهار تقلباً في مهامك، وتصرفاً في حوائجك لمدة طويلة، فصلّ قيام الليل.

٨ ـ وداوم على ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء، وتفرغ لعبادة الله ومراقبته بقلبك.

٩ ـ الله رب المشرق والمغرب وما بينهما ، أي رب العالم كله ، لا إله يستحق العبادة سواه ، فاتخذه وكيلاً عنك ، أي قائماً بأمرك، مفوضاً إليه شأنك.

١٠ ـ واصبر على ما يقول كفار مكة من الأذي والاستهزاء، ولا تتعرض لهم ودارهم، والهجر الجميل: هو ما لا عتاب معه.

١١ ـ واتركني والمكذبين برسالتك، فإني قادر عليهم، وأكفيك أمرهم، أصحاب التنعم بالأموال والأولاد، واتركهم زماناً قليلاً برفق وعدم مبالاة. نزلت في صناديد قريش ورؤساء مكة من المستهزئين.

١٢ \_ إن عندنا قيوداً ثقيلة، وناراً محرقة شديدة التوقد.

١٣ ـ وطعاماً يغص به آكله وعذاباً مؤلماً يوم القيامة إذا استمروا في كفرهم.

١٤ \_ يوم تضطرب وتتزلزل الأرض والجبال عند النفخة الأولى، وتصير الجبال رملاً متجمعاً، ورخواً تغوص به الأقدام.

١٥ \_ إنا أرسلنا إليكم يا أهل مكة رسولاً هو محمد ﷺ يشهد عليكم يوم القيامة بأعمالكم، أنكم عصيتموه، كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً هو موسى عليه السلام.

١٦ ـ فكذَّب فرعون الرسول موسى ولم يؤمن برسالته، فأخذناه أخذاً ثقيلاً شديداً .

١٧ . ١٨ ـ فكيف تَقُونَ أنفَسكم إن أصررتم على الكفر عذاب يوم يشيب الولدان لشدة هوله. السماء تصبح متشققة لهول ذلك اليوم\_وإنما جاء ﴿مُنفَطِرٌ﴾ مذكراً؛ لأن السماء تذكر باعتبارها سقفاً، كان وعده تعالى كاثناً لا محالة.

١٩ \_إن آيات القرآن المخوفة المتقدمة هذه تذكير وموعظة، فمن شاء الاتعاظ والانتفاع بها اتخذطريقاً إلى ربه بالإيمان به .

### النَّهُ لِلنَّامِينَ اللَّهُ اللَّ بِسْ ﴿ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ

يَتَأَيُّهَا الْمُزَّمِلُ إِنَّ هُوِ ٱلَّيْلَ إِلَّاقِلِيلًا ﴿ كَا يَضَفَهُ ۚ أَوَانْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرَيِّلِ الْقُرْءَ ان تَرْتِيلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيلًا ﴿ ﴾ إِنَّا نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّوطَكَا وَأَقْوُمُ قِيلًا ﴿ إِنَّا لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًاطُوِيلًا ﴿ وَأَذْكُرِٱسْمَ رَبِّكَ وَبَنَنَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو فَاتَّغِذْهُ وَكِيلًا ﴿ وَأَصْبِرْ عَلَىٰمَايَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجُرَاجَمِيلًا ﴿ إِنَّ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِيٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُرَ قَلِيلًا ﴿ إِنَّالَدَيْنَا أَنْكَالًا وَحَجِيمًا ﴿ اللَّهُ وَطَعَامًاذَاغُصَّةِ وَعَذَابًا أَلِيمًا (أَلَيمًا اللهُ عَلَيْهُمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْحِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿ إِنَّا آرُّسَلْنَاۤ إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيَّكُو كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ فَا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخْذَا وَبِيلًا (إِنَّ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ بَوْمَا يَجْعَلُ

ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ١

إِنَّ هَلَذِهِ عَنَذُكِرَةً فَكُن شَآءً أَتَّكَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا (إِنَّا

مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلْيَّلَ وَٱلنَّهَ ارْْعَلِمَ أَن لَن تُحْصُوهُ فَنَابَ

عَلَيْكُرْ فَأَقْرَءُ وَا مَا نَيْسَرَ مِنَ ٱلْقُرْءَ انْ عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِنكُومَّ ضَى

وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ

يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ لَلَّهِ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيْسَرَمِنْدُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ

ٱلزَّكَوٰةَ وَٱقۡرِضُواْٱللَّهَ قَرْضًاحَسَنَا۠وَمَاتُقَدِّمُواْلِأَنْفُسِكُمِّيْنَخَيْرِ يَجِدُوهُ

عِندَاللَّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمُ أَجْرَاوَالسَّغْفِرُواْ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ

المُؤْكِدُ لِلمُؤْكِدُ المُؤْكِدُ المُؤْكِمِ المُؤْكِدُ المُؤْكِدُ المُؤْكِدُ المُؤْكِدُ المُؤْكِدُ المُولِ المُؤْكِدُ ال

يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَيِّرُ (إِنَّ فَرَفَأَنذِ ( ) وَرَبِّكَ فَكَيْرَ ( ) وَثِيابَكَ فَطَهِر ( )

وَٱلرُّجْزَفَاهُجُرُ (فِي وَلاتَمْنُن تَسْتَكْبِرُ ( وَ وَلِرَبِكَ فَأَصْبِر ( اللهِ

فَإِذَانُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ فِي فَنَالِكَ يَوْمَ بِذِيَّوْمُ عَسِيرٌ ﴿ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ

غَيْرُيَسِيرِ ﴿ كَانَا وَمِنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا

مَّمْدُودَا الْآَيَّا وَبَنِينَ شُهُودَالِّيُّ وَمَهَّدتُّ لَهُ,تَمَّهِ يدَالْ الْمُا ثُمَّ يَطْمَعُ

أَنْأَزِيدُ (فَأَ) كُلَّ إِنَّهُ كُانَ لِآيَنِينَا عَنِيدًا (إِنَّا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا (لَآ)

D. 3 = 1

٢٠ ـ إن ربك أيها الرسول يعلم أنك تقوم للتهجدليلاً أقل من ثلثي الليل أحياناً ، ونصفه أحياناً ، وثلثه أحياناً ، وتقوم ذلك القدر معك طائفة من أصحابك، والله يعلم مقادير ساعات الليل والنهار ويحصيها بدقة، علم أن لن تتمكنوا ضبط مقادير الليل والنهار بدقة، ولا تطيقوا قيام الليل، فخفَّف عنكم بأن تفعلوا اليسير لكم، فصلوا قارئين القرآن ما تيسر لكم من صلاة الليل ـ عبَّر بالقراءة عن الصلاة ـ وهذه الآية نسخت وجوب قيام الليل عن الأمة ، علم الله أن سيكون منكم مرضى لا يطيقون قيام الليل، وآخرون يسافرون في الأرض للتجارة وغيرها يطلبون العطاء من رزق الله، وآخرون يجاهدون في سبيل إعلاء دين الله والحق، فصلوا قارئين القرآن ما تيسر منه ـ ذكر ثانياً مراعاة لأسباب أخرى وهي السفر والمرض والجهاد وأقيموا الصلاة المفروضة تامة الأركان في أوقاتها ، وادفعوا الزكاة الواجبة لمستحقيها ، وأنفقوا في سبيل الخيرات زيادة على الزكاة ـ وعبر بالقرض الحسن لله للترغيب في الإنفاق التطوعي وما تقدموا أيها المؤمنون لأنفسكم من فعل الخير، تجدوه مدخراً لكم عندالله، أفضل مما أنفقتم، وأجزل ثواباً ، واطلبوا المغفرة من الله على ذنوبكم ، إن الله كثير المغفرة للمستغفرين، كثير الرحمة للمسترحمين.

٩

فضلها: أخرج البخاري عن جابر أنه كان يقول: أول شى- نزل من القرآن: ﴿ يَاتُهَا ٱلْمُدَرِّرُ ﴾. وخالفه الجمهور،

فَذَهُبُوا إلى أَنْ أُولَ القرآن نزولاً قوله تعالى: ﴿ اقرأ باسم ربك. . ﴾ [العلق ٩٦/١].

١ ـ يا أيها النبي المتدثر المتلفف بثيابه بعد نزول الوحى عليه.

٢ ـ انهض وحذر من عذاب الله من لا يؤمن برسالتك. أخرج البخاري ومسلم عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:
 «جاورت بحراء شهراً، فلما قضيت جواري، نزلت، فاستبطنت الوادي، فنوديت، فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء، فرجعت، فقلت: دثروني، فأنزل الله: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱللهُزَرُ ﴾ أَنْ فَأَيْرُ ﴾.

- ٣\_وعظِّمْ ربك مصلح أمورك، بالتكبير، فإنه واحد لا شريك له.
  - ٤ ـ وطهّر ثيابك من النجاسات المادية، وباطنك من العيوب.
- ه \_واترك وسوسة الشيطان، والأوثان، والمآثم أسباب العذاب، فلا تعبدها.
  - ٦ ـ ولا تعطِ شيئاً، فتطلب أكثر منه، بل أعطه لوجه الله تعالى.
    - ٧ ـ واصبر على تحمل أمر ربك، ولا تعبأ بأذى المشركين.
- م فإذا نفخ في الصور وهو القرن النفخة الثانية لبعث الناس من القبور.
- ٩، ١٠ \_ فذلك يومئذ يوم النقريوم شديد صعب على الكفار، غير سهل عليهم.
- ١١ ـ دعني واتركني وحدي وهذا الذي خلقته مفرداً بلا مال له ولا ولد، وهو الوليد بن المغيرة. ١٢، ١٣ ـ وجعلت له مالاً كثيراً، وبنين حضوراً معه في محافل مكة يتمتع بهم، دون حاجة بهم للسفر، كانوا عشرة.
  - ١٤، ١٥ ـ وبسطت له في العيش والجاه العريض بسطاً. ثم يطمع في الزيادة بالمال والولد على ما أوتيه.
- ١٦، ١٧ ـ كلا، زجراً له عن هذا الطمع، إنه كان معانداً ومكابراً لآياتنا، مكذباً بها. سأكلفه وأحمله عذاباً شاقاً صعباً.

إِنَّهُۥفَكِّرُوَفَدَّرُ ﴿ إِنَّهُ فَقُتِلَكِنُفَ قَدَّرَ ﴿ إِنَّا أُمَّ قُتِلَكِيْفَ فَذَرَ الْكَ أُمُّ نَظَر ﴿ اللَّهِ مُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿ إِنَّ أُمَّ أَدْبَرُواْسَتَكُبَرَ ﴿ اللَّهِ عَمْدُ اللَّهِ اللَّهِ عَمْدُ يُؤَثَرُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَآ أَدُرِيك مَاسَفَرُ الْإِنَّ لَا تُتْفِي وَلَا تَذَرُ الْإِنَّ الْوَاحَةُ لِلْبَشَرِ الْآَ عَلَيْهَا بِسْعَةَ عَشْرَ النَّكُ وَمَاجَعَلْنَآ أَصْحَابُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْحَكُهُ وَمَاجَعَلْنَا عِذَتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَّ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ، ٓ امَنُوٓ أَإِيمَنَّا وَلاَ يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتنَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَثُنُ وَٱلْكُفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَٱللَّهُ يَهِنَدَامَثَلَا كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مُن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعَلَوُ جُنُودَ رَيِّكَ إِلَّا هُوَّ وَمَاهِىَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ (إَيُّ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ لِنَا ۖ وَٱلَّتِلِ إِذْ أَدْبَرَ لِنَ ۖ وَٱلصُّبْحِ إِذَآ أَسْفَرَ لِنَ ۗ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ٢٤٠) نَذِيزَا لِلْبَشَرِ ٢٦٠ لِمَن شَآءَ مِنكُوْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوَّ يَتَأَخَّرَ ﴿٢٦ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ (٢٥) إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْيَهِينِ (٢٦) في جَنَّنتِ يَسَاءَ لُونَ (أُ) عَن ٱلْمُجْرِمِينَ (أُنَّ) مَاسَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (أَنَّ) قَالُواْ لَوْنَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ (إِنَّ ) وَلَوْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ (إِنَّ ) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَايِضِينَ (فَا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ (إِنَّ) حَتَّىَ أَتَنَنَا ٱلْيَقِينُ (إِنَّا

يمكن أن يكون طعناً فيه، فلُعن كيف فكّر وتوصّل إلى ما تريده قريش. ٠٠، ٢١ـ ثم لُعن كيف قدَّر، وكرر الدعاء عليه

١٨ ، ١٩ - إنه تأمل في القرآن، وقدّر في نفسه ما

للمبالغة وتأكيد الذم وتقبيح ما فكّر به، ثم نظر فيما يقدح به في القرآن ويرد الحق.

٢٢، ٢٢ - ثم قطب جبهته بين الحاجبين، وكلَّح وجهه وتغيّر، ثم أعرض عن الإيمان وعن اتباع النبي.

٢٤، ٢٥ فقال: ما هذا القرآن إلا سحر يروى ويتعلم، ما هذا إلا قول البشر، وليس وحياً وكلاماً من الله، كالتأكيد لما سبق.

٢٦. ٢٧ ـ سأدخله جهنم، وما أعلمك أي نار هي؟! ۲۸، ۲۹ ـ لا تبقى على شيء حي يلقى فيها حتى تهلكه وتحرقه، ولا تتركه يخرج منها، ويتجدد جسمه ويعاد، تظهر للناس من مسافات بعيدة، أو مسوّدة للجسم .

٣٠ ـ عليها تسعة عشر من الملائكة الأشداء هم خزنتها. نزلت بعد سؤال رهط من اليهود رجلاً من الصحابة عن خزنة جهنم.

٣١ ـ وما جعلنا خزنة النار الذين يتولون التعذيب إلا ملائكة غلاظاً شداداً، فلا يمكن مقاومتهم، وما جعلنا عددهم تسعة عشر إلا اختباراً للكافرين لتظهر به طبيعتهم، بأن يقولوا: لِمَ كانوا تسعة عشر، ليتبين أهل الكتاب

(اليهود والنصاري) صِدَّق القرآن، وصِدْق نبوة محمد ﷺ لموافقته لما في كتابهم، ويزداد المؤمنون إيماناً، ولا يشك بعد الإيمان الكتابيون والمؤمنون في الدين وعدد خزنة جهنم، وليقول الذين في قلوبهم نفاق أو شك، وهم منافقو المدينة، والكفار مشركو قريش: ماذا أراد الله بهذا العدد حكمة وغرابة كالمثل؟ مثل ذلك الإضلال للمنافقين والمشركين، يضل الله من يشاء بإبعاده عن الهدى لعناده، ويرشد من يشاء للحق لاستعداده الطيب، ولا يعلم قوة خزنة النار وأعوان هؤلاء التسعة عشر من الملائكة إلا الله تعالى، وما وصْف سقر (النار) إلا تذكرة وموعظة للناس. قال ابن إسحاق وقتادة: قال أبو جهل يرماً: يا معتمر قريش، يزعم محمد أن جنود الله الذين يعذبونكم في النار تسعة عشر، وأنتم أكثر الناس عدداً، أفيعجز متة رجل منكم عن رجل سنهم، فأنزل الله: ﴿ وَمُ جَعَلْنَا ۖ تَعَمَّبُ آلَـارِ إِلَّا مُلْتَكِكَّةُ . . . ﴿ .

٣٢. ٣٣ ـ كلا، للردع والزجر لمن قال: يمكنه مقاومة خزنة النار، أقسم بالقمر المنير، والليل المظلم إذا مضى وولي.

٣٤. ٣٥ــ والصبح إذا أضاء وظهر، إن سقر (جهنم) لإحدى الدواهي أو البلايا العظام.

٣٦، ٣٧ ـ النار إنذار للناس، لمن أراد أن يتقدم للخير والإيمان، أو يتأخر للشر والكفر.

٣٨. ٣٩ـ كل نفس مرتهنة محبوسة عند الله بعملها، إما نجاة وإما هلاكاً إلا أهل اليمين الذين أعطوا كتبهم بأيمانهم، وهم المؤمنون، فلا يرتهنون بلنوبهم، فإنهم نجّوا أنفسهم بما أحسنوا من أعمالهم.

٠٤٠ ، ٤١ ـ هم في جنات يتساءلون بينهم، عن أحوال المجرمين.

٤٢ ، ٤٣ ـ ما الذي أدخلكم جهنم؟ قالوا لهم: لم نكن في الدنيا من المصلين الصلاة المفروضة لله تعالى .

٤٤، ٥٠ ـ ولم نكن نطعم المحتاج، وكنا ندخل مع أهل الباطل في باطلهم، ونقع في الغواية مثلهم.

٤٦ - ٤٧ ـ وكنا نكذَّب بيوم الجزاء يوم القيامة، حتى أتانا الموت.

٩٩٠٤٨ عـ فما تنفعهم شفاعة الشافعين من الملائكة والأنبياء والصالحين، فما لهم عن التذكر والاتعاظ بالقرآن معرضين؟

٥١ - مثل الحمير الوحشية، الشاردة الهاربة بقوة،
 هربت من أسد مذعورة خائفة.

٥٢ ـ بل يريد كل امرئ من المشركين أن يعطى كتاباً مفتوحاً خاصاً به من الله يثبت أنك رسول الله. قال السدي: قالوا لثن كان محمد صادقاً، فليصبح تحت رأس كل رجل منا صحيفة فيها براءته وأمنه من النار فنزلت.

٥٣ ـ ﴿ كُلاّ ﴾: للزجر والردع عن اقتراح ما يريدون من الآيات أو المعجزات تعنتاً، بل (للانتقال من تعنتهم إلى بيان سببه) وهو إنكار الآخرة.

٤٥ ـ ﴿ كُلّاً ﴾: زجراً لهم عن إنكار الآخرة، إن القرآن وعبره عظة كافية للناس.

٥٥ \_ فمن شاء الاتعاظ به اتعظ، وقرأه.

٥٦ ـ وما يتعظون بالقرآن إلا بمشيئة الله الذي هو أهل
 لأن يتقى بطاعته وترك معصيته، والحقيق بأن يغفر للمؤمنين
 التائين ذنوبهم.

### سُوِّوْكُةُ القِبْ الْمُنْتِرُا

١ ـ ﴿ لَا أَتْيَمُ ﴾ : لا زائدة، أي أقسم بيوم القيامة،
 والقسم به تعظيم وتفخيم له. والمراد تأكيد تحقق البعث.

٢ \_ وأقسم بالنفس التي تلوم صاحبها دائماً على تقصيره
 في الطاعة، فهي يقظة دائماً لنفعها.

٣\_ أيظن الإنسان الكافر المنكر للبعث أن لن نجمع
 عظامه مرة أخرى بعد صيرورتها رفاتاً بالية .

٤ \_ بلى نجمعها حال كوننا قادرين على جمع ما دق منها، وإعادة أصابعه ويصماتها وعظامها كما كانت. قال عدي بن ربيعة حرسول الله يحجز يا سحمد حدثني عن يوم القيامة متى يكون أمره، فأخبره الرسول، فقال: لو عاينت ذلك ليوم لم أصدقت ولم أومن عد. أو يجمع الله هذه العظام بعد بلاها؟ فنزلت هذه الآية وما قبلها.

د \_بل يريد الإنسان أن يدوم على فجره في مستقبل الزمان، ويكذب بالبعث في الآخرة.

- يسأل استهزاء متى يكون يوم القيامة؟

٧. ٨ ـ فإذا دُهش وتحير وزاغ البصر لما رأى ما كان يكذبه. وأظلم القمر وذهب ضوءُه.

٩ ـ وذهب ضوء الشمس والقمر معاً يوم القيامة، فلا يتعاقب الليل والنهار.

١٠ \_ يقول الإنسان الكافر المكذب بالبعث: أين الفرار؟

١١، ١٢ ـ ﴿ كُلُّو ﴾: للردع عن طلب الفرار، لا ملجأ يتحصن به، إلى ربك يوم القيامة المرجع والمصير الدائم.

١٣ \_يُخْبَر الإنسان يوم القيامة بما قدَّم من عمل حسن أو سيء، وبما ترك من أثر يعمل به بعد موته.

 ١٥ . بل الإنسان شاهد على نفسه، يعرف حقيقة ما هو عليه من إيمان وكفر، وطاعة ومعصية. وبصيرة: حجة واضحة ناطقة بعمله. ولو جاء بكل ما يعتذر به؛ لأنه كاذب.

١٦ ـ لا تحرك أيها النبي بالقرآن لسانك قبل أن يتم وحيه، لتعجل بحفظه مخافة أن يذهب من ذاكرته. أخرج البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عباس فال: كان رسول الله عجيراد: أنول الوحي، يحرّك به لسانه، يويد أن يحفظه، فأنزل الله هذه الآية.

١٧ ـ إن علينا حفَّظه في صدرك أيها النبي وإقدارك على قرَّاءته متى شئت. والقرآن هنا بمعنى القراءة.

١٨ \_فإذا قرأناه عليك بلسان جبريل، فاستمع قراءته على الوجه السليم غير المتسرع في ملاحقته.

١٩ ـ ثم إن علينا بيان ما أشكل فيه من المعاني والأحكام، والحلال والحرام.



لاَ أُقْسِمُ بِيوْمِ الْقِيْمَةِ ( ) وَلاَ أَقْسِمُ بِالنَّقْسِ اللَّوَامَةِ ( ) أَعَسَبُ الْإِنسَنُ أَلَن بَعْمَ عِظامَهُ و ( ) بَلَ قَدِرِينَ عَلَى آنَ نَشُوى بَنانَهُ ( ) بَلْ الْإِنسَنُ أَلْقَ مُر اللَّهُ وَهُمِ عَظامَهُ و فَي يَسْتَلُ آيَانَ بَوْمُ الْقِيمَةِ ( ) فَإِذَا لِإِنسَنُ يَوْمَ لِلْ اللَّهُ مُسُواً الْقَمْرُ ( ) يَقُولُ الْإِنسَنُ يَوْمَ لِلْ اللَّهُ مَسُواً الْقَمْرُ ( ) يَقُولُ الْإِنسَنُ يَوْمَ لِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ مَلُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

كَلْآبِلُ عَجُوْنِ الْعَاجِلة ﴿ وَنَا الْاَحِرَة ﴿ وَنَا الْاَحِرَة ﴿ وَالْكُورَة وَالْكُورَة ﴿ وَالْكُورَة وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَال

بِنْ \_\_\_\_\_ِاللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ الرَّحْمَرُ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَر

هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَنِ عِينُ مِّنَ ٱلدَّهْ لِلَمْ يَكُنُ شَيْعًا مَّذُكُورًا ۞ إِنَّا خَلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بِنَا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ

ا ا الاعتبو

٢٠ ـ ﴿ كُلّاً ﴾: لردع الإنسان عن الاغترار بالدنيا، بل
 تحبون أيها الكفار وتختارون الدنيا ومتاعها الفاني.

٢١ ـ وتتركون العمل للآخرة والاستعداد لها .

۲۲ - وجوه المؤمنين يوم القيامة مضيئة مشرقة سروراً، متهللة بشراً بالنعيم.

٢٣ ـناظرة رائية عياناً إلى ربها بلا حجاب ولا حصر وإحاطة، تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة.

٢٤، ٢٥ - ووجوهٌ يوم القيامة قبيحة المنظر، شديدة العبوس، كئيبة. توقن أن يفعل بها داهية عظيمة تكسر الفقرات.

٢٦، ٢٧ - ﴿ كُلُّ ﴾: لزجر الكافر عن تفضيل الدنيا على الآخرة، إذا بلغت الروح العظام المحيطة بالنحر في العنق. وقيل لمن حضر حوله: من يرقيه وينجيه ليشفى؟
 ٢٨ - وتيقن المحتضر أنها ساعة الفراق من الدنيا.

٢٩ ـ والْتَوَتْ إحدى ساقيه على الأخرى عند الموت،
 فيعجز عن تحريكها، والمراد عند وضعه في كفنه.

٣٠ ـ إلى حكم ربك يوم القيامة المرجع.

٣١. ٣٣ - فلا صدّق الإنسان بما يجب عليه التصديق
 به، ولم يؤد صلاته المفروضة. ولكن كذّب بالقرآن
 والرسول وأعرض عنهما.

٣٣ ـثم ذهب إلى أهله يتبختر ويختال في مشيته إعجاباً وافتخاراً بذلك.

٣٤، ٣٥-الويل والهلاك لك، ثم الويل والهلاك، وهذا تأكيد للجملة الأولى، وهو دعاء عليه للتحذير من فعله، والجملة الثانية تفيد تكرار ذلك عليك مرة بعد مرة.

ق ل أبو جهل: بأي شيء تهددني؟ لا تستطيع أنت و لا ربك أن تفعلا بي شيئاً، وإني لأعز أهل هذا الوادي. فلما كان يوم بدر قتل. ٣٦. ٣٧-أيظن الإنسان أن يترك مهملاً لا يكلف بالشرائع و لا يحاسب؟! ألم يكن نطفة من منى يراق في الرحم؟

٣٨ ـ ثم صار قطعة دم جامد، فأوجد الله منه بشراً كامل التركيب، فعدله الله وأكمل نشأته وتسوية أعضائه.

۴۹ . ٤٠ ـ فجعل من الإنسان المكتمل المذكور الصنفين: الرجل والمرأة. أليس ذلك الفعّال لهذه الأشياء، المنشئ لها بقادر على إحياء الموتى من بعد مماتهم؟ فإن الإعادة أهون من الابتداء (بلى إنه على كل شيء قدير) وهذا القول مطلوب في السنة النبوية.

### سِيُوْلِقُ الإنسَانِ

١ ـقد أتى على الإنسان (جنس الآدمي) وقت من الزمن لم يكن شيئاً مذكوراً، حيث كان نطفة، فعلقة، فمضغة، ثم نفخ
 فيه الروح، فصار إنساناً سوياً. و(هل) حرف بمعنى (قد) لتحقيق ثبوت ما بعدها.

٢ - إنا خلقنا الإنسان (ابن آدم) من نطفة وهي المني، أخلاط، يختلط فيها مني الرجل ومني المرأة، نختبره بالتكليف،
 أي خلقناه مريدين ابتلاءه بالتكليف والخير والشر، فجعلناه سميعاً مبصراً ليُسأل عن أعماله يوم القيامة بعد مشاهدة الأدلة واستماع الآيات.

٣-إنا بيّنا له طريق الخير وطِريق الشر وعرّفناه المنافع والمضار، إما مؤمناً بالله شاكراً نعمه، وإما كافراً جاحداً بالله تعالى.

٤ ـإنا أعددنا للكافرين قيوداً في الأرجل، يسحبون بها إلى النار، وأطواقاً في الأيدي التي تجمع إلى أعناقهم، وجهنم تتقدبهم.

ه ـ إن أهل الطاعة والإخلاص وهم المؤمنون الصادقو الإيمان يشربون في الجنة من كأس (إناء فيه شراب) كأن ما تمزج به كافوراً: وهو طيب معروف، له راتحة جميلة.

٦- يشربون من خمر ممزوجة بكافور، وبماء عين يشرب
 منها عباد الله الصالحون الفائزون بالجنة، يجرونها
 ويصرفونها كما يريدون بسهولة، وينتفعون بها.

٧- يوفون ما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات، والنذر: النزام قربة لله تعالى لم تتعين، من صلاة أو صوم أو ذبح أو صدقة ونحوها، ويخشون يوماً هو يوم القيامة كان عذابه فاشياً منتشراً.

٨- ويطعم هؤلاء الأبرار الطعام، مع حبهم له وحرصهم عليه محتاجاً لفقره أو مسكنته وعجزه عن الكسب، ومحتاجاً له ممن لا أب له، ومن كان أسيراً بيد الأعداء أو سجيناً ونحوه. قال ابن جرير: نؤلت في أسارى أهل الشرك، كانوا يأسرونهم في العذاب، فنزلت فيهم، فكان النبي على يأمرهم بالإصلاح إليهم.

٩ - يقول المطعمون في أنفسهم: إنما نطعمكم ابتغاء
 رضوان الله وطلب ثوابه، لا نريد منكم مكافأة ولا شكراً.

١٠ - إننا نخاف من ربنا عذاب يوم تعبس فيه الوجوه لهوله وشدته، صعب مظلم شديد في العبوس.

 ١١ - فدفع الله عنهم بسبب خوفهم منه شر ذلك اليوم العبوس، وأعطاهم بدل العبوس المخيم على الكفار حسناً وبهجة وبهاء في الوجوه، وسروراً في القلوب. والنضرة: النقاء والبياض بسبب النعمة.

۱۲ - وكافاً هم وأثابهم بسبب صبرهم على أداء الواجب واجتناب الحرام جنة (بستاناً) يعيشون فيها، وحريراً يلبسونه.

 ١٣ - لهم جنة حالة كونهم جالسين فيها بتمكن وراحة على الأسرة الفاخرة المجللة بأغطية (أستار) لا يجدون فيها حراً ولا برداً شديداً.

١١ - وقريبة منهم ظلال أشجارها زيادة في نعيمهم وإن كان لا شمس في الجنة، وسخّرت وسهّلت ثمارها لمتناوليها في أيديهم تسخيراً وتسهيلاً واضحاً، يتناولها القائم والقاعد والمضطجع.

١٠ ويدار عليهم في الجنة بوساطة الخدم بأواني طعام وأواني شراب فضية ، كانت رقيقة كالزجاج ، ففيها صفتا بياض الفضة ،
 وصفاء الزجاج . والأكواب : أقداح بلا عرى .

١٦ - أصلَّ القوارير في الجنة من فضة ولكنها كالزجاج، قدَرها السقاة لهم في الشكل تقديراً دقيقاً على قدر حاجتهم، دون زيادة ولا نقص.

١٧ ـ ويُسقّى الأبرار في الجنة خمراً ممزوجة بالزنجبيل في الطعم: وهو نبات يوضع مع البهارات، والكأس: إناء الخمر.

١٨ ـ وممزوجة أيضاً من ماء عين تسمى السلسبيل لسلاسة انحدارها في الحلق. والسلسبيل: ماء في غاية السلاسة.

١٩ ـ ويطوف على أهل الجنة أولاد شباب لا يهرمون ولا يموتون، إذا رأيتهم ظننتهم لحسنهم وصفاء ألوانهم لؤلؤاً منتثراً في الجنة .

٢٠ وإذا نظرت أبها النبي أو الناظر هناك في الجنة، نظرت نعيماً لا يوصف وملكاً واسعاً. نزلت حينما رأى عمر أُننبي شَيَّجَ
 على حصيه من جريد. أثر في جنبه.

 ٢١ حالة كون من ﴿ يَلُونُ عَلَيْهِ ﴾ [١٩] لابسين يعلوهم ثياب من حرير رقيق خضر، وثياب من حرير غليظ، وزيَّنهم ربهم بأساور فضية، وسقاهم ربهم شراباً نقياً من الشوائب بالغ الطهارة.

٢٢ ـ ويقال لهم: إن ما أعد لكم من الثواب جِزاء أعمالكم الصالحة، وكان عملكم مجازي عليه غير مضيع مقبولاً عند الله تعالى .

٢٣ ـ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً متفرقاً مفصلاً لحكمة جليلة، لا جملة واحدة.

٢٤ ـ فداوم على تبليغ رسالة ربك، واصبر على أذى قومك حتى يأتيك النصر والإذن بالقتال والدفاع، ولا تطع من الكفار مجاهراً بالمعاصي، مغالياً في كفره. قال قنادة: بلغني أن أبا جهل قال: لتن رأيت محمداً يصلي لأطأن على عنقه، فأنزل الله هذه الآية.

٢٥ ـ وداوم على ذكر الله أول النهار وآخره، في صلاة الصبح، والظهر والعصر.

( ) وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ( ) عَلِيهُمْ إِنَّا بُسُندُسٍ خُضْرُ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُّواْ أَسَاوِرَمِن فِضَةِ وَسَقَنهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ( ) إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ حَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ( ) إِنَّا فَهُورًا ( ) إِنَّا عَلَيْكُ أَمَّشُكُورًا ( ) فَعَنْ نَزَلْنَا عَلَيْكُ أَلْقُرَءَ ان تَنزِيلًا ( ) فَأَصْبِرِ لِيكُمْ رَبِكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَايْمًا أَوْكَفُورًا ( ) وَاذْكُرُ أَسِّمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ( )



الليل وهي صلاة التهجد.

وجئنا بآخرين غيرهم.

٢٦ ـ ومن بعض الليل فصلّ أيها النبي وأمتك صلاة

٢٧ ـ إن هؤلاء الكفار يحبون الدنيا، ويتركون أمامهم

٢٨ ـنحن خلقنا هؤلاء الكفار والمشركين وقوينا

٢٩ ـ إن هذه السورة والآيات القرآنية المتقدمة موعظة وتذكير، فمن شاء النجاة في الآخرة من العذاب اتخذ

المغرب والعشاء، وتهجد له طائفة طويلة (جزءاً كبيراً) من

يوماً شديداً لما فيه من الأهوال، وهو يوم القيامة،

أعضاءهم ومفاصلهم وشددنا بعضها إلى بعض بالعروق والأعصاب، وإذا شئنا أهلكناهم وبدلنا أمثالهم في الخلقة

فلا يستعدون له بالإيمان والعمل الصالح.

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَأَسْجُدَ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طُويلًا ﴿ إِنَّ هَوُلُآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَ هُمْ يَوْمَا تَقِيلًا ﴿ اللَّهُ خَمُّنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمُّ وَإِذَا شِتْنَابَدَّلْنَآ أَمَّنَاكُهُمْ تَبْدِيلًا ﴿ إِنَّا هَلَاهِ ءَ مَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ وَمَاتَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ كُ

يُدِّخِلُمَنيَشَآءُفِي رَحْمَتِهِۦ وَالظَّلِمِينَ أَعَدَّلَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهُ المُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللّهِ الْمُؤْمِدُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللللّهِ الللللّهِ اللللل

وَٱلْمُرْسَلَنةِ عُمِّهُا إِنَّ فَٱلْعَصِفَةِ عَصْفًا أَنَّ وَٱلنَّيْمَرَةِ فَشَرًا لَيُ فَٱلْفَرِقَنتِ فَرَقًا ﴿ فَاللَّمُ لَقِينَتِ ذِكْرًا ﴿ كُنَّا أَوْنُذُرًا لِكَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَ قِعُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمُ طُمِسَتْ ﴿ } وَإِذَا ٱلسَّمَا مُ فُرِجَتْ ( ) وَإِذَا الْجِهَالُ نُسِفَتَ ( ) وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِتَتُ ( ) لِأَي يَوْمِ أُجِلَتَ (ألَّ) لِيُوْمِ ٱلْفَصِّلِ (إِنَّ) وَمَا أَدْرَىكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِ (إِنَّ) وَيُلُّ يُوْمِيدٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ أَلْمَ ثُمَّاكِ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ ثُمَّ نُتَبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ

﴿ كَنَالِكَ نَفْعُلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَيُلُّ يَوْمِ ذِلِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ كَنَا لِنَا اللَّهُ كَذَّبِينَ اللَّهُ

بِسُــــِ وَٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ الرِّحِيَمِ

طريقا يتقرب به إلى ربه بالصلاح. ٣٠ ـ وما تشاؤون أيها البشر اتخاذ سبيل بالطاعة إلا وقت مشيئة الله، فالأمر لله لا لكم، إن الله كان وما يزال واسع العلم بأحوال خلقه وما يستحقه كل واحد، حكيماً في فعله وتدبيره.

٣١ ـ يُدخل من يريد من عباده المؤمنين في جنته، بعد الهداية والتوفيق للطاعة، وهيأ للكافرين في الآخرة عذاباً

### ٩

فضلها: أخرج أحمد عن ابن عباس عن أمه (أم الفضل): أنها سمعت النبي ﷺ يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفاً. وفي رواية مالك والشيخين: إنها لآخر ما سمعت من رسول الله ﷺ يقرأ بها في المغرب.

١ . ٢ ـ أقسم بالرياح متتابعات يتبع بعضها بعضاً . فالرياح القوية الشديدة الهبوب التي لها صوت شديد.

٣ ـ والرياح التي تنشر (توزع) المطر أو السحاب في آفاق السماء، أو الملائكة الموكلين بالسحب ينشرونها .

٤، ٥ ـ فالملائكة التي تنزل بالوحي لتفرق بين الحق والباطل، والحلال والحرام. فالملائكة التي تنزل بالوحي.

٦ ـ للإعذار من الله للعباد حتى لا يحتجوا بشيء عند الله ، وللتخويف من الله تعالى بالعذاب إن لم يؤمن الناس .

٧، ٨ ـ إن الذي توعدون به أيها الناس من مجيء القيامة والبعث والجزاء لكائن لا محالة . فإذا النجوم محقت وذهب نورها .

٩. ١٠ ـوإذا السماء فتحت وانشقت. وإذا الجبال قلعت من أماكنها، وصارت هباء متناثراً.

١١ ـ وإذا الرسل عُيِّن لها وقت تحضر فيه للشهادة على الأمم بالتبليغ.

١٢ ـ لأي يوم عظيم أخّرت الرسل للشهادة على الأمم، وفي هذا تخويف وتهديد.

١٣ ـليوم الفصل الذي يفصل فيه بين الخلائق بأعمالهم، إما إلى الجنة، وإما إلى النار.

١٤ ـ وما أعلمك ما يوم الفصل لهوله وشدته؟ وفي هذا تهويل لشأنه .

١٥ ـألا هلاك وعذاب يوم القيامة. والويل: تهديد بالهلاك، للمكذبين بيوم القيامة وغيره.

١٦ ـ ألم نهلك كفار الأمم الماضية حين كذبوا الرسل؟ كقوم نوح وعاد وثمود.

١٧ ـ ثم نلحق بهم الكفار الآخرين أمثالهم، مثل مشركي مكة وقوم لوط وشعيب وموسى.

١٨ ـمثل ذلك الفعل نفعل بكل من أجرم، أي كفر أو أشرك، في الدنيا أو الآخرة.

١٩ ـ هلاك وعذاب يوم القيامة للمكذبين بآيات الله وأنبيائه وبالبعث.

٢٠ ـ ألم نخلقكم أيها الناس من نطفة مستقذرة في نظر الناس، ضعيفة ذليلة.

٢١، ٢٢ ـ فجعلنا ماء المني في مقر حصين، وهو | الرحم. إلى زمان معلوم هو وقت الولادة.

۲۳ فقدرنا على تصويره وخلقه، فنعم القادرون نحن. وقدر وقدر التقدير المحكم بمعنى واحد.

٢٤ ـ هلاك وعذاب للمكذبين بقدرتنا على الخلق أو على البعث والإعادة.

٢٥ من ألم نجعل الأرض وعاء وكافتة جامعة لهم،
 وكفات: مصدر أريد به اسم الفاعل.

٢٠ يتضم الأحياء على ظهرها، والأموات في بطنها .

٢٧ ـ وجعلنا في الأرض جبالاً مرتفعة، وأسقيناكم
 ماء عذباً . وهذا كله أعجب من البعث .

٢٨ \_ هلاك وعذاب يوم القيامة للمكذبين بالنعم.

٢٩ ــ تقول خزنة جهنم لهم: سيروا أيها الناس إلى ما كذبتم به في الدنيا من العذاب.

٣٠ ـ سيروا إلى ظل دخان جهنم ذي ثلاث فيرق أو فروع، فإنه تشعب لعظمته.

٣١ ـ لا وقاية فيه من حرّ ذلك اليوم، ولا يدفع شيئاً
 من لهب جهنم. وهو تهكم بهم.

٣٧ ـ إن النار التي يخرج منها الدخان يتطاير منها شرر عظيم كالبناء العظيم في ارتفاعه وعظمته .

٣٣، ٣٤ ـ كأن الشرر المتطاير كالجمال الصفراء في الهيئة واللون. ويطلق العرب الصَّفْر على ما يخالط صفاره سواداً. هلاك وعذاب للمكذبين بهذا اليوم وأهواله وعيد الله تعالى.

٣٥ ـ هذا يوم القيامة الذي لا ينطق فيه الكفار المكذبون بحجة نافعة بعد الحساب.

٣٦\_ ولا يسمح لهم بالاعتذار ، فيعتذرون عن جرائمهم في الدنيا من كفر وعصيان .

٣٧ \_ هلاك وعذاب للمكذبين بأحداث هذا اليوم.

٣٨. ٣٩\_ هذا يوم الفصل الحاسم في القضاء بين المحق والمبطل، جمعناكم فيه أيها المكذبون من هذه الأمة، مع المكذبين السابقين قبلكم. فإن كان لكم حيلة في دفع العذاب والخلاص منه، فافعلوا وأنقذوا أنفسكم منه.

٤٠ ـ هلاك وعذاب يوم القيامة لمن كذب بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر، إذ لا حيلة لهم في الخلاص من العذاب.

٤١ \_ إن المؤمنين المتقين الشرك والمعاصى هم يعيشون في ظلال الأشجار، ويتمتعون بعيوّن الماء الجارية في الجنة.

٤٢ ـ ويتمتعون بفواكه متنوعة من كل ما تشتهيه أنفسهم.

٤٣ ـ ويقال لهم: كلوا واشربوا متهنئين بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة .

٤٤ \_ إننا كما جزينا المتقين نجزي المحسنين أعمالهم.

٥٤ ـ هلاك وعذاب يوم القيامة لهؤلاء المكذبين بهذا النعيم للمؤمنين، وبالبعث والحساب.

٤٦ ـ ويقال للكفار المكذبين في الدنيا تهديداً لهم: كلوا وتمتعوا قليلاً بمتع الدنيا، إنكم مشركون بالله تعالى .

٤٧ ، ٤٨ ـ هلاك وعذاب لهؤلاء المكذبين، كرر ذلك عشر مرات لزيادة التوبيخ والتقريع. وإذا قيل للكفار: صلوا واخضعوا لأوامر الله، لا يصلون استكباراً وعناداً. قال مجاهد: نزلت في ثقيف، امتنعوا من الصلاة، فنزل ذلك فيهم.

٤٩ ـ هلاك وعذاب يوم القيامة لمن كذُّب بالقرآن وأحكامه من أوامر ونواهٍ.

· ٥ ـ أي فبأي كتاب بعد القرآن المعجز الواضح يصدّقون إن لم يؤمنوا بهذا القرآن؟!

ا - عن أي شيء يسأل بعض المشركين بعضاً؟ والاستفهام تفخيم شأن ما يتساءلون عنه. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال: لما بعث النبي عَنَّة جعلوا يتساءلون بينهم، فنزلت: ﴿ عَمَّ يَشَاتُونَ . . . ﴾ .

٢ - والجواب: إنهم يتساءلون عن الخبر الهائل المهم،
 وهو يوم البعث والنشور.

٣-الذي هم يترددون فيه بين الإقرار والإنكار، بين مصدق ومكذب به.

٤ - ﴿ كُلُّآ ﴾ : للردع لهم والزجر عن التساؤل، إنهم سيعلمون ما يحل بهم من البعث والحساب، فهو حق.

 ثم كلا، سيعلمون بعد الموت صدق ذلك، كرر ذلك للتأكيد والمبالغة في الوعيد، فلا ينبغي أن يختلفوا في شأن البعث والقرآن الذي أخبر به، فهو حق.

 ٦ ـ ثم أورد الله تعالى أدلة من خُلْقه تسعة أشياء في غاية الإتقان على قدرته على البعث، أولها: ألم نجعل الأرض بساطاً ممهداً كالفراش أو مهد الصبي.

٧، ٨ - وجعلنا الجبال كالأوتاد في حفظ توازنها،
 ولئلا تتحرك. وخلقناكم زوجين ذكوراً وإناثاً.

٩ ـ وجعلنا نومكم قُطْعاً لأعمالكم وراحة لأبدانكم.

١٠ ـ وجعلنا الليل كاللباس في الستر والتغطية.

١١ - وجعلنا النهار سبباً للحياة والمعاش، ووقت عمل وجدّ، أي تحصيل ما به الحياة.

١٢ . ١٣ ـ وبنينا فوقكم سبع سماوات قوية محكمة البنيان. وجعلنا الشمس في السماء كالسراج (المصباح).

١٥، ١٥ ـ وأنزلنا من السحب والغيوم إذا حان وقت عصرها أي نزول مائها ماءً غزيراً كثير الهطول. فالمعصرات: السحب الممتلئة ماء. لنخرج بالماء حباً مقتاتاً للإنسان كالحنطة والشعير ونحوهما، ونباتاً تأكله الدواب من حشيش ونحوه.

١٦ ـ وبساتين ملتفة أغصانها على بعض، لجودتها.

١٧ ـ إن يوم الفصل وهو يوم القيامة الذي يفصل فيه بحكم الله بين الخلائق، كان في حكم الله وقتاً محدداً للثواب والعقاب.

١٨ ـ يوم ينفخ في البوق النفخة الثانية للبعث من القبور، فتأتون من قبوركم جماعات مختلفة أو طوائف.

١٩ ـ وشققت وصُدُعت السماء، فصارت ذات أبواب كثيرة.

٢٠ ـ وأزيلت الجبال عن أماكنها، قبل النفخة الثانية، فصارت هباء منبثاً، مثل السراب ترى بصورة الجبال وليست جبالاً.

٢١، ٢٢ ـ إن جهنم كانت موضعاً للرصد والترقب، يرصد فيه خزنة النار الكفار . للطغاة الكافرين، بمخالفة أوامر الله، مرجعاً .

٣٣ ـ ماكثين في جهنم دهوراً لا نهاية لها. والأحقاب: جَمْع حقب، وهي جمع حقبة: مدة من الزمن غير محددة.

٢٤ ـ لا يذوقونَ في جَهنم برداً لإطفاء الحر، ولا شراباً لإرواء العطش. والبرد: هواء رطب يخفف الحر.

٢٥. ٢٦ ـ إلا ماء حاراً شديد الغليان، وسائلاً منتناً من جلود المعذبين. جوزوا بذلك جزاء موافقاً لأعمالهم وكفرهم.

٢٧ ـ إن هؤلاء الكفار أهل جهنم كانوا لا يتوقعون حساباً على أعمالهم، ولا يخافون محاسبة.

٢٨ - وكذبوا بآيات الله في القرآن تكذيباً شديداً معانداً.

٢٩ ـ وكل شيء من الأعمال سجلناه في كتاب هو صحيفة أعمالهم، أو هو اللوح المحفوظ.

٣٠ ـ يقال لهم في الآخرة عند التعذيب: فذوقوا جزاءكم، فلن نزيدكم إلا عذاباً فوق عذابكم.



عَمْ يَسْهُ وَى وَيُ عَيْ مَنْهُ الْعَصِيمِ فِي اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا لَهُ إِلَّا عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿ وَخَلَقُنكُوا أَزُونَجًا ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمُ سُبَاتًا

وَ وَجَعَلْنَا أَلْيَلُ لِبَاسًا ( ) وَجَعَلْنَا أَلْتُهَارَمُعَاشًا ( ) وَبَنْيَسَنَا

فَوْقَكُمْ سَبْعًاشِدَادًا ﴿ وَهَا لَنَّ وَجَعَلْنَاسِرَاجًا وَهَاجًا ﴿ وَأَنزَلْنَا وَأَنزَلْنَا

مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَاءَ ثَجَاجًا ﴿ لِللَّهِ لِللَّهِ عَلَيْهِ عَبَّا وَنَبَاتًا ﴿ وَجَنَّتِ مِنْ المُعْصِرَتِ مَاءَ ثُمَّا أَنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا لَهُ ا

أَلْفَا فَالْآ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنَا اللَّهُ يَوْمَ يُنفَخُ فِٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُو البَّلِيَ وَفُيتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ أَبُونَا إِنَّ وَسُيّرتِ

قَانُون الْمُواجِ النِّي وَقِيحَتِ استماء فَكَانَتُ مِنْ مَادَالْ اللَّهِ لِلطَّافِينَ الْمُجَالُ وَكَانَتُ مِن مَادَالْ اللَّهِ لِلطَّافِينَ

مَعَابًا ﴿ إِنَّ لَيْبِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿ لَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالْمُعِلَّا اللَّا اللَّلْمُواللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّ

مع به الله المنطقة المسلمة المسلمة المنطقة ال

؆ؙؙؙؙ۫ڝٳؠؙڐؙڡؠؚؽٵۅۼۺٵٷڮڐۻڔٵ؞ۅؚڰٷڰ۞ٳ۫ؠؠم ؙڵٳڽڒۛڿؙۅڹؘڿڛٵڹٵ۞ۘٷػؙۮؘ۫ؠۉٳ۫ؿٵؽٮؾؚٮ۬ٵڮۮؘٵڋ۞ٛٷػؙڷٞۺؘؾۦٟ

أَحْصَيْنَكُ كِتَبَا (إِنَّ) فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا (إِنَّ

٣١ ـ إن للمتقين بالتزام الأوامر واجتناب النواهي فوزاً ونجاة من النار أو مكان فوز بالنعيم .

٣٢ ـ بساتين مثمرة ومشجرة، وحقول العنب.

٣٣ - ولهم فتيات عذارى في مقتبل العمر، متساويات في السن، والكواعب جمع كاعب: وهي الفتاة التي استدار ثديها ولم يتهدل.

٣٤ - وإناء من الخمر التي لا تسكر مملوءاً، والمراد بالكأس: الخمر المالئة الأوعية.

٣٥ - لا يسمعون في الجنة باطلاً من القول،
 ولا تكذيب بعضهم لبعض.

٣٦ - جزاهم الله جزاء (ثواباً) بمقتضى وعده على صلاحهم، وأعطاهم عطاء كافياً فضلاً منه.

 ٣٧ - ربِّ السماوات والأرض وما بينهما، الشامل الرحمة لكل شيء، لا يقدرون على سؤال الله شيئاً كالشفاعة إلا بإذنه.

٣٨- يوم يقوم جبريل عليه السلام والملائكة مصطفين صفوفاً ، لا يتكلم واحدمنهم بطلب زيادة ثواب أو إنقاص عقاب إلا من أذن له الرحمن بالشفاعة ، ونطق بالصواب ، أي بالحق والصدق ، بأن يكون المشفوع له موحداً الله تعالى .

٣٩ - ذلك اليوم الثابت وقوعه، وهو يوم القيامة، فمن شاء اتخذ إلى ربه مرجعاً بالإيمان.

 ٤٠ - إنا حذرناكم أيها الناس عذاباً قريب الوقوع في يوم القيامة، يوم يرى المرء كل ما قدمه من خير أو شر، ويقول الكافر: يا ليتني أعود تراباً، فلا أعذب هذا العذاب.

إِنَّ لِلْمُتَقِينَ مَفَادًا (إِنَّ حَدَايِقَ وَأَعْنَا (إِنَّ وَوَاعِبَ أَرِّابَا (إِنَّ وَكَأَعَا وَلَا لِلْمُتَقِينَ مَفَادًا (إِنَّ حَدَايِقَ وَأَعْنَا (إِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّمْنِ لَا يَفِكُ عَطَآءً حِسَابًا (إِنَّ رَبِّ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّمْنِ لايمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا (إِنَّ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَتِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ مِنْهُ خِطَابًا (إِنَّ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَتِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ الْمَنَ أَذِنَ لَهُ الرَّحْنَ وَقَالَ صَوَابًا (إِنَّ ذَيْكَمُ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ شَاءًا أَنْفَرَ وَنَعُولُ الْمَالِقُ وَمِلْلَتَنِي كُنْتُ تُوبًا فَي يَنْفُولُ الْمَالِقِ وَمِلْلِيَتَنِي كُنْتُ تُوبًا فَي يَنْفُولُ الْمَالُونُ وَلِلْلِيتَ فَي كُنْتُ تُوبًا فَي يَنْفُولُ الْمَالِقِ فَي الْمَالِيقُ فَي مُلْكُولُونَا النَّالُ وَيُعْلِيلُونَا فَي مِنْ الْمَالِقُ وَمِلْكُولُونَا الْمَالِقُ وَمِلْكُولُونَا الْمَالُونُ وَمَا فَلَا مَا مُؤْمُ الْمَالُونَ وَيَقُولُ الْمَالِقِ وَلَا الْمَالِقُ مَا فَلَا اللَّهُ مُنْ الْمَالُونُ وَالْمُولُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْونُ وَمِنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

بن الله الرحم المرابع من الله الرحم المرابع ال

وَالنَّزِعَتِ غَرَقًا ﴿ وَالنَّشِطَتِ نَشْطَا ﴿ وَالسَّبِحَتِ سَبَحًا ﴿ وَالسَّنِعَتِ سَبَحًا ﴿ وَالنَّنِ عَتِ سَبَعًا الْكَادِ فَهُ الرَّاحِفَةُ الرَّاحِقِ وَالْحَامِقُ المَّرَدُودُونَ فِي الْمَارِقُ الرَّاحِقَةُ الرَّاحِ وَالْمَارِقُ الرَّاحِقَةُ الرَّاحِقَةُ الرَّاحِقَةُ الرَّاحِقَةُ المَارِقُ الرَّاحِقَةُ المَارِقُ المَارِقُ الرَّاحِقَةُ المَارَةُ الرَّاحِقَةُ الرَّاحِقَةُ المَارِقُ الرَّاحِقَةُ المَارِقُ المَارِقُ الرَّاحِقَةُ المَارِقُ المَارِقُ المَارِقُ الرَّاحِقَةُ المَارِقُ المَارِقُ الرَّاحِقَةُ المَارَةُ المَارَةُ المَارَةُ المَارَاحِقَةُ الرَّاحِقَةُ المَارَةُ المَارِقُ المَارَةُ المَارَةُ المَارَاحِقَةُ المَارَاحِقَةُ المَارَاحِقَةُ المَارَاحِقَةُ المَارَاحِقَةُ المَارَاحِقَةُ المَارَاحِقَةُ المَارَاحِقَةُ المَالَّ المَارَاحِقَةُ المَارَاحِقَةُ المَارَاحِقَةُ المَارَاحِقَةُ المَارَاحِقَةُ المَارَاحِقَةُ المَارَاحِقَةُ المَارَاحِقَةُ المَارَاحِقَةُ المَارِحَةُ المَالِحَامِ المَالَّاحِينَ المَارَاحِقَةُ المَارِحَةُ المَارِحَةُ المَارِقَةُ المَارِحَةُ المَالِحَامِ المَالِحَامِقُولُ المَالِحَامِ المَالِحَامِ المَالِحَامِ المَالِحَامُ المَالِحَامِ المَالِحَامِ المَالِحَامِ المَالِحَامِ المَالَعَ المَالِحَامِ المَالِحَامِ المَالِحَامِ المَالِحَامِ المَالَعَامِي المَالَعَ المَالِحَامِ المَالِحَامِ المَالِحَامِ المَالِحَامِ المَالِحَامِ المَالِحَامِ المَالَعُلُولُولُولَ المَالِحَامِ المَالْمُعِلَّ المَالِحَامِ المَالِحَامِ المَالِحَامِ المَالِحِيْمِ المَالِحَامِ المَالِحَامِ المَالِحَامِ المَالِحَامِ المَالْمُعِلَّ المَالِحَامِ المَالِحَامِ المَالِحَامِ المَالِحَامِ المَالِحَامِ المَالِحَامِ المَالِحَامِ المَالْمُولُولُولُولُولُولُ

### ٤

١ - أقسم بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعاً شديداً مؤلماً ، إغراقاً في النزع من أجزاء الجسد.

٢ - والملائكة التي تخرج أرواح المؤمنين برفق وسهولة.

٣- والملائكة التي تَسْبَح (تنزل) من السماء مسرعة بأمر الله تعالى.

٤ . ٥ - والملائكة التي تسبق بالأرواح إلى مستقرها سبقاً فائقاً . فالملائكة التي تنزل بتدبير ما أمرت به في الدنيا .

٦ - يوم تضطرب الأرض والجبال وتتحرك، عند النفخة الأولى لموت جميع الخلق. والراجفة: الأرض عند زلزلتها .

٧- تلحق بها السماء والكواكب في الاضطراب والتشقق. وقيل: الراجفة: النفخة الأولى، والرادفة: النفخة الثانية.

٨ ـ هناك قلوب يوم القيامة خائفة شديدة الإضطراب والانزعاج بسبب أهوال القيامة .

٩ - أبصار أهلها ذليلة خاضعة عند معاينة الأهوال. وهم غير المؤمنين.

١١٠١٠ ـ يقول الكفار منكرو البعث: أنرد بعد الموت إلى الحياة؟! أثذا صرنا عظاماً بالية سنرد ونبعث؟!

١٢ - قال منكرو البعث: تلك الرجعة إلى الدنيا تعد إذن رجعة خاسرة خائبة.

١٣ - فإنما هي صيحة واحدة تنفخ في القرن، وهي النفخة الثانية لبعث الناس من القبور.

١٤ - فإذا كل الخلائق أحياء بأرض بيضاء، بعد أن كانوا أمواتاً فيها. وقيل: الساهرة أرض بالشام.

١٥ - هل بلغك أيها النبي خبر أو قصة موسى؟ والمراد التسرية عنه بسبب تكذيب قومه.

إذ ناد نهُ رَبُهُ الْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوى إِنَّ اَذَهَبَ إِلَىٰ فِرْعُونَ إِنّهُ الْعَلَىٰ (اِنَّ) فَقُلْ هَلُ لَكَ إِلَىٰ رَبِكِ فَتَخْشَى الْ فَا فَارَنهُ فَقُلْ هَلُ لَكَ إِلَىٰ رَبِكِ فَتَخْشَى الْ فَا فَارَنهُ فَقَلْ هَا لَكُبْرَىٰ الْفَادَ الْالَّهُ وَمَ وَالْمُ وَلَىٰ الْاَيْمَ الْكَبْرَىٰ اللَّهُ وَوَالْأُولَىٰ فَنَادَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَوَالْمُولَىٰ فَنَادَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِى اللْهُ وَالْمُولَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَى اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّالِمُولَى اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا ال

17 حين ناداه ربه بالوادي المبارك المطهر، وهو واد بأسفل جبل طور سيناء.

١٧ \_وقال له: اذهب إلى فرعون مصر، إنه تجاوز الحد
 فى الكفر بالله والتكبر والفساد.

. ۱۸ \_فقل له بلطف: هل لك رغبة أو ميل إلى أن تتطهر من الكفر والمعاصى بتوحيد الله؟!

سي معطور المصطفى المرابع المرابع المرابع المرابع المستخدلة المرابع المستخدات المستخدات المستخدات . المستخدم المستخدمات المستخدات .

أ ٢٠ ، ٢١ فَلُهب، قَارى موسى فرعونَ المعجزة الكبرى الدالة على صدق نبوته: وهي انقلاب العصاحية. فكذَّب فرعون بموسى، وعصى أمر ربه.

٧٢ \_ثم أعرض عن موسى والإيمان به، يسعى في الأرض بالنساد، وفي إبطال أمر موسى ورسالته.

٣٣ \_ فجمع الناس، فأعلن منادياً في الجمع.

٢٤ \_ فقال لهم: أنا ربكم الأعلى في ولاية أمركم، لا رب فوقي.

 ٢٥ \_ فعاقبه الله بالتنكيل به والتعذيب وجعله عبرة لغيره بالإغراق في الدنيا، والإحراق بالنار.

٢٦ إن في ذلك العقاب لعظة لمن يخاف الله.

٢٧ \_أأنتم في تقديركم أصعب إيجاداً وأشق، أم خلق
 السماء أشد، إنه بناها بإحكام؟ والاستفهام توبيخ لمنكري
 البعث.

٢٨\_جعلها عالية مرتفعة، أي مقدار ارتفاعها من
 الأرض وسماكتها باتجاه العلو رفيعاً، فجعلها مستوية الخلق

٢٩ ـ وجعل ليلها مظلماً ، وأبرز نهارها بضوء الشمس. والضحى: النهار. وفي الأصل: أول النهار.

٣٠ ـ والأرض بعد إحكام السماء بسطها ومهدها للإنسان، مع أنها كروية، ليصلح العيش عليها .

٣١\_ أخرج من الأرض ماءها يتفجير العيون والأنهار، وأثبت نباتها الذي يرعى .

٣٢\_والجبال ثبّتها في الأرض كالأوتاد، لئلا تتحرك. ٣٣\_خلق الله كل ذلك متعة ومنفعة لكم ولأنعامكم: جميع دوابكم ومواشيكم: وهي الإبل والبقر والغنم.

٣٤, ٣٥ ـ فإذا جاءت الداهية العظمى وهي القيامة. يوم يتذكر الإنسان ما عمل في دنياه من خير أو شر.

٣٦ وأظهرت النار المحرقة لكل راء إظهاراً لا يخفي على أحد.

٣٧. ٣٨\_ فأما من تكبر وتجاوز الحد، حتى كفر، وفضّل الدنيا على الآخرة، بترك الاستعداد لها.

٣٩\_فإن نار جهنم هي المستقَر له، والمكان الذي يأوي إليه.

. ٤٠ . ٤١ ـ وأما من خاف الذات الأقدس وهو الله، وشدة الموقف بين يديه يوم القيامة، وكفّ النفس عن هواها واتباع شهواتها . فإن الجنة هي مكان إيوائه، لا مأوي له سواها . والمراد أن العاصي في النار، والطائع في الجنة .

ُ ٣٠٤ ـ ٣٤ ـ يسألونك، أي كفار مكة أيها النبي عن القيامة متى وقوعها وقيامها، ومتى يوجدها الله؟! وسؤالهم اسنهزاء. أخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس: أن مشركي مكة سألوا النبي ﷺ، فقالوا: متى تقوم الساعة؟ استهزاء منهم، فأنزل الله هذه الآية. في أي شيء أنت يا محمد من ذكراها لهم؟ أي ليس عندك علمها حتى تذكرها لهم.

٤٤ \_إلى ربك منتهى علمها، لا يعلم وقتها غيره.

ه £ \_إنما ينفع تحذيرك من يخافها ويخشى أهوالها، أي إنما بعثت للإنذار بذلك.

٣٦ \_كأن هؤلاء المنكرين للقيامة يوم يشاهدونها لم يمكثوا في الدنيا إلا مقدار عشية يوم أوضحاه.

١ ـ قطب النبي ﷺ وجهه لانشغاله بهداية كبار قومه . أخرج السرسذي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل الله خيس نوّلة به في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله ﷺ وجعل بقول: يا رسول الله أرشدني وعند رسول الله ﷺ رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله ﷺ يعرض عنه، ويقبل على الآخر، فيقول له: أترى بما أقول بأساً فيفول: لا، فنزلت: ﴿ عَسَ وَنَوْلُ . . . ﴾ .

٢ ـ لأجل أن جاءه الأعمى: ابن أم مكتوم.

٣\_ وما يُعلمك أيها النبي لعل الأعمى يتطهر من الذنوب بما يسمع منك، فيزداد إيماناً وعملاً صالحاً.

٤ ـ أو يتعظ بقولك، فتنفعه الموعظة.

مأما من استغنى بثروته وماله وجاهه عن سماع القرآن وما
 جئت به من الخير .

 ٦٠ ٧ ـ فأنت له تتعرض وتقبل عليه أملاً في إسلامه. وليس عليك بأس في ألا ينزكى بالإسلام، حتى تحرص عليه، وتعرض عمن أسلم.

٨\_ وأما من جاءك مسرعاً لطلب العلم والموعظة.

٩ ـ . ٩ ـ وهو يخاف عقاب الله، وهو الأعمى، فأنت تتلهى
 وتتشاغل عنه وتعرض.

١١ \_ كلا، لا تفعل مثل ذلك، أيها النبي، إن هذه الآيات عظة تستحق العمل بها.

١٢ ـ فمن أراد اتعظ بالقرآن.

١٣، ١٤ ــ إن هذه التذكرة مثبتة في صحف مكرمة شريفة عند الله، رفيعة القدر عنده، منزهة لا يمسها إلا المطهرون.

١٥ ـ منسوخة بأيدي كتبة من الملائكة ينسخونها من اللوح المحفوظ، ويسفرون بالوحي بين الله ورسوله.

١٦ ـ ملائكة مكرمين أعزاء على الله تعالى، أتقياء مطيعين لله تعالى.

١٧ ـ لُعن الإنسان الكافر ما أشد كفره؟! دعاء عليه بأشنع الدعوات.

١٨ ـ من أي شيء خلق الله هذا الكافر؟ بيان لِما أنعم عليه، والاستفهام للتحقير.

١٩ ـ خلقه من ماء مهين ضئيل، وأنشأه مقدراً وجوده في أطوار مختلفة، وقدر له أعضاء لمصلحة نفسه.

٢٠، ٢١ ـ ثم سهَّل ولادته، ويسر له طريق الخير والشر ليختار أحدهما . ثم أماته بأجله، فجعله في قبر يستره تكريماً له .

٢٢ ــ ثم إذا أراد، بعَثه بعد الموت للحساب والجزاء. والإنشار: الإحياء بعد الموت في الوقت المراد لله.

٢٣ ـ كلا، لردع الإنسان عن الكفر، لم يفعل الإنسان ما أمر الله به من العبادة والشكر بتحو كامل إلا القليل.
 ٢٤ ـ فلينظر الإنسان نظرة تأمل وتفكر كيف أوجد الله له مطعومه الذي هو سبب حياته؟

٢٥، ٢٦ ـ أننا أنزلنا المطر إنزالاً سخياً كثيراً. ثم شققنا الأرض بالنبات شقاً محكماً لائقاً بما يخرج منه صغيراً أم كبيراً.

٧٧، ٢٨ ـ فأنبتنا في الأرض حباً كالحنطة والشعير، وأعناباً، وكل ما يقطع أخضر طرباً، ومنه برسيم الدواب.

٢٩، ٣٠\_ وأشجار زيتون ونخيل، وبساتين ضخمة كثيرة الأشجار .

٣٦، ٣٢\_ وفاكهة مختلفة الألوان والأنواع، وعشباً للدواب، خلقها الله منفعة لكم ولجميع حيواناتكم.

٣٣ ـ أي إذا جاءت القيامة أو صيحتها التي تصخّ الأذن، أي تصمها فلا تسمع.

٣٤ ـ ٣٦: يوم يفر (يهرب) المرء من أخيه؛ آلانه يستنصر به عادة، وأمه وأبيه، وزوجته، وأولاده الذكور؛ وهم أقرب القرابة، وأولاهم بالشفقة، ولكن الفرار منهم لهول أشد وأعظم.

٣٧ ـ لكل امرئ منهم حال يشغله ويصرفه عن الأقارب، فلا يفكر إلا في نفسه .

٣٨. ٣٩\_ وجوه المؤمنين يوم القيامة مضيئة متهللة، ضاحكة مستبشرة بما تراه من النعيم.

٠٤، ٤١ ـ ووجوه الكافرين يومئذ عليها غبار وكدورة، تغشاها ظلمة وذلة، لما تراه من العذاب.

٢٢ ــ أولئك هم المتصفون بالكفر والفسق: وهو العصيان والخروج عن حدود الله تعالى. .

### بِنْ \_\_\_\_\_ِاللَّهُ السَّهُ ا

عَبَسَ وَتَوَكَّ إِنَّ أَن جَآءُ الْأَغْمَىٰ ﴿ وَمَايُدْرِيكَ لَعَلَهُ يُرِكَىٰ ﴿ آَاَوَ لَا تَعْمَدُ الْ الْمُ الْمَاعَةُ الْمُلِكَ الْمَاكَ الْمَاكِلَ الْمَاكِلَ الْمَاكِلُ الْمَاكُونُ اللهُ الْمَاكُونُ اللهُ الْمَاكُونُ اللهُ الله



فضلها: أخرج الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة، كأنه رأي عين، فليقرأ: ﴿إِذَا ٱلثَّمَّشُ كُوْرَتُ﴾ و﴿إِدَا ٱلشّمَآةُ آنطَوْرَتُ﴾ و﴿إِذَا ٱلثّمَاتُهُ انْتَقْتَ﴾».

١- إذا الشمس لُقت وطويت وأزيل ضوءها ونورها.
 هذه الأحداث الـ (١٢) هنا تحدث من أول زمن النفخة الأولى إلى انقضاء الحساب وإعلان الجزاء، ومنها يكون بعد النفخة الثانية.

٢، ٣ ـ وإذا النجوم تساقطت وتهاوت على الأرض.
 وإذا الجبال قلعت من أماكنها بزلزلة الأرض.

٤ - وإذا أهملت النوق الحوامل التي مضى على حملها عشرة أشهر، وبقي على وضعها شهران فقط، وهي من أنفس أموال العرب، والعشار: جمع عُشَراء. وهذا كناية عن انشغال الإنسان بنفسه.

 وإذا الوحوش جمعت بعد البعث ليقتص من بعضها لبعض، ثم تصير تراباً.

٧،٦ وإذا البحار أوقدت، فصارت تاراً تحترق بالبركان والزلزال. وإذا النفوس قرنت فيها الأرواح بالأجساد.

 ٨، ٩ ـ وإذا البنت المدفونة حية خوف العار أو الحاجة سئلت: بأي ذنب قتلت؟ وهذا سؤال توبيخ لقاتلها بغير ذنب.

 ١١، ١١ - وإذا صحف الأعمال فتحت وبسطت. وإذا السماء قلعت كما يقلع السقف.

١٢، ١٣ ـ وإذا النار أججت وأوقدت إيقاداً شديداً. وإذا الجنة قرّبت وأدنيت لأهلها المتقين لدخولها.

١٤، ١٥ علمت نفس ما قدمت من خير أو شر . أقسم ـ ولا زائدة لتأكيد الخبر ـ بالكواكب التي تظهر في الليل وتختفي في النهار تحت ضوء الشمس، وهي زُحَل والمشتري والزهرة وعطارد.

١٦ ـ الكواكب السيّارة التي تجري مع الشمس في النهار، وتستتر في ضوء الشمس.

١٧ ، ١٨ ـ وأقسم بالليل إذا أقبل بظلامه، أو أدبر، فهو من ألفاظ الأضداد. والصبح إذا أقبل وأضاء بنوره.

۱۹ ـ إن هذا القرآن لقول أجراه الله على لسان رسول مكرم عند الله هو جبريل عليه السلام، لكونه نزل به من جهة الله تعالى على رسوله محمد ﷺ.

٢٠ .. على لسان رسول ذي قدرة كبيرة، وحافظة فائقة، وذي منزلة رفيعة عالية عند الله سبحانه.

٢١ ـ تطيعه الملائكة في السماء في الملأ الأعلى، أمين على الوحي والرسالة.

٢٢ ـ وما صاحبكم محمد ﷺ يا مشركي مكة بمجنون، كما زعمتم، فأنتم عالمون بأمره وعقله وحكمته فهو صاحبكم.

٢٣ ـ ولقد رأى النبي ﷺ جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، وهو في مطلع الشمس الأعلى، له ست مئة جناح.

٢٤ ـ وما محمد ﷺ على الوحي وخبر السماء الغيبي ببخيل مقصر بالتعليم والتبليغ .

٢٥ ـ وما هذا القرآن بقول شيطان مسترق السمع، مرجوم مطرود من رحمة الله تعالى.

٢٦ ـ فأي طريق تسلكون بعد إنكاركم القرآن؟!

٧٧ ـ ما هذا القرآن إلا تذكير وعظة للعالمين.

٧٨ ـ لمن أراد منكم أن يستقيم على الطريق الواضح باتباع الحق والإيمان بالإسلام.

٢٩ ـ وما تشاؤون الاستقامة على الحق إلا وقت أن يشاء الله لكم ذلك، هو مالك الخلق كلهم.

### 

إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ أَنكَدَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْمِشَارُعُ لِللَّهُ وَإِذَا ٱلْوُحُوسُ حُشِرَتْ

۞ وَإِذَا ٱلْبِحَارُسُجِرَتَ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتَ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتَ ﴿ وَإِذَا ٱلنَّعُفُ ذُيْرَتَ الْمَوْءُ, دَهُ سُبِلَتَ ۞ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ ذُيْرَتَ

﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَآ المُشْطَتُ (إِنَّ وَإِذَا ٱلْجَعِيمُ سُعِّرَتُ (إِنَّ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ

أُزْلِفَتُ (إِنَّ) عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا أَحْضَرَتْ (إِنَّ) فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنْسِ (الْ)

ٱلْجَوَارِآلْكُنِّسِ (آ) وَالَّتِلِ إِذَا عَسْعَسَ (آ) وَالصَّبِح إِذَا تَنَفَّسَ (آ) إِنَّهُ رُبِعُ وَالصَّبِح إِذَا تَنَفَّسَ (آ) إِنَّهُ رُبَعَ رُكِينٍ (آ) مُطَاعِ إِنَّهُ رُنَعَ مُركِينٍ (آ) مُطَاعِ

ثُمَّ أَمِينِ (إِنَّ ) وَمَاصَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ (إِنَّ وَلَقَدْرَءَاهُ بِٱلْأَفُو ٱلْمُبِينِ

(٣) وَمَا هُوعَلَى ٱلْعَيْبِ بِضَنِينِ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَنِ رَجِيمِ ﴿ وَ اللَّهِ مَا مُعَلِّمَ أَن فَأَيْنَ لَذَهْبُونَ ﴿ إِنَّ هُو إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن

يَنْ مَنْ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ٱللَّهُ مُرَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

بسقيم (١٠) وماشاء ون إلا الديساء الله رب العالم ين الم

فضلها: أخرج الإمام أحمد والترمذي ـ كما تقدم ـ عن عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ قال: "من سرّه أن ينظر إلى القيامة رأي العين، فليقرأ: ﴿إِذَا ٱلثَّمَسُ كُوّرَتُ﴾ و﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ أَنْظُرْتُ﴾ و﴿إِذَا ٱلثَّمَاءُ أَنْتَقَتُ﴾.

 ١ ، ٢ -إذا السماء تشققت، وإذا الكواكب تساقطت متفرقة.

٣، ٤ ـوإذا البحار شققت جوانبها وزالت الحواجز
 بينها، فصارت بحراً واحداً، وإذا القبور قلب ترابها على
 موتاها، وبعث من كان في جوفها من الأموات.

علمت نفس يوم القيامة ما قدَّمت من أعمال،
 وأخَّرت منها فلم تعمل بها بسبب الكسل.

7 . ٧ - يا أيها الإنسان (المراد جنس الإنسان) ما الذي خدعك وجرَّ أك على عصيان ربك. أخرج ابن أبي حاتم فال: نزلت في أبي ابن خلف. الذي أوجدك، فجعل أعضاءك سوية سالمة نافعة، وجعلك معتدل القامة متناسب الخلق.

 ٨ ـركَّبك وكوَّنك في أي صورة من أعجب الصور وأحكمها دون أن تختار صورة لنفسك.

٩ ـ (كلا): للردع عن الاغترار بكرم الله تعالى،
 (بل): للانتقال من موضوع لآخر، تكذبون بالحساب والجزاء الأخروي على الأعمال.

١٠ ـ وإن عليكم لملائكة حافظين أعمالكم، يسجلون كل شيء ويكتبونه في صحائفكم.

١١ . ١٢ ـ مكرَّمين عند الله ، كاتبين لكل صغيرة وكبيرة . يعلمون جميع الأفعال .

١٤ . ١٢ ـ إن المؤمنين الصادقين في إيمانهم لفي نعيم الجنة. وإن الكفار التاركين لشرع الله لفي نار محرقة .

١٥، ١٦ \_يدخلونها ويقاسون حرها يوم الجزاء في الآخرة. وما هم عن النار بخارجين منها، لخلودهم فيها.

١٧ ، ١٨ ـ وما أعلمك ما حقيقة يوم الجزاء والحساب، ثم ما أدراك ما ذلك، وكرر الجملة للتضخيم وشدة الهول.

١٩ ـ يوم لا تملك نفس شيئاً من المنفعة لنفس أخرى، والأمر كله يوم القيامة لله وحده، لا أمر لغيره فيه.

### سِوْرَةُ المُطَفِّفِينَ

١ ـ هلاك وعذاب للآخذين بالكيل أو الوزن شيئاً طفيفاً، أي قليلاً، إما بالنقصان إن كالوا، أو بالزيادة إن اكتالوا. أخرج النساني وابن ماجه بسند صحيح عن ابن عباس قال: لما قدم النبي رضي المدينة، كانوا من أبخس الناس كيلاً، فأنزل الله: ﴿وَنَلُ لِلْمُطْفِفِينَ﴾ فأحسنوا الكيل بعد ذلك.

٢ \_ الذين إذا أخذوا من غيرهم حقوقهم، أخذوا الكيل وافياً كاملاً.

٣\_وإذا كالوا لغيرهم أو وزنوا نقصوا الوزن.

٤ ـ ألا يخطر ببال هؤلاء المطففين أنهم مبعوثون، فيحاسبون على أعمالهم، فهلا تدبروا عاقبة أمرهم؟

٥، ٦ ـأنهم مبعوثون في يوم عظيم خطره وهوله وهو يوم القيامة، يوم يقوم الناس من قبورهم أمام ربهم للحساب والجزاء.

### بِنْ ﴿ إِلَّهُ وَٱلرَّحْمُ وَالرَّحْمُ وَالرَّحِيمِ

إذا السّماء انفطرت إلى وإذا الْكُواكِ السَّمَاء انفطرت إلى وإذا الْبِحارُ فَجِرَتُ ﴿ وَإِذَا الْفُبُورُ بُعْثِرَتُ ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ والْخَرَتُ ﴿ وَالْخَرِينِ فَا لَا لَهِ الْإِنسَانُ مَا غَرَكَ وَبِكَ الْكَوْرِ مِن اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَي اللّهِ اللّه اللهِ اللهُ ا

بِنَ ﴿ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ الرَّحِيهِ

وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالُكَ الْوَاعَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُعْتِيرُونَ ﴿ اللَّهِ الْايَظُنُ أُولَتِكَ أَنَّهُم

مَّبْعُوتُونَ ﴿ كَالِيَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْمَالِمِينَ ﴿ الْمَالُمِينَ ﴿

كَلَّ إِنَّ كِتَنَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينٍ ﴿ ثُلَّ وَمَآ أَذَرِنكَ مَاسِجِينٌ ﴿ مُ كِتَنُّ

مَّ قُومٌ ﴿ وَنَكُ يَوْمِ لِللَّهُ كَذِينَ إِنَّ الَّذِينَ يُكَذِّبُونِ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ (أَنَّ

وَمَايُكَذِّبُ بِهِ إِلَّاكُلُّ مُعْتَدِ أَثِيمٍ (إِنَّ إِذَاتُتَانَ عَلَيْهِ ، اِنتُنَاقَالَ أَسَطِيرُ

عَن َّرَجِهُم يَوْمَ بِذِلَّمَحْجُوبُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ ﴿ ثُا ثُمُّ يُقَالُ

هَذَاٱلَّذِي كُنتُمُ بِيهِ تُكَذِّبُونَ ﴿ كُنَّا كَلَّا إِنَّ كِتَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ

﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَاعِلَيُونَ ﴿ لَا اللَّهُ كَتَبُّ مَرْقُومٌ ﴿ اللَّهُ مَا مُعَلِّمُونَ اللَّهُ المُقَرِّفُونَ

اللهُ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمِ ﴿ عَلَى ٱلْأُرْآبِكِ يَظُرُونَ ﴿ يَكُونُ فِي

وُجُوهِ هِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيدِ ﴿ يُسْقَوْنَ مِن تَحِيقِ مَّحْتُومِ ۞

خِتَنْمُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَا فَيِسَ ٱلْمُتَنَفِسُونَ ﴿ أَي وَمِزَاجُهُ

مِن تَسْنِيمِ (١٠) عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ (١٠) إِنَّا ٱلَّذِينَ

أَجْرَمُواْ كَانُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ۞ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ

يَتَغَامَزُونَ (إِنَّ) وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓ أَإِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴿ إِنَّا

وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَنَوْكُاءِ لَضَآ لُونَ ﴿ وَمَآ أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ

حَنفِظِينَ ﴿ مَا فَأَلْمُومُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ ا

تَ ٱلْأَوَلِينَ (إِنَّ) كَلَّا بَلِّ رَانَ عَلَى قُلُوجِمْ مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (إِنَّ كَلَّوَإِنَّهُمْ

٧ ـ كلا: حرف لتنبيه السامع لأهمية ما بعده، إن كتاب
 (المكتوب) الكفار في سجل أهل النار.

٨ ـ وما أعلمك ما كتاب سجين؟ سجل أهل النار.

٩ ـ كتاب مسطور بين، أو مُعْلَم، دونت فيه أسماء
 الفجار، يعلم من يراه أن ما فيه شركله.

 ١٠ - هلاك وعذاب يوم القيامة للمكذبين بالحق من القرآن والبعث.

١١ ـ الذين يكذبون بوقوع يوم الحساب والجزاء.

١٢ ـ وما يكذب بيوم القيامة إلا كل متجاوز الحدود في الكفر ، كثير الآثام والمعاصى .

١٣ - إذا تتلى على هذا المكذّب آيات القرآن، قال عنها: حكايات وأكاذيب وأباطيل وخرافات القدماء.

١٤ - كلا: للردع والزجر عن هذا القول، ليس القرآن أساطير الأولين، بل غطى على قلوبهم حجابٌ منع عنهم أسباب الهداية، وهو ما كسبوه من الذنوب والسيئات.

 ۱۵ - كلا: حرف تنبيه لما بعدها، إن الكفار محجوبون ممنوعون عن ربهم يوم القيامة، لا ينظرون إليه كالمؤمنين.
 ۱٦ - ثم إن الكفار لداخلو النار المحرقة وملازموها.

١٧ - ثم تقول لهم خزنة جهنم: هذا هو العذاب الذي
 كنتم به تكذبون في الدنيا.

١٨ - كلا: للتنبيه كما تقدم، إن مكتوب أو صحيفة ١٨ - كلا: للتنبيه كما تقدم، إن مكتوب أو صحيفة المؤمنين الصادقين لمثبت في ديوان الخير وسجل البررة.

٢١ ـ يشهد كتابة ذلك الكتاب ويحضره الملائكة المقربون، الذين لهم عند ربهم منزلة خاصة.

٢٢ . ٢٣ ـ إن أهل الإيمان والطاعة لفي نعيم الجنة الخالد. على الأسرّة المفروشة ينظرون إلى ما أعطوا من النعيم والتكريم . .

٤٢ ـ تعرف في وجوه البررة بهجة التنعم وحسنه وبريقه ورونقه . .

٢٥ ـ يُسقون من شراب خالص لا غش فيه ولا فساد: وهو الخمر غير المسكرة، ختم إناؤه ومنع من مساس الأيدي.

٢٦ ـ غطاؤه تفوح منه راثحة المسك، وفي ذلك فليرغب الراغبون، ويتسابق المتسابقون بالمبادرة إلى طاعة الله تعالى.

٢٧ ـ وما يمزج به ويخلط الرحيق من ماء ينصب عليهم من مكان مرتفع.

٢٨ ـ والتسنيم: عين ماء يشرب منها الأبرار.

٢٩ ـ إن الذين كفروا من كبراء مكة وأشرافها ونحوهم كانوا من المؤمنين يستهزئون في الدنيا. نزلت في أكابر المشركين كأبي جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل السهمي، كانوا يضحكون من عمار وصهيب وبلال وغيرهم من فقراء المسلمين ويستهزنون بهم.

٣٠ ـ وإذا مرّ المؤمنون بالكفار، يغمز بعضهم بعضاً بأعينهم استهزاء. والغمز: إرخاء الجفن والحاجب استهزاء.

٣١ ـ وإذا رجع المجرمون إلى منازل أهلهم، رجعوا متلذذين باستهزائهم بالمؤمنين.

٣٢ ـ وإذا رأى الكفار المؤمنين قالوا: إن هؤلاء لفي ضلال وبعد عن الصواب لإيمانهم بمحمد ﷺ.

٣٣ ـ ولم يرسل الكفار على المؤمنين حافظين لأعمالهم، رقباء يهيمنون على أعمالهم.

٣٤ ـ ففي يوم القيامة، المؤمنون يضحكون من الكفار حين يرونهم أذلاء معذبين.

٣٥ على الأسرة المفروشة ينظرون من منازلهم إلى
 الكفار، وهم يعذبون في النار.

٣٦ - هل كوفئ أو جوزي الكفار على أعمالهم التي فعلوها في الدنيا من الاستهزاء والسخرية؟ والتثويب معناه المجازاة، واشتهر في المجازاة بالخير، فكان استعماله هنا تهكماً بالكفار.

### ٤

فضلها: تقدم في حديث سابق في مطلع سورتي التكوير والانفطار، وأخرج مسلم والنسائي: أن أبا هريرة قرأ بهم: الرائفطار، وأخرج مسلم والنسائي: أن أبا هريرة قرأ بهم الرائة والتمال التمال التمال

١ - إذا السماء تشققت وتصدعت.

 ٢ - وانقادت لأمر ربها واستمعت، أي حصل ما أراده الله منها من الانشقاق، وحُقّ لها أن تسمع وتمثل.

٣- وإذا الأرض بسطت ومُدَّت كما يمد الجلد بزوال جبالها وقذف جميع ما فيها .

٤ ـ وألقت ما فيها من الموتى والكنوز إلى ظاهرها ،
 وخلت خلواً تاماً مما كان في جوفها .

وانقادت لأمر ربها واستمعت، وحُق لها ذلك.

٦ ـ يا أيها الإنسان إنك مجاهد وجاد في عملك إلى لقاء
 ربك، فملاق عملك من خير أو شريوم القيامة.

٧، ٨ ـ فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه، وهو المؤمن.
 فسوف يحاسب في الآخرة حساباً سهلاً لا نقاش فيه.

٩ ـ ويرجع إلى أهله الذين في الجنة من الزوجة والأولاد
 وعشيرته المؤمنين فرحاً بحسابه اليسير.

١٠ ـ وأما من أعطى كتاب أعماله بشماله على كره منه من وراء ظهره، وهو الكافر.

١١ ـ فسوف يدعو على نفسه بالهلاك قائلاً : يا ثبوراه ليستريح. والثبور: الهلاك.

١٢ ، ١٣ ـ ويدخل ناراً مستعرة. إنه كان بين أهله وعشيرته في الدنيا فرحاً بطراً باتباعه الهوى.

١٤ ـ إنه اعتقد أن لن يرجع إلى ربه للحساب الأخروي.

١٥ ـ بلي إنه يرجع إليه، إن ربه كان به وبأعماله عالماً خبيراً، فلا يهمله ويعيده. وبلي: لإبطال ما قبله وإثبات ما بعده، أي لا بدّ من رجوعه.

١٦ ـ ١٨ : أقسم بالشفق، أي الحمرة التي ترى في الأفق الغربي بعد غروب الشمس، وتمتد إلى وقت العشاء. وبالليل وما ضمّ وجمع ما دخل عليه في ظلامه. وبالقمر إذا تمّ نوره في ليال ثلاث من كل شهر وهي ١٣ ، ١٤ ، ١٥ .

١٩ ـ لتلاقُزُّ أيها الكفار أحوالاً من شدائد القيامة، بعضها فوق بعض وهي الموت ثم البعث، ثم السوق إلى المحشر، ثم الوقوف للحساب.

٢٠، ٢١ ـ فما لهؤلاء الكفار أو المشركين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر؟ وقد أقيمت لهم البراهين على ذلك. وإذا تلي عليهم القرآن لا يخضعون لأمر الله، بأن يؤمنوا بالقرآن لإعجازه.

٢٢ ، ٢٣ ـ بل الكفار يكذبون بالقرآن والبعث والحساب . والله أعلم بما يضمرون في صدورهم من الشرك أو الكفر وعداوة الإسلام .

٢٤ ـ فأخبرهم محذراً لهم بعذاب مؤلم، والمراد بالبشارة الإخبار تهكماً واستهزاء بهم.

٢٥ ـ لكن الذين آمنوا بالله ورسوله وبالقيامة، وعملوا بما أمر الله واجتنبوا المعاصي، لهم ثواب غير منقوص ولا مقطوع ولا يمن به عليهم.



إِنَّهُ ظُنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴿ إِنَّ إِنَّهِ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ عَصِيرًا ﴿ إِنَّ لَا أَقْسِمُ

بِٱلشَّفَقِ ﴿ وَالْيَتِلِ وَمَاوَسَقَ ﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ ﴿

لَتَرَّكُبُنَّ طَبَقًا عَنطَبَقِ ١ فَمَالَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَإِذَاقُرِئَ

عَلَيْهِمُ ٱلْقُرَءَانُ لَآيِسْجُدُونَ ١٠٠٠ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَدِّبُونَ

اللهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ٢٠٠٠ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ١٠٠٠

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمْ أَجَّرُ عَيْرُمَمْنُونِ (٢٠٠٠)





### الْبُوْرِيِّ الْبُرُورِيِّ

فضلها: أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله على كان يقرأ في العشاء الآخرة بـ ﴿ وَاَتِ الْمُؤْرِبِ ﴾ وَ الله عَلَيْنِهِ كَانَ يَقْرأ في العشاء الآخرة بـ ﴿ وَاَتِ

 ا قسم بالسماء ذات منازل الكواكب، وهي اثنا عشر برجاً لاثني عشر كوكباً، منها الشمس.

 ٢ - وأقسم باليوم الذي وعد الله به عباده للحساب والجزاء، وهو يوم القيامة .

٣- وبكل شاهد على غيره في ذلك اليوم، ومشهود عليه
 بالأفعال التي ارتكبها، ويشمل الرسل والأمم.

كمن أصحاب الشق المستطيل المحفور في الأرض،
 وهم قوم كفار أحرقوا جماعة من المؤمنين في أخدود
 باليمن، وهم نصارى نجران، الذين كانوا على دين التوحيد.

 ٥، ٦ - النار ذات اللهب الشديد بما توقد به، حين كانوا قاعدين على حافة أخدود النار.

٧ - وهم حضور على ما يفعلون بتعذيب المؤمنين بالله،
 بالإلقاء بالنار.

٨ - وما أنكروا وعابوا عليهم إلا أنهم يؤمنون بالله
 وحده.

٩ - مالك السماوات والأرض، فهو حقيق بالإيمان به
 وتوحيده، والله شاهد عالم مطلع على ما فعلوه ومجازيهم.

١٠ - إذ الذين ابتلوا واختبروا المؤمنين والمؤمنات

بالأذى والإحراق لردهم عن دينهم، ثم لم يتوبوا من قبح فعلهم، لهم يوم القيامة عذاب جهنم بكفرهم وإحراقهم المؤمنين، ولهم عذاب جهنم المحرق أو العذاب شديد الإحراق، وهذا بيان لما سبق.

١١ - إنَّ الذين آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر، وعملوا صالح الأعمال التي أمر الله بها، لهم يوم القيامة جنات تجري من تحت غرفها وبساتينها الأنهار، ذلك هو النجاح الأكبر الذي لا يعادله نجاح آخر.

١٢ ـ إن أخذ ربك بشدة وعنف لبالغ الشدة، والمراد أنه تعالى مضاعف تعذيبه بالكفار .

١٣ ـ إن الله ينشئ الخلق في البدء، ثم يعيدهم أحياء بعد الموت يوم القيامة.

١٥ - وهو سبحانه الكثير المغفرة للتائبين، المحب لهم. إنه تعالى خالق العرش ومالكه وصاحبه، العظيم الجليل في ذاته
 وصفاته.

١٦ ـ أي كثير الفعل، يفعل مايشاء، ويحكم مايريد، لا معقب لحكمه.

١٧ ـ هل بلغك أيها الرسول خبر الأقوام الذين حاربوا الرسل الكرام وقاتلوهم؟

١٨ ـ أولئك الجنود المجندة لمحاربة الرسل هم جنود فرعون وأتباعه في مصر، وقبيلة ثمود قوم صالح، والمراد: ما وقع منهم من الكفر والعناد، وتعذيبهم في النهاية.

١٩ ـ بل هؤلاء الكفار العرب في تكذيب شديد لك أيها الرسول وللقرآن، ولم يتعظوا بمن قبلهم من الكفار. و ﴿بَل﴾ لإبطال أسباب تكذيبهم وإثبات الحق، أي إن حال كفار قريش أعجب من السابقين.

٢٠ ـ والله محيط بهم قادر عليهم لا يفوتونه، فهم في قبضته وسلطانه، سيعذبهم كما عذب من قبلهم.

٢١ ـ بل إن هذا القرآن قرآن شريف عظيم معظم، وليس كما زعموا أنه شعر أو كهانة أو سحر.

٢٢ ـ مكتوب في لوح مصون عن الشياطين من الزيادة والنقص، وهو أم الكتاب أو اللوح المحفوظ.

## يَ مِنْ وَالْمُواكِ الْمُواكِ وَالْمُواكِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُواكِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ ولِي الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ و

بِسْ ﴿ وَاللَّهُ ٱلرَّحْمَرُ الرَّحِيهِ

وَٱلسَّمَآءِ وَٱلظَّارِقِ (إِنَّ وَمَآ أَذَرَكَ مَا ٱلظَّارِقُ ( ) ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ( ) إِنْكُلُّ

نَفْسِ لَّمَا عَلَيْهَ اَحَافِظُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُثَالِقًا فِي خُلِقَ فِي خُلِقَ مِن مَّاءً

دَافِقِ ١ يَخُرُمُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآمِبِ ١ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ عَلْقَادِرُ ٥

يَوْمَ تُبِلُي ٱلسَّرَآبِرُ ﴿ فَالْمُونِ قُوَّةِ وَلَا نَاصِرِ ﴿ وَإِلَّهُ مَا الْمَجْعِ ﴿ إِنَّا

وَٱلْأَرْضِ ذَاتِٱلصَّدْعِ ١٤٤ إِنَّهُ إِنَّهُ أَلْقُولٌ فَصَلٌّ ١٤٤ وَمَا هُو بِٱلْفُرِّلِ ﴿ إِنَّا إِنَّهُمُ

المُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

سَبِّحِ ٱسْمَرَيْكِ ٱلْأَعْلَى ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿ ۖ ۗ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ

(٣) وَٱلَّذِي ٓ أَخْرَ ۗ ٱلْمَرْعَىٰ ﴿ إِنَّ فَجَعَلَهُ مُغْنَآ ۗ أَخُوىٰ ﴿ كَا سَنُقَرِ ثُكَ

فَلَا تَنْسَيَ إِنَّ إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ يَعَلَمُ ٱلْجَهْرُ وَمَا يَخْفَى إِنَّ وَنُيسِّرُكَ

لِلْيُسْرَىٰ ﴿ كُافَدُ كِرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ اللَّهُ مَن يَخْشَىٰ ﴿ اللَّهُ مَا يَخْشَىٰ

وَيَتَجَنَّبُهُا ٱلْأَشْفَى إِنَّ ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَٱلْكُبُرَىٰ إِنَّا ثُمَّ لَا يَمُوتُ

فِيهَا وَلَا يَعْنِي ( إِنَّ ) قَدْ أَقَلَحَ مَن تَزَكَّى ( إِنَّ ) وَذَكَرُ أَسْمَ رَبِّهِ عَصَلَّى ( أَنَّ

بِسْ ﴿ وَٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيَمِ

### سِوْرَةُ الطَّارِقِ

فضلها : أخرج النسائي عن جابر بن عبدالله قال: صلى معاذ المعرب، ففرأ البقرة ولنساء، فقال النبي يصح: أفتّان با معاذ! ما كان سكفيت أن تقرأ بر﴿ وَالسَّا. وَالطَّابِيَّ ﴾ و﴿ وَالشَّمْسِ وَضُعَهَا ﴾

١ - أقسم بالسماء والكوكب الطالع ليلاً. وسمي بالطارق لأنه يأتي ليلاً ويخفى بالنهار .

٣٠٢ وما أعلمك أيها النبي ما الطارق؟ في التساؤل تعظيم لشأن الطارق. النجم المضيء الثاقب بضوئه ظلمة الليل.

 ٤ ـ ما كل نفس إلا عليها حافظ من ربها، موكل بحراستها، وإحصاء أعمالها، وهم الملائكة الحفظة.

٥ ـ فلينظر الإنسان نظرة تأمل واعتبار من أي شيء خلقه ربه؟! أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله: ﴿فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنْسَنُنُّ مِمَّ غُلِنَ ﴾ قال: نزلت في أبي الأشد بن كَلَدة الْجُمَحي، كان يقوم على الأديم ( الجلد) فيقول: يا معشر قريش، من أزالني عنه فله كذا، ويقول: إن محمداً يزعم أن خزنة جهنم تسعة عشر، فأنا أكفيكم وحدي عشرة، واكفوني أنتم تسعة.

٦ ـ خلق من ماء (مني) مصبوب في الرحم. ودافق: بمعنى مدفوق، كالحافرة: المحفور.

٧ ـ يخرج هذا الماء من بين ظهر الرجل وعظام صدر المرأة. والترائب: مواضع القلادة من الصدر، جمع تريبة.

إن الله على إعادة الإنسان بالبعث بعد الموت لقادر.

٩ ـ يعيده يوم تختبر السرائر وتعرف، أي تظهر، والسرائر: مكنونات القلوب من العقائد والنيات وغيرها .

١٠ ـ فما لمنكر البعث وهو الكافر من قوة يمتنع بها عن عذاب الله، ولا ناصر ينقذه مما نزل به.

١٢٠١١ ـ وأقسم بالسماءذات المطر الذي يرجع إليها بالتبخر من الأرض، وبالأرض التي تتصدع أو تتشقق عندخروج النبات فيها .

١٤ . ١٢ ـ إن القرآن لقول يفصل بين الحق والباطل، كأنه الفصل نفسه، وليس هو باللهو ولم ينزل باللعب.

١٥ ـ إن الكفار يدبرون المكائد (التدابير الخفية) لمحاربة الإسلام والنبي ﷺ، ومحاولة إبطال ما جاء به . ١٦ ـ وأقابل تدبيرهم بتدبير أقوى منه يبطله، ثم أجازيهم بما يستحقون.

١٧ ـ فأخّر أيها النبي الكفار ولا تستعجل هلاكهم، وأنظرهم قليلاً .

فضلها: ثبت في الصحيحين أن رسول الله عِينَ قال لمعاذ: "هالا صليت بـ ﴿ سَبِّح مَمْ رَبِّكِ ٱلْأَفَلَ ﴾ ﴿ وَالتَّمْسِ وَضُعَهَا ﴾ ﴿ وَالتَّمْسِ وَضُعَهَا ﴾ ﴿ وَالتَّمْسِ وَضُعَهَا ﴾ ﴿ وَالتَّمْسِ وَضُعَهَا ﴾ والله يتني ﴾ ".

١ ـ نرّه أيها النبي اسم ربك البالغ النهاية في العلو عن كل ما لا يليق به، بقولك: (سبحان ربي الأعلى). ٢ ـ الذي خلق الإنسان وغيره، فجعله معتدل القامة، متناسب الأجزاء، مهبأ لما خلق له. ٣٠ - والذي قدَّر كل شيء ومنه الرزق بمقادير معينة، فعرَّفه وجه الانتفاع بما خلق له. ﴿ ٤ - والذي أنبت العشب والنبات والثمر والزرع، ومراعى الأنعام والدواب. ﴿ ٥ - فجعله يابساً، ماثلاً للسواد بعد اخضراًره. 🗀 - سنقرئك أيها الرسول القرآن على لسان جبريل عليه السلام، فلا تنسى ما تقرؤه. قال مجاهد والكلبي: كان النبي ﷺ إذا نزل عليه جبريل بالوحي . لم يفرغ جبريل من أخر الاية . حتى يتكلم النبي ﷺ بأولها ، مخافة أن ينساها . فنزلت ﴿ سُقُرِئُكُ فَلَرَ نَسَيَّ ﴾ بعد ذلك شيئًا ، فقد كنينك. ٧- إلا ما شاء الله أن تنساه، بنسخ تلاوته وحكمه، إنه تعالى يعلم ما ظهر من الأحوال وما بطن. ٨- ونوفقك للشريعة السمحة التي لا عسر فيها في كل أمر من أمور الدين والدنيا . 🔻 ٩٠٠٩ ـ فعظ أيها النبي الناس بالقرآن وأرشدهم لسبل الخير ، حين ينفع التذكير ، سيتذكر ويتعظ من يتقي الله ويخافه . ١٢٠١١ - ويهمل الذكري ويتركها جانباً المغرق في الشقاء وهو الكافر ، الذي يدخل نار جهنم العظمي وهي أسفل الدركات. ٣٠- ثم إنه لا يموت في النار فيستريح، ولا يحيا حياة طيبة، فيسعد. ١٤ - قدفاز ونجا من تطهر من الكفر والمعصية، فآمن بالله ووحده وعمل بشريعته. ﴿ ٥٠ - وتذكّر اسم ربه بلسانه ، ولاحظ صفاته العليا بقلبه ، فصلى الصلوات المفروضة .

يَكِيدُونَكَيْدًا (إِنَّ ) وَأَكِيدُكَيْدًا (إِنَّ ) فَيَهِّلِ ٱلْكَفِرِينَ أَمْهِلْهُمْرُويَدًا (إِنَّ

هَـٰذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿ إِنَّ

### المُعَالِثِينَ اللَّهُ الْمُعَالِثِينَ اللَّهُ الْمُعَالِثِينَ اللَّهُ الْمُعَالِثِينَ اللَّهُ الْمُعَالِثِينَ

### بِسْ \_\_\_\_\_ِاللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيَمِ

هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْعَلْشِيَةِ ١٩ وُجُوهٌ يُوَّمَ إِذِ خَلْشِعَةُ ١ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴿ ثِي تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيةً ﴿ ثَا تُسْفَىٰ مِنْ عَيْنِ ءَانِيةٍ ﴿ ثَ لِّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعِ (﴿ لَيُ لَيْسُمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعِ الْإِلَّا وُجُوهُ يُوَمَيِذِ نَاعِمَةُ (إِنِّ لِسَعْيِهِ ارَاضِيَةُ (أَيُّ فِجَنَّةِ عَالِيَةِ (إِنَّ لَّا تَسَّمَعُ فِيهَا لَغِيَةً ﴿ إِنَّ فِيهَا عَيْنُ جَارِيَةٌ ﴿ إِنَّ فِيهَا سُرُرُتُمْ وَفُوعَةُ ﴿ وَأَكُواكُّ مَّوْضُوعَةٌ لِيْكَ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ الْكَ وَزَرَابِيُّ مَبْثُونَةٌ لِيْكَ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَخُلِقَتْ ١ رُفِعَتْ ﴿ إِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ﴿ إِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتُ مُذَكِّرٌ ﴿ لَّا لَمَّتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ ٢﴾ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ۞ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرُ وَٱبْقَىٰ ﴿ إِنَّ إِنَّ

ٱلأَكْبَرُ ١٤ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ ١٥ مُثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُم ١

الجنة أفضل وأدوم من الدنيا ـ ١٨ ـ إن هذا المذكور من فلاح من تزكي وصلى وكون الآخرة خيراً من الدنيا موجود في الكتب الأولى المنزلة قبل

الفانية على الآخرة الباقية.

١٦ ـ بل تفضلون أيها البشر الحياة الدنيا ولذاتها العاجلة

١٧ ــوثواب الآخرة خير من الدنيا، وهي باشتمالها على

١٩ ـ وهي عشر صحف إبراهيم، وعشر صحف موسى غير التوراة.

### سِيُوْرَاقُ الْغَالِشَائِيْنَ

فضلها: أخرج مسلم وأصحاب السنن عن النعمان بن بشير: أن رسول الله يَحَيُّ كان يقرأ بـ ﴿ مَبِّجِ آمَهُ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ والغاشية في الجمعة والعيدين.

١ ـ هل جاءك أيها النبي خبر القيامة التي تغشى الناس بشدائدها وأهوالها؟ والغاشية: الداهية.

٢ ـ وجوه يوم القيامة ذليلة خاضعة، لإدراكها بطلان عملها الدنيوي، وتعرضها للعذاب.

٣\_عاملة في النار عملاً متعباً، تعبة، بجر السلاسل والأغلال وخوضها في النيران. والنصَب: التعب.

٤، ٥ ـتدخل نارأ شديدة الحر، تسقى من عين ماء شديدة الحرارة. والماء الآني: المتناهي في الحر.

٦\_ لا طعام لهم إلا طعام رديء شديد المرارة. والضريع: نوع من الشوك اليابس المرّ ترعاه الإبل إذا لم تجد غيره، ولكنه لا يفيد. فإذا كان رطباً سمى الشبرق.

٧ ـ لا يسمن آكله، ولا يفيده، ولا يحقق شبعاً من جوع ـ

٨. ٩ ـ وجوه يوم القيامة متنعمة ذات بهجة وحسن، راضية في الآخرة بعملها الصالح في الدنيا، وهو الطاعة.

١٠ . ١١ ـ يدخل أصحابها في جنة رفيعة المكان والقدر؛ لأن الجنة درجات، لا تسمع في الجنة لغواً من القول، ساقطاً باطلاً .

١٢ . ١٣ \_ في الجنة عين جارية متدفقة بشراب لذيذ، وفيها أسرّة رفيعة ذاتاً وقدراً ومحلاً .

١٤. ١٥ \_وفيها آنية لا عرى لها، موضوعة بين أيديهم، لتسهيل تناولها، ووسائد صُفٌّ بعضها بجانب بعض. والنمارق جمع

١٦ \_وفيها بسط فاخرة، وطنافس لها خمل، مبسوطة مفرَّقة في المجالس، والزرابي جمع زُرْبيَّة.

١٧ \_أفلا ينظر كفار مكة وأمثالهم نظرة اعتبار وتأمل إلى الجِمال والنوق كيف خلقها الله تعالى خلقاً بديعاً. أخرج ابن جرير وغيره عز قتادة قال: لما نعت الله ما في الجنة. عجب من ذلك أهل الضلالة، فأنزل الله: ﴿أَفَلَا يَظُرُونَ إِلَى أَيْجِلِ. . . ﴾ .

١٨ \_وينظرون إلى السماء كيف رفعها الله فوق الأرض بلا عمد، وأمسكها بكواكبها .

١٩ \_ وينظرون إلى الجبال كيف جعلت قائمة.

٢٠ \_ وينظرون إلى الأرض كيف بسطت، حتى صارت ممهدة صالحة للعيش عليها .

٢١ \_فذكّر أيها النبي وخوِّف بآياتي الكونية والقرآنية وبنعمي وأدلة توحيدي، إنما أنت مذكّر.

٢٢ \_لست عليهم بمسلط لإجبارهم على ما تريد.

٢٢ . ٢٤ ـ لكن من أعرض عن القرآن وكفر به ، فيعذبه الله يوم القيامة العذاب الأشد وهو عذاب جهنم .

٢٥. ٢٦ \_إن إلينا رجوعهم بعد الموت، ثم إن علينا حسابهم في المحشر، فنجازي كل إنسان بما قدم.

الفَخِز الفَخِز الفَحْبِر اللهِ المُعَالِقُ الفَحْبِرِ اللهِ المُعَالِقُونَ الفَحْبِرِ اللهِ المُعَالِقُونَ الفَحْبِرِ اللهِ المُعَالِقُ الفَاحِدِرِ اللهِ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقِ المُعَلِقِ المُعَلِقِ المُعَالِقِ الْعَلَقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَلِقِ المُعَالِقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلِقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلِقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلِقِ الْعَلِقِ الْعَلَقِ الْعِلْعِلَقِ الْعَلِقِي الْعَلَقِي الْعَلَقِي الْعَلَقِي الْعَلَقِي

بِنْ ﴿ وَاللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيَهِ

وَٱلْفَجْرِ ١ وَلِيَالِ عَشْرِ ١ وَالشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ١ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ

٤ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ١ أَلَمْ مَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ

﴿ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْمِمَادِ ﴿ ٱلَّتِي لَمْ يُخَلِّقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَدِ ﴿

وَتَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّحْرَ بِٱلْوَادِ ١ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْتَادِ ١

ٱلَّذِينَ طَغَواْ فِي ٱلْبِلَادِ (أَنَّ كَا كُثُرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ (أَنَّ فَصَبَّ

عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ ١ إِنَّ إِنَّ رَبِّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ١ فَأَمَّا

ٱلْإِنسَانُ إِذَامَا ٱبْتَكَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّتَ أَكْرَمَنِ

( وَأَمَّا إِذَامَا ٱبْتَكُنَّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَيَقُولُ رَبِّيٓ أَهَنَّنِ ( أَ)

كُلَّا بَلَ لَاثُكُّرُمُونَ ٱلْيَتِيمَ ۞ وَلَا تَعَكَضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ

ٱلْمِسْكِين ﴿ وَمَأْكُلُوكَ ٱلثُّرَاثَ أَكْلًا لَّكَّا اللَّهُ

وَيُحِبُونِ ٱلْمَالَحُبَّاجِمًا ﴿ كَالَّا إِذَا ذُكَبِ ٱلْأَرْضُ دَكًا

دَكَّا ١١ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ١ وَجِاْيَ ءَ يَوْمَ بِنِ

بِجَهَنَّمُّ يُوْمَيِدِ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَى ٢

### ٤

 ١ ، ١ ـ أقسم بالفجر: فجر كل يوم؛ لأنه وقت انفجار الظلام عن الليل، وبالليالي العشر من ذي الحجة.

٣، ٤ ـ والزوج والفرد، من كل الأشياء، والليل إذا يمضي أو يذهب، وجواب القسم محذوف مقدر: أي ليعذبن الكافر .

مل فيما أقسمت به من هذه الأشياء قسم كاف لذي عقل يعلم أن ما أقسم الله به حقيق أن يقسم به؟!

٦ ألم تعلم أيها النبي كيف فعل ربك بعاد الأولى قوم هود
 الذين عُلِّبوا بالصيحة؟ أي سأنتقم من قومك كما فعلت بهؤلاء.

 ٧ ـ وعاد سبط إرم، وهو اسم آخر لعاد الأولى، ذات البناء الرفيع، سكان الخيام العالية. وهذا كناية عن الغنى وبسطة العيش. كانت منازلهم بالرمال في الأحقاف بين عُمان وحضرموت.

 ٨ - التي لم يوجد في البلاد مثلها في البطش والقوة والطول، فقالوا: من أشد منا قوة؟!

٩، ١٠ ـ وثمود قبيلة عربية بائدة قوم صالح، سكنوا 🏁

بالحِجْر بين الشام والحجاز، الذين قطعوا الصخر ونحتوا منه بيوتاً، بالحجر أو بوادي القرى، على طريق الشام من المدينة المنورة. وفرعون صاحب المباني العظيمة التي تشبه الجبال في الثبات.

١١ ـ هؤلاء (عاد وثمود وفرعون) الذين تمردوا وعنوا في بلادهم، وتجاوزوا الحد في الظلم.

١٢ \_ فأكثروا في البلاد الفساد بالكفر والمعاصي من قتل وتعذيب وظلم للناس.

١٣ \_ فأنزل بأولَّتك الأقوام نوعاً من العذاب المناسب لهم.

١٤ ـ إن ربك أيها الرسول يرصد ويرقب أعمال العباد، فيجازيهم عليها خيراً أو شراً.

١٥ ـ فأما الإنسان إذا ما اختبره وامتحنه ربه بالغنى واليسر، فأكرمه ونعَّمه بالجاه والمال، فيقول: ربي فضَّلني بما أعطاني، وصيرني مكرماً أهلاً لذلك، والمراد أنه يغتر فينسى شكر الله تعالى. والمقصود بالابتلاء: معاملتهم معاملة المختبر بالخير والشر.

١٦ ـ وأما إذا ما عامله معاملة المختبر بالفقر والتقتير، فضيَّق عليه رزقه، فيقول: ربي أذلني وبادرني بالإهانة بالفقر.

١٧ ، ١٨ - ﴿ كُلُّ ﴾: للزجر عن هذا الزعم المخطئ، بل: للانتقال من قبيح إلى أقبح، لا تحسنون إلى اليتيم مع غناكم.
 ولا تحتُّون على إطعام المسكين.

١٩ ـ وتأكلون الميراث أكلاً شديداً جامعاً كل شيء من حلال أو من حرام، كأخذ حق النساء والأطفال. واللّم في الأصل: الجمع بين الأشياء المتفرقة.

٢٠ ، ٢٦ ـ وتحبّون المال حباً كثيراً . ﴿ كُلّاً ﴾ : ارتدعوا عن هذا ، إذا دُكَّت الأرض دكاً متتابعاً ، أي زُلزلت حتى يتهدم كل بناء عليها ، فتصير مستوية .

٢٢ ـ وجاء أمر ربك وقضاؤه المبرم، ومعه الملائكة مصطفّين صفوفاً أو ذوي صفوف بحسب منازلهم.

٣٣ ـ وأحضرت وأظهرت جهنم، يومئذ يتذكر الإنسان تفريطه ومعاصيه في الدنيا، ومن أين له فائدة التذكر، وقد فات الأوان؟! وهو استفهام بمعنى النفي، أي لا ينفعه التذكر والتوبة حينئذ.

يقُولُ يَلِيَّتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ ﴿ فَا فَوَمَ بِدِلَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ وَآحَدُ ﴿ وَا يَعُونُ وَا قَهُ وَا مَدُ ﴿ وَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

### 

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا ٱلْبِلَدِ (إِنَّ وَأَنْتَ حِلَّ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ (إِنَّ وَوَالِدِ وَمَا وَلَا الْبَلَدِ (إِنَّ الْبَلَدِ (إِنَّ الْبَلَدِ (إِنَّ الْبَلَدِ الْبَلَا لَكُمْ اللَّهُ وَهَدَيْنَهُ النَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهَدَيْنَهُ النَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

٢٤ ـ يقول هذا المقصر: يا ليتني قدمت في الدنيا لحياتي
 هذه أي لأجلها الخير والإيمان. ويا: للتنبيه.

٢٥ ـ فيومئذ لا يتولى أحد عذاب الكافر إلا الله،
 ولا يفعل مثل عذابه في الشدة.

٢٦ ـ ولا يوثق أحد مثل إيثاقه وتقييده أو ربطه بالسلاسل والأغلال. وضمير ﴿عَنَابُهُ﴾ و﴿وَثَاتَهُۥ يعود للكافر. والوثاق: الرباط، أو الإيثاق بمعنى الربط، والثاني هو المواد هنا.

٢٧ ـ ويقال للنفس عند الموت: يا أيتها النفس المتيقنة
 بالله، المطمئنة بسبب ذكر الله، والرضا بقضائه.

٢٨ ـ ارجعي إلى ثواب ربك وتكريمه، راضية بالثواب،
 مرضية عند الله بعملك الصالح.

٢٩ ـ فادخلي في زمرة عبادي المقربين.

٣٠ وادخلي جنتي الواسعة معهم. أخرج ابن أبي حاتم
 عن بريدة في قوله: ﴿يَّالَبُهُمُ التَّفْسُ...﴾ [٢٧] قال: نزلت في عثمان حين اشترى بئر
 رُومة لسقاية المسلمين.

### ٤

١، ٢ - أقسم بالبلد الحرام وهو مكة المكرمة. وأنت أيها النبي حلال بهذا البلد، استحل مشركو مكة إيذاءك، ففي الكلام تقريع لهم، أو وحالك مقيم فيه، إظهاراً لمزيد فضله، وإشعاراً بأن شرف المكان بشرف أهله.

وأقسم بكل والدوكل مولو دمن الموجودات المتوالدة؛
 لأن بالتو الدبقاء النوع ، والدلالة على قدرة الله وحكمته .

٤ ـ لقد خلقنا جنس الإنسان مغموراً في مكابدة المشاق والشدائد، والتعب والمعاناة حتى يموت.

٥، ٦ ـ أيظن أن لن يستطيع أحد الانتقام منه؟ بلى، فالله قادر عليه قاهر له. نزلت في أبي الأشد بن كلّدة الجمحي، الذي كان مغتراً بقوته البدنية. يقول: أنفقت مالاً كثيراً، إظهاراً للتفاخر بكثرة المال والمفاخرة بالغنى. قال ابن عباس: كان أبو الأشدين يقول: أنفقت في عداوة محمد مالاً كثيراً، وهو في ذلك كاذب.

٧ ـ أيظن أنَّ لم يره أحد فيما أنفقه، فيعلم بقدَّره، والله عالم بقدره ومجازيه؟!

٨ ـ ألم نجعل للإنسان عينين يبصر بهما؟

٩ ـ ولساناً ينطق به، وشفتين يستر بهما فاه، ويستعين بهما على النطق والأكل والشرب ونحوها .

١٠ ـ وبيّنا له طريقي الخير والشر، وعرفناه بعاقبة كل منهما ليختار أحدهما؟

ر.. ١١ ـ فهلا اجتاز أو تخطى الطريق الصعب، أي التكاليف الشرعية لفعل الخير وترك الشر.

١٢ \_ وما أعلمك ما اقتحام العقبة؟

١٣ \_ إنها عتق رقبة أو تحريرها من الرق.

١٤ \_ أو إطعام أحد في يوم ذي مجاعة.

١٥ ـ أن أطعم يتيماً صِغيراً قريباً فقد أباه. واليتيم: الصغير الذي لا أب له.

- - المام مسكيناً معدماً لا شيء له، كأنه ألصق يده بالتراب، كناية عن شدة فقره.

١٧ \_ ثم كان من الذين آمنوا بالله ورسوله، وأوصى بعضهم بعضاً بالصبر على الطاعة وعن المعصية، وبالرحمة على الناس أو التراحم فيما بينهم و(ثُم) للترقي في ذكر الرتب، أي ثم كان قبل كل ما ذكر مؤمناً، حتى تقبل أعماله.

١٨ \_ أولئك الموصوفون بهذه الصفات أصحاب اليمين الذين يأخذون صحائفهم بأيمانهم يوم القيامة، ويظفرون بالجنة.

١٩ . ٢٠ ـ والذين جحدوا بآياتنا القرآنية والكونية هم أصحاب الشمال الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم، ويدخلون النار. عليهم نار مطبقة مغلقة عليهم.



 ١. ٢ ـ أقسم بالشمس وضوئها أول النهار، والقمر إذا تبعها مباشرة في الطلوع عند الغروب.

ع. إنهار إذا جلّى الشمس وأظهرها ساطعة، والليل إذا غطى ضوء الشمس بظلامه.

٥. ٦ ـ والسماء ومن بناها وهو الله تعالى، فذلك دليل على
 وجوده، والأرض ومن بسطها وجعلها صالحة للمقام عليها

٧. ٨. وبالنفس الإنسانية ومن أحكم خلقتها وتعديل أعضائها ، فعرَّفها طريق الفجور وحذرها منه ، وطريق الخير والتقوى ورغبها فيه . قال ابن عباس : بين لها الخير والشر ، والطاعة والمعصية ، وعرفها ما تأتي وما تتقي . قال المفسرون : أقسم سبحانه بسبعة أشياء إظهار العظمة قدرته وانفراده بالألوهية .

 ٩٠ \_ قد فاز من طهر نفسه من الذنوب وأنماها بالطاعة والتقوى، وقد خسر من أهمل تهذيب نفسه، وأغواها، وهذا جواب القسم. والتدسية: النقص والإخفاء، وهي ضدّ التزكية.

 ۱۱ - كذبت قبيلة ثمود قوم صالح عليه السلام بسبب طغيانها: وهو تجاوز الحد المعتاد. وغيرها كعاد وقوم لوط وفرعون.

۱۳ . ۱۲ مين اندفع وذهب لعقر الناقة أشقى ثمود، وهو قُدار بن سالف. فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام: ذروا واحذروا عقر ناقة الله والتعرض لها، واتركوا لها شرَّبها الخاص به في يومها، فلا تذودوها عنها.

أد ، ١٥ و كلب و المحافظة عليه السلام و حالفوه فيما حذرهم منه ، فقتلوا الناقة ، لأن ذلك تم باتفاقهم ورضاهم ، فأطبق عليهم العذاب من ربهم بسبب ذنهم ، أي فعمهم العذاب و أهلكهم جميعاً ، أو سوى القبيلة بالأرض ، فأصبحوا لا وجود لهم على ظهرها . ولا يخشى الله عاقبة الإهلاك أو تبعة الدمدمة ؛ لأنه المهيمن القادر على كل شيء .

### 

اللَّذِينَ ا اللَّذِينَ الرَّغَزُالِيَجِيَبِهِ

وَالْيُلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا تَعَلَّىٰ ﴿ وَمَا خَلْقَ الذَّكُرُ وَالْأَنْقَ ﴿ وَالْتَهِ إِذَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا أَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ إِذَا اللَّهُ مَا لَكُ إِذَا اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللللللَّا الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللللللَّا اللللللَّهُ اللللللَّلْمُلْمُ

### ٩

فضلها \_ تقدم حابث جابد في الصحيحين: أن النبي عيمة قال لمعاذ: الفهلا صنّيت به ﴿ سَبِّع اَسْدَ رَبِّكِ ٱلْأَهُلُ ﴾ ﴿ وَٱشْتَيْنَ وَشُحُنَّهَا ﴾ ﴿ وَٱلْتِلْ رِدَ يَمْنَى ﴾ . .

٠. ٢ \_ أقسم بالليل حين يغطي كل شيء بظلامه، والنهار متى ظهر وانكشف لزوال ظلمة الُليل.

٢. ٤ \_والقادر الذي خلق الذكر والأنثى من كل شيء في الإنسان والحيوان والنبات. إن عملكم أو مسعاكم أيها الناس لمختلف متفرق، فمنه عمل صالح للجنة، ومنه عمل سيّع للنار، وهذا جواب القسم.

ه مفاما من بذل المال وأدى فريضة الزكاة، والتزم الأوامر واجتنب النواهي والمحارم. نزلت في أبي بكر الذي كان يعتق العجائز والنساء إذا اسلمن، فقال له أبوه: أراك نعتق أناساً ضعفاء، فقال: إنما أريدما عند الله، فنزلت هذه الآيات فيه.

٦ \_ وصدَّق بالكلمة الحسني، وهي عقيدة توحيد الله وتصديق رسله ووعد الله بالثواب عُلَى الطاعة.

√\_فنسهل له ونهيئه لسلوك الطريقة السهلة، ونرشده لأسباب الخير وطاعة الله تعالى.

٨\_وأما من بخل بإنفاق ماله في طرق المخير، واستغنى عن ثواب الله بشهوات الدنيا وترك طاعة الله تعالى. قال ابن عباس: نزلت في بذين خلف.

٩ ـ وكذب بموعود الله بإثابة المؤمنين في الآخرة.

١٠ ـ فنهيئه ونوجهه للطريقة العسرى السّيئة، ونسهلها له، فلا يعمل إلا شراً مؤدياً به إلى النار.

١١ ـ ولا يفيده ماله وغناه إذا هلك وسقط في النار.

١٢ \_إن واجبنا الذي أوجبناه على نفسنا بعدلنا وحكمتنا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال.

١٣ \_وإن لنا جميع مًا في الدنيا والآخرة نتصرف به بمشيئتنا ، فمن طلبهما من غيرنا فقد أخطأ .

١٥ \_ فحذرتكم وخوفتكم مخالفة أمري أيها الناس بنار جهنم التي تتوقد وتلتهب. لا يدخلها ولا يحترق بنارها إلى الأبد
 إلا الشقي الكافر كأبي جهل وأمية بن خلف. أما الفاسق وإن دخلها فلا يستمر فيها.

لَا يَصْلَلَهَاۤ إِلَّا ٱلْأَشْفَى (١٠) ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (١١) وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَنْقَى اللَّهُ ٱلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يُمَرِّكُ لِيُّا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُون نِعْمَةِ تُجُرَّىٰٓ ﴿ إِنَّا أَبْتِغَآءَ وَجَٰهِ رَبِهِ ٱلْأَعَلَىٰ ۞ وَلَسُوْفَ يَرْضَىٰ ۞

المُعَالِثُ الصَّاعِينَ السَّوْرَةُ الصَّاعِينَ السَّوْرَةُ الصَّاعِينَ السَّوْرَةُ الصَّاعِينَ السَّاعِينَ السَّا بِنْ إِللَّهِ ٱلرَّحَةُ وَٱلرَّحَةُ وَالرَّحَةُ وَالرَّحَةَ وَالرَّحَةَ وَالرَّحَةَ وَالرَّحَةَ وَا

وَٱلضُّحَىٰ ١ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ١ مَاوَدَّ عَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَىٰ ١ وَلَلْآخِزَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴿ إِنَّ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِسمَافَءَاوَىٰ ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﴿ لَكُ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَىٰ ﴿ فَكَا أَمَّا ٱلْيُتِيمَ فَلَاتَقْهَرُ اللهُ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا تَنْهُرُ اللَّهِ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللَّهِ المنافعة الم

بِنْ لِيَالِيَّا الْرَّخَرَالِرَّحَيَّمِ الْمَالِمُ الْرَّخَرَالِرَّحَيَّمِ الْمَالُولَةِ الْمَالِرَّخَرَالِرَّ الْمَالُونَ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللّ

أَنقَضَ ظَهْرَكَ ٢٦ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرِكَ ١٤ فَإِنَّ مَعَالْعُسْرِيُسُرًا ۗ إِنَّا

مَعَ ٱلْمُسْرِيْسُرًا ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبْ ﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَب ﴿ فَ

والحوض. أخرج الحاكم والبيهقي في الدلانل والطبراني وغيرهم عن ابن عباس قال: عُرض على رسول الله ﷺ ما هو مفتوح على أمته كَمْرُأُ كَفْراً ـ أَي قَرْيَة قرية ـ فَسُرّ به ، فأنزل الله : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾

٣ - لقد وجدك ربك يتيماً لفقد أبيك، فأواك وضمك إلى من يكفلك وهو عمك أبو طالب. والاستفهام ﴿أَلَمْ يَجِدُكُ﴾ تقريري يفيد طلب الإقرار بما بعده، أي وجدك بمعنى علمك.

٧ - ووجدك مخطئاً في معرفة أحكام الشرائع والقرآن، فهداك إلى مناهجها وكيفياتها .

^ - ووجدك فقيراً ذا عيال، فأغناك من فضله من الاتجار بمال خديجة، وغنائم الفتوحات.

٩، ١٠ - وبما أن الله أنعم عليك بهذه النعم، فيوصيك بالوصايا التالية : فأما اليتيم فلا تستذله وتستضعفه بأخذ ماله أو بتسخيره ونحو ذلك، بل أعطه حقه متذكراً يتمك. وأما السائل عن مال أو علم فأعطه أو علمه، ولا تزجره لفقره، فقد كنت فقيراً، فأطعمه أو رده رداً جميلاً. ١١ - وأما بنعمة ربك عليك بالنبوة وغيرها ، فأخبر بها الناس، واشكر الله عليها ، والتحدث بنعمة الله شكر .

- ١ ـ ألم نُفسح ونوسع لك يا محمد قلبك لقبول النبوة والهدى والإيمان، وملأناه علماً وحكمة. وهو كناية عن السرور .
- ٢ . ٣ ـ وحطّطنا وأزّلنا عنك حملك الثقيل الذي أثقلك وهو اهتمامك الشديد بهداية قومك وحمايتك من إيذائهم .
- ٤ ـ ورفعنا لك سمعتك بالنبوة وغيرها في الدنيا والآخرة، ومنها اقتران اسمك باسم الله في التشهد والأذان والإقامة وغيرها .
- ٥ ٦ فإن مع كل شدة فرجاً بسرعة ، مثل مقاساة النبي ﷺ مضايقات المشركين ، ثم تحقيق اليسر والنصر عليهم . نزلت لما عيّر المشركون المسلمين بالفقر. ولما نزلت هذه الآية قال النبيّ ﷺ فيما أخرجه ابن جرير عنّ الحس البصري: «أبشروا أتاكم اليسر، لن يعلب عسر بسرين". إن مع كل عسر وشدة يسرأ آخر، ففي مواجهة كل عسر يسران.
  - ٧ فإذا فرغت أيها الرسول من أداء الرسالة وتبليغ الناس بها، فاتعب في الدعاء والعبادة، وثابر عليهما .
    - ^ وإلى ربك وحده توجه بالدعاء والتضرع، ولا توجّه رغبتك إلى غير ربك، فهو القادر المجيب.

١٦ - الأشقى الذي كذَّب بالقرآن وأعرض عن الإيمان بربه ورسله، وطاعته.

١٧ ـ وسيُبعد عن النار التقى الذي اتقى الكفر والمعاصى وخاف من الله تعالى. أخرج ابن أبي حاتم عن عروة: أن أبا بكر الصديق أعتق سبعة، كنهم يُعذب في الله، وفيه نزلت هذه الأية وسا بعدها .

١٨ ـ الذي يعطي ماله في سبيل الله، يتطهر بإخراجه لله تعالى، من غير رياء ولا سمعة، ويطهر نفسه من الشح.

١٩ ــ وليس لأحد عنده معروف يكافئه ويجازيه عليه .

٢٠، ٢١ ـ لكن فعل ذلك طلباً لرضا ربه فقط، والظفر بثوابه وفضله. ولسوف يرضى بما يعطاه من الثواب في الجنة.

### سِيُوْرَقُ الضَّحَوٰلِ

فضلها: يسن التكبير عند الإمام الشافعي رحمه الله، بأن يقول: (الله أكبر)عقب سورة ﴿ وَأَللُّهُ حَيَّهُ وَخَاتِمَةً كُلِّ سُورة بعدها.

١، ٢ - أقسم بوقت ارتفاع الشمس أول النهار. أخرج سعيد بن منصور والفريابي عن جُنْدُب قال: أبطأ جبريل على النبي ﷺ، فقال المشركون: قد وُدّع محمد، فنزلت. وبالليل إذا سكن الناس فيه للراحة، وغطى بظلامه الأشياء.

٣ ـ ما تركك ربك ولا قطعك ولا أهملك، وما أبغضك. وهو جواب القسم.

٤ - والآخرة الباقية الخالدة وما فيها من الجنة والكرامات أفضل من الدنيا الفانية المشوبة بالمضار. أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "عرض علي ما هوِ مفتوح لأمتي بعدي، فسرني؛ أنزل الله \* ﴿ وَلَلْاحَرَةَ حَبُّ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ﴾ وإسناده حس.

٥ ـ وسوف يعطيكِ ربك في الآخرة من الخيرات عطاء جزيلاً، فترضى به تماماً كالثواب والشفاعة لأمته في الآخرة،

فضلها: أخرج الجماعة (مالك وأصحاب الكتب الستة) عن البراء بن عازب: اكان النبي تشخ يقرأ في سفره في إحدى الركعتين بالنيل والزيتون، في سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه.

١ - أقسم بشجر التين والزيتون، لأنهما مباركان، الأول يأكله الناس، والثاني يأكلونه ويعصرون منه الزيت.

٢ - وبالجبل الذي كلم الله تعالى موسى عنده، وناجى فيه
 ربه، وسينين وسيناء: اسمان للموضع الذي فيه هذا الجبل.

 ٣- وبمكة المكرمة التي كرمها الله بالكعبة وجعلها حرماً منا للناس.

٤ - ٥ - لقد خلقنا جنس الإنسان في أحسن تعديل لصورته وشكله. ثم رددنا بعض أفراد الإنسان وهو الكافر، وجعلناه في النار. أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: نزلت في نفر رُدُوا إلى أرذل العمر.

لكن الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا بما أمر الله به، فلهم
 ثواب أخروي دائم غير مقطوع عنهم.

٧- فأي شيء يجعلك أيها الإنسان بعد هذه الأدلة الواضحة
 على قدرة الله على البعث تكذب بيوم القيامة؟ والمراد: ما
 يجعلك مكذباً بالبعث من غير موجب لهذا التكذيب؟

٨- أليس الله بأحكم الحكام قضاء وعدلاً وتدبيراً؟ أخرج الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً: "فإذا قرأ أحدكم: ﴿وَالنِّنِ وَالنَّهُ يُلْتَكُونِكَ فأتى على آخرها: ﴿إَلْيَسَ اللهُ يُلْتَكُو لَلْتَكِينَ ﴾ فليقل: بلي، وأنا على ذلك من الشاهدين؟.

### سِوُلَةُ الْجِسَاقُ

فضلها : نزل صدر هذه السورة أول ما نزل من القرآن الشخصصصحصح الكربه ، أما بقية السورة فهو متأخر النزول، بعد انتشار دعوته فيخ بين قريش، وتحرشهم به وإيذائهم له .

ٌ ٢٠١ - ابتدئ يا محمدٌ قراءة القرآن مبتدئاً باسم ربك، أو مستعيناً به، الخالق كل شيء، والخلق أول النعم. خلق الإنسان من علقة: وهي الدم الجامد.

٣- أقرأ: تأكيدٍ للأول، وأنت واثق معتقد أن ربك أكرم الكرماء، ومن كرمه: تمكينك من القراءة وأنت أمي.

٤ ، ٥ - الذي علّم الإنسان الكتابة بالقلم ، وهو نعمة عظيمة من الله تعالى . علّم الله الإنسان، أي جنس الإنسان بالقلم ما لم يكن يعلم به .

كلا: هنا أي حُقاً، إن الإنسان كثيراً ما يتجاوز الحد في العصيان. نزلت في أبي جهل الذي قال: لئن رأيت محمداً يفعل \_ أي يصلى \_ لا خان على رقبته، ولا عفرن وجهه في التراب، فأنزل الله هذه الآية وما بعدها.

٧ ـ لأجل أن رأى نفسه غنياً، اغتنى بالمال وغيره من أنواع القوى.

٨ ـ إن إلى ربك الرجوع يوم القيامة للحساب والجزاء. والرجعي مصدر بمعنى الرجوع.

٩ ـ أخبرني أيها السامع عن الذي ينهى وهو أبو جهل. أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ يصلي، فجاءه أبو جهل، فنهاه، فأنزل الله: ﴿ أَنْهَتُ اللَّهِ يَعْنُ. . . ﴾ إلى قوله: ﴿ كَدِيْدِ غَلِيْتَمِ ۗ [١٦].

١٠ ـ ينهي عبداً إذا صلى، وهو النبي محمد ﷺ، والمراد: هل هو محق في هذا النهي، وهل أمن على نفسه العقوبة؟

١١ - أخبرني أيها السامع عن حال هذا الرجل، أهو على طريق الهدي والرشاد؟

١٢ ـ أو هو أمرِ بتقوى الله والخوف من عقابه، حينما أمر غيره بترك طاعة الله؟ والمراد أنه لا على هدى ولا على تقوى .

١٣ ـ أخبرني أيها النبي عن حال هذا الرجل حين كذب برسالتك وأعرض عن الإيمان، أيظن أنه ناج من عقابنا؟ كلا .

١٤ ـ ألم يعلم مِيزًا المكذب المعرض بأن الله يعلم ما يفعله، أي يجب أن يعلم أن الله مطلع على أعماله وأحواله .

١٦٠١٥ - ﴿ كُلَّا ﴾ : لردع الناهي، فعليه أن ينزجر، والله إن لم ينته عن إيذاء رسولنا محمد ﷺ لنقبضن بناصيته، ونرميه في النار. والناصية : مقدم شعر الرأس. ناصية شخص كاذب خاطئ أي آثم مذنب.

٧٧ - فليطلب أبو جهل أهل ناديه ومجلسه. والنادي: مكان الاجتماع، أو القوم المجتمعون فيه، وهذا هو المراد هنا. والمقصود أن يجمعهم عنده ليحارب المؤمنين. أخرج أحمد والترمذي وغيرهما عن ابن عباس قال: كان النبي ﷺ يصلي، فجاءه أبو جهل، فقال: ألم



وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴿ وَطُورِسِينِينَ ﴿ وَهَذَا ٱلْبَلَدِا ٱلْأَمِينِ ﴿ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُ وَلَا الْمَالِ الْأَمْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ فَلَهُمُ أَجْرُ عَثَرُ مَمَنُونِ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ الْحَ فَمَا يُكَذِّ بُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

مِنْ مِنْ فَالْجَالَقَ الْجَالَقَ الْجَالَقَ الْجَالَقَ الْجَالَقَ الْجَالَقَ الْجَالَقَ الْجَالَقِيمَ اللهُ الْخَفْرَالِيَّ وَالْمَالِ الْجَالِمُ الْمُؤْمِنِينِ اللهُ الْخَفْرَالِيِّ وَمِيمِ

اَقُرَأُ إِاسَهِ رَبِكَ الَّذِى خَلَقَ ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مَنْ عَلَقِ ﴿ الْقَرَاوُرَبُكَ الْأَكُرُمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

( الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَم الله الله عَلَم الله عَلم الله



أَنْهَكَ عَنْ هَذَا؟ فَرْجَرِهِ النَّبِي ﷺ فقال أبو جهل: إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني. فأنزل الله: ﴿فَيْمَاعُ نَاوِينُمْ . . . ﴾ .

 ١٨ \_ سندعو الملائكة العلاظ الشداد. وحذفت الواو من (سَنَدُغ) تخفيفاً.

اً ٩٦ . ﴿ كُلَّا ﴾: لردع الناهي أيضاً، لا تطعه يا محمد في ترك الصلاة، بل داوم على سجودك، وصل لله، وتقرب إليه.

### ٤

١ ـ إنا أنزلنا القرآن، أي ابتدأ إنزاله في ليلة العظمة
 والشرف من ليالي شهر رمضان.

٢ ـ وما أعلمك أيها النبي ما هذه الليلة وما فضلها؟
 والاستفهام لتعظيم شأنها .

٣- ليلة القدر هذه، العمل الصالح فيها خير منه في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: كاذ في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح، ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي، فعمل ذلك ألف شهر، فأنزل الله: ﴿لَيْلُةُ الْفَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿ إِلَيْهُ الْمَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿ إِلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهُ اللهِ الرجل.

إلى الأرض الملائكة وجبريل الأمين إلى الأرض في هذه الليلة بأمر ربهم من كل أمر قضاه الله فيها للسنة التالية، وبكل خير للطائعين من التسليم عليهم والاستغفار والدعاء لهم.

هي سلامة وخير كلها من أولها إلى طلوع فجر
 لتها.

# يُسْ سُخُونَةُ القَتْلَانِ الْمَعْدِ فِي الْمَعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدُ الْمُعْدِ الْمُعْمِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِي الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْ

إِنَّا اَنْزَلْنَهُ فِي لِيَّلَةِ القدرِ ﴿ وَمَا اُدْرِنُكُ مَا لِيَّلَةُ القَدرِ ﴾ وَمَا اُدْرِنُكُ مَا لِيَّلَةُ القدرِ ﴾ لَيْلَةُ القَدْرِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الفَرْقِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ الفَرْقِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ الفَرْقِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الفَرْقِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللْمُ الللللْمُ الل

مِنْ مِنْ لِمُولِكُونِ الْمِنْدَائِنِيَّ مِنْ الْمِنْدَائِنِينِ الْمُؤْلِقِينِ مِنْ اللّهِ اللّ

### ٩

فضلها: أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنساتي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ لأبي بن كعب: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك: ﴿ لَمْ يَكُنُ ٱلَّذِينَ كَفُواْ مِن أَهْلِ ٱلْكِكْتِ ﴾ [البينة ٩٨/ ١] قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكي ٩.

١، ٢ ـ لم يكن كفار أهل الكتاب من اليهود والنصارى والصابئين، والمشركين: عبدة الأوثان والأصنام منتهين عن كفرهم، متروكين بدون إرشاد للحق، حتى تأتيهم الحجة الواضحة التي تبين الحق، والمراد هنا القرآن أو الرسول محمد ﷺ. والمعنى: لا نتركهم إلا بعد بيان الحجة لهم منعاً من الاعتذار يوم القيامة. و(مِن) في قوله: ﴿مِن َ أَهْلِ ﴾ للبيان. وتلك البينة رسول مبعوث من الله وهو محمد ﷺ يقرأ عليهم قرآناً مكتوباً في صحف منزهة عن الباطل والتحريف.

٣\_ في الصحف آيات مكتوبات وأحكام تشريعية مستقيمة محكمة لا عوج فيها، بل فيها الصلاح والرشاد.

٤، ٥ \_ وما اختلف الكتابيون وانقسموا فرقاً في شأن النبي محمد الله إلا بعد مجيء الدليل الواضح الدال على الحق، فبعضهم آمن به، وبعضهم كفر. وما أُمر أهل الكتاب في كتبهم كالتوراة والإنجيل إلا أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، مخلصين له العبادة، مائلين عن الشرك، مبتعدين عن الباطل إلى الحق، ويؤدوا الصلاة المفروضة كاملة في أوقاتها، ويُعطوا الزكاة لمستحقيها، وذلك دين الملة المستقيمة على طريق الحق.

إن كفار أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وعبدة الأوثان والأصنام، مآلهم يوم القيامة في نار جهنم، ماكثين فيها
 على الدوام، أولئك هم شر الخليقة حالاً، لتركهم الحق حسداً وبغياً.

٧ ـ إنَّ الذين صدَّقوا بالله ورسوله، وعملوا بما أمر الله من صالح الأعمال أولئك أفضل الخلق حالاً ومآلاً.

٨-ثوابهم على الإيمان والعمل الصالح عند ربهم يوم القيامة جنات إقامة، ثم استعمل ﴿عَدْنِ﴾ اسماً من أسماء الجنة، لخلود الإقامة فيها، تجري من تحت غرفها وبساتينها الأنهار، ماكثين فيها إلى الأبد، رضي الله عنهم، فأحسن ثوابهم؛ لأنهم أطاعوا أمره، ورضوا عن جزائه لهم وسُرّوا به، ذلك الجزاء الحسن المتقدم لمن خاف مقام ربه عند كل عمل.

### ٤

 ١٠ ٢ -إذا اضطربت الأرض وتحركت يوم القيامة حركة عنيفة عند النفخة الأولى أو بعدها، بزلزال مخصوص بها.
 وأخرجت الأرض ما في جوفها من الأموات والدفائن والكنوز وغيرها.

 ٣. ٤ ـ وقال الإنسان الكافر الذي يفاجأ بما كان ينكره:
 أي شيء حصل للأرض بهذه الزلزلة، وهو تعجب من الهول.
 في ذلك اليوم تخبر الأرض بأخبارها، وتنطق بلسان الحال أو المقال بإنطاق الله تعالى بكل ما عمل عليها من خير أو شر.

 تحدّث بذلك بسبب إيحاء الله لها، أي أمره لها بإخراج أثقالها والتحدث بأخبارها.

ً ٦. ٧\_يومئذ يخرج الناس من القبور إلى موقف الحساب متفرقين ليريهم الله جزاء أعمالهم من الجنة أو النار. فمن يعمل وزن ذرة من خير في الدنيا يجد ثوابه في الآخرة. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ سمى هذه الآية الفاذّة الجامعة.

م \_ومن يعمل وزن ذرة من شرّ في الدنيا يجد جزاءه في الآخرة. أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت ﴿ويطعمون الطعام على حبه.. ﴾ [الإنسان ٧٦/ ٨]، كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه، وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير: الكذبة، والنظرة، والغيبة، وأشباه ذلك، ويقولون: إنما وعدالله النار على الكبائر، فأنزل الله الآيتين [٧] .

### سُوْرَاقُ الْعَنَا (يَاتِ

ا \_أقسم بخيل المجاهدين التي تجري وتَعْدو (والخيل الجاريات) المصدرة صوتاً هو أنفاس الخيل عند جريها. والعاديات: من العَدُو: وهو المجري. والضبح: صوت النفس. أخرج البزار والحاكم وغيرهما عن ابن عباس قال: بعث رسول الله ﷺ خيلاً، ولبثت شهرا، لا يأتيه منها خبر، فنزلت ﴿وَالْفَرِينِ﴾.

 ٢. ٣-فالخيل الضاربات على حجارة الأرض، فتخرج شرر النار بحوافرها، كالقدح بالزناد. والموريات جمع مورية، من الإيراء: إخراج النار من الحجر بالزناد مثلاً. والقدح: هو الضرب على الحجر لإخراج النار. وضبحاً وقدحاً: حال كونها ضابحات قادحات. فالخيل المغيرات التي تغير أو تهجم على العدو وقت الصباح. وصبحاً: وقت الصبح، وهو ظرف.

٤. ٥ ـ فأثارت الخيول أثناء جريها غباراً في وجه العدو. فتوسطن بعَدْوهن أو في وقت الصبح وسط الأعداء.

٦ ـ إن الإنسان لكفور جحود نعمة الله عليه. والمراد جنس الإنسان المتحدث عنه.

 ٧. ٨ ـ وإنه على كنوده (جحوده) لشاهد يشهد على نفسه بصنعه، لظهور أثر ذلك عليه، أي أن أعماله تشهد عليه بجحوده، فهي شهادة بلسان الحال. وإنه لحب المال الكثير لشديد الحب له، فيبخل به، أو لقوي مجدًّ في طلبه وتحصيله.

جُزَآ وُهُمْ عِندَرَبِهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ جَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فيهَا أَبداً رَّضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِك لِمَنْ خَشِي رَبّهُ ﴿ ﴾ فيها أَبداً رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِك لِمَنْ خَشِي رَبّهُ ﴿ ﴾ في مَن شِيعُونَ التَّالِيَاتُ مِن اللهِ الرَّحْدَالِيَ عَنِيهُمْ اللهِ عَنْهُمُ الرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿ وَالْخُرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَالَهَا ﴾ وَقَالَ الْإِنسَنُ مَالَهَا ﴿ يَوْمَ بِذِيتُكِدِثُ اَخْبَارِهَا ﴾ فِأَنَّ رَبَكَ أَوْحَى لَهَا ﴿ يَوْمَ بِذِيتَ مُدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتَا لِمُرَوْا أَعْمَلَهُمْ ﴿ فَا فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَا يَرُهُ ﴿ لَيَ اللَّهُ مَا لَهُ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَا يَرَهُ ﴿ فَا يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرَا يَكُونُ الْحَالِيٰ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالَةُ فَا الْحَمَالُ الْمَالَةُ الْحَمَالُ الْمَالَةُ الْحَمَالُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمُعَالِقُونُ الْمَعْمَلُونُ الْمَعْمَلُونُ الْمَالُونُ الْمَالَةُ الْمُعَالِينَا اللَّهُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعَالِقُونُ الْمُعَالِينَا اللَّهُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعَالَّا الْمُعْلَقُونُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعْلَقُونُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعْلَقُونُ اللَّهُ الْمُعْلَقُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَقُونُ الْمُهَالَقُونُ الْمُعْلَقُونُ الْمُعْلَقُونُ الْمُعْلَقُونُ الْمُعْلَقُونُ الْمُعْلَقُونُ اللَّهُ الْمُعْلَقُونُ الْمُعْلَقُونُ الْمُعْلَقُونُ الْمُعْلَقُونُ الْمُعْلَقُونُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلَقُونُ الْمُعْلَقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلَقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلَقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلَقُونُ الْمُعْلَقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلَقُونُ الْمُعْلَقُونُ الْمُعْلَقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُونُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلُونُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلُونُ الْمُعْلِقُلُونُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلُونُ الْمُعْلِقُلُونُ الْمُعْلِقُلُونُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْ

بنب واللّه الرّحَمُ الرَّحِيمِ

وَٱلْعَلَدِينَتِ ضَبْحًا ﴿ فَٱلْمُورِيَتِ قَدْحًا ﴿ فَأَلْمُغِيرَتِ صُبْحًا ﴿ فَاثْرَانِهِ عَنْفَعًا ﴿ فَالْإِنسَانَ لِمِ عَمَعًا ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدُ ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ لَرَبِّهِ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدُ ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ لَرَبِّهِ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدُ ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ لَرَبِّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدُ ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ لَمُ اللَّهُ اللْلِكُ اللَّهُ اللَّ



٩-١١: أفلا يدري إذا نشر وأخرج ما في القبور من الموتى، أي بعثوا. وأبرز وجمع ما في الصدور مما تخفيه من خير أو شر، أو نية حسنة وسيئة. إن رب المبعوثين لعالم بهم. لا تخفى منهم خافية، ويجازيهم في ذلك اليوم على أعمالهم.

### سُوْزَةُ الْقَالَمُ عَمِّا

١ - القارعة: القيامة، سميت بذلك لأنها تقرع القلوب والأسماع بأهوالها وأفزاعها الشديدة.

٢، ٣- أي شيء هي القارعة؟ والاستفهام لتفخيم شأنها وتعظيمه. وما أعلمك أيها الإنسان ما شأن القارعة؟ فأنت لا تعرفها ولا يتصورها خيالك.

٤ - يوم يخرج الناس من القبور يوم القيامة، هائمين على وجوههم كالفراش (الطير الصغير الذي يتجمع ليلاً على نور السراج أو الضوء) المنتشر المتفرق. يضرب بالفراش المثل في الحيرة وجهل العاقبة.

٥ - وتصير الجبال كالصوف المندوف في خفته وسرعة تطايره. وفي كل ذلك تخويف وتحذير.

٠٦ ٧٠ فأما من رجحت حسناته على سيئاته، فهو في الجنة في عيشة مرضية سارّة .

٨. ٩ ـ وأما من رجحت سيئاته على حسناته، فمسكنه أو مرجعه ومأواه جهنم. وسميت أمه؛ لأنه يأوي إليها كما يأوي الطفل إلى أمه، وهذا من قبيل التهكم.

١١.١٠ - وما أعلمك أيها الإنسان ما هذه الهاوية

وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُودِ لِنَّا إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَهِ ذِ لَخَبِيرٌ لَلْكَا المنافق المنافق المنافق المنافقة المناف بِسْ ﴿ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ الرِّحِيَمِ ٱلْقَكَارِعَةُ ۞ مَاٱلْقَارِعَةُ ۞ وَمَآأَدْرَىٰكَ مَاٱلْقَارِعَةُ ﴿ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴾ وَتَكُونُ ٱلْحِبَ الُكَ اللَّهِ فِي ٱلْمَنْفُوشِ ﴾ فَأَمَّا مَن ثَقُلُتْ مَوَ زِينُهُۥ ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَ مِ رَاضِيَةٍ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ﴿ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَاهِيَهُ ۞ نَارُحَامِيَةُ ۞ المُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ المُعَالِقُونَ المُعَلِقُونَ المُعَالِقُونَ المُعَالِقُونَ المُعَالِقُونَ المُعَالِقُونَ المُعَلِقُونَ المُعَلِقُونَ المُعَالِقُونَ المُعَلِقُونَ المُعَلِقُونَ المُعَالِقُونَ المُعَلِقُونَ المُعَالِقُونَ المُعَالِقُونَ المُعَلِقُونَ المُعَالِقُونَ المُعَالِقُونَ المُعَالِقُونَ المُعَالِقُونَ المُعَلِقُونَ المُعَالِقُونَ المُعَالِقُونَ المُعَالِقُونَ المُعَالِقُونَ المُعَلِقُونَ المُعِلَّقُونَ المُعَلِقُونَ المُعَلِقُونَ المُعَلِقُونَ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُونَ المُعَلِقُ المُعِينَ المُعَلِقُونَ المُعَلِقُونَ المُعَلِقُونَ المُعَلِقُونَ المُعِلَّ المُعَلِقُونَ المُعَلِقُونَ المُعَلِقُونَ المُعَلِقُ المُعَلِقُونَ المُعَلِقُ المُعَلِقُونَ المُعِلِقُ المُعِلِقُ المُعِلِي المُعِلَقِينَ المُعِلِقُونِ المُعِلِي المُعَلِقُونِ المُعِلِي ا بِسْسِ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِيَمِ ٱلْهَنكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ١ حَتَّى زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ١ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ثُمَّ كُلَّاسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ كُلَّا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَفِينِ ۞ لَتَرَوُنَ ٱلْجَحِيدَ ۞ ثُمَّ لَتَرُونَهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ﴿ ثُمَّ لَتُسْكُنَّ يَوْمَبِ ذِعَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴿

الهالكة؟ وسميت جهنم هاوية؛ لأنه يهوي فيها مع عمق قعرها. وأصل الهاوية: المكان المنخفض جداً. والاستفهام للتهويل. وهاء ﴿هِيَهُ﴾ هاء السكت، تزاد في آخر الكلمة عادة للسكوت، ثم أثبتت مع الوصل. إن الهاوية هي نار جهنم الشديدة الحرارة.

### ٩

١ ـ شغلكم أيها الناس التسابق في جمع المال، والتفاخر بكثرة الأموال والأولاد، أخرج أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن الشُّخِّير قال: انتهيت إلى رسول الله ﷺ وهو يقول: ﴿ وَأَلْهَنَّكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت».

٢. ٣. حتى متم ودفنتم في القبور، والمراد: شغلتكم ملاذ الدنيا. كلا : للردع والزجر عما تقدم من التكاثر، ليس الأمركما تريدون، سوف تعلمون بعد الموت ويوم القيامة سوء عاقبة تفاخركم، وأن السعادة ليست بذلك.

٤ ـ ثم كلا سوف تعلمون، كرر الله تعالى ذلك للتأكيد والتحذير من الحرص على المال، وترك طاعة الله تعالى.

٥، ٦ ـ ﴿كُلَّا﴾: ردع آخر، لو علمتم علماً يقينياً عاقبة التفاخر ما اشتغلتم به. وجواب (لو) مقدر، أي لتركتم التفاخر وعملتم بما يحقق السعادة الخالدة. والله لترون بأبصاركم بعد الموت الجحيم بارزة ظاهرة غير بعيدة، وهي النار المستعرة.

٧ ـ ثم لترونها بأعينكم بعد ذلك عياناً وهي اليقين نفسه، بدخولكم فيها، وهو تأكيد لما سبق.

٨- ثم لتسألن يوم الحساب عن نعيم الدنيا الذي شغلكم عن العمل للآخرة. و (ثُم) للترتيب الإخباري؛ لأن السؤال في موقف الحساب قبل رؤية الجحيم. العَصْرِنُ العَصْرِنُ العَصْرِنَ العَصْرِنَ العَصْرِنَ العَصْرِنَ العَصْرِنَ العَصْرِنَ العَلَمْ العَلَمْ العَ

بِسْ ﴿ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِيَهِ

وَٱلْعَصْرِ ٢ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَنتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ۞

ين \_\_\_\_\_\_ أَللَّهِ أَللَّهِ أَلاَّهُ مُرَّالْاتِحِيبِمِ

وَيْلُ لِّكُ لِي هُمَزَةٍ لِمُزَةٍ لِلْمُزَةِ لِلْمُزَةِ لِلْ اللَّهِ عَمَّا لَا وَعَدَّدَهُ لِيَّ

يَعْسَبُأَنَّ مَالَهُ وَأَخْلَدُهُ وَ كُلَّ لَيُنْبُذَنَّ فِي ٱلْخُطُمَةِ ٥

وَمَآ أَدَّرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ١ إِنَّ نَارُاللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ١ أَلَيَّ الَّتِي تَطَّلِعُ

عَلَى ٱلْأَفْدَةِ (إِنَّ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ﴿ إِنَّ فِي عَمَدِ مُّمَدَّدَةٍ إِنَّ

الفنايل المناقل المناق

أَلَهُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ (أَنَّ) أَلَهُ يَجْعَلُ كَيْدَهُمُ

فِي تَضْلِيلٍ ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيُّرا أَبَابِيلَ ﴿ تَرْمِيهِم

﴾ بِحِجَارَةِ مِن سِجِيلِ ﴾ فَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِمِ ۞

المنظمة المنظم

فضلها: اخرج الطبراني عن عبيد الله بن حفص قال:

كان الرجلان من أصحاب رسول الله ﷺ إذا التقيا لم يفترقا. إلا أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر، إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر. وأخرجه البيهقي عن أبي حذيفة. ١، ٢ ـ أقسم بالعصر، وهو الدهر، لما فيه من العبر والأعاجيب. إن الإنسان (جنس الإنسان المكلف) لفي خسران عظيم في تجارته مع الشيطان وإيثار الدنيا، ولو تاجر مع الله تعالى، لكان له الربح الخالد، إذا أطاع الله وآثر الآخرة. وهذا جواب القسم.

٣ ـ الإنسان خاسر إلا الذين آمنوا بالله ورسوله، وعملوا صالح الأعمال التي أمر الله بها، وأوصى بعضهم بعضاً بما هو حق: وهو العمل بشرع الله، من الإيمان به وتوحيده، وفعل أوامره، وترك نواهيه، وهذا يشمل كل خير وفضيلة، وأن يوصى الناس بعضهم بعضاً بالصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى المصائب. وهذا من قبيل عطف الخاص على العام، لأن الصبر من خصال الحق.

١ ـ هلاك وخزي وعذاب شديد لكل همّاز (كثير الهمز) وهو المغتاب الطعان في أعراض الناس وكراماتهم، ولَمّاز (كثير اللمز) وهو العيّاب الذي يطعن بالناس خفية باللسان أو العين أو اليد أو الرأس ونحوها تحقيراً لهم وترفعاً عليهم.

٢ ـ الذي يجمع الأموال، ويعدها مرة بعد أخرى تلذذاً بإحصائها. وهذا سبب الهزء بالناس وتحقيرهم.

٣\_يظن أن ماله يجعله حيًّا خالداً لا يموت، والمراد: أنه يعمل عمل من لا يفكر بالموت.

ءً ـ ﴿ كُلُّاكَ : للزجر له عن هذا الفعل، والله ليطرحَنَّ ويُرمَيَنَّ بإهانة وتحقير في نار جهنم كثيرة التحطيم والتكسير لكل ما يلقى فيها . ﴿ لِنُبُدُنَّ ﴾ : جواب قسم محذوف كما قدرنا .

ه \_وما أعلمك ما الحطمة: نار جهنم؟ وهذا للتهويل، أي أيّ شيء هي؟ كأنها غريبة عن العقول.

٦ \_نار الله الملتهبة التهاباً شديداً ، والتي لا تخمد أبداً .

٧ ـ التي تعلو أوساط القلوب أو تصل إلى أعماقها ، وتحيط بها ، وخصت القلوب؛ لأنها محل العقائد الزائغة .

٨، ٩ \_ إنها (النار) على أهلها مغلقة مطبقة. في أعمدة طويلة ممدودة، وهذا إشعار باليأس من التخلص أو الخروج منها .

. ٢ ـ ألم تعلم أيها النبي كيف فعل ربك بأصحاب الفيل العظيم: قوم من الحبش النصاري حكموا اليمن، جاؤوا بقيادة أبرهة لهدم الكعبة المشرفة، بقصد تحويل العرب إلى تعظيم كنيسة بنوها في صنعاء، حدث ذلك قبل بعثة النبي ﷺ بأربعين عاماً. والاستفهام للنقرير. ألم يجعل الله تدبيرهم السيئ بتخريب الكعبة وفكرهم الخبيث، في إبطال وتضييع. والضلال في الأصل: ضياع العمل عبثاً.

١٠. ؛ \_وأرسل الله عليهم مجموعات كثيرة متفرقة من الطيور. والطير: كل ما طار في الهواء، صغيراً أو كبيراً، فيشمل الذباب والبعوض. ترميهم بحجارة من طين متحجر، فتهلكهم. وعبر بالمضارع ﴿تَرْمِيهِم﴾ عن الماضي لاستحضار الصورة العجيبة.

لـ أي فجعلهم كورق الشجر الذي عصفت به الريح، وأكلته الدواب ثم راثته، فأهلكهم جميعاً .



### (وتسمى سورة الإيلاف)

فضلها: روى البيهقي في الخلافيات عن أم هانئ بنت أبي طالب: أنْ رسولُ الله رَبُّهِيُّةَ قال: ﴿فَضَّلَ الله قريشاً بسبع خلال. . ذكر منها: أنَّ اللهُ أَنْزَلَ فيهم سورة من القرآن. ثم تلا رسولُ الله في هذه السورة".

١ ـ اعجبوا لإيلاف قريش: وهي أعظم القبائل العربية المتفرعة من النضر بن كنانة، وهي قبيلة النبي ﷺ. والإيلاف: مصدر ألف، أي عكف عليه مع الأنس به. أخرج الحاكم وغيره حديث أم هانئ المتقدم لبيان سبب النزول.

٢ ـ إيلافهم بأمان واطمئنان رحلة الشتاء إلى اليمن؛ لأنها بلاد حارة، ورحلة الصيف إلى الشام؛ لأنها بلاد باردة، من أجل التجارة التي جعلت لقريش نفوذاً وشهرة بين القبائل. وإيلافهم: بدل من "إبلاف" في الآية الأولى، وإنما جيء به أولاً مطلقاً لتشويق النفوس للقيد المذكور في الآية الأولى.

٣ ـ ومن أجل نعمة الإيلاف هذه، فليعبد القرشيون رب الكعبة، التي تشرفوا بها على سائر العرب، وعاشوا بجوار البيت الحرام في أمان.

٤ ـ الذي وسّع عليهم في الرزق وأطعمهم بسبب هاتين الرحلتين، فتخلصوا من جوع شديد، كانوا فيه قبل الرحلتين، وجعلهم يعيشون في أمان لمكان الحرم، فلا تغير العرب عليهم، كما أمَّنهم من هجوم الحبشة مع الفيل.

١ ـ أعرفتَ وأبصرتَ أيها النبي المكذُّب بالحساب والجزاء في الآخرة، وبالعقائد والشرائع في هذا الدين؟ ألبس مستحقاً عذاب الله؟ والاستفهام لحمل المخاطب على التعجب من فعل هذا

٧. ٣\_ فذلك المكذب هو الذي يدفع اليتيم ويطرده عن حقه دفعاً شديداً، بعنف وخشونة. ومن المعلوم أن عرب الجاهلية كانوا لا يورثون النساء والصغار. ولا يحث نفسه وأهله وغيرهم من الناس على إطعام المحتاج، لبخله وحرصه.

٤ ـ فهلاك وخزي وعذاب يوم القيامة للمصلين المنافقين. أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: ﴿فَوْيَـٰلٌ لِلْمُصَلِينَ﴾ قال: نزلت في المنافقين كانوا يراؤون المؤمنين بصلاتهم إذا حضروا، ويتركونها إذا غابوا، ويمنعونهم العاريّة، أي الشيء المستعار.

ه ـ الذين هم غافلون عن أداء الصلاة في أوقاتها بخشوع واعتقاد، فلا يرجون ثواباً منها، ولا يخشون عقاباً بتركها .

٦، ٧ ـ الذين يراؤون في الصلاة وغيرها، طلباً للمدح والثناء فقط على أعمالهم. ويمنعون عن الناس كل وسائل العون والمساعدة والانتفاع، كالماء والملح والإناء والفأس والقِدْر ونحو ذلك، كما يمنعون الزكاة.

فضلها : أخرج الإسام أحمد عن أنس بن مالك: أن الخبي ﷺ تُخفى إغفاءة، ثم تبسم، لنزول هذه السورة عليه. وفسر الكوثر : بقوله: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير، ترد عليه أمتي يوم القيامة، أي هو الحوض المورودة.

١، ٧ ـ إنا أعطيناك أيها الرسول الكوثر: وهو الخير البالغ النهاية في الكثرة، ومنه نهر في الجنة، كما روى أحمد ومسلم وغيرهما . فداوم على الصلاة المفروضة الخالصة لوجه الله، وكذا صلاة العيد، شكراً لإنعام الله، وانحر ذبيحتك لله، وباسمه وحده، خلافاً لما كان عليه عرب الجاهلية من الصلاة لغير الله، والنحر لغير الله.

٣\_إن مبغضك أيها الرسول هو المنقطع عن الخير الدنيوي والأخروي، ومنه الذكر الحسن والثناء الجميل، بل يلازمهم الذكر السيئ، فهو خالد معهم حتى في جهنم. وأما أنت أيها النبي فيبقى ذكرك الحسن وصيتك الطيب إلى يوم القيامة، وفي الآخرة.

بِنْ ﴿ وَاللَّهُ الرَّحْمُ الرَّحِيهِ

قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلْكَ فِرُونَ ١٠ لَا أَعَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ١

وَلَآ أَنتُمْ عَلِيدُونَ مَآ أَعْبُدُ ١ ﴿ وَلَآ أَنَّا عَالِدُمَّا عَبَدتُمْ ١

وَلَآ أَسُمُ عَلِيدُونَ مَآ أَغَبُدُ ۞ لَكُرُ دِينَكُرُ وَلِيَ دِينِ

بِسْ ﴿ وَلَسَّهُ وَالسَّحْفَرَ السِّحِيهِ

إِذَاجِكَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ

يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواْجًا ۞ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ

وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابُا ١

بِسْ وَاللَّهِ الرَّخْرُ المُّذُومَ اللَّهُ وَمَا

كَسَبَ ۞ سَيَصْلَىٰ فَارَا ذَاتَ لَهَبِ۞ وَأَمْرَأَتُهُۥ

حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ١ فِيجِيدِهَا حَبْلُ مِن مَّسَدِ ١

المنكان المنكان المناقعة

النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### ٩

فضلها: أخرج مسلم عن جابر الارسول الله يحيح قر أبهذه السورة ويرفز فُن هُوَ اللهُ أَحَسَدُ هُ في ركعتي الطواف، وأخرج أيصاً عن أبي هريرة الارسول الله يخترقرا بها في ركعتي الفجر، وثبت أنه قرأ بها في ركعني السغرب، وأوتر بها ويرفرسَنه في وفؤ فَل هُو آللهُ أَحَلُكُ هِ.

ا ـ قل أيها النبي للمشركين: يا أيها الكافرون بالله ورسوله. نزلت هذه السورة حيما طلب الكفار من رسول الله ويجدوا إلهه سنة، فأسره الله بهذه السورة.

 لا أعبد ما تعبدون من الأصنام والأوثان، أي في المستقبل. و(ما) بمعنى الذي، أي الإله الذي تعبدونه.

٤ - ولست أنا عابداً في الحال أو في الماضي شيئاً مما
 عبدتموه فيما سلف، أو لا أعبد عبادتكم الباطلة، بجعل (ما)
 هنا مصدرية، تجعل ما بعدها في معنى المصدر.

 ولستم أنتم عابدين في وقت ما أنا عابده. أو لا أنتم عابدون عبادتي الصحيحة.

 ت ـ لكم دينكم وهو الشرك الذي أنتم عليه، ولي ديني وهو التوحيد والإسلام الذي أنا عليه، لا أرفضه.

والخلاصة: ليس معبودت واحداً، ولا عبادتنا واحدة. فلكم دينكم التم مسؤولون عنه، ولي ديني أسال عنه.

### ٤

### (وتسمى سورة التوديع)

فصلها: جناء في حديث الترمذي عن أنس بن مالك أنها تعدل ربع القرآن، وهؤإذًا رُلِكَ في تعدل ربع القرآن وعدا النسائي أنها آخر سورة من القرآن نزلت. وعند البزار واليهتي أنها نزلت أوسط أباء التشريق، فعرف أنه الوداع، وعند أحمد وابن جرير عن أبن عباس: لما نزجه عال رسول الله يهج: الميت الى نفسي،

١ ـ إذا تحقق نصر الله لك أيها النبي مع المؤمنين على أعدائك من قريش، وفتح مكة . أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس أنه فسّر هذه السورة لعمر والصحابة بأنها أجل رسول الله ﷺ أعلمه الله له، قال: ﴿إِذَا جَكَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَٱلْفَـتُمُ﴾ فللك علامة أجلك .

٢ - وأبصرت الناس من العرب وغيرهم يدخلون في الإسلام جماعات كثيرة، كأهل مكة والطائف واليمن وهوازن وسائر قبائل العرب.
 ٣ - فنزه الله وصلّ له، حامداً ربك على نعمه، واسأله المغفرة لك تواضعاً لله، ولمن تبعك من المؤمنين، إنه سبحانه كان وما يزال كثير القبول لتوبة عباده.

### ٤

ا ـ هلك وخسر أبو لهب (عبد العزى بن عبد المطلب، عم النبي ﷺ، ولكنه كان أشد الناس عداء له) وقد خسر، وهذا خبر عنه. وأبو لهب: كنية له لشدة احمرار وجهه، ذكر بذلك تهكماً به. والجملة الأولى: دعاء دائم على أبي لهب إلى يوم القيامة. ثبت في الصحيحين وغيرهما: أن النبي ﷺ لما دعا قومه على جبل الصفا إلى الإسلام، قال أبو لهب: تباً لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟! فنزلت هذه السورة.

٢ ـ ما أفاده ولا نفعه ولا دفع عنه عذاب الله ما جمعه من المال، وما كسبه من العمل السيئ في محاربة النبي ﷺ بل فشل.

٣- سوف يدخل نار جهنم ذات الاشتعال والتوقد وشدة الحرارة. والتعبير بذات لهب مناسب لكنيته بأبي لهب.



فضلها: أخرج أحمد والبخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ لأصحابه: البعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم، وقالوا: أين يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد تلث القرآن،

١ ـ قل أيها النبي: الله واحد في ذاته، لا هو مادة ولا غير مادة، هو واحد لا شريك له. نزلت حينما قال المشركون: با محمد انسب لنا ربك. أي اذكر لن نسبه، فنزنت هذه السورة.

٢ ـ الله السيد المقصود في جميع الحوائج على الدوام. ٣، ٤ ـ لم يلد أحداً ولم يولد من أحد؛ لأنه قديم أزلي غير محدث. ولم يكن له على الإطلاق مكافئ ومماثل في ذاته وصفاته وأفعاله، فلا يساويه أحد ولا يشاركه في شيء.

فضل المعوذتين: أخرج مسلم وأحمد والترمذي والنساتي عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: «ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط: ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلْفَلْقِ ﴾ و ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرُبِّ ٱلنَّاسِ﴾". وأخرج الترمذي وحسّنه والبيهقي عن أبي سعيد الخدري، قال: «كان رسول الله ﷺ يتعوذ من عين الجان ومن عين الإنس، فلما نزلت سورتا المعودتين، أخذ بهما وترك ما سوى ذلك».

١ ـ قل أيها النبي: ألجأ وأستجير برب الصبح الذي يفلق ضوءه ظلمة الليل، فينفلق الليل عن الصبح.

٣ ـ أعوذ بالله من شرّ مخلوقات الله تعالى.

٣، ٤ ــوأعوذ بالله من شرّ الليل إذا أقبل بظلمته في الكون. كَتَوْرُونَكُونَةُ وَكُونِكُونِكُونِكُونَكُمُ وَالْغَاسِقِ: ليل اشتد ظلامه، وكلمة (وقب): دخل ظلامه

بتعمق. وأعوذ بالله من شرّ السواحر من النفوس للإفساد بالسحر بين الناس. والنفاثات جمع نفاثة، والنفث: النفخ الخفيف. والعُقَد: جمع عقدة وهي ما يُعقد بالخيط أو الحبل ونحوهما . جاء في الصحيحين عن عائشة : أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي ﷺ، فأنزلت عليه السعرذتان، فجعل كلما قرأ أية انحلت عقدة، حتى انحلت العُقدة الأخيرة، وجعل جبريل يرقى رسول الله ﷺ فيقول: اباسم الله أرقيك. من كل شيء يؤذيك، من شرّ حاسد وعَيْن. والله يشفيك». واقتصر تأثير هذا السحر بالنبي على مجرد كونه قد صار في بعض أمور الدنيا ــ لا فيما يتعلق بالوحي ـ في حالة صداع خفيف، وهو معنى التخيل في الحديث، وقد يحدث تخيل في اليقظة كالمنام.

ه \_وأعوذ بالله من شرّ حاسد: وهو الذي يتمنى زوال نعمة المحسود، إذا نقَّد حسده بالسعى في إزالة نعمة المحسود. ولا يضر السحر والعين والحسد ونحو ذلك بذاته، وإنما بفعل الله وتأثيره، وينسب الأثر إلى هذه الأشياء في الظاهر فقط.

١ ــقل أيها النبي: ألجأ وأعتصم (أو أحتمي) بالله خالق المناس ومربيهم ومدبر أمورهم.

٢ ــمالك الناس ملكاً تاماً وحاكمهم، والمتصرف في أمورهم

مِنَ ٱلْجِنَدِ وَٱلنَّاسِ ١

٣\_معبود الناس بحق، واسم الإله خاص بالله تعالى لا يشاركه فيه أحد، فهذه صفات ثلاث لله: الربوبية، والملك، والألوهية.

٤. ٥ \_أعرذ بالله تعالى من شرّ الذي يوسوس كثيراً، بأن يلقي في النفوس خواطر الشر والسوء، والذي من عادته أن يخنس، أي يختفي ويرجع كلما رأى مانعا كذكر الله تعالى. الذي يلقي في قلوب الناس ما يضلهم ويضرهم.

٦ ـ الموسوس من الجان: وهم خلق مستتر لا يعلم به أحد إلا الله تعالى، فشيطان الجن وهو الجان الشرير، يوسوس في صدور الناس. ومن الناس اللين يوسوسون بالسوء، فشيطان الإنس: أن يري نفسه كالناصح، ثم يدس في كلامه السوء. و(مِن) بيانية بيان للوسواس: وهو كل ما لا تراه العيون.

والحمد لله تعالى الذي بنعمته وتوفيقه تتم الصالحات

تم دلك في أثناء أذان العشاء ليلة الجمعة مساء الخميس الواقع في ٢ من جمادي الآخرة سنة ١٤١٣ هـ الموافق ٢٦/ ١١/ ١٩٩٢ م



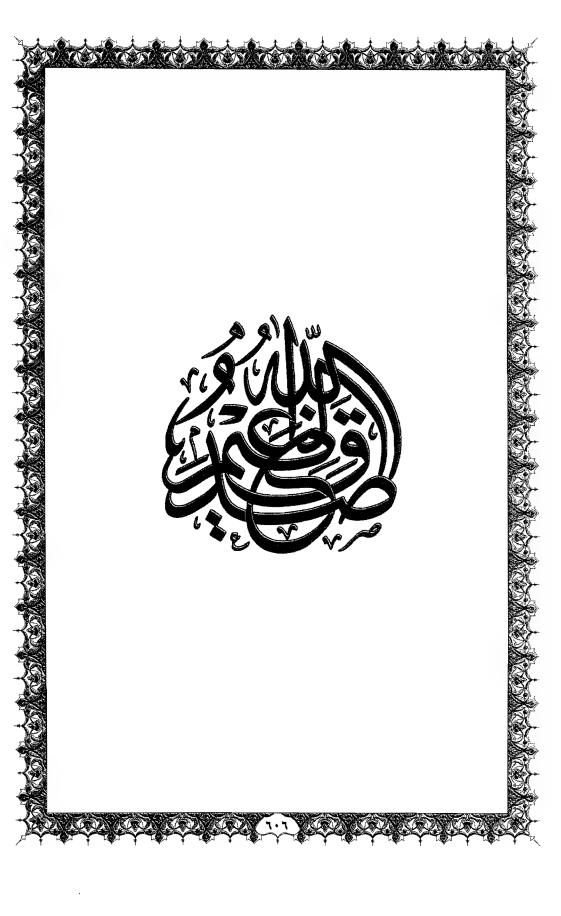

رفع مور لافرسمي لاهتجتري واسكت لافيز الافزوف سريد الافتران الافزوف سريد المستخدم المستخدم

# المناعظة المنابعة الم

المحَسلُهُ مَدُ، وَٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ الله \_

ٱللَّهُمَّارِّحَرْنِيَ بِالقُرْآنِ ، وَٱجْعَلْهُ لِيْ إِمَامًا وَنُورًا ، وَهُدًى وَرَجْمَةً ، ٱللَّهُمَّذَكِّر فِي مِنْهُ مَانُيِتِيْتُ ، وَعَلِمْنِيْ مِنْهُ مَاجَفِلْتُ ، وَأَرْزُقَنِي فِلْاوَتُه آبِنَاءَ اللَّيْلُ وَأَطْرُفَ النَّهَارِ، وَآجْعَلَهُ لِي مُحْبَتَةً يَارَبَ الْعَالِمِينَ ، اللَّهُمَّانِيُّ أَسْأَلُكَ رَضَاكَ وَالْجَتَّةَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ ، وَارْزُقنِي شَفَاعِتَ نَبيَّكَ مِجُكَ مَدْصَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَعَادَةَ الدُّنيَا وَالآخِرَهِ، اللَّهُ مُ جَبِّ إليَّ الْإِيمَارِت وَزَّيْنُهُ فِي وَتُلِيُّ، وَكُرُهُ إِلَيَّ الْأَكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ، وَأَجْعَلَىٰ مِنَ الرَّاشِدِيْنَ ، اللَّهُ مَا تَجْعَلَ لِيَمِنْ كُلِّهَمِّ فَرَجَبً ، وَمِنْ كُلِّضِيَّقِ مَغِرَجَتً ، وَأَرْزُقِيْ مِنْ حَيْثُ لَا أَجْسَب، اللَّهُمَّ نَوِرْ بِالْقُرْآنِ عَقْلِي وَسَمِعْيْ وَبَصَرَيْ وَجَوَا بِينَ كُلُّهَا ، وَأَرْزُقِي الإِخْلاصَ ـ فَالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، وَأَجْيِنْ عَاقِبَتِي فِي الْأَمُورِكُلِهَا ، وَأَجِرْ نِي مِنْ خِزْي الدُّنيا وَعَذَا بِالآخِرَةِ، وَٱغْفِرْ لِيَّ وَلِذُرِّيَّتِيْ وَاجْوَانِيْ وَمَشَالِحِيْ وَلَاهْلِ الْإِيمَانِ وَالْتَوْجِيْدِ أَجْمَعِيْن، وَوَجِّدْبَينَ قُلُوبٌ عِبَادِكَ المُؤْمِنِيْنَ لِرَفْعُ رَأْسَةِ الْإِسْلَامِ ، ٱللَّهِمُّ اجْعَلِنَي لَلْحَقِّ دَاغِيًا ، وَبِلْجَقّ عَزِيْ زًا وَقَوِمًا ، وَلِإِ فَامْرَاكِقِ وَالْقُرَانِ عَامِلاً ، وَمِنْ أَجْلِ أَجَقَ وَالْإِيمَانِ وَجُبِ الْقُرْآنِ وَالْهِنَّجِيِّ وَالِهِ مُجَاهِدًا ، وَأَلِهِمْنِي رُسْدِيِّ لِلْعَبِمَلِ كُلِّمَا أَنزَلْتِ فِي كِتَابِكَ ، وَأَجْعَلْ قَصُهُدي رِضَالَك، وَخَلِصْنِي مِنْ أَهُواءِ النَّفْسِ وَالدُّنكَ ا، وَأَجْعَل آخِرَ فِي خَيرًا مِنْ دُنْيَاي، وَآمْنِخُنَى الْعَوْنَ مِنْ ذَا نِكَ الْعَلَيْةِ لِلْقِينَامِ بِحِكُلِّ مَا تَجُبُّهُ وَتَرْضَاهُ. وَالْجَمَّدُ للهِ فِي الْبَدْءِ وَالْخِنَامِ ، وَصِلَّىٰ الله عَلَىٰ سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالهِ وَصَحِبْهِ وَسَلَّمَ تَشِيلُمَّا كِيثِرًّ .

### تعريفي بهت المالك المضيخ فن البشي في الم

كُتِب هذا المصحفُ وضُبط على ما يوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسَديّ الكُوفيّ لقراءة عاصم بن أبي النَّجود الكوفيّ التابعيّ عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُّلميّ عن عثمان بن عفَّان وعلى بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأُبيّ بن كَعب عن النبي ﷺ.

وأُخِذَ هجاؤه مما رواه علماء الرسم عن المصاحف التي بعث بها الخليفة الراشد عثمانُ بن عفّان رضي الله عنه إلى البصرة والكوفة والشام ومكة، والمصحف الذي جعله لأهل المدينة، والمصحف الذي اختص به نفسه، وعن المصاحف المنتسخة منها. وقد روعي في ذلك ما نقله الشيخان أ بو عمرو الداني وأبو داوود سليمان بن نجاح مع ترجيح الثاني عند الاختلاف.

هذا وكل حرف من حروف هذا المصحف موافق لنظيره في المصاحف العثمانية الستة السابق ذكرها.

وأُخِذَت طريقةُ ضبطه مما قرره علماء الضبط على حسب ما ورد في كتاب (الطراز على ضبط الخراز) للإمام التّنسي مع الأخذ بعلامات الخليل بن أحمد وأتباعه من المشارقة، بدلاً من علامات الأندلسيّين والمغاربة.

وأُخذَ بيانُ أوائل أجزائه الثلاثين وأحزابه الستين وأرباعها من كتاب (غيث النفع) للعلامة السَّفاقُسيّ. و (ناظمة الزهر) للإمام الشاطبيّ وشرحها. و (تحقيق البيان) للشيخ محمد المتولي، و (إرشاد القرّاء والكاتبين) لأبي عيد رضوان المخللاتي.

وأُخِذَ بيان مكيّه ومدنيّه وترتيب سوره حسب النزول في الجدول الملحق بآخر المصحف من كتاب أبي القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافي وكتب القراءات والتفسير على خلاف يسير في معضها.

وأُخذَ بيانُ وقوفه وعلاماتها مما قرره عدد من اللجان والقراء حسب أقوال أئمة التفسير وعلماء الوقف والابتداء.

وأُخذَ بيانُ مواضع السكتات عند حفص من (الشاطبية) وشرّاحها وتعرف كيفيتها بالتلقي من أفواه المشايخ.

وأُخذ بيان السجدات ومواضعها من كتب الفقه والحديث.

# المختلكية

### على الله فقتي

صلے تفید بأن الوصل أولى مع جواز الوقف.

قلي تفيد بأن الوقف أولى مع جواز الوصل.

لا تفيد عدم جواز الوقف عليها والبدء بما بعدها.

ج تفيد جواز الوقف وجواز الوصل دون ترجيح.

م تفيد لزوم الوقف.

. تفيد جواز الوقف بأحد الموضعين وليس في كليهما.

### افيطلاجات الجنظ

- فوق الألف للدلالة على زيادته وعدم النطق به حين الوصل.
  - وق حرف العلة للدلالة على زيادته وعدم النطق به مطلقاً.
    - للدلالة على سكون الحرف وإظهاره.
      - م للدلالة على وجود الإقلاب.
        - الدلالة على إظهار التنوين.
      - واركر للدلالة على الإدغام والإخفاء.
    - ١ وعن للدلالة على وجوب النطق بالأحرف المتروكة.
- س للدلالة على أن النطق بالسين أشهر من الصاد، فإذا وضعت الـ (س) فوق الصاد دلَّ على أن النطق بالسين فقط، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَيَبْشُطُّ في الآية ٢٤٥ من سورة البقرة، وقوله تعالى: ﴿بَصَّطَةً ﴾ في الآية ٦٩ من سورة الأعراف.

وإذا وضعت بالأسفل كان النطق بالصاد أشهر، وذلك في قوله تعالى: ﴿ الْمُورِبُولُونَ ﴾ في الآية ٣٧ من سورة الطور.

س فوق الحرف الأخير في بعض الكلمات للدلالة على سكتة لطيفة.



# المفتظليجين

وقد ورد عن حفص عن عاصم السكت بلا خلاف من طريق الشاطبية على ألف ﴿ عَرَمَا ﴾ في الآية ٥٢ من سورة الكهف، وألف ﴿ مِن مَرْقَدِنَا ﴾ في الآية ٥٢ من سورة يس، ونون ﴿ وَقِلَ مَنْ رَقِ ﴾ في الآية ٢٧ من سورة القيامة ولام ﴿ كُلا بُلّ رَانَ ﴾ في الآية ١٤ من سورة المطففين. ويجوز له في هاء ﴿ مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيّةٌ ﴾ في الآية ٢٨ من سورة الحاقة وجهان:

أحدهما: إظهارها مع السكت، وثانيهما: إدغامها في الهاء التي بعدها في لفظ هَمَلَكَ عَن سُلطَنِيَهُ ﴾.

وقد ضبط هذا الموضع على وجه الإظهار مع السكت، لأنه هو الأرجح، وذلك بوضع علامة السكون على الهاء الأولى، مع تجريد الهاء الثانية من علامة التشديد للدلالة على الإظهار، ووضع حرف السين على هاء ﴿عَنِّي مَالِيّةٌ \* هَلَكَ عَنِّ \* للدلالة على سكتة يسيرة دون تنفس، لأن الإظهار لا يتحقق وصلاً إلا بالسكت.

للدلالة على لزوم المد الزائد.

للدلالة على موجب السجدة.

للدلالة على موضع السجود.

والأحزاب وأنصافها وأرباعها. والأحزاب وأنصافها وأرباعها.

للدلالة على انتهاء الآية الكريمة ورقمها.

علامة الإمالة. وضعت تحت الراء في قوله تعالى: ﴿ يِسْمِ اللهِ بَعَرِيهَا وَمُرْسَنها ﴾ في الآية 13 من سورة هود. وتكون بإمالة الفتحة إلى الكسرة، وإمالة الألف إلى الياء. وضع العلامة المذكورة فوق آخر الميم قبيل النون المشددة من قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَتَأَبّانا مَا لَكَ لاَ تَأْمَنَا عَلَى بُوسُفَ ﴾ في الآية ١١ من سورة يوسف يدل على الإشمام؛ وهو ضم الشفتين كمن يريد النطق بضمة، إشارة إلى أن الحركة المحذوفة ضمة - من غير أن يظهر لذلك أثر في النطق.

علامة التسهيل. وذلك فوق الهمزة الثانية من قوله تعالى:
 ﴿ اَلْجَعِينُ وَعَرَفِيُ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴿ في الآية ٤٤ من سورة فصلت. يدل على تسهيلها بين بين. أي بين الهمزة والألف.

### توضيحات

#### ينبغي مراعاتها للقارئ برواية حفص عن عاصم من الشاطبية

(١) في الآية ٥٤ من سورة الروم ورد لفظ ﴿ضَعْفِ﴾ مجروراً في موضعين ومنصوباً في موضع واحد.

وذلك في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْلِ ضَعْفِ قُوَّةَ ثُمَّرَ جَعَلَ مِنْ بَعْلِو قُزَّقِ ضَعْفًا﴾.

ويجوز لحفص في هذه المواضع الثلاثة وجهان: أحدهما: فتح الضاد عن عاصم، وثانيهما: ضمها عن نفسه.

والوجهان مقروء بهما، والفتح مقدم في الأداء.

(٢) ﴿ فِي لَفَظَ ﴿ فَمَا ٓ ءَاتَنْنِ ٓ ٱللَّهُ ﴾ في الآية ٣٦ من سورة النمل وجهان لحفص وقفاً :

أحدهما: إثبات الياء ساكنة، وثانيهما: حذفها، مع الوقف على النون.

أما في حالة الوصل فتثبت الياء مفتوحة.

وفي لفظ ﴿سَلَسِلاً ﴾ في الآية ٤ من سورة الإنسان وجهان أيضاً وقفاً:

أحدهما: إثبات الألف الأخيرة، وثانيهما: حذفها، مع الوقف على اللام الساكنة.

أما في حال الوصل فتحذف الألف.

في قوله تعالى: ﴿ رَضَهُ ﴾ في الآية ٧ من سورة الزمر تضم الهاء دون صلة، وفي لفظ:
 ﴿ أَرْجِهُ ﴾ في الآية ١١١ من سورة الأعراف، وفي الآية ٣٦ من سورة الشعراء تسكن الهاء، وفي لفظ ﴿ فَالْقِهُ ﴾ في الآية ٢٨ من سورة النمل تسكن الهاء أيضاً، وفي لفظ ﴿ فِيهِ ﴾ في الآية ٦٩ من سورة الفرقان توصل الهاء وتمد بمقدار حركتين.



(٥) - في قوله تعالى: ﴿ عَالِمَةُ ﴾ في الآية ٥٩ من سورة يونس، وفي الآية ٥٩ من سورة النمل، وقوله: ﴿ عَالَتَنَ ﴾ في الآيتين ٥١ و ٩١ من سورة يونس، وقوله: ﴿ عَالَتَنَ ﴾ في الآيتين ١٤٣ و ١٤٣ من سورة الانعام وجهان: إبدال الهمزة الثانية ألفاً ومدها مداً مشبعاً للساكن بعدها، وتسهيل الهمزة الثانية بين بين أي بين الهمزة والألف، والوجه الأول هو المقدم أداءً.

وهذه الأوجه التي تقدمت لحفص عن عاصم ذكرها الإمام الشاطبي في نظمه المسمى (حرز الأماني ووجه التهاني).

كتبها شيخ قراء الشام

محمد كريم راجح



#### قواعد التجويد أو الترتيل

مقدمة

إن الهدف المقصود من إنزال القرآن الكريم هو العمل بآدابه وأخلاقه، وتشريعاته، وأحكامه، والاتعاظ بمواعظه، وقصصه، بحيث يكون دستوراً أعلى للفرد في سلوكه وحياته، وللمجتمع في نظامه وتحديد غاياته ومقاصده. ويتطلب العمل بالقرآن المجيد فهمه وتدبر معانيه، وذلك عن طريق التفسير أو التأويل السابق، وهو بنحو موجز، يعد الحد الأدنى الواجب على كل مسلم ومسلمة معرفته وتعلمه، وهناك تفاسير مطولة مثل كتابي (التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج) يحسن بالمسلم أن يترقى في درجة تعلمه، فينتقل من الحد الأدنى إلى الحد الأعلى في استيعاب أحكام القرآن وعلومه. قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَعِعُونَ الْقُولَ فَيَسَيّعُونَ الْقُولَ فَيَسَيّعُونَ الْقُولَ فَيَسَيّعُونَ الْقُولَ فَيَسَيّعُونَ الْقُولَ فَيَسَيّعُونَ الْوَلَ الْمُنْهِ وَالْوَلِكَ هُمُ أَوْلُواْ الْأَنْهَا فِي الزمر: ١٨/٣٩].

ومن أهم الواجبات المساعدة على فهم القرآن العظيم ترتيله وتجويده على وفق ضوابط معينة قررها العلماء المتخصصون في فن التلاوة، يجب على كل مسلم ومسلمة وجوباً عينياً تعلمها، لقوله تعالى: ﴿اَلَٰذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلۡكِنّبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ يَلاَوَتِيهِ [البقرة: ٢/ ١٢١] وقوله سبحانه: ﴿وَرَقِلِ ٱلْقُرْءَانَ تعالى: ﴿اَلَٰذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلۡكِنّبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ يَلاَوَتِيهِ [البقرة: ٢/ ١٢١] وقوله سبحانه: ﴿وَرَقِلِ ٱلْقُرْءَانَ مَرْتِيلًا ﴾ [المزمل: ٣٧/ ٤]. وقال رسول الله عليها فيما رواه أبو يعلى عن عائشة رضي الله عنها: "من لم يتعنّ بالقرآن فليس منا». والمقصود بالتغني الترتيل، لا التمطيط ومراعاة الأنغام، فذلك مكروه كراهة شديدة. وأخرج البخاري والترمذي وأبو داوود عن عثمان بن عفان رضي الله عنه : أن النبي قال: "خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه". وأخرج أبو داوود عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "ما من امرئ يقرأ القرآن، ثم ينساه إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة أجذم".

ولتلاوة القرآن ثواب عظيم، والنظر إلى القرآن عبادة، أخرج الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: ﴿اللّه حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف». وأخرج البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله على: «الماهر بالقرآن مع السّفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتَتَعْتَمُ فيه، وهو عليه شاقى، له أجران».

ومن آداب التلاوة الواجبة شرعاً إخلاص النية، والطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر بأن يكون متوضئاً إذا لمس القرآن، وغير جنب إذا تلاه أو لمسه، والقراءة بتؤدة وترسل وترتيل، دون إسراع ولا تمطيط مخل بأصول التلاوة، والقراءة بوعي وتدبر وفهم لمعاني آيات القرآن الكريم حتى ينتقل من العبادة إلى العمل والفائدة والامتثال الذي هو الهدف الجوهري من إنزال القرآن. ويستحسن استقبال القبلة والاستياك والجلوس كجلسة التشهد في الصلاة.

#### الاستعاذة والبسملة

- ١- وتكون الاستعادة مطلوبة وحدها إذا كان البدء بالقراءة من غير أول السورة، أي عند
   تلاوة بعض الآيات من السورة القرآنية أو أثناء القراءة.
  - ٢- وتقرأ الاستعاذة والبسملة معاً إذا كان البدء بالقراءة من أول السورة.
- ٣- وتكفي البسملة عند انتقال القارئ من سورة إلى سورة أخرى، سواء أتم القارئ السورة
   الأولى أم لم يتمها ولكن إذا ابتدئ بسورة غيرها لا بد من الابتداء بالبسملة اتباعاً للرسم.
- ولا حاجة إلى الاستعادة والبسملة عند الانتقال من سورة إلى بعض آيات من سورة أخرى ليس من أولها.
- ه- يأتي القارئ بالبسملة ويتبعها بما بعدها ولو بكلمة واحدة إذا وصل سورة بآخر سورة قبلها، حتى لا يظن أن البسملة من السورة المتقدمة. ويعيد البسملة إذا وقف عليها لضرورة انقطاع النّفَس في هذه الحالة. فإن وصل سورة بما قبلها، وقطع التسمية عما بعدها، كانت البسملة غير جائزة، لئلا يتوهم أنها من السورة التي قبلها.
- ٧ تبدأ سورة التوبة (براءة) بالبسملة؛ لأن البراءة من المشركين وغضب الله عليهم لا يتناسب مع ذكر صفات الرحمة لله عز وجل، ولأن هذه السورة نزلت بمناسبة القتال في السنة التاسعة من الهجرة. روى ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن على كرم الله وجهه: أن البسملة أمان، وبراءة نزلت بالسيف.

ويسن في حق القارئ أن يكبر عند ختم كل سورة، فيبتدئ بالتكبير من آخر سورة الضحى، ويستحب إذا ختم القرآن أن يفتتح بالفاتحة ويقرأ من البقرة [٢] إلى ﴿ وَأُولَٰنَإِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ﴾ [٥] ثم يدعو الله عز وجل دعاء ختم القرآن.

#### تعريف علم التجويد وحكمه:

التجويد لغة التحسين والإجادة، واصطلاحاً إعطاء الحروف حقوقها من المخارج والصفات من الإدغام والإظهار والإخفاء، والغن والمدّ، والترقيق والتفخيم، والقلقلة، والهمس، ومعرفة الوقف والابتداء، وغير ذلك من الأحكام.

وحكمه وجوب تعلمه لقوله تعالى: ﴿وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ مَّرِّيلًا﴾ [المزمل: ٧٣/٤].

وفائدته أو غايته صون اللسان عن الخطأ في تلاوة كتاب الله تعالى. وله فائدة أخرى هي إجادة النطق في التكلم بغير القرآن الكريم. لكن لا بدَّ في هذا العلم من التلقي والسماع في التطبيق من رجل عالم متقن القراءة وأحكامها، وقد تلقاها بالمشافهة عن أهل القرآن، ولا يكفي مجرد حفظ هذه الأحكام من الكتب.

وشمرته الفوز برضاء الله تعالى.

والكلام في التجويد يتناول المدود، وأحكام النون والميم الساكنتين والتنوين، ومخارج الحروف وصفاتها. ومنها أحكام الهمزة، والألف، واللام، والراء، والقلقلة، والسكت، والوقف والابتداء.

#### المدود

المد إطالة الصوت بحرف من حروف المد.

حروف المد هي ثلاثة: الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والألف الساكنة المفتوح ما قبلها، المجموعة في قوله: ﴿نُوجِيهَا ﴾. مثل: ﴿بُيُونَا تَسْتَخِفُونَهَا ﴾ وفيها واوان. ﴿سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ﴾ وفيها ياءان. ﴿وَمِنْ أَصَوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا ﴾ وفيها ستة ألفات.

عدد المدود عشرة: طبيعي، وبدل، وعوض، وصلة، وتمكين، ومتصل، ومنفصل، ولازم، وعارض للسكون، ولين.

#### ١- المد الطبيعي وحركته

المد الطبيعي هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون، وأحرف أحرف المد المتقدمة المجتمعة في قوله تعالى: ﴿ وُحِيّاً ﴾ ويمد بمقدار حركتين، مثل: قالوا، سافروا. وسمي مدّاً طبيعياً؛ لأن صاحب الطبع السليم لا ينقصه عن حده، ولا يزيد عليه.

مقدار الحركة هي بمقدار ما يقبض الإنسان أصبعه أو يبسطها بحالة وسطى. ويلحق بالمد الطبيعي أربعة مدود: مد البدل، ومد العوض، ومد الصلة الصغرى، ومد التمكين.

#### ٢- مد البدل وحركته

مد البدل هو أن يأتي همز وبعده همز ساكن في كلمة واحدة، وقد يأتي في أول الكلمة، مثاله: آمنوا، أُوتوا، إيماناً. وقد يأتي في وسطها مثل: ﴿ ٱلْمَوْرُدُهُ ﴾، ﴿فَكَاوَىٰ ﴾.

ويمد بمقدار حركتين كالمد الطبيعي. وسمي بدلاً لإبدال الهمزة الثانية الساكنة مداً من جنس المحركة التي قبلها. فأصل ﴿ إِمَنْكَ ﴾ إماناً ،

فأبدلت الهمزة الثانية بحرف مناسب لحركة الهمزة الأولى، فصارت في المثال الأول ألفاً ساكنة، وفي الثاني واواً ساكنة، وفي الثالث ياء ساكنة.

#### ٢- مد العوض

هو مد في حالة الوقف، عوض عن فتحتين في حالة الوصل، مثاله: ﴿عَفُورًا رَّحِيمًا﴾ ﴿عَلِيمًا﴾، ﴿عَلَيمًا﴾، ﴿عَلَيمًا﴾، ﴿عَلَيمًا﴾، ﴿عَلَيمًا﴾، فقد الوقف: ﴿غَفُورًا﴾، ﴿رحيمًا﴾، ﴿عليمًا﴾، ﴿حكيمًا﴾. فقد الله التنوين بالنصب إلى ألف ساكنة قبلها مفتوح.

ويمد بمقدار حركتين كالمد الطبيعي. وسمي عوضاً لأنه عوض عن التنوين.

#### ٤ مد الصلة الصغرى وحركته

هو مد هاء الضمير المفرد المذكر الغائب إذا وقعت الهاء بين حرفين متحركين، أي يكون ما قبلها متحركاً، وما بعدها متحركاً. مثل: ﴿إِنَّهُ هُوَ﴾، ﴿مَالَهُ يَتَرَكَّى﴾ فإشباع الضمة على الهاء يجعلها واواً ساكنة، ومثل: ﴿بِيهِ بَصِيرًا﴾، ﴿إِنَّ أَهْلِهِ مَشْرُورًا﴾ فإشباع الكسرة على الهاء يجعلها ياء ساكنة. ويمد بمقدار حركتين كالمد الطبيعي.

أما إذا كان قبل هاء الضمير حرف ساكن فلا تمد مثل: ﴿مِنْهُ ﴾، ﴿إِلَيْهِ ۗ إلا في قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُ ﴾ ، ﴿إِلَيْهِ ۗ إلا في قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُ ﴾ ، الله على الصلة حركتين .

وأما لو كان بعد هاء الضمير حرف ساكن فلا تمد كذلك مثل: ﴿كَمَا عَلَّمُهُ اللَّهُ ﴾.

ويستثنى من مد الصلة قوله تعالى: ﴿وَإِن نَشَكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ ۖ فلا تمد الهاء مع أنها واقعة بين متحركين، ويكتفى فيها بالقصر، فتقرأ كما تكتب: ﴿يَرْضَهُ لَكُمْ ۖ ﴾.

وإن أتى بعد هاء الضمير همز تمد المد المنفصل، ويسمى صلة كبرى مثاله: ﴿ مَالَهُ اللَّهُ عَلَيْتِهِ النَّهِ عَلَيْتِهِ النَّهِ النَّهِ عَلَيْتِهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وتختلف الصلة الصغرى عن الكبرى من ناحيتين: مقدار المد، فالأولى تمد حركتين، والثانية أربع أو خمس حركات. ثم إن الحرف المتحرك بعد هاء الضمير لا يشترط في الصغرى أن يكون همزاً، بينما يشترط ذلك في الصلة الكبرى.

ويلاحظ أن الإمام حفص انفرد في قراءته بضم الهاء في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْسَنِيْهُ ﴾ في سورة الكهف، وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْسَنِيْهُ ﴾ في

#### ٥- مد التمكين وحركته

هو المد الذي يكون عند اجتماع ياءين أولاهما ساكنة، والثانية مكسورة. مثل: ﴿ حُيِينُمُ ﴾ ﴿ اَلنَّمِينَ ﴾ ﴿ اَلنَّمِينَ ﴾ ﴿ اللَّمِينَ ﴾ ﴿ اللَّهِينَ ﴾ ﴿ اللَّهِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الحاصلة من اجتماع الياءين مكنته.

#### ٦- المد المتصل وحركته

هو أن يجتمع حرف المد وبعده الهمز في كلمة واحدة، مثل: ﴿ أُولَتِكَ ﴾ ﴿ جَآةَ ﴾ ﴿ النِّينَ ۗ ﴾

﴿ نَبُوآ﴾. ويمد باتفاق القراء بمقدار خمس حركات وجوباً في حال الوصل، وينجوز عند بعضهم أربع حركات. وفي حال الوقف تجوز الزيادة إلى ست حركات لعروض السكون بالوقف. وسمي مداً متصلاً لاتصال الهمزة مع المد في كلمة واحدة.

#### ٧- المد المنفصل وحركته

هو أن يأتي حرف المد في آخر كلمة، وبعده الهمز في أول كلمة أخرى، مثاله: ﴿ وَمَا أُنْوِلَ ﴾ ﴿ إِنَّا أَنْوَلَكُ ﴾ ﴿ إِنَّا أَنْوَلَكُ ﴾ ﴿ وَيَأَيُّنَا ﴾ . ويمد بمقدار أربع أو خمس حركات جوازاً، لجواز فصل الطبيعي عن الهمز. وإنما كان مده جوازاً لا وجوباً، لعدم اتفاق القراء على وجوب مده، فبعضهم أجاز مده حركتين، وبعضهم أربعاً، وبعضهم خمساً.

#### ٨- المد العارض للسكون وحركته

هو أن يأتي بعد حرف المد حرف متحرك يوقف عليه بالسكون، مثاله: ﴿نَسَّتَعِبُ ﴾ ﴿ اَلدِّينِ ﴾ ﴿ اَلدِّينِ ﴾ ويجوز في مده ثلاثة أوجه: الطول ست حركات، والتوسط أربع حركات، والقصر حركات،

#### ٩- مد اللين وحركته

هو إطالة الصوت بالواو والياء الساكنتين، المفتوح ما قبلهما، الساكن ما بعدهما سكوناً عارضاً في حالة الوقف، ولا يمد في حالة الوصل أبداً، مثاله: ﴿خَوْفُ ﴿ فَيْتَوِ ﴿ فَيَدُو ﴾ ﴿ فَيْرُ ﴾ ويجوز في مدّه ثلاثة أوجه كالعارض للسكون المتقدمة: الطول، والتوسط، والقصر. وبناء عليه ألحقه العلماء بالعارض للسكون.

#### ١٠- المد اللازم وحركته وتقسيمه

العد اللازم: هو أن يكون بعد حرف المد حرف ساكن سكوناً أصلياً، سواء في حالة الوصل أو الوقف، مثاله: هِ أَتُحَكِبُونَ ﴾ ﴿ وَالشَلَقَةِ ﴾ ﴿ الطَّلَقَةُ ﴾ ﴿ الطَّلَقَةُ ﴾ ﴿ الطَّلَقَةُ ﴾ و ﴿ الطَّلَقَةُ ﴾ لأن الحرف المشدد فقد جاء بعد حرف المد سكون لازم في كل من ﴿ لَقَافَةُ ﴾ و ﴿ الطَّلَقَةُ ﴾ لأن الحرف المشدد اجتمع فيه حرفان من جنس واحد، أولهما ساكن، والثاني متحرك، فالحاقة هي (الحاققة) والطامة هي (الطاققة).

ويمد اللازم بمقدار ست حركات وجوباً، من غير زيادة ولا نقص باتفـق القراء.

اقسام المد اللازم: ينقسم المد اللازم على قسمين:

أولا- مد لازم كلمي وهو المد الواقع في كلمة، مثل: ﴿ الْمَاتَةُ ﴾، ﴿ اللَّمَاتَةُ ﴾، ﴿ السَّلَمَةُ ﴾.

أ- مد الازم كلمي منظل وهو حين يأتي في الكلمة حرف مد، بعده حرف مشدد: مثل ﴿ الْطَانَةُ ﴾، و ﴿ المَّائَةُ ﴾، و ﴿ السَّائَةُ ﴾، و ﴿ السَّائَةُ ﴾، و ﴿ السَّائَةُ ﴾، و ﴿ السَّائِةُ ﴾ .

ب ومد لازم كلمي مخفف وهو حين يأتي في الكلمة حرف مد، بعده حرف ساكن سكوناً لازماً غير مشدَّد. مثاله: ﴿ مَاْلَئِنَ ﴾. ولا يوجد في القرآن على قراءة حفص إلا في آيتين من سورة يونس، وهما: ﴿ مَاْلَئِنَ وَقَدْ عَصَيْتَ ﴾.

تانياً- مد لازم حرفي وهو الذي يقع في حرف من أوائل السورة، وهو نوعان:

ا مد لازم حرفي مثقل وهو أن يأتي في حرف من أوائل السورة حرف مَد بعده مشدد، مثل: ﴿الْمَرَ﴾ فالمد على اللام مد لازم حرفي مثقل؛ لأنه أتى بعد حرف المد وهو الألف حرف مشدد؛ لأنها تقرأ هكذا (ألف لامْ ميم).

ب- ومد لازم حرفي مخفف وهو أن يأتي في حرف من أوائل السور حرف مَدّ، بعده حرف ساكن سكوناً لازماً، مثل: ﴿فَنَ ﴾ ﴿نَ ﴾ وحرف الميم من ﴿الَّمَ ﴾ فالمد هنا مد لازم حرفي مخفف، لمجيء حرف المد فيها وبعده حرف ساكن سكوناً لازماً؛ لأنها تقرأ هكذا: (قاف، نون، ميم).

وضابط المد اللازم الحرفي بنوعيه أن يكون على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد، ولا يوجد إلا في أوائل السور المجموعة بقولك: (نقص عسلكم) ويستثنى العين في قوله تعالى: ﴿كَهِبِعْسَ﴾، ﴿حَدَ ۞ عَسَقَ﴾ فإنها تمد مداً لازماً طويلاً وهو ست حركات، ويجوز أن يكون متوسطاً أربع حركات.

وهناك أحرف من فواتح السور تمد مداً طبيعياً هي أحرف (حي طهر) مثاله: ﴿طه﴾.

والخلاصة: المد اللازم إما واقع في كلمة، وإما واقع في حرف، وكل من الكلمي والحرفي إما مثقل وإما مخفف.

#### أقسام المد من حيث الصفة

ينقسم المد من حيث الصفة على قسمين: أصلي وفرعي.

المد الأصلي، هو المد الطبيعي المتقدم، ويلحق به العوض والصلة الصغرى ومد البدل ومد التمكين.

والمد الفرعي، هو الذي يتوقف على سبب الهمز أو السكون، فإن أتى بعد حرف المد همز أو سكون، زيد المد فيه على مقدار حركتين بسبب ذلك، مثل ﴿إِنَّا أَغْطَيْنَكَ ﴾، ﴿وَمَا آذَرَبُكَ ﴾.

والمد الذي يتوقف على سبب الهمز ثلاثة أنواع: متصل مثل: ﴿ جَــَآ ﴾، ومنفصل، ويلحق به الصلة الكبرى، والبدل مثل: ﴿ وَالْمَهُ .

والمد الذي يتوقف على سبب السكون هو ثلاثة أنواع أيضاً: لازم، وعارض للسكون، ولين.

#### أحكام النون الساكنة والتنوين

النون الساكنة هي النون التي لا حركة لها مثل: ﴿أَنَ ﴾، ﴿مِن ﴾، ﴿ كُنتَ ﴾، ﴿ بُنِيَا هُم ﴾. والتنوين هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظاً، وتفارقه خطاً ووقفاً، مثل: ﴿عَلِيمًا ﴾، ﴿عَلِيمٌ ﴾، ﴿عليمٍ ﴾. فهو الفتحتان، أو الضمتان، أو الكسرتان اللتان نثبتهما في كتابة الأسماء. أما عند الوقف عليها بالنطق، ففي حالة النصب نقف عليها بألف ساكنة، فنقول: ﴿عليما ﴾ وفي حالتي الرفع والجر: ﴿عليما ﴾.

وللنون الساكنة والتنوين بالنسبة لما يقع بعدهما من حروف الهجاء الثمانية والعشرين أربعة أحكام: هي الإظهار، والإدغام، والإقلاب، والإخفاء.

#### ١- الإظهار وحروفه

الإظهار لغة البيان، واصطلاحاً النطق بكل حرف على حدة من مخرجه بغير غنة، عندما يقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف الحلق الستة، وهي حروف الإظهار: الهمزة والهاء، والعين والحاء، والغين والخاء.

وأمثلته: الهمزة: ﴿مَنْ ءَامَنَ﴾، ﴿عَذَابٌ أَلِيتُكُ، ﴿وَيَتَقُونَ﴾.

والهاء: ﴿ إِنَّ هَنْذَا ﴾ ، ﴿ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ ، ﴿ يَنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾ .

والعين: ﴿ مِنْ عَمَلِ ﴾ ، ﴿ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ ، ﴿ ٱلْأَنْعَامِ ﴾ .

والحاء: ﴿ مِنْ مَكِيمٍ ﴾ ، ﴿ عَفُورُ خَلِيمٌ ﴾ ، ﴿ وَنَنْجِنُونَ ﴾ .

والغين: ﴿مِنْ غِلْهُ، ﴿لَعَـفُوٌّ عَـفُورٌ ﴾، ﴿فَسَيْنَعِضُونَ﴾.

والخاء: ﴿ مِّنْ خَيْرِ ﴾، ﴿ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴾، ﴿ وَٱلْمُنْخَيَقَةُ ﴾.

وسميت حروفه حروف الحلق؛ لأن مخرجها من الحلق، لهذا يسمى حكمها إظهاراً حلقياً.

#### ٣- الإدغام وحروفه

الإدغام لغة إدخال الشيء في الشيء، واصطلاحاً هو إدخال حرف ساكن بحرف متحرك، بحيث يصيران حرفاً واحداً مشدداً، وذلك إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروفه، وحروفه ستة مجموعة في لفظ (يرملون).

فهذه الحروف الستة إذا وقع أحدها بعد النون الساكنة أو التنوين، تدغم النون أو التنوين بها، أي بحرف الإدغام، بحيث يصيران حرفاً واحداً كالثاني مشدداً، مثل: ﴿فَمَن يَعْمَلُ ﴾ ﴿رَحِيمُ وَدُودٌ ﴾ ﴿مِن مَّاتٍ مَهِينٍ ﴾ ﴿مِن نَدِيرٍ ﴾ ﴿مِن لَدُنّا ﴾ ﴿عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾.

اقسام الإدغام: ينقسم الإدغام على قسمين: إدغام بغنة، وإدغام بلا غنة.

الأول- الإدغام بغنة، وهو أن يكون بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف (يومن) أو (ينمو) مثل: ﴿مَن يَعْمَلُ ﴾ ﴿مِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾. والأمثلة المنفردة هي:

مثال الياء: ﴿ مَن يَشَاكُ ﴾ ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ إِنَّ كَا مَا

مثال الواو: ﴿مِن وَاتِ﴾ ﴿هُدُى وَرَمَّــةً﴾.

مثال الميم: ﴿ مِن مَّحِيضٍ ﴿ فَوْلٌ مَّعْرُونٌ ﴾ .

مثال النون: ﴿يَوْمَيِدِ نَاعِمَةٌ ﴾ ﴿قَوْبَةَ نَصُوحًا ﴾.

والغنة صوت رخيم يخرج من الخيشوم، لا عمل للسان فيه، يمد بمقدار حركتين. وتكون كاملة، والإدغام كاملاً في الميم والنون المشددتين، مثل: ﴿عَمَّ ﴾، ﴿إِنَّ ﴾. وفي الواو والياء يكون الإدغام ناقصاً، مثل: ﴿حَمَّ فَي وَحِدَةً ﴾ ﴿فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ﴾.

ولا يقع الإدغام إلا في كلمتين، بحيث تكون النون الساكنة أو التنوين في آخر الكلمة، ويكون حرف الإدغام في أول كلمة تليها.

أما إذا وقع الإدغام في كلمة واحدة فهو إظهار مطلق دون غنة، مثاله: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الواو في ﴿ بُنِّكُنٌّ ﴾ ﴿ فِي هَا الحكم إظهاراً مطلقاً من كلمة. كما أن النون الساكنة التي قبل الواو في لفظ ﴿ يَسَ شَلَ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُولُولُولُهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّةُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّاللَّالِمُ وَاللَّاللَّالَّالَاللَّالَّةُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّاللَّالِلَّا لَاللَّاللَّاللَّالَّالَالِمُ وَاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللّل

الثاني - الإدغام بلا غنة، وهو أن يكون بعد النون الساكنة أو التنوين لام أو راء، وهما (لر) مثاله: ﴿مِّن رَبِّهُمُ ﴾ ﴿هُدَى لِلْمُنْقِينَ﴾. والأمثلة المنفردة هي:

مثال اللام: ﴿ مِن لَّدُنَّا ﴾ ﴿ لَهِ نَمْ ﴾ ﴿ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لُمُزَةٍ ﴾.

ومثال الراء: ﴿ مِن زَيِّكُمْ ﴾ ﴿ رَءُونُكُ رَحِيتُ ﴾.

#### ٣- الإقلاب وحروفه

الاقلاب هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميماً مع الغنة عند الباء، وحرفه هو الباء فقط، نحو: ﴿مِنْ بَعْدِ﴾ ﴿سَمِيعٌ بَصِيعٌ﴾. وبعبارة أخرى، الإقلاب هو وجوب قلب النون الساكنة والتنوين ميماً خالصة بغنة مع الإخفاء عندما يتلوهما (باء).

#### ٤- الإخفاء وحروفه

الإخفاء لغة الستر، اصطلاحاً هو حالة بين الإظهار والإدغام من غير تشديد مع بقاء الغنة، وذلك إذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف الإخفاء الخمسة عشر، المجموعة في أوائل هذا البيت:

صف ذا ثنا، جود شخص، قد سما كرماً ضع ظالماً، زد تقى، دم طالباً، فترى أمثلته: ﴿يَنْفَرُنُهُ، ﴿يَطِئُهُ، ﴿اَنْظُرُهُ، ﴿اَلْاَلَهُ، ﴿يَنُمُرُكُمْ ﴾، ﴿يَطُونُكُ، ﴿الطَّرْكُ، ﴿الطَالِمُ الطَّرَاكُ، ﴿الطَّرْكُ، ﴿الطَّرْكُ، ﴿الطَالِمُ الطَالِمُ الطَالِمُ الطَّالِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْمَالِمُ الطَالِمُ الطَّالِمُ الطَالِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْمَالُكُمْ الْمُؤْمِنُ الْمُنْكُمُ الطَالِمُ الطَالِمُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِلُكُمْ الطَالِمُ الطَالِمُ الطَالِمُ الطَالِمُ الطَالِمُ الْمُؤْمِلُكُمْ الْمُؤْمِلُكُمْ الْمُؤْمِلُكُمْ الْمُؤْمِلُكُمْ الْمُؤْمِلُكُمُ الْمُؤْمِلُكُمُ الْمُؤْمِلُكُمْ الْمُؤْمِلُكُمُ الْمُؤْمِلُكُمْ الطَالِمُ الْمُؤْمِلُكُمُ الْمُؤْمِلُكُمْ الْمُؤْمِلِكُمُ الْمُؤْمِلُكُمُ الْمُؤْمِلُكُمُ الْمُؤْمِلُكُمُ الْمُؤْمِلُكُمُ الْمُؤْمِلُكُمُ الْمُؤْمِلُكُمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُكُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُكُمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُلِمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْم

﴿ حِلْيَةُ تَلْبَسُونَهَا ﴾ ، ﴿ يَوْمًا نَقِيلًا ﴾ ، ﴿ مَن جَآءَ ﴾ ، ﴿ فَصَبَرُ جَبِيلٌ ﴾ ، ﴿ مِن دَآبَقَ ﴾ ، ﴿ وَكَأَمَا وَمَا تَقِيلُ ﴾ ، ﴿ مَنْ جَآءَ ﴾ ، ﴿ وَقَمَا رَبِي اللَّهِ ﴾ ، ﴿ مَنْ سَالِ ﴾ ، ﴿ مَنْ اللَّهِ ﴾ ، ﴿ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ، ﴿ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ، ﴿ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللل

ففي هذه الأمثلة يكون النطق بالنون الساكنة والتنوين بصفة ما بين الإظهار والإدغام بلا تشديد، بحيث يخفى ويذهب معظم لفظهما، ويكون مكانهما غنة كاملة، ولا يكون للسان عمل في حالة إخفائهما، ففي الإظهار والإدغام يخرجان من طرف اللسان عند التصاقه بسقف الفك العلوي. وفي حالة الإخفاء يبقى اللسان معلقاً بين الفكين، وتكون الغنة التي تخرج من الخيشوم عوضاً عن النون الساكنة أو التنوين.

فالإخفاء هو وجوب تحقيق الغنة وإخفاء معظم لفظ النون الساكنة والتنوين، عندما يتلوهما حرف من حروف الإخفاء الخمسة عشر المتقدمة.

#### أحكام الميم الساكنة

احتام الميم الساكنة

للميم الساكنة أحكام ثلاثة: تخفى عندالباء ويسمى (إخفاء شفوياً) نحو ﴿ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ ﴾، وتظهر عند وتدغم في مثلها مع الغنة، ويسمى (إدغاماً متماثلاً) بغنة، نحو: ﴿ وَلَكُمُ مَا لَسَبْتُم ۗ ﴾، وتظهر عند باقي الحروف الهجائية ويسمى (إظهاراً شفوياً) نحو ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ ﴾، غير أنها تكون أشد إظهاراً عند (الواو والفاء) مثل: ﴿ عَلَيْهِمْ وَلَا ﴾، ﴿ لَكُمْ فِيهَا ﴾ لتقارب مخرجيهما من الميم.

١- الإخفاء الشفوي:

الاخفاء هو أن تكون الميم مخفاة بغنة عندما يقع بعدها حرف الباء مثل: ﴿وَمَن يَعْنَصِم بَاللَّهِ مَا مُكُرُ بَالْتِلِ﴾ .

ويكون هذا الإخفاء بنطق الميم الساكنة التي أتى بعدها باء، من الخيشوم، مع وجوب الغنة، ويسمى هذا إخفاء شفوياً، ويتحقق المطلوب بعدم إطباق الشفتين عند النطق بالميم.

٢ \_ الأدغام المتماثل:

الإدغام: هو أن تدغم الميم الأولى الساكنة بالميم الثانية بغنة، وتصيران ميمًا واحدة مشددة بغنة مثل: ﴿وَلَكُمُ مَّا لَسَبْتُمُ ﴾، ﴿وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْ فِرَةً ﴾، ﴿لَهُم مَّوْعِدُ ﴾.

#### ٣ - الإظهار الشفوي:

الإظهار: هو أن يكون النطق بالميم الساكنة ظاهراً من غير غنة، عندما يقع بعدها أحد حروف الهجاء ما عدا الميم المتحركة والباء، مثل: ﴿ اَلَمْ تَسَرَ ﴾، ﴿ أَمْ هُمُ مُ فِيهَا ﴾، ﴿ وَمَمْ فِيهَا ﴾، ﴿ فَمَمْ وَنِهَا ﴾، ﴿ فَمَمْونِ ﴾، ﴿ مَمْنُونِ ﴾، ألله عندما يأتي بعدها أحد حروف الهجاء، غير الميم المتحركة والباء. غير أن الميم الساكنة تكون – كما تقدم – أشد إظهارًا عند الواو والفاء، لثلا يختفي لفظها بسبب قرب مخرجها من مخرجهما، مثل: ﴿ عَلَيْهِمْ وَلَا ﴾، ﴿ لَكُمْ فِهَا ﴾.

#### إدغام المثلين والمتجانسين والمتقاربين

ينقسم الإدغام بحسب علاقة الحروف بعضها ببعض على ثلاثة أقسام: إدغام متماثل، وإدغام متجانس، وإدغام متقارب، فإن اتفق الحرفان في المخرج دخل تحتهما المتجانس والمتماثل، وإن اختلفا فهو المتقارب، وذلك لأن أسباب الإدغام هي (التماثل والتجانس والتقارب).

النوع الأول الإدغام المتماثل،

هو أن يتحد الحرفان في المخرج والصفة، ويلي أحدهما الآخر، كأن يقع بعد الحرف حرف آخر مثله، نحو: ﴿فَمَارَئِحَت تِمَعَرَتُهُمْ ﴾، ﴿أَنِ آضَرِب بِعَصَاكَ ﴾، ﴿ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓا ﴾، ﴿عَصُواْ وَكَالُمُ مَاكُمُ مَاكَسُبُتُمْ ﴾.

النوع الثاني الإدغام المتجانس،

هو أن يتحد الحرفان في المخرج، ويختلفا في بعض الصفات، ويلي أحدهما الآخر كطاء وتاء، نحو: ﴿ أَنْقَلَت دَّعُوا وَتاء، نحو: ﴿ أَنْقَلَت دَّعُوا وَتَاء، نحو: ﴿ أَنْقَلَت دَّعُوا اللَّهُ ﴾، أو تاء ودال نحو: ﴿ يَلْهَتُ ذَيْلِكَ ﴾، أو باء وميم نحو: ﴿ يَلْهَتُ ذَيْلِكَ ﴾، أو باء وميم نحو: ﴿ أَرْكَ بَا هُوَنَا ﴾.

النوع الثالث - الإدغام المتقارب،

هو أن يتقارب الحرفان في المخرج والصفة، ويلي أحدهما الآخر، كاللام مع الراء نحو: ﴿ بَل رَّفَعُهُ ﴾ وكالقاف مع الكاف نحو: ﴿ أَلَمْ نَخْلُفَكُم ﴾ .

### حكم الميم والنون المشددتين - الرَّوْم والإشمام -

إذا اجتمعت المم والنون المشددتان، كل واحدة مع مثيلتها، كان حكمهما وجوب الغنة حركتين، مثل: ﴿عَمَّا ﴾ ﴿ لَلِمَنَّا ﴾ ﴿ لَلِّمَنَّا ﴾ وألبَّنَّهُ ﴾ .

أما نون ﴿<u>تَأْمُنَا</u>﴾ [يوسف ١١/١٢] ففيهما مع الغنة الإشمام، وهو ضم الشفتين عند سكون النون، كمن يريد أن ينطق بضمة، دون أن يظهر أثر ذلك في النطق. والإشمام لا يدركه الأعمى.

ويجوز إخفاء ضمة النون، ويعبر عنه بالرَّوْم، وهو الإتيان ببعض حركة النون المرفوعة، وتحكمه المشافهة بالسماع، أي أنه الإتيان ببعض الحركة على النون الأولى في ﴿ تَأْمُثَنَّا ﴾ ولا يسمعه إلا القريب المصغى.

#### مخارج الحروف

#### انواع المخارج

المخارج في الجملة خمسة: هي الجوف، والحلق، واللسان، والشفتان، والخيشوم، وتفصيلاً هي على القول المختار سبعة عشر مخرجاً. وإذا أردت معرفة مخرج فسكّنه وأدخل عليه همزة الوصل، وأصغ إليه، فحيث انقطع الصوت في الفم، فذلك مخرجه.

المخرج الاول - الجوف، وهو خلاء الفم و لحلق، ويخرج منه الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، وحروف الجوف هي حروف المد واللين.

المخرج الثاني - أقصى الحلق. ويخرج منه الهمزة والهاء.

المخرج الثالث - وسط الحلق، ويخرج منه العين والحاء.

المخرج الرابع - ادنى الحلق، أي أقربة إلى الفم، ويخرج منه الغين والخاء المعجمتان. وأحرف الحلق الستة من هذه المخارج الثلاثة في الحلق تسمى الحروف الحلقية، نسبة إلى الحلق.

المخرج الخامس - اقصى اللسان مما يلي الحلق مع ما فوقه من الحنك الأعلى، ويخرج منه القاف.

المخرج السادس - أقصى اللسان مع ما يليه من الحنك من أسفل مخرج القاف قليلاً، ويخرج منه الكاف. ويقال لكل من القاف والكاف: حرف لَهوي، نسبة إلى اللهاة وهي اللحمة المشرفة على الحلق.

المخرج السابع - وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك، ويخرج منه الجيم والشين والياء غير المدية، وتسمى بالحروف الشَّجرية، نسبة إلى شُجْر الفم أي منفتحه.

المخرج الثامن - من أول حافة اللسان مع ما يليه من الأضراس من الجانب الأيسر عند الأكثر، ومن الأيمن عند الأقل، ويخرج منه الضاد.

المخرج التاسع من أدنى حاهة اللسان إلى منتهى طرفه وما بينهما وبين ما يليها من الحنك مما فوق الضاحك والأنياب والرباعية والثنايا، ويخرج منه اللام.

المحرج التاتير - من بين طرف اللسان وبين ما فوق الثنايا أسفل اللام قليلاً، ويخرج منه النون المتحركة والساكنة المظهرة.

المخرج المعادي عشر - من طرف اللسان، وين ما فوق الثنايا العليا تحت مخرج النون قليلاً، غير أنها أدخل في ظهر اللسان، ويخرج منه الراء، وتسمى النون واللام والراء ذَلَقية، لخروجها من طرف اللسان.

المتخرج الذاني عشر طرف اللمان وأصول الثنايا العليا، مصعداً إلى جهة الحنك، ويخرج منه الطاء والدال والتاء، وتسمى هذه الحروف يُطْعيَّة نسبة إلى يُطع الغار الأعلى، وهو سقفه.

المخرج التالنة تنتم - س بين طرف النمان ومن بين الثنايا السفلي والعليا، ويخرج منه حروف الصفير الثلاثة: الصاد والسين والزاي، وهي الحروف الأسَليَّة، نسبة إلى أسَلة اللسان، أي طرفه.

السخرج الرابع عشر · من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ويخرج منه الظاء والذال والثاء، وهذه هي الأحرف اللَّثوية، نسبة إلى اللَّة، وهو اللحم المركب فيه الأسنان.

المخرج الخامس عشر - من بطن الشفة السفل وأطراف الثنايا العليا، ويخرج منه الفاء.

المخرج السدس عسر - مما مين الشفنين، ويخرج منه الواو غير المدية، أي المتحركة، والباء والميم مع انفتاح الشفتين في الواو، وانطباقهما في الباء والميم، وحروف هذا المخرج والذي قبله تسمى بالحروف الشفهية أو الشفوية، نسبة إلى الشفة.

المخرج السابئ عشر الخيسة م، وهو أقصى الأنف، ويخرج منه أحرف الغنة، وهي النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة، حالة إدغامها بغنة، أو إخفائها، أو إقلابها، فتتحول من مخرجها الأصلي إلى الخيشوم، وكذلك غنة النون والميم المشدَّدتين (١).

والخالاصة

مخرج القاف والكاف من أقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى، لكن الكاف أسفل منه بقليل.

ومخرج الجيم والشين والياء من وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى.

ومخرج الضاد من حافة اللسان الأيسر، وهو كثير، أو الأيمن وهو قليل، أو منهما، وهو أقل مستطيلة إلى ما يلى الأضراس.

ومخرج اللام والنون والراء من أول حافة اللسان مع ما يليه من الحنك الأعلى، لكن المعتمد في اللام أن مخرجها أدنى من الضاد والنون تحت اللام بقليل، والراء تقارب النون.

(١) انظر رسالة الشيخ خالد محمد الشيبة: ص ٢٧ - ٢٩.

ومخرج الطاء والدال والتاء من طرف اللسان من فوق، مع أصول الثنايا العليا. ومخرج الصاد والزاي والسين من طرف اللسان ومن بين الثنايا السفلي والعليا.

ومخرج الظاء والذال والثاء من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا.

ومخرج الفاء: من بطن الشفة مع أطراف الثنايا العليا.

ومخرج الواو والباء والميم من بين الشفتين، لكن بانفتاحهما في الواو، وانطباقهما في الباء والميم، ومخرج الغنة تقدم في تعريف الغنة.

#### صفات الحروف

للحروف سبع عشرة صفة، عشر منها لها ضد، وسبع لا ضدّ لها(١١).

الصفات التي لها ضد

وهي عشر صفات:

١. ١- الهمس، وهو جريان النَّقُس مع الحرف لضعف الاعتماد عليه في مخرجه، وحروف الهمس عشرة، مجموعة في جملة (فحنَّه شخص سَكَت) وبقية الحروف هي مجهورة وضده، المجهر، وهو منع جريان النَّفُس مع الحرف، لقوة الاعتماد عليه في مخرجه.

٣. ٤- الشدة، وهي امتناع جريان الصوت مع الحرف، والحروف الشديدة مجموعة في (أجِدْ، قط، بكت) وصده الرخاوة وبينهما التوسط، والرخاوة جريان الصوت مع الحرف لضعفه، والحروف المتوسطة بين الرخوة والشديدة مجموعة في (إنْ عُمر) وباقى الحروف هي الرخوة.

0. ٦ الاستفال وضده الاستعلاء، والاستعلاء من صفات الحروف، وحروفه سبعة: (خُصَّ ضَغُطٍ قِظْ) وفيها يرتفع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى، وهي حروف التفخيم، وباقي الحروف هي المستفلة، وترقق دائماً عدا الراء واللام والألف في بعض الأحوال.

٧. ٨ الانفتاح وفيده الانطباق، والحروف المنطبقة هي الصاد والضاد والطاء والظاء، وفيها ينطبق اللسان على ما يقابله من الحنك الأعلى، وهي أقوى حروف الاستعلاء، وباقي الحروف هي المنفتحة.

٩ -١٠ الإذكاق. وهو سرعة النطق بالحرف، وحروفه: (فَرَّ من لُبّ) وسميت بذلك لاعتمادها على ذلق اللسان أو الشفة، أي طرفيهما، وضده الإصمات في باشي الحروف، ومعناه أن يمتنع تركيب كلمة، أصولها أربعة أو خمسة أحرف من الحروف المصمتة وحدها إلا إذا كانت أعجمية.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ص ٢٢ - ٣٠.

الصفات التي لا ضدّ لها

وهي سبع صفات:

 ١- الصفير، وهو صوت زائد يصاحب أحرفه الثلاثة التي هي الصاد والسين والزاي، سميت بذلك لخروج صوت عند النطق بها يشبه صفير الطائر.

٢- القلقلة، وهي إظهار نبرة للصوت حال النطق بحرفها إذا سكن، أو هي شدة الصوت وتحريك مخرج الحرف الساكن حتى يسمع له نبرة أقرب إلى الفتح، وحروفها خمسة جمعت في لفظ (قطب جد).

وتنقسم القلقلة على قسمين: صغرى وكبرى، فالصغرى هي التي تكون في أثناء الكلمة مثل ﴿ يَجْعَلُونَ ﴾ . والكبرى هي التي تكون في آخر الكلمة نحو: ﴿ لَقَدْ ﴾ ﴿ فَكَرِيبٌ ﴾ .

٣- اللين، وحروفه الواو والياء الساكنتان بعد فتح، مثل: ﴿خُونُكُ ﴿ ٱلْبَيْتَ ﴾ ومعناه إخراج الحرف في لين وعدم كلفة.

الانحراف، حروفه اللام والراء، لانحرافهما عن مخرجهما إلى مخرج غيرهما، فاللام
 تميل إلى مخرج النون، والراء تميل إلى ظهر اللسان.

٥- التكرير، هو ارتعاد طرف اللسان، وهو للراء لقبولها له، وهذه الصفة يجب اجتنابها
 في الراء.

٦- التنفشي، وهو انتشار الريح في الفم عند النطق بالشين.

٧- الاستطالة، في الضاد؛ لأنه استطال في الفم عند النطق به، حتى اتصل بمخرج اللام.
 والخلاصة:

حروف الاستعلاء هي حروف (خصّ ضغط قظ) وتسمى الحروف المفخمة.

حروف الصفير هي ثلاثة: الصاد والزاي والسين، بشرط إسكانها، مثل: ﴿مِمْرَ﴾، ﴿نُسْتَقِيرِ﴾.

حروف الهمس هي عشرة يجمعها قولك: (فحثه شخص سكت).

الحروف اللثوية هي ثلاثة: الثاء، والذال، والظاء.

#### همزة الوصل وهمزة القطع

همزة الوصل هي التي تثبت في الابتداء وتسقط في الدَّرْج أي الوصل.

وتكون في الأفعال نحو: ﴿أَدْعُواْ رَبَّكُمْ﴾ وفي الأسماء نحو: ﴿ بِغُلَمٍ ٱسْمُهُ يَحْيَى﴾ وفي حرف (ال) فقط. ويبدأ فيها بالضم إذا كان ثالث كلمة الفعل مضموماً بضمة أصلية، أي ضماً لازماً، مثل: ﴿ اعْبُدُوا رَبَّكُم ﴾، ﴿ اَسْجُدُوا ﴾، ﴿ اَدْعُلُوا ﴾، أما إذا كان ثالث الفعل مضموماً ضماً عارضاً، فيبدأ بكسرها نظراً لأصله، مثل فعل: (امشوا، واقضوا، وارموا، وابنوا) فإن الضم في ثالث حرف منها عارض غير أصلي، فأصل (امشُوا) امْشِيُوا، و (اقضُوا) اقْضِيُوا، و (ارمُوا) ارْمِيُوا، و (ابنُوا) ابْنِيُوا. أي أن ثالث حرف منها مكسور، بذليل التثنية فيها، فتقول: امشِيا، واقضِيا، وارمِيا، وابنيا.

وتفتح همزة الوصل في حرف (ال) فقط عند الابتداء في الاسم المعرف بالألف واللام، نحو: ﴿ الْكَمَدُ ﴾ ﴿ الزَّيْكِ ﴾ ﴿ الرَّحِيدُ ﴾ ﴿ الْمَرْشِ ﴾ ﴿ الْمِقَابِ ﴾ .

ويبدأ بهمزة الوصل بالكسر في عشرة أسماء منكرة سماعاً وهي: اسم، واست، وابن، وابنم، وابنة، وامرئ، وامرأة، واثنان، واثنتان، وايمن. وفي غير هذه الأسماء قياساً تعلم من كتب الصرف.

وتكسر إذا كان الحرف الثالث في كلمة الفعل مكسوراً أو مفتوحاً، نحو: اقرَأ، اذهَب، ارجِع، اهبط، اضرِب، استَغفروا، ارجِعوا.

وهمزة القطع هي التي تثبت في الابتداء والدَّرج، أي الوصل نحو: ﴿ أَلْهَنَّكُمُ ﴾، ﴿ إِنَّتُرُوِّكِ ، ﴿ أُبِينَت ﴾ .

#### الأتفات السبع

يجب إثبات الألف في حالة الوقف، وحذفها في حالة الوصل في سبعة مواضع هي:

- ١- ألف ضمير المتكلم ﴿أَنَّا ﴾ في كل موضع في القرآن الكريم.
- ٢- ألف ﴿ لَكِنَا ﴾ في قوله تعالى: ﴿ لَكِنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّ ﴾ في سورة الكهف.
- ٣- ألف ﴿ الظُّنُونَا﴾ في قوله تعالى: ﴿ وَتَطْنُؤُنَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا﴾ في سورة الأحزاب.
  - ٤- ألف ﴿ ٱلرَّسُولَا ﴾ في قوله تعالى: ﴿ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴾ في سورة الأحزاب.
  - ٥- ألف ﴿ اَلسَّيِيلاً﴾ في قوله تعالى: ﴿ فَأَضَلُّونَا ٱلسَّيِيلاً﴾ في سورة الأحزاب.
    - ٦- ألف ﴿قَارِيرًا﴾ في قوله تعالى: ﴿كَانَتْ قَارِيرًا﴾ في سورة الدهر.
- ٧- ألف ﴿ سَلَسِلاً ﴾ في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِلاً ﴾ في سورة الإنسان.

ويجوز في هذه الكلمة وجهان في حالة الوقف عليها: إما بالألف بعد اللام، أو على اللام ساكنة من غير ألف ﴿سلاسلُ﴾.

#### أحكام لام المعرفة

للام المعرفة أربعة أحكام: التفخيم، والترقيق، والإدغام، والإظهار.

تفخيم اللام وترقيقها

تفخم اللام من لفظ الجلالة (الله) إن ضمّ ما قبلها أو فتح، نحو: ﴿ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ﴾، ﴿ سَبُرُتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾. وترقق فيما عدا ذلك.

إدغام اللام واظهارها

تدغم لام المعرفة إذا وليها حرف من أربعة عشر حرفاً مجموعة في أواثل هذا البيت:

طب ثم صل رحماً تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن، زر شريفاً للكرم وتسمى لاماً شمسية، نحو (الطاعة) (الثواب) وسميت لاماً شمسية لأنها مثل لام (الشمس).

وتظهر اللام إذا وليها حرف من حروف (أبغ حجك وخف عقيمه) وتسمى لاماً قمرية، نحو: (الخالق) (البارئ) (الجبال). وسميت لاماً قمرية لأنها مثل لام (القمر).

والحاصل أنه إذا أتى بعد اللام المعرفة حرف مشدد، فهي الشمسية، كالشمس، وإلا فهي القمرية، كالقمر. ونظم بعضهم الحروف القمرية في أوائل ما يأتى:

قــمــر جـــلا، بــدر وفــى هــلا حــسـبــت كــمــالــه

عــذب الـــلَــمـــى، فــرد غــلــى خِـــلُّ، مـــحـــبُّ، يــــالـــه لام الفعل لا توصف بكونها شمسية ولا قمرية؛ لأنها من بنية الكلمة، كما في قوله تعالى:

﴿ٱلْتَقَنَّا﴾، ﴿ٱلْتَقَىٰ﴾، ﴿ٱلْهَـٰكُمُۥ﴾. وكذلك لام الاسم الموصول لا توصف بهذه الصفة.

#### التفخيم والترقيق

الحروف من حيث الترقيق والتفخيم ثلاثة أقسام:

القسم الاول: ما يفخم في جميع أحواله، وهي حروف الاستعلاء: (خص ضغط قظ) وأقوى هذه الحروف حروف الإطباق، وهي الصاد والضاد والطاء والظاء، مثل: ﴿ اَلْضَالَاتِهَ ﴾ .

القسم التاني: وهي الحروف المستفلة، وترقق دائماً فيما عدا الألف واللام والراء.

القسم التالت: حروف ترقق أو تفخم بحسب الأحوال وهي الألف واللام والراء.

أما الالص فتفخم إن كان قبلها حرف مفخم مثل: ﴿الصَّاغَةُ ﴾ وإلا فترقق نحو: ﴿ٱلْبَطِلَ﴾.

وأما اللام فتفخم من لفظ الجلالة إذا سبقها مفتوح أو مضموم كما تقدم، نحو ﴿ فَاللَّهُ ﴾ ﴿ شَنُوا اللَّهِ ﴾ وترقق إذا سبقها مكسور نحو: ﴿ بِاللَّهِ ﴾ ﴿ يَسْدِ اللَّهِ ﴾ أما غير لفظ الجلالة فترقق اللام دائماً نحو: ﴿ اللَّهِليفُ ﴾ .

وأما الراء فترقق حال الوصل إذا كانت مكسورة، نحو: ﴿ يُرِيدُ ﴾ أو ساكنة بعد كسر من أصل الكلمة نحو: ﴿ وَرَعُونَ ﴾ ﴿ وَٱسْتَغْفِرُهُ ﴾ . وذلك ما لم يكن بعدها حرف استعلاء غير مكسور متصل بها ، فتفخم نحو: ﴿ وَقَلْهِ ﴾ ، ﴿ وَرَطَاسِ ﴾ .

وفي كلمة ﴿ فِرْقِ ﴾ وجهان والتفخيم أرجح، وفيما عدا هذه الأحوال فتفخم في الوصل نحو: ﴿ صَرَبَ ﴾ ﴿ يَأْتَكُونَ ﴾ .

أما في الوقف فترقق الراء إن كان قبلها كسر نحو: ﴿قُدِرَ﴾ أو كان قبلها ياء ساكنة عند الوقف، مثل: ﴿قَدِيرٌ ﴾ ﴿غَيْرِ﴾. وفيما عدا هذه الأحوال في الوقف، فتفخم، مثل الوقف على ﴿غَفُورٌ ﴾ ﴿النُّذُرُ ﴾ ﴿النُّدُرُ ﴾ ﴿النُّدُرُ ﴾ ﴿النُّدُرُ ﴾ ﴿النُّدُرُ ﴾ ﴿النَّدُرُ ﴾ ﴿النَّدُرُ ﴾ ﴿النَّدُرُ ﴾ ﴿النَّدُرُ ﴾ ﴿النَّدُرُ ﴾ ﴿النَّدُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَالَالَالَالَالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ويجوز التفخيم والترقيق إن سكنت الراء قبل باء محذوفة تخفيفاً، مثل: ﴿وَنَنَدُۥ﴾ ﴿وَيَتَرْ﴾ إذ أصلها: نذري، ويَسْري، والترقيق لدلالته على الياء المحذوفة.

والتفخيم أرجح في راء ﴿ مِصْرَ ﴾ . والترقيق أرجح في راء ﴿ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ۖ ﴾ عند الوقف.

خلاصة احكام الراء

للراء ثلاثة أحكام: التفخيم، والترقيق، وجواز الوجهين.

وتفخم الراء في خمسة مواضع: إن ضمت أو فتحت نحو: ﴿عُرُبًا أَثَرَابَا﴾، أو سَكَنت وكان قبلها كسر عارض نحو: قبلها ضم أو فتح، مثل: ﴿الْقُرْءَانُ﴾ و ﴿الْمَرْشِ﴾، أو سكنت وكان قبلها كسر عارض نحو: ﴿لِينَ ارْتَضَىٰ﴾، أو سكنت وكان قبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء غير مكسور، مثل: ﴿فَرَطَاسِ﴾ و ﴿مِرْصَادَا﴾، أو سكنت وقفاً وكان قبلها ساكن، وقبل الساكن ضم أو فتح نحو: ﴿وَالْمَصْرِ﴾.

وترقق الراء في أربعة مواضع: إن كسرت نحو: ﴿ رَجَالُ ﴾، أو سَكَنت وكان قبلها كسر أصلي، ولم يكن بعدها حرف استعلاء نحو: ﴿ فِرْعُونَ ﴾ ﴿ رَّيَةٍ ﴾، أو سكنت وكان قبلها ياء ساكنة نحو: ﴿ فَرَبِرُ ﴾ ﴿ فَرَبِرُ ﴾ ، أو سكنت وكان قبلها ساكن، وقبل الساكن كسر نحو: ﴿ السِّعْرَ ﴾ .

ويجوز التفخيم والترقيق للراء في موضعين: فيما إذا سكنت وكان قبلها كسر أصلي، وبعدها حرف استعلاء مكسور نحو: ﴿وَقِيُّ ، أو سكنت وكان قبلها حرف استعلاء ساكن، وقبل حرف الاستعلاء مكسور، نحو: ﴿الْقِطْرِ ﴾ و ﴿مِصْرَ ﴾ ، لكن في ﴿الْقِطْرِ ﴾ جواز الوجهين والترقيق مقدم، وفي ﴿مِصْرَ ﴾ جواز الوجهين والتفخيم مقدم.

وكان شيخنا المرحوم أحمد السماق يقول لنا: الراء المتحركة أميرة نفسها، إن ضمت أو فتحت فخّمت، وإن كسرت رُققت.

#### السكتة اللطيفة

يجب أن يسكت القارئ على رواية حفص سكتة لطيفة دون تنفس في أربعة مواضع:

احدها - في سورة الكهف، عند قوله تعالى: ﴿عِوَمَا ﴾ فيسكت القارئ سكتة لطيفة مقدار حركتين دون تنفس، ثم يقول: ﴿قِيَمَا ﴾.

والمتاني – في سورة يس، عند قوله تعالى: ﴿مِن مَّرْقِدِنَّا ۚ ﴾ ثم يقول: ﴿هَٰذَا مَا وَعَدَ اَلرَّمُنَ

والتالت - في سورة القيامة، عند قوله تعالى: ﴿ وَقِلَ مَنْ ﴾ ثم يقول القارئ بعد سكتة لطيفة ﴿ رَقِلَ مَنْ ﴾ ثم يقول القارئ بعد سكتة لطيفة

والرابع - في سورة المطففين، عند قوله تعالى: ﴿ كُلَّا بَلْ ﴾ ثم يقول الفارئ بعد سكتة لطيفة: ﴿ رَانَ ﴾ فيقف على ما قبل هذه الكلمات من غير أن يتنفس، ثم يقرأ الكلمة التي بعدها.

ويجوز السكت في موضعين:

الاول – في سورة الحاقة عند قوله تعالى: ﴿مَالِيُّهُ ۞ مَلَكَ﴾.

والنتاني - بين آخر سورة الأنفال وأول التوبة، إذا أحب القارئ أن يصل بين السورتين، فيقرأ: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ويسكت عند كلمة ﴿عَلِيمٌ مع تسكين الميم، ثم يقول: ﴿بَرَآءَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾.

#### الوقف والابتداء

يسن الوقوف في آخر كل الآيات لقوله تعالى: ﴿وَرَئِلِ الْقُرَانَ رَبِيلًا﴾ ولما روى أحمد وأبو داوود والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها: «أن النبي ﷺ كان إذا قرأ، قطع آية آية، يقول: ﴿وَيُسْعِدِ اللَّهِ النَّكَوْبُ الْكِيدِ وَبِ الْعَلْمِينَ﴾، شم يقول: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ﴾، شم يقف، ثم يقول: ﴿مِالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾، ثم يقف. يقف، ثم يقول: ﴿مِالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾، ثم يقف.

والمراد بالبوقف السكوت على آخر الكلمة زمناً يتنفس في أثنائه بحكم العادة.

والوقف أربعة أقسام: تام، وكاف، وحسن، وقبيح.

أما الوقف التام فهو الوقف على آخر كلمة يتم بها المعنى مع ما قبلها، دون تعلق بما بعدها لفظاً أو معنى.

والتعلق اللفظي التعلق من جهة الإعراب، كأن يكون صفة أو معطوفاً أو مضافاً إليه، فيكون الموقف على الموصوف والمعطوف عليه والمضاف وقفاً غير تام، مثل قوله تعالى: ﴿يَنْلُوا مُحْفَا مُطَهَّرَةً ﴾ لا يوقف على كلمة ﴿مُحُفَّا ﴾ لأن ﴿مُطَهَّرَةً ﴾ صفة لما قبلها.

والتعليق المعنوي التعلق من جهة المعنى، كالإخبار عن حال المؤمنين أو الكافرين ونحو ذلك، مثل الوقوف على قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَمْرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّهَ خَلِينَ فِيهَ أَوْلَئِكَ هُمْ شُرُّ ٱلْدِيَةِ والجملة الأخيرة من تمام الخبر عن حال الكافرين.

والوقف التام في الغالب يكون في أواخر الآيات، وأواخر السور، ونهاية القصة.

والابتداء التام في الغالب في بدء رؤوس الآيات، وأوائل السور، وعند الابتداء بيا النداء، والاستفهام، ولام القسم، والشرط ونحو ذلك.

ويحسن الوقوف عند الوقف التام، والابتداء بما بعده.

والوقف الكافي هو الوقف على كلمة لم يتعلق بها ما بعدها، ولا ما قبلها لفظاً، وتعلق ما بعدها بما قبلها معنى، كالوقف على كلمة ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ في آية ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاةً عَلَيْهِمْ اللَّهُ مَن أَلَوْبِهِمْ ﴾ متعلق بحال الكافرين تعلقاً معنوياً.

ويحسن الوقوف عنده، والابتداء بما بعده.

والوفف التعسن هو الوقف على كلمة تمَّ بها المعنى، لكن تعلق ما بعدها بها لفظاً.

وفي الوقف على ﴿ اَتَذِي َ فِي قوله تعالى: ﴿ فَمَا ٓ عَاتَنِ اَللَّهُ ﴾ في سورة النمل في قراءة حفص وجهان: إثبات وحذف.

ويحسن التزام علامات الوقف على بعض الأحرف التي اصطلح عليها العلماء في رسم المصحف، ومن واجب مثل: ﴿وَمَا يَعْلَمُ مَّأُولِكُهُ إِلَّا اللهُ ﴾ [آل عمران ٣/٧] وجائز مثل: ﴿وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ ﴾ [السورى ٢٨/٤٢] وممنوع مثل: ﴿ وَلَيْبِينُ ﴾ [النحل ٢١/٣٦] وكون الوصل أولى مثل: ﴿ فَأَصْيِرُ إِنَّ وَعَدَ اللّهِ حَقَّ ﴾ [السروم ٣٠/٣٠] وكون الوقف أولى مشل: ﴿ لَمُ مَقَالِدُ السّمَوِيَةِ وَأَلْأَرْضِيُ ﴾ [الزمر ٣٩/٣٠] وأنه إذا وقف على موضع لا يقف على الآخر، مثل: ﴿ لا رَبُّ ﴾ و ﴿ فَيْهِ ﴾ [البقرة ٢/٢].

ولبيان ذلك مفصلاً تراجع كتب الوقف والابتداء. والله أعلم

#### ثمانى كلمات لها قراءة خاصة

- ١- ﴿ بِسَــمِ اللَّهِ بَعْرِطِهَا ﴾ سورة هود آية ٤١ من طريق الشاطبية وضعت هذه العلامة (")
   تحت الراء لإمالة فتحة الراء إلى الكسرة وإمالة الألف التالية إلى الياء.
- ٢- ﴿مَا لَكَ لَا تَأْمَنَا ﴾ سورة يوسف آية ١١ من طريق الشاطبية وضعت هذه العلامة
   (") للدلالة على إشمام الميم وهو ضم الشفتين كمن يريد النطق بضمة من غير أن يظهر لذلك أثر في النطق.
- ٣- ﴿ اَنْجَيِنُ وَعَرَيْنُ ﴾ سورة فصلت آية ٤٤ من طريق الشاطبية وضعت هذه النقطة السوداء (٠) فوق الألف الثانية للدلالة على تسهيلها بين الهمزة والألف.
- ٤، ٥- ﴿وَيَنْضُطُ ۗ سورة البقرة آية ٢٤٥ و ﴿بَصَّطَةً ﴾ سورة الأعراف آية ٦٩ من طريق الشاطبية وضعت (س) صغيرة فوق الصاد للدلالة على أن الأشهر قراءتها (يبسط) و (بسطة) وإن كان من الجائز قراءتهما (يبصط وبصطة).
- ٦٠ ٧- ﴿ ٱلْمُوَيِّمِلُونَ ﴾ سورة الطور آية ٣٧ و ﴿ بِمُصَيِّطِ ﴾ سورة الغاشية آية ٢٢ من طريق الشاطبية وضعت (س) صغيرة تحت الصاد للدلالة على أن الأشهر قراءتهما (المصيطرون وبمصيطر) .
- ٨- ﴿نُسْجِى﴾ سورة الأنبياء آية ٨٨ من طريق الشاطبية وضعت (ن) صغيرة بجوار الأخرى
   للدلالة على أنها تقرأ (ننجى).

رفغ جي الارسي الافتري السكي الانز الافزوك www.moswarat.com

## التابالية ووتبطيت الالمنتخ فالمتنفي

| المرابات والمستري المستري |                             |                                                                                                               |  |            |                                                      |                         |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| ؙۼڋؠ<br>ڒڰڣۼڎ<br>ڒڰڣۼڰ                                                                                    | الشِّمِيُّ السِّبِّقَ الْقِ | وَالْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ |  |            | الشِّمِيُّ الشِّبِّ فَيَقَ                           | ؙ<br>ۯڷڝؙؙۏڰ<br>ڒڷڝؙؙۏڰ |  |  |  |  |
| 444                                                                                                       | سُـُورَة العَنكبوَت         | 59                                                                                                            |  | 7          | سُورَة الفَايِحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ١                       |  |  |  |  |
| 2.0                                                                                                       | سُوْرَة السُرُّوْم          | ٣.                                                                                                            |  | ٣          | سُورَة البَقَارَة                                    | 7                       |  |  |  |  |
| 213                                                                                                       | سُوْرَة لقتْ مَان           | ٣١                                                                                                            |  | ۱۵         | شؤرة آلعِمْرَان                                      | ٣                       |  |  |  |  |
| 217                                                                                                       | سُوْرَة السَّجُدة           | ٣٢                                                                                                            |  | ٧٨         | سُوْرَة النِّسَاء                                    | ٤                       |  |  |  |  |
| ٤١٩                                                                                                       | سُورَة الأحزابُ             | 44                                                                                                            |  | 1.7        | سُوْرَة المايِئدَة                                   | ٥                       |  |  |  |  |
| 254                                                                                                       | سُوْرَة سَسَبَا             | 45                                                                                                            |  | 159        | سُــُورَة الْإنعَــَام                               | ٦                       |  |  |  |  |
| ٤٣٥                                                                                                       | سُوْرَة فسَسَاطِ،           | ٣٥                                                                                                            |  | 705        |                                                      | ٧                       |  |  |  |  |
| ٤٤١                                                                                                       | سُوْرَة يُسِلِ              | 47                                                                                                            |  | 144        |                                                      | ٨                       |  |  |  |  |
| ٤٤٧                                                                                                       | سُوْرَة الصَّافَّاتُ        | ٣٧                                                                                                            |  | ١٨٨        | سُوْرَة التَّوْبَة                                   | ٩                       |  |  |  |  |
| १०१                                                                                                       | سُوْرَة صِلَ                | ٣٨                                                                                                            |  | 7.9        | سُوْرَة يُولِسُنُ                                    | ١.                      |  |  |  |  |
| 209                                                                                                       | سُوْرَة الزِّمُــَــِرُ     | 49                                                                                                            |  | 777        | سُنُورَة هُـُــُود                                   | 11                      |  |  |  |  |
| 幻人                                                                                                        | سُوْرَة غافِنِثِ            | ٤.                                                                                                            |  | 547        | شُورَة يُوسِشُف                                      | 15                      |  |  |  |  |
| ٤٧٨                                                                                                       | سُوْرَة فُصِّلَت            | ٤١                                                                                                            |  | 50.        | سُوْرَة الرَّعـــُد                                  | 14                      |  |  |  |  |
| ٤٨٤                                                                                                       | سُوْرَة الشَّوْرَىٰ         | ٤٢                                                                                                            |  | 707        | شورة إبراهيتم                                        | 18                      |  |  |  |  |
| ٤٩٠                                                                                                       | سُوْرَة الرِّخْرُفُ         | ٤٣                                                                                                            |  | 477        | سُورة المججر                                         | ١٥                      |  |  |  |  |
| 297                                                                                                       | سُورَة الدُّخَان            | ٤٤                                                                                                            |  | 771        | شُوْرَة النِحْثِل                                    | ١٦                      |  |  |  |  |
| ٥٠٠                                                                                                       | سُوْرَة الْجِاشِيّة         | ٤٥                                                                                                            |  | 7,77       | شؤرّة الإستراء                                       | ١٧                      |  |  |  |  |
| ٥٠٣                                                                                                       | سُوِّرَة الإحقافُ           | ٤٦                                                                                                            |  | 59 £       | سُــوْرَةِ الْكَهَّفَ                                | ١٨                      |  |  |  |  |
| ۸۰۵                                                                                                       | سُوْرَة مُحُكِمَّدُ         | ٤٧                                                                                                            |  | ٣.٦        | سُـُوْرَة مَرہِسِيَّم                                | 19                      |  |  |  |  |
| 210                                                                                                       | سُوْرَة الفَيَتْح           | ٤٨                                                                                                            |  | 414        | شۇرة طىلە                                            | ۲٠                      |  |  |  |  |
| 517                                                                                                       | سُورَة الْحُجُرات           | ٤٩                                                                                                            |  | 424        | سُوْرَة الْأَنْبِياء                                 | 17                      |  |  |  |  |
| ٥١٩                                                                                                       | سُورَة قيل                  | ٥٠                                                                                                            |  | 444        | سُوْرَة المحسَبِّ                                    | 77                      |  |  |  |  |
| 170                                                                                                       | سُورة الذاريات              | ۱۵                                                                                                            |  | 454        | سُوْرَة المؤمِنوُن ا                                 | 77                      |  |  |  |  |
| 370                                                                                                       | سُوْرَة الطِيُور            | ۲۵                                                                                                            |  | 701        | سُوْرَة السِّمُوْر                                   | 37                      |  |  |  |  |
| ۷۷۵                                                                                                       | شؤرة النجمتم                | ٥٣                                                                                                            |  | ٣٦.        | سُوْرَة الفُرْقِسَان                                 | 70                      |  |  |  |  |
| 979                                                                                                       | شؤرة الغسمر                 | ٥٤                                                                                                            |  | 771        | سُوْرَة الشعَـرَاء                                   | 77                      |  |  |  |  |
| ٦٣٥                                                                                                       | • •                         | ٥٥                                                                                                            |  | <b>TVA</b> | سُوْرَة النَّمِثُ ل                                  | ۲٧                      |  |  |  |  |
| ٥٣٥                                                                                                       | شُورَة الوَاقعَة            | ۲٥                                                                                                            |  | 471        | سُوْرَة القَصَبَصَ                                   | 5.4                     |  |  |  |  |

# स्थितीहरू स्थानिक स

| - Shings Comment |                         |                               |  |     |                                                   |      |  |  |  |  |
|------------------|-------------------------|-------------------------------|--|-----|---------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| ؙ<br>ڰڣۼ<br>ڰڣۼڰ | الشيئ الشيقة            | اَفِيْنِيْنَ<br>الْفِيْنِيْنَ |  | 證前  | الشيئ الشيخة                                      |      |  |  |  |  |
| 790              | سُوْرَةِ الطِّكَارِقُ   | ٨٦                            |  | ۸۳۵ | سُوْرَة الْحَديْد                                 | ۷۵   |  |  |  |  |
| 098              | سُوْرَةِ الْأَعْثُ لَيْ | ۸٧                            |  | ٥٤٣ | شُوْرَة الحُجُكَادِلَةُ                           | ۸۵   |  |  |  |  |
| ٥٩٣              | سُوْرَة الغاشِكَة       | ٨٨                            |  | ٥٤٦ | شؤرة المحسث                                       | ٥٩   |  |  |  |  |
| 09 £             | سُوْرَة الفَجِيْر       | ٨٩                            |  | ٥٥٠ | سُوْرَة المُمْتَحَنَّة                            | ٦٠   |  |  |  |  |
| ٥٩٥              | سُورَة السِّكَلَّةُ     | ٩٠                            |  | 700 |                                                   | ٦١ . |  |  |  |  |
| ٥٩٦              | سُوْرَة الشِّمْسُ       | 91                            |  | ००६ | سُوْرَة الْجُمُعَــة                              | 75   |  |  |  |  |
| ٥٩٧              | سُوْرَة اللّبيّب ل      | 95                            |  | ٥٥٥ | سُوْرَة المنَافِقُون.                             | 78   |  |  |  |  |
| 094              | سُوْرَة الضُّرِّحِيْ    | 94                            |  | ۷٥٥ | 0.                                                | 7٤   |  |  |  |  |
| ۸۹۵              | سُوْرَة الشَّنْرِح      | 92                            |  | ٥٥٩ | سُوْرَة الطِّسُكُانَ                              | ٥٢   |  |  |  |  |
| 091              | سُوْرَة السِّينِ        | 90                            |  | 150 | سُوْرَة التِّحْرِيْد                              | 77   |  |  |  |  |
| 099              | سُوْرَة العِسَلُقَ      | 47                            |  | 770 | شُوْرَة المُلكث                                   | ٦٧   |  |  |  |  |
| ٦                | سُوْرَة العَكَدُر       | 4٧                            |  | 070 | شُوْرَة العَتَّكُمُ                               | ٦٨   |  |  |  |  |
|                  | سُوْرَةِ الْبَيْبَةِ    | 9./                           |  | ۷۲۵ | سُوْرَة الْحَافِثَةُ                              | ٦٩   |  |  |  |  |
| 1 1              | سُوْرَة الزّلانزَلة     | 99                            |  | ٥٦٩ | سُوْرَة المعسَاج                                  | ٧٠   |  |  |  |  |
| 7.1              | سُوْرَة العاديّات       | ١                             |  | ۱۷٥ | سُــوْدَة سنُــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | V١   |  |  |  |  |
| 7.5              | سُوْرَة القارعَــة      | 1.1                           |  | ٥٧٣ | سُــُورَة الْجِــِئِــِنَّ                        | ٧٢   |  |  |  |  |
| 7.5              | سُوْرَة النَّكَاثُرُ    | 1.5                           |  | ٥٧٥ | شُوْرَة المزّمتِ ل                                | ٧٣   |  |  |  |  |
| 7.4              | شُوْرَة العَصِّرُ       | 1.4                           |  | ۲۷۵ | شؤرة المدتشر                                      | ٧٤   |  |  |  |  |
| 7.4              | سُوْرَة الهُ مَزِة      | 1.2                           |  | ۸۷۵ | سُورَة القيامَة                                   | ه۷   |  |  |  |  |
| 7.4              | شُوْرَة الفيال          | 1.0                           |  | ٥٧٩ | سُوْرَة الإنسَان                                  | ٧٦   |  |  |  |  |
|                  | شُوْرَة قُــُرَكِشْ     | 7.1                           |  | ۱۸۵ | شؤرة المرسكلات                                    | vv   |  |  |  |  |
|                  | شورة الماغوت            | 1.4                           |  | ٥٨٣ | سُوْرَة السَّبَادِ                                | ٧٨   |  |  |  |  |
| 7.2              | سُوْرَة الْكُوثُونُ     | ١٠٨                           |  | ٥٨٤ | شُورَة النّازعَاتُ                                | ٧٩   |  |  |  |  |
| 7.0              | شُوْرَة الكافؤن.        | 1.9                           |  | 247 | سُوْرَة عَبِّسَ                                   | ٨٠   |  |  |  |  |
| 7.0              | شۇرة النصت              | ۱۱۰                           |  | ۷۸۷ | سُوْرَة التَّكُوثِر                               | ハ    |  |  |  |  |
|                  | شُوْرَة المَسَدُ        | 111                           |  |     | شؤرة الانفطار                                     | ٨٢   |  |  |  |  |
|                  | , -                     | 115                           |  | ٥٨٩ | سُورَة المطفِّفين                                 | 14   |  |  |  |  |
| 7.7              |                         | 114                           |  | ٥٩٠ |                                                   | ٨٤   |  |  |  |  |
| 7.7              | مُــــؤرة المستاس       | 1116                          |  | 091 | شُوْرَةِ الْكِرُوجِ                               | ۸۵   |  |  |  |  |



### أمةٌ وسطٌ لعصرٍ جديدٍ 1442هـ (الله على 2021م

التفسير الوجيز على هامش القرآن الكريم ومعه أسباب النزول وقواعد الترتيل

الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلى خطوط المصحف: عثمان طه الرقم الاصطلاحي:1048.011 الترقيم الدولي: 1-93-115-9953-978 ISBN: الرقم الموضوعي :408 (اللسانيات التطبيقية) 640 ص، 17 25x سم

> الطبعة التاسعة: 1443 هـ - 2021 م ط/1994

> > ©جميع الحقوق محفوظة



دار الفكر المعاصر - بيروت 739 1860 196+ دار الفكـــر - دمشـــــــق 3001 11 963+ دار الفكر المعاصر - دبسي 444 70880 +971

info@darfikr.net 🚹 🖸 💟 📵 www.darfikr.com









تَرَبُّعُونِ أُللَّهُ وَتُوفِيقِهِ مُمَرِجَعَة هَذا المصّحَفِ الشّريفِ عَلَىٰ أُمَّهَاتِ كُذُّبُ ٱلِقِرَاءَاتِ وَٱلرَّسْءِ وَٱلضَّبْطِ وَٱلفَّواصِلَ وَٱلْوَقْفِ وَٱلنَّفْ

> يَحَنَّ إِشْرَافِ إِهَ رَهِ ٱلْبُحُوثِ وَالتَّالِيفِ وَالتَّرَجَسَةِ بجُجْمَهُ البُحُوثِ اللَّمُ الْأُمِيَّةِ بِالْأَزْهَرَ الشَّرِيفِ يمَعْرُفِةِ لِحَنَةِ مُرَاجِعَةِ المُصَاحِفِ بريًّا سَةِ فَضِيلةِ ٱلأستَاذِ ٱلدَكُورِ رَعَبًا الكَرِيم إِبَراهِيم عَوَضَ صَالِح وَالشَّيْخ رَسَيْد عَلِي عَبْد أَخِيْد عَبْد السِّميِّع - وَكِيلًا وَالشَّيْخِ رِحَسَنَ عَبْدُ لَنِي عَبْدَ الْجَوَادِعَ الْجِ - وَكِيلًا

وَعُصْوِيَّةٍ كُلِّمِنْ:

الشيخ / سلامة كامل جمعة قناوي الشيخ / على سيد على شرف الشيخ / أحمد زكسى بسدر الديسن الشيخ / محمد السيد عفيفي سلامية الدكتور / أحمد خلف عبد الكسريم الشيخ/ياسر محمد أحمد الجندي الشيخ / عاطف حسن عبد النبي عسراقي الشيخ / عبد الفتاح عبد الحميد أبو زهرة الدكتور / صــــبري رجــــب كـــريم

الشيخ / حسن عيسى حسن المعصراوي الدكتور/بشيرأحمددعبس الشيخ / محمد حسين سعدد الشيخ / السيد محمد أحمد عسلى الشيخ / عيد كامل بسركات عسراقي الشيخ / أحمد غريب محمد بحسيري الشيخ / عبد الـولي أبو بـكر عبـد الـولي

الشيخ / أحمد السيد منصور





# www.moswarat.com

